

درصالح بن محدرضا أستاذ الحديث وَعلومه

المجلد الأول

*مكتبهالعبيك* 

## ح مكتبة العبيكان، ١٤٢١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر رضا، صالح أحمد

الإعجاز العلمي في السنة النبوية .- الرياض

۷۷۶ ص، ۷۱۷ ۲۶ سم.

ردمك: ١ - ٨٣١ - ٢٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

X - ۲۳۲ - ۲۰ - ۲۹۹ (ج۱)

١- الحديث - الإعجاز العلمي ٢- العنوان

71/8879

ديوي ۹، ۲۳۱

ردمك: ۱ - ۸۳۱ - ۲۰ - ۹۹۲۰ (مجموعة) رقم الإيداع: ۲۱/٤٤٢٩ (مجموعة) × - ۸۳۲ - ۹۹۲۰ (ج۱)

الناشـــر

تكليجالتيك كالكالت العروبة الدين المالك العروبة العروبة ص.ب ١١٥٩٥ الرمز ١١٥٩٥

هاتف ٤٦٥٤٤٢٤ فاكس ٢٩٠١٢٩



#### الإهسداء

إلى الإنسان الكامل محمد بن عبدالله ﷺ الذي كانت كلماته المضيئة لبنات هذا البناء ، وملاطه ، وزينته .

إلى الإنسان حيث كان ليعلم أن الإسلام الدين الحق وأن محمداً على النبي الصادق الأمين الذي ما نطق إلا بالحق.

إلى المؤمن بالإسلام ليزداد إيماناً ويقينا وثباتاً.

إلى الدعاة إلى الإسلام ليجدوا فيه زاداً طيباً مباركاً للدعوة .

إلى الوالدين الحبيبين ثمرة من ثمرات جهدهم تبقى وضاءة في حياتهم وبعدهم .

إلى رفيقتي في عمري التي ما فتئت تعطي ولو حرمت نفسها .

إلى زينة الحياة من حولنا: البراء وأنس وأحمد وعلي وحسناء وحنان، أبقاهم الله سنداً وعوناً وذخراً، وسدد خطاهم على طريق الخير والتقوى.

en de la companya de la co

# بين يدي الكتاب:

الحمد لله النور الهادي البديع الذي أنزل الكتاب نوراً هادياً إلى السبيل الأقوم، والطريق الأسلم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أيده الله تعالى بالوحى، فكان كل ما جاء به حقاً وصدقاً وهداية.

وبعد:

فقد مرت على الدنيا فترات متعاقبة انتقل فيها الإنسان من حالة عقدية إلى حالة أخرى.

فكانت الفترة الأولى التي عاش فيها الإنسان فوق هذه الأرض هي فترة (التوحيد الخالص)، فقد كان أبو البشر آدم عليه السلام نبياً مرسلاً إلى أبنائه، وقد عاش مدة \_ الله أعلم بها \_ في جنة الخلد، ورأى آيات الله العظيمة، واستمرت هذه الفترة مدة عشرة قرون كما يقول ابن عباس – رضي الله عنهما — : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين (١).

وقال رسول الله \_ عَلِيْكُ \_:

(ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون من جدعاء)(٢).

وبدأ الإنسان بعد ذلك يخترع آلهة أرضيه، ولعلها بدأت بتأليه وتقديس الآباء والأجداد والتي يسميها علماء الاجتماع (عبادة التوتم).

وقال رسول الله عَلِي : (إِن أولئك إِذا كان منهم الرجل الصالح، فمات بنوا على

قبره مسجداً وصوروا تلك الصور أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة)(٣).

فكان الله تعالى يرسل إلى البشرية أنبياءه ورسله يوقظ في قلوب الناس الفطرة الإيمانية أو يعيدهم إلى التوحيد الخالص، حتى إذا كانت الفترة الجاهلية قبل الإسلام كان حول الكعبة التي هي رمز لتوحيد الأمة على عبادة إله واحد - كان حولها أكثر من ثلاثمائة صنم، وذهبت صيحات الذين استيقظت نفوسهم، وصحت قلوبهم هباء منثوراً؛ لأنهم لم يكن معهم تأييد من رب السماء والأرض؛ كزيد بن عمرو بن نفيل الذي أخبر الرسول عَيَالِكُ أنه يبعث أمة وحده وكورقة بن نوفل الذي آمن بالرسول عَيَالِكُ حين عرض عليه أمره. ومضت الدنيا، وقد استقر وضع الأديان بعد ذلك من أديان الأنبياء التي - يجمعها الإسلام - ومن أديان هي مزيج غير متجانس من أفكار البشر، وبعض ثوابت الدين الإلهي.

ومضى الغرب الذي يدين بالنصرانية في أكثر أفراده، وباليهودية في أقلهم، مكوناً أكبر المجتمعات البشرية المتقدمة، يحاول أن يقف من تراثه الديني مواقف إصلاحية ليعود به إلى نقائه وصفائه وأنى له ذلك، وقد طمست المعالم الأولى لدينه ﴿ بِمَا اسْتُحْفَظُوا مِن كتَابِ اللّه ﴾ [المائدة: ٤٤].

فحاول أن يأتي بمبادئ وأسس فكرية جديدة بين الآونة والأخرى ليتخذها نظاماً يسير عليه، ويستظل بظلاله، ولما كانت هذه المبادئ، والنظم بشرية الصنع كانت متغيرة متبدلة.

حتى إذا أطلت العصور الحديثه على الإنسانية أصبحت المجتمعات تؤله العقل، وذلك مقابل المبادئ التي آلت إليها الأديان غير المعقولة مما أفرز في عالمنا الإسلامي \_ وهو عالم غير منفصل عما يجري حوله \_ أفرزت القول بأن العقل مقدمٌ على

الشرع، وبأن النصوص الشرعية تُعرض على العقل قبل العمل بها . . . إلى غير ذلك.

ثم انتقلت البشرية من تأليهها للعقل إلى عصر العلم الذي غدا إلها يُتَطَلَّعُ إليه على أنه يفعل ما يشاء، فأصبحنا نتكلم في كل أمر من أمور حياتنا قال العلم وتوصل العلم. واكتشف العلم إلى ما هنالك.

وجاء هذا البحث المقدم إليكم، وكل البحوث التي تدور في موضوعه والإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو في السنه النبويه، لتقول للبشرية:

رويدك انحداراً في درك الجاهليه، فإن الله خالق الكون ومدبره، من بيده ملكوت السموات والأرض فأذعني له، وأقري بألوهيته، فما هذه العلوم التي تتوصلين إليها في عصر التقنيه والتقدم إلا أثر من تعليم الله تعالى للإنسان ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ [البقرة: ٣١].

وتقول هذه البحوث للبشرية: إن كثيراً مما توصلت إليه من العلوم بعد الابحاث والتجارب الكثيرة قد قررها الله العليم الخبير في كتابه المنزل أو أشار إليها، وقررها رسوله المعلم عَلَيْكُ في سنته المطهرة أو أشار إليها فالله عَلَمه ما لم يعلم.

فتوجهي أيتها البشرية إلى الإله الحق، ودعي ترهات الباطل، وغياهب الظلمة، فهاهو النور بين يديك، يهديك البارئ المصور إلى السبيل الأقوم والصراط الأسلم.

وهذا الكتاب يتحدث عن الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة وهو أحد أنواع الإعجاز في السنة المشرفة حاولت أن أذكر ما اختصت به السنة النبوية في

الإعجاز حسب فهمي وإدراكي للمعنى الذي احتوت عليه، وجمعت الأحاديث النبوية التي رأيت ـ حسب علمي ـ أن فيها إعجازاً علمياً، ونقلت ما وجدته في كتب العلم مما يؤيد ذلك.

وغني عن البيان أن أذكر أني جهدت في إيراد ما صُع من الحديث وما حسن وأعرضت عما لا يجوز إيراده من الحديث من (موضوع أو متروك أو منكر) وأما الحديث الضعيف الذي لا يحتمل تفرده فلا أورده، وأما الضعيف فإني أورده إن كان أصل المسألة ثابتاً فيكون شاهداً، أو ما كان له شواهد يتقوى بها فلن تجد في هذا الكتاب إلا حديثاً مقبولاً عند أهل الحديث بذاته أو بغيره بفضل الله تعالى، هذا وقد سلكت بالنسبة للأحاديث النبوية أن لا أذكر تخريجها في المكان الذي ذكرت فيه، وذلك حتى لا أقطع على القارئ قراءته بين الأصل وبين الهامش فأرجأت ذلك إلى ملحق أذكر فيه تخريج الحديث وطريق وروده ورواياته.

هذا والموضوع واسع ممتد لا ينتهي عند حد؛ وذلك لسعة كتب الحديث وتنوع الموضوعات التي تكلم فيها رسول الله عليه ، ذلك جعلني أقف عند الحد الذي وصلت إليه، وتركت ما يَجدُّ إلى طبعات أخرى إذا منَّ الله علينا في هذا البحث ولقي القبول عند الناس، واستمر اتباعي للأحاديث النبوية التي تشير إلى شيء من الحقائق العلميه التي يكتشفها العلم الحديث بوسائله المتطورة.

وأريد أن أوضح أن كثيراً من المشهورين في العالم قد يظهرون في المجتمع الإنساني لأنهم قدموا له خدمة في جانب من الجوانب أو أوضحوا قانوناً من قوانين الحياة التي تسير وفقها، وأما نحن في هذا الكتاب فأمام رسول الله عَلَيْكُ الذي أعطى حقائق في كل مجال، وقوانين للحياة في أكثر موضوعات الحياة، فكان

إعجازه العلمي بحسب كل فرد من أفراد الإعجاز، وكان إعجازه الأعظم، هذا الكم الهائل من نواحي الإعجاز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب إضافة إلى هذا، فإننا نجد أن إعجازه ثابت بالنسبة لكل عصر جاء بعده مع سعة ما فيه من العلوم والبحوث والدراسات، فتبقى كلمات رسول الله على علمات واضحة، ودلالات بينة على أنه رسول حق من عند الله تعالى، علمه ما لم يعلم، وأعطاه ما لم يعط غيره.

قال الشيخ عبدالحميد بن باديس - عند تفسيره لسورة الفلق -:

«إن القرآن كتاب الدهر، ومعجزته الخالدة، فلا يستقل بتفسيره الا الزمن، وكذلك كلام نبينا المبين له، فكثير من متون الكتاب والسنة الواردة في معضلات الكون، ومشكلات الاجتماع لم تفهم أسرارها، ومغازيها إلا بتعاقب الأزمنة، وظهور ما يصدقها من سنن الله في الكون، وكم فسرت لنا حوادث الزمن، واكتشافات العلم من غرائب آيات القرآن، ومتون الحديث، منها للمتأخرين ما لم يظهر للمتقدمين، وأرتنا مصداق قوله على في وصف القرآن «لا تنقضي عجائبه» والعلماء القوامون على كتاب الله وسنة رسوله لا يتلقونها بالفكر الخامد، والفهم الجامد وإنما يترقبون من سنة الله في الكون وتدبيره في الاجتماع ما يكشف لهم عن حقائقها ويكلون إلى الزمن وأطواره ما عجزت عنه أفهامهم» ص/ ٤١١ / ويقول:

«ويظن كل عقل أن حرفته آلة لتفسير تلك المتون، والعلوم حرف العقول، والزمان من وراء الكل يصيح: أن انتظروا » ص/٤١٣ / من كتاب (مجالس التذكير من كلام الخبير طبع وزارة الشؤون الدينيه في الجزائر).

والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع اللهُ تعالى به الدعاة حيث كانوا فيجدوا فيه ما يؤيد صدق النبي عَلَيْ . إذ لولا تأييد الله عز وجل ـ لما كان له أن يأتي بهذه العلوم التي لم يعرفها الإنسان ولا خبرها إلا في هذه الأعصر التي نعيشها .

والحمد لله تعالى على ما أنعم به وتفضل.

د / صالح بن أحمد رضا الأستاذ المشارك في الحديث وعلومه بكلية الشريعة والقانون - جامعة الشارقة

#### هذا الكتاب

أصل هذا الكتاب محاضرة ألقيت في مركز دعوة الجاليات بأبها في المملكة العربية السعودية، وقد أرسلت أصوله إلى أطباء متخصصين، وأساتذة جامعيين ولجان طبية عاملة في حقل الدعوة، وطلبت منهم أن يرفدوا هذا البحث بالأدلة الطبية والنتائج البحثية، ولكن لم يُحظ هذا باهتمام، ولذلك قررت طباعته ليكون ورقة عمل أضعها بين يدي كل الباحثين، والناشدين للحقيقة، وفق الله الجميع.

#### المقدمة:

- ١) معنى الإعجاز (لغة واصطلاحاً).
  - ٢) معجزة رسول الله ﷺ \_ الوحي.
- ٣) وجوه الإعجاز في السنة النبوية.

# الإعجاز : لغةً واصطلاحاً

## العجز \_لغة \_:

(انظر لسان العرب لابن منظور، تاج العروس شرح القاموس للزبيدي ، الصحاح للجوهري ٣ / ٨٨٤ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤ / ٢٣٢، مفردات غريب القرآن للأصفهاني)

نجد في كتب اللغة واللسان العربي معنى العجز يدور حول (الضعف) ويقولون إن أصله في لغة العرب : - التأخر عن الشيء، والقصور عن فعله، فهو ضد القدرة وأعجزت فلاناً، وعجزته وعاجزته: جعلته عاجزاً.

وجاء في القرآن الكريم ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ (في آيات كثيرة: آية ( ١٣٤ ) من سورة الانعام وآية ( ٢٢ ) من سورة العنكبوت وآية ( ٣١ ) من سورة الشورى ) .
من سورة الشورى ) .

وقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (آية ٢٠ من سورة هود).

وقوله جل وعز: ﴿ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ ( آية (٤٦) من سورة النحل)٠

وقوله سبحانه: ﴿ لا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ ﴾ ( آبة (٥٠) من سورة النور).

وقوله عز وجل: ﴿ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ (آية ٥٠ من سورة الزمر).

وقول الرب الكريم: ﴿ غَيْرُ مُعْجزي اللَّه ﴾ (آية ٢ و٣ من سورة التوبة).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لاَ يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ ﴾ (آية ٣٢ مَن سورة الاحقاف).

وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ ﴾ (آية ٤٤ ناطر).

والمقصود بها أن المخاطبين بها لا يعجزون الله تعالى، بل هو قادر عليهم، وهم في قبضته وتحت قهره، ومشيئته، فالملك ملكه يفعل فيه ما يشاء.

وجاء على لسان ابن آدم: ﴿ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ ﴾ (آية ٣١ من سورة المائدة) أي أضعفت في عقلي وتفكيري أن أفعل هذا الفعل، ولم أهتد إليه لضعفي وعجزي.

وظاهر أن العجز هنا في هذه الآية هو لضعف التفكير وعدم التوصل بفكره إلى حفر حفرة يواري بها جثة أخيه المقتول، فإنه بعد أن رأى فعل الغراب وارى جثة أخيه، فكان عاجزاً في فكره، قادراً بفعله.

ومصدر عجز: الإعجاز، ومنه اشتقت كلمة (معجزة) وهي اسم الفاعل منه لحقته التاء للمبالغة.

وأما في الاصطلاح: فيدور تعريف من عرفها من أهل العلم على المعنى التالي: أنها أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. بين مطول في التعريف ومختصر له. وجاء في شرح العقيدة الطحاوية \_ نقلاً عن ابن تيمية دون ذكره \_:

المعجزة في اللغة -: تعم كل خارق للعادة وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ويسمونها الآيات.

(انظر شرح العقيدة الطحاوية ٢/٦٦٦ ومجموع الفتاوي ( ٢١١/١١١ - ٣٣٥).

هذا ولم تكن كلمة (إعجاز) ولا (معجزة) شائعة في الاستعمال، وإنما جاء في القرآن الكريم اسم: الآية (بمعنى العلامة المبينة على صدق الرسول دافعة إلى الإيمان بالله أكثر من ثمانين مرة في القرآن الكريم).

والآيات ( بهذا المعنى أكثر من ذلك ).

والبينة ( بهذا المعنى اثنتي عشرة مرة ).

وبينات (أربعين مرة).

وبرهان ( جاءت هذه اللفظة بالمعنى المذكور في آيتين:

الأولى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ ﴾ (آية (١٧٤) من سورة النساء). والثانية جاء بالتثنية : ﴿ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ﴾ (آية (٣٢) من سورة القصص).

وقد بدأ استعمال المعجزة في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث في كتب العلماء الذين ألفوا في بيان أدلة الإعجاز في القرآن الكريم، فاستعملوا كلمة (الإعجاز) ومن ثمة (المعجزة).

هذا بالنسبة للقرآن الكريم، وأما خوارق العادة التي جاءت في السنة النبوية، فقد أطلق عليها علماء السنة (علامات النبوة) كما جاء في أبواب صحيح البخاري، و (دلائل النبوة) ألَّف بهذا الاسم كتاباً أبو نعيم الأصفهاني والبيهقي، وذلك لأن هذه الخوارق تدل دلالة واضحة على أن القادر على خرق العادة المستقرة هو خالقها فلا بد أن تكون هذه الخوارق من الله تعالى، مصدقاً لرسوله عَيْنَ فيما يدعيه من النبوة فكانت علامات ودلائل على صدق نبوته عَيْنَ .

ولكن العلماء لم يفرقوا بين الدلائل والمعجزات فنرى مثلاً: الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، بعد أن ذكر في أول باب (علامات النبوة في الإسلام) للبخاري، أن المعجزة أخص من العلامة، وذلك لأن المعجزة يشترط فيها أن

يتحدى النبي من يكفر به، أو يتحداه المكذب، ويشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة.

ولكنه لما سار في الباب ذكر من الأحاديث الكثير الذي فيه خرق للعادة وليس فيه تحد، وسماها معجزات (انظر فتح الباري ٢ / ٦٧٢ / وما بعدها).

أقول وقد حذا حذوه من الباحثين المحدثين الدكتور ضياء الدين عتر ـ حفظه الله ـ في كتابه (المعجزة الخالدة)، فبعد أن فرق بين المعجزات والدلائل مضى في التفريق بين معجزاته عَلَيْهُ وقسمها إلى: حسية، وعقلية. ثم ذكر أمثلة على المعجزات الحسية مثل: (تكثير الطعام، ونبع الماء، وحنين الجذع، وتسبيح الحصى) إلى ما هنالك (المعجزة الحالدة (٥٠-٥٥). وكل هذه المعجزات التي ذكرها ليست معجزات بحسب تعريفه، وذلك لأنه ليس فيها تحد ظاهر، ولا ضمني، وأكثرها ـ إن لم نقل كلها ـ إنما جرى في مجتمع المؤمنين بالنبي عَلَيْهُ.

وقد جاء الدكتور العتر – حفظه الله تعالى – بتعريف جديد للمعجزة حيث قال بأنها: «أمر يجريه الله على يد النبي يفوق طاقات البشر، ويخرق قوانين الطبيعة، وخواص المادة يتحدى به النبي الناس فلا يقدر أحد على معارضته» (المعجزة الخالدة (١٩-٢٠). أقول: إن هذا التعريف لا يدخل فيه الأمور العلمية التي سبق بها النبي عَلَي عصره، ولم يكتشفها الإنسان إلا في عصور متأخرة جداً، مما عُدَّ سبقاً علمياً للنبي عَلَي الله عماد ذلك في القرآن الكريم أم في السنة المطهرة يدل على نبوته، وأنه رسول من عند الله تعالى وذلك لضعف العلم في زمانه.

وعلى تعريفه لا يعد ذلك معجزاً لأن العلماء بل حتى عامة الناس من الممكن أن يصلوا إلى معرفتها بعد أن قررها العلماء في الوقت الحاضر، وذلك مثل الإخبار

بأن العظام تتكون أولاً في الجنين ثم تكسى لحماً كما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عظاماً فَكَسَوْنَا الْعظامَ لَحْماً ﴾ (آية (١٤) من سورة المؤمنون).

فيإن أي إنسان يستطيع أن يتابع ذلك في رحم المرأة بواسطة الصور التلفزيونية؛ ولهذا أرى أن يكون تعريف المعجزة على الصورة التالية:

المعجزة أمر يجريه الله على يد نبيه، أو علم يبديه من قوله، لا يقدر أحد على الإتيان بمثله في زمانه يكون دليلاً على نبوته لخروجه عن طاقة الخلق. فيكون التعريف جامعاً لجميع الوجوه التي عدت من الإعجاز.

وإني أرى كما هو في التعريف المختار - أن ما عَدّ من دلائل النبوة وعلاماتها هو من الإعجاز بلا شك ولا ريب؛ لأن خرق العادة فيها كان لإثبات نبوة محمد على المعارفة الله عز وجل - ليؤكد للمؤمنين إيمانهم، ويزيدهم رسوخاً في هذا الإيمان، والتسليم لرسول الله المصطفى ما قاله، وشرعه، وأمر به، والفاعل فيها هو الله وحده لا شريك له؛ لأنها ليست من طبيعة فعل البشر وأما قولنا: (في زمانه) فذلك لتدخل الأمور العلمية التي تحدث عنها القرآن العظيم في ثنايا آياته، وتحدث عنها رسول الله على أحاديثه المختلفة، وذلك لأن كثيراً من الأمور التي تحدث عنها القرآن الكريم أصبحت تفهم شيئاً فشيئاً كلما حدثت اكتشافات عديدة أوضحت أموراً في هذا الكون الفسيح، فعندئذ ندرك ما جاء في القرآن، والسنة من ذلك وأنهما تحدثا عن حقائق علميه تجري في هذا الكون، ولكننا لم نكن ندركها ولذلك قال الله تعالى بصيغة المستقبل: ﴿ سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ نَكُن ندركها ولذلك قال الله تعالى بصيغة المستقبل: ﴿ سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ نَكُن ندركها ولذلك قال الله تعالى بصيغة المستقبل: ﴿ سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ العلمية في الكون وفي النفس الإنسانية دليل للإيمان بأن ما أنزل على محمد عَلَيْهُ العلمية في الكون وفي النفس الإنسانية دليل للإيمان بأن ما أنزل على محمد عَلَيْهُ العلمية في الكون وفي النفس الإنسانية دليل للإيمان بأن ما أنزل على محمد عَلَيْهُ العلمية في الكون وفي النفس الإنسانية دليل للإيمان بأن ما أنزل على محمد عَلَيْهُ العلمية في الكون وفي النفس الإنسانية دليل للإيمان بأن ما أنزل على محمد عَلَيْهُ العلمية في الكون وفي النفس الإنسانية دليل للإيمان بأن ما أنزل على محمد عَلَيْهُ العلمية في الكون وفي النفس الإنسانية دليل للإيمان بأن ما أنزل على محمد عَلَيْهُ المحدث المحتشاف المحدث المحدث المحدث المحدث الكون وفي النفس الإنسانية دليل للإيمان بأن ما أنزل على محمد عَلَيْهُ المحد المحدث المحد

حق لا مرية فيه ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا نظرنا في الاكتشافات الحديثة وقارناها بما جاء عن الله تعالى في كتابه وعن رسوله عَلَيْكُ في سننه.

معجزة الرسول محمد على الموحي: لكل نبي من الأنبياء معجزة يظهرها الله تعالى على يديه تكون دافعاً لقومه ليذعنوا لما جاء به، ويقروا بصدقه، وجرت سنة الله تعالى في هذه المعجزات أن تكون وفق ما مهر به قوم كل نبي مع التفوق الكبير الذي تتصف به المعجزة في ذلك المجال ذاته ليظهر صدق النبي بصورة واضحة بينة لا ريب فيها، وليعظم أثر تلك المعجزة في النفوس.

فنوح ـ عليه السلام ـ أوتي من الجدل الذي اضطر معه قومه أن يقولوا له عند فقدانهم للحجة عليه: ﴿ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (آية (٣٢) هود) وقوم فرعون عندما كانوا يعتمدون على السحرة في كل شؤونهم، وكان للسحرة مكانتهم في المجتمع، وكان الساحر يخيل لأعين الناس بفعل غير واقع، وكانه واقع جاءت معجزة موسى على وفق ذلك، فلما ألقوا حبالهم خيل للناس من سحر السحرة أنها تسعى، فلما ألقى موسى ـ عليه السلام عصاه فكانت ثعباناً حقيقياً ابتلع حبال السحرة، علم السحرة، وهم أدرى بأفعال السحر، أن هذا الأمر الذي جاء به موسى ـ عليه السلام ـ ليس من جنس فعلهم، فكانوا أول من أذعن لهذه المعجزة .

وهكذا كانت معجزة عيسى عليه السلام في إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص من جنس ما برع اليهود في وقته من الطب.

وهكذا كل نبي من أنبياء الله تعالى كانت معجزته من النوع الذي برع فيه قومه، ولما كان العرب ليس لهم إلا اللسان، والمقدرة الكاملة على البيان، والقدرة

التامة على التعبير، كانت المعجزة التي جاءت متحدية لهم من جنس ما برعوا به، ولما كانت الرسالة المحمدية خاتم الرسالات، وكانت ستبقى الى آخر الدهر تشهد تقدم الإنسان في العقل والتفكير والعلم، كان لا بد أن تكون هذه المعجزة مستمرة مع الدعوة في كل عصر، تمد الدعاة بمعجزات توافق كل عصر يظهرونها للناس حتى يؤمنوا بصدق نبوة محمد عَنِي وأنه مرسل من عند الله تعالى. ولقد بين الله تعالى في كتابه العزيز أن ما امتاز به رسول الله محمد عَنِي على غيره من البشر الذين يعيشون فوق هذه الأرض إنما هو (الوحي) الذي يصله برب السموات والأرض.

قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلا الْإِيَمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهُدي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ الإَيمَانُ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ ﴾ ﴿ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ ﴾ (الآيات ٥٣-٥٣ من سورة الشورى).

قال جل ذكره ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (آية (١١٠) من سورة الكهف).

فذكر الله تعالى أن محمداً عَلَيْهُ لا يفترق عن البشر إلا بالوحي الذي يصله برب السماء، هذا الوحي الذي يأتيه من إله الكون الذي بيده ملكوت كل شيء فهو سبحانه الذي يعلمه ما علمه، ويلقي في قلبه هذه العلوم التي تفيض على لسانه بما لايستطيع أحد أن يأتي بمثلها في زمن خيم عليه الظلام، والجهل، اللهم إلا إذا كان يوحى إليه من عند الله تعالى، وقد أعلمنا الله تعالى في كتابه العزيز

أن محمداً عَلَيْكَ هو خاتم الرسل والنبيين قال ـ جل ثناؤه ـ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مَن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (آية: ٤٠ من سورة الاحزاب).

وقال عليه الصلاة والسلام: لانبي بعدي (٤).

وقد مثل رسول الله عَلَيْ ختم النبوة فقال: (مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأتمها، وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها، ويتعجبون منها، ويقولون: لولا موضع اللبنة ؟!» قال رسول الله عَلَيْ : «فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء» (٥).

فتم بذلك بناء النبوة، ومن ثم الرسالة فليس للإنسانية بعد محمد على نبي مرسل يهديهم ويرشدهم إلى ما فيه خيرهم في الدارين، ولهذا السبب كان محمد عَلَيْ رسولاً للعالمين وليس خاصاً بقومه من العرب كما كان الأنبياء والمرسلون قبله يرسلون إلى قومهم وذلك لأن رسالته هي خاتم الرسالات ودينه هو خاتم الأديان، وهو الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (آية (١) من سورة الفرقان).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَ كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (آية (٢٨) من سورة سبا).

وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (آية (١٠٧) من سورة الانبياء).

فهذه الآيات توضع عالمية رسالة محمد عَيَا وأنها ليست خاصة بقوم دون آخرين.

وقد قال رسول الله عَيْكُ : (وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون) (٦).

وفي رواية «كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود» (٧) ولعل ذلك كله - أقصد عالمية الرسالة، وختم النبوة - كان لأن الإنسانية ستصل فيما تبقى من الزمان إلى نهاية النضج في عقلها وعلمها وحضارتها، وعند إدراكها ذلك تدرك تماماً ما حواه الوحي من علوم دقيقة لم تكن تعرف عنها شيئاً، وكانت تعلم القليل عنها سواء كان ذلك في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المشرفة. وقد بين الله تعالى أنه علم هذا الرسول من العلوم ما لم يعلم قال - جل وعز -: ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّه عَلَيْكَ عَظيماً ﴾ (آية (١١٣)) من سورة النساء).

وقد أمره الله تعالى : ﴿ وَقُل رَّب زِدْنِي عِلْماً ﴾ (آية (١١٤) من سورة طه). فهذه مقصودة بعينها، قال تعالى : ﴿ وَقُل رَّب زِدْنِي عِلْماً ﴾ (آية (١١٤) من سورة طه). فهذه العلوم التي جاءت عن رسول الله عَيْلاً ، إنما هي من الوحي الذي أوحاه الله تعالى، ومن العلوم التي عُلِّمها رسول الله عَيْلاً ؛ ولذا قال النبي الكريم عَيْلاً : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة» (٨) فبين رسول الله عَيْلاً ان معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - كانت من النوع الذي يقرق به أهل زمنهم معه على صدق من تظهر منه لأنها كانت خارقة للعادة بصورة لايستطيع أحد أن يأتي بمثله في زمانهم ولا في غير زمانهم من الأمور الحسية التي تبهر الأسماع والأبصار ومن ثم العقول فتذعن لصاحبها بالصدق.

وأما هو ـ عليه الصلاة والسلام ـ فكانت معجزته علمية عقلية مصدرها

الوحي الرباني الذي يكون لإدراكه ومعرفة كنهه وحقيقته فسحة عمر الإنسانية، ومضي الزمان الذي يعيش فيه الإنسان فوق هذه الأرض، فلا تنقضي عجائبه، ففي كل زمن يظهر من هذا الوحي علامة بينة وبرهان ساطع وآية واضحة على صدق من جاء بهذا الوحي وأنه نبي مرسل من عند الله تعالى العليم الخبير، وكلمة (الوحي) هنا تشمل القرآن الكريم، والسنة المطهرة؛ لأن كليهما من الوحي الذي جاء به محمد عَيِّهُ من عند الله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَات قَالَ الّذينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائت بِقُرْان غَيْر هَذَا أَوْ بَدَلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبدَلَهُ مَن تلقاء نَفْسَي إِنْ أَبّعُ إِلاً مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم ﴿ وَلَا اللّهُ مَا لَكُونَ لَي اللّهُ مَا تَوْمَىٰ إِلَى اللهُ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبدُلُهُ مَل اللهُ مَا يَكُونُ الله عَلْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبثِتُ فِيكُمْ عُمُراً مِن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ (سورة يونس) وقال تلونُه عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبثتُ فِيكُمْ عُمُراً مِن قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴾ (سورة يونس) وقال رسول الله عَلِي الله عَلِي الله عَلَيْكُم وَلا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبثتُ القرآن ومثله معه » (٩).

وقد بين الله تعالى للمشركين الذين طلبوا من النبي عَلَيْكُ الآيات الباهرات والمعجزات الواضحات أن القرآن كافيهم.

﴿ وَقَالُـوا لَـوْلا أُنـزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِن رَّبِهِ قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذيرٌ مُبِينٌ ﴿ وَقَالُـوا لَـمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمنُونَ ﴾ ( سورة العنكبوت) .

فسكوت القرآن الكريم عن النوع الثاني من الوحي الذي هو السنة النبوية ليس إلا لأنه بشري الأسلوب لا يستطيع أن يدرك ما فيه من العلم والمعرفة إلا المؤمن المتعمق أو العالم المدقق، فأشار بالقرآن الذي هو كلام الله تعالى الذي لا يستطيع العربي إلا أن يذعن؛ لقرعه القلوب وامتلاكه الأسماع.

وقال تعالى: ﴿ اللَّو كِتَابُ ۗ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (سورة إبراهيم). فأنت يا محمد قد أنزل إليك القرآن لتقوم بهداية الناس إلى الله تعالى بالقرآن وبالسنة الموحاة إليك مما يتأتى لك إخراجهم مما هم فيه من الظلمات بما تبينه لهم من الحق، وذلك بإذن الله تعالى لك في ذلك.

وانظر في هذا إلى قوله تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ وَمَا إِنْ هُوَ إِلاًّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿ فَيَ اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ اللَّهُ وَىٰ اللَّهُ وَمُ إِلاًّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُا اللَّهُ وَمُا لِللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ ال

فالله تعالى يبين لقريش أن محمداً عَلَيْكُ رسوله الأمين ما أضاع الطريق الصحيح في دعواه النبوة، ودعوته لكم بالتوحيد، وقال له (صاحبكم) يعني الذي صحبكم وصحبتموه وعرفكم وعرفتموه بالعقل الصريح والرأي السديد.

والأمانة التامة والصدق الكامل، ولم يتبع سبل الغواية والفساد التي تعرفونها تمام المعرفة، وإنما الذي دعاكم به، وخاطبكم به، إنما هو وحي من عند الله يوحى إليه، فهو لا يتكلم عن هوى نفسه وأمنياتها التي تتصورونها يطلب مكانة في الدنيا بذلك فيكذب ويفتري على الله تعالى، فهو لا ينطق إلا عن الوحي سواء كان هذا الذي ينطق به كلاماً من عنده أم كلاماً ينسبه إلى الرب سبحانه. والدليل على أن المقصود بالوحي هنا هو الكتاب والسنة أن رسول الله على الله عالى، وإنما جمع قريش ودعاهم إلى التوحيد لم يخاطبهم بشيء من كلام الله تعالى، وإنما خاطبهم بكلامه، فقد قال ابن عباس - رضي الله عنه ما ـ: لما نزلت : ﴿ وَأَنْدِرُ عَشِيرَ لَكَ اللَّهُ وَبِينَ عَدِي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يابني فهر، يابني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي ؟ قالوا: نعم، ماجربنا عليك إلا صدقاً، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد.

فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿ تَبْتُ يَدَا أَبِي هريرة لَهَبٍ وَتَبِ ﴿ لَ هُ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ لَ ﴾ (١٠). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله على حين أنزل الله: ﴿ وَأَنسَذِرْ عَشيسرَتَكُ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: ﴿ يامعشر قريش و كلمة نحوها و اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً ويا صفية عمة رسول من الله شيئاً، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً ويا صفية عمة رسول الله عَلَي لا أغني عنك من الله شيئاً، ويا فاطمة بنت رسول الله عَلَي ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئاً» (١١). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت: ﴿ وَأَنذُرْ عَشيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴿ إِنَ اللهِ عَلَيْكُ ﴾ سورة الشعراء).

قال رسول الله عَلَيْكُ: «يافاطمة بنت محمد، ياصفية بنت عبد المطلب، يابني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ماشئتم» (١٢).

وعن قبيصة بن المخارق، وزهير بن عمرو - رضي الله عنهما - قالا: لما نزلت: ﴿ وَأَنْدُرْ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿ إِنْ اللهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَشِيرَتُكَ اللَّهُ وَمَعْلَى مَحْمَعة ) فعلا أعلاه حجراً ثم نادى: «يابني عبد مناف، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله (يحفظهم) فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه » (١٣).

فهذه الأحاديث كلها توضح أن دعوة قريش كانت بكلام من عند رسول الهدى عَلِيلَةً، ولم يكن بالقرآن وحده.

وقال عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عَلَيْهُ ، أريد حفظه ، فنهتني قريش ، وقالوا : تكتب كل شيء سمعته من رسول الله عَلِيهُ ؟ ورسول الله عَلِيهُ بشريتكلم في الغضب والرضا ؟

فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله على فأوما بأصبعه إلى فيه، وقال: «اكتب فوالذي نفسى بيده ما خرج منه إلا حق» (١٤).

فهذا دليل على أن رسول الله على ما ينطق عن الهوى ولايخرج منه من كلمة إلا الحق، سواء فيما تكلم به من عند نفسه أو مانسبه الى الله تعالى، فكله وحي من عند الله تعالى علمه إياه، وملأه في صدره، فهو يصدر عنه. ولذلك نرى في كتاب الله تعالى الآيات الكثيرة التي تأمرنا أن نطيع رسوله المصطفى على واعتبر طاعته من طاعة الله تعالى، وليس ذلك إلا لأنه يتكلم بالوحي وينطق به ويأمر بشريعة الله تعالى ويبين سنن الهدى التي أمره الله تعالى أن يبلغها، بل إن العلماء اعتبروا قوله وسكونه سنة واجبة الاتباع تفيد حكماً شرعياً قال الله تعالى: ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَولَىٰ فَمَا أَرْسُلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا ﴿ نَكَ وَسُولِهُ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ وَمَن اللّهُ وَمَن أَولُكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ وَمَن أَللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهُ وَيَتَقْهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ وَمَن وَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَقْهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ وَمَن وَلَى اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ اللّهُ وَيَتَقْهُ فَأُولَئكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿ وَمَن وَلَى الْمَوْمَونِ النور).

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴿ فَيَ ﴾ (سورة النور).

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِينًا ﴿ آَتِ ﴾ (سورة الأحزاب) •

وقال عز من قائل: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ (سورة النساء).

قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴿ ﴾ (سورة الحشر).

وقال عز وجل: ﴿ فَإِن تَنَازَعُتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللَّه وَالْيَوْمِ الآخر ﴾ (سورة النساء: ٥٩).

وقال سبحانه: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آَلِيمٌ ﴿ وَالنَّورِ ﴾ ( سورة النور ) .

إلى آيات كثيرة، والقرآن الكريم في أكثر من أربعين آية أمر بطاعة الله وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ولا ريب أن طاعة الرسول إنما تكون بما جاء من كتاب أو بما جاء به في السنة المطهرة، ولو لم تكن حقاً لما أمرنا الله تعالى بقبولها وطاعتها، وأنى لرسول الله محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه، أن يتكلم بالحق ويوافق شرع الله تعالى لولا ما أعطاه الله تعالى من الوحي والعلم الذي يقصر عنه كل الناس.

ورسول الله عَلَيه المؤيد من الله - جل وعز - في كل أمر يقدم عليه وفي كل قول ينطق به قد أوضح أن طاعته من طاعة الله تعالى وأن سنته من الوحي الذي أنزله الله عليه، وليست من ذاته، فعن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله عليه، قال:

« لا ألفين أحداً منكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه » (١٥٠).

وعن المقدام بن معديكرب ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله عليه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ـ وفي رواية ـ وما يعدله معه . ألا يوشك رجل شبعان

على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه - وفي رواية - ألا وإنه ليس كذلك (١٦)، فكل ما حرمه رسول الله عَلَيْهُ في سنته إنما هو إخبار عن تحريم الله تعالى لذلك الأمر.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكَم : «إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبداً: كتاب الله، وسنتى، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» (١٧).

وعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله عَلَيْهُ خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنتى (١٨).

وعن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - قال: صلى بنا رسول الله عَلَيْهُ ذات يوم ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب فقال قائل: يارسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمَّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة »(١٩).

فهذه الأحاديث توضح وجوب اتباع السنة، فلو لم تكن من الوحي لم يجب اتباعها لأن الإنسان بطبعه ينسى أو يخطئ.

#### الطب النبوي والوحي:

وهنا أحب أن أشير إلى أن بعض الكتاب ومنهم صاحب الفضيلة العلامة الكبير والشيخ الضليع (علي الطنطاوي) حفظه الله تعالى ذخراً للإسلام والمسلمين، ومتع به ـ توفي ـ رحمه الله تعالى ـ أثناء طبع هذا الكتاب – (انظر كتابه «تعريف عام بدين الإسلام» ومقدمته لكتاب «زيت الزيتون» للدكتور حسان شمسي باشا) وكذا الشيخ عفيف طبارة في كتابه روح الدين الإسلامي وموريس بوكاي في كتابه: «التوراة والإنجيل والقرآن والعلم»، وقد سبقهم إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته، يغفلون عن هذا حين يقسمون السنة إلى قسمين:

الأول: هو الذي يبين فيه رسول الله عَلَيْهُ الأمور الشرعيه، فيعتبرون ذلك من الوحى المنزل من عند الله تعالى.

الثاني: هو الذي يذكر فيه رسول الله عَلَيْهُ أموراً دنيوية فيعتبرون ذلك من اجتهاده عَلَيْهُ، ويدخلون في ذلك مثلاً حديث (الذباب) ويحسبون ذلك من أمور الدنيا التي يمكن لرسول الله عَلَيْهُ أن يجتهد فيه برأيه دون الرجوع أو الاستناد إلى وحي من عند الله تعالى.

ويغفلون غفلة كبيرة في قولهم؛ ذلك لأنه من قبيل الخبر، و (الخبر) الذي يصدر من غير الشارع هو وحده الذي يحتمل (الصدق والكذب) والخطأ والصواب، أما (الخبر) عن أي شيء كان من أمور الدنيا أو الآخرة - إذا صدر عن الله تعالى أو عن رسوله على فلا يمكن أن يحتمل إلا الصواب، ولا يفيد إلا الصدق، فعندما يخبر رسول الله على أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء فهو خبر من الأخبار، فإن قلنا: هو يحتمل الصدق والكذب، وصفنا

رسول الله عَيِّ بصفة لا تليق به، وإن صدقناه فلا بد أن يكون خبره مفيداً للصدق، متصفاً به، وليس هذا من باب ما أعلمناه من أنه من اجتهاده، ولو علمنا أمراً صرح به رسول الله عُلِيُّه أنه اجتهد فيه برأيه مثل ( تأبير النخل )، واجتهاده في غزوة بدر في المكان الذي نزل فيه، وفي غزوة الخندق بمصالحة غطفان على ثلث تمر المدينة، وأن هذه الأمور لم يؤمر فيها بشيء من عند الله تعالى، فعند ذلك نخرج هذا الحديث من الوحي، وتبقى السنة بكل أقسامها من الوحي؛ لأن القاعدة تقول «ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس» فما ثبت في السنة انه أجتهاد النبي عَلِيُّ وليس من الوحى بالنص على ذلك نعتبره كذلك ولا يجوز لنا أن نقيس عليه من النصوص فنخرجها من الإِتباع بعقولنا ونقول: هي ليست من الوحى لأن عقولنا رأت أن لاتكون من الوحى، فنحن نتبع النصوص، ولا نبتدع من الرؤوس، فالسنة كلها وحي إلا ما قاله رسول الله عَلِيُّهُ، انه ليس من الوحى. ولو عممنا قول هؤلاء، لما بقى لنا شيء من السنة إلا ويأتينا من يقول: إنها ليست من الوحي بنوع من أنواع التأويل، وسبيل من سبل الكلام المنمق الذي يقدم الباطل بلباس حق أسأل الله تعالى أن يهدينا للحق، واتباعه، ويبعدنا عن الباطل.

### وجوه الإعجاز في السنة النبوية:

سبق أن أوضحت أن السنة النبوية وحي من عند الله تعالى، وليست أقوالاً من عند محمد بن عبدالله عَلَيه إلى العالمين، فلا بد أن تكون وجوه الإعجاز فيها هي نفس وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، اللهم إلا فيما كان راجعاً إلى الصفة الإلهية في القرآن الكريم كإعجازه اللغوي والنحوي والصرفي والأسلوبي؛ لأن ذلك

إنما جاءه من كونه ربانياً، وأما السنة النبوية فاختيار الألفاظ هي من عند رسول الله عَلَيْكَ، فلذلك كانت بشرية المصدر فلم تكن معجزة من هذا الجانب.

وفي مقالة لصاحب الفضيلة الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ـ حفظه الله تعالى ـ توفي رحمه الله تعالى أثناء طبع الكتاب ـ ذكر الفرق بين أسلوب القرآن الكريم وأسلوب الحديث النبوي، فقال:

«الفرق عظيم جداً بين أسلوب الحديث النبوي، وأسلوب القرآن في طريقة البيان العربي، فبينهما شقة واسعة لا يشبه أحدهما الآخر لدى أهل البصر باللغة العربية وأساليبها، وبالمأثور المألوف من بيانها قديمه وحديثه، وإن هذا التفاوت الكبير بين الأسلوبين إذا أمعن الإنسان فيه، وكان ذا ملكة بيانية لا يترك لديه مجالاً للشك والريبة في أن الحديث النبوي والقرآن صادران عن مصدرين مختلفين. فالحديث النبوي جاء كله على الأسلوب المعتاد للعرب في التخاطب تتجلى فيه لغة المحادثة والتفهم، والتعليم والخطابة في صورها ومناهجها المألوفة لدى العرب، ويعالج جزئيات القضايا والمسائل ويجيب عليها ويحاور ويناقش كما يتخاطب سائر الناس بعضهم مع بعض، ولكن يتميز من الكلام العربي كما يتخاطب سائر الناس بعضهم مع بعض، ولكن يتميز من الكلام العربي المألوف بأن فيه لغة منتقاة غير نابية، وأن فيه إحكاماً في التعبير، وجمعاً للمعاني المكلم) (٢٠).

فهو كلام عربي من الطراز المعتاد المالوف ولكنه على درجة عالية من أساليب البلغاء المعهودة.

أما أسلوب القرآن فهو أسلوب مبتكر لا يجد الناظر فيه والسامع شبيها فيما

يعرف من كلام العرب وأساليبهم يعالج الكليات ويفرض الأحكام ويضرب الأمثال، ويوجه المواعظ في عموم لا تشبهه العموميات المألوفة وخطاب فيه من التجريد ما يجعل له طابعاً خاصاً منقطع النظير.. (انظر مجلة البحوث الإسلامية المجلد الاول العدد الاول (١٣٩٥)هـ / ٩١-٩٠).

ورغم ذلك فإننا نجد أن بعض المتون من حديث رسول الله عَلَيْه له طابع الإعجاز العربي من حيث قوة الأسلوب، ومتانة التركيب، وبلاغة المعنى الذي حواه، ولذلك يقول الإمام ابن حجر - رحمه الله -:

«إِن دخول القرآن في قوله «بعثت بجوامع الكلم» لا شك فيه وانما النزاع هل يدخل غيره من كلامه غير القرآن؟» (فتح الباري ٢٦٢/١٣).

ثم ذكر أمثلة من جوامع الكلم في القرآن والسنة. ثم قال: إلى غير ذلك مما يكثر بالتتبع، قال: وإنما يسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه.

مما يجعلني أأكد أن بعض الأحاديث النبوية يمكن أن تدخل ضمن هذا الباب من الإعجاز البلاغي، واللغوي، وإن كانت لا تصل إلى درجة القرآن الكريم.

أما من ناحية كون الحديث عربياً يستطيع العربي أن يستخرج منه أحكام الشريعة كما يستخرجها من كتاب الله تعالى بالفهم الصحيح، والاستنباط المبني على الأصول التي وضعها علماء أصول الفقه، فهي مشتركة في ذلك مع القرآن الكريم، ولذلك وجدنا رسول الله عَلَيْكُ يحض على التبليغ عنه، حيث يقول:

«نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً، فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع  $(^{\Upsilon\Upsilon})$  وقال عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني ولو آية»  $(^{\Upsilon\Upsilon})$ .

وقال عليه الصلاة والسلام: -

«ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من السامع» (٢٣).

فكونه عَلَيْكُ حديثه يكون في البلغين عن النبي عَلَيْكُ حديثه يكون في الوعي والإدراك والفهم والمقدرة على الاستنباط أكثر ممن يسمعه من رسول الله عَلَيْكُ وقد كان عصر الفقه والفقهاء الذين ابتدؤوا بأبي حنيفة ولم ينتهوا بأحمد ابن حنبل - رحمهم الله تعالى جميعاً - فقد استطاع هؤلاء الفقهاء استنباط الكثير من أحكام الشريعة من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي محمد عَلَيْكُ.

ومن وجوه الإعجاز في السنة النبوية كونها حقاً، فقد سبق أن ذكرت حديث عبدالله بن عمرو وأنه عندما سأل رسول الله عَلَيْهُ عن كتابة كل ما يسمعه من رسول الله عَلَيْهُ فأوما بأصبعه إلى فيه وقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ماخرج منه إلا حق» (٢٤).

فهذا يدل على أن كل ما جاء في السنة المطهرة حق لا شك فيه سواء كان إشارة إلى حقيقة علميه، أو قضية تاريخيه عن نبي من الأنبياء، وعن أحد من أهل زمانه وسيرد في هذا الكتاب الأمور العلمية التي جاء بها رسول الله عَلَيْهُ حسب علمي، ولعل الله يفسح في العمر، ويبارك في الوقت، ويخلص لي في النية فيمكنني من إخراج كل الحقائق التي تدور في السنة النبوية، حسب ما علمناه في عصرنا الحاضر.

ومن وجوه الإعجاز في السنة النبوية، كونها هدى، وقد ذكرت الآيات التي نسبت الهداية إلى رسول الله عَلَيْهُ ومنها قول الله تعالى: ﴿ اللَّم كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِسُبت الهداية إلى رسول الله عَلَيْهُ ومنها قول الله تعالى: ﴿ اللَّم كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُحْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ آَلَ ﴾ (سورة إبراهيم).

قال جل جلاله: ﴿ ...وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَنَ صَرَاطِ اللَّهِ ... ﴾ (الشورى).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ فَهَ وَدَاعِيًا إِلَى اللّه بإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ قَنْهُ ﴾ (سورة الاحزاب).

ولذلك فإننا نستنبط طرق الدعوة وأصولها، من الترغيب والترهيب وضرب المثل وإيراد القصص الهادف، وما إلى ذلك من سنة النبي عَيَاتُهُ وسيرته فقد أرسله الله داعياً إلى الحق.

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ آلَ ﴾ (سورة المؤمنون).

وأما الوجه الرابع من وجوه الإعجاز فهو كونه ذي شرف ورفعة، فكذلك السنة النبوية لها شرف، تورث من اشتغل فيها وتخصص فيها ودرسها دراسة محب مستفيد يطبق ما تعلمه شرفاً ورفعة ومكانة، وسبق إيراد حديث:

«نضر الله امرءاً سمع مني حديثاً فبلغه» (٢٤). وقد ألف الإمام الخطيب البغدادي كتاباً في ذلك سماه (شرف أصحاب الحديث) بيَّن فيه الآثار الواردة في فضل أهل الحديث والعاملين فيه. أسأل الله تعالى أن يجعلني من أهل الحديث العاملين به والمنافحين عنه.

# القسم الأول الإعجاز العلمي في العلوم التطبيقية

الباب الأول في الطب والعلوم الطبية

الباب الثاني في العلوم التطبيقية الأخرى

## الباب الأول في الطب والعلوم التطبيقية

الفصل الأول الإنسان من التخلق إلى الهرم

> الفصل الثاني الأطعمة والأشربة

الفصل الثالث الوقاية من الأمراض

> الفصل الرابع المرض والدواء

## الفصل الأول الإنسان من التخلق إلى الموت

- ١- خلق آدم : خلق آدم من جميع الأرض .
  - خلق الله آدم على صورته .
    - طول آدم حين خلق .
  - خلقت حواء من ضلع آدم .
    - ٢ تزوجوا الودود الولود .
    - ٣- ما من كل الماء يكون الولد .
      - ٤ كيف يتحدد الجنس؟
      - ٥ نفخ الروح في الجنين .
        - ٦- المورثات في الجنين .
        - ٧- شق السمع والبصر.
          - ٨- المسخ لا يتناسل .
  - ٩ عدد المفاصل في جسم الإنسان.
  - ١٠ الترابط بين جميع أعضاء البدن .
    - ١١- صلاح القلب صلاح الجسد ٠
      - ١٢ تحنيك الوليد بالتمر.
        - ١٣ حلق رأس الوليد .
          - . ١٤ الاختتان

- ١٥ الانفعال:
- الغضب .
  - -الحزن.
- كثرة الضحك تميت القلب.
  - ١٦ رجال الفجر والأصيل.
    - ١٧ الاستحاضة عرق.
  - ١٨ نوم النصف الأول من الليل
    - ١٩ من نعس فليرقد .
    - ٠ ٧ النوم على الطرف الأيمن.
      - ٢١- العطاس رحمة.
      - ٢٢ رد التثاؤب ما استطاع.
      - ٢٣ خير أكحالكم الإثمد .
  - ٢٤- نمص الشعر من وجه المرأة .
    - ٥٧- تقليم الأظافر.
    - ٢٦ حف الشارب.
      - ٢٧ حلق العانة .
    - ٢٨- الحناء صباغ للشعر.

## ١- خلق الله آدم:

## (١) خلق آدم من جميع الأرض:

لقد بين الله تعالى في كتابه العزيز انه خلق آدم من تراب في آيات كثيرة، وقد بين رسول الله عَلَيْكُ في حديثه أنه خلق من تراب الأرض، فعن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والحزن والحبيث والطيب» (١).

صحيح إن العلم لا يستطيع أن يعرف أصل خلق الإنسان ولكن هذا الحديث يشهد له الواقع، فاختلاف الألوان بين الناس واضح، واختلاف الطباع أيضاً واضح، واختلاف الميول واضح في الناس يشهده كل ذي عينين ولا يحتاج إلى مريد بيان، وقد أرجع رسول الله عَلِي في هذا الحديث الاختلاف إلى أصل الإنسان، فلما كان أصل الإنسان من تراب الأرض، وكانت الأرض مختلفة الألوان جاء الإنسان كذلك مختلفاً في لون جلده من جنس إلى آخر، وكذلك لما كانت الأرض مختلفة من الجبال الوعرة والسهول الفيحاء الرحبة كان الإنسان في خلقه مختلفاً، فبعضهم سهل طيب وبعضهم صعب التعامل لا يستطاع التفاهم معه، ولما كانت الأرض منها الأرض الطيبة التي تنبت النبات الطيب المبارك ومنها الخبيث التي لا ينفع فيها الإصلاح كان من الناس على أمثال ذلك.

ولعل وجود المعادن في جسم الإنسان مما هو موجود في هذه الأرض واكتشفه العلم يشير إلى أن أصل الإنسان من تراب هذه الأرض الذي حوى جميع المعادن، بل لعل الحديث فيه إشارة إلى ذلك، فلما كان من تراب هذه الأرض وكانت معادنها

في تربتها حوى جسم الإنسان من ذلك الكثير، ومما يثير الانتباه أن نسبة الماء في جسم الإنسان هي ٧٠٪ ونسبة الماء في الأرض هو ٧٥٪ وأنا على يقين أن البحث والتدقيق في هذه الأمور سيوصلنا إلى نتائج أعظم ويبين لنا الكثير من إعجاز النبوة.

### (٢) خلق الله آدم على صورته:

اختلف علماء العصر في كيفية خلق هذا العالم، ومنه خلق الإنسان فذهبوا مذاهب شتى، وفرضوا فرائض مختلفة، ومما لا شك فيه أنهم بعلمهم التجريبي لا يستطيعون أن يصلوا إلى نتيجة حتمية حاسمة في هذا الموضوع؛ وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يُدْخلوا العالم إلى المختبر ليقوموا بتجارب صادقة في هذا الموضوع، وكذا الإنسان، إن يظنون إلا ظناً، فلهذا مهما جاءنا عن العلم يخالف ماجاءنا عن الله تعالى في كتابه وعن رسوله عَيَّكُ في سنته فإننا لن نقبلها وسنردها؛ لأنها ليست حقيقة ثابتة، وإنما هي فرض من الفروض، وإن حاول بعض الناس أن يعتبرها حقيقة ويرد ما جاء به الوحي في هذا الموضوع أو في غيره ومن جملة هذه الفرضيات الواردة (نظرية دارون) في خلق العالم، والتي فيها أن الإنسان تطور عبر الزمان السحيق من رطوبة في الأرض إلى حيوان وحيد الخلية إلى كثير الخلايا إلى أن صار قرداً إلى أن انقلب القرد فصار انساناً.

ويأتي حديث رسول الله عَلَيْهُ ليبين لنا أن الله تعالى خلق آدم على صورته التي هي عليه دون أن يتغير أو يتبدل.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْكُ . قال:

« خلق الله آدم على صورته » (۲).

يعني أن الله تعالى خلق آدم على صورة آدم التي هي عليه، والتي نلاحظها في بني آدم أينما مضينا في هذه الدنيا التي نعيش فوقها.

وعن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُم، قال:

يعني أن آدم الذي خلقه الله تعالى على صورة هذا الإِنسان الذي تريد أن تضربه فلا تضرب الوجه، لأن هذه الصورة هي صورة آدم التي خلقه الله عليها.

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَيْكُ:

« لايقولن أحدكم قبح الله وجهك ولا وجه، من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته »(٤).

أي أن الوجه الذي تقول له قبحك الله هو شبيه لوجه آدم الذي خلقه الله تعالى .

فهذا كله يثبت أن آدم لم يتغير في شكله العام وصورة وجهه منذ خلقه الله تعالى إلى يومنا هذا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.

في مقال ظهر في (مجلة العلم) ساينس دايجست في عدد كانون الثاني يناير ( ١٩٦١م) بعنوان (هل يجب أن يحرق دارون)؟ حيث يقول الكاتب:

ولعل من أبرز ما تمخض عنه الجال العلمي في فرنسا خلال العام المنصرم هو نبذ نظرية التطور، فبعد أن كانت هذه النظرية موضع نقد في الماضي أصبحت اليوم هدف حملة شديدة يبدو أنها فتحت الطريق في فرنسا على الأقل لنظرية جديدة بشأن أصل الأنواع، وإليكم بعض الاعتراضات المحرجة التي يدلي بها المعارضون الفرنسيون وهي:

إذا كانت الزرافة ذات العنق الذي يزيد على مترين هي حصيلة الاصطفاء الطبيعي وأنها أفضل مثال على تنازع البقاء، فماذا يقول أصحاب هذا الرأي بالخروف الذي لا يزيد طول عنقه على بضعة سنتيمترات؟ ثم أليس الزرافة والخروف أبناء عم أو إخوان في عالم الحيوان؟ فهل باستطاعة أولاد عم يعيشون جنباً إلى جنب ويكون أحدهما أقدر على البقاء من الآخر لأن أحدهما طويل العنق والآخر قصير؟! (إلى آخر ما جاء في المقال نقلاً عن كتاب خلق لا تطور، تعريب إحسان حقي، طبع دار النفائس /٣٠).

ويقول الدكتور بونر في كتابه أفكار على الأحياء: «إِن الخلية وحدة عجيبة التركيب من حيث التطور ويبدو لنا أنه من السهل علينا أن نتصور تحول خلية وحيدة إلى نبات أو حيوان معقد من أن نتصور مجموعة من المواد الكيميائية تتحول إلى خلية، هذا وإن الدراسة البدائية للتطور قد هبطت إلى مرتبة الظنون العلمية» (نقلاً عن كتاب خلق لا تطور (٣٨)).

ويقول الأستاذ طومسون في كتابه: (النمو وعلم دراسة الهيئة) بشأن الحلقات المفقودة في تصنيف الداروينيه للكائنات الحية: «إن دراسة ثمانين سنة للداروينية التطورية لم تعلمنا كيف أن الطيور انحدرت من الزواحف، والثديبات من ذوات الأربع، وذوات الأربع والأسماك أو ذوات الفقار من غير الفقريات، ونجد المشكلة ذاتها حتى عند غير الفقريات والهوة عميقة جداً بين ذوات الفقار وغير الفقريات بين الدود والمجوفات، وبين المجوفات وذوات الخلية الواحدة، بحيث إننا لا نستطيع أن نرى من جانب الهوة الواحدة الجانب الآخر، بل إننا نقطع حاجزاً كلما أردنا أن نمر من أسرة إلى أخرى ومن جماعة إلى جماعة.

فهناك مبدأ مقرر لعدم الاتصال ملازم لكل تصنيفاتنا؛ ولذا فمن العبث البحث عن ممر وسط لملء الفراغ» (نقلاً عن كتاب خلق لا تطور/٥٦). إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تثبت أن نظرية دارون القديمة، وكذا الدارونيه الحديثه إنما هي ضرب من الظن والفروض التي لا حقيقة لها في واقع الحياة، إضافة إلى أنها لا تثبت من جهة التجارب العلميه لأنه لا يمكن إجراء التجربه على التطور الذي يفترضونه جرى خلال ملايين السنين، كما أن المستحاثات الحجرية لا تفيد شيئاً من ذلك.

## (٣) طول آدم حين خلق:

بينت الأحاديث النبوية أن آدم - عليه السلام - خلقه الله تعالى طويلاً يبلغ ستين ذراعاً «يقرب من ست وثلاثين متراً» وأقول هذا منسجم مع ما يدعيه علماء الجيولوجيا والآثار من وجود الحيوانات الضخمة جداً فوق هذه الأرض (الديناصورات) فكيف يعيش معها الإنسان إذا كان متوسط قامته ما عليه الآن (حوالي متر ونصف)؟

فعن أبي هريرة رَضِ عَن النبي عَلَيْكُ قال:

«خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه (ورحمة الله).

فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن »(°).

وعن أبي هريرة رَخِرُ فَيُ في ذكر أهل الجنة قال: قال رسول الله عَلِي : «وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد

كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتغطون، المساطهم الذهب، ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الألنجوج - عود الطيب - وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، ستون ذراعاً في السماء»(٦).

ووقع عند أحمد في رواية «كان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً » وعن أبي بن كعب رَضِيًا في عن النبي عَلَيْكُ قال:

«إِن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق »(٧). والسحوق الطويلة.

ولعل ذلك يتسق مع ما يدعيه علماء الطبيعة والأجناس من وجود عصر يطلقون عليه اسم «عصر العمالقة» والله أعلم.

## (٤) خلقت حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصر:

عن أبي هريرة رَبُولُكُنُهُ قال: قال رسول الله عَلِيُّكُ:

«استوصوا بالنساء، فان المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فأن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء  $(^{\Lambda})$ .

قال ابن حجر: وكأن فيه إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في المبتدأ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر وهو نائم.. (فتح الباري ٩ / ١٦٢).

وقال: إِن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وقيل من ضلعه القصير، أخرجه

ابن اسحاق وزاد «اليسرى من قبل أن يدخله الجنة، وجعل مكانه لحم» (فتح الباري ٢/٤/٤). فهل الضلع الأقصر الأيسر من الرجل باق على ما كان عليه عند آدم عليه السلام - أم أنه أصبح ضلعاً من عظم؟ وكذا عند الأنثى هل جميع أضلاعها موجودة أم هي كالرجل؟ وسواء كان الجواب على الصورة الأولى أم الثانيه، فإنها لن تغير من الحقيقة شيئاً، وهي أن حواء خلقت من ضلع آدم الأقصر الأيسر، مما لا يستطيع أحد أن يعرف ذلك على حقيقته إلا بعلم من الله تعالى.

## ٢- تزوجوا الودود الولود:

عن معقل بن يسار رَوْالْقَيْ قال: جاء رجل إلى النبي عَلِي فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها فنهاه؟

قال: ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم »(٩).

إن هذا الحديث الشريف يحثنا على اختيار المرأة الولود على غيرها، وهذا الأمر إن كان سهلاً في المجتمعات الضيقة الصغيرة، وذلك بالنظر إلى أهل المرأة وأمها وخالتها وهكذا، إلا أنه في المجتمعات التي اتسعت وامتدت كما هو في عصرنا هذا قد يبدو الأمر ليس بهذه السهوله، ولذا وجدنا في كثير من البلدان يشترطون عند الزواج إجراء فحص على الزوجين لمعرفة مدى تلاؤم كلا الزوجين لبعضهما في الدم، وفي قابلية الولادة ٠٠٠وما أشبه ذلك.

ولذا وجدنا السيدة عائشة ـ رضي الله عنها - تنقل عن النبي عَلَيْهُ قوله «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء»(١٠).

كما يحدثنا بريدة - رضى الله عنه - فيقول:

خطب أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - فاطمة، فقال رسول الله عَلِيَّة : «إِنها صغيرة، فخطبها على - رضي الله عنه ـ فزوجها منه »(١١).

بوب له الإمام النسائي: باب تزوج المرأة مثلها في السن.

فاذا كان رسول الله عَلِيُّهُ يحث الشباب على التزوج في قوله:

« يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج »(١٢). فيؤخذ من هذه

الأحاديث أن يختار الرجل المرأة الشابة على المرأة الكبيرة السن، وذات السن المقارب لسن الرجل، وقد قال أهل العلم أن نسبة ميلاد أطفال البلاهة (MANGOL) تزداد كلما تقدمت سن الأم الحامل، فبينما تكون نسبة حدوثه عند الأم التي تبلغ في السن (٢٥ سنة، ١/٠،٥٠) تزداد نسبة حدوثه عند الأم التي تبلغ (٣٥ سنة إلى ١/٠،٥٠) وترتفع هذه النسبة إذا بلغت الأم (٤٠ سنة الى ١/٣٠). (انظر حامد أحمد حامد في كتابه رحلة الإيمان/٣١).

إضافة إلى هذا فإن اختلاف زمرة الدم بين الزوجين له تأثير كبير في ولادة المرأة، وأظن أن في هذا الحديث تقريراً لمبدأ اختيار الزوجه قبل الزواج، وذلك لمعرفة كونها ولودة، وغير ذلك. (انظر «طب الامومة في الإسلام» د. فؤاد الحفناوي» ص ٩٢ البحث المقدم للمؤتمر العلمي الاول عن الطب الإسلامي ١٤٠١هـ الكويت).

مما يؤكد لنا دقة رسول الله على العلمية في إخباره، وفي أوامره، وفي فعله وسبقه أهل الاختصاص في كل ذلك.

#### ٣ - ما من كل الماء يكون الولد:

إن الرجل عند الجماع يقذف بملايين الحيوانات المنوية، والمني يتكون من السائل المنوي الذي يكون ٩٩٪ من مجموع المني.

وأما الحيوانات المنوية فتشكل ما بين نصف وواحد في المائة (٥٠٪ – ١٪) من مجموع المني ومع هذا فإن حيواناً واحداً فقط من بين مئات الملايين الموجودة في المني هو الذي يقدر الله له أن يلقح البويضة لتنمو وتصبح جنيناً فطفلاً فغلاماً، فرجلاً.

وعن أبي سعيد الخدري رَفِيْ الْمُنْكُ قال:

سئل رسول الله عَلَيْكُ عن العزل؟

فقال: «ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» (١٣)، وهذا الأمر لم يعلم إلا في القرن العشرين، فسبحان من علم رسوله المصطفى عَلَيْكُ هذا الأمر منذ أربعة عشر قرناً عندما كان الناس في جهل مطبق لا يدرون من أمور الجنين شيئاً، فلا شك أن هذا الإخبار سبق علمي لرسول الله عَلَيْكُ لم يجاره أحد، ولم يدن منه في نقل هذا الإخبار.

إضافة إلى هذا فإن الحديث يشير بأنه لا يلزم حدوث الحمل من كل جماع، فقد يكون جماع ويكون قذف ولايوجد الحمل، وهذا ما يوضحه علماء الأجنة من وجود أيام في طهر المرأة تكون أكثر احتمالاً للحمل من غيرها، كما قد يضعف الحيوان المنوي، فلا يستطيع تلقيح البويضة... إلى غير ذلك من الأسباب الظاهرة. فسبحان من علم رسوله المصطفى عَيَا هذه العلوم الغزيرة، والتي أخذت تنطلق على فمه حقائق تكتب بأحرف من نور على صفحات الواقع الذي يعيشه الإنسان.

## ٤- كيف يتحدد الجنس ذكراً أم أنثى؟

يقول الدكتور خالص جلبي في كتابه الجيد (الطب محراب الإيمان) تحت هذا العنوان: «رأينا أن الإنسان يتخلق من اجتماع النطفة مع البويضة، ولكن كيف يمشي الإنسان في اتجاه الذكورة أو الأنوثة؟

ثم يقول: إن عدد الصبغيات في كل خلية إنسانية هو (٣٣) زوجاً، ويختص من هذه الأزواج زوج واحد فقط في تصميم الأنوثة أو الرجولة بكل الأبعاد في كيان الإنسان العضوي، والنفسي إن مفتاح الذكورة والأنوثة موجود في هذا الزوج من الصبغيات، وقد لوحظ أن هذا الزوج في الذكر متغاير مع ما هو موجود عند الأنثى، ورمز لهما بالرمز (٢ X) وعند الانقسام يصبح أحد الأشكال الأربعة في كل خلية، أي:

إِما (X) أو (X) أو (X) أو (Y).

أو بالأصح شكلان فقط هما (X) و (Y)، ثم ماذا بعد ذلك؟

إن البويضات تحمل صبغياً واحداً فقط ومن شكل واحد (X) بينما تحمل النطف عند الرجل شكلين من الصبغيات : – صبغي (X) وصبغي (Y).

قال: والآن لعل الأمر أصبح واضحاً في تحديد الجنس، فالنطفة هي المسؤولة عن تحديد الجنس لأنها تحمل الأشكال المتغايرة من الصبغيات الجنسية فإذا حملت نطفة صبغي من نوع (X) في البويضة كان المولود ذكراً، وإذا اجتمعت نطفة من نوع (X) مع البويضة ذات النوع (X) من البويضة كان المخلوق أنثى وإليك معادلات موضحة:

نطفة (Y) + بويضة (X) = ذكر (XY). نطفة (X) + بويضة (X) = أنثى (XX).

قال: وهذا ما ذكره القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً حين أرجع مسؤولية تحديد الجنس إلى مني الرجل: ﴿ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنشَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مِن نُطْفَةَ إِذَا تُمنَّىٰ ﴿ وَأَنَّهُ مِرابِ الإِمان ٢/٧٥-٥٠).

والمعادلات التي ذكرها الدكتور تسير بحسب قانون الاحتمالات وهو قانون غير منضبط فلا أحد يدري متى تتحد (X) مع (X) ولا (X) مع (Y) أي لا يدري متى يكون ذكراً، ومتى يكون أنثى إلا الخالق البارئ الذي يوجه المخلوقات إلى ما يشاء ويريد في هذه الحياة الدنيا، أما الإنسان فإنه عاجز عن معرفة ذلك، قبل حدوثه، أما بعد حدوث ذلك فقد أصبح واقعاً، ولم يعد غيباً، فيمكن للإنسان أن يطلع عليه بوسيلة من الوسائل المعروفه الآن.

ويأتي حديث رسول الله عَلَيْهُ ليعبر عن ذلك بتعبير دقيق، فإذا غلب ماء الرجل ـ أي غلبت (Y) واتحدت مع (X) كان ذكراً، وإذا غلب ماء المرأة أي غلب (X) واتحدت مع (X) وأبعدت (Y) كان أنثى، فعن ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: حاء يهودي إلى رسول الله عَلَيْهُ فسأله عن الولد؟ فقال: لا. ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا باذن الله (أي كان المولود ذكراً) وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا (أي كان المولود أنثى) بإذن الله (أي كان المولود أنثى) بإذن

ولا أظن أحداً يستطيع أن يتكلم منذ أربعة عشر قرناً بأوضح مما بينه رسول

الله عَلَيْكُم، وتأتي الإِشارة إلى غلبة الماء في انتقال الصفات من جهة الأب (الأعمام) أو من جهة الأم (الأخوال) إلى الولد، فكلا الحديثين واردان في (الصبغيات) والله أعلم فالشبه راجع إليها، وكذا في غلبة الذكورية أو الأنوثة.

فاختصر رسول الله عَلَيْهُ هذه العلوم، وهذه المعادلات بكلمنة واحدة هي العلو، الذي يعني الغلبة، والقهر، والسيطرة فكان بذلك إعجازاً واضحاً، وسبقاً علمياً لا يماري فيه.

## ٥- نفخ الروح في الجنين:

من الملاحظ أن للجنين في رحم الأم فترة زمنية محددة، وبعد هذه الفترة تبدأ الأم بالشعور بحركته، ولا شك أن للنطفة مع البيضة حياة مستقرة في جدار الرحم إلا أنها تبدأ بالحركة الذاتية بعد فترة معينة، وعن حذيفة بن أسيد الغفاري ـ رضى الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُم يقول:

«إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً، فصورها، وخلق سمعها وبصرها، وجلدها، ولحمها، وعظامها، ثم قال: يارب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يارب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول: يارب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص» (١٥).

ولا أظن أحداً ممن عنده علم بأحوال الجنين إلا ويسجد لله اعترافاً وإقراراً بأن محمداً عَلَيْ رسول من عند الله تعالى حين يقرأ هذا الحديث الذي يحدد ثنتين وأربعين ليلة ليبدأ بعدها تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وعظامه؛ لأنه قد عرف من علم الأجنة اليوم بواسطة التصوير التلفزيوني والمراقبة الدقيقة أن أجهزة الجنين تبدأ في الظهور بعد الأسبوع السادس أي (٢٢) يوماً. إنه العلم الذي يؤتيه الرب سبحانه وتعالى لرسله وأنبيائه، فليذعن الذين أوتوا العلم عن طريق التجارب والمشاهدة، لمن أوتي العلم عن الوحي الرباني، والتعليم الرباني وسبقهم ببيان الحقائق بأزمان وأزمان.

وصدق الله تعالى ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ .

هذا وأما نفخ الروح في الجنين فإنما يكون بعد مائة وعشرين يوماً، أي بعد أربعة أشهر من الحمل، وهي المدة التي يظهر بعدها حركة الجنين في بطن أمه تشعر بذلك الأم، وغيرها.

فعن عبدالله بن مسعود رَضِ قَال:

حدثنا رسول الله عَيْكُ وهو الصادق المصدوق قال:

«إِن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح».. الحديث (١٦).

وظاهر من الحديثين أنهما مختلفان موضوعاً وليسا متحدين، فالأول إنما جاء لبيان بدء التصوير في الجنين وهو بعد ثنتين وأربعين ليلة أو يوماً، ولذلك لم يرد فيه ذكر للروح، وأما الحديث الثاني فإنما جاء لبيان متى ينفخ فيه الروح وأن ذلك إنما يكون بعد الأربعين الثالثة، ولذلك اختلفت ألفاظ الحديث في حديث حذيفة أنه يبدأ بعد الأسبوع السادس بتصوير الجنين ويبدأ خلق السمع والبصر والجلد... أي بدايات ذلك، وأما حديث عبدالله بن مسعود فإنما جاء فيه بيان العمل والأجل والرزق والسعادة أو الشقاء وجاء فيه نفخ الروح.

وجاء في نشرة (إنه الحق):

والجنين خلال الأربعين يوماً الأولى تجمع أجهزته أي تكون جميع أجهزته قد

ظهرت، وإِن كان ظهورها يحدث تباعاً (ص/٥٠).

ويقول البروفسور جولي سمسون: من هذين الحديثين يمكننا استخلاص جدول محدد حول التطور الرئيسي للجنين قبل أربعين يوماً (ص/٥١/من (إنه الحق).

وقد عرض البروفيسور (فان برسود) لصور الجنين وهو في رحم أمه على اختلاف الزمن الذي مربه، فبين أن صورة الجنين وهو ابن خمس وثلاثين يوماً لاتكاد تظهر أي ميزة لصورة الإنسان وأما صورة الإنسان وهو ابن اثنتين وأربعين يوماً فإننا أيضاً لانجدها تبين الشكل الإنساني الذي يكون عليه الإنسان بعد ذلك، وأما الصورة الثالثة فهي الجنين في أسبوع واحد بعد (٢٤) يوماً فإننا نرى أن الصورة تتغير كثيراً وتظهر فيها الصورة الإنسانية (انظر ص٢٦ و ص٣٦ من نشرة (إنه الحق) وقد نقلت ما فيها بتصرف لان الكلام فيها غير واضح ويمكن أن ينظر القارئ إلى الصور التي عرضها منشورة في ص٣٦). فتكون هذه الصور مصدقة لما جاء في حديث رسول الله عليها وأن الحواس وآلاتها تبدأ في الظهور بعد اثنين وأربعين يوماً في الحمل.

## ٦- المورثات في الجنين:

إن النطفة عندما تدخل إلى الرحم تتفاعل مع البويضة الأنثوية، ثم تصبح خلقاً آخر بقدرة الله تعالى، ويلاحظ أن الولد الذي يخرج من هذا الرحم يشبه أحد أبويه، أو قد يمتد الشبه إلى بعض أقاربه من جهة الأم أو من جهة الأب فكيف يكون هذا الشبه؟ قررت السنة النبوية أن النطفة عندما تدخل إلى الرحم يُحضرها الله تعالى كل نسب كان بينها وبين آدم ـ عليه السلام ـ أبي البشرية، فعن عباس بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن جده مَوْظِينَ قال: «إن النبي عَلَيْكَ قال له: ما ولد لك؟

قال: يا رسول الله، وما عسى أن يولد لي ؟ إما غلام وإما جارية.

قال: فمن يشبه؟

قال: ما عسى أن يشبه؟ إما أمه، وإما أباه.

فقال له النبي عَلَيْهُ: ها، مه، لا تقولن كذلك، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله عز وجل - كل نسب بينها وبين آدم، أما قرأت هذه الآية في كتاب الله عز وجل: ﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبُكَ ﴾ (سورة الانفطار: ١٧).

وعن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي عَلَيْكُ فقال: إِن امرأتي ولدت غلاماً أسود!

فقال النبي عَلِي الله على الله عن إبل؟ قال: نعم.

قال: فما ألوانها ؟ قال: حمر.

قال: هل فيها من أورق ؟ (أي جمل فيه سواد ليس صافياً).

قال: إِن فيها لَوُرْقاً.

قال: فأنَّى أتاها ذلك؟

قال: عسى أن يكون نزعه عرق.

قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق(١٨).

والعرق هنا: الأصل من النسب تشبيهاً بعرق الثمرة.

ونزعه: أشبهه واجتذبه إِليه، وأظهر لونه عليه.

من هذين الحديثين يتبين لنا أن رسول الله عَلَيْكُ قد قرر حقيقة علمية لم تعرف إلا في عصرنا الحديث، وهي أن الجنين يأخذ من كل من له به صلة نسب صفاته النخلقية، فالصفات النخلقية التي تكون في المولود يأخذها من جميع أصوله التي مرت في قائمة نسبه. يقول الدكتور خالص جلبي:

«درس العلماء وما زالوا يدرسون سرَّ الحياة في هذا الكائن المسمى بالخلية فعرفوا تركيبها ثم كشفوا أن مركزية الخليه هي في النواة حيث تمثل الناظم للخلية، والقائد الأعلى بحيث إن غياب النواة يجعل استمرار الحياة مستحيلاً (إلا في حالات استثنائية محيرة كما في الكريات الحمراء التي لا تعيش وتنشط إلا بفقد نواتها) ومن هنا ظن العلماء أن سر الحياة يكمن في النواة فانطلقوا بتنقيبات مضنية ليكتشفوا أسرار النواة في الخلية وإذا بهم فجأة يلتقون مع أشكال غريبة ضمن النواة تحب وتتعطش للألوان بشكل كبير هذه الأشكال الغريبة التي هي أشبه بالمقصات أو إشارة (×) هي الصبغيات ( CROMOSOMES ) هذه الكروموسومات عثر فيها على سر خطير: إنه وراثة الإنسان وملخصه المكثف، فكل ما في الإنسان من أخلاق ومزاج ودم وعروق وسمات ومزايا وميول وأذواق

وشكل وهندام ولحم وعظم ولون وقامة وزمرة دم أو عيوب في الخمائر أو نقص الهرمونات او زيادة في الإفرازات أو هندسة خاصة في كيانه كلها تكمن وبشكل ملخص بمقدار أقل من واحد من المليون» (انظر الطب محراب الإيمان ۲ / ٥٠ / ).

ويقول دكتور حامد أحمد حامد: «تحتوي النواة على (٢٣) زوجاً من الكروموسومات وهي مادة الحياة وبها أسرار الوجود: من صفات الفرد ووظائف الخلايا وتخصصها قال: ويتميز كل كائن حي بعدد من هذه الكروموسومات ينتقل ثابتاً دون زيادة أو نقصان مع انقسام الخلية في أزواج متماثلة متطابقة» (انظر رحلة الإيمان في جسم الإنسان / ٦/). وقال: «ويرث الأبناء نماذج تركيب «كروموسوماتهم» من كل من الأب والأم بنسبة ٥٠٪ من كل منهما، ويستحيل أن يتشابه شخصان في التركيب الجيني لكروموسوماتهما، وقد يتشابه شخصان من ألف مليار نسمة» (رحلة الإيمان / ٢٢/).

فالصفات الوراثية التي يأخذها الجنين من أمه أو أبيه ترجع إلى التزاوج الذي يكون بين هذه الأزواج من الموروثات التي تحمل صفات كل الآباء وكل الأمهات وهي تظهر في الوليد حسب مشيئة الله تعالى فبغلبة الكروموسومات الموجودة في الأب يأتي المولود أكثر شبها به، وبغلبة كروموسومات الأم تجعل صفاتها الموروثة أظهر في الوليد والشبه بين المولود ووالديه قد يكون غير ظاهر بل بعيد كل البعد عن كلا الأبوين وذلك لأن الصفات الوراثية قد تكون سائدة وقد تكون متنحية فإذا كانت متنحية، وورثها الولد من الأبوين؛ معاً ظهرت فيه، وإن لم تكن ظاهرة من قبل في أبويه.

وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : قال رسول الله عَلَيْكُ :

«إِذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإِذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه (19).

فتعبير رسول الله عَلَيْ بالعلو عن هذا الأمر، هو تعبير دقيق لأن الصفات الوراثيه انما تثبت بالغلبة، فيكون بذلك قد سبق علماء العصور كلها بهذا الإخبار العلمي الدقيق الذي عبر فيه الخلية، وكشف عن أسرار ما يحدث فيها قبل أن يعرف أحد من الناس شيئاً عن ذلك، إنه الإعجاز العلمي الذي علمه الله تعالى لرسوله عَلَيْ .

#### ٧- شق السمع والبصر:

إن نشوء الحواس في الإنسان يكون والإنسان جنين في بطن أمه حيث يبدأ ظهور هذه الحواس شيئاً فشيئاً، وإننا نجد في دعوات رسول الله عليه ومناجاته لربه يصف حاستي السمع والبصر والمقصود أداتهما وهي: الأذن والعين يصفهما بالشق فيقول في أحاديث: (وشق سمعي وبصري) (٢٠).

فلماذا اختار رسول الله عَلَيْهُ هذه اللفظة (الشق) دون غيرها وإنما تعني أن الجلد انشق عن هاتين الأداتين بعد تكونهما تحته، لا بد أن يكون عند الأطباء بياناً شافياً لهذا.

#### قال الدكتور حامد أحمد حامد:

«ومما هو جدير بالذكر أن العين تتكون من الجلد والمخ بصورة تشهد بعظمة الخالق - سبحانه وتعالى -، لقد وجد أطباء علم الأجنة أن المخ يرسل من الجزء الأمامي له ما يشبه الساق المجوفة إلى سطح الجلد على كل من الجانبين حتى تأخذ شكل حويصلة الإبصار على سطح الجلد، وحينئذ يتحدب طرف هذا الساق المجوفة إلى الداخل فيتحول شكله الحويصلي إلى تجويف يشبه تجويف الكوب، وتصبح جوانب هذا التجويف بداية الشبكية وقاع العين، وفي نفس الوقت تصدر الأوامر للجلد لينتش فقاعة من الجلد في منتصف فوهة الكوب لتكون عدسة العين أما الجلد الأمامي لهذه العدسة فيتحول إلى غشاء رقيق شفاف وهو القرنية، ويتحول الجلد المحيط داخلياً بالعدسة إلى القزحية، وأخيراً ينتش الجلد في هيئة طيات على جانبي العين ليكون الجفون وتنمو هذه الجفون العليا والسفلى معاً مع بداية الأسبوع الثاني عشر، وتبقى الجفون ملتصقة حتى بداية الشهر السابع

لتحمي شبكية العين خلال هذه الفترة من أي ضرر قد يلحق بها من جراء تسرب أي ضوء خارجي. فسبحان الله ولا إله إلا الله الذي أحسن كل شيء خلقه» (من كتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان /٧٧-٧٩).

## ويقول عن الأذن:

«أما الأذن فتنشأ مع بداية الأسبوع الرابع حيث تبدأ بدأيات الأذن الداخلية في الظهور نتيجة تطور فقاعة من الجلد تنثني للداخل على جانبي الجزء الخلفي للمخ، ومع بداية الأسبوع الخامس تتكون الأذن الخارجية مع قناة السمع والجزء الخارجي لغشاء الطبل». (٧٩ من الكتاب السابق ذكره).

فكأن الجلد ينشق عن حاستي السمع والبصرانشقاقاً بعد أن يتم تخليقها تحت الجلد فصلى الله على محمد رسول الله الذي أشار إلى ذلك منذ أربعة عشر قرناً. والله أعلم وأحكم.

#### ٨- المسخ لا يتناسل:

عن عبدالله بن مسعود رَ وَ فَالَ اللهُ عَلَيْكُ قَالَ اللهُ عَلَيْكُ القردة والخنازير إنه مما مسخ.

فقال النبي عَلَيْكَ: «إِن الله لم يمسخ شيئاً فيدع له نسلاً أو عاقبة وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» (٢١).

والمسخ في اللغة: هو ما كان فيه تشويه في أصل الخلقة أو أن يطرأ عليه التشويه وتحويل خلقه بعد ذلك لغضب حل عليه من الله تعالى (انظر من كتب اللغه الصحاح للجوهري ١//٢١، مفردات الراغب الاصفهاني /٢٦٤، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥/٣٢٣/وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الالفاظ لابن السمين الحلبي /٢٤٠) فرسول الله علي يقرر أن الممسوخ يعني المشوه في الخلقة لا يكون له نسل ولا عقب، وأن اليهود الذين مسخهم الله تعالى قردة وخنازير عقاباً منه - سبحانه وتعالى - لهم أهلكهم فلم يبق منهم أحد، ودل الحديث أن القردة والخنازير كانت قبل مسخ اليهود واستمرت بعد ذلك.

والذي أود أن أشير إليه هنا هو أن الحديث دل على أن من حصل له تشويه شديد فإنه لا ينجب ولا يستمر نسله في هذه الحياة الدنيا وقد سبق أن ذكرت أن الكروموسومات (الصبغيات) الموجودة في الخلايا هي التي يرجع إليها سلامة الخلقة أو تشويهها، وقد قرر علم الأجنة في هذه الأعصر التي نعيش أن سلامة الصبغيات تضمن استمرار النسل وصحة الجسد وكمال البدن وسوية الهيئة، وأن البالغين الذين يعانون من تشوهات خلقيه سواء كانوا ذكوراً أم أناثاً لا ينجبون أبداً عند تزاوجهم وضربوا لذلك مثالاً:

أن الذكر في (متلازمة كلينفلتر) - نوع من أنواع التشوه -، عقيم لا ينجب. والأنثى في (متلازمة ترنر) عقيمة لا تنجب أبداً (انظر د حامد أحمد حامد رحلة الإبمان في جسم الإنسان٥٠).

## ٩- عدد المفاصل في جسم الإنسان:

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله عَلِيُّهُ قال:

«إِنه خُلِقَ كل إِنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كَبَّرَ الله، وحمد الله، وسبح الله ،واستغفر الله، وعزل حجراً من طريق الناس، أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، وأمر بمعروف، أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامي فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار»(٢٢).

وعن أبي هريرة رَخَوْظَيَّ عن رسول الله عَلَيْ قال: «كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، قال: تعدل بين الإثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته، فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذي عن الطريق صدقة» (٢٣).

وعن بريدة رَخِرُ اللهِ عَلَيْهُ قال: سمعت رسول الله عَلِيه عَلَيْه يقول: «في الإِنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة».

قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يارسول الله؟

قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك »(٢٤).

وعن أبي ذر رَضِيْ اللَّهُ عن النبي عَلَيْكُ ـ قال:

«يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعها من الضحى »(٢٥).

(وسلامى) أي مفصل، والمعنى: على كل مسلم أن يقدم عملاً صالحاً بعدد ما عنده في جسده من مفاصل عظامه صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له بأن جعل عظامه مفاصل يتمكن بها من القبض والبسط والحركة وخصت المفاصل بالذكر لما في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي، بل لعل ما في الإنسان من ميزات حركية إنما يرجع إلى المفاصل.

قال الإمام النووي: سلامي: أصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله.

إن هذا الحديث الشريف ينقلنا إلى علم التشريح الوصفي ذلك العلم المبني على المشاهدة والحساب والدقة فيها، فجسم الإنسان مكون كما هو معروف من الهيكل العظمي الذي يكون أساس هذا الجسم، ومرتكزه وبه قوامه وحركته ولولا هذا الهيكل العظمي لما استطاع الإنسان بقامته الممشوقة أن يتحرك وينتقل ويعمل.

وحركة الإنسان ترجع في حد ذاتها إلى المفاصل التي تسيِّر حركة الإنسان وتجعلها سهلة ميسرة، والإنسان من بين جميع الحيوانات هو الوحيد المميز عنها بقدرته على أنواع الحركة والميلان حيث لا تستطيع الحيوانات الأخرى إلا على نوع محدد من الحركة على تفاوت فيما بينها في تلك الحركة نوعاً وكماً وكيفاً.

وقد جاء هذا الحديث الشريف ليبين أن في جسم الإِنسان ثلاثمائة وستين مفصلاً.

ويذكر كتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان مفاصل الجسم الإنساني على النحو التالي: (١٤٧) العمود الفقري (٢٥ غضاريف بين الفقرات + ٧٢ بين الضلوع والفقرات + ٥٠ بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية).

( 75 ) الصدر ( 7 عظمة القص + 10 بين القص والضلوع + 10 بين الترقوة ولوحى الكتف + 10 بين لوحى الكتف والصدر ) .

(٤٣) الطرف العلوي ( 1 مفصل كتف + 7 كوع + 3 رسغ + 7 عظام اليد).

(٤٤) الطرف السفلي ( 1 مفصل فخذ +  $\pi$  ركبة +  $\pi$  كاحل +  $\pi$  عظام القدم)

(١٣) الحوض (٢عظام الورك + ٤ فقرات العصعص + ٦ عظيمات الحق + ١ الارتفاق العاني).

(٢) الفك.

(٣٦٠) مفصل المجموع الكلى (الكتاب المذكور /٣٥٨).

وصدق رسول الله عَلَيْ في هذا الإخبار الدقيق كل الدقة، وجاءت العلوم الحديثة لتقرر ما سبق أن قرره، وأخبر به، فبذلك كان الإعجاز العلمي لرسول الله عَلَيْ واضحاً حين أعلمنا بمقدار المفاصل الموجودة في جسم الإنسان حين كان من المتعذر على أي إنسان أن يخبر بمثل ذلك.

## ١٠- الترابط بين جميع أعضاء البدن:

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلِيهُ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »(٢٦).

إن هذا الحديث الكريم يعطي صورة للمجتمع المثالي المسلم الذي يرتبط فيه كل فرد من الأفراد بإخوته المؤمنين في كل مكان فيشعر بشعورهم، ويتقلب على فراشه قلقاً، أرقاً لخبر سمعه عن مصيبة ألمت ببعضهم في شرق الأرض أو غربها، ولا شك أن هذا الشعور نفسه وأكثر ينتابه إذا كانت المصيبة ألمت بمؤمن تربطه قرابة أو رحم، فالمؤمن ذو شعور حساس مدرك، وقلب رحيم يعطف على كل الناس، ويخص المؤمنين بوده ورحمته وعطفه.

والمهم هنا في الحديث أنه يُشبّه المجتمع الإسلامي المتحد بالجسد الذي يتداعى كله أي يدعو بعضه بعضاً لدفع ما ألمّ بأحد الأعضاء من شكوى... إن هذا التصوير الذي يصوره الحديث الشريف لهو تصور علمي دقيق لما يحدث في الجسد فترتفع بذلك حرارة الإنسان ويصاب بالحمى الذي تمنعه من النوم، وتقلقه في ليله، وتؤرقه في نهاره، إنه تمثيل علمي دقيق لما تحدثه الإصابة في عضو من الأعضاء بالجسد كله. وهذا الترابط ليس بين الأجزاء العضوية في جسم الإنسان بل يتعدى ذلك إلى المرض النفسي أيضاً.

يقول الدكتور علاء الدين بدوي فرغلي: «المرض النفسي يؤثر على الجسم والمرض الجسدي يؤثر على النفسية والمرض الجسدي يؤثر على النفسية والمعاناة الجسدية يصاحبها اضطراب في

النفس، من هذا يتبين أن النفس والجسد وحدة نفسية واحدة لا تتجزأ فكلاهما يكمل بعضه بعضاً ويجب أن ينظر للإنسان على أنه وحدة جسدية اجتماعية متكاملة متضامنة إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » انظر مقالة (النفس والقلب، من مجلة النفس المطمئنة العدد (٣٥) السنة الثانية يوليو ١٩٩٣م).

## ويقول الدكتور حسان شمسي باشا:

«تحدث الحمى حين تزيد درجة حرارة الجسم عن معدلها الطبيعي (٣٧) درجة مئوية وهناك في منطقة ما تحت المهاد (في مقدمة الدماغ) مركز منظم لحرارة الجسم ضمن مستوى معين، وحين تدخل جرثومة إلى الجسم، فإن الجراثيم تبدأ بإفراز مواد تسمى (التركسينات)، والعديد من هذه المواد تؤثر على الناظم الحراري في منطقة ما تحت المهاد رافعة درجة حرارة هذا الناظم إلى مستوى أعلى، وهذه المواد الناتجة عن الجراثيم تدعى (المحمّات أي المولدة للحمى) وتنتج أيضاً من الأنسجة المتنكسة في الجسم بعد إصابته بالجراثيم.

وحين ترتفع درجة الحرارة في الناظم الحراري في الدماغ إلى مستوى أعلى فإن على الجسم أن يستجيب لذلك فإذا بالجسم يحفظ حرارته ويزيد من إنتاج هذه الحرارة لكي يلبي نداء ذلك الناظم الحراري، وخلال ساعات فإن الجسم كله يشعر بالحمى وترتفع درجة حرارة المريض.

وهذا يفسر قول رسول الله عَلَي حينما يصف المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو لدخول جرثومة، أو فيروس إلى ذلك العضو كما يحدث مثلاً في التهاب المجاري التنفسية، أو التهاب المجاري البولية، وغيرها تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.

نعم تداعى له سائر الجسد بالحمى بارتفاع في درجة حرارة الجسم كله، وليس فقط في مكان الإصابة، وحين يشتد الالتهاب وتتكاثر الجراثيم وما ينجم عنها من أنسجة محطمة، فإن هذه الفضلات وتلك الجراثيم تجد خطوط الدفاع في الجسم، وقد تأهبت لملاقاتها فتقوم بهضم منتجات الجراثيم، وتخليص الجسم من هذه الفضلات » (انظر قبسات من الطب النبوي / ٢٠١ / ٢٠٠).

## ١١- صلاح القلب صلاح الجسد:

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله على يقول: «إِن الحلال بين وإِن الحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإِن حمى الله محارمه، ألا إِن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (۲۷).

فالقلب الإنساني أساس صحة البدن فإذا كان هذا القلب سليماً من الأمراض معافى من الأسقام كان البدن كله سليماً، هذا ما أخبر به رسول الله على منذ أربعة عشر قرناً فماذا يقول أطباء القرن العشرين؟ لا شك أن القلب عند الإنسان هو أساس كل الحركات، وكل السكنات، فإذا كان القلب سليماً من الأمراض والأسقام، والضعف كانت الإصابات الأخرى التي تصيب الجسم خفيفة يمكن التغلب عليها، أما إذا كانت الإصابة في القلب عافانا الله وإن الجسم كله يكون في تعب، ومشقة ونصب وصدق رسول الله عَلَيْكُ فيما أخبر.

### ١٢- تحنيك الوليد بالتمر:

عن أبي موسى الأشعري رَضِيْاللَّكُ قال:

«ولد لي غلام فأتيت به النبي عَلَيْهُ، فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ »(٢٨).

ومثله عن أنس (٢٩)، وعائشة (٣٠) رضي الله عنهما.

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهما ـ أنها حملت بعبدالله ابن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة، فنزلت قباء، فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله على فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له، فبرك عليه، وكان أول مولود في الإسلام» (٣١).

فهذه السنة من النبي عَلَيْكُ حيث يفعل ذلك بالمولود، والتحنيك هو أن يُمْضغ تمر، ثم يدلك به حنك الصبي.

ولا أستطيع أن أقرر الفائدة الصحية التامة من هذه السنة فإن ذلك يحتاج إلى دراسة طبية موضوعية إلا أني أشير إلى بعض ما عساه يكون من فائدة ذلك، فمما ذكر في التمر أنه يحتوي على فيتامين (ب) (الريبو فلافين) وهو يستخدم في علاج تشقق زوايا الفم والشفاه، والتهابات اللثة، والفم، وحالات الحساسية، فهل يحتاج الوليد إلى ذلك؟ أطالب الباحثين في الطب أن يجروا تجاربهم على ذلك ويروا فائدة ما كان يفعله رسول الله على أطفال المسلمين.

كما أن الرطب يحتوي على فيتامين (ج) الذي له أثر فعال لوقاية اللثة من الالتهابات وتقوية الأوعية الدموية الشعريه والمحافظة على أنسجة الفم، واللثة، ويقيها من التلف، والمرض لأنه أساسي للنمو. (انظر، د/عبدالله عبدالرزاق السيد: الرطب

والنخلة ١٣٥/وما بعدها). فيكون التحنيك الذي هو سنة من السنن النبوية له فائدتان فائدة وقائية تقي اللثة من الأمراض، وفائدة علاجية، وإلى مزيد من التجارب ليظهر الإعجاز النبوي بصورته الحقيقية.

### ١٣- حلق رأس الوليد:

إن من السنة النبوية المستقرة عند المسلمين أن الطفل بعد ولادته بسبعة أيام يسمى، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره للفقراء والمساكين.

فعن أبي رافع رَضِرًا لِلْكُنَّةُ قال:

لما ولدت فاطمة حسناً ـ رضي الله عنهما ـ، قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟

قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين والأوفاض (٣٢). (والاوفاض: أناس من أصحاب رسول الله على محتاجون في المسجد أو في الصفة).

وعن سمرة بن جندب رَضِ الله عَلِيَّة قال: قال رسول الله عَلِيَّة:

«الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى، ويحلق رأسه »(٣٣).

فلا بد أن يكون لهذه السنة النبوية فائدة للإنسان إما في بدنه وإما في دينه، ولما كان الغلام الوليد صغيراً في بدنه لا يتوجه إليه الأوامر الشرعية فكان لا بد أن تكون الفائدة مما يفعل به راجعة إلى بدنه. ويشار هنا إلى ما ورد من حلق الرأس في الحج والعمرة، وقد دعا رسول الله عَلَيْهُ للمحلقين حيث قال «اللهم ارحم المحلقين» ثلاثاً ثم قال «والمقصرين» وفي رواية (اغفر للمحلقين) (٣٤).

فذلك حث على الحلق ومدح فاعله، أكثر من التقصير، وذلك لما في الحلق من فائدة في النظافة فإن في إزالة الشعر نظافة وحماية وراحة ونشاط يشعر بها كل من قام بها وفعلها، فإنه يشعر بخفة وراحة بهذه السنة النبوية، وبخاصة لو اعتبرنا الأمر في بيئة تشح فيها المياه، ويقل التنظيف، فإن الحلق يكون أفضل وسيلة للنظافة. مما قد يعلق في الشعر من الأوساخ.

#### ١٤- الاختتان:

عن أبي هريرة رَضِ الله عن النبي عَلَيْكُ قال:

«الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب» ( $^{(70)}$ .

والحتان ـ بكسر المعجمة، وتخفيف المثناة ـ، مصدر ختن أي قطع، والختن ـ بفتح ثم سكون ـ، قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص.

وقال الماوردي: ختان الذكر: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة وأقل مايجزئ أن لايبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. (انظرفتح الباري ٢٥٢/١٠).

وعن شداد بن أوس رَرِيْكُ عن النبي عَلِكُ قال:

«الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» (٣٦).

والختان سنة للمسلمين، وعلامة فارقة فيهم، وشعار لهم، وفوائده الطبية كثيرة يعرفها أهل الطب ويكتشفونها يوماً بعد آخر، وقد عمم في كثير من مستشفيات البلاد الأجنبية لما عرفوا من فوائده، وقد قال سعيد بن المسيب، رحمه الله تعالى ـ: «إبراهيم عليه السلام أول من اختتن، وأول من ضاف الضيف، وأول من قلم أظفاره، وأول من قص الشارب، وأول من شاب، فلما رأى الشيب قال: ما هذا؟ فقيل له: وقار، فقال: يارب زدني وقاراً»(٣٧).

فأفادنا هذا النص أن إبراهيم عليه السلام هو الذي ابتدأ سنن الفطرة وتبعه المسلمون بعد ذلك، وعن أبي هريرة رَضِيْكُ قال: قال رسول الله عَلِيَّة : «اختن

إبراهيم - عليه السلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم »(٣٨).

فبين أن هذا الحكم إنما كان بعد بلوغه هذه السن، ولم يكن شرع له قبل ذلك.

وعن علي بن رباح ـ رحمه الله ـ قال:

(إِن إِبراهيم عليه السلام - أمر أن يختتن وهو حينئذ ابن ثمانين سنة، فعجل واختتن بالقدوم، فاشتد عليه الوجع، فدعا ربه فأوحى الله إليه: إنك عملت قبل أن نأمرك بآلته، قال: يارب كرهت أن أؤخر أمرك (٣٩).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهـما ـ في قوله تعالى ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكلمَات فَأَتَمُّهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤].

قال: «ابتلاه بالطهارة: خمساً في الرأس وخمساً في الجسد، أما الخمس التي في الرأس فهي: قص الشارب، والمضمضه، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس.

وأما الخمس التي في الجسد فهي: حلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وغسل أثر الغائط والبول بالماء »(٤٠).

وأما في الطب الحديث:

فقد نشرت المجلة الطبيه البريطانيه مقالاً في عام (١٩٨٧). جاء فيه:

«إِن سرطان القضيب نادر جداً عند اليهود، وفي البلدان الإسلامية، حيث يجري الختان أثناء فترة الطفولة، وأثبتت الإحصائيات الطبية أن سرطان القضيب عند اليهود لم يشاهد إلا في تسعة مرضى فقط في العالم كله».

وفي المجلة الأمريكية لأمراض الأطفال مقال جاء فيه: (إِن الرجل غير المختون

يعتبر معرضاً لسرطان القضيب، في حين يمكن منع حدوث هذا السرطان إذا ما اتبع مبدأ الختان عند الوليدين).

قال الدكتور حسان شمسي باشا: أجل سرطان القضيب وهو من أشنع السرطانات يمكن أن يختفي من الوجود بمجرد أن يعود الإنسان إلى فطرته، ويسلم الفرد لحكم رب العالمين.

قال: وقد أثبتت دراسات أخرى أن سرطان القضيب يعزى إلى عدم إجراء الختان، وقلة الاعتناء بنظافة القضيب، وبقاء مفرزات بين الحشفة، والقلفة.

وأكدت المجلة الأمريكية لأمراض الأطفال: أن العوامل الدينية عند المسلمين واليهود التي تقرر اتباع الختان تلعب عاملاً أساسياً في حث هؤلاء على الأخذ بهذه الفطرة.

( انظر كتاب: أسرار الختان في الطب الحديث، وكتاب (قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثه /٢١٣-٢١٣ / للدكتور حسان شمسى باشا).

يقول الدكتور فارس علوان: إن فوائد الختان جلية للعيان، ومنافعه واضحة البيان فلا يماري فيها إلا متعصب ذميم، أو جاهل لئيم.

لقد بدأت عيون الغرب في العقدين الأخيرين تتفتح على هذه السنة المباركة وبدأ بعضهم يجري الختان لنفسه طواعية بعد كبر سنه.

يقول: إِن بقاء القلفة محيطة بالحشفة يكون بمثابة المستنقع الذي تنمو فيه أكثر العوامل المرضية، ويسقيها البول بنجاسته فتتكاثر وتنتعش.

وتتكون على جدر هذا الجيب مادة بيضاء مترسبة هي نتيجة بقايا الجراثيم

والفطور وإفرازات الغدد الدهنية، والعرقية مع توسفات النسيج المخاطي، وترسبات من البول ومحتوياته.

ومن هنا يسهل علينا أن نتصور كيف تدخل العوامل المرضية من صماخ البول عند من لم يختتن وتلج هذه إلى الإحليل ومنه إلى المثانة ثم إلى الكلية، أو أنها تتابع طريقها إلى الموثة ـ البروستات ـ أو إلى الخصية والبربخ، وقد تسبب العقم عند الرجال نتيجة التهاب الخصية والبربخ، وقد ثبت أن الختان يمنع سرطان رأس القضيب إذ لا وجود لهذا السرطان عند المختونين وكلما كان الختان في سن أبكر تكون الوقاية أضمن.

ثم بين أن هذه الالتهابات قد تنتقل إلى المرأة فتسبب عندها التهابات الفرج والتهابات غدة بارتولان، والتهاب المهبل، أو يلتهب عنق الرحم ويتقرح وقد يكمل الالتهاب سيره المشؤوم فيصيب الرحم والملحقات كالبوتين مما يسبب العقم عند المرأة. قال: ولا أقول إن الختان يمنع أو يخفف كثيراً من هذه الالتهابات التي ذكرت فحسب، وإنما هناك أمراض لا يفيد فيها إلا الختان، مثل: تضيق القلفة الخلقي، أو الالتهابي الأمامي والخلفي، التصاق القلفة بالحشفة، وبعض أنواع حصر البول المتكرر بسبب القلفة. (انظر كتاب وفي الصلاة صحة ووقاية / ٢٢٠-٢٢٢)).

ويقول: نؤكد هنا أن ختان الزوج له دور كبير في وقاية الزوجة من أكثر أمراض النساء الالتهابية.

ثم يتكلم عن ختان الأنثى ويسمى في الشرع (الخفض) وهو سنة ومكرمة لها وبخاصة عندما تكون الأعضاء التناسلية الخارجية عندها من بظر والشفرين الصغيرين مفرطي النمو بشكل يدعو إلى النفور والاشمئزاز من جهة، أو أن هذا

الإفراط في النمو والتدلي إلى الخارج يؤدي في المستقبل إلى الإثارة الجنسية المستمرة بسبب الاحتكاك المتواصل، فيخف عندها الحياء والعياذ بالله وقد تنزلق إلى الانحراف والمعصية، ثم إنه عندما يزيد نمو هذه الأعضاء زيادة كبيرة يتعذر الجماع نظراً لإحالتها دون ولوج القضيب في المهبل.

قال: أما إذا لم يوجد عند الفتاة أصلاً ما يمكن قطعه وكان لا يوجد لديها ما هو متدل فلا مبرر للختان، والله ورسوله أعلم.

قال: ويلاحظ بصورة عامة فرط نمو الأعضاء التناسلية الخارجية عند الإناث كلما اقتربنا من خط الاستواء، وضمورها واستوائها كلما توجهنا شمالاً حتى يندر فرط النمو في الشعوب الشمالية. (انظر السابق /٢٢٣ - ٢٢٢/).

فهذا «الختان» الذي اعتبره رسول الله عَيْكُ أحد السنن التي تدفع إليها الفطرة السليمة هو عمل واق للإنسان في كثير من الأمراض، ومبعد له عن كثير من البلاء، وكم يخفي العلم الكثير من الأسرار وراء السنن النبوية الكريمة، فصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وهادياً لها إلى ما فيه خيرها في الدنيا قبل الآخرة.

#### ١٥- الانفعال:

إن الإنسان وهو يعيش على هذه الأرض يتفاعل بما يسمع ويرى ويحس مما حوله من الأخبار والحوادث، فتثير في نفسه انفعالاً يكون له أثره على جسده بما تحدثه من تغيرات جسدية ونفسية وقد بين رسول الله على دواء لبعض هذه الانفعالات ومن ذلك:

## (١) الغضب:

وقد نهى رسول الله عَلَيْهُ عن الغضب في أحاديث منها: عن ابن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أنه سأل رسول الله عَلِيهُ :

ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب(٤١).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّ قال:

«من أنظر معسراً، أو وضع له، وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثاً - ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد لله، ما كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً »(٤٢).

وعن عبد الله بن مسعود رَضِي قال: قال رسول الله عَيِّك:

« ماتعدون فيكم الصُّرَعة ؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال.

قال: لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب »(٤٣).

وقد ذكر لنا رسول الله عَلَيْكُ بعض الأدوية المؤثرة بهذا الانفعال ومنها:

## أ-السكوت:

فعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَلِيَّة :

«علموا، ويسروا، ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت» وإذا غضبت فاسكت «٤٤).

وذلك لأن الكلام مع الغضب سيزيده أواراً، وسيزداد الانفعال مع الكلام، والمقصود هو تخفيف أثر هذا الغضب على الإنسان، وإذا كان الإنسان يلتفت إلى ذكر الله تعالى فإنه سيخفف عن نفسه هذا الانفعال الذي ثار فيه ويذهب عنه هذا الغضب كلياً أوجزئياً، مما يخفف آثاره من البطش والضرب والإيذاء.

# ب - الجلوس وإلا فالاضطجاع:

فعن أبي ذر رَضِيْظُيُّهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :-

«إِذَا غَصْب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع»(٥٠).

فإِن الإِنسان إِذا جلس سيخفف من اندفاع الدم فإِذا اضطجع كان التخفيف أكبر، مما يعجل من ذهاب تأثير هذا الانفعال على نفسه فيهدأ ويطمئن.

## ج - الوضوء:

فعن عطية السعدي رَيْزِالْتُنَةُ قال: قال رسول الله عَلِيُّكُهُ:

«إِن الغضب من الشيطان، وإِن الشيطان خلق من النار، وإِنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ »(٤٦). فما هي التغيرات الجسدية التي يحدثها الغضب؟ وما تأثير الأدوية التي أشار بها رسول الله عَلِيلَةً على الجسم الإنساني؟

إن الغدة الكظرية التي تقع فوق الكليتين تفرز من جملة عملها هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين، والأدرينالين يفرز استجابة لأي نوع من أنواع الشدة أو الضغوط كالخوف ونقص في السكر أو غضب أو مرض، أو مرض جراحي... أو غير ذلك. وعادة ما يفرز الهرمونان معاً.

فهرمون الأدرينالين يمارس تأثيره على القلب فيسرع القلب في دقاته، وقد يضطرب نظم القلب ،ويحيد عن طريقه السوي، فالانفعال يسبب اضطراباً في ضربات القلب، ورفع مستوى هذين الهرمونين في الدم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ولذلك ينصح الأطباء مرضاهم المصابين بارتفاع ضغط الدم باجتناب الانفعالات والغضب والاستياء، وكذا من كان مصاباً بتضيق في شرايين القلب (ذبحة صدرية أو جلطة في القلب، فعليه أن يبتعد عن مسببات الغضب ﴿ وَإِذَا مَا غَضَبُوا هُمْ يَغْفُرُونَ ﴾ (سورة الشورى: ٣٧).

والأدرينالين يزيد من سكر الدم فعلى مرضى السكر اجتناب الغضب.

كيف يؤثر الوقوف والاضطجاع على الغضب:

جاء في كتاب هاريسون الطبي، طبعة ( ١٩٩١م):

من الثابت علمياً أن كمية هرمون النورأدرينالين في الدم تزداد بنسبة ضعفين إلى ثلاثة أضعاف لدى الوقوف لمدة خمس دقائق وقفة هادئة.

أما الأدرينالين فإنه يرتفع ارتفاعاً بسيطاً بالوقوف، إلا أن الأنواع المختلفة من الضغوط النفسية يمكن أن تسبب زيادة مستوى الأدرينالين في الدم بكميات

كبيرة فيقول الدكتور حسان شمسى باشا:

فإذا كان الوقوف وقفة هادئة ولمدة خمسة دقائق يضاعف كمية النورأدرينالين وإذا كان الغضب او الانفعال يزيد مستوى الادرينالين في الدم بكميات كبيرة، فكيف إذا اجتمع الإثنان معاً غضب ووقوف؟

فمن علَم النبي عَلَيْكُ أن هذه الهرمونات تزداد بالوقوف؟ ومن علمه أنها تخفض بالاستلقاء حتى يصف لنا هذا العلاج؟

يقول: فإذا ازداد مستوى هذه الهرمونات في الدم ازداد تقلص العضلة القلبية وتسرع القلب، وازداد استهلاك عضلة القلب للأوكسجين كل هذا نتيجة لحظة غضب أو انفعال. (انظر قبسات في الطب النبوي ١٩٥-١٩٨).

فلا شك أن الوضوء سيؤثر تأثيراً كبيراً في تخفيف حدة الانفعال، وبخاصة إذا قام به العبد المؤمن على الصورة المشروعة، وعرف أنه يتوضأ عبادة لله تعالى، ودلك الأطراف، واستوعبها في الغسل فإنه ينقل نفسه نقلة كبيرة من الجو الذي كان فيه مما يجعل للوضوء تأثيراً عظيماً في تخفيف حدة الانفعال، ولذلك أوصى بذلك رسول الله عَلَيْ منذ أربعة عشر قرناً فكان بهذه الوصفة النبوية قد سبق أهل العلم والمعرفة لا في زمنه فقط، وإنما في سائر الإزمان، فكان إعجازاً علمياً رفيعاً.

ويقول الدكتور حامد أحمد حامد في كتابه (رحلة الإيمان في جسم الإنسان):

١- إِن مجموع ما يدفعه القلب من الدم قد تضاعف (٧) مرات أثناء الجهود الشاق وذلك يتم دون زيادة حجم الدم بالأوعية الدموية، وإنما بزيادة سرعة تدفقه.

- ٢- أن توزيع الدم إلى الأعضاء يتم تعديله بحيث:
- أ تثبت كمية الدم الواردة إلى المخ بما يطابق فسيولوجية خلايا المخ أثناء
   الراحة والمشقة فاستهلاك خلايا المخ للطاقة ثابت أثناء الراحة والمجهود.
- ب تنخفض كمية الدم الواردة إلى الكبد والأمعاء بنسبة (٠٥٪) ويتم توجيهها إلى العضلات والجلد.
- ج زيادة كمية الدم الواردة إلى الكليتين بنسبة ( ١٥٠٪) حتى يتسنى للجسم التخلص من الشوارد الزائدة، وإفرازها بالبول.
- د يرتفع ورود الدم إلى العضلات (أدوات الجهد) إلى (٢٤) ضعفاً وهو المتوقع والمطلوب حدوثه.
- ه ـ يصاحب ذلك ارتفاع كمية الدم الواردة إلى الجلد (٢٠) ضعفاً حتى يتسنى للجسم التخلص من الحرارة الزائدة الناتجة عن الجهد العضلي الشاق . /٢٣٥ ٢٣٦/ . فالوضوء يأتي مخففاً ومساعداً لذلك .

## (٢) الحسزن:

ومن الانفعالات التي تؤثر في الجسم (الحزن) وقد وصف لها رسول الله عَلَيْهُ دواء مادياً هو (التلبينة) وهو حساء يتخذ من دقيق أو نخالة، وربما جعل فيه عسل.

فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت تأمر بالتلبينة للمريض، وللمحزون على الهالك، وكانت تقول:

«إِن التلبينة تجم فؤاد المريض، وتذهب ببعض الحزن »(٤٧).

وفي رواية: «إنه ليرتو فؤاد الحزين، ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسروا إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء»(٤٨). أي تريح فؤاده. وتذهب عنه الهم وتنشطه كما تزيل أحداكن الوسخ بالماء.

فماذا في هذا الحساء من فوائد مهدئة حتى يخفف من هذا الانفعال؟!

إضافة إلى ذلك فإن في عقيدة المسلم ما يدفع عنه الحزن، لأنه يعلم أن ما أصابه فمن عند الله تعالى، وسأتكلم عن ذلك - إن شاء الله تعالى - عند الحديث عن الحزن في ميدان علم النفس.

ولعل السبب في كون التلبينة تريح الإنسان المحزون، وتذهب عنه الهم، وتنشط حركة القلب: هو وجود عناصر ثلاثة في الشعير كلها تقوم بخفض كولسترول الدم مما يريح القلب، ويذهب ببعض الحزن الذي يسببه ارتفاع الكوليسترول في الدم وهنا يتجلى الإعجاز العلمي بأبرع صوره، وأقوى الدلائل حيث يصف لنا رسول الله عَيَّا شراب الشعير ليريح الإنسان، ومن أين لإنسان يعيش في جزيرة العرب منذ أربعة عشر قرناً أن يعرف ما في الشعير من مواد تؤثر على قلب الإنسان هذا التأثير فيخفف عنه ما يجده من الحزن، إنها النبوة الصادقة التي لا مرية فيها، والله أعلم وسيأتي الحديث عن الشعير وما فيه في الفصل القادم.

## (٣) كثرة الضحك تميت القلب:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من يأخذ من أمتى خمس خصال، فيعمل بهن؟

قال: قلت: أنا يارسول الله.

قال: فأخذ بيدي، فعدهن، ثم قال:

اتق المحارم تكن أعبد الناس.

وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.

وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً.

وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً.

ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب (٤٩).

هذه وصية من رسول الله عَلَي الأحد أصحابه، وقد كان منها أن لا يكثر من الضحك، وعلل ذلك بأن كثرة الضحك تميت القلب.

والقلب قلبان: - قلب هو عبارة عن مضخة ترسل الدم إلى سائر نواحي البدن فيبعث فيها الحياة بإذن الله تعالى، وينشر الحركة، حتى إذا وقف هذا القلب عن نبضه رحلت الحياة عن هذا البدن حتى يأذن الله تعالى.

وقلب معنوي، وهو مكان الإيمان، ومحل نظر الله تعالى، فكلما صفا هذا القلب كلما ازداد قربه من ربه عز وجل وكلما غفل وسها ولها وتاه في بحار الشهوات، وغرق في المادة، كلما ابتعد عن رضوان الله ورحمته، وأظلم وران عليه السواد، وعلاه البؤس والقلق.

وجاء حديث رسول الله عَيْقَة ليبين أن الإنسان إذا كثر ضحكه فإن قلبه يموت، وهذا يصدق بلاشك ولا ريب على القلب المعنوي لأن كثرة الضحك دليل على الغفلة عن حكم الحياة وفتنها، وما ينتظر الإنسان من مصير بعد هذه الدنيا فكلما ازداد ضحك القلب ازداد بعده عن الله تعالى، وفقد الحياة الإيمانية الجادة والروح المتعالية.

ولكن هل يصدق ذلك على القلب المادي؟

يقول الدكتور حامد أحمد حامد في كتابه رحلة الإيمان في جسم الإنسان:

(تحدث التغيرات في الجسم أثناء الهول والفزع، أو الغضب نتيجة زيادة إفرازات الأدرينالين وما يصاحبها من زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم ونفاج القلب وهياج الأعصاب وتوتر العضلات وتغيب الوعي أحياناً. (/١١٥/).

قال: ولارتباط هذين الجهازين (السمبتاوي والجار سمبتاوي) العصبين بالانفعال الوجداني والتوازن الفسيولوجي لأعضاء الجسم الحيوية كالقلب والأوعية الدموية والرئتين كان لزاماً أن يحتاط المرء في الإفراط في الانفعال حزناً أو فرحاً، ولا جدال أن في الفرح والحزن ما قتل آجلاً أو عاجلاً. (/١٥٨/).

فليكن لنا من ذلك عبرة وعظة حتى لا تأخذنا الدنيا بلهوها وماديتها وتذيبنا في بحار الضحك واللهو والمرح، فإن الآخرة تحتاج إلى عمل جاد، ولا يقوم بهذا العمل إلا صاحب القلب الحي فالدنيا مليئة بالمشاغل التي تبعد عن الآخرة، والقلب اليقظ الحي هو الذي يتنبه إلى كل صغيرة وكبيرة، فلنحيي قلوبنا بذكر الله تعالى وتذكرة الآخرة، فإن من تذكر الآخرة لم تلهه الدنيا ولم يغلب عليه الضحك حتى يؤدي إلى وفاته والعياذ بالله.

وقال الدكتور حامد أحمد حامد: (حركة القلب ذاتية وهذه الخاصية لا تمنع القلب من الاستجابة للجهاز السمبتاوي أثناء الانفعال والقيام بمجهود شاق يتطلب زيادة إنتاج القلب، وتستجيب العضلة للجهاز جارالسمبتاوي أثناء النوم للراحة وقبل استئناف العناء أثناء النهار وعندما يفقد الشخص هذه الخاصية تتوقف عضلة القلب والحياة. (رحلة الإبمان/٢٢٦/).

## ١٦- رجال الفجر والأصيل:

عن أنس بن مالك رَمَخِ اللَّهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ:

«من صلى الصبح في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة أو عمرة، قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : تامة تامة، تامة »(٥٠).

وعن أبي أُمامة رَضِيْظُتُكُ أن رسول الله عَلِيْكُ قال:

«لأن أقعد أذكر الله تعالى، وأكبره، وأحمده، وأسبحه، وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلى من أعتق أربع رقبات من ولد إسماعيل  $(^{\circ})$ .

وعن معاذ بن أنس الجهني رَضِيْكُنُهُ أن رسول الله عَيْكُ قال:

«من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفر له خطاياه، وإن كانت أكثر من زبد البحر» (٢٠).

وعن أبي أمامة رَعَيْظُنَّهُ قال: قال رسول الله عَيْظَةً:

«من صلى صلاة الغداة في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة  $(^{\circ r})$ .

وعن أنس بن مالك رَمْزِالْتُنَكُ قال: قال رسول الله عَلِكُ :

« لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة »(٤٥).

وعن جابر بن سمرة رَضِّالُّيْكُ قال:

«كان النبي عُلِي الله الفجر تربع حتى تطلع الشمس حسناً »(٥٠). والمقصود أي طلوعاً حسناً بحيث يعم ضوؤها المعمورة التي تقابلها.

هذه الأحاديث النبوية الشريفة تدعو المسلم أن يصلي الفجر ثم يبقى جالساً في مكانه الذي صلى فيه يذكر الله تعالى بأنواع الأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد، وقراءة لكتاب الله تعالى، وتعلم وتعليم إلى أن تطلع الشمس، ويستمر كذلك بعد طلوع الشمس إلى وقت الضحى، ثم يمضي إلى عمله الذي يريد.

وكذا بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إن هذا هو الوقت الذي يمكن أن نستفيد فيه من أشعة الشمس بفعل تأثير الأشعة فوق البنفسجية حيث يتكون فيتامين (د) تحت الجلد، ثم يتم استقلاب هذا الفيتامين في الكبد والكلى ليتحول إلى صورته الفعالة ليساعد على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء وترسيب سبيكة العظام من الكالسيوم والفوسفات. كما أن لهذا الفيتامين أدواراً بيولوجية أخرى، منها:

- تنظيم الأنسولين في البنكرياس.
  - ونمو خلايا النخاع العظمي.
  - ونمو خلايا البشرة في الجلد.

حتى إنه يستخدم الآن بنجاح مأمول في علاج بعض الأمراض من سرطان الدم، ومرض الصدفية، ونظراً لأن الأشعة فوق البنفسجية يصل أقصى معدلها بين الحادية عشر صباحاً والساعة الثانية بعد الظهر فإن أفضل الأوقات للاستفادة من تأثيرها دون ضرر بصورة نافعة هو وقت البزوغ، ووقت الغروب حين يكون التعرض غير مباشر. (انظر د/حامد احمد حامد في رحلة الإيمان / ٩٢/).

وذكر د/ أحمد عبدالرحمن مبارك نقلاً عن مجلة رابطة النفس الأمريكية يناير سنة ١٩٩٣م المجلد (١٥٠) العدد (١) ص/١١٣ - ١١٧/): وخلص الباحثون إلى أن الضوء المحاكي لضوء الفجر أكثر فاعلية من أساليب العلاج الضوئي الأخرى. (انظر النفس المطمئنة (/٣٠/).

ولهذا الذي توصل إليه الباحثون نجد أن مرض الاكتئاب يندر وجوده عند المسلم الذي يلازم صلاة الفجر في المسجد ويخرج من منزله إليه.

ويقول في مجلة «طبيبك» في مقالة بعنوان: «الشكوى من كثرة النوم»:

«إِن الإِنسان لا يملك إِلا أن يتأثر بأشعة الشمس، وهي تتسلل إِلى غرفة نومه صباحاً، والأشعة التي تسقط على شبكية العين صباحاً ترسل رسالة إلى الدماغ تحفزه إلى رسم دورته اليوماوية، وتحدد دورة الـ ٢٤ ساعة من النوم، واليقظة حتى صباح اليوم التالى». (مجلة (طبيبك) عدد كانون الأول (ديسمبر) ١٩٩٥م).

فهذه السنة الطيبة المباركة التي يدلنا عليها رسول الله عَيَّكُ وبحثنا عليها بما جعل لها في الأجر الكبير، وهي توفر للإنسان المسلم التعرض لأشعة الشمس في أفضل الأوقات مما يفيده وينفعه، ويدله على ذلك كله رسول الهدى الذي أبان بهذه السنة سعة علمه، وعظيم معرفته، وتوافق السنن الكونية مع السنن النبوية.

### ١٧- الاستحاضة عرق:

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: جاءت فاطمة ابنة حبيش إلى النبي عليه فقالت: يارسول الله إنى امرأة استحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟

فقال رسول الله عَلَيْ : «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلى »(٥٦).

فرسول الله عَلَيْهُ يبين أن الحيض مدة محدودة معلومه، ويختلف ذلك باختلاف النساء، فلذا قال للمرأة إذا اقبلت حيضتك. أي التي تعرفينها وتعرفين موعدها.

ثم فرق رسول الله عَلِي بين الحيض والاستحاضة، وأنها بسبب عرق في الرحم وليست هي دم الحيض.

## ١٨- نوم النصف الأول من الليل:

عن أبي برزة رَخِرْ الله عَلَيْ (أن رسول الله عَلِي ) كان يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعده »(٥٧).

فالنظام العام الذي يعطيه رسول الله عَلَيْهُ أن ينام الإنسان بعد العشاء ولا يستمر في السهر إلى منتصف الليل أو أكثر من ذلك، فإن هذا السهر يؤثر على الإنسان وصحته وقد نشرت تهامة للإعلان في الملف الصحي الذي تخرجه نقلاً عن صحيفة (الندوة) بتاريخ ١٥/١٤/١ه الموافق ١/٩/٩/١م صفحة (٣) وتحت عنوان (وكل يوم حكاية) بقلم محسن محمد:

(النوم ترياق) جاء فيه:

طالب جامعي يسهر ليلتين كاملتين بلا نوم على الإطلاق يحشو رأسه بالمعلومات استعداداً للامتحان في اليوم الثالث يتوجه إلى قاعة الامتحان، وقد أصابته رعشة البرد، أو كما يقول عندي برد.

موظف يعمل في الوردية المسائية بعد انقضاء ساعات العمل يكتشف في الصباح أنه مصاب بأنفلونزا.

مريض أجريت له عملية جراحية يوقظه الأطباء أربع مرات أثناء الليل لفحصه والتأكد من أن العملية ناجحة، ولكنه لا يشفى بسرعة.

يعود المريض إلى بيته فينام بهدوء ويكتشف أنه استرد صحته.

ومئات الحالات الأخرى التي عرض الأطباء نتائجها على مؤتمر أبحاث النوم الذي عقد في مدينة (مينابوليس\_ الأمريكية) أثبتت بوضوح ودقة كيف يؤثر النوم على صحة الإنسان وعلى مرضه.

وقد انتهى المؤتمر إلى العلاقة بين النوم، ونظام المناعة في جسم الإنسان، وجد المؤتمر أن أشخاصاً حرموا من النوم ثلاثة أيام متواصلة، وأن الجسم تشكل بطريقة تعوض الإنسان عن الحرمان من النوم.

ولكن عالماً اسمه (هارفي مولدرفسكي) مدير أبحاث النوم في تورنتو بكندا، قال: «النوم ينظم درجة حرارة الجسم، ويعيد تنشيط الذاكرة ويستكمل النقص في جهاز المناعة».

فقد تبين للمؤتمر أن بعض خلايا الدم تتناقص نتيجة الحرمان من النوم، وهذه الخلايا هي التي تقاوم المرض.

باختصار، قال المؤتمر: النوم ترياق ضد العدوي.

وعلى هذا الأساس وطبقاً لأبحاث المؤتمر فإن أهم ما يجب على الإنسان القيام به عندما يواجه مشكلة أن ينام لتزداد مقاومة الجسم لا أن يسهر الليل يحصي عدد نجوم السماء، ويفكر في الحل.

الحل الأمثل استكمال ساعات النوم لأن نظام المناعة يتأثر كلما قلت ساعات النوم، باختصار (السهر لا يفيد) ( ٢٤/-٢٥/ من الملف الصحي لتهامة).

هذا ما توصل إليه المؤتمر في أبحاثه ورسول الله عَلِيَّهُ، كان يكره السهر بعد العشاء، وإضافة إلى ذلك فقد بين لنا في حديث آخر أن أفضل قيام في الليل هو قيام داود عليه السلام، وأنه كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه) (٥٨).

فإذا كان الليل تسع ساعات معنى ذلك أن الإنسان ينام ست ساعات حتى إذا

طال الليل فكان اثنتا عشرة ساعة نام الإنسان ثمان ساعات، وهذا من الأمور التي تقاربها ما توصل إليه العلماء من وقت النوم للإنسان العادي.

وقال الدكتور حامد أحمد حامد في كتابه (رحلة الإيمان في جسم الإنسان):

(عضو ما تحت السرير البصري (الهيبو ثالاموس) يقع هذا العضو الذي يزن نحو (٧) جرامات في جدار البطين الثالث لقناة السائل المخي الشوكي، ويهيمن على عدد من الوظائف الحيوية.

### وعد منها:

- التحكم في درجة الوعي والاستيقاظ حيث يعمل بمثابة ساعة بيولوجية تدور عقاربها مع تعاقب الليل والنهار، فعندما تستشعر خلاياه الضوء يحبط إفراز مادة النوم (الميلاتونين) من الجسم الصنوبري، بينما ينشط إفراز هذه المادة أثناء الظلام مما يؤدي إلى النوم بتأثير مباشر/١٧٣/.

وقال: ونظراً لتأثر الهيبوتا لاموس بالضوء فهو يحث الغدة النخامية على إفراز هرمون حث الغدة الكظرية (وتفرز هذه الغدة هرمونات الطواريء (الادرينالين والنور أدرنالين) /١٤١/.

فهرمون النمو يزداد أثناء النوم العميق، وتزداد إفرازات هرمونات الغدة الكظرية عند الطوارئ المختلفة، أو المثيرات العاطفيه. /١٤٢/.

وقال: مما اكتشف حديثاً هو أن عضو ما تحت السرير البصري تعمل خلاياه وكأنها ساعة بيولوجية داخل الجسم تقوم بالتوافق الزمني البيولوجي ليتم الانسجام بين تعاقب الليل والنهار وبين الاتزان الفسيولوجي والبيولوجي لأعضاء الجسم.

اكتشف العلماء أن الخلايا التي تقع في مقابلة تقاطع الألياف العصبية بجوار الغدة النخامية (التصالب البصري) لها خاصية استشعار الضوء الذي يسقط على قاع شبكية العين أثناء النهار، ويحبط هذا الاستشعار إفراز مادة البلاثومين في الجسم الصنوبري ويبقى الإنسان يقظاً واعياً مدركاً، وعندما يأتي الليل ويختفي الضوء ينعدم التأثير السلبي لعضو ما تحت السرير البصري على الجسم الصنوبري الذي ينشط ويزداد إفرازه من الميلاثومين، ويغلب النعاس ويأوي المرء إلى فراشه لينعم بنعمة النوم. /١٤٣-١٤٢/.

وانظر كذلك مجلة النفس المطمئنة تحت عنوان (علاج جديد لضحايا الأرق) ص٩ من العدد (٣٩) يوليو ١٩٩٤).

وفي مقالة في مجلة «طبيبك» بعنوان (الشكوى من كثرة النوم) جاء إيضاح بأن: «التبكير في النوم هو الطريقة الوحيدة لتسهيل عملية الاستيقاظ لمن يحتاج إلى ساعات طويلة من النوم».

### ١٩ – من نعس فليرقد:

إن من الوصايا النبويه التي أوصانا بها رسول الله على أن الإنسان إذا شعر بالنعاس قد هجم عليه فعليه أن لا يغالب نفسه، ولا يضغط عليها، ويستمر في السهر بل عليه أن يستسلم إلى النعاس، ويستريح من العناء، ويعطي جسده قسطه من الراحة فإن هذه المغالبة لن تأتي بخير لا في الحال فإنه قد يخطئ في القراءة أو يخطئ في الدعاء، ويخطئ في الصلاة وهو لا يشعر بما يفعل.

ولن تأتي هذه المغالبة أيضاً بخير في مستقبل حياته فإنها ستؤثر على أعضائه وستتعبه في جسده ولذلك نرى رسول الله عَلَيْتُهُ يقول في الحديث التي روته لنا السيدة عائشة \_ رضى الله عنها \_:

«إِذَا نَعَس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يستغفر فيسب نفسه (٥٩).

وعن أنس رَ إِن عَلَيْكُ عن النبي عَلَيْكُ قال:

«إِذا نَعَس أحدكم في الصلاة، فلينم حتى يعلم ما يقرأ »(٦٠).

ولرب قائل يقول: إن العبد إذا قام وهو راكع، أو ساجد فهو خير له، وأقرب إلى الله تعالى، وأكثر دلالة على صدقه، وأصدق إشارة إلى رغبته في التقرب إلى الله تعالى، وزيادة العبادة، ولكن رسول الله عَلَيْ يبين أن هذا الرأي غير صحيح، بل إنه يريد من المسلم أن يكون في صلاته واعياً عاقلاً، مفكراً متدبراً، ولا يريده وهو واقف أمام ربه ناعساً غافلاً نائماً، والنوم حق الجسد، والمؤمن حريص على إعطاء كل ذي حق حقه، فإن للبدن على الإنسان حقاً، فيجب على المرئ أن يتعامل مع بدنه المعاملة الطيبة الرفيقة، هذه وصية رسول الله عَلَيْ لكل مؤمن، فالنفس لا تقهر على حقوقها الأساسية كالنوم.

## ٢٠- النوم على الطرف الأيمن:

إِن السنة النبوية التي أمرنا الله تعالى بالاقتداء بها في قوله تعالى :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴾ [الأحزاب: ٢١].

تشمل فعله الذي يفعله وقوله الذي يقوله آمراً وناهياً إلى جانب ما تشتمل عليه من الآداب، ومن ذلك طريقة النوم على الفراش، فالنوم وإن كان حاجة جسدية دنيوية فلا شك أن رسول الهدى عَلَي يدلنا على ما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة فلابد أن يكون في الطريقة التي اختارها للنوم راحة لأجسادنا، وفائدة لأعضائنا ودافعة للضرر الذي يمكن أن يحدث في غيرها، وأنها الصورة التي ارتضاها الله تعالى الخالق البارئ للإنسان.

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :

كان النبي عَلَيْ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه (٦١).

وعن حفصة - رضي الله عنها - زوج النبي على - أن رسول الله على كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمني تحت خده ثم يقول:

«اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك»(٦٢)، ثلاث مرات.

وعن عبدالله بن مسعود (٦٣) وعبدالله بن عمرو (٦٤) ـ رضي الله عنهم ـ قالا: إن النبي عَلَيْكَ كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده (يعني اليمني) تحت خده ثم قال: «اللهم قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك».

ومثله عن البراء بن عازب ( ٦٥ ) - رضي الله عنهما.

وعن حذيفة رَخِوالله قَال: كان النبي عَلَيْكَ إِذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول:

«اللهم باسمك أموت وأحيا» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور»(٦٦).

وقد ورد أيضاً إِيصاء النبي عَيْكُ بهذه السنة.

فعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي عَلَيْكُ :

«إذا أتيت مضجعك فتوضأ، وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة».

قال البراء: فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت.

فقال: لا. وبنبيك الذي أرسلت. (٦٧).

وعن أبي هريرة رَنِيْشَيَّهُ قال: قال رسول الله عَيْظَة:

«إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»(٦٨).

وعن أبي هريرة رَضِيْلُفُنَّهُ قال:

كان رسول الله عَلَي علم الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله ع

الأيمن، ثم يقول: اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء، فالق الحب والنوى، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر» (٢٩).

وعن رافع بن خَديج رَمِوْ الله عَن النبي عَلَيْكُ ، قال: «إِذَا اصطحع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ، ، ، »(٧٠).

هذه الأحاديث النبوية التي توصينا بالنوم على الطرف الأيمن لعل من أول ما يذكر في منفعة ذلك أن يقال: إن الكبد أكبر من المعدة، وهي تقع في الطرف الأيمن فعندما ننام على الطرف الأيمن تستريح المعدة فوق الكبد وأما العكس فتتأثر المعدة من ثقل الكبد وبخاصة في أول النوم، ولعل عند الأطباء فوائد أخرى، والله اعلم.

وورد في مجلة (النفس المطمئنة) تحت عنوان (من هديه عَلَيْكُم في علاج الأرق):

ومن هديه على النوم: النوم على الجانب الأيمن لأن النوم على الجانب الأيمن لأن النوم على الجانب الأيسر يضر بالقلب ويعيق التنفس. (ص٤١ من الجلة المذكورة، السنة الثامنة العدد (٣٩) يوليو ١٩٩٤).

### ٢١- العطاس رحمة:

لقد كان من هدي رسول الله عَلَيْ أن دل أمته إذا عطس أحدهم أن يقول: (الحمد لله رب العالمين) أو (الحمد لله على كل حال)، وذلك لأن العطاس نعمة أنعم الله بها على العاطس فتستحق الحمد، قال علماؤنا من السابقين: وذلك لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة.

وسن لمن يسمعه أن يقول له (يرحمك الله)، وكأنهم يدعون له بأن تغشاه الرحمة من الله تعالى مرة ثانية، فيمنحه العطاس عندما يحتاج إليه والله أعلم.

وأما الأحاديث الواردة في ذلك فهي كثيرة أكتفي ببعضها هاهنا للدلالة على ما أريد والله ولى التوفيق.

فعن أبي هريرة رَضِيْكُ قال: قال النبي عَيْكُ:

«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل أخوه: يرحمك الله.

فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله، ويصلح بالكم» (٧١).

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «كان رسول الله عَيَالَةَ إذا عطس فقيل له: يرحمك الله، قال يرحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم» (٧٢).

وعن ابن مسعود رَيَزِاللَّيْكَ يقول: يرحمنا الله وإياكم(٧٣).

وكان ابن عباس رَوَالْقَنَةُ يقول: عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله (٧٤). وعن أبي هريرة رَوَالْقَنَةُ عن النبي عَلِيقَةً قال:

" إِن الله تعالى يحب العطاس، ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم فحق على

كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، وأما التشاؤب فإنما هو من

الشيطان . الحديث »(٧٥).

وهذا يؤكد ما قلته أن العطاس رحمة من الله تعالى، وأن السامعين له يدعون له باستمرار الرحمة له فيقولون: يرحمك الله.. أي نسأله تعالى أن يرحمك بهذا العطاس وبغيره في مستقبل حياتك، وإن احتجت إلى العطاس أن يرزقك إياه برحمته وفضله.

وقد أوضح لنا رسول الله عَلَيْ أن السامع لا يدعو له بهذا الدعاء إلا إذا حمد الله تعالى، وذلك كأنه يجازى بعدم حمده لله تعالى على نعمه، وكأنه لم يعرف هذه النعمة العظيمة التي أعطاه إياها رب العزة والجلال، فلا يدعى له باستمرار الرحمة.

فعن أنس رَخِيْقُ قال: عطس رجلان عند رسول الله عَلَيْ فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقيل له، فقال: هذا حمد الله تعالى..

وفي رواية، فقال الذي لم يشمته: يارسول الله شمت هذا ولم تشمتني؟! قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. (٧٦).

وعن ابن مسعود رَمَزِ اللَّهِ عَن رسول الله عَلَا قَال:

«إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل له: يرحمك الله، وليقل هو: يغفر الله لنا ولكم »(٧٧).

فما هو سبب العطاس؟

وهل العطاس رحمة يستريح لها الإنسان طبياً؟

والعطاس الذي هو رحمة وراحة للإنسان هل يتكرر أم لا؟

فقد بين رسول الله عَلَي أنه إذا عطس الإنسان ثلاث مرات فهو مريض، وليس عطاسه إلا بسبب مرضه، فليس على السامعين أن يشمتوه عند ذلك.

فعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم رَضِ الله عَن النبي عَلِيَّهُ قال:

«إِن عطس فشمته، ثم إِن عطس فشمته، ثم إِن عطس، فقل: إنك مضنوك أي مريض».

وفي رواية « ثم إن عطس فشمته، قال عبدالله بن أبي بكر، لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة » (٧٨).

وعن أبي هريرة رَبِرُاللِّينَ عن النبي عَلَيْكُ قال:

« شمت أخاك ثلاثاً، فما زاد فهو زكام » وبلفظ « فإنما هي نزلة أو زكام » (٧٩٠). وعن عبيد بن رفاعة الزرقي رَفِيْكُ عن النبي عَلِيدٌ قال :

« شمت العاطس ثلاثاً، فإِن زاد، فإِن شئت فشمته، وإِن شئت فلا »(٠٠).

وعن سلمة بن الأكوع رَضِ الله قال:

«عطس رجل عند رسول الله عَلَيْ فقال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى، فقال رسول الله عَلِيْ الرجل مزكوم» (٨١).

فبين رسول الله عَلَيْكُ أن هناك عطاساً ينتج عن مرض، وهناك عطاساً يعطيه الله تعالى رحمة بالعبد لإخراج الأبخرة من الدماغ، فيستريح الإنسان بعده.

ومن الآداب التي سنها رسول الله عَلَيْهُ في العطاس رعاية لمصلحة المجتمع أن يغطي الإنسان أنفه عند العطاس، وذلك لكي لا يتطاير الرذاذ على من حوله من الناس، وقد كان رسول الله عَلَيْهُ يغطي عند العطاس وجهه إما بيديه، وإما بثوبه،

وذلك لعدم توفر المناديل في ذلك الوقت، وأما اليوم فوجود المناديل بوفرة تجعل المؤمن عند العطاس حريصاً على وضع منديل يغطي بها أنفه وفمه حفاظاً على صحة المجتمع.

فعن أبي هريرة رَخِيْلُكُنُهُ قال:

«كان رسول الله عَيَالَهُ إذا عطس غطى وجهه بيديه أو بثوبه وغض من صوته» وبلفظ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

(إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه بثوبه، ويخفض صوته» (٨٢).

إنه الأدب الاجتماعي الرفيع، والفروق النبوية المرهفة يأخذنا إليه ويدلنا عليه رسول الله عَلَيْهُ الذي علمه الله مالم يعلم.

### ٢٢ - رد التثاؤب ما استطاع:

التثاؤب حركة لا إرادية تحدث بسبب أو آخر يحدث في جسم الإنسان وأكثر ما يحدث عند الكسل، واسترخاء الجسد، وإرادة النوم، ومظهر الإنسان عند التثاؤب غير مقبول اجتماعياً، وكذا رفع الصوت به، وكذا جاءت الآداب الإسلامية تحث الرجل المسلم، وكذا المرأة المسلمة إذا شعر أحدهما بالرغبة في التثاؤب أن يرده ما استطاع، وأن يضع يده على فمه ساتراً مظهره، ومانعاً من دخول أي شيء فيه.

فعن أبي هريرة رَخِيْظُنَهُ عن النبي، عَلِيْكُ ، قال:

«التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: ها، ضحك الشيطان منه  $(^{\Lambda r})$ .

وعن أبي سعيد الخدري رَضِيْكُ عن النبي عَلِكُ قال:

 $(rac{1}{2} - 1)^{(12)}$  وإذا تثاءب أحدكم، فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل (13).

وكظم التثاؤب فيه فائدة صحية كبيرة لأن فتح الفم على إطلاقه يجعل عضلات الفم والحنك ترتخي مما يؤثر فيها كما أنه قد يسمح للجراثيم الموجودة بالدخول إلى داخل البدن، تقول الدكتورة سهام سلطان: «وذلك لأن فتح الفم كثيراً بالتثاؤب يضر بالمفصل الفكي الصدغي، ويمزق الأربطة المفصلية في ذلك المفصل، مما يؤدي إلى التهابه، وإلى آلام شديدة في تلك المنطقة (وفرقعة المفصل الفكي الصدغي)، وذلك نتيجة تغير مكان اللقمة الفكية في جوف المفصل، وفي حالات عديدة عندما يتغير مكان اللقمة الفكية لا يقدر الإنسان أن يغلق فمه، ويحدث ألم شديد لا يحتمل يسرع معه الإنسان إلى الطبيب ليساعده في ذلك.

فصلى الله عليك ياسيدي يارسول الله وفداك أبي وأمي . . .

هذا الرسول الذي لا يدلنا إلا على الخير، ولا يسن لنا إلا ما فيه خيرنا، وصالحنا في الدارين.

### ٢٣- خير أكحالكم الإثمد:

عن عبدالله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن النبي عَلَيْكُ ، قال :

«اكتحلوا بالإِثمد فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر، وزعم أن النبي عَلَيْهُ كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة: ثلاثة في هذه، وثلاثة في هذه) (٨٥).

وعن علي رَضِيْ اللَّهُ عن النبي عَلَيْكُ قال:

«عليكم بالإِثمد فإِنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر» (٨٦).

وعن جابر بن عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَلِيُّة :

«عليكم بالإثمد عند الرقاد، فإنه ينبت الشعر، ويجلو البصر» (٨٧).

والإِثمد مادة سوداء صلبة تدق، وتستعمل في كحل العين، وقد أوصى رسول الله عَلَيْكَ بهذه الأحاديث أن يكون الكحل قبل النوم، وكأن ذلك أكثر تأثيراً للإثمد في العين وتفاعلاً معها لبقائه أطول مدة.

فماذا يخفيه الإِثمد من مواد فاعلة نافعة للعين؟

وقد أفادني أحد أطباء العيون أنه نافع ضد مرض (التراخوما)، والأطباء يصفونه لهذا المرض، فيكون الإعجاز العلمي واضح بأجلى معانيه في هذه السنة النبوية الشريفة التي تعطي الفائدة لعين الإنسان حين لم يكن الإنسان يعلم الكثير عن هذه المادة، فصلوات الله وسلامه على النبي الكريم المعلم.

### ٢٤- نمص الشعر من وجه المرأة:

تعتني المرأة بجمالها ومظهرها الخارجي أكثر من الرجل لأنها مكان نظر زوجها، وهي تريد أن تحظى برضاه، فيسكن إليها، وتسكن إليه، ويكون الود والمحبة فيما بينهما، فلذا كانت أدوات الزينة خاصة بالمرأة عليها تنشأ فطرة فطرها الله عليها، قال تعالى: ﴿ أَوَ مَن يُنشّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ فطرها الله عليها، قال تعالى: ﴿ أَو مَن يُنشّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: ١٨].

والإسلام لم يأت ليناقض هذا الواقع، وهذه الحقيقة، ولكنه أراد من المرأة أن تكون زينتها في المجتمع لا تغير خلق الله تعالى الذي خلقها عليه، وإنما تلتزم بمظهرها الذي وجدت به، وتتزين بعد ذلك بما تشاء بما يوافق الآداب الإسلامية التي بثت في نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة، ولست هنا بصدد بيان هذه الآداب، ولكن أريد أن أوضح أدباً من تلك الآداب التي أظهر العلم فائدة الالتزام به صحياً وترجع هذه الفائدة على المرأة المسلمة قبل غيرها، وهذا الأدب هو عدم نتف الشعر من وجه المرأة والذي يسمى (النمص).

فعن عبدالله بن مسعود رَخُوْتُكُ قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله».

الواشمة: التي تَشِم، والمستوشمة: التي تطلب الوشم، وهو: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم، ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر مكانه. والمتنمصة: التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله، والنماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويقال: يختص بشعر الحاجبين.

والمتفلجة: التي تطلب الفلج أو تصنعه والفلج انفراج بين الشيئين، والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه وهو مختص عادة بالثنايا، والرباعيات ويستحسن من المرأة ذلك. قال: فبلغ قول ابن مسعود امرأة من بني أسد يقال لها (أم يعقوب) فجاءت فقالت: أنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت.

فقال: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله عَلِيَّة ، وهو في كتاب الله.

فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين (تريد المصحف بكامله) فما وجدت فيه ما تقول، فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

قالت: بلي، قال: فإنه قد نهى عنه.

قالت: فإنى أرى أهلك يفعلونه.

قال: فاذهبي، فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئاً.

فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. . (٨٨).

فهذا الحديث يبين تحريم هذه الأفعال التي ذكرها رسول الله عَلَيْ ومنها (النمص) وقد ذكر الحديث مشيراً إلى علة النهي، وهي تغيير خلق الله تعالى، وقد يكون إضافة إلى هذه العلة هناك حكم أخرى صحية فيكون الفعل مؤثراً تأثيراً سلبياً على الفاعل؛ وذلك لأن في الوجه وعند الحاجبين بخاصة مجمع كبير للأعصاب فنتف الشعر يؤثر على تلك الأعصاب مما قد يكون له تأثير على النظر.

تقول الدكتورة سهام سلطان:

وسبب ذلك - أي النهي عن النمص -: أنه يوجد تحت الحاجب في السقف العلوي (لحجرة الحجاج) ثقب يخرج منه شُرَيْنات - مصغر شريان - دموية وأوردة دقيقة تعصب العين، وتغذي الأعصاب الحركة والمغذية للعين، فإذا نزعت أول

شعرة حدث نزف شعري (أي تمزق شعيرات دموية) وبالتالي إِزرقاق المنطقة (أي يميل لونها إلى الزرقة) وكلما زاد النمص قلت التروية الدموية في ذلك المكان مما يؤدي إلى ضعف الرؤية، أو خللها أو ارتجاف العين وارتخائها.

لذلك يلاحظ كمدمات دموية زرقاء مكان النمص يتطور ذلك إلى خلل الرؤية، فصلى الله على محمد . .

قالت: أما أضرار الوشر "فالوشر هو إِزالة قسم من الأسنان حتى يصبح الفلج، أي التباعد بين الأسنان الذي يعتبره البعض أجمل من ذي قبل.

إذا وشر السن زالت طبقة الميناء، وطبقة الميناء مجردة من الأعصاب، أما طبقة العاج عاج السن، فحساسيته حساسية شديدة لأن فيها ألياف عصبية وتحت طبقة العاج طبقة اللب التي تغذي السن.

فإذا زالت طبقة الميناء وانكشف العاج حدث ألم شديد يؤدي إلى أن يموت العصب لزيادة الاحتقان في اللب، ثم يموت اللب، وقد يؤدي إلى حدوث خراجات حول الأسنان تؤدي إلى قلع السن وفقده، فصلى الله على محمد.

فرسول الله عَلَيْ يعطي أحكاماً واضحة تستند إلى أمور علمية في قضايا إن فعلها الإنسان أضرت به، وأصابته بأضرار بالغة، فعلى المسلم أن يتبع سنة النبي علها الإنسان أفها دائماً وأبداً خير للإنسان في حياته كلها، لأنه أوتي من العلم مالم يؤت أحد غيره.

### ٢٥- تقليم الأظافر:

ومن خصال الفطرة التي ذكرها رسول الله عَلَيْكُ (تقليم الأظافر) وقد ذكر ذكر ذكك في أحاديث متعددة ومن ذلك:

عن ابن عمرو - رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله عَلَيْكُ :

« من الفطرة حلق العانة، وتقليم الأظافر، وقص الشارب » ( ٢٩٩).

وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قال رسول الله عَيْكُ :

«عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء - يعني الاستنجاء».

قال الراوي ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة. . (٩٠).

وعن عمار بن ياسر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

«إِن من الفطرة، أو الفطرة: المضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وتقليم الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والاستحداد، والاختتان والانتضاح)(٩١).

وقد أشار رسول الله عَيَّكَ إلى شيء من الحكمة في قص الأظافر، وذلك فيما قاله أبو واصل قال: لقيت أبا أيوب العتكي فصافحني فرأى في أظفاري طولاً، فقال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «يسأل أحدكم عن خبر السماء، وهو يدع أظفاره كأظافير الطير يجتمع فيها الجنابة، والخبث »(٩٢).

وكذا ما حدث به سوادة بن الربيع رَضِ قَال:

أتيت النبي عَلِيلَة فسألته، فأمر لي بذود، ثم قال لي:

«إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم، ومرهم فليقلموا أظفارهم، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا»(٩٣).

فقد أشار في ذلك إلى أن الأظافر الطويلة تجمع تحتها الأوساخ، وقد تمنع هذه الأوساخ من إزالة الجنابة حيث تتجمع تحت الظفر، وتكوِّن طبقة عازلة مانعة من وصول الماء إلى الجلد، إضافة إلى ذلك فإن الأظافر الطويلة تسبب حرح ضروع الأنعام لمن يتعامل الحلب بيديه، وكذلك يمكن أن يجرح من يتعامل معه ويأخذ ويعطي بيديه لأن الأظفر قاس فسيجرح الجلد الذي يتعامل معه.

هذا، وقد حدد رسول الله عَلَيْهُ ووَقت في قص الشارب وتقليم الأظفار وغيرها مدة من الزمن لا يجوز للإنسان أن يتعداها، فوقّت أربعين يوماً لايصح أن يتعداها الإنسان، فيجلس بدون قص أظفاره أكثر من هذه المدة، فعن أنس بن مالك رَوْقُتُ قال: وَقَت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة. (٩٤).

وهكذا فقد أمر بالفعل، وحدد وقتاً لا يجوز للإنسان أن يتعداه.

قال الدكتور فارس علوان في كتابه ( وفي الصلاة صحة ووقاية ):

استعرض فيما يلي بعض أضرارها، أي عادة إطالة الأظفار، الجسمية والنفسية والاجتماعية:

١- تراكم الأوساخ والأقذار خلف الظفر في الثنايا التي بين الأنملة والظفر، ومن المستحيل تنظيف هذه المنطقة بشكل مقبول عندما يكون الظفر طويلاً،
 ويضاف إلى ذلك توسفات خلايا الجلد، وترسبات إفرازات الغدد العرقيه،

والغدد الدهنيه الموجودة فيه فتكون هذه الثنيات مرتعاً خصباً لنمو العوامل المؤذية، فتنمو فيها وتعشعش، وتكون سبباً في نقل الأمراض إلى صاحبها الذي صرف الوقت وبذل الجهد في الاعتناء بها وصيانتها وتلميعها، وإذا به يصاب بخيبة الأمل ويكون نتاج عمله وجهده الطويل شراً ووبالاً ومن جهة أخرى تنقل الأمراض للآخرين بالمصافحة أو بتقديم الطعام والشراب فيقدم صاحبنا المعروف ممزوجاً بالأذى والخطر من حيث يدري ولا يدري.

Y - إن من طالت أظفاره لا يستطيع أن يتقن تنظيف جسده خشية جرح الجلد أو خدشه بظفره الطويل، وبخاصة في المناطق الحساسة التي تكون فيها الأغشية المخاطية رقيقة بضة، مثل فتحات الجسم المتعددة من فم وأنف وأذن وقبل ودبر.

وهذا ما يلاحظه أكثرنا عندما نتأخر عن تقليم أظفارنا فنجد صعوبة ملموسة في تنظيف تلك المناطق التي تحتاج إلى نظافة أكثر ورعاية أكبر؛ لأنها من أهم أسباب انتشار الأمراض والإنتانات.

وعندما يتلوث الظفر الطويل بمحتويات هذه الفتحات يستحيل تنظيفه، وتطهيره فتبقى بعضها بين طياته ليقدمها هدية قذرة مضرة لنفسه وللآخرين.

٣- غالباً ما تشذب الأظفار الطويلة، وتدبب على شكل حراب حادة أو أسنة قاطعة فتسبب لصاحبها ولغيره جروحاً وخدوشاً في أثناء قيامه بأعماله اليومية.

٤- وتكلم في هذه النقطة عن طلاء الأظافر وما يسببه من ضرر في نمو الظفر
 وسوء تغذيته فيصبح هشاً خشناً كامداً.

- ٥ وتكلم في هذه عن الوقت الذي يصرفه صاحب الأظفار الطويلة في العناية
   بأظفاره فيضيع وقته سدى دون أدنى فائدة.
  - ٦- وفي هذه تكلم عن إعاقة الظفر الطويل مهارة العمل، والتقليل من حذقه.
    - ٧- التشبه بالحيوانية، ومحاكاة البهيمية.
      - ٨- التقليد الأعمى للغرب.
- 9- وتكلم عن شخصية ذي الأظفار ونفسيته، وأنها نفس ضعيفة، وقلبه واهن، وشخصيته ناقصة، وإرادته فاترة، ولا يستطيع التمييز بين الخير والشر، وإن ميز لا يستطيع اتباع الخير، واجتناب الشر فينساق وراء الشهوات، وينقاد وراء زخرف الدنيا وزينتها، فلا إرادة له، ولا تفكير ولا رأي.

### • ١ - تعطيل السنة ومخالفة الفطرة:

فمن معالم الفطرة السليمة أن لا يكون ظفر الإنسان طويلاً حاداً أحمر حمرة الدم لأن عقله وإنسانيته وحكمته، تجعله يميل إلى الأحسن، ويتجه إلى الأصلح، وينتقي ماهو أنظف وأيسر، من أجل هذا قلم الإنسان المتزن أظفاره منذ الأزل، ولا زال يقلمها حتى يرث الله الأرض وما عليها.

### ١١ - إفساد الوضوء والغسل:

فطلاء الأظافر يمنع من وصول الماء إلى الجلد، فلا يصح الوضوء ولا الغسل بوجود هذا الطلاء.

### ١٢ – استنشاق الكيماويات المضرة:

وذلك إذا أراد صاحب الأظافر أن يزيل هذا الطلاء فيأتى بمادة أخرى تسبب

خدش الأظفار وتآكله، وتزيل لمعانه، وتشقق الجلد الذي بين الظفر والأصبع فتشققه، كما أنها مادة سريعة التطاير والتبخر مما تسبب في تخرش الرئتين والأنف والبلعوم والحنجرة والرغامي، كما قد تؤثر على ملتحمة العين وتؤذيها (انظر كتأب «وفي الصلاة صحة ووقاية» للدكتور فارس علوان (٢٢-٧٠) ذكرت ما عنده مختصراً).

فهذا ما يقوله الطب والأطباء في عادة إطالة الأظفار التي شاعت في هذه الأعصر رغم اكتشاف الأضرار الكثيرة لهذه العادة التي أمرنا رسول الله على أن نبتعد عنها، وأن لا يزيد مدة تركها عن أربعين يوماً، حتى لا تطول جداً وتسبب أمراضاً وآلآماً، فصلى الله عليه وسلم.

وأذكر هنا أن رسول الله عَلَيْكُ منع من استعمال الظفر في ذبح الحيوانات، فعن رافع بن خديج رَبِيْكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ:

«ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر» (٩٥).

فمنع من استعمال الظفر والسن في الذبح لما فيهما من تعذيب للذبيحة، ولما يحتمل وجوده فيهما من أذى ينتقل إلى الذبيحة. والله أعلم.

هذا ومن الملاحظ أيضاً أن الظفر خلقه الله تعالى ليحمي ما تحته من لحم الأصابع لما تتعرض له الأصابع من إصابات، فإذا أطاله الإنسان أصبح هو عرضة للإصابة، وغدا المطول له يخاف عليه من أدنى إصابة، فعوضاً أن يكون حافظاً لغيره أصبح محافظاً عليه مخوفاً عليه لا من الإصابات الكبيرة بل من أدنى إصابة لأنه أصبح ضعيفاً، وكلما طال عن رأس الأصبع كلما زاد ضعفه، وقلت مقاومته.

### ٢٦- حف الشارب: ﴿

قد بينت الأحاديث النبوية أن حف الشارب من الفطرة التي فطر الله تعالى الإنسان عليها فمن فعله كان سائراً على السنن القويم الذي خلق الله تعالى الإنسان عليها وقد ورد في السنة ما يخص الشارب، فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي عَيَالُهُ قال: «احفوا الشوارب واعفوا اللحي» (٩٦).

وعن أبي هريرة رَخِرِ اللهِ عَلَيْ قَال : قال رسول الله عَلَيْ : «جزوا الشوارب وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس» (٩٧).

وذكر لنا أن الملائكة تنفر ممن لا يقوم بأعمال الفطرة، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قيل لرسول الله عنه : يارسول الله لقد ابطأ عنك جبريل ـ عليه السلام ـ فقال : ولم لا يبطئ عني، وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم، ولا تنقون رواجبكم) (٩٨). [الرواجب: المفاصل].

وقد جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ حكاية فعله عَلَيْ لذلك، فقد قال: كان النبي عَلَيْ يقص أو يأخذ من شاربه، قال: وكان خليل الرحمن إبراهيم يفعله . . (٩٩).

بل ورد التهديد الشديد في ذلك وأن الذي لا يفعله ليس من الأمة ولا يسلك سبيلها وليس على طريقتها، فعن زيد بن أرقم رَوْفُكُ أن رسول الله عَلَيْه، قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»(١٠٠).

كما أنه ورد أنه كان يقص لأصحابه شواربهم إذا رآها طويلة، فعن المغيرة ابن شعبة رَخُوْلُتُكُ قال:

وكان شاربي وفي - أي طال \_ فقصه لي على سواك، أو قال: اقصه لك على سواك(١٠١). أي وضع السواك أسفل منه وقصه له.

وقد جعل رسول الله عَيَّكَ ، الواجب في حق من لا يجد أضحية يوم العيد أن يقوم بأفعال الفطرة فذلك هو الواجب في حقه، فعن عبدالله بن عمرو-رضي الله عنهما - أن رجلاً قال لرسول الله عَيْكَ :

أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني فأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله (١٠٢).

كل ذلك يدلنا على مدى اهتمام رسول الله عَلَيْكُ بهذه الأمور، والظاهر من الأحاديث أن المقصود من مخالفة المشركين والجوس واليهود والنصارى إنما هو في الأمرين إعفاء اللحية، والأخذ من الشوارب لأننا نرى في المجتمعات الإنسانية من يحلق اللحية والشارب ومنهم من يحلق اللحية ويترك الشوارب، وكأنني أرى من التأكيد على إعفاء اللحية أي تركها حتى لا تكون مثل أهل الغرب نحلق بعضها ونترك بعضها، والله أعلم.

وقد ذكر الدكتور فارس علوان في كتابه القيم (وفي الصلاة صحة ووقاية) أضرار الشارب الطويل، أذكرها فيما يلى:

1- إِن وجود الشارب في أسفل الأنف يعرضه لمفرزات المنخرين، ونخامهما فيصعب تنظيف كليهما وبخاصة عندما يكون شعر الشارب نافراً الى الأمام وكثيفاً.

۲- إن موقع الشارب على الشفة العليا، وانسداله نحو فتحة الفم، يرشحه لأن يشارك صاحبه طعامه وشرابه، فيسبب له الأذى والضرر بما قد يكون عليه من أدران وجراثيم، ولابد أن القارئ قد شاهد يوماً ما ذا شارب طويل يتناول لبناً، أو غيره ورأى الخط الأبيض الذي يرتسم أسفل شاربه، ولاحظ بشاعة المنظر.

والأبشع محاولة صاحبنا لعلق أثر الشراب وإزالته بلسانه الذي يجوب به ويجول على أطراف فمه من أقصى شفتيه إلى أقصاها، تماماً كما يفعل الهر عندما يفرغ من الطعام أو الشراب، فيكون هذا قد لعق كل العوامل المرضية العالقة على شاربه وعلى ظاهر شفتيه.

٣- إن الشارب الطويل بؤرة فساد يتجمع فيها شتى العوامل المرضية بما يفرزه الأنف من جهة ثانية وبما أنه الأنف من جهة ثانية وبما أنه يستقبل هواء الشهيق في أثناء مروره إلى الأنف فإنه يكون بمثابة كمين، ومرتع للعوامل المرضية المتنوعة من جهة ثالثة فعلاوة على ما يسبب لصاحبه من أمراض وعلل ينشر هذه الأمراض بين الناس وينقلها إليهم في أثناء المحادثة أو السعال أو العطاس.

٤- إن الوقت الضائع الذي يستغرقه ذو الشارب في ترتيبه شاربه وتنظيمه وكيه وطليه وتشذيبه، كل يوم حدِّث عنه ولا حرج، وبعضهم يربطه بضمادات أو يوصله بخيطان يربطها إلى أذنيه في أثناء النوم، ليأخذ الشارب شكله الذي يريده في أثناء النهار، وبذلك تذهب الساعات الطوال من وقته هباء منثوراً.

- ٥- الإحجام عن غسل الوجه وتنظيفه خشية أن يسبب ذلك تغييراً في شكل الشارب أو اضطراباً في تنظيمه، وغالباً ما يكون على شكل مقود دراجة، أو قرنا ثور.
- ٦- قباحة شكله ورداءة منظره عندما يرقص إلى الأعلى وإلى الأسفل وقت مضغ الطعام وعلى إيقاع لفظ الحروف الشفوية أثناء التكلم، وعند الغضب عندما ينفخ ذو الشارب بزفير مفتعل ويتبعه بشهيق سريعين.
- ٧- يجب أن ننوه هنا أن ما يعتقده بعض الناس من أن الشارب يدل على شرف صاحبه أو رجولته وأنه رمز كرامته وشخصيته فهذا هراء واضح، وعادة جاهلية متوارثة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما مهد لها، وأثار أوارها، وسعر ضلالتها شياطين الإنس والجن.. وكذلك الأمر لمن يظن أن رمز الشرف والكرامة في الجبهة أو الأنف أو الرأس.. فهي كلها أعضاء في الجسد الفاني لاتدل إلا على مسمياتها، وعلى ما أوكل الله سبحانه وتعالى لها من وظائف. كتاب «وفي الصلاة صحة ووقابة» / ٤٨- ٥٠٠/.

فعلى المسلم العاقل أن يتبع سنة المصطفى عَلِي فيقص شاربه حتى لا يكون أحد العوامل المؤذية له في جسده ولغيره في نقل العدوى.

#### ٢٧- حلق العانة:

ومن خصال الفطرة التي ذكرت في الأحاديث السابقة (حلق العانة) ويسمى أيضاً (الاستحداد)، وقد حدد فيها أيضاً رسول الله عَلَيْ وقتاً لا يجوز للمؤمن أن يتعداه في ترك هذه الخصلة وهو أربعون يوماً كما سبق ذكر ذلك، والناظر في هذه الخصال يجد أنه بالرغم من بدائية أدوات الحلاقة التي كانت عند العرب عندما جاءهم رسول الله عَلَيْ بالإسلام وما فيه من أوامر وما فيه من آداب، فإنه أمر بحلق العانة، وهو مكان خطير، قد تؤدي الإصابة فيه إلى خطر كبير قد تودي بحياة الإنسان، ورغم ذلك أمر رسول الله عَلَيْ بحلقه لما في ذلك من مصلحة للإنسان كبيرة ولما في بقاء الشعر في هذا المكان من مضار كثيرة.

يقول الدكتور فارس علوان: «لقد كانت حكمة بالغة أن يلفت نبي الهدى على انتباهنا إلى هذه المنطقه الحيوية التي كثيراً ما يتناساها الناس ويهملونها؛ لأنها مستورة مخبأة. فلا شاهد ولا ناقد! وما عرفوا أن لها خطورتها، وتأثيرها على الصحة لقربها من السبيلين فيسهل انتقال الأمراض إليها وتلويثها بما تحضنه من جراثيم وعوامل مرضية أخرى، ثم إن السبيلين بحكم قربهما من هذه المنطقة يلطخانها بمفرزاتهما ويغشيانها بروائحهما، وهي بطبيعتها منطقة كثيرة العرق، وغزيرة الإفرازات الدهنية من غدد الجلد، وعندما يطول شعر العانة قد تتشكل أحياناً كتل وأدران متدلية تشبه ما يرى عند الأغنام خلف إليتهم، وتحوي هذه الكتل أبشع الأقذار، وأغلظ النجاسات وهذا ما يتكون عرضاً لدى بعض الناس الحيلاء الذين هم في معزل عن هدي الإسلام أو في منأى عن موارد المياه. لذلك فإن إهمال نظافة هذه المنطقة وترك الشعر يسبب كثيراً من الأمراض والآفات، وبخاصة أمراض الجهاز البولي، والأمراض التناسلية، والأمراض النسائية والآفات

الجلدية . . ولا تنحصر هذه الأمراض في الشخص ذاته بل تتعداه إلى أسرته وإلى أبناء المجتمع من خلال الحمام المشترك أو حوض السباحة العام .

قال: إن ما يعانيه ثلث نساء الغرب من أعراض التهاب المثانة المضني والمستعصي على العلاج يرجع سببه إلى إهمال تلك المنطقة وقذارة القبل والدبر والإبقاء على العانة (من كتاب (في الصلاة صحة ووقاية /٧٨/).

وقال: في منابت الشعر تكثر الأوساخ والغبار وتعشعش الجراثيم والعوامل المرضية الأخرى وتتراكم القشرة وتوسفات الجلد، وتفرز إفرازات الغدد الدهنية والعرقية الموجودة في أدمة الجلد فمثل منابت الشعر في الجسد كمثل الغابة على الأرض تكثر فيها مراتع الحيوانات ومخابئ الزواحف وبيوت الحشرات وأعشاش الطيور بينما تقل هذه المخلوقات في الأرض السهلة التي تعهدتها يد الإنسان بالعناية والإصلاح. /٢١٣ - ٢١٤ / .

قال: إن وراء هذا الإرشاد النبوي حكماً عظيمة وفوائد جمة، أبرزها: إزالة الوسط الملائم لنمو العوامل المرضية وتكاثرها وحرمانها مما يحميها ويغطيها، ثم إن تنظيف هذه المناطق وتهويتها تفيد الجسم صحياً واجتماعياً وجنسياً.

تعد العانة أكثر مناطق الجسم ملجأ للأوساخ ومرتعاً للعوامل المرضية، وذلك لأسباب عديدة منها:

وجود الشعر عليها وتعرقها الزائد وكونها ملتقى ثنيات ثلاث كبيرة في الجسم، والأهم من الجميع قربها من منطقة السبيلين وتعرضها للتلوث بمفرزاتها، ولنتن رائحتها.

إن تراكم العوامل المرضية على العانة، وما حولها يؤدي إلى سهولة انتقالها إلى الإحليل، وبخاصة عند النساء، الأمر الذي يؤدي إلى التهاب الإحليل ويستمر الالتهاب بالصعود إلى المثانة فيظهر التهاب المثانة، وقد يكمل الالتهاب سيره خلال فترة تطول، أو تقصر فيصل إلى الحالبين ومنها إلى الكليتين، فتلتهب هذه، وقد يظهر التهاب الحويضه، والكلية أو يلتهب نسيج الكلية نفسه، ويتجلى التهاب الكلية العام بأنواعه وهذا الشكل الأخير هو أخطر ما في الموضوع؛ لأنه يؤدي في المستقبل إلى قصور في وظيفة الكليتين وأخيراً إلى التسمم البولي.

قال: ولا ننسى أن العانة قد تكون بؤرة لانتشار أمراض جلدية مختلفة وبخاصة بين الزوجين /٢١٣-٥٢/.

أقول: ولما مضى وذكره الدكتور فارس من كون هذه المنطقة مباءة للجراثيم وانتشار الأمراض الخبيثة المنتنة كان من حكمة الله تعالى أن أنبت الشعر في هذا المكان وطلب رسوله المصطفى عَيَّكُ ، من الناس أن يحلقوا هذا الشعر، وذلك ليعتنوا بنظافة هذه المنطقة، ولا يتركوا للجراثيم والعوامل المرضية سبيلاً في الانتشار والتكاثر هناك.

ومن الجدير بالذكر هنا أن رسول الله عَلَيْكَ ندب الرجال الذين غابوا عن أزواجهم أن يتريثوا في الدخول إلى بيوتهم حتى تحلق الزوجات عانتهن ليتلقوا أزواجهن بالنظافة التامة الكاملة.

فعن جابر بن عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ قال:

كنا مع رسول الله عَلَيْكُ في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: «أمهلوا حتى ندخل ليلاً (أي عشاء) كي تمتشط الشعشة، وتستحد المغيبة »(١٠٣).

ففيه ندب للمرأة أن تتزين لزوجها، وتنظف نفسها، وبخاصة في الأماكن المشار إليها والتي يمكن أن تتكاثر فيها الجراثيم، فكل ما في سنن النبي عَلَيْكُ منافع، وفوائد للإنسان إذا اتبعها، وسار وفقها.

### ٢٨- الحناء صباغ للشعر:

عن أبي هريرة رَضِ أَن رسول الله عَلِي قال:

«إِن اليهود والنصاري لا يصبغون، فخالفوهم»

وفي رواية «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود»(١٠٤).

وعن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ قال :

أتي بأبي قحافة يوم الفتح ولحيته ورأسه كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله عَلِينَهُ: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد»(١٠٠).

وعن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْكُ ، قال :

«غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» (١٠٦).

وعن الزبير بن العوام ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ :

«غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود »(١٠٧).

وعن أبي ذر رَبِيْ اللَّهِ عَلَيْكُ أن رسول الله عَلَيْكُ ، قال :

«إِن أحسن ماغير به الشيب: الحناء والكتم» (١٠٨).

وعن أنس رَضِوْ الله الله عن خضاب النبي عَلَيْكُ فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه، فعلت.

قال: ولم يختضب. زاد في في رواية: وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتاً (١٠٩).

وعن أبي رمْثَة رَخِوْلُيْنَهُ قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله عَلِيَّهُ فإذا هو ذا

وفرة فيها ردع من حناء، وعليه رداءان أخضران(١١٠).

وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن - رحمه الله - أن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كان جليساً لهم، وكان أبيض الرأس واللحية فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرها فقال له القوم: هذا أحسن.

فقال: إِن أمي عائشة زوج النبي عَلَيْ أُرسلت إِليَّ البارحة جاريتها نخيلة بحناء، فأقسمت عليَّ لأصبغن.

قال: وأخبرتني أن أبا بكر كان يصبغ(١١١).

وعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله عَلَيْكُ قال «في قوم يخضبون بالسواد» زاد في رواية «آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة »(١١٢).

فهذا الاعتناء بالحناء واعتبارها أفضل صبغة لشعر الإنسان كل ذلك مبني على أمور علمية أظهرها البحث العلمي، يقول الدكتور حسان شمسي باشا:

استعملت الحناء على فترة طويلة من الزمن كصباغ لليدين والقدمين والشعر، وأصله نبت ينمو في كثير من البلدان وهي تحتوي على الدسم والرزين والمانيتول، وزيت طيار، انتشر استعمال الحناء في الوقت الحاضر في مختلف أنواع (الشامبو) ومستحضرات الشعر من ملونات، وملينات، وملطفات وقد كتب أحد أساتذة الأمراض الجلدية في جامعة نيويورك مقالاً عن الحناء، فقال: تمتاز الحناء بعدة عيزات أهمها:

١- أنها لا تصبغ الشعر صباغاً دائماً فهي لا تلتصق بجذع الشعر بصفة دائمة.

- ٢- إنها تتوافق مع كل أصبغة الشعر الطبيعيه فلا تنافر ولا خلاف.
- ٣- تبرز الحناء لون الشعر الطبيعي وتزيده رونقاً ويحتاج الأمر إلى استعمالها عدة
   مرات قبل أن يحصل تغيير ملحوظ في لون الشعر.
- ٤- تقوي الحناء الشعرة نفسها وتقلم الشعر الخرب، وتمنع تقصف نهايات الشعر وبعض أنواع مركبات الحناء الموجودة في الأسواق لاتعطي للشعر لوناً جديداً وإنما تمنح الشعر جاذبية وسحراً.
- متاز الحناء في تاريخ استعمالها الطويل بأنها سليمة بالمقارنة مع الأصبغة الاصطناعية، ولم يذكر فيها سوى حالات نادرة جداً للتحسس الجلدي...
   (انظر قبسات من الطب النبوي ٦١-٦٤).

فما أعظم هذا الرسول الكريم الذي أخبر بأشياء، وأوصى بأمور ما تعرف عليها الناس إلا في عصر التقدم، والرقي عندما توصل الإنسان إلى أمور دقيقة، وبأدوات متقدمة متطورة، وهذا هو الإعجاز العلمي الحقيقي الذي وسع جوانب كثيرة من حياة الإنسان وحياة المجتمع، فأوضح، وبين وحدد مما يدل على علم واسع ومعرفة محيطة، فصلوات الله وسلامه عليه.

# تخريج أحادبث المقلمت



### ١- حديث ابن عباس في الفترة بين آدم ونوح:

عند ابن جرير الطبري في تفسيره (٤٠٤٨) ٤ / ٢٧٥ / طبعة شاكر. ورواه ابن كثير. انظر المختصر ١ /١٨٧ / وتفسير ابن كثير ١ /٢٦٨ / وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ٢ / ٢٥٥ – ٤٧ ٥ /

### ٧- حديث أبي هريرة ﷺ ما من مولود ...:

رواه البخاري في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي (١٣٥٨ - ١٣٦٩) ٣ /٢٦٠/٢ وأطرافه (١٣٨٥ و٤٧٧٥ و٢٠٤٩) ومسلم في القدر (٢٦٥٨) ٤ /٢٠٤٩ / ٢٠٤٩ / ومالك في الجنائز باب جامع الجنائز (٥٢) ١ / ٢٤١ / وأبو داود في السنة باب في ذراري المشركين (٤٧١٤) ٤/ ٢٢٩/ والترمذي في القدر باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة (٢٢٢٣ و٢٢٢٢)، وقال: حسن صحيح ٣٠٣/٣ وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٣ و ٢٥٣ (باسنادين) و ٢٨٢ و ٢٧٥ و ٣١٥ (ضمن صحيفة همام) و / ٣٤٦ – ٣٤٧ و ٣٩٣ و ٤١٠ و ٤٨١ / وفي صحيفة همام (٦٦) /٤٥ / وعبدالرزاق في المصنف (٢٠٠٨٧) ١١/١١-١٢/ والطيالسي في المسند (٧٣٥٩) /٣١١/ و (٢٤٣٣) / ٣١٩/ والحميدي في المسند (١١١٣) ٢/ ٤٧٤-٤٧٤/ والطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ١٦٢ / من طرق. وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩ / ٢٦ / وقال: غريب من حديث الثوري، وابن حبان في الصحيح (١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠) ١ / ٣٣٦-٣٣٦ / والبغوي في شرح السنة (٨٥) ١ / ١٦١ / وأبي يعلي في المسند ( ۲۳۰٦ ) ۱۹/۱۱/ ۱۹۷/ و ( ۱۹۳۶ ) / ۲۸۲۱ و ( ۱۹۵۳ ) ۲۸ ۱۱ (۲۳۹۱ ) البيهقى في اللقطة ٦/٢٠٦ و ٢٠٣/ والدولابي في الكني والأسماء ١/٩٨ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٣٠٨/٣/ و٧/٥٥٥/ وعدي في الكامل ٣٠٤/٣ و ٥ / ٩٠ / وأبو حنيفة في المسند (٥).

وذكره في الدر المنثور ونسبه إلى البخاري ومسلم وابن المنذر وابن أبو حاتم، وابن

مردويه وفي رواية أخرى إلى مالك وأبى داود وابن مردويه ٦ / ٤٩٣ /

وعن جابر بن عبدالله رَوْقَ قال: قال رسول الله رَوْد يولد على مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كافوراً).

قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة، وفيه خلاف، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٧ / ٢١٨ / وهو في مسند أحمد ٣ / ٣٥٣ و ٤٣٥ /

وعن سمرة بن جندب رَوْقَيْ قال: قال رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله عَلَيْ الله والد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه».

قال الهيشمي: رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف، ونقل عن يحيى القطان أنه ثقة، مجمع الزوائد،٧ / ٢١٨ / وانظر كشف الأستار (٢١٦٦) ٣ / ٣٠ /

وعن ابن عباس رَوْقَ قال: قال رسول الله وَقِيْد: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه».

قال الهيشمي: رواه البزار: وليس فيه من لم أعرفه غير واحد. مجمع الزوائد ٧ / ٢١٨ / وفي كشف الأستار (٢١٦٧) ٣ / ٣٠ / وقال البزار: لا نعلم رواه إلا الحارث وهو بصري ليس به بأس. وانظر مختصر الزوائد لابن حجر ( ١٦٢٢) ٢ / ١٦٢ /

وعن الأسود بن سريع رَبِي الله عَلَى: قال: قال رسول الله عَلَى: «كُل مولود يولد على الفطرة منى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه وينصرانه».

رواه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٥ / و٤ / ٢٤ / وقال علي بين المديني: الحسن لم يسمع من الأسود. المراسيل / ٤٩ / قال الهيثمي: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٥ / ٣١٦ / وأبو يعلى في المسند (٩٤٢ ) ٢ / ٢٤ / .

### ٣. حديث عائشة - رضى الله عنها -:

أن أم حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، لرسول الله على فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، فمات بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله يوم القيامة».

رواه البخاري في الصلاة باب هل تنبش قور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ (277) / 775/ وباب الصلاة في البيعة (273) / 277/ وفي الجنائز باب بناء المسجد على القبر (270) / 270/ وفي مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة (270) / 270/ ومسلم في المساجد (270) / 270/ والنسائي في المساجد باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد 270/ وأجمد في المسند (270) 270/ وأبو عوانة في المسند (270) و 270/ والبيهقي في السند (270) والبيهقي في السنن الكبرى 270/ وابن حبان في الصحيح (270/ وأبو يعلى في المسند (270/ وأبو يعلى أي المسند

### ٤. حديث أبي هريرة «لا نبي بعدي»

عن النبي على قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء، فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( ٣٤٥٥) ٦ / ٧١ / وابن ماجة في الجهاد 7 / ٥٧١ / ومسلم في الأمارة ( ١٨٤٢) ٣ / ١٤٧١ / وابن ماجة في الجهاد

باب الوفاء بالبيعة ( ٢٨٧١) ٢ / ٩٥٩ – ٩٥٩ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٩٧ / وابن حبان في بدء الخلق ( ٦٤٦٥ ) ٢ / ٣٨٣ / ٣٨٠ /

### ولأبي هريرة حديث أخر، ونصه:

قال «صلاة في مسجد رسول الله ﷺ أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله ﷺ آخر الأنبياء، وإن مسجده آخر المساجد».

رواه البخاري في فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٠) ٣/٢/ ومسلم في الحج (١٣٩٤) في إحدى رواياته، وبين أنه مرفوع ٢/٢/١٠ ١-١٠١ / والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في أي المساجد أفضل (٣٢٤) وقال: حسن صحيح ١/٤٠٢-٥٠٠ / والنسائي في المساجد باب فضل مسجد النبي عَيِّكَة والصلاة فيه (٣٩٣) ٢/٥٦٥ / وفي مناسك الحج باب فضل الصلاة في المسجد الحرام (٢٨٩٩) ٥/٢٣٤ / وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما جاء في المسجد الحرام (٢٨٩٩) ٥/٢٣٤ / وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما جاء في المسجد الحرام ومسجد النبي عَيِّكَة (٤٠٤١) ١/٥٠١ / وأحمد في المسند و٨٢٥ و ٢٧٩ و ٢٩٧ و ٢١٤١ و ٢١٤١ و ٢١٤١ و ٢١٤٠ و و١٥٠ و ٢٨٩ و ٢٩٧ و ٢١٤١ و ٢١٤٠ و ٢١٤١ و ٢١٤١ و ٢١٤١) ١/٥٠٠ / وابن أبي شيبة و٢٨٥ و والطحاوي في مشكل الآثار ١/٢٤١ و ٢١٢٥) ٤/٥٠٠ / والطحاوي في مشكل الآثار ١/٢٤٧ / والعربي المسلاة في مسجد النبي عليه و ٢٠٠ و ورسمة و ٢٠٠ و ورسمة و

### وفي حديثه في الشفاعة الكبرى يوم القيامة:

«فيقولون: يا محمد. أنت رسول الله. خاتم الأنبياء... الحديث».

رواه البخاري في الأنبياء باب قول الله عز وجل - (ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ( ٣٣٤٠) ٦ / ٢٨٨ / وباب قول الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلاً...)

(7777) 7/700/ وفي تفسير سورة الإسراء باب (ذرية من حملنا مع نوح...) (777) 7/700/ وفي تفسير سورة الإيمان (198) (710) 7/700/ وأحمد في المسند (700) 7/700/ و (700) والترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة (7001) وقال: حسن صحيح (700) 7/700/ وابن أبي شيبة في المصنف (700) 7/700/ وابن أبي عاصم في السنة (700) 7/700/ وابن خزيمة في التوحيد (700) 7/700/ وابن منده في الإيمان (700) 7/700/ وابن منده في الإيمان (700) 7/700/ وابيه قي في الأسماء والصفات عوانة في المسند (700) 7/700/ و (700) 7/700/ والبيه قي في الأسماء والصفات (700) 7/700/

## ومن حديث سعد بن أبي وقاص رَوْفَيُ قال: قال رسول الله و العلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».

(۷۱) ۱/۳۸/ وأبو يعلى في المسند (٣٤٤) ١/٥٨٥-٢٨٦/ و(٦٩٨) ٢/٧٥-۸٥/ و(۲۰۹) ٢/٢٦/ (۷۱۸) ٢/٣٧/ و(۲۳۸) ٢/٦٨/ و(۲٠٩) ٢/ ٦٨ ٨٧/ و(٧٥٥)٢/ ٩٩/ و(٨٠٩) ٢/ ١٣٢/ و(٦٨٨٣) عن سعد وأم سلمة ١٢ /٣١٠/ وابن أبي عـاصم في السنة ( ١٣٣١ إلى ١٣٤٥) ٢ /٦٠٠-٢٠١ وفي معجم شيوخه (٤٨) وابن أبي شيبة في المصنف ١٢/ ٦٠ / و١٤ / ٥٤٥ / والطيالسي في المسند (٢٠٥) و(٢٠٩) / ٢٨ و٢٩ / والدورقي في مسند سعد (١٩) و(٤٨) و (٤٩) و ٧٥ و ٧٦ و ٨٠) (١٣٦ – ١٤٠) والشاشي (٩٩ و١٠٥ و١٠٦ و١٣٤) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/٩٥-١٩٦٦/ والبزار في المسند انظر كشف الأستار (١١٧٠ و١١٢٠) ٣/٣٦٩/ والبيحر الزخار (١٠٦٥ و٢٠٦) ٣/٢٧٦-٢٧٧/ و(١٠٦٨) ٣/٨٧٦-٩٧١/ و(٤٧٠١) ٣/٣٨٢-٥٨١/ و(١١١٠) ٣/٤٢٣-٥٢٣/ و (١١٧٠) ٣ /٣٦٨ - ٣٦٨ و (١١٩٤) ٤ /٣٣ - ٣٣ / والهيثم بن كليب في المسند (١٣٤) ١/١٨٦/ والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٣٠٩/ وابن حبان في الصحيح (٦٩٢٣) ٥١/١٥١/ و(٦٩٢٦) ١٥/ ٦٩٢٦) و(٦٩٢٦) عن سعد وأم سلمة / والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٨ /٥٥ / وفي تلخيص المتشابه ٢ / ٦٤٤ -٥٤٥ / والبغوي في شرح السنة (٣٩٠٧) ١١٣/١٤ / والبيهقي في السنن الكبري ٧ / ٦٣ / و٩ / ٤٠ / وفي دلائل النبوة ٥ / ٢٢٠ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٠٣٩٠ و٩٧٤٥) ١١/٢٢٦/ و٥/ ٥٠٥-٤٠٦/ والطبراني في المعجم الكبير (٣٢٨) ١/١٤٦/ و (٣٣٣ و٣٣٤) ١/١٤٨/ وابن عدي في الكامل ٦/٢٢٢/ والعقيلي في الضعفاء الكبير ٤ / ٧٩ - ٨ / والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين، وأشار الذهبي إلى أنه على شرط مسلم ٣/١٠٨- ١٠٩/ وابن سعد في الطبقات 172/4

### . ومن حديث جابر رَضِ قَالَ:

لما أراد رسول الله على أن يخلف علياً. رضي الله عنه. قال له على: ما يقول الناس إذا خلفتني؟. قال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي. أو لا يكون بعدي نبي».

رواه أحمد في المسند (١٤٦٢١) ٣٣٨/٣ وابن أبي عاصم في السنة (١٣٤٨) وابن أبي عاصم في السنة (١٣٤٨) وولاً أخره.

. وعن أم سلمة. رضي الله عنها. أن النبي على قال لعلى: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي. أو لا يكون بعدي نبي».

. ومن حديث عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما. في حديث الشفاعة. وفيه: «أن عيسى عليه السلام يقول للناس: أرأيتم لو كان متاع في وعاء وقد ختم عليه، أكان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم (؟

فيقولون: لا. فيقول: إن محمداً. رضي خاتم النبيين، قد حضر اليوم، وقد غضر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر... الحديث.

أحــمــد في المسند (٢٦٩٢) ١/ ٢٩٥٠ / و(٢٥٤٦) ١/ ٢٨١-٢٨١ / والطيالسي في المسند (٢٧١١) ٣٥٣-٤٥٥ / وابن أبي شيبة في المصنف مختصراً عداً ١٤ / ١٣٥ / وعبد بن حميد في المسند (٢٩٤) مختصراً ١/ ٥٨٩ / وأبو يعلى في المسند (٢٩٤) ١٣٥/ والبيهقي في دلائل النبوة ٥ / ٤٨١-٤٨٦ / قال في المسند (٢٣٢٨) ٤ / ٢١٦-٢١٦ والبيهقي في دلائل النبوة ٥ / ٤٨١-٤٨١ / قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وأحمد وفيه على بن زيد، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٠ / ٣٧٣-٣٧٢ /

. ومن حديث أبي أمامة رَوْقَ قال: خطبنا رسول الله رَوْق فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه عن الدجال. وفيه: وإن الله لم يبعث نبياً إلا حدر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم...»

ابن ماجه في الفتن باب فتنة الدجال (٤٠٧٧) 7 / 909 - 1070 / 9100 وبنص آخر (إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم..» ضمن حديث آخر عند الطبراني (٧٥٣٥) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 /

و٤٥١-٥٥١/ وفي مسند الشاميين (٣٤٥ و٨٣٤) - ومثل الحديث الأول (٧٦٦٤) ٨/ ١٤٦/ وفيه طول.

. وفي حديث ثوبان صَّرِّكُ في الفتن. أوله «إن الله زوى لي الأرض...

وفيه «وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لانبي بعدى...» الحديث.

. وعن أنس بن مالك رَوْقَيْ عن النبي عَلَيْ قال: «إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدى ولا نبى».

رواه أحمد في المسند ٣ /٢٦٧/ وأبو يعلى في المسند (٣٩٤٧) ٧ /٣٨/ دون

آخره و ( ٣٢٣٧ و ٣٢٨٥ و ٣٤٣٠ و ٣٧٥٤ و ٣٨١٦). والترمذي في الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات ( ٢٣٧٤) وقال: حسن صحيح غريب. ٣٦٤/٣/

. وعن عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله على يوماً كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي. أنا محمد النبي الأمي. ثلاثاً. ولا نبي بعدي، أوتيت خواتم الكلم وجوامعه، وخواتمه، وعلمت كم خزنة النار، وحملة العرش، وتجوزبي وعوفيت وعوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذُهب بي، فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله، وحرموا حرامه».

أحمد في المسند ٢ / ٧٧ و ٢١٢ / . وفي حديث جبير بن مطعم . رضي الله عنه . قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن لي أسماء أنا أحمد، وأنا محمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا المحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب». قال معمر: للزهري: ما العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي . على:

رواه البخاري في المناقب باب ما جاء في أسماء النبي ـ عَلَيْكُ (٣٥٣٢) ٢ / ٦٤١ / وفي تفسير سورة الصف (٤٨٩٦) ٨ / ٩ ، ٥ / ومسلم في الفضائل (٤٣٥٤) وفي تفسير سورة الصف (٤٨٩٦) ١٩٠٥ / ومسلم في الفضائل (٢٩٩٦) وقال: ٤ / ١٨٢٨ / والترمذي في الأدب باب ما جاء في أسماء النبي عَلَيْكُ (٢٩٩٦) وقال: حسن صحيح ٤ / ٢١٤ / وفي الشمائل (٣٥٩). وأحمد في المسند ٤ / ٨٤ / وبلفظ ( أنا محمد وأحمد الحاشر والماحي والحاتم والعاقب) ٤ / ٨١ و٣٨ – ٨٤ و والطيالسي في المسند (٣٤٢) / ٢٢١ / والدارمي في الرقاق باب أسماء النبي - عَلَيْكُ الطيالسي في المسند (٣٥٥) / ٢٢٧ / والحمي المرزاق في المصنف (٢٧٧٥) ٢ / ٩٠٤ / وابن حبان في الصحيح (٣٦٣١) ١٤ / ١٩٢ / وعبد الرزاق في المصنف (١٩٥٥) ١ / ٢٥٠ – ٢٥٢ / والحميدي في المسند (٥٥٥) ١ / ٢٥٠ – ٢٥٢ /

وابن أبي شيبة في المصنف (١١٧٣٧) ١١/٥٥ / وابن أبي سعد في الطبقات الم ١٠٤ و ١٠٤ - ٤٦٣ و أبو نعيم في دلائل النبوة ( ٩١ ) ١/١٥١ – ١٥ / وابن عساكر في السيرة / ١٢ - ١٨ / والبيهقي في النبوة ( ٩١ ) ١/١٥٠ – ١٥٠ / وابو يعلى في المسند ( ١٣٩٥) ١٣ / ٢٨٩ / واللحاوي دلائل النبوة ٦/٢٥ – ٢٥٠ / وأبو يعلى في المسند ( ١٥٣٥) ١٣ / ٢٨٩ / والطحاوي في مشكل الآثار ٢/ ٥٠ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٥٢٠ – ١٥٠١) و( ١٥٦٠) ٢ / ١٦٠ – ١٦٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٦٣٩ و٣٦٣٩) ٢١ / ٢١٠ وأبو القاسم البغوي في الجعديات ( ٥٤٤٥) والحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي ٢ / ٢٠٤ / ومالك في الموطأ عن الزهري مرسلاً في أسماء النبي عَلِيكُمُ

. ومن حديث عوف بن مالك رَخِيْكَ في حديثه مع اليهود.

أن النبي ﷺ قال لهم: «أبيتم. فوالله إني لأنا الحاشر، وأنا العاقب، وأنا المقضى آمنتم أو كذبتم».

رواه أحمد في المسند ٥ / ٤٠٥ / وابن أبي شيبة في المصنف ١١ / ٤٥٧ / وابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ٤٠١ / وابن عساكر / ٢٠ و٢١ / والبزار. انظر كشف الأستار ( ٢٣٧٩ ) والآجري في الشريعة / ٤٦٢ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٦٣٨ ) وابن حبان في الصحيح ( ٦٣١٥ ) ١٤ / ٢٢١ / ٢٢١ / وهو حسن لوجود عاصم بن أبي النجود..

. وعن العرباض بن سارية الفزاري رَوَّقَ قال: سمعت رسول الله وَقَال: سمعت رسول الله وَقَال: سمعت رسول الله وقول: «إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبرك بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، ويشارة عيسى، ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام».

رواه أحسد في المسند ٤ /١٢١ ( ١٧١٢ و ١٧١٢ و ١٧١٢ و ١٧١٢ و ١ ١٢١ و البخاري في التاريخ الكبير ٦ /٦٨ / وابن أبي عاصم في السنة ( ٩٠٤) مختصراً والبخاري في التاريخ الكبير ٦ /٦٨ / وابن أبي عاصم في السنة ( ٩٠٤ ) مختصراً ١٧٩ / ١٩١ / ١٧٩ / و١٩١ / ١٧٩ / ١٩١ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / ١٩٠

### . وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. عن النبي ﷺ. قال: «أنا أحمد ومحمد والحاشر والمقفي والخاتم»

رواه الطبراني في الأوسط ( ٢٣٠١) ٣ /١٤٧ / - وعن عبد الله بن أبي أوفى رَضِ الله عن أبي أوفى رَضِ الله عن النبي - عليه على النبي - عليه على النبي النبي النبي الله على الأدب باب من سمّي محمد على نبي، عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده » رواه البخاري في الأدب باب من سمّي باسم الأنبياء ( ٦١٩٤) ، ١ / ٩٣٥ / وابن ماجه في الجنائز باب ما جا في الصلاة على رسول الله على ( ١٥١٠) ١ / ٤٨٤ / قال ابن حجر: مثل هذا لا يقال بالرأي، وقد توارد عليه جماعة. فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما مات إبراهيم ابن النبي - على صلى عليه، وقال: إن له مرضعاً في الجنة، ولو عاش لكان صديقاً نبياً، ولأعتقت أخواله القبط (عنده في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله عنهمان أبو شيبة قاضي رسول الله عنهمان أبو شيبة قاضي

واسط: ضعيف]. وروى أحمد وابن منده من طريق السدي سألت أنساً: كم بلغ إبراهيم؟ قال: كان قد ملا المهد، ولو بقي لكان نبياً، ولكن لم يكن ليبقى لأن نبيكم آخر الانبياء. لفظ أحمد: «ولوعاش إبراهيم ابن النبي على لكان صديقاً نبياً» فتح الباري ١٠/٥٥٠/ وهو في المسند ٣/٢٨١/ من طريق إسماعيل السدي. فكونه الباري آخر الانبياء المتواتر المعنوي. [٥-حديث أبي هريرة في مثل النبي على والانبياء: رواه البخاري في المناقب باب خاتم النبيين على (٣٥٣٥) ٢/٥٤٦/ ومسلم في الفضائل (٣٣٨٦) ٤/٠٥٩١/ وأحمد في المسند ٢/٤٤٢ و٥٥٦-٢٥٧ و٩٩٣ و٢١٤/ وضمن صحيفة همام ٢/٢١/ وابن حبان (٥٩٤٦) الأحسان ١٤/٥١٥/ والبغوي في شرح السنة (٦٤٩١ و٩١٦٣/ والبغوي في شرح السنة (٦٤٩٣ و٩١٣٨) و٠٦٢/ و٠٣٦٣) و١٣٦٢/ والبيهقي في دلائل النبوة

### ه. حديث جابر رَوْاللَّيْهُ عن النبي وَاللَّهِ قال:

«مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بني داراً فأتمها، وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها، ويتعجبون منها، ويقولون: لولا موضع اللبنة.

قال رسول الله ﷺ: . «فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء»،

البخاري في المناقب باب خاتم النبيين - على (٣٥٣٤) ٢/٥٤٦ / ومسلم في الفضائل (٢٢٨٧) ٤ /١٧٩١ / الترمذي في الأمثال باب مثل النبي والأنبياء (٣٠٢٢) وقال حسن غريب صحيح ٤ /٢٢٥ / وأحمد في المسند ٣٦١ /٣٦١ والطيالسي في المسند (١٧٨٥) / ٢٤٧ /

. وحديث أبي بن كعب وَ عَن النبي و قال: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأحسنها، وأكملها، وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان، ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة،

أحمد في المسند ٥ /١٣٧ / والترمذي في المناقب باب (٢٢) الحديث (٣٦٩٢) ٥ / ٢٤٦ / وقال حسن صحيح غريب.

. وعن أبي سعيد الخدري رَوْقَيُّ قال: قال رسول الله ﷺ .:

« مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى داراً، فأتمها إلا لبنة وحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة»

رواه أحمد في المسند ٣ / ٩ /

رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( 0.70 ) 1 / 0.70 / والترمذي في السير باب ما جاء في الغنيمة ( 0.98 ) وقال: حسن صحيح 0.70 / 0.70 وابن حبان ( 0.78 ) 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

- وعن أبي أمامة - رَبُوالْقُنُهُ - قال: « فضلني ربي على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -

أو قال على الأم ـ بأربع: قال: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةُ فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي، وأحلت لنا الغنائم». رواه أحمد في المسند 0/7 و75/7 و75/7 قال الهيشمي رجال أحمد ثقات. مجمع 1/7 و1/7 والطبراني في المعجم الكبير 1/7 و1/7 و1/7 والطبراني في المعجم الكبير 1/7 و1/7 و1/7 والطبراني في المعجم الكبير 1/7

وعن عوف بن مالك رَوْقَ عن النبي على قال: «أعطيت أربعاً لم يعطهن أحد كان قبلنا وسألت ربي الخامسة فأعطانيها، كان النبي يلي يبعث إلى قريته ولا يعدوها وبعثت إلى الناس، وأرهب منا عدونا مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهوراً ومساجد، وأحل لنا الخمس ولم يحل لأحد كان قبلنا، وسألت الخامسة، فسألته أن لا يلقاه عبد من أمتي يوحده إلا أدخله الجنة فأعطانيها»

رواه ابن حبان في الصحيح ( ٦٣٩٩ ) ١٤ / ٣٠٩ /

٧- حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . قال وسول الله عنهما خاصلت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة».

رواه البخاري في التيمم باب نزول آية التيمم (٣٣٥) ١ / ١٥ / وفي الصلاة باب قول النبي عَلَيْكُ (جعلت لي الأرض مسجداً» (٤٣٨) ١ /٦٣٤ - ٦٣٥ / وفي فرض الخمس باب (أحلت لكم الغنائم) (٣١٢٢) مختصر جداً ٦ / ٢٥٣ / ومسلم في

المساجد ومواضع الصلاة ( ٢١٥) ١ / ٣٧٠–٣٧١ والنسائي في الغسل باب التيمم بالصعيد ( ٤٣٠) ١ / ٢٦٩–٢٣١ وفي المساجد باب الرخصة في ذلك «أي في الصلاة في أعطان الإبل» ( ٧٣٥) ١ / ٣٨٨–٣٨٩ وأحمد في المسند ٣ / ٤٠٣ والدارمي في الصلاة باب الأرض كلها طاهرة ماخلا المقبرة والحمام ( ١٣٩٦) والدارمي في الصلاة باب الأرض كلها طاهرة ماخلا المقبرة والحمام ( ١٣٩٦) ١ / ٢٦٣ وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٦٣ وابن حبان في الصحيح ( ١٣٩٨) ١ / ٢١٨ وابن أبي شيبة في المسنن الكبرى ١ / ٢٣٤ واللالكائي في أصول الأعتقاد ( ١٣٩١) والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٢١٢ و٢ / ٢٩٩ و٢ / ٢٩١ و٩ / ٤ وفي دلائل النبيوة ٥ / ٢٧٤–٢٧٤ والبغوي في شرح السنه ( ١٦١٦) وأبو عوانة في المسند ١ / ٣٩٦ وعن علي بن أبي طالب والمناق أن النبي والمناق المناق ودكر خصلتين ذهبتا عني». عند البزار في البحر الزخار ( ٢٥٦) ٢ / ٢٥١ وهذا اللفظه وكشف الإستار ( ٢٤٤٣ ) ٣ / ٤٠١ وابن أبي شيبة في المصنف ١١ / ٤٣٤ وفيه:

«أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء، قلنا: يا رسول الله ماهو؟

قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لى التراب طهوراً، وجعلت أمتى خير الأمم»

وأحـمـد في المسند (٧٦٣) ١ / ٩٨ / مثل ما في المصنف وإسناده حـسن و( ١٣٦١) ١ / ١٥٨ / قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن محمد بن عقيل وهو حسن الحديث. مجمع الزوائد ١ / ٥٥ ٪ وذكره في التيمم مثل رواية ابن أبي شيبة ثم قال: رواه أحمد، وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ، وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبيل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل ـ يعنى البخاري ـ يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق

بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، فالحديث حسن مجمع الزوائد 1 / 77 / 6 والبيهقي في دلائل النبوة 0 / 777 / 6 قال ابن حجر: وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي ذر، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها كلها أحمد بأسانيد حسان، 1 / 70 / 6

وعن أبي سعيد الخدري والشهي النبي الماد أعطيت خمساً لم يعطها نبي قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، وإنما كان النبي يبعث إلى قومه، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأطعمت المغنم، ولم يطعمه أحد قبلي وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وليس من نبي إلا قد أعطي دعوة فتعجلها، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي بالغة - إن شاء الله - من مات لا يشرك بالله شيئاً».

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن. مجمع الزوائد / ٢٦٩/

. وعن أبي ذر الغفاري رَوَّقُ قال: قال رسول الله عَلَى: «أوتيت خمساً لم يؤتهن نبي كان قبلي: نصرت بالرعب، فيرعب مني العدو عن مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي.. ويعثت إلى الأحمر والأسود.. وقيل لي: سل تعطه، فاختبأتها شفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم – إن شاء الله – من لقي الله – عزوجل – لا يشرك به شيئاً».

رواه أحمد في المسنده / ١٤٥ و ١٤٨ و ١٦٢ - ١٦٢ / وإسناده صحيح والحاكم في المستدرك وصححه على شرطهما وأقره الذهبي ٢ / ٢٢٤ / وابن حبان في الصحيح ( ٦٤٦٢ ) ١٤ / ٣٧٥ / والدارمي في السير باب الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا ( ٢٤٦٧ )

7 / 007 / 01 والبزار في المسند ( 75.7 ) واللالكائي في أصول الأعتقاد ( 15.9 ) وروى ابو داود منه « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » في الصلاة باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ( 50.0 ) 1/7/1 / وابن المبارك في الزهد ( 50.0 ) 1/7/1 / كما رواه مرسلاً عن مجاهداً ( 50.0 ) / 50.0 قال الهيثمي: قلت: عند أبي داود طرف منه رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 50.0

وعن ابن عباس. رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي ولا أقولهن فخراً: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطيت الشفاعة، فأخرتها لأمتى، فهى لن لا يشرك بالله شيئا».

رواه أحسم في المسند (٢٥٦) مختصراً ١/٢٥١/ ومطولاً (٢٧٤٢) / 701 ومطولاً (٢٧٤٢) / 701 وابن أبي عاصم في السنة (٨٠٣) ٢/٣٧٣/ مقتصراً على ذكر الشفاعة والبزار في المسند انظر كشف الأستار (٣٤٦٠) ١/٢١٧ و / 710 و/ 710 وابن أبي شيبة في المصنف / 710 و/ 710 و/ 710 والطبراني في المعجم الكبير (١١٠٧) أبي شيبة في المصنف / 710 و/ 710 قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد أبي زياد وهو حسن الحديث. مجمع الزوائد / 701 والحديث حسن لأن يزيد متابع عند البزار والطبراني بابن أبي ليلي، ويصح الحديث لشواهده.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَ أَن رسول الله و الله على الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم، فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلي،

- . أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان مَنْ قبلي إنما يرسل إلى قومه.
- . ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملىء منه رعباً.
- . وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها.
- . وجعلت الأرض مساجد وطهوراً أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم.
- . والخامسة هي ما هي: قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم، ولمن شهد إن لا إله إلا الله»

رواه أحمد في المسند (٧٠٦٥) ٢ /٢٢٢ /

. وعن أبي موسى الأشعري وَ قَالَ: قال رسول الله وَ الله واعطيت خمساً: بعثت إلى الأحمر والأسود.. وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. وأحلت لي الغنائم ولم تَحل لمن كان قبلي. ونصرت بالرعب مسيرة شهر.. وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعة وإني أخبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات من أمتي لم يشرك بالله شيئاً»

رواه أحمد في المسند ٤ / ٢١٦ / قال الهيثمي: رواه أحمد متصلاً ومرسلاً، والطبراني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨ / ٢٥٨ /

. وعن ابن عمر. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله ﷺ : «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب، يرعب مني على مسيرة شهر، وأُطعمت المغنم، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطيت الشفاعة، فأخرتها لأمتي يوم القيامة».

قال البزار: لانعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد انظر كشف الأستار ( 107) 1/100 ( 100) 1/100 ( 100) 1/100 ( 100) الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن يحيى بن كهيل وهو ضعيف. (وذكره ابن حبان في الثقات وقال: في روايته عن أبيه بعض المناكر) مجمع الزوائد 100 ( 100) 100 عند الطبراني في المعجم الكبير ( 100) 100 ( 100)

#### ٨. حديث أبي هريرة في آية النبي ﷺ:

رواه البخاري في فضائل القرآن باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ( ٤٩٨١) ٨/ ٦١٩ / وفي الأعتصام باب قول النبي عَيَّكُ بعثت بجوامع الكلم ( ٧٢٧٤) ٣١ / ٢٦١ / ومسلم في الإيمان ( ١٥٢) ١ / ١٣٤ / وأبو عوانة في المسند ١ / ١١٠ / وأحمد في المسند ٢ / ١١٠ /

#### ٩. حديث المقدام بن معد يكرب «إني أوتيت القرآن ومثله معه».

رواه أحمد في المسند ٤/١٣١ و١٣٢ و١٣٣ و ١٣٣ و وابو داود في السنة باب لزوم السنة (٤٦٠٤) ٥/١٠ والترمذي في العلم باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي عَيْنَ (٢٦٦٦) وقال: حسن غريب من هذا الوجه ٤/٤٤ / وابن ماجه في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله (٢١) ١/٢ وليس فيه مكان الشاهد. والدارمي في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب ا ((٩٢) ١/١١ / وليس فيه مكان الشاهد. وابن حبان في صحيحه (١٢) ١/٩/١ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١/٩٠ / والطبراني في المعجم الكبير (٦٦٩ و ٢٠٦ و ٢٥٩)

.7 / 27 / 2007 و 70 / 2007 و 10 / 2007

#### ١٠. حديث ابن عباس في إنذار العشيرة:

رواه البخاري باب ذكر شرار الموتى (١٣٩٤) ٣٠٥/٣ وفي المناقب باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (٥٢٥ و٣٥٢٦) ٢ /٦١٧ / وفي تفسير سورة الشعراء ﴿ وَأَنذرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٤٧٧٠) ٨ /٣٦٠ / وفي تفسير سورة تبت ( ٤٩٧١ و ٤٩٧٢ و ٤٩٧٢ و ٤٩٧٣ ) ٨ / ٦٠٩ – ٦١٠ / وفي سـورة سـبـــاً بـاب ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَي عَذَاب شَديد ﴾ ( ٤٨٠١) ٨ /٤٠٠ / وفي الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومَنْ الأقارب؟ (٢٧٥٢) معلقاً ٥ /٤٤٦ / وباب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ( ٢٧٥٣ ) ٥ / ٤٤٩ / والترمذي في تفسير سورة تبت ( ٣٤٢٢ ) ٥ / ١٢١ / والطبري في جامع البيان ١٩ / ١٢٠ / وأحمد في المسند ١ / ٢٧١ و٣٠٧/ ومسلم في الإيمان (٢٠٨ / ١٩٤ - ١٩٤ / والنسائي في الكبري في تفسير المسد (١١٧١٤) ٦/٥٢٦/ وفي عمل اليوم والليلة (٩٨٢) و٩٨٣) /٥٤٣ وفي تفسير سورة سبأ (١١٤٢٦) ٦ /٤٣٧ / وابن منده في الإيمان (٩٤٩ - ٩٥٠) ٣/ ٨٦١-٨٦١/ والبيهقي في دلائل النبوة ٢ / ١٨١-١٨١/ والبغوي في شرح السنة ( ٣٧٤٢ ) وفي معالم التنزيل ٣ / ٠٠٠ - ٤٠١ / و٤ / ٤٠٣ / والطبراني في الكبير (١٢٣٥٢) مختصراً جداً ١٢/ ٢١ / ٢١ / ١٤ وابن حبان في الصحيح (١٥٥٠) ١٤ / ٤٨٧-٤٨٦ / وأبو يعلى في المسند (٦١٤٩) ١١ /١١ / مختصراً وأبو عوانه في المسند ١/٩٢/ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير ضمام بن إسماعيل وهو ثقة. مجمع الزوائد ١٠ /٢٢٧ / وقال ابن حجر: وعند البلاذري بلفظ: (يا بني فهر) فاجتمعوا، ثم قال: يابني غالب، فرجع بنو محارب والحارث ابنا فهر،

فقال: يابني لؤي، فرجع بنو الأدرم بن غالب، فقال: يا آل كعب، فرجع بنو عدي، وسهم، وجمح فقال: يا آل كلاب، فرجع بنو مخزوم وتيم، فقال: يا آل قصي، فرجع بنو زهرة، فقال: يا آل عدنان، فرجع بنو عبد الدار، وعبد العزى، فقال أبو لهب: هؤلاء بنو عبد مناف عندك. وعند الواقدي أنه قصر الدعوة على بني هاشم والمطلب، وهم يومئذ خمسة وأربعون رجلاً. وفي حديث علي - رضي الله عنه - عند ابن إسحاق، والطبراني والبيهقي - في الدلائل: «أنهم كانوا حينئذ أربعون، يزيدون رجلاً، أو ينقصون، وفيه عمومته أبو طالب، وحمزة والعباس وأبو لهب. - ولابن أبي حاتم - من وجه آخر عنه -: أنهم يومئذ أربعون غير رجل، أو أربعون ورجل. - وفي حديث علي من الزيادة: (أنه صنع لهم شاة على ثريد، وقعب لبن وأن الجميع أكلوا من ذلك وشربوا، وفضلت فضلة، وقد كان الواحد منهم يأتي على جميع ذلك) الباري

# ١١. حديث أبي هريرة في إنذار العشيرة:

رواه البخاري في الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربة .. (٢٧٥٢) ٥ / ٤٤٦ / وباب هل يدخل النساء والولد في الأقارب (٢٧٥٣) ٥ / ٤٤٩ / وفي المناقب باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية (٢٧٥٣) ٦ / ٢٣٧ / وفي تفسيسر سسورة الشعراء باب ﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢٧٧١) ٨ / ٣٦٠ / ومسلم (في الإيمان الشعراء باب ﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ (٢٧٧١) ٨ / ٣٦٠ / ومسلم (في الإيمان (٤٠١ و٢٠١) / ٢٠١ و ١٩٢٥ / ولم يذكر الآية و٢ / ٣٥٠ و٣٣٣ و ٢١٦ و ١٥١ / و ٤٤١ / : «دعا رسول الله عَيَا قريشاً فعم وخص، فقال: يا معشر ويش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب .. يا فعم وخص، فقال: يا معشر بني عبد المطلب .. يا فاطمة بنت محمد .. » فتح الباري معشر بني هاشم .. يا معشر بني عبد المطلب .. يا فاطمة بنت محمد .. » فتح الباري لعسيرته والأقربين (٣٦٤٦ و ٣٦٤ ) ٢ / ٢٤٠ - ٢٥ / والنسائي في الوصايا باب إذا أوصى لعسيرته والأقربين (٣٦٤٦ و ٣٦٤٣) ٢ / ٢٤٠ - ٢٥ / والدارمي في الرقاق باب

﴿ وَأَنذُرْ عَشِيرَتَكُ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ( ٢٧٣٢) ٢ / ٣٩٥ / والطبري في جامع البيان ٩ / ١٩ ١ و ٠ ٢ / وابن الجوزي في مشيخته / ١٥٩ / والترمذي في التفسير باب ومن سورة الشعراء (٣٢٣٧) وقال حسن صحيح غريب و(٣٢٣٨) ٥ / ١٩ - ٢ / والبيهقي في دلائل النبوة ٢ / ١٧٧ / وزاد السيوطي: عبد حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، وابن مردويه الدر النثور ٥ / ٥ ٩ / وابن حبان في الصحيح ( ٢٤٦) ٢ / ٢٥١ – ٣٥٢ / و ( ٢٥٤٦) ١ / ٢٥١ – ٣٥٠ / و ابن منده في الإيمان ( ٣٢٩٠ إلى ٤٤٤) ٣ / ٢٥١ / ٢٥١ / ٢٨٠ / وابن منده في الإيمان ( ٣٤٠١ ) ٢ / ٢٥١ / ٢٥١ / ٢٨٠ / وابن منده في الإيمان ( ٣٩٤٩ إلى ٤٤٤ ) ٣ / ٢٥٠ / ٨٦٠ /

# ١٢. حديث عائشة (١١ نزلت ﴿ وأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ .... ﴾

. وعن أبي موسى الأشعري رضي قال: لما نزل «وأندر عشيرتك الأقربين» وضع رسول الله رضي الشعري وضع صوته، فقال: يا بني عبد مناف، يا صباحاه.

الترمذي في تفسير سورة الشعراء (٣٢٣٩) وقال: غريب من هذا الوجه والأصح مرسل ٥/ ٢٠/ والطبري في جامع البيان ١٩/ ١٢٠/ وابن حبان في الصحيح (٦٥٥١) ٤٨//١٤/

#### ١٣ . حديث قبيصة وزهير في إنذار العشيرة:

رواه مسلم في الإيمان (٢٠٧) ١ /١٩٣/ وأبو عوانه في المسند ١ /٩٣-٩٣ /

والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٩٧٩ – ٩٨١) / ٥٤٣٠٥٥ / وأحمد في المسند ( ١٥٨٩٤) 7.77 عن قبيصة وقال أحمد: قال ابن عدي: في هذا الحديث عن قبيصة بن مخارق أو وهب بن عمرو، وهو خطأ إنما هو زهير بن عمرو، قال: فلما أخطأ تركت وهب بن عمرو، وه 7.7 وابن منده في الإيمان ( ٩٥٣ – ٩٥٦) 7.7 مردي الله عنهما - قال:

(لما نزلت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ صاح رسول الله ﷺ على أبي قيس: «يا آل عبد مناف. إني نذير» فجاءته قريش، فحذرهم وأنذرهم. فقالوا: تزعم أنك نبي يوحى إليك، وإن سليمان سخر له الريح والجبال، وإن موسى سخر له البحر، وإن عيسى كان يحيي الموتى؟ فادع الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم، ويكلمونا، وإلا فادع الله أن يصير هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت منها، ويغنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك تزعم أنك كهيئتهم!.

فبينما نحن حوله إذ نزل عليه الوحى، فلما سري عنه قال:

(والذي نفسي بيده، لقد أعطاني ما سألتم، ولو شئت لكان، ولكنه خيرني بين أن تدخلوا من باب الرحمة، فيؤمن مؤمنكم، وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم، فتضلوا عن باب الرحمة، ولا يؤمن مؤمنكم، فاخترت باب الرحمة، فيؤمن مؤمنكم، وأخبرني: إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه معذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين.

فنزلت ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالآيَاتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهَا الأَوَّلُونَ ﴾ (الإسراء: ٥٩) حتى قرأ ثلاث آيات ونزلت ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ﴾ (الرعد: ٣).

#### ١٤ . حديث ابن عمرو في كتابة الحديث:

رواه أبو داود في العلم باب في كتابة العلم ( 7187) 7/1/7 والدارمي في المقدمة باب في من رخص في كتابة العلم ( 93) 1/7/7 وأحدم في المسند ( 70.7) 7/77/7 و(70.7) 1/77/7 والخطيب في تقييد العلم 71/7/7 من طرق وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 1/7/7 وابن سعد في الطبقات بسياق آخر أنه استأذن بالكتابة فأذن له 7/7/7 و 7/7/7 و 7/7/7

#### ١٥ . حديث أبى رافع في اتباع السنة:

رواه الإمام الشافعي في الرسالة ( ٢٩٥) وإسناده صحيح ( ٢٦٢ و ٢٠١) / ٢٠٤ - ٤٠٤ والإمام أحمد في المسند ٢ / ٨ / وأبو داود في السنة باب في لزوم السنة ( ٢٠٠٥) ٤ / ٢٠٠ والترمذي في العلم باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث رسول الله عَلَيْ وقال حسن صيح ( ٢٨٠٢) ٤ / ١٤٥ وابن ماجه في المقدمة ( ١٣ ) باب تعظيم رسول الله عَلَيْ ١ / ٦ / والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي باب تعظيم رسول الله عَلَيْ ١ / ٦ / والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ٢ / ١٨٩ / وابن حبان في صحيحه ( ١٣ ) ١ / ١٧٤ / والحميدي في مسنده ( ٥٥١) ١ / ٢٥٢ و والطبراني في الكبير ( ١٣٤ و ٩٣٥ و ٩٣٩ و ٩٣٩ و و ٧٥٠) و و ٧١٥ و ٧١٥ و ٧١٠ و ٧١٠ و ٧٢٠ و ٧٢٠ و ٧١٠ و ٧٢٠ و ٣٢٠ و ٣٢٠ و ٣٢٠ و ٣٢٠ و ٣٢٠ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٢٠ و ٣٠٠ و ٣

#### ١٦. حديث المقدام بن معد يكرب في اتباع السنة:

سبق ذکره (۹)

#### ١٧ . حديث أبي هريرة في التمسك بالكتاب والسنة:

رواه الحاكم في المستدرك ١/٩٣/ ذكره شاهداً لحديث ابن عباس وسكت عنه ومالك في الموطأ بلاغاً في القدر (٣) ٢/٨٩٩/والبيهقي.

#### ١٨ . حديث ابن عباس في التمسك بالكتاب والسنة:

عند الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي بأن رواته محتج بهم في الصحيحين ١ / ٩٣ / وهو ضمن خطبة يوم عرفة والبيهقي

#### ١٩. حديث العرباض بن سارية:

رواه أبو داود في السنة باب لزوم السنة (٢٦٠٧) ٤ / ٢٠١٠ / والترمذي في العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (٢٨١٦ و٢٨١٧) وقال حسن صحيح ٤ / ١٤٩ - ١٥٠ / وابن ماجه في المقدمة باب سنة الخلفاء الراشدين المهديين (٢٤ - ١٤١ / واحـمد في المسند (١٧١١ و١٧١١ و١٧١١ و١٧١١ و١٧١١ و١٧١١) ٤ / ١٧١١ و١٧١١ و١٧١١ و١٧١١ و٢١٦١) ٤ / ١٣٦١ ولا المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١ / ٩٥ و ٩٥ / والبيه هي والطبراني في الكبير (٢١٧ – ٢٢٤) ١٨ / ٢٤٥ – ٢٤٩ / و(٢٤٢)

الكلم ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم، ثم أوتيت مضاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي):

رواه البخاري في الجهاد باب قول النبي عَلَيْ نصرت بالرعب مسيرة شهر (٢٩٧٧) 7 / ١٤٩ / وفي التعبير باب رؤيا الليل وفيه (أوتيت مفاتح الكلم) (٦٩٩٨) (٢٩٩٨) 1٤٩ / ١٤٩ / وفي الاعتصام باب قول النبي ٢١ / ٤١٨ / وفي الاعتصام باب قول النبي بعثت بجوامع الكلم (٧٢٧٣) ١٣ / ٢٦١ / ومسلم في المساجد (٥٢٣)

# ٢١. حديث زيد (نضر الله امرءاً):

رواه أبو داود في العلم باب فضل نشر العلم ( ٣٦٦٠) ٣٢٢/٣ / والترمذي في العلم باب الحث على تبليغ السماع ( ٢٧٩٤) وقال: حديث حسن ٤ / ١٤٢ / وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علماً ( ٢٣٠) ١ / / / / وأحمد في المسند ٥ / ١٨٣ / والدارمي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ( ٢٣٣) ١ / 0 / وابن عبدالبر في جامع والدارمي في المقدمة باب والرامهرمزي في المحدث الفاصل ( 0 و و و و و و و و ا ا) وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١ / 1 / والخطيب في الفقيه المتفقه ٢ / ٧١ / وفي شرف أصحاب الحديث / 0 / والكفاية / 0 / والحاكم في المستدرك ١ / 0 / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥ / 0 / وابن أبي عاصم في السنة ( 0 / 0 ) وابن حبان في الصحيح ( 0 / 0 ) / 0 / وابن أبي عاصم في السنة ( 0 / 0 ) وابن حبان في الصحيح ( 0 / 0 ) / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 /

٢ / ٢٣٢ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٩٩٠ و ٤٩٢ ) ٥ / ١٥٨ و ١٩٢١ / والصدفي في المعجم و ( ٤٩٢ ) ٥ / ١٧٢ / والصدفي في المعجم ال١٤٢ / والصدفي في المعجم ال١٢٠ / قال في فيض القدير: وذكر ابن منده أنه رواه عن رسول الله عَلَيْكُ أربعة وعشرون صحابياً، وقال ابن حجر في تخريج مختصر ابن الحاجب: حديث زيد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم والطيالسي، والترمذي، وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء وأنس وآخر. وقال في موضع آخر: الحديث صحيح المتن، وإن كان بعض أسانيده معلولاً فيض القدير ٢ / ٢٨٤ – ٢٨٥ / –

# وعن ابن مسعود . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله على: (نضر الله المرءا سمع منا حديثاً، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع)

رواه أحمد في المسند ١ / ٣٣٧ / والترمذي في العلم باب في الحث على تبليغ العلم ( ٢٦٥ و ٢٦٦ و ٢٦٠ ) وقال: حسن ٤ / ١٤٢ / وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علماً ( ٢٣٢ ) ١ / ٢٣٤ / وابن عبدالبر في جامع العلم ١ / ٤ / و٥٤ ، ٦٦ / والبيهةي في دلائل النبوة ٦ / ٤٥ / و١ / ٣٧ / وفي معرفة السنن والآثار ١ / ١٥ / والرامهرمزي في الحدث الفاصل ( ٦-٨) / ١٥ - ١٦ / والشافعي في المسند ١ / ١٤ / وفي الرسالة وي الحدث الفاصل ( ٦٠٠ ) / ٢٦٨ / وابن حببان في صحيحه ( ٦٦ ) ١ / ٢٦٨ / و ( ٨٨ ) ١ / ٢٧١ / و ( ٩٦ ) والحميدي في مسنده ( ٨٨ ) ١ / ٤٧ – ٨٤ / وفيه زيادة وأبو نعيم ١ / ٢٧١ / و ( ٩٦ ) والحميدي في مسنده ( ٨٨ ) ١ / ٧٤ – ٨٤ / وفيه زيادة وأبو نعيم الكفاية / ٣٧١ و ٩٢ / وفي شرف أصحاب الحديث ( ٢٦ ) والحاكم في معرفة علوم الحديث / ٢٢٢ / والمستدرك والبغوي في شرح السنة ( ٢١ ) ١ / ٢٣٠ – ٢٣٢ / والقاضي عياض في الإلماع / ٣٥ / والبيه قي في السنن والآثار ( ٤٤ ) ١ / ٩٠ / و ( ٢٠ ) و ٢٠ ) و ( ٢٠ )

و ٢٠١٩) ٥/ ٣٨٥/ والهيثم بن كليب في المسند ( ٢٧٥-٢٧٨) ١ /٣١٦-٣١٦/ - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: رواه ابن ماجه في المقدمة ( ٢٣٦) ١ / ٨٥/ وأحمد في المسند ٣/ ٢٢٥/

- وعن جبير بن مطعم وَ قَالَ: فاء رسول الله و بالخيف من منى، فقال: (نضر الله امرءا سمع مقالتي، فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لافقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تكون من وراءهم):

قال الهيثمي: عند الطبراني في الكبير وأحمد وابن ماجه قال: وفي إسناده ابن إسحاق عن الزهري وهو مدلس، وله طرق عن صالح ابن كيسان عن الزهري ورجاله موثقون. مجمع الزوائد ١/٩١١/ وفي مسند الشهاب (١٤٢١) ٢/٧/٢/

- وعن أبي الدرداء رَضِيَّ قال: خطبنا رسول الله عَلَي فقال: (نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً، فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لكل مسلم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم).

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير ومداره على عبدالرحمن بن زبيد، وهو منكر الحديث، قاله البخاري. مجمع الزوائد ١/١٣٧/

- وعن النعمان بن بشير . رضي الله عنهما . قال: خطبنا رسول الله عنها . قال: (نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة السلمين):

رواه الحاكم في المستدرك على شرط مسلم وأقره الذهبي ١ / ٨٨ / والرامهرمزي في المحدث الفاصل (١١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى الخياط وهو متروك الحديث. مجمع الزوائد ١ /١٣٧ /

والبيزار وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: عند الرامهرمزي (٥) والبيزار (١٤١). وتكلم الهيشمي على إسناده. مجمع الزوائد ١ /١٣٧ / – وعن ابن عمر رضي الله عنهما -: عند الخطيب في الكفاية / ١٩٠ / – وعن بشير بن سعد - رضي الله عنه -: عند الطبراني في المعجم الكبير (١٢٢٤) 7 / 13 / وابن حبان في المجروحين 7 / 13 / وابن عساكر في تاريخ دمشق 1 / 10 / قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن كثير الكوفي «ضعفه البخاري وغيره، ومشاه ابن معين مجمع الزوائد 1 / 170 / – وعن ابن عباس - رضي الله عنه ما -: عند الرامهرمزي في المحدث الفياصل (٩) – وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عند الخطيب في تاريخ بغداد الفياصل (٩) – وعن أبس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٥ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣٠ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه -: عند أحسم في المسند (١٣٣ / – وعن أنس - رضي الله عنه - المسلم في المسلم ف

٣/ ٢٢٥ / وابن عبدالبر في جامع بيان العلم ١ / ٤٢ / وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علماً ( ٢٣٦ ) ١ / ٨٦ /

#### ٢٢ . حديث ابن عمرو عن النبي ﷺ قال:

(بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار):

رواه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ( ٣٤٦١) ٦ / ٧٧٥ / والترمذي في العلم باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل ( ٢٨٠٧ و ٢٨٠٨) وقال: حسن صحيح ٤ / ١٤٧ / وابن حبان في الصحيح ( ٦٢٥٦) الإحسان ١٤ / ٥١ / ٥١ / ٢٥٣)

- وعن أبى سعيد الخدري رَضِيْظَيْنُهُ أن رسول الله عَلِيُّكُ قال:

(حدثوا عني ولا حرج، حدثوا عني ولا تكذبوا عليَّ، ومن كذب عليَّ متعمداً فقد تبوأ مقعده من النار، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج):

رواه مسلم في الزهد (٢٠٠٤) وابن ماجه (٢٧) مختصراً وأبو يعلى في المسند (٩٧) ٢/٢١٦) ٢/٤٦٩ و (٢٧) ٢/٢٩٩ / وأحمد في المسند ٣٩٩٣/ وعن أبي هريرة رواه ابن حبان (٢٥٤)

## ٢٣ . حديث أبي بكرة في التبليغ:

رواه البخاري في أماكن متعددة من صحيحه، وفي بعض الروايات ذكرت الجملتان، وفي بعضها الآخر ذكرت إحداهما:

في العلم باب قول النبي عَلَيْكُ (رب مبلغ أوعى من سامع ( ٢٧ ) ١ / ١٩٠ / وباب ليبلغ الشاهد الغائب ( ١٠٥ ) ١ / ٢٤٠ / وفي الحج باب الخطبة أيام منى ( ١٧٤١ ) ٣ / ٢٧٠ / وفي بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين ( ٣١٩٧ ) ذكر بعضه ولم يذكر الأمر بالتبليغ ٢ / ٣٣٨ / وفي المغازي باب حجة الوداع ( ٢٦٦١ ) ٧ / ٧١١ / وفي التفسير باب إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ( ٢٦٦٢ ) وأوله دون الأمر بالتبليغ

٨/ ١٧٥ / وفي الأضاحي باب من قال: الأضحى يوم النحر (٥٥٥٠) ١٠ /١٠ / وفي الفتن باب قول النبي عَلِي « لا ترجعوا بعدي كفاراً » (٧٠٧٨) ٢٩/١٣ وفي التوحيد باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئـذ ناضرة إلى ربهـا ناظرة ﴾ (٧٤٤٧) ٣ / ٤٣٣-٤٣٤/ ومسلم في القسامة (١٦٧٩) ٣/٥٠٥١/ وأحمد في المسند ٥/٤ و٣٧ و٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٥ و٤٩ / وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علماً (٢٣٣) ١ /٥٥ / والبيهقي في المعرفة (٤٨) ١/١١/ وابن حبان (٣٨٤٨) و (٩٧٣ و و٩٧٩) ٣/٣١٢-٣١٤/ والدارمي في المناسك باب الخطبة يوم النحر (١٩٢٢) ١/٣٩٣-٣٩٤/ وأبو داود في التطوع عن (ابن عمر) باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتفعة بلفظ (ليبلغ شاهدكم غائبكم) (١٢٧٨) ٢ / ٢٥١ / والترمذي في الحج باب ما جاء في حرمة مكة (٨٠٦) وقال: حسن صحيح ٢/١٥٢/ وابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١ / ٨ / وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ١ / ١٠٤٠ / ١ وقـد رواه البـخـاري عن أبي شـريح في العلم باب ليـبلغ الشـاهد الغـائب (١٠٤) ١ / ٢٣٨ / وفي جزاء الصيد باب لا يعضد شجر الحرم ( ١٨٣٢ ) ٤ / ٥٠ / وفي المغازي باب (٥١) الحديث (٤٢٩٥) ٧ /٦١٣ / ورواه عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ في الحج باب الخطبة أيام منى (١٧٣٩) ٣/ ٦٧٠/ ورواه أحمد في المسند عن أبي شريح العدوي ٤ / ٣١ و٣٢ / و٦ / ٣٨٥ / وعن معاوية بن حيدة ٥ / ٤ / وكذا ابن ماجه (٢٣٤) ١/٨٦/ وعن عم أبي حرة الرقاشي المسند ٥/٧٧-٧٧/ وعن أبي مالك الأشعري موقوفاً ٥ /٣٤٢ وعن رجل من الأزد موقوفاً ٥ /٣٦٦ وعن رجل من أصحاب النبي عَلِي ٥ / ٤١١ / وعن أسماء بنت يزيد ضمن حديث الدجال ٦ / ٤٥٦ / ورواه عن ابن عمر ـ عند أبي داود كما سبق ذكره وابن ماجه ( ٢٣٥ ) ١ /٨٦/

٢٤ . حديث ابن عمرو في الكتابة: سبق (١٣).

#### ٢٥. حديث نضر الله امرءاً:

سبق (۲۱).

تخريج أحاربث الفصل الأول الإنسان من النخلق إلى الموت

#### ١ . حديث أبي موسى في خلق آدم:

رواه أبو داود في السنة باب في القدرة (٤٦٩٣) ٤/٢٢/ والترمذي في تفسير سورة البقرة (٤٠٣١) وقال: حسن صحيح ٤/٢٧٢ وأحمد في المسند (١٩٥٢٨) ٤/٠٠٤ و (١٩٥٢٩) وقال: فذكر مثله و (١٩٥٨٩) ٤/٢٠٤ وابن حبان في الصحيح (٢١٦٠) ٤/٢٩/ و (٢١٨١) ١٤/٦٠ وابن خزيمة في التوحيد /٦٢ وأبو الشيخ في العظمة (٢٠٠١ و ٢٠٠١) ٥/٤٤١ ـ ١٥٤٥ والصفات / ٤٨٨ وصححه وأقره الذهبي ٢/٢٦١ -٢٦٢/ والبيهقي في الأسماء والصفات / ٤٨٨ زاد (ثم بُلَّت طينته حتى صارت طيناً لازباً، ثم تركت حتى صارت حماً مسنوناً،

زاد (ثم بُلَّت طينته حتى صارت طيناً لازباً، ثم تركت حتى صارت حماً مسنوناً، ثم تركت حتى صارت صماً مسنوناً، ثم تركت حتى صارت صلصالاً كما قال تعالى ﴿ ولقد خلقنا الإِنسان من صلصال من حماً مسنون ﴾ تاريخ الطبري ١ / ٨٩ / وجامع البيان و ( ٦٤٥ ) وابن سعد في الطبقات / ٢٠٠٥ /

#### . وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

(لا خلق الله آدم تركه ما شاء أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك)

رواه مسلم في البر ( ٢٦١١) ٤ / ٢٠١٦ / وأحسم في المسند ( ٢٥٤١) ٣ / ٢٥٤ / و ( ١٣٦٤٦) ٣ / ٢٥٤ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي ١ / ٣٧ / وعلى في المسند ( ٢٠٢١ ) / ٢٧٠ / وأبو يعلي في المسند ( ٣٣٢١) ٢ / ٢٠١ / وأبو يعلي في المسند ( ٣٣٢١) ٢ / ٢٠١ / وابن صعد في الطبقات ١ / ٢٨ / وأبو الشيخ في العظمة ( ١٠٢١) ٥ / ١٥٥١ / و ( ١٠٢٨) ٥ / ١٥٦١ / ١٥٦١ / والبيهقي في الأسماء والصفات / ٤٨٩ /

#### . وعن ابن عباس رَضِيْ اللَّهُ قال:

(خلق الله تعالى آدم. عليه السلام. من أديم الأرض جميعها، من أسودها وأحمرها وأبيضها وطيبها، ولبنها، وغليظها، وسباخها، فكل ذلك أنت راء في ولده)

ابن منده في التوحيد (٧٥) ١/٩٠١/ وأبو الشيخ في العظمة (١٠٠٨) ٥/ ١٥٤٧ ـ ١٥٤٨/ والبيهقي في الأسماء والصفات / ٤٨٨ و ٤٨٩/

#### ٢. حديث أبي هريرة في خلق آدم على صورته:

سيأتي تخرجه (٥)

### ٣. حديث أبي هريرة صَّرِّاتُكُ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه.

البخاري في العتق باب إذا ضرب العبد فليتجنب الوجه (٢٥٥٩) ٥/٥١٦ / وفي الأدب المفرد (٢٧٤) /٥٥ / ومسلم في البر والصلة وفيه: (فليتق الوجه) وزاد في رواية (فيان الله خلق آدم على صورته) (٢٦١٢) ٤/٢٠١٧ / وأحسد في المسند / ٢٤٤٢ بالزيادة التي مسلم و٢/٤٤٢ و٣٢٧ و٣٣٧ و٣٤٧ و٣١٣ و٢٥١ و٤٤٩ و٤٣٣ و٤٣٠ (٢١)

وفي بعضها (ولا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته)

وفي بعضها «وطوله ستون ذراعا». وأبو داود في الجدود باب ضرب الوجه في الحد ( ٤١٩/١٢ / ١٩/١٥ - ٤٢٠ / ٤٢٠ - ابن حبان في الصحيح ( ٤ر٥٥٥٥٥) ١١/١١ - ٤١٠ / وابن حبان في الصحيح ( ٤ر٥٥٥٥٥) المسند ( ١١٢١) وابن خزيمة في التوحيد / ١٧ و ٣٦ و ٣٧ و ٤١٠ / والحميدي في المسند ( ٢٥٧١) ٢ / ٤٧٦ / والآجري الشريعة / ٣١٤ و ٣١٥ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٥٧٣) ، ١١/٥٦ / والبيهقي في الأسماء والصفات / ٣٧٠ و ٣٧١ / وفي السنن الكبرى

٨/٣٢٧/ وأبو يعلى في المسند (٦٣١١) ٢٠٣/١١ و (٦٢٧٤) ١١/٧٥١/

# وعن أبي سعيد الخدري رَوْقَيَّ قال: قال رسول الله ﷺ: و«إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه»

أحمد (١١٨٧٠) ٩٣/٣ / وزاد «فإن الله خلق آدم على صورته» عبد بن حميد في المسند (١١٧٩) ٢ / ٧٢ / وأبي يعلي في المسند (١١٧٩) ٢ / ٢٠٠ / والبزار في المسند (٢٠٦٣) كشف الأستار.

قال البيهقي: رواه أحمد والبزار بنحوه وفيه عطية العوفي، ضعفه جماعة ووثقه ابن معين وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 1.7/7 ويشهد له حديث أبي هريرة السابق (7). قال ابن حجر: واختلف في الضمير على من يعود؟.

ف الأكثر على أنه يعود على المضروب (يعني أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب) لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباطاً بما قبلها. ٥/ ٢١٧/

وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكاً بما ورد في بعض طرقه: «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن».

قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكاً بما توهمه فغلط في ذلك، وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة.

ثم قال: وعلى تقدير صحتها، فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى.

قال ابن حجر: قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها ابن أبي عاصم - أيضاً من طريق أبي يونس عن أبي هريرة بلفظ يرد التاويل الأول قال:

«من قاتل فليتجنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن» فيتعين إجراء مافي ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه، أو تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله.

وسياتي في أول الأستئذان من طريق همام عن أبي هريرة رفعه «خلق الله آدم على صورته» الحديث.

وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم أي على صفته، أي خلقه موصوفاً بالعلم الذي فضل به على الحيوان. وهذا محتمل.

وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة، فأجرى هذا الحديث على ظاهره، وقال: صورة لا كالصورة انتهى، وقال حرب الكرماني في كتاب «السنة»: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن.

وقال إسحاق الكوسج: سمعت أحمد يقول: هو حديث صحيح.

وقال الطبراني في كتاب (السنة) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال رجل لأبي: إن رجلاً قال: خلق الله آدم على صورته أي على صورة الرجل. فقال: كذاب هو قول الجهمية، انتهى وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد، وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً «لا تقولن قبح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته» وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك.

وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم - أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة: بلفظ: « إِذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه » .

ولم يتعرض النووي لحكم هذا انتهى. وظاهره التحريم، ويؤيده حديث سويد ابن مقرن الصحابي أنه رأى رجلاً لطم غلامه فقال: «أو ما علمت أن الصورة محرَّمة » ؟! أخرجه مسلم وغيره [مسلم ٣ / ١٢٨ / ] فتح الباري ٥ / ٢١٧ /

وقال ابن حجر: وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال:

« خلق الله آدم على صورته، وطوله ستون دراعاً ».

وهذه الرواية تأتي في أول الأستئذان، وقد تقدم الكلام على معنى هذه اللفظة في أثناء كتاب العتق، وهذه الرواية تؤيد من قال: إن الضمير لآدم.

والمعنى: أن الله تعالى أوجده على الهيأة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة

أحوالاً، ولا تردَّد وفي الأرحام أطواراً كذريته، بل خلقه الله رجلاً كاملاً سوياً من أول ما نفخ فيه الروح، ثم عقب بقوله «وطوله ستون ذراعاً» فعاد الضمير أيضاً على آدم.

- وقيل: معنى «على صورته» أي لم يشاركه في خلقه أحد، إبطالاً لقول أهل الطبائع، وخص بالذكر تنبيهاً بالأعلى على الأدنى، والله أعلم. ٦ / ٢٢ / /

وقال أيضاً .: «خلق الله آدم على صورته» تقدم بيانه في بدء الخلق، واختلف إلى ماذا يعود الضمير؟.

فقيل: إلى آدم، أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط، وإلى أن مات دفعاً لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى.

أو ابتدأ خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده في حالة إلى حالة.

وقيل: للرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان، ولا أول لذلك.

فبين أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة.

وقيل: للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. وقيل: للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه.

وقيل: إِن لهذا الحديث سبباً حذف من هذه الرواية أوله قصة الذي ضربه عبده فنهاه النبي عَلَي على خلق آدم على فنهاه النبي عَلَي مالى خلق آدم على صورة وجهه » / ٢٢٧ / ٢٢٨ /

قال الألباني (توفي - رحمه الله - أثناء طبع الكتاب): إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، غير شيخ المصنف وهو ثقة.

قال: لكني في شك من ثبوت قوله «على صورة وجهه» فإن المحفوظ في الطرق الصحيحة «على صورته» كما سيأتي بعد حديث.

وفي حديث ابن عمر الآتي بعده (على صورة الرحمن) ولكنه معلول كما سأبينه ثم إن سعيد بن أبي عروبة قد خولف في إسناده أيضاً عن قتادة: فقال المثنى بن سعيد

عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «صورته»

[أخرجه مسلم وأحمد وابن خزيمة والبيهقي في الأسماء والصفات] وتابعه همام حدثنا قتادة به سنداً ولفظاً [أخرجه مسلم وأحمد] فهذا هو المحفوظ عن قتادة إسناداً ومتناً. وتابعه سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. وهذا صحيح على شرط الشيخين.

وتابعه محمد بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً به مختصراً بلفظ: «إن الله عزوجل - خلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعاً» أخرجه أحمد وابن خزيمة في التوحيد، وسنده لا بأس به في الشواهد والمتابعات.

وتابعه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة بهذا اللفظ الأخير وفيه زيادة في سلام آدم على الملائكة (وقد سبق ذكره].

- وقد أخرج ابن أبي عاصم حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال رسول الله عنهما - قال - قال الله عنهما - قال -

قال الألباني: إسناده ضعيف ورجاله ثقات كلهم رجال البخاري، وعلته:

- عنعنة حبيب بن أبي ثابت فإنه كان يدلس. - وكذلك الأعمش.

- وقد خولف في إسناده من قبل سفيان الثوري فقال: عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول الله ـ فأرسله . أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص٧٢ بسند صحيح، فهذا المرسل أصح من الموصول .

والحديث أخرجه ابن خزيمة بإسناد المصنف، وأخرجه الآجرى ص٣١٥ والبيهقي ص٢٩١ من طريقين عن جرير بن عبد الحميد به، وأعله ابن خزيمة بالعلل الثلاث المتقدمة: مخالفة الثوري وتدليس حبيب والأعمش.

وقد رواه ابن أبي عاصم ( ١٨ ٥ ) بلفظ «على صورته / ٢٣٠ /

قال الألباني ـ رحمه الله ـ: حديث صحيح، وإسناده ضعيف، وهو مكرر الذي

قبله، لكنه بلفظ «على صورته» وهو اللفظ المحفوظ في الحديث من طرق عن أبي هريرة - كما تقدم بيانه قبل حديث - ومن ألفاظه هذا اللفظ أخرجه الآجري عنه بالحرف الواحد ، / ٢٣٠ /

قلت: فالثابت عن النبي - عَلَيْكُ - في هذا الحديث وغيره:

« أن الله خلق آدم على صورته »

ـ والراجح عند العلماء أن المقصود خلقه على «صورته» التي هو عليها دون أي تغيير أو تبديل طرأ عليه خلال العصور التي عاشها فوق هذه الأرض، وفي ذلك رد على نظرية «دارون» كما بينت ذلك.

والله أعلم وأحكم. وانظر كلام ابن حبان عن هذا الحديث ١٢/٨ -١٣ /

#### ٤. حديث أبي هريرة في النهي عن تقبيح الوجه:

#### ه . حديث أبي هريرة في طول آدم.

عن النبي على قال: «خلق الله آدم، وطوله ستون ذراعاً، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحبة ذربتك.

فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه «ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم وذريته ( ٣٣٢٦) ٢ / ٤١٧ / وفي الاستئذان باب بدء السلام و ( ٦٢٢٧) ١١ / ٥ / وفيه «خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً . . فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق . . » . ومسلم في الجنة ( ٢٨٤١) ٤ / ٢١٨٣ - ٢١٨٤ / مثل رواية البخاري التي فيها زيادة . وأحمد في المسند ٢ / ٣٥٥ / وأبو عوانة في المسند ١ / ١٨٨ / وهو في صحيفة همام بن منبه (٥٨) / ٤٣ / وعبد الرزاق في المصنف ( ١٩٤٣ ) ١ / ٢٨٤ /

قال ابن حجر: ووقع عند أحمد في طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ـ مرفوعاً:

« كان طول آدم ستين ذراعاً في سبعة أذرع عرضاً » فتح الباري ٦ / ٤٢٣ / وأحمد في المسند ٢ / ٥٣٥ /

قلت وفي رواية ابن المسبب أيضاً ـ مرفوعاً:

« يدخل أهل الجنة مرداً بيضاً جعاد مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم سبعين ذراعاً في سبعة أذرع» المسند ٢/١٥/ وابن خزيمة في التوحيد /٤٠ ـ ٤١ / واللالكائي في «أصول الأعتقاد (٧١١) والبيهقي في الأسماء والصفات /٣٦٩ و٠٧٧، البغوي في شرح السنة (٣٢٩٨)

وعن أبي هريرة رضي الله عنه . عن النبي ﷺ في قوله (يوم ندعو كل أناس بإمامهم) (آية (٧١) سورة الإسراء).

قال: يدعى أحدهم: فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه ستون ذراعاً، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، قال. فينطلق إلى أصحابه، فيرونه من بعيد، فيقولون: اللهم بارك لنا في هذا حتى يأتيهم، فيقول: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا، وأما الكافر فيعطى كتابه بشماله مُسْوَداً وجهه، ويزاد في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم،

# ويلبس تاجاً من نار، فيراه أصحابه، فيقولون: اللهم اخزه. فيقول: أبعدكم الله. فإن لكل واحد منكم مثل هذا».

رواه الترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل ( 186 ) 3 / 17 - 777 / وقال: حسن غريب. وابن حبان في صحيحه ( 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 مني المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي 17 / 17 / 17 / والبزار قاله ابن كثير في التفسير 17 / 17 / وابن أبي حاتم وابن مروويه في التفسير ذكره السيوطي في الدر المنثور 17 / 17 / وأبو يعلى في المسند ( 17 / 17 / 17 / 17 / وإسناده حسن. ونسب السيوطي إلى البزار وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وابن مردويه الدر المنشور 17 / 19 / 19 /

#### ٦. حديث أبي هريرة في أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر:

 

# ٧ . حديث «أُبَيْ» في طول آدم: قال ابن حجر:

روى ابن أبي حاتم بإسناد حسن. فتح الباري ٦ / ٢٦٤ / وأحمد في الزهد /٤١ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٣١ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ١ / ٢٥٤ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي ٢ / ٢٦٢ و٤٤٥ / والطبري في التاريخ ١ / ١٦٠ / وفي التفسير ٨ / ١٤٢ / وموقوفاً ٨ / ٣٤ / وأبو الشيخ في العظمة مختصراً ومصطرف ولاً ( ١٠١١ ) ٥ / ١٥٥١ - ١٥٥٧ / و ( ١٠٢٢ ) ٥ / ١٥٥٩ - ١٥٥٩ / و ( ١٠٢٢ ) ٥ / ١٥٥٩ / والبيهقي في البعث ( ١٧٥ ) / ١٣٩ /

#### ٨. حديث أبي هريرة في خلق حواء من ضلع آدم:

رواه البخاري البخاري في الأنبياء باب خلق آدم وذريته ( ٣٣٣١) ٦ /٤١٨ / وفي النكاح باب المدارة مع النساء ( ١٨٤٥) ٩ / ١٦٠ / وباب الوصاة بالنساء ( ١٨٦٥) ٩ / ١٦٠ / وباب الوصاة بالنساء ( ١٨٦٥) ٩ / ١٦١ / ومسلم في الرضاع ( ١٤٦٨) ٢ / ١٠٩٠ - ١٠٦١ / بروايات. والترمذي في الطلاق باب ما جاء في مدارة النساء ( ١٢٠٠) وقال: حسن صحيح غريب من هذا

الوجه. وقال: وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة 7/77/ والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (7/71/) 9/77/ وأحمد في المسند 1/77/ و1/77/ و1/77/ وأحمد في المسند 1/77/ وابن ماجه في والدارمي في النكاح باب مداراة الرجل أهله (1/77/) 1/99/ وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم تعليقاً على الحديث (1/70/) قال الشافعي: «إن الله لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير» 1/70/ وابن حبان في الصحيح (1/70/ وابن الله لما خلق آدم خلقت حواء من العدم القصير» والحاكم في المستدرك: وقال: في الصحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي 1/70/ وأبي الشيخ في مكارم الأخلاق (1/70/) والقضاعي في مسند الشهاب (1/70/) 1/70/ والبغوي في شرح السنة (1/70/) والقضاعي في مسند الشهاب (1/70/) والبغوي في شرح السنة (1/70/) والقضاعي في مسند الشهاب (1/70/) 1/70/ والبغوي في شرح السنة

#### . وعن سمرة بن جندب. رضي الله عنه .:

عن النبي ﷺ. قال: «إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها».

رواه أحمد في المسند ٥ / ٨ / وفيه انقطاع وذكره ابن حجر وسكت عنه وقال: أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط. فتح الباري ٦ / ١٦١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٩٩ ٦ و ٥ ٥٠٠) ٧ / ٩٤ ٢ و ٣١ / وابن حبان في الصحيح ( ٤١٧٨) ٩ / ٤٨٥ / وإسناده صحيح. والبزار في المسند كشف الأستار ( ٤٧٦ ١ و٧٧٤) ٢ / ١٨٢ و ١٨٢ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ / ١٧٤ /

وعن أبي ذر الغفاري رَضِ عن النبي عَلَيْ قال: .

«المرأة ضلع، فإن تذهب تقومه تكسرها، وإن تدعها ففيها أود وبلغة»

رواه أحمد في المسند ٥ / ١٥١ و ١٦٤ / وذكر ابن حجر أنه أخرجه الإسماعيلي والدارقطني في الغرائب. ٦ / ١٦١ / والدارمي في النكاح باب مدارة الرجل أهله ( ٢٢٢١ ) ٢ / ٢٨٦ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٣٧٥ ) ٢ / ٢٨٦ /

والبزار: كشف الأستار ( ١٤٧٨) ٢ / ١٨٣/ قال البيهقي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا «نعيم بن قعنب وهو ثقة» مجمع الزوائد ٤ /  $\pi$ ٠٣ / وعبد الرزاق في المصنف (  $\pi$ ٠٧ ) ٤ /  $\pi$ ٠٠ /  $\pi$  /

# - وعن عائشة . رضي الله عنها . عن النبي ﷺ قال:

#### « المرأة كالضلع. إن أقمتها كسرتها، وهي يستمتع بها وعوج فيها».

رواه أحمد في المسند ٦ / ٢٧٩ / وه / ٨ / والبزار: كشف الأستار ( ١٤٧٩ ) ٢ / ١٨٢ - ١٨٤ / أفالحديث مشهور برواية أربعة من الصحابة

#### ٩. حديث معقل بن يسار في تزوج الولود:

#### . وعن انس رَغِوْلُقُنَّهُ عن النبي عَلِيَّةٍ .:

# «وتزوجوا الودود والولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة»

ابن حبان في صحيحه (٤٠٢٨) ٩ /٣٣٨ قال الهيثمي: رواه أحمد الطبراني في الأوسط وإسناده حسن مجمع الزوائد ٤ /٢٥٨ / وفي أوله زيادة «كان رسول الله عَلَيْهُ يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهياً شديداً ويقول».. مجمع الزوائد ٤ /٢٥٢ / وأحمد في المسند ٣ /١٥٨ / و٤٥٧ / وسعيد بن منصور في سننه (٩٠٠) والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ١٨٠٨ / والقضاعي في مسند الشهاب (٦٧٥) ١ /٣٩٤ /

. وعن سهيل بن حنيف رَضِافَيُّ عن النبي . عَالِيٌّ قال:

« تزوجوا فإن مكاثر بكم الأمم»

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٤ / ٢٥٣ /

. وعن ابن عمرو. رضي الله عنهما . أن رسول الله على قال: « انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم يوم القيامة.

قال الهيشمي: رواه أحمد وفيه عبد الله المعافري وقد وثق، وفيه ضعف. مجمع الزوائد ٤ /٢٥٨ / وأحمد في المسند ٢ / ١٧١ - ١٧٢ /

. وعن عياض بن غنم رَضِيْنَ قال: قال لي رسول الله عَيْد:

«يا عياض. لا تزوجن عجوزاً ولا عاقراً، فإني مكاثر بكم الأمم»

قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٤/٢٥٨/ وهو عند الطبراني ( ١٠٠٨) ٢١/ ٣٦٨/

وعن حفصة. رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال:

« لا يدع أحدكم طلب الولد، فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه»

قال الهيشمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. مجمع الزوائد ٤ / ٢٥٨ - ٢٥٩ / الطبراني في المعجم ( ٣٦٩) ٢٢ / ٢١ /

وعن عائشة رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله ﷺ :.

« النكاح من سنني، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء»

رواه ابن ماجه في النكاح باب ما جاء في فضل النكاح (١٨٤٦) قال في الزوائد: إسناده ضعيف لا تفاقهم على ضعف عيسى بن ميمون المدني لكن له شاهد صحيح» المراح وأخرجه البيهقي بلفظ «خير نسائكم الولود والودود» من حديث ابن أبي أدية الصدفي ٧ / ٨١ / وروي بإسناد صحيح عن سعيد بن يسار مرسلاً -قاله العراقي. الإحياء ٢ / ٢٦ /

#### ١٠. حديث عائشة «تخيروا لنطفكم»

رواه ابن ماجه في النكاح باب الأكفاء ( ١٩٦٨ ) ٢ /٦٣٣ / قال في الزوائد: في إسناده الحارث بن عمران المديني. قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي: والحديث الذي رواه لا أصل له ـ يعنى هذا الحديث ـ عن الثقات وقال الدارقطني: متروك. نقله في السنن ١ /٦٣٣ / وابن عدي في الكامل ٢ / ١٩٥ / وقال: وهذا قد رواه عن هشام غير الحارث ابن عسمسران. وه / ۲٤۲ / والدارقطني في السنن ( ١٩٦ ـ ١٩٨ ) ٣ / ٢٩٨ - ٢٩٩ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ٣/١٦٣/ قال الذهبي: الحارث متهم وعكرمة ضعفوه، ذكره بإسنادين، في أحدهما الحارث وفي الآخر عكرمه ابن إبراهيم. وابن أبي حاتم في العلل ١ /٤٠٤ ـ ٤٠٤ / ونقل عن أبيه قوله: الحديث ليس له أصل وقد رواه مندل أيضاً وقال: الحارث ضعيف الحديث، وهذا حديث منكر. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١ / ٢٦٤ / وقال ابن حجر: الحارث بن عمران الجعفري المدنى: ضعيف، رماه ابن حبان بالوضع. التقريب ١٤٧/. وقال في التهذيب: وتابعه عكرمة بن إبراهيم، وهما جميعاً ضعيفان. تهذيب ٢ / ٦٥٢ / . وقال في التلخيص الحبير: ومداره على أناس ضعفاء رووه عن هشام، أمثلهم صالح بن موسى الطلحي، والحارث بن عمران الجعفري. التلخيص الحبير ٣ / ١٤٦ / وقال: أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم، وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر وفي إسناده مقال، ويقوى أحد الإِسنادين بالآخر. ٩ / ٢٨ ـ وذكر الشيخ الألباني له متابعاً عند ابن عساكر في الجزء الخامس. بإسناد حسن: انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة  $\pi/v0$  والحديث عند أبي نعيم في حلية الأولياء  $\pi/v0$  وابن عساكر  $\pi/v0$  والبيهقي في السنن الكبرى  $\pi/v0$ 

# وعن عمر: رضي عن النبي عن النبي عن النبي الله وعليكم بذات الأوراك فإنهن نجب».

قال ابن عدي: ولسليمان بن عطاء عن سلمة عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء وغيره غير ما ذكرت من الحديث وفي بعض أحاديثة - وليس بالكثير مقدار ما يرويه - بعض الإنكار كما ذكره البخاري. الكامل ٣ / ٢٨٦ /

## ١١. حديث بريدة في خطبة فاطمة:

النسائي باب تزوج المرأة مثلها في السن ٦ / ٦٢ / والطبراني وفيه «خطب أبو بكر وعمر فاطمة، فقال النبي عَلَي هي لك يا علي: قال الهيثمي: ورجاله ثقات ٩ / ٢٤ / وفي المطبوع من الطبراني: أن نفراً من الأنصار ذكروا فاطمة لعلي ... وليس فيه خطبة أبي بكر وعمر (١١٥٣) ٢ / ٢٠ /

## ۱۲. حديث ابن مسعود « يا معشر الشباب»:

#### ١٣ . حديث أبي سعيد أن الولد من بعض الماء:

رواه مسلم في النكاح (١٤٣٨) ٢ /١٠٦٣ / وأحمد في المسند (١١٤٢٤) ٣ / ٢ / ٢ / ١٠٦٣ والبيه قي في السنن الكبرى / ٤٧٩ وأبو يعلى في المسند (١١٥٣) ٢ / ٣٨٤ والبيه قي في السنن الكبرى / ٢٢٩ /

## ١٤ . حديث ثوبان «ماء الرجل وماء المرأة»:

مسلم في الحيض (٣١٥) ١/٢٥٢/ والنسائي في عشرة النساء (٩٠٧٣) ٥/٣٣٧ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ٣/٤٨١ - ٤٤١/ وابن حبان في الصحيح (٧٤٢٢) ١٦/ ٤٤١/

وأبو نعيم في صفة الجنة (٣٣٧) والطبراني في المعجم الكبير (١٤١٤) ٢ /٩٩ / مطولاً في أسئلة حبر من اليهود وفي مسند الشاميين (٢٨٩٠) والبيهقي في البعث (٣١٥) وأبو عوانة في المسند ٢٩٣/ - ٢٩٤ /

. وعن أنس رضي قال: قال رسول الله رضمن أجوبته على أسئلة ابن سلام):

«ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق كان الشبه»

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته ( ٣٣٢٩) ٦ / ٤١٧ / وفي مناقب الأنصار باب هجرة النبي عَلِيُّ وأصحابه إلى المدينة ( ٣٩١١ ) ٧ /٣٩٣ -٢٩٤/ وباب (٥١) الحديث (٣٩٣٨) ٧/٣١٩/ وفي تفسير سورة البقرة باب (من كان عدواً لجبيريل (٤٤٨٠) ٨/ ١٥/ ومسلم في الحيض (٣١٢) ١/٢٥٠/ والنسائيي في الطهارة باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة (٢٠٠) ١ /١١٦/ وفي الكبرى في عشرة النساء (٩٠٧٤) ٥ /٣٣٩ ـ ٣٣٩ / وابن ماجه في الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يري الرجل ( ٢٠١ ) وأحمد في المسند ٣ /١٠٨ و٢١ و١٨٩ و١٨٩ و٩٩ ١ و٢٧١ و٢٨٢ / والدارمي في الوضوء باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ( ۷۷۰ ) ۱ / ۱۲۰ / وابن أبي شيبة في المصنف ۱ / ۸۰ / والطيالسي في المسند ( ٢٨٣٥ ) مختصراً / / وأبو نعيم في دلائل النبوة ( ٢٤٧ ) وفي حلية الأولياء ٦/٢٥٢/ وابن حبان في الصحيح (٦١٨٤ و٦١٨٥) ١٤/٦٢ -٦٣/ و(١١٦٥) ٣/ ٤٣٩ / و(٧٤٢٣) ١٦/ ٤٤٧ ـ ٤٤٧ /و (٧١٦١) ١١ / ١١٧ / ١١٨ / وأبو يعلى في المستند (٣٨٥٦ و١٤١٤ و٢٩٢٠ و٣١٦٤ و٣١١٦ و٣١١٦) ٦/٧٥٤ - ٤٥٩ و ١٣٨ -١٤٠/و ٥/٩٩٦و ٢٥١و ٤٢٦/ والبيهقي في دلائل النبوة ٢/٥٢٨ - ٢٩٥/ وفي السنن الكبري ١ /١٦٨ ـ ١٦٩/ والبغوي في شرح السنة ( ٣٧٦٩) وفي معالم التنزيل 1170/2

. وعن ابن عباس. رضى الله عنهما. قال:

«أتى نضر من اليهود النبيُّ عِيِّة . فقالوا: إن أخبرنا بما نسأله، فإنه

نبي، فقالوا: من أين يكون الشبه يامحمد؟ فقال رسول الله ﷺ:

«نطفة الرجل بيضاء غليظة، ونطفة المرأة صفراء رقيقة، فأيهما غلبت صاحبتها فالشبه له، وإن اجتمعا جميعاً، كان منها ومنه «قالوا صدقت».

رواه النسائي في الكبرى: في عشرة النساء ( ٩٠٧٢) ٥ / ٣٣٦ / وأبو الشيخ في العظمة ( ١٠٧٥) ٥ / ١٦٣٢ ) ٣ / ١١٩ /

#### . وعن ابن مسعود ﷺ:.

« إن نطفة الرجل بيضاء غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة الرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم».

## ١٥. حديث حديفة بن أسيد في الجنين.

مسلم في القدر ( ٢٦٤٥) ٤ / ٢٠٣٧ / وبنص «بأربعين ليلة أو خمسة وأربعين ليلة » مسلم ( ٢٦٤٤) ٤ / ٢٠٣٧ / وأحمد في المسند ( ١٦١٢٣) ٤ / ٦-٧ / وابن أبي عاصم في السنة ( ١٧٧ و ١٧٩ و ١٨٠ ) ١ / ٧٨ و ٢٩٠ - ٨ و ٨ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٢٢٤ / وابن حبان في الصحيح وفيه « ثنتان وأربعون » ( ٢١٧٧ ) ١ / ٢٥-٣٥ / والآجري في الشريعة / ١٨٢٢ / واللالكائي في أصول الاعتقاد

( ٥٥ - ١ - ٢٥ - ١) والحميدي في المسند ( ٢٦ ) ٢ / ٣٦٤ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٣٦٤ / ٣٠٤ - ٣٠٤ ) ٣ / ١٧٤ و ١٧٥ - ١٧٨ /

#### ١٦ . حديث ابن مسعود «إن أحدكم يجمع خلقه»

البخاري في بدأ الخلق باب ذكر الملائكة (٣٢٠٨) ٦ /٣٥٠ وفي أحاديث الأنبياء باب خلق آدم ( ٣٣٣٢) ٦ / ٤١٨ / وفي القدر أوله ( ٢٥٩٤) ١١ / ٤٨٦ / وفي التوحيد باب قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتنا الحسني . . ) ( ٧٤٥٤ / ٩٤٩ / ١٣ ( ٧٤٥٤ ) ومسلم في القدر (٢٦٤٣ و٢٦٤٥) ٤ /٢٠٣٦ / وأبو داود في السنة باب في القدر ( ٢٧٠٨ ) ٤ / ٢٢٨ / والترمذي في القدر باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم ( ٢٢٢٠ ) وقال: حسن صحيح ٣٠٢/٣ / والنسائي في الكبرى في التفسير. وابن ماجه في المقدمة باب في القدر (٧٦) ١/٢٩/ وأحمد في المسند ١/٣٨٢ و٤١٤ و٣٥٠/ والحميدي في المسند (١٢٦) ١/٩٦/ والطيالسي في المسند (٢٩٨) ١٣٩-٣٩/ وابن حبيان في الصحيح ( ٦١٧٤) ١٤ /٧٤-٨٤ / و( ٦١٧٧) ١٤ / ٥٠-٥٠ / والآجري في الشريعية /١٨٣-١٨٤/ وأبو يعلى في المسند (١٥٧٥) ٩/٩٨-٩٠/ واللالكائي في أصول الاعتقاد (١٠٤٠-١٠٤٠) وابن أبي عاصم في السنة (١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٧ ) ١/٧٧-٨/ والطبراني في المعجم الكبير (٣٠٣-٣٠٤) ٣/١٧٤/ ومختصراً ( ١٩٥٨ و ١٩٥٣ / ١٩٣١ / وفي المعجم الصغير ١/٧٤/ (١٥٥١) ٤/ ٣٥١–٣٥١/ و (١٤٤٧) ٤/ ٢٨٠/ سياق آخر والدارمي في الرد على الجهمية / ٨١/ والبزار في البحر الزخار (١٧٦٤-١٧٦١) ٥ / ١٧١-١٧١/ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢٦٨٨) والبغوي في شرح السنة (٧١) ١ /١٢٨-١٢٩/ والقضاعي في مسند الشهاب (٢٠١) ١/٣٥١/ وأبو الشيخ في العظمة (١٠٧٧) ٥/ ١٦٣٤ / والبيه هقى في السنن الكبري ٧ / ٢٦١ / و١٠ ٢٦٦ وفي الأسماء والصفات /٣٨٧/ وفي الاعتقاد /١٣٧-١٣٨/ وأبو نعيم في حلية الأولياء

 $^{190}$  و  $^{190}$  و  $^{190}$  و  $^{190}$  و  $^{190}$  و  $^{190}$  و الخطيب في تاريخ بغداد  $^{190}$  و  $^{190}$  و الطبراني في المعجم الصغير  $^{190}$ 

. وعن عبدالله بن عمر. رضى الله عنهما. قال: قال رسول الله على:

«إذا أراد الله أن يخلق نسمة، قال ملك الأرحام. معرضاً: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله أمره ثم يقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها».

الدارمي في الرد على الجهمية / ٨٠ / والمزي في تهذيب الكمال (٣٩٨٤) ١٠ / ٤٧١- ١٥٥ / وابن حبان في ١١ / ٤٧١- ١٥٥ / وابن حبان في المسند (٥٧٧٥) ١٠ / ٤٥١ / ١٥٥ / وابن حبان في الصحيح (٦١٧٨) ١٤ / ٤٥ / والبزار في المسند، انظر كشف الأستار (٢١٤٩) قال الهيثمي: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٩٣/٧ /

## وعن أنس بن مالك رَزِقْيٌ عن النبي ﷺ قال:

«وكل الله بالرحم ملكاً فيقول: أي رب. نطفة! أي رب. علقة. أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، قال: يا رب. أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه».

البخاري في الحيض باب مخلقة وغير مخلقة (٣١٨) ١/٤٩٨ / وفي الأنبياء باب قول الله تعالى ﴿ وَإِذَا قَالَ رَبِكَ إِنِي جَاعِلَ فِي الأَرْضَ خَلِيفَة ﴾ (٣٣٣٣) ٦/٤١٩ / وفي القدر (٢٦٤٦) ٤/٣٨٠ / وفي القدر (٢٦٤٦) ٤/٣٨٠ / وفي القدر (٢٦٤٦) ٤/٣٨٠ / والطيالسي في المسند (٢٠٧١) /٢٧٦ / والبغوي في شرح السنة (٧٠) ١/٧١٠ / ١٢٨ /

## ١٧ . حديث رباح اللخمي في الشبه بين الولد وأبيه:

الطبراني في الكبير (٢٦٢٤) ٥ / ٧٢ / وأخرجه الطبري وابن أبي حاتم وقال ابن

حجر: ابن مردويه في التفسير. فتح الباري ١١ / ٤٧٩ / وقال الهيشمي - عن رواية الطبراني -: وفيه مطهر بن الهيثم الطائي وهو متروك. مجمع الزوائد ٧ / ١٣٥ / قلت: ولعل ابن حجر لم يعزه إلى الطبراني لذلك. ونسبه في الإصابة إلى ابن شاهين. الإصابة 1 / ١٠٥ /

## ١٨ . حديث أبي هريرة في ولادة الغلام الأسود:

البخاري في الطلاق باب إذا عرض ينفي الولد ( ٥٣٠٥) P / 007 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000

## ١٩. حديث عائشة في شبه الأعمام والأخوال:

مسلم في الحيض (٣١٤) ١/٢٥١/ وأحمد في المسند ٦/٩٢/ والنسائي في الطهارة باب غسل المرأة في منامها (٢٩٦) ١/١٣/١ وأبو داود في الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل (٢٣٧) ١/٦١-٦٢/ وأبو عوانة في المسند ١/٢٩٢ و٢٩٣/

والبيهقي في الطهارة ١/١٦٨/ والدارمي في الطهارة باب في المرأة ترى في منامها (٧٦٩) ١/٠٦٠/ وأبو يعلى في المسند (٤٣٩٥) ٧/٣٦١-٣٦١/

وورد نحوه عن أنس في سؤالات عبدالله بن سلام و في فأجابه رسول الله و «فإذا سبق ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء المرأة ماء المرجل نزع إليها» وقد سبق ذكره وتخريجه بعد الحديث (١٧).

. وفي حديث أم سلمة . رضي الله عنها . قالت: أتحتلم المرأة؟

فقال رسول الله ﷺ: «ففيم يشبهها الولد».

البخاري في العلم باب الحياء في العلم (١٣٠) ١/٢٧٦/ وفي الغسل باب إذا احتلمت المرأة ( ٢٨٢ ) ١ /٤٦٢ / وليس فيه موضع الشاهد. وفي أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته (٣٣٢٨) ٦ /٤١٧ / وفي الأدب باب التبسم والضحك (٦٠٩١) ١٠/ ٥١٩/ وباب مالا يستحيا من الحق للتفقه في الدين ( ٦١٢١) مختصراً ١٠ / ٥٤٠/ ومسلم في الحيض (٣١٣) ١ / ٢٥١/ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل (١٢٢) وقال: حسن صحيح ١/٨٠/ والنسائي في الطهارة باب غسل المرأة تري في منامها ما يري الرجل ( ١٩٧ ) ١ / ١١٤ – ١١٥ / وابن ماجه في الطهارة وسننها باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ( ٦٠٠) ١ /١٩٧/ ومالك في الموطأ في الطهارة باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ١/١٥/ والشافعي كما في المسند ١/٣٦/ وابن حبان في الصحيح ( ١١٦٥ ) ٣ / ٤٤٠ / والبيهقي في السنن ١ /١٦٧ – ١٦٨ / وفي معرفة السنن والآثار ١/٩١٩/ وابن خريمة في الصحيح (٢٣٥) ١/١١٨/ وعبدالرازق في المصنف (١٠٩٤) ١ /٢٨٣ - ٢٨٤ / والحميدي في المسند (٢٩٨) ١ /١٤٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ١/٨٠/ وأحمد في المسند ٢/٢٩٢/ و٦٠٦ و٣٠٦/ وابن الجارود في المنتقى (٨٨) والبغوي في شرح السنة (٢٤٥) ٢ /٨-٩ / والنسائي في عشرة النساء

من الكبرى (٩٠٧٦ و٩٠٧٦) ٥/٣٤/

ومثله عن عائشة ورضي الله عنها و مسلم في الحيض (١٣١٤) ١/١٥١/ وأبو داود في الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (٢٣٧) ١/١٦-٢٦/ والنسائي في الطهارة باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (١/١١/ ١/١١/ والدارمي في الوضوء باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (٢٦٩) ١/١٦٠/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٦٠/ وفي معرفة السنن والآثار ١/٢٠١/ وأحمد في المسند ٢/٢٩/ وعبدالرزاق في المصنف (١٩٦١) ١/٢٨٦/

## · ٢٠ . حديث «شق السمع والبصر»:

وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت. خشع لك سمعى، وبصري، ومخى، وعظمي، وعصبي.».

وإذا رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت بعد».

وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين».

ثم يكون من ما آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به منى أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت».

مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٧١) ١/٥٣٥-٥٣٦/ وأبو داود في الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة في الدعاء (٧٦٠-٧٦٠) ١ / ٢٠٣- ٢٠١ / وباب حدثنا عثمان بن أبي شيبة (٧٤٤) مختصراً ١ /١٩٨ - ١٩٩ / وباب ما يقول الرجل إذا أسلم (١٥٠٩) مختصراً ٣ / ٨٣ / والترمذي في الدعوات باب ( ٣٢ ) ( ٣٤٨٣ - ٣٤٨٣ ) وقال عن كل: حسن صحيح ٥ / ١٤٩ - ١٥٣ / وفي الصلاة باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع (٢٦٥) وقال: حسن صحيح ١ /١٦٦ / والنسائي في الافتتاح (٨٩٦) مختصراً ٢ / ١٣٠ / وفي التطبيق مختصراً ( ١١٢٥ ) ٢ / ٢٢١ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع (٨٦٤) ١ /٢٨١-٢٨١/ بدون الدعاء وباب سجود القرآن (١٠٥٤) مختصراً ١/٣٣٥/ وفيه مكان الشاهد وأبو عوانة في المسند ٢/ ١٠٠ - ١٠٣ / و٢/ ١٨٧ - ١٨٨ / والشافعي في المسند ١/ ٧٢ و٧٣ / وعبدالرزاق في المصنف (٢٥٦٧ و٢٩٠٣) وأحمد في المسند ١/٩٤ و١٠٢ و١٠٣ و١٢٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٣١ – ٢٣٢ و٢٣٢ و ٢٤٨ / ( ٧٢٩ و ٨٠٣ و ٤٠٨ و ٨٠٠ و٩٦٠) والطيالسي في المسند (١٥٢) /٢٢-٢٣/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ١٩٩ و ٢٣٦ و ٢٩٦ / وفي مشكل الآثار ١ /٤٨٨ / والدارقطني في السنن ١ / ٢٩٦ و٢٩٧ و٢٩٨ و٢٨٧/ والبيهقي في السنن ٢/٣٣ و٣٣ و٧٤/ وابن خزيمة في الصحيح / TTT-TTO/ 1 (7.V) VTT, VET, 7117, ETT, (7VT, 27T)

. وعن عائشة . رضى الله عنها . قالت:

«كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن بالليل: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه ويصره بحوله وقوته».

أبو داود في تفريع أبواب السجود، وكم سجدة في القران باب ما يقول إذا سجد ( ١٤١٤) ٢ / ٢٠ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن ( ٧٧٥) وقال: حسن صحيح ٢ / ٤٧ / وفي الدعوات باب ما يقول في سجود القرآن ( ٣٤٨٥) ٥ / ١٥٤ / وقال: حسن صحيح والنسائي في التطبيق باب نوع آخر [ أي من الدعاء في السجود] ( ٢٢٢ / ٢ / ٢٢٢ /

وعن جابر بن عبدالله. رضي الله عنهما. عن النبي على كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت، وبك امنت، ولك أسلمت، وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين»

النسائي في التطبيق (١١٢٦) ٢ / ٢٢١ /

 النسائي في التطبيق (١١٢٧) ٢ / ٢٢٢ / وفي الافتتاح باب نوع آخر من الذكر والدعاء (٨٩٧) ٢ / ١٣١ / وليس فيه موضع الشاهد. ونوع آخر.. (١٠٥١) ٢ / ١٩٣ / وليس فيه موضع الشاهد.

#### ۲۱. حديث ابن مسعود في «المسخ لا يتناسل»:

مسلم في القدر (٢٦٦٣) ٤ /٢٠٥١ / وأحمد في المسند ٢٠٥١ / ٣٩٠ واحمد في المسند ٢٠٥١ / ٣٩٠

وجاء بنص آخر: «إن الله عز وجل لم يلعن قوماً قط فمسخهم، فيكون لهم نسل حتى يهلكهم، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله. عز وجل. على اليهود مسخهم، فجعلهم مثلهم».

مسلم في الموضع السابق. وأحسد في المسند ١/ ٣٩٠ و ٤١٣ و ٤١٣ و ٤١٣ و ٤١٣ و ٤١٣ و و ٤١٣ و ٤١٣ و و ٤١٣ و الحسيدي في المسند (١٢٥) ١/ ١٨٠ و و و ١٠٥٠ و في المسند (١٢٥) ١/ ١٠٠ و و و ١٠٥٠ و و ١٠٥٠ و و ١٠٠٠ و و و ١٠٠٠ و و ١٠٠٠

## ٢٢. حديث عائشة في خلق الإنسان ومفاصله:

مسلم في الزكاة (١٠٠٧) ٢ / ٦٩٨ / والبيهةي في السنن الكبرى ٤ / ١٨٨ / وفي شعب الإيمان ٢٠ / ٣١٩ / وابن حبان في الصحيح (٣٣٨٠) ٨ / ١٧٣ / (٣٣٨٠) ٥ / ١٦١ / وأبو الشيخ في العظمة (١٠٦٥) مختصراً و (٢٠٦١) مطولاً ٥ / ١٦٢١ - ١٦٢١ / وأبو يعلى في المسند (٤٥٨٩) ٨ / ٦٤ - ٦٥ / والطحاوي في مشكل الآثار (٩٧) ١ / ٩٢ / ١

#### ٢٣ . حديث أبي هريرة في الصدقة على كل سلامي:

البسخاري في الصلح باب فيضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم (٢٧٠٧) مختصراً ٥/٩٠٩/ وفي الجهاد باب فضل حمل متاع صاحبه في السفر (٢٨٩١) ٢/ ١٣٢/ ومسلم في الزكاة ٢/٥٨/ وباب من أخذ بالركاب ونحوه (٢٩٨٩) ٢/ ١٣٢/ ومسلم في الزكاة (١٠٠٩) ٢/ ١٩٨٠ وأحمد في المسند ٢/ ١٦٦و ٢٢٨ - ٢٦٩و ٥٥٠ ومختصراً / ١٦٩ والطحاوي في مشكل الآثار (٩٧) ١/ ٩٢ وهناد بن السري في الزهد (٨٩٨) ٢/ ٢/٥ والبن حبان في الصحيح (٢٨٦١) ٨/ ١٧٤ والبزار: كشف الأستار (٢٧٩ - ٩٢٨) ١/ ٤٣٨ وولين عبان في السنن الكبرى ٤/١٨٧ والبغوي كشف الأستار (٢٢٩ - ٩٢٨) ١/ ٢٤٨ وفي شعب الإيمان ٢٠ / ٢٢٠ و٢٣٢ والبغوي في شرح السنة (١٦٤٥) ٢/ ١٥٥ /

### ٢٤ . حديث بريدة في المفاصل:

مسلم في الزكاة (١٠٠٨) ٢ / ٦٩٩ مع بعض الأختلاف وأبو داود في الأدب باب إماطة الأذى (٢٤٢ ٥) ٤ / ٣٦١ / ٣٦٢ وأحمد في المسند ٥ / ٣٥٩ و ٣٥٩ و ووابن حبان (١٦٤٢) ٤ / ٢٠١ / و (٢٥٤٠) ٦ / ٢٨١ / مختصراً. والطحاوي في مشكل الآثار (٩٩) ١ / ٩٤ - ٩٤ /

#### ٧٥ . حديث أبي ذر في «الصدقة على كل سلامي»:

مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٢٠) ١/٩٩٤ / وأبو داود في التطوع باب صلاة الضحى ( ١٢٨٥ و ١٢٨٠ / ٢٠٢٦ / وفي الأدب باب في إماطة الأذى ( ١٢٨٥ و ١٢٨٥ ) الضحى ( ١٢٨٥ ) وأحمد في المسند ٥/١٦٥ و ١٦٨٨ / ولاه / ١٢٨ / ولاه و ١٧٨ / وابن حبان في الزكاة ( ٣٣٧٧ ) / ١٧١ / ونصه:

أن رسول الله رسي قال: «ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس» قيل يا رسول الله. ومن أين لنا صدقة نتصدق

بها؟ فقال. إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير، والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتُسلم الأصم، وتهدي الأعمى، وتَدلُل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك»

والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ( 177) و ( 177) / 1070 و 1070 الحديث أبن حبان. وابن أبي شيبة في المصنف ( 1090 ) 1000 - 1000 الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في صنائع المعروف ( 1000 ) 1000 / 1000 / 1000 وفيه زيادة الأنفاق على والنسائي في عشرة النساء من الكبرى ( 1000 ) و 1000 و 1000 و 1000 / 1000 الأولاد 1000 / 1000 مثل ما عند أحمد في المسند. وابن السني في عمل اليوم الليلة / 1000 / 1000 و 1000 / 1000 و 100

«على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قال: قلت: يا رسول الله من أين أتصدق، وليس لنا أموال؟ (. قال: لكن من أبواب الصدقة: التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، واستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس، والعظم، والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم، والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان، المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. فقال رسول الله على: . أرأيت لو كان لك ولد، فأدرك، ورجوت خيره، فمات أكنت تحتسب به (قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله خلقه. قال: بل الله كان

يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، فلك أجر.

أحمد في المسند ٥/ ١٦٨ - ١٦٩/

وعن أبي موسى الأشعري رَبِّكُ عن النبي ﷺ قال:

«على كل مسلم صدقة» فقالوا: يانبي الله. فمن لم يجد؟! قال يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟! قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا وإن لم يجد؟! قال: فليعمل بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟! قال: فليمسك عن الشر، فإنها له صدقه»

البخاري في الزكاة باب على كل مسلم صدقة (١٤٤٥) ٣/٣٦/ وفي الأدب باب كل معروف صدقة (٢٠٠١) ٢ / ومسلم في الزكاة (٢٠٠١) ٢ / ٢٩٩ / والنسائي في الزكاة باب صدقة العبد ٥/٨٤ / وأحمد في المسند ٤/١١٤ و ٥٩٣ / و٥/١٧١ / وابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٠٠) ٩/١٠١ / وأبو يعلى في ١٩٩٠ / ١٠١ وابن أبي شيبة في المصنف (٢٧٠٠) ٩/١٠١ / وأبو يعلى في المسند (٢٢٥) و٢٤٢) ٣/ ١٤ / والبخاري في الأدب المفرد (٢٢٥) ٢٦ - ٢٦ / قال ابن حبر: وزاد الطيالسي في مسنده «وينهي عن المنكر» فتح الباري ٣/١٦١ / ٣٦١ والطيالسي (٩٤٥) / ٢٦ / وفي رواية «اطعموا الجائع» وفكوا العاني وعودو المريض» الطيالسي (٩٤٥) / ٢٦ / والبيه قي في السنن الكبرى ٤/١٨١ / و١١٤٠ / ٩٤ / والبغوي في شرح السنة (١٦٤٣) ٢ / ١٤٢ / ١٤٤ / ١٤٤ /

وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. عن النبي. ﷺ قال:

« على كل منسم من بني آدم صدقة كل يوم: أمر المعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والحمل على الضعيف صدقة، وكل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة»

ابن حبان في الصحيح ( ٢٩٩) والبزار في المسند ( ٩٢٦) ١ / ٤٣٨ / وفي المختصر ( ٦٣٥) ١ / ٣٢٠ وأبو يعلي في المسند ( ٤٣٤ و ٣٤٥) ٤ / ٣٢٠ - ٣٢٥ / ٣٢٥ والطبراني في المعجم الكبير ( ١١٧٩١ و ١١٧٩١) ١١ / ٢٩٦ - ٢٩٦ / والطبراني في المعجم الصغير ١ / ٢٦٩ / بنحوه . والبخاري في الأدب المفرد ( ٤٢٢ ) / ١١٤ / وزاد «يجزي من ذلك كله ركعتا الضحي ». قال الهيثمي : ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٣ / ١٠٤ / قلت : وإسناده ضعيف لأنه من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس وفيها اضطراب ويحسن لغيره .

## وعنه عن النبي ﷺ قال:

« ابن آدم ستون وثلاثمائة مفصل، عن كل واحد منها في كل يوم صدقة، والكلمة يتكلم بها الرجل صدقة، وعون الرجل أخاه على الشيء صدقة، والشرية من الماء تسقى صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة» البزار: كما في مختصر الزوائد ( ٦٣٦) ١ / ٣٨٦ / و ١ / ٤٣٨ / ولم يذكره في كشف الأستار ولا في مجمع الزوائد. ورواه هناد بن السري عن عكرمة مرسلاً كشف الأستار ولا في مجمع الزوائد. ورواه هناد بن السري عن عكرمة الأولياء ( ١١٠٠ ) ٢ / ٣٠٥ / - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: - أبو نعيم في حلية الأولياء / ١٠٩ / وفي أخبار أصبهان ١ / ٢٧٣ /

## ٢٦ - حديث النعمان بن بشير في «تواد المؤمنين»

البخاري في الأدب باب رحمة الناس والبهائم ( ٢٠١٦) ، ١ / ٢٥٢ / ومسلم في البر ( ٢٥٨٦) ٤ / ١٩٩٩ / و ٢٧٨ و و ١٠٠ و و ١٠٠ و ١٠٠ و ابن السري في الزهد ( ٤٤٠ ) بسياق آخر ٢ / ٤٤٤ / و ابن المبارك في الزهد ( ٢٧٢ ) / ٢٥١ – ٢٥٣ / و ابن أبي شيبة في المصنف ١٣ / ٢٥٣ / و أبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٢٠١ / وفي أخبار أصبهان ٢ / ٢٦ و ٤٧ / و الحميدي في المسند ( ٩١٩ ) ٢ / ٨٠ - ٩٠ ٤ / و الطيالسي في المسند ( ٩١٩ ) ٢ / ١٠ / ١٠٧ / و١٠٠ و ١٠٧ و ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٧ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠

والرامهرمزي في الأمثال / ٧٥ و ٨٤ و ٨٤ – ٨٥ وأبو الشيخ في الأمثال / ٢٣٧ / وابن حبان في الصحيح. أخرجه مع حديث الحلال والحرام ( ٢٩٧) / ٤٥٤ – ٤٥٥ / وباختصار ( ٢٣٣ ) ٢ / ٢٩٨ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٣٦٦ – ١٣٦٨) ٢ / ٢٨٢ – ٢٨٤ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٣٥٣ / وفي الأربعين الصغرى ٧ / ٢٨٣ / والطبراني في المعجم الصغير ١ / ١٣٧ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٤٥٩ ) و ٢ / ٢٣٥ / والمبداني في المعجم الصغير ١ / ١٣٧ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٤٥٩ )

. وعن سهل بن سعد الساعدي رفي عن النبي وقل قال: «إن المؤمن من أهل الإيمان كما أهل الإيمان كما يألم المجسد لم الجسد المؤمن من أهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس».

ابن المبارك في الزهد (٦٩٣) / ٢٤١ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٣ / ٢٥٣ / وأحمد في المسند ٥ / ٣٤٠ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨ / ١٩٠ / والطبراني في المعجم الكبير (٧٤٣) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨ / ١٨٧ / والقضاعي في مسند الشهاب (١٣٦)

وعن أبي موسى الأشعري رَفِوالْقِيَّةُ ابن المبارك في الزهد /١١٨ / وابن أبي شيبة في المصنف ٣ / ٢٠٢ / وأبو الشيخ في الأمثال / ٢٠٠ /

- وعن أبي هريرة رَضِيْطُنَّكُ. عبدالله في زوائد الزهد /٣٦٧/ وإسناده صحيح.

## ٧٧ . حديث النعمان بن بشير في الحلال والحرام:

البخاري في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه (٥٢) ١/٥٣/ وفي البيوع باب الحلال بين والحرام بين (٢٠٥١) من طرق أربعة ٤/٣٤٠ وفي الشركة باب هل يقرع في القسمة (٢٤٩٣) ٥/١٥٧/ وفي الشهادات باب القرعة في المشكلات (٢٦٨٦) ٥/٥٤-٣٤٦/ ومسلم في المساقاة (١٥٩٩) ٣/٩١١-١٢١١/ وأبو داود في

البيوع باب اجتناب الشبهات ( 7777 و 7777 و 7777 و الترمذي في البيوع باب ما جاء في ترك الشبهات ( 1771 و 1771 و وقال: حسن صحيح 7/71 و النسائي في البيوع باب باب ( 11 ) ( 1777 ) وقال: حسن صحيح 1/71 و النسائي في البيوع باب اجتناب الشبهات في الكسب 1/71 وفي الأشربة باب الحث على ترك الشبهات ما 1/71 وفي الأشربة باب الحث على ترك الشبهات 1/71 وفي الأشربة باب الحق على ترك الشبهات 1/71 وابن ماجه في الفتن باب الوقوف عند الشبهات ( 1/71 و الطيالسي في المسند ( 1/71 و 1/71 و الطيالسي في المسند ( 1/71 و البيوع باب و ابن حبان في الصحيح ( 1/71 و المناق آخر والدارمي في البيوع باب و المناق المناق و المن

. وعن عمار بن ياسر. رضي الله عنهما . أن رسول الله على قال:

« إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما شبهات من توقاهن كن وقاء لدينه، ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائر كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، لكل ملك حمى»

أبو يعلى في المسند (١٦٥٣) 7/7/7 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه «موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» مجمع الزوائد 2/7/7 وقال: رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك مجمع الزوائد 2/7/7 وهو في الأوسط (1707) 2/7/7

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: الطبراني في الأوسط [قاله ابن حجر في فتح البارى ١ / ١٥٤ / ] . وعن عبد الله بن عباس. رضى الله عنهما . عن النبي عَلَيْ قال:

« الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك شبهات، فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأثم، ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه، كمرتع إلى جنب حمى أوشك أن يقع فيه، وإن لكل ملك ملك حمى، وحمى الله محارمه».

الطبراني في المعجم الكبير (١٠٨٢٤) ١٠ / ٣٣٣) [قاله ابن حجر. فتح الباري الطبراني في المعجم الكبير (١٠٨٢٤) وفيه سابق الجزري لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات: مجمع الزوائد ١٠ / ٢٩٤ /

- وعن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -: الأصبهاني في الترغيب [قاله ابن حجر في في فتح الباري ١ / ١٥٤ / ] وقال ابن حجر -عن حديث هؤلاء الأربعة -: وفي أسانيدها مقال: ١ / ١٥٤ / /

## ٢٨ . حدِّيث أبي موسى في تحنيك ولده:

البخاري باب تسمية المولود غداة يولد وتحنيكه (٥٤٦٧) ١٠ /٥٧٨ / ومسلم في الأدب (٢١٤٥) ٢ / ١٦٩ / وهو مختصر. وأحمد في المسند ٤ / ٣٩٩ /

## ٢٩ . حديث أنس بن مالك رَبِرُ فَيْكُ قال:

«كان لأبي طلحة ابن يشتكي، فخرج أبو طلحة، فقبض الصبي، فلما رجع أبوطلحة، قال: ما فعل ابنى؟

قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء، فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ، قالت: وار الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله على فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فولدت غلاماً، قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به

النبي على فأتى به النبي على وأرسلت معه تمرات، فأخذه النبي على فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم تمرات، فأخذها النبي على فمضغها، ثم أخذ من فيه، فجعلها في في الصبي، وحنكه به وسماه عبد الله»

البخاري في الجنائز باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة (١٣٠١) ٣ / ٢٠١ ـ ٢٠٢/ وفي الزكاة باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (١٥٠٢) مختصراً فنح الباري ٣ / ٤٢٩ / وفي العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد وتحنيكه ( ٥٤٧٠ ) ٩ / ٥٠١ / ٥ وفي مناقب الأنصار باب الهجرة (٣٩١٠) ٧/٢٩٢/ وفي الذبائح باب الوسم ( ٥٨٢ ) مختصراً ٩ / ٥٨٨ / وفي اللباس باب الخميصة السوداء ( ٥٨٢ ) ١٠ / ٢٩١/ مختصراً وفي الأدب باب وضع الصبي في الحجر (٦٠٠٢) ١٠ ( ٣٣٣ ـ ٤٣٤/ ومسلم في الآداب (٢١٤٤) ٣/١٦٩/ وفي الفيضائل ٤/٩٠٩-١٩١٠/ وأبو داود في الأدب باب في تغيير الأسماء ( ٢٩٥١ ) ٤ / ٢٨٨ / وفي الجهاد باب في وسم الدواب (٢٥٦٣) ٢٦/٣ / مختصراً. وأحمد في المسند ١٠٥/٣ - ١٠٦ و١٠٦ و ۱۸۱ و ۱۸۷ – ۱۸۸ و ۱۹۶ / ومـخــتــصــراً ۳ / ۱۷۱ و ۱۷۵ و ۱۸۸ و ۲۱۲ و ۲۵۶ و ٢٨٤/ والطيالسي في المسند (٥٦) / ٢٧٧ - ٢٧٤ وأبو يعلى في المسند (٣٢٨٢)و (٣٣٩٨) ٢/٣٧و ١٢٦ - ١٢٧/ والنسائي في النكاح باب التزويج على الإسلام ٦/١١/ وابن حبان في الصحيح ( ٥٣١ - ٤٩٣/ ١٠ / ٩٩٢ ـ ٩٩٥ / و(٧١٨٧) ١٦/٥٥/ -١٥٧/ وابن سيعيد في الطبيقيات ١٥٨/٤٦٤ -٤٢٧ و ٤٣١ و ٤٣٢ و ٤٣٣ و ٤٣٣ - ٤٣٤ / والطبراني في المعجم الكبير (٢٧٤) والبيهقي في السنن الكبري ٤/ ٦٥ - ٦٦/ و٩/ ٣٠٥/ و٧/ ٣٤ - ٣٥و٣٥/ وأبو نعيم في حلية الأولياء 104/4

### ٣٠. حديث عائشة رضى الله عنها . قالت:

إن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم، ويحنكهم»

مسلم في الأداب (٢١٤٧) ٣/ ١٦٩١/ وزاد وأنه أتي بصبي فبال عليه، فقال رسول الله عَيَّة: «صبوا عليه الماء صباً» ٦/٦٤/ وعنها قالت: أتي النبي عَيِّة بصبي يحنكه، فبال عليه، فأتبعه الماء» البخاري في العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد وتحنيكه (٢٩١٠) ٩/١٠٥/ وفي مناقب الأنصار باب الهجرة (٣٩١٠) ٢/٢٩٢/ وفي الوضوء باب وفي الآداب باب وضع الصبي في الحجر (٢٠٠٢) ١/٣٨٤/ وفي الوضوء باب بول الصبيان (٢٢٢) ١/٩٨٩/ وفي الأدب باب وضع الصبي في الحجر (٢٠٠٢) ومسلم بول الصبيان (٢٢٢) ١/٩٨٩/ وفي الأدب باب وضع الصبي في الحجر (٢٠٠٢) ومسلم في الطهارة (٢٣٥٥) ١١/٥٥١/ ومسلم الطعام ١/٧٥١/ وابن أبي شيبة في المصنف في الطهارات باب في بول الصبي الصغير يصيب الثوب ١/١٠١/ ومالك في المؤطأ في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الصبي يصيب الثوب ١/١٢١/ ومالك في المؤطأ في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الصبي

## ٣١. حديث أسماء في ولادتها ابن الزبير:

البخاري في العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد وتحنيكه (٢٩٤٥) ٩ / ٥٠١/ و وفي مناقب الأنصار باب الهجرة (٣٩٩) ٧ / ٢٩٢ / ومسلم في الآداب (٢١٤٦) ٣ / ١٦٩١ ـ ١٦٩١ / وأحمد في المسند ٦ /٣٤٧ /

## ٣٢. حديث أبي رافع في حلق رأس الوليد:

أحمد في المسند ٦ / ٣٩٠ ـ ٣٩١ و ٣٩٢ /

قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وهو حديث حسن. مجمع الزوائد ٧٧٥/

## ٣٣. حديث سمرة في العقيقة:

أبو داود في الأضاحي باب في العقيقة ( ٢٨٣٨) ٣/ ١٠٦ / و٢٨٣٧ / و الترمذي في الأضاحي باب ( ٢٠ ) الحديث ( ٥٩ ٥ او ١٥٦ ) وقال: حسن صحيح ٣/٣٨/ والنسائي في العقيقة باب متى يعق ( ٢٣١ ) ٧/ ١٦٦ / وابن ماجه في الذبائح باب العقيقة ( ٣١٦٥) ٢/ ٢٠٥٦ - ١٠٥٧ / وأحمد في المسند ٥/٧ و ٨ و ٢ و ١٠٥٧ وفي بعضها لم يذكر الحلق. والدارمي في الضحايا باب السنة في العقيقة ( ١٩٦٩) ٢/ ١١١ / والطحاوي في مشكل الآثار ١/٣٥٤ / وابن الجارود في المنتقى ( ٩١٠) / ٣٠٠ / والطيالسي في المسند ( ٩٠٩) / ١٢٣ / مختصراً جداً. والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ / ٢٣٧ / والبيهقي في السنن ٩ / ٢٩٩ /

. وعن أبي هريرة رَوْقَ: عن النبي عِلَيْ قال:

«مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» قال الهيئمى: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد  $\pi/\pi$   $\wedge$ 

وعن ابن عمر. رضي الله عنهما. عن النبي رضي أنه قال «إذا كان يوم سابعه فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى وسموه» قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات مجمع الزوائد ٣ / ٥٨ /

. وعن عائشة رضي قالت: «عق رسول الله رضي عن حسن وحسين يوم السابع، وسماهما وأمر أن يماط عن رأسه الأذى».

 الله الله أكبر منك ولك. هذه عقيقة فلان. قال: وكان في الجاهلية تؤخذ قطنة فتجعل في دم العقيقة ثم توضع على رأسه، فأمر رسول الله عَيْقَة أن يجعل موضع الدم خلوقاً قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار -باختصار - ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى إسحاق فإنى لم أعرفه » مجمع الزوائد ٣/٥٠/٢/

# - وعن سلمان بن عامر الضبي رضي قال: قال رسول الله رسع «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى».

الترمذي في الأضاحي باب ما جاء في العقيقة ( ١٥٥١ و ١٥٥٢) وقال: صحيح ٣ / ٣٥-٣٦/ وابن ماجه في الذبائح باب العقيقة ( ٣١٦٤) ٢ / ٢٥٦/ /

## ٣٤. حديث ابن عمر في الدعوة للمحلقين:

## - وعن أبي هريرة «اللهم اغفر للمحلقين»

البخاري في الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال (١٧٢٨) ٣/٢٥٦/ ومسلم في الحج (١٧٢٨) ٢/٦٤٦/ وابن مـــاجــه في المناسك باب الحلق (٣٠٤٣) ٢/١١١/ وأحمد في المسند (٧١٥٥) ٢/٢١١/ و (٩٣٠٥) ٢/١١١/

وعن ابن عباس. رضى الله عنهما. قال:

قيل: يا رسول الله، لم ظاهرت للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين واحدة؟ قال: إنهم لم يشكوا».

- وعن قارب والقصرين وقال في الرابعة: والقصرين». للمحلقين. قال رجل: والمقصرين وقال في الرابعة: والمقصرين».

أحمد في المسند 7 /٣٩٣ / والحميدي في المسند ( ٩٣١ ) ٢ / ٤١٦ - ٤١٦ / ورد اسمه عند الترمذي «مأرب وبين الحميدي ذلك. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار وإسناده صحيح. مجمع الزوائد ٣ / ٢٦٢ / قال ابن حجر: ورواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه. انظر الإصابة ٣ / ٢١٩ - ٢٢ /

- وعن أبي مريم مالك بن ربيعة أنه سمع رسول الله ﷺ وهو يقول:

اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قال: يقول رجل من القوم: والمقصرين. فقال رسول الله والمقصرين، فما يسرنى بحلق رأسى والمقصرين، ثم قال: وأنا يومئذ محلوق الرأس، فما يسرنى بحلق رأسى

## حمر النعم، أو خطراً عظيماً».

أحمد في المسند ٤ /١٧٧ / قال الهيشمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن. مجمع الزوائد ٣ /٢٦٢ /

وعن يحيى بن الحصين عن جدته أم الحصين الأحمسية. رضي الله عنها. أنها سمعت النبي على في حجة الوداع، دعا للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة.

مسلم في الحج (١٣٠٣) ٢/٢٤٩ / وأحمد في المسند ٤/٧٠ / و٥ / ٣٨١ / و٦ / ٢٠٠ و٦ / ٢٠٠ و٦ / ٢٠٠ والنسائي في الكبرى في الحج باب فضل التقصير (٢١١٧) ٢ / ٥٠٠ / قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣/٢٦٢ ولا حاجة لذكره لأنه عند مسلم.

- وعن أبي سعيد الخدري والله أن النبي واصحابه أحرم عام الحديبية غير عثمان وأبي قتادة فاستغفر للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة.

أحمد في المسند ٣/٠١ و ٨٩ وأبو يعلى في المسند (١٢٦٣) ٢/٥٥ / قال الهيشمي: رواه أحمد وأبو يعلى واللفظ له [قلت في المسند «فقال رسول الله عَيْنَهُ يرحم الله المحلقين.. والمقصرين في الثالثة»] وفيه أبو إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣/٢٦٢ / والطيالسي في المسند (٢٢٢٤) / ٢٩٥ /

- وعن حبشي بن جنادة. وكان ممن شهد حجة الوداع وفي قال: قال رسول الله والمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال. في الثالثة.

#### والمقصرين.

أحمد في المسند ٤ / ١٦٥ /

قال ابن حجر: أخرج حديثه النسائي والترمذي وصححه. الإصابة 1/3.7/7 قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد 7/7/7/7 والطبراني في المعجم الكبير (7/7/7/7/7) والطبراني في المعجم الكبير (7/7/7/7/7)

## ٣٥- حديث أبي هريرة في الفطرة خمس

#### ٣٦- حديث شداد في الختان:

أحمد - قلت: - ولم أجده في مسند أحمد في مسند شداد - وإنما هو في مسند أسامة الهذلي ( ... ( ... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) ... (... ) (

## ٣٧- قول ابن المسيب إن إبراهيم أول من اختتن:

مالك في الموطأ في صفة النبي عَلَيْهُ باب ما جاء في السنة في الفطرة (٤) ٢ / ٩٢٢ / والبخاري في الأدب المفرد ( ١٥٥٠) / ٣٢٢ / بعد حديث أبي هريرة، وابن أبي عاصم في الأوائل ٢٠ و٣٠ / والطبراني في الأوائل.

## ٣٨. حديث أبي هريرة أن إبراهيم اختتن بعد ما بلغ سن الثمانين:

البخاري في أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ﴿ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٥] (٣٣٥٦) ٢/٤٤/ وفي الاستئذان باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط (٢٢٨) ٢/٩١٦) ١٩٩٨/ وأحمد في الإبط (٢٢٩٨) ١٩٩٤ و وهملم في الفضائل (٢٣٧٠) ١٤٩٩/ وأحمد في المسند ٢/٢٢٢ و ١٨٤ و و ٤٠١٥ والبخاري في الأدب المفرد (٤١٤٤) / ٣٢١/ و وابو (١٢٥٠) / ٣٢١/ وأبو (١٢٥٠) / ٣٢٢/ وابن حبان في الصحيح (٤٠٠٦ و و ٢٠١٠) ١٤/٤٨ وأبو يعلى في المسند (١٩٨١) وابن حبان في الصحيح (٤٠٠٦ وابن أبي عاصم في الأوائل (٢٠) والحاكم في المستدرك وسكت عنه وقال الذهبي على شرطهما ٢/١٥٥ والطبراني في الأوائل (١١) والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٥٢٩ ومسدد بن مسرهد في مسنده قاله ابن حجر في تغليق التعليق ٤/٥١/

#### ٣٩. حديث على بن رياح في اختتان إبراهيم:

قال ابن حجر: أخرج أبو الشيخ في العقيقة من طريق موسى بن علي بن رباح عن أبيه.. وذكره في ١٠ / ٣٥٤ / وقال: فقد روى أبو يعلى من طريق علي بن رباح قال.. وذكره. ٦ / ٤٤٩ / ولم أهتد إليه في فهارس أبي يعلى، ولم يذكر في رجال أبي يعلى اسمه.

• ك . حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ﴾ [البقرة: ١٢٤] ذكره ابن كثير ذكره من طريق ذكره ابن كثير ذكره من طريق عبدالرزاق ١ /١٥٧ / وقال ابن حجر: وصح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فأتمهن هي خصال الفطرة منهن الختان . . ﴾ نقلاً عن البيهقي . فتح الباري 1 / ٢٥٤ / وقد ذكر أبو داود بعد حديث عمار بن ياسر قال : وروى نحوه عن ابن عباس وقال : «خمس كلها في الرأس » وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية . السنن الكاسم المحتق إلى تفسير عبدالرزاق والطبري في التاريخ ١ / ١٤٤ / والحاكم في ونسبه المحقق إلى تفسير عبدالرزاق والطبري في التاريخ ١ / ١٤٤ / والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ٢ / ٢٦٦ / وأقره الذهبي . والبيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٣٥ / ونحوه عن قتادة عند الطبري في جامع البيان ( ١٩١٢) السنن الكبرى ٨ / ٣٥ / ونحوه عن قتادة عند الطبري في جامع البيان ( ١٩١٢)

وقال ابن جريج: أخذت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي على النبي على الله النبي على الكفر واختتن»

أبو داود في الطهارة باب الرجل يسلم فيوتر بالغسل (٣٥٦) ١ / ٩٨ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ١٧٢ / وأحمد في المسند (١٥٤١١) ٣ / ٤١٥ / وفيه بدون «اختتن» وأنه قال لآخر...

#### ٤١. حديث ابن عمر في النهي عن الغضب:

أحمد في المسند ٢ / ١٣٥ / وأبو يعلى في المسند (٥٦٨٥) ١٠ / ١٥ / قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه ابن أبي الزناد وقد ضعفه غير واحد وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨ / ٦٩

## ونحوه عن أبي هريرة، ونصه «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أوصني. قال: لا تغضب. ثلاثاً»

أحسم في المسند ٢ /٣٦٣ و ٢٦٤ / وفي الزهد /٤٦ عن رجل وهو عند البخاري في الأدب بابا الحذر من الغضب ( ٦١١٦) ، ١ / ٥٣٥ / والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في كثرة الغضب ( ٢٠٨٩) وفيه: «علمني شيئاً ولا تكثر علي لعلي أعيه». قال: لا تغضب فردد ذلك مراراً. كل ذلك يقول: لا تغضب» وقال: حسن صحيح ٣ / ٥٥٠ / ومالك في الموطأ في حسن الخلق باب ما جاء في الغضب ( ١١) ٢ / ٢٩١ / وابن حبان في روضة العقلاء / ١٣٨ / وهناد بن السري في الزهد ( ٣١٩) ولم يذكر اسم الصحابي ٣ / ١٧٤ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢ / ٣٣٤ / وفي أخبار أصبهان ١ / ٣٤٠ / والبغوي في شرح السنة ١٣ / ١٥٩ / -

## وعن سفيان بن عبدالله الثقفي رضي قال: قلت: يا رسول الله، قل لي قولاً أنتفع به وأقلل، قال: لا تغضب ولك الجنة»

## وعن أبي الدرداء وَ قَالَ: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب».

نسب إلى الطبراني، ومسنده غير موجود في المطبوع من الطبراني. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات. مجمع الزوائد  $\Lambda \cdot V \cdot / V$ 

. وعن بعض أصحاب النبي ﷺ أنه قال: يا رسول اللهِ. علمني عملاً يدخلني الجنة ولا تكثر عليّ. قال: لا تغضب».

أبو يعلى في المسند (١٥٩٣) ٣/١٦٦/ وسنده صحيح وهناد (١٣١٩) ٣ / ١٧٤ / قال الهيثمي: رواه أبو يعلى من رواية صالح عن الأعمش، ولم أعرف صالحاً هذا. مجمع الزوائد ٨ / ٧٠ / وصالح هو ابن عمر الواسطى. وأحمد في الزهد / ٥٦ / قال ابن حجر في الإصابة: « وروى أحمد عن يحيى بن سعيد وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن الأحنف عن جارية بن قدامة. قال: قلت يا رسول الله. أوصني، وأقلل. قال: لا تغضب» [المسند ٥/٣٤/ و٣٧٢/ و٣٧٠ و٣ ٤٨٤] وقال: وهو بعلو في المعرفة لابن منده، وفيه اختلاف على هشام، رواه أكثر أصحابه عنه كما تقدم وصححه ابن حبان من طریقه [ (٥٦٨٩) ١٢ /٥٠١-٥٠١ و (٥٦٩٠) ١٢ /٥٠٤ ] ورواه أبو معاوية ويحيى بن أبي زكريا الغساني، وسعيد بن يحيى اللخمي عن هشام، فزاد فيه عن جارية عن عمه. [ورواه ابن سعد في الطبقات ٧/٣٩-٩٩] ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن هشام على عكس ذلك. قال: عن الأحنف عن عم له عن جارية ـ ووقع في رواية لأبي يعلى عن جارية بن قدامة عن عم أبيه. . فذكر الحديث [المصنف ٨ / ٥٣٢ - ٥٣٣ / ] قال ابن حجر: والأول أولى، فقد رواه الطبراني من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة من طريق محمد بن كريب عن أبيه: شهدت الأحنف يحدث عن عمه، وعمه جارية بن قدامة \_وهو عن ابن عباس \_أنه قال: يا رسول الله قل لى قولاً ينفعني، وأقلل... الحديث. الإصابة ١/٢١٨ / وأبو يعلى في مسنده ( ٦٨٣٨ ) عن عم جارية بن قدامة ١٢ / ٢٢٦ / وأسد الغابة ١ / ٣١٤ / والطبراني في المعجم الكبير (٢٠٩٣-٢١٩٧) ٢ /٢٩٢-٥٩٦ / والحاكم في المستدرك ٣ /٦١٥ / وصححه وسكت عنه الذهبي. والبخاري في التاريخ الكبير ٢ /٥٣٧ / وهناد بن السرى (١٣١٨) ٣/١٧٢/ وابن أبي شيبة ٨/٥٣٥ و٥٣٥/ وأحمد عن رجل من الأصحاب ٥ /٣٧٣ / وفيه: «فقال الرجل: ففكرت حين قال النبي عَلِيُّ ما قال: فإذا

## . وعن ابن عمرو. رضي الله عنهما.

قال: قلت. يا رسول الله ما يمنعني من غضب الله؟ قال: لا تغضب» عند أحمد (٦٦٣٢٢) ٢ /١٧٥ / قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث ٨ / ٦٩ / وابن حبان في الصحيح (٢٩٦) ١ / ٥٣١ – ٥٣٥ وفيه دراج، وفيه متابعة عمرو بن الحارث لابن لهيعة.

## ٤٢ . حديث ابن عباس في كظم الغيظ:

أحمد في المسند ١/٣٢٧/ (٣٠١٥) وفيه «نوح بن أبي مريم» أجمعوا على تكذيبه (١٩٩٧) ٣/ - ومثل الفقرة الأخيرة عن ابن عمر: أحمد ٢/١٢٨/ بإسنادين (٤١١٦ و٢١١٨) وابن ماجه في الزهد باب الحاكم (٤١٨٩) وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات ٢/ ١٤٠١/ والبخاري في الأدب المفرد (١٣١٨) /٣٣٦/ موقوفاً على ابن عمر.

## . وعن أنس الجهني رَوْقَيُّ عن النبي عَلِيٌّ قال:

«من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء»

أبو داود في الأدب باب من كظم غيظاً (٤٧٧٧) ٤ / ٥٤٨ / والترمذي في البر والصلة باب في كظم الغيظ (٢٠٩٠) ٣ / ٢٥١ / وقال: حسن غريب وفي صفة القيامة (٢٦١١) ٤ / ٦٧ / وابن ماجه في الزهد باب الحلم (٢٦١٦) ٢ / ٦٤٠٠ /

وأبو يعلى في المسند (١٤٩٧) ٣/٦٦-٧٦/ وإسناده حسن وأحسد في المسند ٣/٠٤٤/ و٢٣٨ و ٤٣٨ و ١٤٤٠/ و ١٤٩٨ و أبو نعيم في الحلية ١٤٧٨-٤٨ - وعن الحسن البصري - رحمه الله تعالى - قال: قال رسول الله عَيْلَة : «ما جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ كظمها رجل أو جرعة صبر عند مصيبة » عبدالرزاق في المصنف (٢٢٠٨٩) ١١ / ١٨٨/ وابن المبارك في الزهد / ٢٧٢ وفيه مجهول والقضاعي في مسند الشهاب (١٣٠٨)

#### ٤٣ . حديث ابن مسعود في الصرعة:

مسلم في البر والآداب (٢٦٠٨) ٤ /٢٠١٤ وأبو داود في الأدب باب من كظم غيظاً (٤٧٧٩) ٤ /٢٤٨ وابن أبي غيظاً (٤٧٧٩) ٤ /٢٤٨ واحمد في المسند (٣٦٢٥) ١ /٣٨٣-٣٨٣ وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٣٥١ وابن حبان في الصحيح (١٩٦٥) ١٢ / ٤٠٥-٥٠٥ و وابن حبان في الصحيح (١٩٥١) / ٥٠ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٢١٨-١٩١٩ والبخاري في الأدب المفرد (١٥٥) / ٥٠ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٢١٨-١٩١٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ٢٨ / والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ٢٨ /

## . وعن أبي هريرة رَوْكُ أن رسول الله على قال:

## «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه الغضب».

البخاري في الأدب باب الحذر من الغضب ( ٢١١٥). ١٠ / ٥٣٥ / ومسلم في البر ( ٢٦٠٩) ٤ / ٢٠١٤ / ومالك في الموطأ في حسن الخلق باب ما جاء في الغضب البر ( ٢٦٠) ٢ / ٢٩١ / ٢٠١١ و ٢٦٦ و ٢٦٦ و ٢٦١ و ١٩١٥ / وابن حبان في الصحيح ( ٢١١) ٢ / ٢٦١ – ٢٤٤ / والبخاري في الأدب المفرد ( ١٣١٧) / ٣٣٦ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٠١٧) / ٢٠١١ / ١١ / ١١٨ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٥٨١) ١١ / ١٩٥١ - ١٩٥١ والليلة ( ١٣٥١ / ٣٥١ ) ٣٧٦ / والطيالسي في المسند وابن الجوزي في ذم والليلة ( ٣٩٧ – ٣٩٠) / ٣٠١ / والطيالسي في المسند وابن الجوزي في ذم

الهوى / ٣٩/ والبيهقي في الزهد الكبير ( ٣٧١) / ٨٢٨١ وفي الأربعين الصغرى / ٣٥٥ والطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ٢٥٤ وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٥٣٥ والقيضاعي في مسند الشهاب ( ١٢١٢) ٢ / ٢١٣ / والسهمي في تاريخ جرجان / ٥٠٥ - ٥١ والطبراني في مسند الشاميين ( ١٧٣٠ و ٣٠٦٩)

## ٤٤ . حديث ابن عباس في السكوت عند الغضب:

أحــمـــد في المسند (٢٦٠٦) ١/٣٩١/ و(٢٥٥٦) ١/٢٨٢/ و(٣٤٤٨) والصاعي في مسند الشهاب ١/٥٦٥ والطيالسي في المسند (٢٦٠٨) /٣٤٠ والقضاعي في مسند الشهاب (٢٦٠١) ١/٢٤٤ والطبراني في المعجم الكبير (١٠٩٥١) ١١/٣٣/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٣٥١ و٩/٠٦/ والبــخــاري في الأدب المفــرد (٢٤٥) /٧١/ وور ١٣٢٠) /٧١/ والبيهقي في شعب الإيمان و(١٣٢٠) /٣٧٨ وهناد بن السري (١٣٢٧) ٣/١٨١/ والبيهقي في شعب الإيمان (١٣٢٠) /١٨١/ والبيهقي في شعب الإيمان المرب (١٥٢٥) ٢/١٨١/ والبيهقي في شعب الإيمان و(١٥٢٥) ١٥٧٨) ١/٩٠٩ وابن عدي في الكامل ٤/١٥٧١/

وفي أسانيدهم «ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف، لكنه من رواية شعبة عنه، وشعبة لا يروي عن شيوخه إلا ما ثبت. قال الهيثمي: رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١/١٣١/ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات لأن ليثاً صرح بالسماع من طاووس. المجمع ٨/٧٠/

قال خيرابادي: ويشهد له ما أخرجه ابن شاهين في الفوائد (ل: ١١ / ١) من طريق إسماعيل بن حفص الأيلي ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً مثله. . هذا إسناد حسن . انظر هامش الزهد لهناد ٣ / ١٨١ – ١٨٢ /

## ٥٤ . حديث أبي ذر في «الجلوس عند الغضب»:

أحمد في المسند 0 / 107 / 0 وإسناده صحيح. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 1 / 107 / 0 وأبو داود في الأدب باب ما يقال الغضب

( ٢٧٨٢ و ٤٧٨٣ ) ٤ / ٩ ٤ ٢ / وابن حبان في الصحيح ( ٢٦٨ ) ١ ٢ / ١ ٥ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٥٨٤ ) ٣ / ١٦٢ / وهناد بن السري ( ١٣٢٨ ) ٣ / ١٨٢ / وهو منقطع بين أبي حرب وأبي ذر قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨ / ٧٠ – ٧١ / والبيسهقي في شعب الإيمان ( ٨٢٨٤ ) ٦ / ٩ ٠ ٩ / وفيه فليضطجع.

- وعن أبي سعيد الخدري رضي عن النبي على قال: «اتقوا الغضب فإنها جمرة توقد في قلب ابن آدم، فمن أحس من ذلك بشيء، فليلزق بالأرض».

ابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٥٣٤ / وأحمد في المسند ٣ / ٦١ / وفيه علي بن زيد وهو ضعيف ـ ونحوه عن الحسن مرسلاً: البيهقي في شعب الإيمان ( ٨٢٩٠) 7 / ٣١٠ /

## ٤٦ . حديث عطية السعدي في الوضوء الغضب:

أحسم في المسند ٤ / ٢٢٦ / ( ١٧٩٥٠) وأبي داود في الأدب باب ما يقال الغضب ( ٤٧٨٤) ٤ / ٢٤٩ / والبيه قي في شعب الإيمان ( ٤٧٨٤) ٦ / ٣١٠ – ٣١٠ / .

#### ٤٧ . حديث عائشة في الحساء:

البخاري في الأطعمة باب التلبينة ( 1080) 9 / 173 / وفي الطب باب التلبينة ( 1080) 9 / 1087 / وفي الطب باب التلبينة ( 1080) 1087 / و ( 1080) 9 ومسلم في السلام ( 1080) 1087 / وأحمد في المسند - نحو حديث الصحيحين. المرفوع فقط دون آخره 1080 / وبلفظ الأصل 1080 / ونحوه 1080 / 1080 و 1080 / والترمذي في الطب باب ما جاء ما يطعم المريض ( 1080 / 1080 ) وقال: حسن صحيح 1080 / وابن ماجه في الطب التلبينة ( 1080 / 1080 ) 1080 / وقال: حسن صحيح 1080 / وابن ماجه في الطب التلبينة ( 1080 / 1080 ) 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 1080 / 10

#### ٤٨ . حديث عائشة في التلبينة:

البخاري في الطب باب التلبينة للمريض ( ٥٦٩٠) من فعل عائشة وقولها. ١٠/١٥٣/ وأحمد في المسند مرفوعاً ٦/٩٧ و٢٤٢/ و٢٥٢/

#### ٤٩ . حديث أبي هريرة في الضحك يميت القلب:

الترمذي في الزهد (٢٤٠٧) وقال: هذا حديث غريب ٣/٣٧ / وابن ماجه في الزهد باب الحلم - الجملة الأخيرة فقط - (٤٩٣) وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات ٢/٣٠١ / وباب الورع والتقوى (٢١٧٤) وفي الزوائد: إسناد حسسن ٢/٠١٤ / وأحمد ٢/٠١٠ بطوله وهو عند البخاري في الأدب المفرد (٢٥٢ و٣٥٠) بإسنادين /٣٠-٤٧ قلت: سند الترمذي ويوافقه أحمد ضعيف فيحسن لروايتي البخاري وابن ماجه وأبو يعلى في المسند (٢١٤٠) ١١/١١ / وفيه أبو طارق مجهول، والحسن لم يسمع من أبي هريرة وأورده مختصراً (١١٥٥) ١١/٢٠ / وفيه أو وإسناده جيد وفي المعجم الصغير ٢/٤٠ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ١١/٣١٥ وفيه من لم وفي أخبار أصبهان ٢/٢٠ / وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفهم». مجمع الزوائد ١١/٣١ / وهناد بن السري في الزهد (٢١٠١) ٢/٤٤٤ والبيه قي في شعب الإيمان وفيه الخاربي مدلس وقد عنعن و (١٦٤١) ٢/٢٤ / والبيه قي في شعب الإيمان ور٢٤٠ بسياق آخر ١/١٧١ وأبو عبدالرحمن السلمي في الأربعين (١٠) والطبراني في مكارم الأخلاق (٢٣٢ وي مسند الشاميين (٢٥٠ و٣٤٠٣)

## ٥٠ . حديث أنس في الجلوس بعد الفجر:

أبو داود في العلم باب في القصص (٣٦٦٧) مختصراً ٣/٤/٣ / وإسناده حسن والترمذي في الصلاة باب ما ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (٥٨٣) وقال: حسن غريب، وسألت محمد ابن إسماعيل

## وعن العباس بن عبد المطلب ريك أن رسول الله على قال:

«لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل».

. وعن علي. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «من صلى الفجر ثم قعد في مجلسه يذكر الله. عز وجل. حتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين حرم الله على النار أن تلفحه، أو تطعمه»

البيهقي في شعب الإيمان (٢٩٥٨) ٣/٥٥/ وذكر أبو يعلى عن علي ـ رضي الله عنه ـ حديثاً آخر من فعل النبي عَلَي ( ٦٢٢) ١/٤٥٩ – ٤٥٩/ رجاله ثقات ومختصراً ( ٣١٨) ١/٢٦٦/ وهو حديث عن تطوع النبي عَلَي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.

### . وعن ابن عمر رَزِّ قَالَ:

«كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر لم يقم من مجلسه حتى يمكنه الصلاة وقال: من صلى الصبح، ثم جلس مجلسه حتى مكنه الصلاة كان بمنزلة حجة وعمرة متقبلتين»

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الفضل بن موفق، وثقه ابن حبان، وضعف حديث أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ١٠٥/١٠.

ـ وعن أبي أمامة وعتبة بن عبد ـ رضي الله عنهما ـ حدثا عن رسول الله عَلَيْ قال:

من صلى صلاة الصبح في جماعة، ثم ثبت حتى يسبح سبحة الضحى، له كأجر حاج ومعتمر تاماً له حجته وعمرته».

قال المنذري: رواه الطبراني، وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة. الترغيب ١/ ٢٩٦/ وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه الاحوص بن حكيم، وثقه العجلي وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر. مجمع الزوائد ١٠٤/١٠٥/

#### ٥١ . حديث أبى أمامة في الجلوس بعد الصلاة:

#### ٥٢ . حديث معاد بن أنس في الجلوس بعد الصلاة:

أبو داود في الصلاة باب صلاة الضحى (١٢٨٧) ٢ / ٢٧ / أحمد في المسند ٣ / ١٣٩ / وأبو يعلى الموصلي (وليس في المطبوع منه مسند لمعاذ بن أنس) والطبراني في المعجم الكبير (٤٤٢) ٢٠ / ١٩٧- ١٩٧ / ينظر البزار (٩٦٥ و٩٧٥)

. وعن عائشة. رضي الله عنها . قال: سمعت رسول الله عنها . قول:

«من صلى الفجر. أو قال: الغداة. فقعد في مقعده فلم يَلْغُ بشيء

# من أمر الدنيا، ويذكر الله حتى يصلي الضحي أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه لا ذنب له»

أبو يعلى في مسنده ( ٤٣٦٥) ٧ /٣٣٠-٣٣٩/

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط بنحوه، وفيه الطيب بن سليمان وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. مجمع الزوائد 1 / ٥٠ / / وذكره في المطالب العالية ( ٣٣٩٤) ٣ / ٢٤٥ / وعزاه إلى أبي يعلى ونقل محققه عن البوصيري قوله: رواه أبويعلى بإسناد حسن.

## ٥٣ . حديث أبي أمامة في الجلوس بعد الصلاة:

انظر (٥١)

# ٥٤. حديث أنس في الجلوس بعد الصلاة حتى تطلع الشمس:

انظر (٥٠)

#### ٥٥. حديث جابر بن سمرة في الجلوس بعد الفجر:

مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٧٠٠) ١ / ٢٩٤ / وفي الفضائل ( ٢٣٢٣) \$ / ١٨١٠ / وأبو داود في الصلاة باب صلاة الضحى ( ١٦٩٤) ٢ / ٢٩ / وفي الأدب باب الرجل يجلس متربعاً ( ٤٨٥٠) ٤ / ٢٦٣ / والترمذي في الصلاة باب ما ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر ( ٥٨٢) وقال: حسن صحيح ٢ / ٤٩ / والنسائي في السهو باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم ( ١٣٥٦ و ١٣٥١) ٣ / ٨٠ / وفي عمل اليوم والليلة ( ١٧٠) / ٢١٦ / وزاد: فيتحدث أصحابه، ويذكرون حديث الجاهلية، وينشدون الشعر، ويضحكون ويتبسم» [قلت وهذه الزيادة عند مسلم في الفضائل]. وأبو عوانة في المسند ١ / ٢٢ – ٢٣ / وابن حبان في الصحيح ( ٢٠٢٠ و (٢٠٢١) ٥ / ٢٠٣ )

وأحمد في المسند ٥/٨٦ و ٨٨ و ١٩ و ٩١ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و عبدالرزاق في المصنف ( ٢٠٢٦) ٢/ ٢٣٨ / و ( ٢٠٢٦) ١/ ٥٣٠ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٩٥٩) ٣/ ٨٥٠ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٩٥٩) ٣/ ٨٥٠ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي ألحبرى ٢/ ١٨٦ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي ألحب ٢٢٠ / وأبي ألم ٢٢٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٩٠٥ و ٢١١) ٣/ ٢٢٠ و ٢٢١ / وأبي القاسم البغوي في الجعديات ( ٢٧٥٥) والطبراني في المعجم الكبير ( ١٩٣٣ و ١٩٤٨ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٠ و ١٩٨٨ و ١٩٨

# ٥٦ . حديث عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش واستحاضتها:

قلت: قد ورد عن عائشة - رضي الله عنها - حديثان عن فاطمة وغيرها، ولما كان في الحديثين النص الوارد في المتن ذكرت تخريجهما معاً.

 المستحاضة (٢١٣) ١ / ١٢٢ وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (٢١٥-٢١٩) ٦ / ١٢٣ – ١٢٥ / وفي الحيض باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (٣٥٠ و٣٦١ و٢٦٣ و٣٦٣ و٣٦٤ و٣٦٥) ١ /١٨٥-١٨٧ / وباب ذكر الأقراء (٣٥٤ -٣٥٧) ١ /١٨٣-١٨٣ / وفي الطلاق باب الأقراء (٣٥٥٥) ٦ / ٢١٢-٢١١ / وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي ... ( ٦٢٦ و ٦٢٤ و ٦٢٦ ) ١ / ٢٠٥ - ٢٠٠٧ / ومالك في الموطأ في الطهارة باب المستحاضة (٣٠٤) ١ /٦١ / وأبو يعلى (٤٤٠٥) ٧/ ٣٧١-٣٧١ و (٤٤١٠) و (٤٤٨٦) ٧ / ٥٥٨-٩٥٩ / و (٤٧٩٩) والشافعي في المسند (٣١١) والحميدي في المسند (١٦٠) /٨٧/ وأبو عوانة في المسند ١/٩١٩-٣٢٠ و٣٢١ و٣٢٢ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٩٨ و٩٩ و١٠١ – ١٠٢ / والطيالسي (٢٤٢) ١ /٦٣ / والبغوي في شرح السنة (٣٢٤) ٢ /١٤٠ / وعبدالرزاق في جامعه (١١٦٤-١١٦٦) ٣٠٣/ والدارمي في الطهارة باب في غسل المستحاضة (٧٨٠) ١/١٦٣/ ونحوه (٧٨١ و(٧٨٤ و٨٨٨ و٨٨٨ و٥٨٨) ١/١٦٤/ وابن أبي شيبة ١/١٢٥/ والحاكم ١/١٧٣/ وصححه ووافقه الذهبي وأحمد في المسند ٦/٦٤ و ٨٦ و٨٣ و ١٣٨ و ١٣٧ و ١٤١ و ١٨٧ و ١٩٤ و ٢٠٤ و ٢٣٧ و٢٦٢ و٤٦٤ / وابن حسبان في الصحيح (١٣٥٠–١٣٥٠) ٤ /١٨٥ –١٨٥ / وابن الجارود في المنتقي (١١٢ و١١٤ و١١٦) /٤٦-٤٨ / والدارقطني في السنن (١ و٢ و و و و و و ح ۳۸ و ۲ ۶ ) ۱ / ۲۰۷ – ۲۰۷ و ۲۱۲ – ۲۱۲ و ۲۱۶ / والسيه قبي فبي السنن الكبرى ١ /٢٢٣ ـ ٣٢٥ و٣٢٧ / بأسانيد.

## ٥٧ . حديث أبي برزة في كراهية النوم قبل العشاء:

وقد سئل: كيف كان رسول الله ﷺ يصلى المكتوبة؟ فقال:

«كان يصلي الهجير. التي تدعونها الأولى. حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين بعرف الرجل جلبسه، وبقرأ بالستين إلى المائة».

البخاري في مواقيت الصلاة: ـباب وقت الظهر الزوال ( ٥٤١) ٢ /٢٧-٢٨ / -وباب وقت العصر (٥٤٧) ٢ /٣٣/ - وباب ما يكره من النوم قبل العشاء (٥٦٨) ٢ / ٥٩ / وباب ما يكره من السمر بعد العشاء ( ٩٩ ٥ ) ٢ / ٨٧ وفي الأذان باب القراءة في الفجر ( ٧٧١) ١ / ٢٩٤/ ومسلم في الصلاة ( ٤٦١) ١ / ٣٣٨ مختصراً وفي المساجد مواضع الصلاة (٦٤٧) بسياق آخر ١/٤٤٧ / ومالك في الموطأ: في صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل (٦) عن سعيد بن المسيب مرسلاً ١١٩/١/ وأبو داود في الصلاة باب وقت صلاة النبي عَيْكُ وكيف يصليها (٣٩٨) ١١٠-١٠١/ وفي الأدب باب النهي عن السمر بعد العشاء (٤٨٤٩) ٤ /٢٦٣ / والترمذي في مواقيت الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء، والسمر بعدها (١٦٨) مختصراً وقال: حسن صحيح ١/٩٠١-١١١/ والنسائي في المواقيت: ـباب أول وقت الظهر (٤٩٤) ١ /٢٤٦/ - وباب كراهية النوم بعد صلاة المغرب (٢٦٤) ١ /٢٦٢/ -وباب ما يستحب من تأخير العشاء (٥٢٩) ١/٢٦٥/ وابن ماجه في الصلاة: باب وقت الظهر ( ٦٧٤) ١ / ٢٢١ / وباب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء ( ٧٠١) ١/٢٢٩/ وباب القراءة في صلاة الفجر (٨١٨) ١/٢٦٨/ وعبدالرزاق في المصنف (٢١٣١) ١/١٦٥/ وأحسم له في المسند (١٩٧١٢) ٤/٩١٩ و (١٩٧٣٨) 1 ( 1940) , | 277 | 2 ( 1941) , | 277 | 2 ( 1949) , | 277 | 2 ٤٢٣ و(١٩٧٥٤) ٤ / ٢٢٤ / مختصراً في بعض الروايات وابن حبان في الصحيح (١٥٠٣) ٤ / ٣٧٩ - ٣٦٩ / و (١٨٢٢) ٥ / ١٣٠ مختصراً و (٥٥٤٨) ١٢ / ٥٥٦ مختصراً ٣٥٧/ والدارمي في الصلاة باب ما يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها (١٤٣٦) ١ / ٢٧٣ / وباب قدر القراءة في الفجر والطيالسي في المسند (٩٢٠) /١٢٤ /

والبيه قي في السنن الكبرى ١/ ٥٠٠ - ٤٥٤ / و٣٦٦ / و٢/ ٢٨٩ / وأبو يعلى في السند (٢٤٢٧) ١٣ (٧٤٢٥) و(٢٤٢٩) ١٠ (٢٤٢٥) مختصراً و (٧٤٢٥) المسند (٢٤٢٠) ١٠ (٢٤٢١) و(٢٤٢٥) ١٠ (٢٤٢١) ١٠ (٢٤٢٥) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٤٠) ١٠ (١٠٠٠) ١٠ (١٠٠٠) وأبو عيوانة في المسند ٢/ ١٦٠ و١٦١ (١٦٠١) و١١٠٠) ٢ (١٨٨١)

# وعن عائشة رضي قالت: «ما نام رسول الله رضي قبل العشاء ولا سمر بعدها»

مالك في الموطأ باب ما يكره في الكلام بغير ذكر الله (٩) ٢ / ٧٥٣ بلاغاً. وأحمد في المسند (٢٦٢٧) ٦ / ٢٦٤ / وابن ماجه في الصلاة باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها (٧٠٢) ١ / ٣٠٠ / قال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات. مصباح الزجاجة ١ / ٨٨ / وابن حبان في الصحيح (٧٤٥) ١ / ١٥٥ / وعسبدالرزاق في المصنف (٢١٣٧) ١ / ١٥٦ – ٥٦٥ / و(٩٤١٢) ١ / ١٥٥ / وأبو يعلى في المسند (٤٧٨٤) و (٤٧٨٤) ٨ / ٨٨٨ / والبزار في المسند (١ / ٥٠٥ / وأبو يعلى في المسند (٤٧٨٤) و (٤٧٨٤) / ١ / ١٩٢ / والبيه قي في الصلاة الزوائد ١ / ١٩٢ / والطيالسي في المسند (١٤١٤) / ١ / ١ / والبيه قي في الصلاة السنن الكبرى ١ / ١٥٠ / وفيه انقطاع.

# وعن عبدالله بن مسعود رَبِي قال: جَدَبَ لنا رسول الله والسحر بعد العشاء (يعني زجرنا).

ابن ماجه في الصلاة باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها (٧٠٣) وفي الزوائد: رجاله ثقات، وفيه عطاء بن السائب اختلط ١/٢٣٠/ والبزار في البحر الزخار (١٧٤٠) ٥/١٤٨/ وأحمد في المسند ١/٣٨٩-٣٨٩/

# ٥٨ . حديث ابن عمرو في أفضل الصيام:

البخاري في التهجد باب من نام السمر (١١٣١) ٣ / ٢٠ / وفي أحاديث الأنبياء باب أحب الصلاة (٣٤٢٠) ٢ / ٥٢٥ /

قلت: وقد ذكر البخاري هذا الحديث في صحيحه في أماكن متعددة، وليس فيه اللفظ المذكــور. انظر (١١٥٢ و١١٥٣ و١٩٧٤ و١٩٧٥ و١٩٧٦ و١٩٧٧ و١٩٧٨ و۱۹۸۰ و ۲۶۱۸ و ۳۶۱۸ و ۳۵۰۰ و ۵۰۰۰ و ۵۰۰۰ و ۱۹۹۰ و ۱۱۳۶ و ۲۲۲۷). ومسلم في الصيام (١١٥٩) في إحدى رواياته ٢ /٨١٦ وروايات الحديث من / ٨١٨-٨١٢ / وأبي داود في الصوم باب في صوم يوم وفطر يوم ( ٢٤٤٨ ) ٢ / ٣٢٧-٣٢٨ / والترمذي في الصوم باب ما جاء في سرد الصوم (٧٦٧) وقال حسن صحيح ٢ / ١٣٤ / والنسائي في فضل صلاة الليل باب صلاة نبي الله داود عليه السلام ٣ / ٢١٥-٢١٤/ وفي الصيام باب ما جاء في صيام داود عليه السلام (٢٣٤٣) ٤ /١٩٨/ وباب صوم يوم وإفطار يوم . . ( ٢٣٨٧ - ٢٣٩٢ ) ٤ / ٢١٦ / وباب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان . . ( ٢٣٩٣ - ٢٣٩ ) ٤ / ٢١٢ - ٢١٤ / وباب صوم عشرة أيام من الشهر. . ( ٢٣٩٦ - ٢١٠ ) ٤ / ٢١٦-٢١٦ / وباب صيام خمسة أيام من الشهر ( ٢٤٠١) ٤ / ٢١٦ / وباب صيام أربعة أيام من الشهر ( ٢٤٠٢) ٤ / ٢١٧ / وابن ماجه في الصيام باب ما جاء في صيام داود عليه السلام (١٧١٢) ١ / ٥٤٦ وأحمد في المسند ٢/١٦٠-١٦٤ و١٨٧-١٨٨ و١٨٩ و١٩٤ و١٩٥ و١٩٨ و١٩٨ و٢٠١ و٢٠٠ وه ٢٠ و٢٠٠٦ و٢٠٠٩ و٢١٦ و٢٢٥ / والبيه قي في السنن الكبرى ٤ / ٢٩٥ و٢٩٦ و٩٩٦/ و٣/ ١٦ و٤/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٨٥ و٨٦ و٧٨/ وابن

خـزيمة في الصـحـيح ( ٢١٠٩ و ٢١١٠ و ٢١٠٠) ٣/٥٩٥ - ٢٩٧/ وابن حـبان ( ٣٦٥٨) ٨/٣٦٠ و ( ٣٦٤٠) ٥/ ٢٠٠١ و ( ٣٦٥٨) ٥/ ٢٠٠١ و ٣٦٥٨) و ٤٠٠١ و ٣٦٥٨) و ٤٠٠٨ و ٣٦٠٠ و ٢٥٠١ و ٢٥٠١ و ٢٥٠١ و ٢٥٠١ و ٢١٤٠ و ١٠٤١ و ١٠٤٠ و ١٠٤١ و ١

# ٥٩. حديث عائشة في النعاس:

البخاري في الوضوء باب الوضوء من النوم ( 117) 1/077/ ومسلم في صلاة المسافرين ( 117) 1/10-100 وأبو داود في الصلاة باب النعاس في الصلاة المسافرين ( 111) 1/077/ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة النعاس ( 111) 1/077/ وقال: حسن صحيح 1/177/ والنسائي في الطهارة باب النعاس ( 117) 1/077/ ومالك في وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الليل ( 111) 1/077/ ومالك في صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل ( 111) 1/077/ ومالك في 1111/ وأحمد في المسند ( 1111/ وأحمد في المسند ( 1111/ وأحمد في المسند ( 1111/ و 1111/ وأحمد في المسند ( 1111/ و 1111/ والحمد في المسند ( 1111/ و 1111/ والدارمي في الصنف ( 1111/ والدارمي في الصلاة باب كراهية الصلاة للناعس ( 1111/ والبر حيان في الصحيح ( 1111/ والبر حيان في السند ( 1111/ والبر حيان في الصحيح ( 1111/ والبر حيان في السن الكبرى 1111/ والبر حيان في السن الكبرى 1111/

#### ٦٠ . حديث أنس في النعاس:

البخاري في الوضوء باب الوضوء من النوم (٢١٣) ١ /٣٧٧ / ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٧) ١ / ٧٨٠) وأبو داود في الصلاة باب النعاس في الصلاة (١٣١٢)

وفيه «ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد» ٢ /٣٣-٤٣ / والنسائي في الغسل باب الأمر بالوضوء من النوم (٤٤٤) ١ / ٢١٥-٢١٦ / وفي الطهارة باب النعاس (١٣٧٠) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في المصلي إذا نعس (١٣٧٠) ١ / ٢٣٦ / وأبو يعلى في المسند (٢٠٨٠-٢٠٨) ٥ / ١٨٥-١٨٥ / وأحمد في المسند ٣ / ١٥٠ و ١٠٠ و ٢٠٠ /

## . وعن أبى هريرة. رضى الله عنه. قال:

قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع».

مسلم في صلاة المسافرين (٧٨٧) ٦ / ٤٣ / وأبو داود في الصلاة باب النعاس في الصلاة (١٣١١) ٢ / ٣٣ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في المصلي إذا نعس (١٣٧١) ١ / ٤٣٦ / وأحمد في المسند ٢ / ٣١٨ / وعبدالرزاق في المصنف (٢١٨٤) ٢ / ٤٣١ / وأبو عوانة (٢٥٨٥) ٢ / ٣٢١ / وأبو عوانة في المسند ٢ / ٢٩١ / وهو من صحيفة همام والبغوي في شرح السنة (٩٤١) ٤ / ٥٨ /

### ٦١. حديث عائشة في الاضطجاع على اليمين:

البخاري في الأذان باب من انتظر الإقامة ( ٦٢٦) ٢ / ١٠٩ / وفي الوتر باب ما جاء في الوتر ( ٩٩١) ٢ / ٤٧٧ / وفي التهجد باب طول السجود في قيام الليل ( ٦٣١٠) ٣ / ١٠-١١ / وفي الدعوات باب الضجع على الشق الأيمن ( ٦٣١٠) ١ / ١٨١ / وأبو داود في الصلاة باب في صلاة الليل ( ١٣٣٥) ٢ / ٣٨ / والنسائي في الأذان باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة ٢ / ١٠ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الضجعة ( ١١٩٨) ١ / ٣٧٨ / ومالك في صلاة الليل باب صلاة النبي عَلَيْكُ ( ١١٠٠ / ١ / وأحمد في المسند ٦ / ٣٤ و ٣٥ و ٤٨ - ٤٩ و ٤٧ و ٣٨ و ٥٨ و ١٤٧ و ١٦٨ / ١٦٨ / وابن أبي شيبة في المصنف ( ١٥٨٧ ) ٩ / ٢٧ / ١ وابن أبي شيبة في المصنف ( ١٥٨٧ ) ٩ / ٢٧ / وابن أبي شيبة في المصنف ( ١٥٨٥ ) ٩ / ٢٧ /

#### ٦٢. حديث حفصة في وضع اليد اليمني تحت الخد في النوم:

أبو داود في الأدب باب ما يقال عند النوم (٥٠٥٥) ٤ / ٣١١ / وأحمد في المسند ٦ / ٢٨٧ و ٢٨٨ / والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٢٦١ – ٢٥٤) / ٢٥٦ و٥٥ / و( ٣٣٧ و ٣٤٤ و ٧٣٧) وابن أبي شيبة في المصنف ( ٢٥٨٦) مختصراً ٩ / ٢٧ / والبزار وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٢٧٩ و ٧٧٠) / ٣٣٩ / و( ٧٢٨) / ٣٣٨ – ٣٣٨ / و( ٧٢٨) وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار / ١٩٣ / وقال: سنده صحيح في فتح الباري ١١ / ١٩ / أ وهو عند الطبراني في المعجم الكبير ٢٣ / ٢٠ / ٢٠ / و٢٤٦) وأبي يعلى في المسند ( ٧٠٥١) ١١ / ٥٤١ / وإسناده حسن و ( ٧٠٥٨) / ٢ / ٩٨ / ١

### ٦٣ . حديث ابن مسعود في وضع اليمني النوم:

أحسم في المسند 1/37 و 1/3 و النسائي في عمل اليوم والليلة ( 1/3 ) من رواية ابنه أبي عبيدة 1/3 و الطبراني في الدعاء وفي المعجم الكبير ( 1/3 ) 1/3 البوصيري: رواه أبوبكر بن أبي شيبة 1/3 و 1/3 ( 1/3 ) وفيه أبوعبيدة عن أبيه ولم يسمع منه وأبو يعلى الموصلي ( 1/3 ) 1/3 و ( 1/3 ) والطبراني في الكبير و ( 1/3 ) 1/3 مختصراً والترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير ( 1/3 ) 1/3 ) وفيه على بن عابس وهو ضعيف.

### ٦٤. حديث ابن عمرو في وضع اليمنى النوم:

أحمد في المسند ٢/١٧٣/

#### ٦٥. حديث البراء بن عازب في وضع اليمني النوم:

مسلم في صلاة المسافرين (٧٠٩) ١ /٤٩٢) وفي الذكر والدعاء (٢٧١٠

و ۲۷۱۱) ٤ / ۲۸۱–۲۰۸۳ / والترمذي في الدعوات باب (۱۸) ( ۴٥٩٩) وقال: حسن غريب من هذا الوجه ٥ / ۱۳۷۸–۱۳۷۸ / وفي الشمائل ( ۲۵۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ۲۵۲–۷۲۰) / ۶۹–۵۱ / وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو إذا أوى إلى فراشه ( ۲۸۷۰) ۲ / ۲۷۰۱– ۲۷۲۱ / وأحمد في المسند ٤ / ۲۹۰ و ۲۹۸۸ و ۲۹۰۰ و ۲۹۰۰ و ۱۲۷۰ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۱ / ۳۱۳ / والطيالسي في المسند ( ۲۸۱۰ و ۱۲۱۱ و ۱۲۱۱) / ۳۱۳ / والطيالسي في المسند ( ۲۰۱۱ و ۱۲۱۱) / ۱۲۱۰ و ۱۲۸۲ و البغوي في شرح السنة ( ۱۳۱۰) ۵ / ۲۲ و اوصحح ابن حجر إسناده فتح الباري . ۱۱/۱۱ / ۱۱۹۲ و ۱۱۸۲ و ۱۲۸ و

# ٦٦ . حديث حذيفة في وضع اليد في النوم:

البخاري في الدعوات باب ما يقول إذا نام ( 7717) ولم يذكر وضع اليد . 11/11 وباب ما يقول إذا ألم ( 11/11 ) وباب وضع اليد تحت الخد الأيمن ( 7712 ) 11/11 وباب ما يقول إذا أصبح ( 7772 ) ولم يذكر وضع اليد . 11/11 / وفي التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة ( 7712 ) ولم يذكر وضع اليد 71/11 وأبو داود في الأدب باب ما يقال النوم ( 7112 ) ولم يذكر وضع اليد 7112 والترمذي في الدعوات باب ما يدعو به النوم ( 7112 ) دون ذكرها وقال : حسن صحيح 7121 / وفي باب ما يدعو به النوم ( 7112 ) دون ذكرها وقال : حسن صحيح 7121 / وفي الشمائل ( 7112 ) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 7112 ) 7112 / 7112 ونصه ( 7112 ) وأبن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل ( 7112 ) ونصه ( 7112 ) والدارمي في الأدب المفرد ( 7112 ) 7112

وابن أبي شيبة في المصنف ٩ / ٧١ / و ١٠ / ٢٤٧ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْكُ / ١٦ / ١٤٣ و ٣٥٠ / ١٦٧ / ١٥٠ و ١٦٧ / ٥٥٣ و ٣٤٢ / ١٢ و ٣٥٠ و البغوي في شرح السنة ( ١٣١١ و ١٣١١) ٥ / ٩٩ – ٩٩ /

#### ٦٧. حديث البراء بن عازب «إذا أتيت مضجعك»:

البخاري في الوضوء باب من نام على وضوء (٢٤٧) ١ /٤٢٦ / وفي الدعوات باب إذا بات طاهراً ( ٦٣١١ ) ١١ /١١٢ / وباب ما يقول إذا نام (٦٣١٣ ) ١١ /١١٧ / ٢ وباب النوم على الشق الأيمن ( ٦٣١٥ ) ١١ / ١١ / وفي التوحيد باب قوله تعالى: ﴿ أَنْزِلُهُ بِعَلْمُهُ وَالْمُلاَئِكَةُ يَشْهُدُونَ ﴾ ( ٧٤٨٨ ) ١٣ / ٤٧١ / ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٠) ٤ / ٢٠٨١ – ٢٠٨٢ / وأبو داود في الأدب باب ما يقال النوم (٥٠٤٦ و٥٠٤٧ و٥٠٤٨) ٤ / ٣١١/ والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه ( ٣٤٥١) دون أوله ( ٣٤٥٤) وقال: حسن صحيح غريب ٥/ ١٣٥ – ١٣٦ / وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ( ٣٨٧٦) ٢/ ١٢٧٥ / وأحسمه في المسند ٤ / ٢٨١ - ٢٨٥ و ٢٩٦ و ٢٩٦ و ٢٩٦ و ٢٩٦ و٢٩٩ و٣٠٠ و٣٠١ و٣٠٢ و٣٠٣ والنسائي في عمل اليوم والليلة بألفاظ (٧٥٢ ٥- ٧٥٧ و ٧٥٧ - ٧٨٧) / ٤٥١ - ٥٠ / و / ٥٠ - ٤٥١ / و ٢٥٠ - و ٥٠ -٤٦٢ / والدارمي في الاستئذان باب الدعاء النوم (٢٦٨٣ ) ٢ /٣٧٦ / والبخاري في الأدب المفسرد (١٢١٥ و١٢١٦) /٣١٣/ والطيبالسبي فيي المسند (٧٠٨) /٩٧/ و (٢٤٤) / ١٠١/ والحميدي في المسند (٧٢٣) ٢ /٣١٦/ وابن حبان في الصحيح (٥٥٣٦) ١٢/٣٤٧-٣٤٦/ والبغوي في شرح السنة (١٣١٥) ٥/١٠١/ و(١٣١٦ و١٣١٧) ٥/١٠٢ و١٠٤-١٠٤/ وعبدالرزاق في المصنف (١٩٨٢٩) ١١/٣٤/ وابن أبي شيبة في المصنف (٦٥٧٧) ٩ /٧٣ / و٦٥٨٣) ٩ /٧٥ / وأبو يعلي / Y 7 1 / T ( 1 V Y 7 ) , / Y T · / T ( 1 7 7 A )

#### ٦٨. حديث أبي هريرة «ثم ليضطجع على شقه الأيمن»:

البخاري في الدعوات باب التعوذ والقراءة المنام ( .7877) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

# ٦٩. حديث أبي هريرة: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أحدنا أن ينام يأمرنا: أن يضجع على شقه الأيمن، ثم يقول: اللهم رب السماوات والأرض...».

مسلم في الذكر والدعاء ( ٢٧١٣ )  $3 / 7 \cdot 7 /$  وأبو داود في الأدب باب ما يقول عند النوم ( ٥٠٥١) دون ذكر الاضطجاع  $2 / 7 \cdot 7 /$  والترمذي في الدعوات باب الأدعية النوم ( ٣٤٦٠) وقال: حسن صحيح  $0 / 7 \cdot 7 /$  والنسائي في عمل اليوم والليلة (  $0 \cdot 7 \cdot 7 /$  وابن السني في عمل اليوم والليلة (  $0 \cdot 7 \cdot 7 /$  وابن السني في عمل اليوم والليلة (  $0 \cdot 7 \cdot 7 /$  وابن ما يدعو إذا أوى إلى فراشه (  $0 \cdot 7 \cdot 7 /$  وابن أبي شيبة  $1 / 7 \cdot 7 /$  و  $0 \cdot 7 \cdot 7 /$  و  $0 \cdot 7 \cdot 7 /$  وابن طبن البزار  $0 \cdot 7 \cdot 7 /$  وأحمد في المسند  $1 / 7 \cdot 7 /$  وابن حبان في الصحيح (  $0 \cdot 7 \cdot 7 /$ 

#### ·٧٠. حديث رافع بن خديج «إذا اضطجع أحدكم»:

الترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه ( ٣٤٥٥) وقال: حسن غريب من هذا الوجه ٥ / ١٣٦ /

# ٧١. حديث أبي هريرة في العطاس:

البخاري في الأدب باب إذا عطس كيف يشمت ( 1777 ) 1 / 777 / ورواه في الأدب المفرد ( 971 ) وقال: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث و ( 971 ) انظر فضل الله الصمد 1 / 777 / و ( 179 / 979 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 / 770 /

- وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري (عند الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم والبيهقي في الشعب وابن السني)

- وعن على (الترمذي وابن ماجه والحاكم والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان) وأبو يعلى (٣٠٦) ١ /٢٦٠ / ونحوه عن عائشة - رضي الله عنها - (أحمد وأبو يعلى والبيهقي والطبراني وابن السني) وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - (الطبراني في الكبير) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - (البزار والبخاري في الأدب المفرد) وعن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهما - (أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب).

#### ٧٢. حديث ابن عمر في العطاس:

البخاري في الأدب المفرد (٩٣٦ و٩٣٦) ١ /٢٤١ و ٢٤١ / والبيه قي في شعب الإيمان ( ٩٣٤ و ٩٣٥ و ٩٣٥ ) ٧ / ٢٤ و ٣٠ / والبزار

#### ٧٣. حديث ابن مسعود في العطاس:

الطبراني موقوفاً (١٠٣٢٦ و١٠٣٧) ١٠ / ٢٠٠ و ٣٣٠ والبخاري في الأدب الطبراني موقوفاً (١٠٣٦ و١٠٣١) ٢٩٣٧ ) ١٠٩٢-٣٠/ المفرد (٩٣٤ - ٩٣٤) ٢٩/٢-٣٠/ ونحوه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عند ابن أبي شيبة

#### ٧٤. حديث ابن عباس في العطاس:

البخاري في الأدب المفرد (٩٢٣) بسند صحيح ٢ /٣٩٥ وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٥٦) /٩٤ و وبلفظ آخر عند الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط مجمع الزوائد ٨ /٥٧ /

## ٧٥. حديث أبي هريرة «إن الله يحب العطاس»:

مختصراً والحاكم في الأدب وقال: صحيح على شرط الشيخين ٤ / ٢٦٢ / وابن حبان في الصحيح الذهبي وابن خزيمة في الصحيح ( ٩٢١) و ( ٩٢١) / ٦ / ١٦١ / وابن حبان في الصحيح ( ٩٥٠) ٢ / ١٢١ – ١٢١ / وأحسم في المسند ( ٩٨٥) ٢ / ١٢١ / ١٢٥ / وأحسم في المسند ( ٣٣٢٢ / و٨٢٤ / ٥١٥ و ١٩٥ / وعسب دالرزاق في المصنف ( ٣٣٢٢ ) ٢ / ٢٠٠ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ / ٣٦٠ – ٢٦٢ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٢٨٩ / وفي شعب الإيمان ( ٣٣٢٢ ) ٧ / ٣٢ / و ( ٩٣٦١ ) ر ٣٣٢ / وابن السني في عمل ر ٣٣٦٧ ) والليلة وعبدالرزاق في المصنف ( ٣٣٢٢ ) ٢ / ٢٠٠ / موقوفاً

#### ٧٦. حديث أنس في «عطاس رجلين»:

البخاري في الأدب باب الحمد للعاطس ( 1777) و 1/07 وباب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله ( 1777) ال 1/077 ومسلم في الزهد ( 1797) و 1/077 وأبي داود في الأدب باب في ما جاء في إجاب التشميت بحمد العاطس 1/077 والترمذي في الأدب باب ما جاء في إجاب التشميت بحمد العاطس 1/077 والنسائي في عمل اليوم والليلة ( 1777 ) 1/077 وابن ماجه في الأدب باب تشميت العاطس 1/077 ( 1/077 ) 1/077 وابن ماجه في الأدب باب تشميت العاطس 1/077 ( 1/077 ) وأحمد في المسند 1/077 والبخاري في الأدب المفرد ( 1/077 ) 1/077 والدارمي في البرباب إذا لم يحمد الله لا يشمته 1/077 وابن السني في عمل اليوم والليلة ( 1/077 ) 1/077 وابن حبان في المسند ( 1/077 ) 1/077 والطيالسي في المسند ( 1/077 ) 1/077 والبيه قي في المسند ( 1/077 ) 1/077 وابن حبان في الصحيح ( 1/077 ) وجاء نحو هذا الحديث عن: أبي هريرة ( البخاري في الأدب المفرد والطبراني في الأوسط وابن حبان والحاكم ) — وسهل بن سعد ( الطبراني في الكبير ) — وأبي موسى الأشعري ( مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد والحاكم ) .

#### ٧٧. حديث ابن مسعود «إذا عطس أحدكم»:

البخاري في الأدب المفرد (٩٣٧) ٢/٩٢٤/ والحاكم في المستدرك وسكت عليه عربة البخاري في الأوسط والبيهقي المعجم الكبير (١٠٣٢٦) ١٠ / ١٦٢/ وفي الأوسط والبيهقي في شهم الإيمان (٩٣٤٩ و٩٣٤٩) ٧/٣٠/ و(٩٣٤٩ و٩٣٤٩) ٢٩٠-٣٠/ في شهب الإيمان (٩٣٤٩ و٩٣٤٩) ٧/٣٠/ و(٩٣٤٥ ووه ١٩٣٤) ومثله عن سالم بن عبيد الأشجعي (عند أبي داود والنسائي وأحمد والبيهقي في شعب الإيمان وابن حبان) وفيه علة. وعلي بن أبي طالب: (عند النسائي وابن ماجه والترمذي، والزوائد على مسند أحمد والحاكم والبيهقي) ونحوه عن أنس - رضي الله عنه - (الطبري) وعن عائشة - رضي الله عنها - (عند أحمد وأبو يعلي والبيهقي في شعب الإيمان). وعن أبي مالك الأشجعي (الطبراني في المعجم الكبير) وعن ابن عمر رضي الله عنهما - (عند أبي داود والترمذي والنسائي والحاكم) ونحو حديث ابن عمر (ابن السنى والطبراني في الكبير وسعيد بن منصور وابن حبان وابن أبي شيبة).

# ٧٨. حديث أبي بكر بن حزم في التشميت ثلاثاً:

مالك في الموطأ في الاستئذان باب تشميت العاطس ٢ / ٩٦٥ / والبيه قي في شعب الإيمان ( ٩٣٦٤ ) ٣٣/٧ قال ابن حجر: وهو مرسل جيد. فتح الباري ١٠٤ / ٢٠٤ /

# ٧٩. حديث أبي هريرة في التشميت ثلاثاً:

أبو داود في الأدب باب كم مرة يشمت العاطس ( ٣٩٠ و ٥٠٣٥ ) ٢ / ٣٠٨ و والبخاري في الأدب المفرد موقوفاً على أبي هريرة ( ٩٣٩ ) / ٢٤٠ وقال العراقي: أبو داود عن أبي هريرة وإسناده جيد. حاشية إحياء علوم الدين ٢ / ٢٠٦ / وقال ابن حجر: أخرج أبو داود والترمذي بسند جيد عن أبي هريرة.. وله شاهد من حديث ابن عمر الطبراني. ١٠ / ٢٠٢ / وقد رواه ابن السني في الطب، وأبو نعيم في الطب ونحوه

البيهقي في شعب الإيمان ( ٩٣٥٨ ) و( ٩٣٥٩ ) ٧ / ٣٣-٣٣ / وابن عساكر وابن السنى في عمل اليوم والليلة ( ٢٥١ / ٢٥١ / ٢٥١ /

#### ٨٠. حديث عبيد بن رفاعة الزرقي في تشميت العاطس:

أبو داود في الأدب باب كم مرة يشمت العاطس ( ٢٨٩٢) وقال: غريب وإسناده مجهول في الأدب باب ما جاء كم يشمت العاطس ( ٢٨٩٢) وقال: غريب وإسناده مجهول لا ١٨٠/ والطبراني في الدعاء ( ٢٠٠١) والبيهقي في الشعب ١٦ / ٧٨١–٧٨١ / قال ابن حجر: إسناده حسن [قلت: قصده حسن لغيره] قال: والحديث مع ذلك مرسل لأن عبيد بن رفاعة وإن كان مذكوراً في الصحابة إلا أنه لم يصح سماعه. فتح الباري / ٢٠٦/ /

## ٨١. حديث سلمة بن الأكوع في التشميت:

مسلم في الزهد (٢٩٩٣) ٤ /٢٢٩٣–٢٢٩٣/ وأبو داود في الأدب باب كم مرة يشمت العاطس (٢٨٩٥) ٤ /٣٠٨/ والترمذي في الأدب باب ما جاء كم يشمت العاطس (٢٨٨٩) باللفظ الأول وقال حسن صحيح و (٢٨٩٠) وقال: هذا أصح و العاطس (٢٨٩١) ٤ /٢٨٩ وابن ماجه في الأدب باب تشميت العاطس (٢٧١٤) ٢ /٢٨٩ وابن ماجه في الأدب باب تشميت العاطس (٢٧١٤) ٢ /٢٢٣ والبيهقي في شعب ٢ /٢٢٣ / والبخاري في الأدب المفرد (٩٣٥ و٩٣٩) ١ /٢٤١ / والبيهقي في شعب الإيمان (٩٣٥ ) ٢ / ٢١١ / والدارمي في الإستئذان باب كم يشمت العاطس (٢٦٦١) ٢ / ٢٦١ / وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في عمل اليوم والليلة (٢٤٩) / ٢٩ / وأحمد في المسند ٤ / ٤٦ / و٥٠ اوالطبراني في المعجم الكبير (٢٦٣٤) ٧ / ٢١ - ١ / قلت: وقد ورد نحوه عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وعن قادة - رحمه الله - مقطوعاً.

#### ٨٢. حديث أبي هريرة في تغطية الوجه العطاس:

أبو داود في الأدب المفرد باب في العطاس ( ٢٠٥) ٤ /٣٠٧ / والترمذي في الأدب باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه العطاس ( ٢٨٩٣ ) وقال: حسن صحيح ٤ / ١٨٠ / وأبي نعيم وابن النجار. ذكر ذلك العراقي في تخريج الإحياء ٢ / ٢٠٦ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٣٥ و ٩٣٥ و) ٧ / ٣١ – ٣٦ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٦ / والحاكم في المستدرك في الأدب وقال: صحيح ٤ / ٣٦٤ وأقره الذهبي وابن سعد في الطبقات ١ / ٢٩٢ / وتاريخ أصبهان ٢ / ٤٨ / وابن كثير في البداية والنهاية ٩ / ٢٥٠ /

#### ٨٣. حديث أبي هريرة في رد التثاؤب:

سبق (۷۵)

#### ٨٤. حديث أبي سعيد الخدري في رد التثاؤب:

مسلم في الزهد ( ٢٩٩٥) ٤ / ٢٩٩٢ / وأبو داود في الأدب باب ما جاء في التشاؤب ( ٢٢١ ه و ٢٧٩ ه ) ٤ / ٣٠٦ / وابن الجارود في المنتقى ( ٢٢١) / ٥٥ / التشاؤب ( ٢٣٦٠) ٩٦ / ٣٠١ / ١٢٤ / ١٢٤ / ١٢٤ / ١٢٤ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠ و ابن حبان في الصحيح ( ٢٣٦٠) ٦ / ٢٢٤ / وأبو يعلى في المسند ( ١٦٦٦) ٢ / ٢٩٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٢٢٤ / والدارمي في الصلاة باب التثاؤب في الصلاة ( ١٣٨٩) ١ / ٢٦١ / ٢٦٦ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٣٣٢٥) ٢ / ٢٧٠ / والبيهةي في السنن الكبرى ٢ / ٢٩٩ - ٢٩ / والشعب ١٦ / ٣٨٩ / والبيهةي في شرح السنة ( ٣٣٤٧) وعبد بن حميد في المسند ( ٩٠٧) / ٢١ / ٢٩٠ / ٢١ / ٢٩٠٧ /

#### ٨٥. حديث ابن عباس في الكحل:

الترمذي في الجنائز باب ما يستحب من الأكفان ( ٩٩٩) وقال: حسن صحيح، ولم يذكر الكحل ٢ / ٢٣٢ / وفي اللباس باب ما جاء في الاكتحال ( ١٨١١ و ١٨١١)

وقال: حديث حسن، قال: وقد روى من غير وجه عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ٣/١٤٦/ وفي الشمائل (٤٨ و٤٩ و٥٠) /٣٠-٣٠/ والنسائي في الزينة باب الكحل (٥١٢٨) ٨ /١٥٠ / وأبو داود في اللباس باب في البياض ( ٤٠٦١) وأوله «البسوا البياض من ثيابكم، فإنها حير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد . . » ٤ / ٥١ / وفي الطب باب في الأمر بالكحل ( ٣٨٧٨ ) ٤ / ٨ / وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (١٤٧٢) أوله فيقط ١/٣٧٦/ وفي الطب باب الكحل بالإثميد (٣٤٩٧) ٢ / ١١٥٧ / وباب من اكتحل وتراً ( ٣٤٩٨ ) وتحدث فيه عن المكحلة وفيه عباد بن منصور ٢ /١١٥٧ / وفي اللباس باب البياض من الثياب (٣٥٦٦) دون آخيره ٢ / ١١٨١ / وأحصد في المسند (٢٢١٩) ١ / ٢٤٧ / و(٢٤٧٩) ١ / ٢٧٤ / (Y. EV) , / WIW / I (WEYI) , /WOO/ I (WWEY) , /WYA/ I (W. WO) , ١/ ٢٣١ / وابن حبان في الصحيح (٥٤٢٣) ٢٢ / ٢٤٢ / وإسناده صحيح و (٦٠٧٢ و٣٠/ ١٣ ( ٦٠٧٣) و ٤٣٧ - ٤٣٦ / والطبيراني في المعتجم الكبيير ( ١٢٤١٥ -١٢٤٢٧) و (١٢٤٥٠) ١٢ / ٦٤–٦٧ / و١٢ / ٥٥ / والطبري في تهديب الآثار ( ٧٦١ إلى ٧٦٤) ١ /٣٨٣- ٣٨٥/ و ( ١٨ و ١٨) و الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم وأقره اذهبي ١/٣٥٤/ و٤/٨٠٤/ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٥٤/ و٥/٣٣/ والبغري في شرح السنة (١٤٧٧) ٥/٣١٤/ وعبدالرزاق في المصنف ( ٦٢٠٠ و ٦٢٠١) ٢ / ٤٢٩ / والطيب السي في المسند ( ٢٦٨١) / ٣٤٩/ وفيه وزعم أن رسول الله عَلَيْكُ كانت له مكحلة. وابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ٤٨٤ / وابن أبي شيبة في المصنف ٣ / ٢٦٦ / و٨ / ٢١ و٩٩٥ / والحميدي في المسند (٥٢٠) ١ /٢٤٠ / وأبو يعلى في المسند (٢٤١٠) ٤ /٣٠٠ و (٢٧٢٧) ١١٣/٥/ والشافعي في المسند /٣٦٥-٣٦٥/ والقيضاعي في مسند الشهاب (١٢٥٣) ٢٣٢/ -

# وجاء عن ابن عباس. رضي الله عنهما. قال: «كانت لرسول الله ﷺ مكْحَلة يكتحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين»

أحمد في المسند (٣٣١٨ و ٣٣١٨) ١/٥٥١ وابن أبي شيبة في المصنف ١/٢٨ و ٩٩٥ - ١٠٠ وعبد بن حميد في المسند (٣٧٥) والترمذي في اللباس باب ما جاء في الاكتحال (١٨١١ و ١٨١١) وقال: حديث حسن لا نعرفه بهذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور ٣/٢٤ ١-٤٤١ / وفي الشمائل (٤٨ و ٤٩) ٥٠ - ٣١ / وابن ماجه في الطب باب من اكتحل وتراً (٩٩٤ ) ٢ / ١٥٧ / وأبو يعلى في المسند (٢٦٩٤) ٥ / ٨٨ - ٩٨ / وأبي الشيخ في أخلاق النبي عَيْنَةُ /٩٦ ١ - ١٧٠ / والطبراني في المعجم الكبير (١١٨٨٨) والحاكم في المستدرك وقال: صحيح ولم يخرجاه، وعباد بن منصور لم يتكلم فيه بحجة. قال الذهبي: ولا هو حجة ٤ / ٨٠٨ /

وجميع أسانيده تنتهي بعباد بن منصور الناجي أبوسلمة البصري: صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بأخرة [التقريب / ٢٩١ / ] وقد صرح أنه قد دلس هذا الحديث، فقد قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد: قلت لعباد ابن منصور: الحديث: ما مررت بملاً من الملائكة.. وأن النبي عَيِّكُ كان يكحل ثلاثاً، يعني عن عكرمة -؟! فقال: حدثهن ابن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. انظر تهذيب التهذيب ٥ / ٤٠١ / والحديث ورد من طريق قوي عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله عنه كان يكتحل في عينه اليمني ثلاثاً، وفي اليسرى ثلاثاً بالإثمد. وإسناده قوي إلا أن فيه عمران بن أبي أنس القرشي العامري (١١٧ هـ بالمدينة) وسماعه من أنس محتمل للمعاصرة، لكن لم يذكر العلماء رواية له عن أنس. وهو عند أبي الشيخ في أخلاق النبي عَنِي المنه المنه المنه في الطبقات النبي عَنه المنه الفعل في أمور كثيرة.

- وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي عَلَيْكُ قال: «من اكتحل فليوتر، من

فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج»: أبو داود في الطهارة (ضمن حديث في الطهارة) باب الاستتار في الخلاء ( $^{\circ}$ 0)  $^{\circ}$ 1 /  $^{\circ}$ 9 / وابن ماجه في الطهارة باب الارتياد للغائط والبول ( $^{\circ}$ 0)  $^{\circ}$ 1 /  $^{\circ}$ 2 /  $^{\circ}$ 3 /  $^{\circ}$ 4 /  $^{\circ}$ 5 /  $^{\circ}$ 5 /  $^{\circ}$ 6 /  $^{\circ}$ 6 /  $^{\circ}$ 7 /  $^{\circ}$ 7 /  $^{\circ}$ 7 /  $^{\circ}$ 7 /  $^{\circ}$ 8 /  $^{\circ}$ 9 /

#### ٨٦. حديث على في الإثمد:

#### ٨٧. حديث جابر في الإثمد:

الطبراني في الأوسط [ (٢٥١٦) ٣ / ٢٤١ / ولم أره في مجمع الزوائد] والترمذي في الشمائل [ (٥٠) / ٣١ ] وابن ماجه [ في الطب باب الكحل بالإثمد (٣٤٩٦) ٢ / ٢٥١ / ] من طريق ابن أبي شيبة وابن عدي قاله ابن حجر. الفتح ١ / ١٦٧ / قال في ابن ماجه: ولم يبين إسناد حديث جابر. السنن ٢ / ١٥١ / قلت: وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم وعند أبي يعلى في المسند (٢٠٥٨) ٤ / ٤٨ / ورجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن إسحاق فيحسن الحديث بالطريقين

. وعن ابن عمر. رضي الله عنهما . عن النبي ﷺ قال: «عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر»

الترمذي في الشمائل (٥٢) /٣٢/ وابن ماجه في الطب باب الكحل بالإثمد (٥٤) وفي الزوائد: في إسناد حديث ابن عمر مقال لأن عثمان بن عبدالملك قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات. السنن ٢/١٥٦/ وقال ابن حجر عن عثمان -هذا -: لين الحديث. التقريب /٣٨٥/

#### ٨٨ . حديث ابن مسعود في النامصة:

البخاري في تفسير سورة الحشر باب (وماتتاكم الرسول فخذوه . . ) ( ٤٨٨٦ و٤٨٨٧) ٨ / ٤٩٨ / وفي اللباس باب المتفلجات قم ( ٩٣١) ١٠ / ٣٨٤ / وباب المتنم صات ( ٩٩٩٥) ١٠ / ٩٩٠/ وباب الموصولة ( ٩٤٣٥) ١٠ / ٣٩١ وباب الواشمة تبعاً للحديث (٢٩٤٤) ١٠ /٣٩٢/ ولم يضع له المرقم رقماً وباب المستوشمة (٩٤٨) ١٠/٣٩٣/ ومسلم في اللباس والزينة (٢١٢٥) ٣/١٦٧٨ و٩٧٩١ وأبو داود في الترجل باب في صلة الشعر (٢١٦٩) ٤ /٧٧-٧٧/ والترمذي في الأدب باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة . . ( ٢٩٣٢ ) وقال : حسن صحيح ٤ /١٩٣ / والنسائي في الزينة باب المستوصلة (١١٣) ٨ /١٤٧/ وباب المتنمصات (١١٤٥) ٨ /١٤٧/ وباب المتفلجات ( ١٢٢ ه و ١٢٣ ه و ١٢١ ه ) ١٥٩ ١ - ١٥٠ / وباب لعن المتنمصات والمتفلجات (٥٢٦٨ و٥٢٦٩ و٥٢٧٠) ١٨٩/٨ / وفي الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ (٣٤١٦) مختصراً وفيه زيادة لعن المحلل ٦ /٩٤١ / وفي الزينة من الكبيرى ( ٩٣٨٠ و ٩٣٨٠ - ٩٣٨٨ ) ٥ /٤٢٣ - ٤٢٣ / و( ٩٣٩٥ -٩٣٩٧) ٥ / ٤٢٥ / وابن ماجمه في النكاح باب الواصلة والمستموصلة ( ١٩٨٩) ١ / ٦٤٠ والدارمي في الاستئذان باب في الواصلة والمستوصلة (٢٦٤٧) ٢ /٣٦٣ / وأحمد في المسند ١/١٥ و٤١٧ و٤٣٤-٤٣٤ و٤٤٣ و٤٤٨ و٤٥٤ و٢٦٤ و٢٦٤-٤٦٥ / وابن حبان في الصحيح (٥٠٠٤ ) و (٥٠٠٥ ) ١٢ /٣١٣-٥١٥ / والطبراني

#### ٨٩. حديث ابن عمر في بعض خصال الفطرة:

البخاري في اللباس باب قص الشارب (٥٨٨٨) ١٠ / ٣٤٧ واقتصر على قص الشارب وباب تقليم الأظافر (٥٨٩٠) ١٠ / ٣٦١ وذكره كله والنسائي في الطهارة باب حلق العانة ١/٥١ / وأحمد في المسند ١/٨١ و١٥٦ / وابن حبان في صحيحه (٥٤٧٨) ٢٤ / ٢٤٤ / والبيهقي في السنن ١/٩٤ / و٣٤٢ - ٢٤٤ /

### ٩٠. حديث عائشة في عشر من الفطرة:

#### ٩١. حديث عمار بن ياسر من الفطرة:

أحمد في المسند ٤ / ٢٦٤ / وأبو داود في الطهارة باب السواك من الفطرة (٤٥) مختصراً ١ / ١٤ / وابن ماجه في الطهارة باب الفطرة (٢٩٤) ١ / ١٠٧ / و (٢٩٥) ١ / ١٠٧ / و (٢٩٥) ١ / ١٠٨ / و البيهقي في شعب الإيمان ذكر أوله ثم قال: فذكره نحوه - أي نحو حديث عائشة - (٢٧٦١) ٣ / ٣ / والطيالسي في المسند (٢٤١) / ١٩٧ / وأبو يعلى في المسند (٢٤١) / ١٩٧ / وابو يعلى في المسند (٢٢١) ٣ / ١٩٧ /

وعن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله على:

«خـمس من الفطرة: قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، والاستحداد والختان»:

البخاري في اللباس باب قص الشارب (  $0000 ) \cdot 1 / 000 / 1 / 000 / 1 / 000 / 1 / 000 / 1 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 /$ 

باب ما جاء في السنة في الفطرة ٢ / ٩٢١ / وأبو يعلى في المسند ( ٥٨٧٢) ١٠ / ٢٧٦-٢٧٣ / ٢١٨ / ٤١٨ / ٤١٨ / ٤١٨ / والحميدي في المسند ( ٩٣٦) ٢ / ٤١٨ / وعبدالرزاق في المسنف ( ٢٠٢٤ / ١١ / ١٧٤ / وأبو عوانة في المسند ١ / ١٩٠ /

وعنه مرفوعاً «إن فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة والاستنان وأخذ الشارب وإعضاء اللحى فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم»

ابن حبان في الصحيح (١٢٢١) ٤ / ٢٣ /

#### ٩٢ . حديث أبي أيوب العتكي:

أحمد في المسند ٥ / ٤١٧ / وأبو داود الطيالسي في المسند (٥٩٦) / ٨١ / وقد بين أن راويه قال: أبيا أيوب الأزدي..، وراويه الثاني وهو المسعودي فقال: أبا أيوب الأنصاري فلعله وهم في ذلك. وأبو أيوب المراغي الأزدي العتكي: ثقة، تابعي. فالحديث مرسل.

## ٩٣ . حديث سوادة بن الربيع:

أحمد في المسند ٣ / ٤٨٤ / وذكره ابن حجر عن البغوي. الإصابة ٢ /٩٧ /

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. أن جبريل. عليه السلام. أبطأ على النبي على فقال: ما له لا يبطئ وأنتم حولي لا تستنون، ولا تقلمون ولا تقصون شواريكم..

البهيقي في شعب الإيمان ( ٢٧٦٥) ٣ / ٢٤ /

ـ وعن قيس بن أبي حازم قال:

«صلى رسول الله ﷺ فأوهم فيها؟ فقالوا: أوهمت؟ فقال: مالي لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته». البيهقي في شعب الإيمان ( ٢٧٦٦) ٣ / ٢٤ – ٢٥ / والبزار عن قيس عن عبدالله بن مسعود ( ١٨٩٣) ٥ / ٢٧٨ - ٢٧٩ / وبين البزار أن الذي رفعه هو الضحاك بن زيد الأهوازي، وأما غيره فيرويه مرسلاً وهو عند العقيلي في الضعفاء ٢ / ٢٢١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٤٠١) ١٠ / ٢٢٩ / ٢٢٩ /

### ٩٤. حديث أنس بن مالك في التوقيت لقص الشارب:

مسلم في الطهارة (٢٥٨) ١/٢٢٢/ والترمذي في الاسئذان والأدب باب ما جاء في توقيت تقليم الأظفار وأخذ الشارب (٢٩٠٧ و ٢٩٠٨) ٤ /١٨٥ وقال عن الثاني أنه أصح من الأول والنسائي في الطهارة باب التوقيت في ذلك -أي قص الشارب ١/٥١-١٦ وابن ماجه في الطهارة باب الفطرة (٢٩٥) ١/٨/١ وأحمد في المسند ٣/٢٢١ و٢٠٠ و٥٠٠ و٥٥٠ [وبلفظ «وقت لنا رسول الله ﷺ: أبو داود في الترجل باب في أخذ الشارب (٢٠٠٠) وذكر أنه ورد «وُقِّتَ» ٤/٤٨ والبيهقي في الترجل باب في أخذ الشارب (٢٠٠٠) وأبو يعلى في المسند (٢١٥١) /١١٨/١ والطيالسي في المسند (٢١٤١) /٢٥٠ وأبو عوانة في المسند (١١٨٥)

## ٩٥. حديث رافع بن خديج. رضي الله عنه. قال:

«كنا مع النبي على بدي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلاً وغنماً، وكان النبي على في أخريات الناس، فعجلوا، فنصبوا القدور، فدفع النبي على (أي أسرع ناقته) إليهم، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل: عشرة من الغنم ببعير فَنَدَ منها بعير، وكان من القوم خيل يسيرة، فطلبوه، فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي على: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش (يعني الغريبة المتوحشة) فما ند عليكم منها، فاصنعوا به هكذا.

قال رافع: إنا لنرجو. أو نخاف. أن نلقي العدو غداً، وليست معنا مدي، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة»

البخاري في الشركة باب قسمة الغنم (٢٤٨٨) ٥/٥٥١-٥٦١/ وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور (٢٥٠٧) ٥ /١٦٤ / وفي الذبائح باب التسمية على الذبيحة (٥٠٠٣) ٩ / ٤٦٥ / وباب لا يزكي بالسن والعظم والظفر (٢٠٥٥) ٩ / ٩٤٥ / وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش (٥٠٠٩) ٩ /٥٥٤ / وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً (٥٥٤٣) ٩ / ٩٥٠ وباب إذا نَدُّ بعير لقوم فرماه بعضهم (٤٤٥) ٩ / ٩٠٥ / وفي الجسهاد باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم (٣٠٧٥) ٢/٢١٨/ ومسلم في الأضاحي (٣٠٧٥) ٣/١٥٥٨-١٥٥٩/ وأبو داود في الأضاحي باب في الذبيحة بالمروة ( ٢٨٢١ ) ٣ / ١٠٢ / والترمذي في الصيد باب في الزكاة بالقصب وغيره (١٥٢٦-١٥٢٥ )٣/٢٥-٢٦/ وفي السير باب ما جاء في: كراهية النهبة (١٦٤٩ و ١٦٥٠) مختصراً ٣/٧٨/ والنسائي في الضحايا باب النهي عن الذبح بالظفر ( ٥٤٤٥ ) ٧ / ٢٢٦ / وباب في الذبح بالسن ( ٤٤١٦ ) ٧ / ٢٢٦ / وباب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها ( ٤٤٢١ و٤٤٢١ ) ٧ /٢٢٩-٢٢٩ / وابن ماجه في الذبائح باب ما يزكي به (٣١٧٨) ٢ / ١٠٦١ / وباب زكاة الناد من البهائم (٣١٨٣) مختصراً ٢ /١٠٦٢ / وفي الأضاحي باب كم يجزئ من الغنم عن البدنة (٣١٣٧) ٢ / ١٠٤٨ مختصر وأحمد في المسند ٣ /٣٦٣ و ٤٦٤ / و٤ / ١٤٠ و ١٤٠ -١٤٢ و١٤٢/ وابن أبو شيبة في المصنف ٥ /٣٨٧/ والطيالسي في المسند (٩٦٣) /١٢٩/ وعبدالرزاق في المصنف (٨٤٨١) ٤/٥٦٦-٤٦٦/ والحميدي في المسند (٤١٠) ١/١٩٩/ وابن الجارود في المنتقى (٨٩٥) والطبراني في المعجم الكبير ( ٤٣٨٠ إلى ٤٣٩٥ ) ٤ /٢٧٣-٢٦٩ / والبيهقي في السنن الكبرى ٩ / ٢٤٥٢٤٦ و٣٤٦ و٢٤٧ / والدارمي في الصيد باب في البهيمة إذا ندت (١٩٧٧) ٢ / ٢٠١ – ٢٠١ / والبغوي في ٢ / ١٠٤ – ٢٠١ / والبغوي في شرح السنة ١١/٥١١ /

#### ٩٦. حديث ابن عمر في حف الشارب:

البخاري بلفظ «خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، واحفوا الشوارب» وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه في اللباس باب تقليم الأظافر ( 0.000) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 0.000

وعن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ذكر لرسول الله على المجوس، فقال: «إنهم يوفون سبالهم، ويحلقون لحاهم، فخالفوهم»

فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير.

ابن أبي شيبة في المصنف ٨ /٥٦٦ / وابن حبان في صحيحه ( ٥٤٧٦ ) ١ / ١٥١ /

#### ٩٧ . حديث أبي هريرة في جز الشوارب:

مسلم في الطهارة (٢٦٠) ٢/٢٢/ وأحسد في المسند ٢/٥٣ و٣٦٦ و٣٦٦ و٣٦٥ و٣٦٦ و٣٦٥ و٣٦٥ وولا تشبهوا باليهود وبلفظ «عفوا اللحى، وخذوا الشوارب، وغيروا شيبكم، ولا تشبهوا باليهود والنصارى» المسند ٢/٣٥٦ وأبو عوانة في المسند ١/٨٨/

# ٩٨ . حديث ابن عباس في «قص الشوارب»:

أحمد في المسند (٢١٨١) ٢٤٣/ والطبراني في المعجم الكبير (٢٢٤) وفيه ثعلبة بن مسلم الخثعمي لم يوثقه غير ابن حبان وأبو كعب مولى ابن عباس، قال أبو زرعة: لا يسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث وقال الحافظ في تعجيل المنفعة: فيه جهالة.

# ٩٩ . حديث ابن عباس «في الأخذ من الشارب»

الترمذي في الاستئذان والآداب باب ما جاء في قص الشارب (٢٩٠٩) وقال: حسن غريب ٤ / ١٨٥ / وأحمد في المسند (٢٧٣٨) ١ / ٣٠١ / وأبو يعلى في المسند (٢٧١٥) ٥ / ٢٠١ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٣٠٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٢٥ / والطبراني في المعجم الكبير (٤١٧٢ و١١٧٢ و١١٧٢) و(٢٢٢٤) المصنف ٨ / ٤٣٧ / وفي إسناد الحديث سماك عن عكرمة وفي حديثه اضطراب.

# ١٠٠ . حديث زيد بن أرقم في «الأخذ من الشارب»:

حبان في الصحيح ( ٢٩٠ ) ٢ / ١٩٠ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٥٠٣٣ ) ٥ / ٥٠٠ / والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣ / ٢٣٠ / والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣ / ٢٣٣ /

#### ١٠١ . حديث المغيرة بن شعبة: وفي أوله قصة

أبي داود في الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار (١٨٨) ١ / ٤٨ / وأحمد في المسند ٤ / ٢٥٢ / و ٢٥٥ /

### ١٠٢. حديث ابن عمرو. رضي الله عنهما. قال:

«أتى رجل رسول الله على فقال: أقرئني يا رسول الله. قال: اقرأ ثلاثاً من ذات (الر). فقال الرجل: كبر سني واشتد قلبي، وغلظ لساني، فقال: اقرأ من ذات (حم). فقال مثل مقالته الأولى. فقال: اقرأ من المسبحات. فقال مثل مقالته فقال الرجل: ولكن اقرئني يا رسول الله سورة جامعة، فأقرأه (إذا زلزلت الأرض) حتى فرغ منها، قال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبداً، ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله على المرب الرويجل، أفلح الرويجل، أفلح الرويجل، ثم قال: علي به. فجاءه. فقال له: أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيداً لهذه الأمة. فقال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابنى. أفأضحى بها؟

قال: لا. ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك، وتقص شاريك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله تعالى.

أبو داود في الصلاة باب غريب القرآن ( ١٣٩٩) ٢ /٥٠ / دون آخره وفي الضحايا باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ( ٢٧٨٩) ٣/٣/٣-٩٤ / وأحمد في المسند ٢ / ١٦٩ / وابن حبان ( ٧٧٣) ٣ / ٥٠ / ذكره مقتصراً على أوله والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٧١٦) / ٤٣٥ – ٤٣٥ / وابن عبدالحكم في فتوح مصر / ٢٥٨ – ٢٥٩ / والحاكم وصححه على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله: بل صحيح ٢ / ٣٣٥ / أي ليس على شرطهما

#### ١٠٣ . حديث جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما . قال:

«كنا مع رسول الله على غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً (أي عشاء) كي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة»

#### ١٠٤ . حديث أبي هريرة في الخضاب:

البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٣٤٦٢) ٦/٧٧٥/ وفي اللباس باب الخضاب (٥٨٩٥) ١٠/٣٦٦-٣٦٦/ ومسلم في اللباس (٢١٠٣)

7/177/ وأبي داود في الترجل باب في الخضاب (٢٠٠٥) 2/00/ والترمذي في اللباس باب ما جاء في الخضاب (٤٠٠٥) و (٥٠٥٥ – و٥٠٥٥) 1/17/ وفي اللباس باب الزينة في الكبرى (٩٣٤٨ إلى ٩٣٤٣) 1/19/10/ وابن ماجه في اللباس باب الخضاب بالحناء (٣٦٢١) 1/19/10/ وأحمد في المسند 1/19/10/ وإسناده الخضاب بالحناء (٣٦٢١) 1/19/10/ وأحمد في المسند 1/19/10/ وإسناده حس وعبدالرزاق في المصنف (٢٠١٥) 1/19/10/ وابن أبي شيبة في المصنف 1/19/10/10/ وابن حبان في الصحيح (٤٧٠٥ و٤٧٥) 1/1/10/10/ وابن أبي شيبة في المسند (٤٧٠٥ و١١٥) 1/1/10/10/10/ والبيهة في أخلاق النبي عَيْلُمُ (١١٥٥ و ١٩٨١) وأبو يعلى في المسند (١٢٥٥ و ١٩٨١) وأبو يعلى في المسند (١٢٥٥ و ١٩٨١) وأبو يعلى في المسند (١٠٠٥) وأبو الشيخ الخميدي في المسند (١٠٠٥) وأبو يعلى في المسند (١٠٥٥) وأبو يعلى في المسند في المسند (١٠٥٥) وأبو يعلى في المسند في المسند في المسند والحميدي في المسند (١٠٥٥) وأبو يعد في المسند أوردون والمردود والمردود

## ١٠٥. حديث جابر في الخضاب:

#### ١٠٦. حديث ابن عمر في تغيير الشيب:

النسائي في الزينة باب الإذن في الخضاب (٥٠٨٨) / ١٣٧/ وذكر النسائي عنه وعن حديث الزبير قال: وكلاهما غير محفوظ. وهو في الزينة من الكبرى (٩٣٤٤) ٥/٥/٤ و (٢٨٣١) /٥/

### ١٠٧ . حديث الزبير في تغيير الشيب:

النسائي في الزينة باب الإذن بالخضاب (٥٠٨٩) ١٣٨/٨ وفي الزينة من الكبرى (٩٣٤٥) ٥/٥١ / وأبو يعلى في المسند (٦٨١) ٢/٢٢ / والشاشي (٤٥) وأبو نعيم في الحلية ٢/١٨٠ / وأحمد في المسند (١٤١٥) ١/١٦٦ /

وقال عنه النسائي: غير محفوظ. وبين الدارقطني في العلل أن الصحيح عن عروة مرسلاً ٤ / ٢٣٤ /

وقال عبدالقادر الأرناؤوط في هامش جمع الأصول: وهو صحيح بطرقه وشواهده وابن سعد في الطبقات ١ /٣٣٨ / رواه مرسلاً ومتصلاً.

# - وعن أبي أمامة الباهلي رَوْكَ قال:

خرج رسول الله على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: «يا معاشر الأنصار حمروا وصفروا، وخالفوا أهل الكتاب» فقلنا: يا رسول الله. أهل الكتاب لا يتخففون ولا ينتعلون فقال: تخففوا وانتعلوا، وخالفوا أهل الكتاب يقصون ثعانينهم، وخالفوا أهل الكتاب يقصون ثعانينهم، ويطيلون سبالهم فقال رسول الله على: قصوا سبالكم واعفوا ثعانينكم»

أحمد في المسند ٥/ ٢٦٤ – ٢٦٥ / قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر. مجمع الزوائد ٥/ ١٣١ / وذكره مختصراً ٥/ ١٦٠ / وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠ / ٣٥٤ / والطبراني في المعجم الكبير (٧٩٢٢ / ٢٣٧ – ٢٣٧ /

- وعن أبي مالك الأشجعي قال: سمعت أبي وسألته، فقال: «كان خضابنا مع رسول الله عليه الورس والزعفران»

قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة. مجمع الزوائد ٥ / ١٥٩ /

وعن عائشة. رضي الله عنها . عن النبي ﷺ قال:

«غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود»

أبو الشيخ في أخلاق النبي على ( ٨٨٧ ) / ٣٠٥ / قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخ له اسمه أحمد ولم أعرفه، والظاهر أنه ثقة لأنه أكثر عنه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥ / ١٦١ – ١٦١ /

- وعن عبدالرحمن بن عوف رضي عن النبي و قال: «غيروا الشيب و الا تشبهوا باليهود» أبو الشيخ في أخلاق النبي النبي السيد السيخ ( ٨٨٨ ) /٣٠٦-٣٠٦/

# ١٠٨ . حديث أبي ذر في الحناء والكتم:

أبو داود في الترجل باب في الخضاب (٥٠٠٤) ٤/٥٥ / والترمذي في اللباس باب ما جاء في الخضاب (١٨٠٦) وقال: حسن صحيح ٣/٥٥ / والنسائي في الزينة باب ما جاء في الخضاب بالحناء والكتم (١٩٠٥ - ٥٠٩٥) / ١٣٩ / وفي الزينة من الكبرى باب الخضاب بالحناء والكتم (١٩٠٥ - ٥٠٩٥) / ١٣٩ / وفي الزينة من الكبرى (١٣٥٠ - ٩٣٥ ) ٥/ ١١ / وابن ماجه في اللباس باب الخضاب بالحناء (٣٦٢٢) / ١٩٦ / وأحمد في المسند ٥/ ١٤٧ و ١٥٠ و ١٥٥ و ١٥١ و ١٩٦ / وعبدالرزاق في المصنف (١٩٧٤ ) ١١ / ١٥٣ / وابن حبان في الصحيح (١٩٤٥ ) ١١ / ١٨٧ - ١٨ والطبراني في المعجم الكبير (١٦٣٨ ) ٢ / ١٦٢ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي علية (١٨٥٠ ) ٢ / ١٦٢ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي علية المراه ال

- وعن بريدة بن الخصيب «مثله» النسائي في الزينة من الكبرى ( ٩٣٥٣

و٤ ٩٣٥) ٥ /٤١٧ / وعن أبي هريرة «مثله» النسائي في الزينة من الكبرى ( ٩٣٥٥) ٥ /٤١٧ /

### ١٠٩ . حديث أنس في خضاب أبي بكر وعمر:

البخاري في المناقب باب صفة النبي عَلِي (٣٥٥٠) ٦ / ٢٥٢ / وفي اللباس باب ما يذكر في الشيب (٨٩٤) ٥٨١٠ /٣٦٤ وعلقه في مناقب الأنصار بذكر أبي بكر (٣٩٢٠) ومسلم في الفيضائل (٢٣٤١) ٤ /١٨٢١-١٨٢١ / وأبو داود في الترجل باب في الخضاب ( ٤٢٠٩) ٤ /٨٦/ والنسائي في الزينة باب الخضاب بالصفرة ( ٥١٠٠ ) ٨ / ١٤٠ / وليس فيه ذكر أبي بكر وعمر وفي الزينة من الكبري ( ٩٣٦١ و٩٣٦٢) ٥ /٤١٨ / والترمذي في الشمائل (٣٦) /٢٥ / وابن ماجه في اللباس باب من ترك الخضاب ( ٣٦٢٩ ) وليس فيه ذكر خضاب أبي بكر وعمر وفي الزوائد : هذا الإسناد صحيح رجاله ثقات ٢ /١١٩٨ / وأحمد في المسند ٣ /١٠٠ و١٠٨ و١٧٨ و١٩٢ و١٩٨ و٢٠٦ و٢١٦ و٢٢٣ و٢٢٧ و١٥١ و٢٦٢ و٢٦٦ / والطيالسي في المسند (٢٠٧٢) /٢٧٦/ و(٢١٠٠) / ٢٨١/ وابن حبان في الصحيح (٢٦٩٥) وذكر أبا بكر فقط ١٢ / ٢٨٣ / وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣ / ١٩١ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥ / ٢٤٨ / وأبو يعلى ( ٢٨٣١ ) ٥ / ٢١٦ / وفيه قصة أبي قحافة و( ۲۷۲۹) ٥/٢١٣/ و( ۲۸۹۳) ٥/٥٧٥ و ( ٣٣٦٤) ٦/١٠٠-١٠٠١ قال الهيتمي: -وقد ذكر بعده مجيء أبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة ـ رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار باختصار ـ وفي الصحيح طرف منه ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥ / ١٦٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٦٥٢) ١٣ / ٢٢٨ /

# . وعنه أن النبي ﷺ قال: «غيروا الشيب وإن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم»

قال الهيشمي: رواه البزار وفيه سعيد بن بشير وهو ثقة، وفيه ضعف. مجمع الزوائد ٥ / ١٦٠ /

#### وعن أنس بن مالك رَبِّالْكُ :

قال: كنا يوماً عند النبي على فدخلت عليه اليهود، فرآهم بيض اللحى، فقال: «ما لكم لا تغيرون؟. فقيل: إنهم يكرهون. فقال النبي على: لكنكم غيروا، وإياى والسواد»

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة، وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن. مجمع الزوائد ٥ / ١٦٠ /

#### ١١٠ . حديث أبي رمثة في الحناء:

أبو داود في الترجل باب في الخضاب ( ٢٠٠٦ – ٢٠٠٨) 2 / 7 / 7 وفي الديات باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه ( ٤٩٥ ) بعض الحديث 2 / 7 / 7 والنسائي في القسامة باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره 2 / 7 / 7 ولم يذكر فيه الخضاب وفي الزينة باب الخضاب بالحناء والكتم 2 / 7 / 7 وأحمد في المسند 2 / 7 / 7 والترمذي في الشمائل ( 2 / 7 / 7

#### ١١١. حديث عائشة أن أبا بكر كان يصبغ:

مالك في الموطأ في السَّفر باب ما جاء في صبغ الشعر ٢ / ٩٤٩ - ٩٥٠ وإسناده صحيح.

## ١١٢. حديث ابن عباس في الخضاب بالسواد:

أبو داود في الترجل باب ما جاء في خضاب السواد ( 2717) 2/4/6 والنسائي في الزينة باب النهي عن الخضاب بالسواد 4/4/6 وفي الزينة من الكبرى ( 4787 ) ه 4/6 قال عبدالقادر الأرناؤوط في هامش جامع الأصول: وإسناده قوي 2/4/6 وصححه ابن حبان قال ابن حجر: وإسناده قوي، واختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه. فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع. فتح الباري 2/4/6 وأحمد في

المسند ١/ ٢٧٣/ ( ٢٤٧٠) وأبو يعلى في المسند ( ٢٦٠٣) ٤ / ٢٧١ / وابن سعد في المسند ١ / ٢٤٠ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٦٢٥٤) ١ ( ١٢٢٥٤ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٣١١ / والبغوي في شرح السنة ( ٣١٨٠) قال ابن حجر: أورده ابن الجوزي في الموضوعات [ ٣ / ٥٥ / ] وقال: والمتهم به عبدالكريم بن أبي المخارق. قال ابن حجر: وأخطأ في ذلك فإن الحديث من رواية عبدالكريم الجزري الثقة » القول المسدد / ٤٩ / وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. مجمع الزوائد ٥ / ١٦١ /

وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ: نحو حديث جابر وفيه زيادة . . ونصه :

«فلما دخل رسول الله و ودخل المسجد أتاه أبو بكر و بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله و قال: هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه. قال أبو بكر و ي يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. قال: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم، فأسلم. قالت: ودخل أبو بكر و على رسول الله و كأن رأسه ثغامة فقال رسول الله و غيروا هذا من شعره.. هكذا.

ابن حبان في الصحيح ( ٧٢٠٨) ١٦ / ١٨٧ – ١٨٨ / وابن هشام في السيرة ٤ / ١٨٥ / وابن سعد في الطبقات ٥ / ٥٥ / والبيهقي في دلائل النبوة ٥ / ٥٥ – ٩٦ / والحاكم في المستدرك ٣ / ٤٦ / والطبراني ( ٢٣٦ ) ٢٤ / ٩٨ / وابن الأثير في أسد الغابة ٣ / ٨٥ /

وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات. مجمع الزوائد ٦/٧٧٠-

- وعن أنس بن مالك رَبِيْكُ قال:

«جاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله على يوم مكة، فقال رسول الله على: لو أقررت الشيخ في بيته. تكرمة لأبي بكر. قال: فأسلم، ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء، فقال رسول الله على: «غيروهما وجنبوه السواد»:

أحمد في المسند ٣/١٦٠/

وأبو يعلى في المسند ( ٢٨٣١) والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على شرط البخاري ٣ / ٢٢٤ / وهو على شرط مسلم وابن حبان في الصحيح ( ٤٧٢ ) ١٢ / ٢٨٦ /

\* \* \*

# الفصل الثاني (الأطعمة والأشربـة)

| ١ - كيفية الأكل .                  | ١٢ – ويظهر السمن .        |
|------------------------------------|---------------------------|
| ٢- كيفية الشرب .                   | ١٣ - الدباء .             |
| ٣- كمية ما يأكل الإنسان .          | ١٤ – العسل والطب .        |
| ٤ – اللبن غذاء كامل .              | . ١ - السمك .             |
| ٥- التمر غذاء كامل .               | ١٦ - البطيخ .             |
| ٦ - التمر يذهب الداء ولا داء فيه . | ١٧ – أكل الثوم والبصل.    |
| ٧- الإفطار على التمر والرطب .      | ١٨ - ماهية الخمر .        |
| ٨- النقي : الخبز الأبيض .          | ١٩ - الادمان والخمر .     |
| ٩ - خبز الشعير .                   | ٠٧- الخمر داء ليست دواء . |

١٠- نعم الأدم الخل.

١١ – زيت الزيتون .

٢١- والمخدرات أيضاً .



## ١- كيفية الأكل:

لقد بين رسول الله عَيْقَة آداباً للطعام في فعله وفي قوله ولاشك أنه إنما فعل ذلك لأنها أفضل الأفعال للإنسان، وحثنا على ذلك لأن فيها مصلحتنا، ومن هذه الآداب:

# (١) عدم الأكل قائماً:

فعن أنس بن مالك رَضِيْ اللَّهِ يَهُ قَال :

إِن النبي عُلِيُّ زجر عن الشرب قائماً.

فقيل لأنس: فالأكل؟!

قَال: ذاك أشد أو أشر<sup>(١)</sup>.

## (٢) عدم الاتكاء عند الأكل:

فعن أبي جحيفة رَخِرِ اللهُ عَالَى: كنت عند رسول الله عَلَيْكُم، فقال: (إِني لا آكل متكمًا )(٢).

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال :

ما رئي رسول الله عَلِي أَي مَكل متكئاً قط، ولا يطأ عقبه رجلان قط إِن كانوا ثلاثة مشى بينهما، وان كانوا جماعة قدم بعضهم.. (٣).

فتدل الأحاديث على كراهية كل مايُعَدُّ الآكل فيه متكئاً، ولا يختص بصفة بعينها والوقوف والاتكاء لاشك أنهما وضعان مؤثران في الأكل وأجهزة الهضم فهما إما يزيدان في الشراهية، فيأكل الإنسان زيادة عن حاجته، أو أنهما ليستا من آداب المسلم، أو لغير ذلك من الأمور، ولعل أهل الطب والدارسين فيه يدرسون هذا الأمر ويتوصلون إلى فوائد كثيرة في ذلك.

هذا وقد وردت أحاديث في جواز الشرب قائماً وكذا في الطعام، فحمل العلماء أحاديث النهي على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل.

ومن الآداب النبوية في الأكل التي فعلها رسول الله عَلَيُّه ، وحث عليها:

## (١) الأكل باليد اليمنى:

فقد خصصت السنّة اليد اليمنى للأفعال الكريمة، واليسار للأفعال القبيحة، وهذا إضافة إلى ما فيه من النظام الذي يصبغ حياة المسلم، فيه حفظ الصحة وعدم انتقال الأمراض المنتشرة، والأحاديث فيه كثيرة:

فعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت:

«كانت يمين رسول الله عَلَيْهُ لطعامه وصلاته، وكانت شماله لما سوى ذلك» (٤).

وعن حفصة ـ رضي الله عنها ـ قالت :

«كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، ويجعل شماله لما سوى ذلك»(٥).

وقد نهى رسول الله عَلَيْكُ المؤمنين أن يمسوا ذكرهم بيدهم اليمين.

فعن أبي قتادة رَيَزِاللُّنَّكُ، قال: قال رسول الله عَلِيلتُهُ:

«إِذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإِناء، وإِذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه»(٦). فكان من النظام الإسلامي أن تخصص اليد اليمنى للأمور الطيبة، واليد اليسرى للأمور المستقذرة، وفي هذا التنظيم الدقيق إبعاد قدر الإمكان لانتقال كثير من الأمراض وقد أمر رسول الله عَلَيْهُ، المسلم ـ بأن يأكل باليمين ونهاه عن أن يأكل بالشمال، (٧)، في أحاديث كثيرة تنظم حياة المسلم وتبعد عنه الأضرار والأسقام والأمراض.

### (٢). عدم النفخ في الطعام والشراب:

ومن الآداب النبوية أن الإنسان إذا أراد أن يأكل من طعام فوجده حاراً فلا ينفخ فيه ليبرده، وكذا لو رأى فيه شيئاً فلا ينفخه حتى يخرجه منه، وكذا الشراب.

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي عَلِيهُ نهى أن يتنفس في الإِناء، أو ينفخ فيه.

وبلفظ . . لم يكن رسول الله عَلَيْكُ ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإِناء . . (٨) .

وعن أبي سعيد الخدري رَخِيْقَكَ أن النبي عَلَيْكَ نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها.

فقال: إنى لا أروى من نفس واحد؟

قال: فأبن القدح إِذاً عن فيك. (٩).

وعن أبي سعيد الخدري رَضِيْطُنَهُ، قال:

(نهى رسول الله عَلَي عن الشرب من ثُلْمَةِ القدح، وأن ينفخ في الشراب). (١٠).

وعن أبي هريسرة رَخِيْكُ ، أن النبي عَلَيْ نهى عن النفخ في الطعام والشراب. (١١).

## (٣) عدم التنفس في الإناء:

وهذا الأدب قد نص عليه في حديث ابن عباس، وأبي سعيد الخدري السابقين.

#### (٤) غسل الأيدي قبل الطعام وبعده:

ومن الآداب الإسلامية التي سنها رسول الله عَلَيْكُ أن يغسل الإنسان يديه قبل الطعام وبعده، أما قبل الطعام: فليزيل ما علق بيديه من الأوساخ، وبخاصة إذا كان عاملاً يعمل في شيء يؤدي إلى توسيخ يديه، مما يسبب الضرر والأذى في جسم الإنسان إذا أكل دون أن يغسل يديه، بل في أي عمل، فإن كل ما حولنا مما يمس بالأيدي يحمل الجراثيم الكثيرة.

فعن سلمان رَخِالُتُكُ قال: قرأت في التوراة، إِن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي عَلَيْكُم، وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله عَلَيْكَم:

«بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده » (١٢).

قال المنذري: والمراد بالوضوء: غسل اليدين.

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله عَلَيْكُ : إِذَا أَرَادُ أَنْ يَنَامُ وَهُو جَنَبُ تُوضًا وَإِذَا أَرَادُ أَنْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَتَ: غَسِلُ يَدِيهُ ثُمْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَتَ: غَسِلُ يَدِيهُ ثُمْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ . (١٣).

وعن أنس بن مالك، رَضِالْتُنَهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: (من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه، وإذا رفع) (١٤).

#### (٥) النهي عن الطعام الحار:

وقد وردت أحاديث توضح لنا أن ننتظر بالطعام الحار جداً حتى يبرد، ويذهب فوره ثم بعد ذلك نطعمه، وذلك لما في الطعام غير الحار من البركة، ومن المنفعة لنا في أجسامنا.

فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - أنها كانت إذا ثردت غطته شيئاً حتى يذهب فوره، ثم تقول: إنه عطته شيئاً حتى يذهب فوره، ثم تقول: إنه أعظم للبركة . . (١٥) .

وعن جويرية ـ رضي الله عنها ـ أن النبي عَلَيْكُ ، كان يكره الطعام حتى يذهب فوره أو دخانه . (١٦) .

وعن خولة بنت قيس - رضي الله عنها - وكانت تحت حمزة بن عبدالمطلب وَعَنْ فالت: دخل علي وسول الله عَلَي فجعلت له حريرة فقدمتها له، فوضع يده فيها فوجد حرها فقبضها، فقال: يا خولة، لا نصبر على حر ولا على برد، يا خولة إن الله أعطاني الكوثر وهو نه ر في الجنة، وما خلق أحب إلي ممن يرده من قومك . . .

وفي رواية قالت: فقربت له عصيدة في تَوْر، فلما وضع يده أحرقت أصابعه، فقال: حس، ثم قال: إن ابن آدم إذا أصابه حرقال: حس، وإن أصابه برد قال: حس، (١٧).

وعن أبي هريرة رَخِرْ الله النبي عَلَيْكُ، أتي بصحفة تفور فأسرع يده فيها، ثم رفع يده، فقال: إن الله لم يطعمنا ناراً.

وفي رواية قال: أبردوا بالطعام، فإِن الطعام الحار غير ذي بركة. (١٨).

فهذه الأحاديث تفيد أن لا يطعم الإنسان الطعام الحار وإنما ينتظر قليلاً حتى يذهب شيء من حره ثم يتناوله.

## ٧- كيفية الشرب:

كما أن للطعام آداباً وسنناً سنها رسول الله على للمسلمين ليتبعوها كذلك فإن للشرب سنناً وآداباً فيها فوائد للمسلم الملتزم بها صحية وتعبدية، ومن ذلك:

# (١) عدم الشرب قائماً:

وقد مر في الحديث عن آداب الطعام ذلك، ومثله عن أبي سعيد الخدري وقد مر في الحديث عن الشرب قائماً (١٩).

ومثله عن أبي هريرة (٢٠) وعن الجارود (٢١).

ولا شك أن في ذلك حكماً صحية وقد ورد جواز الشرب قائماً فيدل على استحباب الجلوس عند الشرب.

#### (٢) عدم الشرب على جرعة واحدة:

فعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله عَلِيَّة قال:

« لاتشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى، وثلاث، وسموا الله إذا أنتم شربتم واحمدوا الله إذا رفعتم » (٢٢).

فهذا الحديث يحث المسلم أن يتأنى في شرب الماء، ولا يشرب ما يريد أن يشربه دفعة واحدة، وإنما يقسمه على ثلاثة أنفاس، وذلك لما فيه من المنفعة الصحية، ولذلك قال أنس بن مالك: إن رسول الله عَيَالَةٌ كان يتنفس إذا شرب ثلاثاً ويقول: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ» (٢٣).

يعني أكثر إذهاباً للعطش وأبعد عن الأمراض، وأهنأ للنفس وأقوى على الهضم وأقل في ضعف الأعضاء وبرد المعدة ، (انظر فتح الباري في معنى الحديث (٩٦/١٠).

وعن أبى قتادة رَمَيْظُنَّهُ أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

«إِذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإِناء، وإِذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» (٢٤).

وقد مر حديث أبي سعيد الخدري رَضِيْكُ والذي فيه، قال رجل:

إني لا أروى من نَفَس واحد؟ قال: فأبن القدح إذاً عن فيك . . (٢٥) .

وعن أبي هريرة رَفِيْظُيُّهُ قال: قال رسول الله عَظِيُّكُ :

«إِذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإِناء، فإِذا أراد أن يعود فلينح الإِناء، ثم ليعد إن كان يريد».

وفي رواية «أن النبي ﷺ كان يشرب في ثلاثة أنفاس:

إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك الإثاء إلى فيه يسمي الله فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك الثاناً»..(٣٤).

## ٣- الشرب من أفواه الأسقية:

ومن المنطلق ذاته وهو الحفاظ على صحة المسلم، وعدم انتقال الأوبئة نهى رسول الله على عن الشرب من أفواه الأسقية فعن أبي سعيد الخدري (٢٧) رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عليه عن اختناث الأسقية » [والاختناث: أن يشرب من أفواهها].

وعن أبي هريرة رَضِيْطُنُّكُ قال:

«نهى رسول الله عُلِيلة عن الشرب من فم القربة، أو السقاء» (٢٨).

وعن ابن عباس رَضِيْاللُّهُنَّهُ مثله. (٢٩).

وعن عائشة رَضِيْاللَّهُكُ قالت:

("") (""). يشرب من في السقاء لأن ذلك يُنتنه

وكذا نهى رسول الله عَلِيُّهُ عن الشرب من ثلمة القدح.

كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رَضِيْكُ قال:

«نهى رسول الله عَلَيْهُ عن الشرب من ثلمة القدح، وأن يُنْفَخ في الشراب». (٣١).

## ٤- النهي عن الكرع من بركة الماء أو النهر الجاري:

ومن المنطلق ذاته نهى رسول الله على عن الشرب من بركة الماء وأمرهم أن يأخذوا الماء بأيديهم، ثم يشربوا من أيديهم.

فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال:

مررنا على بركة فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله عَلَّكُ:

« لاتكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم، ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد »(٣٢).

والكرع: تناول الماء بالفم من موضعه من غير أن يشرب بكفيه، ولا بإناء، ولعل ذلك النهي حتى لايدخل في أفواههم شيء مما يكون في الماء، ففي الكرع لايظهر، بينما يتضح في الأخذ بالأيدي، أو أن الشرب باليد أكثر ملائمة للصحة من الكرع، والله أعلم.

فهذه الوصايا كلها في كيفية الشرب، والحرص على أن يتناوله بطريقة

صحيحة لا تكون سبباً في وصول الأذى إلى الإنسان تشير إشارة واضحة إلى المعرفة العميقة لرسول الله عَلَيْكُ في صحة البدن، وصحة القلب، وصحة المجتمع، فكم في السنة النبوية المطهرة من قواعد صحية سامية سبقنا بها الأم كلها منذ عصور وعصور.

# ٣- كمية مايأكل الإنسان:

عن المقدام بن معد يكرب رَخِيْظُنَهُ قال: سمعت رسول الله عَلِينَة يقول: «ماملاً آدمي وعاء شراً من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» (٣٣).

إن هذا البدن الذي يتحرك، وإن هذه الحواس التي تطل على الدنيا، وإن هذا العقل الذي يفكر ويدبر، كل ذلك يحتاج من الإنسان أن يمده بطاقة تتمثل في الغذاء الذي يتناوله الإنسان، ويتمثله الجسم، فيحوله إلى مواد نافعة مفيدة تمد كل جهاز وكل عضو من أعضاء الجسم بحاجته التي يستطيع بها أن يقوم بعمله المكلف به.

ولكن الإنسان لما جعل الله تعالى من لذة في الطعام يقبل عليه بنهم ورغبة شديدة ربما يؤذي بذلك نفسه، ويضر بصحته.

ويأتي هذا الحديث من رسول الله عَلَيْكُ ليقول للإِنسان:

إن الطعام ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة للحياة، جعله الله تعالى سبباً من الأسباب العادية التي يتعاطاها الإنسان في هذه الحياة لتستمر وتقوم، فالمهم في الطعام أن يقيم صلب الإنسان، فيوقفه منتصباً، وينهض صاحبه بأعباء الحياة المطلوبة منه بحسب عمله، واختصاصه.

فانتصاب القامة في الإنسان وبقاؤها كذلك يحتاج إلى الطعام بحسب عمل الإنسان الذي يؤديه في هذه الحياة فليس كل فرد يحتاج من الطعام ما يحتاجه غيره سواء بسواء لأن العمل والحركة النشيطة تحرق الطعام الذي يدخل البدن وتسرع في هضمه أكثر من السكون والراحة، فاللقيمات اللاتي تقمن الصلب إنما

تكون كميتها متناسبة مع عمل الإنسان وجهده الذي يقوم به في هذه الحياة، فكلما كان الجهد العضلي المبذول كبيراً كان المطلوب من الطعام يختلف كما وكيفاً عن الجهد العقلي الذي يبذله رجل آخر، وكذا إذا كان العامل جالساً طول النهار يختلف عن ذاك الذي لا يهدأ صعوداً ونزولاً إلى غير ذلك من الأمور والأحوال التي يختلف فيها الناس في أعمالهم، وكل ذلك تعطيناه هذه الكلمة التي قالها رسول الله عَيْكُ: (لقيمات يقمن صلبه).

ولكنك أيها الإنسان لن تكتفي بهذه اللقيمات أي لن تكتفي بالطعام المقدر الحاجة فأنا أسدي لك لحاجتك الذي يمكنك من عملك، فإن لم تكتف بقدر الحاجة فأنا أسدي لك نصيحة غالية وهي: أن لا تملأ معدتك أكثر من ثلثها من الطعام مبقياً الثلث الثاني للشراب الذي تتناوله من ماء أو غيره مع الطعام أو بعده، ولا تملأها أكثر من ذلك بل أبق الثلث الأخير فارغاً لتتمكن رئتيك من التنفس بصورة طبيعية دون أي مضايقة منها للمعدة أو لغيرها، فأبق أيها العبد المؤمن المصدق لرسول الهدى على مفايقة منها للمعدة أو لغيرها، فأبق أيها الغبد المؤمن المصدق لرسول الهدى دون أن يضغط الحجاب الحاجز أثناء حركته على المعدة فيضر بها، ويزعجك، وفي ذلك إشارة إلى علاقة التنفس بملء المعدة من الطعام.

وقد جاء في كتاب (أمراض القلب): السمنة: وهي لا تعني في المفهوم الطبي سوى الإفراط في الطعام، وعلاجها: (الأكل مع عدم الشبع) (/١٠١/).

وقال: لذلك نذكر دائماً أن من يأكل قليلاً يعيش كثيراً والعبرة في تجنب السمنة ليست فقط بالإقلال من الدهنيات في الطعام، ولكن بعدم الإفراط أيضاً في الأكل لأن أي غذاء سواء كان دهنيات أو نشويات أو زلاليات يتحول الزائد منه إلى دهنيات تترسب في جدار الشرايين وتسبب ضيقها. أمراض القلب /١٠١/. ويقول في كتاب (صحتك في الغذاء) عن هذا الحديث الشريف:

وهذا الحديث قمة من قمم الإعجاز الصحي، والوقائي، والغذائي، فهو من معجزات الرسول عَيَّكُ وجوامع كلمه، وحكمته العالية، ومن القوانين التي سنها الرسول عَيَّكُ للأكل، وهذا النظام يعتبر أساساً للحياة البشرية إذا أراد الإنسان أن يعيش سليماً معافى من الأمراض فيكفي الإنسان لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس وهذا من أنفع ما للبدن، والقلب، فإن البطن إذا ما امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا أورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب، وصار محملة بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى مايلزم ذلك من فساد القلب، وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع.

قال: ولذلك فالاعتدال في الغذاء هو قانون الطبيعة . . (-٢١١ / ٢١١ / ) . يقول الدكتور حسان شمسي باشا:

(والرسول العظيم حين يخصص الثلث الآخر للنفس لم يشأ أن يتعرض لحقائق علمية لم تعرف إلا في القرن العشرين حين درس بافلوف العصارة المعدية عند الكلب حين فتح معدته، وتابع كيف يهضم الطعام وتفرز العصارات.

ولم يذكر الرسول الكريم شيئاً عما يجري في المعدة إلا أنه اكتفى بذكر الثلث الثالث للنفس، حيث إن الطعام بحاجة إلى هضم والهضم لايتم بدون مفرزات المعدة فإذا امتلأت المعدة بالطعام فأين تجد العصارات الهاضمة مكاناً لها؟ فمن ملا

معدته بالطعام والشراب ولم يدع فيها متنفساً شعر بعد ذلك بالتخمة وعسر الهضم.

وهناك سر آخر في هذا الحديث فقد ابتكر العلماء في الولايات المتحدة طريقة حديدة لإنقاص الوزن، وذلك بإدخال بالون إلى المعدة وينفخ بشكل يملأ ثلث المعدة ويبقى ثلثاً المعدة الآخران فارغين للطعام والشراب وقد وجد الباحثون أنها طريقة فعالة في إنقاص الوزن. (انظر قبسات في الطب النبوي /٥١-٥٢/).

فهذا حديث رسول الله على تثبته تجارب الطب الحديث وأبحاثه العلمية التجريبية ويقول الدكتور محمود الجزيري وهو من كبار أساتذة كلية الطب في جامعة دمشق:

(قد كنت أول ما عينت مدرساً في كلية الطب أقرر فائدة شرب الماء مع الطعام آخذاً بالحديث الصحيح «فثلث لطعامه وثلث لشرابه، وثلث لنفسه».

وقد لاحظت فائدة ذلك بالتجربة على نفسي وعلى مرضاي الدين أصبح عددهم يزيد الآن على نصف مليون، وكان الطلبة آنذاك يعارضونني لأنهم يجدون في الكتب التي بين أيديهم والمأخوذة عن الأجانب ضد ذلك، وكنت أصر على رأيي وأخالف تلك الكتب، وأخيراً منذ سنين جاء علم الطب نفسه يقرر ما ذكره الحديث الشريف ويوصي بشرب الماء مع الطعام لأنه تبين للأطباء أن شرب الماء مع الطعام يفيد في زيادة إفرازات العصارات كلها في المعدة والكبد والأمعاء، ويساعد مهمة جهاز الهضم بتليين الطعام وصياغته كعجينة تنفذ فيها العصارات الهاضمة ويمنع القبض، وكنت أوصي المصابين بالقبض (الإمساك) المزمن بكثرة شرب الماء مع الطعام وكانت توصية ناجحة مائة بالمائة. . (نقله الدكتور نور الدين عتر في كتابه (السنة المطهرة والتحديات / ٧١-٧٧).

ويقول الدكتور فارس علوان عن هذا الحديث: فلا مجال للتساؤل بعد ذلك كم نأكل وكم هو الثلث فالثلث هو ثلث ما يملأ المعدة من طعام أي ثلث ما يستطيع الإنسان أن يأكله ويبقى الثلث الثاني للشراب أما الثلث الأخير فهو لسهولة عملية التنفس إذ المعدة الممتلئة تضغط على الحجاب الحاجز فتعيق وظيفة الرئتين ووظيفة القلب والدوران. وأكله الثلث هذا، إن كان لامحالة فاعلاً أي إن كان في ظروف خاصة كأن يكون قد بلغ به الجوع مبلغه أو يعلم أنه لن ينال طعاماً بعدها لفترة طويلة أو أن يكون ممن يبذلون قوة جسدية كبيرة في عملهم اليومي أما في الأحوال العادية وفي الحياة اليومية الطبيعية فتكفيه لقيمات بسيطة يقيم بها أوده، ويتقوى بها على أعمال الخير، وتعينه على فرائضه وواجباته. (انظر، د / فارس علوان في كتابه (وفي الصلاة صحة ووقاية) / ١٣٥ – ١٣٥ / .

وفي أبها قام المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين الأستاذ الفاضل أحمد حميد بتطبيق هذا الحديث على نفسه في الطعام والشراب فكانت النتيجة أن نزل وزنه من (١١٥) إلى (٧٥) كيلاً.

فهذا الحديث من أبلغ الأحاديث الدالة على الإعجاز النبوي في العلوم الصحية الواضحة، لو أمعنا النظر فيه، واتبعنا هذا الهدي النبوي في حياتنا الخاصة، لكان المجتمع الإسلامي مجتمعاً صحيحاً قد أبعدت عنه أقسى أمراض العصر الحاضر، وهو «السمنة» فلله ما أعظم هديه، وما أوسع علمه، وما أدق تعبيره.

#### ٤- اللبن غذاء كامل:

إن للبن في السنة النبوية مكانة كبيرة، وليس لأن اللبن هو أكثر الأشربه

شيوعاً في جزيرة العرب عندما جاء الإسلام، ولا لأن العرب كانوا يعتمدون عليه في حياتهم العامة، لأنه يمدهم بالغذاء، والري في كل الأوقات، ولا لأنه كان يقدم لكل طارق في نهار أو ليل بل لأنه ارتبط بأعز رحلة يقوم بها رسول الله عله وحلة يجوب فيها السموات السبع ويصل إلى سدرة المنتهى فقد ارتبط اللبن بهذه الرحلة الربانية التي نقله الله تعالى فيها ليريه من آيات ربه الكبرى، فقدم له اللبن مرتبن مرة في بيت المقدس حيث أسري به عله من مكة إليه فعطش عطشاً شديداً فقدم له اللبن ليزيل ما أصابه من العطش، وكذلك عندما عرج به إلى السماء، ورفع له البيت المعمور جيء له بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل وإناء من ماء، فاختار اللبن أيضاً، فكان تقديم اللبن في أعز مكان، واختيار اللبن من رسول الله عليه له معنى في نفس كل مسلم، فهو حيث كان، وأنى وجد، ومهما قدم له من الأشربة المنوعة فإنه سيختار اللبن، ذاك الشراب العظيم، العظيم في مكانته والعظيم في منفعته، والعظيم في ريه.

وإضافة إلى ذلك فقد أعطي اللبن في هذه الرحلة وساماً حيث اعتبره الملائكة، وعلى رأسهم جبريل عليه السلام علامة للفطرة السليمة التي فطر الإنسان عليها، فاختيار رسول الله عَلَيه اللبن على الخمر وغيره من الأشربة التي قدمت اليه في هذه الرحلة المباركة دليل على ما يتمتع به من الفطرة السليمة التي يختار بها الإنسان المؤمن العاقل الذي يعرف مايصلحه ويبتعد عما يضره ولذلك حمد جبريل عليه السلام الله تعالى أن هدى محمداً عَلَيه إلى الفطرة بهذا الاختيار وقال له: لو أخذت الخمر غوت أمتك (٣٤). و(٣٥). و(٣٦).

وذلك لأن أمته تبع له في كل عمل يقوم به.

وكذلك عندما عرج به عَلَيْتُهُ إلى السماء وقدمت له الآنية المختلفة فيما حوته من الأشربة اختار رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) اللبن، هناك فوق سبع سموات رغم أن الخمر الذي قدم إليه في ذلك المقام من خمر الجنة وهو ليس بمحرم التناول، لأنه لايؤثر في العقل ولا يغتاله فقيل له: (هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك) (٣٧).

قال القرطبي: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة لأنه أول شيء يدخل بطن المولود، ويشق أمعاءه والسر في ميل النبي عَلَيْكُم إليه دون غيره لكونه كان مألوفاً له ولأنه لا ينشأ عن جنسه مفسدة.

ويضاف إلى ذلك: أن اللبن يغني عن الطعام والشراب كما سيأتي ذكره وأن الموقف الذي كان فيه رسول الله عَلَيْهُ عندما قدمت إليه الأشربة كان يحتاج فيه إلى اللبن أكثر من حاجته إلى الماء أو غيره، والله أعلم، فقد ورد أنه عطش عطشاً شديداً، فكأن هذه الرحلة الواسعة من مكة إلى بيت المقدس رغم سهولتها سببت في هذا العطش الذي شعر به.

وقد ذكر الإمام ابن حجر أن الاختلاف في عدد الآنية وما فيها يحمل على أن بعض الرواة ذكر ما لم يذكر الآخر، ومجموعها أربعة أنية، فيها أربعة أشياء من الأنهار الأربعة التي تخرج من أصل سدرة المنتهى . . (انظر فتح الباري ٢٥٦/٧).

وقال ابن المنير: لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما ذكر السر في عدوله عن الخمر، ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع، وبه يشتد العظم، وينبت اللحم وهو بمجرده قوت، ولا يدخل في السرف بوجه، وهو أقرب إلى الزهد، ولا منافاة بينه وبين الورع بوجه، والعسل وإن كان حلالاً لكنه من

المستلزمات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في قوله تعالى (أذهبتم طيباتكم) قال: ولا يعكر على ما ذكرته من أنه على كان يحب الحلوى والعسل، لأنه إنما كان يحبه مقتصداً في تناوله لا في جعله ديدناً ولا تنطعاً. (انظر فتح الباري ٧٦/١٠.

ولهذا أوّل رسول الله على سريان الري الحاصل من شرب اللبن في بدن الإنسان بالعلم.

فعن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ قال: «بينا أنا نائم أوتيت بقدح لبن، فشربت حتى أني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب.

قالوا: فما أولته يارسول الله؟ قال: العلم». (٣٨).

وقـد جـاء تـأويل اللبن في المنام بالفطرة كـمـا ورد عن أبي هريرة رَيُخِطُّنَكُ (٣٩) وأبي بكرة رَيُخِطُّنُكُ (٤٠).

وقال ابن أبي جمرة: تأول النبي عَلَيْكُ اللبن بالعلم اعتباراً بما بين له أول الأمر حين أتي بقدح خمر وقدح لبن فأخذ اللبن فقال له جبريل (أخذت الفطرة) (انظر فتح الباري ١١/١٢).

وقال ابن العربي: اللبن رزق يخلقه الله طيباً بين أخباث من دم وفرث كالعلم نور يظهره الله في ظلمة الجهل، فضرب به المثل في المنام.

هذا ما يقال عن مكانة اللبن في السنة وقد كان اللبن من الأشربة الأساسية لرسول الله عَلِينَ فقد قال أنس بن مالك رَفِينَ :

«لقد سقيت النبي عَلِي بقدحي هذا الشراب كله: العسل والماء واللبن » (٤١).

بل كان من المعروف لدى الصحابة الكرام أنه إذا استسقاهم رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على الله الله على الله الله على الله عل

وعن جابر رَضِيْقَ أن النبي عَلَيْ دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي عَلَيْ : «إِن كان عندك ماء بات هذه الليله في شنة وإلا كر عنا قال: والرجل يحول الماء في حائطه، قال: فقال الرجل: يارسول الله عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش، فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله عَيْكَ ثم شرب الرجل الذي معه». (٤٣)

وعندما شك الناس في صيام رسول الله على يوم عرفة، أرسلت له أم الفضل رضي الله عنها -(٤٥) بإناء فيه لبن فشرب منه والناس ينظرون. في حوادث كثيرة في السنة النبوية يقدم لرسول الله على اللبن للسقيا فكأن اللبن كان شراباً رئيسياً عند رسول الله عَلَى وكذلك كان الصحابة يهدونه لرسول الله عَلَى قصص كثيرة (٤٦). مما كان يخفف من قلة الطعام في بيت النبوة.

وقد حث الرسول الكريم عَلَيْكُ على إِهداء اللبن فعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي عَلِكُ : «ومن منح منيحة لبن، أو منيحة ورق، أو هدى زقاقاً فهو كعتق رقبة » (٤٧).

وعن أبي هريرة رَخِطْتُهُ يبلغ به النبي عَطِّلُهُ، قال:

« ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس (وهو القدح الكبير) وتروح بعس! إِن أَجرها لعظيم » (٤٨).

وعن أبي هريرة رَضِيْظُيُّهُ عن النبي عَلِيُّهُ، أنه نهى فذكر خصالاً وقال:

« من منح منيحة غدت بصدقة ، وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها » أي ما حلب من اللبن بالغداة والعشى (٤٩) .

وعن أبي سعيد الخدري رَضِيْطُنَهُ، قال:

« جاء أعرابي إلى رسول الله عَلَيْكُ فسأله عن الهجرة، فقال: ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟

قال: نعم

قال: فتعطى صدقتها؟ قال: نعم .

قال: فهل تمنح منها شيئاً؟ قال: نعم.

قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم.

قال: فاعمل من وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئاً » (٥٠).

فحثه رسول الله عَلِي أن يمنح من إبله شيئاً ليثيبه الله تعالى على ذلك إن استمر في هذا العطاء.

وعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ، قال: قال رسول الله عَلِيُّهُ:

«أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة »(٥١).

فجعل رسول الله عَلَيْهُ أعلى خصال الخير هي (منيحة العنز) والمقصود بذلك أن يعطي عنزة لبونة لقوم يستفيدون من لبنها، وذلك لما يتميز به اللبن من منافع جمة وفوائد كثيرة.

وقد أوصانا رسول الله عَلَيْكُ بلبن البقر خاصة، رغم قلة البقر في جزيرة العرب حينئذ بالنسبة الى الغنم والإبل وأنها شفاء من كل داء:

فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه - أن النبي عَلَيْكُم قال: «إِن الله عز وجل لم يضع داء إِلا وضع له شفاء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر» (اي تأكل)(٥٢)

واللبن غذاء كامل كما بين ذلك رسول الله عَيْكُ .

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :

دخلت مع رسول الله عَلَيْكُ أنا وخالد بن الوليد على ميمونة ـ رضي الله عنها ـ فجاء تنا بإناء من لبن فشرب رسول الله عَلَيْ وأنا عن يمينه وخالد عن شماله فقال لي: الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالداً، فقلت: ما كنت أوثر على سؤرك أحداً ثم قال رسول الله عَلَيْ : «من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه ومن سقاه الله لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه».

وقال رسول الله عُلِيَة : «ليس يجزىء مكان الطعام والشراب غير اللبن» وفي رواية «ما أعلم شراباً يجزىء عن الطعام غير اللبن» (٥٣).

يشير بذلك رسول الله عَلَيْهُ إلى ما في اللبن من المواد النافعة الكثيرة التي تغني الإنسان عن الطعام وكأنه يقول إن اللبن فيه كل ما يحتاجه الإنسان من المواد النافعة التي يحتاجها جسمه، ويأخذها من الطعام.

وقد كان رسول الله عَلَيْتُهُ يشرف بنفسه على سقاية الفقراء اللبن. فعن أبى هريرة رَضِيْتُهُ قال:

«كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لايأوون على أهل ولا مال، والله الذي لا إِله إِلا هو إِن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون فيه، فمربي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر عمر، فسألته عن آية من كتاب الله ماسألته إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر أبو القاسم عَلَيْكُ، فتبسم حين رآني، وقال: أبو هريرة، قلت: لبيك يارسول الله.

قال: الْحقْ، ومضى فاتبعته، ودخل منزله، فاستأذنت فأذن لي، فوجد قدحاً من اللبن، قال: من أين هذا اللبن لكم؟

قيل: أهداه لنا فلان.

فقال رسول الله عُلِيَّة : أبا هريرة.

قلت: لبيك. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم، وهم أضياف أهل الإسلام لايأوون على أهل ولا مال إذا أتته الصدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك، وقلت: ما هذا القدح بين أهل الصفة، وأنا رسوله إليهم، فسيأمرني أن أديره عليهم، فما عسى أن يصيبني منه ؟ وقد كنت أرجو أن يصيبني منه مايغنيني، ولم يك بدمن طاعة الله وطاعة رسوله ،فأتيتهم فدعوتهم، فلما دخلوا عليه، أخذوا مجالسهم.

قال: أبا هريرة، خذ القدح فأعطهم.

فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله عَلَيْهُ وقد روي القوم كلهم، فأخذ رسول الله عَلَيْهُ القدح فوضعه على يده، ثم رفع رأسه فتبسم، وقال: أبا هريرة اشرب، فشربت ثم قال: اشرب: فلم أزل أشرب، ويقول: اشرب، ثم قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً، فأخذ القدح، فحمد الله وسمى وشرب». (٤٥).

فكون رسول الله عَلَيْ ينادي أهل الصفة لإسقائهم اللبن بصورة خاصة دليل على ما في هذه المادة من غذاء كامل يمكن أن يسد رمق الجوع والفاقة التي يعيشها هؤلاء الفقراء المعدمون.

ويقول د /علي أحمد الشحات:

(والحقيقة أن اللبن أكمل الأغذية من الناحية البيولوجية رغم أنه ينقصه قليل من العناصر الذاتية، ولكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء منفرد وحيد ولا توجد أي مادة غذائية أخرى يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائية المرتفعة وذلك لاحتوائه على المواد الغذائية الأساسية الضرورية التي لايستغني عنها جسم الإنسان في جميع مراحل نموه وتطوره، فاللبن يعد من أحسن الأغذية للأطفال، والناشئين والبالغين والمسنين على السواء، فعلاوة على أنه ينفع الصغار في حياتهم المقبلة ويكسبهم مناعة ضد كثير من الأمراض فإنه أيضاً يفيد الكبار كثيراً لقيمته الغذائية المرتفعة.

ويعد اللبن ومنتجاته من المواد الغذائية الضرورية الهامة للإنسان في معظم بلاد العالم، (ص٦٦-٦٤/من نشرة هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة في رابطة العالم الإسلامي عن العسل واللبن). ثم تكلم الدكتور عن العناصر والمركبات الغذائية الحيوية الموجودة في اللبن فذكر:

- البروتينات (وتمتاز البروتينات الموجودة في الحليب بأنها ذات حيوية عالية)
  - الأحماض الدهنية
  - اللاكتوز (سكر اللبن)
  - الفيتامينات (أ د هـ ك ب ا ب ج الكولين
    - الماء
- الكالسيوم ( ويعتبر الحليب ومشتقاته أحد أهم مصادر هذا المعدن في الغذاء )
- الفوسفور الماغنيزيوم الصوديوم البوتاسيوم الكلور الكبريت الروبيديوم الليثيوم الباريوم المنجنيز الاسترانثيوم الألمونيوم الفلور النحاس اليود الزنك الكوبالت

والأنزيمات المساعدة على الهضم (انظرالبحث المشار إليه (/٦٤-٦٨/).

وقال: وهكذا يتجلى لنا بوضوح أن النبي عَلَيْهُ قد أشار إلى قيمة اللبن الغذائية في زمن لم يكن يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن، وما يحتوي عليه من عناصر ومركبات الغذاء الحيوي الهام التي لا تجتمع في شراب غيره.

ثم لما تقدم العلم، وتوفرت الأجهزة توصل العلماء والباحثون إلى اكتشاف المواد الغذائية التي يحتوي عليها اللبن من البروتينات والكربوهيدرات، والسكريات والدهون والمعادن، والفيتامينات ٠٠وغير ذلك.

فمن أخبر رسول الله عَلَيْكُ بهذه الحقائق في وقت يستحيل فيه على الإنسان أن يتوصل إلى ما توصل إليه اليوم بعد رحلة شاقة من الدراسة والبحث وصل من خلالها إلى نتائج تتوافق مع ما أخبر به وذكره إنما هو بتعليم الله تعالى له. فالعناية الإلهية تحيط برسول الهدى عَلَيْكُ وتحيط بأمته إذا اتبعت تعاليمه وتشريعاته وهدايته، فإن فيها خيرهم في الدنيا وقوة أجسادهم وقلوبهم وعقولهم، وخيرهم في الآخرة حيث فيها النجاة من غضب الله وناره.

اللهم اجعلنا من الذين يقتدون بالرسول الكريم عَلِيهُ اقتداء كاملاً ويهتدون بهدايته على الوجه الأكمل.

إضافة إلى ما سبق ذكره فإن الحليب يقي من كثير من الأمراض:

۱ فبعد دراسات أجريت في جامعة كاليفورنيا، نصح الدكتور الذي قام بها الناس أن يشربوا ما بين كوبين إلى ثلاثة أكواب من الحليب القليل الدسم للوقاية من سرطان القولون، وعزا ذلك إلى غنى الحليب بالكالسيوم وفيتامين (د) إلا أنه قد تكون هناك آليات أخرى تعطى وقاية من هذا السرطان.

وأجريت دراسات في استراليا عام (١٩٨٧م) أن الحليب يخفف من الإصابة بسرطان المستقيم والقولون.

وأما في اليابان فتشير الدراسات إلى أن تناول الحليب يقلل من الإصابة بسرطان المعدة.

٢ ومن المعروف لدى عامة الناس أن تناول الحليب عند المصابين بقرحة المعدة يخفف من ألمها واكتشف العلماء في جامعة (نيويورك) أن الحليب يحتوي على مادة تسمى (البروستاغلاندين) هي التي تقي من القرحة، وكأن هذه المادة

تحث خلايا المعدة على تشكيل حاجز من مادة مخاطية تقي غشاء المعدة من تخريش المواد الكيميائية وهذه المادة توجد في دسم الحليب فإن قشدة الحليب، والحليب كامل الدسم أغنى ما يكون بهذه المادة. ويعتقد بعض الباحثين أن الحليب يقي من حدوث القرحة رغم أنه لايشفي قرحة موجودة سابقاً، ومهما يكن فإن اكتشاف مادة البروستاغلاندين في الحليب تلك المادة التي تماثل في تركيبها الدواء الحديث للقرحة يجعل في الحليب سراً غامضاً لابد أن تكشفه الأيام.

٣- تعتبر الإسهالات الإنتانية أحد أهم أسباب الوفيات عند الأطفال، ومن أهم أسبابها فيروس يسمى (روتا فيراس) وقد لاحظ الباحثون في جامعة (جون هوبكنز) في الولايات المتحدة عن وجود مضادات لهذا الفيروس عند معظم الأبقار التي درسوها وهذا يعني أن تلك الأبقار كانت قد أصيبت بهذا الفيروس فشكلت له أجساماً مضادة وقد وجدوا أن الحليب الطازج غير المبستر أو المعقم غني جداً بهذه المضادات وأما اللبن المبستر فهو يحتوي على ٧٧٪ من هذه الأجسام المضادة.

إلا أن الحليب المعقم الذي تم تسخينه لدرجة الغليان قد فقد كل هذه المضادات النافعة وكذلك الأمر بالنسبة للحليب البودرة.

٤- يعتقد البعض أن الإسهال المزمن عند الأطفال الصغار الذين يشربون حليباً خالياً من الدسم يمكن شفاؤهم بامتناعهم عن شرب هذا الحليب واستبداله حليباً كامل الدسم.

ولا يعرف العلماء بالضبط الآلية التي يمارسها الحليب في هذا المجال.

٥- في تجارب أجريت في جامعة (روهر في ألمانيا) أثبتت أن لبن البقر ينتج مضادات لجرثومة تسمى (لايشريشيا القولونية) والتي تسبب إسهالات عند الأطفال كما تسبب التهابات في الرئة والجاري البولية والبريتوان، داخل جوف البطن، فكانت النتائج مشجعة للغاية فقد شفي ٨٤٪ من الأطفال الذين أجريت عليهم التجارب.

٦- جاء في كتاب الأطعمة والتغذية طبعة ( ١٩٨٩م):

يعتبر الحليب أكثر غذاء متكامل وجد على سطح الأرض، حيث إنه قد صمم ليكون غذاء لكل مولود للحيوانات اللبونة (كالبقر والمعز والغنم) والإنسان وبذلك فإنه يؤمن كميات كافية من الغذاء.

ومع ذلك فإن الحليب فقير بالفيتامين (سي) والحديد إلا أن الأطفال يولدون وفي أجسامهم كمية من الحديد والفيتامين (سي) تكفيهم لعدة أسابيع.

وما يثير العجب أن عناصر الحليب الغذائية تكون بحالة جاهزة للهضم ولا يضيع منها أثناء الامتصاص في الأمعاء إلا النزر القليل والحليب ليس غذاء مفيداً للاطفال فحسب بل هو غذاء عظيم لكل جيل.

( ينظر فيما سبق من البحوث العلمية التجريبية عن الحليب كتاب د/حسان شمسي باشا: قبسات من الطب النبوي والأدلة العلمية الحديثة ١٧٧-١٨٨).

فهذا الاهتمام النبوي بالحليب له دلالات علمية عظيمة، تشير إلى عمق المعرفة العلمية التي كان رسول الله عَلَيْهُ قد زوَّد بها من الله تعالى، والتي استوعبت أموراً كثيرة يعسر إحصاؤها، والإحاطة بها، فكان إخباره عن اللبن هو إعجاز علمي واضح لا يتمارى به اثنان فلله ما أعظم هذا الرسول، وما أكرمه على الله تعالى، وأدله على ما ينفع الإنسان في حياته الأولى والأخرى.

#### ٥- التمرغذاء كامل:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَلَيْ قال:

«لايجوع أهل بيت عندهم تمر».

وفي رواية قال: «ياعائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، قالها مرتين أو ثلاثاً وفي رواية «بيت لا تمر فيه كالبيت لاطعام فيه»(٥٥).

فهذا الحديث يدلنا فيه رسول الله عَلَيْهُ أن التمر يمد بني الإِنسان بالغذاء الضروري ويشبعهم فلا يحتاجون إلى غيره، ولذلك كان هو الطعام الذي لا غيره في بيت رسول الله عَلِيهُ، لأشهر.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنا كنا آل محمد عَيَاتُهُ لنمكث شهراً ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء».

وفي رواية «والله يا ابن أختي، إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله عَيَالله نار».

قال عروة: قلت: ياخالة، فما كان يعيشكم؟

قالت: الأسودان، التمر والماء إلا أنه كان لرسول الله عَلَيْهُ جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، (أي شياهاً أو نوقاً) فكانوا يرسلون لرسول الله عَلَيْهُ من ألبانها فيسقيناه..

وفي رواية «توفي رسول الله عَلَيْهُ حين شبع الناس من الأسودين التمر والماء» (٥٦) فالتمر غذاء يكفي الإنسان في حياته لأنه يحتوي على أكثر ما يحتاجه الإنسان من المواد الغذائيه فهو يحتوي على المواد التالية: ٢،٢٪ ماء ٨٧٠٤٪ كربوهيدرات ـ ٢،٨٪ دهن ـ ٢،١٪ بروتين ـ ٥،٥٪ ألياف

كما أن المائة غرام من البلح تعطى (٣٥٣) سعراً حرارياً.

وقد ثبت أن البلح مورد جيد لفيتامين (أ) كما أنه مورد لا بأس به لفيتامين (ب) (الثيامين) وهو غذاء صحي سهل الهضم فقد برهنت الدراسات والاختبارات المعملية أن التمر وجبة غذائية ممتازة تحتوي على فيتامين (أ)، وفيتامين (ب١ و ب٢) والسكر سهل الهضم بعكس المواد النشوية الأخرى.

- إضافة إلى هذا، فإن هناك معادن كثيرة موجودة في التمر حتى أطلق عليه اسم (منجم) ففيه: الحديد والكالسيوم والفوسفور والمغنيزيوم والكبريت والصوديوم والبوتاسيوم، والكلور، والنحاس، والمنغنيز، والكوبالت، والزنك والفلورين والعفص.

وقد لاحظ بعض الأطباء الباحثين أن سكان الواحات لايعرفون السرطان، قال: والمعتقد أن غنى التمر بعنصر المغنيزيوم هو السبب في ذلك (انظر في ذلك، د/ عبدالله عبدالرزاق السعيد في كتابه (الرطب والنخلة) / ١١١-١٤٧/ ومحمد السيد أرناؤوط في كتابه (صحتك في الغذاء) ١٣٤-١٣٥/).

فلعل هذا مايفسر بقاء رسول الله عَلِيَّة وأهله بدون طعام غير التمر والماء.

وقد كان رسول الله عَلِيهُ يأكل التمر منفرداً، ومع الزبد (٥٧) أو مع الخبز (٥٨)، ويأكل الرطب مع القثاء (٥٩)، والبطيخ بالرطب (٦٠).

ولهذا أيضاً رأينا رسول الله عَلِيَّة يتسحر عندما يريد الصيام بالتمر (٦١) ليكون عوناً له على الصيام.

وعن أبي هريرة رَضِيْطُنَكُ أن رسول الله عَلِيهِ قال: «نعم سحور المؤمن التمر» (٦٢).

#### ٦- التمريذهب الداء ولا داء فيه:

عن أنس بن مالك رَوْفَيْنَ أَن وفد عبدالقيس قدموا على النبي عَلِي في فبينما هم عنده قعود إذ أقبل عليهم، فقال لهم:

«خير تمراتكم البرني يذهب الداء، ولا داء فيه» (٦٣).

وعن أبي سعيد الخدري رَخِرُ قَالَ : قال رسول الله عَلَيْ : « خير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه »(٦٤).

الأصل في كل ما تنتجه الأرض من الثمرات الطازجة أن لايكون فيها داء ولا ضرر إلا إذا أخذ بطريقة غير طبيعية، أو أكثر منه الإنسان، والتمر من هذه الثمرات التي أوجدها الله تعالى لنا، فالأصل فيه أن لايكون فيه داء، وهو بما فيه من المعادن والمواد الأخرى تذهب الداء بإذن الله تعالى، لكن التمر إضافة إلى هذا لا يكون وسيطاً في نقل الجراثيم.

فقد قامت السلطات الصحية في العراق بالتعاون مع خبراء المنظمة الصحية العالمية باختبارات للتأكد من عدم صلاح التمر كناقل لجرثوم مرض الهيضة (الكوليرا) وعلى هذا الأساس قام المعهد البكتريولوجي المركزي العراقي بالتعاون مع الخبير الدولي لمنظمة الصحة العالمية (الدكتور أوسكار فيلز نفيلا، الاختصاصي بالكوليرا) بإجراء اختبارات عملية، فقد لوثت تمور طرية من الأنواع التي تصدر بالأسواق الخارجيه بجراثيم مرض الهيضة وبنسبة من (١٠٠٠) مرة أكثر مما يشاهد في براز المريض بالهيضة، واستخدم لذلك ثلاث سلالات مختلفة من الضمات.

وقد ظهر أن الضمات لم تعش أكثر من ثلاثة أيام، وهذا يعني أن التمور لو

تعرضت إلى تلوث شديد تصبح خالية من العامل المرضي للهيضة خلال ثلاثة أيام من الظروف الطبيعية، وصدر قرار اللجنة بذلك بتاريخ ٥/٩/٩٦٦م.

(انظر الأستاذ عبدالجبار كتاب نخلة التمر /٨٤٥ م٥٤١).

وقد ذكر أن التمور مصدر كثير من الأدوية إذا أريد إنتاجها منها، مثل: البنسلين والأورومايسين والعديد من المضادات الحيوية وفيتامين ب١٢ وبعض الهرمونات، (انظر د/جبار حسن النعيمي في كتاب فسلجة وتشريح وموروفولوجي نخلة التمر/٢١٢).

وقالوا: (التمر مصدر لدواء جديد يدعى «ديو ستولنس» وهو مهم جداً في الطب حيث يصفه الأطباء لمعالجة الروماتيزم وأمراض العيون (من كتاب سيدة الشجر لعبد القادر باش أعيان العباسي /١١١/).

وصدق رسول الله عَلِيُّهُ فالتمر دواء ولا يحمل داء..

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله عَلِيُّهُ قال:

«إِن في عجوة العالية شفاء، وإنها ترياق أول البكرة» (٦٥).

( والعجوة : ضرب من أجود تمر المدينة وألينه، والترياق ( دواء يعالج به المسموم فأطلق على العجوة ذلك الاسم تشبيهاً به ).

وعن سعد بن أبي وقاص رَضِ أَنْ يُلْقُنُهُ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْكُمْ قَالَ:

« من اصطبح كل يوم سبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم (77).

واصطبح: أي تناوله صباحاً.

فلينظر ما في العجوة من مضادات للسم تؤثر فيه، ويبقى تأثيرها طول النهار، ولينظر أيضاً كونها تؤخذ في الصباح على الريق فهذا رسول الله عَيْنَهُ يعطينا النتيجة التي توصلنا إلى الاستفادة من التمر في أمور مختلفة، وما علينا إلا أن نطيعه في ذلك، ولا مانع أن نقوم بالتجارب على التمر لإثبات ما قاله عَيْنَهُ ..

## ٧- الإفطار على التمر والرطب:

عن سلمان بن عامر الضبى رَضِيْكُ عن النبي عَلِيَّ قال:

«إِذَا أَفْطَرُ أَحَدَكُم، فَلَيْفُطُرُ عَلَى تَمَر، فَإِنَّه بَرِكَة، فَإِنْ لَم يَجَدُ تَمَراً، فَالْمَاء، فإنه طهور». (٦٧).

وعن أنس بن مالك رَخِوْلِيْنَكُ قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء.. (٦٨).

وعن أنس رَضِيْكُنُ قال: قال رسول الله عَلِيُّكُ:

« من وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور » (٦٩).

فسنة رسول الله عَلَيْكُ الفعلية والقولية ترشد المؤمن إلى أن يكون أول ما يتناوله بعد يوم كامل يقضيه في الصيام عن الطعام هو التمر والرطب فإذا لم يجد واحداً منهما فليفطر على الماء.

والتمر والرطب من المواد المفيدة لجسم الإنسان وكون رسول الله عليه عليه عليه المنادة، لعل منها:

أن التمر يحتوي على نسبة عالية من سكر الفواكه (الفركتوز أو الليفيولوز) وسكر الفواكه هذا له تأثير منشط للحركة الدودية للأمعاء وبذلك فإنه يكافح الإمساك فالتمر يساعد على تليين الأمعاء.

إضافة إلى هذا فإن التمور تحتوي على مواد سكرية سهلة الامتصاص بنسبة عالية، حوالي سبعين إلى ثمانين بالمائة والكيلو غرام الواحد من التمور يعطي طاقة حرارية عالية حوالي ثلاثة آلاف من السعرات، وهو القدر الذي يحتاجه الإنسان العادى من الطاقة الحرارية.

والسكريات الموجودة في الرطب والتمور تمتص بسرعة فائقه وفي أقل من ساعة وهو عبارة عن (سكر العنب وسكر الفواكه) وكلاهما أحادي يمتصان مباشرة من جدار الأمعاء الدقيقة وبسهولة.

كما تحتوي التمور على سكر القصب وهو ثنائي وهو سهل الهضم أيضاً فيتحول بواسطة خميرة (السكراز) الموجودة في العصارة المعوية إلى (سكر العنب وسكر الفواكه) فيمتص من جدار الأمعاء الدقيقة إلى الدم ثم إلى الأنسجة ليولد الطاقه الحرارية المطلوبة للجسم بعد تمثيله وتحويله إلى ماء وثاني أكسيد الكربون فلهذا كان التمر أنسب الأغذية للصائم أول ما يبدأ به لإمداده بالطاقه الحرارية ولسهولة هضمه على المعدة والأمعاء.

(انظر د/عبدالله عبدالرزاق في كتابه (الرطب والنخلة) ١٣٢-١٣٤).

وإننا نلاحظ أن رسول الله عَلَيْكُ كان من سنته الابتداء بالتمر يوم الفطر بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان، وقبل الذهاب إلى صلاة العيد فعن أنس وَاللَّهُ قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات»، – زاد في رواية «ويأكلهن وتراً» (٧٠).

ولعل ذلك لكي تتهيأ المعدة لاستقبال الطعام في يوم الفطر حيث إنها اعتادت الصيام لمدة شهر كامل فيبدأ بالتمر الملين للمعدة لتأكل بعد ذلك ماشاءت من أنواع الطعام.

وجاء في كتاب (صحتك في الغذاء):

. لكي تتهيأ المعدة لاستقبال وجبة الطعام بعد صيام ساعات طويلة يبدأ بتناول مادة سكرية مثل: عصير الفاكهة أو كوب من الشاي واللبن، أوبعض تمرات

من البلح كما كان يفعل رسول الله عَلَيْكُ .

بعد كسر الصيام ينتظر الصائم لمدة عشرة دقائق قبل تناول أي طعام حتى تعود المعدة لحالتها الطبيعية بعد أن كانت في حالة استرخاء خلال فترة الصيام /٣٠٤/.

قلت: وذلك ما يفعله المسلمون حيث يفطرون على التمر ثم يقومون الى الصلاة ثم يعودون إلى الطعام المعد وقد تهيأت معداتهم لاستقباله.

فلله الحمد والمنة الذي جعلنا من أمة محمد بن عبدالله عَلَيْكُم، الذي علمه من العلوم وهداه إلى ما فيه مصلحة الناس في الدارين.

ويقول الدكتور حامد أحمد حامد في كتابه (رحلة الإيمان في جسم الإنسان):

. يحتوي التمر على نسبة عالية من السكريات سريعة الامتصاص وحيث إنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، غذاء المخ، نجد أن الإفطار على التمر له حكمة فسيولوجية بالغه تتمثل في سرعة زوال الخمول والكسل كما يزول الشعور بالجوع، وينشط الذهن وتتهيأ أجهزة الهضم لما ستستقبله من طعام بعد صلاة المغرب. . / ٣١٩/.

أقول: ولعل من فوائد التمر الجمة ومنافعه المتعددة هي التي دفعت رسول الهدى عَلِينَةً ليخص التمر في الحث على التصدق منه في أحاديث كثيرة:

فعن عدي بن حاتم مَرَّفِيْ قَال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» (٧١).

وعن فضالة بن عبيد رَضِيًا عَني النبي عَلَيْكُ قال:

«اجعلوا بينكم وبين النار حجاباً ولو بشق تمرة » (٧٢).

وعن ابن مسعود رَضِيْالتُّنكُ عن النبي عَلِيُّكُ قال:

«ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة »(٧٣).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قال لها النبي عَلِيُّك :

« ياعائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان »(٧٤).

ومثله عن أبي بكر الصديق رَبِي الله المفظ « تقع من الجائع موقعها من الشبعان » (٧٥).

وعن جرير بن عبدالله رَخِيلْتُكُ أن رسول الله عَلِيلَهُ قال:

(تصدق رجل من دیناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره. حتی قال: ولو بشق تمرة) (٧٦).

وعن أبي هريرة رَنِيْ اللهُ عَلِيْكُ قال: قال رسول الله عَلِيُّكُهُ:

«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه (وإن كانت تمرة) فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله» (٧٧).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله عَلَيْكُ ، قال :

 $( rac{1}{2} )$  الله ليربي لأحدكم التمرة، واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد  $( ^{(VA)} )$ .

فالتصدق بالتمر على الفقراء الذين لا يجدون غذاء إنما هو بمثابة إحياء لهم، ومدهم بكل عناصر الحياة، فلا شك أن الناظر إلى هدي رسول الله عَيْنَهُ في التمر يستدل بوضوح أنه رسول من عند الله تعالى علمه العلم النافع والدقيق في شؤون الحياة كلها وهو بدوره يدلنا على ما فيه خيرنا، ويوضح لنا ما ينفعنا.

# ٨- النقى: الخبزالأبيض:

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «والذي بعث محمداً عَلَيْكُ بالحق ما رأى منخلاً، ولا أكل خبزاً منخولاً، منذ بعثه الله عز وجل، إلى أن قبض. قال عروة: قلت: كنا نقول: أف. . (٧٩).

وعن سهل بن سعد رَخِيْثَهُ أن أبا حازم سأله: هل رأيتم في زمن النبي عَلَيْهُ النقى؟ قال: لا.

قال: فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا. ولكن كنا ننفخه.

وفي رواية: هل أكل رسول الله عَيُّكُ ، النقي؟

فقال سهل: ما رأى رسول الله عَلَيْهُ النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله عَلَيْهُ مناخل؟ قال: مارأى رسول الله عَلَيْهُ منخلاً من حين ابتعثه حتى قبضه الله. (٨٠).

والنقي: هو الخبز الحواري والحواري: ماحور من الطعام - أي بيض، والخبز الحواري الذي نخل مرة بعد مرة.

وعن أنس بن مالك رَضِيْطُنَهُ، قال:

«ما رأى رسول الله عُلِيَّة رغيفاً محوراً بواحد من عينيه حتى لحق بالله» (٨١)

وعن أم أيمن رضي الله عنها «أنها غربلت دقيقاً، فصنعته للنبي عَيَالَة رغيفاً، فقال: ماهذا ؟ قالت: طعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع منه لك رغيفاً، قال: رديه فيه ثم أعجنيه » (٨٢). وعن أبي الدرداء رَسِّيْكُ، قال: لم يكن ينخل لرسول الله عَلَيْكُ الدقيق (٨٣) فنجد في هذه الأحاديث الكريمة أن رسول الله عَلَيْكُ لم يكن يأكل من الخبز الأبيض المنخول، الذي ذهبت نخالته، ولم يكن يسمح بذلك بل يأمر بأن يرد في الخبز حتى يأكله مع الخبز غير المنخول، فما هو السبب في ذلك ياترى ؟ هل له حكمة يؤيدها العلم؟

يقول (براساد) أحد كبار العلماء الأمريكيين المختصين بالمعادن النادرة في كتابه (المظاهر الغذائية والسريرية للمعادن النادرة، طبعة ١٩٨٧م)، يقول:

كنت أعمل في إيران عام ١٩٥٨م في مستشفى بشيراز، وذات يوم دخل على مريض يبلغ من العمر إحدى وعشرين عاماً، وكنت أظنه لايتجاوز العاشرة من العمر كان قزماً مصاباً بفقر الدم وخصيتاه ضامرتان، تضخم كبده، وطحاله وتسمك جلده وتقشر، وسألته عما يأكل؟ كان طعامه لايتجاوز خبزاً مصنوعاً من طحين أبيض، أجل الخبز الأبيض فقط.

قال: وخلال الأشهر التالية رأيت حالات وحالات مماثلة لذلك المريض كان غذاؤهم الخبز الأبيض فقط، واكتشفنا أخيراً أن هؤلاء جميعاً كانوا مصابين بنقص في زنك الدم.

ويقول الدكتور ليون: إن استبدال الطحين الأسمر بالطحين الأبيض يمكن أن يؤمن كمية كافية من الزنك لحاجة الجسم تقيه من الأمراض الناجمة عن نقصه.. (د/حسان شمسي باشا في كتابه قبسات من الطب النبوي ٢١٥-٢١٩/ وقد تكلم أيضاً عن أسباب حصول نقص الزنك، والمواد الغنية بهذه المادة لم أر الحاجة إلى نقل ذلك).

وهنا نرى أن رسول الله عَلَيْكُ حين كان له هذا الموقف من الخبز الأبيض كان موقفاً حكيماً صادراً عن علم ومعرفة، وافقته بعد أربعة عشر قرناً البحوث

والدراسات العلمية الحديثة.

فالرسول عَلَيْكُ، ما أكل منذ أرسله الله تعالى إلا الخبر الأسمر غير المنخول فلماذا نأكل نحن الخبر الأبيض المنخول وندع الخبر الأسمر مع علمنا بأن الفوائد الكثيرة والمنافع العميمة تكمن في داخله بفضل الله تعالى؟ فعلى المسلم أن يهتدي بهدي هذا النبي الكريم، ففي سننه العجب العجاب، والخبر الصواب.

#### ٩- خبزالشعير:

عاش رسول الله عَلِيه في جزيرة العرب، وكانت آنذاك قليلة الزراعة ولذا كان الكثير منهم لايجدون البر، ولا يستخدمونه، وكان طعامهم يومئذ الشعير (٨٤).

قال عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ كان رسول الله عَلَيْ يبيت الليالي المتتابعة طاوياً ، وأهله لايجدون العشاء وكان عامة خبزهم خبز الشعير (٨٥).

لذلك قال أنس بن مالك رَخِطْتُهُ: إِن فاطمة رضي الله عنها ناولت النبي عَظِيمَة خبر الشعير فقال: «هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام.. زاد في رواية «فقال: ما هذه؟ فقلت: قرص خبرته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة» (٨٦).

وكأن خبز الشعير كان أكثر الخبز شيوعاً، وأقله كلفة، ولهذا ضربوا بذلك مثلاً فعن عبدالرحمن بن عوف رَيْزِاللَّيُّ قال: «خرج رسول الله عَلَيْكُ من الدنيا، ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير» (٨٧).

وكذا قالت عائشة رضي الله عنها: «ماشبع آل محمد من خبز الشعير حتى  $(\Lambda\Lambda)$ .

وكانوا في مجلس عند عمرو بن العاص رَ اللهِ اللهِ سكندرية فذكروا ما هم فيه من العيش، فقال رجل من الصحابة:

« توفي رسول الله عَلِيكُ وما شبع أهله من الخبز الغليث ».

قال موسى، راويه: أي الشعير والسلت إِذا خلطا. (٨٩).

ومرَّ أبو هريرة رَضِيْكُ بقوم بين أيديهم شاة مصلية، أي مشوية، فدعوه فأبي أن يأكل، قال: «خرج رسول الله عَيَكُ مِن الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير» (٩٠).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «إِن رسول الله عَيَالَةُ مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير» (٩١).

وكذا قالت عائشة وأسماء بنت يزيد وأنس ـ رضي الله عنهم ـ (٩٢) ولعله هو أو بقيته الذي كان عند عائشة ـ رضي الله عنها ـ حيث قالت: لقد توفي النبي عَلَيْهُ وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي، فكلته، ففني . . (٩٣) .

وكان طعامهم قليلاً لايجدونه دائماً حتى خبز الشعير، فعن أبي أمامة رَضِيْكُكُ قال:

«ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله عَلِي ، خبز الشعير» (٩٤).

وعن يوسف بن عبدالله بن سلام ـ رضي الله عنهما ـ قال :

« رأيت النبي عُلِيَّةُ أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذا إدام هذا » (٩٥).

وكان الصحابة يفرحون يوم الجمعة لطعام تصنعه لهم إحدى الصحابيات من سلق وشعير، (٩٦).

حتى الدعوات التي كان يدعو الصحابة رسول الله عَلِيه إليها كان خبر الشعير عنصراً رئيسياً فيه، فعن جابر رَضِيْنَ في قصة الحديبية أنه دعا رسول الله عَلِيه إلى بيته وعنده شويهة وصاع من شعير، (٩٧) وعن أنس أن خياطاً دعا رسول الله

عَلَيْكُ لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله عَلَيْكُ إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله عَلِي خبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد . . . (٩٨) .

وكذا في دعوة أبي طلحة لرسول الله عَلَيْكَ كان الشعير قوامها (٩٩). ولما فتحت خيبر عامل رسول الله عَلِيَّة أهلها بشطر ما خرج من زرع أو تمر فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق، ثمانين وسقاً من تمر وعشرين وسقاً من شعير، (١٠٠).

كل هذا من فعل النبي على وأصحابه يدلنا دلالة واضحة على مكانة الشعير في حياة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وذلك لضعف حالهم وقلة المال الذي بين أيديهم ولكن هذا الاختيار كان له فوائد جمة ومنافع كثيرة اكتشفها العلم الحديث.

فإن ارتفاع كولسترول الدم يؤدي إلى حدوث تصلب في الشرايين وقد يؤدي ذلك إلى خثرة - جلطة - في القلب أو في الدماغ.

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الشعير يخفض كولسترول الدم حيث يتدخل في صناعة الكبد للكولسترول.

ونشرت مجلة ليبيدز عام ( ١٩٨٥م) مقالاً حول فوائد الشعير وغيره من النباتات في معالجة ارتفاع كولسترول الدم جاء فيه:

لقد قام خبراء من قسم الزراعه في أمريكا بإجراء بحوث على الشعير، فتبين أنه يحتوي على ثلاثة عناصر كلها تقوم بخفض كولسترول الدم.

وأظهرت دراسة أجريت في جامعة (مونتانا) في الولايات المتحدة أن الكولسترول قد انخفض بنسبة ١٥٪ عند أولئك الذين أعطوا ثلاث وجبات في اليوم تحتوي على أطعمة غنية بالشعير، واستمرت التجربة مدة ستة أسابيع.

وقامت شركات الأدوية بتصنيع كبسولات تحتوي على زيت الشعير، وأشارت التجارب التي أجريت في جامعة (ويسكونسين) في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه الكبسولات تخفض مستوى الكولسترول في الدم بمقدار يتراوح بين 9-1 عند مرضى القلب الذين أجريت لهم عملية مفاغرة لشرايين القلب.

وتقول جين كاربر: إن طحين الشعير شائع الاستعمال في الشرق الأوسط حيث الإصابة بأمراض شرايين القلب قليلة نسبياً.

والشعير غني بالألياف فكل ١٠٠غ منه تحتوي على (٥ و٦)غ من الألياف وقد أجريت تجارب على المرضى المصابين بالإمساك المزمن أعطي فيها هؤلاء البسكويت المصنوع من الشعير فتبين أن ٨٠٪ من الذين تناولوا ثلاثة أقراص من هذا البسكويت يومياً قد شفوا تماماً من الإمساك، وأقلعوا عن استعمال المسهلات ويؤكد الباحثون على ضرورة استعمال الشعير بكامل قشرته، وليس الشعير الخالي من القشرة، ومن تجارب جامعة ويسكونسين تبين أن الشعير لا يخفض الكولسترول فحسب بل إن فيه مواداً كيماوية لها فعل مضاد للسرطان، ومن هذه المواد مادة تسمى (بروتيازا نهيتور) والتي تثبط فعل المواد المسرطنة في الأمعاء. وفي كتاب (الفيتامينات الحيوية) يقول الدكتور (غريفيت): يحتوي الشعير على (البكتين) و (السكروز) و (البروتين) و (الليجنين) و (الللجنين) و (اللليجنين) و (المالية وراكية والمناه وا

وهناك فوائد مفترضة للشعير وهي أنه مادة مرممة للجهاز الهضمي، يمنع تخريش المعدة والأمعاء وتقى الأنسجة المخرشة. (انظر د/حسان شمسي باشا في كتاب: قبسات من الطب النبوي ٩٥-٩٩). كما ينظر ماكتب في موضوع (الطعام والمريض).

وهنا أيضاً نرى الإعجاز العلمي واضحاً في الاهتمام بالشعير حيث أولاه رسول الله عَلَيْكُ عنايته التامة، ولازم أكله، وجعله المادة التموينية لأهل بيته.

#### ١٠- نعم الأدم الخل:

عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

«نعم الإدام - أو الأدم - الخل»

وفي رواية أن رسول الله عَلَيْكُ قال لها: هل من غداء؟

قالت: عندنا خبز وتمر وخل، فقال رسول الله عَيُّكُ:

«اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه خل» (۱۰۱).

وعن أم هانئ رضي الله عنها، قالت: «دخل علي رسول الله عَلَي فقال: هل عند كم شيء ؟ فقلت: لا، إلا كسريابسة، وخل ، فقال النبي عَلَيْكُ قربيه فما أقفر بيت من أدم فيه خل»(١٠٢).

وعن جابر رَضِيْكُ عن النبي عَلِيْكُ قال: «نعم الأدم الخل».

وفي رواية قال: «كنت في ظل داري فمربي رسول الله عَلَيْهُ، فلما رأيته وثبت إليه فجعلت أمشي خلفه، فقال: ادن، فدنوت منه، فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه، أم سلمة أو زينب بنت جحش، فدخل، ثم أذن لي، فدخلت، وعليها الحجاب، فقال: أعندكم غداء؟ فقالوا نعم، فأتي بثلاثة أقرصة، فوضعت على نقي، فقال: هل عندكم من أدم؟ فقالوا: لا، إلا شيء من خل، قال: هاتوه، فأتوه به، فأخذ قرصاً فوضعه بين يديه، وقرصاً بين يدي، وكسر الثالث باثنين فوضع نصفاً بين يديه ونصفاً بين يدي».

وزاد في رواية «فجعل يصطبغ به ويقول: نعم الإدام الخل» وفي رواية: «فإِن

الخل نعم الأدم هو»، قال جابر: ما زلت أحب الخل مذ سمعت من رسول الله عَلَيْهُ، وقال طلحة: مازلت أحب الخل مذ سمعته من جابر. (١٠٣) هذا حكم رسول الله عَلِيهُ بأن خير الأدم هو الخل: فما السبب الذي جعل الخل بهذه المثابة؟

ذكرت موسوعة مارتيندل الصيدلانية أن للخل فوائد عديدة بالاستعمال الخارجي ومنها:

١- يستعمل ممدداً في معالجة حالات التسمم بالمواد القلوية (كالصودا وغيرها).

٢- يفيد الخل المحلول بالماء في تخفيف الحمى، إذ يوضع الخل الممزوج بالماء على
 شكل كمادات لتخفيف ارتفاع الحرارة.

٣- وجد أن الخل يفيد في معالجة اللسان الأسود، الناجم عن المعالجة بالمضادات
 الحيوية عن طريق الفم، تشفى هذه الحالة إذا استعمل الخل مرة أو مرتين لمدة
 أسبوع واحد.

٤ يفيد محلول الخل بالماء في تلطيف آلام المفاصل الملتهبة، حيث يوضع على
 المفصل الملتهب على شكل كمادات فيخفف من تلك الآلام.

٥- ثبتت فعالية الخل في معالجة لدغات النحل، ولدغات السمك الهلامي، فإذا ما فرك مكان اللدغة بمزيج يحتوي على ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من الخل فإن الألم يخف فوراً ولا ينجم عن اللدغة أي التهاب.

وقد أجريت تجارب على خل التفاح فوجد أنه يشفي العديد من الأمراض فيفيد في علاج آلام المفاصل، والتهاب الأنف التحسسي، والربو، واضطرابات الأمعاء والرشوحات، كما يستخدم كوسيلة لإنقاص الوزن. ويقول الدكتور: سيريل سكوت، وموريس هانس عن فوائد خل التفاح:

- إنه يمنع الإسهال لاحتوائه على مادة قابضة.
- ينشط عملية الهضم والاستقلاب في الجسم.
  - يمنع تنخر الأسنان.
  - يقتل الطفيليات في الأمعاء.
- يمكن استعماله لتحسين الهضم عند أولئك الذين لديهم نقص في حمض المعدة.

ويقول: إِن الخل ليس دواء لكل داء إلا أنه ينشط العمليات الحيوية في الجسم ويمكن أن يفيد في الوقاية من السمنة والتهابات الأنف والحنجرة والحساسية وأكد كتاب (التغذية الكاملة):

أن الخل يفيد في علاج الإسهال فيعطى ملعقة إلى ملعقتين في كأس من الماء المغلى أو من المياه المعدنية لعدة مرات في اليوم.

ويقول: يقوم الخل بفعل مطهر للأمعاء وبعض الناس ينصح باستعماله لغرغرة الفم والحلق، فيطهر جوف الفم من الجراثيم.

إلى أن قال: إن الخل يفتح فصلاً رائعاً في الحياة. (قبسات من الطب النبوي/٧٣-/ ٧٧).

إنها النبوة الإلهية التي جعلت رسول الله محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه يعلم هذه العلوم كلها، فما شيء يمدحه أو يحبه، إلا ويكون فيه خير كثير لمن تبعه بذلك.

#### ١١- زيت الزيتون:

وردت أحاديث عن رسول الله عَلَي تحث على اكل الزيت وعلى الادهان به، كما أن بعضها يدل على استعمال رسول الله عَلَي ، الزيت في دهن شعره، كما جاءت الإشارة إلى استعماله دواء، وهذه الأحاديث:

عن أبي أسيد رَخِيْكُ عن رسول الله عَلَيْكُ ، قال:

«كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة» (١٠٤).

وعن أبي هريرة رَضِيْ عَن رسول الله عَلَيْكُ ، قال: (كلوا الزيت وادهنوا به فإنه مبارك) (١٠٥).

وعن عمر بن الخطاب رَخِيْشَيَّهُ، قال: «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة» (١٠٦).

وعن عقبة بن عامر رَخِطْتُهُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ:

«عليكم بزيت الزيتون فكلوه وادهنوا به فإنه ينفع من الباسور» (١٠٧).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله عَلَيْهُ إِذَا أَرَادُ أَن يحرمُ عَسلَ رأسه بخطمي وأشنان، وادهنه بشيء من زيت غير كثير».. (١٠٨)

وعن زيد بن أرقم رَضِيْ اللَّيْكُ قال:

«أمرنا النبي عَلَيْكُ أن نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت » (١٠٩).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقول: «إذا شققت يد المحرم أو رجلاه، فليدهنهما بالزيت أو السمن» (١١٠).

وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يدهن بالزيت ويروي ذلك مرفوعاً، إلى النبي عَيِّلَةً . (١١١). وقد كان رسول الله عَلَيْهُ يأكل الزيت مع الخبز في البيت، ولكنه كان قليلاً، فعن عائشة رَوْقُنَ قالت: لقد مات رسول الله عَلَيْهُ وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين . . (١١٢).

هذه وصايا رسول الله عَلَيْكُ ، وتقول الأبحاث الحديثة :

إِن ثمرة الزيتون يشكل الزيت ٧٠٪ منها، ويتكون هذا الزيت من جليسيريدات وحموض متعدده وتحتوي ١٠٠ جرام من الزيتون على المواد التالية:

- بروتینات ۰،۹ جم دسم ۱۱جم بوتاسیوم ۹۱ ملجم
- كالسيوم ٢١ملجم ماغنيزيوم ٢٢ ملجم فوسفور ١٧ملجم
  - حدید ۱ ملجم نحاس ۲۲، ملجم کبریت ۳٦ ملجم

وتختلف كمية الصوديوم والكلور حسب الوسط الموضوع فيه الزيتون ووسطياً:

الصوديوم يقدر بـ ٢٥٥٠ملجم

والكلور يقدر بـ ٣٧٥٠ملجم

ويعطي تناول ١٠٠ جم من الزيتون (١٠٣) حريرة (كلوري) ويعتبر الزيتون فقيراً من السكريات وتحتوي ١٠٠ جرام من الزيتون (١٨٠) ميكرو غرام من الكاروتين وهي طليعة الفيتامين (أ)، كما يحتوي على كميات قليلة من الفيتامين (ب).

وهو غنى بالفيتامين (ي) وهو فيتامين أساسي في تركيب الخلايا ونشاط

الأنزيمات، كما أنه فيتامين مخصب مقو للنسل، (ينظر كتاب الزيتون بين الطب والقرآن ٥٥-٥٦ / كلها لحسان شمسي ١٥-٥٦ / كلها لحسان شمسي باشا).

وهذا ما يحتوي عليه زيت الزيتون، فلا جرم أن يوصي رسول الهدى عَلَيْهُ بأن يكون إداماً للناس يأكلونه ويعتنون به، علماً بأن جزيرة العرب لم يكن الزيتون من منتجاتها الزراعية، ولا زيت الزيتون من صناعاتها المحلية.

أما من الناحية الطبية فإن زيت الزيتون يرفع مستوى الكولسترول النافع في الدم مما يقلل احتمال الإصابة بأمراض شرايين القلب لأن الكولسترول المفيد (وهو كولسترول الدسم البروتينيه ذات التركييز المرتفع (H.D.L) يقوم بازاحة الكولسترول الضار (L.D.L) من مواضعه من الخلايا ونقله الى الكبد حيث يتخلص منه هناك فهو ينقص معدل الكولسترول في الدم، وينقص أيضاً مستوى الدسم البروتينيه ذات التركيز المنخفض (L.D.L) بالإضافة إلى أنه لاينقص من مستوى الكولسترول المفيد وبذلك يحمي القلب من أمراض الشرايين القلبية فهو أفضل من زيت الذرة (انظر زبت الزيتون 0 - 0).

وقد أظهرت دراسة أجريت على (١٠٨٠٠) رجل وامرأة أن مستوى الكولسترول وضغط الدم والسكر في الدم كان أقل عند الذين يكثرون من تناول زيت الزيتون، مما يفسر كيف يلعب تناول زيت الزيتون دوراً فعالاً في الوقاية من ذبحة وجلطة القلب (السابق /٦٥/).

وهناك دراسات كثيرة تدل على هذا الأمر بالإضافة إلى أن في زيت الزيتون عاملاً قوياً يحارب مرض شرايين القلب ويقوم بفعل مضاد للتخثر حيث يقي من

حدوث الجلطات كما يقوم بالإقلال من امتصاص الكولسترول في الجسم.

كما يمكن لزيت الزيتون أن يزيد من إنتاج البروستاسيكلين، وبالتالي يخفض ضغط الدم، ويمكن أيضاً لزيت الزيتون أن يؤثر على استقلاب وإنتاج واستهلاك الجسم للأنسولين وهذا يفسر التأثيرات المفيدة لزيت الزيتون على سكر الدم (السابق / ٧٥ / ). إضافة إلى هذا وجد الباحثون أن زيت الزيتون ليس له أي تأثير ضار على المرارة أو الصفراء، إضافة إلى ما ذكر فإن دائرة المعارف الصيدلانية (مارتيندل) تقول عن فوائد زيت الزيتون:

١- زيت الزيتون مادة مغذية وملطفة وذات فعل ملين خفيف (مضاد للإمساك).

٢- يمكن استعماله كحقنة شرجية لتليين الكتل البرازية المسببة للإمساك.

٣- يستعمل مستحلباً كجزء من غذاء خال من البروتين في بعض الحالات المرضية.

وتقول الدائرة عن استعمال الزيت للجلد:

- لزيت الزيتون فعل ملطف ومهدىء للسطوح الجلدية الملتهبة .
  - يستعمل لتطرية صملاخ الأذن.
  - يستعمل كمادة مزلقة في المساج .
  - يدخل في تركيب المراهم والصابون .
  - يستخدم كوسيط في المحاليل الزيتية كحقن وريدية.
- وقد عدد الدكتور حسان شمسي باشا استعمالات زيت الزيتون في الوصايا البريطانية والطب العربي، ومن ذلك:

- لجعل الشعر براقاً لمنع قشرة الرأس للجلد الجاف .
- لتطرية الجلد لمعالجة حب الشباب للأقدام المتعبة .
  - للعناية بجدار الوجه والجسم.
    - لوقف سقوط الشعر.
- لعلاج تشقق الأيدي والأرجل في البرد (انظر كتاب زيت الزيتون / ٢٩- ١٨/ إلى غير ذلك من الفوائد العديدة التي اكتشفها الخبراء في الحديث والقديم من أطباء المسلمين وغيرهم وسيستمر البحث على الفوائد والمنافع، والخيرات الكامنة وراء نبتة الزيتون العظيمة المعمرة، ويبقى حديث رسول الله عُيَّا معلماً بارزاً من معالم العلم اللدني الذي أعطاه الله تعالى إياه ويبقى حديثه العام إعجازاً علمياً على مدى الدهور وكر العصور الذي تحدث به منذ أربعة عشر قرناً شاهداً على عظيم علمه وواسع معرفته وإيجازه وذلك بكلمتين فقط:

(كلوا الزيت وادهنوا به).

بالرغم من فقر البلاد العربية إذ ذاك من هذه المادة، وعدم اتساع توريدها إلى تلك البلاد، فأشار بالأكل إلى كل المنافع التي يمكن أن يجنيها الإنسان من زيت الزيتون بواسطة الجهاز الهضمي، وأشار بالادهان إلى كل المصالح التي يحصلها الإنسان عن طريق وصول الزيت إلى جلد الإنسان.

فصدق رسول الله عَلَيْهُ، فيما أخبر به، وفيما حثنا عليه من أمور دينية ودنيوية.

### ١٢- ويظهر السمن:

عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي عظه :

«خيركم قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون، ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» (١١٣).

وورد نحوه عن عبدالله بن مسعود (١١٤) وأبي هريرة (١١٥) وعائشة (١١٦) وبريدة الأسلمي (١١٧)، رضي الله عنهم.

يخبرنا رسول الله عَلَيْ عن بعض المتغيرات في المجتمع الإسلامي والمجتمعات الإنسانية الأخرى التي تعيش فوق هذه الأرض بعد زمنه الذي عاش فيه وقرنين بعده، ومن تلك المتغيرات التي أريد الإشارة إليها هنا، وأنا أتكلم عن الأمور الطيبة في حديث رسول الله عَلَيْ :

(ظهور السمن) أو نشأته، أو فشوه وانتشاره، وكل هذه الألفاظ ترجع إلى أن (السمن) سيصبح في المجتمع الإنساني ظاهرة تلفت النظر بعد أن لم يكن.

ولا شك أن السمن أنواع، فمنها وراثي وقابلية جسمية لايستطيع الإنسان التغلب عليها إلا بتعب شديد جداً، وأما الأنواع العادية الأخرى، فإنها ترجع في كثير منها إلى التغير الذي يطرأ على الإنسان في أسلوب حياته التي يعيش، وفي نوعية طعامه الذي يأكل، وفي حركته، وتنقلاته.

فظهور السمن ينطوي على إخبار بتطور كبير يطرأ على الحياة الإنسانية في تلك الأمور التي ذكرت وقد حدث هذا فعلاً في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت

آخر سبق رغم الوعي الصحي الذي تبثه وسائل الإعلام المختلفة مسموعة ومرئية ومقروءة.

فأسلوب الحياة الذي كان يعيشه الإنسان لم يكن يتجاوز الزراعة أو الرعي وكلا الأسلوبين يحتاجان من الإنسان إلى جهد كبير يبذله حتى يستطيع أن يحصل على ما يسد به رمقه، ويكفيه هو وأسرته، فوسائل الزرع كانت بدائية والجوائح الطبيعية لم يكن الإنسان يعرف الكثير عن مقاومتها أو تجنبها، أو التقليل من تأثيرها على نفسه أو على زرعه ويقال نفس الشيء عن الصناعة.

ولذا لم تكن الحياة وأساليبها توفر للإِنسان من وسائل الراحة الكثير، حتى التجارة كان أهلها قلة وكانت الوسائل فيها صعبة فلا وجود للطرق المعبدة ولا للطائرات ولا للسيارات ولا وسائل الاتصالات المختلفة بل كانت وسائل الحياة في كل أمر شاقة متعبة.

أما اليوم فقد أصبح كل شيء يدعو الجسم إلى السمن، فأسلوب الحياة قد وفر الكثير من الجهد والتعب والعرق، فالإنسان من مكانه في بلده يستطيع أن يتصل بالعالم كله، ويستطيع أن يعقد صفقات كبيرة فيما بينه وبين الأسواق العالمية حتى لو اضطر للسفر فإن وسائل السفر لا تحتاج من الإنسان الى كبير عناء، وحتى في الصناعة أصبح عمله أن يراقب الآلة كيف تعمل، ويوقفها عند أي عطل طارىء، وقل مثل ذلك للزراعة والرعى وتربية الحيوان.

وإضافة إلى هذا فإن التطور الكبير الذي طرأ على أسلوب تحضير الطعام وتنوعه الكبير بصورة لامثيل لها في السابق، مما يجعل الإنسان متناولاً لكمية أكبر من السابق وأكثرها يدعو إلى السمن وأخيراً تنقل الإنسان وحركته فهو لا

يكثر الحركة بقدميه ولا بيديه إلا نادراً وبصورة قليلة فالسلم الكهربائي ينقله إلى أعلى وإلى أسفل والسيارة تنقله إلى أي محل يريد فحركته خفيفة بطيئة، ويظهر (السمن) كلمة تخبر عما حدث في هذا العالم من تطور شامل في كل وسائل

وجاء في كتاب (صحتك في الغذاء) عن السمنة، قوله:

قوله تعالى ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١]. حيث يأمرنا قرآن ربنا العظيم بعدم الإسراف في الأكل والشرب، ولقد أصبحت هذه القاعدة التي تأمر بها الآية الشريعة الأساس في الطب الوقائي، والعلاجي وتعتبر قمة في الإعجاز الطبي الوقائي والعلاجي وما من مرجع من المراجع الطبية إلا ونجد التأكيد فيه على ضرورة أن يحد الإنسان ويقلل من أكله وشربه، (نقلاً من كتاب (القرآن وقاية وشفاء للمرحوم عبدالرزاق نوفل).

قال: بل هناك من العلماء من يجعلون دستور علاجهم لمرضاهم أن يقللوا من طعامهم ومنع أكلات معينة عنهم حيث إن كل بلعة غذائية أو جرعة ما زيادة عن حاجة الإنسان إنما تدفعة إلى المرض حقاً.. / ٢٠٤/.

قال: ومن أخطر أمراض الإسراف في الطعام والشراب حدوث البدانة والسمنة وما تسببه من أعباء إضافية على القلب والكبد والمرارة والبنكرياس والمعدة، وما يتصل بها من غدد وما يصب فيها من إفرازات يتسبب منها أو عنها: ارتفاع ضغط الدم، وتضخم الكبد وأمراض القلب والشرايين حتى الذبحة أو الشلل أو الموت المفاجىء، (/٢٥٠/ من الكتاب المذكور).

وقد سبق أن ذكرت في مبحث كمية ما يأكل الإنسان . . ماحدده رسول الله على المعام ، وهو ثلث المعدة ، وذلك بأن يقوم الإنسان عن الطعام قبل أن يشعر بالشبع .

ويذكر الكتاب المذكور العوامل التي تؤدي إلى السمنة نقلاً من كتاب (السمنة خطر ولكن لها علاج.. للدكتور حلمي رياض جيد..) أذكرها مختصراً لها:

- ١ الإسراف في تناول الطعام .
- ٢- نوع الطعام فالنشويات لاتعطى الإحساس بالشبع إلا بملء البطن.
- ٣- الحالة النفسية، فالقلق يدفع الشخص إلى الشراهة في تناول الطعام .
  - ٤ الوراثة .
  - ٥- أمراض عصبية تزيد في وزن الإنسان .
- ٦- الاضطرابات الهرمونية فقد يحدث نقص في وظيفة الغدة الدرقية فيؤدي إلى البدانة. (انظر كتاب صحتك في الغذاء، لحمد سيد أرناؤوط ٢٠٥-٢٠٦).

ثم يتكلم عن بعض الأمراض التي تسببها البدانة، وقد كان علاج السنة للسمنة علاجاً وقائياً يمنع من ظهورها إذا اتبعنا السنة النبوية في هديها وإرشادها، فصلى الله تعالى على معلم الإنسانية ما يقيها من المضار ويعلمها المنافع في كل مجالات الحياة. ويقول الدكتور حسان شمسي باشا في كتابه (كيف تقي نفسك من أمراض القلب): (لابد لحماية قلبك من المخاطر من اتباع نظام غذائي سليم).

ثم بين ماهي الأمور التي يجب تجنبها وما يحسن الإكثار منه، فيذكر أن الدهون أنواع منها ما هو مرغوب فيه وهي نوعان: لا مشبعة وحيده، ولا مشبعة عديدة. وما هو مرغوب عنها (وهي الدهون المشبعة) وتوجد بشكل أساسي في الأغذية ذات المنشأ الحيوي.

ثم قال: وقد أكدت الدراسات أنه كلما زادت كمية الدهون المشبعة في الطعام زاد انتشار أمراض شرايين القلب، والغذاء الغني بالدهون المشبعة يرفع كولسترول الدم وبالتالي يحدث تصلباً في الشرايين ومنها شرايين القلب التي قد تصاب بالانسداد محدثة جلطة (احتشاء) في القلب / ٤١-٤٢ / إلى أن يقول: تنصح الهيئات الصحية الدولية بأن لا تتجاوز كمية الدهون المتناولة يومياً ٣٠٪ من الدهون يومياً، والحقيقة أن معظم سكان العالم يستطيع العيش على أقل من ذلك بكثير (٢٠-٣٠) جراماً من الدهون يومياً / ٤٦ / .

قال: والخلاصة فإن الحمية الفقيرة بالدهون يمكن أن تنقص من مخاطر حدوث أمراض شرايين القلب والسرطان معاً. /٤٦/.

قال: وينصح الخبراء الآن بأن لا تتجاوز كمية الكولسترول المتناولة في الطعام عن (٣٠٠) ملغ في اليوم ولا تخش أبداً في الإقلال من تناول الكولسترول في غيذائك، فيان الكبيد كيما ذكرنا يصنع ٧٠٪ من الكولسترول اللازم للجسم / ٤٧ / .

ويقول: الإفراط في تناول السكريزيد في البدانة ويفاقم الداء السكري، وحيث إن هناك علاقة بين البدانة ومرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، ومرض شرايين القلب، فإنه ينصح بتجنب الإفراط في تناول السكر، وينبغي التنبيه إلى تجنب البسكويت والشوكولاته فهما من أكثر مصادر السكاكر في الطعام.. / ٥٠ / . (انظر كذلك «غذاؤك في الصحة والمرض» د.عبداللطيف أحمد نصر / ٢٢-٥٣ و ١٠١- / ٠٥ / و ١٠٥- / ٠٠ و انظر د. حسان شمسي باشا في كتاب قبسات من الطب النبوي / ٥٠ / ٠٠ .

وإليك أخي القارىء بعض الأحاديث النبوية الشريفة في ذم الشبع: فعن ابن

عمرو - رضى الله عنهما - قال:

تجشأ رجل عند رسول الله عَلِيلًه، فقال:

« كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة » (١١٨) فأشار رسول الله عَيَا إلى أن الجشاء إنما يكون بسبب امتلاء المعدة من الطعام والشراب، فعلى العاقل أن لا يفعل ذلك، فيقوم عن الطعام قبل أن يمتليء بطنه.

وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

«أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم، وجمحت شهواتهم (١١٩).

فبينت ـ رضي الله عنها ـ أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يشبعون، ثم بعد عهد رسول الله عَلِي ، حدث هذا البلاء.

وعن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

« من الإِسراف أن تأكل كُلُّ ما اشتهيت » (١٢٠).

فبين رسول الله صلوات الله عليه وسلم، أن قول الله تعالى (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) فيه نهي عن الإسراف في الأكل والشرب، ومن صور الإسراف المنهي عنه هو أن يأكل الإنسان كل ما اشتهاه، فعلى المسلم أن يتحكم في شهوة الطعام فيوقفها عند الحد الذي حده لها، كما سبق بيانه.

وعن اللجلاج ـ رضي الله عنه ـ قال: ما ملأت بطني طعاماً منذ أسلمت مع رسول الله عَلَيْهُ ، آكل حسبي وأشرب حسبي، (يعني قوتي). (١٢١) وعن أبي جحيفة رَمَوْلُمُهُ وَ قَال: أكلت ثريدة من خبركم، ثم أتيت النبي عَلَيْهُ ، فجعلت

اتجشأ، فقال:

« ياهذا كف عنا من جشائك، فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة »(١٢٢).

وزاد في رواية (فما أكل أبو جميفة مل عبطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تعدى لايتعدى، .

وعن أبي أمامة رَضِيْكُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ:

«سيكون رجال من أمتي يأكلون الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتى »(١٢٣).

وعن عبدالله بن عمرو مَنْ الله عن النبي عَلَيْكُ قال:

«كلوا، واشربوا، وتصدقوا، والبسوا، من غير إسراف ولا مخيلة » (١٢٤).

فهذه الأحاديث كلها تدعونا إلى أن نقوم عن الطعام قبل الشبع لما في الشبع من أضرار صحية جسيمة، أبعدنا الله عن كل ما فيه ضرر في ديننا ودنيانا، ووفقنا إلى اتباع الهدي النبوي ففيه صلاح ديننا ومعاشنا.

يقول الدكتور فارس علوان:

(فما بالنا اليوم وقد ضربنا بهذه التوجيهات البناءة عرض الحائط وانحرفنا بسلوكنا وأخلاقنا عن هذه المبادئ الصحية، والقواعد المفيدة، فصرنا ولا هم لنا إلا تنويع الطعام، ولا شغل لنا إلا اشباع البطون، ولا غاية لنا إلا إرضاء شهوة الفم، وغير الفم؟!

ونحن نسمع ما توصل إليه الطب الحديث عن مخاطر السمنة، ومضار البطنة

ونحن نسمع ما توصل إليه الطب الحديث عن مخاطر السمنة، ومضار البطنة مما يجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يزيد بضع لقيمات في فيه، ويتردد كثيراً قبل أن يتفنن في تلوين الطعام.

إن البطنة تؤدي بصاحبها إلى الكسل والخمول، فيتبلد ذهنه، وينظمس تفكيره، تراه متعباً مثقلاً ميالاً للنوم، كثير التثاؤب، ضيق النفس، قلق الفكر، مضطرب القلب يهمل الضروريات ويتناسى الواجبات. (انظر كتاب في الصلاة صحة ووقاية) / ١٣٥/.

فإشارة النبي عَلَيْكُ إلى «السمنة» كمظهر من المظاهر التي يجب تجنبها، والابتعاد عن مسبباتها ما هو إلا علم رفيع، ومعرفة دقيقة، وسبق علمي.

## ١٣- الديَّاء:

عن أنس بن مالك رَخِوْقُكُ (أن خياطاً دعا رسول الله عَلِيَّة لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله عَلِيَّة إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله عَلِيَّة، خبراً من شعير، ومرقاً فيه دباء، وقديد.

قال أنس: فرأيت رسول الله عَلَيْهُ يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ) (١٢٥)

ماذا في الدباء حتى يحبه رسول الله عَلَيْهُ ؟ لابد أن يكون فيه شيء من الفائدة حتى يوجه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه اهتمامه إليه مما يدفع كل مؤمن أن يحب ما يحبه رسول الله عَلَيْهُ.

والدباء هو اليقطين والقرع.

فأما تركيب الدباء فهو يتركب مما يلي:

- نسبة الماء فيه ٧,٩٤٪
  - نسبة السكر ٢,٧٪
    - الألياف ٥٠٠٪
- تعطي الـ ١٠٠ غرام منه ( ٦٥ حريرة ) (فهو غذاء جيد لمن أراد إِنقاص وزنه)
  - فقير جداً بالصوديوم (يناسب المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم)
- غني بالبوتاسيوم (يحتاج إليه الذين يستعملون مدرات البول) يحتوي كل ١٠٠غ منه على ٣١٠ملغ منه.

- ويحتوي على ٣٩٪ ملغ من الكالسيوم
  - و ۸ ملغ ماغنزیوم و ۱۹ ملغ فوسفور
- و ٤٠, ملغ من الحديد و ١٠ ملغ من الكبريت
  - و ٣٧ ملغ من الكلور
- وهو غني جداً بالكروتين (وهو طليعة الفيتامين (أ))
- ويحتوي على الثيامين، والريبو فلانين، وحمض النيكوتين والفيتامين (ب) والفيتامين (ب) وحمض الفوليك، وحمض البانتو ثنيك.
  - والتجارب الحديثة تشير إلى أن اليقطين يفيد في الوقاية من السرطان.
- والقرع واليقطين غنيان بمادة (البيتا كاروتين) وتفيد الأبحاث أن فائدتها في مقاومة السرطان.
- وتشير الدراسات أن لليقطين فعلاً واقياً من سرطان الرئة رغم شرب السجائر من بعض من أجريت عليهم التجارب.
- وأكدت الدراسات على أن تناول اليقطين والجزر والبطاطا الحلوة قد أدى إلى الوقاية من حدوث سرطان المري، والمعدة والمثانة والرغامي والبروستات عند الأمريكيين، كما أدى إلى خفض معدل الوفيات من السرطان.
- وقد نجا غير المدخنين الذين يتعرضون للدخان الناجم عن سجائر الآخرين من سرطان الرئة بتناول مثل تلك الخضار.

(انظر د/حسان شمسي باشا في كتاب قبسات من الطب النبوي ١٣٥-١٣٩).

فهذا هو القرع، وبعض فوائده مما يدلنا على أن ميل رسول الله عَلَيْهُ إليه، ومحبته لأكله، وهو قدوتنا وأسوتنا، إنما كان لما فيه من المنافع العظيمة الكبيرة والتي لم يتوصل إليها الناس إلا في عصر العلم والمعرفة والبحوث والدراسات فلله ما أعلم هذا الرسول وما أدق معرفته وما أوسعها؟!

## ١٤- العسل والطب:

لن أتعرض للعسل من حيث كونه شفاء بصورة عامة فإن ذلك قد ورد في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه ﴿ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩].

ولكن سأذكر ما ورد فيه من استعماله كدواء لمرض معين في السنة النبوية فعن أبي سعيد الخدري وَغِرْ الله عُلَيْ أَتَى النبي عَلَيْكُم، فقال: أخي يشتكي بطنه؟ فقال: اسقه عسلاً، ثم أتاه الثالثة، فقال: اسقه عسلاً، ثم أتاه الثالثة، فقال: اسقه عسلاً، ثم أتاه، فقال: فعلت فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلاً، فسقاه، فبرئ ».

وفي رواية قال: إِن أخي استطلق بطنه وفيها إِني سقيته فلم يزده إِلا استطلاقاً».. (١٢٦).

والاستطلاق هو الإسهال.

فما قول الطب في كون العسل دواء للإسهال وقد برىء الصحابي منه؟

استخلص الباحثون في تجاربهم في استعمال العسل في معالجة التهاب المعدة والأمعاء عند الاطفال النتائج التالية:

١- إن العسل ينقص مدة الإسهال في المرضى المصابين بالتهاب المعدة والأمعاء
 الناجم عن جراثيم السالمونيلا، والشيغلا، والعصيات الكولونية.

٢- إن تفسير فعل العسل هذا يعود إلى خواص العسل المضادة للجراثيم، كما
 ثبت في المختبرات.

- ٣- احتياج الأطفال المعالجين بالعسل إلى المضادات الحيوية أقل من أولئك الذين لم يعطوا العسل.
- ٤- يمكن استعمال العسل بسلام وأمان بديلاً عن الفلوكوز الذي يعطى
   للمصابين بالإسهال بشروط مذكورة.
  - ٥- يستعمل لتحريض امتصاص الماء والصوديوم من الأمعاء.
- ٦- إن الفركتوز الموجود في العسل يشجع على امتصاص الماء من الأمعاء بدون أن يزيد من امتصاص الصوديوم، وهذا يفسر عدم حدوث ارتفاع في صوديوم الدم عند الذين أعطوا المحلول الحاوي على العسل.
- ٧- أكد الباحثون أنه على الرغم من احتواء العسل على نسبة عالية من السكر فإنه لايؤدي إلى حدوث إسهال انتضاحي حينما يستعمل في التمديد الصحيح في المحاليل المستخدمة في إعادة التميه عند المصابين بالإسهالات.
- ٨- إعطاء العسل مع المحلول المستعمل في معالجة الإسهالات معوياً ينقص مدة الإسهال الجرثومي أما الإسهالات غير الجرثومية فلم تطل مدتها باستعمال العسل.
- 9 استعمال العسل سليم ولا يحتوي على مخاطر، كما لا يحدث أعراضاً تحسسيه فإنه فعال في معالجة الإسهالات. (انظر د/حسان شمسي باشا معجزة الاستشفاء بالعسل والغذاء الملكي، قبسات من الطب النبوي ١٠١-/١٠٤).

فكم سبق رسول الله عَلَي العلم والبحث عندما قرر لهذا المصاب بالإسهال أن يستمر في شرب العسل حتى شفي بإذن الله تعالى، قبل أن يعرف الطب منافع العسل إنه الإعجاز العلمي العظيم لهذا الرسول العظيم، إنها المعرفة الدقيقة. والحبرة العميقة، والعلم الرباني الذي لا يدانيه علم البشرية بأسرها.

#### 10 - السمك:

عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عَلِيُّهُ قال:

«أحلت لكم ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال» (١٢٧).

وعن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ في قصة سيف البحر، قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتها فلم تصبها.

وفي رواية: فلما قدمنا إلى المدينة ذكرنا ذلك للنبي عَلَيْكُ فقال:

«كلوا رزقاً أخرجه الله، أطعمونا إِن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو فأكله »(١٢٨).

وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في سياق أسئلة عبدالله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله عَلَيْهُ:

« وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت » (١٢٩).

وعن ثوبان رَخِرِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ لا حد أحبار اليهود سأله اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟

قال رسول الله عَلَيْكُ : زيادة كبد النون (١٣٠)، والنون : الحوت.

وعن كعب الأحبار قال: «إِن الله تعالى يقول لأهل الجنة إِذا دخلوها: إِن لكل ضيف جزوراً، وإِني أجزركم اليوم، فيجزر لأهل الجنة» (١٣١).

إن الأبحاث الحديثة أظهرت أن للسمك فوائد كبيرة على جسم الإنسان فتخصيص رسول الله عَلَيْهُ للسمك بالذكر، وطلبه أن يطعموه مما حملوه معهم من لحم السمك يشير إلى الاهتمام بهذا الطعام.

كما أن ذكره بأن أول طعام يأكله أهل الجنة هو زيادة كبد الحوت، كلها أدلة متضافرة على الإشارة للاهتمام بهذه المادة في الطعام.

كتبت المجلة الطبية البريطانية مقالاً بعنوان (فوائد زيت السمك) / ١٩٨٨م / جاء فيها: (لقد أصبح معروفاً أن ساكني الأسكيمو واليابانيين يتناولون من السمك أضعاف ما يتناوله غيرهم، وأن نسبة حدوث احتشاء العضلة القلبية (جلطة القلب) عندهم أقل بكثير من المجتمعات الغربية..

وأثبتت دراسة أجراها الهولنديون على عدد كبير من المرضى شوهدوا بانتظام لمدة عشرين شهراً في المستشفى أن نسبة الوفاة بمرض الشرايين الإكليلية (شرايين القلب) القلبية قد انخفض بنسبة ٥٠٪ عند أولئك الذين تناولوا (٣٠) جراماً من السمك يومياً بالمقارنة مع الذين لم يتناولوا السمك على الإطلاق.

وتناول ٣٠ جراماً من السمك يؤدي إلى الوقاية من مرض شرايين القلب.

وزيت السمك يعمل في طريقين للوقاية من حدوث مرض الشرايين الأكليلية:

۱- تخفض الحموضة الدهنية الموجودة في زيت السمك مستوى الكولسترول الضار والغليسيريدات الثلاثة.

٢- يؤدي تناول زيت السمك بانتظام إلى زيادة النوع المرغوب من البروستا
 غلاندنيات مما يزيد في توسع الشرايين والإقلال من تخثر (تجلط) الدم.

وأثبتت التجارب أن تناول (٣) أونصات من سمك الأسقمري يومياً لمدة طويلة يخفض ضغط الدم بحوالي ٧٪ يخفضه من المستوى الذي قد يحتاج إلى تناول الأدوية إلى المستوى الذي لا يحتاج إلى دواء.

وأن الأنواع الأخرى من السمك الغنية بالحموض الدسمة (أوميجاس) يمكن أن تقوم بالدور نفسه وأن تناول حبوب زيت السمك يقوم بالعمل نفسه أي خفض ضغط الدم الشرياني بشكل ملحوظ.

فريت السمك يفيد في التقليل من تشكل الخشرات (الجلطات) في الشرايين، بل يقي من حدوث الخثرات في الشرايين.

كما أثبتت التجارب أن لزيت السمك تأثيرات مضادة للالتهاب مما يجعل الأمراض الالتهابية المزمنة والأمراض المناعية أقل شيوعاً عند من يتناوله.

فزيت السمك يفيد في تخفيف آلام المفاصل، وتيبس المفاصل الصباحي والتقليل من عدد المفاصل المؤلمة، ويعطى المريض نشاطاً وقدرة على الحركة.

(انظر حسان شمسي باشا في كتابه (الأسرار الطبية الحديثة للسمك وكبد الحوت) دار المنارة جدة -199 ( -199 ) .

فلهذه المنافع الموجودة في السمك بين لنا رسول الله عَلَيْهُ حل هذا الحيوان، وإباحة صيده وأكله ميتاً بدون ذبح لأنه لايفقد بذلك شيئاً من منافعه بخلاف اللحوم الحيوانية الأخرى. والله أعلم.

## ١٦- البطيخ:

عن عائشة رضي الله عنها - قالت: «إِن النبي عَلَيْكُ كان يأكل البطيخ بالرطب».

وزاد في رواية «نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا»(١٣٢).

وعن عبد الله بن جعفر ـ رضى الله عنها ـ قال:

رأيت رسول الله عَلَيْكُ يجمع بين الرطب والخريز . . (١٣٣) .

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ كـــان رســول الله على يأكل الخــريز بالرطب . . . (١٣٤) .

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله على كان يأكل الخريز بالرطب ويقول: هما الأطيبان . . ( ١٣٥ ) .

ماذا في البطيخ ليهتم به رسول الله عَلَيْكُ ويسميه مع الرطب الأطيبين؟!

يشكل الماء ٩٣٪ من البطيخ، ويحتوي كل (١٠٠غ) منه على ٥غ من السكاكر، و١غ من الألياف، ولا تعطي الـ ١٠٠غ منه أكثر من ٢٤ حريرة ولذلك فإن الإكثار منه لا يخل بنظام الحمية الذي يتبعه الكثير، وهو غني بالبوتاسيوم، والمغنيزيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد.

وهو غني جداً بالكاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين (أ) الضروري لسلامة البصر كما يحتوي على فيتامين (ج) [(٢٥) ملغ لكل ١٠٠غ من البطيخ] كما تحتوي على كميات لا بأس بها من مجموعة الفيتامينات (ب) وحمض الفوليك وتبين من نتائج الأبحاث التي قام بها العلماء في الأرجنتين وألمانيا عن البطيخ أن

للبطيخ فعلاً مضاداً لتختر الدم (تجلط الدم) شبيهاً بذلك الذي في البصل والثوم والزنجبيل حيث يحتوي على مادة تسمى (أدينوزين) التي لها فعلاً مضاداً لتجمع صفيحات الدم الذي قد يؤدي إلى حدوث احتشاء في العضلة القلبية (جلطة القلب) أو الفالج إذا ما استقرت الجلطة في شرايين الدماغ، وقد تتوضع هذه الخثرة في أي شريان من شرايين الجسم.

وأظهرت الدراسات الوبائية أن للبطيخ والبرتقال، وبعض الخضروات فعلاً واقياً ضد السرطان ويعتقد بعض العلماء أن وجود مادة الكاروتين بوفرة في البطيخ وغيره من الأطعمة قد يكون العامل الواقي ضد السرطان فقد أشارت بعض الإحصائيات إلى انخفاض نسبة سرطان الرئة عند أولئك الذين يتناولون البرتقال والبطيخ واللذان يعتبران غنيان بمادة (بتيا كاروتين).

(انظر، د/حسان شمسي باشا في كتابه قبسات من الطب النبوي ١٣١-١٣٣/).

وكما ذكرت سابقاً فإننا نجد المنافع، والفوائد العديدة فيما يحبه رسول الله على على وما يمدحه، ويفضله، فاتباعه والاقتداء به يجعل الأمة تنجو من الكثير من الأمراض والأوبئة التي يعاني منها غير المسلمين. فلله ما أعظم هذا الرسول، وما أوسع معرفته!

# ١٧- أكل الثوم والبصل:

يؤكد الأطباء اليوم عما في الثوم والبصل من المنافع الكثيرة التي تمضي إلى بدن الإنسان لتمده بمواد نافعة تكون سبباً بإذن الله تعالى في زوال كثير من الأمراض والأسقام، ومن هنا ندرك السر في أحاديث الرسول على المتعلقة بهاتين البقلتين حيث نجد أنه بالرغم من نفرته منه ما وعدم أكله ما أو أكله طعاماً توجدان أو احداهما فيه، وأمره من أكلهما بعدم اقترابه من جماعة المسلمين ومساجدهم إلا أنه لم يحرمهما، بل على العكس من ذلك، فإنه أباح أكلهما للمؤمنين، ولكنه من أجل أن لا يكون الإنسان متسبباً في إيذاء الناس والملائكة أمر من أكلهما بعدم دخول المسجد، فالأمر يعود إلى الإنسان نفسه، فعليه أن يعمل جهده أن لايأكلهما قبيل الذهاب إلى الصلاة ووقت الصلاة معلوم لكل مسلم، أو يحاول أن يذهب إلى المسجد وليس في فمه أثر لريح هاتين النبتتين.

ولنستعرض الأحاديث الواردة في ذلك.

فعن أبي سعيد الخدري رَضْطِيُّكُ قال:

لم نَعْدُ أن فتحت خيبر فوقعنا، أصحاب محمد عَلَيْكُ في تلك البقلة: الثوم، والناس جياع فأكلنا منها أكلاً شديداً، ثم رجعنا إلى المسجد، فوجد رسول الله عَلَيْكُ الريح فقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد».

فقال الناس: حُرمَتْ، حُرمَتْ، فبلغ ذلك النبي عَلَيْكُ فقال: «أيها الناس، ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها» (١٣٦١).

وفي رواية أنه ذكر عند رسول الله عليه الثوم والبصل، وقيل:

يارسول الله، وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه ؟ فقال رسول الله عُيُّكُ : «كلوه

ومن أكله فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه».

فعندما ظن الصحابة تحريم رسول الله عَلَيْكُ للثوم والبصل، بين لهم أنه ليس بحرام، وأنه إنما كرهه من أجل ريحه لأن فيه إيذاء للناس، ولذلك أوضح أن الآكل لايقرب المسجد حتى يذهب ريحه منه.

وعن أبي أيوب الأنصاري رَخِيالله عَلَيْكُ في قصة نزول رسول الله عَلِيلَة عنده، قال:

فصنع له طعاماً فيه ثوم، فلما رد اليه سأل عن موضع أصابعه ؟ فقيل له: لم يأكل ففزع، وصعد إليه وقال: أحرام هو؟

فقال: «لا، ولكني أكرهه »(١٣٨).

وعن أم أيوب الأنصاري - رضي الله عنها - أن النبي عَلَيْهُ نزل عليهم، فتكلفوا له طعاماً فيه بعض هذه البقول، فكره أكله، فقال لأصحابه: «كلوه، فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أؤذي صاحبي »(١٣٨).

فبين أن السبب في عدم أكله للطعام المقدم له وفيه الثوم، عدم إيذاء الملك الذي يأتيه بالوحى وهو جبريل عليه السلام.

وعن جابر بن سمرة رَضِيْاللُّهُ قال:

نزل رسول الله عَيِّ على أبي أيوب رَخَافَيْ فكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوماً بطعام، ولم يأكل منه النبي عَيِّ فلما أتى أبو أيوب النبي عَيِّ فذكر ذلك له، فقال النبي عَيِّ : فيه الثوم، فقال: يارسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنى أكرهه من أجل ريحه..» (١٣٩).

وعن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلِيَّهُ قال :

«من أكل ثوماً أو بصلاً، فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا» زاد في رواية «وليقعد في بيته».

وأنه أتي بَبَدْر [طبق مستدير] فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحاً، فسأل؟ فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها، - إلى بعض أصحابه - فلما رآه كره أكلها، قال: (كل فإني أناجي من لا تناجي).

وفي رواية (من أكل من هذه البقلة - الثوم - وقال مرة (من أكل الثوم والبصل والكراث) فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم).

وفي رواية قال: نهى رسول عَلِيلَة عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة، فأكلنا منها، فقال: «من أكل من هذه الشجرة ...» (١٤٠).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي على قال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا» (١٤١).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ :

«من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربن مسجدنا، ولا يؤذينا بريح الثوم »(١٤٢).

وعن حذيفة بن اليمان رَخِ الله عَالَيْ أَن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« . . ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا » (١٤٣) .

وعن قرة بن إياس المزني رَخِيْقَتَهُ أن رسول الله عَلِيَّةَ نهى عن هاتين الشجرتين، وقال:

«من أكلهما فلا يقربن مسجدنا» وقال «إِن كنتم لابد آكليهما، فأميتوهما طبخاً» قال: يعنى البصل والثوم» (١٤٤).

وعن على بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ قال:

«نهينا عن أكل الثوم إلا مطبوخاً» وفي رواية «أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخاً» (١٤٥).

وعن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قال:

«أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: هذا البصل، وهذا الثوم، ولقد رأيت عَلَيْكُ إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج الى البقيع، فمن أكلها، فليمتها طبخاً» (١٤٦).

فأشار رسول الله عَلَيْهُ إلى الطريقة التي تذهب ريح الشوم والبصل، وهو طبخها، والطبخ لايذهب منافع الثوم والبصل.

وعن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال في غزوة خيبر: «ومن أكل من هذه الشجرة يعنى الثوم، فلا يأتين المساجد».

وفي رواية «من أكل من هذه البقلة، فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعنى الثوم» (١٤٧).

فالسبب في النهي هو وجود الريح الخبيثة فإذا ذهبت زال سبب المنع.

وعن المغيرة بن شعبة ـ رضى الله عنه ـ قال:

أكلت ثوماً، فأتيت مصلى رسول الله عَلَيْكُ وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد النبي عَلِيْكُ ريح الثوم، فلما قضى صلاته قال:

«من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها، أو ريحه » فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله عَلَيْ فقلت:

لتعطيني يدك فأدخلت يده في قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر [قال ابن الأثير: الجائع من عادته أن يشد جوفه بعصابة، وقد يجعل عليها حجراً، وقد كان المغيرة حينئذ جائعاً، فأراد أن يعرفه عذره].

فقال: إِن لك عذراً » (١٤٨).

فعذره رسول الله عَلَيْكُ حيث لم يجد غير هذا الطعام، فيكون هذا كما قلت: إن النهي إنما هو بسبب الريح، والإيذاء.

ويقول محمد السيد أرناؤوط في كتابه (صحتك في الغذاء، طعام الإنسان وشرابه بين الطب والقرآن والسنة) عن البصل.

يعتبر صيدلية شاملة لكثرة فوائده العديدة، فمثلاً:

أ) يتركب البصل من بروتين ١,٤٪ ودهن ١,٠٪ وكربوهيدرات ١,٠٪ وفيتامينات أ.ب - ج، ونياسيني ه., وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، والفوسفور، وبه حديد أيضاً.

ب) مضغ الأسنان للبصل أو الثوم لمدة ثلاثة دقائق يعد كافياً لقتل جميع الميكروبات التي تكون بالفم إلى حد التعقيم، فالأبخرة المتصاعدة من البصل، أو عصارته، أو أوراقه تقتل الميكروبات والجراثيم الضارة، وبذلك تمنع تعفن الجروح وتقيحها عند وضع ورقة بصل على الجرح، وتساعد على التئامها.

ج) للبصل رائحته النفاذة التي تنبه الدورة التنفسيه والدموية، والعصبية أسرع وأقوى من المنبهات الطبية (كالنشادر) ولذلك يتم تقريب بصلة من أنف المصاب بإغماء حتى تتصاعد أبخرتها وتنبهه، ويشفى فوراً.

د) ويفيد البصل في اتباع (الريجيم لإنقاص الوزن حيث يساعد تناوله على طرح الاملاح من الدم، والأنسجة، ويذيب الدهن الذي بالجسم، ويثبط تشكيل الدسم في الجسم، ويعاكس عملية تصلب الشرايين، ويحل خثرات (جلطات) الدم.

هـ) يستعمل البصل والثوم من الخارج لعديد من الأمراض الجلدية الفطرية، فقد تبين أن للثوم مثلاً، الطازج فعلاً مضاداً لعدد من الفطور.

كما ثبت أن البصل بما فيه من غازات يحرك المتخمر من غازات الأمعاء ويخرجها، كما يعالج سوء الهضم، ويخفض كمية السكر من دم المصابين بالبول السكري، ويقلل عندهم الرغبة في الإكثار من شرب الماء، والبصل يفيد مرضى الربو، ويشفي مرضى تضخم (البروستات) ويخفف من أعراضها، كما يقوي ضربات القلب، وينشط حركة الأمعاء، والانقباضات الرحمية، كما يقوي الصفات الذكرية للرجل، وينشط الجسم، وينقي الدم، وينمي الذاكرة.

ز) تأثيرات الثوم تعزى إلى احتوائه على مركب كبريتي عديم الرائحة يدعى (أليين ALIIN) ولا يحتوي هذا المركب على خواص مضادة للجراثيم إلا أنه إذا قطع أو سحق فص الثوم، فإن هذا المركب (أليين) يتحول إلى مركب آخر يدعى (اليسين ALLICIN) وهذا الأخير هو الذي يعطي الثوم رائحته المعروفة، وهو الذي يقوم بفعل مضاد للجراثيم والفطور والطفيليات، ومن هذه الجراثيم: اللذي يقوم بفعل مضاد للجراثيم والفطور والطفيليات، ومن هذه الجراثيم: جرثومة السالمونيلا، والتي تسبب التهاب المعدة والأمعاء، أو التسمم الغذائي، ومنها ما يسبب الحمى التيفية، وإن كثيراً من الناس يصابون بهذا الالتهاب، وإضافة الثوم للطعام قد يقي ضد حدوث الإصابة بالسالمونيلا، والبصل يقتل عدداً

من الجراثيم، ومنها (العصية التيفية (التيفوئيد)) وجرثومة الأيشريشا القولونية وغيرها.

ح) الثوم والبصل مضادان للتخثر، ويقي ضد حدوث (احتشاء العضلة القلب).

ط) تناول الثوم والبصل ينقص نسبة الكوليسترول، والغليسيريدات الثلاثة، وأنواع أخرى من الدهون في الدم، في الوقت الذي يزيد فيه من النوع المرغوب به من دسم الدم، وهو الكولسترول المفيد.

ي) وللثوم، والبصل فعل خافض للضغط الشرياني.

ك) من المحتمل أن يكون للثوم فعلان:

الأول: تثبيط المركبات الكبريتية في الخلايا السرطانية.

والثاني: تحريض الخلايا البالغة، واللمفاوية المقاومة للمرض من جهة أخرى.

والبصل يثبط عمل الأنزيمات التي تشكل المادة المسببة للسرطان ويمنع تكاثر الخلايا السرطانية.

ل) البصل والثوم الأخضر أغنى في فوائدهما من الجاف خاصة في الفيتامينات.

م) الثوم الطازج يزيد مناعة الجسم، ويقوي الخلايا التي تقتل الجراثيم، والفيروسات.

ن) لوحظ أن المركبات الموجودة في بعض المستحضرات قد لا تكون كافية لتؤثر على الصفيحات، وقد يكون تناول فصين من الثوم يومياً كافياً في الوقاية

من جلطة القلب والدماغ.

وكذا تناول ملعقة كبيرة من البصل المطبوخ يعاكس التأثيرات السيئة لوجبة غنية بالدهن على تخثر الدم.

وتناول نصف بصلة طازجة يومياً يمكن أن يرفع مستوى الكولسترول المفيد (L.D.H) بنسبة ٣٠٪.

س) وأثبتت الدراسات المعملية أن للبصل فعلاً خافضاً لسكر الدم.

(انظر كتاب العلاج بالبصل والثوم في الطب الحديث وكتاب قبسات في الطب النبوي وكلاهما لحسان شمسي باشا).

كل هذا الذي ذكرته عن الثوم والبصل من الفوائد الصحية، يوضح لنا السبب الذي جعل رسول الله عَيْكُ لايحرم هاتين المادتين على المسلمين، بل دعاهم إلى أكلهما، ولكن دعاهم إلى إبعاد الأذى عن المسلمين بصورة عامة، وبخاصة الرائحة الكريهة التي تصدر عن هاتين البقلتين.

فمنذ أربعة عشر قرناً ورسول الله عَيَّكُ يدعو إلى الأكل من الثوم والبصل دون إيذاء للآخرين، فصلى الله على رسوله الذي علمه ما لم يعلم هو فضلاً عن غيره من الناس، وجاءت الأبحاث العلمية تثبت لنا كم للثوم والبصل من فائدة، بل إن السيدة عائشة رضي الله عنها تخبرنا أن آخر طعام أكله رسول الله عَيَّكُ كان فيه بصل. (١٤٩).

### ١٨ ـ ماهية الخمر:

لقد أنزل الله تعالى تحريم الخمر في كتابه العزيز، والعرب يعرفونه، ويشربونه ويصنعونه من أنواع مختلفة من أنواع الثمار، والحبوب فقد كان معروفاً لديهم صنعه من العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والذرة، والإنسان مع تقدم الحياة وتطورها قد وجد ويجد مصادر أخرى، ومواد لم تكن، أو كانت، ولم يفكر الإنسان في صناعة الخمر منها والأيام تعلم والخبرة تدل.

ولذا نرى عمر بن الخطاب رَضِ الله يَعَالَيْكُ يخطب في الناس، فيقول:

(أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل) (١٥٠).

فهو يشير إلى أنواع الخمر حين نزل تحريمها، ويعطي التعريف المعروف لدى العرب المسلمين للخمر، وهو ما خامر العقل فغطاه، فلم يعد يستطيع أن يفكر تفكيراً صحيحاً سليماً، فكل ما فعل بالعقل ذلك فهو خمر يصدق عليه حكمه وهو التحريم.

وجاء رجل إلى ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ فقال:

إِن أهلنا ينبذون لنا شراباً عشياً، فإِذا أصبحنا شربنا.

قال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك.

أنهاك عن المسكر قليله وكثيرة، وأشهد الله عليك. إِن أهل خيبر ينتبذون شراباً من كذا وكذا ويسمونه كذا وكذا، وهي الخمر، وإِن أهل فدك ينتبذون شراباً من كذا وكذا، ويسمونه كذا وكذا، وهي الخمر، حتى عد أشربة أربعة أحدها العسل) (١٥١).

فبين له أن المسكر هو الخمر مهما كان اسمه الذي يطلق عليه، ومهما كانت صفاته الأخرى التي يتصف بها مغايرة لما كان عليه الخمر وقت تحريمه أو موافقة.

وعن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ عن الأوعية؟ فقال: «نهي رسول الله عَلَيْ عن المزفتة (يعني المطلى بالزفت).

وقال: كل مسكر حرام.

قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقير. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟

قال: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام.

قال: قلت: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟

قال: المسكر قليله وكثيره حرام.

وقال: الخمر من العنب، والتمر والعسل، والحنطة، والشعير والذرة، فما خمرت من تلك فهو الخمر» (١٥٢).

ونرى أن رسول الله عَلَيْ في أحاديث كثيرة قد أشار إلى ما سيكون من حال الأمة التي بعده من اختراع أشربة جديدة لم تكن في زمانه، ولها تأثير الخمر من الإسكار وتغطية العقل.

فعن أبي مالك الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عَلِيَّةً يقول:

«ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها»(١٥٣).

وعن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عليه:

«ليستحلن طائفة من امتي الخمر باسم يسمونها» (١٥٤).

ونحوه عن ابن عباس(١٥٥).

وهذا الأمر نراه اليوم بأم أعيننا ونسمعه بآذاننا فهناك أنواع كثيرة منتشرة بين الناس من مسلمين وغيرهم، وقد اخترع لها أسماء جديدة متنوعة، وهي تفعل بالعقل ما يفعله الخمر وزيادة، ولكل أمة من الأمم أشربتها الخاصة بها، ولكل منطقة شرابها المميز حسب البيئة الطبيعية التي تعيش فيها، والمواد الموجودة فيها.

ولهذا أعطى رسول الله عَيَّكُ قاعدة عامة في قضية الخمر تتناول كل الأشربة التي كانت في زمانه، وكل الأشربة التي ستوجد بعد زمانه مما يخترعه الإنسان، ويصنعه فكان الإعجاز النبوي الواضح أن يخبرنا رسول الله عَيْكُ عن هذه الأشربة التي اخترعها الإنسان، ورماها في الأسواق وهي تحمل صفة الإسكار، وتفعل فعل الخمر.

وقد سئل عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن الباذق وهو اسم الخمر بالفارسية فأجاب بجواب واف شاف، فقال: «سبق محمد الباذق»، ما أسكر فهو حرام. (١٥٦).

وقصد بذلك أن الباذق اسم حادث ظهر بعد رسول الله عَلَيْهُ ولكنه قد سبقه في قوله فيه، وفي غيره من جنسه، بأن أعطى قاعدة عامه وهي أن كل (ما أسكر فهو حرام) فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجد الإسكار في أي شراب من الأشربة فهو داخل في الحكم العام، وهو الحرام، وقد جاء هذا النص (كل مسكر حرام).

في أحاديث عن أبي هريرة (١٥٧) وعبدالله بن عمرو (١٥٨) وعائشة (١٥٩) وأبي موسى الأشعري (١٦٠) وابن عمر (١٦١) وأنس ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ (١٦٢)

وقد كان رسول الله على قد نهى المسلمين عن الشرب بآنية مخصوصة لأن التخمير يسرع فيها، وذلك إبعاداً لهم عن الخمر التي كانوا متعلقين فيها جداً، ولما استقر الإسلام فيهم بين لهم أن الأواني لا تتصف بالحل والحرمة، وإنما العلة في الإسكار فعن بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه : «إني نهم عن الظروف وإن ظرفاً لا يحل شيئاً، ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» (١٦٣).

ونحوه عن أنس بن مالك (١٦٤). وعبدالله بن عباس (١٦٥). وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: لما قفى وفد عبد القيس، قال رسول الله عَلَيْكُة : «كل امرىء حسيب نفسه، لينتبذ كل قوم بما بدا لهم» (١٦٦).

وفي رواية: «اشربوه إِذا طاب، فإِذا خبث فذروه».

ونحوه عن عبدالله بن مغفل (١٦٧) وغسان (١٦٨). أحد رجال عبدالقيس وكذا الرسيم. (١٦٩).

وقد ورد الإذن بالانتباذ في الأوعيه والشرب فيها من حديث: أبي سعيد الخدري (۱۷۰) وزيد بن الخطاب (۱۷۱) وعلي بن أبي طالب (۱۷۲) وثوبان (۱۷۳) وعائشة (۱۷۲) وابن مسعود (۱۷۵) وعبدالله بن عمرو (۱۷۲) وعبدالله بن عمر (۱۷۲) رضي الله عنهم أجمعين.

وكلها تؤكد على أن العله في تحريم أي شراب مهما كان مصدره هو الإسكار فحيث ما وجدت هذه العلة وجد التحريم، وبهذا شملت هذه الأحاديث الأشربة التي ظهرت في عصرنا أو ما قبله أو ما بعده فعلى المسلم إذا علم في شراب من الأشربة احتواءه على الخمر أن يمتنع عن شربه أو الاقتراب منه، وأن يحذر الناس

منه، فرسول الله عَلَيْ المعجز في بيانه أوضح هذا الأمر أيما إيضاح، فلا حجة لمن يتناول الخمر أو أي شراب فيه خمر.

### ١٩ـ الإدمان والخمر:

يقولون في اللغة: فلان يدمن كذا أي يديمه، ورجل خمر أي مداوم شربها (انظر صحاح الجوهري ٥ /٢١١٤/).

وقد أصبح الإدمان داء العصر، فالإنسان يديم فعلاً معيناً، أو شراباً خاصاً، أو طعاماً متميزاً، فلا يكاد يتركه، وذلك حسب ظروف الإنسان وحياته التي أصبحت تحكمها نظم ضيقة لايستطيع عنها الإنسان فكاكاً، فله وقت للعمل، وله وقت للراحة .. فلا بد والحال هذه أن يدمن على بعض الأمور، بل إن مشكلات الحياة الكثيرة ومصائبها المتوالية تجعل الإنسان يحاول أن يفر منها، فيعطل آلة التفكير لينطلق في الحياة متناسياً ما يحيط به من مشكلات وأحياناً كثيرة قد يمل الحياة الاعتيادية التي تجري على صورة واحدة، كل يوم فيحاول أن يفر من هذا النظام بتعطيل عقله.

ولا شك أن إدمان أي أمر من الأمور لا يأتي مباشرة من أول عهد الإنسان بهذا الأمر، وإنما يأتي بالتدرج، فيبدأ الإنسان بتناول قدر قليل من ذلك الشيء، فيعجبه تناوله، أو لا يعجبه، ولكنه يأخذه خجلاً من رفاقه الذين حوله، أو تقليداً لهم، ثم بعد ذلك يصبح تناوله عادة يعتادها ويدوم عليها، ويستمر فيها، ومهما قيل في ذلك، فإن الإنسان لا بد أن يزيد من الكمية التي يتناولها، ويندر جداً أن تجد إنساناً يقف عند كمية محدودة لا يتجاوزها، ولا بد أن يزيد فيها مع الأيام، وحسب الظروف التي يكون فيها الإنسان حالة التناول، بل إن الكمية المعتادة تصبح لديه غير ذات جدوى، فجسمه يتطلب المزيد كماً، أو تأثيراً، فيطلب مادة أقوى من الأولى، أو كمية منها أكبر.

فإذا كان ما يتناوله الإنسان ضاراً، ذا تأثير على الجسم، وتفاعل مع دم الإنسان مثل (الدخان والخمر وباقي المخدرات)، فإن الإدمان سيودي بحياة الإنسان ويؤدي إلى هلاكه عاجلاً أو آجلاً، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية المختلفة التي يكون الادمان مسبباً لها.

ولهذا الذي ذكرت نرى السنة النبوية قد أكدت على تحريم القليل من الخمر الذي يظن الناس أنه لاضرر البتة في تناوله لأنه كمية محدودة لن يكون لها ذلك التأثير الذي يكون للكمية الكبيرة، والحق أن القليل هو الذي يوصل إلى الكثير، وأن الكثير، المؤدي للإدمان إنما يكون في الكمية القليلة من المادة المسكرة أو المفترة.

فعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ عن الرسول عَلَيْكُ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (١٧٨).

ومثله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، (١٧٩).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله عَلِيُّ قال:

«أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» (١٨٠).

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله على يقول: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام» (١٨١).

(الفرق: مكيال من المكاييل يقال: إنه ستة عشر رطلاً) ومن هذا الحديث يتبين لنا حرمة أي شراب مهما كانت نسبة الخمر الموجودة فيه قليلة، فنسبة ملء الكف إلى (١٦) رطلاً نسبة ضئيلة جداً جداً جداً فلا يجوز القول بحل شراب نسبة الخمر فيه ٤ / ١٠٠٠ بحجة أنها قليلة.

بل إِننا نجد رسول الله عَلَيْهُ ينهى عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. فعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب فيها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلو بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان» (١٨٢).

ويذكر رسول الله عَلَيْكُ الإِيمان بالله لأنه يدفع إلى الطاعات، ويذكر الإِيمان باليوم الآخر تذكيراً ليوم الحساب يوم يسأله الله تعالى عن فعله في هذه الدنيا.

ونحو هذا الحديث روي عن عمر بن الخطاب (١٨٣) وعن ابن عباس (١٨٤) رضى الله عنهم.

يقول البروفيسور شاكيت من جامعة كاليفورنيا: (يحتوي الكحول على مواد تؤدي إلى تخريب في الجسم بتناول الخمر المديد، وهذه المواد هي الميثانول، والبوتانول والألدهايد والفينول، والتانين، والحديد والرصاص والكوبالت).

ويقول الدكتور حسان شمسي باشا:

(ورغم أن كل أعضاء الجسم تتأثر بشرب الخمر إلا أن الجهاز العصبي هو أكثر الأجهزة في البدن تأثراً به، وأول ما يتثبط بالخمر تلك المناطق الدماغية التي تقوم بأكثر الأعمال العقلية تعقيداً، وبالتالي تفقد قشرة الدماغ قدرتها على تحليل الأمور، وتصاب عمليات التفكير المختلفة بالاضطراب) ( / ٢٢٨ / من كتاب قبسات من الطب النبوي).

ويقول: (ولا عجب حين نرى الدماغ والكبد والبنكرياس، والغدد الصم من أوائل الأعضاء التي تتأثر بالكحول محدثاً اضطراباً خطيراً في وظائفها، ويرتبط التخريب الحاصل في الأعضاء هذه بمستوى الكحول في الدم، وبتكرار تناول المرء للخمر.

قال: ويؤكد كتاب (Alchoholism) أن التخريب الحاصل في الأنسجة من جسراء شبرب الخسم مرة واحدة يمكن أن يكون تخبريباً دائماً لايتسراجع. ( / ٢٢٩ / الكتاب السابق).

ثم يتكلم الدكتور حسان عن الأمراض التي تصيب المدمنين على الخمر، أو التي تزيد نسبة الإصابات فيها عند المدمنين أكثر من غيرهم، ومن ذلك:

- سرطان المريء والحنجرة، والمستقيم، والرغامي والكبد.
  - التهاب في الغدد النكافية، والمريء.
  - اضطراب في وظيفة المعدة والأمعاء.
    - ظهور تقرحات في جدار المعدة.
    - تفاقم القرحات الموجودة في المعدة.

- التسبب في حدوث دوالي المريء.
  - كثرة الإسهالات، والبواسير.
- ينصرف الكبد عن وظائفه الأساسية ليتخلص من الكحول، مما يحدث اضطراباً مزمناً.
- أظهرت الدراسات أن تناول ( ١٨٠ جم ) من الكحول يومياً كافية لكي تسبب تشحم الكبد عند معظم الشاربين.
- التهاب الكبد الكحولي: حالة تحدث دائماً بعد سهرة شرب فيها المرء المسكرات بكمية كبيرة وتظهر على شكل آلام في البطن وقيء وضعف عام وحمى وإعياء وفقدان للشهية، وتضخم في الكبد (/٢٣٢/من كتاب قبسات من الطب النبوي).
- تشمع الكبد، وهو استيلاء التليف على الكبد مما يؤدي إلى نقصان وظائف الكبد، ويموت الكثير من مدمني الخمر بقصور الكبد.

وتشمع الكبد يؤدي إلى استسقاء البطن.

- دوالي المريء اعتلال الدماغ الكبدي.
- إن ٧٥٪ من المرضى المصابين بالتهاب البنكرياس المزمن في الولايات المتحدة هم من مدمني الخمر (إن التأثيرات الناجمة عن شرب الخمر ليوم أو يومين على الدماغ تستمر عدة أسابيع بعد التوقف عن شرب الخمر».
- أكثر ما يتأثر بالخمر ذاكرة الأحداث القريبة فلا يذكر شارب الخمر ما حدث بالأمس.

- والتوازن الحركي والبصري الفضائي، فيفقد توازنه ويزداد الأثر بالإدمان.
  - اعتلال العضلة القلبية.
    - ارتفاع ضغط الدم.
  - ـ مرض البري بري القلبي: أي استرخاء وضعف في القلب.
    - ـ مرض الشرايين الإكليلية.
- اضطراب نظم القلب: خفقان القلب، وقد يسبب ذلك الموت الفجائي عند شاربي الخمر.
- ـ إِن للكحول فعلاً مشوهاً للأجنة اذ تحدث اختلالات عقلية، وجسدية في الوليدين من أمهات يشربن الخمر.

ومن هنا نشعر أن الإسلام كان عظيماً عندما حرم الخمر تحريماً قاطعاً، فقال الرب سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَعْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذَكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ إِللَّهِ وَعَنِ الطَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ إِللَّهِ وَالمَائِدة ].

وبين لنا رسول الله عَلَيْهُ في سنته المطهرة ما يجب في اجتناب الخمر، فلا يقعد الإنسان على مائدة يوجد عليها الخمر، ولا يشرب قليل ما أسكر كثيره، كل ذلك إبعاداً عن الأضرار الناتجة عن الخمر، أعاذنا الله من الخمر وأهله.

### ٢٠. الخمرداء وليست دواء:

لقد شاع في عصرنا الحالي الذي نعيش فيه استعمال الخمر في بعض الأدوية أو بالأصح في كثير من الأدوية التي يستعملها الإنسان إما كوسيط، وإما كأساس مساعد في الشفاء على زعمهم.

ولكن رسول الله عَلَيْكُ قد أكد لنا في أحاديثه الواضحة الصريحة أن الله تعالى الذي خلق الداء لم يجعل شفاء الأدواء التي تصيبنا في شيء مما حرمه علينا.

فعن أبي الدرداء ـ رضى الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«إِن الله جعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تداووا بحرام »(١٨٥).

ومثله عن أم الدرداء ـ رضي الله عنها ـ (١٨٦).

وعن أبي وائل ـ رحمه الله ـ قال: «اشتكى رجل منا، فبُعِثَ إِليه بالسكر، فأتينا عبدالله فسألناه، فقال: إِن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» (١٨٧)

فلما حرم الله تعالى الخمر، دل ذلك على أنها ليست دواء في الحقيقة ولا تكون سبباً في شفاء شيء من الأدواء.

فعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت : اشتكت ابنة لي فنبذت لها في تور (أي في وعاء من نحاس) فدخل النبي عَلِي في وهو يغلي فقال : ما هذا؟

فقلت: إِن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا.

فقال: «إِن الله لم يجعل شفاءكم في حرام» (١٨٨).

فمن رأى أن في الخمر دواء أو نوع شفاء، فإنما هو بحسب ما يتبادر إلى الأذهان دون اختبار وتحقيق، ولو تحقق حق التحقق، وبحث فيه البحث العلمي العميق المتأني الجاد لوجد أنه داء وليس دواء، حتى لو قلنا بأن في الخمر نوع دواء ولكن الأمور في مثل هذه تؤخذ نسبياً، فكل شيء نافع فيه نوع ضرر، وكل ضار فيه نوع فائدة وصاحب العينين هو الذي ينظر بعينيه كلتيهما لكل أمر فما غلب نفعه على ضرره اعتبر نافعاً، وما غلب ضرره على نفعه اعتبر ضاراً، ورسول الله يقرر لنا أن الخمر في الضرر قد بلغ النهاية فلا يلغى هذا الضرر الكبير لمنفعة قليلة ترجى منه.

فعن وائل الحضرمي - رضي الله عنه - أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال:

«إِنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء»(١٨٩).

وجاء بلفظ "عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: قلت يارسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرها، فنشرب منها.

قال: لا، فراجعته، قلت: إنا نستشفى به للمريض.

قال: إِن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء" (١٩٠).

فعلى الطبيب المسلم أن يتأكد من خلو الدواء الذي يصفه لأي مريض من الخمر تصديقاً لكلام المصطفى عَلَيْكُم، وعلى غير المسلم أن يتثبت مما يدعيه أن في الخمر شفاء من الأدوية، ولعله يضر بوصفه الخمر ضرراً بالغاً في جسم الإنسان وهو لا يشعر.

جاء في كتاب (أمراض القلب):

"من الشائع أن قليلاً من الخمر يقوي القلب، ويوسع الشرايين، وهذا القول خاطىء وليس له أي سند علمي، وإن كان من المؤكد أن الإكثار من الخمر يضعف عضلة القلب، ويزيد من عمل القلب ويساعد على تصلب الشرايين" (ص/١٤٩/ من كتاب أمراض القلب، إعداد محمد رفعت طبع دار المعرفة، ١٩٨١).

ويقول الدكتو حسان شمسي باشا في كتابه "كيف تقي نفسك من أمراض القلب":

"منذ بضع سنين نشرت في بريطانيا دراسة تقول "إن شرب كمية قليلة من الخمر يمكن أن يقي من مرض شرايين القلب، وأخذ الناس في أمريكا وأوروبا يروجون لهذه الفكرة، والحقيقة أن نتائج هذه الدراسة قد حرفت لتعطي تلك النتائج المضللة وتناسى الباحثون أن شرب الخمر يؤدي إلى اعتلال في عضلة القلب وهبوط (فشل) القلب، وأنه يزيد من مستوى الدهون في الدم (الغليسريدات الثلاثية). (٣٠).

قال: ورداً على هذه الدراسة نشرت مجلة (اللانست) البريطانية الشهيرة مقالاً رئيسياً جاء فيه (إن ما يدعيه بعض الأطباء من أن الكحول قد يكون مفيداً إذا ما أخذ بجرعات صغيرة، إنما هو محض كذب وهراء).

وتابعت المجلة تقول: إِن الدراسة التي يستند إِليها هؤلاء دراسة غير موثوقة ولا يعتد بها" .

قال: وخلاصة القول أن على الأطباء أن يبلغوا الناس رسالة واحدة هي:

(إِن الكحول ضار بالصحة) [٣٧] و ١٨٠ / وكذا (ص٢٢٢-٢٢٣ / من قبسات في الطب النبوي وانظر أيضاً «تأثير الخمر على القلب / ٤٤٤٥ / بحث مقدم للمؤتمر العالمي للطب الإسلامي. ( ١٤٠١) الكويت].

وهذا صريح السنة النبوية التي جاءت لتعلن للعالم كافة بأن الخمر داء، وليس دواء منذ تلك القرون المديدة.

فهذا هو نبينا الكريم، ورسولنا العظيم يوضح للإنسانية أن عليها أن تبتعد عن هذه المادة الخطرة على جسم الإنسان، وعقله ونفسه، والأطباء اليوم حائرون في كيف ينقذون من الأمراض التي تسببها هذه المادة، وحري بهم أن يفعلوا، ويقتدوا بهذا النبي الكريم عَلِيلًة فالوقاية خير من العلاج.

# ٢١ـ والمخدرات أيضاً:

يعتبر العصر الحاضر الذي نعيشه عصر الاضطرابات النفسية والمشكلات الكثيرة التي تزج بالإنسان في الضيق والقلق، ولذلك يسعى الإنسان في ظل هذه الحضارة أن ينسي نفسه هذه المشكلات بأن يتناول ما يغطي عقله ويوقفه عن العمل حتى يتسنى لإنسان المشكلات أن يتمتع بالحياة في منأى عن المتاعب فتصيبه هذه المواد بفتور وخدر ـ وينسى نفسه ولهذا كثرت المخدرات وتنوعت أصنافها، وطرق تناولها.

ولهذا جاء قول أم سلمة ـ رضى الله عنها ـ:

نهي رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر». (١٩١).

ولا شك أن المادة المسكرة تصدق على الخمر بشتى صنوفه وأنواعه ومهما كانت المواد التي صنع منها.

أما المادة المفترة، وهي التي تورث الفتور وهو الضعف والانكسار، والخدر في الأطراف، وهذا نص صريح في المخدرات لايحتاج إلى تفسير أو توضيح.

فرسول الله عَلَيْ يطوي هذه القرون كلها التي كانت المخدرات فيها قليلة ويصل بنا بحديثه هذا إلى العصر الذي شاعت فيه المخدرات وعمت وطمت، وأصبح يفكر الناس فيه إلى الخلاص من هذه المشكلة بصورة أو أخرى، ولا شك أن الطريق الوحيد في هذا هو زرع الإيمان في قلوب الناس ليذعنوا لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله عَلَيْ فيبتعدوا عن كل مسكر، وكل مفتر مهما كان نوع ذلك المسكر أو المفتر، وذلك أخذاً من حديث أم سلمة.

بل إننا نجد أن الإمام عبدالله بن المبارك استدل بمطلق قوله على (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً، قال ابن حجر: فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة.

قال: وهي مكابرة لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدثه الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها، والانهماك فيه (قلت وهو الذي يسمى إدمان) قال: وعلى تقدير التسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر (فتح الباري ١٠/٤٧/).

وهو يريد بذلك أن يقول إن المواد المحدرة تدخل في المسكرة فهي محرمة مثلها، ولو ادعى مدع أنها ليست من جنس المواد المسكرة، وإنما هي مفترة.

فقد جاء عن النبي على النهي عنها في حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ كما أوضحت.

\* \* \*

# تخريج أحادبث الفصل الثاني الأطعمت والأشربت

# ١ . حديث أنس في الشرب قائماً:

أحـمد في المسند ٣/٩٩ و ٢٩١١ و ٢٠٠١ / و ٢١١٥ و ٢١٢ و ٢١٠٠ / ١٦٠٠ / وفيه « أشر و٢٨١ و٧٤١ و٧٤١ و ٢٨٠٠ / وفيه « أشر وأخيبت » وأبو يعلى في المسند (٢٨٦٧) ٥/٤٩ / و(٣٧١٧ و ٢١٣ و ٢١٣ و ٣١٦٥ و وفيه « أشر و وأبو داود في الأشربة باب في الشرب قائماً (٣٧١٧) وفيه « نهى » ٣/٣٣ / . والطحاوي في شرح معاني الآثار في الأشربة ٤ / ٢٧٢ / ٢٧٢ / ٢٧٥ / ومشكل الآثار ٣/٨١ / والطيالسي في مسنده (٢٠٠٠) / ٢٦٨ / والترمذي في الأشربة باب الشرب قائماً (١٩٤٠) وقال: صحيح ٣/٩٩ / وابن ماجه في الأشربة باب الشرب قائماً (١٩٤٠) وفيه «نهي » ٢/٢١٢ / وابن ماجه في الأشربة باب الشرب قائماً (١٩٤٠) وفيه «نهي » ٢/٢٢١ / وابن ماجه في الأشربة ويدار (٢١٣٠) / ١٩٢١ / وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف (١٩٥٠) ١ / ٢١٨ / وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف (١٩٥٩) ١ / ٢١٢ / وذكره موقوفاً، والبزار (٢٨٩٧)

ونحوه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:

«إن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب الرجل قائماً وعن الشرب من في السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه»

أحمد في المسند ٢/ ٣٢٧/ ( ٨٣١٠) ولم أره في مجمع الزوائد والطحاوي: ونحوه بسياق آخر عبد الرزاق ( ٨٩٥٨ و ١٩٥٨ ) ١١/ ٤٢٧ / وأبو يعلى ( ٢١٦٥ و ٢٩٧٣ و ٢٨٦٧ و ٢٨٩٠ و ٢٩٩٠ و ٢٨٩٠ و ٢٩٩٠ و ٢٩٩ و ٢٩٩ و ٢٩٩ و ٢٩٩٠ و ٢٩٩ و ٢٩٩٠ و ٢٩٠ و

# ٢. حديث أبي جحيفة في الأكل متكئاً:

البخاري في الأطعمة باب الأكل متكئاً (٣٩٨ و٣٩٥) ٩ / ٤٥١ / وأبو داود في الأطعمة باب ماجاء في الأكل متكئاً (٣٧٦٩) ٣٤٨ / والترمذي في الأطعمة

باب ما جاء في كراهية الأكل متكئاً ( ١٨٩٠) وقال: حسن صحيح ٣/١٧٧ / وابن ماجه في الأطعمة باب الأكل متكئاً ( ٣٦٦٣) ٢/١٠٨ / والدرامي في الأطعمة باب في الأكل متكئاً ( ٢٠٧١) ٢ / ١٤٥ / وأحصد في المسند ٤ / ٣٠٩ و ٣٠٩ / في الأكل متكئاً ( ١٨٢١) ٢ / ١٤٥ / وأحصد في المسند ٤ / ١٤٠ و ( ٢٠٤١ ) / ٧٧ / وابن مين في الشمائل ( ١٢٤ و ( ١٢٥ ) ) ٢ / ٤٤ و الحصيدي في المسند وابن حبان في الصحيح ( ١٤٢٥) ١١ / ٤٤ و الحصيدي في المسند ( ١٨٩ ) / ٣٩٥ / وابن أبو شيبة في المصنف ٨ / ٣١٤ / وأبو يعلي في المسند ( ١٨٩ ) / ٣٩٥ / وابن أبو شيبة في المصنف ٨ / ٣١٤ / وأبو يعلي في المسند ( ١٩٨ وابو المبيعة في أخلاق النبي عَلَيْكُ / ١٩١ / والطبراني في المعجم الكبير من ( ٣٠٠ إلى ١٣٥ ) ٢ / ١٣١ / والبيهة في في المسنن الكبري ٧ / ٤٩ / وفي الآداب ( ٢٧١ ) والبغوي في شرح السنة ( ٢٨٣٨ ) وابن سعد في الطبقات ١ / ٢٨٨ / والطيالسي ( ٢٠٤٧ ) / ١٤٠ / ١٤٠ / المدن الكبري ١٤٠٨ / والطيالسي ( ١٠٤٧ ) / ١٤٠ / المدن الكبري ١٤٠٨ / والطيالسي ( ١٠٤٧ ) / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / والطيالسي ( ١٠٤٧ ) / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ / ١٤٠ /

# ٣. حديث ابن عمرو في الأكل متكئاً:

أبو داود في الأطعمة باب ما جاء في الأكل متكناً ( ٣٧٧٠) ٣ / ٣٤٨ وابن ماجه في المقدمة ( ٢٤٤ ) وإسناده حسن ١ / ٩٠ - ٩ / بأسانيد. وأحمد في المسند ٢ / ١٦٥ - ١٦٦ / ودون آخره / ١٦٧ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٢٨٧ - ٢٨٨ /

### ٤. حديث عائشة في اليد اليمني:

البخاري في الوضوء باب التيمن في الوضوء والغسل (١٦٨) ١ /٣٢٣ - ٣٢٣ / وكذا (٢٦١) ١ /٣٢٤ - ٣٢٣ / وكذا (٢٦١) ١ /٣٢٤ - ٣٢٣ وكذا (٢٦٦) ١ /٢٢٦ / وأبو داود في الصلاة والأطعمة واللباس ومسلم في الطهارة (٢٦٨) ١ /٢٢٦ / وأبو داود في الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمنى في الاستبراء (٣٣ و٣٤) بلفظ «لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلافه، وما كان من أذى» ١ / ٩ / وفي اللباس باب في الانتعال (٤١٤) ٤ / ٧٠ / والترمذي في الصلاة باب ما يستحب من التيمن في الطهور (٢٠٥) وقال: حسن صحيح ٢ / ٦٠ /

والنسائي في الطهارة باب التيمن في الطهور و( ٢١٩) ١/٥٠١ / وباب بأي الرجلين يبدأ بالغسل ( ٢١١) ١/٧٨ / وفي الزينة باب التيامن في الترجل ( ٢٥٤٥) ٨/٢٧١ / وفي عشرة النساء من الكبرى ( ٣٣١١) ٥ / ٤٠١ / وابن ماجه في الطهارة باب التيمن في الوضوء ( ٤٠١) ١/١٤١ / وأحمد في المسند ٦/٩ و ٢٣١ / ١٤٧ و و ١٨٠ و و البغوي في شرح و السنة ( ٢١٦ ) ١/٣٢ / وأبو عوانة في المسند ١/٢٢ / وابن خريمة ( ١٧٩ ) وأبو يعلي في مسنده ( ١٥٨٥) ١/٣٢ / والبيهةي في السنن ١/٢١ / وأبي الشيخ في أخلاق النبي علي المسمود و ١٢٠١ / والطيالسي ( ١٠٨٨ ) ٢/٩٠ / وابن سعد في الطبقات ١/٢٧ / وابن حبان في الصحيح ( ٢٥٤٥) ١٢ / ٢٧١ / وابن سعد في الطبقات ١/٣٢ /

أحاديث الأمر باستعمال اليمين، والنهي عن استعمال الشمال: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عليه قال:

«لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها». مسلم في الأشربة (٢٠٢٠) ٣/٩٥١ - ١٥٩٨ / وأبو داود في الأطعمة باب الأكل باليمين (٢٧٧٦) ٣/٩٤٩ / والترمذي في الأطعمة باب النهي عن الأكل والشرب بالشمال (١٨٦٠) وقال: حسن صحيح ٣/١٦١ / ومالك في صفة النبي عَيَّكُ باب النهي عن الأكل والشرب ...(٦) ٢/٢٢٩ - ٩٢٣ / والدارمي في الأطعمة باب الأكل (٢٠٣٠ و ٢٠٣١) ٢/٣٣ – ١٩٣١ والنسائي في الكبرى. وأحمد في المسند ٢/٣٠ و ٨و٠٨ / وابن حبان في الصحيح (٢٢٦٥) ٢١ / ١٩٠١ و (٢٢٩٥) في المسند ٢/٣٠ و ١٤٨ / وعبدالرزاق في المصنف (١٩٥١) ١١ / ١٤٤ / والبيهةي في السنن الكبرى ٧/٢٧ / والبغوي في شرح السنة (٢٨٣١) أبو يعلي والبيهةي في السنن الكبرى ٧/٢٧ / والبغوي في شرح السنة (٢٨٣٦) أبو يعلي

/70/10 من حدیث ابن عمر عن عمر و /70/10 و /70/10 ر /70/10و( ٥٦٨ ٥ و ٥٥٨٤) ٩ / ٤١٨ / ٩ / ٤٣٣ / - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَيْهُ قال: «ليأكل أحدكم بيمينه، ويشرب بيمينه، وليأكل بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطى بشماله، ويأخذ بشماله» ابن ماجه في الأطعمة باب الأكل باليمين (٣٢٦٦) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات ٢ /١٠٨٧ / وقال المنذري: بإسناد صحيح. وبلفظ « إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع» البخاري في اللباس باب ينزع نعله اليسرى (٥٨٥٦) ١٠ /٣٢٤/ ومسلم في اللباس (٢٠٩٧) ٣ / ١٦٦٠ / ومالك في اللباس باب ما جاء في الانتعال ٢/٩١٦/ وأحمد في المسند (٧٣٤١) ٢/٥٤١/ و (٩٩٨٤) ٢/٥٦١ و و٠٠و ٤٣٠ و٤٩٧ و٤٩٨ / وأبو داود في اللباس باب الانتعال (٤١٣٩ ) ٤ /٧٠ والترمذي في اللباس باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل وفي الشمائل (٧٩) وابن ماجه في اللباس باب لبس النعال وخلعها (٣٦١٦) وابن حبان في الصحيح (٥٤٥٠) ١٢ / ٢٧٠ - ٢٧١ / و( ٥٤٦١ ) نحوه ١٢ / ٢٧٥ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٤١٤ ــ ٥ / ٤ / وعبد الرزاق في المصنف وبلفظ «إذا توضأتم أو لبستم فأبدؤوا بميامنكم» أبن السنى في عمل اليوم والليلة (١٦)/١١/ وابن ماجه في الطهارة باب التيمن في الوضوء (٤٠٢) ١ /١٤١/ وليس فيه «أو لبستم» وأبو داود في اللباس باب في الانتعال (٤١٤١) ٤ /٧٠/ والترمذي في اللباس باب ما جاء في القصيص ( ١٨٢٠ ) وفيه «كان رسول الله عَلِيُّهُ إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه » ٣ / ١٥٠ / وابن خزيمة في الصحيح (١٧٨) ١/ ٩١/

## ه. حديث حفصة في اليد اليمني:

أبو داود في الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء ( ٣٢ ) ١ /٨/

وأحسد في المسند 7 / ٢٨٧، و٢٨٨ /بأسانيد. وأبو يعلى في المسند ( ٢٩٠٧ و ٢٨٠ / ٢٨١ / ٢١ / ٢١ / ٣٤٦ ( ٣٩٤ و ٣٩٤ ) ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٣٤٦ ( ٣٩٤ و ٣٩٤ / ٣٤١ ) ٢١ / ٣٠١ و وفيه وضع اليد اليمنى ٢٢ / ٣٠ / و وفيه وضع اليد اليمنى عند النوم والدعاء، ثم قالت: يجعل يمينه . . ( ٢٧٨٦ ) ٣ / ٣٠ / وفي السنن في الطهارة ١ / ٢١٠ / /

# ٦. حديث أبي قتادة في اليد اليمنى والتنفس في الإناء:

البخاري في الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١٥٣) ١ /٢٠٤ وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال (١٥٤) ١/٣٠٦/ وفي الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء (٥٦٣٠) ١٠/ ٩٥/ ومسلم في الطهارة (٢٦٧) ١/ ٢٢٥/ وفي الأشربة ٣١/ ١٦٠٢ / وأبو داود في الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في الأستبراء (٣١) ١ / ٨ / وفي اللباس باب في الانتعال ( ١١٤١ ) ٤ / ٧٠ / والترمذي في الأشربة باب ما جاء في كراهية التنفس في الإِناء (١٩٥١) وقال: حسن صحيح ٢٠٣/٣ / ولم يذكر بقيته. وفي اللباس ( ٣٨٣٨ ) وقال: حسن صحح ٣ / ١٠٥ ) والنسائي في الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين والإستنجاء باليمين (٣١٠) ١ /١١٣ / وأحمد في المسند ه/ ٩٥ / و ٢٩ و ٢٩ و ٣٠ و بلفظ «وإذا أكل فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله» ٥ / ٣١١ وباللفظ المذكور و /٣٨٣ / والدرامي في الأشربة باب من شرب بنفس واحد (۲۱۲۲) ۲/ ۱۹۱/ وابن حبان في صحيحه (٥٢٢٨) ۲/ ٣٢/ و(٥٣٢٨) ١٢/ ١٤٦/ و(١٠٩٠) ٣٧٠/٣/ و(٥٥٥٥ و٥٥٥٥) ٢٢٠/٢١/ وابن أبي شيبة ١/ ٢١٧- ٢١٨ و٨/ ٤١٥ / وعبد الرزاق (١٩٥٨٤) ١٠ / ٤٢٦ / والبيهقي في السنن ٥ / ٢٨٣ - ٢٨٤ / ومالك في الموطأ في اللباس باب ما جاء في الأنتعال ٢ / ١٩١٦ وابن ماجه ( ٣٢٦٦) عن أبي هريرة. والبيهقي في السنن الكبري ٢ / ٤٣٢ / وابن خزيمة في الصحيح (١٧٦) والبغوي في شرح السنة (٣١٥٦)

#### ٧. وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . عن الرسول ﷺ قال:

«لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله» مسلم في الأشربة (٢٠١٩) ٣/ ١٥٩٨ مسلم في الأشربة (٢٠١٩) ٣/ ١٥٩٨ الموم ١٥٩٨ وفي اللباس (٢٠٩٩) ٣/ ١٦٦٢ ومالك في صفة النبي عَلَيْهُ باب النهي عن الأكل بالشمال (٥) ٢/٢٢/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/ ٢٩٤/

والترمذي في الشمائل (٧٨) والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٢٢٤ / وأبو يعلى (٢٧٢) و٢٢٤) ٢ / ٢٦١ / وابن حبان (٢٢٧٤ و٢٢٧٤) ٢ / ١٧٦ / وابن حبان في الصصحيح (٥٢٢٥) مختصراً ٢ / ٢٩ / .

وعن عمر بن سلمة مَنْ قَالَ: كنت في حَجْر النبي عَلَيْ وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله. وكل بيمينك، وكل مما يليك.

البخاري في الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ( ٢٧٦٥ ) ٩ / ٤٣٤ / ومسلم في الأشربة ٩ / ٤٣١ / وباب الأكل مما يبليه ( ٧٧٧ ) ٩ / ٤٣٤ / ومسلم في الأشربة ( ٢٠٢٢ ) ٩ ٩ ٥ / ومالك في صفة النبي عَلَيْة ( ٢٣) ٢ / ٤٣٤ / وأبو داود في الأطعمة باب الأكل باليمين ( ٣٧٧٧ ) ٣ / ٤٣٩ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في التسمية على الطعام ( ١٩١٨ ) ٣ / ١٨٨ – ١٨٨ / وابن ماجه في الأطعمة باب التسمية على التسمية الطعام ( ٣٢٦٥ ) ٢ / ١٨٨ / والدارمي في الأطعمة باب في التسمية على التسمية الطعام ( ٢٠١٥ ) ٢ / ١٣٨ / والدارمي في الأطعمة باب في التسمية على والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة ( ٢٧٤ إلى ١٨٠ ) / ١٥٥ – ١٦٦ / وأحمد في المسند ٤ / ٢٦ و ٢٦ – ٢٧ / وعلقه البخاري في التاريخ الكبير ١ / ١٧١ / والحميدي في المسند ( ٥٧٠ ) ١ / ١٥٥ / والطيالسي في المسند ( ١٨٥٨ ) / ١٩٥ / والطيالسي في المسند ( ١٨٥٠ ) / ١٩٥ / والطيالسي في المسند وي المسند و ٥٠ ١٨ ) / ١٩٥ / والطيالسي في المسند وي المسند و ١٩٠٥ / ١٩٥ / والطيالسي في المسند و ١٨٥٠ / والميلة و ١٨٥ / والفظ و الذا أكلت، فقل بسم المله، وكل

#### ٨. حديث ابن عباس في النفخ في الطعام والشراب:

أبو داود في الأشربة باب في النفخ في الشراب (٢٧٢٨) ٣/٣٣/ والترمذي في الأشربة باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (١٩٥٠) وقال: حسن صحيح ٣/٣٠٢ / والدارمي في الأشربة باب النهي عن النفخ في الشراب (٢١٣٤) ٢/٢٢) / ١٦٤/ وابن ماجه في الأشربة باب النفخ في الشراب (٤٣٢٩) وبلفظ «لم يكن رسول الله علي ينفخ في الإناء» (٣٤٣٠) ٢/١٣٤ / و(٢٣٢٤) وفي الأطعمة باب النفخ في الطعام ينفخ في الإناء» (٣٢٨٠) بلفظ «لا ينفخ في طعام ولا شراب، ولا يتنفس في الإناء» ٢/١٩٠ / وابن حبان في الصحيح (٣٦٨) و(٣١٦٥) والحاكم وقال: على شرط البخاري وأقره و(٢٨٨) والحديث في المسند ١/٢٠١ وواحد في المسند ١/٢٠٠ وواحد و٥٥٣ (١٩٠٧) و(٢٨١٧) و(٢٨١٢) والمبراني في المعجم الكبير (١٩٠٨) والرام؟ والمبراني في المعجم الكبير (١٩٠٨) والمبراني في المعجم الكبير (١٩٧٨) والمبراني في المعجم الكبير (١٩٧٨) والمبراني في المعتم الكبير وأبو يعلى في المسند (٢٠٥) ١١/١/ والبيه قي السنن الكبرى ٧/٢٨٤ وفي شعب الإيمان (٢٠٢٥) ١١/١٥)

# ٩. حديث أبي سعيد في النفخ في الشراب:

مالك في الموطأ في صفة النبي عَلَي باب النهي عن الشراب في أنيه الفضة والنفخ في الشراب في البراب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب في الشراب ١٩٤٩) وقال: حسن صحيح ٢/٣٠/ والدارمي في الأشربة باب من شرب بنفس

واحد (٢١٢١) ٢ / ١٦١ / وباب النهي عن النفخ في الشراب (٢١٣٣) ٢ / ١٦٤ / واحد (٢١٣١) ٢ / ١٦٤ / واحد في المسند ٣ / ١٦٩ / والحاكم وقال: صحيح الإسناد ٤ / ١٣٩ / قال ابن حجر: وصححه الحاكم. فتح الباري ١٠ / ٩٥ / وابن حبان في الصحيح (١٣٦٧) وعبد بن حميد في المسند (٩٧٨) ٢ / ١٠١ /

## ١٠ . حديث أبي سعيد في النهي عن الشراب من ثلمة القدح:

أبو داود في الأشربة باب في الشرب من ثلمة القدح (٣٧٢٢) ٣/٣٧/ وأحمد في المسند ٣/٢٦و٣٩٢٩٨-٩٠و٧٥ / و ٨٠ من رواية أحمد وابنه. وابن حبان في الصحيح (٥٣١٥) ١٢/٥٣١/ و(٥٣٢٥) ١٤٥-١٤٥ / والترمذي في الأشربة الصحيح (٥٣١٥) ٢٠٠٠١/ والترمذي في الأشربة باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (٩٤٩) وقال: حسن صحيح الفضة والنفخ في الموطأ في صفة النبي على باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب ٢/٩١/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٢٠٠/ والدارمي في الأشربة باب الشرب ثلمة القدح والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي في الأشربة باب الشرب ثلمة القدح والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي والبغوي في شرح السنة (٢٣٠١) وللحديث شواهد ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد والبغوي في شرح السنة (٣٠٣١) وللحديث شواهد ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/٧٠/ عن أبي هريرة وسهل بن سعد وابن عباس وابن عمر.

## ١١ . حديث أبي هريرة في النفخ في الطعام:

ابن ماجه في الأشربة باب التنفس في الإناء (٣٤٢٧) وفي الزوائد: إسناد صحيح ٢ / ١٣٣٧ ونصه «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود، فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد». والبزار عن شيخه زكريا بن يحيى أيوب – أبي علي الضرير – ولم يعرفه الهيثمي قال: وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥ / ٢٠ / وقال الإمام ابن حجر: أخرج الطبراني في الأوسط [(٨٤٤) ١ / ٢٥٥-٤٦٦ /] بسند

حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي عَلَيْكُ كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله، فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات. قال: وأصله عند ابن ماجه (قصده الحديث السابق). قال ابن حجر: وله شاهد من حديث ابن مسعود وَ عَرِيْكُ : عند البزار والطبراني قال: وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس [قلت: انظر رقم (٨). قال: ويحتمل أن يكون شاهداً لحديث أبي هريرة المذكور، ويحتمل أن يكون المراد به في الإبتداء وإلانتهاء: (فتح الباري، ١ / ٩٦ / ٩٠ / ٩٠ /

# ١٢. حديث سلمان غسل الأيدي الطعام:

أبو داود في الأطعمة باب في غسل اليد قبل الطعام ( ٣٧٦١) قال أبو داود، وهو ضعيف. السنن ٣/ ٣٤٥-٣٤٦/ والترمذي في الأطعمة باب الوضوء قبل الطعام وبعده (١٩٠٧) وقال، وفي الباب عن أنس وأبي هريرة. لا تعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس ابن الربيع، وقيس يضعف في الحديث ٣/١٨٤-١٨٥/ قال المنذري: قيس بن الربيع صدوق، وفيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد الحسن. الترغيب والترهيب ٣/١٥٠- اوقال ابن حجر عن قيس: صدوق تغير لما كبر. التقريب /٧٥٤/

# ١٣ . حديث عائشة في غسل الأيدي:

النسائي في المياه باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ١/١٣٨/ وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب ١/٣٩/ وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب ١/٣٩/ وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن ينام ١/٣٩/ ولم يذكر فيه غسل اليدين والنسائي في الكبرى في عشرة النساء أن ينام ١/٩٠١/ ولم يذكر فيه غسل اليدين والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (١٤٠٩ إلى ٩٤٩) ٥/٣٦-٣٣١/ وأحمد في المسند ٦/١١٨-١١٩ (وابن على في المسند حبان في صحيحه (٢٢١١) (١٢١٧) ٤/ /و(١٢١٨) وأبو يعلى في المسند (٢٥٠١ و ٥٩٥٩ و٤٧٨٢) وقد ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله - في الأحاديث

الصحيحة هذا الحديث النسائي في طريق محمد بن عبيد بن محمد عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وغفل عن طريق أصح منه أخرجها النسائي أيضاً وهي من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث عن الزهري، كما غفل عن طريق أخرى صحيحه أخرجها النسائي أيضاً وهي من طريق: حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وتابعه عمرو بن على عن يحيى عن شعبة به. وهو من أصح الصحيح.

# ١٤. حديث أنس في غسل الأيدي:

ابن ماجه في الأطعمة باب الوضوء عند الطعام ( ٣٢٦٠) وفي الزوائد: في إسناده: جبارة (ابن مغلس) وكثير (وهو ابن سليم) وهما ضعيفان السنن ٢ /١٠٨٥ /

وفي الغسل بعد الطعام، جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

«دعا رجل من الأنصار النبي على قال: فانطلقنا معه، فلما طعم، وغسل يده قال: الحمد لله الذي أطعم، ولا يُطْعَم، مَنَ علينا فهدانا، وغسل يده قال: الحمد لله الذي أطعم من وأطعمنا وسقانا وكُلَّ بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب، وكسا من العُرْي، وهدى من الضلالة، وبصر من العمى، وفَضَل على كثير ممن خلق تفضيلاً. الحمد لله رب العالمين».

ابن حبان في الصحيح ( ٢١٩ ) ٢١ / ٢٢ – ٢٣ / والنسائي في عمل اليوم والليله ( ٣٠١ ) / ٢٢٩ – ٢٢٨ / ( ٣٠١ ) / ٢٢٩ – ٢٢٩ / وابن السني في عسمل اليوم والليله ( ٤٨٥ ) / ٢٢٩ – ٢٢٩ / وابو والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي ١ / ٤٤٠ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦ / ٢٤٢ /

## ١٥. حديث أسماء في الطعام البارد:

عن أحمد في المسند  $\Gamma$  / 00 / قلت: وهو من رواية عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة، فيكون من صحيح حديثه. قال الهيثمي: بإسنادين أحدهما منقطع، وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن ورواه الطبراني وفيه قرة بن عبد الرحمن، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وباقي رجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد 0 / 17 / 0 | 17 / 17 | وفيه قرة بن عبد الرحمن . وابن حبان في الصحيح (0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0

# ١٦ . حديث جويرية في الطعام البارد:

قال الهيشمي: عند الطبراني، وفيه راو لم يسم، وبقية إسناده حسن. مجمع الزوائد ٥ / ١٦ /

# ١٧ . حديث خولة بنت قيس في الطعام الحار:

الترمذي في الزهد باب ماجاء في أخذ المال ( ٢٤٨٠) وقال: حسن صحيح، وليس فيه موضع الشاهد 3 / 71 / وأحمد في المسند 7 / 77 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6 / 7 % 6

وقد روي الحديث عن خولة بنت ثامر الأنصارية. رضي الله عنها. قالت:

سمعت النبي رضي الله ورسوله بغير حق لهم الناريوم القيامة» سيخوضون في مال الله ورسوله بغير حق لهم الناريوم القيامة»

البخاري في الخمس باب قول الله تعالى (فإن لله خمسه وللرسول) (٣١١٨) ٦/ ٢٥١/ وأحمد في المسند ٦/٤١/ (٢٧٣٠٨) وليس فيه موضع الشاهد والطبراني في المعجم الكبير (٦١٧) ٢٤

# ١٨. حديث أبي هريرة: إن الله لم يطعمنا ناراً:

الرواية الأولى: الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري، ضعفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥/٢٠/ ولم أجده في المطبوع من الأوسط والبيهقي ٧/٢٨/

والرواية الثانية: قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حاتم. مجمع الزوائد ٥/7

وجاء بلفظ «لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره» البيهقي ٧ / ٢٨٠ /

# ١٩. حديث أبي سعيد في الشراب قائماً:

مسلم في الأشربة (٢٠٢٥) ٣/١٦٠١/ وأحمد في المسند ٣/١١و٢٣٥/ والبيهقي ٧/٢٨٦/ وأبى يعلى في مسنده (٩٨٨) ٢/٥٧١/ و(٩٨٩) ٢/٢٧٦/ وو(٩٨٩) و(١٣٢١)

# ٢٠ . حديث أبى هريرة في الشرب قائماً:

ولفظه «الايشرين احدكم قائماً فمن نسي فليستقىء» مسلم في الأشربة

قه. قال: لمه؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا: قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه: الشيطان» أحمد في المسند (٢٠٢١) ٢/٢٨٢/ و(٢٧٩٢) والدارمي من هو شر منه: الشيطان» أحمد في المسند (٢١٢١) ٢/٢٨١/ و(٢٧٩٢) والطحاوي في مشكل في الأشربة باب من كره الشرب قائماً (٢١٢٨) ٢/٢٦١/ والطحاوي في مشكل الآثار ٣/١٨/ و ١٩ و و و قائم ما في بطنه لاستقاء» أحمد والطحاوي في مشكل الآثار ٣/١٨/ قال الهيشمي: رواه أحمد بإسنادين، والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/٢١ والبزار وأحد إسنادي أو ١٩٥٨ والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد وابن حبان في صحيحه (٢٨٩٧) و(٢٨٩١) والبيهقي ٢/٢٨١ والبزار (٢٨٩٧)

# ٢١ . حديث الجارود «أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائماً»

الترمذي في الأشربة باب ماجاء في النهي عن الشرب قائماً ( ١٩٤١ ) وقال: وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس ٣ / ١٩٩ / وهو حسن لغيره.

# ٢٢. حديث ابن عباس في الشرب ثلاثاً:

الترمذي في الأشربة باب ما جاء في التنفس في الإِناء (١٩٤٧) وقال: غريب 7 / 7 / 7 وذلك لأن في سنده ضعيف ومجهول. قال ابن حجر: بسند ضعيف فتح الباري 1 / 7 / 7 / 8 وابن ماجه في الأشربة باب الشرب بثلاثة أنفاس (٣٤١٧) أنه شرب فتنفس فيه مرتين 1 / 17 / 8 وفيه رشدين» وهو ضعيف. وأحمد في المسند وقال: لا أدري عبد الله سمع هذا الحديث (٢٥٧١) 1 / 7٨٤ / 8 وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف.

# ٢٣. حديث أنس في التنفس ثلاثاً:

البخاري في الأشربة باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ( ١٠١ / ٩٥ / وليس فيه

«وكان يقول» ومسلم في الأشربة (٢٠٢٨) ٣/٢١-٣١-١٦٠ / وأبو داود في الأشربة باب ما جاء في باب الساقي متى يشرب (٣٧٢٧) ٣/٣٣٨ / والترمذي في الأشربة باب ما جاء في التنفس في الإناء (١٩٤٥) وقال: حسن و(١٩٤٦) وقال: صحيح، وليس فيه «وكان يقول ٣/١٠١ / وفي الشمائل (٢١١و٤١٢) والنسائي في الكبرى وابن ماجه في الأسربة باب الشرب ثلاثة أنفاس (٢١٦٤) ٢/١٣١ / وأحصم في المسند الأشربة باب الشرب 1/٢١١ / وارا ١٩٤١ / وارا ١٩٤١ / والارمي في الأشربة باب في الشرب بثلاثة أنفاس (٢١٢٠) ٢/ ١٦٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٩١٨ / وأبو بثلاثة أنفاس (٢١٢) ٢/ ١٦٠ / ١٦١ / وابن أبي شيبة في السنن الكبرى ١٩٤٧ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي على المرب ١٤٧٥ / والبيهةي في السنن الكبرى ١١٤٧ / ١٤١ / وابن حبان (٩٣٥ و٣٥٠) ١٢ / ١٤١ – ١٤٧ / والطيالسي في المسند (١١٨ / ١١ / وابن حبان (٩٣٥ و٣٥٠) ١٢ / ١٤١ – ١٤٧ / السنن والطيالسي في المسند (١١٨ / ١١٨ / قال ابن حجر: مسلم وأصحاب السنن الصغير الحديث ب(ق٤) قال: ولم أره في البخاري وابن ماجه والله أعلم. سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٨٧) ١ / ١٢٧ / قلت: وهذا قصور منه، فالحديث موجود عندهما، كما في التخريج. وابن سعد في الطبقات ١ / ٢٩ / )

#### ٢٤ . حديث أبى قتادة:

سبق تخریجه (٦)

## ٢٥ . حديث أبي سعيد في الشرب:

سبق تخريجه (۱۰)

# ٢٦. حديث أبي هريرة في النهي عن التنفس في الإناء:

ابن ماجه في الأشربة باب التنفس في الإِناء (٣٤٢٧) ٢ /١١٣٣ / وفي الزوائد إسناده صحيح. وذكره ابن حجر في فتح الباري ١٠ /٩٦ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٤ /١٣٩ /

## ٧٧. حديث أبي سعيد في النهي عن اختناث الآنية:

البخاري في الأشربة باب إختناث الأسقية (٥٦٢٥ و٢٦٢٥) / ١ / ١٩ - ٩١ / ٩٢ ومسلم في الأشربة باب في اختناث ومسلم في الأشربة باب في اختناث الأسقية (٣٧٢٠) ٣/٣٣٠ / والترمذي في الأشربة باب إختناث الأسقية الأسقية (١٩٥٢) وقال: حسن صحيح ٣/٣٠٢ / وابن ماجه في الأشربة باب إختناث الأسقية (١٩٥٢) ٢ / ١٦١١ / والدارمي في الأشربة باب النهي عن الشرب في السقاء (٣٤١٨) ٢ / ١٦١ / وأحمد في المسند ٣/٩٦ / ووجه / و٢٥ / قال ابن حجر: وقع في مسند أبي بكر أبي شيبة. وكذا أخرجه الإسماعيلي فتح الباري ١١ / ٩٢ /

أن أبا سعيد قال: شرب رجل من سقاء فانساب في بطنة جُناًن (أي حية من ساكني المنازل) «فنهي رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية»

والطيالسي في المسند ( ٢٢٣٠) ٢٩٥/ وعبد الرزاق في المصنف ( ١٩٥٩) ١٠/ ٢٢٥/ والبيهقي ٧/٥٩٠/ والبيهقي ٧/٥٠٠/ والبيهقي ٥/٥٢٥/ والبيهقي ٥/٥٠٠ والبغوي في شرح السنة ( ٤٠٤) والاختناث: أن يثني رأس السقاء ويعطفه. انظر معالم السنن ٤/٣٧٣/ وأبو يعلي في المسند ( ٩٩٦) ٢/٠٨٠- ٢٨١/ و( ١١٢٤)

# ٢٨ . حديث أبي هريرة في النهي عن الشرب من فم القربة:

البخاري في الأشربة باب الشرب من فم السقاء رقم (٦٢٧ و ٦٦٠ ٥) ١٠ / ٩٣ / البخاري في الأشربة باب في النهي عن الشرب من في السقاء (٢١١٨) ٢ / ١٦٠ / وابن ماجه في الأشربة باب في النهي عن الشرب و ٣٥٣ و ٤٨٧ / وضمن حديث ٢ / ٣٢٧ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٢٧ و ٣٥٣ و ٣٥٣ و ٤٨٧ / وضمن حديث ٢ / ١٦٠ / والمدارمي في الأشربة باب في النهي عن الشرب من في السقاء (٢١١٨) ٢ / ١٦٠ / قال أيوب: أنبئت أن رجلاً شرب من السقاء فخرجت حية » ذكر ذلك في روايتين

لأحمد ورواية الحاكم (في المستدرك وقال على شرط البخاري ووافقه الذهبي على أد ١٤٠/ ] وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥/٧٨/ وعبد الرزاق (١٩٥٩٧) ١٠/ ١٠/ ٢١٨ عبد الرزاق (١٩٥٩٠) يشرب في كسر القدح» قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/٨٨/ عبد الرزاق في المصنف (١٩٥٩٣) ١٠/ ٤٢٨/ و٢٨/ و٢٠٥٤)

#### ٢٩ . حديث ابن عباس في الشرب من فم القربة:

البخاري في الأشربة باب الشرب من فم السقاء (٥٦٢٩) ١٠ / ٩٣ / وابن ماجه في الأشربة باب اختناث الاسقية (٣٤٢١) وزاد «إن رجلاً بعدما نهي رسول الله عَلِيُّكُ عن ذلك قيام من الليل إلى سقاء، فاختنثه، فخرجت عليه منه حية» ( ٣٤١٩) ٢ / ١٦٣١ / وذكره (٣٤٢٨) وفيه التنفس في الإناء ٢ /١٣٣ / وأبو داود في الأشربة باب الشرب من في السقاء ( ٣٧١٩) ٣/٣٣٦/ والدارمي في الأشربة باب في النهي عن الشرب من في السقاء ( ١٩٧٥ و ٢١١٧) ٢ / ١٦٠ / وابن حبان في صحيحه (٥٣١٦) ١٣٦/١٢ و(٥٣٩٩) ٢٢/-٢٢٠/ و٢٢١ والنسائي في الضحايا باب النهى عن لبن الجلالة (٤٤٦٠) ونصه: «نهى رسول الله عَلَيْهُ عن المجشمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء ٧ / ٢٧٥ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (١٨٥٥) وقال: حسن صحيح ٣/١٧٦/ وأحمد في المسند ضمن حديث ١ /٢٢٦ و٢٣٩ و٢٤١ و٢٩٣ و٢٩٤ و٣٢١ و٣٣٩ و٣٣٩ وابن أبي شيبة في المصنف ٥ /٣٩٧ و٨ /٢٠٨ - ٢٠٨ / والبغوي في شرح السنة (٣٠٤٠) والبيهقي ٩ /٣٣٣ ـ ٣٣٣/ و٥ / ٢٥٤ / وذكر الهيثمي رواية عن ابن عباس وابن عمر قالا «يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥ / ٧٨ / والحاكم في المستدرك ٢ / ٣٤ / وصححه على شرط البخاري وأقره الذهبي ٤ / ١٤٠ / وابن الجارود ( ٨٨٧) والطبراني في المعجم الكبير ( ١١٠٥٥ و اقره الذهبي ١١٠٥٥ ) وأبو يعلى في و ١١٨١٩ و ١١٨٢٠ ) وأبو يعلى في الصحيح ( ٢٥٥٢) وأبو يعلى في المسند «نهى رسول الله عَلَيْكُ أن يُشرب من الإِناء المخنوث» ( ٢٣٨٠) ٤ /٢٦٧ / وكذا ( ٢٤٩٦) ٤ /٣٧٥/

وأخرج قوله «نهى أن يتنفس في الإناء» الحميدي في المسند (٥٢٥) ١ / ٢٤١ / وأحمد في المسند ١ / ٢٢٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢١٧ / و ٢٢٠ / ٢٢١ / وأبو داود في الأشربة باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه (٣٧٢٨) ٣ / ٣٣٨ / والترمذي في الأشربة باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب (١٩٥٠) وقال: حسن صحيح ٣ / ٣٠٢ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٢٨٤ / والبغوي في شرح السنة (٣٠٣٥).

#### ٣٠. حديث عائشة في الشرب من في السقاء:

قال ابن حجر: أخرجه الحاكم بسند قوي. فتح الباري ١٠ / ٩٤ / وهو في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: صحيح على شرط مسلم ٤ / ١٤٠ / وعبدالرزاق في المصنف مرسلاً عن عروة ( ١٩٥٩ ) ١٠ / ٤٢٩ /

# ٣١. حديث أبي سعيد في الشرب من ثلمة القدح:

سبق تخریجه (۱۰)

## ٣٢. حديث ابن عمر في الكرع:

ابن ماجه في الأشربة باب الشرب بالأكف والكرع (٣٤٣٣) ٢ /١١٣٥ / الله ابن حجر: في سنده ضعف. فتح الباري ١٠ / ٨٠ / وأبو يعلى في المسند (٥٧٠١) ١ / ٥٠ / وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف و(٥٧٧٩) ١٠ / وأحمد في المسند

٢ / ١٣٧ / من طريق أخرى عن رجل عن ابن عمر، فهو ينقطع لجهالة الرجل [وهو من طريق علي بن إسحاق - ابن المبارك - معمر - رجل - ابن عمر] فيكون الحديث مقبولاً من الطريقين لاختلاف جهة الضعف. عبدالرزاق في المصنف ( ١٩٥٩٦) وفيه عن ليث عن رجل ١٩٥٩٠ / ٤٢٨ /

- وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه ما - أن النبي على دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي على: «إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة [وهي القربة الخَلَقة] وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه، قال: فقال الرجل: يا رسول الله. عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش، قال: فانطلق بها، فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله على شرب الرجل الذي معه»

البخاري في الأشربة باب شرب اللبن بالماء (٥٦١٣) / ١ / ٧٨ / وباب الكرع في الحسوض (٥٦٢١) / ٩٠/ وأبو داود في الأشسربة باب في الكرع (٣٧٢٤) / ١٦١ / ٢ / ١٦١ / ٣٣٧ والدارمي في الأشربة باب في الذي يكرع من النهر (٢١٢٣) ٢ / ١٦١ / وأحمد في المسند ٣ / ٣٦٨ و٣٤٣ و٤٤٣ و٥٥٣ / وابن ماجه في الأشربة باب الشرب وأحمد في المسند (٣٤٣١) ٢ / ١١٥ / وأبو يعلى في المسند (٢٠٩٧) ١٤ / ٤٧ بالأكف والكرع (٣٤٣١) ٢ / ١١٥ / / وأبو يعلى في المسند (٢٠٩٧) ١١ / ١١٠ / وقال معلى وأبن حبان في الصحيح (٤١٣٥) ١٢ / ١٢ / والله والفعل للجواز. فتح الناري والنهي إن كان الحديث محفوظاً للتنزيه، والفعل للجواز. فتح الباري ١٠ / ٨٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٢٢٨ – ٢٢ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٢٨٤ /

# ٣٣. حديث المقدام بن معد يكرب في «ثلث لطعامه»

الترمذي باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل ( ٢٤٨٦ و٢٤٨٧ ) وقال: حسن

صحيح ٤ / ١٨ / قال عبدالقادر الأرناؤوط، وهو كما قال: هامش جامع الأصول الربية الشبع ( ١٩٤٩) ٧ / ٢١ / وابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع ( ٣٣٤٩) ٢ / ١٦١ / وأحسم في المسند ( ١٧١٥) ٤ / ١٣٢ / وابن حبان في الصحيح ( ١١١٥ / وأحرم في المستدري والنسائي في الكبرى في الوليمة. على الربي الإسراف ١١٨ / و ( ١٧٤) ٢ / ٣٨٥ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ / ١٢١ / و٢٣١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٤٤ إلى ١٤٦ ) ٢٠ / و( ١٦٦ ) وفي مسند الشساميين ( ١٣٧٥ و ١٩٤٦ ) وابن المبارك في الزهد ( ١٠٣ ) / ٢١٣ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٣٤٠ و ١٣٤١ ) / ٢ / ٢٧١ / والبيهقي في الآداب ( ٢٠١ ) وابن سعد في الطبقات ١ / ١٣٤ / والشجري في الأمالي ٢ / ٢٠٩ / ٢٠٩ /

71. حديث أنس . رضي الله عنه . أن رسول الله ﷺ قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل، فوق الحمار ودون البغل يضع حافره منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فريطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد، فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، فجاءني جبريل . عليه السلام . بإناء من خمر، وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل . عليه السلام . اخترت الفطرة ... ثم عرج بنا إلى السماء ... الحديث.

مسلم في الإيمان (١٦٢) ١/٥٥/ و (١٦٤) قال: لعله قال: عن مالك بن صعصعة ١/٥٥- ١٥١ وأحمد ١٤٨/٣ و٤ / ٢٠٩ و ٢٠٩ و ٢٠٩ و البخاري في الأشربة باب شرب اللبن ( ٥٦١ ) وفيه «فأتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن، فشربت، فقيل لي: «أصبت الفطرة أنت وأمتك» ١٠/٧٣/ وفي التوحيد باب ما جاء في قوله عز وجل ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلّيماً ﴾ (٧٥١٧) ٢٤/٥٨٥- ٤٨٧) وأخرجه مختصراً ( ٣٢٠٧ و٣٩٩٣ و٣٤٠٠ و٢٤٣٠

و (70.00) والنسائي في الصلاة باب فرض الصلاة ( (883) ) (70.00) وأبي عوانة في المسند (7.00) والله الله والله والله والله في المسند البيهةي: فعرض عليه الماء والخمر والله فأخذ الله، فقال له عتبة عن أنس عند البيهةي: فعرض عليه الماء والخمر والله فأخذ الله، فقال له جبريل: أصبت الفطرة، ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغويت وغوت أمتك وقت أمتك ولا قد أخرج أبو يعلى أطرافاً من حديث الإسراء في مواطن من مسنده منها ( (7.00) وقد أخرج أبو يعلى أطرافاً من حديث الإسراء في مواطن من مسنده منها ( (7.00) و (7.00) و (7.00) و (7.00) و الله عنه ورواه عنه أنس بن مالك وكذا ( (7.00) دون متن (7.00) وابن حبان ( (7.00) وفيه يضع خطوه أقصى طرفه (7.00) المنثور (7.00) وفيه (7.00) وفيه (إناء من خمر وإناء من لهن وإناء من المن وذكره في الدر المنثور (7.00)

٣٥. حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: «ليلة أسري بي رأيت موسى، وإذا هو رجل ضرب، رجل كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى، فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، وأنا أشبه ولد إبراهيم على به، ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن، وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن، فشربته. فقيل: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك».

[رجل ضرب: أي طويل. وربعة: ليس بالطويل ولا القصير. وديماس: أي حمام]. البخاري في أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ... ﴾ (٣٣٩٤) ٦ / ٤٩٤– ٤٩٤ / وباب قوله الله ﴿ وَاَذْكُر ْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾ (٣٤٣٧) ٦ / ٤٥٥ / وفي تفسير سورة الإسراء باب ﴿ أَسْرَىٰ بِعَبْدهِ لَيْلاً ﴾ (٤٧٠٩) ٨ / ٤٤٢ / وفي الأشربة باب قوله تعالى ﴿ إِنَمَا الحمر والميسر.. ﴾ (٥٧٦) ١ / ٣٣ / وباب شرب اللبن (٥٦٠٣) / ١٥٤ / مختصر جداً في الإيمان (١٦٨) ١ / ١٥٤ / ومسلم في

الأشربة (١٦٨) ٣/٢٥١/ والترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل (١٣٧) ع/٣٦٢ و١٦٥ وعبدالرزاق في علمان عسن صحيح وأحمد في المسند ٢/٢٨٢ و١٥١ وعبدالرزاق في المصنف ٥/٩٢/ والنسائي في الأشربة باب منزلة الخمر-مختصراً (٣٧٥) ٨/٢١٢ وابن حبان (٥١) ١/٠٢٠-٢٢١/ و(٥١) ور٥١/ ور١٥) جامع البيان ٥١/٥ و ١٥/

قال ابن حجر: وفي حديث أبي هريرة عند ابن عائذ - في حديث المعراج بعد ذكر إبراهيم عليه السلام - قال: ثم انطلقنا، فإذا نحن بثلاثة آنية مغطاة، فقال جبريل: يا محمد. ألا تشرب مما سقاك ربك؟ فتناولت إحداهما، فإذا هو عسل، فشربت منه قليلاً، ثم تناولت الآخر فإذا هو لبن، فشربت منه حتى رويت. فقال: ألا تشرب من الثالث؟ قلت: قد رويت. قال: وفقك الله.

وفي رواية البزار - في هذا الوجه - أن الثالث كان خمراً . لكن وقع عنده أن ذلك كان ببيت المقدس، وأن الأول كان ماء، ولم يذكر العسل» . ٧ / ٢٥٥ - ٢٥٦ / قال ابن حجر: وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني - لما ذكر سدرة المنتهى : «يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى » ٧ / ٢٥٦ /

#### ٣٦. حديث ابن عباس. رضى الله عنهما. قال:

ليلة أسري بالنبي ... «وفيه: فلما انصرف جيء بقدحين أحدهما عن اليمين، والآخر عسل، فأخذ اليمين، والآخر عسل، فأخذ اللبن فشرب منه. فقال الذي معه القدح: أصبت الفطرة».

أحمد في المسند ١ /٢٥٧ / (٢٣٢٤) وفيه «قابوس بن أبي ظبيان» وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال العجلي: كوفي لا بأس به. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وضعفه النسائي وابن سعد والدارقطني وابن معين في رواية. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال ابن حجر: فيه لين. ونسبه في الدر إلى ابن مردويه، وأبي نعيم في الدلائل والضياء في المختارة، وصحح إسناده. الدر المنثور ٥ / ٢١٤ / وصحح إسناده ابن كثير في التفسير ٥ / ٢٦ /

وفي حديث شداد بن أوس ـ رضي الله عنه:

«.. فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أخذني، فأتيت بإناءين في أحدهما لبن، والآخر عسل، فعدلت بينهما، ثم هداني الله، فأخذت اللبن، فقال شيخ بين يدي. يعني جبريل .: أخذ صاحبك الفطرة، فتح الباري. ٧-٢٥٦//

- وفي حديث أبي سعيد ابن إسحاق:

فصلى بهم. يعني الأنبياء. ثم أتي بثلاثة آنية: إناء فيه لبن وإناء فيه فيه وإناء فيه خمر، وإناء فيه عسل، فأخذت اللبن [انظر سيرة ابن هشام /٣٩٧ ونقله من حديث ابن مسعود] ٢٥٦ / ٢٥٦ /

وزاد «فقال رسول الله ﷺ: فسمعت قائلاً يقول حين عُرِضت علي: إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته، وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته، وإن أخذ اللبن هدي وهديث أمته سيرة ابن هشام /٣٩٧/

٣٧. حديث مالك بن صعصعة. رضي الله عنه. أن نبي الله على حدثه عن ليلة أسري به قال «بينما أنا في الحَطيم... الحديث. وفيه: «ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناءين من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك..» الحديث.

البخاري في مناقب الأنصار باب المعراج (٣٨٨٧) ٧/٢٤٦-٢٤٦/ وفي بدء الجلق باب ذكر الملائكة (٣٢٠٧) وليس فيه ذكر الآنية. ٦/٢٤٦-٥٥٦/ وفي أحاديث الأنبياء باب وهل أتاك حديث موسى.. (٣٩٩٣) طرف منه مختصر جداً 7/٢٨٤/ وباب ﴿ ذكر رحمة ربك عبده زكريا.. ﴾ (٣٤٣٠) طرف منه مختصر ٦/٢٨٤/ وباب ﴿ ذكر رحمة ربك عبده زكريا.. ﴾ (٣٤٣٠) طرف منه مختصر ٦/٩٣٥/ وأحمد في المسند ٤/٢٠١/ ٢٠٠٠/ وليس فيه ذكر الآنية، و٣/٢٠١/ بذكر الآنية الثلاثة والنسائي في الصلاة باب فرض الصلاة (٤٤٧) ١/٢١١/ ٢٢١/ ٢٢١/ وأبي عوانة في المسند ١٠/١٠١/ والترمذي في تفسير سورة ﴿ ألم نشرح ﴾ وأبي عوانة في المحديث قصة طويلة. هذا حديث حسن صحيح ٥/١١٢/ وابن خزيمة في الصلاة حديث (٣٠٠) ١/٢٠١/ وابن

# ٣٨. حديث ابن عمر في تأويل اللبن بالعلم:

البخاري في العلم باب فضل العالم ( ٨٢) ١ / ٢١٦ / وفي فضائل الصحابة باب مناقب عمر ( ٣٦٨١) ٧ / ٥٠ / وفي التعبير باب اللبن ( ٣٠٠١) ١٢ / ١١ / وباب إذا جرى اللبن في أطرافه ( ٧٠٠٧) ٢ / ٢١ / ٤١ / وباب إذا أعطى فضله في النوم ( ٧٠٢٧) ٢ / ٢٥٨ / وباب إذا أعطى والطبراني قاله في النوم ( ٣٠٨٧) ١٢ / ٣٣٨ / والحاكم والطبراني قاله في الر ١١ / ٢١ / ٤١١ / وبان حبان في الصحيح ( ٣٨٨٧) ١٥ .

## ٣٩. عن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال:

«اللبن في المنام فطرة» البزار قاله في فتح الباري ٢١ / ٤١٠ / قال الهيثمي: وفيه محمد بن مروان وهو ثقة وفيه لين وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٧ /١٨٣ .

# ٤٠ . حديث أبي بكرة . رضي الله عنه . أن النبي ﷺ قال:

«من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، ومن رأى أنه يشرب لبناً فهي الفطرة، ومن رأى أن عليه درعاً من حديد فهي حصانة دينه، ومن رأى أنه يبنى بيتاً فهو عمل يعمله، ومن رأى أنه غرق فهو في النار». قال الهيئمي: وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك. مجمع الزوائد  $V/1 \times V/1$  وذكر ابن حسير منه ما يتعلق باللبن وقال: عند الطبراني وسكت عنه. فتح الباري  $V/1 \times V/1$  وابن حسيان في الصحيح ( $V/1 \times V/1$ ) وأبو يعلى ( $V/1 \times V/1$ ) و( $V/1 \times V/1$ ) وابن حسيان في الصحيح ( $V/1 \times V/1$ ) وابن حسيان في الصحيح ( $V/1 \times V/1$ ) وابن حسيان في الصحيح ( $V/1 \times V/1$ ) وابن حسيان في الصحيح ( $V/1 \times V/1$ )

### ٤١ . حديث أنس في سقيه النبي ﷺ:

مسلم في الأشربة (٢٠٠٨) ٣/١٥٩١/ وأحصد في المسند (١٣٥٦) ٣/٢٤٧/ والترمذي في المستدرك وقال: على شرط ٣/٢٤٧/ والترمذي في الشمائل (١٩٧) والحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي ٤/١٠١/ وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِي ١١١١/ وأبو يعلى في المسند (٣٠٠٣ و٣٠١٣ و٣٠٨٠) ١/٢١٦- ٢٢٢ و٢٢٨ و٢١٨ و٤٦٤ في المسند (٣٠٤٠) وابن حبان في الصحيح (٣٠٩٥) ١/١٦/ والبغوي في شرح السنة (٣٠٠٠) والبيه في الحلية السنة (٣٠٠٠) والبيه في السنن الكبرى ٨/٩٩١/ وأبو نعيم في الحلية المراح ٢١١/ ٢١١/.

#### ٤٢ . حديث أنس في شرب اللبن:

البخاري في الهبة باب من استسقى ( ٢٥٧١) وزاد فيه: وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه، وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطي الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. قال أنس: فهي سنة فهي سنة . ثلاث مرات. ٥ / ٢٣٨ /

وفي الأشربة باب شرب اللبن بالماء (٢٦١٥) ١٠ /٧٧-٧٧ / وباب الأيمن فالأيمن فالأيمن فالأيمن فالأيمن فالأيمن فالأشرب (٢٣٥٢) في الشرب (٢٣٥٢) وفي الشرب والمساقاة باب في الشرب (٢٠٢٩) ٥ /٣٧ / ومسلم في الأشربة (٢٠٢٩) ٣ / ٢٠٢١ - ١٦٠٤ / وأبو داود في الأشربة باب في الساقي متى يشرب (٣٧٢٦) ٣ / ٣٣٨ / والترمذي في الأشربة باب ما جاء في أن

الأيمنين أحق بالشرب (١٩٥٥) وقال: حسن صحيح ٣/٢٠٦- ١٠٠ / وابن ماجه في المسند الأشربة باب إذا شرب أعطي الأيمن (٣٤٢٥) ٢/١٣٣/ وأحسم في المسند (٢٠٦١) ٣/١٠/ و (١٣٤٠٧) ٣/١١٠ / و (١٣٤٠٧) ٣/١٩٠ / و (١٣٤٠٧) ٣/١٩٠ / و (١٣٤٠٧) ٣/٢٢ / و (١٣٤٩٦) ٣/٢٣١ / و اللك في الموطأ في صفة النبي عَيَا باب السنة في الشراب ومناولته عن اليمين ٢/٩٢ / وابن حبان في الصحيح (٣٣٣٥) إلى ٥٣٣٥) الشراب ومناولته عن اليمين ٢/٩٢ / وابن حبان في الصحيح (٣٣٣٥ إلى ٢٢٤ / ٢١١/٥٠ / ما عدا (٥٣٣٥) وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَيَا الله ١٤٠٠ / والبيهة في في ١٠٥٠ / والميالسي في المسند (٢٠٠٤ ) وابر ١٨٥ / وعبدالرزاق في المصنف (٢٠٥١ ) ١٠ / ٢٨ / وعبدالرزاق في المصنف (٢٥٥٢ ) والمورد ١٠٥٠ / والميالسي في المسند (٢٠٩٤ ) ما ١٨٥٠ / والميالسي في المسند (٢٠٩٤ )

#### ٤٣ . حديث جابر في شرب اللبن:

سبق تخریجه ( ۳۲ ).

قال ابن حجر: وعن الهيثم بن نصر الأسلمي - رَضِ اللَّهُ عَالَ:

«خدمت النبي عَلَيْ ولزمت بابه، فكنت آتيه بالماء من بئر جاشم. وهو بئر أبي الهيثم بن التيهان. وكان ماؤها طيباً، ولقد دخل يوماً صائفاً، ومعه أبو بكر على أبي الهيثم فقال: هل من ماء بارد؟ فأتاه بشجب (أي وعاء من جلد) فيه ماء كأنه الثلج، فصب على لبن عنز له، وسقاه، ثم قال له: إن لنا عريشاً بارداً، فقل فيه يا رسول الله. عندنا. (أي نم وقت القيلولة). فدخله، وأبو بكر، وأتى أبو الهيثم... بألوان الرطب» الحديث ذكره الواقدي. فتح الباري ١٠ / ٧٩/ وذكره في الإصابة أيضاً عن الواقدي ٣ / ٢١٥ /

#### ٤٤ . عن أم الفضل . رضى الله عنها . قالت:

«شك الناس في صيام رسول الله على يعلم عرفة، فأرسلت له بإناء فيه البن، فشرب منه، والناس بنظرون»

البخاري في الحج باب صوم يوم عرفة (١٦٥٨)  $^{9}$  ( وباب الوقوف على المدابة بعرفة (١٦٦١)  $^{9}$  ( وفي الصيام باب صوم يوم عرفة (١٩٨٨)  $^{2}$  (  $^{4}$  (  $^{4}$  (  $^{5}$  (  $^{6}$  )  $^{6}$  (  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$  )  $^{9}$  (  $^{9}$ 

#### ٤٥ . حديث ميمونة . رضى الله عنها . قالت:

«شك الناس في صيام رسول الله ﷺ يوم عرفة، فأرسلت له ميمونة رضى الله عنها بإناء فيه لبن، فشرب منه، والناس ينظرون».

البخاري في الصيام باب صوم يوم عرفة ( ١٩٨٩) ٤ / ٢٧٨ / ومسلم في الصيام ( ١٩٨٩) ٢ / ٢٧١ / والبيه قي الصحيح ( ٣٦٠٧) ٨ / ٣٧١ / والبيه قي في السنن الكبرى ٤ / ٢٨٣ /

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما «أنهم تماروا في صوم النبي ﷺ يوم عرفة، فأرسلت أم الفضل إلى النبي ﷺ بلبن فشرب».

أحمد في المسند 1/٣٤٤/ (٣٢٦٠) والطيالسي في المسند (٢٧٢٤) /٣٥٦/ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢٨٠٥) والطبراني في المعجم الكبير (١٠٨٠٥) وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٢٨٠٥) والعبراني في المعجم الكبير (٣٢٠/ ١٠ انظر الحديث السابق ابن حبان (٣٦٠٥) ٨/٣٧/

. وعن سعيد بن جبير. رحمه الله. قال: أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رماناً فقال: أفطر رسول الله على بعرفة، وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشريه.. الحديث. أحمد في المسند (١٨٧٠) ١/٥١٨/ و(٣٣٧٦) ١/٣٦٠ و(٢٨١٥) و(٢٨١٠) و (٢٨١٠) و (٢٨١٥) و و (٢٨١٥) و وعبدالرزاق في المصنف (٢٨١٥) ٤/٢٨٢ والترمذي في الصوم باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة (٤٤٧) وقال: حسن صحبح ٢/١٢٥-١٢٦/

#### ٤٦ . أحاديث إهداء اللبن لرسول الله ﷺ:

-انظر حديث أبي هريرة القادم (٥٤)

ـ وانظر حديث عائشة (٥٦).

. ومن ذلك حديث أنس. رضي الله عنه. أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت (أي لم يساكنوهن في بيت واحد) فسسأل أصحاب النبي عَيِّ النبي عَيِّ فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض..﴾

إلى آخر الآية (٢٢٢ البقرة) فقال رسول الله ﷺ: «اصنعوا كل شيء الا النكاح»

فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً الا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله. إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟. فتغير وجه رسول الله على حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لَبن إلى النبي على فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما (أي لم يخضب).

مسلم في الحيض (٣٠٢) / ٢٤٦/ وأبو داود في الطهارة باب في مواكلة الحائض ومجامعتها (٢٥٨) / /٢٠٨/ وفي النكاح باب في إتيان الحائض ومباشرتها (٢١٦٥) ٢ / ٢٠٠/ والترمذي في تفسير سورة البقرة (٢٠٤) ومباشرة الول: حديث حسن صحيح ٤ /٢٨٢ / والدارمي في الطهارة والوضوء باب مباشرة الحائض (١٠٥٨) / ٢٩١/ وأحمد في اللهادارمي في الطهارة والوضوء باب مباشرة الحائض (١٠٥٨) / ٢٩١/ وأحمد في عز وجل ويسألونك عن المحيض ١٣٤/ / والنسائي في الطهارة باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض ١/١٥١ مختصرا وابن ماجه في الطهارة باب ما عز وجل ويسألونك عن المحيض ١/١٥١ مختصراً ١/٢١١ والبيهقي في السنن عباء في مواكلة الحائض وسؤرها (٤٤٢) مختصراً ١/٢١١ والبيهقي في السنن ١/٣٦٣ وأبو يعلى في المسند (٣٥٣٣) ٢/٣٩١ وابن حميد وأبو يعلى في المسند (١٣٥٣) وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأخرجه ابن حبان في صحيحه (١٣٥٣) ٤ / ١٩٧١ والواحدي في أسباب النزول والبغوي في شرح السنة (١٣٥٤) ٢/٧٢١ والواحدي في أسباب النزول / ١٥١ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ / ٢١ والواحدي في أسباب النزول

- وعن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ قال:

جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع. وهي واد قرب المدينة. فقال له رسول الله ﷺ «ألا خمَّرته ولو أن تعرض عليه عوداً»

البخاري في الأشربة باب شرب اللبن (٥٦٠٥ و ٥٦٠٥) / ٧٢ / وأحمد في المسند ٣/٤٢ و و ٣٧٠) و المسند المسند ٣/٤٢ و و ٣٧٠ و و و المسند المسند ١٩٤٥ و و ١٩٠٥ و و المسند (١٧٧٤) ٣/٨٠ و ( ٢٠٠٥) ٤ / ٩ / وابن حبان في الصحيح من مسند أبي حميد الساعدي ( ١٢٧٠) ٤ / ٨٥ /

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما . قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله على ميمونة بنت الحارث. رضى الله عنها . فقال: ألا

نطعمكم من هدية أهدتها لنا أم غفيق قال: فجيء بضبين مشويين، فتبرق رسول الله على فقال له خالد: كأنك تقذره. قال: أجل.

قالت: ألا أسقيكم من لبن أهدته لنا؟ فقال: بلى. قال فجيء بإناء من لبن، فشرب رسول الله وأنا عن يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، وإن شئت آثرت بها خالداً فقلت: ما كنت لأوثر بسؤرك علي أحداً.

فقال: «من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيراً منه، ومن سقاه الله لبناً، فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن»

انظر (۵۳).

 رجعنا من سفرنا، مررنا بذلك الماء، فأتته المرأة بجزر ولبن فأمرها أن ترد الجزر، وأمر أصحابه فشرب من اللبن، فسألها عن الصبي، فقالت: والذي بعثك بالحق ما رأينا فيه ريباً بعدك»

أحمد في المسند ٤ /١٧٣ / وأورده بسياق آخر ٤ /١٧٢ /

ومن ذلك ما ورد عن كلدة بن حنبل. رضي الله عنه. أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله على بلبن وجداية (ولد الظبية ابن ستة أو سبعة أشهر) وضغابيس (صغار القثاء) والنبي على بأعلى مكة فدخلت ولم أسلم. فقال: ارجع فقل: السلام عليكم. وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية. رضي الله عنه.

أبو داود في الأدب باب كيف الاستئذان ( ١٧٦ ه ) ٤ / ٣٤٤ / وأحمد في المسند  $\pi$  / ٤١٤ /  $\pi$ 

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :

أهدت أم سنبلة إلى رسول الله هي لبنا فلم تجده، فقالت لها: إن رسول الله هي قد نهى أن يأكل طعام الأعراب، فدخل رسول الله هي وأبو بكر، فقال: ما هذا معك يا أم سنبلة؟ قالت: لبنا أهديت لك يا رسول الله.

قال: اسكبي أم سنبلة، فسكبت، فقال: ناولي أبا بكر، ففعلت.

فقال: اسكبي أم سنبلة، فسكبت فناولت رسول الله على فشرب قالت عائشة. ورسول الله على الكبد:

يا رسول الله. كنت حدثت أنك قد نهيت عن طعام الأعراب.

فقال: يا عائشة: إنهم ليسوا بالأعراب هم باديتنا ونحن أهل

## ٤٧ . حديث البراء بن عازب في المنحة:

الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في المنحة (٢٠٢٣) وقال: حسن صحيح غريب، وقال: ومعنى قوله: من منح منحة ورق: إنما يعني به قرض الدراهم. وقوله: أو هدى زقاقاً: إنما يعني به هداية الطريق، وهو إرشاد السبيل ٣ / ٢٢٩ / والنسائي في عمل اليوم والليلة. وأحمد في المسند ٤ /٣٠٠ وأوله «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وزينوا القرآن بأصواتكم، ومن منح. . المسند ٣/٢٩٦/ و٤/٢٨٥ و٢٨٦-٢٨٦ و٢٨٧ / وبسياق آخر فيه «المنحة الوكوف مما يدخل الجنة» المسند ٣٠٤/٣ و٤ / ٢٩٩ / وعبدالرزاق في المصنف ٤ / ٥٥ و ٥١ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ٣٠١ / و١٣ / ٤٥٩ / وابن الجارود في المنتقى /١١٦ / وهناد بن السري في الزهد (١٠٨٦) ٢ /٤٨٩ / وتمام الرازي في الفيوائد ١ /٤٦١ / و٢ /٩٥٥ / والخرائطي في مكارم الأخلاق (١٨) /٢١/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥ /٢٧ / وابن خزيمة في الصحيح ٣/٢٦/ وابن حبان في الصحيح (٣٧٤) ٢/٨٨/ و (٥٠٩٦) ١١/ ٤٩٤/ والطيالسي في المسند (٧٣٩) /١٠٠/ والحاكم في المستدرك ١/١٠٥ و ٥٧١ و٥٧٣ و٥٧٥ / والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣ /١٧٧ / والخطابي في غريب الحديث ١/٧٢٨/ والبيهقي في السنن الكبري ١٠٣/٣ / و١٠/٢٧٦-٢٧٢/ والبغوي في شرح السنة (١٦٦٣) ٢/١٦٢/ و(٢٤١٩) ٩/٤٥٣/

#### وعن النعمان بن بشير. رضى الله عنهما. قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من منح منيحة ورقاً أو ذهباً أو سقى لبناً، أو أهدى زقاقاً فهو كعدل رقبة»

أحمد في المسند ٤ / ٢٧٢ / (١٨٣٦٣)

## ٤٨ . حديث أبي هريرة في المنيحة:

البخاري في الأشربة باب شرب اللبن ( ٢٠٢٥) ونصه: «نعم الصدقة اللقحة ، الصفي منحة ، الشاة الصفي منحة ، تغدو بإناء ، وتروح بآخر » . ١ / ٧٧ / وفي الهبة باب فضل المنيحة ( ٢٦٢٩) ٤ / ٢٨٧ / [واللقحة : التي قرب عهدها بالولادة . والصفي : الكثيرة اللبن . أي مصطفاة مختارة] ومسلم في الزكاة ( ١٠١٩) ٢ / ٧٠٧ / وأحسم في الزكاة ( ١٠١٩) ٢ / ٧٠٧ / وأحسم في المسند ( ٢٦٦٨ ) وابن المبارك في الزهد ( ٧٨٠) / ٢٦٩ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٦٨١ ) ٢ / ٢١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ١٨٤ / والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ١٨٤ /

# ٤٩ . حديث أبي هريرة في المنحة . أيضاً .:

مسلم في الزكاة ( ١٠٢٠) ٢/٧٠٧/

#### ٥٠ . حديث أبي سعيد في المنحة:

البخاري في الهبة باب فضل المنيحة (٢٦٣٣) ٥ / ٢٨٨ / وفي مناقب الأنصار باب هجرة النبي عَلَيْكُ وأصحابه (٣٩٢٣) ٧ / ٣٠٢ / وأحمد في المسند ٣ / ١٤ و ٦٤ /

# ٥١ . حديث عبدالله بن عمرو . رضي الله عنهما . في المنيحة:

البخاري في الهبة باب فضل المنيحة (٢٦٣١) ٥ /٢٨٧ / وأحمد في المسند

٢ / ١٦٠ و ١٩٤ و ١٩٦ و ١٩٦ و ابن حسبان في الصحيح ( ٥٠٩٥) ١٩ / ١٩٤ - ٤٩٤ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي ٤ / ٢٣٤ / والبغوي في شرح السنة ( ١٦٦٤) ٦ / ١٦٣ / وأبو داود في الزكاة باب في المنيحة ( ١٦٨٣) ٢ / ١٣٠ / -

وعن عبدالله بن مسعود. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «أتدرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المنيحة أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقر». أحمد في المسند ١/٣٦٧ /

# ٥٢ . حديث طارق ابن شهاب في التداوي بألبان البقر:

أحمد في المسند ٤ /٣٣٥/ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٢١٦٣) والنسائي في السنن الكبرى ( ٦٨٦٤) ٤ /١٩٤/

أحــمــد في المسند (٣٥٧٧) ١/٣٧٧/ و(٣٩٢٢) / ٤٤٣١ / و(٢٦٦٤) / وابن ماجه في الطب باب ١/٤٤٣ / و(٤٣٣٥) / (٤٤٣٥). وابن ماجه في الطب باب ما أنزل الله داء إلا له شفاء (٣٤٣٨) وفي الزوائد: اسناده صحيح رجاله ثقات ٢/١٣٨ / والبزار في المسند -البحر الزخار (١٤٥٠ -١٤٥٣) ٤/٢٨٢ - ٢٨٨ / ١١٣٨ / والطيالسي في المسند (٣٦٨) / ٤٨ / والحميدي في المسند زاد: علمه من علمه، وجهله من جهله ١/٥٠ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٢٦ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٣ / وابن حبان في الصحيح (٢٠٦٢) ١٩٢/ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٣ / وابن حبان في الصحيح (٢٠٦٢) ١٩٢/ / و(٢٠٦٥) ١٩٤/ / والنسائي في الكبرى (٦٨٦٣) ٤/٩٣ / و(٢٨٦٥) ٤/٩٤ /

والحاكم في المستدرك وصححه، وأقره الذهبي ٤/ ١٩٦ و ١٩٩ و وعبد الرزاق في المصنف (١٦١٤) ٩/ ٢٦٠ والطبراني في المعجم الكبير (١٦٦٩ - ٩١٦٣) الرزاق في المعجم الكبير (١٦٣١) ٩/ ٢٧١ و (٩٧٨٩) ٩/ ٢٢٣ أو (٩٧٨٩) ١٦/ ١٠ أو (٩٧٨٩) ١٠ ٢/ ١٠ أو (١٠٣٣١) والخطيب في ١٠٥/ ٢/ أو أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٦٦٦ – ٢١٦٦) والخطيب في الفقيه والمتفقه ٢/ ١٠٥ أو البيهقي في السنن الكبري ٩/ ٣٤٣ أ

#### ٥٣ . حديث ابن عباس في دخوله على ميمونة:

أبو داود في الأشربة باب ما يقول إذا شرب اللبن ( ٣٧٣٠) ٣ / ٣٣٩ /

والترمذي في الدعوات باب ما يقول إذا أكل طعاماً ( ٥٣٢٠) وقال: حديث حسن. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن علي بن زيد فقال: عن عمر بن حرملة، وقال بعضهم: عمرو بن حرملة» ولا يصح /ه / ١٧٠ / وابن ماجه في الأطعمة باب اللبن ( ٣٣٢٢) دون أوله ٢ / ١٠٠ / وأحمد في المسند وفيه «وما أعلم شراباً – يجزئ عن الطعام غير اللبن » 1 / ٢٨٤ / والطيالسي في المسند ( ٢٧٢٣) / ٥٥٥ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٣٠٣ /

قلت: والحديث عند أبو داود والترمذي وأحمد والطيالسي فيه علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف، ولكنه توبع عند ابن ماجه، فيكون ـ كما قال الترمذي: حسن.

# ٥٤ . حديث أبي هريرة في شرب أهل الصفة اللبن:

البخاري في الأطعمة باب قوله تعالى ﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ ( ٥٣٧٥ ) ٩ / ٤٢٥ / وفي الاستئذان باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن ( ٦٢٤٦ ) مختصراً ١١ / ٣٣ / وفي الرقاق ( مطولاً ) باب كيف كان يعيش النبي عَلَيْهُ وأصحابه ( ١٤٥٢ ) ١١ / ٢٨٦ / والترمذي في أبواب القيامة باب ( ١٥ ) الحديث ( ٢٥٩٥ ) وقال: حسن صحيح ٤ / ٦١ – ٦٣ / واللفظ له وأحمد في المسند ٢ / ٥١٥ / قال ابن حجر: أخرجه

أبو نعيم في المستخرج [قلت: وفي الحلية ١/٣٧٨ - ٣٣٩ - ٣٧٧ / والبيهةي في الدلائل [٦/١٠١ - ١٠٢ / ] والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه [(٦٥٣٥) ١٤ / ٢٥١ / ) إوالحاكم في المستدرك وقال: ور١٥٥ ) ١٤ / ٤٧١ - ٤٧١ / ١٥ / ١ ] والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ٣/٥١] ١١ / ٢٨٦ / ومالك في صفة النبي عَلَيْهُ باب ماجاء في الطعمام والشراب ٢/٩٢٩ – ٩٢٨ / وهناد بن السري في الزهد (٢٧٧) ٢/٩٦ - ١٦٩ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِيْهُ /٧٧ – ٨٧ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِيْهُ /٧٧ – ١٦٨ / وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤١٤) / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٠ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥١ / ١١ / ١٥١ / ١١ / ١٥١ / ١٥١ / ١٥ / ١٥ / ١١ / ١٥ / ١٥ / ١٥ / ١٥ / ١١ / ١٥ / ١٥ / ١٥ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١٥ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١

#### ٥٥ . حديث عائشة في «التمر»:

مسلم في الأشربة (٢٠٤٦) ٣/٢٦/ وأبو داود في الأطعمة باب في التمر (١٨٧٥) والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في استحباب التمر (١٨٧٥) وقال: حسن غريب ٣/٢٧/ وابن ماجه في الأطعمة باب التمر (٣٣٢٧) وقال: حسن غريب ٣/١٧/ وابن ماجه في الأطعمة باب التمر (٣٣٢٧) ٢/١٠٥ وأحسم في المسند (٢٤٧٣١) ٢/١٠٥ واردو ٢٥٤٥) ١/٩٧١ ووردو ٢٠٥٥) ١/٩٠١ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٢٠٣ والدارمي في الأطعمة باب في التمر بالروايتين (٢٠٦٠ و ٢٠٦١) ٢/١٤١ وابن حبان في الصحيح باب في التمر وأبو الشيخ في الأمثال (٢٣١) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/٢٥ و ١/١١ وابن وي أخبار أصبهان ١/٢١ و٢١ و٢/١١ والبغوي في شرح السنة (٢٨٨٥).

# وعن سلمى. رضي الله عنها. أن النبي ﷺ قال:

#### «بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه»

ابن ماجه في الأطعمة باب التمر (٣٣٢٨) وفيه ضعف ٢ / ١٠٠٥ / ويحسن لحديث عائشة.

#### ٥٦ . حديث عائشة في مرور الشهر ولا توقد نار:

البخاري في أول الهبة (٢٥٦٧) ٥ /١٩٧/ وفي الرقاق باب كيف كان عيش النبي عَلَي محمد مصراً ثم مطولاً. ١١/٢٨٨ / ومسلم في الزهد (٢٩٧٢) ٤ /٢٢٨٣ / والترمذي في الشمائل (١٣٢) /٦٨ / وابن ماجه في الزهد باب معيشة آل محمد عَلِي ( ٤١٤٤ و ٤١٤٥ ) وفيه زيادة ٢ /١٣٨٨ / وأحمد في المستند ٦/٨٤ و٥٠ و٥٥ و٥١ و٨٦ و١٠٨ و١٨٢ و٢٠٧ و٢١٢ و٢٣٨ وفي الزهد /٥/ و٣٩٦ وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِيُّهُ /٢ /١٦٢ و٢٧٣-٢٧٤ و٤٧٢/ و(١٥٨ و٢٥٨ و٥٥٨) ٢٩١-٧٩٢/ و(٢٦٨) /٩٩٦/ و(٨٦٨) /٣٠٠/ وابن أبي شيبة في المصنف ١٣ /٢١٨-٢١٩ و٢٤ / ٣٦١ وابن حبان في الصحيح (٦٨٤) ٢/٥٩٥/ و(٢٢٩) ٢/٨٣٤ / و(٨٤٦ و١٣٦١ و٢٧٦٢) ١٤ / ٢٨٧ / وعبيدالرزاق في المصنف (٢٠٦٢٥) ٢١ / ٣٠٩ و (١٩٥٤٠) ١٠ / ١١٤/ وهناد بن السري في الزهد (٧٤١) و٧٤٢) ٢ /١٣٢-١٣٦ ووكيع بن الجراح في الزهد (١١٢) والمروزي في زيادات الزهد لابن المبارك (٩٩٩ و٠٠٠٠) ٣٤٤-٥٤٥/ /٣٤٥-٣٤٥/ وابن سعد في الطبيقات الكبرى ٣١١-٣١١/ والبغوي في شرح السنة (٢١٢٢ و٣١٢٣ و٤٠٧٤) ٢١ / ٢٧٣ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ٤/٥٠٥ و١٠٥/ والطبري في تهذيب الآثار ١/٩١١/ والخطيب في تاريخ بغداد ٧ /٣٢٧ / والطيالسي ( ١٤٧٢ ) /٢٠٧ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/٢٥٧/

# - وعن الزبير. رضي الله عنه. قال:

لما نزلت ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم ﴾ (آية (٨) التكاثر) قال الزبير:

أي. رسول الله. أي نعيم نسأل عنه ؟ وإنما هما . يعني الأسودان: التمر والماء. قال: «أما إن ذلك سيكون».

أحمد في المسند (١٤٠٥) ١/١٦٤/ والترمذي في تفسير سورة ألهاكم التكاثر (٣٤١٥) وقال: حديث حسن ١١٨٥/ وابن ماجه في الزهد باب معيشة أصحاب النبي عَلَيْكُ (٢٥١٥) ٢/١٣٩١/ والحميدي في المسند (٦١) ١/٣٣/ وأبو يعلى في المسند (٦١) ٢/٣٧/ وإسناده حسن والطحاوي في مشكل الآثار ١/١٩٤/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/٣٣٧/

مالك في الموطأ في صفة النبي عَلِيكَ باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (٣١) ٢/ وأحمد في المسند ٢/ ٢٥ و ٥٠٥ و ٤١٦ و ٤٠٥ / وابن حبان في الصحيح (٦٨٣) ٢/ ٢٩٤ / و(٥٨٠) ٢/ ١٣١ / ١٢١ /

وعن قرة المزني. رضي الله عنه. قال:

«لقد عمرنا مع نبينا ﷺ وما لنا طعام إلا الأسودان. ثم قال: هل تدرى ما الأسودان؟ قلت: لا. قال: التمر والماء»:

أحمد في المسند (١٦٢٢٥) ٤ / ١٩ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٣١١ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٣١١ / وهناد بن وعن محمود بن لبيد ـ رضي الله عنه ـ: أحمد في المسند ٥ / ٢٩ ٤ / وهناد بن السري في الزهد (٧٨٠) ٢ / ١٧٥ / وابن أبي شيبة في المصنف ٥ / ٢٩ ٤ / والطبري في التفسير ٣٠ / ٢٨٨ /

#### ٥٧. حديث ابنى بسر السلميين في أكل التمر مع الزبد:

أبو داود في الأطعمة باب التمر بالزبد (٣٨٣٧) ٣/٣٦٣/ وابن ماجه في الأطعمة باب التمر بالزبد (٣٣٣٤) ٢/٣٦١- ١١٠٧/ وهو حديث صحيح.

## ٥٨. حديث يوسف بن عبد الله بن سلام في أكل التمر مع الخبز:

أبو داود في الأطعممة باب التممر ( ٣٨٣٠) ٣ / ٢٦٢ / وفي الأيمان والنذور ( ٣٨٣٠) ٣ / ٢٦٢ / وفي الأيمان والنذور ( ٣٢٥٩ و ٣٢٦٠ وهو حديث حسن

#### ٥٩. حديث عبد الله بن جعفر في أكل التمر مع القثاء:

البخاري في الأطعمة: باب الرطب بالقثاء (٤٤٠) ٩ /٥٧٤ / باب القثاء البخاري في الأطعمة: باب جمع اللونين (٤٤٥) ٩ /٥٨٤ / ومسلم في الأشربة (٢٠٤٣) ٩ /٢٦٢ / وباب جمع اللونين (٢٠٤٣) ٩ /٢٠٢١ / وأبو داود في الأطعمة باب جمع اللونين في الأكل (٣٨٥٣) ٣٦٣ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب (١٩٠٥) وقال: حسن صحيح غريب ١ /٣٠٢ / وك٠٢ / وابن ماجه في الأطعمة باب القثاء والرطب يجمعان (٣٣٢٥) ٢ /٢٠١ / وأحمد في المسند (١٧٤١) ١ /٣٠٢ / والحميدي في المسند (١٧٤١) ١ /٣٠٢ / والحميدي في المسند (١٧٤١) ١ /٢٠١ / وابن سعد في المسند (١٠٤٥) ٢ /١٤١ / وابن سعد شيئين (١٠٥٨) ٢ / ١٤١ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣ / ١٧١ / وابن سعد في الطبقات الكبرى ١ / ٩٩٩ / والترمذي في الشمائل (١٩٨١) وأبو يعلي في المسند (١٧٩٨) ٢ / ١١ / ١٢١ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْكُ / ٢١٤ / والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٢ / ١٩٢ / والفقيه والمتفقه ١ / ١٣١ / وابن حبان في صحيح (١٣٥٦ – ١٣٥١) والبيه قي في السنن الكبرى ٧ / ٢٨١ / والبغوي في شرح السنة الكبرى ١ / ٢٩٢ / والبغوي في شرح السنة

# ٦٠. حديث عائشة في أكل البطيخ بالرطب:

أبو داود في الأطعمة باب الجمع بين لونين في الأكل (٣٨٣٦) ٣/ ٣٦٣ / والترمذي في الأكل (٣٨٣٦) ٣/ ٣٦٣ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب (١٩٠٤) وقال: حسن غريب ٣/ ١٨٣ / وفي الشمائل (٩٩ او ٢٠١) والنسائي والحميدي في المسند (٢٥٥) ١٢٤ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَيَّا / ٣٠٢ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧ / ٣٦٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٢٨١ / والبغوي في شرح السنة (٢٨٩٤) وابن حبان (٢٢٥ و ٧٤٥) ١٢ / ٥١ - ٥١ /

وعن سهل بن سعد . رضي الله عنه قال:

«كان رسول الله ﷺ يأكل الرطب بالبطيخ»

ابن ماجه في الأطعمة باب القثاء والرطب يجمعان (٣٣٢٦) ٢ / ١١٠٤ / وإسناده واه جداً فيه يعقوب بن الوليد كذبه أحمد وغيره وأبو يعلى (٣٨٦٧) ٦ /

. وعن أنس بن مالك . رضى الله عنه:

« أن النبى على كان يأكل البطيخ بالرطب»

أحمد في المسند ٣/٢٤ (و٣٠١ / والترمذي في الشمائل (٣٠٠) وابن حبان في الصحيح (٥٢١ ) ٢ / ٥٣ / وابن سعد في الطبقات ١/٣٠٠ / وأخلاق النبي عليه الصحيح (٢١٧)

11. حديث أنس. رضي الله عنه. قال: «قال رسول الله ﷺ وذلك عند السحر: يا أنس. إني أريد الصيام فأطعمني شيئاً، فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد أن أذن بلال.

قال: أنس. انظر رجلاً يأكل معى، فدعوت زيد بن ثابت، فجاء، فقال:

# إني شربت شربة سويق، وأنا أريد الصيام، فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة»

#### ٦٢ . حديث أبي هريرة «نعم سحور المؤمن التمر».

أبو داود في الصوم باب سمى السحور الفداء ( ٢٣٤٥) ٢ /٣٠٣ / وإسناده حسن والبيهقي في السنن الكبرى ٤ / ٢٣٢ – ٢٣٧ / وابن حبان ( ٣٤٧٥) ٨ / ٢٥٣ / بسند صحيح، ونسبه في كنز العمال بزيادة « ونعم الإدام الخل، رحم الله المتسحرين » لابن عساكر، كنز العمال ٨ / ٢٦٥ / والطبراني عن عقبة بن عامر.

# وعن جابر. رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال «نعم السحور بالتمر»

البزار في المسند (٩٧٨) ١ / ٤٦٥ / و(٩٧٩) ١ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣ / ٣٥٠ / قال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣ / ١٥١ /

وفي الرواية الثانية «تسحروا ولوبشئ» قال البزار: ورأيته في كتابي «نعم السحور التمر» قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن، وفيه كلام. مجمع الزوائد ٣ / ١٥٠ /

#### ٦٣ . حديث أنس في خير تمراتكم البرنى:

الطبراني في الأوسط، فيه عبيد بن وافد القيسي وهو ضعيف: قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ٥ / ٤٠ / ونسبه في الجامع الصغير إلى العقيلي وابن السني وأبي نعيم في الطب، والحاكم في المستدرك. قال العقيلي: لا يعرف إلا بعثمان بن عبد الله العبدي وهو مجهول، وحديثه غير محفوظ، انتهى. قال المناوي: وأقول: فيه عبيد بن واقد ضعفه أبو حاتم، وأورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وأخرجه الحاكم من الطريق المذكور عن أنس، وقال: صحيح، فتعقبه الذهبي في تلخيصه، فقال: عثمان لا يعرف، والحديث منكر. فيض القدير ٣ / ٤٨٤ / وأبو يعلى في المسند ( ٦٨٥٠) ١١ / ٢٤٥

## ٦٤ . حديث أبي سعيد في خير تمراتكم البرنى:

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه سعيد بن سويد وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٥ / ٠٠ / وقال المناوي: أخرجه الحاكم، وقال: أخرجناه شاهداً يعني لحديث أنس الذي قبله، وفيه من هو مجهول، وخالد بن رباح، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: قدري.

وقال ابن عدي: لا بأس به . ـ وقد عزاه في الجامع الصغير بلفظ « خير تمركم البرني يذهب الداء ولا داء فيه »

للروياني في مسنده وابن عدي والبيهقي في الشعب، والضياء المقدسي في المختارة عن بريدة - رضي الله عنه - وذكر المناوي أن السيوطي قال: وطريق حديث بريدة هو أمثل طرقة فيض القدير ٣ / ٤٨٤ / وفي حديث بريدة: أبو بكر الأعين، ضعفه ابن معين، وعتبة بن عبد الله، قال فيه بعضهم: مجهول

وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.

قال: وهذا أورده ابن الجوزي في الموضوعات، ولكن تعقبه المؤلف - أي السيوطي - بأن الضياء أيضاً أخرجه في المختارة، ولم يتعقبه الحافظ ابن حجر في أطرافه. قال المناوي: هذا قصارى ما رد به عليه، ولا يخفى ما فيه، فيض القدير ٤ / ٤٨٤ /، قلت: ليس في رجال إسناد الأحاديث الثلاثة متهم بالكذب ولا كذاب فيكون للحديث أصلا في السنة، وليس موضوعاً قطعاً. والله أعلم.

#### 70 . حديث عائشة في «عجوة العالية»:

مسلم في الأشربة (٢٠٤٨)  $\pi/711/$  وأحسد في المسند (٢٤٧٢٦)  $\pi/711/$  وأحسد في المسند (٢٤٧٢٦)  $\pi/711/$  و (١٠٥١/ و (٢٤٧٢٨) و (٢٥١٧٦)  $\pi/711/$  وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه «صدقة بن عبد الله السمين» وقد ضعفه الجمهور ووثقه دحيم وأبو حاتم و«منبه بن عثمان اللخمي» لم أعرفه. مجمع الزوائد  $\pi/711/$ 

#### 77 . حديث سعد بن أبي وقاص في «العجوة شفاء»:

البخاري في الأطعمة باب العجوة ( 250) ٩ / ٤٨١ / وباب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه ( ٩٧٧٥) ١٠ / ٢٥٨ / وباب الدواء بالعجوة للسحر ( ٧٦٨٥ وباب الدواء بالعجوة للسحر ( ٧٦٨٥) و ٩٠١٥) ١ / ٢٠٤١ / وأبو داود في الأشربة ( ٢٠٤٧) ٣ / ١٦١٧ / - ١٦١٨ / وأبو داود في الطب باب في تمرة العجوة ( ٣٨٧٥ و ٣٨٧٠) ٤ / ٧ - ٨ /

وفي الحديث الأول قال: «مرضت مرضاً أتاني رسول الله على يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي، فقال: إنك رجل مفؤود. ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهم (أي يكسرهن ويدقهن) بنواهن، ثم ليكِدُك بهم» (أي يصب الدواء في فمك).

# ٦٧. حديث سلمان الضبي في الإفطار على تمر:

 7 / ١٩١ - ١٩٢ والطبراني في المعجم الكبير ( ٦١٩٢ إلى ٦١٩٧) ٦ / ٣٣٥ - ٣٣٥ / و و ٦١٩٠ إلى ٦١٩٧) و ( ٦٢١٢ - ٦٢١٢) و ( ٣٣٥ ) والبيه قي في السنن الكبيرى ٤ / ٢٢٠ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ٩٦ ) ١ / ٩٠ /

### ٦٨. حديث أنس في فطور النبي ﷺ:

أبو داود في الصوم باب ما يفطر عليه (٢٣٥٦) ٢ / ٣٠٦ / والترمذي في الصوم باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار (٢٩٢) وقال: حسن غريب ٢ / ١٠٢ / وأحمد في المسند ٣ / ١٠٤ / والبيهقي في السنن الكبيرى ٤ / ٢٣٩ / والدارقطني في السنن الكبيرى ٢ / ١٨٥ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي 1 / ١٨٥ /

#### ٦٩. حديث أنس في الإفطار على تمر:

الترمذي في الصوم باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار ( ٢٩٠) وقال: وهو غير محفوظ، وبين أن الصحيح أنه حديث سلمان بن عامر ٢ / ١٠١ وابن خريمه في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال، صحيح على شرطها ووافقه الذهبي ١ / ٢٩٤ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٢٩٤ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٢٨٢ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ١٦٠ /

#### ٧٠. حديث أنس في الإفطار على تمر في العيد:

البخاري في العيدين باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج (٩٥٣) ٢ /١٥٥ / والترمذي في العيدين باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج (٤١١) وقال: حسن صحيح غريب ٢ /٢٧ / وابن ماجه في الصيام باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج (١٧٥٤) ولفظه: «لا يخرج . . حتى يطعم تمرات» ١ /٥٥٨ / وأحمد في المسند بلفظ «إذ كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل تمرات يأكلهن أفراداً ٣ /١٢٦ / وبلفظ

«ما خرج رسول الله عَلَيْ في يوم فطر قط حتى يأكل ثمرات، قال وكان أنس يأكل قبل أن يخرج ثلاثاً، فإذا أراد أن يزداد أكل خمساً فإذا أراد أن يزداد أكل وتراً» ٣/٢٣٢/ وابن خزيمة في الصحيح (١٤٢٨) و١٤٢٩ وابن حبان (٢٨١٣و٤٢٨١٤) ٧/٥٠- ٥٣/ وابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ١/٢٩٤/ والدارمي في الصلاة باب في الأكل قبل الخروج يوم العيد (١٦٠٩) ولم يذكر نصه 1/٤١٤/ والبغوي في شرح السنة (١١٠٥) ٤/٣٠٦/ والدارقطني ٢/٥٤/

# ٧١. حديث عدي بن حاتم في التصديق بشق تمرة:

البخاري في الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق تمرة (١٤١٧) ٣ / ٤٤٢ / وباب الصدقة قبل الرد (١٤١٣) ونصه:

«كنت عند رسول الله على فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة، والآخر يشكو قطع الطريق. فقال رسول الله على: . أما قطع الطريق، فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة، بغير خفير، وأما العيلة، فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب، ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالاً؟ فيقول: بلا ثم ليقولن: ألم أرسل لك رسولاً؟ فليقولن: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله، فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة». ٣/ ٣٣٠/

وباب اتقوا النار ولوبشق تمرة (١٤١٧) مختصراً. ٣/٣٣/ وفي الأدب باب طيب الكلام (٢٠٢٣) مختصراً ١٠/٣٣/ وفي المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (٣٥٩٥) وفيه زيادة ٦/٣٠-٧٠٧/ وفي الرقاق باب من نوقش الحساب

عذب ( ٢٥٣٩ و ٢٥٤٠ ) الـ ١ / ٤٠٨ / وباب صفة الجنة والنار ( ٦٥٦٣ ) ١ / ٢٢٤ / وفي التوحيد باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة . . ﴾ (٧٤٤٣) ١٣ / ٤٣٣ (مختصر جداً) وباب كلام الرب عز وجل. يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (٧٥١٢) ال١٣/ ٤٨٢/ ومسلم في الزكاة (١٠١٦) بروايات ٢ /٧٠٤-٧٠/ والترمـذي في صفة القيامة باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص (٢٥٢٩ و٢٥٣٠) وقال: حسن صحيح ٤ / ٣٥ / والنسائي في الزكاة باب القليل في الصدقة ( ٢٥٥١ و ٢٥٥) ٥ / ٧٤ -٧٥/ وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية (١٨٥) ١ / ٦٦/ وفي الزكاة فضل الصدقة (١٨٤٣) ١ / ٩٠٠ وأحمد في المسند ٤ /٢٥٦ / بأسانيد أربعة و/٥٨ و ٩ ٥ ٢ و ٣٧٧ و ٣٧٩ والدارمي في الزكاة باب الحث على الصدقية (١٦٦٤) مختصراً ١ /٣٢٨/ والطيالسي في المسند ( ١٠٣٥-١٠٣٥ ) /١٤٠-١٢٩ وهناد بن السري في الزهد (١٠٩٠) ٢ / ٤٩٤ / وابن المبارك في الزهد (٦٤٤) / ٢٢٧ / وتمام الرازي في الفوائد ٢ / ٩٩١/ وابن أبي شيبة في المصنف ٣ / ١١٠ / والبزار في المسند ( ٨٢ ) وابن حبان في الصحيح ( ٧٣٦٥ ) ١٦ / ٣٦٦-٣٦٥ / و ( ٤٧٣ ) ٢ / ١٩١ -١٩٢ / و (١٦٦٦) / (٢٣٠٣) / ر ٢٣١١) و (٢٣١١) و (٢٣٧٤) ٣٧٣-٣٧٣ / و ( ٢٨٠٤ ) ٧ / ٤٣ / وأبو نعميم في حليمة الأوليماء ٧ / ١٦٩ / و ١٢٩ / و٤ / ١٢٤ / وفي أخبار أصبهان ٢ /٢٥٧ / وابن أبي الجعد في المسند (٤٦٧ و٤٧١) والقضاعي في مسند الشهاب ( ٦٨٠-٦٨٢) ١ /٣٩٧-٣٩٦/ والبيهقي في السنن الكبرى ٤ /١٧٦/ وفي الزهد (٨٦٨)

والترمذي في تفسير سورة الفاتحة ( ٤٠٢٩ ) وفيه:

قال: فبينما أنا عنده عشية إذا جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار، قال: فصلى، وقام، فحث بالصدقة عليهم، ثم قال: ولوصاع، ولو بنصف صاع، ولوقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه من حر

جهنم. أو النار. ولو بتمرة، ولو بشق تمره. فإن أحدكم لاقي الله، وقائل له ما أقول لكم: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ا؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أجعل لك مالاً وولداً ؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه، وبعده، وعن يمينه، وعن شماله، ثم لا يجد شيئاً يقى به وجهه حر جهنم، ليق أحدكم وجهه، ولوبشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم، ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يشرب والحيرة أو أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طيء. قال الترمذي: حسن غير ٢٧١ - ٢٧٢ /

#### ٧٢ ـ حديث فضالة بن عبيد:

الطبراني قاله ابن حجر في ٣ ٤ / ٣٣٤ /

٧٣. حديث ابن مسعود في التمرة «ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة»

أحمد في المسند ١/٣٨٨ و٤٤٦ ( ٣٦٧٨) و( ٢٦٦٦)

. وعن النعمان في بشير. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«اتقوا النار ولوبشق تمرة».

القضاعي في مسند الشهاب (٦٨٢و٢٦٢) ونقل عن الدارقطني أن لم يروه عن سماك غير أيوب بن جابر ويقال: إنه أوثق من أخيه محمد بن جابر ١ /٣٩٨/

#### ٧٤. حديث عائشة في شق التمرة:

قال في فتح الباري: عند أحمد بإسناد حسن (المسند ٢٩/٦) ٣٣٤/٣ وجاء بنص «اتقوا النار ولوبشق تمرة» أحمد في المسند ٦/١٣٧/ والقضاعي في مسند الشهاب ( ٦٧٨ و ٦٧٩) ١/ ٣٩٦-٣٩٦/

#### ٧٥. حديث أبي بكر الصديق:

أبو يعلى [( ٥٥) قاله في فتح الباري ٣ / ٣٣٤ / وأبو يعلى ( ٢٧٠٧ ) ٥ قال الهيئمي: رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن إسماعيل الوساوسي وهو ضعيف جداً..المجمع ٣ / ١٠٥ / والبزار في البحر الزخار ( ٨٢ ) ١ / ١٦٠ /

# ٧٦. حديث جرير بن عبدالله . رضى الله عنه . قال:

تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله على يتهلل كأنه مَذْهَبَة، فقال

رسول الله على: «من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»

مسلم في الزكاة (١٠١٧) ٢/٤٠٧-١٠٧/ وفي العلم (١٠١٧) ١/٥٠٠- ١٠٠٠ وفي العلم (١٠١٧) ١/٥٠٠- ١٠٠٠ والترمذي في العلم باب من دعا إلى هدى فأتبع أو إلى ضلالة (٢٨١٥) وقال: حسن صحيح ١/٤٩ أو والنسائي في الزكاة باب التحريض على الصدقة (٢٥٥٣) ٥/٥٧- ١/٧٧ وابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة (٢٠٣) ١/٤٧ وأحمد في المسند ١/٥٥٥ و٢٥٩ و٩٥٩ ووبن أبي شيبة في المصنف ١/٤٧ وأحمد في المسند ١/٥٠٥ وابن أبي شيبة في المصنف ١/٩٠١ وعلي بن الجعد في المسند (٢٥١) والطيالسي في المسند (٢٥١) / ٢٩- ٩٠ والطحاوي في مشكل الآثار (٢٤٣ و٤٤٢ و٥٤٢) وابن عبان في الصحيح (٢٣٠١) / ١/٥- ١٠٠ أو الطبراني في المعجم الكبير (٢٣٧٢) والبيه قي في السنن الكبرى ٤/٥٠١ و١٥١ و١٥١ أو البغوي في شرح السنة (٢٣٧١) والبيه قي في السنن الكبرى ٤/٥٠١ و١٥١ و١٥١ أو المعار أو المعار أو المناه أبو يعلى ١٥٠١ و١٥١ و١٥١ أو المعار أبو يعلى ١٥٠١ و١٥١ و١٥١ أو المعار أو ال

#### ٧٧. حديث أبي هريرة في التصدق بتمرة:

البخاري في الزكاة باب الصدقة من كسب طيب (١٤١٠) ٣٢٦/٣ / وفي التوحيد باب كان عرشه على الماء.. (٧٤٣٠) ونصه: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب... الحديث ١٣١/٢٢٤ / ومسلم في الزكاة (٢٠١٤) ٢/٢٠١/ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة (٢٥٦) وقال: حسن صحيح ٢ / ٨٥-٨٦ / والنسائي في تفسير سورة التوبة قوله تعالى: ﴿ أولم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ﴾ (٢٤٧) وفي المجتبى في الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة (١٨٤٢) ١ / ٥٩٠ / وعبد الرزاق في المصنف وفيه «مهره أو فصيله» والبزار «مهره أو

رضيعه أو فصيله» وابن خزيمة «فلوه» أو قال «فصيله». قاله في  $\pi/\pi$  ولابن جرير «حتى يؤتى بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد».  $\pi/\pi$  و $\pi/\pi$  وهو عند أحمد في المسند  $\pi/\pi$  و $\pi/\pi$  وابن المبارك في الزهد ( $\pi/\pi$ ) /  $\pi/\pi$  /

- وعن أبي أُمامة . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله ﷺ:

«أيها الناس هلموا إلى الله. عز وجل. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أيها الناس إنما هما نجدان: نجد الخير، ونجد الشر، فمن جعل نجد الشر أحب إليه من نجد الخيريعني – فقد هلك – أيها الناس اتقوا الله ولو بشق تمرة».

القضاعي في مسند الشهاب (١٢٦٣) ٢ / ٢٣٦-٢٣٥ /

# ٧٨. حديث عائشة في التصدقة بتمرة:

أحمد في المسند 7 / ٢٥١ / والبزار «فيتلقاها بيمينه». قاله ابن حجر في فتح الباري ٣٢٨/٣ / وابن حبان (٣٣١٧)

ومما يذكر هنا من أدب رسول الله على أكل النمر، ما حدث به عبدالله بن بشر الأسلمي. رضي الله عنه. قال: «جاء رسول الله على إلى أبي، فنزل عليه، فأتاه بطعام، وحيس، وسويق وتمر، ثم أتاه بشراب، فناول من عن يمينه، قال: وكان يأكل التمر ويضع النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، ثم يرمي به، ثم دعا لهم فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم، وارحمهم».

مسلم في الأشربة (٢٠٤٢) ٣ /١٦١٥ - ١٦١١ / وأبو داود في الأشربة باب في

النفخ في الشراب والتنفس فيه (٣٧٢٩) ٣/٣٣٨ / والترمذي في الدعوات باب ما جاء في دعاء الضيف (٣٦٤٧) وقال: حسن صحيح ٥/٢٢٨ / والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٩٢ و٣٩٢ و٤٩٢) /٢٦٦ –٢٦٧ / وفي الوليمة وأحمد في المسند ٤/١٨٧ –١٨٨ و١٩٨ و١٩٨ و ١٩٩ و ١٩٩ و ووالليسيخ في أخلاق النبي عيله النبي عليه النبي عليه وابن حبان في صحيحه (١٩٩٥ – ١٩٥٩) ١٢ / ١١٩ / و(١٩٩٥) والبيهقي في السنن ٧ / ٢٧٤ / والدارمي في الأطعمة باب الدعاء لصاحب الطعام إذا والمعمة باب الدعاء لصاحب الطعام إذا معمد المعام إذا معمد المعام إذا معمد المعام إذا معمد المعام إذا المعام المعام إذا المعام إلى المعام إلى المعام إلى المعام المعام إلى المعام المعام إلى المعام إلى المعام إلى المعام المعام إلى المعام (١٢٠٢) المعام المعام المعام إلى المعام المعام المعام المعام إلى المعام المعا

# ٧٩. حديث عائشة في الشعير:

أحمد في المسند 7/٧/ قال الهيثمي: وفيه سليمان بن رومان ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. مجمع الزوائد 7/7/ والترمذي في الشمائل 7/7/ وينظر هل فيه سليمان بن رومان

# ٨٠. حديث سهل بن سعد في النقى:

البخاري في الأطعمة باب النفخ في الشعير ( ١٤٥٠) ٩ / ٥٩ / وباب ما كان النبي عَلَيْكُ وأصحابه يأكلون ( ٢٤٦٥) ٩ / ٢٤ / والترمذي في الزهد باب ما جاء في معيشة النبي عَلِيْكُ وأهله ( ٢٤٦٩) وقال: حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم ٤ / ١١ / وابن ماجه في الأطعمة باب الحواري ( ٣٣٣٥) وفيه «هل رأيت النقي؟». [قلت: ولعل البوصيري جعله من الزوائد لهذا اللفظ] ٢ / ١١٠ / وأحمد في المسند ٥ / ٣٣٢ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِيْكُ ( ٢٦٩) ٠٠٠ – ٢٠١ / وابن في المصحيح ( ٢٣٤٧ ) ١٤ / ٢٧٤ / والنسائي في المرقاق في الكبرى أبو يعلى ( ٢٥٤٧ ) وابن سعد في الكبرى ( ٩٩٩ ) ٢١٠ / والبخوي في شرح السنة ( ٢٨٤٥ ) وابن سعد في الطبقات ١ / ٢١٢ – ٣١٣ / والبرا المسابلة و ٢١٨ )

#### ٨١. حديث أنس في الرغيف المحور:

#### ٨٢. حديث أم أيمن في غربلة الدقيق:

ابن ماجه في الأطعمة باب الحواري ( ٣٣٣٦) وفي الزوائد: هذا إسناد حسن / ١٠٧/٢

#### ٨٣. حديث أبي الدرداء في نخل الدقيق:

الطبراني في الأوسط والكبير [ومسنده من المفقود] قال الهيشمي: وفيهما سعيد بن ميسرة وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٠/٣١٢/

# ٨٤. حديث معمر بن عبدالله في الشعير: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

# «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير»

مسلم في المساقاة (١٥٩٢) ٣/١٢١٤/

#### ٨٥. حديث ابن عباس في خبز الشعير:

الترمذي في الزهد باب ما جاء في معيشة النبي عَلِيه وأهله (٢٤٦٥) وقال: حسن صحيح ٤/١٠/ وفي الشمائل (١٤٧) / ٧٨/ و(٨٧) وابن ماجه في الأطعمة باب خبز الشعير (٣٣٤٧) ٢/١١١١/ وأحمد في المسند ١/٥٥١ و٣٧٣–٣٧٤/ وفي الزهد /٣٠/ وعبد بن حميد (٩٩٠) والطبراني في المعجم الكبير (١١٩٠٠) الزهد /٣٢٨/ وابن سعد في الطبقات ١/٣٠١/ والشجري في الأمالي ٢/٧٠/ والبغوي في شرح السنة (٢٧٥) ٤١/٤٧٤/ والبيهقي في الشعب ١٨/٢٥٤/

# ٨٦. حديث أنس في مجيء فاطمة بخبز شعير:

أحمد في المسند ٣/٢١٣/ والطبراني في المعجم الكبير ١/٢٣٢/

والطبراني وزاد فقال: ما هذه؟ فقلت: «قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة».

قال الهيثمي: ورجالهما ثقات. مجمع الزوائد ١٠/٣١٦/ ورواه الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْهُ ( ٨٥٥ و ٨٥٥) /٢٩٧- ٢٩٧/ وابن سعد في الطبقات ١/٣٠٦/ والبيهقى في الشعب ١٨/ ٤٦٩- ٤٦٩/

# ٨٧. حديث عبدالرحمن بن عوف في خبز الشعير:

البزار قال الهيشمي: وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١٠ /٣١٢ / والترمذي في الشمائل (١٣٩) /٧٥٧ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِيَّةً (١٣٩) /٢٨٧ -٢٨٨ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٣٠٩ /

# ٨٨. حديث عائشة في خبز الشعير:

مسلم في الزهد والرقائق إحدى روايات الحديث ( ٢٩٧٠) ٤ / ٢٢٨٢ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في معيشة النبي عَلَيْكُ وأهله ( ١٤٦٢) وقال: حسن صحيح ٤ / ٩ / وفي الشمائل ( ١٤٥٠) / ٧٨ / وابن ماجه في الأطعمة باب خبز الشعير ( ٣٣٤٦) ٢ / ١١١٠ / وأحمد في المسند ٦ / ٩٨ / وابن حبان ( ٣٣٤٦) ٨ / ٨٨

#### ٨٩. حديث أحد الصحابة في الشعير والسلت:

أحمد في المسند ٤ /١٩٨/ ذكره في مسند عمرو بن العاص.

#### ٩٠ . حديث أبي هريرة في خبز الشعير:

البخاري في الأطعسمة باب ما كان النبي على وأصحابه يأكلون (٤١٤) ٩ / ٤٦٠ عنظر أبو يعلى (٤٥٤١) ٨/ وابن سعد في الطبقات ١/٣٠٨ و٣٠٩ و٣٠٩ وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْكُ (٨٣١) /٢٨٨ /

# ٩١ . حديث ابن عباس في رهن الدرع بشعير:

الترمذي في البيوع باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ( ١٢٣٢) وقال: حسن صحيح ٢ / ٣٤٤ وابن ماجه في الرهون الباب الأول ( ٢٤٣ ) وظنه من الزوائد فقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات ٢ / ٨١٥ وأحمد وزاد «أخذها رزقاً لعياله» فقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات ٢ / ٨١٥ وأحمد وزاد «أخذها رزقاً لعياله» ( ٢٦٠٩ ) وزاد في أوله «أن النبي عَلَيْكُ التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده ما يسرني أن أُحُداً يحول لآل محمد ذهباً، أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت أدع منه دينارين، إلا دينارين أعدهما لدين إن كان » فمات وما ترك ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً، ولا وليدة، وترك درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير » المسند ١ / ٣٠٠ و ٣٠٠ وعبد

ابن حميد (٩٩٥) و ٥٩١ و ٥٩٥ والطبراني في الكبير (١١٩٥) و (١١٩٩١) و (١١٩٩١) و أبو ١١ / ٢٩٩ و ٢١١ و ٢٩٨ و البزار. كشف الأستار (٢٦٨١) وأبو يعلى في المسند (٢٦٨٤) و ٢٦٩ والطبراني في تهذيب الآثار /٢٣٨ و ٢٣٩ وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَيَّا / ٢٦٠ - ٢٦٢ و (٢٨١) / ٢٨٦ و وأبي نعيم في حلية الأولياء ٣ / ٢٤٣ و قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٣٩ / وقال: رواه البزار وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٣٩ / وابن سعد في الطبقات الكبرى مجمع الزوائد ١٠ / ٢٨٩ وابن المعد في الطبقات الكبرى المحمع الزوائد وابن أبي شيبة ٦ / ١٨ / وابن سعد في الطبقات الكبرى الكتاب (٢٦٥٥) ٢ / ٢٩٧ / والبيهقي في السنن الكبرى والدارمي في البيوع باب مبايعة أهل الكتاب (٢٦٥٥) ٢ / ٣٣٧ / والبيهقي في السنن الكبرى

# ٩٢ - حديث عائشة . رضي الله عنها . قالت: «إن النبي على اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد»

البخاري في البيوع باب شراء النبي عَلَيْهُ بالنسيئة (٢٠٦٨) ٤ / ٣٥٤ / وباب شراء الطعام إلى أجل (٢٠٠٠) ٤ / ٢٦٤ / وباب شراء الطعام إلى أجل (٢٢٠٠) ٤ / ٢٦٤ / وباب الرهن في السلم (٢٢٠١) ٤ / ٢٠٥ / وباب الرهن في السلم (٢٢٥١) ٤ / ٢٠٥ / وباب الرهن في السلم (٢٢٥٢) ٥ / ٢٠٥ / وفي الاستقراض باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه (٢٣٨٦) ٥ / ٥٥ / وفي الرهن باب من رهن درعه (٢٥٠٩) ٥ / ١٦٨ / وباب الرهن عند اليهود وغيرهم (٢٥١٣) ٥ / ١٧١ / وفي الجهاد والسير باب قيل في درع النبي عند اليهود وغيرهم (٢٥١٣) وفي المغازي باب (٢٨) الحديث (٢٤٤١) ٧ / ٧٥٨ / ولفظه في الجهاد في المغازي «توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعاً من شعير» ومسلم في المساقاة (٢٠٦١) ٣ / ٢٢١١ / وابن ماجه في الرهون أوله (٢٤٣٦) ٢ / ١٦٠٨ وابن الجارود (٤٤٦) وأحمد في المسند ٢ / ٢٥٨ / وابن الجارود (٤٦٦) وأحمد في المسند ٢ / ٢٥٨ / وابن الجارود (٤٦٦) وأحمد في المسند ٢ / ٢٥٨ / والبيهقي في السنن

7/77/ و 9/7/ و 9/7/ و النسائي شيبة 7/7/ و عبدالرزاق ( 15.95 ) 10/1/ و النسائي في البيوع باب الرجل يشتري الطعام إلى أجل ( 1775 ) 10/7/ وباب مبايعة أهل الكتباب ( 1775 ) 10/7/ وابن حببان في الصحيح ( 1790 ) و 10/7/ و ابن سعد في الطبقات 1/97/

# - حديث أسماء بنت يزيد «أن النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام»:

ابن ماجه في الرهون الباب الأول (٢٤٣٨) ٢ / ٨١٥ / في الزوائد في إسناده «شهر بن حوشب» وثقه أحمد وابن معين، وضعفه شعبة وأبو حاتم والنسائي. و«عبدالحميد بن بهرام» وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو داود وغيرهم. وأحمد في المسند «بوسق من شعير» ٦ / ٤٥٧ / وفيه شهر وعبدالحميد وأبي الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْهُ (٢٢٨) / ٢٨٥ / وأبو يعلى (٥٩٣٦ / وابن سعد في الطبقات الرابح / ٣١٧ / و٢١٣ /

# . حديث أنس. رضي الله عنه. قال:

«ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير، ومشيت إلى النبي ﷺ بخبز شعير، وإهالة سنخة (يعني دهن له رائحة) ولقد سمعته يقول: «ما أصبح لآل محمد إلا صاع، ولا أمسى» وإنهم لتسعة أبيات»

البخاري في البيوع باب شراء النبي عَلِيَّة بالنسيئة (٢٠٦٩) ١٦٦٥ وفي البيوع باب ما جاء في الرهن باب الرهن في الحضر (٢٥٠٨) ١٦٦٥ والترمذي في البيوع باب ما جاء في الرخصة من الشراء إلى أجل (١٢٣٣) وقال: حسن صحيح ٢/٤٤٦ والنسائي في البيوع باب الرهن في الحضر (٤٦٢٤) ٧/٨٨٨ وابن ماجه في الرهون الباب الأول البيوع باب الرهن في الحضر (٤٦٢٤) ٧/٨٨٨ وابن ماجه في الرهوا الباب الأول (٢٤٣٧) ٢/٥١٨ وفي الزهد باب معيشة آل محمد عَلِيَّة (٤١٤٧) ٢/١٨٩ وابن البيوع بالباب الأول البيومين إسناد صحيح. وأحمد في المسند ٢/٢٨ و ١٣٣٨ و٢٠٨٥ و٢٨٨ والمسند ٢/٢٨ والمسند ٢٠٨٥ والمسند ٢٢٨٥ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٠٨٥ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٠٨٥ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ١٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ٢٨٥٠ والمسند ١٨٥٠ والمسند ١٨٥ والمسند ١٨٥٠ والمسند ١٨٥ والمسند ١٨٥٠ والمسند ١٨٥ والمسند ١٨٥ وا

و٢٥٢ و ٢٧٠ و ٢٨٩ - ٢٩٠ و ٢٨٨ / وفي بعض روايات أحصم أن ذلك كان في الحندق. وأبو الشيخ في أخلاق النبي على ١٦٣ / و٢٦٨ / و( ٨٦٣ و ٨٦٨ / ٥٠٨ و ٢٠٨٠ ) و ( ٣٠٦٠) وابن حبان في صحيحه ( ٣٠٤٩ ) و ( ٣٠٦٠) وابن حبان في صحيحه ( ٣٠٤٩ ) ١٨ / ٣٠٩ - ٢٦٠ / والبيهقي في السنن ٦ / ٣٦ – ٣٧ / والشعب ٤ / ٣٨ – ٨٤ / والدلائل ٧ / ٢٧٠ /

#### ٩٣ . حديث عائشة في شطر الشعير:

البخاري في الخمس باب نفقة نساء النبي عَلِيهِ (٣٠٩٧) ٢/١٢/ وفي الرقاق باب فضل الفقسر (٢٤١١) ٢/٨٢/ ومسلم في الزهد (٢٩٧٣) ٤/٢٨٢- باب فضل الفقسر (٢٥٥١) ومسلم في الزهد (٢٩٧٣) ٤/٢٨٢- وابن ماجه في ٢٢٨٣ والترمذي في صفة القيامة (٢٥٨٩) وقال: صحيح ٤/٩٥ وابن ماجه في الأطعمة باب خبز الشعير (٣٣٤٥) ٢/١١١/ وأحمد في المسند ضمن حديث ٢/٨١/ /٢٢٩ وهناد بن السري في الزهد (٧٤٨) ٢/١٤/ وابن حبان في الصحيح (٦٤١٥) ١٤/٥٢٥)

# ٩٤. حديث أبي أمامة في خبر الشعير:

الترمذي في الزهد باب ما جاء في معيشة النبي عَلَيْكُ وأهله (٢٤٦٤) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ٤/٩-١٠/ وفي الشمائل (١٤٦) /٧٨/ وأحمد في المسند ٥/٢٥٣/ و ٢٦٠٧/ وابن سعد في الطبقات /٧٨/

#### ٩٥. حديث يوسف بن عبدالله بن سلام في الخبز والتمر:

أبو داود في الأطعمة باب في التمر ( ٣٨٣٠) ٣٦٢/٣ /

#### ٩٦ . حديث سهل بن سعد . رضى الله عنه . قال:

«كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء - أي حدول - في مزرعة لها سلقاً، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق، فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه - أي لحمه - وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا، فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك».

البخاري في الجمعة باب قول الله تعالى ﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ﴾ (٩٣٨) ٢/٩٥ ا وزاد «ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة (٩٣٩) ٢/٩٥ ا وفي الحرث والمزارعة باب ما جاء في الفرس (٩٣٩) ٥/٤٣ ا وفي الأطعمة باب السلق والشعير (٩٠٤٥) ٩/٥٥ ا وفي الأستئذان باب تسليم الرجال على النساء (٨٦٢٦) ١١/٥٣ ا وباب القائلة بعد الجمعة (مختصراً وأبو الرجال على النساء (٨٦٢٦) ١١/٥٣ ا وباب القائلة بعد الجمعة (مختصراً وأبو (٢٢٧٩) ١١/٢٧ ومسلم في الجمعة (٩٥٨) ١/٨٥ -٩٨٥ مختصراً وأبو داود في الجمعة باب وقت الجمعة (١٨٠١) مختصر جداً ١/٥٨١ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة (٤٢٥) ٢/٩١ مختصراً وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في وقت الجمعة (٩٩٠) ١/٧٠١ مختصراً وابن عبان في محيحه (٧٣٥) ٢١/١١ والطبراني في المعبد (٧٨٥ و٨٨٥) والبيهقي في المسنف ٢/٤١ وهناد بن السري في الزهد (٢٣٢)

- وعن عائشة. رضي الله عنها . «أن رسول الله ﷺ أولم على بعض نسائه بمدين من شعير»

أبو يعلى في المسند (٢٦٦٦) ٨ / ١٤١ / والحميدي في المسند (٢٣٦) ١ / ١١٥ / والحمد في السند ٢ / ٢٦٠ /

- وعن صفية بنت شيبة . رضى الله عنها . قالت:

#### «أولم النبي ﷺ على بعض نسائه بمدين من شعير»

البخاري في النكاح باب من أولم بأقل من شأة ( ١٤٦/ ٩ / ١٤٦ / والنسائي في الوليمة وقال: مرسل والراجح: أن صفية صحابية فقد وردت أحاديث تثبت سماعها من رسول الله عَلِيَّة. تحفة الأشراف ١١ / ٣٤٢ /

#### ٩٧. حديث جابر. رضى الله عنه. قال:

«إنا يوم الخندق نحضر، فعرضت كُدْنة. (قطعة صلية). شديدة، فحاء النبي ﷺ فقالوا: هذه كُدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل، ثم قام، وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً. فأخذ النبي ﷺ المعول، فضرب في الكدية، فعاد كثيباً أهيل، فقلت: يا رسول الله. إئذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتى: رأيت بالنبي على شيئاً، ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير، وعناق، فذبحتُ العناق، وطُحَنت الشعير، حتى حعلنا اللحم بالبرمة ثم جئت النبي على والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله، ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قال: قل لها لا تنزع البرمة ولا الخيز من التنور حتى آتى. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته، قال: ويحك جاء النبي ﷺ بالمهاجرين والأنصار، ومن معهم. قالت: هل سألك: قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز، ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، وبقرب إلى أصحابه ثم بنزع، فلم يزل يكسر الخبز، ويضرق حتى شبعوا وبقى بقية، قال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم محاعة».

البخاري في المغازي باب غزوة الخندق ( ٢٠١١ و ٤١٠٢) ٧/٥٦-٧٥٤/

ومسلم في الأشربة (٢٠٢٩) ٣/١٦١٠/ وأحمد في المسند ٣/٢٧٧/ وابن أميلة في المسند ٣/٢٧٧/ وابن أبي شيبة والدارمي في المقدمة باب ما أكرم به النبي عَلَيْكُ في بركة طعامه (٤٣) / ٢٦/٧

#### ٩٨ . حديث أنس في الدباء والشعير:

البخاري في البيوع باب الخياط (٢٠٩٢) ٤ /٣٧٢ وفي الأطعمة باب من تتبع حوالي القصعة ( ٥٣٧٩) ٩ / ٤٣٤ - ٤٣٥ / وباب الثريد ( ٥٤٢٠) ٩ / ٤٦٢ / وباب الدباء ( ٥٤٣٣ ) ٩ / ٤٧٠ / وباب من أضاف إلى طعام وأقل هو على عمله ( ٥٤٣٥ ) ٩ / ٤٧٣ / وباب المرق ( ٥٤٣٦ ) ال٩ / ٤٧٤ / وباب القديد ( ٤٣٧ ) ٩ / ٤٧٤ / وباب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً ( ٤٣٩ ) ٩ / ٤٧٥ / ومسلم في الأشربة (٢٠٤١) ٣/١٦١٥/ ومالك في الموطأ في النكاح باب ما جاء في الوليمة (٥١) ٢/٢٥-٧٤٥/ وأبو داود في الأطعمة باب في الدباء (٣٧٨٢) ٣٠٠/٣ والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل الدباء (١٩١٠) وقال: حسن صحيح ٣ / ١٨٦ / وفي الشمائل ( ١٦٣ و ٣٣٤ ) والنسائي في الكبرى في الوليمة وابن ماجه في الأطعمة باب الدعاء (٣٣٠٣) ٢ /٣٠ وأحمد في المسند (٢٠٣٦) ١٠٨/٣ / و (١٣٦٨) ٣/٢٦٤/ و٣/١٨٠ و٢٥٢ و٢٨٩ و٢١٠-٢١١ و٢٧٠ و١٦٠/ والدارمي في الأطعمة باب القرع (٢٠٥٠ و٢٠٥١) ٢/١٣٨/ والطيالسي في المسند (١٩٧٦) مختصراً /٢٦٦/ وابن حبان في الصحيح ( ٦٣٨٠) ٢٩٢/ و ( ٤٥٣٩) ١٠ / ٢١٣ / و ( ٥٢٩٣ ) ١٠ / ١٠٠١ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الماري و(١٥٠) /٧٠/ والبيه قي في السنن الكبري ٧/٢٧٣-٢٧٤/ وعبدالرزاق في المصنف (١٩٦٦٧) ١٠ / ٤٤٩ - ٤٤٩ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٢٩٩ - ٢٩٩ / و٣١٢/ والبغوي في شرح السنة ١١/٥٠٥/

# 99. حديث أنس. رضي الله عنه. قال: «قال أبو طلحة لأم سليم: لقد

سمعت رسول الله ﷺ ضعيفاً، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟

فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله ﷺ. قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله ﷺ في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله ﷺ أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم قال: بطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله ﷺ لمن معه: قوموا . فانطلق، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة. فقال أبو طلحة: يا أم سلّيم. قد جاء رسول الله عِي الناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقى رسول الله ﷺ فأقبل أبو طلحة ورسول الله ﷺ حتى دخلا، فقال رسول الله على: هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقول، ثم قال: إئذن لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال إئذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: أئذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم ثمانون رجلاً».

البخاري في الأطعمة باب من أكل حتى شبع ( ٥٣٨١) ٩ / ٤٧٧ / وباب في أكل الضعيف عشرة عشرة ( ٥٤٥٠) ٩ / ٤٣٧ / وفي الأيمان باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل تمراً بخبز ( ٦٦٨٨) ١١ / ٩٧٥ / وفي المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ( ٣٥٧٨) ٦ / ٦١٨ / ومسلم في الأشربة ( ٢٠٤٠) ٣ / ٦١٢ / الإسلام ( ٣٥٧٨) والترمذي في المناقب باب ( ٣٠ ) الحديث ( ٣٧٠٩) وقال: حسن صحيح ٥ / ٣٥٥ / وأحمد في المسند ٣ / ٢٣٢ / و ٢١٨ و ٢٣٢ و ٢٤٢ / ومالك في

الموطأ في صفة النبي على ( ١٩) ٢ / ٢٧ - ٩٢٨ / والدارمي في المقدمة باب ما أكرم به النبي على في بركة طعامه ( ٤٤) ١ / ٢٧ / وابن حبان ( ٥٢٨٥) ٢ / ٢٩ - ٩٤ / و( ٢٥٢٥) ٢ / ٢٠ - ٤٠٩ / وور ٢٥٢٤) ٤ / ٢٥ - ٤٠٩ / وور ٢٥٢٤) والبغوي في شرح السنة ( ٢٥٢١) واللالكائي في «أصول الاعتقاد» ( ٢٨٤١) والفريابي في دلائل النبوة ( ٢٧٣١) والوبيهقي في السنن ( ٢٠٤١) وم و ١٠ و ١١) وأبو نعيم في دلائل النبوة ( ٣٢٢) و٣٢٣ والبيهقي في السنن / ٢٧٣ / وفي دلائل النبوة ٢ / ٨٨ - ٩٨ / و ٩٠ و ٩١ / وفي الاعتقاد / ٢٨٠ /

#### ١٠٠ . حديث ابن عمر في معاملة أهل خيبر:

أبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في حكم أرض خيبر (٣٠٠٦) مطولاً و(٣٠٠٨) ٣/١٥٧/ ١٥٩/

# ١٠١. حديث عائشة في الخل:

مسلم في الأشربة ( ٢٠٥١) ٣ / ١٦٢١ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الخل ( ١٩٠١ و ١٩٠١) وقال: حسن صحيح غريب ٣ / ١٨٢ / وابن ماجه في الأطعمة باب الائتدام بالخل ( ٣٣١٦) ٢ / ١١٠٢ /

وفي رواية عن أم سعد قالت: دخل رسول الله على عائشة، وأنا عندها، فقال: هل من غداء؟ قالت: عندنا خبز وتمر وخل، فقال رسول الله على: «اللهم بارك في الخل، فإنه كان إدام الأنبياء قبلي، ولم يفتقر بيت فيه خل». (٣٣١٨) سنن ابن ماجه ٢/٢٠/ والدارمي في الأطعمة باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله على (٢٠٤٩) / ١٣٨/ وأبو يعلى (٤٤٤٥)

#### ١٠٢ . حديث أم هانئ في الخل:

الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الخل (١٩٠٣) ٣/١٨١ / وقال: حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث أم هانئ إلا من هذا الوجه، وأم هانئ ماتت بعد علي بن أبي طالب بزمان ٣/١٨٣ / قال عبدالقادر الأرناؤوط: وإسناده ضعيف، قلت: أراد الترمذي أنه حسن لغيره. وأورد عبدالرزاق في المصنف مرسلاً عن أبي إسحاق «نعم الإدام الخل» (١٩٥٩ ) ٢٠ / ٤٢٣ / و «ليس بيت مفقر من أدم فيه خل» مرسلاً عن ابن المنكدر (١٩٥٧ ) ٢٠ / ٤٢٣ /

#### ١٠٣. حديث جابر في الخل:

مسلم في الأشربة (٢٠٥٢) ٣/٣٢/٢ / وأبو داود في الأطعمة باب ما جاء في الحل (١٩٩٨) و١٨٩٨) ٣/٥٩-٣٦ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الحل (١٩٩٨) و١٨٢/٣ / والنسائي في الإيمان باب إذا حلف أن لا يأتدم. فأكل خبزاً وخلاً ٧/٤ / وابن ماجه في الأطعمة باب الائتدام بالحل (٣٣١٧) ٢/٢٠١ / وابن ماجه في الأطعمة باب الائتدام بالحل (٣٣١٧) ٢/١٠٠ وواحمد في المسند ٣/١٠٠ وواحم وو٣٥ وو٣٥ وو٣٥ وو٣٥ وو٣٥ وو٣٥ وو٤٥ ووالدارمي في الأطعمة باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله على المحمد أبو والدارمي في الأطعمة باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله على (٢٠٤٨) ٢ ينظر أبو يعلى (٢٠١٨ - ٢١١١ - ٢٢١١) ٤ لينظر أبو يعلى ٣/٩٥٤ والطيالسي في المسند (١٧٧٤) / ٤٤٤ وأبو عوانة ٥/٢٠١ والبيهقي في شعب الإيمان والقضاعي في مسند الشهاب (١٣١٩–١٣٢١) ٢ / ٢٦١

وفي رواية عن جابر قال: «كنت في ظل داري، فمربي رسول الله وفي رواية عن جابر قال: «كنت في ظل داري، فمربي رسول الله فلما رأيته وثبت إليه فجلعت أمشي خلفه، فقال: ادن، فدنوت منه، فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه أم سلمة أو زينب بنت جحش، فدخل، ثم أذن لى، فدخلت، وعليها الحجاب، فقال: أعندكم

غداء؟ فقالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة، فوضعت على نقي، فقال: هل عندكم من أدم؟ فقالوا: لا. إلا شيء من خل. قال: هاتوه، فأتوه به، فأخذ قرصاً فوضعه بين يديه، وقرصاً بين يدي، وكسر الثالث باثنين فوضع نصفاً بين يديه، ونصفاً بين يدي»

أحمد في المسند ٣/٩٧٣/

وفي رواية عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: «دخل على جابر نفر من أصحاب النبي على فقدم إليهم خبزاً وخلاً. فقال: كلوا، فإني سمعت رسول الله على يقول: نعم الإدام الخل. إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه النفر من إخوانه، فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم، أحمد في المسند ٣/٣٧/ وزاد في رواية: فجعل يصطبغ ويقول: نعم الإدام الخل» أحمد ٣/٣٨/ وأعادها مرتين ٣/٠٩٠/ وفيه «فإن الخل نعم الأدم هو». والبيه قي في الشعب ١٩/١٧/ وفي السنن ٧/٩٨/

## ١٠٤ . حديث أبي أسيد في أكل الزيت:

الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل الزيت (١٩١٣) وقال غريب من هذا الوجه إنما نعرفه من حديث عبدالله بن عيسى ٣/١٨٧/ وعبدالله بن عيسى ثقة كما في التقريب /٣١٧/ وأحمد في المسند ٣/٤٩٧/ بإسنادين الأول عن أبي أسيد وأسيد بن ثابت. والدارمي في الأطعمة باب في فضل الزيت (٢٠٥٢) ٢/٣٩١/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ٢/٣٩٨/ والبخاري في التاريخ الكبير في الكنى ٩/٦/ وفي سنده عطاء الشامي، والدولابي في الكنى ١٥٠١/ والعقيلي في الضعفاء ٣/١٠٤/ والخطيب في موضح أوهام الجمع

والتفريق ٢ / ٩٤ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٨٧٠) ١١ / ٣١٦-٣١٦ / وفيه عطاء (رجل من أهل الشام) قال عنه ابن حجر: مقبول. التقريب /٣٩٢ / أي أنه لين الحديث إلا إذا توبع فيكون مقبولاً.

### ١٠٥ . حديث أبي هريرة في أكل الزيت:

ابن ماجه في الأطعمة باب الزيت (٣٣٢٠) قال في الزوائد: في إسناده عبدالله بن سعيد المقبري: متروك ٢ /١١٠٣ / والحاكم في المستدرك رواه شاهداً في التفسير ٢ /٣٩٨ / قال الذهبي: عبدالله [بن سعيد المقبري] واه».

#### ١٠٦ . حديث عمر في أكل الزيت:

الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في أكل الزيت ( ١٩١١) وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبدالرزاق عن معمر وكان عبدالرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي عنه عن عمر عن النبي عنه وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي عنه مرسلاً ٣/١٨٦/ ثم رواه عن زيد ( ١٩١٢) ٣/١٨٨/ وابن ماجه في الأطعمة باب الزيت ( ٣٣١٩) ٢/١٠// قال روالحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ٢/٢١/ قال المنذري في الترغيب والترهيب: صحيح وهو كما قال ٣/٣١/ لم أجده في المسند والطبراني في الكبير ( ٩٨) ١/ ٢٩/ وفيه ثلاثة مجاهيل: الصعب ابن حكيم بن شريك بن نمله عن أبيه عن جده عن عمر وعبدالرزاق في المصنف ( ١٩٥٨) الم ١٩٥١) الإختلاف فيه هل هو: عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي عن عمر أم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بالخطاب وهو ثقة مخضرم، فحديثه عن النبي عليه وأسلم: هو العدوي مولى عمر بن الخطاب وهو ثقة مخضرم، فحديثه المرسل الصحيح. وأسلم: هو العدوي مولى عمر بن الخطاب وهو ثقة مخضرم، فحديثه المرسل الصحيح. وأسلم: هو العدوي مولى عمر بن الخطاب وهو ثقة مخضرم، فحديثه المرسل الصحيح. وأسلم: هو العدوي مولى عمر بن الخطاب وهو ثقة مخضرم، فحديثه المرسل الصحيح. وأسلم: هو العدوي مولى عمر بن الخطاب وهو ثقة مخضرم، فحديثه

إن لم يكن عن عمر فعن غيره من الصحابة. والله أعلم وابن أبي حاتم في العلل ( ١٥٢٠) ٢ / ١٥ - ١٦ / فالحديث برواياته الثلاث لا ينزل عن درجة الحسن

#### ١٠٧ . حديث عقبة بن عامر في الزيت:

ابن السني [لعله في الطب] - كـما في كنز العـمال ( ٢٨٢٩٥) / ٤٧/ ١٠ ( ٢٨٢٩٥) والطبراني [في الكبير ١٧ / ٢٨١ / ] وأبو نعيم [كما في كنز العمال ( ٢٨٢٩٦) والطبراني (عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه مصحة من البلوى»

# ١٠٨. حديث عائشة في الإدهان الإحرام:

أحمد في المسند ٦ / ٧٨ /

#### ١٠٩ . حديث زيد بن أرقم في التداوي بالزيت:

الترمذي في الطب باب ما جاء في دواء ذات الجنب ( ٢١٦٠ و ٢١٦٠) وقال عن كل منهما: حسن صحيح ٣/ ٢٧٥ / وابن ماجه في الطب باب دواء ذات الجنب ( ٣٤٦٧) ٢ /١١٤٨ / وأحمد في المسند ٤ / ٣٦٩ و ٣٧٣ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ / ٢٠٢ / وفي سنده ميمون أبو عبدالله البصري الكندي وهو ضعيف، ولكن يتقوى بشواهده.

#### ١١٠ . حديث ابن عباس في إدهان المحرم بالزيت:

أورده ابن حجر عن أبي بكر بن أبي شيبة. ٣/٤٦٤/

# ١١١ . ادهان ابن عمر بالزيت:

البخاري في الحج باب الطيب عند الإحرام (١٥٣٧) ٣ /٤٦٣ / قال ابن حجر:

# ١١٢ . حديث عائشة في الخبز والزيت:

مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٧٤) ٤ /٢٢٨٣ / وابن حبان في الصحيح (٢٣٥٨) ٢٢٨٣ / وابن سعد في الطبقات الكبرى ١/٣١٠ / والترمذي في الشمائل وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَيْكُ (٨١٨) /٢٨٧ / وأبو نعيم في الحلية

#### ١١٣ . حديث عمران في خير القرون:

البخاري في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ( ٢٦٥١) ٥ / ٢٥٨ – ٢٥٩ / وفي فضائل أصحاب النبي عَلَيْكُ باب فضائل الأصحاب ( ٣٦٥٠) ٧ / ٥ / وفي الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والنفائس فيها ( ٢٤٢٨ / ٢٤٤ / ١١ / ٢٤٤٢ ) وفي الإيمان والنذور باب إثم من لا يفي بالنذر ( ١٦٩٥ ) ١١ / ١٨٠ – ٥٨١ . ومسلم فضائل الصحابة ( ٢٥٣٥ ) ٤ / ١٩٦٤ / وأبو داود في السنة باب في فضل أصحاب رسول الله عَلِيْكُ ( ٢٥٣٥ ) ٤ / ٢١٤ / والترمذي في الفتن باب ما جاء في القرن الثالث رسول الله عَلِيْكُ ( ٢٣٢٧ ) و ( ٢٣٢٠ ) ولفظه « يتسمنون ويحبون السمن » .

وفي الشهادات باب خير القرون (٢٤٠٤ و ٢٤٠٤) ٣٧٦/٣ / والنسائي في الإيمان والنذور باب الوفاء بالنذر ٧/١٧-١٨ / وابن ماجه في الأحكام باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد (٢٣٦٢) ٢/٧٩١ وأحمد في المسند ٤/٢٦٤ و/٤٢٧ بلفظ

«وينشأ فيهم السمن» / و٣٦٤ و ٤٤٠ / حلية الأولياء ٤ / ١٧٢ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٢ / ١٧٦ / مجمع الزوائد ١٠ / ٢٠ / والطبراني في المعجم الكبير ١٥ ( ٤٨٥ – ١٨٥ ) البداية والنهاية ٦ / ٢٨٦ / والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣ ( / ١٧٦ – ١٧٧ / والخطيب في التاريخ ٢ / ٥٣ ابن حسان في الصحيح ( ٢٧٢٧ و ٢٢٢ و ٢١٢ / ٢١ / ٢١٢ / ٢١

- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - عن النبي عُطُّهُ - قال:

«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفسو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستحلف»

الترمذي بدون إسناد وذكره تبعاً لحديث عمران (٢٤٠٤) ٣/٢٧٦/ والبزار في المسند: البحر الزخار (٢٤٦١) ٣/٣٧١/ وكشف الأستار (٢٧٦٤) ٣/٢٨١/ قال الهيثمي: ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد ١٠/١٠/

# ١١٤. حديث ابن مسعود في خير القرون:

البخاري في الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور ( ٢٦٥٢) ٥ / ٣٠٩ / وفي فضائل الصحابة باب فضائل الصحابة باب فضائل اصحاب النبي عَيْلُهُ ( ٣٦٥١) ٧ / ٥ / وفي الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( ٣٤٢٩ ) ٢٤٨ / ٢٤٨ / وفي الأيمان والنذور باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله ( ٢٦٥٨ ) ١١ / ٢٦٥٨ / وفي الأيمان والنذور باب إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله ( ٢٦٥٨ ) ١١ / ٢٦٥٨ / ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٥٣٣ ) ٤ / ٢٦٩ ١ – ١٩٦٣ / والترمذي في المناقب باب ما جاء في فضل من رأى النبي عَيْلُهُ وصحبه ( ٣٩٥٠) وقال: حسن صحيح ٥ / ٣٥٧ / والنسائي في الكبرى ٥ ٩٥ وابن ماجه في الأحكام باب كراهية الشهادة لمن يستشهد ( ٢٣٦٢ ) ٢ / ١٩٧ / وأحصم في المسند ١ / ٢٧٨ و ٢١٥ و ٤١٤ و ٤٢٤ و ٢٩٨ و و و و ٤١٥ و و و و ٤١٠ ) وأبو يعلى في المسند ( ١٩٥ ) و / ٢٠١ / والطيالسي في المسند ( ٢٩٩ ) وأبو يعلى في المسند ( ٥١٥ ) و / ٢٠ / والبزار في

المسند: (۱۷۷۷) ٥/١٨٠/و(۱۷۸۲) ٥/١٨٥/ المركم و ۲۷۸ و ۲۷۸۱ و ۲۷۸۱ و ۲۷۲۷ و ۲۷۲۷ و ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ و شرح معاني المستحديع (۲۰۲۸ و ۱۷۲۸) و الطحاوي في «مشكل الآثار ۲/۱۰۱ و وشرح معاني الآثار ٤/١٥١ - ۲۰۱ و والطبراني في الكبير (۱۰۰۸) ۱۱ / ۱۱ / و (۱۰۳۳۱) و (۱۰۳۳۱) و (۱۰۳۳۱ و ۱۰۳۳ و و ۱۲۳ و ۱۲ و الهيثم بن كليب في المسند (۲۸۹ – ۲۹۷) و أبو نعيم في حلية الأولياء ۲/۸۷ و الخطيب في تاريخ بغداد ۱۲ / ۲۰ – ۲۰ /

١١٥ حديث أبي هريرة في «خير القرون» قال: «بعثت في خير قرون بني
 آدم قرناً فقرنا حتى كنت في القرن الذي كنت فيه»

مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٤) ١٩٦٤-١٩٦٤ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٨١ و ٤٧٩ / والبخاري في المناقب باب صفة النبي عَلَيْكَة :

١١٦- حديث عائشة في خير القرون:

مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٦) ٤ /١٩٦٥ /

ونصه: قالت: سأل رجل النبي. ﷺ .: أي الناس خيـر؟. قال: القـرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث».

١١٧ - حديث بريدة في خير القرون:

أحمد في المسند ٥ / ٣٥٠ /

وعن النعمان بن بشير. رضي الله عنهما:

أن رسول الله على قال: «خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذي يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ

أقوام تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم إيمانهم» (١٨٣١١) ٤ /٢٦٧ من مسند أحمد و(١٨٣٨٧) ٤ /٢٧٦ / و(١٨٤٠٦) ٤ /٢٧٧ –٢٧٨ / «وليس فيه ذكر السمن» وابن حبان في الصحيح (٦٧٢٧) ١٥ /

#### ١١٨. حديث ابن عمر في كف الجشاء:

الترمذي في صفة القيامة باب (١٥) الحديث (٢٥٩٦) وقال: حسن غريب من هذا الوجه وفي الباب عن أبي جحيفة ٥/٦٣/. ابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع (٣٣٥) ٢/١١١/ وفيه يحيى بن مسلم البكاء وهو ضعيف وعبد العزيز بن عبد الله القرشي منكر الحديث قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر: العلل ٢/١٣٩/ وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان وأكره على الطعام يأكله، فقال: حسبي: إني سمعت رسول الله على الطعمة يأكله، فقال: حسبي: إني سمعت رسول الله على الأطعمة باب الاقتصاد في شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة» ابن ماجه في الأطعمة باب الاقتصاد في الأكل، وكراهة الشبع (٢٥٣١) في الزوائد: في إسناده سعيد بن محمد الوراق ضعفوه، ووثقه ابن حبان والحاكم ٢/١١١/ وذكره الألباني في صحيح الجامع ضعفوه، ووثقه ابن حبان والحاكم ٢/١١١/ وذكره الألباني في صحيح الجامع الدنيا في الجوع ١/٢ وأبو نعيم في حلية الأولياء. ١/٩٨١ – ١٩٩٩ والعقيلي في الضعفاء / ٣٤٣ وفي إسناده إضافة لسعيد الوراق عطيه وهو ضعيف أيضاً.

#### ١١٩. حديث عائشة في أول بلاء هذه الأمة الشبع:

البخاري في الضعفاء وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع

# ١٢٠ . حديث أنس في الأسراف:

ابن ماجه في الأطعمه باب الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت (٣٣٥٢) في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لأن نوح بن ذكوان متفق على تضعيفه. قال الدميري: هذا

الحديث مما أنكر عليه ٢ /١١١٢ / وابن أبي الدنيا في الجوع والبيهقي وقد صحح الحاكم إسناده لمتن غير هذا ، وحسنه غيره .

. وعن عبد الله بن عمرو. رضى الله عنها. قال:

«تجشأ رجل عند النبي على القيامة فقال الهيثمي والما الطبراني شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه مسعود بن محمد وهو ضعيف «مجمع الزوائد ٥/٣١/

. وعن عبد الله بن عباس. رضي الله عنها. قال: قال رسول الله على: «إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة»

أورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن. وهو عند أبي نعيم في الحلية، وقال: لم يروه عن فضيل إلا يحيى بن سليمان القرشي وفيه مقال: الترغيب ٣/٣٤٥-٣٤٦/ وذكره العراقي وقال: إسناده ضعيف» تخريج الإحياء ٣/٧١/

#### ١٢١. حديث اللجلاج:

الطبراني بإسناد لا بأس به والبيهقي وزاد « وكان قد عاش مائة وعشرين سنة »

قال ابن حجر في الإصابة: أخرج أبو العباس السراج في تاريخه والخطيب في المتفق من مشيخة شيخه يعقوب بن سفيان في ترجمة شيخه محمد بن أبي أسامة الحلبي عن قيس سمعت عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه عن جده قال: «ما ملأت بطني منذ أسلمت مع رسول الله عن ٣٢٨/٣/

#### ١٢٢ . حديث أبى جحيفة:

الحاكم ٤ / ١٢١ / وقال صحيح الإسناد وقال الذهبي : قلت: فهد (بن عوف):

كذاب وعمر (بن موسى) هالك. قال المنذري: بل واه جداً فيه فهد بن عوف، وعمر بن موسى. لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات. وراه ابن الدنيا في الجوع: 7/7 و1/7 والطبراني في الكبير والأوسط والبيه قي الترغيب والترهيب 1/1/1 وزاد «فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى» وفي رواية ابن أبي الدنيا: الوليد بن عمر بن ساج ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. وقد توبع في حديثه كما في علل ابن أبي حاتم 1/1/1 قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفي أحد أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 0/7/1

## ١٢٣. حديث أبي أمامة في كثرة الطعام:

الطبراني في الكبير (٧٥١٢) و ٧٥١٣) ١٠٨-١٠٨ / وأبو نعيم في الحليه فأحاديث كف الجشاء وعدم الشبع، وإن كان في كل منها مقال، إلا أن بمجموعها يعرف أن لها أصل في السنة والله أعلم.

# ١٢٤- حديث عبد الله بن عمرو في الإسراف والمخيلة:

«وتصدقوا» وزاد آخره «فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عباده» قال: ووقع لنا موصولاً - أيضاً في كتاب «الشكر» لابن أبي الدنيا بتمامه. وأخرج الترمذي الفصل الأخير منه - وهي الزيادة المشار إليها - من طريق قتادة بهذا الإسناد [في الإستئذان والآداب باب ما جاء أن الله يحب أن تُرى أثر نعمته على عبده (٢٩٧٣) وقال: حسن ٤ / ٢٠٢ - ٢ / ١ ] قال: وهذا مصير من البخاري إلى تقوية شيخه عمرو بن شعيب ولم أر في الصحيح أشارة إليها إلا في هذا الموضع. ١٠ / ٢٦٤ – ٢٥ / / وذكر البخاري بعده: وقال ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة. قال ابن حجر: وصله ابن أبي شيبة في مصنفه الدينوري في المجالسة

ولم يذكر الدينوري السرف. وأخرجه عبد الرزاق بلفظ «أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرف ومخيله» وكذا أخرجه الطبراني به فتح الباري ١٠ / ٢٦٥ /

#### ١٢٥ - حديث أنس في الدياء:

سبق ذكر تخريجه (١٠٦)

. وعن جابر. رضي الله عنه. قال:

«دخلت على النبي القرع. وهو الدباء. نكثر به طعامنا»

قال ابن حجر: وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه ٩ / ٤٧٠ / وأحمد في المسند ٤ / ٣٥٢ / ١٠٩٨ / ابن ماجه في الأطعمة باب الدباء (٣٣٠٤ / ٣٦٠ / أشربة ٧٣ / الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات والنسائي في الأشربة /٣٧ / أشربة ٣٧ / والترمذي في الاطعمة - ٤٢ -

وابن سعد في الطبقات ١ /٣١٣/

# ١٢٦- حديث أبي سعيد في العسل:

ونصه «إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله على السقه عسلاً فسقاه، ثم جاءه، فقال: إني سقيته عسلاً، فلم يزده إلا استطلاقاً فقال له . ثلاث مرات. ثم جاء الرابعه، فقال: اسقه عسلاً، فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال رسول الله على صدق الله، وكذب بطن أخيك، فسقاه، فبرأ»

#### ١٢٧ . حديث ابن عمر في إحلال السمك والجراد:

ابن ماجه في الأطعمة باب الكبد والطحال (٣٣١٤) ٢/١٠٢/ وفي الصيد باب صيد الحيتان والجراد (٣٢١٨) ٢/ ٣٧١/ وفي إسناده زيد بن اسلم وهو ضعيف. والبيه قي في معرفة السنن والآثار (١٨٥٣–١٨٥٥) ١٣/ ٤٦٦ وفي السنن ١١/ ٤٥٢/ نصب الراية ٤/١٠١/ وأحمد في المسند (٧١٧٥) ٢/٧٩/ مالك في الموطأ في صفة النبي عَيَالُمُ /٣٠/ وعبد بن حميد في المسند (٨١٨)

#### ١٣٦ . حديث جابر عن الحوت:

البخاري في الشركة باب الشركة في الطعام (٢٤٨٣) ٤ / ١٥٢ / وفي الجهاد

والسير باب حمل الزاد على الرقاب (٢٩٨٣) ٦ / ١٥٢ / وفي المغازي باب غزوة سيف البحر ( ٤٣٦٠ و ٤٣٦١ ) وفيه: «فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي عَلِيهُ فقال: - كلوا رزقاً أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو وأكله » ٧ / ٦٧٨ / وفي الذبائح والصيديات أحل لكم صيد البحر (٩٣ ٥ ٥ و ٤٩٥) ٩ / ٥٣٠ / ومسلم في الصيد ( ١٩٣٥ ) ٣ / ٢٥٣٥ - ١٥٣٧ / والترمذي في صفة القيامة باب ( ٣٤ ) الحديث (٢٥٩٣) وقال: حسن صحيح ٤ /٦٠-١٦/ والنسائي في الصيدي باب ميتة البحر (٢٣٦٢ - ٤٣٦٥) ٧ / ٢١٠ - ٢١٠ / وفي الكبرى في السير ( ٨٧٩٢) ٥ / ٢٤٢ / وابن ماجه في الزهد باب معيشة أصحاب النبي عَلِيُّكُ ( ١٥٩٥) ٢ / ١٣٩٢ / ومالك في الموطأ في صفة النبي عَلِي اب جامع ما جاء في الطعام والشراب ٢ / ٩٣٠ / والدارمي في الصيد باب في صيد البحر (٢٠١٢) ٢/ ١٢٦/ وعبد الرزاق في المصنف (٨٦٦٦ -٨٦٦٨) والحميدي في المسند (١٢٤٢) ٢ / ٥٢١- / وابن أبي شيبه في المصنف ٥/ ٣٨١/ وأحسمه في المسند ٣٠٨/٣-٣٠٩ و٣١٦-٣١٢ و٣٠٣/ وأبو يعلى في المسند (١٩٥٥ و١٩٢٠ و١٩٢٠ و١٩٥٤) ٣٠/٣٤ و٥٦٤ و٤٥٧ / والبسيسهسقي في السنن ٩ / ٢٥١ و ٢٥٢ / وفي مسعسرفسة السنن والآثار ( ١٨٨٣٩ – و١٨٨٤١) ١٣ / ٤٦٣–٤٦٢ / والبغوي في شرح السنة (٢٨٠٤ -٢٨٠٦) ١١ / ٢٤٧ / والطيالسي في المسند (١٧٤٤) ٢٤١-٢٤١ / وابن الجارود في المنتقى ( ٨٧٨ ) وابن سعد في الطبقات ٣ / ٢٩٩ / وابن حبان في الصحيح في الأطعمة (۱۹۹ و ۲۰۲۰) ۱۲/۲۲ - ۲۰/ و (۱۲۱ و ۲۲۲ و) ۱۲/۲۲ و هسند بسن السري في الزهد ( ٧٨١) ٢ / ١٧٦ / والسهمي في تاريخ جرجان / ١١٦ /

ويذكر هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ـ قال :

سأل رسول الله عَلِي رجل قال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفتوضاً من ماء البحر؟.

فقال رسول الله عَلَيْكُ : ـ

«هو الطهور ماؤه الحل ميتته».

ابن حبان (١٢٤٤) وفي الأطعمة (٢٠١٥) ١٢/ ٢-٣٦ / والدارمي في الصيد باب صيد البحر (٢٠١١) ١/ ٢١ / وفي الطهارة باب الوضوء من ماء البحر (٢٠١١) ١/ ١٥١ / مالك في الموطأ في الطهارة باب الطهور للوضوء ١/٢٢ / ١٥٢ و ٧٣٤ و١٠٠ / ١٥١ / مالك في الموطأ في الطهارة باب الطهور للوضوء ١/٢٢ / ١/٢ والشافعي وأحمد وأبو داود في الطهارة باب الوضوء بماء البحر (٢٩ ) ١/٢١ / وقال: حسن والترمذي في الطهارة باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (٢٩ ) ١/٢٧ / وفي الطهارة صحيح، والنسائي في المياه باب الوضوء بماء البحر (٣٣١) ١/٣٧٦ وفي الطهارة باب في ماء البحر (١٣٣١) ١/٣٧١ وفي الطهارة وسننها باب الوضوء بماء البحر (١٣٨١) ١/١٣٦ / ١٣٦١ وفي الصيد باب الطافي من صيد البحر (٢٤٦١) مختصراً ٢/١٨١ / البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٨٨٦) ١/ ١٨١ / ابن أبي شيبه وابن الجارود وابن خزيمة.

#### ١٢٩. أول طعام أهل الجنة عن أنس:

سبق ذكره (١٤) في قسم الطب والعلوم الطبية الفصل الأول. ضمن أسئلة عبد الله بن سلام

# ١٣٠ . حديث ثوبان في تحفة أهل الجنة:

مسلم في الحيض (٣١٥) ١/٢٥٢-٢٥٢/ وابن حبان في الصحيح (٢٠٥١) والربن حبان في الصحيح (٢٠٥١) والطبراني في وربي المعجم (١٦١) والوبراني في عشرة النساء (١٨٨) والوبراني في المعجم (١٤١٤) وأو نعيم في صفة الجنة (٣٣٧) والحاكم في المستدرك ٣/١٨١- ٤٨١/ والبيهقي في البعث (٣١٥)

## ١٣١ . قول كعب الأحبار في ضيافة أهل الجنة:

ابن المبارك في الزهد. قال ابن حجر: بسند حسن ١١/ ٣٨٢/

#### . وعن أنس رضى الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«أول شيء يأكلة أهل الجنة زيادة كبد الحوت»

الطيالسي في المسند (٢٠٥١) / ٢٧٣ / وهو عند غيره في سؤالات عبد الله بن سلام انظر (١٤) في الفصل الأول «الإنسان من التخلق إلى الموت» الباب الأول من القسم الأول.

#### ١٣٢ . حديث عائشة في أكل البطيخ بالرطب:

سبق تخریجه (۲۰)

#### ١٣٣ . حديث عبد الله بن جعفر في أكل البطيخ:

سبق تخريجه (٦٧) وكذا عن سهل بن سعد.

## ١٣٤ . حديث أنس في الخريز:

أحمد في المسند ٣/١٤٢ و ١٤٢ و والترمذي في الشمائل (٢٠٠) وأخرجه الضياء في المختاره. وابن حبان في الصحيح وفيه ( يأكل البطيخ بالرطب (٢٤٨٥) ١٢ / ٥٣ / والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/١٣١ /

#### ١٣٥ . حديث رجل من الصحابة:

أحمد في المسند ٣ / ٤٧٤ /

وعن جابر. رضي الله عنه. إن رسول الله على كان يأكل الخربز بالرطب ويقول: «هما الأطيبان» الطيالسي في المسند (١٧٦٢) /٢٤٣/

#### ١٣٦ . حديث أبي سعيد في الثوم والبصل:

مسلم في المساجد (٥٦٥ و٥٦٥) ١/٣٩٥/ وأبو داود في الأطعمة باب في أكل الثوم (٣٨٢٣) وفيه: أنه ذكر رسول الله عَيَّكُ ، الثوم والبصل. الحديث ٣/٣٦٠ وأحمد في المسند ٣/١١/ وابن خريمة في صحيحه (١٦٦٧ و٢٦٩) وابن حبان في صحيحه (١٦٦٧) وأبو يعلى في المسند (١١٩٥) محسحيحه (١١٩٥) وأبو يعلى في المسند (١١٩٥) ٢/٠١٤ والدولابي في الكنى والأسماء ٢/٣١/ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٧٧/ والبغوي في المسند ١/٢٧٣) وأبي عوانة في المسند ١/٢١٧)

. وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه: «أن رسول الله على مرعلى فرزًاعة (أي أرض مزروعة) بصل هو وأصحابه، فنزل ناس فأكلوا منه، ولم يأكل منه آخرون، فرحنا إليه، فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها ابن حبان في الصحيح (٤٥٠٩) ٢٦٧/١٠/

وعن ابن عمر عند ابن حبان في الصحيح (٢٠٨٨)

الله عنه: «أن رسول الله عنه البوب رضي الله عنه: «أن رسول الله عنه البو أيوب عليه فنزل رسول الله عنه السفل، وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب ليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله الله السفل أرفق بي فقال: لا قال لرسول الله الله عنه: «السفل أرفق بي» فقال: لا قال لرسول الله عنه أنت تحتها، فتحول رسول الله عنه في العلو، وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله على طعاماً، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فصنع له طعاماً فيه ثوم، فلما رد الله سأل عن موضع أصابعه، فصنع له طعاماً فيه ثوم، فلما رد الله سأل عن موضع أصابع النبي عنه فقيل له: لم يأكل، ففزع وصعد إليه،

فقال: أحرام هو؟ فقال النبي ﷺ: لا. ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره – أو ما كرهت».

مسلم في الأشربة (٢٠٥٣) ٣/٦٢٢-١٦٢٢/ والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم والبصل (١٨٦٧) وقال: حسن صحيح ٣/١٦٩ والنسائي في الوليمة، وابن خزيمة في الصحيح، وابن أبي شيبة ٨/٥٠٦ وأحمد في المسند ٥/٤٩ و٩٥ و٩٦ و١٠٦ و٢١٤ و٢١٤ و٢١٤ و٢١٤ و ٤٢٠ والطيالسي في المسند (٥٨٩) / ٨٨ وابن حبان في الصحيح (٢٩٦ و٤٢٠) ٥/٥٤٥-٤٤١ المسند (٩٨٥) / ٨٨ وابن حبان في الصحيح (٢٩٦ و٤٤١) و/٥١٥- وابن و٥/٤٤١ ووابن الكبرى ٣/٧٧ وابن وابن معد في السنن الكبرى ٣/٧١ وابن معد في الطبقات ١/١١/ وأبو يعلي (٢٩١١) / (٤٢٩١) / (و١٩٥١) / ووابن عماني الآثار ٤/٩٢)، وتهمذيب تاريخ دمشق و/٤١) والطبراني في المعجم الكبير ٤/٥٠ / وأبو نعيم في دلائل النبوة ٢/١٥ / ٥ / ١٥ / وأبو نعيم في دلائل النبوة ٢/٥٠ / وأبو نعيم في دلائل المؤبو ال

## ١٣٨ . حديث أم أيوب في الثوم والبصل:

الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً ( ١٨٧٠) وقال: حسن صحيح غريب ٣/١٧٠ وابن ماجه في الأطعمة باب أكل الثوم والبصل ( ٣٣٦٤) ٢/١١٦ / وابن خزيمة في الصحيح ( ١٦٧١) والطبراني في الكبير ( ٣٣٦٤) ٢٥ / وابن حبان في الصحيح ( ٣٠٩ ) ٥ / ٤٤٧ وابن أبي شيبة ٢ / ٥١١ / و ( ٣٢٩) و ( ٣٠١ ) و الحميد في المسند ( ٣٣٩) ١ / ١٦٢ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٦١ و و ٢١١٨ و الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢٣٩ أبو يعلى ( ٢١٩٥ و ٢١١٨)

#### ١٣٩ . حديث جابر بن سمرة في الثوم والبصل:

الترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الرخصة أكل الثوم مطبوخاً (١٨٦٧) وقال:

## ١٤٠. حديث جابر بن عبد الله في الثوم والبصل:

البخاري في صفة الصلاة باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرات ( ١٥٤ و ٨٥٥) ٢ / ٣٩٤ – ٣٩٥ / وفي الأطعمة باب ما يكره من الشوم والبقبول ( ٢٥٤٥) ٩ /٤٨٧ / وفي الاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ( ٧٣٥٩ ) ١٣ / ٣٤١ -٣٤٢/ ومسلم في المساجد (٥٦٤) ١ /٣٩٥-٣٩٥/ أبو داود في الأطعمة باب أكل الثوم (٣٨٢٢) ٣ / ٣٦٠/ والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل ( ١٨٦٦ ) وقال: حسن صحيح ٣ /١٦٨ - ١٦٩ ) والنسائي في المساجد باب من يمنع من المسجد (٧٠٦) ٢ /٣٤ / وأحمد في المسند ٣٧٤/٣ و٣٨٧ و٣٩٧ و ٠٠٠ / وأبو عـوانة ١ / ٤١٠ و ٤١١ و ٤١٢ / وابن حـبان (١٦٤٤) ٤ / ٢٢ / ٥٢٢ / ££7-££1/0 ( Y·AV) 9 / ££1-££. / 0 ( Y·AT) 9 / 07£/£ ( 17£7) و (۲۰۸۹ و ۲۰۹۰) ٥ /٤٤٣ والحميدي (۱۲۷۸ و ۱۲۹۹) ۲ /٥٣٧ و ٤٤٥ وابن خزيمة في الصحيح (١٦٦٤ و١٦٦٥ و١٦٦٨ و١٦٦٩ ) والبيهقي في السنن الكبرى ٧٦/٧- ٧٧/ و٧/ ٥٠/ وعبد الرزاق (١٧٣٦) ١/٤٤٤/ و(١٧٣٩) ١/٥٤٥/ وابن أبي شيبة ٢ / ٥١٠ / و٨ / ٣٠٣ / وابن ماجه في الأطعمة باب أكل الثوم والبصل والكرات (٣٣٦٥) ٢/١١١٦/ وأبو يعلى في المسند (٢٢٢٦ و٢٣٢١) ٤/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢٤٠ والطبراني في المعجم الصغير (٣٧ و١٤٨) / ١ وأبو عوانه ١ / ٤١٠ و ٤١١ و ٤١٦ / والبغوي في شرح السنة بدون سند ٧ / ٣٨٧ / ثم بسنده ( ٩٦٦ ) ٢ / ٣٨٧ – ٣٨٨ /

## ١٤١ . حديث أنس في الثوم والبصِل:

البخاري في صفة الصلاة باب ما جاء في الثوم والبصل والكرات (٥٦)

٢ / ٣٩٥ / وفي الأطعمة باب ما يكره في الثوم والبصل ( ٥٤٥١) ٩ / ٤٨٧ / ومسلم في المساجد ( ٥٤٦) ١ / ٣٩٤ / وأبو عوانة ١ / ٤١٠ – ٤١٢ / من طرق.

## ١٤٢ . حديث أبي هريرة في الثوم والبصل:

مسلم في المساجد (٣٦٥) ١/٣٩٤/ ومالك في الموطأ مرسلاً عن سعيد بن المسيب في وقوت الصلاة باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم (٣٠) ١/١١/ وابن حبان (١٦٤٥) ٤/٣٢٥/ وعبد الرزاق في المصنف (١٧٣٨) ١/٤٤٥/ وأحمد في المسند ٢/٣٦٥/ و٢٦٤/ والبغوي في شرح السنة (٤٩٥) ٢/٣٨٦/ والبيهقي ٣/٢٧. وأبو عوانة ١/١١١/

#### ١٤٣ . حديث حذيفة في الثوم والبصل:

أبو داود في الأطعمة باب في أكل الثوم ( ٣٨٢٤) ٣/ ٣٦٠ / ٣٦١ / وابن حبان ( ١٦٤٥ وابن خريمة ( ١٦٦٣ ) وابن خريمة ( ١٦٦٣ ) وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٣٠٠ /

## ١٤٤ . حديث قرة بن إياس المزني:

أبو داود في الأطعمة باب في أكل الثوم (٣٨٢٧) ٣ / ٣٦١ / وإسناده صحيح. وأحمد في المسند ٤ / ١٩ / والطبراني في المعجم الكبير (٦٥) ٩ / ٣٠ /

#### ١٤٥ . حديث علي بن أبي طالب في أكل الثوم والبصل:

أبي داود في الأطعمة باب في أكل الثوم رقم (٣٨٢٨) ٣٦١/٣ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً (١٨٦٧ – و١٨٦٩) وقال: وقد روي هذا عن علي أنه قال: «نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً» قوله [يعني غير مرفوع] وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي

مرسلاً ٣/٣٦-١٦٩/ قال عبد القادر الإرناؤوط وهو حديث حسن. هامش جامع الأصول ٧/٣٤٤/ قلت: يعني حسناً لغيره. والبزار في البحر الزخار (٨٠٥) ٣/٥٠/ وفي رواية (أمرنا رسول الله على الله على الشوم قال: ولولا أن الملك ينزل علي لأكلته (٧٤٧) و٧٤٧) ٢/٧١/ وفيه حبة العرني صدوق له أغلاط قاله الهيئمي مجمع الزوائد ٥/٤١/ وكشف الأستار (٢٨٦٤) ٣/٩٦/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣١٧/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٤٠٣/ من مسند شريك بن

## ١٤٦. حديث عمر في أكل الثوم مطبوخاً:

أصله عند مسلم ضمن حديث ((070)) وفيه أنه خطب ذلك يوم الجمعة في المساجد (077) وفي الفرائض ((077) (077) والحديث عند النسائي في المساجد باب من يخرج من المسجد ((070) (070) وفي الكبرى في تفسير سورة النساء الحديث ((070) والوليمة، وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد ((070) (070) (070) وفي الفرائض باب الكلالة ((070) (070) (070) (070) وليس فيه الشاهد وفي الأطعمة باب أكل الثوم والبصل والكرات ((070) (070) (070) (070) (070) (070) (070) (070) (070) (070) والطبوي في جماع البيان ((070) (070) (070) والطبوي في ألمسند ((070) (070) والطبوي في ألمسند ((070) والطبوي في ألمسند ((070) والبيمقي في المسند ((070) والبيمقي في المسند ((070) والبيمقي في السنن الكبرى (070)

#### ١٤٧ . حديث ابن عمر في الثوم:

البخاري في صفة الصلاة باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكرات (١٥٨) وذلك في غزوة خيبر (٢١٥ / ٣٩٤ / وفي المغازي باب غزوة خيبر (٢١٥ / ٢١٥ و٢١٥ / وفي الصيد والذبائح باب لحوم و ٢١٥) ولم يذكر الثوم في الأخير ٧ / ٤٩٥ – ١٥٠ / وفي الصيد والذبائح باب لحوم الأنسية (٢١٥ و ٢٢٥ ) ولم يذكر الثوم فيها ٩ / ٥٦٩ / ومسلم في المساجد (٥٦١) ١ / ٤٩٣ / وأبو داود في الأطعمة باب في أكل الشوم (٣٨٢٥) ٣/١٦١ / والبيسهقي في السنن الكبرى ٣ / ٧٥ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ١٥٠ / و٨ / ٢٠٠ / وابن ماجه في الإقامة باب من أكل الشوم فلا يقربن المسجد (١٠١٦) ١ / ٣٢٠ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢٣٧ / وأبو عوانه في المسند ١ / ٢٠٠ / وأبو عوانه في المسند ١ / ٢٠٠ / وأبو عوانه في المسند ١ / ٢٠٠ / وأبو عوانه في المسند

## ١٤٨ . حديث المغيرة في أكل الثوم:

أبو داود في الأطعمة باب في أكل الثوم ( ٣٨٢٦) ٣ / ٣٦١ / وفي سنده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم وهو صدوق فيه لين. التقريب / ٤٨١ / وابن أبي شيبة ٢ / ٥١٠ / و ٨ / ٣٠٣ / والطبراني ( ١٠٠٣ / و ٤٠٠١) ٢٠ / وأحسم في المسند ع / ٢٥٢ / وابن خريمة في الصحيح ( ١٦٧٢ ) وابن حبان في الصحيح ( ٢٠٩٥ ) وابن حبان في الصحيح ( ٢٠٩٥ ) وابن حبان في الصحيح ( ٢٠٩٥ ) وابن عاني الآثار ٤ / ٢٣٨ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٧٧ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْكُ (٧) / ١٨ /

## ١٤٩ . حديث عائشة في البصل:

أبو داود في الأطعمة باب أكل الثوم ( ٣٨٢٩) ٣ / ٣٦١-٣٦١ / وفيه بقية وأحمد في المسند ٦ / ٨٩ / وفيه: قال بقية: حدثني بحير.

#### ١٥٠ . حديث عمر في نزول تحريم الخمر:

#### ١٥١- حديث ابن عمر في النبيذ:

النسائي في الأشربة باب تحريم الأشربة المسكرة من الثمار والحبوب ٨ /٢٦٣ /

## ١٥٢ . حديث أنس في الخمر «كل مسكر حرام»:

قال الهيثمي: رواه أحمد [ المسند ٣/١١/ / ومختصراً ٣/١١/ / ومطولا وفيه ذكر النهي عن القريب وروعن لحروم الأضاحي ٣/٣٧/ / وأبو يعلى ٢٣٧/ ٣٥٨٩ و ٥٩٢١ / والبزار باختصار ٥٩٤١ / ٥٩٤١ / والبزار باختصار

## ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/٥٥/

## ١٥٣. حديث أبى مالك الأشعري في تسمية الخمر بغير اسمها:

أبو داود في الأشربة باب في الدازي ( ٣٦٨٨ و ٣٦٨ ) ٣٢٩ / وابن ماجه ( ٣٣٨٥ ) ٢ / ٣٢٩ ) في الفتن باب العقوبات والبخاري في الأشربة باب ما جاء فيمن يستحل الخمر يسميه بغير اسمه ( ٥٩٥٠) ولفظه (ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخمر والحرير والخمر والمعازف . . . الحديث بطوله ١٠ / ٣٢ / وأحمد في المسند ٥ / ٣٤٢ / والبيهقي في الأشربة ٨ / ٥٩ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٣٤١٩ ) / ٢٨٣ /

#### ١٥٤ . حديث عبادة في تسمية الخمر:

قال الهيثمي: رواه ابن ماجه غير أنه قال: ليشربن مكان يستحلن (في الأشربة باب الخمر يسمونها بغير اسمها ( 710 / 710 / 710 / رواه أحمد [المسند 710 / 710 / وفيه ثابت بن السميط وهو مستور وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 710 / قال ابن حجر: وسنده جيد لكن أخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن محيريز فقال: عن رجل من الصحابة 710 / 710 والنسائي في الأشربة باب منزلة الخمر 710 / 710 / 710

## ١٥٥ . حديث ابن عباس عن النبي على قال:

« إِن أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها » قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٥ / ٥٧ /

## . وعن أبي أمامة الباهلي قال . قال رسول الله ﷺ:

«لا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب فيها طائفة من أمتي الخمر بسمونها بغير اسمها»

ابن ماجه في الأشربة باب الخمر يسمونها بغير اسمها ( ٣٣٨٤) وفي الزوائد: عبد

السلام بن عبد القدوس ضعيف. السنن ٢ /١١٢٣ / والطبراني في المعجم الكبير (٧٤٧٤ ) ٨ /٩٥ – ٩٥ /

. وعن عائشة. رضي الله عنها. قالت: سمعت رسول الله على يقول: « إن أول ما يكُفأُ الإسلام كما يكفأ الإناء كفءاً الخمرُ.

قيل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها»

قال ابن حجر: الدارمي [في الأشربه باب ما قيل في المسكر (٢١٠٠) ٢ / ٥٥٥] بسند لين.

- وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة.

- ولابن وهب من طريق سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الله أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة، فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شراباً يقال له «الطلاء» فقالت: صدق رسول الله و وبلغ حين سمعته يقول:

## «إن ناساً من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها»

وأخرجه البيهقي [في الأشربة ٨/ ٢٩٥ – ٢٩٥] ١ / / ٥٥ / وأبو يعلى في المسند ( ٤٧٣١) ٥ ( ٤٣٩٠) ٥ ( ٤٣٩٠) وذكره ابن حجر في المطالب العالية ( ٤٧٣١) وعزاه إلى أحمد بن منيع وأبو يعلى، ونقل محققه عن البوصيري أنه قال: رواه أبو يعلى معضلاً بسند رواته ثقات ٢ / ٩٠ / / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي: محمد [ابن عبد الله] مجهول، وإن كان ابن أخى الزهري فالإسناد منقطع ٤ / ١٤٧ /

#### . وعن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله على قال:

# «إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين، وإياكم والغبيراء، فانها ثلث خمر العالم».

أحمد في المسند ٣/ ٤٢٢ / بإسنادين أحدهما متصل، والآخر فيه عن شيخ من حمير، ثم قال: قال هذا الشيخ: ثم سمعت عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بعد ذلك يقول مثله، فلم يختلفا إلا في بيت أو مضجع».

#### ١٥٦ . فتوى ابن عباس في «الباذق»:

النسائي في الأشربة باب تفسير البتع والمزر ( ٢٦٢٥) ٨ / ٣٠٠ / وباب ذكر الخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر ( ٣٠٠٥) ٨ / ٣٢١ – ٣٢٢ / وزاد: قال الشراب الحلال الطيب؟ قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث: البخاري في الأشربة باب البازق ( ٥٩٨٥) ١٠ / ٥٥ / وجاء عنه رواية أخرى ونصها:

## «إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة ، وكل مسكر حرام»

أحسس في المسند (٢٤٧٦) ١/٥٧٧/ و( ٢٦٢٥) ١/٩٩٠/ و ( ٢٩٠٥) ١/٩٩٠/ و ( ٢٩٠٤) ١/٠٥٠/ و أبو داود في الأشربة باب في المسند (٢٩٠١) و الإوعية (٢٩٠٦) ٣/١٣١/ وابن حبان (١٩٥٥) ١١/٧١/ وأبو يعلى في المسند (٢٧٢٩) ٥/١١/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٢٢ و ٢٦٦ و البيهقي في المسنن الكبرى ١٠/١١/ و / ٢٢١/ و / ٣٠٢١ و الطبراني في المعجم الكبير (٢٩٩٥) و المختصر و (١٢٥٩) و دون أوله (٢٦٠٠) و نحوه البزار: كشف الأستار (٢٩١٣) و المختصر (٢٩١٦)

الكوبة: النرد، أو الطبل الصغير.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر الإِمام وهو ضعيف جداً

ورواه البزار بإختصار وفيه محمد بن عمارة بن صبيح البزار ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥ / ٥٢-٥٣ /

وجاء بلفظ: أتاه قوم، فسألوه عن بيع الخمر وشرائه والتجارة فيه؟ فقال ابن عباس: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم. وإنما مثل من فعل ذلك منهم مثل بني إسرائيل حرمت عليهم الشحوم، فلم يأكلوها، فباعوها وأكلوا أثمانها، ثم سألوه عن الطلاء؟ قال ابن عباس: وما طلاؤكم هذا الذي تسألون عنه؟ قالوا: هذا العنب يطبخ ثم يجعل في الدنان. قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مُقَيَّرة. قال: أيسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر. قال: فكل مسكر حرام، ثم سألوه عن النبيذ؟ قال: خرج نبي الله عَيَّكُ في سفر، فرجع وناس من أصحابه قد انتبذوا نبيذاً في نقير وحناتم ودباء، فأمر بها فأهريقت، وأمر بسقاء فَجُعل فيه زبيب وماء، فكان ينبذ له من الليل، فيصبح، فيشربه يومه ذلك وليلته التي يستقبل، ومن الغد حتى يمسي، فإذا أمسى فشرب، وسقى، فإذا أصبح منه شيء أهراقه»

مسلم في الأشربة (٢٠٠٤) ٣/٩٨٥--١٥٩ / والنسائي في الأشربة باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ٨/٣٣٣ وابن ماجه في الأشربة باب صفة النبيذ وشربه (٣٣٩٩) دون أوله ٢/١٢٦ / وأبو داود في الأشربه باب في صفة النبيذ (٣٧١٣) دون أوله ٣/٥٣٥ / وأحصد في المسند (٢٢٤ و٢٣٢ و٢٣٢ و٢٣٠ / ٢٤٠ والنسائي في المسند (٢٧١ و ٢٧١ و ٢٧١ و ٢٧١ و ٢٧١ و والطيالسي في المسند (٢٧١ و ٢٧١ و ٢٧١ ) ع ٣٥٥-٥٥٥ / والطبراني في المعجم الكبير من (٢٦٦٣ ) إلى ٢٦٣١ ) والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في المعجم الكبير من (٣١٦ ) إلى ٢١٣٥ ) ٢١ / ٤٠٥-٥٠٠ /

١٥٧- حديث أبي هريرة. رضى الله عنه. قال:

«إن رسول الله ﷺ نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام».

النسائي في الأشربه باب تحريم الشراب المسكر (٢٠٥ و ٥٦٠٥) ٨ / ٢٩٧ / و و ١٦٥ / ١٤٥ محف تصراً. وفي المسند وأحمد في الأشربة (١٩٧) / ٢٧ / و (١١٦) / ٤٥ / مختصراً. وفي المسند ١/ ٢٨٩ و ٢٧٤ / و و ١١٦) / ٤٥ / مختصراً. ومسلم في الأشربة دون أخره (١٩٩٣) ٣ / ٧٧٥ – ٧٥٨ / وابن حبان في الصحيح (٣٦٨ و ٥٣٥ و ٣٨٥ و وبن حبان في الصحيح (٣٦٨ و ٥٣٥ و ٣٨٥ و ٣٨٥ و ومن معاوية - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه قال: عمل مسكر حرام على كل مؤمن ابن ماجه في الأشربة باب كل مسكر حرام (٣٨٩ و وأبو يعلى في المسند (٣٥٥ ) ١١ / ١٩٧ - ١٩٩ / وأبو يعلى في المسند (٣٥٥ ) ١١ / ٣٤١ / ٣٤١ / وأبو

#### ١٥٨ . حديث عبد الله بن عمرو . رضى الله عنها . قال:

«إن رسول الله ﷺ نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء (شراب من الذرة) وقال: «كل مسكر حرام».

أبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر ( ٣٦٨٥) ٣٢٨/٣-٣٢٩/ وجاء عنه بسياق آخر: قال أعرابي إنه لا ظروف لنا؟! فقال رسول الله عَيْلَة : «إشربوا ما حل»

وبلفظ «اجتنبوا ما أسكر»

أبو داود في الأشربة باب في الظروف (٣٧٠٠) و (٣٧٠١) ٣ / ٣٣٢ وأحمد في المسند ٢ / ٢١١ / وفيه «ولا تسكروا».

#### ١٥٩ . حديث عائشة «كل شراب أسكر فهو حرام»:

البخاري في الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (٢٤٢) ١ / ٢٢١ / وفي الأشربة باب الخمر من العسل (٥٨٥ و ٥٨٦ ) ١ / ٤٤ / ومسلم في الأشربة (٢٠٠١) وأوله «سئل عن البتع فقال: ٣ / ١٥٨٥ / وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر (٣٦٨٢) وزاد «وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام

(٣٦٨٧) ٣/ ٣٢٩/ والترمذي في الأشربة باب ماجاء كل مسكر حرام ١٩٢٥٠ ) ١٩٣/٣ / والنسائي في الأشربة باب تحريم كل شراب اسكر ( ٥٦٠٦ -٥٦١٠) ٨ / ٩٩٦- ٢٩٧ / وفي الكبرى في الوليمة وابن ماجه في الأشربة باب كل مسكر حرام ( ٣٣٨٦) ٢ /١١٢٣ / ومالك في الموطأ في الأشربة باب تحريم الخمر (٩) /٨٤٥/ وأحسمه في المسند ٦ و٣٦ و٩٦ و٩٧ و١٩٠ و٢٢٥-٢٢٦ و٢٩١ و ٢٩١ و وفي الأشربة ( ١و٢ ) /٢٥ / وضمن حديث ( ١٠ و٤٢ ) ٢٧ و٢٨ و٣٨ / وأورد الزيادة التي عند أبي داود دون أوله في المسند ٦ / ٧١ و ٧٢ و ١٣١ / والدارمي في الأشربة باب ما قيل في المسكر (٢٠٩٧) ٢ /١٥٤/ وابن حبان في الصحيح (٥٣٤٥) ١٦٤/١٢/ و( ٥٣٧١ و ٥٣٧٢ و ٥٣٩٣ ) ٢١ / ١٩٤ – ١٩٤ / ٢١٦ / ٢١٦ / والشافعي في المسند ٢ / ٩٢ / و ٢٨١ / والحميدي في المسند ( ٢٨١ ) ١ / ١٣٥ / والطيالسي في المسند (١٤٧٨) /٢٠٨/ وعبد الرزاق في المصنف (١٧٠٠٢) وأبو يعلي في المسند ( ٤٣٦٠ ) ٢ / ٣٢٢ / و ( ٤٣٦٠ ) ٨ / والدراقطني في السنن في الأشربة ٤ / ٥٠٠ و٢٥١ و٢٥٤ و٥٥٥ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢١٦-٢١٧ / و٤/٢١٦ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ١٠٠-١٠١ / وابن الجارود في المنتقى ( ٥٥٥ ) والبيهقي في الأشربة ١ /٩٠٨ / و٨ / ٢٩١ و ٢٩٣ و ٢٩٨ / وفي معرفة السنن والآثار ( ١٧٣٠١) ١٤ / ١٤ / و( ١٧٣٠٢ ) والبغوي في شرح السنة ( ٣٠٠٨ و ٣٠٠٩ ) وابن طهمان في مشیخته (۷۵ و۷۷)

## ۱٦٠ . حديث أبي موسي «كل مسكر حرام»:

البخاري في الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع (٣٠٣٨) ٦ /١٨٨ / دون آخره وفي المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع (٢٣٤١ - ٤٣٤٥) ٧ / ٦٦٠ / وفي الأدب باب قول النبي عليه (يسروا ولا تعسروا» و(٢١٢٤) ١٠ / ١٥٥ / وفي الأحكام باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع (٧١٧٢)

1 / ۱۷۳ / ومسلم في الأشربة (۱۷۳۳) وفيه «بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا» وفيه «ما اسكر عن الصلاة ٣ / ١٥٨٦ / وفي الجهاد (۱۷۳۳) وليس فيه الأمر بالتبشير والتيسير». وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر (٣٦٨٤) ٣ / ٣٢٨ / والنسائي في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر (٢١٢٥ و ٣٦٨٥) / ٢٩٩ /

وفي لفظ «بعثني رسول الله عَلَيْهُ أنا ومعاذ إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها، فما نشرب؟ قال: أشرب، ولا تشرب بمسكر» المصدر السابق.

وزاد في روايه «لا تشرب مسكراً، فإني حرمت كل مسكر»

باب تفسير البتع والمزر ( 0.710) 0.7.7 وفي الوليمة في الكبرى وابن ماجه في الأشربة باب كل مسكر حرام ( 0.710) 0.711 وأحمد في المسند 0.710 في الأشربة باب كل مسكر حرام ( 0.710 و 0.710 و 0.710 وفيه «أنهاكم عن كل مسكر». و 0.710 و 0.710

والدارمي في الأشربة باب ما قيل في المسكر وفيه اشربوا ولا تشربوا مسكراً فإن كل مسكر حرام» و(٢٠٩٨) ٢/١٥١ والطيالسي في المسند (٢٩١ و ٤٩١ و ٤٩١) ٢/ ٢٥ مسكر حرام» و(٢٠٩٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ و ٢٨٠ وابن الجارود في المنتقى (٢٥٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢١ وابن حبان في الصحيح (٣٧٣٥) ١٢ / ١٩٤ / و(٢٧٦٥ و٧٧٧٥) ٢١ / ١٩٢ / وابن حبان في المصنف ٨ / ١٠٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ١٠٠ / والبيهقي في المسنن الكبري ٨ / ٢٩١ / وفي معرفة السنن والآثار (١٧٣٠٣) ١٢ / ١٥٠١)

#### ۱۲۱ . حدیث ابن عمر «کل مسکر حرام وکل مسکر خمر»:

البخاري في الأشربة باب قول الله تعالى ﴿ إِنَّمَا الْحَمرِ والميسر ﴾ ( ٥٥٧٥ ) دون قوله

« كل مـسكر» ١٠ /٣٣/ ومـسلم في الأشـربة (٢٠٠٣ ) ٣ /١٥٨٧ / وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر ( ٣٦٧٩ ) وزاد: «ومن شـرب الخـمـر في الدنيـا وهو يدمنها، لم يشربها في الآخرة ٣/٣٢٧/ والترمذي في الأشربة باب ما جاء في شارب الخمر (١٩٢٣) وقال: حسن صحيح ٣/١٩٢/ وباب ما جاء كل مسكر حرام (١٩٢٦) وقال: حسن صحيح ٣/١٩٣/ والنسائي في الأشربة باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة ( ٥٩٨ ٥) ٨ / ٢٩٧ / و( ٩٩٥٥ ) ونقل عن أحمد أنه قال: هذا حديث صحيح ٢٩٧/٨ -٢٩٨ وباب تحريم كل شراب أسكر (٥٦٠٣) ٨ / ٢٩٨ / وباب الرواية في المدمنين من الخمر ( ٥٦٩ ٥ و ٥٦٩ ) دون قوله «كل مسكر ٣١٩/٨ وابن ماجه في الأشربة باب كل مسكر حرام (٣٣٨٧) مختصراً ٢/١١٢٣/ و( ٣٣٩٠ و٣٣٩ ) ٢ /١١٢٤ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ /٢١٥ و٢١٦ / والشافعي في المسند ٢/٩٢/ وأحمد في المسند ٢/٩١ و٢١-٢٢ و٢٦ و٢٨ و٢٩ و ٣١ و ٩٨ و ١٠٢ و ١٣٤ و ١٣٧ و ١٠٠ / وفي الأشـــربة (٧ و ٢٦ و ٧٤ و ٧٥ و ١٠٢ و١٠٣ و١٠٤ و١٨٩ و١٩٥) ومالك في الأشربة باب تحريم الخمر (١١) ٧٤٦/٢ / وابن الجارود في المنتقى (٨٥٧ و٨٥٩) وابن أبي شيبة في المصنف ١٠١/٨ و١٠٠-٥٠١ و ١٩١/ والبغوي في شرح السنة (٣٠١٢) و٣٠١٣) وابن حبان في الصحيح (۲۵۷۵) ۱۷۷/۱۲/ و (۲۲۳۵ و ۸۲۳۵ و ۹۲۳۵ و ۵۳۷۵) ۱۲/۸۸۱ و ۱۹۱-١٩٢ و١٩٦/ وعبد الرزاق في المصنف (١٧٥٦ و١٧٥٧) والدارقطني في السنن ٤ / ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠) والطبراني في السنن ٤ / ٢٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠ / وفي المعجم الصغير (١٤٣) والبيهقي في السنن الكبري ٨ /٢٨٧ و٢٨٨ و٢٩٣ و٢٩٤ و٢٩٦ / وأبو يعلى في المسند (٥٦٦ و٤٦٧ و٥٨١٦) ا

## ١٦٢ . حديث أنس . رضي الله عنه . قال:

سمعت رسول الله عَلِي ينهي عما يصنع في الظروف « وكل مسكر حرام » قال

الهيشمي: رواه أبو يعلى في المسند ( 000 و 000 و و 000) وفيه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 000 وجاء بلفظ «سئل عن شراب في اليمن، يقال له «البتع» فقال: ما أسكر فهو حرام» قال الهيشمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 000 قال بن حجر: أخرجه أحمد بسند صحيح فتح الباري 000 ألى الباري 000 ألى الباري 000 ألى الباري 000 ألى المستد

## وعن النعمان بن بشير رَيْكَ. عن النبي ﷺ:

## «وإني أنهاكم عن كل مسكر»

أبو داود في الأشربة باب الحسمر مما هو ( ٣٦٨٦ و ٣٦٧٦) ٣/ ٣٢٦-٣٢٧/ والترمذي في الأشربة باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر ( ٣٩٨٥) ١٢/ ٢١/ ٢١٩ ٢١ / ٢١٠ / وبدون هذه اللفظة ٤/٢٦٧/ وفي المسند ٤/ ٢٧٣/ وبدون هذه اللفظة ٤/٢٦٧/ وفي الأشربة ( ٢٧٠) مختصراً / ٤٤/ وابن ماجه في الأشربة باب ما يكون منه الخمر ( ٣٣٧٩) ٢/ ١٦١/ والدراقطني في السنن ٤/ ٢٥٢ و ٣٥٣/ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٨٩/ وفي معرفة السنن والآثار ( ٢٠٣٠١) ١٣/ ١٥/ والحاكم في المستدرك ٤/ ١٤/ وابن أبي ثيبة في المصنف ٨/ ١١٣/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٣/

## ١٦٣ . حديث بريدة في استعمال أي ظرف:

أبو داود في الأشربة باب في الظرف (٣٦٩٨) وفيه زيادة ٣/٣٣١ والترمذي في الأشربة باب ما جاء في الرخصة أن ينتبذ في الظرف (١٩٣١) وقال: حسن صحيح ٣/٢٩١ وفي الجنائز باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور -٢٠١٠) وقال: حسن صحيح ٢/٩٥١ ومسلم في الجنائز (٩٧٧) مطولاً وفيه الإذن بزيارة القبور والإدخار ٢/٢٠١ ومختصراً في الأشربة ٣/٤٥١ وأحمد في المسند بروايات ٥/٠٥٠ وابن و٥٥٣ و٣٥٠ و٣٥٠ وو٣٥ و٢٠١ وفي الأشربة (٣)/٢٦ وابن

حبان في الصحيح ( ٥٣٩٠ و ٥٣٩٠) ١١ / ١٢١-١٢١ / و( ٥٤٠٠) ٢١ / ٢٢٢ / ٢٢٢ و حبان في المستدرك و و ١٩٩٠ / والطيالسي في المسند ( ١٠٩ ) ١٠٩ و ١٠٩١ و وليس فيه قضية المستدرك و صححه على شرطهما وأثره الذهبي ١ / ٣٧٥ و ٣٧٦ و وليس فيه قضية الانتباذ. و عبد الرزاق في المصنف ( ٢٠٠٨ ) وابن أبي شيبه في المصنف ٣ / ٣٤٢ و النسائي في الأشربة باب الإذن في شيء منها ( ٣٢٥- ١٦٩٥ ) ٨ / ٢١٢ / و( ٣٠٢٠ و ١٠٣٠ ) و ١٠٣٠ و ١٩٢٥ و ١٠٣٠ و ١٩٤٤ و ١٩٩٤ و المبيه قي المند الكبرى ٤ / ١٩ و المبهوي في شرح السنة و ١٩٩٢ و المبهوي في المعجم الكبير ( ١٥٥١ ) ٢ / ١٩ و المبهوي في المعجم الكبير ( ١٥٥١ ) ٢ / ١٩ و المبهود و ال

174. حديث أنس. رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عنه زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي وعن النبيذ في النقير والدباء والمزفت، قال: ثم قال رسول الله على بعد ذلك:

«إني كنت نهيتكم عن ثلاث، ثم بدالي فيهن: «إني نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدالي أنها ترق القلب وتدمع العين، وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال، ثم بدالي أن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم، فأمسكوا ماشئتم.

ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية، فأشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكراً. من شاء أو كأ سقاءه على إثم».

قال الهيثمي: رواه أحمد (٣/٣٧) وأبو يعلى والبزار ـ باختصار. وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وقد ضعفه الجمهور وقال أحمد: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد (٢٦) وقال: رواه البزار وأحمد وفيه الحارث بن بنهان وهو ضعيف ٤/٧/

۱٦٥ . حديث ابن عباس «نهى رسول الله ﷺ عن هذه الظروف ثم رخص فيها ولحنتم والنقير والمزفت، ثم رخص فيها

قال: اشربوا فيما شئتم واجتنبوا كل مسكر ونهى عن زيارة القبور وقال: زوروها فإن فيها عظة.

قال الهيشمي: رواه البزار. وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد ٥/٦٦/ ونحوه بلفظ أخر قال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه النضرا أبو عمر وهو ضعيف جداً. مجمع الزوائد ٣/٥٥/

## ١٦٦ . حديث أبي هريرة في الظروف:

قال الهيشمي: رواه أحمد (المسند ٢/٣٠٥/ و٢/٣٢٧/ وفي هذه الرواية، لما قدم») وأبو يعلى وفيه شهر وفيه ضعف، وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ٥/٦٢/

والرواية الثانية: إني لشاهد لوفد عبد القيس، قدموا على رسول الله في فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية: الحنتم، والدباء، والمزفت، والنقير. قال: فقام إليه رجل من القوم، فقال: يارسول الله. إن الناس لا ظروف لهم. قال: فرأيت رسول الله في كأنه يرثي للناس. قال: فقال: «اشربوه إذا طاب، فإذا خبث فذروه».

قال الهيشمي: رواه أحمد [في المسند ٢ / ٣٥٥ / وفيه «اشربوا ما طاب لكم»] وفيه شهر وفيه ضعف، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥ / ٢٦ – ٣٦ / وجاء بلفظ: قال: «انبذ في سقائك، وأوكه، واشربه حلواً طيباً». فقال رجل: يا رسول الله. ائذن لي في مثل هذا، وأشار النضر بكفه، فقال: إذا تحعلها مثل هذه. وأشار النضر بباعه».

مسلم في الأشربة (١٩٩٣) ٣/١٥٧٧ مرام وأحمد في المسند ٢/ ٢٤١ ووجمد في المسند ٢/ ٢٤١ ووجمه في المسند ٢/ ٢٤١ ووجمه و المنتقى (٨٥٨) وابن حبان في الصحيح (٤٠١) وابن الجارود في المنتقى (٨٥٨) وابن حبان في الموطأ (٢٢ / ٢٢ – ٢٢٣ / ومالك في الموطأ

في الأشربة باب ما ينهى أن ينبذ فيه 7/18-38/ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/18/ وعبد الرزاق في المصنف 1797 والبيه قي في السنن الكبرى 1797 وابن أبي شيبه في المصنف 171/ و 171/ و 171/ و النسائي في الأشربة باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت 1700 1700 وباب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والمتقير والحنتم 1700 1700 وباب الإذن في الإنتباذ ... (1770 ) 1000 مختصراً جداً 1000 مختصراً جداً 1000

## ١٦٧ . حديث عبد الله بن مغفل . رضى الله عنه . قال:

أنا شهدت رسول الله ﷺ حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه، وقال: «اجتنبوا المسكر».

قال الهيشمي: رواه أحمد [المسند ٥ / ٥٥ / دون آخره وكذا ٤ / ٨٦ / وفي 3 / 4 بالنص والسند المذكور]. ورجاله ثقات، وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة. وراه الطبراني في الكبير والأوسط. مجمع الزوائد ٥ / ٢٦ / وأحمد في الأشربة ( ٢٠٣ ) 4 / 4 و ( 1 · ١ ) / ١٥ /

#### ١٦٨ . حديث غسان:

«انتبذوا فيما بدالكم، ولا تشربوا مسكراً من شاء أو كأ سقاءه على إثم».

قال الهيثمي: رواه أحمد. مجمع الزوائد ٥ /٦٣ / وهو في المسند ٣ /٤٨ / قال ابن حجر: روى حديثه ابن أبي شيبة وأحمد من طريق يحيى بن غسان عن ابن الرسيم عن أبيه . . . وقال ابن منده في سياقه: عن أبيه ـ وكان فقيها من أهل هجر. قال ابن

السكن: إسناده مجهول. الإصابة ١/٥١٥/

179. حديث الرسيم: قال: وفدنا على رسول الله على فنهانا عن الظروف، قال: ثم قدمنا عليه، فقلنا: إن أرضنا أرض وخمة، فقال: اشربوا فيما شئتم، من شاء أوكأ سقاءه على أثم».

قال الهيثمي: رواه أحمد المسند ٣ / ٤٨١ / من طريقين في أولهما عن يحيى بن غسان التميمي عن ابن الرسيم وفي الثانية عن يحي عن أبيه] والطبراني.

وفيه يحيى بن عبد الله الجابر، وهو ضعيف الجمهور، ووثقه أحمد، وابن الرسيم لم أعرفه، مجمع الزوائد ٥/٦٣/ قلت: في الأولى: يحيى ابن الحارث وفي الرواية الثانية يحيى بن عبد الله التيمى.

- وعن الراسبي عن أبيه - وكان من أهل هجر، وكان فقيهاً أنه انطلق إلى رسول الله عن النبيذ في هذه الظروف فرجعوا إلى الله عن النبيذ في هذه الظروف فرجعوا إلى أرضهم تهامة وهي أرض حارة فاستوخموا، فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم، فقالوا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذه الأوعية، فشق علينا قال: «اذهبوا فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكراً، من شاء أوكا سقاءه على إثم»

قال الهيثمي: رواه الطبراني في ترجمة الرسيم، وقال عن ابن الراسبي عن أبيه، فيحتمل أن الرسيم راسبي والله أعلم، وفيه يحيى بن جابر، وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه أحمد. مجمع الزوائد ٥/٦٣/ وانظر الحديث السابق.

100 . حديث أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ما يسخط الرب ونهيتكم عن الأوعية فانتبذوا، وكل مسكر حرام»

1۷۱ . حديث زيد بن الخطاب قال: خرجنا مع رسول الله على يوم مكة نحو المقابر... وفيه إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فمن شاء منكم أن يزور فليزر، وإني نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام، فكلوا وادخروا ما بدا لكم، وإني نهيتكم عن ظروف، فانتبذوا فإن الآنية لا تحل شيئاً ولا تحرمه، وإجتنبوا كل مسكر»

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. وفي إسناده من لم أعرفه. مجمع ٣ /٥٨ /

الله وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: «إني كنت وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ونهيتكم عن الأوعية فأشربوا منها واجتنبوا ما أسكر. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحتبسوا فوق ثلاث فاحتبسوا ما بدالكم»

قال الهيشمي: قلت: في الصحيح طرف منه. رواه أبو يعلى في المسند (٢٧٨) / ٢٤٠/ وأحمد في المسند [(٢٣٦ و١٢٣٧) / ١٤٥/ ] بإسنادين فيهما ربيعة، وربيعة بن النابغة قال البخاري: لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي ٣/٥٥ قال: قلت: لعلي في الصحيح «أنه نهى عن لحوم الأضاحي فقط، من غير إذن فيها، رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه النابغة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه مجمع الزوائد على عن الجرح والتعديل: ربيعة بن النابغة بصري [ونقل المحقق عن

177 حديث ثوبان: عن النبي على قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، واجعلوا زيارتكم لها صلاة عليهم واستغفاراً لهم ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها وادخروا، ونهيتكم عما ينتبذ في الدباء والحنتم، والنقير، فانتبذوا، وانتفعوا بها.

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير [ ( ٩٠ و١٠٣ و ١٤١٩) ٢ / ٩٤ / وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣ / ٥٩ /

#### ١٧٤ . حديث عائشة عن رسول الله ﷺ قال:

«ثلاث نهيتكم عنها: زيارة القبور، ولحوم الأضاحي فوق ثلاث، ونبذ في المزفت الحنتم والنقير، ألا فزوروا إخوانكم، وسلموا عليهم فإن فيهم عبرة، ألا ولحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا، ألا وكل مسكر خمر ألا وكل خمر حرام».

قال الهيثمي: قلت: في الصحيح بعضه: ـ رواه الطبراني في الأوسط.

وقال: لم يروه عن عبد الجبار إلا محمد بن أبي الخصيب. قلت: ولم أجد من ذكره. مجمع الزوائد  $\pi/90/80$  قلت: وروى البزار منه «زيارة القبور (  $\pi/90/80$  كشف الأستار  $\pi/90/80$  قال الهيثمي: ورجاله ثقات. مجمع  $\pi/90/80$ 

#### ١٧٥ . حديث ابن مسعود عن رسول الله ﷺ قال:

«إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم أن تخبئوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوا، ونهيتكم عن الظروف، فانتبذوا منها واجتنبوا كل مسكر»

قال الهيثمي: رواه أحمد [المسند ١/٢٥٤] وفي الأشربة (١٢) / ٢٨) وأبو يعلى (في المسند (١٢) / ٢٨) وابن أبي شيبه ٧/ ١٦١ / وفيه فرقد السبخي وهو ضعيف، مجمع الزوائد ٤ / ٢٦ – ٢٧ / وابن ماجه في الأشربة باب كل مسكر حرام (٣٣٨٨) ٢ / ٢٢٣ – ١٢٢ / والدارقطني ٤ / ٢٥٩ / والطبراني (١٠٣٠٤) والبيهقي ١/٢١ / ابن حبان (٥٤٠٩) ٢ / ٢٣ – ٢٢٢ /

وسنده ضعيف لضعف فرقد السبخي وجابر بن يزيد، ولكنه يحسن لسند ابن حبان وغيره.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط

وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ ولم أجد من ترجمه، وبقيه رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤/٢٧/ وهو عند أحمد في المسند ١/٢٥٢/ وابن أبي شيبة ٧/ ١٦١/ والدراقطني في السنن ٤/ ٢٥٩/ وأبو يعلى

١٧٧ . حديث عبد الله بن عمر ريضٌ قال: قال رسول الله على:

« إنى كنت نهيتكم عن نبيذ الجر، وإنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور،

وإني كنت نهيتكم عن الأضاحي، ألا وإن الأوعية لا تحل شيئاً ولا تحرمه، ألا وزوروا القبور فإنها ترق القلب. زاد عبد الله في حديثه. ألا وإني نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا ما شئتم».

قال الهيثمي: قلت: له في الصحيح النهي عن لحوم الأضاحي والأوعية من غير إذن في شيء من ذلك بعد، رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وفيه ضعف وقد وثق. مجمع الزوائد ٤ / ٢٨ /

#### ۱۷۸ . حدیث ابن عمرو:

النسائي في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ١١٢٥/ وابن ماجه في الأشربة باب ما أسكر كثيرة فقليله حرام (٣٣٩٤) ٢ /١١٢٥ وأحمد في المسند ٢ /١٢٥ وفي الأشربة (٥) /٢٦ /

- ومثله «عن ابن عمر» رواه ابن ماجه في الأشربة ما أسكر كثيرة فقليلة حرام ( ٣٣٩٢ ) وفي إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف ٢ /١١٢٤ /

## ۱۷۹ . حدیث جابر «ما أسكر كثيره فقلیله حرام»

أحمد في المسند ٣٣٣/ وفي الأشربة (١٤٨) / ٢٠ / وأبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر (٣٦٨) ٣٢٧/٣ / والترمذي في الأشربة باب ما أسكر كثيرة فقليله حرام (١٩٢٧) وقال: حسن غريب ٣/٤٩ / وابن ماجه في الأشربة باب ما أسكر كثيره (٣٣٩٣) ٢ /١٢٥ / وابن حبان في الصحيح (٣٣٩٠) مماري الأثار ٤ /٢١٧ / وابن الجارود في المنتقى (٣٦٠ و ٢١٧ / وابن الجارود في المنتقى (٣٦٠) والبيهقى في السنن ٨ / ٢٩٦ /

وعن جابر. رضي الله عنه .: «أن رجلاً قدم من جَيْشِان - وجيشان من اليمن - فسأل النبي على عن شراب يشربونه بأراضيهم من الذرة يقالِ له

«الزُر»؟ فقال النبي على أمسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله على على مسكر حرام: إن على الله عزوجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله. وما طينة الخبال؟. قال: عرق أهل النار. أو عصارة أهل النار»

مسلم في الأشربة (٢٠٠٢) ٣/١٥٨/ والنسائي في الأشربة باب ما ذكر ما أعد الله عزوجل لشارب المسكر من الذل والهوان. (٥٧٢٥) ٨/٥٣١ وفي الكبرى وأحمد في المسند ٣/٣٦/ والبزار في المسند (٢٩٢٧) وأبو يعلى في المسند ٣/٣١/ والبيهقي في السنن الكبري ٨/٢٩-٢٩٢ والبغوي في شرح السنة (٣٠١٥)

## ١٨٠ . حديث سعد بن أبي وقاص ﷺ في قليل الخمر وكثيره:

النسائي في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ( ٢٠٢٥ و ٥٦٢٥ / ٨ / ٧٠٠ / والدارمي في الأشربة باب ما قيل في المسكر ( ٢٠٩٩ و ٢٠٥ / ٢ / ١٥٥ – ١٥٥ / وابن الجارود في المنتقى ( ٢٦٨) وأبو يعلى في المسند ( ١٩٤ و ٢٩٥ ) وإسناده حسن ٢ / ٥٥ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢١٦ / وابن حبان في الصحيح ( ٥٣٧٠ ) ٢ / ٢٩٢ / والدارقطني في السنن ٤ / ٢٥١ / وابن أبي شيبه في المصنف ٨ / ٢٠١ – ١١ وأحمد في الأشربة ( ٩ ) وهو مرسل لم يذكر فيه سعد / ٢٧ / والبزار في البحر وي المنتقى في السنن الكبرى ٨ / ٢٠٩ / وابن الجارود في المنتقى ( ٢٩١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢٩٢ / وابن الجارود في المنتقى

## ١٨١ . حديث عائشة في القليل والكثير من الخمر:

أبو داود في الأشربة باب النهي عن المسكر ( 778) ٤ / 779 والترمذي في الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ( 1978) وقال: حسن 7/8 وأحمد في المسند 7/8 و 170 و ولى الأشربة وفيه «والوقيه منه حرام» ( 7/8 ) 7/8

و(٤٣) / ٣٨ / و(٩٧) / ٤٩ / وأبو يعلى في المسند «كل شراب أسكر فهو حرام» (٤٣٠) / / و(٤٣٠) / / وابن حبيان في الصحيح (٥٣٨٣) / / المرد (٥٣٨٣) / ٢ / ٢ / والطحيوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢١٦ / والدار قطني في السنن الكبرى ٨ / ٢٩٦ / والبيهقي في السنن الكبرى ٨ / ٢٩٦ /

## ١٨٢ . حديث جابر رضي في «النهي عن الجلوس على مائدة فيها خمر»:

أحمد في المسند ٣/٣٣٩/ والنسائي في الطهارة باب الرخصة في دخول الحمام (٣٩٩) / ١٩٨١/ اقتصر على دخول الحمام فقط وفي الكبرى في الوليمة (٤٧٤١) وقال: ٤/١٧١/ والترمذي في الإستئذان باب ما جاء في دخول الحمام (٣٩٩٣) وقال: حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه، وليث بن أبي سليم صدوق ربما وهم ٤/٩٩١/ والدارمي في الأشربة باب النهي عن القعود على مائدة يدار عليها الخمر (٤٩٠٢) ٢/١٥١/ والبزار في المسند (٣٢٠) بذكر الحمام فقط كشف الأستار ١/٢٦١/ والحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي ٤/٢١٨/ و١/٢٦١ والطبراني في المعسجم الأوسط (٢٩٢١) ١/٤٩٣/ وفي الكبير (٢٩٥١) ا/٢١٨/ ووالمبيراني في المعسجم الأوسط (٢٩٢١) وفي الكبير (٢٩٥١) وأبو يعلى في المسند (٥٩٢) ٣/٤٨/ وفي المسند (٤٦٥) وأبو حنيفة في المسند (٤٦٥) قلت: الحديث لا ينزل عن درجة الحسن ويصح لشواهده. ونحوه عن أبي أيوب الأنصاري عند ابن حان (٧٩٥) ١/١٥٠)

1۸۳. حديث عمر بن الخطاب والله عنه قال: «يا أيها الناس إني سمعت رسول الله الله يقي يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام».

قلت: ذكره الهيشمي عن قاضي الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر

قال. وفي المسند عن قاص الأجناد - أي الذي يقص عليهم - وكذا هو عند البيهقي في الصدقة ٧/٢٦٦/ وقد روى الإمام أحمد عن أبي شيبة المهري وقال: وكان قاص الأجناد بالقسطنطينية المسند ٥/٢٨٣/ [قلت وقد ذكر أبا شيبة المهري أبو حاتم في الجرح والتعديل (١٨٤١) ٩/ ٩٩٠/ ولم يذكر روايتة عن عمر، ونقل عن أبي زرعة قوله: هو من التابعين لا يعرف اسمه]. وأبو يعلى في المسند وفيه «قاص الأجناد» (٢٥١) / ٢١٦/ والبيهقي في السنن ٧/٢٦٦/

#### ١٨٤ . حديث ابن عباس . رضى الله عنه . عن النبي عَلَيْ قال:

«لا تدخل الحمام إلا بمئزر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشرب الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بأمرأة ليس بينه وبينها محرم»

الطبراني في الكبير (١١٤٦٢) ١١/١١/١٩/ قال الهيشمي: وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم وابن حبان مجمع الزوائد ١/٢٧٩/ ٢٧٩/ وهو عند النسائي في الوليمة بذكر الخمر فقط - في الكبرى تحفة الأشراف ٢/٣٣/ وفي الطهارة بذكر دخول الحمام بمئزر فقط، وهو بنفس الإسناد كما في تحفة الأشراف ٢/٣٣٣/ في الطهارة باب الرخصة في دخول الحمام (٣٩٩) ١/١٩٨ وفي الوليمة من الكبيرى (٢٤١١) ٤/١٧١ وهو عن جابر ذكر الإمام ابن حجر في كتابه في الأحاديث الواردة في تحريم المسكر من أي شراب عن ما يقرب من ثلاثين صحابياً، وإني سأورد ما ذكره مخرجاً إياه، أو مشيراً إلى تخريجه في هذا الكتاب: قال: ومنها: حديث ابن عمر المتقدم ذكره أول الباب [سبق تخريجه (٢٦٦)] - وحديث عمر بلفظ «كل مسكر حرام» عند أبو يعلى - وفيه الأفريقي [(١٢٨) ١/٢١٢ ] - وحديث علي بلفظ «اجتنبوا ما أسكر». أحمد وهو حسن [مر(١٨٠)] - وحديث ابن مسعود: ابن

ماجه من طريق لين «بلفظ عمر». وأخرجه أحمد من وجه لين أيضاً بلفظ علي [قلت مر (١٨٣)]

- وحديث أنس بلفظ «ما أسكر فهو حرام». أخرجه أحمد بسند صحيح [مر ١٧٠)]

ـ وحديث أبي سعيد بلفظ عمر. أخرجه البزار بسند صحيح [مر(١٧٨)].

- وحديث الأشج العصري أخرجه أبو يعلى بسند جيد [ينظر ( ٦٨٤٨ و ٦٨٤٩) ٢ / ٢٨٢ - ١٧٩]

- وحديث ديلم الحميري في حديث فيه قال: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه، وأخرجه أبو داود بسند حسن [في الأشربة باب النهي عن المسكر (٣٦٨٣) ٣/٨٣/ وأحمد في المسند ٤ / ٢٣١-٢٣٢] وحديث ميمونة بلفظ: «وكل شراب أسكر فهو حرام» أخرجه أحمد بسند حسن [في المسند ٢ / ٣٣٣ / وفي الأشربة أسكر فهو حرام ) أخرجه أحمد بسند حسن [في المسند ٢ / ٣٣٣ / وفي الأشربة مجمع الزوائد ٥ / ٧٥ /

- وحديث ابن عباس - بلفظ عمر - أخرجه أبو داود من طريق جيد، والبزار من طريق البنار من طريق المناسكر» [( ١٦٤ ) و (١٧٣ )].

- وحديث قيس بن سعد بلفظ حديث ابن عمر أخرجه الطبراني [مر (١٦٣)] وبلفظ حديث عمر أخرجه أحمد من وجه آخر. [سبق ذكره انظر (١٦٣)]

- وحديث النعمان بن بشير بلفظ [ وإني أنهاكم عن كل مسكر] أخرجه أبو داود وبسند حسن [ انظر ( ١٧٠ )]

- حديث معاوية بلفظ عمر. أخرجه ابن ماجه بسند حسن [انظر (١٦٥]]

ـ وحديث وائل بن حجر. أخرجه ابن أبي عاصم

- ـ وحديث قرة بن إياس المزنى بلفظ عمر أخرجه البزار بسند لين
- ـ وحديث عبد الله بن مغفل بلفظ اجتنبوا المسكر. أخرجه أحمد [مر (١٧٥)]
- وحدیث أم سلمة بلفظ «نهی عن كل مسكر ومفتر]. أخرجه أبو داود بسند حسن [قلت وبلفظ كل مسكر حرام أحمد ٦ / ٣١٤ / ]
- \_وحديث بريدة ولفظه مثل لفظ عمر. أخرجه مسلم في أثناء حديث [انظر (١٧٠)]
- وحديث أبي هريرة [ وهو بلفظ «كل مسكر حرام»] أخرجه النسائي بسند حسن كذلك [انظر (١٦٥)]
- قال ابن حجر: ذكر أحاديث الترمذي في الباب [قلت وهم تسعة عشر صحابياً]. قال: وفيه أيضاً. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بلفظ عمر النسائي [مر (١٦٦) وانظر (١٨٦)]
- ـ وعن زيد بن الخطاب «اجتنبوا كل مسكر» أخرجه الطبراني [مر ( ١٧٩)] ـ وعن الرسيم بلفظ «اشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكراً» أخرجه أحمد [مر
  - ـ وعن أبي بردة بن نيار بنحو هذا اللفظ أخرجه ابن أبي شيبة
- وعن طلق بن علي بلفظ: «يا أيها السائل عن المسكر لا تشربه ولا تسقه أحداً من المسلمين» (رواه ابن أبي شيبة [قلت وأحمد في الأشربة (٣٢) ٣٦٠٣٥]
- وعن صحار العبدي بنحو هذا أخرجه الطبراني [وفيه «اشربوا منه مالا يذهب العقل والمال» ( V\$.0) المعجم الكبير
  - وعن أم حبيبة أحمد في الأشربة [ ( ٢٩ ) /  $^{-9}$ 
    - وعن الضحاك بن النعمان ابن أبي عاصم في الأشربة

## ـ وعن خوات بن حبير. ابن أبي عاصم في الأشربة

- قال ابن حجر: فإذا انضمت هذه الأحاديث إلي حديث ابن عمرو وأبي موسى ] وعائشة زادت عن ثلاثيين صحابياً. ١٠ / ٤٧ /

#### ١٨٥ . حديث أبي الدرداء في التداوي:

أبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة ( ٣٨٧٤) ٤ /٧/

#### ١٨٦ . ومثله عن أم الدرداء:

الطبراني في الكبير ( ٦٤٩ ) ٢٤ / ٢٥٤ / والدولابي في الكنى ٢ /٣٨ / قال الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥ /٨٦ /

#### ١٨٧ . حديث ابن مسعود في التدواي:

## ١٨٨ . حديث أم سلمة في التدواي بالحرام:

## ١٨٩ . حديث وائل بن حجر في التداوي بالخمر:

مسلم في الأشربة (١٩٨٤) ٣/١٥/ وأبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة (٣٨٧٣) ٤/٧/ والترمذي في الطب باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر (٢١١٩ و ١٢١٠) وقال: حسن صحيح ٣/٢٦/ وأحمد في المسند ٤/٢٦١ و والماراق في المصنف (١٧١٠) ٩/٢٥١ و (١٧١٠) وابن أبي شيبه في المصنف في الطب ٧/٢٢/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤/

## ١٩٠. حديث طارق بن سويد في الاستشفاء بالخمر:

أبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة (٣٨٨٣) ٤ /٧ / والترمذي في الطب باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر (٢١١٩ و٢١١٠) وقال: حسن صحيح ٣/٢٦٢ / وابن ماجه في الطب باب النهي أن يتداوى بالخمر و(٣٥٠٠) ٢ /١٥٧ / وأحسم في المسند ٤ /٣١٧ / و٥ / ٢٩٢ – ٢٩٣ / وعسب الرزاق في المصنف وأحسم في المسند ٤ /٣١٧ ) والدارمي في الأشربة باب ليس في الخسمر شفاء (٩٠٠١) ٢ /٣٥١ – ١٥٣ / والطيالسي في المسند ١٥١ / والطبراني في المعجم الكبير (٢١٢١) ٨ /٣٨٧ – ٨٨٨ / والطيالسي في المسند (١٠١٨) ، /٣٢٠ / وابن حبان في الصحيح (١٣٨٩ و١٣٩ و١٣٩١) ٤ / ٢٣١ – ٢٣٢ / ورام ٢٠١ ) والبيهقي في السنن الكبرى و وذلك لأحتمال أن يكون الحديث في مسند طارق أو من مسند وائل. والله أعلم وذلك لأحتمال أن يكون الحديث في مسند طارق أو من مسند وائل. والله أعلم

## ١٩١ . حديث أم سلمة في النهي عن المفتر:

أحمد في الأشربة (٤) /٢٦/ وفي المسند ٦/٣٠٩ وأبي داود في الأشربة باب النهى عن المسكر (٣٦٨٦) ٣/٣٢٩ وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن.

## الفصل الثالث الوتاية من الأمراض

- ١ ـ الاهتمام بالصحة والعافية .
- ٢ ـ الماء طهور لاينجسه شيء .
  - ٣- البول قاعداً.
  - ٤ ـ الاستنجاء بالماء .
  - ٥- اتقوا الملاعن الثلاث.
- ٦ غسل ما يصيب الرجل من المرأة .
  - ٧ الطهارة من بول الرضيع.
    - ٨ ـ الغسل كل أسبوع مرة .
- ٩ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب .
  - ١٠ السنة والرياضة .
  - ١١- الوقاية خير من العلاج .
  - ١ ٢ ـ من الوقاية تغطية الآنية .
    - ١٣- الحجر الصحى .
      - ١٤ـ الذباب .
      - ٥١ ـ مرض الإيدز.

#### بين يدي هذه المباحث

إنني سأتناول في هذا الفصل موضوعات شتى تطرق إليها رسول الله على وعالجها، مبعداً عن المجتمع الإسلامي، ومن ثم عن المجتمع الإنساني كل الأمور التي تسبب له الأمراض والأسقام، أو توقعه في المهالك، وتبعده عن السنن الصحيح، والسوية الصحية، وترفع من قدراته البدنية على مقاومة الأمراض ومسبباتها، ويوجهه إلى الاهتمام التام بالصحة والعافية، ويلفت انتباهه إلى أمور كثيرة إذا راعاها، واتبع هداها، فإنه سيكون في منأى عن كل ما يقلق المجتمع الإنساني في وقتنا الحاضر في موضوعات الصحة، والوقاية من الأمراض، والتي يجند لها الإنسان إمكانات شتى لنشر الوعي الصحي الذي يحافظ على صحة الإنسان، وترفعه عن الوقوع في براثن المرض، الذي يكون ثلث مخاوف الإنسان في القرون الحديثة.

وبذا نجد الإعجاز في سنة النبي العظيم عَلِي يتمثل في كونه قد نبه إلى هذه الأمور، وراعاها في حياته كأفضل ما يراعى العالم الفاهم المحيط بالحياة وما فيها، كل ذلك في وقت لم يكن الإنسان يلقي بالا لشيء من هذه الأمور، ولا ينبه إلى جزء قليل مما أرشد إليه رسول الله عَلِي فتكون هذه المباحث سبقاً علمياً رفيعاً في الوقاية من الأمراض، وانتشال الإنسان منها، وإبعاده عن الوقوع فيها.

أسأله تعالى أن يوفق المجتمع المسلم ليقتدي بهذا الرسول الكريم ليكون أفضل مجتمع وجد فوق هذه الأرض.



#### (١) الاهتمام بالصحة والعافية:

نجد في السنة النبوية اهتماماً كبيراً بالصحة والعافية، وتنبيهاً لأهميتها في الحياة الإنسانية بالإضافة إلى أن السنة بإجمالها كانت ترشد إلى طريق المحافظة على الصحة، وتبعد الإنسان عن الوقوع في الأمراض والأسقام، والأوجاع ومن أول ما يذكر هنا حديث أبي هريرة: رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز "(١).

فالمؤمن المتصف بالعافية، والصحة الجيدة خير من المؤمن الضعيف البنية، المصاب بالأمراض والأسقام، كما يبين الحديث أن الله تعالى يحب القوي أكثر من حبه للضعيف، ثم عطف على ذلك أمره المؤمن بأن يحرص على أن يجلب كل نفع لنفسه وجسده، فإن ذلك مأمور به مطلوب منه تحصيله.

وكذلك حديث عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي عَلَيْهُ: "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ "(٢).

فالصحة من النعم التي أعطاها الله تعالى للإنسان، فعليه أن ينشط بها وفيها فيستغل وقت صحته ليعمل العمل الصالح، وينتج الإنتاج الطيب المبارك، كما عليه أن يحافظ على هذه الصحة، ولا يدخل على بدنه ما يفسدها، وسيسأل عن ذلك يوم القيامة.

فعن أبي هريرة مَوَافِينَ عن النبي عَلِيلَة قال: "أول ما يسأل عنه يوم القيامة ـ يعني العبد يوم القيامة ـ: أن يقال: ألم نصح لك جسمك، ونرويك من الماء البارد"(").

فأكد على أن الصحة من النعم العظيمة التي سيسأل عنها العبد يوم القيامة ما عمل فيها وكيف فقدها، أو كيف حافظ عليها وشكر المنعم فيها.

ولذلك كانت العافية من أحب ما سأل العبد ربه، فعن أبي هريرة رَفِي قال رسول الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَي

وعن رفاعة ـ رحمه الله ـ قال:قام أبو بكر الصديق وَ عَلَي المنبر، ثم بكى، فقال: "سلوا الله العفو فقال: قام رسول الله عَلَيْهُ عام الأول على المنبر، ـ ثم بكى ـ فقال: "سلوا الله العفو والعافية، فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية" (٥).

واعتبر المعافاة هي أحد أركان الحياة التي تقوم هذه الدنيا بها فعن عبيد الله ابن محصن واعتبر المعافاة هي أحد أركان الحياة : "من أصبح معافى في جسده، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا"(٦) وحث أصحابه على الدعاء بالعافية.

فعن العباس رَبِي أن النبي عَلَي قال له: "يا عباس. يا عم رسول الله. سل الله العافية في الدنيا والآخرة "(٧).

وعن علي بن أبي طالب رَوْقَيَ قال: "كنت شاكياً، فمربي رسول الله عَلَيْهُ وأنا أقول: اللهم إِن كان أجلي قد حضر، فأرحني، وإِن كان متأخراً، فارفعني، وإِن كان بلاءً فصبرني.

فقال رسول الله عَلِيله : كيف قلت؟

قال: فأعاد عليه ما قال. قال: فضربه برجله وقال:

"اللهم عافه ـ أو شافه ـ شعبة الشاك ـ قال : فما اشتكيت وجعي بعد "(^)

وعن أنس بن مالك رضي قال: "أتى النبي عَلَيْكُ رجل، فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

ثم أتاه في اليوم الثاني، فقال: يا رسول الله. أي الدعاء أفضل؟ قال:

سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال: يا نبي الله - أي الدعاء أفضل؟ قال:

"سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فقد أفلحت "(٩).

وكذا ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ قال :قال رسول الله عَلَيْتُه : "الدعاء لا يرد بين الأذان والإِقامة، قالوا :فماذا نقول يا رسول الله؟

قال :سل الله العافية في الدنيا والآخرة "(١٠).

وعن معاذ بن جبل وَ قَال: وسمع النبي عَلَيْهُ رجلاً وهو يقول: "اللهم إني أسالك الصبر. قال: سألت الله البلاء، فاسأله العافية" (١١).

إضافة إلى هذا، فإن أدعية رسول الله عَيْقَة لربه كان كثيراً ما يدعو فيها، ويسأل ربه العافية.

فعن عائشة والت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله وفي ففقدته من الليل، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو ساجد، وهو يقول: "اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك "(١٢).

وعن علي بن أبي طالب عَوْقَ أن النبي عَلَيْ كان يقول في وتره: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناءً عليك. أنت كما أثنيت على نفسك "(١٣).

وعن أبي مالك الأشجعي وَ قَالَ: كان الرجل إذا أسلم عَلَمه النبي عَلَيْهُ الصَّلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات:

" اللهم اغفرلي، وارحمني، واهدني، وعافني، وارزقني "(١٤).

فيجعل رسول الله عَلَيْكُ الدعاء بالعافية أحد الأسس التي يتعلمها كل مسلم يدخل في دين الله تعالى.

وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن ابنه عبدالرحمن قال له: يا أبه . إني أسمعك تدعو كل غداة: "اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت" - تعميدها ثلاثاً حين تصبح، وثلاثاً حين تمسيده مسي . (١٥)

ومما يذكر في ذلك حديث ابن عمر رَوْقَيَّ : "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي "(١٦).

وعنه رَوْقَ أنه أمر رجلاً قال: "إِذا أخذت مضجعك قل: "اللهم أنت خلقت نفسي، وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إِن أحييتها فاحفظها، وإِن أمتها فاغفر لها، اللهم إِني أسألك العفو والعافية".

فقيل له: سمعت هذا من عمر؟ قال: سمعته من خيرٍ من عمر، من رسول الله عليه (١٧).

إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي عَلَيْهُ في سؤال العافية، وطلبها، والإلحاح في ذلك، لأنها خير الدنيا، وخير الآخرة بها يستطيع الإنسان أن يؤدي عبادة ربه، ويقوم بواجباته الشرعية والاجتماعية، فإن الدنيا مزرعة الآخرة، والمريض والعاجز لا يستطيع أن يزرع، فاسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة وسأذكر في الملحق إن شاء الله تعالى - أحاديث أخرى في هذا الموضوع فهذا الاهتمام من رسول الله عَيْهُ يدلنا على وجوب اهتمامنا بالعافية، وأسبابها، والابتعاد عن كل أمر يخدش العافية، ويضعفها فبهذا التأكيد على العافية يكون الرسول العظيم - صلوات الله وسلامه عليه قد سبق كل أمم الدنيا في حث الناس على الحفاظ على صحتهم وعافيتهم والاهتمام بقوتهم مما لا نجده إلا في العصور الحديثة.

# (٢) الماء طهور لا ينجسه شيء:

إن الماء عنصر أساسي في الطهارة لا يقوم عنصر آخر مقامه، فبه يطهر المؤمن من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وقد أوضح رسول الله عَلَيْ في أحاديثه طهورية الماء، وعدم قبوله للنجاسة، وقد بين أيضاً أن الماء قسمان، الأول: الماء القليل، وهو ما كان أقل من قلتين، والماء الكثير الذي يكن قلتين فأكثر، فالماء القليل ينجس بأدنى مماسة لمادة نجسه، وأما إذا كان الماء كثيراً فإنه لا ينجس إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه.

فعن أبي سعيد الخدري رَوْقَيَّ أن رسول الله عَلِيَّ قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (١٨).

وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال: "إِذَا كَانَ المَاءَ قلتين لم يحمل الخبث "وفي رواية" لم ينجسه شيء "(١٩).

وقال سعيد بن المسيب: "خلق الماء طهوراً"(٢٠).

وعن ابن عباس رَوِّقَ قال: اغتسل بعض أزواج النبي عَلِيه في جفنة فجاء النبي عَلِيه في جفنة فجاء النبي عَلِيه ليتوضأ منها - أو يغتسل - فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال رسول الله عَلِيه "إن الماء لا يجنب" (٢١).

وفي رواية: "لا ينجسه شيء" وقد يعجب الإنسان من هذه الأحاديث التي تثبت للماء طهورية لا يستطيع أن يغلبه شيء على هذه الطهورية، ولكن يسلم لرسول الله عَلَيْ لأنه لا يمكن أن يخبر عن شيء إلا ويكون حقاً وصدقاً لأنه رسول الله الذي أرسله للناس وعلمه ما لم يعلم.

ويزول العجب عندما يعلم أن تركيب الماء الذي خلقه الله فيه ما يؤهله لذلك

يقول في ذلك الدكتور فارس علوان:

"ونظراً لما يحويه الماء من خصائص لا توجد في سواه، ولتوفره أيضاً في كل مكان فهو بلا شك يحتل مكانة على رأس قائمة المطهرات، وفي قمة أسماء المنظفات ويعتبر بحق "إكسير الحياة"، فلا حياة ولا صحة ولا نظافة بدونه.

يتصف الماء بالطهورية - أي جمعه بين الطهارة والتطهير - لأنه غير صالح لنمو العوامل المرضية وتكاثرها فيه، بل على العكس تماماً، فهو عامل مهم في تلفها، وإبادتها، وتخليص الناس منها بعد فترة وجيزة من الزمن، وذلك بآليات مختلفة منها، ما يلى:

١- إنه لا يحوي العناصر الغذائية اللازمة لنمو العوامل المرضية، ومن تَمَّ يحد من نشاطها ويسبب ضمورها، وموتها.

٢-إِن درجة حرارة الماء لا تناسب عادة ما تريده هذه العوامل وتتطلبه من أجل  $^{\circ}$  غوها فهي تفضل حرارة تعادل حرارة الجسم أو ما يقاربها، وهي ( $^{\circ}$ ) درجة مئوية.

٣- تحتاج العوامل المرضية إلى سكون نسبي، واستقرار وركود، تستطيع في أثنائه أن تتقوى وتنتعش، فتنمو وتنقسم خلاياها.

وهذه الشروط تكون عادة مفقودة في الماء لأنه غالباً ما يكون دائم الحركة أو التحريك وإذا ركد لسبب ما أتت المطهرات الإضافية لتؤازره، وتدعمه في القضاء على تلك العوامل، وقد تكون المطهرات طبيعية مثل أشعة الشمس وما تحويه من الإشعاعات والتي أكثرها فعالية الأشعة فوق البنفسجية، أو اصطناعية مثل مركبات الكلور والأوزون وحديثاً استخدمت أشعة الليزر.

٤-إن الضغط الحلولي للماء أقل من الضغط الحلولي في جسم خلية الجرثوم، أو العوامل المرضية الأخرى، مما يتسبب في نضوح الماء إلى داخل الخلية عبر غشائها، بينما تنزح الأملاح والشوارد الموجودة في هيولى الخلية إلى الماء المحيط بها فيختل اتزان جسم الخلية، وتتبدل هيولاها، ويتضخم حجمها، وتنتبج بالماء، مما يؤدي إلى انفجارها وتلفها.

٥- نظراً لوفرته ورخصه، فإن إِراقته على العضو الملوث يزيل عنه الأدران والأوساخ وما قد علق فيه من عوامل مرضية، وبخاصة إِذا وافق سكب الماء دلك، أو فرك وتكرار ذلك مرات عديدة أقلها ثلاثاً.

٦- إِن الماء القراح يعتبر أحسن الوسائل قاطبة للتطهير، والتنظيف، ولا سيما عندما يستعمل معه الصابون، والمنظفات الأخرى، حيث يسمح الماء لهذه المنظفات أن تؤدي عملها على الوجه الأكمل.

بينما تتفاعل السوائل الأخرى مع هذه المنظفات كيميائياً مما يعيق عملها ويؤخره، وهذا ما يلاحظه كل منا عندما يحاول استعمال سائل غير الماء العذب مع الصابون لتنظيف يديه، فيشاهد أن الصابون قد أعيق عمله وخبت رغوته وهنت قدرته.

لقد استعمل الأطباء في الماضي سوائل شتى من أجل تطهير اليدين قَبْلَ العمليات الجراحية، وبعد فحص المرضى، فقد كانوا يغمسون أيديهم في هذه السوائل لفترة من الزمن تطول أو تقصر. ولكنهم لاحظوا فيما بعد إخفاق هذه الطرق في التطهير وعقمها، وتأكدوا من ذلك عندما شاهدوا أن العوامل المرضية تسبح في هذه السوائل المطهرة حية طليقة، وبأعداد وفيرة، مما جعل الأطباء

يقلعون عن هذه الوسيلة في التطهير، ويلجؤون إلى الماء الصافي الجاري مع الدلك بالصابون، فكانت النتائج حاسمة فوق كل الشبهات، وأفضل من كل ما جرب سابقاً. (انظر كتاب وفي الصلاة صحة ووقاية / ٢٢- /٢٤).

وقال بعد ذلك: "إن استعمال السوائل الأخرى لا تجزئ عن استعمال الماء لا في عملية التطهير ولا في استكمال النظافة، بل على العكس قد تسبب أضراراً للإنسان هو غنى عنها / ٢٦/ ثم ذكر تلك الأضرار.

فالحمد لله على دين الإسلام الذي بعث الله تعالى لبيانه محمداً عَلَيْكُم الرسول المعلم الذي قال ـ منذ أربعة عشر قرناً ـ : "والماء طهور لا ينجسه شيء".

هل من ناظر معتبر! ومن عاقل متبع؟! إنه الرسول المعلم، والسباق دائماً وأبداً في كل إرشاداته، وفي كل أحكامه إلى ما فيه خير الإنسان، وخير الإنسانية، إنه يريد لهذا الإنسان حياة هانئة بعيدة عن كل الأسقام والأمراض، تزدان بالصحة، وتتوج بالعافية.

# (٣) البول قاعداً:

من الأدب الإسلامي الذي جاء به رسول الله عَلَيْكُ البول قاعداً وترك البول قائماً إلا لضرورة، وبذلك خالف العرب الجاهليين، وذلك لما في هذه الطريقة من فائدة تعود على الإنسان في دينه وجسمه، قال عبدالرحمن بن حسنة - رضي الله عنه -: بال رسول الله عَلَيْكُ جالساً، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة (٢٢).

وعن جابر بن عبد الله رَوْلُتُكَ قال: نهى رسول الله عَلِيُّكُ أن يبول قائماً. (٢٣)

وعن عمر رَوْفِي قال: رآني النبي عَلِي وأنا أبول قائماً، فقال: يا عمر: لا تبل قائماً. فما بلت قائماً بعد.

وفي رواية عنه قال: ما بلت قائماً منذ أسلمت (٢٤).

وعن عائشة رَوْفَيُ قالت: "ما بال رسول الله عَلَيْهُ قائماً منذ أنزل عليه القرآن" (٢٥).

قال الدكتور فارس علوان في كتابه القيم "وفي الصلاة صحة ووقاية" وللبول قاعداً حكم كثيرة وفوائد جمة، منها ما يلي:

١- يمنع تلوث الأقدام، والثياب، والحذاء بقطيرات البول المتناثرة التي تزداد شدة وغزارة إذا كانت هناك رياح تهب بعكس اتجاه تدفق البول.

٢- إِن وضعية القعود أثناء التبول أستر وأحجب، وأدعى للأدب والاحتشام.

٣- القعود أيسر لتحرير معصرة الشرج واسترخائها، وأمكن لتقلص عـضلات البطن وضغطها على الأمعاء والمثانة، وبذلك يسهل أيضاً تفريغ محتويات

المستقيم إذا وجدت سواء كان غائطاً أو ريحاً، فيتخلص المرء من عبء السبيلين، وانتفاخ البطن معاً قبل وضوءه. وهذه هي إحدى الطرق المهمة للتخلص من الإمساك، ومن ضغط محتويات الأمعاء.

٤- يغني التبول عن كثير من حركات الإستبراء من البول التي يقوم بها من يبول واقفاً، فيكفي من يبول قاعداً أن ينتظر حتى تنقطع آخر قطرة من بوله ثم يعصر ذكره، وينتره ثلاث نترات، ويفيض عليه الماء وكفى، وذلك لأن العضلة المعصرة للمثانة، وعضلات الإحليل الملساء والعضلات والأنسجة المحيطة بالإحليل، تأخذ كلها وضع الاسترخاء أثناء قعود القرفصاء، فينساب البول منها بحرية وسهولة، أما في الوقوف فلا يكون استرخاء هذه العضلات كاملة.

٥- يحول التبول قاعداً دون حدوث غشي التبول ( يصيب بعض الأشخاص عندما يبولون واقفين، ويؤدي إلى الإغماء وأعراضه المزعجة) أو إغمائه الذي يحدث عند بعض الناس ولا سيما المسنون، ويكون ذلك بسبب تنبه العصب المبهم، فيؤدي بهم الأمر إلى السقوط المفاجئ على الأرض مع شعور بالدوار والإقياء والهبوط فيلوث جسده وثيابه بالبول، ويؤذي نفسه بالسقوط، عدا عن المضايقات والإزعاجات المرضية والنفسية التي كان يستطيع تفاديها فيما لو بال قاعداً. (انظر الكتاب المذكور ٧٦٠-٧٧).

فعندما يندب رسول الله عَلِيكُ المؤمنين إلى البول قاعداً لا شك أنه يتجاوز كل هذه المحاذير التي يسببها البول قائماً، ويسبق عصره بمسافة بعيدة جداً، ويدلنا على الطريقة المثلى في التبول، ويبعدنا عما فيه ضررنا، وأذيتنا.

## (٤) الاستنجاء بالماء:

عن أنس بن مالك رَوْفَى أن رسول الله عَلَيْ دخل حائطاً، وتبعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا ـ فوضعه عند سدرة، فقضى رسول الله عَلَيْ حاجته، فخرج علينا، وقد استنجى بالماء.

وبنص "كان رسول الله عَلِي يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إِداوة من ماء وعنزة، فيستنجى بالماء " (٢٦).

وعن أبي هريرة وَاللَّهُ عن النبي عَلَيْكُ نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿ فيه رجال يحبون أن يتطهروا ﴾ [ ١٠٨-التوبة ] قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية (٢٧) فالاستنجاء بالماء يزيل كثيراً من الأوساخ التي ربما كانت في ذلك المكان مما لا يزول بالمناديل الورقية، والأماكن المتسخة تكون مرتعاً خصباً لتكاثر الجراثيم والفيروسات كما لا يخفى.

وكانت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ تقول: "مُرْنَ أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط، والبول فإني استحييهم، وإن النبي عَيَّا كان يفعله" ( ٢٨ ) .

وقد سبق أن تكلمت عما يمكن أن تسبب هذه المنطقه عندما تتجمع فيها الأوساخ ولا تنظف، عند الحديث عن حلق العانة من خصال الفطرة، كما ذكرت أن الماء يعتبر من أفضل المنظفات، فعندما يوجهنا رسول الله عَيَالِيهُ إلى الاستنجاء بالماء، فإنما يدلنا على ما فيه وقاية لنا من كثير من الأمراض والأسقام قد تسببها قلة العناية بنظافة هذه المنطقة، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الذي سبق الإنسانية في إرشاداته الصحية العالية الغالية.

#### (٥) اتقوا الملاعن الثلاث:

ومما رسمه رسول الله عَيَّة الوقاية من المسببات للأمراض وانتشار الجراثيم في الجو، وتلوث البيئة من ذلك، فنهى المسلم حيث كان أن يقضي حاجته في طريق الناس، أو في المكان المظلل لأنه موطن للجلوس، فتلويشه بالبراز يمنعهم من الجلوس، أو ينشر فيهم الجراثيم التي يحملها البراز، كما نهاهم عن البراز عند موارد الماء، لأنها أيضاً سبب واسع لانتشار الأمراض، وتسرب مسبباتها إلى الماء، كما نهاهم عن التخلي تحت ظل شجرة مثمرة لأنها مدعاة لانتشار الجراثيم في الثمار، ومن ثم انتقالها إلى الآكلين، وانتشار الأمراض في جهازهم الهضمي.

فعن أبي هريرة رَفِي أن النبي عَلَي قال: "اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللاعنين يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى [يعني يقضي حاجته] في طريق الناس أو في ظلهم"(٢٩).

وعن جابر بن عبد الله رضي عن النبي عَلَيه قال: "إِياكم والتعريس على جواد الطريق، والصلاة عليها، فإنها الطريق، والصلاة عليها، فإنها من الملاعن"(٣١).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عَلَي : "نهى أن يُصلى على قارعة الطريق، أو يضرب عليها الخباء، أو يبال فيها "(٣٢).

وقال سراقة بن مالك رَوْقَيْ : "إِذَا ذَهبتم إلى الغائط، فاتقوا المجالس على الظل والطرائق "(٣٣).

وعن حذيفة بن أسيد رَوْقَيْ أن النبي عَلِي قال: "من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم" (٣٤).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما \_ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث.

قيل: وما الملاعن يا رسول الله.

قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء "(٣٥). وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: "نهى رسول الله عَلَيْ أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار "(٣٦).

يقول الدكتور محمد علي البار ـ حفظه الله تعالى ـ [ في لقاء شفهي لولدي البراء معه ] قال:

"مثلاً بعض الدول الإسلامية تشكو من داء "البلهارسيا" وتنفق الدولة سنوياً ما يقارب المليار في حرب "البلهارسيا" فلم تستطع القضاء على هذا المرض، وفشلت فشلاً ذريعاً، بينما حديث واحد من أحاديث رسول الله على يحل الإشكال، ويقضي على البلهارسيا من أصلها، فحل مشكلة عويصة جداً لما تسببه من سرطان المثانة وتعمل مضاعفات في الكلى مما تستدعي الغسل الكلوي، ومن ثم تحتاج إلى نقل الكلى وزراعتها، وعمليات غسيل الدم، والأدوية المكلفة.. كل هذه يمكن تجنبها باتباع هدي الرسول - على الموارد، وقارعة الطريق، والأطهار، والمياه.

وليس هذا فقط، فهناك (١٠٠٠) ألف مليون يعانون من الإسكارس،

والإِنكلستوما، ومئات الملايين الذين يعانون من الأنيميا والجياردا، . . كل هذه تنتهي باتباع هذا الحديث "أه.

فانظر إلى هذا السبق العلمي في حديث النبي الكريم عَلَيْكُ حيث أراد وقاية الإنسانية من أمراض وأسقام كثيرة فتاكة، تفتك بالحياة، وتنتقل مع الأحياء، لتجعلهم يعيشون حياة بائسة في جسد ضعيف متهالك . . إنه الإعجاز العلمي لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه يقدمه للمجتمع الإنساني بعامة، وللمسلمين بخاصة ينقذهم به من تلوث البيئة الذي يؤدي إلى الأمراض والأسقام.

### (٦) غسل ما أصابه من المرأة:

عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "توضأ رسول الله عَلَيه وضوءه للصلاة ـ غير رجليه ـ، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة "(٣٧).

وعن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: "يا رسول الله . إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟!

قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي "(٣٨).

فقد أوضحت السيدة ميمونة - رضي الله عنها - أن رسول الله عَلَيْ قبل أن يغتسل غسل فرجه وما أصابه من الأذى، وبين رسول الله عَلَيْ بقوله: «أن على الإنسان أن يغسل ما مس المرأة منه».

كنت في نفسي أتساءل لماذا سمي الماء الذي يخرج من المرأة أذى، ولماذا أمر رسول الله عَلَيْكُ الرجل أن يغسل ما أصابه من المرأة؟ حتى رأيت ما كتبه الدكتور / محمد على البار في كتابه العدوى حيث قال:

"وفي مهبل المرأة تقوم الميكروبات الصديقه من فصيلة دودرلين "Doderline Bacilli" يجعل إفرازات المهبل حامضية فتقتل الميكروبات الضارة "/١١٥/

فحين ذلك قلت لعل هذه التسمية وهذا الأمر جاء بسبب ذلك فإن الإفرازات الحامضية تؤثر على الجلد، وبخاصة في الأماكن الحساسة ذات الجلد الرقيق ولهذا أمر رسول الله عَلَيْ بغسله، والله أعلم وأحكم، فالمؤمن المتبع لسنة رسول الله عَلَيْ ينجي نفسه من الوقوع في براثن الإصابات الجرثومية الضارة، نسأله تعالى العفو والعفاية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

## (٧) الطهارة من بول الرضيع:

عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عَلَيْهُ فأجلسه في حَجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.

وفي رواية: فلم يزد على النضح بالماء (٣٩).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "أتي رسول الله عَلَيْكُ بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه".

وفي رواية "أتي بصبي فحنكه، فبال عليه"(٤٠).

وعن لبابة بنت الحارث ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كان الحسن بن علي في حَجْر النبي عَلَيْ في الله عنها ـ البس ثوباً، وأعطني إزارك حتى النبي عَلَيْتُهُ فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله . البس ثوباً، وأعطني إزارك حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر" (٤١).

وعن الحسن البصري عن أمه أنها أبصرت أم سلمة رضي الله عنها - "تصب الماء على بول الغلام مالم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية" (٤٢).

وعن علي بن أبي طالب عَرَافِيَ أن النبي عَلَيْكَ قال: في بول الغلام الرضيع: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية (٤٣).

وعن أبي السمح رَوْقَ قال: كنت أخدم رسول الله عَلَيْ وكان إذا أراد أن يغتسل قال: "ولني، فأوليه قفاي، فأستره بذلك، فأتي بحسن، أو حسين، فبال على صدره، فحئت أغسله، فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام "(٤٤).

وعن أم كرز ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال: "بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل "(٤٥).

وعن أبي ليلى رَوْفَى قال: كنت عند النبي عَلَيْهُ وعلى صدره، أو بطنه الحسن أو الحسين عليه على صدره، أو بطنه الحسن الحسين عليهما السلام - فبال، فرأيت بوله أساريع، فقمت إليه. فقال: دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضى بوله ثم أتبعه الماء (٤٦).

وعن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلِيهِ أتي بصبي فبال عليه، فنضحه، وأتي بجارية فبالت عليه، فغسله "(٤٧).

ففي هذه الأحاديث كلها نرى رسول الله عَلَيْهُ قد فرق بين بول الذكر وبول الأنثى قبل أن يأكلا الطعام أما بعد أن يأكلا الطعام فهما سواء في وجوب الغسل. فما وجه هذا التفريق؟

يقول الدكتور فارس علوان:

"إِن لهذا التشريع الحكيم مدلولاً واضحاً، وتعليلاً منطقياً كشفت خفاياه اكتشافات الطب الحديث، وذلك:

- أن بول الرضيع الذكر يكون عادة خالياً من العوامل المرضية من جراثيم وغيرها، لأن إصابته بالالتهابات البولية تكاد تكون معدومة في هذه السن المبكر.

- كما أن نسبة المواد السمية، والفضلات المطروحة فلي البول قبل تعاطيه ألوان الطعام تعتبر ضئيلة جداً.

- أما بول الطفلة: فمن الممكن أن يحوي كثيراً من العوامل المرضية لأن نسبة إصابتها بالالتهابات، والانتانات البولية عالية.

ـ كما أن مرور البول بمنطقة الفرج قد يتلوث ببعض العوامل المرضية التي تكون عالقة به، ومتوفرة فيه.

( انظر د. فارس علوان ـ كتاب وفي الصلاة صحة ووقاية / ٩٢ ـ ٩٣ / ).

هذا ما عرفت مما توصل إليه العلم الحديث ولعل المستقبل يطلعنا على أكثر من ذلك في حكم هذا التشريع الذي أشار إليه رسول الله عَلَيْكُم، كما هو واضح فإن السنة اقتضت أن يغسل مكان إصابة البدن أو الثوب أو المكان من البول، وذلك لما يمكن أن يحمله البول من الجراثيم التي من الممكن أن تنتقل إلى الآخرين، ويغسله نتقى - بإذن الله تعالى - من انتقال هذه الجراثيم إلى أناس آخرين.

## (٨) الغسل في كل أسبوع مرة

عن جابر بن عبدالله الأنصاري ـ رضي الله عنها ـ قال:قال رسول الله عَلَيْهُ: "على كل مسلم غسل، في سبعة أيام كل جمعة" (٤٨).

لقد بلغت الأحاديث الواردة في ندب الناس المؤمنين إلى الاغتسال في كل أسبوع مرة حد التواتر المعنوي، حيث رويت عن:

أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، والبراء بن عازب، وأوس بن أوس، وأنس ابن مالك، وابن عباس، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وعمر بن الخطاب، وأبي أيوب، وثوبان، وبريدة، وابن مسعود، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وسلمان - رضي الله عنهم أجمعين -.

وقد يخطر في البال سؤال حول التأكيد على هذا الأمر من رسول الله على في أحاديث مختلفة، والفائدة القريبة التي كان يدركها أصحاب رسول الله على الله والتي كانت هي السبب المباشر للحديث كما يقول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - هو تغير رائحة المصلين الذين كانوا يلبسون العباء المصنوعة من الصوف، فكانوا يعرقون فيها، فتعظم رائحتهم في مسجد صغير، ذي سقف منخفض يجتمعون فيه، ولكننا في عصر العلم، والتقدم، نستطيع أن ندرك المنافع من ذلك بصورة أدق، وأعمق لهذا الأمر النبوي الذي جعله حقاً على كل إنسان مسلم بلغ سن الاحتلام، وذلك عندما يحدثنا العلم أن جسم الإنسان - وبالأصح جلده الخارجي - مكون من آلاف المسام التي تغطيه والتي تفرز مادة ترطب الجسم، وتعطيه شيئاً من الحيوية عند اشتداد الحرارة تلك المادة التي تدعى "العرق" وتكاثر وتعطيه شيئاً من الحيوية عند اشتداد الحرارة تلك المادة التي تدعى "العرق" وتكاثر هذه المادة، وتجمعها فوق الجلد، مع ما في الجو من غبار، وما يحمله الهواء من

الهوام وغيرها، يؤدي إلى انسداد هذه المسام بصورة جزئية، أو كلية، مما يحتاج معه الإنسان بين فترة وأخرى إلى إجراء غسل لسائر جسده ليستعيد هذا البدن قوته ونشاطه، ويستمر في عطائه وحيويته فوق هذه الأرض. ومن هنا نشعر بعظمة رسول الله عَلِي الذي جعل من حق الإسلام على العبد المسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة واحدة، بالرغم من أنه عَلَي كان يعيش في جزيرة العرب ذات الماء القليل، بالإضافة إلى الصعوبة الكبيرة التي كان يلاقيها من يريد أن يحصل على الماء في بيئة شبه صحراوية، معدومة الأنهار، قليلة الآبار.

وما دمنا نتكلم عن الغسل، فلنذكر الغسل من الجنابة الذي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز بقوله ﴿ يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ﴾ [ الآية رقم ٤٣ من سورة النساء].

وفي قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا إِذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنباً فاطهروا ﴾ [ الآية رقم ٦ من سورة المائدة ] .

وهذا الأمر بالاغتسال لما يفرزه البدن من كمية كبيرة من "العرق" عند الجماع فكان الأمر بالاغتسال مناسباً لإزالة هذا الدرن من بدن الإنسان بالإضافة إلى ما يثيره الاغتسال من النشاط بتنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان، ولن أقف طويلاً هنا لأنه متعلق بالاعجاز العلمي في القرآن الكريم، وقد أخذت على نفسي أن لا أسترسل بالكلام في ذلك إلا فيما أضافته السنة النبوية على القرآن الكريم.

وعلينا أن لا ننسى أن من السنن النبوية في الغسل أن يسبقه الإستنجاء ثم

يتوضأ وضوءه للصلاة، وذلك لإزالة كل ما يمكن من الأوساخ التي قد تكون علقت بجسم الإنسان، وبخاصة وأن هذه الأعضاء أكثر الأعضاء إحتواء للأوساخ، أو تعرضاً لها، على ما سيأتي تفصيله في أفعال الوضوء بإذن الله تعالى.

فعن أم المؤمنين ميمونة - رضي الله عنها - قالت: وضعت للنبي عَلِيَّة غُسْلاً فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإِناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه، ثم أدخل يده في الإِناء، فأفاض على فرجه، ثم دلك بيده الحائط أو الأرض، ثم مضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه. ثم أفاض على رأسه ثلاثاً، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه (٤٩).

وعن أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله على إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يُشْربُ شعره الماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات (٥٠).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات، ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله عَيْكُ يتطهر (٥١).

ومثل ذلك أحاديث الوضوء، وما ورد فيها من سنن نبوية كريمة، فلا شك أن الوضوء جاء ذكره في كتاب الله تعالى وسبق ذكر آية الوضوء، والتي جعلت فريضة الوضوء: غسل الوجه، والأيدي إلى المرافق، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى المكعبين، وهذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء تعرضاً للهواء، ومن ثَمَّ للغبار. ولن أتكلم عن هذا لتعلقه بالإعجاز القرآني وإنما سأتكلم عما زادته السنة النبوية في

الوضوء من سنن وأفعال، وهي:

- ـ الترتيب.
- غسل اليدين إلى الرسغين.
  - المضمضة.
  - ـ الاستنشاق.
  - ـ تثليث الغسل.
  - تخليل اللحية.
  - ـ تخليل الأصابع.
- دلك الأعضاء مع الغسل.
  - مسح الأذنين.
  - مسح المأقين.
- ـ استيعاب الأعْضَاء بالغسل، بل والزيادة فيها لإطالة الغرة والتحجيل.

وسأتكلم عن كل فعل من هذه الأفعال، وما ورد فيها من السنن النبوية المطهرة.

وإن الناظر في هذه الأعضاء التي جاءت السنة بزيادة غسلها على ما جاء في كتاب الله تعالى وهي من الوحي بلاشك ولا ريب ومن الوحي الإلاهي - فإنه - عَيْلَةُ "لا ينطق عن الهوى". فإننا نجد أن اليدين إلى الرسغين، والفم والأنف أكثر الأعضاء في البدن تعرضاً للغبار ولما فيه من جراثيم، وفيروسات، ولما يحمله من

أمراض، فغسلها يطهر البدن، ويبعد عنه ما عساه أن يدخل إلى الجسم من أمراض، فإن المداخل الرئيسة للبدن هي هذه الأعضاء.

فلله در رسول الله عَلَيْهُ كم سن لنا سنة نافعة مفيدة تخفي في أثنائها حكماً جليلة ما كان يستطاع إدراكها قبل هذه العصور التي تقدم فيها العلم، واستطاع أن يكشف ما في الأجواء المحيطة بنا من مسببات، وما يمكن أن يدخل الجسم منها من منفذ الفم، والأنف، وما يعلق بالكفين، مما يلمسان خلال الحياة التي يمارس فيها الإنسان شتى أنواع الأعمال، ويلمس فيها أشياء كثيرة، فلاشك أن هذه السنن لها حكمتها العظيمة، ودلالتها على علم رسول الله عن أدراكه منذ تلك تعالى إياه مما لا يستطيع الفكر الإنساني أن يتصوره فضلاً عن إدراكه منذ تلك القرون المديدة.

# . الترتيب:

لقد سن لنا رسول الله عَلَيْهُ في أفعاله: ترتيب أفعال الوضوء، ولاشك أن هذا الترتيب ـ لمن أمعنوا النظر فيه ـ يدل على ذوق رفيع، وإحكام لأمر النظافة، وسيره متوافقاً مع طبيعة التنظيف، وتسلسل أفعاله وانسجامها.

فيبدأ المسلم أول ما يبدأ بغسل يديه إلى الرسغين - أعني الكفين - وذلك لأنهما أداتا العمل الرئيسيتان، فهما تلاقيان الأوساخ والغبار، وتتعرضان للاتساخ أكثر من أي عضو آخر. إضافة إلى أنهما أداتا الغسل والدلك لجميع الأعضاء الأخرى - في الوضوء أو الغسل - فلا بد من إزالة ما عليهما من الأوساخ حتى يتسنى لنا أن نطهر وننظف باقي الأعضاء التي جاء الإسلام بغسلها، أو مسحها، فمن غير المعقول أن نغسل تلك الأعضاء بأداة متسخة، فنعمم الوسخ على كافة

الأعضاء بدل تنظيفها، فيبدأ المؤمن بتنظبف هذه الأداة لتنظف غيرها، ومن السنن الواردة في ذلك لكيلا يتسخ الماء الذي نتناول منه ـ إن كنا نأخذ الماء من إناء لا من صنبور ـ أن نميل الإناء لغسل الكفين ولا ندخلهما فيه لأخذ الماء.

ثم بعد ذلك يغسل الفم والأنف بالمضمضة والاستنشاق لإزالة ما فيهما من الأذى، أو التقليل منه، ثم بعد ذلك يغسل الوجه لإزالة كل ما عساه أن يكون على على على الوجه من أثر هاتين العمليتين من الأوساخ، وبيد نظيفة، ثم يغسل المتوضئ ساعديه بيديه النظيفتين ثم يمسح رأسه بيدين مبلولتين ليتعرف المسلم بهما على حالة رأسه وشعره، وما يكون قد اعتراه من وساخة بسبب الإهمال أو النسيان.

وبيدين نظيفتين يمسح المتوضيء أذنيه فيدخل السبابة داخل الصيوان، ويمسح خارجهما بإبهاميه ليزيل كل ما عساه يكون علق فيهما من غبار لتعرضهما للهواء مباشرة.

وآخر أفعال الوضوء، غسل القدمين اللتين تكونان أكثر الأعضاء اتساخاً، سواء كان الإنسان لابساً نعلاً أم لا، ولذلك يؤخرهما إلى الأخير، كما أنه من الممكن أن تكون قد أصابهما شيء من الماء الملوث المتطاير من غسل الأعضاء الأخرى أثناء الوضوء.

فهذا التسلسل في الأفعال إنما هو تسلسل منطقي في الأفعال لتأخذ الطهارة والنظافة حقيقتها، فلا يغسل شيء نظيف بعد شيء متسخ فصلى الله على رسوله المصطفى الذي علمنا ما ينفعنا، وأخذ بأيدينا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة.

#### . غسل اليدين إلى الرسغين قبل الوضوء:

من السنن النبوية التي بينت للأمة أن على الإنسان إذا أراد أن يتوضأ للصلاة أو لغيرها من العبادات فعليه قبل كل شيء أن يغسل يديه إلى الرسغين، وذلك لما سبق أن ذكرت أنهما أداتا الغسل، وهما متعرضتان أكثر من غيرها إلى التلوث والاتساخ، فالبداية بتنظيفهما هو أهم ما يقوم به الإنسان قبل أن يغسل ما سواهما من الأعضاء لأنه إذا لم يفعل ذلك فإنه سينقل ما فيهما من التلوث إلى سائر أعضاء البدن التي يريد غسلها.

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عَلَيْكُ وقد سبق ذكر أحاديث الغسل والتي فيها أنه كان عَلِيْكُ يبدأ أولاً بغسل يديه".

ومن تلك الأحاديث ما ورد عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله عَلَيْهُ: "إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ، فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده، ولا على ما وضعها "(٢٠).

يعني أنه لايدري إذا كانت يده قد تلوثت بوضعها على شيء من بدنه هو مظنة التلوث أو حك بها أنفه أو شيئاً آخر فانتقل إلى يده ما على على تلك الأشياء من أوساخ، فقبل أن يغسل وجهه يتأكد من خلو يده من التلوث، وهذه قمة ما يتطلع إليه الإنسان في عصرنا من النظافة .هذا وقد روي مثل هذا الحديث عن كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - منهم: (أبو هريرة، وعائشة، وعلي، وعبدالله بن زيد، والمقدام بن معد يكرب، وعبد الله بن عمر، وعبدالله بن عمره، وعبدالله بن عمره، والربيع بنت معوذ - رضي الله عن الجميع -).

وسأورد أحاديثهم في الملحق ـ بإذن الله تعالى ـ طلباً للاختصار .

#### . المضمضة والاستنشاق، وتثليث الغسل:

وأما المضمضة والاستنشاق وتثليث الغسل فقد جاء ذلك في وصف وضوء رسول الله عَيِّة وقد جاء ذلك عن عدة من الصحابة، ومن ذلك:

أن عثمان بن عفان رَوْقَيَ دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين. ثم قال: قال رسول الله عَلَي : "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه "(٥٣).

وقد ورد وصف وضوء رسول الله عَلَيْ عن كثير من الصحابة ومنهم: علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن زيد، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعن المقدام بن معد يكرب، وعن الربيع بنت معوذ ـ رضي الله عنهم ـ.وقد ذكرت أحاديثهم في الملحق عند ذكر أحاديث غسل اليدين قبل الوضوء، ومما ورد في المضمضة والاستنشاق والحث عليهما، ما قاله عبد الله الصنابحي ومما ورد وسول الله عَلَيْ قال:

"إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أظفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أخفار رجليه، ثم كان رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد، وصلاته نافلة له "(٤٥).

وعن أبي هريرة رَبِي الله عَلَيْ قَالَ: "إِذَا تُوضاً أَحَدَكُمْ فليجعلُ في أَنْ رسولُ الله عَلَيْ قال: "إِذَا تُوضاً أَحَدُكُمْ فليجعلُ في أَنْفُهُ ماء ثم لينثر"(٥٠).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :قال رسول الله عَلَيْهُ: "استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً "(٥٦).

وعن سلمة بن قيس رَوْقَ قال:قال رسول الله عَلَيْهُ: "إِذَا تُوضات فانتثر وإِذَا استجمرت فأوتر"(٥٧).

إلى غير ذلك من من الأحاديث التي حثت المسلم على نظافة فمه وأنفه ليكون دائماً وأبداً نظيفاً في كل جزء من أجزاء جسمه.

ولا شك أن في تثليث الغسل لكل ما يغسل فيه مبالغة في التنقية والتنظيف وفتح لمسام الجلد، ونشاط للبدن سبق به رسول الله على الإنسانية وعلومها، وتقدمها بقرون عديدة، مما يدل على السبق العلمي الواضح الذي لا يستطيع أن ينكره إلا من عميت بصيرته عن رؤية الحق الصراح.

## . تخليل اللحية:

وكان من السنن النبوية التي أرشدنا إليها رسول الله عَلَيْكُ بفعله وقوله تخليل اللحية.

فعن عثمان رَوْفَي "أن النبي عَلِي عَلَي كان يخلل لحيته "(٥٨).

وعن حسان بن بلال قال: "رأيت عمار بن ياسر ـ رضي الله عنهما ـ توضأ فخلل لحيته فقيل له، أو قال: فقلت له: أتخلل لحيتك!؟

قال: ومايمنعني، ولقد رأيت رسول الله عَلِيُّهُ يخلل لحيته "(٥٩).

وعن أنس بن مالك رَبِيْ أن رسول الله عَلِيهِ كان إِذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخل يده تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال:

"هكذا أمرني ربي ـ عز وجل ـ "(٦٠).

وعن أبي أيوب الأنصاري رَوْقَيُ قال: "رأيت رسول الله عَلِي توضأ فخلل لحبته" (٦١).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ "أن رسول الله عَلِيَّة كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء "(٦٢).

فاللحية وإطالتها من الفطرة الأصلية التي فطر الله الناس عليها ولتعرضها للهواء قد تحتوي بعض الأوساخ، فلذلك يسن للمسلم أن يدخل يده وأصابعه في أثنائها ليزيل بعض ما يعلق فيها من التراب والغبار، وما أشبه ذلك، وفي ذلك إتمام للطهارة وإكمال للنظافة، وبذلك لا يكون شيء في بدن الإنسان إلا وصلته يد النظافة الإسلامية لتنقيه وتبعد عنه كل ما يمكن أن يصل إليه، الشعر حتى لا يكون مكاناً خصباً للطفيليات تعشش في ثناياه، والحمد لله تعالى الذي أكرمنا بالإسلام، وأنعم علينا برسول الهدى عَيْقَةُ الذي أوضح لنا كل ما نحتاجه في هذه الدنيا.

# \_ تخليل الأصابع:

ومن السنن النبوية في الوضوء تخليل الأصابع، وهو إدخال الماء بين الأصابع لإزالة ما يستقر في تلك الأماكن من أوساخ أو من طفيليات تحب أن تعشش في تلك الأماكن.

فعن لقيط بن صبرة والله عَلَيْكُ أنه سأل رسول الله عَلَيْكُ عن الوضوء؟ فقال: "أسبغ

الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً".

وعن المستورد بن شداد رَوْقَ قال: "رأيت رسول الله عَلَي إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره".

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله على قال: "إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك" (٦٣).

فيعلمنا رسول الله عَلَيْ بفعله وقوله أن على المسلم أن يصل إلى كل مكان في الرجلين واليدين عند غسلهما، وما بين الأصابع يعد مرتعاً خصباً للأوساخ والجراثيم والطفيليات، وما عساه أن يكون بين هذه الثنايا الخفية، فيخلل ما بينهما بإصبعه، وللنظر هنا، أي إصبع يختار رسول الله عَلَيْ لهذه المهمة، لقد سن رسول الله عَلَيْ لنا في تخليل أصابع الرجلين إصبعاً هي أبعد ما تكون عن الاستعمالات اليومية التي يقوم بها الإنسان في يده، وهذه الإصبع هي خنصر اليد اليسرى، فاليد اليسرى في حس المسلم وطبعه لا يستعملها إلا لما كان من الأعمال التي فيها شيء من الإتساخ، أو لمساعدة اليد اليمنى في أعمالها، أما خنصر اليد اليسرى فهو أبعد الأصابع عن الاستعمال ولذا عندما يخصصها رسول الله عَلَيْ لتخليل أصابع الرجل يكون في أعلى درجات الحس المرهف والذوق العالي الرفيع، والنظافة المثالية التي ليس بعدها نظافة.

## . تدليك الأعضاء:

وجاء في السنة النبوية أن رسول الله ﷺ كان يدلك ذراعيه عند الوضوء.

فعن عبد الله بن زيد رَوِّقُيْ أن النبي عَلِيَّ أتي بوضوء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه" ( ٦٤ )

ولا شك أن تدليك الأعضاء يساعد كثيراً على إزالة الكثير من الأوساخ والدرن الذي يكون على جلد الإنسان وبخاصة مع تثليث الغسل، وقد مثل رسول الله على للصلاة بمن كان عند بيته نهر يغتسل منه خمس مرات في اليوم. فقال: "أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء" (٦٥).

## - مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما:

ومن السنن التي سنها رسول الله عَلِيه في الوضوء أن يقوم المتوضئ بإدخال أصبعيه السبابة داخل فتحة الأذن، ويدلكهما بهما، ويدور بإبهاميه حول الأذنين ليمسح ما وراء الأذنين، والأذن كما هو معروف بما فيها من الثنيات قد يدخلها شيء من الغبار والأوساخ المتطايرة مع الهواء، فبهذا يكون الرسول الكريم قد أرشد أمته لما فيه العناية بالنظافة إلى كل مكان يمكن أن يصل إليه الإنسان.

فعن المقدام بن معديكرب رَمَوْالْفَيُّ قال:

«أتى رسول الله عَلَيْكَ بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم تمضمض، واستنشق ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما» (٦٦) وفي رواية ابن حبان «فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه، فمسح ظاهرهما وباطنهما».

# - مسح المأقين:

وكذلك كان من سنن رسول الله عَلِي أن يتعهد الماقين من عينيه والمؤق : طرف العين مما يلي الأنف، واطوق زاوية من زوايا البدن، قد يستقر فيها شيء من

الغبار، وبخاصة إذا كنا في بيئة زراعية، أو صحراوية، فيحتاج الإنسان إلى أن يزيل ما بها عند الوضوء لكيلا تكون مكاناً موبوءاً، يؤثر على عيني الإنسان.

قال أبو أمامة رَوْفُينُ وهو يتكلم عن صفة وضوء رسول الله عَلِينَة.

«وكان يتعاهد المأقين»(٦٧).

# - استيعاب الأعضاء بالغَسْل و الغرة والتحجيل:

وقد ندب رسول الله عَلِيه في أحاديث كثيرة، فعلية وقولية إلى إسباغ الوضوء، والمقصود إكماله، وإتمامه، بحيث يصل الماء إلى جميع المواضع التي يجب أن يصل إليه، ولا يترك شيئاً منها لا يصله الماء.

فعن أبي هريرة رَضِينَ أن رسول الله عَلَي قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا:بلي يا رسول الله.

قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط» ومثله عن أبي سعيد الخدري(٦٨)

وعن أبي مالك الأشعري رَوْقُيُّهُ عن النبي عَلِيُّهُ:

«إسباغ الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والتسبيح والتكبير تملأ السماوات والأرض، والصلاة نور، والزكاة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها (٢٩٠).

وكان رسول الله على يسبغ الوضوء بنفسه، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي عَلَيْهُ إِذَا توضأ فوضع يديه في الإِناء سمى الله، ويسبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة». (٧٠)

ولذلك رأينا أبا هريرة رَافِي يمر على الناس، وهم يتوضأون، فيقول أسبغوا

الوضوء، فإن أبا القاسم عَلَيْكُ قال: «ويل للأعقاب من النار» (٧١)، ومثله عن عائشة وعبد الله بن عمرو (٧٢) - رضى الله عنهم -.

وفي حديث "المسيء صلاته" \_قال رسول الله عَلَيْكُ له \_ «إِذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة...» (٧٣).

وعن رفاعة بن رافع رَبِي قَلْ قَال رسول الله عَلَيْ للمسيء صلاته ـ

«إِنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه »(٧٤).

وعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهـ ما ـ قال : «أمرنا أن نسبغ الوضوء» ( $^{(vo)}$ ).

وعن أبي عبد الله الأشعري رَوْقَيَ قال: "عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وعمرو بن العاص ـ رضي الله عنهم ـ كل هؤلاء سمعوا من رسول الله عَيْقَ قال: «أتموا الوضوء، ويل للأعقاب من النار»(٧٦).

وعن عشمان بن عفان رَوْقَ قال: سمعت رسول الله عَلِقَ يقول: «من توضأ للصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه »(٧٧).

وعن عقبة بن عامر رضي سمع رسول الله عَلَيْ يقول: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم، فيصلي ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة".

وحدثه عمر بن الخطاب رياضي أنه سمع رسول الله عَلِي يقول: «ما منكم من

أحد يتوضأ، فيُبْلِغ - أو فيُسْبِغ - الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إِله إِلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله إِلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء »(٧٨).

وعن أم حبيبة رَوْقَ قالت: قال رسول الله عَلَيه : «ما من عبد مسلم توضأ، فأسبغ الوضوء، ثم صلى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة »(٧٩).

وعن أبي هريرة وَالله عَلَيْهُ قال:قال رسول الله عَلَيْهُ: «إِذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه (^^).

وعن عمرو بن عبسة رَفِي قال: "قلت: يا رسول الله كيف الوضوء؟

قال: أما الوضوء، فإنك إذا توضأت، فغسلت كفيك، فأنقيتهما خرجت خطاياك من بين أظفارك، وأناملك، فإذا مضمضت، واستنشقت منخريك، وغسلت وجهك و يديك إلى المرفقين، ومسحت رأسك، وغسلت رجليك إلى الكعبين، اغتسلت من عامة خطاياك فإن أنت وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك "(٨١).

وعن عبد الله بن مسعود يَوْقَيْ قال: «وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، فيعمد إلى المسجد، فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة »(٨٢).

وقد بين رسول الله عَيِّكُ أن هذا الوضوء الذي يقوم به العبد في هذه الدنيا

سيكون أثره في الآخرة نوراً يعلو أعضاء الوضوء، فحث رسول الله عَلَيْهُ المسلم ليزيد الغسل في هذه الأعضاء حتى يبلغ الغسل أكثر مما حده الشارع له، وفي هذا زيادة في إيصال النظافة إلى أكثر من الأعضاء المفروضة.

فعن أبي هريرة وَالله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الل

«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته، وتحجيله « ٨٣ ).

ولذلك لما رئي أبو هريرة رَوَقَ وهو يتوضأ يغسل يديه حتى يبلغ إِبطيه، فقيل له: ما هذا الوضوء؟ قال: سمعت خليلي عَلَيْهُ يقول: «تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء» (٨٤).

فكلما زاد إبلاغ الماء في الوضوء للأعضاء، زاد بياض العضو في الآخرة، وطال ذلك البياض في الجسم.

وعن عبد الله بن مسعود رَا قَالَ : قيل : يا رسول الله . كيف تعرف من لم تر من أمتك؟

قال: «غر محجلون بلق من آثار الوضوء» ( ^^).

وعن أبي هريرة رَوَقُ أن رسول الله عَلَيْكُ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنى قد رأيت إخواني.

قالوا: يا رسول الله. ألسنا إخوانك؟

قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض.

قالوا: يا رسول الله. كيف تعرف من يأت بعدك من أمتك؟

قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل بهم دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلي.

قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غراً محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض »(٨٦).

وقد جاء في حديث رؤية رسول الله عليه لربه سؤاله:

«هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: نعم. في الكفارات، والكفارات المكث في الكفارات، والكفارات المكث في المسجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره »(٨٧).

«وفي رواية (مشي الأقدام) إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكروهات »(٨٨).

فهذه كلها تدفع المسلم إلى الحرص على غسل أعضاء الوضوء بل إلى مد الغسل إلى ما يجاورها من الأعضاء، فتعم النظافة في بدن المسلم المتوضئ، وتشع نوراً في الدنيا، ونوراً في الآخرة بفضل الله تعالى.

ومن السنن النبوية الواردة في النظافة والطهارة، ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم من استحباب الأخذ من ماء الغدير، وأن يغتسلوا من مائه في ناحية، ولا

يغمسوا جسمهم في الغدير نفسه (٨٩).

ولا شك أن في ذلك إِبعاداً للأمراض، وانتشارها في الأمة، واستقرارها في الماء، ومن ذلك أيضاً:

ما ورد عن النبي عَلِيُّهُ من النهي عن البول في الماء الراكد (٩٠).

حتى لا يتسبب ذلك في نقل الجراثيم واستقرارها في الماء، فبذلك يقي المجتمع من انتشار الأمراض، واتساخ المياه الراكدة التي قد تكون مرتعاً خصباً للجراثيم، والفيروسات الفتاكة.

ومما يذكر هنا حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي عَلَيْكُم "كان يكون جنباً، فيريد الرقاد، فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد" (٩١).

فهذا الحديث أفاد وحث بأن يتوضأ الإنسان، فيغسل جوارحه، ووجهه بالماء بعد الجماع وقبل النوم، ولا شك أن في ذلك إعادة لتنشيط الدورة الدموية في جسم الإنسان.

وقد يقول قائل: إن هذه الأمور التي ذكرتها عن رسول الله عَلَيْهُ أشياء عادية، يستطيع أي إنسان عاقل أن يصل إليها بعقله وفكره، فليس فيها أي إعجاز ولا سبق علمي.

فنقول:

١- إِن النص على هذه الأمور كلها معاً لا يتأتى لأي إِنسان عاقل كما يدعي القائل.

٢- إِن النص على هذه الأمور منذ أربعة عشر قرناً لا شك أنها سبق علمي

متميز تفرد به رسول الله عَلَيْكُ إِذ هناك أمور كثيرة لم نستطع أن ندرك فائدتها إلا بعد اكتشاف الآلات الحديثة، وإجراء البحوث والدراسات العديدة.

٣- إننا الآن نعيش في عصر الحضارة والتقدم والرقي، وعصر العلم والفهم وسعة الأفق والاطلاع ورغم ذلك نجد أن في وزارات الصحة في العالم كله المتقدم والنامي، إدارات خاصة للإرشاد الصحي التي تدل الناس على ما ينفعهم، وتحذرهم مما يضرهم، وأكثر ما تأتي به هذه الإدارات إنما هي أمور قد سبق إليها رسول الله عَيْنَة فلماذا قامت هذه الإدارات إذا كان العقل بمجرده يصل إلى ذلك؟ أم أن الناس بلا عقول؟! أو لا حاجة للناس بهذه الإرشادات؟

فالحق أن سبقاً علمياً في النص على هذه الأمور التي تفيد التنظيف والطهارة قد حازه رسول الله عَلَيْهُ. بتوجيهاته، وتعليماته، وأفعاله، وبخاصة وهو يعيش بين قوم أميين، بعيدين عن الحضارة والرقى والتقدم قد شحت فيه مصادر المياه.

## (٩) السُّواك مطهرة للفم مرضاة للرب: (٩٢)

السواك عود صغير يتخذ من جذور شجر الآراك.

وإليك أقوال أهل اللغة في السواك:

"قال ابن فارس: السين والواو والكاف: أصل واحد يدل على حركة واضطراب، ومنه اشتق اسم "السواك" وهو العود نفسه، والسواك: استعماله أيضاً.

قال ابن دريد: سُكْتُ الشيء سَوْكاً: إذا دلكته، ومنه اشتقاق السواك.

وقال الجوهري: السواك: المسواك، وسَوَّك فاه تسويكاً، وإذا قلت: استاك أو تسوك لم تذكر الفم. [الصحاح للجوهري /١٥٩٣/]

وقال: الأراك: شجر من الحمض، الواحدة أراكة. [الصحاح للجوهري /١٥٧٢ | ].

وهذا العود مثله مثل سائر النباتات يتكون في مقطعة العرضي من:

١- طبقة فلينية "محيطة بالعود من الخارج".

٢- نسيج قشري تتخلله بعض الخلايا المتصلبة، والألياف، وداخله حبيبات نشاء.

٣- حزم لحائية خشبية تتألف من: لحاء - نحو الخارج، وطبقة مولدة، وأوعية خشبية، وهي التي تشكل الألياف المنظفة للأسنان حولها نسيج متخشب.

٤- أشعة مخية تفصل بين الحزم الخشبية اللحائية، وتكون خلايا مليئة ببلورات السيليس، والحماضات، وحبيبات النشاء".

[هكذا وصفه الصيدلي صلاح الدين حنفي في بحشه الجامعي للتخرج في جامعة دمشق عن "السواك" منذ أكثر من ثلاثين سنة].

ماذا في هذا الجذر من مواد تجعله منظفاً، ومطهراً للفم دون غيره من الجذور الأخرى ودون سواه من أجزاء الشجر المختلفة الموجودة في جزيرة العرب آنذاك؟؟؟

ثم لو استطعنا نحن اليوم أن نضع شريحة من هذا الجذر تحت المجهر، ونعرف ما يحتوي عليه من مواد نافعة، ومفيدة للثة والأسنان، فهل يستطيع أحد منذ أربعة عشر قرناً أن يدرك ما فيه، ويعلم منفعته، وفائدته، فيقرر أنه مطهر للفم؟؟

لا شك أن ذلك سبق عظيم لا يصل إليه أي إنسان مهما كان قدره ومكانته العلمية، أو الاجتماعية.

ولذا عندما نجد أن رسول الله محمد بن عبدالله على يقرر هذه الحقيقة العلمية فيقول: "السواك مطهرة للفم" نعلم علم اليقين أنه رسول رب العالمين وقال ذلك بتعليم الله خالق الكون، ومنشئه، فقد علمه مالم يعلم، وما لا يستطيع أن يعلمه في ذلك العصر أحد، فهذا الإخبار التقريري الجازم الواضح يحمل أسراراً من العلم لا يطلع عليها أحد من الناس إلا في عصر تقدمت فيه أدوات البحث والتنقيب حتى وصل العلم فيه إلى أسرار لم يكن لأهل العصور السابقة معرفتها أو الوصول إليها، أو القرب منها.

إِنه الرسول المصطفى، والنبي المجتبى عَلِيُّكُ .

فلننظر ماذا وجد الباحثون في السواك فقد أجريت تجارب عدة على السواك المتخذ من الأراك فوجد أنه يحتوي على مواد مختلفة مفيدة للثة والأسنان، وإليك ذكر هذه المواد:

١- العفص: ولهذه المادة تأثير مضاد للتعفنات، والإسهالات، كما يعتبر العفص مطهراً للثة، ويستعمل لوقف نزيف الدم.

يقول الدكتور ظافر العطار من جامعة دمشق: "وتوجد مواد أخرى مثل "العفص" الذي يساعد في حالات التهاب اللثة". [انظر كتاب السواك للدكتور عبدالله عبدالرازاق مسعود سعيد /٤٨ طبع الدار السعودية، ٢٠٤ ه.].

٢- مادة "سينيغرين" (Sinnigrin) وهي عبارة عن جليكوزيد مكونة من اتحاد زيت الخردل "أليل" مع سكر العنب اليميني.

ولزيت الخردل رائحة حادة، وطعم حراق، وهو ما يشعر به الشخص الذي يستعمل السواك الجديد.

٣ـ مواد مضادة للعفونة، وقاتلة للجراثيم، وهي مجهولة التركيب.

وقد اكتشفها الدكتور "رودات" مدير معهد علم الجراثيم والأوبئة في جامعة "روستوك" بألمانيا الديمقراطية.

وقال: إن هناك حكمة بالغة في استعمال العرب للسواك بعد بله بالماء لأن استعماله جافاً لا ينجح العمل لما يحويه من مادة مضادة للجراثيم - وحتى لو استعمل جافاً، فهناك اللعاب الذي يمكنه حل هذه المادة - أما الحكمة الأخرى فهي في تغيير المسواك من حين لآخر ذلك لأنه يفقد مادته الهامة المقاومة للجراثيم بطول الاستعمال [ انظر الكتاب السابق / ٢١-٤٧٤ / نقلاً عن مجلة الجلة) ١٩٦١ ٤)].

وقد تبين له من تجاربه أن السواك يقتل المكورات العنقودية التي يكثر وجودها في الفم.

٤- مواد تمنع تسوس الأسنان: أعلن الدكتور "كينيث كيوديل" وجودهما في

السواك [ السابق / ٤٩ / ].

٥- أملاح معدنية: وجد في تحليل عود الأراك، وجود الشوارد التالية:

ـ شاردة الكبريتات ـ الكلور ـ الفحمات ـ الصوديوم

-الكبريتور -الكلسيوم -الفوسفات -الحديد.

- بلورات السيليس وهي بنسبة ٤٪ من وزن العيدان الجافة، وتوجد في خلايا الأشعة المخية، وهذه البلورات، وبلورات الحماضات لها فائدة كبيرة في تنظيف الأسنان كمادة زالقة تزلق الأوساخ عن الأسنان.

ويقول الدكتور ظافر العطار من جامعة دمشق:

"إن تركيب هذا النبات (يقصد عود الأراك) هو ألياف حاوية على بيكربونات الصوديوم وهذه المادة هي المادة المفضلة لاستعمالها في المعجون السني من قبل مجمع معالجة الأسنان التابع لجمعية طب الأسنان الأمريكية ليستعمل كمادة سنية وحيدة تقي من العضويات المجهرية التي تغزو فرشاة الأسنان" [انظر كتاب السواك والعناية بالأسنان / ٤٨/].

٦- المواد العطرية الزيتية: وهي مواد زيتية ذات رائحة زكية ـ تعطي للسواك رائحته ـ لونها بني محمر، ونسبتها ١٪.

٧\_ مواد سكرية:

١- النشاء: وهو متوفر في النسيج القشري والأشعة المخية للعود.

٢ ـ مواد صمغية ولعابية .

٣\_ مواد سكرية بسيطة .

٨ ـ مواد أخرى :

١- النشادر.

٢ حموض غولية: وهي حموض هيدروكسيلية.

- ويخلص الصيدلي صلاح الدين حنفي إلى القول بأن تفاعل المسواك تفاعل قلوي: ولهذا التفاعل تأثير دوائي هام، فكثير من أمراض الفم تفيدها الأوساط القلوية أكثر من الحامضية [انظر رسالة السواك للصيدلي صلاح الدين حنفي وكتاب السواك / ٥٥/ وكتاب صحتك في الغذاء / ٣١٩-٣١٤ / ].

هذا ما وجده الباحثون في القرن العشرين عن السواك وما فيه من مواد مفيدة ونافعة للثة والأسنان، تقول الدكتورة طبيبة الأسنان سهام سلطان:

"ولا تخفى فوائد السواك: أنه ينظف الأسنان وينقيها، ويقي من أمراض اللثة ويحمي من التهابها .

ويجعل الأسنان منيعة على النخر لأنه يوجد به مادة "الفلورايد" التي تجعل الأسنان منيعة على النخر.

والآن يصنع من عود الأراك "السواك" معاجين أسنان، وفي البلاد الغربية الأوربية يستفيدون كثيراً من السواك حين يطحن عود الآراك وتصنع منه المنظفات السنية التي يستعملها أطباء الأسنان في تنظيف أسنان مرضاهم "فصلى الله على محمد.

ويقول الدكتور عبد الغني السروجي - نقيب أطباء الأسنان في سورية - :

"فلو نظرنا إلى تحليل السواك لوجدناه فرشاة طبيعية قد زودت بأملاح معدنية،

ومواد عطرة تساعد على تنظيف الأسنان، أو بمعنى آخر كأنها فرشاة طبيعية، ومعها مسحوق مطهر لتنظيف الأسنان . [من كتاب السواك والعناية بالأسنان / ٥٢ / ].

ويقول الدكتور فارس علوان:

وللمسواك فوائد عديدة، وميزات كثيرة تجعله يفضل الفرشاة والمعجون ويتفوق عليهما، وذلك للأسباب التالية:

١- يحوي السواك مواداً قاتلة للعوامل المرضية منها ما يلي:

أ - أثبت الدكتور الباحث عبد الحميد القضاة (باحث أردني في علم الجراثيم والحماة الراشحة أجرى أبحاثه في جامعة كراتشي في باكستان) أنه يقضي على خمسة أنواع على الأقل من الجراثيم التي توجد في الفم، وتكون سبباً في أمراضه.

ب ـ يقول العالم رودات (مدير معهد علم الجراثيم في ألمانيا): إن فيه مادة مضادة للجراثيم شبيهة بالبنسلين.

جـ أثبتت أبحاث جامعة الرياض أنه يحوي مادة السنجرين ذات التأثير المطهر الشديد الفعالية، والتي تقضي على الجراثيم.

٢ فيه مادة السيليس التي تجرف الفضلات، وتزيل القلح، وتساعد على تلميع
 الأسنان، وتبييضها بتأثيرها الآلى الحات.

٣ غني بحمض العفص الذي يمنع النزف، ويشفي جروح اللثة ويطهر الفم.

٤ يحوي نسبة عالية من مادة الكلورايد الذي يساعد على حل ملح الطرطير والتصبغات الأخرى على الأسنان وإزالتها علماً أن ترسبات ملح الطرطير هي

الأساس في تولد القلح.

٥ يتضمن راتينجات متعددة تشكل غلافاً أو طلاء فوق طبقة الميناء لتحميها من التشقق والتصدع حيث يكون هذا التشقق كثغرة يبدأ فيها التنخر والتسوس. ٦ مواده العطرية الخاصة تطيب الفم، وتجعل له رائحة زكية.

٧- فيه كمية من حيامين [أي فيتامين] (ث) الذي له أثر كبير في مكافحة النزوف عموماً.

٨ ـ إن الصموغ، والنشاء، والأملاح التي تتضمنه تساعد على توزيع المواد
 الفعالة فيه، وتكون لها بمثابة السواغ (الوسيط الذي تمزج فيه المواد الفعّالة)

٩- يقول الدكتور "كينيت كبوديل": إن فيه مادة تمنع تنخر الأسنان.

. ١- يحتوي على ( ٢٢ ) مادة فعالة: منها أملاح الحديد والكلس.

١١- إِن تأثيره المحصن للفم، والمطهر للأسنان أطول من تأثير معجون الأسنان
 حيث إن تأثير المعجون لا يتعدى أكثر من عشرين دقيقة.

1 1 - سهولة استعماله، ويسر تناوله لا سيما وأنه يغني عن معجون الأسنان حتى إنه قد لا يحتاج إلى استعمال الماء، لأن لعاب الفم كاف، ويمكنه من أن يقوم بوظيفته على أحسن وجه.

بيد أنه يجب تجديده بطرح القسم المستعمل منه، وتشذيب قسم جديد كلما سنحت الفرصة لذلك، وبهذا يبقى عطاؤه مستمراً، وتنضح خواصه، ومواده الفعالة مع كل استعمال، ويفضل أن يكون ذلك يومياً.

لقد عرف الغرب حديثاً أثر السواك النافع على الفم والأسنان، فشرعوا بمزج

مسحوقه مع معاجين الأسنان، فمنها نوع اسمه "ساراكان"، ونوع آخر اسمه "كوالى مسواك". [أنظر /٥٠٥٥ / من كتاب وفي الصلاة صحة ووقاية].

وإتماماً للفائدة أورد الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عَلَيْكُ عن السواك

١- السواك من الأراك:

عن عبد الله بن مسعود رَوْظُهُ قال:

"كنت أجتني لرسول الله عَلَيْهُ سواكاً من الأراك، فكانت الريح تكفؤه، وكان في ساقه دقة، فضحك القوم - فقال النبي عَلَيْهُ: ما يضحككم؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال النبي عَلِيْهُ: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أُحُد "(٩٣).

٢- السواك عند كل وضوء:

عن أبي هريرة رَوْالْتُنَهُ قال: قال رسول الله عَلِكُ :

"لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - وفي رواية "على المؤمنين" لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" وفي رواية "مع كل وضوء "(٩٤).

وقد استحب كثير من العلماء أن يكون السواك عند الوضوء، وذلك ليكون الماء مزيلاً ما عساه يعلق من أثر السواك، وهو أولى وأكثر تنظيفاً للفم، وفي رواية "لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك"(٩٥) وفي رواية "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء". قال أبو هريرة: لقد كنت أستن قبل أن أنام، وبعدما أستيقظ، وقبل ما آكل، وبعدما آكل حين سمعت رسول الله عَيْكُ يقول ما قال (٩٦).

وفي رواية: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل، أو نصف الليل، فإذا مضى ثلث الليل - أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا الله - جل وعز - فقال: "هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟"(٩٧).

وعن زيد بن خالد الجهني مَوْقَيْ قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فرأيت زيداً يجلس في المسجد، وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك (٩٨).

وعن على وَ على الله عَلَيْ الله الأول، الأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت عشاء الآخرة، إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلى السماء الدنيا، فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر، فيقول قائل: ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا سقيم يستشفى فيشفى؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟"(٩٩).

وعن أم حبيبة رَوْفَ قالت : سمعت رسول الله عَلِي يقول: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون "(١٠٠)

وعن جابر رَفِي أن رسول الله عَلَي مربهم، وهم يجتنون أراكاً، فأعطاه رجل جنى آراك، فقال: "لو كنت متوضئاً أكلته"(١٠١).

أي لو كنت أريد الوضوء لاستعملت هذا العود في التسوك.

٣- استعمال السواك بعد الاستيقاظ من النوم:

عن حذيفة بن اليمان رَوْقِي قال: "كان النبي عَلِي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك"(١٠٢).

وفي رواية: "كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل أن نشوص أفواهنا بالسواك"(١٠٣). وهذا لما عساه يكون من بقايا طعام بين الأسنان فيتسبب النوم بتخمرها، فيأتى السواك ويزيل ذلك.

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كان رسول الله عَيَّ يوضع له وضوؤه وسواكه، فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك".

وفي رواية: "سئلت عائشة: بأي شيء كان يبدأ رسول الله عَلَيْهُ إِذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك "(١٠٤).

فرسول الله عَلَيْ لم يكن يحمل السواك معه، وإنما كان يوضع له في إناء داخل المنزل، فكان إذا دخل المنزل يزيل أثر التغير في فمه بالسواك وإذا استيقظ من النوم أزال ما عسى أن يكون قد حدث في الفم من روائح أثناء النوم.

٤-غسل السواك بعد الاستعمال وقبله:

عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كان النبي عَلَيْكُ يستاك، فيعطيني السواك الأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه" (١٠٥).

٥ ـ استعمال السواك قبل الاجتماع بالناس:

عن أبي سعيد الخدري رَوْفَيْ قال: أشهد على رسول الله عَلَي قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن "أي يستاك" وأن يمس طيباً إن وجد" (١٠٦).

فسن رسول الله على السواك يوم الجمعة عند اجتماع الناس حتى لا يجد الناس ريح الفم المتغيرة.

وعن ابن عباس رَوْقَ قال:قال رسول الله عَلَا : "إِن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإِن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك "(١٠٧).

# ٦- السواك طولاً:

عن أبي موسى الأشعري رَبِيْقُ قال: "دخلت على رسول الله عَلَي وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق - فوصف حماد ( يعني ابن زيد ) كانه يرفع سواكه - قال حماد، وصفه لنا غيلان - قال: كان يستن طولاً "(١٠٨).

#### (١٠) السنة والرياضة:

الرياضة تطلق اليوم على كثير من الألعاب والحركات التي يقوم بها الإنسان سواء أكانت جماعية أو فردية، وأكثر هذه الألعاب إنما هي ألعاب حديثة لم تكن معروفة في السابق، والمقصود هنا هو تلك الحركات التي تؤمن للبدن نشاطه وحيويته، وكلما كانت الحركات التي يقوم بها الإنسان تؤمن لأكثر أعضاء البدن حركته وحيويته كانت أجدى، وأكثر نفعاً، وأفضل استخداماً، وكلما ازداد عدد الذين يمارسون هذه الحركات كان المجتمع أكثر حيوية، وأكثر نشاطاً.

ومما تجدر الإشارة إليه أن الرياضة ليست مقصودة في حد ذاتها، وإنما لما تؤمنه من لياقة بدنية عالية، وكذلك فإن ما يوجد في الإسلام من حركات أثناء تأدية الإنسان لعبادة الله تعالى، فإن المقصود فيها هو العبادة وليست هذه الحركات، ولذلك يطالب الإنسان بعبادة الله تعالى حتى لو عجز عن أي حركة فإنه مطالب بالصلاة ولو بقلبه.

ولعل أول ما نشير إليه هنا اشتمال السنة النبوية على شيء من الرياضة هو ما ورد إلينا من كيفية أداء الصلاة التي بينها رسول الله عَلَيْهُ بفعله، فأركان الصلاة تتكون من: القيام، الركوع، السجود، القراءة، الجلوس.

وكل ركن من الأركان إذا حققناه بنفس الوصف الذي جاءنا عن رسول الله على فإننا نكون قد مارسنا رياضة مفيدة جد مفيدة لجسمنا وكفتنا عن كثير من الأعمال الرياضية الأخرى، وقد استوعب الكلام عن هذا الجانب سعادة الدكتور فارس علوان ـ حفظه الله تعالى ـ في كتابه القيم: "وفي الصلاة صحة ووقاية" مما لا يتأتى معه المزيد اللهم إلا في إيرادي لبعض الأحاديث النبوية التي لم يوردها في

كتابه، وسأقتبس منه بعض الأمور التي ذكرها وأترك لمن أراد المزيد أن يعود إلى كتابه الشائق.

يقول الدكتور حسان شمسي باشا في كتابه "كيف تقي نفسك من أمراض القلب":

الحث على المشي إلى المساجد:

"إذا كانت أحدث الآراء العلمية في أمريكا وأوربا تقول بأن على الإنسان أن يقوم بنشاط بدني، كالمشي أو الجري أو السباق لمدة (٢٠-٣٠) دقيقة مرتين أو ثلاث في الأسبوع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حث قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام على المشي إلى المساجد، فالمسلم يمشي إلى المسجد خمس مرات، وقد يكون المسجد على بعد دقائق من البيت أو العمل. أليس في هذا رياضة للبدن ووقاية للقلب " /١٢٣ / ).

ويقول قبل ذلك: "هناك أدلة قوية تشير إلى أن ممارسة النشاط الرياضي كالمشي والجري والسباحة تقلل من حدوث مرض شرايين القلب" / ٢٥ / .

قال: ومن المعروف أن ممارسة أي نوع من الرياضة البدنية يقي القلب من خمسة وجوه:

الأول: أنها تخفض مستوى الكولسترول الضار (L.D.L) في الدم، وترفع مستوى الكولسترول المفيد (L.D.H).

الثاني: أنها تساعد في خفض ضغط الدم عند المصابين بارتفاع في الضغط. الثالث: أنها تنقص الوزن.

الرابع: أنها تساعد في الإِقلاع عن التدخين.

الخامس: أنها قد تقلل من تخثر الدم.

قال: ويجب التأكيد على أن المشي العادي هو نوع ممتاز من أنواع الرياضة البدنية، وليس من الضروري إجراء ذلك النشاط البدني يومياً، بل إن ممارسته مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع، ربما تكفي لتحقيق الغرض المطلوب شريطة الاستمرار في ذلك النشاط.

ويفضل أن تكون التمارين الرياضية على شكل مشي أو جري أو سباحة -كما ذكرنا - / ٦٥ - ٦٦ / .

فلننظر ماذا جاء في السنة النبوية عن الرياضة والتشجيع عليها، أو فعل من الأفعال العبادية التي يكون ضمنها حركات رياضية، فإننا سنجد أن هناك أحاديث كثيرة فيها نص على الرياضة وتشجيع لها أو فيها حركات تساعد على نشاط الجسم وليونته.

فأول ما يتبادر إلى الذهن من الأحاديث في هذا هو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ الذي سبق ذكره في الاهتمام بالصحة والعافية، وهو قوله عَلِيَّة :

"المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز"(١٠٩).

فإن القوة المقصودة في هذا الحديث عامة تشمل كل مجالات الحياة التي يعيشها الإنسان، فالقوي في إيمانه خير من الضعيف، والقوي في تخصصه خير من الضعيف فيه، وإذا كان الطريق لقوة البدن هو القيام ببعض التمارين الرياضية، فلابد للإنسان من القيام بها، حتى

يحصل على هذه الفضيلة من الخيرية، والمحبة عند الله تعالى.

- ومن ذلك أيضاً حديث عقبة بن عامر رَوْفَ في الرمي - عن النبي عَلَيْهُ قال: «إِن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة:

ـ صانعه يحتسب في صنعته الخير.

ـ والرامي به .

\_ و منبله .

فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا.

ليس من اللهو (أي مباح أو مشروع أو مطلوب) إلا ثلاث:

تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه، فإنها نعمة كفرها »(١١٠).

وفي رواية: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال:

ـ مشى الرجل بين الغرضين (أي الهدفين اللذين يرميهما).

ـ وتأديبه فرسه.

ـ وملاعبته أهله.

- و تعليمه السباحة ».

- وجاء في حديث عقبة بن عامر في قوله تعالى: ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ قال رسول الله عَلَيْكُ : « ألا إِن القوة الرمي ألا إِن القوة الرمي » .

زاد الترمذي في روايته: «ألا إِن الله سيفتح لكم الأرض، وسَتُكْفَوْنَ الْمُؤْنَة فلا

يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه »(١١١).

وكتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح ـ رضي الله عنهما ـ: "أن علموا غلمانكم العوم، ومُقَاتلَتَكم الرمي "(١١٢).

فهذه الأحاديث النبوية الكريمة تحثنا على أمور كلها حركات رياضية وقوة للبدن، سواء في ذلك الرماية أو ركوب الخيل، أو السباحة.

وسأتحدث عن الرمي في موضوع منفصل إِن شاء الله تعالى .

وقد شجع رسول الهدى عَلَيْهُ على السباق بين الفرسان. فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «أجْرَى النبي عَلِيْهُ ما ضُمِّر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يُضَمَّر من الثنية إلى مسجد بني زريق.

قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى.

قال سفيان: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، أو ستة. وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل (١١٣).

(والمقصود بالإضمار: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى، ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتاً، وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق، فإذا جف عرقها خف لحمها، وقويت على الجري. فيقصد أنها أعدت للسباق) [فتح الباري ٢/١٥٨].

قال ابن حجر: لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك ولكن ترجم الترمذي له "باب المراهنة على الخيل" قال: ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد في رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْهُ سابق بين الخيل، وراهن قال: وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له

معهم فرس. [ فتح ٦/٨٥/].

فأفادتنا رواية أحمد أن رسول الله عَلَيْكُ لم يكتف بالحث على المسابقة بين الخيالة، وإنما جعل جائزة لمن سبق، وفي هذا حفز للهمم للمشاركة وتهيئة الفارس والفرس لذلك.

ولم يكتف رسول الله عَلِيَّة بذلك، بل تحدثنا عائشة ـ رضي الله عنها ـ فتقول: سابقني النبي عَلِيَّة فسبقته، فلبثنا، حتى إذا رهقني اللحم ـ أي سمنت ـ سابقني فسبقنى، فقال هذه بتلك.

وبلفظ: أنها كانت مع النبي عَلَيْكُ وهي جارية، فقال لأصحابه: تقدموا فتقدموا، ثم قال لها: تعالى أسابقك. فذكرت الحديث (١١٤).

فهو أيضاً قد شرع السباق بين الأفراد، حتى ولو كانوا مختلفين في الجنس، بشروط الإسلام ومنها الستر عن أعين الأجانب.

بل إننا نجد رسول الله عَلَيْكُ قد ضرب لنا مثلاً من نفسه في ركوب الخيل حيث ركب فرساً عرياناً ما عليه سرج، ولا شك أن ركوب الفرس في حد ذاته يعتبر نشاط وحيوية، فكيف إذا كان بغير سرج؟ فذلك دليل على قوة الراكب ومهارته فعن أنس عَرِافِينَ :

«كان النبي عَلَيْكُ أحسن الناس، وأشجع الناس، و لقد فزع أهل المدينة ليلة، فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي عَلِيكُ وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عُرْي، وفي عنقه السيف وهو يقول: لَمْ تراعوا، لم تراعوا.

ثم قال: وجدناه بحراً ـ يقصد الفرس» (١١٥).

إضافة إلى هذا فقد صارع رسول الله عَلَيْ ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، فصرعه، وكان رجلاً شديداً لا يقدر على غلبته أحد من الناس فأسلم عند ذلك (١١٦).

وقد حضر رسول الله عليه لعب الحبش في مسجده، حيث رقصوا أمامه بحرابهم فرحاً بقدومه إلى المدينة المنورة، وكانوا يقولون بلغتهم محمد رجل صالح (١١٧) وقد حضرت السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ هذا اللعب.

هذا ما رأيت في السنة من الرياضة أو التشجيع عليها أو إِقرار بعض الأعمال الرياضية التي فُعلت أمام النبي عَلِيك .

وإذا انتقلنا إلى المشي الذي يعتبر الآن من أفضل أنواع الرياضة، وبخاصة كبار السن، فإننا نجد أن الأحاديث فيه كثيرة، وقبل أن أذكرها أبين الأحاديث التي ذكر فيها الصحابة - رضي الله عنهم - طريقة رسول الله على المشي فقد ذكر لنا الصحابة أنس (١١٨) و علي بن أبي طالب (١١٩) وأبو الطفيل (١٢٠) - رضي الله عنهم - أن رسول الله عَلَيْ عندما كان يمشي كان يتكفأ تكفياً كأنما ينحط من صبب - أي من مكان عال - وهذا يدل على النشاط والقوة في المشي، فما كان يمشى متراخياً كسولاً.

إضافة إلى هذا فكان يمشي بجد وسرعة، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله عَلَيْكُ كان كأن الشمس تجري في جبهته، وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله عَلَيْكُ كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير مكترث »(١٢١).

والدراسات الطبية الحديثة توصلت إلى أن السير الجاد السريع أفضل من

الركض و الهرولة، فإذا كان الإنسان يسير بسرعة فإنه يعطيه نشاطاً وقوة، وحيوية.

وقد حث رسول الله عَلِي على كثرة الخطا إلى المساجد :

فعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال :

«خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله عَلَيْ فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟! قالوا: نعم يا رسول الله. قد أردنا ذلك، قال: فقال: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم »(١٢٢).

ونحوه عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ (١٢٣).

وقد رغب رسول الله عُلِيَّة في كثرة الخطا إلى المساجد، وبين ما في ذلك من الأجر العظيم، في أحاديث كثيرة، ومن ذلك:

عن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال: «من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته »(١٢٤).

ونحوه عن ابن عمر (١٢٥) وعن رجل من الأنصار (١٢٦) وعن أبي بن كعب (١٢٦) وعن أبي أمامة (١٢٨) وعن أبي هريرة - رضي الله عنهم - (١٢٩).

ـ وعن أبي موسى الأشعري رَزِلْتُكَ قال: قال رسول الله عَلِيُّكَ :

«أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصلي ثم ينام »(١٣٠).

وقد سبق ذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره في كثرة الخطا إلى المساجد وأنها تمحو الخطايا وترفع الدرجات (١٣١).

وعن أبي هريرة رَوْفِي عن النبي عَلَيْهُ قال: "الأبعد فالأبعد أعظم أجراً" (١٣٢). وعن معاذ بن جبل ـ رضى الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عَلِيهُ يقول:

«من جاهد في سبيل الله كان ضامناً على الله، ومن جلس في بيته لا يغتاب أحداً بسوء كان ضامناً على الله، ومن عاد مريضاً كان ضامناً على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامناً على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامناً على الله» (١٣٣).

وقد تواتر عن النبي عَلَيْكُ قوله: «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة »(١٣٤).

فهذه الأحاديث التي تحث المسلم وتدفعه ليكثر خطواته إلى المسجد ويمضي إليه ويروح ليزداد علواً في الدرجات عند الله تعالى، وتزداد حسناته، وتغفر له سيئاته، وهذه رغبة كل مؤمن، فلذلك وجدنا السلف الصالح يواظبون على الصلوات الخمسة في المساجد، ولا يدعونها أبداً إلا لعذر قاهر، فكان المشي بالنسبة لهم أمراً عادياً جداً، يسيرون على أقدامهم حتى ولو كانت المسافة بين منزل أحدهم والمسجد كبيرة، فإنه لابد أن يسير ويمضى إلى المسجد.

ومما حث فيه رسول الله عَلَي على المشي والسير دفعه المسلمين إلى اتباع الجنائز، بل جعل ذلك من حق المسلم على المسلم، وكذا عيادة المريض.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة

الدعوة، وتشميت العاطس» (١٣٥) في أحاديث كثيرة سأذكرها في الملحق إن شاء الله تعالى.

ومن جملة ذلك رحلة الحج فكلها بذل جهد، وإعطاء الجسم قوة ونشاطاً بل هي كلها تغيير لما اعتاده الإنسان في حياته النظامية التي يسير عليها طيلة السنة، فهو سيغير طبيعته في اللبس، والنوم، والمكان، وسينتقل إلى مكة المكرمة ثم إلى منى ثم إلى عرفات بملابس خفيفة، مما يكون له أثر كبير في نشاط الجسم وحيويته.

إضافة إلى ذلك فإنه سيطوف سبعة أشواط حول الكعبة، وسيرمل فيها ثلاثاً ويمشي أربعاً، وكذلك سعيه بين الصفا والمروة، سيرمل بين الميلين، ويمشي مسافة كبيرة. حتى ينتهى من الأشواط السبعة (١٣٦).

ويقال مثل ذلك للعمرة، وقد حث رسول الله عَلَي القيام بالحج، والعمرة، والتتابع بينهما، (١٣٧) بل إنه حث المرأة بصورة خاصة على الحج، واعتبره مثل الجهاد للرجل (١٣٨).

ومما أثر عن النبي عَلِيهِ أنه كان يأتي مسجد قباء كل يوم سبت راكباً وماشياً (١٣٩) أي أحياناً يأتيها راكباً، وأحياناً يأتيها ماشياً على قدمين، وهذا من الرياضة التي تعطي البدن حيوية ونشاطاً، وما بين المسجد النبوي ومسجد قباء ما يقرب من ثلاثة أكيال أي ستة أكيال جيئة وذهاباً، فهي رياضة أسبوعية ممتازة وبخاصة لمن جاوز الخمسين من العمر.

يقول الدكتور مازن سلميان فقيه: "نجد أن الرياضة تلعب دوراً كبيراً في مقاومة إحدى مشكلات الشيخوخة وهي: هشاشة العظام (نقص نسبة الكلس)

مما يؤدي إلى نقص في كشافة ووزن العظام التي تؤدي إلى الكسور في حالة الإصابات الطفيفة.

قال: "ولا أعني بالرياضة ممارسة الألعاب العنيفة، بل يكفي جداً المشي الجاد، أو استخدام الدراجة الثابتة لمدة نصف ساعة ـ ثلاث مرات أسبوعياً".

[ انظر د. مازن سليمان فقيه: في مقالته: "ألا ليت الشباب يعود يوماً "مجلة أهلاً وسهلاً السنة (١٨) العدد (٣) رمضان / شوال / ١٤١٤هـ مارس ١٩٩٤م].

وإذا استعرضنا أفعال الصلاة فإننا سنجد أن في كل ركن من أركانها، وفعل من أفعالها تدريب طيب، ورياضة ممتازة لأعضاء البدن يؤديها المسلم عبادة لله تعالى، ويكسب مع رضوان الله تعالى حيوية ونشاطاً لبدنه:

١- فأول ما يبدأ به المسلم هو تكبيرة الإحرام مع رفع يديه حذو منكبيه، قال ابن عمر - رضي الله عنهما - كان رسول الله عَيْنَهُ إِذَا قام إِلَى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر (١٤٠).

يقول الدكتور فارس علوان:

في هذه الحركة تتمرن عضلات الأطراف العلوية بما فيها العضلات الباسطة للأصابع وتتقلص العضلات الدالية، وشبه المنحرفة، وعضلات الكتف الأخرى. [ من كتاب وفي الصلاة صحة ووقاية / ١٢٢].

٢- ثم من أركان الصلاة المتفق عليها بين أهل العلم القيام (١٤١)، وهو الوقوف على قدميه ساكن الحركة، ثابت الرأس والجوارح مركزاً بصره في موضع سجوده قابضاً بيمناه على يسراه (١٤٢) مفرجاً بين أقدامه قليلاً.

قال الدكتور فارس علوان:

إن الوقوف بهذا الشكل النموذجي يعطي المصلي وضع استرخاء كامل لعضلات الجسم كلها - إلا عضلات اليد اليمنى - وفيه يشعر المصلي براحة تامة واطمئنان كبير.

قال: فالأطراف العلوية ليست مسبلة عمودياً لأن اليد اليمنى ـ كما هو معلوم ـ قابضة على اليد اليسرى أمام الجسم، واليمنى هي الأقوى والأمهر وهي الأطهر والأكرم، فحري بها أن تقبض لا أن يقبض عليها، وخاصة في هذه الوقفة المباركة، وهذا القبض يقوي عضلاتها، وعضلات الساعد الأيمن لتبقى يمنى المسلم قوية شديدة لغاية أرادها الله ـ عز وجل ـ.

قال: فلو أن اليد اليسرى هي التي تمسك باليمنى لما حصل الاسترخاء الكامل المنشود للجسم، ولصادف المصلي عنتاً وحرجاً، وذلك لضعف اليد اليسرى وقلة حذاقتها.

ولو كانت الأطراف العلوية مسبلة طيلة مدة الوقوف في الصلاة، وقد يطول هذا الوقوف حسب توفيق الله، وتجليات المصلي، واستغراقه في لذائذ هذه الرحلة الإلهية، فلو كانت الأطراف العلوية مسبلة ـ كما ذكرنا ـ لنجم بعض الأضرار التي تنتج عن ركود الدم الوريدي في الأوردة والأوعية الشعرية التابعة لهذه الأطراف، وترى عندها أوردة اليدين مُنْتَبجة مزرقة، ويخشى من تكرار هذا الركود الوريدي، وبطئه أن تتشكل الخثرات الوريدية، وترسل بالصمامات الوريدية - الجلطات ـ التي قد تكون سبباً في كثير من الأمراض الخطيرة.

قال: ورب قائل يقول: لماذا لا يحدث هذا في الأطراف السفلية؟ فالجواب:

"أن الله ـ تبارك وتعالى ـ جهز أوردة الأطراف السفلية بدسامات تسمح للدم الصعود، والتوجه إلى أعلى باتجاه القلب، وتمنعه من النزول في الاتجاه المعاكس،

أما أوردة الأطراف العلوية فلم تجهز بمثل هذه الدسامات" [ الكتاب السابق / ١٢٣ / ].

وقال: ومما يزيد في استرخاء الجسم الكامل في أثناء الوقوف انفراج القدمين حيث تسترخي عضلات الحوض، وأخص هنا عضلات "البسواس" وعضلات "الإليتين والفخذين" والعضلات الخياطية....

ثم إنه بانفراج القدمين يتوازن الجسم بسهولة، فلا يبذل المصلي جهداً لضبط وقوفه وتوازنه كما لو كان مطبق القدمين...

قال: "ولا ننسى أن انفراج القدمين يمنح الإنسان الشعور بالراحة والانفتاح لما يسببه من تهوية وترويح لمنطقة العجان، وبخاصة في المناطق الحارة، ولهذا تقل نسبة إصابة هذه المنطقة بالتسلخات والالتهابات الجلدية الأخرى" [ الكتاب السابق / ١٢٤ / ].

٣- وإذا انتقلنا إلى الركوع فإن صورته التي سنها رسول الله عَلَيْهُ لو اتبعها المسلم، وطبقها لكانت أفضل رياضة للظهر وللأطراف، ولعضلات الرقبة.

فالركوع يكون بميل الجذع على الأطراف السفلية بحيث يشكل معها زاوية قائمة، مع وضع اليدين على الركبتين، والساقان منتصبتان، والرأس معتدل ممتد على سوية الجذع بدون رفعه إلى الأعلى، ولا خفضه إلى أسفل.

فعن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلَيْكُ قال: "لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود" (١٤٣).

وعن أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عليه:

"أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته.

قالوا: يا رسول الله. كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها" (١٤٤).

وعن أبي حميد - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله عَلَيْ إذا ركع اعتدل، ولم يصب رأسه (أي لم يمله إلى أسفل). ولم يقنعه (أي يجعل طرفه موازياً لما بين يديه) ووضع يديه على ركبتيه (١٤٥).

يقول الدكتور فارس علوان:

فبالركوع تتقلص عضلات جدار البطن مما يجعلها قوية نشيطة، ويخلص البطن من الشحوم الفائضة، والدهون المتراكمة، والتضخم والترهل، ويساعد حركات المعدة والأمعاء، ويدعمها في أداء وظيفتها، واستكمال نشاطها كما أنه يدفع عضلة الحجاب الحاجز باتجاه جوف الصدر نظراً لاندفاع أحشاء البطن، وضغطها على الحجاب الحاجز، والتسبيح يزيد من تقلص هذه العضلة في أثناء الركوع، ويساهم في زفير جيد طويل يزداد طوله حتى يبلغ أقصى درجاته بازدياد التسبيح وتكراره، وهو الزفيير القسري الذي لا يعرف فائدته إلا الأطباء والرياضيون.

كما يقلص الركوع عضلات الحوض والعضلة القابضة الفخذية وغيرها من العضلات وأما القيام من الركوع فإنه يقلص عضلات الظهر والعمود الفقري، وعضلات الإليتين، والعضلات الباسطة الفخذية، ويفيد بخاصة كتلة العضلات المتينة التي تمتد على جانبي العمود الفقري مما يقوي العمود الفقري، ويجعله مستقيماً، وتزداد مرونة حركاته: مما تجعل نسبة إصابات العمود الفقري عند المصلين أقل من غيرهم، وبخاصة في البلاد الغربية.

إن القيام والوقوف عنده فترة وجيزة والشهيق العميق الذي يستنشقه المصلي في أثنائه يمنح الجسم قسطاً من الراحة والاسترخاء.

#### ٤- السجود:

فالأحاديث الواردة عن النبي عُلِيكُ في كيفية السجود التي بينها لنا هي رياضة جيدة لجميع أعضاء الجسم.

فعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «أمرنا النبي عَلَيْهُ أن نسجد على سبعة أعضاء، ولا نكف شعراً ولا ثوباً، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين» (١٤٦).

وعن العباس بن عبد المطلب - أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول: «إِذَا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه »(١٤٧).

فبين أنه يجب عليه أن يضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض.

وعن أبي هريرة رَفِيْ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «إِذَا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يضع يديه قبل ركبتيه».

وفي رواية: «يعمد أحدكم، فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل»(١٤٨).

ـ وعن وائل بن حجر رَوْقِي قال: «كان رسول الله عَلَي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» (١٤٩).

وعن ابن بحينة رَوَّ قَال: «كان النبي عَلَي إذا صلى فرج بين يديه وإبطيه» وفي رواية: «كان إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطه» (١٥٠٠).

والمراد أن رسول الله عَلِيه كان يبعد عضديه عن جسده في السجود: كما روى أحمر بن جزء - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلِيه كان إذا سجد جافى بين عضديه عن جنبه حتى نأوي إليه "- أي نشفق عليه - "(١٥١).

وعن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ «أن رسول الله على كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه مرت »(١٥٢).

وعن البراء بن عازب رَخِيْقَتُهُ قال: قال رسول الله عَيَالَهُ: «إِذَا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك» (١٥٣).

- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « إِنَمَا سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى » (١٥٤)

- وعن وائل بن حجر - رضي الله عنه - قال: «قدمت المدينة، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله على فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى، ووضع يده - يعنى على فخذه اليسرى - ونصب رجله اليمنى » (١٥٥٠).

- وأما فوائد السجود الصحية إذا قام به المصلي على الصورة التي سنها رسول الله عَلِيَّة لنا فهي كثيرة منها:

١- تطبيق الزفير القسري العظيم المنفعة [ انظر فارس علوان: "وفي الصلاة صحة ووقاية "عن فوائده / ١٣٩ - ١٣٣ / ].

٢- تمرين عضلات الجسم في أثناء السجود، فما من عضلة من عضلات الجسم الإِرادية إِلا وتشترك في الحركة والعمل في أثناء الهوي إلى السجود والنهوض منه.

٣ السجود صمام الأمان ضد البطنة والبدانة.

٤- السجود يفيد في مكافحة الإمساك.

٥- السجود يقي من أكثر أمراض الحوض والعجان - أي المنطقة التي أسفل الحوض -.

7- جميع العضلات التي تحويها الأطراف السفلية وأكثر عضلات الجسم تنقبض وتنبسط تباعاً، مما يؤدي إلى تقويتها وتنشيطها، وكذا المفصل الحرقفي الفخذي، ومفصل الركبة، ومفصل عنق القدم، ومفاصل أصابع القدم وسلامياتها وغيرها تتمرن وتعمل بانتظام واستمرار خلال السجود.

٧- تروية الدماغ وتغذيته:فيأتي السجود بفوائده ومعطياته لينشط دوران الدم في الدماغ، ويفتح كل شبكات الأوعية الشعرية ودقائقها المنتشرة بين خلاياه وأليافه فيحسن تغذيتها، ويزيد ترويتها، ويساعدها على أداء وظيفتها.

ه وأما القعود، فقد مربنا حديث ابن عمر ووائل بن حجر عن كيفية القعود بعد السجود وأن القعود وهو حالة استرخاء الجسم يقعد فيه المصلي على رجله اليسرى في القعود الأول، ويقدم الرجل اليسرى ليقعد على إليته اليسرى في القعود الأخير، وفي كلتي الحالتين تبقى الرجل اليمنى منتصبة، وتبقى أصابعها مثنية إلى الأمام تواجه القبلة. ويكون معظم ثقل الجسم مركزاً على الأطراف السفلية، فينضح الدم الوريدي منها ليسير إلى الأعلى قدماً باتجاه القلب الأيمن وتتخلص الأطراف السفلية من ركود الدم أو تباطئه في الأوردة، وانتصاب العمود الفقري أثناء القعود يقوي عضلات الظهر ويشدها.

وانتصاب القدم اليمنى يفيد في تقوية عضلات القدم والساق اليمنى، ويساعد على نزوح الدم الوريدي في الطرف السفلي، ويلين مفاصل أصابع القدم

ومفصل عنق القدم، ويقلص عضلات الجذع والحوض في الجهة اليمنى [ انظر د. فارس علوان: وفي الصلاة صحة ووقاية /١٢٨-١٥٠ ].

٦- وأما التسليم:

فهو المرحلة الأخيرة من مراحل الصلاة.

فعن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله على قال: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»(١٥٦).

وقد نقل لنا كيفيته عن الأصحاب ـ رضي الله عنهم ـ فعن سعد بن أبي وقاص قال: «كان رسول الله عَلَيْكُ يسلم عن يمينه وعن يساره حـتى يرى بياض خده» (١٥٧).

وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَيْكُ كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله.

وفي رواية: «حـتى يرى بياض خـده من ها هنا، وبياض خـده من ها هنا» (۱۰۸).

فكان رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على السلام عند السلام حتى يرى من خلفه بياض خده .

ويعد التسليم من الناحية الصحية تمريناً جيداً لعضلات الرقبة التي كانت أقل العضلات حظاً من الحركة والتمرين، فالالتفات يقلص عضلة القصبة الترقوية الحشائية إضافة إلى عضلات الرقبة الأخرى، كما يقلص عضلات زناد الكتفين وأعلى الظهر.

ويحرك التسليم العمود الفقري الرقبي، ويساعد على إزالة تصلباته والتصاقاته، ويعمل على تحرير عروق الدم الكبيرة في الرقبة، ويحفظ مرونة جدر الأوعية الدموية، ويعينها على القيام بوظيفتها. [انظر د. فارس علوان: وفي الصلاة صحة و وقاية / ١٥٠/].

فعلى المسلم أن يقوم بالصلاة على الصورة التي شرعها له رسول الهدى عَلَيْكُ للسلم الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله الكاملة من هذه الصلاة، فائدة بدنية، وفائدة عبادية، فيقوى جسمه ويصح، وتتحرك عضلاته كلها، فيكون قوياً نشيطاً.

### (١١) الوقاية خير من العلاج:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي عَلِيَّة: «لا يوردن ممرض على مصح» (١٥٩).

والممرض: الذي له إبل مرضى. والمصح: من له إبل صحاح، نهى صاحب الإبل المرضة أن يوردها على الإبل الصحيحة [ أنظر فتح الباري ٢٥٣/١٠ ].

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد»(١٦٠).

"يقول الدكتور محمد علي البار: يظهر الجذام بصورتين إكلينيتين مختلفتين: الجذام الأسدي والجذام الدرني، فأما أحدهما فيشبه فيها وجه الأسد" ولعل في ذلك مناسبة في الحديث المسريف. [(٦٥) من كتاب العدوى بين الطب وحديث المصطفى

العدوى في المرض من المريض إلى السليم، أمر قد قرره الطب في الأمراض المعدية، وقرر أن هناك أمراضاً تنتقل من المريض إلى السليم، أو من حامل المرض وإن كان ظاهره سليماً - إلى رجل آخر بواسطة المماسة، أو استعمال أدوات المريض، أو غير ذلك من طرق الانتقال، فمن الأمور الوقائية للإنسان أن لا يجتمع مع من يحمل المرض حتى لا ينتقل إليه، وإن كان من المعروف عند الجميع أنه لا يشترط أن يمرض كل من مس مريضاً، وأن يحمل جرثومته، فقد يصاحبه، ولا يمرض، ولكن دفع المضار مقدم على جلب المصالح.

ولهذا الذي قرره الطب في العصور الحاضرة، جاء حديث رسول الله عُلِيَّةً منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ليقرر ذلك في هذه الأحاديث الكريمة، فيبين لنا أن

الأمراض السارية تنتقل من المصاب إلى السليم بواسطة ورود صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل المريضة أن على صاحب الإبل الصحيحة، فلذا نهى رسول الله عَيْكُ صاحب الإبل المريضة أن يأتي بإبله إلى المرعى الذي تكون فيه إبل صحيحة، وذلك حتى لا يسري المرض إلى الصحيحة.

وكذا أمر الرجل الصحيح أن يفر من المصاب بمرض الجذام ـ وهو مرض معد ـ كما يفر من الأسد، لنفس السبب، ولذات العلة، وهو: عدم إصابته بهذا المرض من جراء مماسته للمريض.

وأما التوفيق بين أول الحديث الثاني وآخره وهو قوله" لا عدوى ..... وفر.." فقد قال بعض العلماء: إن الحديث منسجم أوله مع آخره، فالحديث ورد بالنفي، ومعناه الأمر أي: لا يعدي بعضكم بعضاً ولا تتطيروا، ولا تعتقدوا بوجود الهامة أو بتأثير صفر، وفر من المجذوم ... فكلها أوامر.

- وحمل بعض العلماء أن النفي في هذا الحديث "لا عدوى" المقصود به نفي الاعتقاد بتأثير هذه الأشياء من غير أمر الله وإرادته، فالنفي للمعتقدات، ومحلها القلب، والأمر للأفعال، ومحله الجوارح، فأنا أعتقد أن لا فعل ولا تأثير في هذا الوجود إلا لله تعالى، وأما الأسباب، فأنا مأمور باتخاذها والسير وفقها حتى تسير الحياة سيراً كما يريدها الله تعالى، فلا تأثير في العدوى بالمماسة إلا بإرادة الله تعالى.

ولذلك رأينا رسول الله عَلَيْكُ عندما علم أن في وفد ثقيف رجلاً مجذوماً، أرسل إليه فقال: «إنا قد بايعناك فارجع» (١٦١).

وقال للأعرابي الذي قال: يا رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها

الظباء فيخالطها البعير الأجرب، فيجربها ؟ فقال رسول الله عَلَيْكَم: "فمن أعدى الأول" (١٦٢).

فإنه أراد أن يرشد هذا الأعرابي إلى الفاعل الحقيقي، وأن المماسة وإن كانت هي سبباً في انتقال العدوى، ولكنها ليست المؤثر في ذلك إلا بمشيئة الله، فتوكل على الله وثق به، واعتمد ما عنده، فإنه قد يجعل الضار نافعاً بفضله وكرمه.

وذكر الدكتور محمد علي البار ـ حفظه الله تعالى ـ أن الأمراض نوعان معدية وغير معدية وبين أن سببها البكتريا والفيروسات، وبين أن منها النافع، ومنها الضار إلى أن يقول: "وتعيش هذه البلايين من هذه البكتريا في فم الإنسان، وأنفه، وعلى سطح جلده، وفي أمعائه دون أن تحدث له أي ضرر، بل إن كثيراً منها ذو نفع وفائدة ـ كما أسلفنا ـ ولكن العجيب حقاً أن هذه البكتريا المفيدة والتي تعيش معنا في وئام وسلام قد تتحول طبيعتها الهادئة المسالمة فجأة، وبدون سابق إنذار إلى طبيعة عدوانية وحشية ماكرة، فتهجم علينا، وتستغل ضعفنا، فتجعلنا فريسة لها بين عشية وضحاها.

ومن البكتريا ما مرد على العدوان، والهجوم وهي البكتريا المسببة لكثير من الأمراض والأوبئة مثل: (وذكر أمثلة منها) الطاعون. والجذام.

قال: ولكن العجيب والغريب حقاً أن نجد تلك البكتريا التي مردت على البطش والعدوان قد استحالت طبيعتها عند بعض الناس - إلى حَمَل وديع لا يسبب ضرراً ولا يهيج ساكناً، فلا تهاجم، ولا تقاتل، وإنما تقبع في مكانها هادئة هامدة تأكل مما يفيض عليها في وثام وسلام، بل أكثر من هذا: أنها تقوم - أحياناً - بتغيير طبيعتها تغييراً شاملاً كاملاً (وهي نفسها لا تدري عن هذا التغيير شيئاً)

تتحول من الإساءة إلى الإحسان، ومن الضر إلى النفع، ومن الهجوم على جسم الإنسان إلى الدفاع عنه، ومن خذلانه إلى نصره، كل هذا على غير سابق عهد منها، ولا رداً لجميل قدمه لها الجسم الإنساني، ولا توقعاً منها لمثل هذا الجميل فيما تأتي به الأيام.

وليست هناك قاعدة نستطيع أن نتنبأ بها عن طبيعة هذا الميكروب (الكائن الدقيق) المخاتل المخادع، وأنه سيتحول فجأة من السلام والوئام إلى الهجوم والعدوان، أو سيتحول من الهجوم والعدوان إلى المسالمة والموادعة، فليس الأمر بأيدينا، وليس كذلك بيد تلك الميكروبات الدقيقة فهي لا تعلم من أمرها شيئاً، ولكن الأمر لمن بيده الأمر كله يصرفها كيف يشاء.

وأما معلوماتنا فهي تعتمد على التجارب، وعلى الأغلب الأرجح، وليس لدينا من علم يقيني بأن هذا الميكروب سيسبب المرض الفلاني، أو أنه سيسبب المنعة والمناعة، ولا نعرف سلفاً أن هذا الميكروب سيكون ضاراً عند هذا الشخص إلا على سبيل الترجيح والتغليب، فليس في العلم التجريبي - بفروعه كلها - شيء يفيد اليقين، وإنما هو علم مبني على غلبة الظن والترجيح " [ / ٣٤- ٥٥ / من كتاب العدوى بين الطب وحديث المصطفى على الله على المعلوم على على على على على على العدوى بين الطب وحديث المصطفى المناه على المعلوم المناه وحديث المصطفى المناه المناه وحديث المناه وحديث المناه المناه وحديث المناه المنا

## إلى أن يقول:

"وعلى هذا نستطيع أن نقول بكل ثقة: إن الميكروب (الكائن الدقيق مثل: الفيروس أو البكتريا أو الفطريات، أو الحيوانات ذات الخلية الواحدة مثل: الأميبا وطفيلي الملاريا، أو الحيوانات متعددة الخلايا مثل الديدان الطفيلية) ليست وحدها المسببة للمرض، والعدوى، وأن هناك أسباباً مجهولة تتحكم بالطبيعة

العدوانية لهذا الميكروب فتحولها إلى طبيعة مسالمة، أو تتحكم في الطبيعة المسالمة لذلك الميكروب فتحوله إلى معتد أثيم، وهناك أيضاً من الأسباب المجهولة التي تتحكم في المقاومة الموجودة لدى الإنسان فتجعلها قوية عارمة تكتسح كل عدوان، او تجعلها ضعيفة هزيلة تنهزم في كل ميدان، ولا تقوم المقاومة على ضعف الهيكل والبنيان، ولا على قوته وعرامته وضخامته وإنما تعتمد على مجهولات كثيرة، ومعلومات قليلة" [ / 2 2 - 0 / ].

قال: "هذه الحقائق العلمية توضح لنا بجلاء معنى الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في العدوى، وتزيل عنها ما يبدو لأول وهلة من تعارض، بل تبدو الأحاديث النبوية على حقيقتها القدسية تتحدث عن الحقيقة في أبعادها السحيقة بلفظ قريب إلى الأذهان والعقول، وهي متصلة بالأزل" [ / ۰ ۰ / ]

ثم يورد الدكتور محمد على البار: الأحاديث الواردة في العدوى ليقول:

"ففي هذه الأحاديث الشريفة يبين رسول الله عَلَيْكُ للعرب وللناس كافة أن العدوى وحدها، أو الميكروب وحده ليس هو السبب في حصول المرض، وأن هناك أسباباً أخرى بيد الله ـ سبحانه وتعالى ـ إِن شاء صرفها، وإِن شاء جمعها، فكان المرض، وكانت العدوى.

أما الاعتقاد بأن هذا الميكروب هو سبب المرض الوحيد، وأن العدوى هي سبب المرض الوحيد فهو:

أولاً: جهل بحقائق الأشياء.

وثانياً: جهل بقدرة الخالق ـ عز وجل ـ.

وثالثاً: تعظيم للأسباب الظاهرة، فيتكل عليها المرء وبذلك يخرج من دائرة

التوحيد إلى دائرة الشرك بالله تعالى، فيرى الأسباب الظاهرة، ولا يرى سببها الحقيقي وهو الله ـ جلت قدرته، وتعالت حكمته ـ فيضل كما ضل السابقون من عرب ومن عجم، وكما ضل اللاحقون والمعاصرون من ذوي الكلمات الرنانة والألفاظ البراقة التي يخدعون بها الناس عن الحقيقة، وما يخدعون بها إلا أنفسهم وما يشعرون" [ / ٥٣ / ].

ومن هنا ندرك سر قول النبي عَلَيْهُ الذي رواه زيد بن خالد الجهني ـ رضي الله عنه ـ قال: «صلى بنا رسول الله عَلَيْهُ صلاةً الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف أقبل على الناس، فقال:

هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته ؟ فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب» (١٦٣).

فالمؤمن يعيد كل فعل في هذا الكون إلى الله تعالى الفاعل الحقيقي، والمدبر لشؤون الحياة، الاعتقاد محله القلب، ولكن المؤمن في نفس الوقت يقوم بما يجب عليه من الأسباب العادية التي بها يحصل على ما يريد، فهو يعمل ويتوكل، ولا يتوكل ويكسل... وبهذا تقوم الحياة، ورسول الله عَلَيْهُ هو دليلنا وحجتنا وقائدنا.

## (١٢) من الوقاية تغطية الآنية:

«إذا كان جنح الليل - أو أمسيتم - فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، فأغلقوا الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأوكوا قربكم، واذكروا الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً، واطفئوا مصابيحكم».

وفي رواية: «اطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب ولو بعود تعرضه عليه» (١٦٤).

وعن جابر - أيضاً - قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «غطوا الإِناء، وأوكوا السقاء، فإِن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإِناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء» (١٦٥).

وعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنه ما ـ قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع (وهو الموضع الذي حمي لرعي النعم) فقال له رسول الله عَلَيْهُ:

«ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عوداً» (١٦٦).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْكُ قال: «أطفئوا السراج، وأغلقوا الأبواب، وخمروا الطعام والشراب» (١٦٧).

عن عبدالله بن سرجس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلِيه قال: «لا يبولن أحد في الجحر، وإذا نمتم، فأطفئوا السراج، فإن الفأرة تأخذ الفتيلة، فتحرق أهل البيت، وأو كئوا الأسقية، وخمروا الشراب، وأغلقوا الأبواب» (١٦٨).

[ التخمير: التغطية ـ والإِيكاء: أي شده بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة].

فهذه الأحاديث النبوية الكريمة يحدثنا فيها رسول الله المصطفى عَلَيْهُ عن وسائل الوقاية العامة التي تقي الإنسان من الحوادث التي يكون سببها هو إهماله، وكذا الوقاية لمنع حدوث المرض، فبين أن تغطية الآنية التي فيها الطعام والشراب سبب رئيسي في منع الوباء من الوصول إلى الإنسان فيأتي هذا الأمر من رسول الله عَلَيْهُ قبل أربعة عشر قرناً سابقاً أصول الوقاية العامة التي توصي بها دوائر الصحة العامة في يومنا هذا، ولا شك أن ذلك سبق علمي لرسول الهدى عَلَيْهُ ويكون المسلمون باتباع هذا الهدى قد سبقوا الناس في كل مكان لاتباع الوصايا الصحية للسلامة والوقاية التي توصي بها اليوم دوائر الصحة، والدفاع المدني في جميع بلاد العالم.

## (١٣) الحجر الصحي:

- عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْكُ قال: «إِذَا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض، وأنتم بها، فلا تخرجوا منها» (١٦٩).

- وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه ما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ (اسم قرية في الشام قريبة من اليرموك) لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام.

قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم، فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجنا لأمر، ولا نرى أن نرجع عنه.

فقال بعضهم: معك بقية الناس، وأصحاب رسول الله عَلَيْهُ ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني.

ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني .

ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس، ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مُصَبِع على ظهر، فأصبحوا عليه.

فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟

فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم. نفر من قدر الله، إلى قدر الله.

أرأيت إن كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان، إحداهما خصيبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟!

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف ـ وكان متغيباً في بعض حاجته ـ فقال: إن عندي في هذا علماً. سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

«إِذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإِذا وقع بأرض، وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» .

قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف" (١٧٠).

فهذا الذي حكم به رسول الله عَلَيْ في الوباء العام الذي يكون في أرض معينة هو الذي تقوم به حكومات هذه الأزمان من منع كل من يأت من بلد موبوء من دخول أرضها حتى تتأكد من خلوه تماماً من هذه الأمراض، كما تحذر مواطنها من الذهاب إلى بلدان فيها شيء من الأوبئة.

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «قلت: يا رسول الله. فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف» (١٧١).

وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال: «الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف» (١٧٢).

فهذه الأحاديث الواردة عن النبي على تبين أن الإنسان عليه أن لا يدخل أرضاً موبوءة، وأن لا يخرج من الأرض الموبوءة إلى غيرها من البلدان السليمة، وهذا ما يعرف اليوم بالحجر الصحى.

وصدق رسول الله عَلَيْكَ الذي أخبرنا عن ذلك منذ قرون عديدة، وحذرنا من الخروج من البلدان الموبوءة إذا كنا فيه بل جعله كالفرار من الزحف وهو من كبائر الذنوب، وجعل الصبر فيه من الجهاد والصبر فيه، وهو من أعظم القربات إلى الله تعالى.

يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه" العدوى بين الطب وحديث المصطفى عَيَالَه ":

«إِن الحجر الصحي يعتبر من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائية، ويظهر بجلاء مما تقدم أن الأحاديث النبوية الشريفة قد حددت مبادئ الحجر الصحي كأوضح ما يكون التحديد فهي تمنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون، كما أنها تمنع أهل تلك البلدة من الخروج منها. ومفهوم الحجر الصحي مفهوم حديث لم تعرفه البشرية إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين، ولا تزال تتعثر في تنفيذه إلى اليوم.

ومنع السليم من الدخول إلى أرض الوباء قد يكون مفهوماً بدون الحاجة إلى معرفة دقيقة بالطب، ولكن منع سكان البلدة المصابة بالوباء من الخروج، وخاصة منع الأصحاء منهم يبدو عسيراً على الفهم بدون معرفة واسعة بالعلوم الطبية الحديثة، فالمنطق والعقل يفرض على السليم الذي يعيش في بلدة الوباء أن يفر منها إلى بلدة سليمة حتى لا يصاب هو بالوباء.

هكذا يقول العقل والمنطق، لماذا تبقى في بلاد الوباء، وتنتظر حتى يأتيك الوباء والموت؟! والفرار من الوباء والهلاك تفرضه غريزة حب البقاء كما يفرضه المنطق والعقل، وقد يقول لك قائل (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) والبقاء في أرض الوباء تهلكة أي تهلكة؟!

ولكن الطب الحديث يقول لك: إن الشخص السليم في منطقة الوباء قد يكون حاملاً للميكروب، وكثير من الأوبئة تصيب العديد من الناس، ولكن ليس كل من دخل جسمه الميكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص يحمل جراثيم المرض دون أن يبدو عليه أي أثر من آثار المرض، فالحمى الشوكية، وحمى التيفود، والزحار الأميبي، والباسيلي، والسل، بل حتى الكوليرا والطاعون قد تصيب أشخاصاً عديدين دون أن يبدو على أي منهم علامات المرض، بل ويبدو الشخص وافر الصحة سليم الجسم، ومع ذلك فهو ينقل المرض إلى غيره من الأصحاء.

- وهناك أيضاً فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية التي تسبق ظهور الأعراض منذ دخول الميكروب وتكاثره حتى يبلغ أشده ومع ذلك فلا يبدو على الشخص في فترة الحضانة هذه أنه يعاني من أي مرض، ولكن بعد فترة قد تطول، وقد تقصر على حسب نوع المرض والميكروب الذي يحمله ـ تظهر عليه أعراض المرض الكامنة في جسمه.

ومن المعلوم إن فترة حضانة الأنفلونزا - مثلاً - هو يوم أو يومان بينما فترة حضانة التهاب الكبد الفيروسي قد تطول إلى ستة أشهر، كما أن ميكروب السل قد يبقى كامناً في الجسم عدة سنوات طوال دون أن يحرك ساكناً، ولكنه لا يلبث بعد تلك الحقبة من الزمن أن يستشري في الجسم.

والشخص السليم الحامل للميكروب، أو الشخص المريض الذي لا يزال في فترة الحضانة يعرض الآخرين للخطر دون أن يشعر هو أو يشعر الآخرون.

ولذا جاء منع الرسول ـ صلوات الله عليه ـ أهل البلدة المصابة بالوباء أن ينتقلوا

منها تشريعاً رائعاً، ومعجزة علمية ظهرت حقيقتها اليوم بعد مضي أربعة عشر قرناً من الزمان.

فالشخص السليم في المنطقة الموبوءة قد يكون حاملاً للميكروب كما قد يكون في فترة الحضانة، فإذا خرج من بلدته تلك لم يلبث أن يظهر عليه الوباء فيعدي غيره، وينقل بذلك المرض إلى آلاف بل إلى ملايين البشر».

[ / ١٠٠ - ١٠٠ / إلى آخر ما قاله في ذلك، فانظره فإنه قيم ] .

قال: لا يمكن أن يتأتى ذلك لبشر إلا أن يكون رسولاً نبياً، فإن حديث الطاعون معجزة كاملة من معجزات الرسول - صلوات الله عليه - ودليل قاطع على صدق رسالته، إذ لا يمكن لبشر عاش في ذلك الزمان أن يعلم ما في الغيب إلا أن يوحى إليه.

وكل ما يتعلق بالحجر الصحي كان غيباً من الغيوب التي أظهرها الله إلى عالم الشهادة في القرن العشرين وأخبار النبي -صلوات الله عليه -بذلك معجزة لا ريب فيها / ١٠٥ / .

#### فائدة: الطاعون لا يدخل المدينة المنورة:

وردت أحاديث رسول الله عَلَيْ تبين أن مرض الطاعون لا يدخل المدينة المنورة: فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْ قال: «لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون».

وفي رواية «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون، ولا الدجال». "

وفي رواية «المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منهما ملك لا يدخلهما الدجال و لا الطاعون» (١٧٣).

وعن أنس بن مالك رَوْشَيْهُ عن النبي عَلَيْهُ قال: «المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال و لا الطاعون إن شاء الله» (١٧٤).

يقول الدكتور «محمد على البار» ـ حفظه الله تعالى ـ:

«والطاعون وباء شديد الخطورة أصاب الأمم السابقة، وكان شديد الفتك بهم، وأول وصف للطاعون معروف إلى الآن، هو الذي سجله قدماء المصريين على أوراق البردي.

- وقد حدث طاعون مربع عام ٤٢ ٥ قبل الميلاد واكتسح شمال أفريقيا وأوربا وآسيا - أي العالم القديم بأكمله، واستمر ينتشر من بلد إلى آخر لمدة خمسين عاماً، وقد أصيب في ذلك الوباء مائة مليون شخص تقريباً، وكاد أن يبيد أكثر من نصف سكان العالم آنذاك مرجع: سيسل لوب الطبي طبعة (١٩٧١م)] وهو بهذه الصورة المربعة رجز، وعذاب أي عذاب، تصديقاً للحديث النبوي «إن هذا الطاعون رجز على من كان قبلكم».

واستمر الطاعون في الظهور من حين لآخر، وقد ظهر في زمن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وهو المشهور بطاعون عمواس... قال:

واستمر الطاعون في الظهور من حين إلى آخر، وظهر بصورة وباء عالمي في القرن الرابع عشر الميلادي واكتسح أوربا وآسيا، وكان عدد ضحاياه في أوربا وحدها خمسة وعشرون مليوناً وهم ربع سكان أوربا آنذاك، وقد أطلق عليه اسم" الموت الأسود" لأنه قلما ينجو منه أحد، ولأن القروح التي كانت تظهر على الجلد في الآباط و المراق وفي الرقبة كانت سوداء، وما حولها من الجلد أكمد وبه حمرة داكنة). [مرجع سيسل لوب الطبي طبعة (٧١) ومرجع برايس الطبي طبعة (٢٦)].

قال: (وتكرر ظهور الطاعون منذ ذلك التاريخ في مناطق متعددة من العالم، ولا يزال يوجد حتى الآن في مناطق من الهند بصورة مرض متوطن، وبصورة أقل في جنوب الصين وبعض جزر أندنوسيا وبعض مناطق كينيا ومدغشقر، وأمريكا الجنوبية، وفي بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، ويصيب بصورة خاصة في هذه المناطق الحيوانات البرية، ويسمى "الطاعون البري" وأكثر الحيوانات إصابة به هي "الجرذان والفئران والجربوع والمرموت ـ وكلها من القوارض ـ).

والمدينة الوحيدة في العالم التي لم يصبها الطاعون خلال القرون الطويلة، والأحقاب البعيدة، والآماد السحيقة هي "المدينة المنورة "تصديقاً لحديث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - " / ٨١ - ٨١ / مع شيء من الاختصار قلت: ويضاف إلى ما قال "مكة المكرمة "فالحديث فيها ثابت صحيح وأنها لا يدخلها الطاعون.

وقد قال الدكتور البار (ولا عرف الطاعون في جزيرة العرب على عهد رسول الله عَلَيْتُ ) / ٩٢ .

#### (١٤) حديث الذباب:

وهو عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء و في الآخر شفاء» (١٧٥).

وفي رواية أبي داود «وإِنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء».

قال الإمام ابن حجر - شارح البخاري - «ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء، أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء» [فتح ١٠/١٠/١].

فهذا الحديث يوضح لنا رسول الله عَلَيْكُ أن هذه الذبابة الطائرة من حولنا تحوي في أحد جناحيها داء، وهذا الداء شفاؤه موجود في الجناح الثاني للذبابة نفسها، فإذا وقعت الذبابة في إناء فيه طعام أو شراب فإنها تدفع الجناح الذي فيه داء تدافع بذلك عن نفسها غريزة أعطيتها من عند الله تعالى.

- وقد وجه الجهال انتقادهم لهذا الحديث في صور شتى، في القديم والحديث، واعتبروا الحديث ضعيفاً رغم إخراج الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث له في صحيحه وقالوا:

- كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب؟ هذا الجناحان الخفيفان اللذان لا يتحملان شيئاً!.

\_ وقالوا: وكيف يعلم الذباب ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الداء على جناح الشفاء، وما ألجأه لذلك؟

- وهذا التساؤل ليس له جواب إلا أن نقول: سبحان الخلاق العظيم الذي خلق ودبر، وأحكم وقدر، فجعل في أحد جناحي الذباب داء، وجعل في الجناح الآخر شفاء.

وهذه النظرة العقلية الأولى التي نظر إليها بعض أهل العلم، فنفوا صحة الحديث لأن عقولهم لم تتصور هذا الجناح الرقيق الذي لا يتحمل شيئاً من الأمور، فسرعان ما ينقطع عند أدنى مقاومة يلقاها، لم تستطع عقولهم أن تتصور هذا الجناح يحمل داء في طياته، ويحمل شفاء من ذلك الداء، ولم تتحمل عقولهم تصور التصرف العقلاني الذي يتصرفه الذباب عندما يشعر بقرب وقوعه في سائل، أو غيره، فيقدم الجناح الذي فيه داء يدافع بذلك عن نفسه، وينتقم ممن أراده بخطر، لم تتحمل عقول هؤلاء الناس ذلك الأمر، فقاموا بهجوم على الحديث وأهله، وانتقدوا أئمته لأنهم وضعوا في كتبهم أحاديث غير صحيحة، أو بالأصح غير معقولة المعنى، وخسئ أولئك فيما ذهبوا إليه، وفيما رموا به الحديث وأهله، فإن علماء الحديث اتبعوا أدق الطرق وأضبطها حتى يحفظوا حديث رسول الله عَيْكُ من كل خطأ يمكن أن يطرأ، أو يحدث في أي مرحلة من مراحل انتقال الحديث إلى الأمة في أي عصر من العصور - فالحديث صحيح سنداً دون أي شك أو ريب، وتبعاً للسند هو صحيح متناً بإخبار المصطفى عَلِيُّهُ وقد أحب بعض أهل العلم أن يتأكدوا من صحة هذا الحديث، فأجروا تجربة منذ أكثر من ثلاثين سنة في مصر، وتحققوا من صحة ما أخبر به رسول الله عَلِيَّة عن هذا الأمر العلمي منذ أربعة عشر قرناً، كما قام فريق من الباحثين في جامعة الملك عبد العزيز بن سعود في جدة منذ سنوات قليلة بحضور عميد كلية الشريعة وأصول الدين بأبها الدكتور عبد الله المصلح بإجراء تجربة

دقيقة لاثبات صحة هذا الحديث لمن لا يصدق بالخبر، فوجدوه صحيحاً صحة تامة، فلما وقع الذباب في ماء نقي تماماً فحص الماء بعد ذلك فوجد أنه تلوث ولما غمس الجناح الثاني، وجد أن التلوث قد زال تماماً من الماء، فسبحان الذي علم رسوله عَيِّه هذه العلوم الجمة، وصدق رسول الله عَيْه فيما أخبر، وصدق أهل الحديث الذين حكموا بصحة هذا الحديث، وأودعوه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى.

يقول الدكتور نور الدين عتر ـ حفظه الله تعالى ـ:

«استشكل بعضهم هذا الحديث بأن الذباب ينقل الجراثيم، وخصوصاً جراثيم حمى التيفوئيد فكيف نغمسه في الطعام أو الشراب، ثم نطرحه، بدلاً أن نطرح الشراب الذي وقع فيه الذباب؟!

قال: وقد أجيب عن ذلك بأجوبة نظرية وتطبيقية :

فمن الأجوبة النظرية قال طبيب في إحدى الجامعات:

«لو لم يكن الذباب محصناً بمضادات لتلك الجراثيم لماتت الذبابة بعلوق الجراثيم بها، ولما بقى ذباب في العالم».

قال: ومن الأجوبة التطبيقية: ما لاحظه الأقدمون بالتجربة أن دلك موضع لدغ الزنبور أو العقرب بالذباب ينفع منه نفعاً بيناً.

ومن التطبيقات الحديثة: ما لوحظ على جرحى الحرب العالمية من الجنود أن جراحهم أسرع شفاء، والتئاماً من الضباط الذين يعنى بهم مزيد عناية في المستشفيات، لأن الجنود يتداوون في الميدان، فيتعرضون لوقوع الذباب على جراحاتهم.

ومنذ سنة ١٩٢٢م نشر الدكتور ديريل - بعد دراسة مسهبة لأسباب جائحات الهيضة" الكوليرا" في الهند - هو وجود كائنات دقيقة تغزو الجراثيم وتلتهمها، وتدعى ملتهمات الجراثيم" بكتريوفاج" وأثبت ديريل أن البكتريوفاج هو العامل الأساسي في إطفاء جوائح الهيضة، وأنه يوجد في براز الناقهين من المرض المذكور وأن الذباب ينقله من البراز إلى آبار ماء الشرب، فيشربه الأهلون، وتبدأ جذوة جائحة الهيضة بالانطفاء.

وقد تمكن "الأستاذ ديريل" من تكثير "ملتهم الجراثيم" وتنميته، والاستفادة منه في المعالجة، كما أنه تأكد من تأثيره في الجراثيم بإضافاته إلى فروعها، وملاحظة إذابته له تماماً، ثم اكتشف منذ ذلك الحين حتى الآن عدد كبير من ملتهمات الجراثيم كل منها يلتهم نوعاً معيناً أو عدة أنواع من الجراثيم.

كما تأكد عام ١٩٢٨م حين أطعم ذباب البيوت فروع جراثيم محرضة، فاختفى أثرها بعد حين وماتت كلها من جراء وجود ملتهم الجراثيم، شأن الذباب الكبير في مكافحة الأمراض الجرثومية التي قد ينقلها هو بنفسه، وعرف أنه إذا هيء خلاصة من الذباب في مصل فزيولوجي فإن هذه الخلاصة تحتوي على ملتهمات أربعة أنواع على الأقل من الجراثيم الممرضة.

والغمس في الحديث ليس غمساً للجناحين فقط إنما هو غمس لجسم الذبابة مع جناحيها، فيدخل ملتهم الجراثيم إلى الشراب من جراء غمس جسمها، هذا فضلاً عن أن الذبابة تمسح دائماً أجنحتها بأرجلها، ولذلك تكون الأجنحة مقراً للملتهمات، وللجراثيم أكثر من غيرها من أعضاء الذبابة). [ د. نور الدبن عتر في كتابه السنة المطهرة والتحديات / ٨٠ - ٨ / ].

## (١٥) اللواط ومرض الإيدز:

جريمة اللواط من أشنع الجرائم وأقبحها، وهي تدل على انحراف في الفطرة، وفساد في العقل، وشذوذ في النفس.

ومعنى اللواط أن يجامع الرجل رجلاً أو امرأة ولكن في دبرها لا في قبلها .

قال الله تعالى: ﴿ أَتَاتُونَ الذكرانُ مِن العالمينِ. وتذرونَ مَا خَلَقَ لَكُم رَبِكُم مِن أَرُواجِكُم بِل أَنتم قوم عادون ﴾ [آية (١٦٠) سورة الشعراء].

وسميت باللواط نسبة إلى قوم" لوط عليه السلام ـ" الذي ظهرت فيهم هذه الفعلة لأول مرة في تاريخ الإنسانية ﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾ [آية (٨٠) سورة الأعراف و آية (٢٨) سورة العنكبوت ].

فعاقبهم الله تعالى بأقسى عقوبة فخسف الأرض بهم، وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة، وجعل ذلك قرآناً يتلى ليبقى عبرة للأمم والأجيال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك و ما هي من الظالمين ببعيد ﴾ [آية (٨٢) سورة هود].

هذا ما ثبت في تاريخ الإنسانية، وعاقبهم الله تعالى بعقاب لم يبق منهم بعده أثر وكأن ذلك حتى لا يبقى من الجرمين أحد، وحتى لا ينقلوا أمراضهم الاجتماعية والبدنية إلى من بعدهم من بني البشر، فإن الله تعالى يحب أن تبقى هذه الدنيا نظيفة من أدران الرذيلة والانحراف، ولهذا جاء رسول الهدى على يبين لنا عظم هذه الجريمة في أحاديثه الشريفة التي أوضحت لنا الطريق الحق الذي يجب اتباعه.

فعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «إِن أخوف

ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط» (١٧٦).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «لا ينظر الله ـ عز وجل ـ إلى رجل أو امرأة في دبرها» (١٧٧).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (١٧٨).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلَيْهُ قال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» (١٧٩).

وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من خبح ملعون من عمل عمل قوم لوط. ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى شيئاً من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه» (١٨٠).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي عَلَيْهُ قال: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط" (١٨١).

فاللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، ولا يكون ذلك إلا لفعل كبيرة من الكبائر العظيمة في الإثم، الكريهة في الفعل، وتكرار ذلك في جريمة اللواط دليل واضح على عظم هذا الذنب الذي يستحق صاحبه كل عقوبة.

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي عَلَيْهُ قال: «هي اللوطية الصغرى» - يعنى الرجل يأتي امرأته في دبرها - (١٨٢).

فقد سماها اللوطية الصغرى لأنها في الزوجية التي أبيحت للرجل.

وقد نهى رسول الله عَلِيُّهُ عن هذا الفعل في أحاديث منها:

عن خزيمة بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلِيَّة :

«إِن الله لا يستحي من الحق ـ ثلاثاً ـ لا تأتوا النساء في أدبارهن » (١٨٣).

- وعن علي بن طلق - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي عَيَالَة فقال: «يا رسول الله. إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة (ويكون في الماء قلة) فقال رسول الله عَلَيْك : إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق إذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن - أو أدبارهن » (١٨٤).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «جاء عمر ـ رضي الله عنه ـ فقال: يا رسول الله. هلكت. حولت رحلي البارحة ـ وهوكناية عن إتيان المرأة من خلفها فأنزلت هذه الآية:

﴿ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم ﴾ [آية (٢٢٣) سورة البقرة ] فقال: أقبل وأدبر، واتقى الدبر والحيضة » (١٨٠).

فهذه الأحاديث كلها تفيد تحريم هذا الفعل تحريماً قاطعاً وجاء ما يؤكد ذلك حيث أمر رسول الله عَيِّكُ برجم الفاعل والمفعول.

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (١٨٦).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ في الذي يعمل عمل قوم لوط؟ قال: «ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعاً» (١٨٧).

ولعل هذا إضافة إلى جزاء هذا الفعل الذي يستحقه الفاعل، فإنه أيضاً إعدام لكل أثر من آثار فعلتهم الشنيعة حتى لاتنتقل إلى غيرهم من الناس الأطهار، فبإعدامهم نكون قد أنهينا آثار هذا العمل الشنيع، وإعدامه من الأرض، وحتى لا يكون لهم ولد يحمل معه الآثار السيئة ولا ينقل معه ما يتخلف عن هذا الفعل.

وقد حذرنا رسول الهدى عَلَيْكُ من مغبة الفواحش عامة ومن إعلانها في المجتمع، فعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: أقبل علينا رسول الله عَلَيْكُ فقال: «يا معشر المهاجرين. خمس إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن:

- لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا.

- ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين، وشدة المؤنة ، وجور السلطان عليهم.

ـ ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.

- ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم، فأخذوا بعض مافي أيديهم.

- ومالم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم » (١٨٨).

فهذه العقوبات التي ذكرها رسول الله عَلَيْ لمن يعرض عن ذكره إعراضاً كلياً أو

جزئياً، فلكل عمل جزاء، فالفاحشة وفشوها في المجتمع الإنساني جزاؤها أمراض جديدة ما كانت في الأسلاف، وهذا ما نعيشه في هذا القرن.

"ولقد شاءت إِرادة الله أن يبعث في القرن العشرين تنيناً كاسراً يوقظ الراقدين، ويبعث الرعب في قلوب الذين أعمى أبصارهم زيف الحضارة وظنوا أن الجنس كالطعام يترددون عليه، ويتناولونه حيث شاؤوا، وأنَّى أرادوا، وكيف عنَّ لهم دون أن يكون هناك نظام رادع، أو قيم معتبرة.

لقد تخبطت حضارة القرن العشرين في حرية الجنس فما تركت من فضيلة إلا وعبثت بها، ولا شرف وعفة إلا وحطمت أركانه، ولا كرامة للمرأة إلا دنستها.

كان مرض الإيدز صيحة أضجت الغرب في مضاجعه، وكان وصمة عار على أولئك الذين عزفوا عن الزواج، وابتغوا اللواطة مذهباً لهم.

يقول الدكتور جورج دنيا:

"إن تظاهرات الشاذين جنسياً في الشوارع قد اختفت، والحمامات العامة قد أغلقت أبوابها، والدعوة إلى الطهارة، والعفة، والزواج، من امرأة واحدة قد عادت للظهور، وإن الخوف من الإيدز قد يعيد القيم الأخلاقية والاجتماعية التي كانت في الخمسينات إلى الظهور، وإن تقديس الفتاة العذراء سيعود من جديد".

نعم الطهارة.. العفة.. المرأة العذراء.. كلمات أصبحت تتردد على شفاه الملايين بعد أن غابت عبر السنين الطويلة في الفسق والفجور والعهر عودة الإنسان إلى فطرته، إلى صبغة الله، إلى شرع الله الذي حرم اللواط قبل أن يخلق الإنسان، عودة الإنسان إلى الأخلاق، إلى احترام العلاقة الجنسية الشريفة بين الزوجين.!

ونخلص من كلام الدكتور حسان شمسي باشا أن مرضى الإِيدز أنواع أربعة:

١- الشاذون جنسياً ـ وتبلغ نسبتهم في بريطانيا ٨٤٪.

٢- الذين يتعاطون المخدرات بواسطة الحقن.

٣ الزناة الذين يتعاطون هذه الفاحشة مع أكثر من امرأة.

٤- مرضى احتاجوا إلى الدم، فانتقل إليهم فيروس الإيدز مع ذلك الدم المتبرع
 به.

وأما النساء فقد ظهر الإِيدز عند البغايا منهن، أو عند من يتناول المخدرات.

إن الشاذين جنسياً ومدمني المخدرات هم الذين يلامون على انتشار الإيدز، وإنهم يتحملون مسؤولية سريان هذا الوباء في المجتمع الإنساني.

والطريقة الوحيدة لتجنب داء الإيدز هي أن يقتصر الرجل على علاقة زوجية شريفة، ولو اقتصر الرجل على علاقته بزوجته، والزوجة على علاقتها بزوجها فقط لكان احتمال الإصابة بالأيدز أمراً شبه مستحيل.

[انظر: د. حسان شمسي باشا: قبسات في الطب النبوي / ٢٣٩ ـ ١٥١].

ومن هنا نعلم مدى دقة الأحكام الإسلامية التي ظهرت في سنة النبي عَلَيْهُ حيث بين أن عمل قوم لوط هو من أخوف ما يخاف على الأمة لما يحمله من أضرار سيئة، وخيمة العاقبة.

وكذلك عندما جعل جزاء هذا العمل هو قتل الفاعل والمفعول به حتى لا يبقى لهذه الجريمة أية أثر في المجتمع مادياً أو معنوياً، وبهذا كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً نظيفاً نظافة مطلقة من كل مرض ممكن أن يصيب البغاة، والذين يسيرون في طريق البغي والفجور.

ولعلاقة "الإِيدز" بالزنا، أورد بعض الأحاديث المتعلقة بهذه الفاحشة التي هي من كبائر الفواحش.

والإسلام قد نظم الأمور الاجتماعية تنظيماً دقيقاً مراعياً أحاسيس النفوس، وحاجاتها، ونظافة المجتمع وعفته، حتى لا يصل الإنسان إلى أي فاحشة من الفواحش وبخاصة فاحشة الزنا، فربى المجتمع على أساس العفة والنظافة والطهارة، [ ولعلى أوسع هذا الموضوع بحثاً عند الكلام في العلوم الإنسانية ] ومن ذلك:

أمر أولياء الأمور أن يفرقوا بين الذكور والإناث، وبين الذكور بعضهم مع بعض، وبين الإناث بعضهن مع بعض إذا بلغوا سن العاشرة، وبدأت النفوس منهم تتحرك نحو الشهوة، وأمر الرجال والنساء أن يغضوا من أبصارهم عن المحارم، فلا تلتقي العيون فلا تتحرك القلوب، ونهاهم عن الدخول على النساء اللواتي لا يجوز لهم النظر إليهن، والحديث معهن، أو ملامستهن كل ذلك محافظة على نظافة المجتمع وعفته، وبعده عن الفحشاء والفجور، وأمر الشباب القادرين على مؤن النكاح بالزواج.

حتى إذا استطاع أحد أن يصل إلى هذه الفاحشة رغم كل تلك الموانع، والحواجز، والزواجر، والحدود، دل ذلك على نفس ضعيفة تحتاج إلى ردع بأسلوب آخر، وهو العقوبة لعلها تردعه أو تمنعه، وتمنع غيره من ارتكابها - وهاك بعض هذه الأحاديث:

فعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عليه عالم عليه

«مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً وفرقوا بينهم في المضاجع» (١٨٩). فهذا التفريق في المضاجع حتى لا تمس البشرة البشرة ويعتادوا من صغرهم على أمور لا تحمد عقباها، فمنعهم منذ نعومة أظفارهم، وأبعد عنهم الشر سواء كان ذلك فاحشة الزنا أو اللواط أو السحاق.

وعن جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ قال: سألت رسول الله عَلِيهُ عن نظر الفجاءة فقال: اصرف بصرك " (١٩٠).

فهم يعلمون أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن.. ﴾ [آية (٣٠ ـ ٣١) من سورة النور].

ولكنهم يسألون عما لا يستطاع تداركه حين تظهر المرأة له فجأة، فأمره أن يصرف بصره عنها.

وعن بريدة قال: قال رسول الله عَلَيْ لعلي سَرِيْكَ : «يا علي. لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» (١٩١).

وعن معقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له »(١٩٣).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إِياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم؟ (يعني الأقارب من جهة الزوج أو الزوجة) فقال: الحم: الموت» (١٩٤).

كل ذلك إِبعاداً للفاحشة وتحذيراً منها، فإذا غض الإِنسان بصره، ولم يخالط النساء، فضلاً عن أن يلمسهن أو يسلم عليهن، فإنه سيكون بعيداً عن الفاحشة

بإذن الله تعالى وإضافة إلى ذلك أمره بالزواج، فعن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (١٩٥٠).

فإن الشاب الذي يكون معه مال يكفيه مؤن الزواج ولا يقدم على الزواج الحلال، قد يوصله الشيطان بوسوسته، واخوان السوء إلى الفاحشة والعياذ بالله، أما الذي يحصن نفسه بالزوجة التقية النقية الطاهرة، فإن ذلك سيدفعه إلى غض بصره، وحفظ فرجه من الحرام.

وإضافة إلى ذلك بين رسول الله عَلَيْهُ أن الإِنسان عنده إِرادة وعزم فعليه أن يعتمد على إِرادته ويمتنع مقارفة هذه الفاحشة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْهُ قال:

«كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويُصدق ذلك الفرج أو يكذبه» (١٩٦).

وبين أن المعصية تنافي الإيمان فإذا قوى الإيمان لم يقدم المؤمن على الفاحشة أما إذا ضعف الإيمان تمكن هذا الضعف في الإنسان، أوقعه في الفواحش، فعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله عَلَيْكُم قال:

« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (١٩٧).

وبين ذلك في حديثه الآخر قال: قال رسول الله عَلَيْكُ:

«إِذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه الإيمان» (١٩٨).

وهذا تحذير أن يواقع الرجل هذه المعصية، فيموت وهو على المعصية، فيموت على المعصية، فيموت على غير الإيمان، والعياذ بالله، وقد حذر رسول الله عُلِيَّةً من ارتكاب هذه المعصية تحذيراً شديداً.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَيْكُ:

«ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر» (١٩٩).

وقد بين وحذر المؤمنين أن الزنا سبب من أسباب عذاب الله تعالى الذي يصيب الناس به إذا زاغوا عن شريعة الله تعالى. فعن عائشة ـ رضي الله عنها عن النبي عَيَّهُ قال: «لا تزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب» (٢٠٠٠). وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَيَّهُ قال: «ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت» (٢٠١). وعن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَيَّهُ قال: «ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء» (٢٠١).

فبين رسول الله عَلَيْكُ أن هذه الفاحشة القبيحة سبب من أسباب الموت الذي يصيب الناس، وأنه إشارة إلى وقوع عذاب الله تعالى على هؤلاء القوم الذين تعدوا حدود الله تعالى، ومن ذلك وقوعهم بالإيدز، وانتشاره بينهم فصدق رسول الله عَلَيْكُ فيما أخبر، وفيما حذر.

\* \* \*

# تخريج أحادبث الفصل الثالث الوقابت من الأمراض



# ١. حديث أبي هريرة في «المؤمن القوي»

مسلم في القدر (٢٦٦٤) ٤/٢٥٠١/ وابن ماجه في المقدمة باب في القدر (٧٩) ١/ ١٣٩ وفي الزهد باب التوكل واليقين (٢٦١٤) ٢/ ١٣٩٥/ والنسائي في عمل اليوم والليلة (٦٢٣ و٢٦٤) وأحمد في المسند ٢/ ٣٦٦ و ٣٧٠ وابن حبان في الصحيح ( ١٧٥ و ٥٧٢١) ١٣ ( ٢٨٠ – ٢٩ والطحاوي في شرح مشكل الآثار ( ٢٥٩ إلى ٢٦٢) وابن أبي عاصم في السنة ( ٣٥٦) وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٠/ ٢٩٦/ والبيهقي في السنن ١٠/ ٨٩/ وفي الأسماء والصفات ١/ ٣٦٢ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٢/ ٢٢٣/ والمزي في تهذيب الكمال ٩/ ١٣٥/

## حديث ابن عباس في «الصحة والفراغ»:

البغدادي في اقتضاء العلم العمل /٢١٧) وفي الفقيه والمتفقه ٢/٨٧ والبغوي في شرح السنة ١/٢٣/ والبغوي المسنة ١٤/٢٣/

## ٣. حديث أبي هريرة في السؤال عن الصحة يوم القيامة:

الترمذي في تفسير سورة (ألهاكم التكاثر) (٢٤١٦) وقال: حديث غريب ٥ / ١١ / ورواته ثقات، وابن حبان في الصحيح (٢٣٦٤) ١٦ / ٣٦٥–٣٦٥ / وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه / ٣١ / والطبري في جامع البيان ٣٠ / ٢٨٨ / والخرائطي في فضيلة الشكر (٤٥) والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ / ١٣٨ / وفي معرفة علوم الحديث / ١٨٧ / والبيهقي في شعب الإيمان وزاد نسبته السيوطي إلى ابن مردويه. الدر المنثور ٨ / ٦١٣ – ٦١٤ /

#### ٤ . حديث أبي هريرة في المعافاة:

ابن ماجه في الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية ( ٣٨٥١) وفي الزوائد: رجاله ثقات ٢ / ٢٦٦ / قلت: وفيه عنعنة قتادة.

#### ٥. حديث أبي بكر في العافية:

الترمذي في أبواب الدعوات (٣٦٢٩) وقال: حسن غريب ٥/٢١٨ وابن ماجه في الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية (٣٨٤٩) وزاد في أوله: «قام رسول الله على الدعاء بالعفو والعافية (٣٨٤٩) وزاد في أوله: «قام رسول الله على في مقامي هذا عام الأول (ثم بكى أبو بكر) ثم قال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر، وهما في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور، وهما في النار، وسلوا الله المعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيراً من العافية، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا، وكونوا. عباد الله إخواناً» وفي الزوائد: قال: قلت: رواه النسائي في اليوم والليلة ٢ /١٢٦٥ / وهو عند

النسائي في عـمل اليـوم والليلة ( ٨٨٨-٨٧٩ ) / ٥٠١-٥٠١ وابن حـبان ( ، ٩٥٥ و ٩٥٢ ) ٣ / ٢٣٢ – ٢٣١ / وأبي داود والطيالسي في المسند ( ٥ ) /٣ / وأحمد في المستند (٥و٦) ١/٣/ و(١٠) /٤/ و(١٧) /٥/ و(٣٤) /٧/ و(٤٤) ٨/ و(٤٩) /٩/و(٦٦) /١١/ قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح غير أوسط وهو ثقة. مجمع الزوائد ١٠ / ١٧٣/ وإبن أبي الدنيا في كتاب «المعافاة» (١) / ١٥-١٤/ / والحميدي في المسند (٢) /٣/ و(٧)/٥-٦/ والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٢) وفي مساوئ الأخلاق (١٠٩ و١١٠) ١/١٥٩-١٦١/ و/١٣٥-١٣٧/ وأبي بكر المروزي في مسسند أبي بكر (٩٢-٩٥) و(٤٧) و(٥٣) /٩٣-٩٤ و٨٨-٨٩/ والبخاري في الأدب المفرد (٧٢٤)/١٨٨- ١٨٨/ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١ / ٢٩ / وابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر تهذيبه لابن بدران ٣/٥٦/ والبيزار (٢٣ و٢٤ و٥٥ و٧٤ و٣٣ و٣٤) البحر الزخار ١/٧٨-٧٩ و٩٠ و ۹۲ و ۱٤٦) وأبى يعلى في المسند (٨) ١/٢٠/ و(٤٩) ١/٩٩)/ و(٧٤) ١/٥٧-٢٧/ و( ١٥٧ ) ١/٧٧/ و ( ١٨٦ ) و ( ١٩٧ ) ١/٦٩ و ( ١٨٧ ) ١/٨٨/ و(١٢١) ١/١١٢/ و(١٣٣ و١٢٤) ١/ ١١٣–١١٤ و ١٣٤ و١٣٥) ١/٣٢١/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٥٣٠/ و١١/ ٢٠٥/ والبغري في الجعديات (١٧٧٧) والبغوي في شرح السنة (١٣٧٧)

## ٦. حديث عبد الله بن محصن في المعافاة:

الترمذي في الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ( 720 و 720 ) وقال: حسن غريب 2/0 والطريق الثاني من طريق الحميدي عن شيخه وهو عند البخاري في الأدب المفرد ( 700 ) 1/10 والحميدي في المسند ( 1/10 ) 1/10 وابن ماجه في الزهد باب الغنى ( 1/10 ) 1/10 ) 1/10 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 1/10 والعقيلي في الضعفاء 1/10 ) 1/10 وفي سنده مجهول، وهو ابن الصحابي:

سلمة بن عبيد الله بن محصن الحطمي. والقضاعي في مسند الشهاب (٥٤٠) ١/ ٣٢٠/ والبيهقي في الشعب ١٨/ ٣٧٩-٣٨٠/ وفي الأربعين الصغرى / ٨٧/ وله شاهد من حديث أبى الدرداء ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله رواي : « من أصبح معافى في بدنه آمناً في سريه عنده قوت يومه، فكأنما خيرت له الدنيا». عند ابن حبان في الصحيح ( ٦٧١ ) ٢ /٣٨٣ / وإسناده ضعيف وفي روضة العقلاء / ٢٧٧ - ٢٧٨ / وأبي نعيم في حلية الأولياء ٥ / ٢٤٩ / والقضاعي في مسند الشهاب (٥٣٩) ١/٣١٩-٣٢٠/ قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم مجمع الزوائد ١٠/ ٢٨٩/ وقال الذهبي: [هذا حديث غريب ما علمت في نقلته جرحاً لكني لا أعرف هانئاً، وأما المتن فمعروف ] تذكره الحفاظ ٣ /١١٧٧ / وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي عَنه قوت يومه عنده قوت يومه عنده قوت يومه عنده قوت يومه فكأنما حيرت له الدنيا» عند ابن أبي الدنيا والطبراني في المعجم الأوسط ( ١٨٤٩ ) ٢ / ٤٩٢ / قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه على بن عباس وهو ضعيف ] مجمع الزوائد ١٠ / ٢٨٩ / والبيهقي في الشعب ١٨ / ٣٧٥–٣٧٦ / فيتقوى الحديث بهذين الشاهدين، ويكون حسناً لغيره كما قال الترمذي. والسرُّب: النفس، أي آمناً في نفسه.

## ٧. حديث العباس في «العافية»:

الترمذي في الدعوات باب ( ٨٩) الحديث ( ٣٥٨١) وقال: صحيح ٥ / ٩٥ - ١٩٦ / وفي سنده عنده: يزيد أبي زياد الكوفي، وهو ضعيف. وأحمد في المسند ١٩٥ / وفيه يزيد المذكور و( ١٧٦٦) ١ / ٢٠٦ / وفيه رجل مجهول والحاكم في المستدرك عن ابن عباس وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي ١ / ٢٥٥ / ٢٣١ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٠١ / وابن حبان في الصحيح ( ٩٥١) ٣ / ٢٣١ /

وذكره من مسند ابن عباس. والبخاري في الأدب المفرد (٧٢٦) / ١٨٨ / وأبي يعلي في المسند (٣٦٦) / ١٨٨ / و(٧٢٦) / ١٦ / ٥٥ – ٥٦ / والحصيدي في المسند (٤٦١) ١ / والبزار في المسند: البحر الزخار (١٣١١ – ١٣١١) ٤ / ١٣٨ – ١٣٩ / والطبراني في الدعاء (١٢٩٥) ٣ / ٢٠٠ وابن سعد في الطبقات ٤ / ٢٨ / قال الهيثمي: رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث. مجمع الزوائد ١٠ / ١٧٥ /

## ٨. حديث على «اللهم عافه»

الترمذي في أبواب الدعوات باب في دعاء المريض ( ٣٦٣٥) وقال: حسن صحيح 0/.77-77/ وأحمد في المسند ( ٦٣٧) 1/8/ و( ٦٣٨) و( ٨٤١) وأحمد في المسند ( ١٩٧١) والنسائي في عمل 1/... اليوم والليلة ( ١٠٥٨) 1/... وفي فضائل الصحابة ( ١٩٩١) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ١٠٥٨) 1/... وأبو يعلى في المسند ( ٢٨٥) 1/... و ( ٩٩٨) 1/... وأبو يعلى في المسند ( ١٩٤٠) 1/... والطيالسي في المسند ( ١٤٣) 1/... والطيالسي في المسند ( ١٤٣) 1/... والحاكم في المستدرك وصححه على شرطهما وأقره حميد في المسند ( ١٣٨) 1/... والبزار ( ٩٠٧ و ، ١٧) البحر الزخار 1/... وأبو نعيم في حلية الأولياء، 1/... والمانيدهم عبد الله بن سَلَمَة — وهو صدوق .

# ٩ . حديث أنس في العفو والعافية:

ابن ماجه في الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية (٣٨٤٨) ٢ / ١٢٦٥ / والترمذي في الدعوات باب ( ٨٩) الحديث ( ٣٥٧٩) وقال: حسن غريب ٥ / ١٩٥ / وهناد بن السري في الزهد (٤٥٣) ١ / ٣٣٠ / وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف. وأحمد في المسند ٣ / ١٢٧ / والبخاري في الأدب المفرد (٦٣٧) / ١٦٥ /

## ١٠. حديث أنس في طلب العافيه بين الأذان والإقامة:

الترمذي في أبواب الدعاء باب أي الكلام أحب إلى الله ( ٣٦٦٤) وقال حسن ٥ / ٢٣٥ / وبدون ذكر العافية - في ٥ / ٢٣٥ / وأبو داود بدون ذكر العافية - في الصلاة باب في الدعاء بين الأذان والإقامة ( ٢١٥) ١ / ١٤٤ / (وفي سنده «زيد العمي وهو ضعيف ويحيى بن اليمان العجلي وهو صدوق يخطئ كثيراً وأحمد في المسند ٣ / ١٥٥ و ٢٢٥ / بزيادة «فأدعوا» دون ذكر العافية، وإسناده صحيح. وصححه ابن خزيمة ولم أجده في المطبوع منه. وابن حبان ( ٩٥٠ و ٩٥٠) ٣ / ٢٣٢ /

#### ١١ . حديث معاذ في سؤال العافية:

الترمذي في الدعوات باب (٩٩) الحديث (٣٩٥ و٣٥٩ و٣٥٩ ) و ٢٠٢ / وفي سنده أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري البصري، ولم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات. وأحمد في المسند ٥ / ٢٣١ و٣٣٥ – ٢٣٦ / وزاد: «وأتى على رجل وهو يقول: إني أسألك تمام نعمتك، فقال: ابن آدم، هل تدري ما تمام النعمة؟ قال: يارسول الله، دعوة دعوتُ بها أرجو بها الخير قال: فإن تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنة . وأتى رجل وهو يقول: ياذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك، فسل»

# ١٢- حديث عائشة في الإستعادة بمعافاة الله من عقوبته:

عند مسلم في الصلاة (٤٨٦) ١/٣٥٢/ وأبي داود في الصلاة باب الدعاء في الركوع والسجود (٤٨٩) ١/٣٣٢/ والترمذي في الدعوات باب (٧٨) الحديث (٢٦٥ و٣٥٦٣) ٥/١٨٧/ والنسائي في الطهارة باب ترك الوضوء من مس الرجل أمرأته من غير شهوة ١/٢٠١-١٠٣/ وفي التطبيق باب نوع آخر (أي من الدعاء في السجود) ٢/٢٢-٢٢٢/ وفي النعوت من الكبرى وأحمد في المسند ٦/٨٥

## ١٣ . حديث على في الإستعاذة بالمعافاة من العقوبة:

# ١٤. حديث أبي مالك الأشجعي:

مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٧) ٤ /٢٠٧٣ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه قال الذهبي: خرجه بإسناده ١ / ٥٣٥-٥٣٥ / ١٥. حديث أبي بكرة. رضى الله عنه. حيث قال له ابنه عبدالرحمن:

يا أبة، إني أسمعك تدعو كل غداة: «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت» تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله على يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال: وتقول «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله أنت» تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسي. فتدعو بهن فقال: إني سمعت رسول الله على يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال: وقال رسول الله. على عوات المكروب: « اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لى شأنى كله لا إله إلا أنت».

أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٩٠) ٤/٣٢٤/ وأحمد في المسند ٥/٢٤ و٣٩و٩٩٤ وابن حبان في صحيحه. (١٠٢٨) ٣٠٣/٣ مختصراً. وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٨). واسحاق بن راهويه. والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٢) / ١٤٦/ وإسناده حسن لا بأس به. وابن أبي شيبة في المصنف والليلة (٢٢) / ١٩٠/ وإسناده حسن لا بأس به. وابن أبي شيبة في المستعاذة ١٩٠٠/ والنسائي في السهو باب التعوذ في دبر كل صلاة ٣/٣٧/ وفي الاستعاذة باب الاستعاذة من الفقر ٨/٢٦٢/ والترمذي في الدعوات باب (٨٣) حديث (٣٥٧) مختصراً وقال: حسن غريب ٥/١٩/ والبخاري في الأدب المفرد (٧٠١) وسنده حسن ٢٨٢/ وزاد دعوات المكروب والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي

## ١٦. حديث ابن عمر في العافية في الدنيا والآخرة:

أبو داود في الأدب ما يقول إذا أصبح (٥٠٧٤) ٢١٩/ والنسائي في

الأستعاذة باب الأستعاذة في الخسف ٨ / ٢٨٢ / وفي عمل اليوم والليلة (٥٦٦) / ٣٧٩ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٥ / والبخاري في الأدب المفرد (٦٩٨) / ٢٠٠ - ١٨١ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ٣٣٩ و ٢٤٠ / ١٨١ وعبدبن حميد في المسند (٥٣٥) ٢ / ٤٦ / وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (٢٨٧١) ٢ / ٢٧٤ / وابن حبان في الصحيح (٩٦١) ٣ / ٢٤١ / وابن السني في عصل اليوم والليلة (٤٠) / ٣٢١ / و(٢٢١) والطبراني في المعجم الكبير (٢٩٦١) والبيه قي في الأسماء والصفات / ٢٢١ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١ / ١٣٨٠ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١ / ١٣٨٥ .

## ١٧. حديث ابن عمر في سؤال العفو والعافية عند النوم:

مسلم في الذكر (٢٧١٢) ٤ /٢٠٨٣/ وأحمد في المسند ٢ / ٧٩ / وابن السني في عمل اليوم والليلة في عمل اليوم والليلة (٢٢٦) من طريق النسائي. والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٩٦ و٧٩٧) / ٤٦٦ / ٤٦١ / ٢٥١ /

أحاديث آخر في سؤال العافية:

عن الحسن بن علي. رضي الله عنهما. قال:

علمني رسول الله على المسات القولهن في الوتر أوفي قنوت الوتر. واللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرما قضيت، إنك تقضي، ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، (ولا يعرز من عاديت). تباركت ربنا وتعاليت».

أبو داود في الوتر باب القنوت في الوتر ( ١٤٢٥ / ١٤٢٥ ) ٢ / ٦٣ / والترمذي في أبواب الوتر باب ما جاء في القنوت في الوتر ( ٤٦٣ ) وقال: حسن ١ / ٢٨٩- ٢٩ /

والنسائي في قيام الليل باب ما الدعاء في الوتر (١٧٤٥ و١٧٤٥) ٣ / ٢٤٨ / وابن ماجه في الإقامة باب ما جاء في القنوت (١١٧٨) ١/٣٧٣-٣٧٣/ وأحمد في المسند (۱۷۱۸) ۱/۱۹۹/ و (۱۷۲۱) دون المتن ۱/۲۰۰/ و (۱۷۲۳) ضممن حمدیث ١ / ٢٠٠ / و(١٧٢٧) / ٢٠٠ / والدارمي في الصلاة باب الدعاء في القنوت ( ٩٩٥ – ٦٠١) ١ / ٣١١–٣١١/ وابن أبي شيبة في المصنف٢ / ٥٠٠٥ / وعبد الرزاق في المصنف (٤٩٨٤). وأبو داود الطيالسي (١١٧٩) /١٦٣ / وابن الجاورد في المنتقى (٢٧٢ و٢٧٢) وابن أبي عاصم في السنة (٣٧٤ و٣٧٥) ١ /٦٤ ١-٦٥ / وفي الآحاد والمثاني (٥١٥ و٤١٦) وابن خزيمة في الصحيح (١٠٩٥ و١٠٩٦) ٢ /١٥١-٢٥١/ ورجح أنه في مطلق الدعاء لا في الوتر. وابن حبيان في الصحيح ( ٩٤٥) ٣/ ٢٢٥ / و( ٧٢٢ ) ٢ / ٤٣٩-٤٣٩ / ومحمد بن نصر المروزي في الوتر. المختصر للمقريزي/ ٢٣١/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ٣/١٧٢/ والبيه قي في السنن الكبري ٢/ ٩٠٩ و٩٧٥ الطبراني في المعجم الكبير ( ۲۷۱۳-۲۷۰۰ ) ۳ / ۷۷-۷٤ / والبغوي في شرح السنة ( ٦٤٠ ) ٣ / ١٢٨ / البزار في المسند: البحر الزخار (١٣٣٦) ضمن حديث فيه أكل الصدقة ودع ما يريبك - / 177/ £ (1777), / 170/ £

وعن عبدالله بن عمر. رضي الله عنهما. قال: «كان رسول الله. ﷺ. إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك» أحمد في المسند٢ / ١٠٠٠ / والبخاري في الأدب المفرد ( ٧٢١ / ١٨٧ / والنسائي قي عمل اليوم والليلة ( ٧٢٧ و ٩٢٨ و / ١٨٧ / وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٣١٤ و الليلة ( ٣١٤ و قال: صحيح وأقره الذهبي ٤ / ٢٨٦ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٣٦٢ /

- وعن بريدة. رضى الله عنه. قال: كان رسول ره علمهم إذا خرجوا

إلى المقابر فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية»

مسلم في الجنائز ( ٩٧٥) ٢ / ٦٧١ / والنسائي في الجنائز ٣٠١ وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر ( ١٠٤٧) ١ / ٤٩٤ / وأحمد في المسند ٥ / ٣٥٣ /

. وعن عبد الله بن أبي أوفى . رضي الله عنه . قال:

أتى رجل النبي على فقال: يا رسول الله إني لا أقرأ القرآن فمرني بما يجزئني منه، فقال له النبي على قل: الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فقالها الرجل، وقبض كفه وعد خمساً مع إبهامه، فقال: يا رسول الله. هذه لله تعالى فما لنفسي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وإرحمني وعافني وإهدني وارزقني.

قال: فقالها الرجل وقبض على كفه الأخرى، وعد خمساً مع إبهامه، فانطلق الرجل وقد قبض كفيه جميعاً، فقال النبي. وقد قبض كفيه من الخير»

أحمد في المسند ٤ / ٣٨٢ /

- وعن سعد بن أبي وقاص. رضي الله عنه. أن أعرابياً جاء إلى النبي فقال، يانبي الله. علمني كلاماً أقوله: قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراً وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هؤلاء لربي. فما لي؟.

قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني».

مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٦) ٤ /٢٠٧٢ / وابن حبان في الصحيح (٩٤٦) ٣ /٢٢٠ / ١٢٥/٢ / وابو يعلى في المسند (٧٦٨) ٢ /١٠٨ / و(٢٩٦) ٢ /١٠٥ / المسند وأحمد في المسند (١٥٦١) ١ /١٨٥ / والبزار في المسند (١٦٦١) البحر الزخار ٣ / ٣٦٢ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ٢٦٢-٢٦٧ / وعبد بن حميد في المسند (١٣٦) ١ / ١٧٦ / والبيه قي في الأسماء والصفات /٣٨ / والبغوي في شرح السنة (١٢٧١) ٥ / ١٠-١٦ / والدورقي في مسند سعد (٥٥) ٢ / ١٢٧ / والشاشي (٦٤).

- وعن ابن عمر. رضي الله عنهما. قال: كان من دعاء رسول الله على الله على الله عنهما. قال: كان من دعاء رسول الله على الله

مسلم في الذكسر (٢٧٣٩) ٤ /٢٠٩٧ / وأبو داود في أبواب الوترباب في الإستعادة (١٦٨٥) ٢ / ٩١ / والبخوي في شرح السنة (١٣٦٨) ٥ / ١٦٨١ / ١٦٨١ / والبخاري في الأدب المفرد (٦٨٥) والحاكم في المستدرك وصححه قال الذهبي: أخرجه مسلم ١ / ٥٣١ / والبيهقي في الشعب ١٨ / ٤٤٤ / ٤٤٤ /

. وعن عائشة . رضى الله عنها . قالت:

كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين.

الترمذي في الدعوات باب (٦٧) الحديث (٣٥٤٧) وقال حسن غريب. ونقل عن البخاري أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً ٥ / ١٨٠ / ونقل ابن أبي حاتم عن ابن معين وأحمد مثل ذلك انظر المراسيل / ٢٨ / والحديث عند الخطيب

في تاريخ بغداد ٢ /١٣٧ / وأبي يعلى ( ٢٩٠ ) ٨ / ١٤٥ / - وقال محقق أبي يعلى: ويشهد له حديث أبي بكرة عند أبي داود. وحديث ابن عمر عند الترمذي هامش مسند أبي يعلى قلت: وهو عند الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد إن سلم سماع حبيب [بن أبي ثابت] من عروة قال الذهبي: بكر [بن بكار] قال النسائي: ليس بثقة ١ / ٥٣٠ /

- وعن بسر بن أرطاة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعداب الآخرة»

ابن حبان في الصحيح ( ٩٤٩) ٣ / ٢٢٩- ٢٣ وإسناده حسن. وأحمد وابنه في المسند ٤ / ١٨١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٩٦١ ١٩٨١) وفي الدعاء ( ١٤٣٦) وأبو زرعة في التاريخ ١ / ٣٧٦- ٣٧ / وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١ / ٢٨٨ / والحاكم في المستدرك ٣ / ٥٩١ / وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وأحد أسانيد الطبراني ثقات. مجمع الزوائد ١ / ١٧٨ /

١٨ . حديث أبي سعيد الخدري . رضى الله عنه . أنه قيل لرسول الله عليه .

«أنتوضاً من بئر بضاعة. وهي بئر يطرح فيها الحيض، ولحم الكلاب، والنتن. فقال رسول الله ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»

 في المعرفة للبسيمة في (١٨١٤ و١٨١٥ و١٨١٦ و١٨١٧) ٢/٧٧/ وفي السنن الكبرى ١/٧٥٠١ / ٢٥٩١ وعبد الرزاق في المصنف بسياق آخر (٢٥٥) ١/٧٨/ والطيالسي في المسند (٢٥٥ و٢١٩ و ٢٨٩١ / و ٢٩٢ / وأبو يعلى في المسند (٢٥٥) ٢/٢٨١ / وابن الجارود (٤٧) والطحاوي في شرح معانى الآثار ١/١٠١١/

# . وعن عائشة. رضي الله عنها. عن النبي ﷺ قال: الماء طهور لا ينجسه شيء».

أبو يعلى ( ٤٧٦٥) ٨ / ٢٠٣ / والبزار ( ٢٤٩) ١ / ١٣٢ / وقال ابن حجر: إسناده حسن. المطالب العاليه ١ / ٦ / قال الهيثمي: رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ١ / ٢١٤ / وبلفظ «الماء طهور لا يجنب» ضمن حديث. وابن حبان ( ١٩٩ ) ٣ / ٢٦٤ / وابن خزيمة ( ٢٥١ ) وأحمد في المسند ٦ / ١٧١ / و٢٧٢ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ١٨٧ /

#### ١٩. حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . قال:

«سمعت رسول الله على وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال»: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي رواية «لم ينجسه شيء»

أحمد في المسند باللفظ الأول ٢/٢١ و٢٣ و٢٧ و٣٨ وباللفظ الثاني ٢/٢٢ و٢٧ و ٢٨ و ٢٠٨ و وباللفظ الثاني ٢/٢٢ و٢٠ و ٢٠٠ و وفيه بالشك قلتين أو ثلاثة» وأبو داود في الطهارة باب ما ينجس الماء (٦٠ ) باللفظ الأول. و (٦٠) بالرواية الثانية ١/١٧ / والترمذي في الطهارة باب (٥٠) الحديث (٦٧) باللفظ الأول ١/٢١ / والشافعي في الأم بلفظ «لم يحمل نجساً وخبثاً» ١/٤٥ / والنسائى في المياه باب التوقيت في الماء ١/٥٧ / باللفظ الأول

وفي الطهارة باب التوقيت في الماء ١ / ٦٦ / وابن ماجه في الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٥١٧ ) باللفظ الثاني و(٥١٨ ) وفيه قلتين أو ثلاثاً. قال في الزوائد: رجال إسناده ثقات ١/٢٧٢/١ وابن أبي شيبة في المصنف ١/٤٤/ وابن خزيمة (٩٢) ١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١٥-١٦ وابن حبان باللفظ الثاني (١٢٤٩)٤ /٥٧/ و(١٢٥٣)٤ /٦٤-٦٦/ والدارمي في الوضوء باب قدر الماء الذين لا ينجس (٧٣٧) باللفظ الثاني و( ٧٣٨) باللفظ الأول ١ / ١٥٢ / والحاكم في الطهارة باب إذا كان الماء قليتن لا ينجسه شيء وقال: صحيح على شرط الشيخين ١ / ١٣٢-١٣٤/ وذكر رواياته والدارقطني في الطهارة باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة باللفظين ١/٤/ (١) و(٢) ١/٥١/ و(٣) و٤ وه و٦ و٧ و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ وه ۱ و ۱۲ و ۱۷ و ۱۸ موقوفاً و کنذا (۱۹) ومرفوعاً (۲۰ و۲۱ و۲۲ و۲۳ و۲۴ و۲۰ و١٢٦) / ٢٤-١٤/ وفي بعض رواته ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث. والبيهقي في السنن الكبسرى ١ / ٢٦٠ ـ ٢٦٤ / وفي معرفة السنن والآثار (١٨٥٠ - ١٨٨٥ / ٢ / ١٨٨٥ - ٩٠-وانظر الكلام فيه / ٩٢ / وابن الجارود في المنتقى ( ٤٦-٤٤ ) والطيالسي في المسند (١٩٥٤)/٢٦٤/ وعبد بن حميد في المسند (١٩٥٤) ٢ / ٤٠ وأبو يعلى في المسند ( ٥٩٠ ) ٩ / ٤٣٩ ـ ٤٣٩ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٨٢ ) ٢ / ٥٨ /

## ٢٠ . قول سعيد بن المسيب في الماء:

الدارقطني مقطوعاً قال: أنزل الله تعالى الماء طهوراً. فلا ينجسه شيء» (٩) ١/٢٩/ و(٨) بلفظ «أنزل الماء طهوراً لا ينجسه شيء» ا/٢٩/ وابن أبي شيبة في المصنف ١/١٤٣/

# ٢١. حديث ابن عباس في الماء طهوراً:

أبو داود في الطهارة باب الماء لا يجنب (٦٨) ١ /١٨/ والترمذي في الطهارة باب

ما جاء في الرخصة في ذلك أي فضل المرأة ـ ( ٦٥ ) وقال: حسن صحيح ١ / ٤٥ ـ ٤٥ / وابن ماجه في الطهارة باب الرخصة بفضل وضوء المرأة ( ٣٧٠ و١٣٢ / والنسائي في المياه في أوله (٢١٠٤ / ١٧٣/ وأحمد في المسند (٢١٠٠) و٢١٠٢ و١/٢٣٥/، و (۲۶۵۲) ۲/۱۸۶/ و (۲۸۰۵) /۳۰۸/ و (۲۸۰۰) و (۳۱۲۰) ۲/۳۳۷/ وایس أبي شيبة في المصنف ١ /١٤٣/ وعبد الرزاق في المصنف (٣٩٦) و٣٩٧) ١٠٩/١/ وابن خريمه ( ٩١ و ١٠٩ ) وابن حبان في الصحيح ( ١٢٥٧ ) ٢ / ٢٨٧ / و( ١٢٤١ و۱۲۲۲) ٤//٤/ و( ۱۲۲۱ و۱۲٦۹) /٤/و( ۱۲٤٨) ٤/٥٦–٥٦/ وأبو يعلى في المسند ( ٢٤١١) ٤ /٣٠٠/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٨٨ و٢٦٧ / وابن الجارود في المنتقى (٤٩) والدارقطني في السنن ١/١٥-٥٣/ والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ١/٩٥١/ والطبراني في الكبير (١١٧١٤ -١١٧١) والطبري في تهذيب الآثار (٢٦ - ٣١) ٢ / ٦٩١-٩٩٣ / والدارمي في الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة (٧٤٠ و٧٤١) ١/١٥٣/ والبغوي في شرح السنة (٢٥٩) ٢/٢٧/ والبزار في كشف الأستار (٢٥٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار١/١٥/ قال ابن حجر: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة، لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم الفتح الباري ١ / ٣٦٠ /

وعن أبي أمامة رضي الله عنه: الماء لا ينجسه شيء.

الطبراني في المعجم الكبير (٧٥٠٣) ١٠٤/٨ /

# ٢٢. حديث عبد الرحمن بن حسنة في البول قاعداً:

النسائي في الطهارة باب البول إلى السترة يستتر بها ١ / ٢٨٢٦ / وابن ماجه ذكره ذكراً حيث قال: قال أحمد بن عبدالرحمن: وكان من شأن العرب البول قائماً ألا تراه في حديث عبدالرحمن بن حسنة يقول: « قعد يبول كما تبول المرأة» ١ / ١١٢ /

ثم رواه في الطهارة باب التشديد في البول (٣٤٦) ١ /١٢٥-١٢٥ / وأحمد في المسند ٤ / ١٩٦ / وأبو داود في الطهارة باب الاست بسراء من البول (٢٢ )١ / ٦ / والحسميدي في المسند ( ٨٨٢) ٢ / ٣٩٠ وأبو يعلى في المسند ( ٩٣٢ ) ٢ / ٢٣٢ / والبيهقي في المعرفة ( ٨٣٦ )٢ / ٣٤٠ / والسنن الكبري ١ / ١٠١ و١٠١ / وأشار إليه الترمذي بقوله « وفي الباب عن عمر وبريدة وعبدالرحمن بن حسنة. قال ابن حجر: وهو حديث صحيح، صححه الدارقطني وغيره. فتح الباري ١ /٣٩٢ وقال: عبدالرحمن بن حسنة أخو شرحبيل، روى عن النبي عَلَيْ قصة فيها عذاب القبر من البول، وعنه زيدبن وهب. قال: قلت: وإبراهيم بن قارظ في معجم الطبراني - ولكن في الإسناد ابن لهيعة، ولا تقوم به حجة. فقد قال مسلم والأزدي والحاكم في المستدرك، وأبو صالح المؤذن وابن عبدالبر، تفرد بالرواية عنه زيد بن وهب. وأنكر ابن أبي خيشمة والعسكري أن يكون أخا شرحبيل بن حسنة. وقال الترمذي ـ لما أشار إلى حديثه -: يقال: إنه أخو شرحبيل. تهذيب التهذيب ٦ /١٦٣ / وقال: صحابي له حديث التقريب / ٣٣٩/ وقال ابن أبي حاتم: له صحبه روى عنه زيد بن وهب. الجرح والتعديل ٥ / ٢٢٢ / وقال أبو داود: شرحبيل بن حسنة، وعبدالرحمن بن حسنة أخوان. وحسنة إمرأة. سمعته كله من مسدد ص١٨٧ من كتاب تسمية الأخوة تحقيق باسم فيصل جوابرة وذكره في الإصابة في القسم الأول (٢٠٢٥) ٢ /٢٢٢ /

# ٢٣ . حديث جابر بن عبد الله في البول قائماً:

ابن ماجه في الطهارة باب في البول قاعداً (٣٠٩) في الزوائد: عدي بن الفضل: اتفقوا على ضعفه ١/١٢//

# ٢٤. حديث عمر في النهي عن البول قائماً:

الترمذي في الطهارة باب ما جاء في النهي عن البول قائماً تابع رقم (١٢) قال أبو عيسى: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل

والبيهةي عن ابن مسعود أنه كان يقول: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه، وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلايجيبه في قوله.

«السنن الكبرى ٢ / ٢٨٥ / وإسناده صحيح. وقد رواه البخاري في التاريخ الكبير مرفوعاً ٣ / ٤٥٤ / والطبراني في الأوسط ولم أره قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح مجمع الزوائد ٢ / ٨٣ /

# ٢٥. حديث عائشة في البول قائماً:

«عند الترمذي بلفظ «من حدثكم أن النبي رضي كان يبول قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعداً».

ـ وهذا وقـد أخـرجـه التـرمـذي والنسائي وابن مـاجـه والطيـالسي، وفي أسانيدهم "شريك بن عبدالله القاضي وهو سيء الحفظ، وقد تابعه سفيان الثوري عند أبى عوانة والحاكم والبيهقي وأحمد وابن سعد فيكون الحديث صحيحاً.

وأما الأحاديث التي فيها أن النبي عَيَّكُ بال قائماً، فتحتمل أمرين: - فعله لذلك بيان للجواز، وأن البول قاعداً أولى وأحب - أن بوله عَيَّكُ قائماً كان بسبب أن المكان الذي كان فيه لم يكن نظيفاً لأنه كان «سباطة قوم» أي أن الأولى هو البول قائماً. والله أعلم.

## ٢٦. حديث أنس في الأستنجاء بالماء:

وأبو عــوانة في صـحــيـحــه ١/١٥٥ و ١٩٥ و ٢٢١ / والطيــالسي في مــسنده (٢١٣٤) / ٢٨٤ / والبيهقي في السنن (٢١٣٤) / ٢٨٤ / والبيهقي في السنن الكبـرى ١/٥٠١ / وابن الجـارود في المنتـقى (٤١) / ٢٤- ٢٥ / وأحــمــد في المسند ٣/١١ و١٧١ و ٢٠٩ و ٢٥٩ / وابن خزيمة (٥٥ــ/٨ / / ٤٦ / وابن حبان في المسحيح (٢٤٤٢) ٤ / ٢٨٩ / وابن أبي شيبة ١/١٥١ /

# - عن أبي هريرة رضى الله عنه ـ قال:

«دخل رسول الله عَيَّكُ الخلاء فأتيته بماء في تُوْر أو ركوة، فاستنجى به، ومسح يده اليسرى على الأرض، فغسلها ثم أتيته بإناء فتوضأ» أحمد في المسند ٢ / ٣١١ / وأبو داود في الطهارة باب الرجل يد لك يده الأرض إذا استنجى (٤٥) ١ / ٢ / والنسائي في الطهارة باب دلك اليد بالأرض بعد الأستنجاء ١ /٥٥ وابن ماجه في الطهارة باب من دلك يده بالأرض بعد الأستنجاء (٣٥٨) و١ / ٢٨١ - ٢١ / والبيهقي في السنن 1 / ٢٠١ - ١ / والبيهقي في السنن المراح يده بالأرض بعد الأستنجاء (٣٥٨) و١ / ٢٨١ - ٢١ / والبيهقي في الوضوء باب المراح يده بالتراب بعد الأستنجاء (٦٨٤) ١ / ٣٩٠ والدارمي في الوضوء باب في عدم يده بالتراب بعد الأستنجاء (٦٨٤) ١ / ٣٩٠ والدارمي في الوضوء باب في عدم يالتراب بعد الأستنجاء (٦٨٤) ١ / ٣٩٠ والدارمي في الوضوء باب في الصحيح (٥٠٤) ٢ / ٢٥١ / والحديث حسن بطرقه

## ٢٧ . حديث أبي هريرة في (فيه رجال يحبون أن يتطهروا)

أبو داود في الطهارة باب في الاستنجاء بالماء (٤٤) ١ / ١ / والترمذي في تفسير سورة التوبة (٥٠٩٨) وقال: غريب في هذا الوجه ٤ / ٣٤٤ وابن ماجه في الطهارة باب الاستنجاء بالماء (٣٥٧) ١ / ١٢٨ وزاد السيوطي نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه الدر المنثور ٣ / ٢٧٨ وبلفظ عند ابن مردويه «نستنجى بالماء من البول والغائط» الدر المنثور ٣ / ٢٧٨ وهو عند البيهقي ١ / ١٠٥ وفيه «يونس بن الحارث» ضعيف. التقريب / ٢٢ و و إبراهيم بن أبي ميمونه» مجهول الحال» التقريب / ٩٤ ولذلك ضعف الحديث ابن حجر في التلخيص الحبير / ٤١ والنووي في المجموع

Y / 99 / وكأني بابن حجر تغير اجتهاده فقال في فتح الباري: بإسناد صحيح <math>Y / 99 / 7

- وعن ابن عباس. رضي الله عنه ما. قال: لما نزلت هذه الآية ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾.

بعث رسول الله ﷺ إلى عويم بن ساعدة، فقال: «ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله ﷺ، ما خرج منا رجل ولا إمرأة من الغائط إلا غسل فرجه. أو قال: مقعدته. فقال النبي ﷺ هو هذا».

قال السيوطي: رواه الطبراني وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه. الدر المنثور ٣٦/٢ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/٥٠١ وفي السنن الصغير ١/٣٦/ والمعرفة (٢٧٨) ١/٩٤٣ والشافعي في الأم ١/٩١ والطبراني في المعجم الكبير (٨٧٢) ١/٦٤ قال الهيثمي: وفيه ابن اسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله وثقوا. مجمع الزوائد ٧/٢٤ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إلا أن فيه ابن اسحاق مدلس وقد عنعنه /٢١٢ وعنه: أن الآية نزلت في أهل قباء، فسألهم رسول الله عَنْ فقالوا: إنا نتبع الحجارة بالماء.

عند البزار كشف الأستار (٢٤٧) والمختصر (١٥٠) ١/١٥٥ / وفيه محمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما. مجمع الزوائد ١/٢١٢ /

- وعن عويم بن ساعدة الأنصاري - رضي الله عنه - إن النبي الله أتاهم في مسجد قباء، فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يارسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا».

ابن خزيمة في الصحيح (  $\Lambda$  ) 1 / 0 2 3 4 والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي 1 / 0 0 1 / وفيه شرحبيل بن سعيد ضعفه مالك وابن معين وأبي زرعة ووثقه ابن حبان . مجمع الزوائد 1 / 1 1 / وهو عند أحمد في المسند ( 1 2 0 1 ) 1 / 1 / والطبراني في الثلاثة: في المعجم الكبير ( 1 2 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1

. وعن أبي أيوب وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك. رضي الله عنهم. أن هذه الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) لما نزلت، قال رسول الله عنهم «يا معشر الأنصار. إن الله قد أثنى عليكم خيراً في الطهور، فما طهوركم؟.

قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة. قال: فهل مع ذلك غيره؟ قالوا: لا. غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذاك فعليكموه».

ابن ماجه في الطهارة باب الاستنجاء بالماء ( 000) في الزوائد: عتبة ابن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب. السنن 1 / 100 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000

- وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ لأهل قباء:

«ما هذا الطهور الذي خصصتم به في هذه الآية ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾.

قالوا: يا رسول الله، مامنا أحد يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته» عند عبدالرزاق في مصنفه والطبراني (في الأوسط والكبير فيه شهر أيضاً. مجمع النوائد ١/٢١٣) الدر المنتور ٣/٢٧٨ / والطبراني في المعجم الكبير (١٤٣/٨(٧٥٥٥)

. وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: «سأل النبي ﷺ أهل قباء، فقال: إن الله قد أثنى عليكم!

فقالوا: إنا نستنجى بالماء.

فقال: إنكم قد أثنى عليكم فدوموا».

عند عبد الرزاق وابن مردوية. الدر المنثور ٣/٢٧٨/

[- وعن خزيمة بن ثابت قال: كان رجال منا إذا خرجوا من الغائط يغسلون أثر الغائط فنزلت فيهم هذه الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا). عند ابن جرير وابن مردوية الدر المنثور ٣/ ٢٧٨ / (قال االهيثمي: رواه الطبراني فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك. مجمع ١ / ٢١٣ / )

وعن أبي أيوب الأنصاري قال: قالوا: يارسول الله. مَنْ هؤلاء الذين قال الله فيهم (فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين)

قال: كانوا يستنجون بالماء، وكانوا لا ينامون الليل كله وهم على الجنابة.

عند ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني (في الكبير وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١/٢١٣/ وأبي الشيخ، وابن مردويه. الدر المنشور ٣/٢٧٨/ والطبراني في المعجم الكبير (٤٠٧٠) ٤/١٧٩/ قال الهيشمي: قلت: حديث أبي أيوب رواه ابن ماجه دون قوله «وكانوا لا ينامون الليل كله» مجمع ١/٣١٣/ قلت قصده الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي أيوب وجابر وأنس. قال: وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف مجمع ١/٢١٣/

- وعن ابن عمر في هذه الآية (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) الآية قال: سألهم رسول الله عَلَيْهُ عن طهورهم الذي أثنى الله به عليهم؟! قالوا: كنا نستنجي بالماء في

الجاهلية، فلما جاء الله بالإسلام لم ندعه. قال: فلا تدعوه. عند ابن مردوية. الدر ٣ / ٢٧٩ /

- وعن مـجـمع بن جـارية عن النبي ﷺ أن هذه الآية نزلت في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) وكانوا يغسلون أدبارهم بالماء.

عند ابن مردوية. الدر المنثور ٣/٢٧٩/

- وعن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله على يقول: «نعم العبد من عباد الله والرجل من أهل الجنة عويم بن ساعدة. قال موسى (بن يعقوب) وبلغني أنه لما نزلت «فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» قال رسول الله على منهم عويم أول من غسل مقعدته بالماء فيما بلغني (عند ابن سعد. الدر المنثور ٣/٢٧٩/

وهو عند أحمد في المسند ٣/٢٢٤ / قال الهيشمي: وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وابو زرعة ووثقه ابن حبان. مجمع الزوائد ١/٢١١ / قلت: وقد قال في التقريب: صدوق اختلط بأخرة / ٥٦٥ / ) وابن خزيمة (٣٨)١ / ٥٤٦٤ / والطبراني (في الكبير (٣٤٨) ١/١٤٠ / قال الهيشمي: في الثلاثة ١/٢١٢ / المستدرك للحاكم ١/٥٥١ / وقال: صحيح ووافقه الذهبي. قلت: وفيه شرحبيل ورواه ابن مردوية. الدر المنثور ٣/٢٧٨ / وهو عند ابن أبي شيبة مختصراً ١/٣٥١ / من طريق أخرى وحسنه إلا أنه مرسل وفي رواية «ومنهم عويم بن ساعدة. قال: ولم يبلغنا أنه سمى رجلاً غير عويم. عند ابن سعد. وابن أبي حاتم «الدر المنثور ٣/٢٧٩ / ونحو ذلك روي مرسلاً عن الشعبي وعن إبراهيم وقتادة: انظر الدر المنثور ٣/٢٧٩ و٢٧٩ / فالحديث بهذه الطرق يكون صحيحاً ثابتاً عن النبي عَيَاتُكَ. والظاهر أن للحديث أصل في السنة مع هذه الروايات كلها.

#### ٢٨ ، حديث عائشة في أمر الرجال بالإستنجاء.

أحمد في المسند ٦/ ٢٣٦ و ٩٥ و ١٢٠ و ١٣٠ و ١١٥ و ١١٥ و ١١١ و الترمذي في الطهارة باب ما جاء في الأستنجاء بالماء (١٩) وقال: حسن صحيح ١/٦١/ والنسائي في الطهارة باب الأستنجاء بالماء (٤٦) ١/٣١/ و٩٩ / وابن حبان والنسائي في الطهارة باب الأستنجاء بالماء (٤٦) ١/٣١/ و٩٩ / وابن حبان (٤٤٣) ٤/ ٢٩١/ (٤٩٥٤) مر ٢٧٢/ والبيهقي في الطهارة ١/٥٠١- ١٠٦١ / وابن أبي شيبة ١/١٥١/

## ٢٩ . حديث أبي هريرة في اللاعنين:

مسلم في الطهارة (٢٦٩) ١/٢٢٦/ وأبو عوانة في المسند ١/٩٩/ وأبو داود في الطهارة باب المواضع التي نهى النبي عَلَيْ عن البول فيها (٢٠) ١/٧/ وأحمد المسند ٢/٣٧/ وابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٤١) ٩/٣٠/ وابن حبان في صحيحه (١٤١٥) ٤/٢٦-٢٦٣/ وابن الجارود في المنتقى (٣٣) /٢٢/ والحاكم وقال الذهبي: أخرجه مسلم ١/٨٦١/ وابن خزيمة (٢٧) ١/٣٧/ والبيهقي في المعرفة (٨٣٠) وفي السنن ١/٩٧/ والبغوي في شرح السنة (١٩١) ١/٣٨٣/ وأبو يعلى في السنن (١٩٨) ١/٩٣/ وابعوي ألله يقول:

# «من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والمناس أجمعين».

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط ـ وله في الصحيح «اتقوا اللعانين» وفيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن معين، ووثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات المحمد بن عمرو الأنصاري في الصغير ٢ / ١٨ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي المحمد بن عمرو المحمد بن عمرو الأنصاري ضعفه ابن معين وغيره.

#### ٣٠. حديث معاذ في الملاعن الثلاث:

أبو داود في الطهارة باب المواضع التي نهى الرسول عَلَيْ عن البول فيها (٢٦) المراب الماب النهي عن الخيلاء في قيارعة الطريق (٣٣٤) المراب النهي عن الخيلاء في قيارعة الطريق (٣٣٤) المراب النهي عن الحديث قد أخرجه أبو داود من طريق آخر والخطابي في غريب الحديث ١/١٠١ / والبيهقي في السنن الكبرى باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم ١/٩٧ / والحاكم في المستدرك في الطهارة وصححه وأقره الذهبي ١/١٦٧ / وفيه أبو سعيد الحميري لم يسمع معاذاً وهو مجهول كما في التقريب / ١٢٧ / والميزان ولكنه يرتقى إلى درجه الحسن بالشواهد.

## ٣١. حديث جابر في الملاعن:

ابن ماجه في الطهارة باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ( ٣٢٩) وفي الزوائد: إسناده ضعيف ١/٩١/ وأحمد في المسند ٣/٥٠٣/ وأوله: إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الركاب أسنانها، ولا تجاوزوا المنازل، وإذا سرتم في الجدب فاستجدوا، وعليكم بالدلج. وابن أبي شيبة مختصراً ( ٣٠٤٦) ٩/ ٣٠/ و٣/ ٣٨٢/ ولفظه «إذا كنتم في الخصب فأمكنوا الركب أسنتها ولا تعدو المنازل، وإذا كنتم في الجدب فاستنجوا، وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، فإذا تغولت بكم الغيلان، فبادروا بالأذان، ولا تصلوا على جواد الطريق، ولا تنزلوا عليها فإنها مأوى الحيات والسباع، ولا تقضوا عليها الحوائج فإنها الملاعن» وحسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/٥٠١/ وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» ٣/٢١٣/ أبو يعلى

# ٣٢. حديث ابن عمر في التخلي على قارعة الطريق:

ابن ماجه في الطهارة باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق (٣٣٠) ١٢٠/١/

في الزوائد: إسناده ضعيف لكن المتن له شواهد صحيحه. وقال الدارقطني رفعه غير ثابت. والطبراني في المعجم الكبير (١٠١٠/ ) وابن عدي في الكامل ١٠١٠/ والعقيلي في الضعفاء

٣٣. حديث سراقة بن مالك أنه كان إذا جاء من عند رسول الله ﷺ حدث قومه وعلمهم فقال له رجل. يوماً وهو كأنه يلعب. : ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم كيف التغوط.

فقال سراقة: إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل والطريق. خذوا النبل [يعني الحجارة] واستنشبوا على سوقكم واستجمروا وأوتروا» عند الطبراني في الأوسط قال الهيثمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد ١/٤٠٢-٥٠٠ /

## ٣٤. حديث حذيفة بن أسيد في ايذاء المسلمين في طرقهم:

قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن ١ / ٢٠٤ /

## ٣٥. حديث ابن عباس في اتقاء الملاعن الثلاث:

أحمد في المسند ١/ ٢٩٩ / و( ٢٧١٥ ) قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم مجمع الزوائد ١/٨٠١ / والخطابي في غريب الحديث ١/٨٠١ /

#### ٣٦. حديث ابن عمر في التخلي تحت شجرة مثمرة:

الطبراني في الأوسط (٢٤١٣) ٣ / ٩٩ ١ - ٠٠٠ / قال الهيشمي: وفيه فرات بن السائب وهو متروك الحديث ١ / ٢٠٤ /

- وعن أبي برزة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال:

# «نح الأذى عن طريق المسلمين»

مسلم في البر والصلة (٢٦١٨) ٤ / ٢٠٢١ / والبخاري في الأدب المفرد (٢٦٨١) وابن ماجه في الأدب باب إماطة الأذى عن الطريق (٣٦٨١) ٢ / ١٢١٤ / وفيه «اعزل». وأحمد في المسند ٤ / ٢٠٤ و٢٢٤ و٢٢٤ و٢٢٤ / وابن أبي شببة في المصنف (٦٣٩٥) ٩ / ٢٨ / وأبو يعلى في المسند (٧٤٢٧) ١٣ / ٢٢٢ / وابن حبان في المسحيح (٤٤٥) ٢ / ٢٥٣ / والقضاعي في مسند الشهاب (٧٣٨) وفيه «أمط الأذى تكثر حسناتك» ٢ / ٣٥٠ / وفيه أبو عاتكة مجمع على ضعفه والبيهقي في شعب الإيمان ٢٠ / ٣٣٧ / وفي الآداب (٢٤٥) والجرائطي في مكارم الأخلاق (٢٣٠) وأبو نعيم في أخبار أصفهان ٢ / ٧٨ / والبغوي في شرح السنة ١٤ / ٣٣٧ /

# ٣٧. حديث ميمونه في غسل ما أصابه من الأذى:

البخاري في الغسل باب الوضوء قبل الغسل ( ٢٤٩) ١ / ٤٣١ / وباب التستر في الغسل عند الناس ( ٢٨١) ١ / ٤٦١ / ورواه بدون هذا اللفظ ( ٢٥٧ و ٢٥٩ و ٢٥٠ و ١ / ٢٥٠ و ١ / ٢٥٠ و ١ الطهارة باب الغسل في الجنابة ( ٢٥٠ ) ١ / ٢٤ و وليس فيه موضع الشاهد. والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الغسل من الجنابة ( ٢٠٠ ) وقال: حسن صحيح ١ / ٧٠ و والنسائي في الطهارة باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ( ٢٥٣ ) ١ / ٢٠٤ / ١ / ٢٠٤ / وفي الغسل باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه ( ٢٠١ ) مختصراً ١ / ٤٠٢ / وباب مسح البد بالأرض بعد غسل الفرج ( ٢١١ ) ١ / ٢٠٤ / وباب المنديل بعد وباب الغسل مرة واحدة ( ٢٢١ ) ١ / ٢٠٠ / وابن ماجه في الطهارة وسننها باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل ( ٢٤١ ) ١ / ٢٠١ / والدارمي في الطهارة باب المنديل بعد خزيمة في الصحيح ( ١١٩٠ ) ١ / ٢٠١ / وأحمد في الصحيح ( ١١٩٠ ) ٣ / ٣٦٤ - ٢٤١ و وابن المهنف نا المهنف ( ٩٩٨ ) وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٠ و ٣٠ و ٣٠ و و ٢٠ ) وعبد الرازق في المصنف ( ١٩٩٨ ) وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٢ و ٣٠ و و ٢٠ ) والخميدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ١٠ ) والخميدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ١٠ ) والخميدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ٢٠ ) والخميدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ١٠ ) والخميدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ٢٠ ) والخميدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ١٠ ) والخميدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ١٠ ) والمهدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ١٠ ) والمهدي في المسنف ١ / ٢٠ و ١٠ و و ١٠ ) والمهدي في المسنف ١ / ٢٠ و ٢٠ و و ١٠ و و

## ٣٨. حديث أبي بن كعب في غسل ما مس المرأة من الرجل:

البخاري في الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المرأة ( 797 ) 1 / 703 / ومسلم في الحيض ( 787 ) 1 / 700 / 9 وأحمد في المسند 0 / 100 / 100 / 9 ابنه 0 / 100 / 9 وابن حبان في صحيحه ( 10 / 100 / 9 ) والشافعي . المسند 1 / 000 / 9 وابن حباد الرازق في المصنف ( 10 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 /

# - وفي حديث عبدالرحمن بن عوف. رضى الله عنه:

## «اغسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة فإن الماء من الماء»

أبو يعلى في المسند (٨٥٧) ٢ / ١٦٤ / وفيه ضعيف. والبزار (٣٣٠) كشف الأستار ١ / ١٦٦ / والمختصر (١٩٧) ١ / ١٧٨ / وفي البحر الزخار (١٠٤١) الأستار ١ / ١٠٢٠ / وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار من طريق زيد بن سعد عن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، وزيد لم أجد من ترجمه. مجمع الزوائد ١ / ٢٦٥ /

#### ٣٩. حديث أم قيس بنت محصن:

البخاري في الوضوء باب بول الصبياان ( ٢٢٣) ١ / ٣٩٠ وفي الطب باب السعوط بالقسط الهندي ( ٥٦٩٣ ) ١ / ١٥٦ / ومسلم في الطهارة ( ٢٨٧ ) ١ / ٢٣٨ / وفي السلام ٤ / ١٧٣٤ - ١٧٣٥ / ومالك في الموطأ في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي ( ١١٠ ) ١ / ٦٤ / وأبو داود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب

# ٤٠ . حديث عائشة في بول الصبي:

البخاري في الوضوء باب بول الصبيان ( 777) 1/97/ وفي العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه (778) 9/1.0/9 وفي الأدب باب وضع الصبي في الحجر (7.07) 1/901/9 وفي الدعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (770) 1/901/9 ومسلم في الطهارة (770) 1/77/9 ومالك في الموطأ في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي (9.1) 1/37/9 والنسائي في الطهارة باب بول الصبي الذي لم يأكل (700) 1/901/9 وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (770) 1/901/9 وابن أبي شيبة في الطهارات باب في بول الصبي الذي لم يطعم (770) 1/1/9 وابن أبي شيبة في الطهارات باب في بول الصبي الصغير يصيب الثوب 1/101/9 والطحاوي في شرح معاني الآثار باب في بول الصبي الصغير يصيب الثوب 1/101/9 وأحمد في المسند 1/100 ما جاء أو الحميدي (170/100) المهراء وأحمد في المسند 1/100

و٢١٢/ وأبو يعلي في مسنده (٢٦٢٣) ٨٨/٨/ وابن حبان (١٣٧٢) ٤ /٢٠٨/ وابن الجمارود في المنتقى (١٤٠١) وعبد الرزاق في جمامعه (١٤٨٩) ١ /٣٨١/ والبيهقي في السنن ٢ / ٤١٤ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٢٠٢-٢٠١/

# ٤١ . حديث لبابة بنت الحارث في بول الصبي:

أبو داود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب ( ٣٧٥) ١ / ١٠٢ / وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ( ٥٢١ ) ١ / ١٧٤ / وابن أبي شيبة في الطهارات باب في بول الصبي الصغير يصيب الثوب ١ / ١٢٠ / وأحمد ٢ / ٣٣٩ و ٣٤٠ / وابن خزيمة في الطهارة باب غسل بول الصبية في الثوب ( ٢٨٢ ) ١ / ٣٤٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٩٥ ) ٢ / ٨٨ /

# ٤٢ . حديث الحسن البصري عن أمه:

أبو داود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب (٣٧٩) ١ / ١٠٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١٢١ / وهو حديث صحيح. وأبو يعلى في المسند وقال: عن أم سلمه ( ٢٩٢١) ٢ / ٣٥٣-٣٥٣ / وإسماعيل بن عباس وإسماعيل بن مسلم المكي وهما ضعيفان، وفيه عنعنة الحسن وهو موصوف بالتدليس، وهو عند الطبراني في الأوسط قال الهيئمي: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف ١ / ٢٨٥ /

## ٤٣. حديث على بن أبى طالب في بول الغلام:

أبو داود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الشوب (٣٧٨و٣٧٧) ١٠٣/ / والترمذي في الطهارة باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (٧١) ذكره بقوله «وفي الباب» ١ /٤٨/. وفي الصلاة باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (٧٠٦) وقال: حديث حسن ٢ / ٦٠٦٠ / وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (٥٢٥) ثم قال: قال الشافعي: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من الملحم والدم. قال: «إن الله تعالى ـ لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار

بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم» ١/٥٧١/ وأحمد في المسند ١/١٢١/ من زاوئد ابنه و١/٢٧و٩٧ وابن أبي شيبة في المصنف ١/١٢١/ وعسب الرزاق في المصنف (١٤٨٨) وابن خريمة في الصحيح (١٤٨٠) وعسب الرزاق في المصنف (١٤٨٨) وابن خريمة في الصحيح (١٣٧٠) معاني الآثار ١/٥٥و٩٩ وأبو يعلى في المسند (١٣٠٧) ١/٢٦١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٥٥و٩٩ وأبو يعلى في المسند (٣٠٧) ١/٢٦١ والبزار في المسند (٧١٧) ٢/٤٩٢ والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي ١/٥٦١ وقال ابن حجر: وإسناده صحيح. فتح الباري ١/٩٨٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٥١١ والدارقطني في السنن ١/٧١ و١٢٩ وفي العلل والبغوي في شرح السنة (٢٩٦) ٢/١٨)

## ٤٤. حديث أبي السمح في «بول الصبي»:

أبو داود في الطهارة باب بول الصبي يصيب الثوب (٣٧٦) ١ / ٢ / ١ / والنسائي في الطهارة باب بول الجارية (٣٠٣) ١ / ١٥٨ / وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (٣٠٥) ١ / ١٧٥ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١ / ١٦٦ / والبغوي في شرح السنة بدون إسناد ٢ / ١٦٦ /

# ه٤. حديث أم كرز في بول الغلام:

ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصببي الذي لم يطعم ( ٥٢٧) في الزوائد، في إسناده انقطاع، فإن عمرو وبن شعيب لم يسمع من أم كرز ١ / ١٧٥ /

# ٤٦ . حديث أبي ليلى في بول الصبي:

أحمد في المسند (١٩٠٠٨) و (١٩٠٠٩) ٤ /٣٤٨ و والطبراني في الكبير. وابن أبي شيبة في المصنف ١/١٢٠ قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات ١/٢٨٤ ا

## ٤٧ . حديث ابن عمرو في بول الصبي:

الطبراني في الأوسط قال الهيثمي: وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١/٥٨٠/

#### ٤٨ . حديث جابر في الغسل كل سبعة أيام:

النسائي في الجمعة باب الغسل يوم الجمعة ٣ / ٩٣ / وفي كتابه الجمعة / ٣٤ / وابن حبان في صحيحه (١٢١٩) ٤ / ٢١ / والطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد ٢ / ١٧٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٤٣٤ / ورواه موقوفاً ١ / ٤٣٤ / وابن خريمة (١٧٤٦ ) وابن الإزاق في المسند ٣ / ٤٣٤ / وابن خريمة (١٧٤٦ ) وأحمد في المسند ٣ / ٤٠٤ / وعبد بن حميد والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ١١٦ / وعبد الرزاق في مصنفه (٢٩٦٥) ذكره عن عمر بن عبدالعزيز عن رجل من أصحاب محمد عليه وابن أبي شيبة في مصنفه ١ / ٩٩ و ٩٥ / وبلفظ «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل» عند عبد الرزاق في المصنف (٣١٣) ٣ / ٩٩ / ١

شواهد الحديث:

. عن ثوبان بلفظ «حق على كل مسلم السواك وغسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب أهله إن كان»

البزار ( ٦٢٤) ١ / ٣٠٠/ قال الهيشمي: وفيه يزيد بن ربيعة ضعفه البخاري والنسائي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به مجمع الزوائد ٢ / ١٧٢ / وفي مختصر البزار ( ٤٣٤) ١ / ٢٨٩-٢٨٨ /

. وعن البراء بن عازب «إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم بوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب».

ابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٤٣٣ و ٤٨٠ / وأحمد في المسند ٤ / ٢٨٢ و ٢٨٣ / ٢٨٣ و الترمذي في أبواب الجمعة باب في السواك الطيب يوم الجمعة وأوله «حقاً على

المسلمين» (٢٦٥) ٢ / ٢٠-٢١ / و(٢٧٥) وقال: حديث البراء حسن ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي (وهي الأولى) إسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث ٢ / ٢١ / وقال في العلل الكبير: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: عن ابن أبي ليلى عن البراء موقوف، وإسماعيل ابن إبراهيم ذاهب الحديث وكان ابن نمير يضعفه جداً، ولم يعرف حديث هشيم عن يزيد بن أبي زياد، وحديث هشيم أصح وأحسن من حديث إسماعيل ١ / ٢٨٣ / والحديث عند المروزي في الجمعة والطحاوي في شرح معاني الآثار والطبراني في الأوسط والبغوي في شرح السنة (١٦٥٩) ٢ / ٢٢١ / ينظر البزار (٢١٣ و ٢٤٤٨) وأبو يعلى في المسند (١٦٥٩)

. وعن عائشة «الغسل يوم الجمعة واجب على من شهد الجمعة» عند المروزي في الجمعة / ٤٨ وبلفظ «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» عند البزار كشف الأستار ( ٦٢٥) ١ / ٣٠٠/ والطبراني في الأوسط ( ٢١٤٨) ٣ / ٧٧-٧٧ قال الهيثمي وفيه عبد الواحد بن ميمون أبو حمزة ضعفه البخاري والدارقطني ٢ / ١٧٣ / وهو في مختصر البزار ( ٤٣٦) / ٨٩ /

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يوماً، يغسل فيه رأسه وجسده»

وفي رواية «حق لله…و«لله تعالى على كل مسلم ….

البخاري في الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل ( ١٩٨) و ( ١٩٨٨) و ( ١٩٩٨) ٢ / ٤٤٤ / وفي أحاديث الأنبياء باب ( ٤٥) ( ٣٤٨٧) ٦ / ٥٩٥ / ومسلم في الجمعة ( ١٩٤٨) ٢ / ١٩٨٢ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٤١ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٩٣ / وابن حبيان في الصحيح ( ١٢٣٤) ٤ / ٣٦٣ / وعبد الرزاق في المصنف ( ١١٧٨ / ١٩٧٥ و ١٩٧٥) ٢ / ١٩٧١ / والطحاوي في شرح معاني الاثار ١ / ١١٧ / والبغوي في شرح السنة ٢ / ١٦٦ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٢٩٤ / والطيالسي في المسند (٢٥٦٩ ) / ٣٣٠ / وابن خزيمة في الصحيح (١٧٦١ ) ٣ / ١٣٠ /

- وعن بريدة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«من أتى الجمعة فليغتسل».

البزار كشف الأستار ( ٦٢٦) ١ / ٣٠٠٠/ وفي المختصر ( ٤٣٥) ١ / ٢٨٩ /

وبلفظ «أمرنا رسول الله ، أن نغتسل في كل أسبوع يوماً»

عند المروزي في الجمعة / ٩٤ / قال الهيشمي: رواه البزار وله عند الطبراني في الأوسط (باللفظ الثاني) وفي إسنادهما زكريا بن يحيى قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. قال الذهبي: وروي له حديث جيد، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ مجمع الزوائد ٢ / ١٧٣ /

- وعن حفصة رضى الله عنها . عن النبي ﷺ قال:

«على كل مسلم محتلم رواح الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل»

أبو داود في الطهارة باب الغسل يوم الجمعة (727) 1 / 98 / وابن خزيمة في الصحيح (711) 2 / 11.77 / والنسائي الصحيح (711) 2 / 11.77 / والنسائي في باب التسديد في التخلف عن الجمعة (710) 7/10 / أوله فقط. وفي الجمعة (710) وابن الجارود في المنتقى (710) / 710 / والطحاوي في شرح معاني الاثار 1 / 711 / والبيهقي في السنن 7/10 والطبراني في المعجم الكبير (700) / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . عن النبي على قال:

«من جاء إلى الجمعة فليغتسل» البخاري في الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ( ٨٧٧ ) ٢ / ٤١٥ /

وباب هل على من يشهد الجمعة غسل ( ١٩٤ ) ٢ / ٤٤٣ / وباب الخطبة على المنبر ( ٩١٩ ) ٢ / ٤٦٢ / ومسلم في الجمعة ( ١٤٤ ) وبلفظ «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل » ٢ / ٥٧٩ - ٥٨٠ /

والحديث عند أبي حنيفة في المسند ومالك في الموطأ وأبي داود الطيالسي والشافعي في المسند واختلاف الحديث والحميدي في المسند وابن أبي شيبة في المصنف وأحمد في المسند والدارمي في السنن، والترمذي في السنن والعلل الكبير وابن ماجه، والطرسوسي في مسند ابن عمر والمروزي في الجمعة، والنسائي في السنن والجمعة، والنسائي في السنن والجمعة، والطحاوي في شرح معاني الاثار، وأبي يعلى في المسند وفي المعجم وابن الجارود في المنتقى وابن خزيمة والطبراني في الكبير والأوسط والصغير، والبيهقي في السنن وفي الشعب، وابن حبان والبيهقي في المعرفة والبغوي في شرح السنة (٣٣٣) / ١٩٤/ وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٩٥٠) ٣ / ١٩٤ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٩٥٠) ٣ / ١٩٤ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٩٥٠)

# وعنه بلفظ « من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء»

ابن خريمة ( ١٧٤٩ - ١٧٥١) ٣ / ١٢٦١ / وابن حبان ( ١٢٢٧ - ١٢٢٧) ٤ / ٢٨٢٤ / والبيهةي في السنن ٣ / ١٨٨ / وبلفظ «الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال وعلى كل بالغ من النساء» ابن حبان

# وبلفظ «إن لله حقاً على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام يوماً وإن كان له طيب مسه»

ابن حسان ( ۱۲۳۲) ٤ / ٣٣ / - وعن رجل من أصحاب النبي - على الله الله الله على على على مسلم ». الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من طيب إن كان. عند ابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٤٣٤ / والطحاوي في شرح معاني الاثار ١ / ١١٦ / ولم يذكر السواك.

. وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه قال: الغسل يوم الجمعة سنة.

الطبراني في الكبير ( ١٠٥٠١) ١٠ / ٢٦٢ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٣١٦٥) ٣ / ٢٠٠ وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٩٦ والبزار: كشف الأستار ( ٦٢٧) ١ / ٣٠٠ والبزار ( ٢٩٣١) ٥ / ٣١٥ قال ١ / ٣٠٠ والبحر الزخار ( ١٩٣٢) ٥ / ٣١٥ قال الهيثمي: ورجاله ثقات ٢ / ١٧٣ /

. وعن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال:

ألم تسمع رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل».

1/100/ وعبد الرزاق في المصنف ( 1970-2990 ) 1/100/ وعبد بن حميد في المسند المنتخب 1/100/ وابن طهان في مشيخته وعن أبي أمامة: الطبراني في الكبير ( 170/ ) 1/10/ ( 170/ ) 1/10/

# . عن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. يبلغ به النبي ﷺ:

« الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» البخاري في الأذان باب وضوء الصبيان (٨٥٨) ٢ / ٢٠١ وفي الجمعة باب الطيب للجمعة (٨٨٠) ٢ /٤٢٣ / وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل ( ٨٩٥) فتح ٢ /٤٤٣ / وفي الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٦٦٥) ٥ /٣٢٧) ومسلم في الجمعة (٨٤٦) ٢ / ٥٨٠ و المعه المعارة باب الغسل يوم الجسعة ( ٣٤١ و ٣٤١) ١/ ٩٥/ والنسائي في الجمعة باب الأمر بالسواك يوم الجمعة (١٣٧٤) ٣/ ٩٢/ وباب إيجاب الغسل يوم الجمعة (١٣٧٦) ٣/٩٣/ وباب الهيئة للجمعة (١٣٨٢) ٩٧/٣ / وأحمد في المسند ٣/ ٦٠ و ٦٥ - ٦٦ و ٦٩ / والحميدي في المسند (٧٣٦) ٢ /٣٢٣ / وأبو يعلى في المسند ( ٩٧٨ ) ٢ /٢٦٧ / و( ١١٠٠ ) وزاد «وحسن الطيب إِن كان عنده» ٢ / ٣٥٢ و (١١٢٧) ٢ /٣٦٧ وابن حبان في الصحيح (١٢٢٨ و٩٢٢٩ و١٢٣٣) ٤ / ٢٨ - ٣٠ و٣٤ / وابن خريمة في الصحيح ( ١٧٤٢١ إلى ١٧٤٥) ٣/ ١٢٢ - ١٢٤ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٦١ / والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٩٤/ و٢٤٢/ و٢٤٢/ وابن حزم في المحلى ٢/٩/ والبغوي في شرح السنة ( ٣٣١) ٢ / ١٦٠/ والموطأ ١ / ١٠٢/ والشافعي في المسند ١ /١٥٤ / والدارمي في الصلاة باب الغسل يوم الجمعة (١٥٤٥) ١/ ٢٩٩/ و(١٦٤٦) ١/٠٠٠/ وعبد الرزاق في المصنف (٥٣٠٧) ١٩٨/٣ / و(٥٣١٨) ٢٠٠/٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٩٢ وابن ماجه في إقامة الصلاة ( ١٠٨٩ ) باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة ١/٣٤٦/ وابن الجارود في المنتقى (٢٨٤) والطيالسي في المسند (٢١١٦) / ۲۹۶/ وعبد بن حميد في المسند ( ۸۹۹) ۲/۲/

#### ٤٩ . حديث ميمونه في كيفية الغسل:

البخاري في الغسل باب الوضوء قبل الغسل ( ٢٤٩ ) ١ / ٤٣١ / وباب الغسل مرة واحدة (٢٥٧) ١/٤٣٩/ وباب المضمضة والإستنشاق في الجنابة (٢٥٩) ١/٤٤٢/ وباب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى (٢٦٠) ١ /٤٤٣/ وباب تفريق الغسل والوضوء ( ٢٦٥ ) ١ /٤٤٦ / وباب من أفرع بيمينه على شماله ( ٢٦٦ ) ١ /٤٤٧ وباب من توضأ من الجنابة (٢٧٤) ١ /٤٥٥ / وباب نفض اليدين في الغسل (٢٧٦) ١ /٢٥٧ / وباب التستر في الغسل عند الناس ( ٢٨١) ١/٤٦١ / ومسلم في الحيض (٣١٧) ١/٥٥٢٥٥/ وأبو داود في الطهارة باب الغسسل من الجنابة (٢٤٥) ١/٦٤/ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الغسل من الجنابة (١٠٣) وقال: حسن صحيح. وقال: وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وأبي هريرة ١ / ٧٠ / والنسائي في الطهارة باب غسل الرجلين في غير المكان الذي تغسل فيه ١ / ١٣٧ - ١٣٨ / وفي الغسل باب الاستتار عند الأغتسال و(٤٠٦ ) ١ / ٢٠٠ / وباب ازالة الجنابة الأذى وباب مسم اليد (٤١٦) ١ /٢٠٤ / وعبد الرزاق في المصنف (٩٩٨) ١/٢٦١/ و(١٠٤٣) مختصراً ١/٢٧١-٢٧١/ والحميدي في المسند (١٦٢٨) ١/٦١/ وابن أبي شيبة ١/٦٢ و٦٣ و٢٩ والبغبوي في شرح السنة (٢٤٨) ٢/٢/ / وأحمد في المسند ٦/٣٢٩ و٣٣٠ و٣٣٥ و٣٣٦ والدارمي في الصلاة باب في الغسل في الجنابه (٧٥٣) ١/١٥٦/ وباب المنديل بعد الوضوء (٧١٨) ١/١٤٦/ وابن الجارود في المنتقى (٩٧ و١٠٠) وابن حبيان (١١٩٠) ٣ / ٣٦٤ ٤٦٤ / والطبراني في المعجم الكبير (١٠٢٠ - إلى ١٠٢٧ ) ٢٣ وأبو يعلى في المسند ١/٩٩٦-٣٠٠ والبيه قي في السنن ١/٣٧١ و١٧٤ و١٧٧ و١٨٧ و١٨٧ 11979

#### ٥٠ . حديث عائشة في كيفية الغسل:

البخاري في الغسل باب الوضوء قبل الغسل (٢٤٨) ١ / ٤٢٩ / وباب من بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل (٢٥٨) ١ / ٤٣٩- ٤٤ / وباب هل يدخل الجنب يده في الإِناء (٢٦٢) ١/٥٤٥/ وباب تخليل الشعر (٢٧٢) ١/٥٥١ ومسلم في الحيض (٣١٦) ١/٣٥٤-٢٥٤/ و(٣١٨) ١/٥٥٥/ و(٣٢١) ١/٢٥٦/ وأبسو داود فسي الطهارة باب الغسل من الجنابة (٢٤١) مجملاً و(٢٤٢ و٢٤٣) مفصلاً و(٢٤٤) مختصراً ١ /٦٤-٦٢ / والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الغسل من الجنابة (١٠٤) وقال: حسن صحيح ١/٧٠/ والنسائي في الطهارة باب غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء ١ /١٣٢/ ١ وباب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ١ /١٣٣ / وباب إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه ١ /١٣٣ / وباب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذي عن جسده ١/١٣٤/ وباب وضوء الجنب قبل الغسل ١ /١٣٤ / وباب تخليل الجنب رأسه ١ /١٣٥ / وفي الغسل باب الاستتار عند الغــسل (٤٠٦) ١ /٢٠٠/ وباب ترك مــسح الرأس (٤٢٠) ١ /٢٠٦-٢٠٦ /وباب استبراء البشرة في الغسل ( ٤٢١ و٤٢٦ ) ٢٠٦/ / وأحمد في المسند ٦/٦ و ١٠١ و١١٥ و١٤٧ و١٦١ و١٦٧ والطيالسي في المسند (١٤٧٤) / ٢٠٧ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ /٦٣ / وأبو يعلى في المسند (٤٤٣٠ ) ٧ /٥٠٦-٤ / و(٤٤٨١ ) و٤٨٢) ٧ / ٤٥٦ و ٤٥٧ / و( ٤٨٥٥ ) ٨ / ٢٦٨ / وابن حبان في الصحيح ( ١١٩١) ٣/ ٤٦٥ ) و( ١١٩٧ ) ١٩٦ ) و ٤٦٥ / ومالك في الطهارة باب العمل في غسل الجنابة (٦٩) والشافعي في الأم ١/٠٤٠٠ / وفي المسند /١٩/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/٢٧٦-١٧٦/ والبغوي في شرح السنة (٢٤٦) ٢/١٠/ و٢٤٧/ وعسب الرزاق في المصنف (٩٩٧) ١ /٢٦٠/١ والدارمي في الطهارة باب في الغسل من الجنابة (٧٥٤) ١ /٥٦ ١٥٧١ / وابن الجارود في المنتقى. وأبو عوانه في 1/ 791/97/1

#### ٥١ . حديث ابن عباس في كيفية الغسل:

أبو داود في الطهارة باب الغسل في الجنابة (٢٤٦) ١ /٦٤/

# ٥٢ . حديث جابر في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء:

مسلم في الطهارة ( ٢٧٨) ١ / ٢٣٣ / وابن ماجه في الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه... ( ٣٩٥) ١ / ١٣٩ / وأحمد في المسند ٢ / ٤٠٣ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٢٦٣ / ٤٦٤ / وهو من رواية جابر عن أبي هريرة وأبو يعلى في المسند ( ٣٩٥ م ١ / ٢٦٢ / ٢٥٧ / ١٠ / ٢٥٧ / والبيه قي في السنن الكبرى ١ / ٢٥٧ / ٢٠ / ٢٥٧ / والبيه قي في السنن الكبرى ١ / ٢٥٧ / ١ / ٢٥٧ / والبيه قي في السنن الكبرى

# - وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال النبي ﷺ:

«إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».

البخاري في الوضوء باب الأستجمار وتراً ( 177) 1/77 ومسلم في الطهارة ( 777) من طرق كثيرة 1/777 وأبو عوانه في المسند 1/727 و1277 و177 وأبو دادد في الطهارة باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها 1.7-1.0 والترمذي في الطهارة باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم ( 17) وقال: وفي الباب عن ابن عمر، وجابر وعائشة. وقال: هذا حديث حسن صحيح 1/9 1.7 والنسائي في الطهارة باب تأويل قوله عز وجل «إذا قمتم إلى الصلاة...» 1/7.7 وفي الغسل باب الأمر بالوضوء من النوم. 1/9 و وأحمد في المسند 1/7 و 177 و 177 و 177 و ومالك في الموطأ في الطهارة باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة ( 1/9 ) 1/17 وابن

خريمة في الصحيح ( ٩٩ و ١٠٦٠) والدارقطني في السنن ١ / ٩٩-٥٠ / وابن حبان في الصحيح ( ١٠٦١ – ١٠٦٠) ٣٤٤ / ٣٤٧ – ٣٤٤ / وابن الجارود في المنتقى ( ٩ ) / ١٤ / والطيالسي في المسند ١ / ٥١ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٠٠٧ و ٢٠٠١) ١ / ٢٠٠١ / وابن أبي شيبة ١ / ٩٨ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٥٥ – ٢٥ / وفي المعرفة ١ / ٩٥ والدارمي في الوضوء باب إذا استيقظ أحدكم من منامه ( ٢٧٧) ١ / ١٦١ / وابن ماجه في الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه ( ٣٩٣ ) ١ / ١٣٩ / والشافعي في المسند ١ / ٢٧ / وأبو يعلى في المسند ( ٥٩٦١ / والحدي في المسند ( ٥٩٦١ / والحدي في المسند ( ٥٩٦١ / والحدي في المسند ( ٥٩٦١ / والحددي في المسند ( ٥٩٦١ / والحدد) ١ / ٢٥٧ / و( ٥٩٦١ / والحدد) ١ / ٢٥٧ / والحدددي في المسند ( ٥٩٦١ / ٢٥٧ / والحددد)

- وعن على . رضى الله عنه ..

ونصه: «أتانا علي. رضي الله عنه. وقد صلى، فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور، وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفزع من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. فعل هذا ثلاث مرات. ثم غسل وجهه. ثلاث مرات. ثم غسل يده اليسرى مرات. ثم غسل يده اليسرى الله غنا المرافق، ثم غسل يده اليسرى إلى المرافق، ثم غسل يده اليسرى إلى المرافق. ثلاث مرات. ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها، ثم رفعها بما حملت من ماء، ثم مسح بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة واحدة، ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمني على قدمه اليسرى. ثلاث مرات، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمني على قدمه اليسرى. ثلاث مرات، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمني على قدمه اليسرى . ثلاث مرات، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمني على قدمه اليسرى . ثلاث مرات، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم طب بيده اليمني على قدمه اليسرى . ثلاث مرات، ثم غسلها بيده اليسرى، ثم الله عليه الله المناء فغرف بكفه،

البخاري في الأشربة باب الشرب قائماً (٥٦١٥) و(٥٦١٦) مختصراً ٨٤-٨٨/

- وأبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَيْكُ (١١١ و١١٢ و١١٤ و٢٧ ) ٢٧ - ٢٩/ وفي الأشربة باب الشرب قائماً ( ٣٧١٨) ٣ / ٢٣٦ / والترمذي في الطهارة باب وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبدالله ابن عمرو، والربيع وعبدالله بن أنيس. ـ رضوان الله عليهم وقال: هذا حديث حسن صحيح ١/٣٥/ والنسائي في الطهارة باب عدد غيسل الرجلين ١/٧٩/ وباب غيسل الوجه ١/٦٨/ وباب عيدد غيسل الوجه ١/ ٢٩-٦٦ / وباب غسل اليدين ١/ ٦٩ / وباب صفة الوضوء ١/ ٦٩-٧ / وباب عدد غسل اليدين ١/٧٠/١ وابن ماجه في الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه (٣٩٦) / ١٣٩/ (٤٣٦) و(٤٥٦) وأحسمه في المسند ١/٧٨ و١١٦ و١٢٠و ١٢٢ و ١٢٣ و ١٢٥ و ١٣٩ و ١٤٤ و ١٥٩ و ١٥٩ / و ١٠١ / وفسى زيسادات ابسنسه ١/٩٥١/ و١٢٥. والطيالسي في المسند (١٤٨ و١٤٩) /٢٢/ وابن أبي شيبة في مصنفه ۱/۸ و ۲۰ و ۳۸ وابن خریمه فی صحیحه (۲۱و۷۷ او ۲۰۲ و ۲۰۲ ) و (۱۵۳) ۱/۷۹/ وابن حببان في صحيحه (١٠٥٦) ٣ / ٣٣٧/ و (١٠٥٧) ٣ / ٣٣٩-/۱۷۱-۱۷۰/ و (۱۰۷۹) ۳ / ۳۶۰ - ۳۶۱ / و (۱۰۸۰) و (۱۳٤٠) ٤ / ۱۷۱-۱۷۱/ و ( ١٣٤١ ) ٤ / ١٧١ / والطحاوي في شرح معانى الآثار ١ /٣٦ـ٣٥ / والبزار في المسند ( ۱۸۷ و ۲۸۷) ۳/۳۲/ و ۱۹۸۷) ۳/۸۳/ ( ۹۹۷–۹۷۰) ۳/۹۳-۲٤/ و( ۲۳۷ – (977), 105/T (A.9), 177/T./T (VAY\_VA.), 1AT/Y (071), ٣ / ١٣٤ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٥٠١ ه / و ٥٧ / والبغوي في شرح السنة (٢٢٢) ١ / ٤٣٣ / و(٣٠٤٧) وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٤٠٧٣) والطبري في التفسير ٦/١٣ /و(١١٣٢٦) وأبو يعلى في المسند (٢٨٦ و٣٠٩ و٣٦٨ و٤٩٩ و . . و و ٥٥ و ٥٧١ و ١٤٦ / ٢٤٦ و ٣٠٣ و ٥٨٠ و ٣٨٦ و ٤٠٠٠ و ٤٣١ و ٤٣٢ / والدارقطني في السنن ١ /٣٣ / وفي العلل وعبد الرزاق في المصنف / £ -- TA / 1 ( 1 TT- 1 T · ) - وعن ميمونه بنت الحارث - رضي الله عنها. ونصه: وضعت للنبي - عَلَيْهُ غسلا يغتسل به من الجنابة، فأكفأ الإِناء على يده اليمنى فعسلها مرتين أو ثلاثاً. الحديث وسبق تخريجه (٤٩)

- وعن عبد الله بن زيد . رضى الله عنه:

قيل له: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله على يتوضأ؟

فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه فغسل يديه، ثم تمضمض واستنثر ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرافقين ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه إلى المكبين»

البخاري في الوضوء، باب مسح الرأس كله (١٨٥) ١ /٣٤٧ وباب غسل الرجلين إلى الكعبين (١٨٦) ١ /٣٥٢ وباب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة الرجلين إلى الكعبين (١٨٦) ١ /٣٥٦ وباب مسح الرأس مرة (١٩٢) ١ /٣٥٦ وباب الغسل والوضوء في المخضب (١٩٧) ١ /٣٦١ وباب الغسل والوضوء من التور (١٩٩) والوضوء في المخضب (١٩٩) ١ /٣٦١ / وباب الغسل والوضوء من التور (١٩٩) ١ /٣٦٣ وباب الغسل والوضوء في الطهارة الطهارة باب الوضوء في آنية الصفر (١٠٠) ١ /٥١ وباب صفة وضوء النبي عَلَيْكُ. (١١٥ / ١٢٠) ١ / ٢١) ١ / ٢١٠ وباب صفة وضوء النبي عَلَيْكُ. (٢١٠ / ٢١) وباب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدمه (٢٨) وقال حسن غريب ١ /٢٠-٢٢ وباب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدمه (٢٨) وقال: أصح شئ في الباب وأحسن ١ / ٢٥ وباب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء حديداً (٣٥) وقال: حسن صحيح ١ /٣٣-٣٤ وباب ما جاء فيمن توضأ بعض وضوئه مرتين .. (٤٧) وقال حسن صحيح ١ /٣٣-٣٤ والنسائي في الطهارة باب عدد الغَسْل (٩٧) ١ / ٢١ / وباب صفة مسح الرأس (٩٨) ١ / ٢١ / وباب عدد مسح الرأس (٩٨) ١ / ٢١ / ٧ وباب عدد مسح الرأس (٩٨) ١ / ٢١ / ٧ وباب عدد مسح الرأس (٩٨) ١ / ٢١ / ٧ وباب ملحة في الطهارة وسننها باب المضمضة والأستنشاق

من كف واحد ( 200 ) 1 / 187 / وباب ما جاء في مسسح الرأس ( 200 ) 1 / 189 / ومالك الموطأ في الوضوء الموسوء بالصفر ( 201 ) 1 / 100 / ومالك الموطأ في الوضوء والطهارة باب العمل في الوضوء ( 1 ) وأحمد في المسند ٤ / ٣٩ و ٠ ٤ و ١٥ و ٢٥ / ٤٢ / والطهارة باب الوضوء مرتين ( 200 و 200 ) 1 / 187 / وباب كان يأخذ والدارمي في الطهارة باب الوضوء مرتين ( 200 و 200 ) 1 / 180 / وباب كان يأخذ لرأسه ماء جديداً ( 200 ) 1 / 180 / والطيالسي في المسند ( 201 و 100 ) / 180 / وابن أبي شيبة في المصنف 1 / 1 / 0 وابن خزيمة في الصحيح ( 201 و 200 و 100 ) وابن أبي شيبة في المصنف 1 / 1 / 0 وابن خزيمة في الصحيح ( 200 و 200 و 200 ) وابن المستحيح ( 200 ) وابن أبي شيبة في المسنف ( 200 ) وابن أبي شيبة في المسند ( 200 ) والبين في السنن الكبرى الكبرى المسند ( 200 ) والدين في السنن الكبرى المسند ( 200 ) المسند ( 200 ) وابو عوانه في المسند ( 200 ) المسند ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) ( 200 ) (

- وعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه .:

قال: أتي رسول الله ﷺ بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاثاً ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً..الحديث

أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَلَيْكُ (١٢١ –١٢٣) ١ /٣٠-٣١/

- وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء. رضى الله عنها:

قالت: كان رسول الله ﷺ يأتينا، فحدثت أنه قال: اسكبي لي وضوءاً فذكرت وضوء وضوء وضوءاً وجهه فذكرت وضوء وضوءاً وجهه ثلاثاً ومضمض واستنشق مرة ... الحديث.

أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَلَيْكُ . (١٢٦ -١٣١) ١ /٣٦-٣٢/

- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص. رضى الله عنهما .:

«أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟

فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً»..الحديث أبو داود في الطهارة باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ( ١٣٥ ) ٢ /٣٣ /

- وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال:

«قال رسول الله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها».

ابن ماجه في الطهارة باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإِناء وقبل أ أن يغسلها (٣٩٣) قال في الزوائد: إِسناده صحيح على شرط مسلم ١/١٣٩/ وسيأتي حديث عثمان وفيه غسل يديه ثلاثاً.

ـ وعن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :

« رأيت رسول الله عليه توضأ، فغسل يديه، ثم تمضمض واستنشق من غرفه واحدة، وغسل وجهه، وغسل يديه مرة، ومسح برأسه وأذنيه مرة، وغسل رجليه».

البخاري في الوضوء باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة (١٤٠) ١/ ٢٩٠/ والترمذي في ١/ ٢٩٠/ . وأبو داود في الطهارة باب الوضوء مرتين (١٣٧) ١/ ٣٤/ والترمذي في الطهارة باب ماجاء في مسح الأذنين ظاهرهما وبطنهما (٣٦) ١/ ٢٧/ والنسائي في الطهارة باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنها في الرأس (١٠١) ١/ ٢٤١/ وفي الكبرى (٩٣) وابن ماجه في الطهارة وسننها باب المضمضمة والاستنشاق (٤٠٠) ١/ ١٤١/ وباب ما جاء في الوضوء مرة (٤١١) ١/ ١٤١/ وباب ما جاء في الوضوء مرة (٤١١) ١/ ١٤٢/ وباب ما جاء في الوضوء مرة (١٠٤) ١/ ١٤٢/ وباب ما جاء في السند (٢٤١٦) ١/ ٢٥١/ وابن ما جاء في السند (٢٤١٦) وباب ما جاء في الصحيح رقم (١٠١٠) وابن حبان في (١٠٧١ و١٠٧٠ و١٠٠٠ و١٠٧٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و١٠٠٠ وابن أبي شيبة في

المصنف  $1/\Lambda$  و و و و و و ( و ( الله و المسافعي في المسند  $1/\Lambda$  و ( البيهةي في المسنف الكبرى  $1/\Lambda$  و (  $1/\Lambda$  و (  $1/\Lambda$  ) المسند (  $1/\Lambda$  ) المسند (  $1/\Lambda$  ) المسند (  $1/\Lambda$  ) المستدرك و و و و و و الطيالسي في المسند (  $1/\Lambda$  ) المستدرك و و الدهبي و الطيالسي في المسند (  $1/\Lambda$  ) المستدرك و و الدهبي المستدرك و و الدارمي في الوسلاة و الطهارة باب الوضوء مرة مرة (  $1/\Lambda$  ) المستدرك و و (  $1/\Lambda$  ) مختصراً (  $1/\Lambda$  ) و الدارمي في نضح الفرج قبل الوضوء (  $1/\Lambda$  ) المارك ) و و د رواه مختصراً ( البخاري (  $1/\Lambda$  ) و أبو داود (  $1/\Lambda$  ) والترمذي (  $1/\Lambda$  و ابن ماجه (  $1/\Lambda$  ) والنسائي (  $1/\Lambda$  ) والطحاوي (  $1/\Lambda$  ) وابن خزيمة (  $1/\Lambda$  ) وأحمد (  $1/\Lambda$  ) والبيه قي (  $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$  ) و ( $1/\Lambda$ 

#### ٥٣ . حديث وضوء عثمان:

البخاري في الطهارة باب الوضوء ثلاثاً (١٥٩) ١/١٣٠١/ و(١٦٠) و(١٦٠) البخاري في الطهارة باب سواك المضمضة في الوضوء (١٦٤) ١/٣١٠/ وفي الصوم باب سواك الرطب واليابس للصائم (١٩٣٤) ٤/١٨/ وفي الرقاق باب قول الله تعالى ﴿ يا أيها الناس إن وعد الله حق.. ﴾ (١٩٣٦) ١/٢٥٤/ (٢٢٦-٢٢٦) ومسلم في الناس إن وعد الله حق.. ﴾ (١٤٣٦) ١/٢٠٨٠ وأبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي الطهارة (٢٢٦-٢٣١) ١/٢٠/ والنسائي في الطهارة باب المضمضة والأستنشاق (١٠٥) ١/٢٦/ وباب بأي اليدين يتمضمض (١٥٥) ١/٥٦ وباب حد الغسل (١٨٥) ١/١٥٦ وباب ما جد الغسل و١٥٥) ١/١٤٦ ووابن ماجه في الطهارة (١١٦ و٣٥٥) و(١١٦) و١٠٥١ و(٢١١) ١/٥٠ وابن ماجه في الطهارة (١٦٥) و(٢١١) و(٢١١) المراد في المنتقى (١٦٥) ١/٥٥ و(٢١١) و(٢١١) ووابن خريمة و١٠٥١) ووابن الجارود في المنتقى (١٦٥) / ٢٠٣٠ و(٢١١) و ١٢٤) و ١٨٥ و (١٢٥) و ١٠٤٠) و ١٠٥٠ ووابن خريمة (٣٥) و ١٥٥١) و ١٨٥١) و ١٨٥٠ و و ١٥٥١) و ١٨٥٠ و و ١٥٥١) و ١٠٥٠ و و ١٥٥١) و ١٥٥٠ و و ١٥٥١) و ١٥٥٠ و و ١٥٥١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٥١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٥١) و ١٠٥٠ و و ١٥٥٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠ و ١٠٥٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠٠ و و ١٥٠ و ١٠٥٠ و و ١٥٠١) و ١٠٥٠ و و ١٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و و ١٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و و ١٥٠ و ١٠٥٠ و ١٥٠ و ١٠٥٠ و ١٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠ و ١٠٥٠

## ٥٤ . حديث عبدالله الصنابحي في أعمال الوضوء:

النسائي في الطهارة باب مسح الأذنين مع الرأس ١/٤٧٥/ وابن ماجه في الطهارة باب ثواب الطهور (٢٨٢) ١/٣٤١ وأحمد في المسند ٤/٣٤٨ و٣٤٩/ والبيهقي في شعب الإيمان (٢٧٣٤) ٣/٣١/

## - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«إذا توضأ العبد المسلم، أو المؤمن، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب». مسلم في الطهارة (٢٤٤) ٢١٥/١/ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في فضل الطهور (٢) وقال: حسن صحيح ٢١/١/ وقال: وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي

وعمروبن عبسة، وسلمان وعبدالله بن عمرو ١/٤/ وأحمد في المسند ٢/٣٠٣/ والدارمي في الوضوء باب فضل الوضوء (٢٤١) ١/١٤٨ وابن خريمة في الصحيح (٤) وابن حبان في الصحيح (١٠٤٠) ٣/٥١/ ومالك في الطهارة باب الصحيح (١٠٤٠) ٣/١٥/ ومالك في الطهارة باب جامع الوضوء ١/٣٢ والبيه قي في شعب الإيمان (٢٧٣٧ و٢٧٣٢) ٣/١١/ وفي السنن ١/٨١ وأبو عوانة في المسند ١/٢٥٥ والبغوي في شرح السنة (١٥٠)

- وعن عثمان بن عفان. رضى الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«من توضأ، فأجسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره»

مسلم في الطهارة ( ٢٤٥) ١ /١٢١٦ / وانظر ما سبق ( ٥٣ )

- وعن عمرو بن عبسه . رضي الله عنه:

«قال: قال رسول الله ﷺ إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرجت خطاياه من يديه، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه، فإذا غسل ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه، فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه».

ابن ماجه في الطهارة باب ثواب الطهور ( ٢٨٣) ١ / ١٠٤ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٧٣٥) ٣ / ١٠٤ / ا

## ٥٥. حديث أبي هريرة في الإستتار:

مسلم في الطهارة (٢٣٧) ١ /٢١٣-٢١٢/ وأبو داود في الطهارة باب في الإستنثار (١٤٠) ٢ /٣٥-٣٥/ والنسائي في الطهارة ومالك في الطهارة باب العمل

في الوضوء (٢) ١٩/١ وأحسم في المسند ٢/ ٢٣٦ و ٢٤٢ و ٢٧٧ و ٣٠٨ و ٣٠٨ و ٥١٨ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩٨ و و ١٩٨ و و ١٩٨ و و ١٩٨ و و المنتثار في الوضوء توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر « البخاري في الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء (١٦١ ) ١ / ١١٨ و و النسائي في الطهارة باب الأمر بالاستنثار (١٨٨ ) ١ / ١٧١ و و ابن ماجه في الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (٤٠٦ ) ١ / ١٤٢ /

وجاء بنص (إذا استيقظ أحدكم من منامه، فتوضأ، فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيت على خيشومه البخاري في بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ( ٣٢٩٥) ٦ / ٣٩١ / والنسائي في الطهارة باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم ١ / ٣٧

وجاء بنص «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»

البخاري في الوضوء باب الاستجمار وتراً (١٦٢) ١/٣١/ والحميدي في المسند (٩٥٧) ٢/٥٢) والدارمي في الطهارة باب الاستنشاق والاستجمار (٧٠٩) ١/٤٤/ والدارمي في الطهارة باب الاستنشاق والاستجمار (٧٠٩) ١/٤٤/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١٢٠/ وأبو يعلى في المسند (٦٢٥) ١٢/١/ وابن الجارود في المنتقى (٧٦) /٣٦/ والطبراني في المعجم الصغير ١/٩٤/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣١/ والبغوي في شرح السنة الكبرى ١/٣١/ والبغوي في شرح السنة

## ٥٦ . حديث ابن عباس في الاستنثار:

أبو داود في الطهارة باب الاستنثار (١٤١) ١/٣٥/ وابن ماجه في الطهارة باب المبالغة في الأستنشاق والاستنثار (٤٠٨) ١/٣٥/ وأحمد في المسند ١/٢٢٨/

و( ٢٠١١) و( ٢٨٨٧) و( ٣٢٩٦) ١ / ٣١٥ و ٣٥٠ / والحاكم في المستدرك في الطهارة ـ أورده شاهداً لحديث لقيط ١ / ١٤٨ / وابن الجارود في المنتقى ( ٧٧) ٣٦ / والطيالسي في المسند ( ٢٧٢٥) / ٣٥٦ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٧ / والنسائي في الكبرى ( ٩٧) والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٧٨٤) والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٤٩ /

#### ٥٧ . حديث سلمة بن قيس في الاستنثار:

الترمذي في الطهارة باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق (٢٧) وقال: حسن صحيح قال: وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معد يكرب ووائل بن حجر وأبي هريرة ١ / ٢١-٢٢ / والنسائي في الطهارة باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد (٤٣) ١ / ٤٤ / وباب الأمر بالاستنثار (٨٩) ١ / ٧١ / وابن حبان في صحيحه (١٤٣٦) ٤ / ٢٨٤ / وأحمد في المسند ٤ / ٣١٣ / و٤١٣ و٣٣٩ و٠٤٣ / و٠٤٣ و ٣٣٩ و٠٤٣ / وابن ماجه في الطهارة وسننها باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (٢٠٤) / ١٤٢ / والطيالسي في الطبراني في الكبير (٧٠٣) و٣١٣ و ٢١٣ و ٢٣١٣ ) و٢٠١٢ والطيالسي في المسند (١٢٧٤ / والميالة و١٣٠١ والطيالة و١٣٠١ والطيالة و١٢٠١ والطيالة و١٣٠١ والطيالة و١٣٠١ و و١٣٠١ و و١٣٠١ والطيالة و١٣٠١ و و١٣٠ و و١٣٠١ و و١٣٠١ و و١٣٠١ و و١٣٠ وو١٣٠ وو١٣٠ و و١٣٠ وو١٣٠ وو١٣٠ و و١٣٠ و و١٣٠ و و١٣٠ و و١٣٠ وو١٣٠ و

## ٥٨. حديث عثمان في تخليل اللحية:

الترمذي في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية (٣١) وقال حسن صحيح «وقال محمد بن إسماعيل: أصح شئ في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان» ١/٢٤/ وزاد في العلل الكبير: قلت: إنهم يتكلمون في هذا. فقال: هو حسن. نقله في تهذيب التهذيب ٥/٦٩/ وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية (٣١٠) ١/١٤٤/ وابن حبان في الصحيح (١٠٨١) ٣/٣٦٣/ وابن خزيمة اللحية (٧١٠) / ١٤٤/ وابن حبان في الصحيح (١٠٨١) ٣/٣٦٣/ وابن خزيمة

في الصحيح (١٥١ و١٥٢) وابن أبي شيبة في المصنف ١/١١/ وعبد الرزاق في المصنف (١٢٥) وابن الجارود في المنتقى (٧٢) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٢/ والحاكم في المستدرك وصححه. قال الذهبي: فيه عامربن شقيق ضعفه ابن معين ١/٩٤/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤٥ و٣٣/ والدارقطني في السنن ١/٨٥ و ١٩٩/ ومدار الحديث على عامر بن شقيق، فمن رآه حسن الحديث حسن حديثه، ومن رآه ضعيفاً ضعف حديثه، وقال الذهبي في الكاشف: صدوق ضعيف.

## ٥٩ . حديث عمار في تخليل اللحية:

الترمذي في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية ( ٢٩ و ٣٠ ) 1 / 72- 27 / ونقل عن ابن عيينه قال: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. قلت: والحديث الثاني رواه الترمذي عن ابن عيينه عن سعيدبن أبي عروبة عن حسان بن عمار 1 / 27 / وهو عندابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية ( ٤٢٩ ) 1 / 1 / 1 / وأبو يعلى في 1 / 1 / 1 / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي 1 / 1 / 1 / فالحديث حسن.

#### ٦٠ . حديث أنس في تخليل اللحية:

أبو داود في الطهارة باب تخليل اللحية (١٤٥) ١/٣٦/ وهو حديث حسن. والحاكم في المستدرك وصححه. ووافقه الذهبي ١/٩٥/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤٥ وأبو يعلى في المسند (٢٦٩) ١/٤٥ / و(٣٤٨٧) ١/٤٠ / والطبراني في المعجم الأوسط (٤٥٥) ١/٢٨١/ من رواية حميد عن أنس و(٤٢٥) ١/٣١٧/ ومن رواية الرقاشي. والبغوي في شرح السنة (٢١٥) ١/٢١٤ / وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية (٤٣١) في الزوائد: يحيى بن كثير وهو ضعيف وشيخه يزيد ١/١٤٩ / والبزار في المسند (٢٧٠) والحاكم في المستدرك وصححه.

وأقره الذهبي 1 / 93 / 1 قال ابن حجر: وله طرق أخرى ضعيفة عن أنس، منها: ما رويناه من فوائد أبي جعفر بن البحيري، ومستدرك الحاكم، ورجاله ثقات لكنه معلول فإنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسه عن يزيد الرقاشي عن أنس أخرجه ابن عدي. وصححه القطان من طريق أخرى، وله طرق أخرى ذكرها الذهلي في الزهريات وهو معلول. قلت: وما ذكره ابن حجر يصدق على أحدى روايات الحاكم، وأما الثانية فليس فيها موسى بن أبي عائشة ورواه ابن سعد في الطبقات 1 / 797 / وفيه يزيد الرقاشي. وهو من غير الطريق الذي ذكره ابن حجر.

# ٦١. حديث أبي أيوب في تخليل اللحية:

ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية (٤٣٣) في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لأتفاقهم على ضعف أبي سورة وواصل الرقاشي ١ / ١٤٩/

## ٦٢. حديث عائشة في تخليل اللحية:

أحمد في المسند ٦ / ٢٣٤ / بإسنادين قال الهيشمي: ورجاله موثقون. مجمع الزوائد ١ / ٢٣٥ / وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية (٤٣٢) / ١٤٩ / والحاكم في المستدرك وسكت عنه، وكذلك الذهبي ١ / ١٥٠ / قال ابن حجر: إسناد حسن. قال الزيلعي: روى تخليل اللحية عن النبي عَيِّ جماعة من الصحابة: عثمان بن عفان، وأنس بن مالك، وعمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وأبو أيوب وابن عمر، وأبو أمامة، وعبدالله بن أبي أوفى، وأبو الدرداء، وكعب بن عمرو، وأبو بكر، وجابر بن عبدالله، وأم سلمة، وكلها مدخولة وأمثلها حديث عثمان » نصب الراية ١ / ٢٣ / قلت: وقد حكم الإمام البخاري بحسن حديث عثمان رضي الله عنه ـ وحكم ابن حجر بحسن حديث عائشة ـ رضي الله عنه ـ وحكم ابن حجر بحسن حديث عائشة ـ رضي الله عنه ـ وحكم النبي عَلِي والله أعلم وأحكم.

## ٦٣. حديث لقيط بن صبرة في تخليل الأصابع:

أبو داود في الطهارة باب الاستنشار (١٤٢ و١٤٣ و١٤٤) ١ /٣٦٣٠ وفي الصوم باب الصائم يصب عليه الماء من العطش (٢٣٦٦) وفي الحروف والقراءات باب (١) (٣٩٧٣) والترمذي في الطهارة باب ما جاء في تخليل الأصابع (٣٨) وقال: حسن صحيح ١ / ٢٩ / وفي الصوم باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم ( ٧٨٥ ) وقال: حسن صحيح ٢ /١٤٢ / والنسائي في الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق (٨٧) ١/٦٦/ وباب الأمر بتخليل الأصابع (١١٤) ١/٧٩/ وابن ماجه في الطهارة باب تخليل الأصابع (٤٤٨) ١/١٥٣/ وباب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار (١ (٤٠٧) ١/١٤٢/ والشافعي كما في المسند ١/٣٠-٣١/ وأحمد في المسند ٤ /٣٣و ٢١١ / والبخاري في الأدب المفرد (١٦٦) / ٥٣-٥٥ / والدارمي في الطهارة باب في تخليل الأصابع (٧١١) ١/١٤٤م، الوابن خزيمة (١٥٠ و١٦٨) ١/٥٥ و٨٧/ وابن حبان في الصحيح (١٠٥٤) مطولاً ٣/٣٣٣٣٣/ و(١٠٨٧) مختصراً ٣ /٣٦٨) و( ٤٥١٠) مطولاً ١٠ /٣٦٨٣٦٧ وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١١ و ٢٧ / وعبد الرزاق في المصنف (٨٠) والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١ /١٤٨١ / والبغوي في شرح السنة (٢١٣) ١ /٤١٧ ـ / والبيهقي في السنن الكبيري ١/٥٠ و٥١ و٥٦ و٧٦ / و٤/ ٢٦١ / و٧/ ٣٠٣ / وفي معرفة السنن والآثار ١ /٢١٣ ـ ٢١٤ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٤٧٩ ) ١٩ / ٢١٥ /

## - وعن المستورد بن شداد . رضى الله عنه قال:

# رأيت رسول الله ﷺ «إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره»

الترمذي في الطهارة باب ما جاء في تخليل الأصابع (٤٠) وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ١/٩٦٠، ٣/ وأبو داود في الطهارة باب غسل الرجلين (١٤٨) ١/٣٧/ وابن ماجه في الطهارة باب تخليل الأصابع (٤٤٦) ١/٢٥١/

وأحمد في المسند ٤ / ٢٢٩ / قال ابن حجر: وتابعه -أي ابن لهيعة - الليث بن سعد، وعمروبن الحارث أخرجه البيهقي وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة وصححه ابن القطان. التلخيص الحبير ١ / /

## ٦٣ . وعن شقيق قال:

توضأ عثمان فخلل أصابع رجليه وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل ذلك.

قال الهيشمي: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون» مجمع الزوائد ١ / ٢٣٥ /

. وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

«لتنتهكن الأصابع بالطهور، أو لتنتهكنها النار»

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ووقفه في الكبير، وإسناده حسن» مجمع الزوائد ١/ ٢٣٦/ قلت: وله حكم الرفع. وهو عند الطبراني في الكبير ( ٩٢١٠) ولا ٩٢١٠/ وفي المعجم الأوسط ( ٩٢١٥) ٣٢٦/٣/

- وعن نافع عن ابن عمر. رضي الله عنهما. أنه كان إذا توضأ خلل لحيته وأصابع رجليه ويزعم أنه رأى رسول الله على يفعل ذلك»

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أحمد بن محمد بن أبي بزة ولم أر من ترجمه. [قال في هامش الأصل: قلت ابن أبي بزة هو أبو الحسن البزي المقري وله في الميزان ترجمة مبسوطة] انظر: مجمع الزوائد ١/٢٣٦/ وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في تخليل اللحية (٤٣٢) فيه عبد الواحد وهو مختلف فيه ١٠/ ١٤٩/

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما . أن رسول الله على قال: «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك».

الترمذي في الطهارة باب ما جاء في الأصابع (٣٩) وقال: حسن غريب ١/٢٩/ وابن ماجه في الطهارة باب تخليل الأصابع (٤٤٧) وفيه «فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك ١/٥٣/ . وأحمد في المسند وزاد «يعني إسباغ الوضوء ١/٢٨٧ (٢٦٠٤) وفيه زيادة.

## ٦٤. حديث عبدالله بن زيد في دلك الأعضاء:

أحمد في المسند ٤ / ٣٩ / مختصراً وابن خزيمة في الصحيح (١١٨) ٢ / ٦٢ / وابن حبان في السنن الكبرى وابن حبان في الصحيح (١٠٧٩ و ١٠٧٠ / والبيه قي في السنن الكبرى ١ / ١٩٦ / وسبق تخريج الحديث مطولاً انظر (٥٢)

## ٦٥. حديث أبى هريرة في أن تكرار الغسل يذهب الدرن:

البخاري في المواقيت باب الصلوات الخمس كفارة ( ٢٨٥) ٢ / ١ - ١٥ / ومسلم في المساجد ( ٢٦٥) ١ / ٢٦٤-٢٦٤ / والترمذي في الأمثال باب ما جاء مثل الصلوات الخمس ( ٢٨٨ و ٢٠٠٩) وقال: حسن صحيح ٤ / ٢٢٨ / والنسائي في الصلاة باب فضل الصلوات الخمس ( ٢٦١) ١ / ٢٣٠-٢٣١ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٧٦ / والبزار في المسند ( ٢٥١) وابن حبان في الصحيح ( ٢٧٢١) ٥ / ١٤ / والدارمي في الصلاة باب فضل الصلوات ( ٢١٨١) ١ / ١١٨ / وأبو عوانة في المسند ٢ / ٢٠ / ١١ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٤٢) ٢ / ١٠ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٢١ / وفي شعب الإيمان ( ٢٨١٩ و ٢٨١ و ٢٨١ ) ٣ / ٤٠ و ١٤ /

( ١٧٢٥ و ١٧٢٦ ) ٥ /١٤- ١ / والدارمي في الصلاة باب فضل الصلوات ( ١١٨٦ ) ١ / ١٧٢٥ وأبو يعلى ( ١٩٤١ ) ٣ /

- وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: «أرأيت لو أن لأحدهم نهراً جارياً بين منزله ومعتمله يغتمس فيه كل يوم خمس مرات. هل يبقى من درنه شيئاً؟ قالوا: لا .قال: فكذالك الصلوات الخمس» عند أحمد في المسند (١٨٥) ومن زيادات ابنه ١ / ٧٢-٧٧ وإسناده صحيح وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في أن الصلاة كفاره (١٣٩٧) ١ / ٧٤٤ / والبزار في المسند (٣٥٦) ٢ / ١٨ / والبيهقي في شعب الإيمان (٢٨١٣) ٣ / ٤١٠١ / وعبدبن حميد في المسند (٣٥) والمزي قي تهذيب الكمال ١٣ / ٢٦ / ونقل البوصيري في مصباح الزجاجه أن أبا يعلى رواه في مسنده وقال: إسناد صحيح. رجال ثقات ٢ / ١١-١١ /

- وعن سعد بن أبي وقاص. رضي الله عنه. وناسا من أصحاب رسول الله وكان أحدهما الله وكان رجلان أخوان في عهد رسول الله وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة، ثم توفي، فذكر لرسول الله وفضل الأول على الآخر، فقال: ألم يكن يصلي: فقالوا: بلى يا رسول الله، فكان لا بأس به. فقال: ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته? . ثم قال عند ذلك: «إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار بباب رجل، غمر عذب، يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فماذا ترون يبقي ذلك في درنه»؟

أحمد في المسند (١٥٣٤) ١/١٧٧/ وابن خزيمة في الصحيح (٣١٠) والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١/٠٠٠/ والدورقي في مسند سعد (٤٠). والبيهقي في شعب الإيمان (٢٨١٤) ٣/٢٤/ وابن عبد البر في التمهيد ٢٤//٢٢/ ومالك في الموطأ بلاغاً عن عامربن سعد بن أبي وقاص ١/١٧٤/

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله. ﷺ
 يقول:

«أرأيت لو أن رجلاً كان يعتمل، فكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله، فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه ١٤ فكذلك الصلاة كلما عمل خطيئة، فدعا، واستغفر غفر له ما كان قبلها».

البزار. كشف الأستار (٣٤٤). والطبراني في المعجم الأوسط (٢٠٠) البزار. كشف الأستار (٣٤٤). والطبراني في المعجم الأوسط (٢٠٠) المعجم الكبير (٤٤٤) وزاد فيه «ثم صلى صلاة استغفر غفر الله ما كان قبلها » قال الهيثمي: وفيه «عبدالله بن قريط» ذكره ابن حبان في الثقات [٧/٢] وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١/٢٩٨/

- وعن أبي أمامة: «من قام إلى الوضوء فغسل يديه خرجت الخطايا»

الطبراني في الكبير ( ٧٩٧٥ و ٧٩٨٣ و ٧٩٨٧ ) ٢٤٨/٨ و ٢٥٢ / وعنه «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر الطبراني في الكبير ( ٧٦٨٤) ١٦٤/٨ / وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف جداً. مجمع الزوائد ١ / ٣٠٠ /

- وعن أنس رضى الله عنه. عن النبي على قال:

«الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

وقال: من الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم ولا مسلمة يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه.

قال: وقال رسول الله ﷺ: مثل الصلوات الخمس كنهر غمر بباب أحدكم يغتسل كل يوم فيه خمس مرات، فما يبقين من درنه؟»

البزار وقال: زائد [بن أبي الرقاد] ضعيف. وزياد (النميري) ليس به بأس حدث عنه جماعة بصريون، ولو عرفنا هذا عند غيره لحدثنا به عنه» قال ابن حجر: لم أره بطوله. انظر كشف الأستار (٣٤٧) ومختصر زوائد البزار (٢٢٤) ١ / ١٩١-١٩١ / قال الهيثمي: رواه البزار وفيه زائدة بن أبي الرقاد وهو ضعيف. مجمع الزوائد / ٢٩٨ /

# ٦٦ . حديث المقدام بن معديكرب في صفة الوضوء:

أبو داود الطهارة باب صفة وضوء النبي عَلَيْكُ ( ١٢١) ١ / ٣٠ / والنسائي وابن ماجة في الطهارة باب ما جاء في مسح الأذنين ( ٢٤١) ١ / ١٥١ / وابن خزيمة في الصحيح ( ١٠٦٤) والحاكم في المستدرك الصحيح ( ١٠٦٤) والحاكم في المستدرك 1 / ١٤٧ / والطحاوي في شرح معانى الآثار ١ / ٣٢ /

وفي حديث عثمان - رضي الله عنه -: «فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة» أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَلَيْهُ (١٠٨) / ١ - ٢٧- ٢٧ / وفي حديث علي - رضي الله عنه -: «ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه . . . ثم مسح رأسه وظهور أذنيه »

أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَلَيْكُ (١١٧) ٢٩/١ وابن حبان في الصحيح والبزار: انظر البحر الزخار (٤٦٤) ١/١١/ و(٤٦٣) ١/١١٠/ بدون متن وأحمد في المسند (٦٢٥) ١/٨٦–٨٦/ وأبو يعلى (٦٠٠) ١/٤٤٩–٤٤٩ وابن خريمة (١٥٣) ١/٧٩/ وابن حبان في الصحيح (١٠٨٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٦ و٣٥–٣٥/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٥–٥٥/

وعن ابن عباس - رضي الله عنه ما - أنه رأى رسول الله عَلَيْهُ يتوضأ . . فذكر الحديث كله ثلاثاً ثلاثاً . قال : ومسح رأسه وأذنيه مسحة واحدة .

أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَيْنَ (١٣٧ و١٩٣١) / ٣٢ / و / ٣٢ و والترمذي في الطهارة باب ما جاء في مسح الأذنين طاهرهما وباطنهما (٣٦) وقال حديث حسن صحيح ١ / ٢٧ / والنسائي في الطهارة باب مسح الأذنين مع الرأس ١ / ٢٧ و و ٤٧ و ابن ماجة في الطهارة باب ما جاء في مسح الأذنين (٤٣٩) ١ / ١٥١ / وأحمد والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٣٠ وابن خزيمة (١٤٨) وابن سعد في الطبقات الكبرى ٦ / ٣٩ و والطبراني. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء - رضي الله عنها الطبقات الكبرى ٦ / ٣٩ و والطبراني. وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء - رضي الله عنها عالمت رأيت رسول الله عَيْنَ يتوضأ: قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه، وما أدبر، وصدغيه وأذنيه مرة واحدة». أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَيْنَ توضأ، فأدخل أصبعيه في جُحْري أذنيه». أبو داود في الطهارة وباب صفة وضوء النبي عَيْنَ توضأ، فأدخل أصبعيه في جُحْري أذنيه». أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَيْنَ (١٣١) / ٣٢ وابن ماجة في الطهارة باب ما جاء في مسح الأذنين (٤٤١) / ١٥١ /

وعند الحاكم «ومسح صدغه وأذنيه باطنهما وظاهرهما». ١ / ١٥٢ / والترمذي في الطهارة باب ما جاء في أن مسح الرأس مرة (٣٤) ١ / ٢٦ / وفي رواية «ومسح. بأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما». أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي عَيْلُهُ بأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما وبالطهارة باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس (٣٣) وقال: (١٢٦) ١ / ٢١ / والترمذي في الطهارة باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس (٣٣) وقال: حديث حسن ١ / ٢٥ / وابن ماجة في الطهارة باب ما جاء في مسح الأذنين (٤٤٠) ١ / ١٥١ / وفي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه». أبو داود في الطهارة باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (١٣٥) ٢ / ٣٣ /

## ٦٧ . حديث أبي أمامة في مسح المأقين:

## ٦٨. حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. في إسباغ الوضوء على المكاره:

مسلم في الطهارة (٢٥١) ١ /٢١٩/ وأبو عوانة في المسند ١ /٢٣٢ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء (٥١ و٥٥) وقال حديث أبي هريرة حسن صحيح. قال: وفي الباب عن على وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعَبيدة ـ ويقال عُبيَدة - وابن عمرو، وعائشة، وعبدالرحمن بن عائش، وأنس» ١ /٣٦-٣٧ / والنسائي في الطهارة باب الفيضل في ذلك - يعني إسباغ الوضوء ١ / ٨٩٠ ٩ / والدارمي في الطهارة باب ما جاء في اسباغ الوضوء، (٧٠٤ و٧٠٥) ١ /١٤٣/ وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٥ و ٢٧٧ و ٣٠٦ و ٣٠٣ و ٤٣٨ / وابن خريمة في صحيحه (٥) ١ /٦ / وابن حبان في صحيحه (١٠٣٨) ٣١٣/٣ والبغوي في شرح السنة (١٤٩) ٢٠٠/١ وأبو يعلى في المسند (٢٥٠٣) ١١/ ٣٨٩/ وبلفظ «ألا أخبركم.. عند مالك في الموطأ في قصر الصلاة في السفر باب انتظار الصلاة والمشي إليها (٥٥) ١ / ١٦١ / وبلفظ «كفارات الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وإنتظار الصلاة بعد الصلاة » عند ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء (٤٢٨) ١ /١٤٨/ والبيه قي في شعب الإيمان (٢٧٣٨) ٣ /١٥ / و(٢٨٩٦) و٢٨٩٧) ٣/٦٩/٣ ( ٢٨٩٧ وفي السنن ١ /٨٢ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٢٣١ وابن المبارك في الزهد (٤٠٩) /١٣٨ / وابن الجوزي في مشيخته /١٠٦ /

. عن علي بن أبي طالب. رضي الله عنه . أن رسول الله ﷺ قال:

« وأسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلاً»

أبو يعلى في المسند (٤٨٨) ١ / ٣٧٩ / وإسناده حسن. والبزار (٤٤٧) كشف الأستار ٢ / ٢٢٢ / وفي مختصر الزوائد (٢٩١ و٢٩٢) ١ / ٢٣٣ / وفي البحر الزخار (٥٢٨) ٢ / ١٦١ / و(٥٢٩) / ١٦٢ / وقال:

صحيح وأقره الذهبي ١ / ١٣٢ / قال الهيشمي: رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٢ / ٣٦ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٧٣٩ و ٢٧٤٠ و ٢٧٤١) و ٢٧٤١) ٣ / ٥ ١٦٠ / وعبد بن حميد في المسند المنتخب.

. وعن جابرين عبدالله . رضي الله عنهما . قال: قال النبي . ﷺ:

«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويكفر به الذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكروهات، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط»

ابن حبان في الصحيح ( ٢٩٤ ) ٣ / ٢٢٥ / والبزار في المسند ( ٤٤٩ ) و ٤٥٠ ) كشف الأستار وفي المختصر ( ٢٩٤ ) و ٢٩٥ / ٢٢٥ / قال الهيثمي: يوسف بن ميمون الصباغ ضعفه جماعة ووثقه ابن حبان وأبو أحمد بن عدي، وقال البزار: هو صالح الحديث » مجمع الزوائد ٢ / ٣٧ / وفي مسند ابن حبان «شرحبيل بن سعد الخطمي المدني مولى الأنصار ضعفه غير واحد وقال ابن حجر صدوق اختلط بأخرة وصحح ابن خريمة وابن حبان حديثه. فمثله يصلح في الشواهد فيصح الحديث بالشواهد المذكورة.

- وعن عبادة بن الصامت. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«ألا أدلكم على ما يكفر به الخطيئة ويمحو به الذنوب؟ قالوا: نعم. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكشرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط فذلك الرباط»

البزار: انظر المختصر (٢٩٣) ١ /٢٢٥-٢٢٥ / كشف الأستار (١٩٤٧). قال الهيشمي: رواه الطبراني والبزار بنحوه وشيخ البزار خالد ابن يوسف السمني عن أبيه وهما ضعيفان، وإسحاق لم يدرك عبادة. مجمع ٢ / ٣٦ /

وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله على قال:
«ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، ويزيد في الحسنات؟
قالوا: بلى. يا رسول الله.

قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة».

ابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء (٢٧٧) ١ / ١٤٨ أ قال في الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد في صحيح مسلم وغيره السنن ١ / ١٤٨ أ وفي المساجد والجماعات باب المشي إلى الصلاة (٢٧٧) ١ / ٢٥٥ / وابن خريمة في الصحيح (١١٧ و ١٧٧ و ١١٧ و ١١٠ أ و ١٨٠ أ وأحمد في المسند ٣ / ٣ و ١١٠ أ وابن حبان في الصحيح (٢٠٤) ٢ / ١٠١٠ أ وفيه طول وأبو يعلى في المسند (١٣٥٥) ٢ / ١٠٠ أ وابن عبان في الصحيح (١٣٥ وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح، وأقره الذهبي ١ / ١٩١ – ١٩١ أ والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ١٦ أ وعبدبن حميد في المسند (١٩٨ ) ٢ / ١٠٠ أ قال الهيثمي: رواه أحمد بطوله وأبو يعلى أيضاً، وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي الاحتجاج به خلاف، وقد وثقه غير واحد. مجمع الزوائد ٢ / ١٩٢ / ١٩٣ /

. وعن إمرأة من المبايعات. رضي الله عنها. قالت:

«جاءنا رسول الله ﷺ ومعه أصحابه في بني سلمة، فقربنا إليه طعاماً، فأكل ومعه أصحابه، ثم قربنا وضوءاً، فتوضأ، ثم أقبل على أصحابه، فقال:

«ألا أخبركم بمكفرات الخطايا؟ .قالوا: بلي.

قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة».

أحمد في المسند ٥ / ٢٧٠ / قال الهيشمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده محتمل. مجمع الزوائد ١ / ٢٣٦ /

. وعن أنس. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله على الله

« ألا أدلكم علي ما يكفر الله به الخطايا؟ إسباغ الوضوء، وكشرة الخطا إلى المساجد»

البزار في المسند: كشف الأستار (٢٦٣) ومختصر البزار (١٦٨) ١/١٦٥ ا قال الهيثمي: رواه البزار، وعاصم بن بهدله لم يسمع من أنس، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ١/٧٣٧ قيال ابن حجر: عاصم هو الأحول إن شاء الله مختصر الزوائد ١/٥٣٧ قيات: وعاصم بن سليمان الأحوال قدروى عن أنس.

وعنه عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله الكفارات: فإسباغ الوضوء في السبرات (أي شدة البرد)، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجمعات

وأما الدرجات: فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

وأما المنجيات: فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلانية.

وأما المهلكات: فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه».

البزار في المسند: البحر الزخار (٨٠) ١ / ٥٩-٦٠ / قال الهيشمي: رواه البزار

والطبراني في الأوسط ببعضه، وفيه زائدة بن أبي الرقاد وزياد النميري وكلاهما مختلف في الاحتجاج به. مجمع الزوائد ١/ ٩١/

. وعن خولة بنت قيس بن قهد . رضى الله عنها . أن النبي على الله عنها . أن النبي على الله عنها .

«ألا أخبركم بكفارات الخطايا؟ قالوا: بلى. يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عند المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة».

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة، وله إسناد آخر ورجاله موثقون كلهم «مجمع الزوائد '١ / ٢٣٨ /

## ٦٩. حديث أبي مالك الأشعري في إسباغ الوضوء:

مسلم في الطهارة (٢٢٣) ١/٣٠١/ وابن ماجه في الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان (٢٨٠) ١/٢١-١٢٣/ وابن حبان في صحيحة (٨٤٤) ٢/٢٠١٠/ ١/٢٠٠/ وابن حبان في صحيحة (٨٤٤) ٢/٢٠١٠/ وابن عمل اليوم والليلة (١٦٨ و١٦٩) / ٢١٦-٢١١/ وفيه نقص. وأحمد في اللسند ٥/٣٤٣ و٣٤٣ و٤٤٣/ والبيه قي في شعب الإيمان (٢٨٠٥) ٣/٣/ والترمذي في الدعوات باب (٩١) الحديث (٣٥٨٣) ٥/١٩٦/ وقال: حسن صحيح. وأبو عوانة في المسند ١/٢٢٢/

٧٠. عن عمرة قالت: سألت عائشة. رضي الله عنها .: كيف كانت صلاة رسول الله على الله عنها النبي الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة، فيكبر، ويرفع يديه حداء منكبيه ثم يركع، فيضع يديه على ركبتيه، ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه، ويقوم قياماً هو أطول من قيامكم قليلاً، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة، ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه، فيجلس على قدمه اليسرى، وينصب اليمنى، ويكره أن بسقط على شقه الأيسر».

## عند ابن ماجه في إقامة الصلاة باب إِتمام الصلاة (١٠٦٢) ١ ٣٣٨/١

## ٧١. حديث أبي هريرة في إسباغ الوضوء:

البخاري في الوضوء باب غسل الأعقاب (١٦٥) / / ٣٢١/ ومسلم في الطهارة (٢٤٢) / / ٢١٥ / وقال: (٢٤٢) / / / / والترمذي في الطهارة باب ويل للأعقاب من النار (٢١٣) حسن صحيح / /  $^{8}$  والدارمي في الطهارة باب ويل للأعقاب من النار (٢١٣) / ١٤٥ / وون أوله. / ١٥٤ / وابن ماجه في الطهارة باب غسل العراقيب (٢٥٠) / /  $^{8}$  / دون أوله. والنسائي في الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين (١١٠) /  $^{8}$  / وابن حبان في صحيحه (١٠٨)  $^{8}$  /  $^{8}$  /  $^{8}$  / وابن أبي صحيحه (١٠٨١)  $^{8}$  /  $^{8}$  / وابن أبي شيبه في مصنفه  $^{8}$  /  $^{8}$  / والطحاوي في شرح معاني الأثار  $^{8}$  /  $^{8}$  وعبد الرزاق في المصنف (٢٢ و  $^{8}$  )  $^{8}$  / والبيهقي في سننه  $^{8}$  /  $^{8}$  وأبو عوانة في المسند  $^{8}$  /  $^{8}$  والطيبالسي في المسند (٢٨٢ و  $^{8}$  /  $^{8}$  ) وأبو عوانة في المسند (٢٥٠) /  $^{8}$  /  $^{8}$ 

# ٧٢. حديث عائشة. رضي الله عنها. أنها قالت لأخيها:

يا عبدالرحمن. أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ويل للأعقاب من النار»

مسلم في الطهارة (٢٤٠) ١ / ٢١٣ / ومالك في الموطأ باب العمل في الوضوء ١٩/١ / وابن ماجه في الطهارة باب غسل العراقيب (٤٥١ و٤٥١) ١ / ١٥٤ / وابن ماجه في الطهارة باب غسل العراقيب (٤٥١ و٤٥١ / وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند ٦ / ٤٠ و ٨١ و ٨١ و ٩٩ و ١١٢ و ٨٥٧ / وابن حبان في صحيحه (٩٠٥) ٣٤ - ٣٤١ / والطحاوى ١ / ٨٨ / والحميدي في مسنده ١ / ٢٨ / والطالسي في مسنده (١٠٥١) / ٢١٧ وابن أبي شيبة في مصنفه ١ / ٢٦ / والشافعي في مسنده (٣١ / ٥١ ) والدارقطني ١ / ٩٥ والبيهقي في السنن ١ / ٦٩ / وفي المعرفة في مسنده ١ / ٣١ / والدارقطني ١ / ٩٥ والبيهقي في السنن ١ / ٦٩ / وفي المعرفة

١/٥١٥/ والطبري في التفسير (١٥٠٥ ١-٩٠٥ ) وأبو عوانة في المسند / ٢١٥٠ / والطبري أي المسند / ٢٥١ / وأبو

حديث عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما . أن رسول الله ﷺ «رأى قوماً، وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء»

- وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما . عن النبي عليه قال:

«إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة، وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد. ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولوحبواً».

الحاكم في المستدرك وقال صحيح وأقره الذهبي ١ /٢١٧ / والطبراني في المعجم

الكبير ١٢ / ٣٥٥ / قال الهيثمي: ورجاله موثقون. مجمع الزوائد ٢ / ٢٩ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٦٢٤ ) ٢ / ١٧٠ / و( ٢٨ ٨٤ ) ٣ / ٦٥ /

#### ٧٣. حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

«أن رجلاً دخل المسجد، ورسول الله عليه جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله عليه السلام، فارجع فصل، فإنك لم تصل فقال. في الثانية، أو التي بعدها: علمني يا رسول الله.

فقال: إذا اقمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم إقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

البخاري في الأذان وجوب القراءة للإمام والمأموم (٧٥٧) ٢ / ٢٧٢-٢٧٢ / وباب أمر النبي على الذي لا يتم ركوعه بالأعادة (٧٩٣) ٢ / ٣٢٣ / وفي الاستئذان باب من رد فقال: عليك السلام (٢٥١٦ و٢٥٢٦) ١١ / ٣٩-٣٩ / وفي الإيمان والنذور باب إذا حنث ناسياً (٢٩٦٦) ١١ / ٧٥٥ / ومسلم في الصلاة (٣٩٧) ١ / ٢٩٨ / وأبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٢٥٨) ١ / ٢٢٢-٢٢٢ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة (٢٠٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح ١ / ٢٨١-١٨١) والنسائي في الافتتاح باب فرض التكبيرة الأولى (٨٨٣) ٢ / ٢١٤ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب إتمام الصلاة (١٠٦٠) ١ / ٢٣٣-٣٣٧ / وابن حيان في الصحيح (١٨٩٠) ٥ / ٢١٣-٢١٢ / وابن خزيمة (١٠٥٠) ٣ / ٣٠٤ / وابن حيان في الصحيح وابن حيان في الصحيح (١٨٩٠) ٥ / ٢١٣-٢١٢ / وابن خزيمة (١٥٥) ٣ / ٣٠٤ / وابن حيان في الصحيح وابن حيان في الصحيح (١٨٩٠) ٥ / ٢١٣-٢١٢ / وابن خزيمة (١٥٥) ٣ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٠ ان في الصحيح وابن حيان في الصحيح وابن حيان في الصحيح وابن خريمة (١٥٥٠) ٣ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ / ٣٠٤ /

٧٤. حديث رفاعة بن رافع. رضي الله عنه. أنه كان جالساً عند النبي ﷺ: فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم جاء بالحديث نحو حديث أبي هريرة. أبو داود في الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٥٧١-٨٦١) ١ /٢٢٦-٢٢١ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة (٣٠١) ١ /١٨٦-١٨٩) وقال: حسن. والنسائي في الأفتتاح باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (١٠٥٢) ٢ / ١٩٣ / وفي التطبيق باب الرخصة في ترك الذكر في السجود ( ١١٣٥ ) ٢ / ٢٢٥-٢٢٦ / وفي السهو باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة (١٣١٢) ٣ / ٩٥ / وفي الأذان باب الإِقامة لمن يصلي وحده (٦٦٦) ٢٠/١ وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى (٤٦٠) ١/١٥٦/ والدارمي مطولاً في الصلاة باب في الذي لا يتم الركوع والسجود ( ١٣٣٥ ) ١ /٢٤٨ / والشافعي في الأم ١ /٨٨ / وأحمد في المسند ٤ /٣٤٠/ وابن الجارود في المنتقى (١٩٤) والبغوي في شرح السنة (٥٥٣) ٣/٨٦/ وابن حبان (١٧٨٧) ٥/٨٨-٨٩/ وليس فيه موضع الشاهد. والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ١ / ٢٤١ و٢٤٣ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/١٣٧/ و٢٣٢ وفي مشكل الآثار ٤/٣٨٦/ والبيه هي في السنن الكبرى ٢ /١٠٢ و١٣٣ و١٣٤ و٣٤٥ و٣٧٢ و٣٧٠ و٣٨٠ وعبد الرزاق في المصنف ( ٣٧٣٩) ٢ / ٣٧٠/ والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٥٢٠ -. ٢٧٤ ) ٥ / ٣٧ ـ . ٤ / وابن خزيمة في الصحيح ( ٥٤٥ ) ١ / ٢٧٤ /

#### ٧٥. حديث ابن عباس. رضي الله عنهما . قال:

«والله ما خصنا رسول الله عَيْلِهُ بشئ دون الناس إلا بثلاثة أشياء، فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة ولا تنزي الحمر على الخيل». الترمذي في الجهاد باب ما جاء في كراهية أن ينزى الحمر على الخيل (١٧٥٣) وقال: حسن صحيح ١٢٢٢/ والنسائي في الطهارة باب الأمر بإسباغ الوضوء ١/٩٨/ ٢/٤٢/ وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء (٢٢٤) ١/١٤٧/ مختصراً والدارمي مختصراً في الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء (٢٠٠) ١/١٤٧/ وأحمد في المسند في الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء (٢٠٠) ١/١٤٧/ وأحمد في المسند الطهارة باب ما جاء في إسباغ الوضوء (٢٠٠) ١/١٤٧/ وأبو داود في المسند (١٩٧٧) ١/١٥٠ وابن خزيمة في الصلاة باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر (١٨٨) ١/١٤١ وابن خزيمة في الصحيح (١٧٥) ١/١٩٨ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٥٠١ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٠ / ٢١٨ والميمة

# . وعن علي. رضي الله عنه. قال: قال لي النبي ﷺ:

«يا علي، اسبغ الوضوء. وإن شق عليك.، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمير على الخيل، ولا تجالس أصحاب النجوم»

أحمد في المسند ( ٥٨٢) ١ / ٨٧/ من زيادات عبدالله. وأبو يعلى في المسند ( ٤٨٤) ١ / ٣٧٧ - ٣٧٦/ والنهي عن إنزاء الحمر على الخيل عن على ورد عند أحمد في أحاديث ١ / ٩٥ و ٩٥ و ١٠٠ و ١ و ١ و ١ و ١ و و و و داود في الجهاد باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل ( ٢٥٦٥) والنسائي في الخيل باب التشديد في حمل الحمير على الخيل ٢ / ٢٢٤ /

# ٧٦. حديث أبي عبد الله الأشعري في إتمام الوضوء:

ابن ماجه في الطهارة باب غسل العراقيب ( ٤٥٥) ١ / ١٥٥ / في الزوائد: إسناده حسن. ما علمت في رجاله ضعفاً.

#### ٧٧. حديث عثمان في إسباغ الوضوء:

حديث وضوء عشمان لأنه ذكر في آخر حديثه (٥٣) حديث أبي الدرداء في إسباغ الوضوء. عند أحمد في المسند ٦/٤٤٣/

## ٧٨. حديث عقبة بن عامر. رضي الله عنه. قال:

«كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي (أي أعدتها إلى مراحها) فأدركت رسول الله على قائماً يحدث الناس، فأدركت من قوله»: «ما من مسلم يتوضأ، فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه، ووجهه إلا وجبت له الجنة»

قال: فقلت: ما أجود هذا ا فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت، فإذا عمر. رضي الله عنه. قال: إني قد رأيتك جئت آنفاً قال:

«ما منكم من أحد يتوضأ، فيبُلغ الوضوء. أو فيسبغ الوضوء. ثم

يقول: أشهد إن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء».

مسلم في الطهارة (٢٣٤) ١/٢٠٩/ وأبو داود في الطهارة باب ما يقول الرجل إذا توضأ (١٦٩ و١٦٩) ١ /٤٤-٤٣/ وفي الصلاة باب كراهية الوسوسة وحديث النفس (٩٠٦) ١ / ٢٣٨ / والترمذي في الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء (٥٥) ١/ ٣٩-٣٨/ والنسائي في الطهارة باب القول بعد الفراغ من الوضوء (١٤٨) ١/ ٩٣-٩٢ / وباب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى (١٥١) ١ / ٩٤-٩٥ / ولم يذكر عمر. وفي عمل اليوم والليلة (٨٤) /١٧٤/ وابن ماجه في الطهارة وسننها باب ما يقال بعد الوضوء (٤٧٠) ١/١٥٩/ وأحمد في المسند (١٢١) ١/١٠-٢/ و٤/ ١٤٥ و ١٤٦ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٥١ و ١٥٣ و وابن خيزيمة في الصحصيح (٢٢٢) ١ / ١١٠ / ١ وابن حبان في الصحيح (١٠٥٠) ٣ / ٣٢٨ ( ١٠٤٢) (١٠٥٨) وعبدالرزاق في المصنف (١٤٢) ١/٥١-٤٦ / والدارمي في الصلاة والطهارة باب الوضوء من النوم ( ۷۲۲) ۱ /۱٤۸ الم الطيالسي في المسند ( ۱۰۰۸) / ١٣٥ / والبيه قي في السنن ١ / ٧٨ و٢ / ٢٨٠ / وفي شعب الإيمان ( ٢٧٥٣ ) ٣/ ٢٠- ٢١ / وأبو يعلى في المسند (١٨٠ و٢٤٩) ١/١٦١ / و٣١٦ / وذكر بسند ضعيف وأن القائل له أبو بكر (٧٢) وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٣١) / ٢٢ / والبزار في المسند ( ٢٤٢ ) ١ / ٣٦١ ) و ( ٣٤٣ ) ١ / ٣٦٢ وأبو عوانة في المسند ١/ ٢٢١ و٢٢٤ و٢٢٥ و٢٢٠ / والدارقطني في العلل

- وعن أبي أمامة . رضى الله عنه . أن نبي الله ﷺ قال:

«ما من مسلم يتوضأ، فيسبغ الوضوء، ثم يمشي إلى الصلاة جماعة الا غفر الله له ذلك اليوم ما مشت رجلاه، وقبضت عليه يداه، واستمعت اليه أذناه، ونظرت إليه عيناه ونطق به لسانه»

## البيهقي في شعب الإيمان (٢٧٣٧) ٣ / ١٤ /

- وعن أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه سمع رسول الله عَلِيُّهُ يقول: «أيما عبد أذنب ذنباً، فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى، ثم استغفر الله، إلا غفر له » ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم...) (الآية (١٣٤) آل عمران) أبو داود في الصلاة باب في الإستغفار (١٥٢١) ٢ /٨٦/ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة عند التوبة (١١١) وقال: حديث حسن ١/٢٥٢-٢٥٣/ وفي تفسير سورة آل عمران (٤٠٩٢) ٢ /٢٩٦ / والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤١٤-٤١٧) /٣١٥-٣١٧/ وفي التفسير من الكبرى تفسير آل عمران (١٣٥) / ٣٧/ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة كفارة (١٣٩٥) ١ /٤٤٦ / وأحمد في المسند (۲) ۲/۱ ( و (٤٧) ١ /٨-٩ / و (٤٨) ١ /٩ / و (٥٦) ١ /١٠ / والحسميدي في المسند (١و ٤ و ٥) ١/ ٢ و ٤ - ٥/ وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٨٧ / و١٠ ر٢ وأبو يعلى في المسند (١) ١/١١/ و(١١–١٥) ١/٢٦-٢٦/ والمروزي في مستند أبي بكر (٩ و١٠ و١١) / ٤٤-٤٢ / والبزار في المسند (١١-١) ١ / ٦-٧ / والطبري في جامع البيان ٤ / ٩٦ / والطبراني في الدعاء (١٨٤٢) وابن السني في عمل اليوم والليلة / ١٤٠/ والطيالسي في المسند (١) /٢/ وابن عدي في الكامل ٣/١٩٠/ و١١٩٠/ و٩ / ٤٢١- ٤٢١/ والعقيلي في الضعفاء ١ /١٠٦ / وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١ / ١٤٢ /

# - عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: سمعت رسول الله يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»

أحمد في المسند (١٧٦٧٤) ٤ / ١٩١ / و( ١٧٦٧٥) ٤ / ١٩١ / و( ١٧٦٧٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٣٨ / والدارقطني في الطهارة باب السنن التي في الرأس والجسد ١ / ٩٥ /

- وعن معيقيب. رضي الله عنه. قال رسول الله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار»

أحـمـد في المسند (١٥٤٨٩) ٣ / ٢٣٦ / و(٢٣٦٠٤) ٥ / ٢٣٥ / والطبري (١١٥١٩)

- وعن جابر رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول ويل المعراقيب من النار»

ابن ماجه في الطهارة وسننها (٤٥٤) ١ /١٥٥ ورجاله ثقات وفيه أبن إسحاق مدلس وقد اختلط والطحاوي في شرح معاني الأثار ١ /٣٨ والطبري (١١٥١١ - ١١٥١٨)

- وعن خالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص. كل هؤلاء سمعوا رسول الله على قال:

«أتموا الوضوء. ويل للأعقاب من النار»

ابن ماجه في الطهارة باب غسل العراقيب ( ٥٥٥ ) في الزوائد: إسناده حسن ما علمت في رجاله ضعفاً ١ / ١٥٥ /

## ٧٩. حديث أم حبيبة في إسباغ الوضوء:

مسلم في الطهارة ( ٧٢٨) إحدى روايات الحديث باللفظ المذكور ١ /٥٠٣ / وأحمد في المسند ٦ /٣٢٧ /

#### ٨٠. حديث أبي هريرة في إحسان الوضوء:

وهو عند مسلم بلفظ «من تطهر في بيته، ثم مشي إلى بيت من بيوت

الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة»

في المساجد ومواضع الصلاة ( ٦٦٦) ١ / ٤٦٢ / وابن ماجه في المساجد والجسماعيات باب المشي إلى الصيلاة ( ٧٧٤) ١ / ٢٥٢-٥٥١ / وفي رواية عند أحمد . « لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشش أهل الغائب بطلعته » . ٢ / ٣٠٧ / ونحوه / ٣٤٠ / ومثل حديث مسلم عند أبو يعلى ( ١٦٠ ) ١١ / ٥٠ / وإسناده جيد و( ٧٦٠ ) ١١ / ١١ / ٥٠ / وفيه متروك . وابن حبان في الصحيح ( ٤٤٠ ) ٥ / ٣٩٣- والبيه قي في شعب الإيمان ( ٢٨٨٠ – ٢٨٨٨ ) ٣ / ٦٤ - ٥٠ / وفي السنن الكبرى ٣ / ٢٠ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٣٨٨ / و ٩٩ / قال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه عبدالأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف مجمع الزوائد ٢ / ٢٩ / قلت : أراد الرواية الثانية ، بينما الرواية الأولى جيدة

## ٨١. حديث عمرو بن عبسة في المضمضة والاستنشاق:

وتمامه «قال أبو أمامة: فقلت: يا عمروين عبسة. انظرما تقول: أكل هذا يعطى في مجلس واحد؟

فقال: أما والله. لقد كبرت سني، ودنا أجلي، وما بي من فقر، فأكذب على رسول الله ﷺ.

النسائي في الطهارة باب ثواب من توضأ كما أمر ١ / ٩١-٩١ / وابن ماجه في الطهارة باب ثواب الطهور ( ٢٨٣ ) ١٠٤/ /

## ٨٢. حديث عبدالله بن مسعود في إحسان الطهور:

ابن ماجه في المساجد والجماعات باب المشي إلى الصلاة (٧٧٧) ١ /٢٢٦-٢٢٦ /

وابن خزيمة بلفظ «الصفقة بالصفقتين ربا، وأمرنا رسول الله عَلَيْكُ بإسباغ الوضوء» باب إسباغ الوضوء» رباب في الصحيح (١٠٥٣) إسباغ الوضوء (١٠٥٣) وكذا هو عندابن حبان في الصحيح (١٠٥٣) ٣/ ٣٣١ والبزار في مسنده كشف الأستار (١٢٧٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن أبي صفوان روى عن الثوري، وروى عنه ابنه محمد ولم أجد من ترجمه. مجمع الزوائد ١/ ٢٣٧/

- وعن عبدالله بن قيس. أبو موسى الأشعري. رضي الله عنه. عن النبى على قال: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان».

عند البيهقي في شعب الإيمان (٢٧١٩) ٣/٦/

## ٨٣. حديث أبي هريرة في الغر المحجلين:

البخاري في الوضوء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء (١٣٦) / ٢١٩/ و و ٢١٩/ و ٢١٩/ و و ٢١٩/ و ٢١٩/ و و ١٩٤/ و ١٩٤/ و ١٩٤٠ و ٢٩٤٠ و ٢٩٤٠ و ٢٩٤٠ و ١٩٤٠ و ١٤٣١ و ١٩٤٠ و و ١٤٩٠ و و ١٤٩٠ و و ١٤٣٠ و ١٤٣١ و ١٤٣١ و ١٤٣١ و ١٤٣١ و ١٤٣١ و و ١٤٤٠ و و و ١٩٤٠ و و و ١٩٤٠ و و و ١٩٤٠ و ١٩٤٠ و و ١٩٠٠ و و ١٩٤٠ و و ١٩٤٠ و و ١٩٤٠ و و ١٩٤٠ و و ١٩٠٠ و و ١٩٤٠ و و ١٩٠٠ و و

- وعن حديثة بن اليمان رضي الله عنه: في حديثه عن الحوض قال: فقيل: يارسول الله وتعرفنا؟

# «قال: نعم تردون علي غراً محجلين من آثار الوضوء، وليس لأحد غيركم».

مسلم في الطهارة (٢٤٨) ١ /٢١٨-٢١٧ وابن ماجه في الزهد باب ذكر الحوض مسلم في الطهارة (٢٤٨) ١٦ / ٢١٥ / وأحمد في الصحيح (٢٢٥) ١٦ / ٢٢٥ / وأحمد في المسند ٥ / ٣٩٠ و ٣٩٠ / وابن أبي عماصم في السنة (٢٢٤ و٧٢٥) مختصراً ٢٣٦/ / ٣٣٦/

## ٨٤ . حديث أبي هريرة في حلية المؤمن:

البخاري في اللباس باب نقض الصُور ( ٩٥٣ ٥ ) ضمن حديث ١٠ /٣٩٨ /

وفي التوحيد باب ﴿ والله خلقكم وما تعملون ﴾ ( ٥٥٩) بدون قصة الوضوء. ٣ / ٥٣٧ / ومسلم في الطهارة ( ٢٥٠) ١ / ٢١٩ / وفي اللباس والزينة ( ٢١١١) دون قصة الوضوء ٣ / ٢٦٧١ - ٢٦٧١ / والنسائي في الطهارة باب حلية المؤمن ١ / ٩٣ / قصد الوضوء ٣ / ٢٦٧١ و ٢ ٣٣١ و ٢٥٩ / و ١٥٤ و ٢٥٥ / وأبو عوانة في المسند وأحمد في المسند ٢ / ٣٣٢ و ٣٧١ / وو ٢٥٩ و ٢٥١ و ٢٧٥ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٢٤٤ / وابن خزيمة في الصحيح ( ٧) ١ / ٨ وابن حبان في الصحيح ( ٥٥ / ٥ ) ٣ / ٢٢٠ وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٤٠ و ٥ / ٥٥ / والمحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٢٨٣ / والبغوي في شرح السنة ( ٢١٩) ١ / ٢٦٤ / والبيه قي في السنن الكبرى ١ / ٢٥-٧٥ / و٧ / ٢٢٤ / وأبو يعلى في المسند ( ٢٠٨١ / والجليب في تاريخ بغداد ٥ / ٢٨٠ / الحلية » ١ / ٢٦٨ / و( ٢٠٢٢ ) ١ / ٢١ والحطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٨٨ / الحلية » ١ / ٢٠٨ / و ( ٢٠٢٢ ) ١ / ٢٦ والحطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٨٨ / الحلية » ١ / ٢٠٨ / و ( ٢٠٢٢ ) ١ / ٢ و الحطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٨٨ / الحلية » ١ / ٢٠٨ / و ( ٢٠٢٢ ) ١ / ٢٦ و الحطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٨٨ / الحلية » ١ / ٢٠٨ / و ( ٢٠٢٢ ) ١ / ٢٦ و الحطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٨٨ / الحلية » ١ / ٢٠٠٠ / و ( ٢٠٢٢ ) ١ / ٢٦ و الحطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٨٨ / الحلية » ١ / ٢٠٨ / و ( ٢٠٢٢ ) ١ / ٢٠ و الحطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٨٨ / الحديث و المحديث و المحديث و المحديث و الحديث و الح

## ٨٥. حديث ابن مسعود في الغر المحجلين:

ابن ماجمه في الطهارة باب ثواب الطهور (٢٨٤) قال في الزوائد: أصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبى هريرة، وحذيفة، وهذا حديث حسن

١ / ١ / ١ / وأحـمد في المسند ١ / ٢٥ ، ٥١ و ٤٥٧ و ٤٥٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٦ / والطيالسي في المسند (٣٦١) / ٤٨ / وابن حبان في الصحيح (١٠٤٧) ٣٢٣/٣ ( وأبو يعلى في المسند (١٠٤٧) ٨ / ٢٢٦ / وأبو يعلى في المسند (١٠٤٨) ٨ / ٢٢٤ / و(٥٣٠٠) ٩ / ٢٠٨ / والبزار. البحر الزخار (١٨١٠ / ١٨١٠ / ٢٠٨ /

. وعن عبدالله بن بشر المازني. رضى الله عنه. عن النبي عَلَيْ قال:

«ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة، فقالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله في كثره الخلائق؟ قال: أرأيتم لو دخلت صبرة بها خيل دهم بهم، وفيها فرس أغر محجل ما كنت تعرفه منها؟

قالوا: بلى. قال: «أمتي يومئذ غر من السجود، ومحجلون من الوضوء»

عند البيهقي في شعب الإيمان (٢٧٤٤) ٣ /١٧ /

. وعن أبى ذر وأبى الدرداء . رضى الله عنهما . قالا :

«قال رسول الله ﷺ: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأرفع رأسي، فأنظر بين يدي، فأعرف أمتي من بين الأمم، فقال رجل: يا رسول الله، فكيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟

قال: غر محجلون من أثر الوضوء لا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم أنهم يأتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السـجـود، وأعـرفهم بنورهم الذي بين أيديهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم»

عند البيهقي في شعب الإيمان ( ٢٧٤٥ ) وقال: كذا وجدته، ولو كان عن أبيه عن أبي ذر وأبي الدرداء لكان موصولاً، وكأنه سقط من الكتاب. ٣ /١٨١٧ /

## ٨٦. حديث أبي هريرة في أخوان النبي ﷺ:

مسلم في الطهارة ( ٢٤٩) ١ / ٢١٨ / ومالك في الطهارة باب جامع الوضوء ( ٢٩) ١ / ٢٩ / ٢٩ / ٢ وأبو داود في الجنائز باب ما يقول: إذا زرتم القبور أو مررتم بها ( ٣٢٣٧) والنسائي في الطهارة باب حلية الوضوء ١ / ٩٣ - ٩٥ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣٧٤٣) ٣ / ١٦ / ١٧ / وفي السنن الكبرى ١ / ٢٨ - ٨٨ / و٤ / ٧٨ / وابن حبان في الصحيح ( ٢٠٤١) ٣ / ٣٢١ / و( ٣١٧١) ٧ / ٤٤٤ - ٤٤٤ و( ٣٧٤٠) ١١ / ٢٢٤ / وابن خريمة في الصحيح ( ٦ ) ١ / ٢٠١ / وابن ماجه في الزهد باب ذكر الحوض وابن خريمة في الصحيح ( ٦ ) ١ / ٢٠١ / وابن ماجه في الزهد باب ذكر الحوض في المسند ٢ / ٢٠٣٠ / و٤٠٥ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٢٢٣ / وعبد الرزاق في المسند ٢ / ٢٠٠٠ و وبن السنن في عمل اليوم والليلة ( ٩٥٥ و ٩٥٥ )

- وعن جابر عبدالله. رضى الله عنهما . قال: قال رسول الله على:

#### «أنتم الغر المحجلون»

أبو يعلى في المسند (٢١٦٢) ٤ /١١٨ / وهو على شرط مسلم قال الهيشمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد ١٠ / ٣٤٤ /

٨٧. حديث ابن عباس. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله ﷺ:

«أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال: أحسب قال في المنام.

فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟

قال: قلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديّي، أو قال في نحري. فعلمت ما في السموات والأرض.

فقال: يا محمد. هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: .نعم، في الكفارات، والكفارات: المكث في المسجد بعد الصلاة. والمشي على الأقدام إلى الجماعات. وإسباغ الوضوء في المكاره. ومن فعل ذلك عاش بخير، ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه.

وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»

الترمذي في تفسير سورة (ص) (٣٢٨٦ و٣٢٨٦) وقال: حسن غريب. من هذا الوجه، وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبدالرحمن بن عائش. وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل ه / ٤٤-٤٦ / وابن أبي عاصم في السنة (٤٦٩) ١ / ٤٠٢ / والخطيب في تاريخ بغداد ٣١ / ٣١١ / ١٥٢ / وعبد بن في تاريخ بغداد ٣١ / ٣١١ / ١٥٢ / وعبد بن حميد في المسند (٦٨٢) وابن خزيمة في التوحيد (٣٢٠) والآجري في الشريعة / ٤٩٦ / وأحمد في المسند (٣٤٨٤) وإسناده

وقد بين العلماء أن أسانيد هذا الحديث مضطربة ليس فيها صحيح، وأكثرها يرجع إلى حديث معاذ، والله أعلم انظر علل ابن أبي حاتم ١ / ٢٠ / والعلل للدارقطني ٦ / ٥٠-٥٧ / وأبو يعلى في المسند (٢٦٠٨)

قال أبو زرعة عن أحمد بن حنبل: حديث قتادة هذا ليس بشيء، والقول ما قال ابن جابر [قلت يعني: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي عَيَّةً]

انظر: تحفة الأشراف ٤ /٣٨٣/ وتهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٤ /

- عن عبد الرحمن بن عايش ـ يرحمه الله ـ قال: قال رسول الله عَلِيُّهُ:

«رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي يامحمد، فيم يختصم الملأ الأعلى؟» بنحو حديث ابن عباس

قال ابن حجر: عبدالرحمن بن عايش الحضرمي، ويقال السكسكي: مختلف في صحبته، وفي إسناد حديثه روي عنه حديث (رأيت ربي في أحسن صورة »

- وقيل: عنه عن رجل من الصحابة.
- وقيل: عنه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل...
  - وقيل غير ذلك.

قال البخاري: له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه. تهذيب التهذيب 7 / ٢٠٤ / وقال أبو حاتم: هو تابعي وأخطأ من قال له صحبه. وقال أبو زرعة: ليس معروف. وقال الترمذي: لم يسمع من النبي على : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٤ / عند ابن أبي عاصم في السنة ( ٣٨٨ ) طرف منه ١ / ١٦٩ / وأوله ( ٤٦٧ ) ١ / ٢٠٠٠ / ٢ و ( ٤٦٨ ) ١ / ٤٠٢ / وقال ابن عايش «لم تثبت صحبته. ومالك في الموطأ ١ / ٢١٨ وأحمد قال عن ابن عايش عن بعض أصحاب النبي على ٤ / ٦٦ / و٥ / ٣٧٨ . أتاني ربي و٥ / ٢٤٣ /

- وقال ابن حجر: وصحح صحبته ابن حبان تبعاً للبخاري

ووقع عند أبي القاسم البغوي في إسناد حديثه: التصريح بسماعه من النبي على الله عند أبي القاسم البغوي في إسناد حديثه: التصريح بسماعه من الإسناد: عن عبدالرحمن بن عايش سمعت النبي على وهم لأن عبدالرحمن لم يسمع من النبي على الله الله عبدالرحمن على ترجمته من الإصابة»

تهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٥ / وقال: بعد أن ذكر طرف الحديث:

فإن كان الأمر كذلك، فإنما روي هذا الحديث عن مالك بن يخامر أبوعبدالرحمن السكسكي لا عبدالرحمن بن عايش، ويكون للحديث سندان:

ابن جابر عن خالد عن عبدالرحمن بن عايش.

ويحيى بن زيد عن أبي سلام عن أبي عبدالرحمن عن مالك عن معاذ.

قال: ويقوى ذلك: اختلاف السيّاق بين الروايتين. الأصابة ٢ / ٤٠٦ / وقد ذكر قبل ذلك أن الوليد بن مسلم لم ينفرد في روايته التصريح بسماع عبدالرحمن ابن عائش من النبي عَلَيْكُ الإصابة ٢ / ٤٠٦٤ /

وعن ثوبان رضي الله عنه - قال رسول الله : «إن ربي أتاني الليلة في أحسن صورة».... نحو حديث ابن عباس. قال ابن حجر: رواه سعيد بن بشير عن قتادة، عن أبي قلابة فخالف الجميع قال: عن أبي أسماء عن ثوبان . وهي رواية أخطأ فيها سعيد بن بشير. الإصابة ٢ / ٢٠٤ / عند ابن عاصم في السنة ( ٤٧٠ ) ١ / ٤٠٢ / وفيه عبدالله بن صالح ضعيف ، سيء الحفظ وأبو يحيى مجهول، وأبو يزيد: غيلان بن أنس الكلبي لم يوثقه أحد. وفيه انقطاع. والبزار: كشف الأستار ( ٢١٢٨). قال الهيشمي: رواه البزار من طريق أبي يحيى عن أبي أسماء الرحبي وأبو يحيى لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٧ / ١٧٨ / - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهقال: قال رسول الله تعلق: «إن الله تعالى تجلى لي في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى» قال: قلت: ربي. لا أعلم به. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدي ووضعها بين ثدي حتى وجدت بردها بين كتفي ، فما سألني عن شيء إلا علمته » عند ابن أبي عاصم في السنة ( ٣٨٩) ١ / ١٧٠ - ١٧١ / طرف منه، وأوله غرائب وأكثر ما خرج له البخاري في الشواهد، وسماك بن حرب ليس بذاك القوي.

- وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْكُ قال: « تراءي لي ربي في أحسن صورة » عند ابن عاصم ( ٣٨٩) ١ / ١٧٠ / طرف منه وأوله ( ٤٦٦) ١ / ٢٠٣ /

٨٨. حديث معاذ بن جبل. رضى الله عنه قال:

«احتبس عنا رسول الله. ﷺ. ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس، فخرج سريعاً، فثوب بالصلاة فصلى رسول الله ﷺ وتجوز في صلاته، فلما سلم، دعا بصوته، فقال لنا:

على مصافكم، كما أنتم. ثم انفتل إلينا: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل، فتوضأت، فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي، فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد.

قلت: رب، لبيك. قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قالها ثلاثاً. قال: فرأيته وضع كفه بين كَتفَيَّ قد وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء، وعرفت. فقال: يا محمد. قلت: لبيك رب. قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟. قلت: في الكفارات. قال: ماهن؟ قلت: مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلاة. وإسباغ الوضوء في المكروهات. قال: ثم فيم؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام.

قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم، فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك.

#### قال رسول الله ﷺ: «إنها حق فادرسوها ثم تعلموها».

الترمذي في تفسير سورة (ص) (٣٢٨٨) وقال: حسن صحيح. سألت محمدبن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا صحيح. 0.02.44 - وقال ابن عدي: الحديث له طرق، وقد صحح أحمد طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده. قال ابن حجر: قلت: وكذا قواه ابن خزيمة من رواية يحيى عن زيد عن جده عنه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل، وهي طريق ابن عباس: تهذيب التهذيب 7/

#### ٨٩. حديث جابر في الاغتسال من جانب النهر:

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأنه في مسلم ٥ / ٣٨٤ / وليس هو في مسلم. وفي كنز العمال من مسند جابر بن عبدالله قال: كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغُدر، ونغتسل في ناحية (ش) (٢٧٤٨٧) وهو عند ابن أبي شيبة في المصنف باب الرجل ينتهي إلى البير أو الغدير وهو جنب بلفظ «سئل عن الرجل الجنب ينتهي إلى الغدير؟ قال: يغتسل في ناحية منه» وبلفظ كنا نستحب» ١ / ١٤١ / وعبدالرزاق في المصنف: عن رجل قال: سألت جابر بن عبدالله عن الماء النافع أغتسل فيه، وقد دخله الجنب؟ قال: لا، ولكنى اغترف منه غرفاً» (٣٠٣) ١ / ٩٠ /

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله عَلَيْ : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب » فقالوا: كيف يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولاً » مسلم في الطهارة (٢٨٣) ١ / ٢٣٦ / والنسائي في الغسل باب ذكر نهي الجنب عن الأغتسال في الماء الدائم ١ / ١٩٧ / وابن ماجه في الطهارة باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه؟ (٥٠٥) ١ / ١٩٧ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٢٧٦ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ١٤ / وابن الجارود في المنتقي (٥٦) وابن خزيمة في الصحيح (٦٣) والدارقطني في السنن ١ / ١٥-٥٢ /

#### ٩٠. حديث أبي هريرة في النهي عن البول في الماء الراكد:

البخاري في الوضوء باب البول في الماء الدائم ( ٢٣٩ ) وزاد «ويغتسل فيه» ١ / ٣٤٦ / ومسلم في الطهارة ( ٢٨٢ و٢٨٣ ) ١ / ٢٣٥ / وأبو داود في الطهارة باب البول في الماء الراكد (٢٩ و٧٠) ١ /١٨/ والترمذي في الطهارة باب ماجاء في كراهية البول في الماء الراكد (٦٨) وقال حسن صحيح /٤٦/ وأبو عوانة في المسند ١/ ٢٧٦/ وعبد الرزاق (٢٩٩) و(٣٠٠) ١/ ٨٩/ والبغوي في شرح في السنة (٢٨٤) ٢/٦٦/ و(٢٨٥) ٢/٧٦/ والحاكم في المستدرك وصححه ١٦٨/١ والشافعي في المسند ١٩/١/ عن الثقة. و١/٢٠/ وأبو يعلى في المسند (٦٠٧٦) ١٠/ ٤٦٢-٤٦١ / والحميدي في المسند (٩٧٠) ٢ / ٤٢٩ / وهمام بن منبه في الصحيفة (٧٣) ٤٧/ والخطيب في تاريخ بغداد ١٠٥/١٠ وابن حزم في المحلى ١/١٣٩/ وابن حسبان (١٢٥١) ٤/٠٠- ١٦ و ١٢٥٤ و١٢٥٦ و١٢٥٧) ٤ / ٢٤-٥ / و٧٦ / و / ٦٨ / . وابن ماجه في الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكب ( ٣٤٤) ١ /١٢٤ / وأحبمه في المسند ٢ /٢٥٩ و٢٦٥ و٢٨٨ و٣١٦ و٣٤٦ و٣٦٢ و٣٩٤ و٣٩٤ و٤٦٤ و٤٩٢ و٢٩٥ و٥٢٩ و٥٢٩ و٥٢٩ وابن خريمة في الصحيح ( ٦٦ ) ٩٣ و ٩٤ ) ١ / ٣٧ و ٥٠ / والطحاوي في معانى الآثار في طرق تسعة ١ / ١٤ - ١ / والدارمي ( ٧٣٦ ) / ١٥٢ / والنسائي في الغــسل من طرق ١ / ١٢٥ و١٧٦ و١٩٧/ وفي الطهارة باب الماء الدائم ١/٩٩/ وابن أبي شيبة ١/١٤١/ من طرق أربعــة وفي المنتــقي لابن الجـارود (٥٦) /٢٩ / و(٥٤) /٢٩-٢٩ / و(٤٤) والبيهقي في السنن ١ /٩٧ و٢٥٦/

- وعن جابر رضي الله عنه ـ زجر رسول الله على أن يبال في الماء الراكد. أحمد في المسند ٣ / ٣٤١ وبلفظ «نهى» ٣ / ٣٥٠ ومسلم في الطهارة باب النهي عن البول (٢٨١) ١ / ٢٣٥ والنسائي في الطهارة باب النهي البول في الماء الراكد

#### ٩١. حديث عائشة في الوضوء قبل النوم:

البخاري في الغسل باب الجنب يتوضأ ثم ينام ( ٢٨٨ ) ١ /٤٦٨ / وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل (٢٨٦) ١ /٤٦٦ / ومسلم في الحيض ( ٣٠٥ و ٣٠٧ ) ١ / ٢٤٨ و ٢٤٩ / وأبو داود في الطهارة باب الجنب يأكل. وغير ذلك الباب (٢٢٢ و٢٢٣ و٢٢٢ و٢٢١ و٢٢١ ) ١ / ٥٧ - ٥٨ / وفي الصلاة باب وقت الوتر ( ١٤٣٧ ) ضمن حديث ٢ / ٦٦-٦٧ / والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل ذكره معلقاً بعد حديث (١١٨ و١١٩) ٧٨/١ والنسائي في الطهارة باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل (٢٥٥) ١ /١٣٨ / وباب اقتصا ـ الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل (٢٥٦) ١ /١٣٩/ وباب اقتصار ـ الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب (٢٥٧) ١ /١٣٩ / وباب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام (٢٥٨) ١ /١٣٩ / وفي الغسل باب الاغتسال قبل النوم وأول الليل (٤٠٢ و٤٠٣) ١ / ١٩٩ وابن ماجه في الطهارة باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ (٥٨٤) ١ / ١٩٣ / ومالك في الموطأ (٧٦) في الطهارة باب وضوء الجنب ١ /٤٧ / وأحمد في المسند ٦/٦٠١-١٠٣/ وابن خبزيمة في الصحيح (٢١٣) و(٢١٥) ١/٧٠١ وابن حبان في الصحيح (١٢١٧ و١٢١٨) ٤ /١٩-١٨ . وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٦٠ و ٦١ / والدارمي في الطهارة باب الجنب إذا أراد النوم ( ٧٦٣) ١ / ١٥٩ / وأبو عوانة ١/٢٧٨/١ والطيالسي في المسند (٢٣٣) ١/٦٢

والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ /١٢٥-١٢٦ / والدارقطني في السنن ١ /١٢٥

و ۱۲٦/ وعبد الرزاق في المصنف (۱۰۷۳) ١/٢٧٨ و (۱۰۷٦) ١/٢٧٩ وأبو يعلى في المسند (۲۹۸ و ٥٩٥٥ و ٤٨٩١ و ٤٧٨١) ٨٩/٨ و ٢٩٨ و ٢٦٠ و و ٢٦٨ و و ٢٦٠ و و و ٢٠٠ و و و ٢٠٠ و البغوي في شرح السنة ( ٢٦٥ و ٢٦٦ ) و البغوي في شرح السنة ( ٢٦٥ و ٢٦٦ ) ٢ / ٣٣ / و الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩ / ٣٦٨ /

# - حديث عمر في الوضوء قبل النوم: أنه سأل رسول الله على: «أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة».

البخاري قي الغسل باب الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل (٢٨٦) ١/٤٦٦/ باب الجنب يتوضأ ثم ينام ( ٢٨٩ و ٢٩٠) ١/٢٦٨/ ومسلم في الحيض (٣٠٦) ١ /٢٤٩-٢٤٨ / ومالك في الموطأ في الطهارة باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل ( ) ١ / ٤٧ / وكذا في رواية القعنبي /٥٨ / وأبو داود في الطهارة باب في الجنب ينام (٢٢١) ١ /٥٧/ والترمذي في الطهارة باب ما جاء في الوضوء للجنب إِذا أراد أن ينام (١٢٠) وقال: أحسن شيء في هذا الباب وأصح ١/٧٩-٨٧/ والنسائي في الطهارة باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام (٢٦٠) ١ / ١٤٠ / وفي عشرة النساء في الكبرى ( ٩٠٧١ إلى ٩٠٧١ ) ٥ / ٣٣٦ ـ ٣٣٥ / وابن ماجه في الطهارة باب من قال «لا ينام الجنب حتى يتوضأ» (٥٨٥) ١ /١٩٣ / وأحمد في المسند ١/٦١ و ١٧ و٢٤ و٢٥ و ٨٨ و٤٤ و٥٠ و٢/ ١٧ و٢٦/ وابنه عبدالله وجاده في كتاب أبيه ٢ /٤٦ / وعبد الرزاق في المصنف ( ١٠٧٤ و١٠٧٥ و١٠٧٧ و١٠٨٨) ١/٢٧٨ و٢٧٩ و٢٨٠ و٢٨٢ وأبو عسوانة في المسند ١/٢٧٧ و٢٧٨ و٢٧٩/ والطيالسي في المسند (١٧) /٥/ وابن خزيمة في الصحيح (٢١١ و٢١٢ و٤١٤) ١/١٠٦/١ / وابن حبان في الصحيح (١٢١٢ -١٢١٦) ١٧-١٧/١ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ /١٢٧/ وابن الجارود في المنتقى (٩٥) / ٤٢ / وعبد بن حميد في المسند (٧٤٨) ٢ /١٧ / والبغوي في شرح السنة (٢٦٣ و٢٦٤)

٢ / ٣٣-٣٢ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٨٠ ) ١ / ٧١ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٣٢٠ / ٢٢١ / ٢٢١ و ١٣١ و ١٣٧ و ١ ٢١ / ٢٢١ / ٢٢١ و ٢٠٠ و ١ / ٢٠١ و البيار و البيار و البيار و البيار و الميار و ا

#### ٩٢ . السواك مطهرة للفم مرضاة للرب:

هذا نص حديث روي عن سبعة من الصحابة، وهو صحيح. بمجموع رواياته:

#### ١. عن أبى بكر الصديق. رضى الله عنه:

عند أحمد في المسند ١/٣ و١٠ / (٧ و٢٢)

قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن محمد (ابن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق: وهو صدوق من الثالثة. التقريب / ٣٢١ / ) لم يسمع من أبي بكر. مجمع الزوائد ١ / ٢٢٠ / بقصد أن فيه انقطاعاً، فهو ضعيف، ويقوى بما بعده.

وأبو يعلى في المسند (١٠٩ - ١٠١ ) 1.7 - 1.8 / و(١٩١٥ ) 1.6 - 1.8 / وبين راويه أنه خطأ، والصحيح أنه عن عائشة. قاله ابن حجر. والمروزي في مسند أبي بكر (١٠٨ و ١١٠) وأخرجه ابن عدي في الكامل 1.7 / وقال: أخطأ فيه حماد بن سلمة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: هو خطأ والصواب عن عائشة. انظر العلل لابن أبي حاتم 1.7 / والعلل للدارقطني 1.7 /

Y. عائشة. رضي الله عنها: عند النسائي في الطهارة باب الترغيب في السواك. المجتبى ١ / ١٠ / وإسناده صحيح. وذكره البخاري في جامعة بلا إسناد فقال: قالت عائشة عن النبي عَلَيْكُ . . ٤ /١٨٧ / ورواه الشافعي في الأم في الصوم باب السواك الرطب واليابس للصائم ١ / ٢٣ / وفي المسند / ٤ / [قلت: وفيه محمد بن إسحاق وهو

#### ٣. وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما:

«عن النبي عَلِي قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى».

قال الهيئمي: رواه أحمد (في المسند 7 / 1 / 1 وهو من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة وقد اتقن في الأخذ من أصوله، فهو من صحيح حديثه) والطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. مجمع الزوائد 1 / 1 / 1 / 1 وابن عدي في الكامل 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 وفيه محمد بن معاوية أبو معاوية النيسابوري.

3. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وفيه زيادة «ومجلاة للبصر» عند الطبراني في الأوسط، والكبير بنحوه، وفيه بحر بن كنيز، وقدا جمعوا على ضعفه [قال في التقريب: ضعيف / ١٢٠] مجمع الزوائد ١ / ١٢٠ / وهو في الكبير ( ١٢٢١٥) في التقريب: طبع من الله ويرضي الرب». قلت: ولم أجده في ما طبع من

الأوسط، وزعم الألباني أنه في أوسط الطبراني ١ / ١ / إرواء الغليل ١ / ١ / وأخرجه البخاري في التاريخ ٨ / ٣٩٦ / وهو عند البيهقي موقوف بلفظ «عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب، مفرحة للملائكة، يزيد في الحسنات، وهو من السنة، ويجلو البصر، ويذهب الحفر، ويشد اللثة، ويذهب البلغم، ويطيب الفم» شعب الإيمان ( ٢٧٧٦ ) ٣ / ٢ / وله حكم المرفوع. وابن عدي في الكامل ٣ / ٢٠ /

#### ه . وعن أبي أمامة . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. ما جاءني جبريل الا أوصاني بالسواك، حتى لقد خشيت أن أحفى مقا دم فمي».

أحمد في المسند ٥/٢٦٣/ وابن ماجه في الطهارة وسننها باب السواك ( ٢٨٩) قال في الزوائد: إسناده ضعيف ١/٦٠/ والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٧٤٤) ٨/١٧٩/ و( ٧٨٤٧) م/١٧٩/

٦. عن أنس بن مالك. رضي الله عنه .. عند أبي نعيم في الحلية وأبو يعلى ( ٤١٧١ ) وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف.

٧. وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. عن النبي عليه قال:

«عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. عز وجل.».

عند ابن حبان (۱۰۷۰) ۲۰۲۳-۳۰۳/

قال المحقق: ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن الحافظ (ابن حجر) في التلخيص الحبير - بعد ما أورده عن ابن حبان، قال، والمحفوظ عن ابن عبيد الله بن عمر - بهذا الإسناد - . بلفظ «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك» .

رواه النسائي وابن حبان، التلخيص ١ / ٦٠ / فكأنه يريد أن يقول إِنه وضع حديثًا موضع حديثًا.

#### ٩٣ . حديث ابن مسعود في جني الأراك.

- ويشهد له حديث علي بن أبي طالب. رضي الله عنه. قال:

«أمر النبي. ﷺ . ابن مسعود أن يصعد شجرة، فيأتيه بشيء منها، فنظر أصحابه إلى حموشة ساقيه، فضحكوا منها، فقال النبي ﷺ:

«مما تضحكون؟ لُرِجْل عبدالله يوم القيامة في الميزان أثقل من أحد».

والحموشة الدقة. عند أحمد في المسند (٢٩٠) ١/٤١/ وأبو يعلى في المسند (٣٩٥) ٥٣٥) المعدر و٩٥٥) ١/٩٠٤ - ٤١٠ والبخساري في الأدب المفسرد (٣٣٧) /٧٠ وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٤١/ وأبي نعيم في حلية الأولياء ١/٧١/ والطبراني في المعجم الكبير (٨٥١٦) ٩/٥٩ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/٥١/ والفسوي في البدء والتاريخ ٢/٢٤٥-٤٥ / قال:

«كان ابن مسعود على شجرة يجتني منها، فهبت الريح، وكشفت عن ساقيه، فضحكوا، فقال رسول الله ﷺ:

«والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد».

عند البزار في المسند (٢٦٧٧) والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي ٣/٣١٧/ والطبراني في المعجم الكبير (٥٩) ١٩/٨٩ والفسوي في البدء والتاريخ ٢/٢٥/ /

#### ٩٤. حديث أبي هريرة في الأمر بالسواك:

البخاري في الجمعة باب السواك يوم الجمعة ( ٨٨٧) ٢ / ٣٧٤ / وفي التمني باب ما يجوز من اللهو ( ٧٢٤٠) ١٣ / ٢٣٧ / ومعلقاً في الصوم باب السواك الرطب واليابس للصائم قال ويروي نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي عَلَيْكَ ٤ /١٨٧ / ومسلم في الطهارة والرحوب الرحوب عن جابر وزيد بن خالد عن النبي عَلَيْكَ ٤ /١٨٧ / ومسلم في الطهارة ( ٢٥٢) ١ / ٢٠ / ومالك في الموطأ في الطهارة باب ما جاء في السواك ( ١٦١) ١ / ٢٦ / وأبو داود في الطهارة باب السواك ( ٢٤ ) ١ / ١٢ / والترمذي في الطهارة باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء ( ١٦٧) وقال: حسن صحيح ١ / ١٩٠٩ / والنسائي في الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ( ٧) ١ / ١٢ / وفي المواقيت باب ما يستحب من تأخير العشاء ١ / ٢٦٦ / وابن ماجه في الطهارة باب السواك ( ٢٨٧) ١ / ١٠٠ / وأحمد في المسند ( ٢٨٧) ١ / ١ / ١ / والكهارة باب السواك ( ٢٨٧) ١ / ١٠٠ / والنافعي زوائد ابنه عبدالله ( ٢٠٠) ١ / ١ / ١ / واللارمي في الطهارة باب في السواك ( ٢٨٧) والشافعي في الأم ١ / ٢٨ / وانظر المسند ( ١٧٠٢ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٨٧ / والشافعي في الأم ١ / ٢٨ / وانظر المسند ١ / ٢٨ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٨٠ / والمادي في الأم ١ / ٢٨ / وانظر المسند ١ / ٢٨ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٨٠ / والمحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٨ / والمحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٨٠ / والكه في الأم ١ / ٢٨ / والكه إلى السماء ( ٢٩ ٢ ) ١ / ٢٨ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٨ / والكه في الأم ١ / ٢٠ / ٢ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٨ / ٤ والكه وي شرح معاني الآثار ١ / ٢٨ / والكه في الأم ١ / ٢٠ / ٢ / والكه وي شرح معاني الآثار ١ / ٢٠ / ١ والكه وي المحدود وي المحد

من ثمانية طرق. وفي مشكل الآثار ١/ ٢٧٢٦/ والبغوي في شرح السنة (١٩٧) ١/ ٣٩٢/ والبيه قي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٠٥/ وفي معرفة السنن والآثار (٢٧٥-٥٠٥) ١/ ٢٥٨٠/ وفي شـــعب الإيمان (٢٧٦٩ و ٢٧٢٠) ٣/ ٥٥/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرطه ما وليس له علة وأقره الذهبي ١/ ١٤٦١ والطيالسي في المسند (٢٣٢٨) / ٣٠٦/ وابن خزيمة في الصحيح (١٩٦١) ١/ ٢٠٦٧ وابن خزيمة في الصحيح (١٠٦١) ووين المراز وويا المراز وويا المراز وويا المراز وويا المراز وويا المراز ويا المراز ويعلى في المسند (١٠١٠) ١/ ٢٥٥ وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢١١/ وأبو يعلى في المسند (١٠١٥) ١/ ٢٥٥ وأبو يعلى في المسند (١٠١٥) ١/ ٢٥٥ وأبو يعلى في المسند (١٠١٥) ١/ ٢١٥ وأبو عوانة في المسند (١٩٦٥) ٢/ ٢١٨ وأبو عوانة في المسند ١/ ١٩١ والخطيب في تاريخ بغداد ٩/ ١٥٠)

#### ٩٥- حديث أبي هريرة «مع كل وضوء بسواك»:

هو لفظ بعض الروايات السابقة ومنها عند أحمد في المسند ٢ / ٥٩ / ١

#### ٩٦ . حديثه مع قول أبي هريرة:

عند أحمد في المسند ٢ / ٠٠٠ /

#### ٩٧ . حديثه مع تأخير العشاء:

أحــمــد في المسند ٢ /٩٩٦ و ٥٠٥ و ٢٤٥ و ٢٥٠ و ٢٥٨ و ٢٥٩ و و ٢٥ و ابو يعلى في المسند ( .٦٢٧ ) ١١ / ١٩٤ / وغيرهما.

- وعن علي. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

« لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول، فإنه إذا قضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى إلي السماء الدنيا، فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر، فيقول قائل: ألا سائل يعطى ألا داع يجاب ألا سقيم يسشفي فيشفى، ألا مستغفر، فيغفر له»

عند أحمد في المسند (٩٦٨) ولم يذكر المتن، وإنما قال: مثل أبي هريرة وقد ذكره قبله ١/٠١/ وكذا أخرجه الدارمي في الصلاة باب ينزل الله إلى السماء الدنيا (١٤٩٣) وقال: مثل حديث أبي هريرة الذي ذكره قبله ١/٢٨٧/ وقد ذكر حديث علي قال: قال رسول الله عَيَّا : إذا كان ثلث الليل أو نصف الليل. فذكر النزول (٤٧٨) ١/٢٨٧/ والبزار كحديث أبي هريرة. كشف الأستار (٤٧٧) و(٤٧٨) وولم يسق لفظه. والطبراني في الأوسط ،نصه (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء » فقط. (١٢٦٠) ٢/١٣٨/ وسنده حسن. والطحاوي في شرح معانى الآثار ١/٤٣/

. وعن تمام بن العباس بن عبد المطلب. رضى الله عنها.

قال: أتوا النبي ﷺ أو أُتِيَ. فقال:

«مالي أراكم تأتوني قلحاً؟ (أي مصفرة أسنانكم) استاكوا. لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك»

عند أحمد في المسند (١٨٣٥) ١/٢١٤/ و(١٥٦٣)) وفيه قدم بن تمام أو تمام بن تمام أو تمام بن قدم ٣/٢٤/ والطبراني في المعجم الكبير (١٣٠١ و١٣٠٢) والبزار في المسند. انظر كشف الأستار (٤٩٨) والحاكم في المستدرك ١/٢٤٦/ عن العباس وأبو

يعلى في المسند من مسند العباس ( 7٧١٠) / 7 / 6 كذا البخاري في التاريخ <math>7 / 7 / 6 قال الهيثمي: وفيه أبو علي الصيقل وهو مجهول «مجمع الزوائد 1 / 7 / 6 وكذا 1 / 9 / 9 / 6 والبيهقي في السنن الكبري (وجعله من مسند عبدالله بن عباس)

#### ٩٨. حديث زيد بن خالد الجهني ريك :

عن النبي ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»

عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٤٣/ بدون ذكر المتن. وقال: حديث غريب. وفيه «عبد الله بن خلف الطفاوي. قال العقيلي: في حديثه وهم». والطبراني في المعجم الكبير. وأحمد في المسند (٥٦٨٦) ٢/٩٥/ و(٤٨٢٧) ٢/٢٨/

- وعن زينب بن جحش. رضي الله عنها. قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون»

عند أحمد في المسند (٢٧٤٠٤) ٦ /٤٢٩- ٢٢٤ / من رواية أم حبيبة عنها.

## ٩٩ . حديث علي في الأمر بالسواك:

عندأ حمد في المسند (٩٦٧) ١/٠٠/ من رواية أبي رافع عن علي. وعند ابنه في زوائد المسند عن أبي هريرة وعن علي (٦٠٧) ١/٠٨/ والطحاوي في شرح معاني الآثار (أوله فقط) ١/٣٤/ والطبراني في الأوسط (١٢٦٠) ٢/١٣٨/ والدارمي في الصلاة باب ينزل الله إلى السماء الدنيا (١٤٩٣) ١/٢٨٧) قال: مثل حديث أبي هريرة. والبزار كما في كشف الأستار (٤٩١) ١/٢٠/ والبحر الزخار (٤٧٧) وحديث أبي المريرة. والبزار كما في كشف الأستار (٤٩١) ١/٠٤٠ والبحر الزخار (٤٧٧) وحديث أبي المحديد وحديث أبي المريرة. والبزار كما في كشف الأستار (٤٩١) ١/٠٤٠ والبحر الزخار (٤٧٧) والبحر الزخار (٤٧٨)

بالتحديث، وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١/ ٢٢١ / وقال في موضع آخر: ورجاله ثقات. ورواه البزار (قلت: وكذا أحمد في المسند والطحاوي) عن أبي إسحاق قال: حدثني عمي عبدالرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع.. وعبدالرحمن وثقه ابن معين. مجمع الزوائد ٢/٧٧ / قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول التقريب / ٦٧٣ / قلت: يعني مقبول إذا توبع».

#### ١٠٠ . حديث أم حبيبة في السواك:

أحمد في المسند ٦ / ٣٢٥ / وقال ابن حجر رواه ابن أبي خيشمة في تاريخه بسند حسن: التلخيص الحبير / ٢٣ / وقال الهيشمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٢ / ٩٧ / وأبو يعلى في المسند (٧١٢٧) ١٣ / ٤٨ / وإسناده صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالسماع و( ٧١٤٣) ١٣ / ٦٤ / والبخاري في التاريخ ٩ / ٩ / /

#### ١٠١. حديث جابر في إجتناء الأراك:

عند أحمد في المسند وفيه ابن لهيعة ٣/٣٨٦/

قلت: والراوي عن ابن لهيعة هو شيخ أحمد «حسن بن أعين» وقد استظهرت اتقانه في الأخذ عن ابن لهيعة والله أعلم.

#### ١٠٢ . حديث حذيفة في السواك بالليل:

البخاري في الوضوء باب السواك (٢٤٥) ١ / ٤٢٤ / وفي الجمعة باب السواك يوم الجمعة (٨٨٩) ٢ / ٣٥٥ / وفي التهجد باب طول القيام في صلاة الليل (١١٣٦) ٣ / ٢٤ / ومسلم في الطهارة (٢٥٥) ١ / ٢٠ / / وأبو داود في الطهارة باب السواك لمن قام من الليل (٥٥) ١ / ١٥ / والنسائي في الطهارة باب السواك إذا قام من الليل (٢) قام من الليل (٢) / ١ / ١ / والنسائي في الطهارة باب السواك إذا قام من الليل من السواك (٢٦٠ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ وأبن ماجه في الطهارة باب السواك (٢٨٦) ١ / ١٠٥ / وأحمد والمسند ٥ / ٢٨٣ و ٩٩ و ٩٩ و ٩٠٤ و ١٠٥ / والحميدي في المسند (٤٤١) وأبن ماجه في المسند (١٩٠١ والبنائي شيبة في المسند (١٩٠١ والبغوي المسند (١٩٠١ والبنائي شيبة في المسنف ١ / ١٨٨ و والبغوي ألم المسنة (١٩٠١ والبغوي المسند والبغوي المسند والمرود والمولاد والبغوي المسميح (١٩٠١ والبغوي المسميح (١٩٠١ والبغوي المسموية والبغوي المسند والبغوي المسند والمرود والبغوي المسند والمهود والمهود والمهود والمهود والمهود والبغوي المسند والمهود والم

### ١٠٣ . حديث حذيفة في الأمر بالتسوك ليلاً:

عند النسائي في قيام الليل باب الاختلاف على أبي حفص عثمان بن عاصم في هذا الحديث (١٦٢٢ و ١٦٢٣ / ٢١٣/٣ /

## . وعن ابن عمر. رضي الله عنهما «أن رسول الله رضي الله عنهما الا وعن ابن عمر. وضي الله عنهما «أن رسول الله وعنه ابنام الله والسواك عنده إذا استيقظ بدأ بالسواك»

عند أحمد في المسند ٢ /١١٧ / وأبو يعلى في المسند (٥٧٤٩) ١٣١ / ١٣١ / وقال محققه حسين سليم: أن «إسناده صحيح».

#### ١٠٤. حديث عائشة في وضع الوضوء والسواك:

#### ١٠٥ . حديث عائشة في غسل السواك:

عند أبو داود في الطهارة باب غسل السواك (٥٢) ١ /١٣ / وهو حسن الإسناد.

. وسأل شريح عائشة. رضي الله عنها . بأي شيء كان يبدأ رسول الله عليه ...! قالت: كان يبدأ إذا دخل بالسواك.

-أحمد في المسند ٦ / ١٨٢ و ٢٣٧ / و ٤١ ع ٢٤٠ و ١٩٨ و ١٩٢ / و ١١ و مسلم في الطهارة (٢٥٣) ١ / ٢٢٠ / وأبو داود في الطهارة باب السواك في كل حين (٥١) ١ / ١٠٦ / وابن ماجه في الطهارة باب السواك (٢٩٠) ١ / ١٠٦ / وابن حبان في الصحبح (٢٥١٤) ٦ / ٢٦٠ / وفيه ضعف ويصح لغيره و(٢٥١٤) ٣ / ٢٥٦ / والنسائي في الطهارة باب السواك في كل حين (٨) ١ / ١٣٧ / وابن أبي شيبة في الصنف ١ / ١٦٨ / وأبو عوانة في المسند ١ / ١٩٢ / والبيه قي في السنن ١ / ٣٤ / والبغوي في شرح السنة (٢٠١) ١ / ٣٩٠ / وابن خزيمة في الصحيح (١٣٤ ) ١ / ٧٠ /

- وعن أنس. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«قد أكثرت عليكم في السواك».

أحمد في المسند ٣ / ١٤٣ و ٢٤٩ / والبخاري في الجمعة باب السواك يوم الجمعة ( ٨٨٨ ) ٢ / والنسائي في الطهارة باب الإكثار في السواك والدارمي في الوضوء باب في السواك والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ١٣٥ / وأبو يعلى في المسند ( ٤١٧١ ) ٧ / ١٨٦ / وإسناده صحيح.

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. قال:

كان رسول الله ﷺ يكثر السواك حتى رأينا . أو خشينا . أنه سينزل عليه»

أحمد في المسند (٢٥٧٣) ١ / ٢٨٥ / (٢١٥٢) و٣٣٩ - ٣٤٠ / والطيالسي في المسند (٢٧٣٩) وأبو يعلى في المسند (٢٧٠٦) وإسناده حسن ٥ / ٩٤ / والبيهقي ٢ / ١٣٣ /

- وعنه بلفظ «لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي به قرآن أو وحي»

أبو يعلى في المسند ( ٢٣٣٠) ٤ /٢١٨ / وإسناده ضعيف لضعف شريك القاضي. وأحمد في المسند ١ /٢٣٧ و٣٠٧ و٣٣٧ ( ٢١٢٥) و (٢٧٩٨) و٢٨٩٣) /٣١٥ و (٣١٢١) والبيهقي ١ /٣٥ بإسناد صحيح وابن أبي شيبة في المصنف ١ /٢٧١ /

- وعن واثلة بن الاستقع. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على».

عند أحمد في المسند (١٥٩٨٧) ٣ / ٤٩٠/

#### ١٠٦ . حديث أبي سعيد في الغسل يوم الجمعة:

البخاري في الأذان باب وضوء الصبيان ( ٨٥٨ ) ٢ / ٤٠١ / وفي الجمعة باب فضل

الغسل يوم الجمعة ( ۸۷۹) ٢ / ٤١٥ / وباب الطيب للجمعة ( ۸۸٠) ٢ /٤٢٣ / وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل.. ( ٨٩٥ ) ٢ /٤٤٤ – ٤٤٤ / وفي الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٢٦٦٥) ٥ /٣٢٧/ ومسلم في الجمعة (٨٤٦) ٢ /٨١٥/ وأبو داود في الطهارة باب الغسل يوم الجمعة (٣٤٤) ١ /٩٥ / والنسائي في الجمعة باب الأمر بالسواك يوم الجمعة (١٣٧٤) ٣/١٠٢-١٠٣/ وفي الكبرى في الجمعة باب السواك يوم الجمعة (١٣) وباب الهينة للجمعة (٣٤) وفي الجمعة ( ٢٩ و٣٧) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٩) ١ /٣٤٦/ وأحمد المروزي في الجمعة /٤٧/ والإمام أحمد في المسند ٣/٣ و٦٩ و١٨ و٢٥ و٦٦/ وابن حبان في صحيحه: الإحسان (١٢٣٣) ٤/٣٤/ وابن خزيمة (١٧٤٤ و١٧٤٥) ٣/٢٣/ و١٢٤ وابن الجارود في المنتقى (٢٨٤) /١٠٧/ والبغوي في شرح السنة (١٠٦٠) ٤ / ٢٣١- ٢٣١/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٣٦٨/ وأبو يعلى في المسند (١١٠٠) ٢ / ٣٥٢ وعــبدالرزاق في مـصنفــه (٥٣١٨) والطيالسي في المسند ١/١٤٢/ والبيهقي في السنن الكبري ٣/٢٤٢ و١٩٢ و٢٨٣/ والحاكم في المستدرك ١ /٨٣/ وصححه وأقره الذهبي. - ونحو حديث ابن عباس عن ابن السباق مرسلاً: عند الشافعي في المسند /٦٣/ وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٤٣٥ / وأحمد المروزي في الجمعة / ٥٩ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٢٤٣ /

ورواه البخاري بلفظ آخر قال: ذكروا أن النبي عَنَيْ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً، وأصيبوا من الطيب»

قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. البخاري في الجمعة باب الدهن للجمعة ( ٨٤٨) ٢ / ٣١ / ومسلم في الجمعة ( ٨٤٨) ٢ / ٥٨٢ / الدهن للجمعة ( ٨٤٨) ٢ / ٣١ / والنسائي في الجمعة / ٣٣ / وابن خزيمة في الصحيح ٣ / ١٢٩ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ١١ / وابن حبان في الصحيح ٤ / ١٩٦ / والبيهقي في السنن الكبرى الآثار ٢ / ١٥ / وابن حبان في الصحيح ٤ / ١٩٦ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٢٩٧ / وفي شعب الإيمان ٦ / ٢٤٩ / والطبراني في المعجم الكبير ١ / ٢٤ / قلت:

فإِن صح الحديث الأول، فلعل ابن عباس نسي.

- وعن أبي أيوب الأنصاري. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«يا معشر المسلمين من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وإن وجد طيباً، فلا عليه أن يمس منه، وعليكم بالسواك».

عند الطبراني في الكبير ٤ / ١٤٩ / وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وفيه كلام كثير. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ٢ / ١٧٢ /

- وعن عائشة. رضي الله عنها . عن النبي على قال:

«لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم مع الوضوء بالسواك عند كل صلاة»

عند ابن حبان في صحيحه (١٠٦٩) ٢ / ٣٥٢ / وإسناده حسن. والبزار (٤٩٣) وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢ / ٩٧ / قلت: وتقوى رواية البزار برواية ابن حبان لأنها حسنة الإسناد.

#### - وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ:

عن النبي ﷺ قال: «لولا أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة».

عند ابن أبي شيبة ١/٤٣٤/ وأحمد في المسند ٥/١١٠/ قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٢/١٧٢/

#### ١٠٧ . حديث ابن عباس في أن الجمعة عيد:

عند ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة (١٠٩٨) ١/٣٤٩/ وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، لينه الجمهور. والطبراني في المعجم الصغير ٢/٠٥/ والأوسط (٤٩) ١/٦٢/ وفي الكبير وعبدالرزاق في المصنف ٢/٤٠/ - وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ. في جمعة من الجمع .: «معاشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله لكم عيداً فاغتسلوا، وعليكم بالسواك».

عند الطبراني في الصغير 1 / 777 / وفي الأوسط قال الهيشمي: رجاله ثقات 7 / 777 / والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 797 / وعن أنس عند البيهقي في السنن الكبرى 1 / 797 / وفي شعب الإيمان 1 / 707 /

#### ١٠٨ . حديث أبي موسى في كيفية السواك:

عند أحمد في المسند ٤ / ١٧٤ / وأبو عوانة في المسند ١ / ١٩٢ - ١٩٣ / - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال:

#### «كان النبي ﷺ إذا استيقظ من الليل استاك»

قلت: وهو حديث بيتوتة ابن عباس عند خالته ميمونة، وفي بعض طرقه ذكر السواك وفي بعضها ذكر الدعاء بالنور. البخاري في الدعوات باب الدعاء إذا انتبه في الليل (٦٣١٦) ١١/٩١١-١٢٠/ ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٣) ١/٩٢٥- ١٥٥ الليل (٥٦) ١/٥١-١٦/ وفي الليل (٥١) ١/٥١-١٦/ وفي الطهارة باب السواك لمن قام من الليل (٥٨) ١/٥١-١٦/ وفي الصلة باب في صلاة الليل من (١٣٥٣ إلى ١٣٥٨) ٢/٤٤-٥٥/ و(١٣٦٥) ١٣٦٥) و ١٣٦٥ ووي الأدب باب في النوم على طهارة و١٣٦٥) ١/٤٠-١٥ والترمذي في الدعوات باب (٣٠٠) الحديث (٩٤٧٠) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا من حديث ابن أبي ليلي إلا من هذا الوجه، وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس، عن النبي في الرجل يصلي ومعه رجل (٢٣٢) وقال: حسن صحيح ١/١٤١/ مختصراً في الرجل يصلي ومعه رجل (٢٣٢) وقال: حسن صحيح ١/١٤٧/ مختصراً والنسائي في التطبيق باب الدعاء في السجود (١١٢٠) ٢/١/١/ وفي قيام الليل باب

الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس (١٧٠٣ و١٧٠٨) ٣/ ٢٣٦ / ٢٣٧ / و( ١٧٠٥ و ١٧٠٥ ) ٣ / ٢٣٧ / وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه (٤٢٣) ١ /١٤٧/ وباب وضوء النوم (٥٠٨) ١/١٦٩-١٧٠/ وأحمد في المسند (٣٥٤١) ٣٧٣/١ مطولاً ومختصراً و ( ۲۷۲۱) ۱/۰۵۰/ و ( ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲) ۱/۰۲۱/ و ( ۲۰۸۳ و ۲۰۸۶) ۱ / ۲۳۲ / و ( ۲۱۹۲ ) ۱ / ۲۲۰ / و (۲۳۲ و ۲۳۲۲ ) ۱ /۲۷۰ / و (۲۲۰۲ ) مـطـولاً ١/ ٢٨٤ / و ( ٣٠٦٠ ) ١ / ٣٣٠ / و ( ٣١٩٤ ) مصطولاً ١ / ٣٤٣ / و ( ٣٣٧٢ ) ١/٣٥٨/ و(٣٤٣٧) ١/٣٦٤/ وعبدالرزاق في المصنف (٩١٢٠) و٣٨٦٢ و٥٦٦٨ و٣٨٦٦ و٣٨٦٨) ٢ /٣٠٤-٤٠٦ / والبـخـاري في الأدب المفــرد (٦٩٥) مطولاً / ١٨٠ – ١٨٠ / و( ٦٩٦ و ٦٩٦ ) / ١٨٠ / والترمذي في الشمائل ( ٢٤٥ و ٢٥٥ ) وابن خزيمة في الصحيح (١٢٥) و١٢٧ و٤٤٨ و٤٤٩) و١١١٩ و١٥٣٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٨٦ و٢٨٧/ وأبو عوانة في المسند ١/٢٧٩ و٢٧٩-٢٨٠/ و٢ / ٣١١ – ٣١٢ و ٣١٤ و ٣٢٠ و ٣٢١ / والبغوي في شرح السنة (٩٠٦) ٤ / ١٥ – ١٥/ و(٩٠٤) ٤/٩/ و(٩٠٥) ٤/١١-١١/ وأبو يعلى في المسند (٢٤٠٠) ٣/ ٣٠- ٣١/ و( ٢٥٣٩) ٣/ ٧٩- ٨٠ مطولاً ( ٢٥٤٥) والطبري وابن أبي عاصم في الدعاء والبيهقي في السنن الكبرى ١/١٢٢/ وابن أبي شيبة في المصنف ١/٩/ و/ ٤٩١/ و ١٠ / ٢٢١/ والطيالسي في المسند ( ٢٧٠٦) /٣٥٣/ وابن حبان في الصحيح (١٤٤٥) ٢٩٢/٢ وليس فيه ذكر السواك.

#### ١٠٩ . حديث أبي هريرة في المؤمن القوي:

سبق (١)

#### ١١٠. حديث عقبة بن عامر في أجر الرامي ومن يعينه:

أبو داود في الجهاد باب في الرمي ( 7017 ) 7/7 / والترمذي في الجهاد باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله ( 7017 ) وقال: حسن صحيح 7/9 / والنسائي في الجهاد باب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل ( 7117 ) 7/7/7 ووفي الخيل باب تأديب الرجل فرسه ( 7007 ) 7/77/7/7/7 / وابن ماجه في الجهاد باب الرمي في سبيل الله ( 7017 ) 7/7/7/7/7/7 / وابن ماجه في الجهاد باب الرمي في سبيل الله ( 7017 ) 7/7/7 / وأحمد في المسند 112/7 / وفيه زيادة و 112/7 والمادين و 112/7 / وأحمد في المسند 112/7 / والمادين و 112/7 / والمنادين و 112/7 / والمنادين و 112/7 / والمنادين في المسند ( 112/7 ) والمناسي في المسند ( 112/7 ) والمنادين ( 112/7 ) والمنادين في المسند ( 112/7 ) والمنادين ( 112/7 ) والمنادين في المسند ( 112/7 ) والمنادين ( 112/

## - وورد عن جابر. رضي الله عنه. عن رسول الله ﷺ قال:

«كل شيء ليس من ذكر الله. عز وجل. فهو لغو ولهو (أو سهو) إلا أربع خصال: . مشي الرجل بين الغرضين.. وتأديبه فرسه.. وملاعبته أهله.. وتعلم السباحة».

عند النسائي في عشرة النساء والطبراني في المعجم الكبير قال المنذري: وإسناده جيد ٢/١٧٠/ وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا «عبدالوهاب بن بخت وهو ثقة». مجمع الزوائد ٢/٩٦/ قال ابن حجر: مكي سكن الشام ثم المدينة ثقة. التقريب /٣٦٨/ قال ابن حجر: وإسناده [أي حديث جابر] صحيح. الإصابة ١/٥١٠.

#### ١١١. حديث عقبة بن عامر في الرمي:

مسلم في الإمارة (١٩١٧) ٣ /١٥٢٢/ وأبو داود في الجهاد باب في الرمي

(۲۰۱۲) ٣/١١/ وابن ماجه في الجهاد باب الرمي في سبيل الله (٢٨١٣) ٢ / ٩٤٠ وابن أبي شيبة في المصنف (٦٣٧٥) ٢ / ٩٤٠ وابن أبي شيبة في المصنف (٦٣٧٥) ٢ / ٢٢٠ / ٢ / ٢٢٠ / والدارمي في الجهاد باب في فضل الرمي والامر به (٤٠٤) ٢ / ٢٦٩ / ٢ / ٢٦٩ والترمذي في تفسير القرآن باب ومن سورة الأنفال (٧٨٠٥) وفيه رجل مبهم ٤ / ٣٣٥ وابن حبان في الصحيح (٤٠٠٤) ١١ / ٧ والطيالسي في المسند (٢٠٠١) / ١٥٥ والبيهقي في السنن ١٠ / ١٦ والبغوي في التفسير ٢ / ٢٥٨ والطبراني في الكبير (١١٩ و٢١٩) ٧ / ٣٤٢ و(٩٤٢) وأبو يعلى في المسند (١٦٢٥) ٣٤٢ / والحاكم في المستدرك وقال صحيح وأقره وأبو يعلى في المسند (١٧٤٣) ٣ / ٢٨٣ / والحاكم في المستدرك وقال صحيح وأقره الذهبي ٢ / ٣٢٨ /

#### - وعن سلمة بن الأكوع. رضي الله عنه. قال:

«خرج رسول الله ﷺ على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين. فأمسكوا أيديهم. فقال: ما لكم؟ ارموا. قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان. قال: ارموا وأنا معكم كلكم».

البخاري في الجهاد باب التحريض على الرمي ( ٢٨٩٩) ٦ / ١٠٧ / وفي الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿ واذكر في الكتاب إسماعيل.. ﴾ ( ٣٣٧٣) ٦ / ٤٧٦ / وفي المناقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ( ٣٥٠٧) ٦ / ٢٢١ / وابن حبان في الصحيح ( ٤٦٩٤) ١٠ / ٤٢٥ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٤٦٩٣) ١٠ / ٤٤٥ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٩٩١ و ٢٩٩٦) والحاكم في المستدرك ٢ / ٤٩ / وابن أبي شيبة في المصنف ( ٦٩٧١ ) و البيهقي في السنن ١٠ / ١١ / وأحمد في المسند ٤ / ٥٠ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨ / ٣٩٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٦٤٠) ٢ / ٢١ / ٣٨٠ /

- وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. قال:

«مررسول الله على قوم يرمون، فقال: ارموا بني إسرائيل (هكذا جاءت في مجمع الزوائد وكل من ذكر الحديث قال: بني إسماعيل) فإن أباكم كان رامياً».

البيزار في المسند (١٧٠٢) كيشف الاستيار ٢/٩٧٢ / وأبو يعلى في المسند (٢١٩٩) وزاد «ارموا وأنا مع ابن الأدرع» فأمسك القوم قسيهم، وقالوا: من كنت معه غلب. قال: ارموا وأنا معكم كلكم» ١٠ / ٢٠٥-٥٠ / قال الهيثمي: رواه البزار وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥ / ٢٦٨ / وابن حبان في الصحيح.

- وعن جابر. رضى الله عنه.

أن النبي ﷺ مر على قوم وهم يرمون، فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً».

قال الهيشمي: رواه البزار وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٥/ ٢٦٨/

- وعن حمزة بن عمرو الأسلمي:

أن رسول الله ﷺ قال للأسلميين: «ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، قال رسول الله ﷺ: وأنا مع محجن بن الأدرع، فأمسك القوم، قال: ما لكم. قالوا: من كنت معه فقد غلب. قال: ارموا وأنا معكم كلكم».

قال الهيشمي: رواه الطبراني وفيه عبدالله بن يزيد البكري وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٥ / ٢٦٨ /

#### ١١٢ . حديث عمر في تعليم السباحة والرمى:

أحمد في المسند 1/٤٦/ و٢٨/ روى أصل الحديث الذي هو كتاب عمر إلى أبي عبيدة وليس فيه مكان الشاهد. والترمذي في الفرائض باب ميراث الخال (٢١٨٥) وقال: حديث حسن ٣/٢٨٥/ وكذلك ليس فيه محل الشاهد. وفي كشف الخفاء: علموا بنيكم السباحة والرمي، ولنعم لهو المرأة مغزلها، وإذا دعاك أبوك وأمك فأجب أمك.

قال: رواه ابن مندة في المعرفة (زاد في الجامع الصغير وأبو موسى في الذيل] والديلمي عن بكر بن عبدالله الأنصاري مرفوعاً بسند ضعيف.

ولكن له شواهد:

- فعند الديلمي عن جابر مرفوعاً: «علموا أبناءكم السباحة والرمي، والمرأة المغزل» قال: إلى غير ذلك مما بينه السخاوي «القول التام في فضل الرمي بالسهام»

#### . وعن عطاء بن أبي رباح . رحمه الله . قال:

رأيت جابر بن عبدالله، وجابر بن عبيدالله الأنصاري يرتميان، فمد أحدهما فجلس، فقال له الآخر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل شيء ليس من ذكر الله. عز وجل. فهو لهو أو سهو إلا أربعة خصال:

## . مشي الرجل بين الغرضين.. وتأديبه فرسه.. وملاعبته أهله.. وتعليم السباحة».

قال الهيمثي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار، ورجال الطبراني رجال الصحيح، خلا عبدالوهاب بن بخت وهو ثقة. مجمع الزوائد ٥ / ٢٦٩ / وسبق ذكره

#### ١١٣ . حديث ابن عمر في سباق الخيل:

البخاري في الصلاة باب هل يقال مسجد بني فلان (٢٢٠) ١ / ٦١٤ / وفي الجهاد باب السبق بين الخيل (٢٨٦٨) ٦ / ٨٢ وباب إضمار الخيل للسبق (٢٨٧٩) ٦ / ٨٣ - ٨٤ / وباب غاية السبق للخيل المضمرة ( ٢٨٧٠ ) ٦ / ٨٤ / وفي الاعتصام باب ما ذكر النبي عَلِي وحض على اتفاق أهل العلم ( ٧٣٣٦) ١٣ / ومسلم في الأمارة ( ١٨٧٠ ) ٣ / ١٤٩١ – ١٤٩٢ من سبعة عشر طريقاً وأبو داود في الجهاد باب في السبق (٢٥٧٥ - ٢٥٧٧) ٣ / ٢٩ / والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الرهان (١٧٥١) ٣ / ١٢١ / والنسائي في الخيل باب غاية السبق للتي لم تضمر ٦ / ١٨٧ / وباب إضمار الخيل للسبق ٦ /١٨٨ / والدارمي في الجهاد باب في السبق ( ٢٤٣٤ ) ٢ / ١٣٢ / ومالك في الموطأ في الجهاد باب ما جاء في الخيل والمسابقة فيها (٤٠) ٢ / ٢٧-٤٦٨ / وعند أحمد قال ابن عمر: إن رسول الله عَلِيَّة سابق بين الخيل وراهن. زاد الإسماعيلي: قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى، فوثب بي فرسي جدارا» ومسلم: فسبقتُ الناس، فطفف بي ـ أي جاوز الحد ـ الفرس مسجد بني زريق» وابن ماجه في الجهاد باب السبق والرهان ( ٢٨٧٧ ) ٢ / ٩٦٠ / - وأخرجه البيهقي في المعرفة (١٩٤٤٤ - ١٩٤٤٦) ١٤ / ١٤٨ - ١٤٩ / والسنن ١٠ / ١٦ / وابن حبان في الصحيح ( ١٨٦٤ ) ١٠ / ١٥١ / ١٥١ و ( ١٨٦٤ ) ١٠ / ١٤٥ / و ( ١٨٨٦ و ١٨٨٦ ) ١٠ ( ١٨٦٤ ) و(٤٦٩٢) ١٠ /٢٤٦ / والدارمي في الجمهاد باب في السبق (٢٤٢٩) ٢ /٢٧٩ / والدارقطني في السنن ٤/ ٢٩٩-٠٠٠/ وأحمد في المسند ٢/٥ و٥٥ و٥٦ و ٨٦/ والبغوي في شرح السنة ( ٢٦٥٠) ١٠ / ٣٩١-٣٩١ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٩٦٩٥) والبيهقي في السنن الكبير ( ٩٦٩٥) والبيهقي في السنن الكبير ( ٩٦٩٥) ١٠ / ٩١ / وأبو نعيم في حلية الأولياء / ١٩ / وأبو نعيم في حلية الأولياء / ٢٦٠ /

#### ١١٤. حديث عائشة في مسابقتها لرسول الله ﷺ:

أبو داود في الجهاد باب في السبق على الرِجْل (٢٥٧٨) ٣/ والنسائي في عشرة النساء (من الكبرى) (٨٩٤٢) ٩/٤٠٥ - ٣٠٥ / وابن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء (١٩٧٩) ١/٦٣٦/ وأحمد في المسند ٦/٣٩ و ٢٦١ باب حسن معاشرة النساء (٢٩٧٩) ١/٦٣٦/ وأحمد في المسند ٦/٣٩ و ٢٦١ و ٢٨١/ مختصراً و ٢٦١ و ٢٦١ و ٢٨٠/ والبيهقي في المعرفة (١٩٤٥١) ١١/٥١/ ١٥١/ والحميدي في المسند (٢٦١) وابن حبان في الصحيح (١٩٤١) ١٠/٥٥٥/ والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٣١/ والطبراني في المعجم الكبير ٣٣/ (٢٣٢) و ٢٢٥ و ٢٢١ و ٢٢١/ الكبرى ١٠/١٠/

## ١١٥. حديث أنس في ركوب النبي على فرساً لأبي طلحة:

البخاري في الهبة باب من استعار من الناس الفرس (۲۲۲۷)  $\circ$  / ۲۸۵–۲۸۵ وفي الجهاد باب الشجاعة في الحرب والجبن (۲۸۲۰) 7 / ۲٪ وباب اسم الفرس والحسمار (۲۸۵۷) 7 / 7 وباب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل والحسمار (۲۸۵۲) 7 / ۲۸۸ وباب ركوب الفرس العُرْي (۲۸٦٦) 7 / ۲۸۸ وباب الفرس القطوف (۲۸٦۸) 7 / ۲۸۸ وباب الفرس العُرْي (۲۸۵۸) 7 / ۲۸۸ وباب الموس القطوف (۲۸۹۸) 7 / ۲۸۸ وباب الحسمائل وتعليق السيف بالعنق (۲۹۹۸) 7 / ۲۸۱ وباب السرعة والركض 7 / ۲۱۲ وباب مبادرة الإمام عند الفزع (۲۹۹۸) 7 / ۲۸۳ وباب السرعة والركض في الفزع (۲۹۹۹) 7 / ۲۸۹ وباب المعاريض باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (۲۰۳۳) 7 / ۲۸۷ وباب المعاريض باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (۲۰۳۳) 7 / ۲۸۷ وباب المعاريض

#### ١١٦ . حديث مصارعة رسول الله ﷺ لركانة:

عن يزيد بن ركانة قال: إن رسول الله ﷺ دعا ركانة بأعلى مكة، فقال: يا ركانة أسلم، فأبى، فقال: أرأيت إن دعوت هذه الشجرة - شجرة قائمة - فأجابتني، تجيبني إلى الإسلام؟ قال: نعم.. فذكر الحديث.

قال ابن حجر: أخرجه ابن قانع. الإِصابة ٣/٥٥٠/ وبهامشه الاستيعاب.

وقال: وقصة الصراع مشهورة لركانة، لكن جاء من وجه آخر أنه يزيد بن ركانة، فأخرج الخطيب في المؤتلف من طريق أحمد بن عتاب العسكري، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: جاء يزيد بن ركانة إلى النبي ومعه ثلاثمائة من الغنم، فقال: يا محمد. هل لك أن تصارعني؟ قال: وما تجعل لي إن صرعتك؟ قال: مائة من الغنم، فصارعه، فصرعه. ثم قال: هل لك في العود؟ فقال: ما تجعل لي؟ قال: مائة أخرى، فصارعه، فصرعه، وذكر الثالثة: فقال: يا محمد.

ما وضع جنبي في الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. فقام عنه، ورد عليه غنمه. الإصابة / ٢٥٥ / .

وقال في ترجمه ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي: قال البلاذري: حدثني عباس بن هشام، حدثنا أبي عن جربود وغيره قالوا: قدم ركانة من سفر، فأخبر خبر النبي رهي فلقيه في بعض جبال مكة، فقال: يا ابن أخي بلغني عنك شيء، فإن صرعتني علمت أنك صادق، فصارعه، فصرعه رسول الله ركانة في الفتح، وقيل: أنه أسلم عقب مصارعته.

قال ابن حبان: في إسناد خبره في المصارعه نظر، يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من رواية أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي عَيَّكُ فصرعه النبي عَيَّكُ . قال الترمذي: غريب، وليس إسناده بقائم.

أبو داود في اللباس باب في العمائم ( ٤٠٧٨ ) ٤ / ٥٥ / والترمذي في اللباس باب ( ٤١ ) الحديث ( ١٨٤٤ ) ٣ / ١٥٨ - ١٥٨ / .

- وقال الزبير [يعني ابن بكار]: ركانة بن عبد يزيد الذي صارع النبي على بمكة قبل الإسلام، وكان أشد الناس، فقال: يا محمد، إن صرعتني آمنت بك، فصرعه النبي على فقال: أشهد أنك ساحر، ثم أسلم بعد وأطعمه رسول الله على خمسين وسقاً. الإصابة ١/ ٥٢١/

وقال ابن كثير في البداية والنهاية:

قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار قال: وكان ركانة بن عبد يزيد

ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف أشد قريشاً، فخلا يوماً برسول الله على المعلف أشد قريشاً، فخلا يوماً برسول الله على الله على المعاب مكة، فقال له رسول الله على: يا ركانة ألا تتقي الله، وتقبل بما أدعوك إليه؟! قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. فقال له رسول الله على: أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟

قال: نعم. قال: فقم حتى أصارعك، قال: فقام ركانة إليه، فصارعه، فلما بطش به رسول الله وضجعه لا يملك من نفسه شيئاً، ثم قال: عد يا محمد. فعاد، فصرعه. فقال: يا محمد. والله. إن هذا للعجب أتصرعني أو قال: أدعولك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني، قال: فادعها، فدعاها، فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله وقال لها: ارجعي مكانك فرجعت إلى مكانها. قال: فذهب ركانة إلى قومه، فقال: يا بني عبد مناف، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط، ثم أخبرهم بالذي رأى، والذي صنع.

قال ابن كثير: هكذا روى ابن إِسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان.

- وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع... ثم قال الترمذي: غريب ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة. البداية ٣ / ١٠١ / .

قال ابن كثير: قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس. رضي الله عنهما. أن يزيد بن ركانة صارع النبي على فصرعه النبي كل مرة على مائة من الغنم، فلما كان في الثالثة قال: يا محمد. ما وضع ظهري إلى الأرض أحد قبلك، وما كان أحدا أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله عنمه. البداية ٣/٢٠١/

وقال ابن عبدالبر: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي: كان من مسلمة الفتح، وكان من أشد الناس، وهو الذي سأل رسول الله عَلَيْكُ مرتين أو ثلاثا». الله عَلَيْكُ مرتين أو ثلاثا». الاستيعاب ١ / ٥٣١-٥٣٣ / بهامش الإصابة.

وقد أورد ابن هشام قصة ركانة كما ذكرها ابن إسحاق ١ /٣٩٠-٣٩١ وأوردها البيهقي في دلائل النبوة ٦ / ٢٥٠ /

- ورواها من طريق أبي عبدالرحمن السلمي من رواية أبي أويس المدني عن محمد بن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن جده ركانة . . نحوه . الدلائل ٦ / ٢٥١ /

ثم ذكره من طريق آخر عن أبي أمامة . رضي الله عنه . قال:

كان رجل من بني هاشم يقال له ركانة، وكان من أقتل الناس، وأشده، وكان مشركاً وكان يرعى غنماً له في واد يقال له «إضم». فخرج نبي الله على من بيت عائشة. رضي الله عنها. ذات يوم، فتوجه قبل ذلك الوادي، فلقيه ركانة، وليس مع النبي على أحد، فقام إليه ركانة... وذكر نحو هذا الحديث، وأراه آية الشجرة - إلا أن في سياقه أن ذلك كان في المدينة. الدلائل المدينة المدلكة المدينة الدلائل

وفي إسناده علي بن يزيد الشامي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال الدارقطني: متروك. [ميزان الاعتدال ٣/ ١٦١/]

- وحديث ركانة رواه الحاكم في المستدرك ٣ / ٢٥٢ / وعنه رواه البيهقي في السن الكبرى ١٠ / ١٨ وقال: رواه أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير.

قال البيهقي: وهو مرسل جيد [وهو في المراسيل باب في فضل الجهاد (٦) / ١٧٥/

وقد روي بإسناد آخر موصولاً إلا أنه ضعيف، والله أعلم.

- وذكره في تهذيب التهذيب، وقال: وهو الذي صارع النبي عَلَيْهُ وذلك قبل إسلامه، وقيل: كان ذلك سبب إسلامه. التهذيب ٣/٢٨٧ / وكذا جزم في الجرح والتعديل. ٣/٥١٩ / .

#### ١١٧ . حديث أبي هريرة في لعب الحبشة:

البخاري في الجهاد باب اللهو بالحراب ونحوها ( ٢٩٠١) ٦ / ١٠٩ / وفي النكاح باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة ( ٢٣٦٥) ٩ / ٢٤٨ / ومسلم في العيدين ( ٨٩٣) ٢ / ٢١٠ / والنسائي في العيدين باب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك ٣ / ١٩١ / وعبدالرزاق في المصنف ( ١٩٧٢٤) ١٠ / ٢٦٤ / وأبو يعلى في المسند ( ١٩٧٢٤) ١١ / ٣٣٠ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٠٨ / و ٤٥٠ والبغوي في شرح السنة ( ١١١١) ٤ / ٣٣٠ / والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ / ١٧ / وابن حبان في شرح السنة ( ١١١١) ٤ / ٣٢٣ / والبيهقي في السنن الكبرى و ديث الجاريتين في الصحيح ( ١٨٧٥) وفيه حديث الجاريتين

- وعن عائشة. رضي الله عنها. قالت: رأيت النبي على يسترني، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر فقال النبي على الأمن..

البخاري في الصلاة باب أصحاب الحراب في المسجد (٤٥٤ و٤٥٥) ١ /٦٥٣-٤٥٢ / وفي العيدين باب الحراب والدرق يوم العيد (٩٤٩ و٩٥٠) ٢ /٥١٠ وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (٩٨٨) ٢ /٥٥٠ / وفي الجهاد والسير باب الدرق (٢٩٠٦ و٢٩٠٧) ٦/١١١/ وفي المناقب باب قصة الحبش وقول النبي عَلَيْكُ يا بني أرفدة (٣٥٣٠) ٦/٦٣٩/ وفي النكاح باب حسن المعاشرة مع الأهل (١٩٠٥) ٩ / ١٦٤ / وباب نظر المرأة إلى الحبش ( ٢٣٦ ) ٩ / ٢٤٨ / ومسلم في العيدين (٨٩٢) ٢ / ٦١٠ / والنسائي في العيدين باب اللعب بين يدي الإمام يوم العيد (١٥٩٣) ٣/ ١٩٥/ وباب اللعب في المسجد يوم العيد (١٩٥٤) ٣/ ١٩٥/ وباب الرخصة في الاستماع إلى الغناء (١٥٩٦) ٣ / ١٩٧١ / وفي عشرة النساء من الكبرى ( ٨٩٥١ إلى ٨٩٥٨ ) ٥ /٣٠٩ - ٣٠٨ وفي إحدى الروايات يا «حميراء». وأحسمه في المسند ٦/٣٣ و٨٣ و٥٦-٥٧ و ٨٤ و٥٨ و١٦٧ و١٦٦ و١٨٦-١٨٧ و٢٣٣ و٢٤٢ و٢٤٧ و ٢٧٠ وأبو يعلى في المسند (٤٨٣٩ و٤٨٣٠) ٨ /٢٤٧-٢٤٨/ وعسب دالرزاق في المصنف (١٩٧٢١) ١٠/٥١٥ =٤٦٦/ و(١٩٧٣١) والحميدي في المسند (٢٥٤) ١ /١٢٣ / وابن حبان في الصحيح (٨٦٨ و ٥٨٦٩ و٥٨٧١ و٥٨٧٦ و٥٨٧٩) ١٣ /١٧٧/ وأبو الشييخ في أخللق النبي عَلِيُّ (٢١) / ٢٤ / . ـ قال ابن حجر: وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها: « دخل الحبشة يلعبون، فقال لى النبي عَلَيْكُ: يا حميراء. أتجبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم». قال: إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. وفيه من الزيادات: قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيباً. هكذا بالنصب. فتح الباري ٢ /١٥٠ /

## 

أبو داود في الأدب باب في النهي عن الغناء (٤٩٢٣) ٤ / ٢٨١ / وإسناده صحيح وأحمد في المسند ١٧٩/٣ / وابن حبان في الصحيح (٥٨٧٠) ١٣ / ١٧٩ / وفيه يقولون: محمد عبد صالح» انظر ٢ / ٥١٥ / وعبدالرزاق في المصنف (١٩٧٢٣) . ٤٦٦/١٠

## ١١٨ . حديث أنس . رضى الله عنه . قال:

«كان رسول الله عَلَيْ أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى مشى تكفياً. وفي رواية عنه قال: كان النبي عَلِي إذا مشى كأنه يتوكاً. رواه مسلم في الفضائل (٢٣٣٠) الرواية الثانية وزاد «ولا مسست ديباجة» ٤/٥١٨/ وأحمد في المسند ٣/٢٢٨ و واحمد في المسند ٣/٢٢٨ و والدارمي ١/٣١/ وابن سعد في الطبقات ١/٣١٤ وابن حبان في الصحيح (٢٣٠٠) ١١٦/١٤ والبيهقي في دلائل النبوة ١/٥٥٠ كلهم بالرواية الأولى. والرواية الثانية:

أبو داود في الأدب باب في هدي الرجل (٤٨٦٣) وفيه «كأنه يتوكأ» ٤ /٢٦٦ / والترمذي في اللباس باب ما جاء في الجمعة واتخاذ الشعر (١٨٠٧) وقال: حسن غريب صحيح ٣/٥٥ / وفي الشمائل (٢) /٥/ وأبو يعلى في المسند (٢٧٦٤) ٥ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْكُ (٢١١ و٢١١) /٩٥ / و(٢١٥) /٩٥ / و٧٩ / ٩٥ /

119. حديث علي . رضي الله عنه . أنه كان إذا وصف النبي على قال: «كان عظيم الهامة، أبيض، مشرباً إلى الحمرة، عظيم اللحية، طويل المسربة، شتن الكفين والقدمين، إذا مشى كأنه يمشي في صبب، لم أر مثله قبله ولا بعده»

الترمذي في المناقب باب (٣٧) الحديث (٣٧١٦) وقال: حسن صحيح و(٣٧١٦)  $^{0}$  و  $^{0}$  و

۱۳ / والطيالسي في المسند (۱۷۱) /۲۰-۲۰ / وابن حبان في الصحيح (۱۳۱) /۱ / ۲۱۲ - ۲۱۲ / وابن المسند (۳۲۹ و ۳۲۰ / ۳۰۰ - ۳۰۰ / وابن عساكر في السيرة بروايات كثيرة من (۲۱۳ إلى ۲۲۷) وابن سعد في الطبقات المستخ في الطبقات المستخ في أخلاق النبي علم (۲۱۲) / ۹۱ / والبخاري في الأدب المفرد (۲۱۵) / ۳۳۰ / ۳۳۰ / والبزار كشف الأستار (۲۱۵ و ۲۰۲) والبيه قي في دلائل النبوة ۱/ ۲۱۰ و۲۱۷ و۲۱۶ و۲۱۰ / وفي السنن الكبرى المنبه المنازي عن الأصمعي في تفسير الحديث قال: والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، تقول انحدرنا من صبوب، وصبب» ه / ۲۲۱ /

قال: «كان أبيض مليحاً، إذا مشى كأنه يهوي من صبوب».

أبو داود في الأدب باب في هدي الرجل (٤٨٦٤) ٤/٢٦٧ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْ (٢٢٣) / ٩٩ / والطبراني في المعجم الكبير (٤٤٤٥) ١٤ / وفي الصغير ١٤/٢٢ / وأصله عند مسلم دون ذكر المشي في الفضائل (٢٣٤٠) ١٨٢٠ / وأصله

وعن لقيط بن صبرة. رضي الله عنه. أنه أتى عائشة. رضي الله عنها. هو وصاحب له يطلبان النبي في فلم يجداه، فلم ينشب أن جاء النبي في يتقلع يتكفأ». سبن تخريجه (٦٣)

وعن أبي عبيدة الخولاني. وأبي الشيخ أبي عتبة. ولم أحد لأحدهما ترجمة في الإصابة.

قال: كان النبي ﷺ إذا مشى اقلع»

عند أبو الشيخ في أخلاق النبي على (٢١٣) /٩٦ / والبزار والبيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير قال الهيثمي: وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢ / ١٩١ /

## ١٢١ . حديث أبي هريرة في مشيته ﷺ:

أحسد في المسند ٢ / ٣٥٠ و ٣٥٠ / والترسذي في المناقب باب ( ٤٥ ) وقال: حديث غريب ٥ / ٢٦٤ – ٢٦٥ / وفي الشمائل ( ١٠٥ ) / ٦٠ / قلت: ولعل الترمذي ضعفه لوجود ابن لهيعة الراوي عن أبي يونس - سُليم بن جبير وهو ثقة. قلت: لكن الراوي عن ابن لهيعة هو «قتيبة بن سعيد» وقد اتقن في الأخذ عن ابن لهيعة حيث أخذ من أصوله، فيكون الحديث صحيحاً.

- ورواه عنه عند أحمد قتيبة، والحسن بن أعين، وهو أيضاً من المتقنين عن ابن لهيعة. وقد توبع ابن لهيعة عند ابن حبان.

والحديث رواه ابن حبان في صحيحه ( ٦٣٠٩) ١٤ / ٢١٥ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٣٨٧ / وينظر البزار (٤٧٤) وابن المبارك في الزهد (٨٣٨) / ٢٨٨ والبغوي في شرح السنة (٣٦٤٩)

- وعن هند بن أبي هالة - رضى الله عنه - قال:

كان يمشي تكفياً ويخطو هوناً ذريع المشية إذا مشى كأنما يتصبب - أو يمشي في صبب . الحديث . .

الترمذي في الشمائل (٧) /٩-١١/ وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْكُ (١٩٨) / ٩٩/ و(٢٠٤) / ٩٩/ و(٢٠٤)

قال الهيشمي ـ بعد أن ذكر الحديث بطوله ـ رواه الطبراني وفيه من لم يسم . مجمع الزوائد 1 / 274 - 774 / 774

#### ١٢٢ . حديث جابر في انتقال بني سلمة قرب المسجد:

مسلم في المساجد ( 175) و ( 177) وابن خزيمة ( 183) ا 177 مسلم في المساجد ( 178) ومختصراً 177 ونحوه 177 وأحمد 177 وأحمد 177 ومختصراً 177 والبزار: انظر كشف الأستار ( 183) ا 177 قال الهيثمي: ورجاله ثقات. مجمع الزوائد 177 والبيهقي 177 وابن حبان ( 177) وابن حوان ( 177 وابن حبان ( 177 والبري: وللسراج من 177 وعبدالرزاق ( 177 ) قال ابن حجر في فتح الباري: وللسراج من طريق أبي نضرة عن جابر - رضي الله عنه -: «أرادوا أن يقربوا من أجل الصلاة». ولابن مردويه من طريق آخر عن أبي نضرة عنه قال: «وكانت منازلنا بسلع» قال: وبين سلع والمسجد قدر ميل» 177 والحديث عند أبو يعلى في المسند ( 117

# وعن ابن عباس قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد، فأرادوا أن يقتربوا، فنزلت: ﴿ونكتب ما قدموا وآثارهم﴾ قال: فثبتوا.

ابن ماجه في المساجد والجماعات باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً (٧٨٥) / ٢٥٨/ / وفيه سماك مضطرب الحديث عن عكرمة. وقد قال البخاري: وقال مجاهد ﴿ ونكتب ما قدموا وآثارهم ﴾ قال: خطاهم. قال ابن حجر: وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سبب نزول هذه الآية، وقد ورد مصرحاً به من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. أخرجه ابن ماجه وغيره، وإسناده قوي. ٢ / ١٤٠ / وأبو يعلى في المسند (٢١٥٧) ٤ / ١١٥ /

- ونحوه عن أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ:

الترمذي في تفسير سورة (يس) (٣٢٧٩) وقال: حسن غريب ٥/ ٤٦-٤١/ والبيهقي في شعب الإِيمان (٢٨٩١) ٣/ ٦٧- ٦٨/ وعبدالرزاق في المصنف (١٩٨٢) ١٩٨٢)

#### ١٢٣ . حديث أنس بن مالك . رضي الله عنه . قال:

«إِن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم، فنزلوا قريباً من النبي عَلَيْهُ قال: فكره رسول الله عَلَيْهُ أن يعروا المدينة -أي يتركونها خالية -فقال: ألا تحتسبون آثاركم»؟

البخاري في الأذان باب احتساب الآثار ( 700 و 707) ٢ / ١٦٤ - ١٦١ / وفي فضائل المدينة باب كراهية النبي عَلَيْ أن تعرى المدينة ( ١٨٨٧) ٥٥ / ١١٨ / وابن ماجه في المساجد والجماعات باب الأبعد من المسجد أعظم أجراً ( ٧٨٤) ١ / ٢٥٨ / وأحمد في المسند ٢ / ١٨٨ / والبغوي في شرح السنة ( ٤٦٩) ٢ / ٣٥٣ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٨٨٧ - ٢٨٨٩) ٣ / ٢-٦٠ /

#### ١٧٤ . حديث عقبة بن عامر في المشي إلى المساجد:

عند أحمد في المسند ٤ / ١٥٧ والطبراني في الكبيسر ١٥٧ / ( ١٣١) و ١٨٢ والأوسط قال الهيثمي: وفي بعض طرفه ابن لهيعة، وبعضها صحيح، وصححه الحاكم. مجمع الزوائد ٢ / ٢٩ / وهو عند الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ١ / ٢١١ / وابن خزيمة في صحيحه ( ٢٩٢ ) وابن حبان - إلا أنه رواه مفرقاً في صحيحه في موضعين - قاله المنذري في الترغيب والترهيب ١ / ١٢٥ / فآخره مفرقاً في صحيحه في موضعين - قاله المنذري في الترغيب والترهيب ١ / ١٢٥ / فآخره ( ٢٠٣٨) ٥ / ٣٨٦ / وأوله ( ٢٠٤٥ ) ٥ / ٣٩٣ / والبغوي في شرح السنة ( ٤٧٤ ) ٢ / ٣٥٩ / وأبو على في المسند ( ١٧٤٧ ) ٣ / ٢٨ / وأبو يعلى في المسند ( ١٧٤٧ ) ٣ / ٢٨ / وابن المبارك في الزهد ( ٤١٠ ) / ١٣٩ /

# ١٢٥ . حديث ابن عمر . رضي الله عنهما . عن النبي ﷺ قال:

«إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة، لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة، والأخرى تثبت حسنة حتى يدخل المسجد».

سبق ذكره (٧٢).

## ١٢٦ . حديث رجل من الأنصار . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

"إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى، إلا حطَّ الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم، أو ليبعد، فإن أتى المسجد، فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضاً، وبقي بعض، صلى ما أدرك، وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك».

أبو داود في الصلاة باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة (٥٦٣) / ١٥٤/ وابن ماجه في المساجد والجماعات باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً (٧٨٣) ١ / ٢٥٧/ .

۱۲۷ . عن أبي بن كعب. رضي الله عنه . قال: كان رجل لا أعلم أحداً ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلاً من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تخطئه صلاة في المسجد، فقلت: لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء والظلمة. فقال: ما أحب أن منزلي إلى جنب المسجد، فنمي الحديث إلى رسول الله وشي فسأله عن قوله ذلك؟ فقال: أردت يا رسول الله أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت.

فقال: أعطاك الله ذلك كله، أنطاك الله. جل وعز. ما احتسبت كله أجمع». مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٦٣) ١/ ٢٠٤ - ١ ٢٠٤ وأبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (٥٥٧) ١/ ١٥٢ - ١٥٣ / وابن ماجه في المساجد باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً (٧٨٣) ١/ ٢٥٧ / والبيهقي في شعب الإيمان (٢٨٨٥ و ٢٨٨٦) ٣/ ٥٥ - ٦٦ / وأحمد في المسلد ٥ / ١٣٣ / وابنه

عبدالله في الزوائد 0 / 177 / وابن أبي شيبة 1 / 100 / والدارمي 1 / 192 / وابن خزيمه في صحيحه ( 1000 / ) وأبو عوانة في المسند 1 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 1

- وعن عبدالله بن عمرو. رضي الله عنهما . قال: قال النبي ﷺ:

«من راح إلى مسجد جماعة، فخطوتاه خطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب حسنة ذاهباً وراجعاً».

أحمد في المسند ٢/١٧٢/ قال المنذري: رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني والبراني والمبراني وجال المبراني رجال الصحيح، ورجال أحمد فيهم ابن لهيعة. مجمع الزوائد ٢/٩٢/ قلت: وهو في صحيح ابن حبان (٢٠٣٩) ٥/٣٨٧/ وإسناده حسن لوجود حيى بن عبدالله المعافري.

## ١٢٨ . عن أبي أمامة . رضى الله عنه . عن النبي على قال:

«من مشى إلى صلاة مكتوبة، وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين».

أبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (٥٥٨) ١ /١٥٣ / وأحمد في المسند ٥ /٢٦٣ و ٢٦٨ / وإسناده حسن والبغوي في شرح السنة (٤٧٢) ٢ /٣٥٧ والطبراني في المعجم الكبير ١٧٦/٨ و١٨٢ و١٨٤ /

١٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

«من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلاً من الجنة كلما غدا أو راح»

البخاري في صلاة الجماعة باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ( ٦٦٢) ٢ / ١٤٨ ومالك في الموطأ في قصرة الصلاة ٢ / ١٤٨ ومسلم في المساجد ( ٦٦٩ ) ١ / ١٦١ ومالك في الموطأ في قصرة الصلاة ( ٤٥ و ٥٥ ) ١ / ١٦١ وابن ماجه في المساجد والجماعات باب المشي إلى الصلاة ( ٧٧٤ ) نحوه ١ / ١٥٢ والبيه قي في السنن ٣ / ٦٢ وأحمد في المسند ٢ / ٨٠٥ و ٩٠٥ والبغوي في شرح السنة ( ٤٦٧ ) ٢ / ٣٥٦ وابن خزيمة في صحيحه ( ٢٠٣٧ ) ٥ / ٣٥٠ وابن حبان في صحيحه ( ٢٠٣٧ ) ٥ / ٣٥٠ المسلم

- وفي لفظ عنه عن النبي على قال: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء، ثم يمشي إلى بيت من بيوت الله يصلي فيه صلاة مكتوبة إلا كتب له بكل خطوة حسنة، وتمحى عنه بالأخرى سيئة، ويرفع له بالأخرى درجة».

انظر (۸۰) ونحوه عن ابن مسعود (۸۲):

- وفي لفظ عن أبي هريرة. رضي الله عنه. عن النبي على قال:

«صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه خمسة وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة».

البخاري في الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ( ١٧٦ ) وساق بعضه

١/٣٣٩/ وفي المساجد باب الحدث في المسجد (٤٤٥) ذكر آخره ١/٦٤١/ وباب الصلاة في مسجد السوق (٤٧٧) ١ / ٦٧٢ / وفي الأذان باب فضل صلاة الجماعة (٦٤٧) ٢ / ١٥٤ / وباب فضل صلاة الفجر في جماعة (٦٤٨) ٢ / ١٦٠ / وباب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ( ٦٥٩ ) ذكر آخره ٢ /١٦٧ / وفي البيوع باب ما ذكر في الأسواق ( ٣١١٩) ٢ /١٦٧ / وفي بدء الخلق باب إذا قال أحدكم أمين ( ٣٢٢٩) ذكر آخره ٦ /٣٦٠/ وفي تفسير سورة الإسراء باب ﴿ إِن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ (٤٧١٧) ٨/ ٢٥١/ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٩) ١/٩٤٩-٥٥٠/ وأبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (٥٩٥) وفيه زيادة ١ / ١٥٣/ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل الجماعة (٢١٦) وقال: حسن صحيح ١/١٣٩/ وباب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد (٦٠٠) وقال: حسن صحيح ٢ /٥٧ / والنسائي في الصلاة باب فضل صلاة الجماعة ١ / ٢٤١ / وفي الإمامة باب فضل الجماعة ٢ /١٠٣/ وابن ماجه في الطهارة باب ثواب الطهور (٢٨١) ١/٣/١/ والمساجد والجماعات باب فضل الصلاة في جماعة (٧٨٦ و٧٨٧) ١ / ٢٥٨ / ومالك في صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ (٢) ١/٩١/ وابن حبان في صحيحه (٢٠٤٣) ٥/ ٣٩١ و ٣٩١/ و (٢٠٥١ و٢٠٥٣) ٥/٠٠١ و٤٠٣/ وأحمد في المسند ٢/٢٥٢ و٢٧٣/ مختصراً وكذا /٤٨٦/ وكذا / ٥٢٩/ و٤٦٤ و٣٢٨ و٥٢٥ و٤٥٤ و٤٧٥ و٢٦٤ و٣٥٦ والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٨٢٨ و ٢٨٣٢ و ٢٨٣٣ و ٢٨٣٤ ) ٣ / ٤٧ - ٤٩ / وفي السنن الكبرى ١ / ٩٥ - ٩٩ / ٣٠٢/٢ و٣/٦٠/ وأبو عوانة في المسند ١/٣٨٨/ و٢/٢ و٣٩٦ و٣٩٦/ وابن خزيمة في الصحيح (١٤٩٠ و١٤٩٠) والشافعي في المسند ١/٢٢/ وفي الأم ١/١٥١/ والطيالسي في المسند (٢٤١٢ و٢٤١٤) /٣١٧/ وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٤٨٠ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٠٠١) و١٩٩٤ ) ١ / ٥٢١ / و١ / ٥٢٣ / ٢٥ / بسياق آخر والبغوي في شرح السنة (٧٨٦) ٣٤٠/٣٤ وأبو يعلى في المسند (٦١٥٦) ١١/١١/ مختصراً والطبراني في الصغير ١٢٦/١/

## ١٣٠ . حديث أبي موسى الأشعري في بعد المشي إلى الصلاة:

البخاري في صلاة الجماعة باب فضل صلاة الفجر في جماعة ( ٦٥١) ٢ / ١٦١ / ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٦٦٢) ١ / ٢٦٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٤٦٨) ٢ / ٣٥٣ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٨٩١) ٣ / ٧٧ – ٦٨ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٣٨٨ / و٢ / ١٠

#### ١٣١ . حديث أبي هريرةٍ في محو الخطايا:

انظر (٦٦) ونحوه عن أبي سعيد الخدري (٦٧) وعن ابن عباس في اختصام الملأ الأعلى (٨٧) وكذا عن معاذ بن جبل (٨٨).

## ١٣٢ . حديث أبي هريرة في أجر الأبعد عن المسجد:

وأبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة (٥٥٦) ١ /١٥٢ / وابن ماجه في المساجد والجماعات باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً (٧٨٢) ١ / ٢٠٨ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح، ووافقه الذهبي ١ /٢٠٨ /

#### ١٣٣ . حديث معاذ فيمن كان ضامناً على الله:

الحاكم في المستدرك وقال: رواته مصريون ثقات، ووافقه الذهبي ١/٢١١/ وكذا ٢/٠٩/ وابن حبان في الصحيح (٣٧٢) ٢/٨٠/ بإسناد صحيح والبيهقي في السنن الكبيري ٩/٢٦/ والطبراني في الكبير ٢٠/٣/ وأحمد في المسند ٥/٢٤١/ والبزار في المسند (١٦٤٩) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف. مجمع الزوائد ٥/٢٧٧/ و٢٠٤/ و٣٠٤/

#### ١٣٤. حديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة:

قال في نظم المتناثر من الحديث المتواتر: أورده في الأزهار من حديث:

- بريدة [أبو داود ( ٥٦١) والترمذي ( ٢٢٣) والقضاعي في مسند الشهاب ( ٧٥٢) ( ٧٥٧) ( ٧٥٢) والبغوي ( ٤٧٣)
- وأنس [ابن ماجه ( ۷۸۱ ) والحاكم وقال: رواية مجهولة ١ / ٢١٢ / ] والبيهقي ٣ / ٦٣ / والقضاعي ( ٧٥١ ) ١ / ٤٣٩ / و( ٧٥٣ ) ١ / ٤٤ /
- وسهل بن سعد [ابن ماجه ( ۷۸۰) والحاكم وقال: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي ١/٢١٢/] وابن خريمة ( ١٤٩٨ و ١٤٩٩) والطبراني في الكبير ( ٥٨٠٠) ( ٢٦٦٢)
- وزيد بن حارثة [الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وهو مختلف فيه. مجمع الزوائد ٢ / ٣٠ / وابن خزيمة ( ١٤٩٨ ) وابن ماجه ( ٧٨ ) والبيه قي ٣ / ٦٣ / والقضاعي ( ٧٥٤ ) ١ / ٤٤ /
- وابن عباس [الطبراني في الكبير ( ١٠٦٨٩) وفيه العباس بن عامر الضبي لم يجد الهيثمي من ترجمه وبقية رجاله موثقون ٢٠ / ٣٠] والقضاعي ( ٧٥٦) / ٤٤١ /
- وابن عمر [الطبراني في الكبير وفيه داود بن الزبرقان ضعفه ابن معين وأبوزرعة، وقال البخاري: مقارب الحديث. مجمع الزوائد ٢ / ٣٠ / ]
- وأبي أمامة [الطبراني في الكبير، وفيه سلمة العبسي عن رجل من أهل بيته لم يجد الهيثمي من ذكرهما. مجمع ٢ / ٣١ / طلب (٧٦٣٣ و٧٦٣٤ / ١٤٢ /

والدارمي وابن عساكر وابن حبان وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي في الشعب] والطبراني في مسند الشيخين ( ٣٤٧٩) والقضاعي في مسند الشهاب ( ٤٣٨ و ٤٣٩) ١ / ٢٦٩-٢٧٩)

- وأبي هريرة [الطبراني في الأسط وإسناده حسن. مجمع الزوائد ٢ / ٣٠ / وابن ماجه ( ٧٧٩)]
- وعائشة [الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن علي الشروي قبال الذهبي: لا يعرف وفي حديثه نُكرة، قال الأزدي: لا يتابع عليه. مجمع الزوائد ٢ / ٣٠]
- وأبي موسى [الطبراني في الكبير والبزار وفيه محمد بن عبدالله بن عمير بن عبيد وهو منكر الحديث. مجمع الزوائد ٢ /٣٠-٣١ ]
- وأبي سعيد [أبو يعلى في المسند (١١١٣) ٢ / ٣٦١ / وفيه عبدالحكم ابن عبدالله وهو ضعيف]
  - وحارثة بن وهب
  - وحطيم الحداثي مرسلاً
    - وعطاء مرسلاً.

قال الترمذي بعد حديث بريدة:

هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع، هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي عَلِينَ ولم يسند إلى النبي عَلِينَ . جامع الترمذي ١٤٢/

#### ١٣٥ . حديث أبي هريرة في حق المسلم:

البخاري في الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز (١٢٤٠) ٣ / ١٣٥ / ومسلم في السخاري في الجنائز (١٢٥٠) ٥ / ١٧٠٤ - السلام (٢١٦٢) زاد في رواية «ست» و«إذا استنصحك فانصح له» ٤ / ٢٠٤٤ -

0.77 / وأبو داود في السنة باب في العطاس ( 0.70 ) \$ 0.70 والترمذي في الأدب باب ما جاء في تشميت العاطس ( 0.70 ) وقال: صحيح \$ 0.70 / والنسائي في الجنائز باب النهي عن سب الأموات \$ 0.70 / في عيمل اليوم والليلة ( 0.70 ) في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض ( 0.80 ) 0.70 / 0.70 / 0.70 / وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض ( 0.80 ) 0.70 / 0.70 / 0.70 / والبخاري في الأدب المفرد ( 0.70 و 0.70 و 0.70 / 0.70 / والمحنف ( 0.70 ) الأدب المفرد ( 0.70 و 0.70 / 0.70 / والطيالسي في المسند ( 0.70 / 0.70 / والطحاوي في مشكل الآثار 0.70 / والطيالسي في المسند ( 0.70 / 0.70 / والطحاوي في مشكل الآثار ( 0.70 / والبيه قي في السنن الكبرى 0.70 / 0.70 / والبغوي ومختصراً ( 0.70 ) 0.70 / والبيه قي في السنن الكبرى 0.70 / 0.70 / والبغوي في المسند ( 0.70 / وأبو يعلى في المسند ( 0.70 ) والبغوي في شرح السنة ( 0.70 / 0.70 / وتمام الرازي في الفوائد 0.70

- وعن ابن مسعود . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«للمسلم على المسلم أربع خلال: يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه».

ابن ماجه في الجنائز باب ما جهاء في عيادة المريض (١٤٣٤) ١ / ٢٦١ / في الزوائد: إسناده صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (٩٢٣) / ٢٣٨ / وأحمد في المسند ٥ / ٢٧٣ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ / ٢٦٤ / و١ / ٣٤٩ / وابن حبان

- وعن علي. رضي الله عنه. عن النبي على المسلم على المسلم على المسلم ستة بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه».

الترمذي في الأدب باب ما جاء في تشميت العاطس ( ٢٨٨٠) وقال: حديث حسن ٤ / ١٧٦ / وفيه الحارث الأعور وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض ( ١٤٣٣ ) ١ / ٢٦١ / وأحصد في المسند ١ / ٨٩ / وأبو يعلى في المسند ( ٤٣٥ ) ١ / ٣٤٢ / وأحصد في الاستئذان باب في حق المسلم على المسلم ( ٢٦٣ ) و ( ٢٠٩ ) والبزار في المسند: البحر الزخار ( ٨٥٠ ) ٢ / ٨١ / ٨ والبزار في المسند: البحر الزخار ( ٨٥٠ ) ٢ / ٨١ / ٨ /

- وعن أبي أيوب الأنصاري. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه في يقول: «إن للمسلم على أخيه ست خصال واجبة. إن ترك منها شيء، فقد ترك حقاً واجباً لأخيه عليه: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه».

البخاري في الأدب المفرد ( ٩٢٢) / ٢٣٨- ٢٣٨ / والطحاوي في مشكل الآثار البخاري في الأدب المفرد ( ٩٢١) / ٢٤٠ / وفييه المراد ( ١٠٣٩ / و٤٤٠ / وفييه الرهد ( ١٠٣٩ / ٤٤٠ / وفييه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف والطبراني في المعجم الكبير ٤ / ٢١٦- ٢١٨ /

- وعن ابن عمر. رضي الله عنهما. أن النبي على كان يقول: «المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» ويقول: للمسلم على المسلم ست: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب أو شهد، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات».

أحمد في المسند ٢ / ٦٤ / قال الهيثمي: بإسناد حسن. مجمع الزوائد ٤ / ٣٤٠ / وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ٤ / ١٧١ /

## ١٣٦ . حديث ابن عباس في الرمل في الطواف:

والبخاري في الحج باب كيف كان بدء الرمل (١٦٠٢) ٣ / ٤٨ - ٩٥٥ / وفي المغازي باب عمرة القضاء (٢٥٦) ٧ / ٥٨١ / ومسلم في الحج (١٢٦٦) ٢ /٩٢٣ / (١٢٦٤) وأبو داود في المناسك باب في الرمل (١٨٨٦ و١٨٨٩) ٢ /١٧٨ و١٧٩ / والترمذي في الحج باب ما جاء في السعى بين الصفا والمروة ( ٨٦٤) مختصراً وقال: حسن صحيح ٢ / ١٧٦ / والنسائي في المناسك باب العلة التي من أجلها سعى النبي عَلِينَ ٥ / ٢٣١ – ٢٣١ / وباب السعى بين الصفا والمروة ٥ / ٢٤٢ / وابن ماجه في المناسك باب الرمل حول البيت (٢٩٥٣) وأحمد في المسند ١/٢١١ و٢٢٩ و٢٥٧ و٥٥٠ و٢٩٥-٢٩٤ و٢٩٨-٢٩٨ و٣٠٦-٣٧٣/ وابن خريمة في الصحيح (٢٧١٩) و ۲۷۲ و ۲۷۷۷ وابن حبان في الصحيح ( ٣٨١١ و ٣٨١٢) مطولاً ٩ / ١١٩-١٢١/ و ( ۲۸۱٤ ) و ( ۲۸۱۱ ) و ( ۲۸۱۱ ) و ( ۲۸۱۰ ) و ( ۲۸۱۰ ) و ( ۲۸۱۰ ) و( ٦٥٣١) ١٤/٢٦١–٤٦٧/ والحسميدي في المسند (٤٩٧) /٢٣٢/ و(٥١١) ١ /٢٣٧ / وأبو يعلى في المسند ( ٢٣٣٩ ) ٤ /٢٢٩ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ١٧٩ - ١٨١ / والطبراني في الكبير ( ١٠٦٢٥ إلى ١٠٦٢٩ ) و٧٦٢ - ١٠٦٢٩ ) و ١١٣٨١ و١١٢٨٨ و١١٢٨٩ و١٠٩٥٨ والبيهقي في السنن الكبير ٥ / ٨١ – ٨٨ / و١٠٠٠/ وفي شعب الإيمان (٤٠٧٧) والطيالسي (٢٦٩٧) /٣٥١-٣٥١/ \* ونحوه عن ابن عمر والبخاري في الحج باب من طاف بالبيت إذا قدم (١٦١٦ و١٦١٧) ٥٥٧/٣ ( ١٦٠٣) و١٦٤٤) ٥٤٩/٥٥ وأحمد في المسند ٢ /١٣ / ومن فعل ابن عمر: البخاري (١٧٦٧) ٣ / ٦٩٢ / رواه مسلم والموطأ وأبو داود والنسائي

- وعن عمر. رضي الله عنه. قال: «مالنا وللرمل؟ إنما كنا راءُينا به المسركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي على فلا نحب أن نتركه».

البخاري في الحج والعمرة ( ١٣٠٥)  $\pi$  / ٥٥٠ / وأبو داود في المناسك باب في الرمل وابن ماجه في المناسك باب الرمل حول البيت ( ٢٩٥٢)  $\Upsilon$  / ٩٨٤ / والبيزار في البحر الزخار ( ٢٦٨)  $\Gamma$  / ٣٩٢ / وأبو يعلى في المسند والطحاوي في شرح معاني الآثار  $\Gamma$  / ٢ / ٢ / والبيهقي في السنن الكبرى  $\Gamma$  / ٢ / ٢ / والبيهقي في السنن الكبرى  $\Gamma$  / ٢ / ٢

- وعن جابر بن عبدالله ، رضي الله عنهما .: قال: رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه . ثلاثة أطواف».

مــسلم في الحج (١٢١٨ و١٢٦٣) 1/3/4-39 و7/9/9 ومــالك في الموطأ والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحـمد في المسند 1/3/3 و1/3/3 والطيالسي والطحاوي وابن حبان

- وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . قال: سألت رسول الله عنه . قال: سألت رسول الله عنه . قال: في العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها . قال: قلت: ثم أيُّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله».

الزهد لأبيه / ٢١٤ / والطحاوي في مشكل الآثار ٣ / ٢٧ / و٢٨ / وسعيد بن منصور في السنن ٢ / ٩٩ / والحاكم في المستدرك، وصححه، وأقره الذهبي ١ / ١٨٨ – ١٨٩ / والبيهقي في الأربعين الصغرى / ١٩٧ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٩٨٠٥ – ٩٨٠٩) . ١ / ٢٢ – ٢٤ / وابن حبان

#### ١٣٧ . حديث أبي هريرة . رضى الله عنه . قال:

سئل رسول الله عَلِيُّكُ : أي الأعمال أفضل؟ قال : إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور » البخاري في الإيمان باب من قال: إن الإيمان هو العمل (٢٦) ١/٩٧/ وفي الحج باب فضل الحج المبرور (١٥١٩) ٣ / ٤٤٦ / ومسلم في الإيمان ( ٨٣ ) ١ / ٨٨ / والنسائي في الإيمان وشرائعه باب ذكر أفضل الأعمال (٥٠٠٠) ٨ /٩٣/ وفي المناسك باب فضل الحج (٢٦٢٣) ٥ /١١٣/ / وفي الجهاد باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله ـ عز وجل ـ (٣١٣٠) ٦ / ١٩ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٥٨، ٤٤٢ ، ٢٦٧ ، ٢٦٤ ، ٢٨٧ ، ٣٨٨–٣٨٨ ، ٥٣١ / والدارمي في الرقائق باب أي الأعمال أفضل ( ٢٧٣١ ) مختصراً ٢ /٣٩٧ / وفي الجهاد باب أي الأعمال أفضل (٢٣٩٣) ٢ /٢٦٤/ والترمذي في فضائل الجهاد باب أي الأعمال أفضل (١٧٠٩) وقال: حسن صحيح ٣/١٠٥- / وابن حبان بلفظ «أفضل الأعمال والله: إيمان لا شك فيسه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور » قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. (٤٥٩٧) ١٠ /٤٥٨ - ٤٥٨ / وأبو عوانة ١ / ٦١ -٦٢/ وأحمد في المسند ٢/ ٢٦٨ – ٢٦٩/ و ٢٦٤ و ٣٣٠ و ٣٤٨ و ٣٨٨ و ٢١٥ و ٢٨٧ و٥٣١ / وعبدالرزاق في المصنف (٢٠٢٩٦) وابن حبان في الصحيح (١٥٣) ١/ ٣٦٦-٣٦٥/ و( ٤٥٩٨) ١٠ / ٤٥٩-٤٥٩ / وابس مسنده فسي الإيمان (٢٢٧) والبيهقي في السنن ٥ / ٢٦٢ /

## - وعن عبدالله بن حبشي الخشعمي. رضي الله عنه. أن النبي ﷺ

سئل عن أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة، وقيل: فأى الصلاة أفضل؟.. الحديث.

وأبو داود في الصلاة باب طول القيام ( ١٤٤٩) ٢٠ / ٢٩ / والنسائي في الزكاة باب جهد المقل ( ٢٥٢٥) ٥ / ٥٥ / وفي الإيمان باب ذكر أفضل الأعمال ( ٢٥٠٥) ٨ / ٩٤ / والدارمي في الصلاة باب أي الصلاة أفضل ( ١٤٣١) ١ / ٢٧١ / وابن خزيمة والحاكم والبيهقي ومحمد بن نصر المروزي وذكره أبو يعلى عن رجل من خثعم بسياق آخر ( ٦٨٣٩) ٢٢ / ٢٢٩ / وقال الهيشمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة. مجمع الزوائد ٨ / ١٥١ /

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: «الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»

مسلم في الحج (١٣٤٩) 7/900 والنسائي في المناسك باب فضل الحج المبرور (١٦٢٨) 0/100 ( 1100 و وباب فيضل العمرة ( 1100 ) 1100 ( 1100 ) 1100 ) 1100 المناسك باب فضل الحج والعمرة ( 1000 ) 1/100 ) 1/100 و والدارمي في المناسك باب في فيضل الحج والعمرة ( 1000 ) 1/100 ) وأحمد في المسند ( 1000 ) 1/100 ) وابن حبان ( 1000 ) 1/100 ) 1/100 ) 1/100 وابن حبان ( 1000 ) 1/100 ) 1/100

- وعن عـمـر. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قـال: «تابعـوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث

- وعن جابر أحمد في المسند (١٤٥٦٦) ٣٣٤/ و١٤٤٦٦) ٣٢٥/٣/

«....<u>~</u>!!

الحديد» ابن ماجه في المناسك باب فضل الحج والعمرة (٢٨٨٧) ٢ / ٩٦٤ / وهو ضعيف لضعف «عاصم بن عبيد الله» ويصح لغيره والحميدي في المسند (١٧) وأبو يعلى في

- V • Y -

المسند (١٩٨) ١/١٧٦/ وأحمد في المسند (١٦٧) ١/٢٥/ والطبري ٢/٣١٠/

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله ﷺ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»

النسائي في المناسك باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة (٢٦٢٩) ٥/١١-

- وعن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على المجاه الله على الله على المحمدة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة »

وعن عامر بن ربيعة وأحمد في المسند ٣/٤٤٦ / و٤١١ / (١٥٦٨٢) ٣/٤٤٤ ينظر ٤ / ٣٤٢ / و٢٠١ / ٣٤٢ ) عنظر ٤ / ٣٤٢ / و٦ / ٣٧٢ - ٤٤٠ /

## ١٣٨ . حديث عائشة في الحج جهاد المرأة:

البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور ( ١٥٢٠) ٣ / ٤٤٦ / وفي جزاء الصيد باب حج النساء ( ١٨٦١) قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عَلَيْهُ. ٤ / ٨٦ / وفي الجهاد باب فضل الجهاد ( ٢٧٨٤) ٦ / ٦ / وباب جهاد النساء ( ٢٨٧٥ و ٢٨٧٦) ٦ / ٨٩ / والنسائي في المناسك باب فسضل الحج ( ٢٦٢٧) ٥ / ١١٥ / وابن ماجه في المناسك باب الحج جهاد النساء ( ٢٩٠١ ) وأحمد في المسند

7/7 و 7/7

## ١٣٩ . حديث ابن عمر في إتيان قباء كل سبت:

البخاري في مسجد مكة والمدينة باب مسجد قباء (١١٩١) ٣ / ٨٣ / وباب من أتى مسجد قباء كل سبت (١١٩٣) ٣/٨٨/ وباب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً (١١٩٤) ٣/٨٣/ وفي الاعتصام باب ما ذكر النبي عَلَيَّ على اتفاق أهل العلم (٧٣٢٦) ١١/ ٣١٦/ ١٠١٧ ومسلم في الحج (١٣٩٩) ٢ /١٠١١ / ١٠١٠ / وأبو داود في المناسك بالب في تحريم المدينة (٢٠٤٠) ٢ / ٢١٨ / والنسائي في المساجد باب في فضل مسجد قباء والصلاة فيه ٢ /٣٧ / ومالك في جامع الصلاة باب قصر الصلاة في السفر ١/١٧١/ ١٦٧/ وأحمد في المسند ٢/٤-٥-٢٠٠٥-٥٨-٥٥-٢٠٠٠ ١٠١-١٠٧-١٠١ و ٥٠٤ و ٥٠٤ وابن أبي شييبة في المصنف ٢ /٣٧٣ / و١١//١٢/ والطيالسي في المسند (١٨٤٠) وابن حبان في الصحيح (١٦١٨ و١٦٢٨ و١٦٣٠) ٤ / ٤٩٧ / والبغوي في شرح السنة (٤٥٧ و٤٥٨) ٢ / ٣٤٣ / والبغوي في الاحاديث الجعديات (٢١٣٩) ٣٤٣/ و٢٤٤ والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط البخاري ١ /٤٨٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٥ /٢٤٨ / وعبيد بن حميد في المسند (٧٨٨) ٢ /٣١ ووكيع في الزهد ٣ /١٦٨٨ و٦٨٩ والحميدي في المسند ٢ / ٢٩١ / والجندَي في فضائل المدينة / ٤٢ / وابن جميع في معجم الشيوخ / ٣٣١/ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: « خرجنا مع رسول الله - عَلَيْكُ يوم الإثنين إلى قباء » أحمد في المسند ٣ / ٧ /

## ١٤٠ . حديث على في رفع اليدين حذو المنكبين:

أبو داود في الصلاة افتتاح الصلاة (٧٤٤) ١٩٨/١/

- وعن وائل بن حجر. رضي الله عنه . أنه رأى النبي . رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام - أحد الرواة - حيال أذنيه .

مسلم في الصلاة ( 1.3) 1/1.7 وأبو داود في الصلاة باب افتتاح الصلاة ( 2.7) و2.7 ( 2.7) وباب رفع اليدين حيد الرفع من الركوع ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7) ( 2.7)

# - وعن البراء بن عازب. رضي الله عنهما. قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه. ثم لا يعود

أبو داود في الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع ( ٧٤٩-٧٥٢ ) ١ / ٢٠٠ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء أن النبي عَلَيْهُ لم يرفع الإمرة واحدة (قال: وفي الباب عن البراء بن عازب) ١ / ١٦٢ / وأبو يعلى (١٦٥٨) و ( ١٦٩١-١٦٩٢) و ( ١٧٠١)

١١٨/٣ و ٢٤٨ و ٥٥٧/

- وعن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ

قال علقمة: قال لنا ابن مسعود . رضي الله عنه . يوما ألا أصلي بكم صلاة رسول الله على فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبيرة الافتتاح.

أبو داود في الصلاة باب من لم يذكر الرفع والركوع ( ٧٤٨) ١ / ١٩٩ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء أن النبي - عُلِكُ لم يرفع إلا في أول مرة ١ / ١٦٢ / وقال: حديث حسن (ولم يضع الطابع له رقماً) والنسائي في الافتتاح باب الرخصة في ترك الرفع والرفع من الركوع و( ١٠٥٧) ٢ / ١٩٥ / وإسناده صحيح. وباب التكبير للسجود ( ١٠٨٢) ٢ / ٢٠٥ / وباب التكبير والرفع من السجود ( ١١٤١) ٢ / ٢٣٠ / وباب التكبير للسجود ( ١١٤١) ٢ / ٢٣٠ / وباب التكبير للسجود ( ١١٤١) ٢ / ٢٣٠ / وفي السهو باب كيفية السلام على اليمين المحدد ( ١٣١٨) ٢ / ٢٣٠ /

. وعن ابن عمر . رضي الله عنهما . قال: كان رسول الله . على إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه ثم يكبر.

البخاري في صفة الصلاة باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء (٧٣٥) ٢ /٥٥٦ / وباب رفع اليسدين إذا كسبرو وإذا ركع وإذا رفع (٢٣٥) ٢ /٢٥٢ / وباب رفع اليدين إذا قام ٢ /٢٥٢ / وباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين (٢٣٩) ٢ /٢٥٩ - ٢٦١ / ومسلم في الصلاة (٣٩٠) ١ /٢٩٢ - ٢٩٢ / من الركعتين (٣٩٠) ١ /٢٩٢ - ٢٦١ / ومسلم في الصلاة (٣٩٠) ١ /٢٩٢ - ٢٩٢ / ومالك في الموطأ في الصلاة باب افتتاح الصلاة ١ /٧٥ وأبو داود في الصلاة (٢١١ و ٢٢١ و العرمذي في الصلاة باب ما و٢٢١ و المولاة باب ما جاء في رفع اليدين والركوع (٢٥٥ و ٢٥٦) وقال: حسن صحيح ١ / ١٦١ / والنسائي في الافتتاح باب العمل في افتتاح الصلاة و(٨٧٥) ٢ / ١٢١ / وباب رفع اليدين قبل

التكبير ( ٢٥١٦ ) ٢ / ١٢٢ / وباب رفع اليدين حذو المنكبين ( ٢٥٧١ ) ٢ / ١٨٢ / وعبدالرزاق في المصنف رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين ( ٢٥١٥ ) ٢ / ١٨٢ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٥١٧ ) و ٢٥١٠ ) و ٢٥٢ ) ٢ / ١٨٦ / والبيهقي في السنن الكبري ٢ / ٢٦ و و و و ٧٠ و ٨٣ / والبيغوي في السنن الكبري ٢ / ٢٦ و و و و ٧٠ و ١٨٦١ و ١٨٦١ ) والبيغوي في شرح معاني الآثار ( ١٨٦١ ) ٥ / ١٧٢ / و ( ١٨٦٤ ) والمحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٢٣ / وابن خزيمة في صحيحه ( ٢٥١ ) وأبو عوانه في المسند ٢ / ١ - ٩ - ٩ والشافعي في المسند ١ / ٧٠ و ٧١ / والبخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة /٧ و ١١٠ / وابن أبي شيبة ١ / ٢٣٤ - ٢٣٥ / وابن الجارود في المنتقى ( ١٧٨ ) والدارقطني في السنن ١ / ١٨٨ و ٢٨ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٣١١ ) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه ( ١٨١٨ ) ١ / ٢٧٢ /

- وعن مالك بن الحويرث. رضي الله عنه. أن رسول الله و كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع، فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك.

البخاري في صفة الصلاة باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع ( ٧٣٧) ٢ / ٢٥٢ / ومسلم في الصلاة ( ٣٩١) ٢ / ٢٩٣ / وأبو داود في الصلاة باب افتتاح الصلاة ( ٧٤٥) ١ / ٩٩ / والنسائي في الافتتاح باب رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين ( ٧٤٥) ٢ / ١٢٣ / وباب رفع اليدين حيال الأذنين ( ١٨٧٩) ٢ / ١٢٣ / و( ٨٨٠) ٢ / ١٢٣ / وباب رفع اليدين للسجود ( ١٠٨٤) ٢ / ٢٠٥ - ٢٠٦ / وباب رفع اليدين للسجود ( ١٠٨٤) ٢ / ٢٠٥ - ٢٠٦ / وباب رفع اليدين والرفع من السجدة الأولى ( ٢١١٤ / ٢١١ / ٢٣١ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ( ١٠٥٥) ١ / ٢٧٩ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٥٥) ٣ / ٢٩ / أبو يعلى ( ٥٥٣٤) ٩ /

## ١٤١. أحاديث القيام في الصلاة:

من الأمور المتواترة، والمجمع عليها في أركان الصلاة «القيام» في الصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة للقادر عليه.

وليس فيه بعينه أحاديث تأمر بالقيام، ولكن هناك أحاديث كثيرة وصفت لنا صلاة رسول الله عَلَيْكُ قائماً، أو أنه كان في قيام، وكذا صلاة أصحابه، وكذا ما جاء من الأمر بالركوع، وإنما يكون الركوع بعد قيام، وأورد بعض الأحاديث في ذلك:

- فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي عَلَي مربه وهو يصلي جالساً، فقال: «صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم».

مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٣٥ ) ١ / ٥٠٠ / ٥ وأبو عوانة في المسند ٢ / ٢٠٠ / وأبو داود في الصلاة باب في صلاة القاعد ( ٩٠٥ ) ١ / ٢٥٠ / وابن ماجه في الكبرى باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ( ١٦٥٨ ) ٣ / ٢٢٣ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد ( ١٦٥٨ ) ١ / ٢٢٨ / ومالك في الموطأ في صلاة الجماعة باب فضل القائم على صلاة القاعد . والدارمي وأحمد ٢ / ١٦١ و ١٩٣٩ و ٢٠٣ / . والبغوي في شرح السنة ( ٩٨٤ ) والقضاعي في مسند الشهاب ( ٢٦٩ ) ١ / ١٨٣ / والطبراني في المعجم الصغير ٢ / ٢٩ / أبو يعلى ( ٣٥٨٣ ) ٢ و ( ٣٣٣١ ) ٧ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٦٢ ) ٢ / ٢٩٢ ) و ٢٢٢ / ٢ و٢٢ )

. وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه. أن رسول الله ﷺ خرج فرأى أناساً يصلون قعوداً، فقال: «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم»

ابن ماجه في إقامة الصلاة باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (١٣٦/٣) وفي الزوائد: إسناده صحيح ١/٣٨٨/ وأحمد (٣/١٣٦ و٢١٤ و٤٢٥)

قال ابن حجر ورجاله ثقات. فتح الباري ٢ / ٦٨٢ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢١٢١) ٢ / ٤٧٢-٤٧١ / ٢ ٤٧٢-٤٧١ /

- وعن ابن عمر. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال: «صلاة الجالس نصف صلاة القائم»

عبد الرزاق في المصنف (٤١٢١) ٢ / ٤٧١ /

- وحديث عمران بن حصين. رضي الله عنه. أنه سأل رسول الله، عن الرجل يصلى قاعداً، قال: «من صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القاعد»

البخاري في تقصير الصلاة باب صلاة القاعد بالإيماء (١١١٦) ٢ / ٦٨٠ / وباب صلاة القاعد (١١١٥) ٢ / ٦٨٠ / وباب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب صلاة القاعد (١١١٥) ٢ / ٦٨٤ / ومسلم في صلاة المسافرين (٢٣٥) ١ / ٥٠٠ / وأبو داود في الصلاة باب في صلاة القاعد (١٥٩ و ٩٥١) ١ / ٢٥٠ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف في صلاة القائم ( ٣٦٩ و ٣٧٠) وقال حسن صحيح ١ / ٢٣١ / و ( ٣٧٠). والنسائي في قيام الليل باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم ( ١٦٥٩ ) ٣ / ٢٢٤ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم ( ١٦٥١) ٢ / ٢٨٤ / وأجمد في المسند ٤ / ٣٣١ و و٣٣٥ و ٤٤٢ و ووبن حبان في وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٥٠ / وابن خزيمة ( ١٢٤١) و ١٢٠٠ وابن حبان في الصحيح ( ١٦٥١) ٢ / ٢٥٠ / والطبراني في الكبير ( ٩٠٠)

- وحديث ابن عباس. رضي الله عنها. عن النبي ﷺ قال:

«يصلى قائما فإن نالته مشقة فجالساً، فإن نالته مشقه صلى نائماً» الطبراني ـ قاله في فتح الباري ٢ / ٦٨٥ /

- وحديث أم سلمة. رضي الله عنها. قالت: ما قبض رسول الله على حتى كان أكثر صلاته جالساً إلا المكتوبة وفي رواية والا الضريضة. وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل.

النسائي في قيام الليل باب صلاة القاعد في النافلة (١٦٥٢ – ١٦٥٢) ٢٢٢/ / وهو حديث حسن وأحمد في المسند ٦/٥٦/ وابن ماجه في الصلاة باب في صلاة النافلة قاعداً (١٢٢٥) ١/٣٨٧ وفي الزهد باب المداوية على العمل (٢٣٧٤) ٢/٢١٤/ ابن حبان (٢٥٠٧) ٦/ وعبد الرزاق (٤٠٩١) ٢/٤٦٤/ وابن سعد ١/١٤١٠/

. وحديث جابربن سمرة. رضي الله عنه. قال: إن النبي ﷺ لم يمت حتى صلى قاعداً»

مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٣٤ ) ١ /٥٠٧ أبو يعلى ( ٦٩٧٣ و ٦٩٧٣ )

- وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله عَلَيْكُ فلما قام في مصلاة ذكر أنه أجنب، فقال لنا: مكانكم ثم رجع، فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه».

البخاري في الغسل باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم ( ٢٧٥ ) ١ / ١٤٣ / ٢ ( ٢٣٩ ) ١ / ١٤٣ / وفي الأذان باب هل يخرج من المسجد لعلة ( ٦٣٩ ) ٢ / ١٤٣ / وباب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه ( ٦٤٠ ) ٢ / ١٤٤ - ١٤٥ /

. وحديث حفصة. رضي الله عنها. قالت: «ما رأيت رسول الله ﷺ. صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام (أو عامين) فكان يصلي في سبحته قاعداً وكان يقرأ بالسورة، فير تلها حتى تكون أطول من أطول فيها».

مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٣٣) ١ / ٥٠٠ / وأبو عوانه في المسند ٢ / ٢٦٩ / ومالك في الموطأ باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ( ١٦٥٧) ٣ / ٢٢٣ / والترمذي في صلاة باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً ( ٣٧١) وقال: حسن صحيح ١ / ٢٣٢ / والنسائي في قيام الليل باب صلاة القاعد في النافلة. وأحمد ٦ / ٦٦ و ٢٧ و ٢٢٠ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٤٠٨٩) ٢ / ٣٦٤-٤٦٤ /

. وحديث عائشة. رضي الله عنها. سألها عبد الله بن شقيق: هل كان النبي يصلى قاعداً؟ قالت: «نعم بعد ما حطمه الناس. وفي رواية: لما بَدننً رسول الله على وثقل كان أكثر صلاته جالسا».

البخاري في تقصير الصلاة باب إذا صلى قاعد ثم صح أو وجد خفة (١١١٨) و (١١١٩) / ٢/ ٢٨٦ / وفي التهجد باب قيام النبي الليل في رمضان وغيره (١١٤٨) ٣ / ٠٤ / وفي التفسير باب (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ..) ولا (١١٤٨) ٨ / ٤٤ / وفي التفسير باب (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ..) والموطأ في صلاة الجماعة باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. وأبو داود في الصلاة باب في صلاة القاعد (٩٥٣ – ٢٥٩) ١ / ٢٥٠ - ٢٥١ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً (٢٧٦) و٣٧٣) وقال عن كل: حسن صحيح ١ /٣٣٣ / والنسائي في قيام الليل باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً (١٦٥١ – ١٦٥) والنسائي في قيام الليل باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائماً (١٦٥١ – ١٦٥٠) وروده ١ / ٢٢١ / وباب صلاة القاعد (١٦٥١) وفيه زيادة ٣ / ٢٢٢ / وباب صلاة القاعد (١٦٥١) نحوه النافلة (١٦٥١) والترمذي في الشمائل (٢٦٦ ) وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في صلاة النافلة قاعداً (٢٢٥ / ١٦٢١) نحوه (١٦٥٠ / ٢٢٤ / ٢٥٤ ) و ٢٢٤ / ٤٦٤ / ٢٦٤ / ٢٢٤ ) وابو عوانه في المسنف المسند ٢ / ٢٠٩ و ٩٠٠٤ و ٩٠٠٤ و ٩٠٠٤ و ٩٠٠٤ و ٩٠٠٤ و ٩٠٠٤ و ٢٠٩٠ و ٢٠٠٤ / ٢٠٤ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ / ٢٠٤١ و ١٩٠٠٤ و ١٩٠٠ و ١٩٠٠٤ و ١٩٠٠٤ و ١٩٠٠٤ و ١٩٠٠٤ و ١٩٠٠ و ١٩٠

#### ١٤٢ . حديث سهل في وضع اليدين في الصلاة:

البخاري في صفة الصلاة باب وضع اليمنى علي اليسرى في الصلاة ( ٤٧٠) ٢ / ٧٦٢ / ومالك في الموطأ في قصر الصلاة باب وضع اليدين إحداهما على الأخر في الصلاة. وابن سعد في الطبقات ١ / ٢٩٣ / والبغوي في شرح السنة (٥٦٨) ٣ / ٣٠ / ومما ورد في ذلك:

. عن هلب الطائي. رضي الله عنه. قال: «كان رسول الله ﷺ يؤمنا، فيأخذ شماله بيمينه».

الترمذي في الصلاة باب وضع اليسمنى على الشمال في الصلاة (٢٥٢) 1 / ١٥٩ / وقال: حديث حسن. وابن ماجه في إقامة الصلاة باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة (٨٠٩) ١ / ٢٦٦ / وإسناده حسن. وأحمد في المسند ٥ / ٢٢٦ / والبغوي في شرح السنة (٥٧٠ و ٥٧١) ٣ / ٣٣-٣١ /

- وعن ابن مسعود. رضي الله عنه: «إنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليسمنى، فرآه رسول الله رسول الله وضع يده اليمنى على اليسرى».

 ١ / ٢٨٧-٢٨٦ . و(١٤) ١ / ٢٨٧ / وفي العلل (٩٣٣) ٥ / ٣٣٨ / والبزار (١٨٨٥ ) ٥ / ٢٨٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٢٨ /

# . وعن وائل بن حجر . رضي الله عنه . قال: «رأيت رسول الله ﷺ: إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله».

النسائي في الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ٢ / ١٢٦١٢٥ / ( ٨٨٦) قال ابن حجر: وفي حديث وائل عند أبو داود والنسائي: «ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» وصححه ابن خزيمه

وأصله في صحيح مسلم بدون زيادة فتح الباري 7/77/ والبغوي في شرح السنة ( 770 ) 70/7/ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة ( 770/7/ )

## ١٤٣. حديث أبي مسعود البدري في إقامة الظهر في الركوع والسجود:

أبو داود في الصلاة باب صلاة من لايقيم صلبه ( ٥٥٥) ١ / ٢٢٦ / والترمذي في الصلاة باب (٨٤) الحديث ٢٦٤٠) وقال: حسن صحيح ١ / ١٦٦-١٦ / والنسائي في الافتتاح باب إقامة الصلب في الركوع (٢٦٠١) ٢ / ١٨٣ / وإسناده صحيح وباب إقامة الصلب في السجود ( ١١١٠) ٢ / ٢١٤ / والدارمي في الصلاة باب العمل في الركوع ( ١٦١١) ١ / ٢٤١ / وأبو عوانه في المسند ٢ / ١٠٥٠ وأحمد في المسند ١ / ٢١٤ والبيهةي في المعرفة ( ٣٤٨٥) ٣ / ١٥ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب الركوع في الصلاة ( ١٨٥٠) ١ / ٢٨٢ / وابن حبان ( ١٨٨٨) ٥ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٨٥١) ٢ / ١٥٠ / و( ٣٧٣٦) ٢ / ٣٦٩ /

#### ١٤٤. حديث أبي قتادة في إتمام الصلاة:

أحمد في المسند ٥ / ٣١٠ والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي.

ومثله عن أبي هريرة والطبراني . ـ وعن النعمان بن مرة مرسلاً مالك في قصر الصلاة باب العمل في جامع الصلاة ( ٢٤٨ ) ١ / ١ ١ - ١٢ /

وعن سالم البراد قال: أتيت أبا مسعود . رضي الله عنه . فقلنا له:

«حدثنا عن صلاة رسول الله ، فقام بين أيدينا، فكبر، فلما كبر وضع راحتيه على ركبتيه، وجعل أصابعه أسفل ذلك، وجافي بين مرفقيه حتى استوى كل شيء منه»..الحديث

أبو داود في الصلاة باب صلاة في لايقيم صلبه في الركوع والسجود ( ٨٣ ) / ٢ / ١٨٦ / والنسائي في الافتتاح باب مواضع الراحتين في الركوع ( ١٠٣٥ ) ٢ / ١٨٦ / وباب مواضع أصابع اليد في الركوع ( ١٠٣٦ ) ٢ / ١٨٦ / وباب التجافي في الركوع ( ١٠٣٧ ) ٢ / ١٨٧ / وهو حديث صحيح.

#### ١٤٥. ومن الأحاديث الجامعة لأفعال الصلاة:

. حديث أبي حميد الساعدي . رضي الله عنه:

 يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد ثم يقول: الله أكبر ويرفع، ويثني رجله اليسري فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر وعند افتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله، وقعد متوركاً على شقه الأيسر.

قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله عَلَيْكُ. » البخاري في صفة الصلاة باب سنة الجلوس في التشهد ( ٨٢٨) ٢ / ٣٥٥ - ٣٥ / وأبو داود في الصلاة باب افتتاح الصلاة من ( ٧٣٠ إلى ٧٣٠) ١ / ١٩٦١ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة ( ٣٠٣ إلى ٣٠٧) والترمذي في الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة ( ٣٠٣ ولا ٣٠٠ وقال: حسن صحيح ١ /١٨٧ - ١٨٨ / والنسائي في الافتتاح باب الاعتدال في الركوع ( ١٠٣٨) وباب أصابع الرجلين في السجود ( ١١٠٠) مختصراً ٢ / ٢١١ / وفي السهو باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين ( ١١٨٠) وباب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة - ١٢٦١ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة ( ٣٠٨) مختصراً ١ / ٢٦٤ / وباب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ( ٢٠٨ و ٨٦٢ / وباب التجافي في الركوع ( ١٠٦١ ) وابن أبي ١ / ٢٨٠ / وأحمد في المسند ٥ / ٢٤٤ / وابن الجارود في المنتقى ( ١٠٦ ) وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٣٠٥ / وابن خزيمة في الصحيح ( ٧٨٥ و ١٥٦ و ٥٨٠ و و ١٠٠ وابن حيان في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٠ / وابن حيان في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٠ / وابن حيان في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٠ ) وابن خويمة في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٥٠٠ وابن أبي وابن حيان في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٠ ) وابن خويمة في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٥ و ١٠٠ وابن أبي وابن حيان في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٥ و ١٠٠ وابن حيان في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٥ و ١٠٠ وابن حيان في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٥ و ١٠٠ وابن حيان في الصحيح ( ١٨٥ و ١٥٦ و ١٨٥ و ١٨٠ وابن حيان في الصحيح ( وبن الحيان في الصحيح ( وابن حيان في الصحيح ( وابن حيان في الصحيح (

- وحديث عائشة. رضي الله عنه. قالت: «كان رسول الله. على يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يُسُخص رأسه، ولم يُصوبُه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى أن يضترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم».

مسلم في الصلاة ( ٧٨٣ ) ١ / ٢٠٨ / وأبو داود في الصلاة ( ٧٨٣ ) ١ / ٢٦٧ / مختصراً وباب إتمام وابن ماجه في إقامة الصلاة باب افتتاح القراءة ( ٨١٢ ) ١ / ٢٦٧ / مختصراً وباب إتمام الصلاة ( ٢٠٠١ ) مطولاً ١ / ٣٣٨ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١٤٠ / وابن حبان في الصحيح ( ١٧٦٨ ) ٥ / ٦٤-٥٦ / وقولها «كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه» عند ابن أبي شيبة ١ / ٢٢٩ و ٢٥٢ و ٢٨٤ و ٥٨٢ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب الركوع في الصلاة ( ٨٦٩ ) ١ / ٢٨٢ / وأحمد في المسند ٦ / ٣١ و ١٧١ و ١٩٤ و ١٩١ و ١٨١ و ١٨١ / ٢٨١ / وابسو داود في المسلة باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ( ٧٨٣ ) ١ / ٢٠٨ / والطيالسي في المسند ( ٧٥٠ ) / ٢١٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ١٥ و ٥٨ و ١٧٢ /

- وحديث وائل بن حجر الحضرمي . رضي الله عنه . قال:

«قلت: لأ نظرن إلى رسول الله على كيف يصلي، فنظرت إليه حين قام، فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم ركع، فوضع يديه على ركبتيه، ثم رفع رأسه، فرفع يديه مثلها، ثم سجد، فوضع يديه على ركبتيه، ثم جلس، فافترش فخذه اليسرى، وجعل يده اليسرى على فخده، وركبته اليسرى، وجعل مرفقه الأيمن على فخده الأيمن، وعقد ثنتين من أصابعه، وحلق حلقة ثم رفع أصبعه، قال: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب»

مسلم في الصلاة ( 1.8) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة ( 1.9) الصلاة ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) ( 1.9) (

اليمنى على الشمال في الصلاة (١٢٤٤) ١/٢٢٧/ وباب الجهر بالتأمين (١٢٥٠) ١/٢٢٩/ وباب أول ١/٢٢٨/ وباب في رفع اليدين في الركوع والسجود (١٢٥٥) ١/٢٢٩/ وباب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد (١٣٢٦) ١/٢٥٥/ وباب صفة صلاة رسول الله على الأرض إذا أراد أن يسجد (١٣٢٦) ١/٢٥٥/ وباب صفة و٠٠٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٢٦/ والبغوي في شرح السنة (٣٥٥ و٢٠٥) والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٢١/ والبغوي في شرح السنة (٣٦٥ و٢٥٥) والطبراني في المعجم الكبير (٢١ و٨٥ –٩٣ و٩٦) ٢٢/ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٧ و١١١ و١١١ و١١١/ والدراقطني في السنن باب ذكر التكبير ورفع اليدين والافتتاح والركوع والرفع منه. . (١٢ و١٢ و١٢ و٢١) ١/٢٠ و ٢٩١ و٢٩٢)

#### ١٤٦. حديث ابن عباس في السجود على سبعة أعضاء:

#### ١٤٧ . حديث العباس بن عبد المطلب في أعضاء السجود:

 المسند 1/00 و 97 / وابن خريمة في الصحيح ( 771) وابن حبان في الصحيح ( 771) وابن حبان في الصحيح ( 771) و 1971 و 1977 / والطحاوي في تهذيب الآثار 1/00 - 75 / والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/00 - 75 / والبيهقي في معرفة السنن والاثار ٣/٠٠ / وأبو يعلى في المسند ( 779 ) ١٢ والبيزار: البحر الزخار ( 1719) ٤/١٤ /

## ١٤٨. حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين أولاً في السجود:

وأبو داود في الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( ٨٣٨ و ٨٣٩ ) ١ / ٢٢٢ / والترمذي في الصحود ( ٢٦٨ ) والترمذي في الصحود ( ٢٦٨ ) والنسائي في الافتتاح باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده والنسائي في الافتتاح باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده على الأرض الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد ( ١٣٢٦ ) في الصلاة باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض إذا أراد أن يسجد ( ١٣٢٦ ) أ ٢٤٥ / وابن حبان ( ١٩١٢ ) أ ٢٤٥ / وابن حبان ( ١٩١٢ ) والبيهقي المركز والطحاوي ١ / ١٥٠ / والدارقطني ١ / ١٥٥ / والحاكم ١ / ٢٢٦ / والبيهقي ٢ / ١٩٥ و والطبراني ٢٢ / ١٥٥ / ( ١٩٥ ) والحازمي في الاعتبار / ١٦١ / والحاكم وصحححه ووافقه الذهبي ١ / ٢٢٦ / وفي سنده شريك بن عبدالله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء وأبو يعلى ( ١٥٤٠ ) ١١ / —

#### «رأيت رسول الله ﷺ انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه»

أخرجه الدارقطني (٧) ١ /٣٤٥/ والحاكم في المستدرك وقال: هو على شرطهما. والبيهقي وقال: تفرد به العلاء بن العطار، والعلاء مجهول. وفي السنن الكبرى ٢ / ٩٩ / وقال عقبه: قال عفان: وهذا الحديث غريب، ورواه يزيد بن هارون عن شريك، وتابعه همام من هذا الوجه مرسلاً قال البيهقي هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله. وذكر ذلك في المعرفه (٣٤٩٢) ٣ / ١٧ /

## ١٤٩. حديث أبي هريرة. في وضع اليدين قبل الركبتين:

أقول جاء نص هذا الحديث في جامع الأصول لابن الأثير بلفظ، «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير يضع يديه قبل ركبتيه» وفي روايه «يعمد أحدكم في سلاته كما يبرك الجمل».. وقال في الجامع أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرج الترمذي الراوية الثانية:. فنلاحظ أن في رواية ابن الأثير عبارة «يضع يديه قبل ركبتيه «هو وصف لبروك البعير، ونحن مأمورون بأن لا نتشبه بفعل الحيوانات. والظاهر أن هذه العبارة هي الصحيحة، وزيادة لام الأمر في المطبوع من نسخ أبو داود غير صحيحة ـ والله أعلم. والذي يشهد لذلك أن أبا داود ذكر الحديث في باب «كيف يضع ركبتيه قبل يديه، ولوكان عنده بلفظ الأمر لعقد له بابا خاصاً قال فيه باب كيف يضع يديه قبل ركبتيه أو ما أشبه ذلك. والله أعلم.

والحديث رواه أبو داود في الصلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( ٨٤٠ و ٨٤١) / ٢٢٢ / باللفظين والترمذي في الصلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود ( ٢٦٧ ) باللفظ الثاني، ١ / ١٦٧ / / والنسائي في الافتتاح باب ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده ٢ / ٢٠٧ / وأحمد ٢ / ٣٨١ / والدارقطني في الصلاة باب ذكر الركوع والسجود ١ / ٤٤٣ - ٣٤٥ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٥٥٠ / والدارمي في الصلاة باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض ( ١٣٢٧ ) ١ / ٢٥٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٩٩ / وفي المعرفة ( ٤٩٤٣ ) ( ٣٤٩٥ )

قلت: ومما يرجح حديث وائل بن حجر:

ـ أن عـمر بن الخطاب كان ينزل على ركبتيه قبل يديه ( ذكره ابن أبي شيبه / ٢٦٣ / وعبد الرزاق في مصنفه ٢ / ١٧٦ /

- وأن ابن عمر كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه ويرفع يديه إذا رفع قبل ركبتيه (رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١ /٢٦٣ / )
- وأن إبراهيم النحفي (٩٦هه) سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه؟ فكره ذلك، وقال: هل يفعله إلا مجنون؟!
- وأن مسلم بن يسار ( ١٠٨هـ) كان إذا سجد يقع على ركبتيه ثم يديه ثم رأسه. (رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٦٣)
  - وأن أبا قلابة ( ١٠٤هـ) إذا سجد بدأ فوضع ركبتيه، وإذا قام اعتمد على يديه.
    - وابن سبرين (١٠١هـ) يضع ركبتيه قبل يديه.
- وكان أصحاب عبدالله بن مسعود إذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم. (رواها ابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٦٤)
- وقال حكيم بن حزام (٤٥٤) رضي الله عنه -: «بايعت النبي عَلِي أَن لا أخر إلا قائماً »
- (النسائي في الافتتاح باب كيف يخر للسجود ٢ / ٢٠٥ / والخرور إلى السجود من القيام لا يتأتى إلا إذا وضع ركبتيه قبل يديه)
- قول الإمام الشافعي ( ٢٠٥) هـ وأحب أن يبتدئ التكبير قائما، وينحط مكانه ساجداً ثم يكون أول ما يضع الأرض منه: ركبتيه ثم يديه، ثم وجهه، وإن وضع وجهه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه كرهت ذلك له، ولا إعادة عليه ولا سهو (الأم باب كيف السجود ١ /١١٣/)
- قول الترمذي عن حديث وائل بن حجر: حديث حسن غريب، والعمل عليه وأكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه»
  - فالظاهر أن أكثر أهل العلم على القول بهذا خلال القرون الأولى والله أعلم

وممن ناقش هذا الفعل الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب «زاد لمعاد في هدي خير العياد» حيث قال: وأما حديث أبي هريرة يرفعه «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه»

فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا ولما علم أصحاب هذا القول ذلك، قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً فهذا هو المنهى عنه، وهو فاسد لوجوه:

أحدهما: أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولاً وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه على وفعل خلافه، وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها فالأقرب، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى، وكان يضع ركبتيه أولاً، ثم يديه ثم جبهته، وإذا ارفع رفع رأسه أولاً ثم يديه، ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وهو على نهى في الصلواة عن التشبه بالحيوانات فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كاذناب الخيل الشمس، فهدى المصلى مخالف لهدى الحيوانات.

الثاني: أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل، ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبه في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب.

الثالث: أنه لو كان كما قالوه لقال: فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، وسر المسالة أن من تأمل بروك البعير، وعلم أنه نهى النبي عليه عن بروك كبروك البعير علم أن حديث واثل بن حجر هو الصواب والله أعلم.

(زاد المعاد ١/٥٦/١)

أقول: وهو كلام في غاية التحقيق، ولا يرد عليه كلام الشيخ أحمد شاكر-رحمه

الله حيث قال: والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا الله حيث صحيح، وهو أصح من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي، وفي بعض ألفاظه «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه» وهو نص صريح، ومع هذا فإن بعض العلماء ومنهم ابن القيم حاول أن يعلله بعلة غريبة، فزعم أن متنه انقلب على راويه، وأن صحة لفظة لعلها «وليضع يعلله بعلة غريبة» ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة، وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه قبل ركبتيه، فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه، وهذا رأي غير سائغ لأن النهي إنما هو عن أن يبرك فينحط على الأرض بقوة، وهذا إنما يكون إذا نزل بركبتيه أولاً، والبعير يفعل هذا أيضاً، ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه، وهو منصوص عليه في لسان العرب (١/١٧) لا كما زعم ابن القيم أن أهل اللغة لم ينصوا عليه. أهـ.

أقول: هذا الكلام لا يَرِدُ، ولا يُردُ به على ابن قيم الجوزية لمن تأمله، وذلك:

١ - أن للحديث روايتين الأولى: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته كما يبرك الجمل» وقدرواها كما ذكرت سابقاً أبو داود والنسائي والترمذي، ولم يذكر الترمذي غيرها، وليس فيها ذكر للركب ولا لليدين.

الثانية: هي «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه».

ـ وقد ذكرت سابقاً أن رواية ابن الأثير في جامع الأصول « يضع يديه قبل ركبتيه » فتكون هذه الرواية تحل الإشكال أصلا.

ولعل الرواية الثانية رويت بالمعنى، وأراد أحد الرواة أن يفسر الحديث فذكر ذلك حسب فهمه، ومما يدل على ذلك الرواية الأولى التي ليس فيها ذلك.

٢ - ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - من صفة جلوس البعير حقيقة لا مراء فيها مطلقاً، وأما قضية ذكر الركب وأنها في الرجلين لا في اليدين، فهذا مشوش جداً، وذلك أن المصلي إذا نزل بيديه قبل ركبتيه، فقد فعل كما يفعل البعير لأنه ينزل بيديه قبل ركبتيه، وإذا نزل بركبتيه قبل يديه، فقد فعل كما يفعل البعير أيضاً على زعمكم أن الركبتين في اليدين. فعلى كلا الحالتين هو موافق للبعير، فتبقى الصورة العامة وهي النزول بمقدمة جسمه إلى الأرض إذا فعلها كان موافقاً لفعل البعير، وإذا نزل برجليه أولاً كان مخالفاً لفعل البعير،

٣- وأما قول الشيخ شاكر - رحمه الله - لأن النهي إنما هو عن أن يبرك فينحط على الأرض بقوة » فهذا التوجيه للنهي من الشيخ أحمد - يرحمه الله - يناقش فيه، وذلك أن الله تعالى استعمل للسقوط السريع فعلاً خاصاً وهو «خَرَّ»، واستعمل هذا الفعل للسجود فدل ذلك على أن السجود المطلوب فيه النزول بسرعة لا ما وجه إليه النهي - يرحمه الله - فنرى أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿ لما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقاً . . ﴾ [آيه (١٤٣)) سورة الأعراف] فنزول موسى - عليه السلام إلى الأرض كان سريعاً.

وقال سبحانه ﴿ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ﴾ [آيه ( ٢٦ ) من النحل] فإذا ذهبت قواعد البنيان لم يكن للسقف إلا أن ينزل بسرعة وقوة عليهم.

وقال جل وعلا ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير.. ﴾ [آيه (٣١) من الحج] والذي ينزل من السماء لابد أن يكون سريعاً بل سيزداد سرعة كلما قطع مسافة ما.

وقال عز وجل ﴿ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب المهين ﴾ [آيه ( ١٤ ) سورة سبأ]. وسقوط سليمان لابد أن يكون سريعاً.

وأما في السجود، فقال تعالى ﴿ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ﴾ [آيه (١٠٠) سورة يوسف].

وقال سبحانه ﴿ وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ﴾ [(٥٨) سورة مريم ]

وقال عزوجل ﴿ إِنَمَا يؤمن بآياتنا الذين إِذَا ذكروا بها خروا سجداً ﴾ [آيه (١٥) سورة السجدة] إلى آيات عدة ذكر فيها النزول إلى السجود بفعل (خَرَّ)، وقال في مفردات غريب القرآن: فمعنى خَرَّ سقط سقوطاً يسمع منه خرير، والخرير: يقال: لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علو / ١٤٤/ [وانظر معجم مقاييس اللغة / ١٤٩/ فما قاله الشيخ أحمد شاكر غير صحيح. والله أعلم.

#### ١٥٠. حديث ابن بحينة في صفة السجود:

البخاري في الصلاة باب يبدي ضبعيه يجافي في السجود (٣٩٠) ١/٩٥٠ وفي الأنبياء باب صفة وفي الأذان باب ضبعيه ويجافي في السجود (٨٠٧) ٢/٣٤٣ وفي الأنبياء باب صفة النبي عَلِيَّةُ (٢٥٦٤) ٢/٥٥٦ ومسلم في الصلاة (٩٥١) ١/٥٥٦ وأبو عوانه في المسند ٢/٥٥١ والنسائي في الافتتاح باب صفة السجود (١١٠٥) ٢/٢١٢ وابن خريمة في صحيحه (٦٤٨) وابن حبان (١٩١٩) ٥/٢٤٧ وأحمد في المسند ٥/٣٤٥ وأبو عوانه في المسند ٢/١١٤ والبيهقي في السنن ٢/١١١ /

## ١٥١. حديث أحمر بن جزء في صفة السجود:

أبو داود في الصلاة باب صفة السجود ( ٩٠٠) ١ / ٢٣٧ / ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن أحمر - صاحب رسول الله عليه ١ / ٢٥٧ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب السجود ( ٨٨٦) ١ / ٢٨٧ /

#### ١٥٢. حديث ميمونه في كيفية السجود:

مسلم في الصلاة ( ٩٩٦ ) ١ /٣٥٧ / وأبو داود في الصلاة باب صفة السجود ( ٨٩٨ ) ١ /٣٣٢ / والنسائي في الافتتاح باب التجافي في السجود . ٢ /٣١٣ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب السجود ( ٨٨٠ ) ١ /٢٨٥ / وأحمد في المسند وأبو عوانة في المسند ٢ /١٨٤ - ١٨٥ والدارمي في الصلاة باب التجافي في السجود ( ١٨٠٠ ) ١ /١٨٤ - ١٣٣١ ( ١٣٣١ – ١٣٣١ ) ١ /٢٢٨ / والحساكم وسكت عنه هو والذهبي ١ /٢٢٨ / والطبراني والبيهقي وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٩٢٥ ) ٢ /١٧٠ /

قال ابن حجر: ـ وروي الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال:

«لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك، وأبد ضبعيك، فإذا فعلت سجد كل عضو منك»

[قلت: رواه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح، وأقره الذهبي ١/٢٢٧/ و ولمسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «نهى النبي عَلَيْ أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» [مسلم في الصلاة (٤٩٨) ضمن حديث ١/٣٥٨٣٥٧/] وعبد الرزاق (٢٩٣٨) ٢/٢٧٢/

- وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبدالله بن أقرم. رضي الله عنه. قال: «صليت مع النبي على فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد»

[في الصلاة باب ما جاء في التجافي في السجود ( ٢٧٣ ) ١ / ١٧١ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح. وأقره الذهبي ١ / ٢٢٧ / وابن ماجه في الصلاة ( ٨٨١) ١ / ٢٨٥ / وعبد الرزاق ( ٢٩٢٣ ) ٢ / ١٦٩ /

- ولابن خزيمة عن أبي هريرة . رضي الله عنه . رفعه:

«إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعية افتراش الكلب، وليضم فخديه»

أبو يعلى (٢٠٠٨ و٢٢٨٥) ٤/

\_ وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبدالله بن أرقه [ هكذا في المطبوع، وصحتها ابن أقرم]

[قلت: ورواه الحاكم في المستدرك ١ / ٢٢٨ / ] وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٩٢٤ ) « يرى بياض إبطيه إذا سجد » ٢ / ١٦٩ /

- وعنه عند الحاكم «كان النبي عَلَيْهُ إذا سجد يرى وضع إبطيه»

ـ وله من حديثه، ولمسلم من حديث البراء رَجُوْلُكُنُهُ رفعه «إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك» ٢ /٣٤٣/

قلت: وحديث البراء سيأتي (١٥٣)

قلت: ولأبي هريرة عند الحاكم قال: «كان رسول الله على إذا سجد رئي وضح إبطيه» قال الحاكم: صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي ١ / ٢٢٨ /

قلت: ولأنس بن مالك رَيْزِالْفَيْدُ قال: قال رسول الله عَلَيْد:

«اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب»

البخاري في الأذان باب لا يفترش ذراعيه في السجود ( ٢٢٨) فتح الباري ٢ / ٣٥١ ومسلم في الصلاة را ٤٩٣) ١ / ٣٥٥ وأبو داود في الصلاة باب صفة السجود ( ٨٩٧) ١ / ٣٦٢ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاعتدال في السجود ( ٢٧٥) وقال: حسن صحيح ١ / ١٧٢ والنسائي في التطبيق باب الاعتدال في الركوع ( ٢٠٠١) ٢ / ١٨٣ وفي الافتتاح باب الاعتدال في السجود ( ١٠٠١) ٢ / ١٨٣ وباب الأمر بأتمام السجود ( ١١٠١) ٢ / ٢١٢ وأحمد في المستند ٣ / ٢١٢ / وباب الأمر بأتمام السجود ( ٢٠١٦) ٢ / ٢١٦ وأحمد في ومن زوائد ابنه ٣ / ٢٠٩ والطيالسي قي مسنده ( ٢٩٧٧ وأبو عوانة في

مسنده ٢٥ / ١٨٤ / ١٨٤ / وابن أبي شيبة ١/ ٢٥٩ / والبيهقي في السنن ٢/ ١١٣ / وأبو يعلى (٢٩٨٦ و ٢٨٥ ) و و(٣٢١٦) ٦ / وابن ماجه في الإقامة باب الاعتدال في السيجود (٢٩٨٦ ) ١/ ٢٨٨ / وابن حبان في صحيحه (١٩٢٦ و١٩٢٧) و/٣٥٦ / والدارمي في الصلاة باب النهي عن الافتراش ونقرة الغراب (١٣٢٨) / ٢٤٦ /

# قلت: والترمذي عن جابر - رضي الله عنه - «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يضترش ذراعيه افتراش الكلب»

[الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاعتدال في السجود ( ٢٧٤) ١ / ١٧١ / وقال: حسن صحيح وابن ماجه في إقامة الصلاة باب الاعتدال في السجود ( ٨٩١) ١ / ٢٨٨ / وعبد الرزاق ( ٢٩٢٩ و ٢٩٣٠) ٢ / ١٧١ / وجاء بلفظ « كان رسول الله عَلَيْهُ إِذَا سجد جافى حتى يري بياض إبطيه» [أحمد في المسند ٣ / ٢٩٥ / وأبو يعلى في المسند ( ٢٠١٠) ٤ / ١١ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٩٢٢) ٢ / ١٦٨ /

قال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع ٢ / ١٢٥ / ]

## ١٥٣. حديث البراء في السجود:

مسلم في الصلاة (٤٩٤) ١/٥٥٦/ والترمذي في الصلاة باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد (٢٧١) وقال: حسن غريب وهو بلفظ آخر ١/٩٦١-١٧٠/ والنسائي بلفظ أخر في الافتتاح باب صفة السجود ٢/٢١/ وبروايات وأبو يعلى ٣/٨٥١/ وأبو داود في الصلاة باب صفة السجود (٢٩٨) ١/٣٣١/ وأحمد في المسند ٤/٣٨٢/ و٤٩٢ والطيالسي في المسند (٧٤٨) /١٠١/ وأبو عوانه في المسند ٢/٣٨١/ وابن حبان (٢٩٦١) ٥/٤٤٢/ وزاد «وانتصب». والبيهقي في المسند ٢/١٠١/ وابن خزيمة (٢٥٦)

#### ١٥٤. حديث ابن عمر في السنة في القعود:

البخاري في صفة الصلاة باب سنة الجلوس في التشهد (٨٢٧) ١/٥٥٥/ وأبو داود في الصلاة باب كيف الجلوس في التشهد (٩٥٨ –٩٦٢) ومالك في الموطأ في الصلاة باب العمل في الجلوس في الصلاة (٥١) ١/٧٨/ والنسائي في الافتتاح باب كيفية الجلوس للتشهد الأول (١١٥٦) ٢/٢٣٦/ وباب الاستقبال بأطراف أصابع القدم والقعود للتشهد (١١٥٧) ٢/٢٣٧/

## ١٥٥. حديث وائل بن حجر في وضعية التشهد:

الترمذي في الصلاة ما جاء كيف الجلوس في التشهد (٢٩١) وقال: حسن صحيح ١/١٧٩ / والنسائي في الافتتاح باب موضع اليدين والجلوس للتشهد الأول ٢ / ٢٣٦ / وسبق ذكره مطولا وتخريجه (١٤٥)

## ١٥٦. حديث علي بن أبي طالب في مفتاح الصلاة الطهور:

أبو داود في الطهارة باب فرض الوضوء (٦١) ١/١١/ وفي الصلاة باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه في آخر ركعة (٦١٨) ١/١٦٠ – ١٦٨ وقال: أصح شيء في هذا الباب وأحسن ١/٥ وابن ماجه في الطهارة باب مفتاح الصلاة الطهور (٢٧٥) ١/١٠١ وأحمد في المسند ١/٣٦١ و٢١٩ والدارمي في الوضوء باب مفتاح الصلاة الطهور (٢٩٦) ١/١٠١ وأبو يعلى في المسند (٦١٦) مفتاح الصلاة الطهور (٦٩٣) ١/١٤١ وأبو يعلى في المسند (٦١٦) ١/٢٥٤ ووابن المسند (٢١٦) المحتم والمنافعي والحاكم وصححه وابن السكن والبزار في البحر الزخار (٣٦٦) ٢/٣٦٦ وابن أبي شيبة في المصنف المحتم وابن عدي في الكامل ٤/١٤٤١ المحتم الزخار (٣٦٦) ٢/٢٦١ وابن عدي في الكامل ٤/١٤٤١ المحتم الزخار (٣٦٦) ٢/٢٦١ المحتم وابن عدي في الكامل ٤/١٤٤١ المحتم المحتم المحتم الرابع عدي في الكامل ٤/١٤٤١ المحتم ا

- وعن جابر. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«مفتاح الصلاة الوضوء، ومفتاح الجنة الصلاة»

الترمذي في الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (٤) ١/٥٦/ والطيالسي (١٧٩٠) /٢٤٧/

#### ١٥٧. حديث سعدبن أبي وقاص في الإسلام:

مسلم في المساجد (٥٨٢) / ٩٠٩ / والنسائي في السهو باب السلام (١٣١٥) ٢٩٦/ (١٣١٥) / ٢٩٦/ (١٩١٥) / ٢٩٦/ (١٩١٥) / ٢٩٦/ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب التسليم (١٩١٥) / ٢٩٦/ وأحمد في المسند ١/٢٧١ و١٨٠ و١٨١ و١٨١ / وابن خزيمة في الصحيح (٢٩٨ / وابن خزيمة في الصحيح (٢٩٨ / وابن أبي شيبة ١/٢٩٨ / وابو عوانة في المسند ٢/٢٣٨ / وعبد بن حميد في المنتخب (١٤٤) ١/١٧٩ / والشافعي . انظر المسند ١/٩٦ / والدورقي في مسند سعد والدارمي في الصلاة باب التسليم في الصلاة (١٣٥٢) ١/٢٥٢ / والطحاوي في شرح معاني الاثار ١/١٦٠ / والدارقطني في السنن ١/٢٥٦ / والبغوي في شرح السنة (١٩٨ ) ١/٢٠٢ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٥١ / والبزار االبحر الزخار (١٠٠٠) ٢/٢٠١ / وابن سعد في الطبقات ١/٢١١ / والبزار االبحر الزخار (١٠٠٠)

#### ١٥٨. حديث ابن مسعود في السلام:

مسلم في المساجد ( ٥٨١) / / ٩٠٤ وأبو داود في الصلاة باب في السلام ( ٩٩٦) / ٢٦٢-٢٦١ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في التسليم في الصلاة ( ٤٩٢) وقال: حسن صحيح / / ١٨١ وباب كيف السلام على اليمنى والنسائي في السهو باب كيف السلام على الشمال ( ١٣٢١– ١٣٢٤)  $\pi/ \pi \Gamma_- 3 \Gamma$  وابن ماجه في السهو باب كيف السلام على الشمال ( ١٣٢١– ١٣٢٤)  $\pi/ \pi \Gamma_- 3 \Gamma$  وابن ماجه في المصنف إقامة الصلاة باب التسليم ( ٤٩٤) / / ٢٩٦ وابن أبي شيبة في المصنف / / ٢٩٨ وأبو يعلى في المسند ( ٢٠١٥)  $\pi/ 3 \Gamma_- 3 \Gamma$  والطيالسي في المسند ( ٣٠٨) و ( ٣٠٨٥) / / ٢٢٨ و الطيالسي في المسند ( ٣٠٨)

وعن ابن مسعود (۱۷۲۱) ه/۱۹ ا و (۱۳۲۱) ه/۱۲ ا و (۱۷۳۱) ه/۱۶۱ ا و (۱۸۶۱) ه/۲۳۲ ا و (۱۹۹۱ و۱۹۹۲) ه/۳۳۰ – ۳۳۳ و (۱۹۷۲) ه/۴۵۰ ا و (۲۰۶۷) ه/۲۳۱ ا و (۱۳۵۱ و۱۵۳۷) ۶/۲۶۲ ا

. وعن عمار بن ياسر. رضي الله عنهما . قال: « كان رسول الله على الله عن يمينه، وعن يساره حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله».

ابن ماجه في إقامة الصلاة باب التسليم ( ٩١٦) قال في الزوائد: إسناده حسن ١ / ٢٩٦ / وعبد الرزاق في المصنف ٢ / ٢١٨ - ٢٢ والطحاوي في شرح معاني الاثار ١ / ٢٩٨ وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٩٨ / والدارقطني في سننه ١ / ٣٥٧ / والبزار: البحر الزخار ( ١٣٩٥) ٤ / ٢٣٢ /

. وعن جابر بن سمرة. رضي الله عنه. قال: «كنا مع رسول الله على فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم السلام عليكم، فأشار بيده عن يمينه وعن شماله، فقال النبي على: «ما بالكم ترمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمس أولا يكفي أحدكم. أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخده، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله»

الشافعي في المسند ١/٩٢/ ومسلم في الصلاة ( ٤٣١) ١/٣٢٣-٣٢٢/ وأبو داود في الصلاة باب في السلام ( ٨٩٨ - ١٠٠٠) ١/٢٦٢/ والنسائي في السهو باب موضع اليدين والسلام ( ١٣١٧) ٣/٢٦-٣٢/ وباب السلام بالأيدي في الصلاة ( ١١٨٤) ٣/٢ وباب السلام بالأيدي في المصنف ( ١١٨٤) ٣/٢ وعبد الرزاق في المصنف ( ١١٨٤) ٣/٢/ وواب السلام بالدين ( ١٣٢٥) ٣/٢/ وعبد الرزاق في المصنف المرام ٢/٩٢ والطحاوي في شرح معاني الآثار / ٢٦٩-٢٦/ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٧١-١٧٢/

. وعن أبي موسى الأشعري. رضي الله عنه. قال: «صلى بنا علي. رضي الله عنه. يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله على إما أن يكون نسيناها، أو تركناها على عمد، فكان يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله».

ابن ماجه في إقامة الصلاة بأب التسليم (٩١٧) ١/٢٩٦/ والطحاوي في شرح معانى الآثار ١/٢٦٩-٢٦٩/ \_

وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه صلى فسلم عن يمينه وعن يساره » عبدالرزاق في المصنف ٢ / ٢٧٠ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٧٠ / و٢٧١ / والبيهقي في السنن الكبري ٢ / ١٧٨ / ١٧٨ /

- وعن البراء بن عازب. رضى الله عنهما.

«أن الرسول ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمين».

عسسدالرزاق في المصنف ٢ / ٢١٨- ٢٢ والطحاوي في شسرح مسعاني الآثار ١ / ٢٦٩- ٢٦٩ /

- وعن وائل بن حجر رضي الله عنه: وبن أبي شيبه في المصنف ١ / ٢٩٩٠ ٢ / وول المينه في المصنف ١ / ٢٩٩٠ ٢ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢٦٩٠ / والبيه قي في السنن الكبرى ٢ / ١٧٨١٧ /

- وعن ابن عمر. رضي الله عنهما: «أن رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله»

النسائي في ٣ /٦٤-٦٦ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ /٢٦٩-٢٦ /

- وعن عدي بن عميرة الحضرمي - رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله عَلَيْهُ إِذَا سلم في الصلاة أقبل بوجهه عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره ويقبل بوجهه حتى يرى بياض خده الأيسر. الطحاوي في شرح معاني الآثار / ٢٦٩-٣٦٩/

- وعن أبي مالك الأشعري. رضي الله عنه. قال لقومه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله على فذكر الصلاة وسلم عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هكذا كانت صلاة رسول الله على:

الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٦٩-٢٦٩/

- وعن طلق بن علي. رضي الله عنه. قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله عنه فسلم رأينا بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر،

الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٦٩/٢٦٩/

## وعن أوس بن أوس رَوْقَى قال: أقمت مع رسول الله رَقِي نصف شهر، فرأيته يصلى ويسلم عن يمينه وعن شماله»

الطحاوي في شرح معاني الاثار ١ /٢٦٩ / ٢٦٩ /

- وعن أبي رمثة: أن رسول الله عليه الله عليه الصلاة عن يمينه وعن يساره

الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٦٩

## ١٥٩. حديث أبي هريرة في ورود المصح على المرض:

البخاري في الطب باب لا هامة ( ٧٧٧١ ) ٢ / ٢٥١ / وباب لا عدوى ( ٣٧٧٥ و ٤ ٧٧٤٥) ١ / ٢٥٤ / ١ وأبو داود في و٤٧٧٥) ١ / ٢٥٤ / ١ وأبو داود في الطب باب في الطبرة ـ ضمن حديث ( ٣٩١١ ) ٤ / ١٧ / وابن ماجه في الطب باب من كان يعجبه الفال الحسن ( ٣٥٤١) ٢ / ١٧١ / وأحمد في المسند ( ٣٣٦٩ ) ٢ / ٢٠٠١ / وأحمد في المسند ( ٣٣٣٩ ) ٢ / ٢٠٠١ / وفيه زيادة « لاعدوى» وعبد الرزاق في المصنف ٢ / ٢٠٠١ / وابن حبان في الصحيح ( ٣٨٥ و ١١٦ و ١١٥ و ١١٦ و ١١٨٥ و ١١٦ و ١١٨٥ و ١١٦ و ١١٨٥ و ١١٦ و ١١٨٥ و١١٨٥ و ١١٨٥ و١١٨٥ و ١١٨٥ و١١٨٥ و ١١٨٥ و١١٨٥ و ١١٨٥ و ١١

وعن ابن عباس رواه ابن حبان (٦١١٧) ١٣)

## ١٦٠ . حديث أبي هريرة في الفرار في المجذوم

البخاري في الطب باب في الجذام (٥٧٠٧) ١٠ /١٥٨ / وباب لا صفر (٥٧١٧) وراد ١٠ / ١٥٨ / وباب لاهامة (٥٧٧٠) وزاد ١٨١-١٨٠ / وباب لاهامة (٥٧٧٠) وزاد «فقال أعرابي: يارسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها

#### ١٦١. حديث عمرو بن الشريد في عدم مبايعة المجذوم:

مسلم في السلام ( ٢٢٣١) ٤ /١٧٥٣ / والنسائي في البيعة باب بيعة من به عاهة ( ١١٧٢) ٧ / ١١٧٢ / وابن ماجه في الطب باب الجذام ( ٢١٥٣) ٢ / ١١٧٢ / وأحمد في المسند ( ١٩٤٢) ٤ / ٣٩٩ / و( ١٩٤١) ٤ / ٣٨٩ /

## ١٦٢. حديث أبي هريرة «من أعدى الأول»

ونصه «لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يارسول الله . فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب، فيدخل بينها فيخرجها؟ فقال: فمن أعدى الأول» البخاري في الطب باب لاصفر (٥٧١٧) ١٠/١٠١٠/ وباب لاهامة (٥٧٧٠) ١٠/١٠٢/ وباب لا عدوى (٥٧٧٥) ١٠/٤٥٠/ وباب لا عدوى (٥٧٧٥) ١٠/٤٥٠/ ومسلم في السلام (٢٢٢٠) ٤/٢١٢٠ وأبو داود في الطب باب في الطيرة (٢٩١١) ٤/٢١١ وأحدمد في المسند (٤٠٦٠) ٢/٢٦٧/ و(٨٣١٨) ٢/٢١٧ وأحدمد في المسند (٤٠١٥) ٢/٢١٧ و(٨٣١٨) ٢/٢٢١ والطبري ورهمه) ٢/٥٥١ والحديث في المسند (١١١٧) ٢/٥٧٥) ووجد الرزاق في المصنف (١٩٥٨) وابن أبي عاصم في السنة (٢٧٢ و٢٧٢ و٤٧٢ و٤٧٢ و٢٨٥) والطبري

في تهذيب الآثار (٣) و٧ و٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٠٨ و٣٠٩ و٣٠٩ و٣٠٨ و٣٢٤٨ و٢١٢ / والبغوي في شرح السنة (٣٢٤٨ و٢١٤٨ والبغوي في شرح السنة (٣٢٤٨ و ٢١٤٨) وابن حبان في الصحيح (٢١١٦ و٢١١٦) ٣١ / و٤٨٤-٤٨٥ / و(٢١١٨) ٣١ / ٤٨٧ / و(٢١١٨) ٤٨٧ / و

## ١٦٣. حديث زيد بن خالد الجهني في «مطرنا بفضل الله ».

البخاري في الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ( ١٤٨) ٢ / ٣٨٨ / وفي الاستسقاء باب قول الله تعالى ﴿ وَتَجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ (١٠٣٨ ) ٢ / ٢٠٢٠ / وفي المغازي باب غزوة الحديبية ( ٤١٤٧ ) ٧ / ٢٠٠٠ / وفي المغازي باب غزوة الحديبية ( ٤١٤٧ ) ٧ / ٢٠٠٠ / وفي التوحيد باب ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ ( ٢٠٥٠ ) ١٣ / ٤٧٤ / ومسلم في الإيمان ( ٧١ ) ١ / ٣٨٠٤ / وأبو داود في الطب باب في النجوم ( ٢٠٩٠ ) ٤ / ١٦ / والنسائي في الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالكوكب ( ١٥٢٤ ) ٣ / ١٦ / وفي عمل اليوم الليلة ( ٤٢٩ و ٥٢٩ ) / ١٥٧٠ / ومالك في الموطأ في الصلاة باب الاستمطار بالنجوم ( ٢٠٠١ ) ١ / ١٣٢ / والشافعي في السنن ١ / ١٩٨ / والحميدي في المسند ( ١٩٨٨ ) ٢ / ٢٥٦ / وابن حبان في الصحيح ( ١٨٨ ) و ( ١١٣٦ ) ١ / ١٧٠ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ١٨٨ / واحمد في المسند ( ١٧٠٣ ) ٤ / ١١٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ١٨٨ / و٣ / ٢٥٧ /

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سنين، ثم أرسله لأصبحت طائفة منهم كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدّر ».

الحميدي في المسند ( ٧٥١) وأحمد في المسند  $\pi/V$  والنسائي في الاستسقاء باب كراهية الاستمطار بالكوكب ( )  $\pi/\pi/V$  والدارمي والنسائي في عمل اليوم

والليلة (٩٢٦)/١٥٠١٥/ وابن حبان في الصحيح (٦١٣٠) ١٣ /٥٠٠٠٥/ وأبو يعلى في المسند (١٣١٢) ٢/١٥٢/٣/

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: «ألم تروا الى ما قال ربكم؟

قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الكواكب وبالكواكب»

مسلم في الإيمان (٧٢) ١ /٨٤ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٦٢ و٣٦٨ و ٤٢١ / والنسائي ٣ / ١٦٤ و وفي اليوم والليلة (٩٢٣) / ٥١٦ /

- وعن ابن عباس. رضى الله عنهما. قال:

مطر الناس على عهد النبي على فقال النبي على: «أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا، وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: (فلا أقسم بمواقع النجوم) حتى بلغ: ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ [آية ( ٧٥- ٨٢) الواقعة]

مسلم في الإيمان (٧٣) ١/٨٤/

## ١٦٤. حديث جابر في تخمير الآنية:

الأبواب بالليل (٦٢٩٦) ١١/ ٨٩/ ومسلم في الأشربة (٢٠١٢) ٣/ ١٩٤/ ١٥٩٥/ و (٢٠١٤)/ ٢٥٩٦/ وفي الأدب باب ما جاء في الديك والبهائم (١٠٣ و١٠٤) والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في تخمير الآنيه. . ( ١٨٧٢ ) وقال: حسن صحيح ٣/ ١٧١-١٧٠ / وفي الأدب باب (١٠٦) الحديث (٣٠١٢) وقال: حسن صحيح ٤/ ٢٢٠/ ومالك في الموطأ في صفة النبي عَلِيَّ باب جامع الطعام (٢١) ٢/٩٢٩٩٨/ وأحمد في المسند (١٤٢٦٦) مطولا ٣٠٦/٣/ و(١٤٤١٨) /TVE/T (1899V), /TTY/T (18AAT), /TOO/T (18A1T), /T19/T و (١٥١٢٦) ٣٨٨/٣ و (١٥٢٣٥) ٣/ ٣٩٥/ وابن ماجه في الأشربة باب تخمير الآنية (٣٤١٠) ٢ /١١٢٩ / والبخاري في الأدب المفرد ( ١٢٢١ و١٢٣٠ و١٢٣٣ و١٢٣٤ و١٢٣٥) ٣١٥ و٣١٨/ وأبسو يسعملني فسي المستنبد (١٧٧١ و١٧٧١) ٣٠٧٣٠٦/٣ و(٢٢٢١) والحميدي في المسند (١٢٧٣) ٢ /٥٣٦٥٣٥/ والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٧٤٥ و ٧٤٦) / ٤٤٧-٤٤٦ / والبغوي في شرح السنة و(٣٠٥٧ إلى ٣٠٦١) وابن حبان في الصحيح (١٢٧١٠ إلى ١٢٧٦) ٤ / ٨٦-٩٢ / و(٥١٧ه و٥١٨م) ٢٢/٣٢٦/ وابن خزيمة في الصحيح (١٣١) والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ /٢٨٤ / ٢٨٤ /

#### ١٦٥. حديث جابر في نزول الوباء:

مسلم في الأشربة (٢٠١٤) ٣ /١٥٩٦ / وأبو يعلى (٢٢٥٨) ٤ /

## ١٦٦ . حديث جابر في تخمير اللبن:

البخاري في الأشربة باب شرب اللبن ( ٥٦٠٥ و ٥٦٠٥) ١٠ / ٧٢ / ومسلم في الأشربة ( ٢٠١٠ و ٢٠١٠) وفيه «قال أبو حميد: إنما أمرنا بالأسقية أن توكأ ليلاً، وبالأبواب أن تغلق ليلاً» ٣ / ١٥٩٣ / . وأبو داود في الأشربة باب في إيكاء الآنية

قال: بلى، فخرج الرجل يشتد، فجاء بقدح من نبيذ، فقال النبي عَلَيْهُ: ألا نسقيك نبيذاً؟ قال: بلى، فخرج الرجل يشتد، فجاء بقدح من نبيذ، فقال النبي عَلَيْهُ: ألا خمرته» ٣/٠٣/ ومثله رواه أحمد في المسند (٤٣٥١) ٣/٤/٣/ وبذكر اللبن (١٤١٠) ورد ١٤٩٥) ومثله رواه أحمد في المسند (٤٣٥١) وبدكر اللبن (١٤١٠) ورد ١٤٩٥) ورد ١٤٩٥) ورد ١٤٩٥ و ٢٩٤ و ورد ١٤٩٥) ورد النبي عَلَيْهُ: لولا خمرته وليس بمخمر، فقال النبي عَلَيْهُ: لولا خمرته ولوبعود تعرضه (قال أبو حميد: إنا أمرنا ...المسند ٥/٥٢٤ وأبو يعلى في المسند (١٧٧٤) ٣/٨٠ و ورد ١٨٥) والدارمي في الأشربة باب في تخمير الآنية (٢١٣١) محمع الزوائد ٥/٣٨ والدارمي في الأشربة باب في تخمير الآنية (٢١٣١) مراد ١٦٣١ وابن حربان (١٢٧٠) وابن حربان (١٢٧٠) وابن حربان وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٢١ والبغوي في شرح السنة (٣٠٦٣) وأبو يعلى ٣/٨٠٨

#### ١٦٧. حديث أبي هريرة في تخمير الإناء:

وأحمد في المسند ٢/٣٦٣/ وابن ماجه في الأشربة باب تخمير الإِناء ( ٣٤١١) ٢/ ٣٦٣ / أبو يعلى ٢ / ١٦٣ / / أبو يعلى ( ١٨٣٧) ٣/ ( ١٨٣٧) ٣/

#### ١٦٨. حديث عبدالله بن سرجس في إطفاء السرج:

أحمد في المسند ٥ / ٨٢ / والحاكم في المستدرك وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ١ / ١٨٦ /

#### ١٦٩. حديث أسامة بن زيد في الطاعون:

البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٥٤٠) الحديث (٣٤٧٣) ٦ / ٩٩٠ / وفي الطب باب من خرج من أرض لا تلائمة (٧٢٨٥) ١ / ١٨٩ / رفي الحيل باب ما يكره من الاحتيال (٦٩٧٤) ١ / ٣٦٠ / ومسلم في السلام (٢٢١٨) ٤ / ١٧٣٠ - ١٧٤ /

والترمذي في الجنائز باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون ( ١٠٧١) وقال: حسن صحيح ٢ / ٢٦٤ / والنسائي في الكبرى ( ٢٥٢٣) وأحمد في المسند [عن سعد وخزيمة وأسامة ( ١٥٧١ / والنسائي في الكبرى ( ١٥٣٦ ) ١ / ١٧٨ / وابن خزيمة في الصحيح وابن حبان ( ١٩٥٢ و ٢٩٥٤ ) ٧ / ٢١٦ ـ ٢١٧ و ٢٢٠ / ومالك في الموطأ في كتاب الجامع باب ما جاء في الطاعون ( ٢٣ ) ٢ / ٩٩٨ / والبغوي في شرح السنة ( ١٤٤٣ ) ٧ / ٢١٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٣٧٦ / و٧ / ٢١٧ / والطبراني في الكبير ( ٣٨٣ ) ١ / ١١١ ) و( ٢٦١ ) وعبد بن حميد في مسنده ( ١٥٥ ) واللالكائي في أصول الاعتقاد ( ١٩٣ ) والدورقي ( ٧٨ ) أبو يعلى ( ٨٤٨ ) و٧٨ ) ٢ /

## ١٧٠ . حديث ابن عباس في مناقشة الصحابة للقدوم على الطاعون:

البخاري في الطب باب ما يذكر في الطاعون ( ٢٧١٥ و ٢٧٠٥) ١٠ / ١٩٠ / ١٩٠ / وفي الحيل باب ما يكره في الاحتيال في الفرار من الطاعون ( ٢٩٧٣) مختصراً ١٢ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١

## ١٧١. حديث عائشة في الطاعون:

أحمد في المسند ٦ /٦٤/ بلفظ آخر، وكذا/ ١٥٤ و٢٥٢/ وآخره ٦ / ٨٢ وابن خزيمة. قاله في فتح الباري ١ / ١٨٨ /

قلت: ولعائشة. رضى الله عنها. بلفظ:

«سألت رسول الله ﷺ عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع في الطاعون، فيمكث في بلده صابرا محتسباً يعلم أنه لايصيبه إلا ماكتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد»

البخاري في أحاديث الأنبياء باب (٥٤) (٣٤٧٤) ٦ / ٩٥ / وفي الطب باب أجر الصابر على الطاعون (٤٧٥) ١٠ / ٢٠٣٠ / وفي القدر باب أقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا (٦٦١٩) ١١ / ٢٢ / وأبو يعلى نحوه وزاد ومن فر منه كان كالفار من الزحف» (٤٦٦٤) ٨ / ١٢ / وفيه ضعف وبإسناد حسن (٤٤٠٨) / ٧ / ٣٧٩ وكذا (٤٤٠٨) و(٤٤٦٨) و(٤٤٦٨) و(٤٤٦٨)

## . وعن أنس رَبِي قَالَ سمعت رسول الله . عَلَيْ يقول:

#### «الطاعون شهادة لكل مسلم»

البخاري في الطب باب ما يذكر في الطاعون (٢٣٢٥) ١٩٠/١٠ وأحمد في المسند ٣/١٥٠ / و٢٢٠ و٢٢٦ /

#### . وعن أبي عسيب. رضي الله عنه:

«الطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر»

أحمد في المسند ٥ / ٨١ / وذكره في فتح الباري وسكت عنه ١٠ / ٢٠٣ / وأبو يعلى (٧٢٨) ٢ /

. وعن صفوان بن أمية صَطْفَيْ قال:

«الطاعون والبطن والغرق والنفساء شهادة» رفعه إلى النبي ﷺ مرة:

- وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْكُ أنه قال في الطاعون: «إذا وقع بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم بها فلا تفروا منه»

. وعن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخنيمة بن ثابت. رضي الله عنهم . قالوا: قال رسول الله على: «الطاعون رجز، وبقية عذاب عُذَب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض، وأنتم بها، فلا تخرجوا فراراً منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه»

أبو يعلى في المسند ٢ / ٨١ / وأحمد في المسند (١٥٧٧) ١ / ١٨٢ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٣٠٦ / والطحاوي في شرح معاني الاثار ٤ / ٣٠٥ / والطبراني في المعجم الكبير ١ / ٣٠٦ و ٩٤ / و

. وعن عبد الرحمن بن عوف. رضي الله عنه. أنه أخبر عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. وهو يسير في طريق الشام عن النبي على قال:

«إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فراراً منه، قال: فرجع عمر بن الخطاب من الشام»

انظر الجديث السابق (١٧٠) ففي آخره قول ابن عوف.

. وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله على:

«ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله.

قال: إن شهيد أمتي إذاً قليل: القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة والغرق شهادة،

أحمد في المسند (٨٠٧٣) ٢ /٣١٠/ و٤١٦-٤٤/ وابن أبي شيبة في المصنف ٥ /٣٣٢ والبيهة في الشعب ٢١ / ٤٠١ / وفي الآداب ( ١٠٧١)

وعن راشد بن حبيش. رضي الله عنه. أن رسول الله على دخل على عبادة ابن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله على «أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني فأسندوه، فقال: يارسول الله. الصابر المحتسب. فقال رسول الله على: إن شهداء أمتي إذا لقليل: القتل في سبيل الله. عز وجل. شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة» ورواه مرة ثانية عن راشد عن عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ

أحمد في المسند (١٥٩٧٨ و١٥٩٧٩) ٣١٤/ ٥/٤٨٩ و٣١٥ و٣١٣ و٣٣٣/

- ومثله عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه:-

أحمد في المسند (١٧٧٦٣) ٤ / ٢٠١ / والطيالسي في المسند / ٧٩ / وابن سعد في الطبقات ٣ / ٥٢٨ – ٥٢٩ /

قال الهيشمي: رواه الطبراني وأحمد بنحوه ورجالهما ثقات. مجمع الزوائد 0.10 وأخرجه البزار في المسند 0.10 والبيهقي في الشعب 0.10 والبيهقي أي البيهقي أي الشعب 0.10 والبيهقي أي البيهقي أي البي

. عن جد عكرمة بن خالد المخزومي. رضي الله عنه.

عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبيه أو عن عمه عن جده أن رسول الله على قال في غزوة تبوك: «إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع ولستم بها فلا تقدموا عليه»

أحمد في المسند ٢ / ٤١٦ / بإسنادين و٤ / ١٧٧ / و٤ / ١٨٦ / و٥ / ٣٧٣ / قال الهيئمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن مجمع الزوائد ٢ / ٣١٥ / ورجع إن حجر أن جد عكرمة هو الصحابي سعيد بن العاص ـ رضي الله عنه ـ تعجيل المنفعة / ٢٠١ /

. وعن أبي مـوسى الأشـعـري. رضي الله عنه. أن النبي ﷺ ذكـر الطاعون، فقال: «وخزمن أعدائكم من الجن وهي شهادة المسلم»

أحمد في المسند ٤ / ٤١٣ / ا

. وعن شرحبيل بن حسنة. رضي الله عنه. قال: لما وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن العاص الناس، فقال: «إن هذا الطاعون رجس، فتفرقوا عنه في هذه الشعاب، وفي هذه الأودية، فبلغ ذلك شرحبيل بن

حسنه. قال فغضب، فجاء وهو يجر ثوبه معلق نعله بيده، فقال: صحبت رسول الله على وعمرو أضل من حمار أهله. ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم»

أحمد في المسند ٤٥/ ١٩٦٥ و ١٩٦٦ بأسانيد وألفاظ والطبراني ( ٢٠٠٩ و ٧٢٠٩ / بأسانيد وألفاظ والطبراني ( ٧٢٠٩ و ٧٢٠٠ و ابن حبان في الصحيح ( ٢٩٥١ )  $\sqrt{ 1770}$  قال الهيشمي : رواها كلها أحمد وروى الطبراني الكبير بعضه وأسانيد أحمد حسان صحاح مجمع الزوائد  $\sqrt{ 7170}$ 

- وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه: - أن الطاعون وقع بالشام فقال عمروبن العاص: إن هذا الرجز قد وقع ففروا منه في الشعاب والأودية فبلغ ذلك معاذاً فلم يصدقه بالذي قال فقال: بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم - عَلَيْكُم : ـ

أحمد في المسند ٥ / ٢٤٨ / - ٢٠٤ /

## ١٧٢. حديث جابر في الفرار من الطاعون:

قال ابن حجر: عند أحمد وابن خزيمة وسنده صالح للمتابعات فتح الباري 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 /

## ١٧٣. حديث أبي هريرة في دخول الطاعون إلى المدينة:

البخاري في الطب باب ما يذكر في الطاعون ( ٧٣١٥) ١٠ / ١٩٠ / وفي الفتن باب لا يدخل الدجال المدينة ( ٧١٣٣) ونصه: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ١٩٠ / ١٠ / وفي فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة » الطاعون ولا الدجال » ١٠٠ / ١٠٠ / وفي فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة » الموطأ في الموطأ في الموطأ في المجامع باب ما جاء في رناء المدينة ( ١٤ ) ٢ / ٢٣٦ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٣٧ /

و ٣٦٠-٣٣٠ و ٣٧٥ و ٣٧٨ و ٣٩٧ و بذكر مكة والمدينة ٢ / ٤٨٢ / و ٢ / ٧٠ / و أوله «الإيمان يمان» ونحوه والطبراني في الأوسط قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مكرم بن عقبة الضبي وهو ثقة. مجمع الزوائد ٧ / ٣٤٩ / وأبو يعلى في المسند ١١ / ٤٢٦ / والجندي في فضائل المدينة / ٢٤ / وله نحو حديث فاطمة بنت قيس وابن أبي شيبة في المصنف ١٥ / ١٨٩ / والحميدي في المسند ١ / ١٧٧ / وأحمد في المسند ٢ / ٤١٦ / وابن حبان والبغوي في شرح السنة ٧ / ٣٢٥ / وفيه ذكر الطاعون وبدون ذكره ٧ / ٣٢٦ /

- وعن سعد بن مالك وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله عَلَيْكَ: «اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، وإني عبدك ورسولك، وإن إبراهيم سألك لأهل مكة وإني أسألك لأهل المدينة مثل ما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله معه. إن المدينة مُشبَّكة على كل نقب منها ملكان يحرسانها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء»

مسلم في الحج (١٣٨٧) ٢ /١٠٠٨ / وعن سعد وهو بعض الروايات عن أبي هريرة وحده (١٣٨٦) والبخاري في فضائل المدينة باب إثم من كاد أهل المدينة (١٨٧٧) ١٢٩/ عن سعد وحده. وأبو يعلى في المسند (١٨٠٤) ٢ /١٢٩ / والمبنهقي في السنن الكبرى ٥ /١٩٧ / والمبندي في فضائل المدينة / ٢٣ / آخره فقط. وعن سعد بن أبي وقاص - رضى الله عنه - أن النبي عَيَاتُهُ قال:

« لا يدخلها يعني المدينة - الطاعون ولا الدجال » الجندي في فضائل المدينة / ٢٤ /

#### ١٧٤. حديث أنس في دخول الطاعون المدينة:

- وعن أبي سعيد الخدري رَخِرِ اللهِ عَلَيْكُ قال: حدثنا رسول الله عَلِي يوماً حديثاً طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال:

«يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس. أو من خيار الناس. فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله على حديثه فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله، ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة منى اليوم. فيريد الدجال أن يقتله، فلا يسلط عليه».

البخاري في فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة (١٨٨٢) ٤ / ١١٤ /

وفي الفتن باب لا يدخل الدجال المدينة ( ٧١٣٢) ١١ / ١٠٩ / وعبد الرزاق في المصنف ١١ / ٣٩٣ / وأحمد في المسند ٣/ ٣٦ / و/٣٤ / وفيه قصة أبي سعيد مع ابن صياد وكذا / ٧٩ و٩٧ / ومسلم في الصحيح ٤ / ٢٢٤٦ - ٢٢٤٢ / وفي بعضها قصة ابن صياد ٤ / ٢٢٥٦ / وفيه قصة ابن صياد . والترمذي وابن أبي عاصم في السنة ( ٣٩٠) ١ / ١٧١ / وابن حبان في الصحيح . ( ٦٨٠١) ١٥ / وابن منده في الإيمان ٢ / ٣٣١ / والبغوي في شرح السنة ١٥ / ٥١ / وقصة ابن صياد ١٥ / ٧٦ / وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة / ٥٧٥-٥٧ / وعنه في حديث قال : وقال [ رسول الله عَلَيْكَ : ]

«اللهم. إن إبراهيم حرم مكة، فجعلها حرماً، وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها (أي جبليها): أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يُخبط شجرة إلا لعلف.

اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم أجعل مع البركة بركتين.

والذي نفسي بيده، مامن المدينة شعب ولا نَقْب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها».

مسلم في الحج (١٣٧٤) ٢ / ١٠٠١ / وابن حبان (٣٧٤٦) ٩ /

- وعن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ وضمن حديثه عن المسيح الدجال:

«يسيح في الأرض أربعين يوماً يرد كل بلد غير هاتين البلدتين مكة والمدينة حرمهما الله تعالى عليه..

الطبراني وأحمد في المسند (١٤٩٣٧) ٣٦٨٣٦٧/٣ ((١٤٠٩٦) ٣٦٨٣٦٧/٣ الطبراني وأحمد في المسند (١٤٠٩٦) ٣٦٧/٣ ) بنحوه بسند جيد. قاله ابن حجر في فتح

الباري 117/17 وابن خزيمة في التوحيد 133 والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 117/17 قال الهيشمي: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد 117/17 وقال: رواه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد 117/17 والفاكهي في أخبار مكة 117/17

وفي حديثه عن المدينة «ولا يقريها. إن شاء الله: الطاعون ولا الدجال» أحمد في المسند (١٥٢١٤) ٣٩٣/٣/ وهو مختصر

- وله في حديث الجساسة: « وطيبة: المدينة ما باب من أبوابها إلا ملك مصلت سيفه يمنعه، ويمكة مثل ذلك»

أبو يعلى في المسند (٢١٦٤) ٤ /١٢٠- ١٢ / و(٢٢٠) / ١٤٢ / المورد الم

## ١٧٥. حديث أبي هريرة في الذباب:

البخاري في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ( ٣٣٢٠) ٢ / ٢٦٠-٢٦١ / وأبو ٢ / ٤١٤ / وفي الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء ( ٢٨٤٤ ) ٢ / ٢٦٠ / ٢٦٠ / وأبو داود في الأطعمة باب الذباب يقع في الإناء ( ٣٨٤٤ ) ٢ / ٣٦٥ / وابن ماجه في الطب باب يقع الذباب في الإناء ( ٣٥٠٥ ) ٢ / ١٥٩١ / والنسائي في الفرع والعتيرة باب الذباب يقع في الإناء ( ٣٢٠٤ ) ٧ / ١٧٨ / / وأحسد في المسند ( ٧١٣٨ ) الذباب يقع في الإناء ( ٢٧٣٠ ) ٧ / ١٧٨ / و ( ٣٠١٨ ) ٢ / ٢٥٥ / و ( ٢٠١٩ ) ٢ / ٢٨٨ / ٢ ( ٢٠٥١ ) ٢ / ٢٠٢١ / و ( ٢٠١٩ ) ٢ / ٢٨٨ / و ( ٢٠١١ ) ٢ / ٢٥٩ / و ( ٢٠١١ ) ٢ / ٢٤١ / و ( ٢٠٠١ ) ٢ / ٢٥٩ / و ( ٢٠١١ ) ٢ / ٢٥٥ / و ( ٢٠١١ ) ٢ / ٢٥٥ / و ( ٢٠١١ ) ٢ / ٢٥٥ / و ( ٢٠١١ ) ٢ / ٢٤١ / و ( ٢٠١٩ ) ٢ / ٢٥٥ / و ( ٢٠١١ ) ٢ / ٢٤١ / و ( ٢٠٥٠ ) ٢ / ٢٤١ / و ( ٢٠٠١ ) ٢ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٤١ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢

والدارمي في الأطعمة باب الذباب يقع في الطعام ( ٢٠٣٨ و ٢٠٣٨ ) / ١٣٥-١٣٥ / و ( ٢٠٣٥ و وابن حببان في الصحيح ( ١٢٣٤ و ١٢٣٥ ) و ( ١٢٤٦ ) / ٥ / و ( ١٢٤٦ ) / ٥ / و ابن خزيمة في الصحيح ( ١٠٥ ) و زاد « فإنه يتقي . بجناحه الذي فيه الداء ، فليغمسه كله ثم لينزعه / / و و ابن الجارود في المنتقى ( ٥٥ ) / / و البيهقي في السنن الكبرى / / و المناب الكبرى / /

- عن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء»

النسائي في الفرع والعتيرة باب الذباب يقع في الإِناء (٢٠٢٧) / ٢٠٢ / وابن ماجه في الطب باب يقع الذباب في الإِناء (٣٥٠٤) ٢ / ٩ / وابن حبان (١٢٤٧) ٤ / ٥٥-٥٥ / وفي الثقات ٢ / ١٠١ / وأحمد في المسند ٣ / ٢٤ و و و و و بعلى في مسنده (٩٨٦) ٢ / ٢ / ٢ / ٢ / والطيالسي في مسنده (٣١٨) ٢٩١ / والبغوي في شرح السنة (٢١٨٥) والبيهقي في السنن ١ / ٢٥٣ / وعبد بن حميد في المسند (٨٨٢) / ٢٦ /

. وعن أنس. رضي الله عنه. أن النبي رضي الله عنه أن النبي و الله عنه أن النبي الله عنه أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داءاً وفي الآخر شفاءاً»

البزار ( ٢٨٦٦) ورجاله ثقات: قاله في فتح الباري ١٠ / ٢٥٠ / وقال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط ٥ /٣٨ / وهو في المعجم الأوسط ( ٢٧٥٦ ) ٣ / ٣٥٥ / وفيه «في أحد جناحيه سماً»

## ١٧٦. حديث جابر في عمل قوم لوط:

الترمذي في الحدود باب ما جاء في حد اللوطي ( ١٤٨٢ ) وقال: حسن غريب إنما

نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر 7/9/9 وابن ماجه في الحدود باب من عمل عمل قوم لوط 7/7/7 ( وفي سنده عندهما: القاسم بن عبد الواحد المكي، ولم يوثقه غير ابن حبان.

عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخره. التقريب لا بن حجر / ٣٢١/ والحاكم وقال: صحيح الإسناد

## ١٧٧. حديث ابن عباس في إتيان المرأة في دُبرها:

الترمذي في الرضاع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ( ١١٧٦ ) وقال: حديث حسن غريب ٢ / ١١٧٦ / والنسائي في عشرة النساء من الكبرى ( ١٠٠٩ إلى ٢٠٠٩ ) ٥ / ٣٢١-٣٢ / وسماه كفراً وابن أبي شيبة في المصنف ٤ / ٢٥١-٢٥٢ / وصححه ابن حبيان ( (٤٢٠٣ ) ٩ / ١١٥ / و (٤٤١٨ ) و ر ٢٠١٢ / ) و (٤٢٠٤ ) ٩ / ٢٥١ / مسلم مسلم وأبو يعلى في المسند ( ٢٣٧٨ ) وابن عدي في الكامل ٣ / ١١٣٠ /

- ونص حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّ قال:

«لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض (يعن حدود الأرض) ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل لوط . قالها ثلاثاً .»

أبو يعلى في المسند (٢٥٣٩) و(٢٥٢١) وأحــمــد في المسند (١٨٧٥) المراكم و ٢٥٢١ و ٢٩١٦ و ٢٩١٦ و ٢٩١٦ و ٢١٧/١ وقــد صــرح ابن السحاق بالتحـديث أحـمـد (٢٩١٦) وابن حـبان في الصحيح (٢١٤٤) ١ / ٢٦٦ و وإبن حـبان في الصحيح (٢١٤٤) والحاكم ١ / ٢١٥٦ / وإسناده صحيح. والطبراني في المعجم الكبير (٢١٥٤٦) والحاكم في المستدرك ٤ / ٣٥٦ و والبيهقي في السنن الكبري ٨ / ٣٦١ / وفي شعب الإيمان

(٥٣٧٣) والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٧٥) و(٤٣٧) وعبد بن حميد في المسند (٥٨٩)

## ١٧٨. حديث أبي هريرة في لعن من أتى امرأة في دبرها:

أبو داود في النكاح باب جامع النكاح ( 1777) 1/977 وابن ماجه في النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن (1977) ولفظه « لا ينظر الله إلى رجل جامع إمرأته في دبرها» وفي الزوائد: إسناد صحيح لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات 1/977 والنسائي في عشرة النساء من الكبرى من (1977) إلى 1779) وأحمد في المسند 1/977 وجاء به بصيغة النهي « لا تأتوا النساء في أدبارهن» (11/9) 0/777 أبو يعلى (1777) وفي إسناده عندهم الحارث بن مخلد وهو مجهول الحال، ولكن للحديث شواهد بمعناه قال في الفتح: وصححه ابن حبان 10/97

والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ( ١٣٥) ونصه « من أتى حائضاً أو إمرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد » ونقل تضعيف الحديث عن البخاري ١ / ٩٠ / والدارمي في الوضوء باب من أتى امرأة في دبرها ( ١١٤١) مثل لفظ الترمذي ١ / ٢٠٧ / وبلفظ «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة » ( ١١٤٥) ٢ / ٢٠٧ /

## ١٧٩. حديث ابن عباس في لعن من عمل عمل قوم لوط.

ذكره المنذري في الترغيب والترغيب عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عنال : «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله... إلى آخره انظر (١٨١) ينظر أبو يعلى (٥٤٠٨) ٩ /

#### ١٨٠. حديث أبي هريرة في لعن من عمل عمل قوم لوط:

وهو جزء من حديث طويل - أورده المنذري في الترغيب والترهيب من رواية الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وقال: رجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي، ويقال فيه محرر بالإهمال. ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرز وقال: صحيح الإسناد [ ٤ / ٣٥٦]

قال المنذري: كلاهما واه، ولكن محرز قد حسن له الترمذي، ومشاه بعضهم، وهو أصلح حالاً من أخيه هارون. والله أعلم.

ولفظه «لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سمواته، وردد اللعنه على واحد منهم لعنة تكفيه، فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من أتى شيئاً من البهائم، ملعون من عق والديه، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادَّعى إلى غير مواليه»

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محرز بن هارون، ويقال: محرر، وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 7 / 7 / 7

## ١٨١. حديث ابن عباس في لعن بعض من يعمل سيء الأعمال.

وأحمد في المسند ١/ ٣٠٩ و٣١٧ و٢١٧ ذكره الترمذي بعد حديث «من وجدتموه..» وقال: وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمروبن أبي عمرو، فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط» ولم يذكر القتل «وذكر فيه» «ملعون من أتى بهيمة» ٩/٣ قلت: والحديث عند أحمد في إحدى رواياته عن محمد بن إسحاق عن عمرو ابن أبي عمرو، وليس فيه ذكر لمن أتى بهيمته. والله أعلم.

#### ١٨٢. حديث ابن عمرو في اللوطية الصغرى.

أحمد في المسند ٢ / ١٨٢ و ٢١٠ والبزار. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣ / ٢٨٩ / والنسائي في عشرة النساء من الكبرى

#### ١٨٣. حديث خزيمة بن ثابت:

النسائي في عشرة النساء من الكبرى ( ۱۹۸۲ إلى ۱۹۹۰) ه / ۱۹۳- (719) وابن ماجه في النكاح باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ( ۱۹۲۶) ۱ / (719) قال في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس، والحديث منكر لا يصح من وجه كما ذكره غير واحد، ورواه الترمذي من حديث علي بن طلق» (719) بينما قال ابن حجر: فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان» (719) (719) والدارمي في الوضوء باب من أتى إمرأة في دبرها (719) (711) (711) وفيه رجل مجهول. وابن الجارود (711) والطحاوي في شرح معاني الاثار (711) وفيه رجل مجهول. وابن الجارود (711) والطحاوي في (711) وابن حبان في الصحيح (711) والطحاوي في (711) والبزار في مسنده (711) والشافعي في المسند (711) بروايات في غريب الحديث (711) والبيه قي في السنن (711) والمعجم الكبير ور711)

## ١٨٤. حديث علي بن طلق في إتيان النساء:

أحمد في المسند ( ٦٥٥) ١ / ٨٦/ وذكره في مسند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ خطأ » والترمذي في الرضاع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن

حديث علي بن طلق: حديث حسن: وسمعت محمداً يقول: «لا أعرف لعلي بن طلق علي بن طلق علي بن طلق عديث علي بن طلق عديث على بن طلق عن النبي عَلَيْد غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق عن النبي عَلَيْد: وروى وكيع بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي عَلَيْد: وروى وكيع هذا الحديث ١١٧٥ ـ ...عن على قال: قال رسول الله عَلَيْد: «إذا فسا أحدكم هذا الحديث، ولا تأتوا النساء في أعجازهن» وعلي هذا هو علي بن طلق» الترمذي فليستوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن» وعلي هذا هو علي بن طلق» الترمذي ٢٨ / ٣١٦ / وفي العلل الكبرى (٢٧) والحديث عند النسائي في الكبرى (٣٠٠ وأبو داود في الطهارة باب من أحدث في الصلاة (٥٠٠ ) (١٠٠٢) وأبو داود في الطهارة باب من أحدث في الصلاة باب إذا أحدث في صلاته يستقبل (١٠٠٠) المرتب والدارمي في الوضوء باب من أتى امرأة في دبرها (١١٤٠) المرتب والدارقطني في السنن ١ / ٥٠٠ / وابن حبان في الصحيح (٢٣٣٧) المرتب وعاني الآثار ٣ / ٤٤٠٥ / والبيهقي في السنن ٢ / ٥٥٥ / والبغوي في شرح معاني الآثار ٣ / ٤٤٠٥ / والبيهقي في السنن ٢ / ٥٥٥ / والبغوي في شرح المعني الآثار ٣ / ٤٤٠٥ / والبيهقي في المنف (٢٥٥) ومما ورد في هذا السنة (٢٥٧) ٣ / ٢٨٨٧ / وعسد الرزاق في المصنف (٢٥٥) ومما ورد في هذا المعني:

## حديث عمر بن الخطاب رَفِي قال: قال رسول الله رَفِي استحيوا. فإن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن»

أبو يعلى في المسند ٥/ [قال المنذري: بإسناد جيد: الترغيب والترهيب ٣/ ٢٨٩ / ] والبزار في المسند (٣٣٩) ١ / ٤٧٤ / وكيشف الأستار (١٤٥٦) ٢ / ٢٨٩ / والنسائي في الكبرى (٩٠٠٩) و(٩٠٠٩) ٥ / ٣٢٢-٣٢١ / والخرائطي في مساوئ الأخلاق (٤٦٤) ٢ / ٣٥٣- ٤٥٠ / والدراقطني في العلل.

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة. مجمع الزوائد ٤ / ٩٩ ٢ ٩٨ /

. وحديث جابر. رضي الله عنه «أن النبي رضي عن محاش النساء» (أي أدبارهن).

والطبراني في الأوسط «ورواته ثقات» والدراقطني بلفظ «استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق، لا يحل مأتاك النساء حشوشهن». والواحدي في أسباب النزول / ١٩٨/ والطبراني في المعجم الكبير (١٣١٧) والبيهقي في السنن الكبرى ٧/١٩٨/

والبغوي في معالم التنزيل ١ / ١٩٨ / وذكره السيوطي في الدر المنثور، وأضاف نسبته إلى: ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق، والضياء في «المختارة». الدر المنثور ١ / ٦٢٩ / .

وحديث أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: «من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر».

النسائي في الكبري ( ٩٠١٠ ) قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات » الترغيب والترهيب ٣ / ٢٩٠ /

1۸۵. حديث ابن عباس في قوله تعالى (نساؤكم حرث لكم) (آيه ( ٢٢٣ ) البقرة )

أحمد في المسند (٢٧٠٣) 1/ 997 / والترمذي في تفسير سورة البقرة (٤٠٦٤) وقال: حسن غريب 2/ 700 / والدارمي في الوضوء باب إتيان النساء في أدبارهن ( ١٦٣١) 1/ 000 / 000 / 000 قال ابن حجر: من وجه صحيح فتح الباري. 1/ 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 / 000 /

والطبري في التفسير لسورة البقرة (٤٣٤٧) ٢/٣٩٧/ والنسائي في عشرة النساء (٢٧٣٦) هي المسند (٢٧٣٦) النساء (١٩٧٧) و ١٤٠١) (٤٦٥) والطبراني في المعجم الكبير (١٢٣١٧)

والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٨/٧ والواحدي أسباب النزول /٤٨ والبغوي في معالم التنزيل ١٩٨/١ وزاد السيوطي نسبته إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم والضياء في المختارة. الدر المنثور ١٩٨/١ /

## ١٨٦. حديث ابن عباس في قتل الفاعل والمفعول به:

وأبو داود في الحدود باب فيهمن عهمل عهمل قهوم لوط ( ٤٤٦٢ و ٤٤٦٥ ) ٤ /١٥٨ / والترمذي في الحدود باب ما جاء في حد اللوطي (١٤٨١) ٣ / ٩٠٨ / وفي العلل الكبير (٢٥١) ٢ /٦٢٢ / وابن ماجه في الحدود باب من عمل عمل قوم لوط (٢٥٦١) ٢ /٨٥٦/ والبيهقي في السنن الكبرى ٨ /٢٣٢ / و٢٣٣ و٢٣٤ / ومعرفة السنن والآثار (٥٠٨٧) و (١٦٨٢٢) و (١٦٣٢) ٢١/٢١٢ و ٣١٦-٣١٦ والنسائي في السنن الكبرى في الرجم ( ٧٣٤٠) انظر تحفة الأشراف ٥ /١٥٨ / كلهم من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وعمرو هذا قد احتج به الشيخان وغيرهم. وقال ابن معين: 'ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس. يعني هذا. وأحمد في المسند (٢٧٢٧) ١ /٣٠٠/ و(٢٧٣٢) ٢ /٣٠٠/ و(٢٤٢٠) ١ /٢٦٩/ والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ٤ /٣٥٥ / وعبد الرزاق في المصنف (١٣٤٩٢) والطبراني في المعجم الكبير (١١٥٦٨ و١١٥٦٩) والخرائطي في مساوئ الأخلاق ( ٤٣٦ و٧٧٥) والطبري في تهذيب الآثار / ٥٥٥ و٥٥٥،٥٥٥ و٥٥٥،٥٥٠ و٥٦٥/ والدارقطني في السنن ١٢٦/٣/ و٢٦١/ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ /٨/ وعبد بن حميد في المسند (٥٧٥) وأبو يعلى في المسند (٢٤٦٢ و٢٧٤٣) والحديث في أسانيده لا يخلو من منكر الحديث أو متروكه، وأسلمها روايه عمرو بن أبي عمرو وقد ضعف في روايته عن عكرمة هذا الحديث. كما ذكر البخاري وغيره، وقال الترمذي: وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي عَلِيُّهُ من هذا الوجه، وروى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: «ملعون من عمل عمل قوم لوط» ولم يذكر منه القتل، وذكر منه «ملعون من أتى بهيمته» ٣/٩/ وانظر ماسبق

# ١٨٧. حديث أبي هريرة في رجم الأعلى والأسفل:

# ١٨٨. حديث ابن عمر في صور من البلاء وسببها:

ابن ماجه في الفتن باب العقوبات ( ١٩٠٥) ٢ /١٣٣٣ / وفي الزوائد: حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه ٢ /١٣٣٢ ١٣٣٢ / والحاكم في المستدرك وصححه ٤ / ٥٠٥ / وذكره الهيثمي مطولاً، وأوله السؤال عن أفضل المؤمنين، وفي آخره ذكر ارسال عبد الرحمن بن عوف في سرية وتعميمه بعمامه سوداء. ثم قال الهيثمي: قلت: روى ابن ماجه بعضه ـ

رواه البزار ورجاله ثقات ٥ /٣١٨٣١٧ والبزار: كشف الأستار ٢ /٣٦٦ والبزار: كشف الأستار ٢ /٣٦٦ والبيهقي في السنن ٣ / ٣٠٠ - ٥٠٠ / وفي الزهد الكبير (٤٥٣) وفي شعب الإيمان ٩ / ٢٦١ - ١٤٤ / ورواه ابن حبان في المجروحين ٢ / ٦٦ - ٦٧ / وابن عدي في الكامل ٣ / ١٢٤٧ / وابن حجر في لسان الميزان ٤ / ١٠٦ / وأبو نعيم في الحلية الكامل ٣ / ٣٢ - ٣٣٧ /

# ١٨٩. حديث ابن عمرو في الأمر بالصلاة:

عند أبو داود في الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ( ٤٩٥) و (٤٩٦) و زاد «وإذا زوج أحدكم خادمه عبده - أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة» ١٨٣/ قال عبد القادر الارناؤوط: إسناده حسن. هامش جامع الأصول ٥ /١٨٧ / وأحمد في المسند «مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً وفرقوا بينهم» ٢ / ١٨٠ / رواه مع الزيادة التي عند أبو داود ٢ /١٨٧ /

### ١٩٠. حديث جرير عن نظر الفجاءه:

عند مسلم في الآداب (٢١٤٩) ٣/٣٩ ١٠٠١ / وأبو داود في النكاح باب ما يؤمر به من غض البصر (٢١٤٨) ٢/٢٤٦ / والترمذي في الاستئذان والآداب باب ما جاء في نظرة الفجاءة (٢٩٢٦) وقال: حسن صحيح ٤/١٩١ والنسائي في كل عشرة النساء من الكبرى (٩٢٣٣) ٥/٣٩ ١٩٣ / وأحمد في المسند ٤/٣٥٨ و٢٦١ / النساء من الكبرى (٩٢٣٣) ٥/ ٩٩٠ / وابن حبان في الصحيح (٢٧٥٥) ١٢ / ٣٨٣ / والطيالسي في المسند (٢٧٢) ٩٩ / وابن حبان في الصحيح (٢٧٥٥) ١٢ / ٣٨٣ / والطحاوي في شمرح معاني الآثار ٣/٥١ وفي مشكل الاثار ٢/٢٥٣ و٣٥٣ / والطبراني في الكبير (٤٠٤٢) إلى (٢٠٤٨) والخطابي في معالم السنن ٣/٢٢٢ / والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ٢/ ٣٩٦ / والبيهقي في السنن والحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ٢/ ٣٩٦ / والبيهقي في السنن ٧/ ٩٨ - ٩٠ / وفي الآداب (٨٨٧) والدارمي في الاستئذان باب في نظرة الفجاءة

# ١٩١. حديث بريدة في اتباع النظرة:

عند أبو داود في النكاح باب ما يؤمر من غض البصر (٢١٤٩) ٢ /٢٤٦ / والترمذي في الاستئذان والآداب باب ما جاء في نظرة الفجاءة (٢٩٢٧) وقال: حسن غريب) ٤ / ١٩١ / وأحمد في المسند ٥ / ٣٥١ و٣٥٧ والطحاوي في شرح

معاني الآثار ٣/٥١/ وفي شرح المشكل ٢/٣٥٢/ والحاكم في المستدرك ٢/١٩٤/ والبيهقي في السنن ٧/٩٠/

. وعن علي. رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله ﷺ:

«لا تتبع النظر النظرة فإن الأولى لك، وليست لك الأخيرة».

أحمد في المسند ( ١٣٦٩ و ١٣٧٣) وبلفظ «يا علي إن لك كنزاً من الجنة، وإنك ذو قرنيها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة» في المسند 1/90/ قال الهيثمي: وفيه ابن اسحاق وهو مدلس 1/70/ وابن حبان في الصحيح ( 1/700/ ) 1/1/70/ والدارمي في الرقاق باب في حفظ السمع ( 1/70/ ) 1/70/ والطحاوي في شرح معاني الاثار 1/70/ وفي شرح مشكل الآثار 1/70/ والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي 1/70/ وذكره البخاري في التاريخ الكبير 1/70/ والبزار ( 1/70/ ) من البحر الزخار 1/70/ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ( 1/70/

# ١٩٢. حديث معقل بن يسار في مس المرأة الأجنبية.

الطبراني والبيهقي قال المنذري: ورجال الطبراني ثقات. الترغيب والترهيب ٣٩/٣/

وعن عائشة. رضي الله عنها. أن رسول الله رضي الله عنها. قط.

وبلفظ قالت: ما أخذ رسول الله على النساء إلا ما أمره الله جل وعلا، وما مست كفه كف امرأة قط، وما كان يقول لهن إذا أخذ عليهن إلا: قد بايعتكن «كلاماً»

البخاري في الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام ( 70.7 ) 7.7 / 7.7 وفي التفسير باب (إذا جاء كم المؤمنات مهاجرات ( 10.00 ) 1.00 ) 1.00 ) 1.00 وفي الطلاق باب إذا أسلمت المشركة والنصرانية تحت الذمي ( 10.00 ) 1.00 ) وأبو الأحكام باب بيعة النساء ( 10.00 ) 10.00 ) 10.00 / 10.00 ) وأبو داود في الخراج والإمارة باب ما جاء في البيعة ( 10.00 ) والترمذي في تفسير سورة الممتحنة ( 10.00 ) والنسائي في التفسير والسير «من الكبرى». وابن ماجه في الجهاد باب بيعة النساء ( 10.00 ) وأحمد في المسند 10.00 / 10.00 ) والبن حبان في الصحيح ( 10.00 ) وأ10.00 ) 10.00 / 10.00 ) 10.00 / 10.00 ) 10.00 / 10.00 / 10.00 ) 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 10.00 / 1

١٩٣. حديث ابن عباس. رضى الله عنهما . أنه سمع النبي عليه يقول:

«لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم».

فقام رجل، فقال: يارسول الله، اكتتبت في غزوة كذا كذا، وخرجت امرأتي حاجة 19 قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك».

البخاري في جزاء الصيد يعني في الحج ـ باب حج النساء (١٨٦٢) ٤ / ٢٠٦ / وفي الجهاد باب كتابة الإمام الناس (٣٠٦١) ٢ / ٢٠٦ / وباب من اكتتب في جيش. (٣٠٠٦) ٢ / ١٦٦ / وفي النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم (٣٣٣٥) ٩ / ٢٤٢ / ومسلم في الحج (١٣٤١) ٢ / ٩٧٨ وابن ماجه في المناسك باب المرأة تحج بغير ولي (٢٩٠٠) ٢ / ٩٦٨) دون أوله. وأحمد في المسند ١ / ٢٢٢ / (١٩٣٤) و(١٩٣١) ١ / ٢٤٢ / والشافعي في المسند ١ / ٢٨٦ / والحميدي في المسند (٢٦٨) وابن أبي شيبة ٤ / ٦ و٩٠٤ / والنسائي في الكبرى (٩٢١٨) في عشرة النساء ٥ / ٢٢٢ / وأبو يعلى في المسند (٢٣٩١) وابن خزيمة في عشرة النساء ٥ / ٢٨٦ / وأبو يعلى في المسند (٢٣٩١) وابن خزيمة في

الصحيح (٢٥٢٩ و ٢٥٣٠) والطحاوي في شرح معاني الاثار ٢/١١١/ وابن حبان في الصحيح (٢٥٣١) و(٢٥٨٩) و(٢٠٢١) والطبراني في المعجم الكبير (٢٢٠٢) إلى ١٢٢٠٥ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٣١/ والطيالسي في المسند (٢٧٣٢)/

- وقد قام عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. بالجابية خطيباً، فقال:

«إن رسول الله على قام فينا كقيامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، ثم
الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب حيتى إن الرجل
ليحلف، ولا يستحلف، ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبحة الجنه،
فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ، وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون
رجل بإمرأة، فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته، وساءته سيئته فهو
مؤمن»

الشافعي في المسند ٢ / ٢٠٥٠ ، ٥ وأحصد في المسند (١١٤) ١ / ١٩ / روعبدالله بن المبارك في الزهد (٢٤١) والطحاوي في شرح معاني الاثار على الرام الله بن المبارك في الزهد (٢٤١) والطحاوي في شرح معاني الاثار ١٥٠ / ١٥١ / ١٥١ / وابن حبان في الصحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ١٩٣٠ ، ١٤ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ١/١١٥ / وأبو عبيد في «الخطب والمواعظ (١٣٣) وفي غريب الحديث / ١٢١ / والترمذي في الفتن باب لزوم جماعة المسلمين وقال: حسن صحيح غريب وابن أبي عاصم في السنة (٨٨ و٧٩٨) ١ / ٢٤ / و٢ / ٣٥٠ - ٣٦٦ / والبزار في المسند (١٦٦٠) و٧٦١) ١ / ٢٦٩ / والنسائي في الكبرى (١٩٢٩) إلى ٢٢٦٩) ما المناد (١٦٦٠) والبخاري في المسند (١٦٠٠) والبخاري في التاريخ الكبير ٢ / ٢٠ / والتاريخ الصغير / ٩٨ / وابن ماجه في الأحكام باب كراهية الشهادة لمن يستشهد (٢٣٦٣) قال البوصيري: رجاله ثقات

والقضاعي في مسند الشهاب (٩٤٦) ٢ /٩٠ / و(٤٠٣) ١ /٢٤٩ / والبيهقي في السنن ٧ / ٩١ / /

- وعن أبي أمامة اللطبراني ( ٧٨٣٠) ٨ / ٢٠٥ /

# ١٩٤. حديث عقبة بن عامر في الدخول على النساء:

البخاري في النكاح باب لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذو محرم ( 7770 ) 9 / 757 / ومسلم في السلام ( 7177 ) 3 / 1171 / والترمذي في الرضاع باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات ( 1111 ) 7 / 1714 / وقال: حسن صحيح والدارمي في الاستئذان باب في النهي عن الدخول على النساء ( 7757 ) 7 / 777 / وأحمد في المسند 3 / 951 و1070 / والنسائي في عشرة النساء في الكبرى ( 1717 ) 1077 / والبيه قي في السنن 1070 / والطبراني في المعجم الكبير ( 1770 / والبغوي في شرح السنة ( 1770 / ) 177 /

# ١٩٥. حديث ابن مسعود في الأمر بالزواج:

البخاري في الصوم باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة ( ١٩٠٥) ٤ / ١٤١ / وفي النكاح باب قول النبي عَيَّكُم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ( ٢٠٥٥) ٩ / ١٤ / ومسلم في النكاح ( ١٤٠٠) وباب من لم يستطيع الباءة فليصم ( ٢٠٤٥) ٩ / ١٤ / ومسلم في النكاح ( ١٤٠٠) ٢ / ١٠١٠ / وأبو داود في النكاح باب التحريض على النكاح ( ٢٠٤٦) ٢ / ٢١٩ / والترمذي في النكاح باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ( ١٠٨٧) وقال حسن صحيح ٢ / ٢٧٣-٢٧٢ / والنسائي في الصيام باب ذكر وقال حسن صحيح ٢ / ٢٧٣-٢٧٢ / والنسائي في الصيام باب ذكر الأختلاف . . ( ٢٢٢٨ – ٢٢٤٢ ) ٤ / ٢١٩ / وفي النكاح باب ما جاء في فضل النكاح ( ٢١٠٥) ١ / ٢٥ م / وابن ماجه في النكاح باب ما جاء في فضل النكاح ( ٢١٠٥) ١ / ٢٥ م / والدارمي في النكاح باب من كان عنده طَوْل فليتزوج ( ٢١٦٥)

٢ / ١٧٧ / ومسند زيد بن علي الحديث (٧٠٧ و ٧٠٠) وأحمد في المسند ١ / ٢٣٨ و ٤٢٤ و ٤٢٥ و ٤٣٦ و ٤٤٧ / وهو عند أحمد في المسند من مسند عثمان ـ رضي الله عنه ١ / ٥٨ / (٤١١) والطيالسي في المسند (٢٧٢) / ٣٦ / والبزار: البحر الزخار (٤٠٠) من مسند عثمان ٢ / ٥٨ / قلت: وقد روى أبو معشر الحديث عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ في مسنده، والصواب أنه من مسند عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ كما قال البزار، وابن أبي حاتم في العلل ١ / ٤٢١ / ٤٢٢ / والدراقطني في العلل ٣ / ٤٢١ /

- وعن عائشة . رضي الله عنها . قالت: قال رسول الله ﷺ:

«النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي، فليس مني، وتروجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد، فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء».

ابن ماجه في النكاح باب ما جاء في فضل النكاح (١٨٤٦) وفي الزوائد: إسناده ضعيف لا تفاقهم على ضعف «عيسى بن ميمون المدني» لكن له شاهد صحيح ١٨٤٦)

- وعن أنس رضي الله عنه . قال: قال رسول الله على:

«يا معشر الشباب من كان منكم ذا طول، فليتزوج، ومن لا، فعليه بالصوم. أحسبه قال: فإنه له وجاء».

البزار: كشف الأستار (١٣٩٨ و١٣٩٩) ٢ /١٤٨ / قال الهيئمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني ثقات. مجمع الزوائد ٤ /٢٥٢ /

## ١٩٦. حديث أبي هريرة في أنواع الزنا:

عند البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج (٦٢٢) ١١ / ٢٨ / وفي القدر باب (وحرام على قرية أهلكناهم أنهم لا يرجعون) ( ٦٦١) ١١ / ١١ / ٥١ / وفي القدر باب (وحرام على قرية أهلكناهم أنهم لا يرجعون) ( ٦٦١) ١١ / ١١٥ / ومسلم في القدر (٢٦٥٧) ٤ / ٢٤٠ / ٢٤٠ / ٤١٠ / وأبو داود في النكاح باب ما يؤمر من غض البصر (٢١٥٢ و٢١٥ و ٢١٥ و ٢١٥ / ٤١١ / ٤١١ / وأحمد في المسند ٢ / ٤١١ / و٢٧ و ٢١٧ و ٢١٥ و ٥٣٥ و ٥٣٥ و ١٣٥ / والطحاوي في مشكل الاثار ٣ / ٢٩٨ / وابن حبان في الصحيح ( ٢٤١٩ - ٤٤٢ / ١١٧ / ٢٧٠ / ١١٨ / ١٣٨ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٨٩ / و ١٠ / ١٨٦١ / ١٨٦١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٨٩ / و ١٠ / ١٨٦١ / ١٨٦١ /

# ١٩٧. حديث أبي هريرة في الإيمان حالة المعصية:

البخاري في المظالم باب النهبي بغير إذن صاحبه ( ٢٤٧٥) ٥ / ١٤٣ / وفي الحدود الأشربة باب قول الله تعالى ﴿ إنما الخمر والميسر.. ﴾ (١٩٥٨) ١٠ / ٣٣ / وفي الحدود باب الزنا وشرب الخمر ( ٢٧٧٢) ١٢ / ٩٥ / وباب إثم الزناة ( ٢٨١٠) ١١ / ١٦ / ١١ / ١١ / ١٩٥ وومـسلم في الإيمان ( ٢٥) ١ / ٢٧-٧٧ / وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( ٤٦٨٩) ٤ / ٢٢١ / والترمذي في الإيمان باب لا يزني الزاني وهو مؤمن ( ٢٧٦٠) ٤ / ٢٢١ والنسائي في الأشربة باب الروايات المغلظات في شرب الخمر ( ٢٧٦٥) ١ / ٢٧١ وابن ماجه في الفتن باب النهي عن النهبه ( ٣٩٣٦) ٢ / ١٢٩ وأبن ماجه في الفتن باب النهي عن النهبه ( ٣٩٣٦) ١ / ١٩٩٠ وأحـمد في المسند ٢ / ٣٤٢ و٢١٣ و٢٧٦ و٢٧٦ و ١٩٠٥ و ١٨٦ و ١٩٠١ وابن حبان ( ١٨٦١) و ١١ ٤٥١٤ و ١٩٠١ و و١١٨ و ١١٨ و المحمدي و ١١٨ ١١٨ و و ١١٨ و ١١٨ و المحمدي و ١١٨ و ١١٨ و ١١٨ و و ١١٨ و ١١٨ و المحمدي و ١١٨ و ١١٨ و ١١٨ و المحمدي و ١١٨ و ١١٨ و ١١٨ و المحمدي و ١١٨ و ١

و ٣٦٩ / و٦ / ٢٥٦ / و٩ / ٢٤٨ / وزاد الإيمان أكرم على الله من ذلك » عند البزار كشف الأستار (٢١٦) ١ / ٧٥ / قال الهيثمي: رواه البزار وفيه إسرائيل الملائي، وثقه يحيى بن معين في رواية، وضعفه الناس مجمع الزوائد ١ / ١٠١ /

- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِيه : « لا يزني الذاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن والتوبة معروضة »

البزار وعبد بن حميد في المسند (٩١٧) ٢ / ٨٠ - ٨٨ / والطبراني في الأوسط قال الهيثمي: وفي إسناد الطبراني محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وثقه العجلي وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه. مجمع الزوائد ١ / ١٠١ /

- وعن ابن أبي أوفى . رضي الله عنه . عن النبي على قال: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف. أو سرف. وهو مؤمن».

عبد البزار: كشف الأستار ( ١١١) ١ / ٧٣ / قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار، وفيه مدد لابن عمارة ذكره ابن حبان في الثقات، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١ / ١٠٠ /

- وعن عبدالله بن مغفل. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يشرف الناس إليه، وهو مؤمن»

عند الطبراني في الكبير. قال الهيثمي: وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره، وضعفه أحمد ويحيى بن معين. مجمع الزوائد ١ / ١٠٠ / /.

- عن ابن عمر. رضي الله عنهما. عن النبي على قال: «لا يزني الزاني

حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا بسرق حين بسرق وهو مؤمن، ولا بنتهب نهية ذات شرف وهو مؤمن»

عند الطبراني في المعجم الكبير والبزار وأحمد ـ ذكر الزنا والسرقة ـ.

قال الهيثمي: وفي إسناد أحمد ابن لهيعة، وفي إسناد الطبراني معلى بن مهدي قال أبو حاتم: يحدث أحياناً بالحديث المنكر، وذكره ابن حبان في الثقات. مجمع الزوائد ١/٠٠//.

- وعن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر. رضي الله عنهم. عن النبي قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن»

عند البزار: كشف الأستار ( ١١٥) ١ /٧٤/ قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير. قلت: حديث ابن عباس في الصحيح وغيره باختصار، وحديث أبي هريرة كذلك. مجمع الزوائد ١ / ١٠١/

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. عن النبي ﷺ قال: «لا يزني الزانى حين ينزنى وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن»

عند البخاري في الحدود باب السارق حين يسرق ( ٦٢٨٢) ٢ / ٨٢ / وباب إِثم الزناة ( ٦٨٠٩) وزاد ( ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن». قال عكرمة: قلت لابن عباس، كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا ـ وشبك بين أصابعه ثم أخرجها ـ قإن تاب عاد إليه هكذا ـ وشبك بين أصابعه فتح الباري ٢ ١ / ١٦ / ١ / والنسائي في القسامة باب تأويل قول الله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمداً ﴾ والنسائي في القسامة باب تأويل قول الله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمداً ﴾

- وعن عائشة. رضي الله عنها .: أنه مررجل قد ضرب في خمر على بابها، فسمعت حس الناس، فقالت: أي شيء هذا؟ قيل: رجل أخذ سكراناً من خمر، فضرب. فقالت: سبحان الله. سمعت رسول الله على يقول: «لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن. يعني الخمر. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب منتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها رؤوسهم وهو مؤمن، فإياكم وإياكم».

أحمد في المسند ٦/ ١٣٩/ والبزار: كشف الأستار (١١٢) ١/ ٧٣/ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار - ببعضه - والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحق مدلس، ورجال البزار رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١/ ١٠٠/

. وعن أبي الزبير قال: «سألت جابراً أسمعت رسول الله على يقول: لا يزني الزاني حين يرني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» قال جابر: لم أسمعه، وأخبرني ابن عمرو أنه سمعه. المسند ٣ / ٣٤٦ /

# ١٩٨. حديث أبي هريرة في الإيمان حال المعصية

أبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( ٢٦٩٠ ) ٤ / ٢٢٢ / والترمذي في الإيمان باب لا يزني الزاني وهو مؤمن. ذكره بدون سند تبعاً لحديث ( ٢٧٦٠ ) ٤ / ١٢٧ / والحاكم وهو بلفظ «من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. [قال ابن حجر: والحاكم بسند صحيح من طريق سعيد المقبري.. المذكور في الأصل وباللفظ المذكور هنا قال: من طريق ابن جميرة أنه سمع أبا هريرة.. فتح الباري ١٢ / ٢٦ / وفي رواية للبيهقي: «إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء فإذا زنى العبد نزع منه سربال الإيمان، فإن تاب رد عليه».

قال ابن حجر: وأخرج الطبراني بسند جيد من رواية رجل من الصحابة لم يسم رفعه: «من زنى خرج منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه»

وأخرج الطبري من طريق عبدالله بن رواحة - رضي الله عنه - «مثل الإيمان مثل قميص بينما أنت مدبر عنه إذ لبسته، وبينما أنت قد لبسته إذ نزعته » فتح الباري / ٢٢ / ٢٢ /

# ١٩٩. حديث أبي هريرة في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله:

مسلم في الإيمان (١٠٧) ١/٢/١-١٠٣/ والنسائي في الزكاة باب الفقير المختال (٢٥٧٤) وزاد: «البيَّاع الحلاَّف» (٢٥٧٥) ٥/٨٧/ وابن حبان في الصحيح (٢٥٧٤) و(٧٣٣٧) ١٦/٣٣٦/ وأحمد في المسند ٢/٣٣٢/ وفيه «والعامل المزهو» بدل العائل المستكبر» كالأصل ٢/٨٠/ ومثله عن سلمان. عند البزار

- وعن أبي ذر. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله؛ فأما الذي يحبهم ... أما الذي يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم»

أحمد في المسند 0/107/ و 107/ الترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في صفة أنهار الجنة (107/) و(107/) وقال هذا حديث صحيح 107/ والنسائي في قيام الليل باب فضل صلاة الليل في السفر (107/) 107/ (وفي الزكاة باب ثواب من يعطي - (107/) 10/ (وابن حبان في الصحيح (107/) 10/ (107/) والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي 107/ (107/) والطبراني في المعجم الكبير (107/) والبيهقي في السنن الكبرى 10/

النسائي في الزكاة باب الفقير المختال (٢٥٧٤) وفيه ثلاثة (٢٥٧٥) وفيه أربعة ٥/٨٦ والقضاعي في مسند الشهاب (٣٢٤) ١/٣١٢–٢١٤ وابن حبان في الصحيح (٥٥٥٨) ١٢/٣٦٩ والخطيب في تاريخ بغداد ٩/٣٥٨ وهو حديث صحيح.

وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . قال وسول الله على: وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . قال وسول الله وأني وسول «والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني وسول الله إلا ثلاثة نضر: التارك للإسلام، المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس»

. حديث عثمان. رضي الله عنه. قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفساً فيقتل بها»

الطحاوي في مشكل الآثار 7/77/ والبنزار في المسند البحر الزخار ( 779/7/ و 7/70/ و المعدود باب ما جاء في من شرب الخمر فاجلدوه - الحديث ( 7/70/ ) و النبي المنطقة من أوجه كثيرة 7/7/70/ و ابن ماجه في الحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ( 7/70/ ) 7/70/ و و محمد في المستند ( 7/70/ و المنافقات المحدود باب لا يحل دم امرئ مسلم في تاريخ المدينة 7/70/ و ابن الجارود في المنتقى المحدود باب لا يحدود باب المحدود باب لا يحدود باب المحدود باب المح

ـ وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ عند أحمد في المسند ٦ / ١٨١ و ٢١٤ /

# ٢٠٠- حديث عائشة في حالة الأمة إذا نشأ فيها الزنا:

أحمد ٢/٢٠١/ (قال ابن حجر: وسنده حسن فتح الباري ١٠ /٢٠٣/) وقال المنذري: عن ميمونة عند أحمد: وإسناده حسن، وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. [عند أحمد ٣/٣٣٠/ قلت: وليس في المطبوع التصريح بالسماع] وأبو يعلى بلفظ

«لاتزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يظهر فيها ولد الزنا». [( ٤٩٨١) وفي أوله «لُعِن آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه» وهو عند ابن حبان في الصحيح ( ٤٤١٠) ١٠ / ٢٥٨/

- وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لم يهلك أهل نبوة قط حتى يظهر الزنى والربا » عند الطبراني في الكبير ( ١٠٣٢٩ ) قال الهيثمي: فيه أحمد بن يحيى الأحول وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٤ / ١١٨ /

## ٢٠١- حديث ابن عباس في الزنا:

الموطأ وفيه انقطاع فتح الباري، ١ / ٢٠ وأخرج الحاكم من وجه آخر موصولاً بلفظ: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» المستدرك ٢ / ٣٧ / وصحح اسناده ووافقه الذهبي. وللطبراني ـ موصولاً ـ من وجه آخر عن ابن عباس، نحو سياق مالك، وفي سنده مقال: ١٠ / ٣٠ روالبيهقي في شعب الإيمان (٣٣١ و ٣٣١ ر ٣٣١ ) [ والطبراني في الكبير (٤٦٠) وفي إسناده «هاشم بن مرزوق» قال الهيثمي: لم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٤ / ١١٨ ] وقد وثقه ابن حبان. الثقات ٩ / ٢٤٣ / ووثقه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٩ / ١٠٤ / فيكون الحديث بهذه الروايات حسن لغيره.

# ٢٠٢- حديث عمرو بن العاص في الزنا:

عند الطبراني قال ابن حجر: وسنده ضعيف فتح الباري ١٠ /٢٠٣ . - ونحو حديث ابن عباس عن ابن عمر شعب الإيمان (٣٣١٤ و٣٣١٥).

\* \* \*

# الاعمان المالية المستنوية

درصالح بن محدرضا أستاذ المحديث وعلومه

المجلد الثاني

CRinellanzo

# ح مكتبة العبيكان، ١٤٢١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

رضا، صالح أحمد

الإعجاز العلمي في السنة النبوية . - الرياض

۷۸٦ ص، ۲۱٪ ۲۴ سم.

ردمك: ۱ - ۸۳۱ - ۲۰ - ۹۹۲۰ (مجموعة)

. ۸ - ۲۲۸ - ۲۰ - ۲۹۹ ( ج۲ )

٢ – العنوان

١- الحديث - الإعجاز العلمي

71/2279

ديوي ۹، ۲۳۱

رقم الإيداع: ٢١/٤٤٢٩

ردمك: ۱ – ۸۳۱ – ۲۰ – ۹۹۹۰ (مجموعة)

۸ - ۳۳۸ - ۲۰ - ۲۰۹۴ ( ج۲ )

الطبعة الأولى

1251هــ/ ٢٠٠١م

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الناشـــر

**CRinellanzo** 

الرياض - العليا - طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة

ص.ب ۱۱۸۰۷ الرمز ۱۱۸۹۵

هاتف ٤٦٥٤٤٢٤ فاكس ٤٦٥٠١٢٩

# الفصل الرابع (المرض والدواء)

١- تعلم الطب قبل مزاولته.

٢ ـ لا داء إلا وله دواء .

٣- الهرم داء لا دواء له .

٤ ـ الاستشفاء بالقرآن الكريم .

٥- الاستشفاء بالدعاء .

٦\_الاستشفاء بالصدقة.

٧ - الاستشفاء بماء زمزم.

٨\_الحمي والماء.

٩- الحبة السوداء .

١٠ المداواة بألبان الإبل وأبوالها .

١١- التطهير بالحرق.

١٢-الصبر.

١٣ داء الكَلَب والتراب.

٤ ١ ـ السنا .

٥ ١ ـ المريض والطعام .

# (١) تعلم الطب قبل مزاولته:

إن النظم الحالية التي تسير عليها دول العالم الحالي تمنع من مزاولة أي مهنة تحتاج إلى علم وخبرة، إذا لم يكن صاحبها يحمل شهادة تثبت له ذلك، والشهادات الجامعية التي يحصل عليها الإنسان بعد دراسة لمدة معينة من الزمن هي شهادات يبرزها الإنسان العامل ليؤكد للناس أنه ذو خبرة ومعرفة.

ولما كانت مهنة الطب متعلقة بحياة الإنسان، وكان الخطأ فيها خطأً فظيعاً قد يسبب مضاعفات عديدة اتخذ الناس لذلك قيوداً على مزاولة هذه المهنة أكثر من غيرها من المهن، وليس هذا عجيباً بل هو من أقل الواجبات، وهناك قيود كثيرة تضعها الحكومات والدول لمن يقوم بهذه المهنة فيخطىء أو يقتل إنساناً، أو يتسبب في أذيته.

والذي يشد الانتباه في هذا المجال أن رسول الله عَيَاتُهُ منذ أربعة عشر قرناً أشار إلى هذا التنظيم الدقيق الذي يجب أن يتبعه المسلمون في مجتمعاتهم.

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن»(١).

فمن زاول مهنة الطب ولم يسبق له أن زاول الطب، فأتلف عضواً من أعضاء الإنسان، أو تسبب في موت أحد، فهو ضامن يدفع دية ما أتلف بطبه الذي ادعاه.

وبمفهوم هذا الحديث يرفع الضمان عن الطبيب الذي يقوم بمزاولة عمله عن خبرة وتجربة ومعرفة، فإنه إذا تسبب في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه، ولا يغرم ضمان ما أتلف، ولاشك فإن هذا سبق تشريعي لرسول الله عَلَيْكُ في تنظيمه لمهنة

الطب التي قد يدعيها الكثير، فتحتاج إلى مثل هذا التنظيم في كل عصر، وكل مصر.

وإننا نجد أيضاً أن رسول الله على بين لنا أنه إذا كان في البلد الواحد أكثر من طبيب فعلى الإنسان أن يلجأ إلى أكثرهم معرفة بالطب، وخبرة فيه، وذلك لأنه في الأغلب كلما كثر علم الطبيب كلما كان أكثر إصابة للدواء الذي يحتاجه المريض، فالطب إنما هو علم تجريبي بمعنى أن الطبيب يزداد علماً كلما مارس هذه المهنة أكثر من غيره، فإنه يصادف حالات لا يصادفها الطبيب الذي خفت خبرته، وقلت معرفته.

فعن زيد بن أسلم ـ رحمه الله تعالى ـ أن رجلاً في زمان رسول الله عَلَيْهُ جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا إليه، فزعما أن رسول الله عَلَيْهُ قال لهما:

أيكما أطب؟

فقال: أو في الطب خيريا رسول الله؟

فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء»(٢).

فسؤاله عَلِيلُهُ للرجلين الذين جاءا لمداواة المريض: أيكما أطب؟

يريد بذلك أن أكثركما معرفة وعلماً هو الذي يجب أن يُقَدَّم في معرفة الدواء للمريض الذي بين أيدينا، ويمكن أن يستفاد من هذا الحديث متابعة الطبيب لمريضه حتى يعرف مدى نجاح دوائه فيه، وتسجيل ذلك عنده حتى يكون ذلك عوناً له في وصف هذا الدواء لمريض آخر يشكو من نفس الأعراض، لأنه بذلك يستفيد الخبرة، ويزداد معرفة بالطب والدواء.

فيتجلى الإعجاز العلمي عند رسول الله عَلَيْكَ في هذا الموضوع في أكثر من مجال، فهو أولاً اعتبر الطب علماً من العلوم التي يجب أن يقوم بها الإنسان لأن الداء والدواء قد أنزلهما الله في هذه الأرض فيجب على الإنسان أن يبحث لكل داء عن دوائه.

ثم يتجلى في تنظيمه لمهنة الطب، وأن الإنسان يجب أن لا يزاولها إلا بعد الخبرة والمعرفة كما يشير لنا بأن نطلب أكثر الناس علماً وخبرة ومعرفة لانقاذ المرضى حتى لا نعرضهم للتلف والإضاعة.

فكم كان فضل الله تعالى علينا عظيماً أن جعلنا من أمة هذا النبي عَلَيْكُ الذي علمنا أن ينفعنا في هذه الحياة بتنظيم دقيق، وعلم عميق.

## (٢) لا داء إلا وله دواء:

عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي عَلَيْ قال:

«ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء » (٣).

وعن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال:

«إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، فتداووا»، وزاد «علمه من علمه وجهله من جهله» (٤).

وعن أنس ـ رضى الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال:

«إِن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا» (°).

- وعن أسامة بن شريك - رضى الله عنه -عن النبي عَلِيُّ قال:

«تداوَوْا يا عباد الله. فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً: الهرم »(٦).

- وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْ قال:

« لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى  $(^{(Y)})$ .

- وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - عن النبي عُلِيَّةً قال:

«إِن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام» (^).

قال ابن حجر: «و في مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في الحديث، وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي عَلَيْكُ مثلاً.

أو عبر بالإِنزال عن التقدير، وفيها التقييد بالحلال، فلا يجوز التداوي بالحرام.

وفي حديث جابر الإشارة إلى أن الشفاء متوقف على الإصابة بإذن الله، وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية، فلا ينجع بل ربما أحدث داء آخر، وفي حديث ابن مسعود الإشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد، وفيها كلها إثبات الأسباب، وأن ذلك لا ينافي التوكل لمن اعتقد أنها بإذن الله وبتقديره، وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدّره الله تعالى" [انظر فتح الباري

وفي هذه الأحاديث المختلفة حث للإنسان، ودفع له لأن يبحث، ويستمر في بحثه حتى يحصل على الدواء الشافي بإذن الله تعالى لكل مرض يحدث في هذه الدنيا، فلا يجوز أن يضعفه شيء دون الوصول إلى الدواء المؤثر في الأمراض الحادثة، فإن رسول الله عَلَي قرر أنه ليس هناك داء إلا وله دواء، وهذا الدواء يحتاج إلى بحث ليعلم، أو يعمل به، ويتناوله المريض. وفي ذلك حث للمسلمين أن يكون لهم مختبراتهم ومعاملهم التي يعملون بها للحصول على أدوية الأمراض المختلفة.

وقد اعتبر رسول الله عَلَي هذه الأدوية من قدر الله تعالى، فعن أبي خزامة ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل رسول الله عَلَي : «أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئاً ؟

قال: هي من قدر الله »(٩).

فهذه الأدوية التي يكتشفها الإنسان للأمراض المختلفة إنما هي من قدر الله تعالى ولا تخالف قدر الله عز وجل، فالتداوي من الأسباب العادية التي أمر الإنسان بالأخذ بها والعمل وفقها، ومما يجدر التنبيه عليه أن الدواء الذي أشار

إليه رسول الله عَلَيْكُ في أحاديثه أعم من أن يكون كيميائياً، أو طبيعياً مأخوذ من الطبيعة ـ أو بجراحة، أو فصد، أو كي . . وما أشبه ذلك .

وسر الإعجاز العلمي في حديث رسول الله عَلَيْكُ في هذه الأحاديث يكمن في كونه قرر هذا التقرير الجازم بأنه ليس هناك داء إلا وله دواء، فكأنه فتح آفاق العلم والمعرفة، والبحث والاختبار على مصاريعها ليلجها المسلمون، ويقتحموا تلك المعمليات التي كان يقف الإنسان مستسلماً للمرض لا يعرف كيف يتخلص منه، فعلمه أن لا يبأس، وإنما يبحث حتى يصل إلى النتيجة.

## (٣) الهرم داء لا دواء له:

لقد ورد في روايات الحديث السابق أن الله تعالى أنزل لكل داء دواء إلا داء واحداً لم ينزل له شفاء، ولا دواء له، وذلك هو، "الهرم" فعندما يكبر الإنسان ويدب إليه العجز، لا تستطيع الأدوية مهما تقدمت أن تجعل الكبير في سنه شاباً معافى، فلا بد أن يضعف الإنسان في الشيخوخة، وتضعف قواه وإمكاناته المختلفة التي يتمتع بها وقت الشباب، وإن حاول الطب في وقتنا الحاضر أن يخفف من آثار الشيخوخة لكنه لا يستطيع أن يزيلها تماماً.

يقول الدكتور مازن سليمان الفقيه:

"الشيخوخة هي المصير الحتمي لكل منا إذا أمد الله في أعمارنا، وهي من الأمور التي يقف الطب الحديث عاجزاً عن التعامل مع تقدمها، حيث إن السبب، أو الأسباب التي تؤدي إلى الشيخوخة تظل مبهمة، وإن كان هناك العديد من النظريات التي تتعلق بتفسير الشيخوخة تعتمد في مجملها على عوامل جينية تحملها صبغيات وراثية تؤدي إلى نقص في أنواع مختلفة من البروتينات تعد ضرورية لقيام خلايا الجسم بوظائفها الحيوية.

يقول: إن في قلب كل منا أمنية ورغبة عميقة ـ وإن لم يصرح بذلك ـ في أن يمد الله في أعمارنا، ولكن هذه الرغبة تقترن بخوف من العجز والشيخوخة والمرض وأن يصبح المرء عالة على أسرته، وعلى المجتمع عموماً.

ويبين أن مشكلات الشيخوخة: هشاشة العظام لنقص نسبة الكالسيوم مما يؤدي إلى نقص في كثافة ووزن العظام التي تؤدي إلى الكسور في حالة الإصابات الطفيفة. - ويذكر أن الإمساك والإصابة بأورام القولون هي من أكثر الأمراض شيوعا في كبار السن، وتتزايد احتمالات الإصابة بها عند تقدم العمر.

قال: ومن الأمراض الشائعة التي تصيب كبار السن: البدانة والسكر والضغط وهي كعوامل منفردة أو مجتمعة لها دور كبير في تدهور الصحة العامة والإصابة بمضاعفات خطيرة"

[د. مازن سليمان فقيه -استشاري الأمراض الباطنية عضو الهيئة الملكية البريطانية للأمراض الباطنية - في مقالته "ألا ليت الشباب يعود يوماً" مجلة أهلاً وسهلاً -السنه (١٨) -العدد (٣) رمضان وشوال ١٤١٤ - مارس ١٩٩٤م].

فلله كم كان رسول الله عَلَي على الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ والله عَلَيْ عنه الله عن

# (٤) الاستشفاء بالقرآن الكريم:

إن القرآن الكريم كلام الله المنزل على رسول الله عَلَيْ لهداية الناس إلى طريق الحق والصواب في هذه الحياة الدنيا لنجاتهم في الآخرة، ولكن لكلام الله تعالى تأثيراً في جسم الإنسان يشفي المريض، كما يمنع وقوع المرض، ولذلك رأينا في حديث رسول الله عَلَيْ ما يعلمنا بأن نقرأ على أنفسنا بعض الآيات القرآنية الكريمة، فيكون ذلك بمثابة الوقاية للإنسان من الوقوع في الأمراض والأسقام، ومنها ما يقرأ على المريض فيشفى بإذن الله تعالى بعد وقوع المرض.

فمن الأول وهو أن يقرأ الإنسان على نفسه آيات من كتاب الله تعالى حتى لا يصيبه مكروه بإذن الله تعالى. ما ورد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلَيْهُ «كان يتعوذ من عين الجان، وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما، وترك ما سوى ذلك» (١٠) والاستعاذة طلب العوذ واللجوء إلى قوي يحميه مما يؤذيه.

- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي عَلَيْكُ «كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلمل ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن، فأمسح بيد نفسه لبركتها» (١١).

وعن عبد الله الأسلمي - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رسول الله عَلَيْهُ في عمرة حتى إذا كنا ببطن واقم [اطم من آطام المدينة] استقبلتنا ضبابة، فأضللنا الطريق، فلم نشعر حتى طلعنا على ثنية، فلما رأى رسول الله عَلَيْهُ ذلك عدل إلى كثيب، فأناخ عليه، ثم قام، وقام عليه معه من شاء، فما زال يصلي حتى طلع الفجر، فأخذ رسول الله عَيْهُ برأس ناقته، ثم مشى، وعبدالله الأسلمي إلى جنبه ما أحد

مع رسول الله عَلَيْ غيره، فوضع رسول الله عَلَيْ يده على صدره، ثم قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: (قل هو الله أحد) (قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق) حتى فرغت منها ثم قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: (قل أعوذ برب الناس) حتى إذا فرغت منها، فقال رسول الله عَلَيْ : " هكذا فتعوذ فما تعوذ العباد بمثلهن قط» (١٢).

وهذا كله من باب الوقاية حتى لا يصاب الإنسان بمكروه، أما إذا وقع وأصيب فقد علمنا رسول الله عَلَيْكُ أن الشفاء يكون بالقرآن الكريم أيضاً فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ «أن رهطاً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ انطلقوا في سفرة سافروها، حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء.

فقال: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء ؟ قال بعضهم: نعم. والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق، فجعل يتفل ويقرأ (الحمد لله رب العالمين) حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قُلْبَة [أي ما به من الم يقلب لاجله على الفراش].

قال: فأوفوهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه.

قال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله عَلَيْهُ فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا.

فقدموا على رسول الله عَلِي فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم بسهم » (١٣) [ونشط وأنشط: حل قيده]. ونحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (١٤).

- هذا بالنسبة للمرض العضوي، فإنه في هذا الحديث رقى بفاتحة الكتاب لرجل لدغ من عقرب ـ كما جاء في رواية ـ ودخل السم إلى بدنه، فنفعته هذه الرقية، وأزالت عنه ـ بفضل الله ـ ما يجد من الألم من جراء دخول السم إلى جسده.

وكذلك نجد أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ استعملوا الرقية بفاتحة الكتاب في الأمراض النفسية والعقلية التي قد تصيب الإنسان فيغدو مجنوناً أو معتوهاً، فيقرأ عليه القرآن فيعود إنساناً عادياً.

فعن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه علاقة بن صُحار - رضي الله عنه - قال: «أقبلنا من عند رسول الله عَلَيْ فأتينا على حي من العرب، فقالوا: إنا قد أُنْبِئْنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، فهل عند كم من دواء أو رقية؟ فإن عندنا معتوهاً في القيود.

قال: فقلنا: نعم. قال: فجاؤوا بمعتوه في القيود، فقرأت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمتها أجمع بزاقي ثم أتفل.

قال: فكأنما أنشط من عقال، فأعطوني جعلاً. فقلت: لا. حتى أسأل النبي عَلَيْهُ فقال: "كُلْ؛ فلعمري من أكل برقية باطل، فقد أكلت برقية حق» (١٥٠)

فهذا المجنون أو المعتوه قد شفاه الله تعالى بتلاوة فاتحة الكتاب من هذا الصحابي الكريم، فزال الجنون عنه، والظاهر أن القوم الذين جاءهم الصحابي ليسوا بمؤمنين، ولذلك قالوا: "قد جئتم من عند هذا الرجل" فهذا يدل على أن قراءة القرآن تنفع في الشفاء حتى لو قرئت على غير المؤمن، أما النفع الكامل من القرآن، والشفاء الكامل ظاهراً وباطناً فإنما هو خاص بالمؤمنين به، المتبعين لتعاليمه، كما يدل على ذلك أيضاً كونه مجنوناً، فالمجنون لا يوصف بإيمان، فيكون القرآن نافعاً لغير المؤمنين. والله أعلم وأحكم.

يقول الإمام ابن قيم الجوزية:

"ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص، ومنافع مجربة، فما الظن في كلام رب العالمين ؟! الذي فَضْلُه على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه الذي هو الشفاء التام، والعصمة النافعة، والنور الهادي، والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته. قال تعالى: ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ﴾ [آية ( ٨٢) الإسراء] ومن هنا للجنس لا للتبعيض هذا أصح القولين.

قال: "فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلها المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها وهي الله والرب والرحمن.... " [الطب النبوي //٧٧].

إلى أن يقول: "وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء، ويرقى بها اللديغ.

وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على الله، وتفويض الأمر كله إليه، والإستعانة به، والتوكل عليه، وسؤاله مجامع النعم كلها وهي

الهداية التي تجلب النعم، وتدفع النقم من أعظم الأدوية الشافية الكافية"

قال: "ولقد مربي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربه من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مراراً، ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الإنتفاع" [أنظر الطب النبوي / ١٧٧- / ١٧٨].

وعن أبي ليلي ـ رضي الله عنه ـ قال:

"كنت جالساً عند النبي عَلِيَّة إِذ جاءه أعرابي، فقال: إِن لي أَخاً وجعاً.

قال: ما وجع أخيك ؟ قال: به لمم (أي طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه).

قال: اذهب، فائتنى به.

قال: فذهب، فجاء به، فأجلسه بين يديه، فسمعته:

عوذه بفاتحة الكتاب، وأربع آيات من أول البقرة، وآيتين من وسطها، و إلهكم إله واحد ﴾ وآية الكرسي، وثلاث آيات من خاتمتها، وآية من آل عمران - أحسبه قال: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴾ وآية من الأعراف ﴿ إِن ربكم الله الذي خلق . . الآية ﴾ وآية من المؤمنين ﴿ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ﴾ وآية من الجن ﴿ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ﴾ وعشر آيات من أول الصافات .

وثلاث آيات من آخر الحشر.

وقل هو الله أحد والمعوذتين، فقام الأعرابي قد برأ، ليس به بأس" (١٦).

وقد قام الدكتور" أحمد القاضي" رئيس مجلس إدارة معهد الطب الإسلامي

للتعليم والبحوث في أميركا، ومستشار عيادة" بنما سيتي" بولاية فلوريدا الأمريكية بتجارب حول تأثير القرآن الكريم على الإنسان فيزيولوجياً ونفسياً، فيقول:

"إن ٧٩ ٪ ممن أجري عليهم البحوث سواء كانو مسلمين أو غير مسلمين، وسواء كانوا يعرفون العربية أو لا يعرفونها ظهرت عليهم تغيرات وظيفية تدل على درجة التوتر العصبي التلقائي، وقد أمكن تسجيل ذلك كله بأحدث الأجهزة وأدقها".

# و أضاف قائلاً:

"إنه من المعروف أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة في الجسم، واحتمال أن يكون ذلك عن طريق إفراز بعض المواد داخل الجسم، أو ربما حدوث ردود فعل بين الجهاز العصبي والغدد الصماء، ويتسبب ذلك في إحداث خلل في التوازن الداخلي الوظيفي بالجسم، وبذلك فإن الأثر القرآني المهدئ للتوتر يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم لمقاومة الأمراض، أو الشفاء منها".

وقال: كان هدفنا في المرحلة الأولى هو: إِثبات ما إِذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسم، وقياس هذا الأثر إِن وجد.

قال: وقد استعملت في ذلك أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة بالكمبيوتر لقياس أي تغير في فسيولوجية الجسم، واستمع المتطوعون لآيات من القرآن الكريم باللغة العربية، ثم تليت معاني نفس الآيات باللغة الإنجليزية على عدد من المسلمين المتحدثين بالعربية أو غير العربية، وكذلك على عدد من غير المسلمين المتحدثين بالعربية أو غير المتحدثين بها.

وثبت أن تأثير القرآن المهدئ للتوتر ربما يرجع إلى افتراضين:

الأول: هو صوت تلاوة الكلمات القرآنية باللغة العربية بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمها أو لم يفهمها، وبغض النظر عن إيمانه بها أو غير ذلك.

أما الإفتراض الثاني: فهو معنى الآيات التي تليت حتى ولو كانت مقتصرة على الترجمة الإنجليزية وليست الكلمات القرآنية بالعربية.

ثم يوضح أن المرحلة الثانية للتجارب كانت لمعرفة ما إذا كان أثر القرآن المهدئ للتوتر وما يصحبه من تغيرات فسيولوجية عائداً فعلاً إلى الكلمات القرآنية في حد ذاتها، وهي التي لها التأثير الفسيولوجي بغض النظر عما إذا كانت مفهومة لدى السامع أو غير مفهومة.

- وبعد أن يشرح سعادته الأدوات الفنية التي استخدمت في التجارب، وطريقة الاختبار يقول: قد أجريت (٢١٠) تجربة على (٥) متطوعين أصحاء تتراوح أعمارهم بين (١٧٠ - ٤٠) سنة وكانوا من غير المسلمين، ومن غير الناطقين بالعربية، وقد تم خلال (٤٢) جلسة علاجية تليت خلالها قراءات قرآنية باللغة العربية، وقراءات عربية غير قرآنية روعي فيها أن تكون باللغة العربية المجددة بحيث تكون مطابقة للقراءات القرآنية من حيث الصورة واللفظ، والوقع على الأذن، ولم يكن في استطاعة المتطوعين أن يميزوا بين القرآن وبين القراءات غير القرآنية .

قال: وكانت النتائج إِيجابية فالأثر المهدئ للتوتر للقرآن الكريم هو ٦٥٪ بينما كان في القراءات غير القرآنية ٣٥٪".

ـ وقد ذكر أن هذه النتائج قدمت للمؤتمر السنوي السابع عشر للجمعية الطبية في " سانت لويس " بولاية ميسوري " .

[أنظر مجلة اليقظة العدد (١٣٤٠) تاريخ ٤ / ١٠ / (نوفمبر ) ١٩٩٤ صفحة / ٥٥ / .

وقد يثار هنا سؤال حول هذه الاختبارات التي أجريت: هل للقرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى تأثير على غير المؤمنين ؟ وهل يجوز لنا أن نقول مثل ذلك، والآيات الكريمات واضحة الدلالة بعكس ذلك ؟

قال الله تعالى: ﴿ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً ﴾ [آية ( ٨٢) سورة الإسراء].

وقال عز وجل: ﴿ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ﴾ [آية (٤٤) سورة فصلت].

وقال سبحانه: ﴿ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وَقُراً وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولّوا على أدبارهم نفوراً. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً.انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ﴾ [الآيات مسحوراً.انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ﴾ [الآيات (٥٤-٤٨) سورة الإسراء].

فهذه الآيات الكريمات توضح أن القرآن الكريم هو شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين وأما الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، ورد الحق الذي بان لهم ووضح، فلا يزيدهم القرآن إلا خساراً بمعنى أنه يوضح لهم خسارتهم في الدارين لعدم إيمانهم.

وكنذا الذين لا يؤمنون بالله تعالى رباً، وبالقرآن إماماً فإن في آذانهم ثقل لا

يستطيعون به تدبر الآيات الكريمة، وهو عليهم عمى لا يستطيعون أن يفيدوا منه هداية ورشداً.

فقد يستدل بعض الناس بهذه الآيات الكريمات وأمثالها إلا أنه لا يجوز لنا إستعمال القرآن الكريم في شفاء الكفرة لأنهم لا يزيدهم إلا عمى ...

وهذا الأمر يحتاج إلى أمر من التفصيل، فلو كان الأمر كما فهمه هؤلاء لما نزل القرآن لهداية الناس (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (١) سورة البقرة] وقال سبحانه: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس (آية (١٨٥) سورة البقرة).

وقال تعالى: ﴿إِن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين... ﴾ [آية (٩) سورة الإسراء].

ولما أمرنا الله تعالى بتدبره قال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُرُونَ القَرْآنَ وَلُو كَانَ مِن عَنَدَ عَيْرَ الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ﴾ [آية ( ٨٢ ) سورة النساء].

وقال جل وعز: ﴿ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ﴾ [آية (٢٤) سورة محمد].

وقال تعالى: ﴿ أَفَلَم يَدِبُرُوا القَولُ أَم جَاءَهُمُ مَالُم يَأْتُ آبَاءُهُمُ الْأُولِينَ ﴾ [آية ( ٦٨ ) سورة المؤمنون ] .

وقال سبحانه: ﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾ [آية ( ٢٩ ) سورة ص].

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾

[آية (٥٨) سورة الروم، وآية (٢٧) سورة الزمر].

وقال جل وعز: ﴿إِنَا أَنزِلْنَاهُ قَرْآناً عَرِبِياً لَعَلَكُم تَعَقَلُونَ ﴾ [آية (٢) سورة يوسف]

إلى غير ذلك من الآيات الكريمات التي تبين أن الناس إذا تدبروا القرآن وفهموا معانيه واستقر في قلبوهم ما فيه من الأمثال المضروبة، والحكم المبينة لا بد أن يؤمنوا بهذا القرآن، فهو يدعو الكافرين الملحدين إلى تدبر القرآن ليذعنوا به، ولهذا قام رسول الله عُلِيلًا بدعوة الناس بالقرآن الكريم، وقام الصحابة الكرام بدعوة الناس بالقرآن الكريم، فكان القرآن يؤثر فيهم تأثيراً ما في نفوسهم وعقولهم، ولكنهم رغم تبين الحقيقة، وأن هذا القرآن الكريم من عند الله تعالى لا يذعنون كبراً وعجباً وبعداً عن الحق، فهؤلاء هم الذين يكون عليهم القرآن عمي، والذين لا يستفيدون من القرآن الكريم شفاء ولا رحمة ولا زكاة، أما الذي يأتي يريد أن يعرف ما فيه، ويتبين أثره، فلا بد أن يكون له أثر عليه. ولا شك أن الأثر الكامل من الشفاء التام والهداية الكاملة لا تكون إلا للمؤمنين المصدقين المستسلمين وأما غيرهم فيكون الأمر على ما بيناه، بالنسبة للمكذبين فإن القرآن الكريم لايؤثر فيهم أي تأثير بل يكون عليهم عمى، كما قال الله تعالى لأنهم قد جعلوا الكبرياء حاجزاً بينهم وبين الانتفاع بالقرآن الكريم رغم اعتقادهم في داخلهم بصحة القرآن وصحة ما فيه وحتى هؤلاء لابد أن يكون للقرآن تأثير يشعرون معه بقوته وهيمنته على نفوسهم إلا أنهم لا يستفيدون منه إلا خسراناً وخيبة وحسرة.

وأما الآخرون الذين لا اعتقاد عندهم بالنسبة للقرآن، فلا شك أنهم سيتأثرون بتلاوة آيات الله عليهم، لأن القرآن جاء لهداية أمثالهم وجلبهم إلى الإسلام، ودعوتهم لدعوة الحق الذي جاء به محمد عَلِكُ .

وقد أوضح الله تعالى ذلك في كتابه العزيز كما جاء في سورة الجاثية:

﴿ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب أليم ﴾ [آية (٦-٨)].

فالأصل في الإنسان الذي رزقه الله العقل والحجى أن يؤمن بالله تعالى رباً وخالقاً ورازقاً حين يسمع كلام الله تعالى يتلى عليه، فمن لم يؤمن بالله تعالى وهي تتلى عليه، فإنه لا يمكن أن يؤمن بشيء آخر.

ووصفه الله تعالى بالإفك والإِثم.

يقول الشهيد سيد قطب - رحمه الله - عند هذه الآيات :

"إِن أي كلام لن يبلغ كلام الله في القرآن، وإِن أي إِبداع في الكون لن يبلغ إبداع الله في الثبوت والوضوح إبداع الله في الثبوت والوضوح واليقين ﴿ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ﴾ .

وهنا لا يليق بمن لا يؤمن إلا بالتهديد والتنكيل ﴿ ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ﴾.

وتصور هذه الآيات جانباً من استقبال المشركين لهذه الدعوة في مكة، وإصرارهم على باطلهم، واستكبارهم عن سماع كلمة الحق البين، ومكابرتهم في هذا الحق كأنه لم يطرق أذهانهم، وسوء أدبهم مع الله وكلامه، ومقابلة القرآن لهذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديد والوعيد والتلويح بالعذاب الأليم المهين العظيم.

ويل لكل أفاك أثيم ﴾ والويل الهلاك، والأفاك: الكذاب المارد على الكذب والأثيم: الكثير المقارفة للإثم والتهديد شامل لكل من هذه صفته، وهو تهديد صادر من الله القوي القاهر الجبار القادر على الهلاك والدمار، الصادق الوعد والوعيد والإنذار، فهو تهديد رعيب مفزع مرهوب.

وهذا الأفاك الأثيم: آية إِفكه، وعلامة إِثمه أنه يصر على الباطل، ويستكبر على الباطل، ويستكبر على الخضوع لآيات الله، ولا يتأدب بالأدب اللائق مع الله [ ولا يستجيب لداعي الفطرة في ذاته أنْ آمن بالله وآياته]:

﴿ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها ﴾

وهذه الصورة البغيضة، ولو أنها صورة فريق من المشركين في مكة إلا أنها تتكرر في كل جاهلية، وتتكرر اليوم وغداً، فكم في الأرض - وبين من يقال: إنهم مسلمون - من يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها، لأنها لاتوافق هواه ولا تسير مع مألوفه، ولا تعاونه على باطله، ولا تقره على شر لا تتمشى له مع اتجاه. ﴿ فبشره بعذاب أليم ﴾.

والبشارة للخير، فهي هنا للسخرية فإذا كان لا يسمع النذير، فليأته الويل المنظور في صورة البشير زيادة في السخرية والتحقير.

﴿ وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً ﴾ بعد أن يعلمها، ويعرف مصدرها، وهذه أشد وأنكى، وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى والأخرى، فكم من الناس، وبين من يقال:

إنهم مسلمون مَنْ يستهزئ بآيات الله التي يعلمها، ويتخذها مادة للسخرية منها، وممن يؤمنون بها، ومن يريدون أن يرجعوا أمر الناس والحياة إليها.

﴿ أُولئك لهم عذاب أليم ﴾ فالمهانة هي الجزاء المناسب لمن يستهزئ بآيات الله وهو يعلمها.

[ أنظر في ظلال القرآن ـ المجلد الخامس / ٣٢٢٥ ـ ٣٢٢٠ / ] .

فالأصل ممن يسمع آيات الله تتلى عليه أن يؤمن بها، فتشفيه مما هو فيه من الباطل والإثم والكبر والضلال، فمن لا يؤمن بآيات الله تعالى وهي تتلى عليه، فإنما سببه كبر في باطنه، وانحراف عن الحق واضح بين، فليس عدم التأثير للكلام المتلو، ولكن السامع هو المتصف بالخلل والسوء، وهو في ذاته لا يريد أن يقر بأن القرآن هو الحق المبين.

ولذا وجدنا المشركين يتأثرون بكتاب الله تعالى حين يتلى عليهم، أو يستمعون إليه ممن يتلوه، سواء كان الذي يتلوه رسول الله عليه أو أحد الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - وإليك صوراً من ذلك:

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن الوليد بن المغيرة - وهو من زعماء المشركين - جاء إلى النبي عَلِيه فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه، فقال: يا عم. إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً. قال: لم

قال: ليعطوكه، فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله. قال الوليد: قد علمت

قريش أنى أكثرها مالاً.

قال أبو جهل: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له، وأنك كاره له.

قال الوليد: و ماذا أقول. فوالله ما فيه رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه و لا قصيده مني، و لا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو، وما يُعلى، وإنه ليحطم ما تحته.

قال أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه.

قال: فدعني أفكر. فلما فكر، قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، فنزلت ﴿ ذرني ومن خلقت وحيداً، وجعلت له مالاً ممدوداً، وبنين شهوداً. ومهدت له تمهيداً. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيداً. سأرهقه صعوداً. إنه فكر وقدر. فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ﴾ [آية ( ١١-٢٤) ) سورة المدثر] (١٧).

فانظر إلى قوله: ﴿ فقرأ عليه القرآن ﴾ فلماذا يقرأ عليه القرآن إذا كان لا تأثير للقرآن عليه؟ وكذا قوله « فكأنه رق له » أي إنه تأثر بالقرآن الكريم وقراءته عليه، فدل ذلك على أن للقرآن الكريم تأثير على الكفرة.

وهذا عتبة بن ربيعة ـ وكان سيداً في قومه ـ قال يوماً، وهو جالس في نادي قريش، ورسول الله عَيِّكُ في المسجد وحده: "يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها، فنعطيه أيها شاء، و يكف عنا" . ـ وذلك حين أسلم حمزة ـ رضي الله عنه ـ فقال:

"يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطة في العشيرة [أي الشرف] والمكان

في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم، ودينهم، وكفّرت به من مضى من آبائهم فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها، قال: فقال له رسول الله عني قل يا أبا الوليد. أسمع ".

قال: يا ابن أخي. إِن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً، وإِن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإِن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا، وإِن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه (أي توهمات من السحر) لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يـُداوى منه.

حتى إذا فرغ عتبة، ورسول الله عَلِيَّة يستمع له. قال:

أفرغت يا أبا الوليد ؟. قال: نعم قال: فاستمع مني. قال: أفعل.

قال: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيلٌ من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياتُه قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ﴾ [آية ( ١-٤ ) سورة فصلت].

قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك.

فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالسحر، ولا بالشعر، ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني، واجعلوها لي، خلوا بين الرجل، وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد به، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم" (١٨).

فانظر إلى قول المشركين "لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ". لقد استمع إلى القرآن الكريم من فم رسول الله عَلَيْهُ فملئ اطمئناناً وهدوءاً نفسياً ما كان يشعر به من قبل، فظهر ذلك على وجهه الذي رجع به إلى قومه، ولاحظوا - وهم مشركون - هذا التغير والتبدل الذي حصل له.

وانظر أيضاً إلى قوله "ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ" وأنه ما سمع مثله قط. فهذا واضح أن القرآن الكريم قد أثر فيه تأثيراً واضحاً جعله يقول لقومه أن يتركوا بسبب القرآن ـ عداوة محمد عَيْكُ.

وأقول: ولولا علم رسول الله عَلَي بتأثير القرآن على المشركين إذا استمعوا إليه، لما قال له: " فاستمع مني " ولما تلا عليه هذه الآيات من القرآن الكريم.

- وجاء أيضاً أن سويد بن الصامت - أخو بني عمرو بن عوف - جاء مكة حاجاً أو معتمراً. قال - الراوي -: وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم" الكامل" لجلده وشعره، ونسبه، وشرفه. قال: فتصدى له رسول الله عَلَيْهُ حين سمع به، فدعاه إلى الإسلام.

قال: فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معى ؟

فقال له رسول الله عَيْكُ : وما الذي معك ؟

قال: مُجُلة لقمان. ـ يعنى حكمة لقمان ـ.

فقال له رسول الله عُلِيُّهُ: اعرضها على. فعرضها عليه.

فقال: إِن هذا الكلام حسن. معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله علي هدى ونور.

قال: فتلا عليه رسول الله عليه القرآن، ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه، وقال: إن هذا لقول حسن.

ثم انصرف عنه، وقدم المدينة، فلم يلبث أن قتلته الخزرج، فإن كان قومه ليقولون: قد قتل وهو مسلم. ـ وكان قتله قبل بعاث ـ . (١٩)

ومما ورد في ذلك أيضاً:

إن أبا سفيان وأبا جهل، والأخنس بن شريق، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله على وهو يصلي بالليل في بيته، فأخذ كل واحد منهم مجلساً يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق فتلاوموا، فقال بعضهم لبعض: لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه الشك، وظن أن ما يقوله محمد حق، فعلوا ذلك ثلاثة أيام كل يوم يخرجون ليستمعوا لقراءة النبي على ثم تفرقوا، فلما أصبح الأخنس أخذ نتعاهد ألا نعود، فتعاهدوا على ذلك، ثم تفرقوا، فلما أصبح الأخنس أخذ عصاه، ثم خرج، حتى أتى أبا سفيان في بيته، فقال: يا أبا حنظلة، أخبرني عن رئيك فيما سمعت من محمد.

فقال: يا أبا ثعلبة. والله لقد سمعت أشياء أعرفها، وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها.

قال الأخنس: وأنا والله كذلك.

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل، فدخل عليه بيته، فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟

قال: ماذا سمعت؟! لقد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا حتى كنا كفرسي رهان حتى إذا تجاثينا على الركب، افتخروا علينا، فقالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه.

فقام عنه الأخنس وتركه" (٢٠).

فالحقيقة هي التي صرح بها أبو جهل، وهي أنهم كانوا موقنين بصحة ما جاء به النبي عَيَّكُ وكان رسول الله عَلَيْكُ يأسر قلوبهم بما يتلوه من كتاب الله تعالى ولكن كان يمنعهم الكبر، والتنافس على الدنيا، والسباق فيها، وهم في ذواتهم يعلمون ذلك ويعرفون صدق ما يتلى عليهم.

ومن الأمور التي تذكر في تأثير القرآن الكريم، ما جاء في كتاب الله العزيز عن سماع الجن لرسول الله عَلَيْهُ وإِيمانهم.

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :

«انطلق رسول الله عليه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين، وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت

الشياطين فقالوا: ما لكم؟

فقالوا: حيل بيننا، وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب.

فقال: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث ؟

فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض، ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم، وبين خبر السماء ؟

قال: فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله عَلَيْ بنخلة [موضع بين مكة والطائف على ليلة من مكة، وهي التي ينسب إليها بطن نخل] وهو عامد إلى سوق عكاظ، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له، فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهنالك رجعوا إلى قومهم، فقالوا: ياقومنا. (إن سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً). وأنزل الله عز وجل على نبيه عَلَيْ ﴿ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ﴾ وإنما أوحي إليه قول الجن " (٢١).

وعن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ قال :

«قدمت في فداء أهل بدر، فسمعت النبي عَلَيْكُ يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي » (٢٢).

فرجل يأتي رسول قومه من مكة إلى المدينة ليدفع فداء أهل بدر، فما أن يستمع إلى رسول الله عَنْ وهو يقرأ سورة الطور.. في صلاة المغرب حيث يستجيب داعي الفطرة في ذاته، وتتحرك دواعي الإيمان في نفسه ليبدأ بنفض ما علق به من أوضار الجاهلية، ويبعد ظلام الشرك الذي عشش في قلبه، فكان كما

قال: " وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي " .

إنها الحقيقة التي يجب أن نعيها تمام الوعي وهي أن القرآن كلام الله تعالى ما سمعه أحد من غيرهم إلا حرك سمعه أحد من غيرهم إلا حرك فيه داعي الإيمان، وأثر فيه نوع تأثير، وفقنا الله تعالى إلى أن نتلو القرآن الكريم، ونستفيد منه في أنفسنا وذواتنا ومجتمعاتنا.

وانظر إلى قصة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - مع المشركين، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عنها طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد (موضع على خمس ليالي من مكة من جهة اليمن) لقيه ابن الدغنه، وهو سيد القارة (قبيلة من مضر حلفاء بني زهرة) فقال: أين تريد يا أبا بكر؟

فقال أبو بكر: أخرجني قومي، فأنا أريد أن أسيح في الأرض، وأعبد ربي.

قال ابن الدغنة: إِن مثلك لا يَخْرُج ولا يُخْرَجُ، فإِنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكلَّ، وتَقْري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببيتك، فارتحل ابن الدغنة، فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش، فقال لهم:

إِن أبا بكر لا يَخْرج مثله، ولا يُخْرَج، أَتُخْرِجون رجلاً يكسب المعدوم، ويصل الرحم، ويحمل الكل، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الحق؟! فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، وآمنوا أبا بكر، وقالوا لابن الدغنة:

مُرْ أبا بكر، فليعبد ربه في داره، فليصل، وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك، ولا

يستعلن به، فإِنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا.

قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر، فابتنى مسجداً بفناء داره، وبررزز، فكان يصلي فيه، ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه (أي يزدحم) نساء المشركين وأبناؤهم، يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلاً بكّاءً لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة، فقدم عليهم، فقالوا له:

إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك، فابتنى مسجداً بفناء داره، وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك، فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين الاستعلان.

قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر، فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما تقتصر على ذلك، وإما أن ترد إليَّ ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أنى أُخْفرْتُ في رجل عقدت له.

قال أبوبكر: فإني أرد إليك جوارك، وأرضى بجوار الله ورسولُ الله عَلِيَّةً يومئذ بمكة ـ فقال رسول الله عَلِيَّة :

قد أُريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين ـ وهم الحرتان ـ فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله عَيْقَة الحديث (٢٣).

فما الذي أفزع قريش من قراءة أبي بكر للقرآن إذا كان لا يؤثر على المشركين!؟ وما الذي دعاهم إلى رد جوار ابن الدغنة بسبب إعلان أبي بكر الصديق بقراءة القرآن ؟ فلا شك أن تلاوة القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى لها تأثيرها في القلوب، فيثير التوحيد الذي فطرت عليه، ويريح النفوس فتهدأ مما بها من قلق يأرق ليلها، ويزعج نهارها.

ويكفي قول الله تعالى ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ [آية رقم ( ٢٨ ) سورة الرعد] وأعظم ذكر في الوجود هو كلام الحي القيوم سبحانه وتعالى فلا بد لسامعه أن يتأثر بسماعه، ويطمئن بذكره.

وهذا عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ الذي كان في جاهليته أشد الناس عداء للإسلام، وإيذاء المسلمين، يجتمع مع قريش للتشاور في أمر النبي عَلَيْكُ فقالوا: أي رجل يقتل محمداً ؟ فقال عمر بن الخطاب: أنا لها. فقالوا: أنت لها يا عمر.

فخرج في الهاجرة في يوم شديد الحر، متوشحاً سيفه يريد رسول الله عَلَيْكُ ورهطاً من أصحابه، فيهم أبو بكر وعلي وحمزة - رضي الله عنهم - في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع رسول الله عَلَيْكُ بمكة، ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة، وقد ذكروا له أنهم اجتمعوا في دار الأرقم في أسفل الصفا.

فلقيه نعيم بن عبد الله النحام، فقال: أين تريد يا عمر ؟ قال: أريد هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش، وسفه أحلامها، وعاب دينها، وسب آلهتها، فأقتله.

قال له نعيم: لبئس الممشى مشيت يا عمر، ولقد والله غرتك نفسك من نفسك، ففرطت، وأردت هلكة بني عدي. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً ؟

فتحاورا حتى علت أصواتهما، فقال عمر: إنى لأظنك قد صبوت، ولو أعلم

ذلك لبدأت بك، فلما رأى النحام أنه غير مُنْتَه ، قال: فإني أخبرك أن أهلك، وأهل خَتَنك قد أسلموا، وتركوك، وما أنت عليه من ضلالتك.

فلما سمع عمر مقالته. قال: وأيهم: قال: ختنك وابن عمك وأختك.

فاحتمله الغضب، فذهب إليهم، فلما قرع الباب، قالوا: من هذا ؟ قال: ابن الخطاب. وكانوا يقرؤون كتاباً في أيديهم.

فلما دخل ورأته أخته عرفت الشر في وجهه، فخبأت الصحيفة تحت فخذها، قال:

ما هذه الهينمة (الصوت الخفي) التي سمعتها عندكم ـ وكانوا يقرؤون (طه) فقالا: ما عدا حديثاً تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه: أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه سعيد وبطش بلحيته فتواثبا، وكان عمر قوياً شديداً فضرب بسعيد الأرض ووطئه وطأ، ثم جلس على صدره، فجاءت أخته، فدفعته عن زوجها، فنفحها نفحة بيده، فدمى وجهها.

فقالت ـ وهي غضبي ـ: يا عدو الله. تضربني على أن أوحد الله.

قال: نعم. قالت: ما كنت فاعلاً فافعل، أشهد أن لا إِله إِلا الله وأن محمداً رسول الله لقد أسلمنا على رغم أنفك.

فلما سمعها عمر ندم وقام عن صدر زوجها، فقعد، ثم قال: أعطوني هذه الصحيفة التي عندكم، فأقرأها \_وكان عمر يقرأ الكتب \_. فقالت أخته: لا أفعل.

قال: ويحك قد وقع في قلبي ما قلت. فأعطنيها أنظر إليها، وأعطيك من

المواثيق أن لا أخونك حتى تحرزيها حيث شئت.

قالت: إنك رجس، و (لا يمسه إلا المطهرون) فقم فاغتسل أو توضأ، فخرج عمر ليغتسل، وخرج إليها خباب، فقال: أتدفعين كتاب الله إلى عمر وهو كافر؟ قالت: نعم. إني أرجو أن يهدي الله أخي. فدخل خباب البيت، وجاء عمر، فدفعت إليه الصحيفة، وكان فيها (طه) وسور أخرى فرأى فيها:

(بسم الله الرحمن الرحيم) فلما مر بالرحمن الرحيم ذعر، فألقى الصحيفة من يده، ثم رجع إلى نفسه، فأخذها، فإذا فيها:

وسبح لله مافي السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين .

فجعل كلما مر باسم من أسماء الله ذعر.

(قالوا): وكان في الصحيفة أيضاً (طه) فيروى أنه قرأ:

وطه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له مافي السماوات وما في

الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله وله الاسماء الحسني .

فعظمت في صدره، فقال: من هذا فَرَّت قريش؟

ثم قرأ، فلما بلغ ﴿ إِنني أنا الله لا إِله إِلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري إِن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ﴾.

قال عمر: ينبغي لمن يقول هذا أن لا يعبد معه غيره.

فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله عَلَيْكُ يوم الاثنين:

"اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب.

قال عمر: دلوني على مكان رسول الله على فلما عرفوا منه الصدق، قالوا: هو في أسفل الصفا، فأخذ عمر سيفه، فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله على أسفل الصفا، فأخذ عمر سيفه، فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله على ألا ألم على نفسه قبل ذلك، فقد قال عمر خرجت أتعرض لرسول الله على فوجدته سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه، فاستفتح سورة (الحاقة)، فجعلت أتعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش، قال: فقرأ ﴿ إِنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ﴾ فقلت: كاهن، قال: ﴿ و لا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون ﴾ حتى ختم السورة، قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع " (٢٥).

فهذا عمر يؤثر فيه القرآن الكريم، ويتغلغل الإيمان إلى قلبه بسماعه لكتاب الله يتلى من رسول الله عليه .

ومن ذلك ما جاء في إسلام أهل يثرب باستماعهم للقرآن الكريم.

قال ابن إسحاق: "فلما انصرف عنه القوم بعث معهم رسول الله عَلَيْهُ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى مصعب بالمدينة -: المقرئ، وكان منزله على أسعد بن زرارة".

قال: إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، ودار بني ظفر، وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر على بئر يقال لها بئر مَرْق، فجلسا في الحائط، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير ـ يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه ـ فلما سمعا به، قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير: لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما، وأنههما أن يأتيا دارنا، فإنه لولا أمد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خالتي، ولا أجد عليه مَقْدَماً، فأخذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قلم عد جاءك، فاصدق الله فيه.

قال مصعب: إن يجلس أكلمه.

قال: فوقف عليهما متشتماً، فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا، إِن كانت لكما في أنفسكما حاجة.

فقال له مصعب: أو تجلس، فتسمع، فإِن رضيت أمراً قبلته، وإِن كرهته كُفَّ عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته، وجلس إليهما، فكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن.

فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتسهله.

ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى ركعتين.

قال: فقام، فاغتسل، وطهر ثوبيه، وشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن، سعد بن معاذ، ثم أخذ حربته، وانصرف إلى سعد وقومه، وهم جلوس في ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً، قال: بالله لقد جاءكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي، قال له سعد: ما فعلت؟

قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأساً، وقد نهيتهما، فقالا: نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك.

قال: فقام سعد مغضباً مبادراً مخوفًا للذي ذكر له من بني حارثة، فأخذ الحربة من يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئاً، ثم خرج إليهما، فلما رآهما سعد مطمئنين، عرف أن أُسيداً إنما أراد أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتماً ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة. لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا منى، تَغْشانا في دارنا بما نكره!

وقد قال أسعد لمصعب: أي مصعب جاءك والله سيد مَنْ وراءه من قومه إِن يتبعك لم يخالف عليك منهم اثنان، فقال له مصعب: أو تقعد، فتسمع، فإِن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته وإِن كرهته عزلنا عنك ما تكره.

قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة، فجلس، فعرض عليه الإسلام، وقرأ عليه القرآن.

قالا: فعرفنا، والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم به في إشراقه وتسهله.

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم، ودخلتم في هذا الدين؟

قالا: تغتسل، فتطهر ثوبيك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلى ركعتين.

قال: فقام، فاغتسل وطهر ثوبيه، وشهد شهادة الحق، وركع ركعتين، ثم أخذ حربته، فأقبل عامداً إلى نادي قومه، ومعه أسيد بن حضير، فلما رآه قومه مقبلاً، قالوا:

نحلف بالله. لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلما وقف عليهم، قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم، قالوا: سيدنا، وأفضلنا رأياً، وأيمننا نقيبة.

قال: فإِن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله.

قال: فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون" (٢٦)

فهذه قصة غنية عن التعليق حيث أسلم سيدا بني عبد الأشهل لجرد سماعهما

لآيات من كتاب الله تعالى. فمصعب بن عمير لم يرسل إلى المدينة إلا ليعلم الناس هناك الإسلام، وليتلو عليهم آيات الله تعالى، كما جاء في أول الخبر.

فلا شك بعد هذا أن يقال: إن ما قرره رسول الله عَلَيْكُ في قوله، وفي فعله من قراءة القرآن على المريض، وشفائه من جراء ذلك هو حق لا مرية فيه سواء أكان مرضاً عضوياً أم مرضاً نفسياً.

## (٥) الاستشفاء بالأدعية النبوية:

وكما يحصل الشفاء، بقراءة آيات من كتاب الله تعالى، يحصل أيضاً بدعاء يقوم به المريض، أو غيره، فيستعيذ بالله تعالى من شر ما يجد ويحاذر فيعيذه الله تعالى، ويشفيه بفضله وكرمه، وقد وردت في هذا أحاديث كثيرة منها:

عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

«كان رسول الله عَلِيه إذا اشتكى الإنسان الشيء منه، أو كانت به قرحة أو جُرْح، قال بأصبعه هكذا - ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها - وقال بسم الله. تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا، بإذن ربنا» (۲۷).

- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله عَلَيْكَ كان يُعَوِّذُ بعض أهله : يمسح بيده اليمني، ويقول:

"اللهم رب الناس. أذهب البأس. اشف أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً". زادت في رواية «فلما مرض رسول الله عَيَّ و ثقل أخذت بيده لا صنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي، ثم قال: "اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى.

قالت: فذهبت أنظر، فإذا هو قد قضى" (٢٨).

ونحوه عن أنس (٢٩) وعلي (٣٠) وثابت قيس بن شماس (٣١).

عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ أن جبريل ـ عليه السلام ـ أتى النبي عَلَيْهُ : نعم .

فقال جبريل: باسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شركل نفس وعين

باسم الله أرقيك، والله يشفيك» (٣٢).

فلولا نفع الرقى في الإنسان لما جاء جبريل ـ عليه السلام ـ بهذه الرقية لرسول الله عَلِيَّة يرقيه بها ليشفى .

وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

كان رسول الله عَيْكَ إذا اشتكى رقاه جبريل، يقول:

«باسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين » (٣٣).

فتبين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن ذلك عادة كان يفعلها جبريل ـ عليه السلام \_ كلما أصيب رسول الله عَلَيْكَ بداء في جسده.

وعن عثمان بن أبي العاص ـ رضي الله عنه ـ:

أنه شكا إلى رسول الله عُنِينَ وجعاً يجده في جسده منذ أسلم.

فقال له: «ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل: بسم الله ـ ثلاث مرات ـ وقل ـ سبع مرات ـ: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم" (٣٤). ونحوه عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ (٣٥).

وعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال النبي عَلِيَّة :

« من عاد مريضاً لم يحضر أجله، فقال عنده - سبع مرات - أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله - عز وجل - من ذلك المرض» (٣٦) .

فانظر إلى قول رسول الله عَلَيْهُ «إلا عافاه الله عز وجل ـ من ذلك المرض» فهو إخبار بأن من يقول هذا القول يعافيه الله تعالى من مرضه الذي أصيب به، و لا يخبر رسول الله عَلَيْهُ إلا بالحق الذي لا مرية فيه.

وعن عبد الله بن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال :

كان النبي على يعود الحسن والحسين: " أعيذكما بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة " (٣٧).

[الهامة واحدة الهوام: ذوات السموم. ولامة: كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل].

وعن خولة بنت حكيم السلمية ـ رضي الله عنها ـ قالت :

سمعت رسول الله عُيُلِيُّ يقول:

"من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك" (٣٨).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنه قال:

« جاء رجل إلى النبي عَلَي فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة!

قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك » (٣٩).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:

« جاءت امرأة إلى رسول الله عَلِيكُ وبها لمم [أي طرف من الجنون يلم بها]

فقالت: يا رسول الله. ادع الله أن يشفيني. قال:

إِن شئت دعوت الله لك، فشفاك، وإِن شئت فاصبري، و لا حساب عليك. فقالت: بل أصبر و لا حساب على " (٤٠).

عن سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

« دعوة ذي النون ﴿ لا إِله إِلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له" (٤١).

فهذه الأحاديث النبوية الكريمة توضح أن الدعاء ينفع الإنسان المسلم فيما يصيبه من الأمراض والأسقام.

وعن عثمان بن أبي العاص ـ رضي الله عنه ـ قال :

لما استعملني رسول الله عَلِي على الطائف، جعل يعرض لي شيء في صلاتي، حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك، رحلت إلى رسول الله عَلِي "فقال: ابن أبى العاص؟

قلت: نعم. يا رسول الله.

قال: ما جاء بك.

قلت: يا رسول الله. عرض لي شيء في صلواتي، حتى ما أدري ما أصلي. قال: ذاك الشيطان. ادنه.

فدنوت منه، فجلست على صدور قدميّ، قال: فضرب صدري بيده، وتفل في فمي، وقال: اخرج عدو الله. ـ فعل ذلك ثلاث مرات ـ، ثم قال: الحق بعملك"

فقال عثمان: فلعمري. ما أحسبه خالطني بعد. (٢١).

فهذه الأحاديث يحدث بها أصحابها الذين عاشوها بأنفسهم، وشعروا بفائدتها وتأثيرها المباشر على أبدانهم وأنفسهم وكما يلحظ القارئ كانت هذه الأحاديث منوعة في تأثيرها، فمنها ما كان في الأمراض البدنية، ومنها ما كان لشفاء الأمراض النفسية، أو لمس الشيطان. وهذا كله يشعر المسلم بعظم تأثير الأدعية النبوية على الأمراض.

## (٦) الاستشفاء بالصدقة:

ومن الأمور التي اعتاد المسلم أن يفعلها إذا مرض، أو مرض أحد من أهله أن يتصدق على الفقراء والمساكين، وذلك تقرباً إلى الله عز وجل ورغبة بما عند الله تعالى، فإن الإنسان إذا تصدق لوجه الله تعالى، فإن الله سبحانه يجيب دعوته، ويزيل ما به من البلاء.

فعن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عَيْكُ :

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد من العمر» (٤٣).

- وعن رافع بن مَكِيث ـ بوزن عظيم ـ رضي الله عنه ـ كان ممن شهد الحديبية ـ أن رسول الله سَلِيَّة قال:

«حسن المَلكَة نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تطفئ الخطيئة، وتقى ميتة السوء» (٤٤).

ـ وعن عمرو بن عوف ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيالة:

«إِن صدقة المسلم تزيد في العمر، وتمنع ميتة سوء، ويُذْهب الله بها الكبر والفخر» (٤٥).

وعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلِيُّهُ:

«إِن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء» (٤٦).

- وفي حديث معاذ ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» (٤٧).

فهذه الأحاديث الكريمة وغيرها تبين أن الصدقة تبعد عن الإنسان غضب الله تعالى، فإذا زال الغضب حلت رحمة الله تعالى بالعبد، وإذا كانت الصدقة تطفئ الخطيئة، وتزيلها من صحيفة العبد، فلا يبقى إلا طاعته وعبادته، فيرحمه الله تعالى، ويزيل عنه برحمته وكرمه وفضله ما حل بالإنسان من مرض، أو بلاء، أو مشقة، فالصدقة باب لذلك وسبب له.

وقد ذكر الإمام المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. هاتين الحكايتين:

- قال: «عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك، وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن. قرحَةٌ خرجت في ركبتي منذ سبع سنين، وقد عالجت بأنوع العلاج، وسألت الأطباء، فلم انتفع به.

قال: اذهب، فانظر موضعاً يحتاج الناس الماء، فاحفر هناك بئراً، فإني أرجو أن تنبع هناك عين، ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل، فبرأ» (رواه البيهقي)

وقال البيهقي: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله ـ رحمه الله:

"فإنه قُرِحَ وجهه، وعالجه بأنواع المعالجة، فلم يذهب، وبقي فيه قريباً من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له، وأكثر الناس التأمين، فلما كان يوم الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله عَلَيْ كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم، فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها، أمر بصب الماء فيها، وطرح الجَمْد - أي الثلج - في الماء،

وأخذ الناس في الشرب فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء، وزالت تلك القروح، وعاد وجهه إلى أحسن ما كان عليه وعاش بعد ذلك سنيناً" [الترغيب والترهيب ٢/ ٧٤-٧٥].

فعند ما جعل هذان الماء صدقة لوجه الله تعالى بُرِئا مما فيهما من القروح رغم عجز الأطباء في زمنهما عن معالجتهما، وأظن ليس منا أحد إلا ويعلم أن رجلاً أو رجالاً شفاهم الله تعالى مما هم فيه من الأمراض والأسقام بسبب صدقة تقدم للفقراء والمساكين، فهذا سبيل من سبل الشفاء على المسلم أن يسلكه إذا نابه شيء من البلاء عافانا الله وإياكم.

فرسول الله على سبل الشفاء، وطريقه الله على سبل الشفاء، وطريقه المتنوع، فأحياناً يكون بالقرآن الكريم، وتلاوته، وأخرى يكون بدعاء وارد من سنته، وأخرى بالصدقة، وكل ذلك حق وواقع لا مرية فيه، وصدق رسول الله

## (٧) الاستشفاء بماء زمزم:

عن أبي ذر الغفاري ـ رضي الله عنه ـ في قصة إسلامه ـ في حديث طويل ـ وفيه: ثم قال [رسول الله عَلَيْه ]: متى كنت ها هنا ؟ قال: قلت: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم.

قال: فمن كان يطعمك ؟. قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع.

قال النبي عَلَيْكُ : «إِنها مباركة ، إِنها طعام طعم» [أي يشبع الإِنسان إِذا شرب منها كما يشبع من الطعام]. زاد في رواية "وشفاء سقم" (٤٨).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله على الله على وحد الرض ماء زمزم فيه طعام الطعم، وشفاء السقم . . » (٤٩).

وعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «ماء زمزم لما شرب له» (٥٠).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عُلِيُّهُ قال:

« ماء زمزم لما شرب له، فإِن شربته تستشفي به شفاك الله» (٥١).

عن ابن عباس أيضاً قال: «كنا نسميها شبَّاعة يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال» (٢٥).

وعنه أيضاً قال: «إِن النبي عَلِي استهدى سهيل بن عمرو من ماء زمزم» (٥٠).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أنه عَلِيُّهُ

کان يحمله» (۱۹۰).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلِيَّهُ قال : «إِن آية ما بيننا، وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم» (°°°) .

وجود زمزم في هذا المكان الذي هي فيه آية من آيات الله تعالى، وإكرام للسيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام ولا شك أنها وقد كانت لهذه المرأة مع طفلها الوحيد في واد غير ذي زرع أن تكون طعام طعم ليفيد منها الطفل وأمه، ويقول محمد لبيب البتنوني في كتابه "الرحلة الحجازية":

وحقيقته فإنه ماء قلوي تكثر فيه الصودا، والكلور، والجير، وحامض الكبريتيك، وحمض الأزوتيك، والبوتاس مما يجعله أشبه شيء بالمياه المعدنية الصحية في تأثيرها، ويقول: وربما كانت نصيحة بعضهم بالتضلع منها بعد طواف القدوم لتأثيرها على الجهاز الهضمي بما ينظفه من المواد التي تكون قد انفرزت إليه مدة هذا السفر الشاق مما يكون نتيجة رد فعل تنشط به الأعضاء، وتصح الجسوم.

وقد قال الأطباء: إِن هذا الماء نافع للكلى والمعدة، والأمعاء والكبد" [نقله يحبى حمزة كوشك في كتابه" زمزم طعام طعم وشفاء سقم" ٣٠].

وقد ذكر في كتابه هذا تحليل ماء زمزم عبر سنوات متعددة، وبين ما فيها من المواد والأملاح وقال: الماء بوجه عام نقي إلا في بعض المواد العالقة، وليس له رائحة، ولكن مذاقه ملحي قليلاً بسبب احتوائه على بعض الأملاح / ١٠٩ / ثم يوضح أثناء استعراضه لمختلف النتائج لاختبار ماء زمزم فيقول:

«إِن ماء زمزم متعادل أي ليس له خواص حمضية، ولا خواص قاعدية /١١٣/ وقال: إِن التجارب تدل ـ أيضاً ـ على أن ماء زمزم يخلو تماماً من الكبريتيدات المعروفة بتأثيرها الضار على الصحة» / ١٢٣/

وقال: «توجد الكربونات، والبيكربونات في الواقع على هيأة خليط من كربونات وبيكربونات الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، وغيرها بنسب متفاوته» /١١٣/

وقال: «إِن بئر زمزم أكثر عذوبة مما كانت في الماضي » /١١٣/

وقال: «وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مصادر مياه زمزم الأساسية خالية تماماً من أي نوع من الميكروبات المسببة للتلوث» / ١١٩/

وقال: «وقد ظهر من النتائج المدونة أن التربة الموجودة أسفل المطاف خالية تماماً من جميع الميكروبات حتى تلك الميكروبات التي توجد بصورة طبيعية بالتربة » / ١٢٠/

هذا شيء مما ذكر في ذلك الكتاب عن ماء زمزم، ويكفي أن تكون زمزم عيناً مباركة كما أخبر النبي عَلَيْكُ لتكون على الصورة التي ذكرت في حديث النبي عَلِيْكُ .

- وسبق أن ذكرت قصة ابن قيم الجوزية مع ماء زمزم وقراءة الفاتحة، ومما يذكر هنا قصة المرأة المغربية التي ألفت فيها كتاباً منشوراً ملخصه أن أطباء المغرب وفرنسا عجزوا عن شفائها، فجاءت إلى مكة المكرمة ولزمت الشرب من ماء زمزم حتى زال ما بها تماماً مما أدهش الأطباء المعالجين.

ويظهر إعجاز رسول الله عَلَيْكُ في إِخباره بأن ماء زمزم يؤثر ـ بإذن الله تعالى في كل ما يشرب من أجله فإن الله تعالى بفضله يخلق النفع في هذا الماء المبارك. وقد

أثبتت الحياة فيمن جرب ذلك الماء، ونوى فيه نية خاصة به أن الله تعالى يعطيه ذلك، إنه سميع مجيب ـ سبحانه وتعالى .

## (٨) الحمي والماء:

عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبي عَلِيُّ قال:

«الحمى من فيح جهنم، فاطفئوها بالماء» (٥٦).

وفي رواية: «بالماء البارد» (٥٧).

وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّ قال:

«الحمى حظ المؤمن من النار» (٥٨).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت :

قال رسول الله عَلَي مرضه: «صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن» (٥٩).

وعن سمرة بن جندب ـ رضى الله عنه ـ قال:

«كان رسول الله عَلَي إذا حُمَّ دعا بقربة من ماء، فأفرغها على فرقه فاغتسل»(٦٠).

وقال أنس ـ رضي الله عنه ـ:

«إذا حم أحدكم فليشن عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال » (٦١).

هذا دواء من رسول الله عُلِيه فيمن شعر بارتفاع شديد في حرارة جسده، ووصل إلى الحمى التي تشعل النار في بدن الإنسان أن يستعمل الماء البارد لتبريد ما يتأجج في جسده من الحمى الشديدة.

وإننا نعيش اليوم في أخريات القرن الميلادي العشرين، في عالم قد تقدمت فيه

الأدوية، والمضادات تقدماً لم يعرف له مثيل من قبل، وعرفت به الأمراض بصورة أدق مما كانت تعرف به في الأزمنة السابقة، ورغم ذلك، فإننا نرى أن كثيراً من الأطباء عندما يخفق الدواء في تخفيض حرارة البدن يلجأون إلى الوصية باستعمال الماء البارد، وأحياناً " الثلج " لتخفيض درجة الحرارة العالية التي وصل إليها بدن المريض، حتى تصبح قريبة من الحرارة الطبيعية للإنسان، ولا شك أن هذا يدل على سبق علمي لرسول الله على .

قال الدكتور حسان شمسى باشا:

كثيراً ما ترتفع درجة حرارة المريض حينما يصاب بالتهاب جرثومي، أو فيروسي، والأمراض الفيروسية، ومن أكثرها شيوعاً" الإنفلونزا والزكام" لا تنفع معها المضادات الحيوية في حين أن المريض يتفصد عرقاً، ويتوهج بالحرارة.

ويقول: ولقد استعملنا الكمادات الباردة في المشافي البريطانية إضافة إلى استعمال المروحة الهوائية في تخفيض الحرارة عن المرضى المحمومين.

قال: وكم شاهدنا من حالات ترتفع فيها حرارة المريض، ولا تستجيب الحرارة في فيها للأدوية الخافضة للحرارة، في حين أن الماء البارد يقوم بفعله الفوري في التبريد رغم أنه آني، ولهذا فإن أطباء الأطفال ينصحون الأهل بأن يجردوا الطفل من ثيابه إذا ما ارتفعت حرارته فوراً، ويعطونه السوائل كما قد يعطى خافض للحرارة.

[أنظر قبسات في الطب النبوي / ١٩٩ -٢٠٤ /].

فصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين الذي أوضح لنا الدواء من أجل إنزال الحرارة منذ أربعة عشر قرناً، وجاءت نتائج تجارب الأطباء في القرن العشرين لتوافق

ما جاء عن رسول الله عَلَيْ مثبتة السبق العلمي، لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

#### (٩) الحبة السوداء:

فعن السيدة عائشة \_ رضى الله عنها \_ أنها سمعت رسول الله عَلَيْ يقول:

«إِن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام ؟ قلت: وما السام ؟ قال: الموت » (٦٢).

فقد أفادنا هذا الحديث الصحيح أن الحبة السوداء تدخل في شفاء جميع الأمراض التي تصيب الإنسان سواء كانت تلك الأمراض فيروسية أو جرثومية أو غير ذلك. وإذا رجعنا إلى أهل العلم في وقتنا الحاضر وسألناهم عن هذه الحبة السوداء وتسمى: " الشونيز" بالفارسية (وكانت مشهورة بذلك الإسم عند العرب) وتسمى في مصر" بحبة البركة" و"الكمون الأسود".

فيقولون إنها تتكون من:

ـ عناصر فعالة طيبة النكهة، عجيبة الفوائد:

ـ ففيها الفوسفات والحديد والفوسفور والكربوهيدرات، والزيوت التي تحمل سرها وأسرارها، ونسبته فيها ( ٢٨ ٪ ).

- وتحتوي على مضادات حيوية مدمرة للفيروس، وما دونه من ميكروبات وجراثيم، ويوجد فيها" الكاروتين": المضاد للسرطان.

وبها: هرمونات جنسية مقوية ومخصبة، ومنشطة.

ويوجد فيها مدرات للبول والصفراء.

وتحتوي على أنزيمات مهضمة، ومضادة للحموضة.

وبها مواد مهدئة ومنبهة معاً.

ـ وقد ذكر العلماء في القديم والحديث بعض الأمراض التي اكتشفوا في الحبة السوداء تأثيراً فعالاً فيها: فمن ذلك: تساقط الشعر، والصداع، والأرق، والإغماء، وآلام الأذن، والقراع، و الثعلبة، والقوباء، ولأمراض النساء والولادة، وللأسنان وآلام اللوز والحنجرة، ولأمراض الغدد واضطراباتها، ولحب الشباب، ولكل الأمراض الجلدية، وللثآليل، وللبرص، ولجلاء الوجه وجماله، ولسرعة التئام الكسور، وللكدمات والرضوض، وللروماتيزم، وللسكر، ولارتفاع ضغط الدم، ولإذابة الكوليسترول في الدم، وللالتهابات الكلوية، ولتفتيت الحصوة وطردها، ولعسر التبول، ولمنع التبول اللاإرادي، وللإستسقاء، ولإلتهابات الكبد، والحمي الشوكية، وللمرارة وحصوتها، وللطحال، ولكل أمراض الصدر والبرد، وللقلب والدورة الدموية، والمغص المعوي، وللإسهال، وللمراجعة، للغازات والتقلصات، وللحموضة، ولآلام القولون، ولأمراض العبيون، ولفقر الدم (أميبيا)، وللبله اريسيا، ولطرد الديدان، وللعقم، وللبروستاتا، وللربو، وللقرحة، وللسرطان، وللضعف التناسلي، وللضعف العام، ولفتح الشهية للطعام، ولعلاج الخمول والكسل، وللتنشيط الذهني، ولسرعة الحفظ، وأخيراً لعلاج الإِيدز. [ينظر كتاب معجزات الشفاء في الحبة السوداء، محمد عزت محمد عابف].

هذا شيء مما اكتشفه العلماء في تأثير الحبة السوداء على الأمراض التي تصيب الإنسان، فصدق رسول الهدى محمد بن عبد الله عَلِيهُ في قوله: "في الحبة السوداء شفاء من كل داء".

وهي تستعمل في المداواة مفردة، أو مركبة مع غيرها من المواد وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلاً وشرباً وسعوطاً وضماداً وغير ذلك [فتح الباري ١٠ /١٤٤].

وقد ذكر ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ أمراضاً أخرى تدخل الحبة السوداء في شفائها بإذن الله تعالى .

والسؤال هنا: هل قام رجال الطب، والطب الدوائي بإِجراء اختبارات على الحبة السوداء ليعطوا نتيجة ذلك؟

هناك دراسات كثيرة تجرى الآن في عدة بقاع من أنحاء العالم حول الحبة السوداء أثارها أطباء مسلمون عرفوا حديث رسول الله عَلَيْتُهُ وكان لها صدى كبير عند غير المسلمين، وقد وجدوا أخيراً أن التأثير الأساسي للحبة السوداء هو تقويتها لجهاز المناعة في الجسم البشري وبذلك تكون فعالة في كل الأمراض التي تصيب هذا الجسم.

وقد علمنا أنه كان في مستشفى عسير مريض يدعى "فيحان زنبان الدوسري" ويشرف على علاجه الدكتور / سعيد أبو عشي حفظه الله تعالى، وكانت الصور والتحاليل تؤكد سيطرة "السرطان" على كبده، وامتداده إلى الرئة.. فجرى تحويل المريض إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وبعد الإطلاع على حالة المريض المرضية صرح الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، وأن المريض يسير في طريق نهايته في هذه الدنيا، وأن الموت قريب منه، ولما علم المريض ذلك أزعجه القرار الذي اتخذه الأطباء في حقه، وأوضح لهم أن الأعمار بيد الله تعالى لا يعلمها إلا هو وحده، فالأطباء لا يستطيعون أن يقرروا الموت على أحد، ولا أن يعطوا الحياة لأحد.

وخرج المريض من المستشفى مغضباً حانقاً، وداوم على دواء واحد وهو العسل والحبة والسوداء وماء زمزم، وبعد فترة من الزمن.. عاد المريض إلى طبيبه الأول

الدكتور / سعيد أبو عشي حُفظ بخير - الأستاذ الجراح بكلية الطب بجامعة الملك خالد بأبها، فقام الدكتور بإجراء الفحوصات اللازمة وأخذ الصور لمكان المرض المعهود، فإذا بالمفاجأة الكبيرة للطبيب والمريض ولكل الأطباء الذين اطلعوا على الحالة المرضية للمريض حيث لم يجدوا أي أثر للمرض السابق، وكذلك فوجئ أطباء مستشفى الملك فيصل التخصصي بما رأوه. (وقد نشرت حالة هذا المريض في إحدى المجلات المصرية التي تصدر باللغة الإنجليزية).

وصدق الله تعالى: ﴿ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾ (آية ٦٩ من سورة النحل).

وصدق رسوله المصطفى عَلَيْكُه: (الحبة السوداء شفاء من كل داء) وقوله عن ماء زمزم: (شفاء سقم) فقد سبق بهذا عصره، وكان إخباره عن الحبة السوداء بأنها شفاء من كل داء إعجازاً علمياً واضحاً لا شك فيه، ولا مرية حوله.

## (١٠) المداواة بألبان الإبل وأبوالها:

عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن ناساً كان بهم سقم، قالوا: يا رسول الله. آونا، وأطعمنا، فلما صَحَّوا، قالوا: إن المدينة وخمة. فأنزلهم الحرة في ذود له.

فقال: اشربوا من ألبانها. - وفي رواية - فيشربوا من ألبانها وأبوالها - فلما صَحُوا، قتلوا راعي النبي عَلِي واستاقوا ذوده، فبعث في آثارهم، فقطع أيديهم، وأرجلهم، وسَمَّر أعينهم . (٦٣)

قال ابن حجر: وكان السقم الذي بهم أولاً من الجوع أو من التعب، فلما زال ذلك عنهم خسسوا من وخم المدينة إما لكونهم أنهم أهل ريف فلم يعتادوا بالحضر، وإما بسبب ما كان بالمدينة من حمى، [انظر فتح الباري ١٤٨/١٠ وهذه العقوبة كانت قبل نزول الحدود وسمل عيونهم جزاءً وفاقاً لانهم سملوا أعين الرعاة].

ما هو الداء الذي كان بهؤلاء الذين جاءوا لرسول الله عَلَيْكُ ؟ وما هو تأثير اللبن، والبول في هذا المرض؟

هذا ما نريد أن يكشف لنا الطب بدراسته ومتابعته.

وقد جاء عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّ قال:

"إِن في أبوال الإِبل شفاء للذربة بطونهم "(٦٤).

الذربة بطونهم: أي لمن فسدت بطونهم. الذَّرب هو الداء الذي يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام، ويفسد فيها فلا تمسكه.

ذكر سعادة الدكتور نور الدين عتر عن هذا الحديث فقال:

(وقد وفق الله تعالى بعض إخواننا من أساتذة جامعة دمشق، وأفاد من هذا الطب النبوي في علاج طفل له صغير أصيب باستسقاء في رأسه، وتضخم رأس الطفل جداً، وأعيا الأطباء علاجه، فتذكر الوالد العالم المؤمن قصة العرنيين، وصار يذهب إلى مناطق نائية يأتي منها باللبن من النوق، وكانت النتيجة جيدة، بل مدهشة منذ أول قطرة رضعها الطفل، وكانت الفائدة ملحوظة جداً، على حين لم يفده عقار الأطباء ولولا عقبات بعد المكان، وندرة الحليب، وغير ذلك من معوقات لأمكن أن تستوفى التجربة، وتتتابع).

قال: وها نحن نذكر هذه المحاولة عسى أن تثير عزائم الخبراء للإفادة من الحديث في علاج هذا الداء بالتجارب العلمية، كما أننا نهيب بأطبائنا أن ينفضوا عن أنفسهم نعاس الركون إلى الأجانب، فباب العلم مفتوح لطالبه ولهم بأسلافهم القدوة الحسنة.

قال: علماً بأن تعليل نفع لبن الناقة وبولها للاستسقاء واضح وميسر علمياً، وذلك لأن لبن الناقة يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم مركزة فيه كما ذكر لي الدكتور محمود الجزيري، يضاف لذلك ما ذكره الأنطاكي في تذكرته [كتاب في الطب العربي ١/ ٢٧٨] إن الإبل ترعى النباتات الصحراوية كالشيح والقيصوم وفيها مواد نافعة لفتح السدد، وهذا التوسيع، أو الفتح للأوعية يساعد على تصريف السوائل المجتمعة في حالة الاستسقاء.

[انظر د. نور الدين عتر في كتابه السنة المطهرة والتحديات / ٧٩/].

لاشك أن خبر النبي عَلَيْكُ خبر صادق صحيح فألبان الإبل، وأبوالها قد شفى بإذن الله تعالى هؤلاء الأعراب الذين جاءوا إلى النبي عَلِي ويبقى على الأطباء

المسلمين في هذه الأعصر إجراء التجارب المخبرية والمعملية على أبوال الإبل لمعرفة تأثيرها على بطن المريض والوصول إلى سر هذا الدواء الذي أشار به رسولنا محمد عَلَيْكُ.

#### (١١) التطهيربالحرق:

إن الجروح من أخطر الأمور التي تصيب الإنسان لأنها مجال لدخول التلوث إلى الدم، مما قد يسبب له مضاعفات كثيرة قد تودي بحياة الإنسان، ولذلك يوصي الأطباء بأن يكون التعامل مع الجروح بأمور طاهرة تماماً، ويحتاطون لذلك جداً في هذا السبيل حتى لا يصل إلى الجرح أي نوع من أنواع الملوثات الكثيرة، وقد كثرت اليوم في العصر الحاضر سبل التطهير ووسائله، ولكن يبقى . . الحرق أفضل، وأقوى أنواع التطهير على الإطلاق لما فيه من إعدام تام وكامل للملوثات الجرثومية الموجودة في هذا العالم .

وإِننا لنستغرب عندما نرى أن رسول الله عَلَيْكُ عندما جرح في غزوة أحد أخذ حصير فأحرق، ثم أخذ رماد فحشي به جرح رسول الله عَلَيْكُ (٦٥).

والرماد الذي جاء نتيجة الحرق يعتبر أكثر الأشياء نقاء وبعداً عن الجراثيم، فاستعمال هذا الرماد لجرحه عَلَيْ لابد أن يكون إما بأمره، أو إقراره، فهو سنة نبوية سبق بها رسول الله عَلَيْ الدراسات الحديثة التي توضح نقاوة الرماد.

#### (١٢) الصير:

عن نُبَيْه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بمَلَل (مكان على ٢٨ مبلاً من المدينة) اشتكى عمر بن عبيد عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن أضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه ـ حدث عن رسول الله عَيَّكُ «في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر» (٦٦) [ضَمَد وضمَّد معناه اللطخ، وأصل الضمد الشد، ويقال للخرقة التي يشد بها العضو المصاب بآفة ضماد، والصَّبر ويجوز إسكانها "دواء مر"].

وعن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي، وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجِلاء - والصواب بكحل الجلاء - فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجِلاء، فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أم سلمة:

دخل على رسول الله عَلَيْ حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبراً، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعلينه إلا بالليل، وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب.

قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلظين به رأسك (٦٧). نجد أن هذين الحديثين قد أشار فيهما النبي عَيَّا إلى أمور ثلاثة يستفيد الإنسان منها: الأول: دواء للعين، وهذا واضح من نص الحديث.

الثاني: دواء من لهب الشمس، وما يسببه من احتراق الجلد، وأكثر ما يحس به من به مرض ولهذا نجد رسول الله عَلَيْهُ أوصى أن تضمد العين، فكأنه أراد بذلك أن يستوعب وضع الصبر على العين وما حولها.

الثالث: أن الصبر يحسن الجلد.

ولنجد ما قاله أهل البحث في هذه الأمور:

يقول الدكتور حسان شمسي باشا:

"وقد نشر حديثاً في عام (١٩٨٦م) أستاذ في جامعة نيويورك: آلِن ناتو، قال: إن كلمة "Alo" باللغة الإنجليزية هي مشتقة من الأصل العربي لها وهو الألوة وهذه تعنى "المادة المرة واللامعة" وهناك حوالي ثلاثمائة نوع من أنواع الصبر.

وقد استخدم الصبر على مر السنين في معالجة الحروق، ولدغات الحشرات ومعالجة حب الشباب، وحروق الأشعة وفي التهاب المفاصل، وكذلك فقد استعمل كمادة مسهلة قال: وإذا كانت مادة "الصبر" قد دخلت الموسوعة الصيدلانية الأمريكية في عام ١٨٢٠م فإنها قد دخلت موسوعة الرسول الكريم عليه الطبية قبل ذلك بألف وثلاثمائة عام.

قال: وتبين من خلال الدراسات السريرية، أن للصبر دوراً في معالجة الإلتهابات الجلدية الشعاعية، وسحجات الجلد السطحية، وفي تقرحات القرنية، وفي قروح الرجلين.

ـ ويبين أن الصبر مكون من أربع مواد كيميائية فعّالة:

١- برادي كينيناز: لها فعل مقبض للشرايين مما يخفف من الانتفاخ والاحمرار الحاصل مكان الالتهاب.

٢- لاكتاث الماغنيزيوم: وهي تمنع تشكل مادة "الهيستامين" ـ الذي يعتبر من أهم أسباب الحكة في الجلد.

٣- مضاد البروستاغلاندين: وهي التي تخفف الألم والإِلتهاب ـ ويمثلها حبوب الأسبرين.

وهذه المواد الثلاث تعمل متضافرة متعاونة لتخفيف الألم والاحتقان وتزيل معالم الالتهاب وتسكن الحكة والحرقان، والسر الغريب الذي وضعه الله تعالى في ذلك النبات هو أنه مزيج من مادة مسكنة ومادة مضادة للهيستامين. وتستعمل في أمراض الحساسية والحكة.

٤- مادة الأنثراكينولون: تعطي هذه المادة خاصية الصبر كمادة مسهلة، وفي معالجة داء الصدف.

قال: وقد أثبتت الدراسات أن (Aloe Vecr Gel) له تأثير مرطب للجلد حيث يلطفه وينعمه، وآلية ذلك تكمن في الخاصية التي يتمتع بها الصبر حينما يوضع على الجلد إذ أنه يحبس الماء في ذلك المكان فيرطبه وينعمه، وذلك لأنه يخرب الأنسجة المتموتة في الوقت الذي يحث وينشط نمو أنسجة حديثة تحل محلها.

- وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن للصبر مع فيتامين (ج) أثراً فعالاً في معالجة التهاب المفاصل.

لقد صدق رسول الله عَلِيهُ الذي تحدث بهذا الحديث منذ ألف وأربعمائة سنة

فجاءت الأبحاث العلمية لتؤكد للعالم أن ما داوى به رسول الله على أصحابه كان هو الدواء السليم، فالرجل الذي يشتكي الرمد في عينيه، أو يشتكي التهاباً ما فيهما وهو محرم، يشكو من الألم، ومن الاحتقان، وكيف يصنع وليس هناك مضادات حيوية، ولا أسبرين، ولا مسكنات.

إن هذا المحرم بحاجة إلى ما يسكن ألمه، ويخفف التهابه، فاهتدى رسول الله على العين الملتهبة وبإلهام من الله تعالى، إلى علاجه بوضع الصبر كضماد على العين الملتهبة ليخفف من أوجاعها، ويزيل مصابها.

- ولفتة أخرى هنا إلى عمل الصبر الفعال في الوقاية من حرق الشمس، فهذا الحاج المحرم في قيظ الحر، وقد أصيب في عينيه، فإن حرق الشمس يزيد من الألم، ومن احتقان الجلد، وهنا يأتي الصبر برداً وسلاماً على العين الملتهبة، وعلى الجلد المحتقن، فيزول الألم، وتسكن الأوجاع بإذن بارئها.

لقد صدق رسول الله عَلَيْهُ حينما قال لأم سلمة "إنه يشب الوجه" فيلمعه ويحسنه، ويعيد إليه شبابه فمن علم رسول الله عَلَيْهُ تلك الخاصة التي يتمتع بها هذا النبات الغريب!؟ [قيسات في الطب النبوي / ٢٧ - ٧٢ / بشيء من التصرف].

إنه رب العزة والجلال الذي علمه كل خير، ودله على كل مفيد، وبينه هو في سنته المطهرة، فكان إعجازاً علمياً وسبقاً جاء به قبل أن يعرف الناس المختبرات والتجارب، والدراسات المتتابعة لاكتشاف خصائص المواد المختلفة، وكل ذلك يؤكد في نفس المؤمن إيمانه بصدق هذا النبي عَلَيْهُ في كل ما يقوله أو يشير به أو يقره.

#### (۱۳) داء الكلب والتراب:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال:

«إِذا ولغ الكلب في إِناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب »(٦٨).

لقد وقف علماء الفقه والحديث في هذا الحديث موقف المستغرب إذ كيف يكون التراب مطهراً؟ وهو يجعل الشيء الذي يلامسه متسخاً لا نظيفاً ووقف أكثرهم من هذا الحديث بأنه أمر تعبدي لا يناقش فيه، ولا يسأل عن علة هذا المسح بالتراب، فنحن نسمع ونطيع، ونغسله بالتراب ولو لم نعرف العلة في ذلك اتباعاً لظاهر لفظ الحديث.

وجاء القرن العشرون بما يحمله من دراسات وبحوث وأدوات متقدمة تيسر البحث، وتظهر أموراً كان من الصعب على الناس أن يصلوا إليها في عصور سابقة دون هذه الأدوات المتقدمة المتطورة.

وكان من جملة ما أجري من بحوث حول علاقة التراب بداء الكلّب، فالكلّب مرض من الأمراض التي تكون في لعاب الكلب، وتنتقل منه إلى الإنسان، وقد يكون الحيوان حاملاً لهذا الداء وإن لم تظهر عليه علامات الإصابة به، ومثله مثل أي حيوان أو أي حي ينقل جراثيم مرض دون أن يصاب بذلك المرض.

ذلك البحث أجري في أسبانيا منذ زمن، كما أجراه أحد الأطباء الباكستانيين قريباً حيث وجد أن داء الكلّب، وجراثيمه مهما غسلت بالماء فإن الماء لا يذهب بها، فإذا مسحت بالتراب، فإن التراب يذهب بها ولا يُبثّ في الإناء أثراً لها، وكذا إذا كان الكلب يحمل جراثيم أمراض أخرى وصدق رسول الله عَلَيْ فيما أخبر به، وأمر المسلمين أن يتخذوا وقاية لهم من الإصابة بالأمراض سبقاً علمياً لا مثيل له في عالم الطب الوقائي.

#### (۱٤)السنا،

عن أسماء بنت عميس - رضي الله عنها عَلِيَّةً قال لها: بما تستمشين؟ فقالت: بالشبرم.

فقال: حار جار.

قالت: ثم استمشيت بالسنا.

فقال النبي عَيْك : لو أن شيئاً كان فيه شفاء من الموت لكان السنا (٦٩).

[تستمشين: أي بم تستطلقين، وبأي دواء تسهلين بطنك، فكنى عن ذلك بالمشي لأن الإنسان يحتاج أن يمشى متردداً إلى الخلاء مع شرب الدواء.

والشبرم: حب صغير شبيه بالحمص يتخذ في الأدوية.

وقوله حار جار: أي أنه حار على البطن شديد عليها.

والسنا: ورق نبات صغير يتداوي به وأفضله السنا المكي].

ورد في الموسوعة الصيدلانية "مارتيندل "طبعة ١٩٨٩م.

ويعرف الشمر المجفف من السنا تجارياً باسم قرون السنا الإسكندرانية، أما المركب الفعال في ثمار السنا فهو ما يسمى بسنوسايد، وينجم الفعل المسهل للسنا عن تحلل مكوناتها في القولون بفعل الجراثيم القولونية مما يحرض تقلصاً في القولون طارداً معها الفضلات، ويمتاز السنا بأنه خال من أي تأثير على المعدة والأمعاء الدقيقة، وهذه الخاصة هامة حيث إنه لا يؤثر على امتصاص المواد الغذائية في الأمعاء.

وتقول الموسوعة أيضاً: بالرغم من توفر مستحضرات دوائية حاوية على مادة

"السنا" إلا أنه ما زال بالإمكان استعمال منقوع السنا. ولكن الأفضل استعمال أحد المستحضرات الدوائية الحاوية على السنا. (هكذا قالت لأنها موسوعة صيدلانية).

وقال: ومن الجدير بالذكر أن مركبات السنا هي إحدى أكثر المسهلات شهرة واستعمالاً في بريطانيا.

ومن المعروف أنه في فترة ما بعد الولادة تصاب العديد من الأمهات بالإمساك. وتقترح الموسوعة الصيدلانية استعمال السنا كعلاج في إمساك "النفاس".

وتبين الدراسات أن جرعات صغيرة من "السنا" لها فعل مضاد للمغص يفيد في معالجة داء "الرتوج "وهو مرض يصيب المسنين عادة، وتحدث فيه نتوءات في القولون ويشكو فيها المرضى من الإمساك المزمن.

قال الدكتور حسان: وحين يذكر الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن في السنا شفاء من كل داء، فما علينا إلا أن ننظر في كتب الطب لنجد أن هناك أكثر من خمسين مرضاً يسبب الإمساك.

[ينظر قبسات في الطب النبوي / ٧٩ / ٨٢].

فرسول الهدى عَلَيْكَ يأخذ بأيدينا إلى هذا الدواء الطبيعي الذي يوصل إلى تمشية البطن بدون مواد كيميائية أو مصاعب جانبية، وكل ذلك بتعليم الله له صلوات الله وسلامه عليه، فتجلى إعجازه العلمي بالإخبار عن هذه المادة الطبية بما تفعله في البطن، وذلك قبل أن يعرف الإنسان المتعلم ذلك بتجاربه ومعامله ومختبراته.

#### (١٥) المريض والطعام:

إن الإنسان إذا أقعده المرض، وأصابه في جسده، فإنه يعاف الطعام والشراب ولكن ينفعه أن يطعم طعاماً لا يتكلف في معالجته، ومضغه، فيستسيغ أن يشرب الحساء الساخن، فيجد فيه راحة وطمأنينة، وقوة على مقاومة المرض، والضعف الذي يشعر به، وبخاصة إذا كان الحساء مصنوعاً من مواد نافعة مفيدة، تمد الجسد بالعناصر الأساسية التي يتطلبها جسده، ويحتاجها في مرضه.

ولقد كان لرسول الله عُلِيَّة هدي معين في طعام المريض وإطعامه، فمن ذلك:

#### ١. إطعامه ما يشتهى:

فعن ابن عباس - رضي الله عنه ما - أن النبي عَلَيْكُ عاد رجلاً فقال له: ما تشتهى؟ فقال: أشتهى خبز بُر.

فقال النبي عَلِي الله عنده خبز بر، فليبعث به إلى أخيه . . .

ثم قال النبي عَلِيلَة :

«إِذا اشتهى مريض أحدكم شيئاً فليطعمه»(٧٠).

وعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال:

« دخل النبي عَيَّكُ على مريض يعوده، قال: أتشتهي شيئاً؟ قال: أشتهي كعكاً. قال: نعم. فطلبوا له »(٧١).

ولا شك أن هذا فيما إذا كان المطلوب المشتهى للمريض لا يؤذيه أو لا يسبب له زيادة في مرضه.

#### ٢. منع المريض من أكل بعض الأطعمة:

لقد كان من هديه على منع المريض أو الناقه (وهو المريض إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم ترجع إليه صحته بعد ) من تناول بعض الأطعمة:

فعن أم المنذر بنت قيس الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله عَنْ أم المنذر بنت قيس الأنصارية - رضي الله عنه - وعلي ناقه من مرضه، ولنا دوالي معلقة (جمع دالية وهو العذق من البسر فإذا أرطب أكل).

وكان النبي عَلَيْهُ يأكل منها، فتناوله علي ليأكل منها، فقال النبي عَلَيْهُ: مه. يا على . إنك ناقه.

قالت: فصنعت للنبي عَلِي سلقاً وشعيراً، فقال النبي عَلِي عَلَي من هذا فأصب، فإنه أنفع لك .(٧٢)

فرسول الله عَيَّكُ منع علياً وهو قد عوفي من المرض من قريب - أن يأكل من التمر، ودله على ما هو أنفع له من الطعام، وهو السلق مع الشعير ولا شك أن في هاتين المادتين نفعاً كبيراً للإنسان، وبخاصة المريض.

- وعن صهيب - رضى الله عنه ـ قال:

«قدمت على النبي عَلِيَّة وبين يديه خبز، وتمر، فقال النبي عَلِيَّة : ادْنُ فكل. فأخذت آكل من التمر، فقال النبي عَلِيَّة :

تأكل تمراً وبك رمد؟

قال: إنى أمضغ من ناحية أخرى.

فتبسم رسول الله عَلَيْكُ ـ (٧٣).

#### ٣. لا تجبروا مرضاكم على الطعام:

وكان من هدي النبي عَيْكُ ألا يكره المريض على طعام لا يريده.

فعن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ، فإن الله تبارك وتعالى يطعمهم ويسقيهم » (٧٤) ومثله عن عبد الرحمن بن عوف (٧٠). وجابر بن عبدالله (٧٦) - رضي الله عنهم -.

#### ٤. وكان من هديه ﷺ أن يطعم المريض الحساء:

والحساء: طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن، وقد يحلى بالعسل.

ـ فعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

«كان رسول الله عَلَي إذا أخذ أهله بالوعك أمر بالحساء فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، وكان يقول:

"إِنه ليرتو فؤاد الحزين (أي يشد ويقوي) ويسرو عن فؤاد السقيم، كما تسروا إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها "(٧٧). (يسرو :أي يزيل).

وعنها بلفظ "قال النبي عَلَيْكُ :

«عليكم بالبغيض النافع" التلبينة" - يعني الحساء -

قالت: وكان رسول الله عَلَيْهُ إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البرمة على النار حتى ينتهى أحد طرفيه ـ يعني يبرأ أو يموت (٧٨).

وذكر ابن قيم الجوزية:

أن التلبينة هي حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته، وسميت تلبينة لرقة

قوامها كقوام اللبن، والتلبينة أفضل من ماء الشعير، والفرق بينهما أن ماء الشعير يطبخ بدون طحن والتلبينة تطبخ من الشعير مطحوناً.

قال الدكتور حسان شمسى باشا:

"ويوصف في الطب الحديث حساء الشعير من الحميات كما يعطى للمرضى كغذاء لطيف سهل الهضم.

وقال: يستخدم ماء الشعير في الولايات المتحدة وبريطانيا ـ كمادة منشطة ومقوية".

ـ وأثبتت الدراسات العلمية أن الشعير يخفض كولسترول الدم، حيث يتدخل في صناعة الكبد للكولسترول حيث إن فيه ثلاثة عناصر كلها تقوم بخفض كولسترول الدم.

فالتلبينة: مجمة لفؤاد المريض، أي مريحة لقلب المريض، وذلك لانخفاض الكولسترول في الدم مما يريح فؤاد المريض، ويذهب عنه الكآبة والحزن من ارتفاع الكولسترول في الدم.

ـ والشعير غني بالألياف مما يؤثر في شفاء المرضى المصابين بالإمساك المزمن ويغنى عن استعمال المسهلات.

ويؤكد الباحثون على ضرورة استعمال الشعير بكامل قشرته، وينبه الباحثون الناس في الغرب إلى أن "البيرة" لا تحتوي على قشر الشعير، وبالتالي لا تفيد في علاج الإمساك.

- بينت التجارب في الولايات المتحدة أن في الشعير مواداً كيميائية لها فعل مضاد للسرطان ومن هذه المواد مادة تسمى "بروتيارا نهيتور" وهي تثبط فعل المواد المسرطنة في الأمعاء.

- ويقول الدكتور غريفيث:

يحتوي الشعير على: البكتين، والسليلوز، والبروتين، والنشاء، والسكروز، والليجينين، والمالت، والنيتروجين، والهوردنين، وهناك فوائد مفترضة للشعير وهي أنه مادة مريحة للجهاز الهضمي. يمنع تخريش المعدة والأمعاء، وتقي الأنسجة الخرشة.

ولا بد من التنبيه أن ماء الشعير مادة غير مسكرة ليس فيها عملية تخمير، أما البيرة فهي مادة مسكرة"

[انظر قبسات في الطب النبوي - ٩٥ - ٩٩].

وبهذا نعلم علم اليقين ما كان في حديث رسول الله عَلَيْ وسنته المطهرة الشريفة من إعجاز علمي دقيق، وسبق طبي لا مثيل له، فهو يستعمل الشعير كحساء للمريض ويبين أنه مريح لقلب المريض، وتمر الأيام على الناس، وعلى المسلمين، وهم لا يعرفون ما وجه إراحة الشعير وحسائه لقلب الإنسان حتى تأتي الدراسات الحديثة في عصر العلم والتقدم لتبين أن ذلك حاصل فعلاً لانخفاض الكوليسترول من الدم.

فلله ما أعظم هذا الرسول، وما أدق ما يخبر عنه في أحاديثه في كل أمر من الأمور.

هذا ما أمكنني جمعه من سبق علمي للنبي على في مسائل الطب والدواء. والحمد لله رب العالمين.

\* \* \*

# تخريج أحاد بث الفصل الرابع المرض والل واء

#### ١. حديث ابن عمرو في تعلم الطب:

#### ٢ . حديث زيد بن أسلم في أيكم أطب:

مالك في الموطأ في العين باب تعالج المريض (١٢) ٢ / ٩٤٤- ٩٤٤ / وهو مرسل عند جميع رواة الموطأ قال ابن عبدالبر: لكن شواهده كثيرة مثبته قلت: يعنى لآخره.

## ٣. حديث أبي هريرة في إنزال الداء والدواء:

البخاري في الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ( ١٧٨ ٥ )  $1.4 \cdot 1.4 \cdot$ 

- وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه:

رواه الحاكم وأبو نعيم في الطب (قاله ابن حجر في ١٠ / ١٤١ / )

ـ وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما :ـ

عند عبد بن حميد والطحاوي وأبو نعيم (قاله ابن حجر في فتح الباري ١٠ / ١٤١/)

#### ٤. حديث ابن مسعود في التداوي:

سبق ذكره (٦٠) في الفصل الثاني «الأطعمة والأشربة».

#### ه . حديث أنس في التداوي:

أحمد في المسند (١٢٥٨٠) ٣/١٥٦/

## ٦ . حديث أسامة بن شريك في التداوي:

أبو داود في الطب باب في الرجل يتداوى ( ٣٨٥٥) ٤ /٣/ والترمذي في الطب باب ماجاء في الدواء والحث عليه (٢١٠٩) ٣ /٢٥٨ / والنسائي في الكبرى وابن ماجه في الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء ( ٣٤٣٦ ) قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات روى بعضه أبو داود والتسرمذي ٢ /١١٣٧ / وأحمد في المسند (١٨٤١٣-١٨٤١٥) ٤ /٢٧٨ / والحميدي في المسند (٢٨٤) ٢/٣٦٣/ والبخاري في الأدب المفسرد (٢٩١ و٢٩٢) /٨٢/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٢ / والطيالسي في المسند ( ١٢٣٢ ) ١٧١ / وهناد بن السري في الزهد (١٢٧٧) ٣ / ١٣٩ / وتمام الرازي في الفوائد ٢ / ٧١٨ / وابن خـزيمة (قاله ابن حـجـر في ١٠/١٠/ وابن حـبـان في الصحـيح (٤٨٦) ١/٢٠٤/ و( ٦٠٦١) و( ٦٠٦٢) ٢١ / ٢٢٦ / وأبو نعيم في حلية الأولياء /١٣/ وفي أخبار أصبهان ١/٢٦٦/ و٢/١٦/ والطبراني في المعجم الكبير (٢٠٢١) ١/٤٤/١ وفي المعجم الصغير (٥٥٩) ١/٢٠١/ والحاكم في المستدرك ٤ / ٩٩٩-٠٠٤ / والبيهقي في السنن الكبري ٩ /٣٤٣ / وأبو القاسم البغوي في الجعديات (١٢٣٢). والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢ / ١١٠ / وفي تاريخ بغداد ٩ /١٩٧ / والبغوي في شرح السنة ١٢/ ١٣٨/ وعن صفوان بن عسال - رضى الله عنه -:

الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي 2/191/ والطبراني في المعجم الكبير 1/191/ وعن زيد بن أسلم رحمه الله مرسل: عند مالك في الموطأ 1/192 و 1/192

#### ٧. حديث جابر في الدواء:

مسلم في السلام (٢٢٠٤) ٤/ ١٧٢٩/ والنسائي في الطب في الكبري وأبو وحمد في المسند (١٤٥٨١) ٣/ ٣٣٥/ وأبو حنيفة في المسند (٣٣٩) وأبو يعلى في المسند (٢٠٣١) ٤/ ٢٢/ والطحاوي في شرح معاني الاثار ٤/ ٣٢٣/ والبيهقي في الضحايا / ٣٤٢/ وابن حبان في الصحيح (٦٠٦٣) ١٣/ ٤٢٨/ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤/ ١٠١ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨/ ٢/

#### ٨ . حديث أبي الدرداء في الدواء:

أبو داود في الطب باب في الرجل يتداوى ( 7/7 ) 3/7/ - وعن أبي سعيد الخدري. الطبراني في المعجم الصغير 1/77/ والحاكم في المستدرك 3/77/

#### - وعن طارق بن شهاب. رضي الله عنه. قال:

«إن النبي رضع له شفاء، عزوجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر»

#### - وعن رجل من الأنصار عن النبي على قال:

# «سبحان الله. وهل أنزل الله داء في الأرض إلا جعل له شفاء»! مسند أحمد ٥ / ٣٧١ /

#### ٩. حديث أبي خزامة في التداوي.

الترمذي في الطب باب ما جاء في الرقى والأدوية ( 112 و 112 ) وقال: حديث حسن وأوضح أن هذا الحديث روي عن أبي خزامةوعن أبيه 7.4 / 7.4 وفي القدر باب ما جاء لا ترد الرقى والدواء من قدر الله ( 7.4 / 7.4 ) وأبين ما جه في الطب باب مها أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء ( 7.4 ) 7.4 / 7.4 / 7.4 / وأحمد في المسند ( 7.4 / 7.4 ) وبين أن الصواب عن أبيه 7.4 / 7.4 / ورجح أبو عمربن عبدالبر من قال «عن أبيه» وسماه مسلم « يعمر» انظر الإصابة 1.4 / 1.4 / 1.4

#### ١٠ . حديث أبي سعيد في المعوذات:

والمعوذات هي: (قل هو الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس) والمعوذان بدون الأولى والحديث عند الترمذي في الطب ما جاء في الرقية بالمعوذتين ( 7170) وقال: حسن غريب 7777777 والنسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من عمل الجان (900) 87777 وابن ماجه في الطب باب من استرقى من العين (7017) 7777 وأبو يعلى (7077) وأبو يعلى (7077) وأبو يعلى (7077)

# ١١. حديث عائشة في النفث بالمعوذات:

البخاري في فضائل القرآن باب المعوذات (٥٠١٧) ٨ / ٦٧٩ و ٦٨٠ / وفي الطب باب الرقى بالقرآن والمعوذات (٥٧٣٥) ١٠ / ٢٠٥ / وروايته بنص «ينفث

في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعاً ثم يمسح بهما وجهه، وما بلغت يداه من جسده. وباب النفث في الرقية (٧٤٨) 1. (1.97-717) وباب المرأة ترقي الرجل ( ٧٥١) 1. (1.97) وفي الدعوات باب التعوذ بالقراءة عند النوم ( ١٩٦٦) 1.97-1.10 وأبو ( ١٩٩٦) 1.97-1.10 وأبو داود في الطب باب كيف الرقي ( ٣٩٠٢) 1.97-1.10 وفي الأدب باب ما يقال عند داود في الطب باب كيف الرقي ( ٣٩٠٢) 1.97-1.10 وفي الأدب باب ما يقال عند النوم ( ٢٠٥٥) 1.97-1.10 والترمذي في الدعوات باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام ( ٣٤٦٢) وقال: حسن غريب صحيح 1.97-1.10 وابن ماجه في التفسير في الكبرى، وفي عمل اليوم والللية ( ٧٨٨) 1.97-1.10 وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ( ٣٨٧٥) 1.97-1.10 وابن حبان في الصحيح 1.97-1.10 وابن حبان في الصحيح و م ١٩٥٠) وأحمد في المسند ( ٢٤٨٤) 1.97-1.10 و( ٢٩٩٠)

- وعن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ دخل عليها وإمرأة تعالجها . أو ترقيها . فقال: عالجيها بكتاب الله».

مالك في الموطأ في العين باب التعوذ والرقية من المرض ٢ /٩٤٣ / وفيه أن القائل هو أبو بكر الصديق، وفيه « ويهودية ترقيها » وابن حبان في الصحيح (٢٩٧٢) و(٢٩٧٢) و(٢٩٧٢)

#### ١٢. حديث عبدالله الأسلمي. رضي الله عنه:

قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ٧ / ١٤٩ /

# ١٣ . حديث أبي سعيد في الرقية بأم الكتاب:

البخاري في الطب باب النفث في الرقية ( ٥٧٤٩ ) ١٠ / ٢٢٠ / وباب الرقى البخاري في الطب باب النفث في الرقية على بفاتحة الكتاب ( ٥٧٣٦ ) ، ١٠ / ٢٠٨ / وفي الإجارة باب ما يعطى في الرقية على

أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٢٢٧٦) ٤/ ٢٥-٠٣٥/ وفي فضائل القرآن باب فساتحــة الكتــاب (٢٠٠٥) ٨/ ٢٦١/ ومــسلم في الســلام (٢٢٠١) ٤/ ٢٧٢٨ إلى الكتــاب (٢٢٠١) والترمذي في الطب باب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ (٢٤٢١ و٤١٣) وقال حسن صحيح ٣/ ٢٦٨-٢٧١/ وفي روايته أن أبا سعيد هو الذي رقاه «وفيه أنه قرأ «الحمد ..سبع مرات، وأن الغنم كانت ثلاثين شاة» والنسائي وابن ماجه «ثلاثين رجلاً ... والنسائي في الكبرى، وفي عمل اليوم والليلة (٢١-٣٥-٣٥) / ٢١٥-٢٥/ وابن ماجه في التجارات باب أجر الراقي الليلة (٢١٠٦) ٢/ ٢٩/ والبيه قي في السنن ٢/ ١٢٤ والدارقطني في سننه ٣/ ١٤٤ وابن أبي شيبة ٨/ ٣٥-١٥ وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٤٦) وأحــمــد في المسند ٣/ ٢ و و و ٤٤ وابلطحاوي في شـرح مـعـاني الآثار وعبد بن حميد في المسند (٤٦٤) ٢/ ١٥٠/ وابن حبان في الصحيح (٢١١٦ و٢١١٣) ٢/ ٢٧٤- ٤٨٠ وعبد بن حميد في المسند (٤٦٤) ٢/ ١٩٥/

١٤. وعن عبد الله بن عباس. رضي الله عنهما. أن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ «مروا بماء فيه لديغ أو سليم. فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل منكم من راق، فإن في الماء رجلاً لديغاً أوسليماً؟ فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً حتى قدموا المدينة.

فقالوا: يارسول الله. أخذ على كتاب الله أجراً. فقال رسول الله ﷺ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله.» عند البخاري في الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (٧٣٧٥) ، ١ / ٩٠ / وفي الإجارة باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب في ترجمة الباب معلقاً ذكر المرفوع منه الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب في ترجمة الباب معلقاً ذكر المرفوع منه على أحياء العرب بفاتحة الكتاب في ترجمة الباب معلقاً ذكر المرفوع منه على أحياء العرب بفاتحة الكتاب في ترجمة الباب معلقاً ذكر المرفوع منه على أحياء العرب بفاتحة الكتاب في ترجمة الباب معلقاً ذكر المرفوع منه على أحياء العرب بفاتحة الكتاب في ترجمة الباب معلقاً ذكر المرفوع منه على أحيان في الصحيح (٥٤١٥) ١١ / ٢١٥ - ١٥٥ / والدارقطني في

السنن 7 / 77 / والبيهقي في السنن الكبرى 7 / 171 / والبغوي في شرح السنة (71 / 7 ).

#### ١٥. حديث علاقة بن صحار في المعتوه:

أبو داود في الإجارة باب كسب الأطباء (٣٤٢٠) ٣/٢٦٦/ وفي الطب باب كيف الرقى (٣٨٩٧) ٤/١٦/ وفي رواية أنهم أعطوه مائة ناقة (٣٨٩٦) ٤/١٠/ و إلى رواية أنهم أعطوه مائة ناقة (٣٨٩٦) ٤/١٠/ و إلى المستدرك وصححه ووافقه الذهبي المراء ١٥٥٥، وابن أبي شيبة ١/٥٥ والنسائي في الكبرى، وفي عمل اليوم والليلة (١٠٣٠) /٣٦٥ وابن حب ان في الصحيح (١١١٠ و١١١١) ١٩٢١ وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٣٥٥) والطبراني ١٧ / وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٣٥٥) والطبراني ١٧ / و٥٠) والمزي في تهذيب الكمال ١٨ / ١٤ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٥ وأحمد في المسند ٥ / ٢١١ / و٥ / ٢١٠٠ / ٢١ /

# ١٦. حديث أبي ليلى في الأعرابي الذي به لم:

ابن ماجه في الطب باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ( ٣٥٤٩) ٢ / ١١٧٥ / في الزوائد: هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف واسمه يحيى بن أبي يحيى. ورواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي جناب وقال: هذا الحديث محفوظ صحيح.

#### ١٧ . حديث ابن عباس في الوليد بن المغيرة:

الحديث عند الواحدي في أسباب النزول/ ٣٣٠/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. والطبراني في التفسير (المدثر) وابن إسحاق في سيرته. وابن هشام.

#### ١٨ . حديث عتبة بن ربيعة ورأيه في القرآن:

انظر ابن هشام والبزار وأبو يعلى. وانظر ابن كثير

#### ۱۹ . خبر سوید بن صامت:

عند الطبراني في التاريخ ١ /١٢٠٨ / وذكره ابن حجر في الإِصابة عن ابن إسحاق ٢ / ١٣٤ / /

# ٢٠. استماع أبي سفيان وأبي جهل والأخنس بن شريف للقرآن الكريم:

ابن كثير ـ سورة النمل وسيرة ابن هشام قال ابن حجر: وذكر الذهبي في الزهريات بسند صحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا سفيان وأبا جهل والأخنس . . . » الإصابة ١/ ٢٦٢٥/

#### ٢١. حديث ابن عباس في استماع الجن للقرآن:

البخاري في الأذان باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (٧٧٣) ٢ / ٥٩٢-٢٩٦ / وفي تفسير سورة الجن باب (١) الحديث (٢٩٢١) ٨ / ٣٣٨-٥٣٨ / ومسلم في الصلاة (٤٤٩) ١ / ٣٣٢-٣٣١ / والترمذي في تفسير سورة الجن (٤٣٧٩ والترمذي في تفسير سورة الجن (٤٤٩ ١١ ٢٣٨) وقال: حسن صحيح ٥ / ٩٨-٠٠١ / والنسائي في الكبرى (٤٢١١ و٢٣٢١) وو١٦٢١ وو١٦٢١) وأحصد في المسند (٢٢٧١) ١ / ٢٥٢ و(٢٤٣١) ١ / ٢٧٢ و(٢٤٣١) ١ / ٢٧٢ و(٢٤٨٢) ١ / ٢٧٢ و(٢٤٨٢) ور٢٩٧١ و(٢٩٧١) المرتب في التفسير ١٠٢١ وابن سعد في الطبقات. والزبير بن بكار وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في الصحيح (٢٣٢٠) ١٤ / ٥٢١ و(٢٥٢١) و(٢٥٢١) والطبراني و(٢٥٢١) والطبراني في المعجم الكبير (٢٥٢١) وأبو يعلى في المسند (٢٣٦٩) و(٢٥٠٢) والطبراني في المعجم الكبير (٢٥٢١) والعرب و٤٠٥ ) والطبراني في المعجم الكبير (٢٥٢١) والعرب و٤٠٥ ) والطبراني في المعجم الكبير (٢٥٢١) و١٢٤١) والحاكم في المستدرك ٢ / ٥٠٠ و٤٠٥ /

والبيه همقي في السنن الكبرى ٢ / ٢٢٥- ٢٢٦ / وفي دلائل النبوة ٢ / ٢٣٩ إلى ٢٤١ / وأبو نعيم في دلائل النبوة ( ١٧٧ ).

- وعن ابن مسعود . رضى الله عنه :

قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ﷺ ليلة الحن؟

قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود،

فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله على الله الجن؟.

قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله على ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل (أي طارت به الجن أو قتل سراً).

قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قال:

فقلنا: يا رسول الله. فقدناك، فطلبناك، فلم نجدُك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم.

فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن.

قال: فأنطلق بنا، فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد.

فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم».

مسلم في الصلاة ( ٤٥٠) ١ / ٣٣٣-٣٣٢ / وأبو دادود في الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ( ٣٩ ) ١ / ١ / والترمذي في الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به ( ١٨ ) ١ / ١٥ /

#### ٢٢. حديث جبير بن مطعم في سماعه سورة الطور:

البخاري في الأذان باب الجهر في المغرب (٧٦٥) ٢ / ٢٨٩ / وفي الجهاد باب فداء المشركين ( ٣٠٥٠) ٦ /١٩٤ / وفي المغرازي باب (١٢) (٤٠٢٣) ٧/ ٣٧٥/ وفي التفسير باب سورة والطور (٤٨٥٤) ٨/٤٦٩ ومسلم في الصلاة (٤٦٣) ١ / ٣٣٨/ وأبو داود في الصلاة باب قدر القراءة في المغرب ( ٨١١) ١ / ٢١٥/ والنسائي في الافتتاح باب القراءة في المغرب بالطور ( ٩٨٦) ٢ / ١٦٩ / وفي التفسير وابن ماجه في إِقامة الصلاة والسنة فيها باب القراءة في صلاة المغرب ( ٨٣٢) ١ / ٢٧٢ / ومالك في الموطأ في الصلاة باب القراءة في المغرب والعشاء. وأحمد في المسند (١١٦٧١١) ٤ /٨٠ / وفيه «فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن» (١٦٧٣٩) ٤ /٨٣/ و(١٦٧٥٠) ٤ /٨٤/ و (١٦٧٦٠) ٤ / ٨٥/ وابن خريمة في الصحيح (١١٥) والطيالسي في المسند (٩٤٣ - ٩٤٦) / ١٢٧ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٢١١ و٢١٢ / وأبي عرانة في المسند ٢ /١٥٣ و١٥٤ / وعرب الرزاق في المصنف (٢٦٩٢) والشافعي كما في المسند ١/٧٩/ والحميدي في المسند (٥٥٦) ١/٢٥٤/ والدارمي في المسند في الصلاة باب قدر القرآن بالمغرب (١٢٩٩) ١ /٢٣٩ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ /١٩٣/ و ٣٩٢ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٤٩١ إلى ١٥٠٢ ) والبغوي في شرح السنة ( ٩٧٥ ) ٣ /٦٨-٦٩ / وابن حبان في الصحيح (١٨٣٤) ٥/

# ٢٣ . حديث قراءة أبي بكر القرآن معلناً به:

عن عائشة عند البخاري في الصلاة باب المسجد يكون بالطريق من غير ضرر بالناس ( ٤٧٦ ) مختصراً ١ / ٦٧٢ / وفي البيوع باب إذا اشترى متاعاً أو دابة فوضعه عند البائع ( ٢١٣٨ ) ٤ / ٢١٢ / وفي الإجارة باب استئجار المشركين عند

الضرورة (٢٢٩٧ وليعمل) ٤/١٥ / وباب إذا أستأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاث أيام ٤/١٥ / وفي الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبي عَيَاتُ وأصحابه (٢٢٩٧) ٤/٥٥٥ ٥٥ / وفي مناقب الأنصار باب هجرة النبي عَيَاتُ وأصحابه إلى المدينة (٥٠٣) ٧/٢٧١ / وفي اللباس باب التقنع (٥٠٥) ١/٥٨ / وفي الأدب باب هل يزور صاحبه كل يوم (٢٠٧٩) مختصراً ١/٥٨ / وفي الأدب باب هل يزور صاحبه كل يوم (٢٠٧٩) مختصراً ١/٥١٥ / وعبد الرزاق في المصنف (٣٧٤٣) وأحمد في المسند (٢٥٦١) ٢/١٥١ / و(٢٢٩٦) مختصراً ٢/١٩١ / و(٢٢٩٦) والبغوي في معالم التنزيل ٢/٩٢١ / و(٢٩٧٤) والبيهقي في دلائل النبوة ٢/٢٩١ / و(٢٨٦) ٤/٤٧٤ /

## ٢٥. وقوع الإسلام في قلب عمر:

قال ابن حجر في الإصابة: وأخرج أحمد من رواية صفوان بن عمر وعن

شريح بن عبيد قال: قال عمر . . . . . . . . . . . . . . . وصفوان بن عمرو السكسكي ثقة من الخامسة ( ١٥٥ ) ه. التقريب / ٢٧٧ / وشريح بن عبيد ثقة من الثالثة وكان يرسل كثيراً ( بعد ١٠٠ ) التقريب / ٢٦٥ / فالحديث مرسل لأن شريحاً لم يدرك عمر بن الخطاب ولا من هو أصغر منه . عند أحمد في المسند ١ / ١٧ / و ( ١٠٠ ) قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر . مجمع الزوائد ٩ / ٦٢ / وذكره في الإصابة ٢ / ١٥ / عن أحمد .

#### ٢٦. مصعب بن عمير في المدينة:

تاريخ الطبري ١ /١٢١٧-١٢١٧ /

#### ۲۷. حدیث عائشة «تریة أرضنا»:

البخاري في الطب باب رقية النبي عَلَيْكُ (٥٧٥ و ٥٧٤ ) ١ / ٢١٧ / وومسلم في السلام (٢١٧ ) ٤ / ١٧٢٤ / وأبو داود في الطب باب كيف الرقى (٣٨٩٥) ٤ / ١٣-١٢ / وابن ماجه في الطب ما عوذ به النبي - عَلَيْكُ - وما عوذ به (٣٨٩٥) ٢ / ٣٦ / وابن ماجه في الطب ما عوذ به النبي - عَلَيْكُ - وما عوذ به (٢٥٦١) ٢ / ٣٥ / والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٦٠) / ٥٥٩ / وابن السني (٥٨١) وأبو يعلى الموصلي (٤٥٥) / /

#### حدیث عائشة «لا شفاء إلا شفاؤك»:

البخاري في المرض باب دعاء العائد للمريض ( ٥٦٧٥) ١٠ / ١٣٦-١٣٧ / وفي الطب باب ما جاء في رقية النبي عَلَيْكُ ( ٧٤٣٥ و ٥٧٤٥) ١٠ / ٢١٧-٢١٦ / ووباب مسح الراقي الوجه بيده اليمنى ( ٥٧٥٠) ١٠ / ٢٢١ / ومسلم في السلام ( ٢١٩١) ٤ / ٢٧٢١-١٧٢١ / وأبو داود في الطب باب كيف الرقي ( ٢١٩٥)

البخاري في الطب باب رقية النبي عَلَيْكُم ( ٧٤٢ ) / ٢١٦ / والترمذي في الجنائز باب ما جاء في التعوذ للمريض ( ٩٨٠ ) ونقل عن أبي زرعة أنه صحيح ٢ / ٢٢٣ / وأبو داود في الطب باب كيف الرقي ( ٣٨٩٠) ٤ / ١١ / والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٢٠٢٢ ) / ٥٥٩ /

٣٠. حديث علي. رضي الله عنه. «أن رسول الله ﷺ كان إذا أتى مريضاً، أو أتى إليه قال:

أذهب الباس رب الناس. اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. شفاء لا يغادر سقماً». 

#### - وعن عمار بن ياسر. رضى الله عنه .:

أن رسول الله ﷺ دخل عليه فقال: أذهب الباس رب الناس، وأشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً». البزار: البحر الزخار ( ١٤١٤ ) ٤ / ٢٤٦ /

# - وعن عبد الله بن مسعود . رضي الله عنه . قال:

سمعت رسول الله على يقول: إن الرقى والتمائم والتبوله شرك «قال: قلت لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت، فقال عبد الله: إنما ذاك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله على يقول: أذهب البأس رب الناس أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً» أحمد في المسند الامام وأبو داود في الطب باب في تعليق التمائم ( ٣٨٨٣ ) ٤ / ٩ - ١ /

#### - وعن فاطمة بنت المجلل. رضى الله عنها -:

قالت لابنها محمد بن حاطب: أقبلت بك من أرض الحبشة، حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبخة، ففني الحطب، فخرجت أطلبه، فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك، فأتيت بك النبي فقلت: يا رسول الله. هذا محمد بن حاطب وهو أول من سمي بك.

قالت: فتفل رسول الله على في فيك، ومسح على رأسك، ودعا لك وقال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا بغادر سقماً».

قالت: فما قمت بك من عنده إلا وقد برئت يدُك».

عند ابن حبان في الصحيح ( ٢٩٧٦ – ٢٩٧٦ ) ٢٤٣-٢٤٢ / وفيه عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم ضعيف، وأبوه شيخ، فالحديث حسن بشواهده. وهو عند أحمد في المسند ٣ / ١١٨ / و٢ / ٤٣٨٤ / و٤ / ٢٥٩ / وابن الأثير في أسد الغابة ٥ / ٨٥ / و٧ / ٣٠٠- ٣١١ / والحاكم في المستدرك ٤ / ٦٢ / والطبراني ( ٢٠٩ و ٩٠٣ ) ٢٤ /

قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم: مجمع الزوائد ٥ / ١٦ / وقد رواه الطبراني ( ٥٣٥ ) ١٩ / من طريق أخرى و ٥٣٦ - ٥٠٥

قال الهيثمي: رواه الطبراني والحارث بن محمد بن حاطب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٩ / ٤١٥ /

وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد / ٥ / ١١٣-١١ /

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. قال:

كان رسول الله . ﷺ . إذا عاد المريض جلس عند رأسه، ثم قال سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك «فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه ذلك»

أبو داود في الجنائز باب الدعاء للمريض عند العيادة (٣١٠٦)  $\pi$  / ١٨٧/ والترمذي في الطب باب (٣١) ( ٢١٦٥) وقال حسن غريب  $\pi$  / ٢٧٧/ وأحمد

في المسند ١/ ٢٣٩ و ٢٤٣ و ٣٥٣ و ٥٠٥ وابن حبيان ( ٢٩٧٨) ٢٤٤٠ - ٢٤٤ / والبخاري و ( ٢٩٧٥) ٢١٣ / والبخاري في المستدرك ١/ ٣٤٣ و٤ / ٢١٣ / والبخاري في الأدب المفرد ( ٣٦٥) / ١٤١ /

#### - وعن ميمونة. رضى الله عنها:

قالت لابن أخيها عبد الرحمن بن السائب: «يا ابن أخي ألا أرقيك برقية رسول الله عليه؟.

قلت: بلى. قالت: باسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك. أذهب الباس رب الناس. اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت».

عند أحمد في المسند ٦ / ٣٣٢ / وابن حبان في الصحيح ( ٦٠٩٥) / ٢٣٢ / والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٢٠٢١) / ٢٣٤ / والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٢٠٢١) / ٥٥٩ – ٥٥٩ / والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبد الرحمن بن السائب والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٣٢٩ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٦١) ٢٣ / قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف. مجمع الزوائد ٥ / ١١٣ /

# ٣١. عن ثابت بن قيس بن شماس. رضي الله عنه .:

أن رسول الله ﷺ دخل عليه وهو مريض، فقال: «اكشف الباس رب الناس».

قال: ثم أخذ تراباً من بطحان، فجعله في قدح، ثم نفث عليه بماء ثم صبه عليه.

أبو داود في الطب باب ما جاء في الرقى ( ٣٨٨٥ ) ٤ /١٠ / وفيه يوسف بن

محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده: ويوسف لم يوثقه غير ابن حبان، ومحمد بن ثابت روايته عن أبيه مرسلة لأن أباه قتل يوم اليمامه وهو صغير إلا إذا كان حفظ من أبيه في صغره.

والطبراني (٣/ ١٣٢) وابن أبي شيبة في المصنف  $\Lambda$  /  $\Lambda$  / والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠١٧) ٥٥٥ / حب ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/ 7/ 7 وأبو يعلى في المسند (١٠١٨) مرسلاً والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 7/ 7 وأخرجه معلقاً 1/ 7/ 7 وابن حبان في الصحيح ( 1/ 7/ 7 ) 1/ 7/ 7

#### ٣٢. حديث أبي سعيد في رقية جبريل:

مسلم في السلام (٢١٨٦) ٤ /١٧١٨ / والترمذي في الجنائز باب ما جاء في التعوذ للمريض (٩٧٩) ٢ /٢٢٣ / وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى في المسند (١٠٦٦) ٢ /٣٢٧ / وأحمد في المسند ٣ / ٢٨ و٥٥ و٥٥ و٥٥ و١٠٥ وابن ماجه في الطب باب ما عوذ به النبي عَيْلُهُ (٣٥٢٣) ٢ /١٦٤ / وعبد بن حميد في المسند (٨٧٩) ٢ / ٢٥ / ألله المسند (٨٧٩) ٢ / ٢٥ / أ

- وعن عبادة بن الصامت. رضي الله عنه. عن رسول الله ﷺ «أن جبريل رقاه وهو يوعك،

فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن حاسد إذا حسد ومن كل عين وسم والله يشفيك».

ابن حبان (٢٩٦٨) ٢٣٤-٢٣٣/ وأحمد في المسند ٥ /٣٢٣ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ٤ / ٤١٢ / وابن ماجه في الطب باب ما يعوذ به من الحمى (٣٥٢٧) ٢ / ١١٦٥- ١١٦١ / والحديث حسن.

#### ٣٣. حديث عائشة في رقية جبريل:

مسلم في السلام ( ٢١٨٥ ) ٤ /٧١٧٨/

«وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: «دخل علي النبي ﷺ يعوذني وأنا أشتكى.

فقال: الا أعلمك. أو ألا أرقيك. برقية رقاني بها جبريل. عليه السلام، قلت: بلى بأبي وأمي.

قال: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شرحاسد إذا حسد»

أحمد في المسند (٩٧٣٨) ٢ / ٤٤٦ /

#### ٣٤. حديث عثمان بن أبي العاص في الاستعاذة من شر ما يجد ويحاذر:

مسلم في السلام (٢٠٠٢) ٤ /١٧٢٨ / ومالك في الموطأ في العين باب التعوذ والرقية في المرض ٢ / ١٤٢ / وأبو داود في الطب باب كيف الرقى (٣٨٩٢) ٤ / ١٢ / أطول مما هنا. والترمذي في الطب باب (٢٩) الحديث (٢٦٦٢) وقال: حسن صحيح ٣ / ٢٧٥ ـ ٢٧٦ / وابن حبان في الصحيح (٢٩٦٢) ووالد: حسن صحيح ٣ / ٢٧٥ ـ ٢٧٣ / والطب سراني (٢٩٦٤) إلى ٢٩٦٤ ) ٩ وابن ماجه في الطب باب ما عوذ به النبي عَيَّاتُهُ وعُوّذ به (٣٥٢٢) / ٢١٦٤ ـ ٢١٦٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢١)

#### ٣٥. حديث أنس بن مالك:

عن محمد بن سالم الربعي البصري قال: «قال لي ثابت البناني. إذا اشتكيت، فضع يدك حيث تشتكي ثم قل: «بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد

من وجعي هذا» ثم ارفع يدك، ثم أعد ذلك وتراً، فإن إنس بن مالك حدثني أن رسول الله على حدثه بذلك». الترمذي في الدعوات باب في الرقية إذا اشتكى (٣٦٥٨) وقال حسن غريب من هذا الوجه ٥ / ٢٣٢ /

- وعن عمار بن ياسر. رضى الله عنه:

أنه دخل على رسول الله ﷺ وهو يوعك فقال له رسول الله ﷺ «ألا أعلمك رقية رقاني بها جبريل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فعلمه بسم الله أرقيك»

الحاكم في المستدرك ٣ / ٢٩٣ /

#### ٣٦. حديث ابن عباس «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك»

البخاري في أحادث الأنبياء باب ( ١٠) الحديث ( ٣٣٧١)  $\Gamma$  / ٤٧٠ / وأبو داود في السنة باب القرآن ( ٤٧٣٧)  $\Gamma$  / ٢٣٥ / وفي الجنائز باب الدعاء للمريض عند العيادة ( ٣١٠٦)  $\Gamma$  / ١٨٧ / والترمذي في الطب باب ما جاء في الرقية من العين ( ٢١٣٨ و ٢١٣٩) وقال: حسن صحيح  $\Gamma$  / ٢٦٨٢  $\Gamma$  / والنسائي في عمل العين ( ٢١٣٨ و ٢١٣٩) وقال: حسن صحيح  $\Gamma$  / ٢٦٨٢ / والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٤٤٠ اإلى ١٠٤٨) / ١٩٥ – ١٠٥ / وأحمد في المسند ( ٢١٣٧) و ١٣٤٨ / وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٤٤٥ و و ٤٥) والحاكم في المستدرك ٤ / ٢١٣ / و  $\Gamma$  / ٤١٥ وقال: صحيح على شرط البخاري و  $\Gamma$  / ٤٤ والطبراني في الدعاء وقال: صحيح على شرط البخاري و  $\Gamma$  / ٤٤ والطبراني في الدعاء وقال : صحيح على شرط البخاري و  $\Gamma$  / ٤٤ والطبراني في الدعاء وعبد بن حميد في المسند ( ٢١٨١) والبخاري في الأدب المفرد و ( ٣٣٥) وعبد بن حميد في المسند ( ٢٩٨٧) والبخاري في الأدب المفرد و ( ٣٥٥)

#### ٣٧. حديث ابن عباس في تعويدُ الحسن والحسين:

# ٣٨. حديث خولة بنت حكيم السلمية في الاستعادة بكلمات الله التامات:

عند مسلم في الذكر والدعاء. ( ٢٧٠٨ ) ٤ / ٢٠٨٠ / والترمذي في الدعوات باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً ( ٩٩ ٣٤٩ ) وقال : حسن غريب صحيح ٥ / ٩٥ ١- ١٦٠ / ومالك في الموطأ في الاستئذان باب ما يؤمر به من الكلام في السفر ( ٣٤ ) ٢ / ٢٧٧ / وابن ماجه في الطب باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ( ٣٥٤ ) ٢ / ٢٧٧ / والدارمي في الاستئذان باب ما يقول إذا نزل منزلاً منزلاً ( ٢٦٨ ) ٢ / ٣٧٥ / وأحمد في المسند ٥ / ٤٣٠ / - وابن حبان في الصحيح ( ٢٦٨ ) ٢ / ٣٧٥ / وأحمد في المسند ٥ / ٤٣٠ / - وابن حبان في الصحيح

#### ٣٩. حديث أبي هريرة في الأستعاذة بالكلمات التامات:

مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٩) ٤ / ٢٠٨١ / وأبو داود في الطب باب كيف الرقى (٣٨٩٩) ٤ / ٣٠١- ١٤ / ومالك في الشعر باب ما يؤمر به من التعوذ (١٠) ٢ / ٢٦٤ / وابن ماجه في الطب باب رقية الحية والعقرب (٣٥١٨) في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات ٢ / ١٦٢ / /

\_ ومـــثله عن رجلين من أسلم. عند أبو داود في الطب باب كــيف الرقى ( ٣٨٩٨ ) ٤ / ١٣ /

# ٤٠ . حديث أبي هريرة في المرأة التي بها لم:

أحمد في المسند 7 / 133 / 6 والبزار في المسند ( 777 ) والحاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي 3 / 717 / 6 والبغوي في شرح السنة ( 777 / 6 وال الهيثمي: رواه البزار وإسناده حسن «مجمع الزوائد» 7 / 7 / 6 وابن حبان في الصحيح ( 79.9 / 7 / 6

## ٤١. حديث سعد في «دعوة ذي النون»:

الترمذي في الدعوات باب دعوة ذي النون في بطن الحوت (٣٥٧٢) ٥/ ١٩١/ وأبو يعلى في المسند (٣٠٧١) ٢/ ٦٥ / و(٧٧٢) ٢/ ١١٠ / ١١٠ / ١١٠ / ١١٠ / وأبو يعلى في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١/ ٥٠٥ / و٢/ ٣٨٣-٣٨٣ / وصححه الضياء المقدسي في المختارة. والبزار في المسند: البحر الزخار (١١٦٣) وكشف الأستار (٣١٤٩) ٤/ ٤٣-٤٢ /

#### ٤٢. حديث ابن أبي العاص في إخراج الشيطان:

ابن ماجمه في الطب باب الفزع والأرق، وما يتمعوذ منه (٣٥٤٨)

ابن ماجه في الطب باب الفرع والأرق، وما يتعوذ منه (٣٥٤٨) ٢ / ١١٧٥ - ١١٧٥ في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات، ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

- وعن قيس بن طلق عن أبيه. رضي الله عنه. قال:

«لدغتني عقرب عند النبي ﷺ فرقاني، ومسحها».

ابن حبان في الصحيح (٦٠٩٣) ١٣ / ٢٦٠ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٣٢٦ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٨٢٤٤) و( ٨٢٦٢ و٨٢٦٢) والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي ٤ / ٢١٦ /

# ٤٣. حديث أبي أمامة في صنائع المعروف:

قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. الترغيب والترهيب ٢ / ٣٠ /

- وعن معاوية بن حيدة . رضى الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، وإن صلة الرحم تزيد في العمر وتنفى الفقر».

الطبراني في الكبير (١٠١٨) ١٩ / والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٢) ١ / ١ والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٢) ١ / ٩٤ / قال المنذري: وفيه صدقة بن عبد الله السمين، ولا بأس به في الشواهد الترغيب 7 / 7 /

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «فعل المعروف يقي مصارع السوء».

الطبراني في الصغير وعبد الله بن جعفر العسكري في السرائر. الجامع الصغير والقيضاعي في مسند الشهاب ( ١٠١) ١ - 98-99 وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج - 77

- وعن أم سلمة. رضى الله عنها. قالت: قال النبي ﷺ:

«صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصدقة خفياً تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا، هم أهل المعروف في الأخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الأخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف»

عند الطبراني في الأوسط ورواه المنذري بصيغة «روي» التي تشير إلى ضعفه الشديد 7 / 71 - 71

- وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الأخرة» ك عن أنس. رواه الحاكم في المستدرك؟

- وعن أبي سعيد الخدري . عند الطبراني في الصغيرة والبيهقي في الشعب.

#### ٤٤. حديث رافع بن مكيث في حسن الملكة:

عند الطبراني في الكبير. قال المنذري: وفيه رجل لم يسم، وروى أبو داود بعضه في الترغيب والترهيب ٢ / ٢١ / وذكره ابن حجر في الإصابة وذكر أن له حديثاً واحداً عند أبو داود في حسن الملكة / ٩٩ كم / وأبو داود في الأدب باب في حق المملوك ولفظه «حسن الملكة نماء وسوء الخلق شؤم» ( ١٦٢٥ و ١٦٢٥) ٥ / ٣٤١ وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٠١٨ ) والبيهقي في الشعب ١٥ / ٩٩ / وأحمد في المسند ٣ / ٢٠٥ وأبو يعلى في المسند والقضاعي في مسند الشهاب ( ٩٧) ١ / ١٩ / و ( ٢٤٢ و ٢٤٠ ) ١ / ١٧٠ /

#### ٤٥ . حديث عمر وبن عوف في الصدقة:

عند الطبراني في الكبير. قال المنذري: من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عمروبن عوف، وقد حسنها الترمذي، وصححه ابن خزيمة لغير هذا المتن، الترغيب والترهيب ٢ / ٢١ / ونسبه في الجامع الصغير إلى أبي بكر بن مقسم في جزئه.

#### ٤٦. حديث أنس في الصدقة:

الترمذي في الزكاة باب ما جاء في فضل الصدقة ( ٢٥٨) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه ٢ / ٨٦ / قلت: لأن فيه عبدالله بن عيسى الخزار وهو ضعيف. وابن حبان ( ٣٣٠٩) ٨ / ٣٠٠ - ١٠٤ / قال المنذري: رواه ابن حبان في صحيحه، وروى ابن المبارك في كتاب الزهد شطره الأخير ولفظه: «إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين من ميتة السوء» الترغيب والترهيب ٢ / ١٢ / والبغوي في شرح السنة ( ١٦٣٤) ٢ / ٣٣ / /

#### ٤٧. حديث معاذ . رضى الله عنه . قال:

كنت مع النبي في سفر، فأصبحت يوماً قريباً منه، ونحن نسير، فقلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار؟. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله، ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا (تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ..حتى بلغ يعملون).

ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كله، وذروة سنامه؟ قلت: بلى. يا رسول الله. قال: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد». ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: «فأخن بلسانه. قال: كُفّ عليك هذا. فقلت: يانبي الله، وإنا لمؤاخنون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يُكَبُّ الناس في النار على وجوههم. أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم».

الترمذي في الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة ( ٢٧٤٩) وقال حسن صحيح ٤ / ٢٤ - ٢٥ / وابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة صحيح ٤ / ٢٤ - ٢٥ / وابن ماجه في الكبرى قال المنذري: وهو عند ابن حبان من حديث جابر في حديث يأتي في كتاب القضاء إن شاء الله . الترغيب والترهيب ٢ / ٢ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٠٣٠٣) ١١ / ١٩٤ / وأحمد في المسند ٥ / ٢٣١ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٠٣٠٣) ١١ / ١٩٤ / وأحمد في المسند ٥ / ٢٣١ / و ١٤٤ / والطبراني في المعجم الكبيسيسر ( ٢٢٦) ٢ / ٢٠٠ راك ١٤٤ / ١٤٤ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ٢٧ وهناد بن السري في الزهد ( ١١٠٠ إلى ١١٠٧) ٢ / ٧٠٠ - ١٥ / وفيه انقطاع. وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٢٧٦ / وابن أبي شيبة في المصنف ٩ / ٥ / وفي الإيمان ( ١ و ٢ ) / ٢ / والطبري في التفسير ١ ٢ / ٢ / ١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٩ / ٢٠ / والبزار في مسنده كشف الأستار ١ / ٢ / / والطيالسي في المسند ( ٢٠٥ ) / ٢ / وابن أبي عاصم في الزهد ( ٧ ) / ١ / والطيالسي في المسند ( ٢٥٠) / ٢ / وابن أبي عاصم في الزهد ( ٧ ) / ١ / والطيالسي في المسند ( ٢٠٥ ) / ٧ / وا / ٧ / والطيالسي في المسند ( ٢٥٠ ) / ٧ / والعالي و ( ٥٦١ ) / ٧ / والعالي و ( ٥٦١ ) / ٧ / والعالي و ( ٥٦١ ) / ٧ / والطيالسي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعالي و ( ٥٦١ ) / ٧ / والعالي و والعيالي الكبرى و ( ٥٦١ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي و ( ٥٦١ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المسند ( ٥٠ ) / ٧ / والعيالي في المستدر والعيالي في المستدر والعيالي والعيالي في المستدر والعيالي و

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه:

عن النبي ﷺ قال: «الصدقة تمنع ميتة السوء»

القضاعي في مسند الشهاب (٩٨) / ٩٢-٩١ / والسهمي في تاريخ جرجان / ٢٥٣ / وهو ضعيف. – ومثله من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه -: قال:

#### قال لى رسول الله ﷺ:

«أعيدك يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم، فصدقهم في كذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني، ولست منه، ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم، أو لم يغش، ولم يصدقهم في كذبهم، ولم يضهم على ظلمهم، فهو مني، وأنا منه، وسيرد علي الحوض.

يا كعب بن عجرة. الصلاة برهان، والصوم جنة حصينة،والصدقة تطفئ الخطبئة كما بطفيء الماء النار.

يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى يه».

الترمذي في الجمعة باب ما ذكر في فضل الصلاة ( ٩٠٩) وقال: هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمداً عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من حديث عبدالله بن موسى (قلت: وهو ثقة) واستغربه جداً. ثم رواه الترمذي من طريق في إسناده «غالب أبو بشر» قال عنه ابن حجر في التقريب «مقبول» أي لين الحديث إلاإذا كان له متابع فيكون مقبولاً، فلعل تحسين الترمذي لهذا الحديث لأنه جاء من طريق أخرى، فيريد «حسن لغيره» والله أعلم». وروى أوله ابن حبان في الصحيح ( ٢٧٩ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٨ و ٢٨٨

قال الهيشمي: رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥ / ٢٤٧ / وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٠ / ٢٣٠ / ٢٣١ / وذكر آخره بإسناد ابن حبان الدارمي وفيه «الصلاة قربان»، أوردها الهيثمي، ونسبها إلى أبو يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٣٠ / وأبو يعلى ٣ / ٤٧٦ /

- وعن جابر بن عبدالله عن أبي بكر. رضي الله عنهم. قال: سمعت رسول الله ﷺ على أعواد المنبر يقول:

« اتقوا الله ولو بشق تمرة فإنها تقيم العوج، وتدفع ميته السوء، وتقع من الجائع موقعها من الشبعان»

عند أبو يعلى في المسند ( ٨٥) ١ / ٨٦ / والبيزار في المسند رقم ( ٩٣٣ ) وفيها محمد بن إسماعيل بن علي الوساوسي: ضعيف. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن إسماعيل الوساوسي وهو ضعيف جداً. مجمع الزوائد ٣ / ٥٠١ / وعن ابن مسعود «حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء» والطبراني في الكبير ( ١٠١٩٦ ) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه موسى بن عمير الكوفي، وهو متروك. مجمع الزوائد ٣ / ٦٤ /

#### ٤٨. حديث أبى ذر في قصة إسلامه:

مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٧٣) ٤/ ١٩١٩ / ١٩٢٣ / وطعام طعم: أي يشبع الإنسان إذا شرب منها كما يشبع في الطعام. وزاد البزار: وشفاء سقم » والبيهقي في السنن الكبري ٥ / ١٤٨ / ؟ والطيالسي ٢ / ١٥٨ / والطبراني في الكبير ٢ / ١٥٣ / والأوسط قال المنذري: وإسناده صحيح: الترغيب ٢ / ١٣٣ وقال الهيشمي: والطبراني في الصغير [١ / ١٨٦] ورجال البزار رجال الصحيح مجمع الزوائد والطبراني في الصغير أي المهنف، إنها مباركة \_ يعني زمزم - طعام من طعم » على المنف عن المنف الإنها مباركة \_ يعني زمزم - طعام وشفاء سقم » ٤ / ١ / ٨٠٨ / والبزار في المسند. كشف الأستار ٢ / ٧١ / والطبراني في الكبير ٢ / ٣٠ / والبزار في المسند. كشف الأستار ٢ / ٧١ / والطبراني في الكبير

#### ٤٩. حديث ابن عباس في زمزم:

عند الطبراني في الكبير قال الهيشمي: ورجاله ثقات مجمع الزوائد / ٢٨٦ / وصححه ابن حبان.

# ٥٠ . حديث جابر في زمزم:

ابن ماجه في المناسك باب الشرب من زمزم (٣٠٦٢) ٢ /١٠١٨ / وفيه تصريح سماع أبي الزبير من جابر وأحمد في المسند (١٤٨٣٣) ٣ / ٣٥٦/٣ و ( ١٤٩٧٨ ) ٣ / ٣٧١ / والبيهقي في السنن الكبري ٥ / ١٤٨ / وابن أبي شيبة في المصنف ٤ /٣٥٨/ و٥ /٤٦٦/ وضعف الحديث بعبدالله بن المؤمل، وقد تابعه ابن أبي الموالي واسمه عبدالرحمن. وإبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عند البيهقي ٥ / ٢٠٢ / بسند حسن. ـ وروى عن عبدالله بن المبارك أنه لما حج أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن نبيك عَلِي أنه قال: ماء زمزم لما شرب له » وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. وابن أبي الموالي ثقة، فالحديث صحيح. وقد صححه الحاكم. والمنذري والدمياطي. وحسنه ابن حجر. ـ وجاء في طبعة محمد فؤاد عبدالباقي بعد الحديث عند ابن ماجه: قال السيوطي في حاشية الكتاب: هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيراً، واختلف الحفاظ فيه، فمنهم من صححه ومنهم من حسنه، ومنهم من ضعفه، والمعتمد الأول. وفي الزوائد: هذا إسناده ضعيف لضعف عبدالله بن المؤمل، وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن عباس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. وقال السندى: قلت: وقد ذكر العلماء أنهم جربوه، فوجدوه كذلك. سنن ابن ماجه ٢ /١٠١٨ / والحديث عند البيهقي في شعب الإيمان (٢١٢٧) ٣ / ٤٨١ / وفي السنن الكبري ٥ / ١٤٨ / و٢٠٢ / والأزرقي في أخبار مكة ٢/٢٥/ والفاكهي في أخبار مكة ٢/٢١/ والطبراني في المعجم الأوسط (٨٥٣) ١ / ٤٦٩ / والحديث من إحدى روايتي البيهقي حسن

### ٥١. حديث ابن عباس في زمزم:

الدارقطني ( ٢٣٨ ) ٢ / ٢٨٩ / والحاكم [في المناسك ١ / ٤٧٣ / وقال:

صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي وأقره الذهبي. من طريق محمد بن حبيب الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله عَلَيْ قال:... قال ابن حجر: قلت: والجارودي صدوق إلا أن روايته شاذة، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن أبي عمرو وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد من قوله. قال: ومما يقوي رواية ابن عيينه ما أخرجه الدينوري. التلخيص الحبير ٢ / ٢٦٨/

#### ٥٢. قول ابن عباس إن زمزم الشباعة:

عند الطبراني في المعجم الكبير (١٠٦٣٧) ١٠ /٣٣٠ قال الهيشمي ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٣ / ٢٨٦ / وعبدالرزاق في الجامع ( ٩١٢٠)

#### ٥٣. حديث ابن عباس في استهداء ماء زمزم:

الطبراني في الكبير ( ١١٤٩١) ١١/ ٢٠١/ والمعجم الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ٢٠٢/ وفي إسناده عندهم عبدالله بن المؤمل المخزومي، وثقه ابن سعد وابن حبان، وقال يخطئ وضعفه جماعة. مجمع الزوائد ٣ / ٢٨٦/

#### ٥٤. حديث عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم:

الترمذي في الحج باب ( ١١١) الحديث ( ٩٧٠) وقال: حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه ٢ / ٢١٨ / والبخاري في التاريخ الكبير ٣ / ١٨٩ / ونصه: «أنها حملت ماء زمزم في القوارير، وقالت: حمله رسول الله عَيْنَ في الأداوي والقرب، فكان يصب على المرضى ويسقيهم». وأبو يعلى في المسند ( ٤٦٨٣ ) ٨ / ١٣٩ / قال محققه: وإسناده حسن. والحاكم في المستدرك قال الذهبي: قال البخاري [خلاد بن يزيد] لا يتابع على حديثه ١ / ٤٨٥ / والبيهقي في السنن الكبري ٥ / ٢٠٢ / ، وفيه خلاد والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٤٩ /

#### ٥٥. حديث ابن عباس في التضلع من زمزم:

ابن ماجه في المناسك باب المسرب من زمزم ( ٣٠٦١) وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون ٢ / ١٠١٧ / والأرزقي في أخبار مكة ٢ / ٢٥ و ٥٧ / وفي إسناده الواقدي والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٢٨ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٧٦٣ / ٢١٠ / ٢٨ / وفي إسناده أبو علقمه وهو ضعيف. والبخاري في التاريخ الكبير ١ / ٢٥١٨ / / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين إن كان عثمان بن الأسود سمع من ابن عباس. قال الذهبي: لا والله مالحقه توفي عام خمسين ومائة، وأكبر مشيخته سعيد بن جبير ١ / ٤٧٣ / و٢٣١) والبيه قي في السنن الكبري ٥ / ١٤٧ / والدارقطني في السنن ( ٢٦٥ و ٢٣٦) ٢ / ٢٨٨ / قلت: والذي رده الذهبي من أن عشمان بن الأسود لم يلحق ابن عباس، حسب رواية الحاكم للحديث فإن رواية البخاري في التاريخ الكبير تبين أن عثمان لم يروه عن ابن عباس وإنما رواه عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر في رواية وفي رواية قال عن عبدالرحمن بن أبي ملكية، وفي رواية عن عبد الله بن أبي ملكية فلعل البخاري يشير بذلك إلى اضطراب عثمان في رواية الحديث والله أعلم، ولكن مجموع الروايات تظهر أن للحديث أصلاً في السنة.

#### ٥٦. حديث ابن عمر في «الحمي»:

البخاري في بدء الخلق باب صفة النار ( ٣٢٦٤) ٢ / ٣٨٠ / وفي الطب باب المحمى من فيح جهنم ( ٥٧٢٣) ١ / ١٨٤ / ومسلم في السلام ( ٢٢٠٩) ٤ / ١٧٣١ - ١٧٣١ / ومالك في الموطأ في العين باب الغسل بالماء من الحمى ( ١٦) ٢ / ٥٤٩ / وابن ماجه في الطب باب الحسمى من فيح جهنم ( ٣٤٧٦) ٢ / ١٤٩ / وأحمد في المسند ٢ / ٢١ و ٥٥ و ١١-١٢٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٨١ / والطيالسي في المسند ( ١٩١٩) / ٢٦٠ / وأبو نعيم في حلية

الأولياء ٨ / ٣٢٠ / و ٩ / ١٥٧ / وفي أخبار أصبهان ١ /٣٢٣ / وتمام الرازي في الفوائد ٢ / ٣٤٥ / وابن حبان في الفوائد ٢ / ٧٤٣ / والطحاوي في مشكل الأثار ٢ / ٣٤٥ / وابن حبان في المصحوب على المحاوب ١٤٠ / ٢٠١ / ٤٣١ / والطبوراني في المعجم الكبير ( ١٣٣٤ ) ١٢ / ٣٦٠ / و( ١٢٩٦٧ ) ٢٢ / ٢٢٩ / والبيهقي في السنن الكبير ١ / ٢٠٠ /

#### . وعن عائشة . رضى الله عنها . عن النبي على قال:

«الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء».

عند البخاري في بدء الحلق باب صفة النار (7777)  $7 \ / 70$  وفي الطب باب الحمى من فج جهنم (770)  $1 \ / 100$  ومسلم في السلام (770)  $1 \ / 100$  ومسلم في السلام (770) مرسلاً  $7 \ / 100$  ومالك في العين باب الغسل بالماء في الحمى بالماء (700)  $7 \ / 100$  والترمذي في الطب باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء (700) 700 وابن ماجه في الطب باب الحمى من فيح جهنم (700) 700 وابن ماجه في المسند  $7 \ / 100$  و700 وابن أبي شيبة في المصنف  $7 \ / 100$  وأبو يعلى في المسند (700 و700 ) 700 وابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في حلية الأولياء  $7 \ / 100$  وفي أخبار أصبهان  $1 \ / 100$  والطحاوي في مشكل الآثار  $1 \ / 100$  و100 والخطيب في تاريخ بغداد  $1 \ / 100$  والقضاعي في مسند الشهاب (100 و100 )  $1 \ / 100$  والبغوي في شرح السنة (100

. وعن رافع بن خديح . رضي الله عنه .:

قال: سمعت رسول الله على يطول:

«إن الحمى فور من جهنم فأبردوها بالماء»

البخاري في بدء الخلق باب صفة النار ( ٣٢٦٢) ٢ / ٣٨٠ / وفي الطب باب الحمى من فيح جهنم ( ٣٧١٥) ١ / ١٨٤ / ومسلم في السلام ( ٢٢١٢) ٤ / ١٧٢٣ / والترمذي في الطب بابما جاء في تبريد الحمى بالماء ( ٢١٥٤) ٣ / ١١٥٠ / وابن ماجه في الطب باب من فيح جهنم ( ٣٤٧٣) ٢ / ١١٥٠ / والنسائي والدارمي في الرقاق الحمى من فيح جهنم ( ٢٧٦٩) ٢ / ٧٠٤ / وأحمد في المسند ( ١٧٢٥) ٤ / ١٤١ / و( ١٥٧٩١) ٣ / ٣٤٤ / وهناد بن السري في المند ( ١٥٧١) ٤ / ١٤١ / والطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ٣٤٣ / وابن أبي في المصنف ٨ / ٨١ / والطبراني في المعجم الكبير ٤ / ٣٢٢ /

- وعن ابن عباس رضى الله عنه قال:

إن رسول الله ﷺ قال:

«إن الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بماء زمزم».

عند البخاري في بدء الخلق ( ٣٢٦١) ٢ / ٣٨٠ والنسائي في الطب من الكبرى ( ٢٦١٤) وأحمد في المسند ( ٣٦٦١) ١ / ٢٩١ وابن أبي شيبة في المحنف ٨ / ٨١ / ٨ وأبو يعلى في المسند ( ٢٧٣٢) ٥ / ١١٩ - ١١٩ والطبراني في الكبير ( ١٦٩٦) والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ٤ / ٢٠٠ و ٣٠٠ والطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ٣٤٦ وابن حبان في الصحيح ( ٢٠٦٨) والمحاوي في مشكل الآثار ٢ / ٣٤٦ وابن حبان في الصحيح ( ٢٠٠٨) المستدرك و والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٢٧ /

٥٧ . وعن أبي هريرة . رضي الله عنه:.

أن رسول الله على قال:

«الحمُّى كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد».

والكير: زق ينفخ فيه الحداد. ابن ماجه في الطب باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (٣٤٧٥) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات ٢ / ١٥٠ / /

. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق. رضي الله عنهما:

أنها كانت إذا أتيت بالمرأة الموعوكة، فتدعوا بالماء، فتصبه في جيبها، وتقول. «إن النبي ﷺ قال « أبردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم»

البخاري في الطب باب الحمى من فيج جهنم ( 2770 ) 1 / 181 / 60 ومسلم في السلام ( 1771 ) 2 / 1071 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191 / 191

- وعن أبي أمامة الباهلي. رضي الله عنه: «الحمى من كير جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار» أحمد في المسند (٢٢١٦١) ه /٢٥٢ والطحاوي في مشكل الآثار ٣/٨٦ والطبراني في المعجم الكبير (٣٦٤) /٩٣/٨ والبيهقي في الآداب (٢٠٦١) وفي الشعب ١٧/٤٦٣-٣٦٥ قال الهيثمي: وفيه أبو حصين الفلسطيني، ولم أر له راوياً غير محمد بن مطرف. مجمع الزوائد ٢/٥٠٦/

- وعن ثوبان. رضي الله عنه. عن النبي عَلَيْ قال: إذا أصاب أحدكم الحمى، وإن الحمى قطعة من النار، فليطفئها عنه بالماء البارد، وليستقبل نهراً جارياً يستقبل جرية الماء، فيقول: بسم الله. اللهم اشف عبدك، وصدق رسولك. بعد صلاة الفجر. قبل طلوع الشمس فيغتمس فيه ثلاث غمسات، ثلاث أيام فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، فإن لم يبرأ

في خمس فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنه لايكاد يجاوز التسع بإذن الله عزوجل». عند أحمد في المسند (٢٢٤٢١) ٥ / ٢٨١ / وعن أبي سعيد الحدري – رضي الله عنه –: عند أبو نعيم في أخبار أصبهان ٢ / ٣٢١ /

#### ٥٨. حديث ابن مسعود في الحمي:

في مسند الشهاب للقضاعي قاله ابن حجر في فتح الباري ١٠ / ١٧٥ / وأحمد في المسند ١ / ٢٩١ /

#### ٥٩. حديث عائشة في صب الماء:

البخاري في الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح. ( ١٩٨ ) ١ / ٣٦٢ / وأخرجه أيضاً ( ٦٦٤ و ٢٦٥ و ٢٧٦ و ٢٨٣ و ٢٨٦ و ٢٨٦ و ٢٨٦ و ٢٦٢ و ٢٦٢ و ٢٦٢ و ٢٠٨٥ و ٢٠٨٠ و ٢٠٩٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ و ٢٠٨٠ ) وأحرم في المسند (٢٠١٨ ) ٦ / ١٥١ / و(٢٠٩٠ ) ٦ / ٢٢٨ / وأبو يعلى (٢٧٢٩ ) وابن حبان في الصحيح (٢٥٩٦ و ٢٥٩٦ و ٢٥٩٠ و ٢٠٥٥ و ٢٥٥ و ٢٥٥ /

#### ٦٠. حديث سمرة في الحمي:

عند البزار وصححه الحاكم وفي سنده ضعف قاله ابن حجر في ١٠ / ١٧٧ / وفيه [صححه وأقره الذهبي ٤ / ٣٠٠ / ] والطبراني في الكبير ( ٢٩٤٧ ) ٧ / ٢٧٥ / وفيه «الماء البارد» وأحمد في المسند. والطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ٣٤٥ / قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار، وفيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك. مجمع الزوائد ٥ / ٩٤ /

#### ٦١ . حديث أنس في الحمي:

أخرجه الطحاوي وأبو نعيم في الطب والطبراني في الأوسط وصححه الحاكم (وأقره الذهبي ٤/٢٠٠/) قال ذلك ابن حجر وقال: وسنده قوي. فتتح

الباري ١ /١٧٧ / وأبو يعلى (٣٧٩٤) ٦ /٤٢٥ / قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات مجمع الزوائد ٥ / ٩٤

#### ٦٢. حديث عائشة في الحبة السوداء:

البخاري في الطب باب الحبة السوداء (٥٦٨٧) ١٠ / ١٥٠ / وابن ماجه في الطب باب الحبة السوداء (٣٤٤٩) ٢ / ١١٤١ / وأحمد في المسند ٦ / ١٣٨ و ١٤٦ /

. وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. أنه سمع رسول الله ﷺ في الحبة السوداء: «شضاء من كل داء إلا السام» قال ابن شهاب: والسام: الموت. والحبة السوداء: الشونيز. البخاري في الطب باب الحبة السوداء ( ١٨٨ ٥) ١٠ /١٠ / ومسلم في السلام ( ٢٢١٥ ) ٤ / ١٧٣٥ / والترمذي في الطب بابما جاء في الحبة السوداء (٢١١٣) ٣ / ٢٦١ / ٢٦١ / وقال: حسن صحيح. وباب ما جاء في الكمأة والعجوة (٢١٥٠) ٣/٢٧٢/ وابن ماجه في الطب باب الحبة السوداء (٢٤٤٧) ٢/١١٤١/ وأحمد في المسند (٧٢٨٢ و٧٥٤٣ و٧٦٢١ و١٩٤٩ و٩٠٣١ و٩٤٥١ و ۲۰۱۱ و ۲۲۰۱ و ۲۲۱۱ و ۲۰۱۹) ۲/ ۲۱۱ و ۲۲۱ و ۲۲۸ و ۳۲۳ و ۳۲۳ و ۲۲۹ و ۲۸۸ و ۲۸۶ و ۲۸۶ و ابن أبي شيبة في المصنف ۱۰/۸ والحميدي في المسند (١١٠٧) ٢ / ٤٧١ / وعبد الرزاق في المصنف (٢٠١٦٩) ١١ / ١٥٢ / وأبو يعلي في المسند (۱۱۹۵) ۱۰/۱۰/۳۲۳/ و(۲۱۸) ۱۰/۸۱۱/ و(۹۲۳) ۱۰/۳۷۳/ وابن حبان في الصحيح ( ٦٠٧١) ١٣ / ٤٣٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ٩ / ٣٤٥ / والبغوي في شرح السنة (٣٢٢٧) و٣٢٨) ١١/١٤١-١٤١/ والطيالسي في المسند ( ٢٤٦٠ ) /٣٢٢ / . وعن بريدة الأسلمي . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال: «إن الجنة عرضت علي، فلم أر مثل ما فيها، وإنها مرت بي خصلة من عنب، فأعجبتني، فأهويت إليها لآخذها فسبقتني، ولو أخذتها لغزرتها بين ظهرانيكم حتى تأكلوا من فاكهة الجنة، واعلموا أن الكمأة

دواء العين،وأن العجوة من فاكهة الجنة، وأن هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح، اعلموا أنها دواءمن كل داء إلا الموت».

أحمد في المسند ( 77977 ) 9/777 و(77977 ) 9/707 قال الهيشمي: روجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 9/707

#### ٦٣. حديث أنس في المداواة بألبان الإبل وأبوالها:

البخاري في الطهارة باب أبوال الإبل والدواب (٢٣٣) ١ / ٠٠٠ / وفي الزكاة باب استعمال الصدقة وألبانها لأبناء السبيل (١٥٠١) ٣ /٤٢٩-٤٢ / وفي الجهاد والسير باب إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق (٣٠١٨) ٦ /١٧٧ / وفي المغازي باب قصة عكل وعرينة (٤١٩٢ و٤١٩٣) ٧ /٥٢٤ / وفي تفسير سورة المائدة ﴿ إنَّمَا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله.. ﴾ (٤٦٦٠) ٨ /١٢٣/ وفي الطب باب الدواء بألبان الإبل (٥٦٨٥) ١٤٨/١٠ وباب الدواء؟ بأبوال الإبل (٥٦٨٦) ١٤٩/١ وباب من خـرج من أرض لا تلائمـه (٧٢٧٥) ١٠ / ١٨٩/ وفي الحـدود باب المحـاربين من أهل الكفر والردة ( ٦٨٠٢) ١١١/١٢/ وباب من لم يحسم النبي عَلِي المحاربين ( ٦٨٠٣) ١١٣/١٢/ وباب من لم يسق المرتدين ( ٦٨٠٤ ) ١٢/١٣/ وباب سمر النبي ﷺ أعين المحاربين ( ٦٨٠٥ ) ١٢ / ١١٤ / وفي الديات باب القسامة ( ٦٨٩٩ ) مطولاً. ٢٢ / ٢٣٩ / ومسلم في القسامة ( ١٦٧١ ) ٣ / ١٢٩٨ / وأبو داود في الحدود باب ما جاء في المحاربة ( ٤٣٦٤ ـ ٤٣٦٨ و ٤٣٧١ ) ٤ / ١٣٢-١٣٠ / والترمذي في الطهارة باب ماجاء في بول ما يؤكل لحمه (٧٢) وقال: حسن صحيح ١ /٤٩ / وفي الأطعمة باب ماجاء في شرب أبوال الإبل ( ١٩٠٦ ) ٣ / ١٨٤ / والنسائي في تحريم الدم باب تأويل قول الله عز وجل ﴿ إِن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله . . ﴾ ٧/٩٣/١/ ١/ ٥٨٥٧/ ٢/ ١٦٩٠١/ وابن ماجمه في الحمدود باب من حارب

وسعى في الأرض فساداً ( ٢٥٧٨ ) ٢ / ٢٦١ / وأحمد في المسند ٣ / ١٠١٠ و ١٦١ و ١٠٧٠ و ١٦١ و ١٠٧٠ و ١٦١ و ١٠٧٠ و ١٦١ و ١٠٧٠ و ١٦٢٩ و ١٠٧٠ و ١٦٢١ / ١ / ١٦ / ١ وابن حبان في الصحيح: ( ١٣٨٦ ) ٤ / ٢٢٨٢٢ / وابن حبان في الصحيح: ( ١٣٨٦ ) ٤ / ٢٢٨٢ / و( ٤٤٧٤ ) و( ٤٤٧٤ ) ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ / ٢٢٨ / و( ٤٤٧٤ ) و( ٤٤٧١ ) و ١٣٨٢ / و( ٤٤٧١ ) و ١٩٨١ ) و ١٩٨١ و١٨ و ١٩٨١ و١٨ و ١٩٨١ و ١٩٨١ و ١٨٠ و

#### ٦٤. حديث ابن عباس في أبوال الإبل:

أحمد في المسند (٢٦٧٧) ١/ ٢٩٣١ وفيه ابن لهيعة والطبراني في المعجم الكبير (١٠٨١) والطحاوي في شرح معاني الاثار ١/١٠٨ وزاد ابن حجر حيث نسب الحديث إلى ابن المنذر. فتح الباري ١/ ٣٣٩ وقال محقق المسند (شعيب الأرناؤوط): وحنش بن عبد الله هو السبائي الصنعاني الثقة الذي احتج به مسلم، ووهم الألباني في ضعيفته (٢٠٤١) وهما بينا فظنه الحسين بن قيس المتروك ٤/٢١٤ والحديث ضعيف يدور على ابن لهيعة ويشده حديث أنس السابق. ونحوه عن ابن عمرو: عند الطحاوي في مشكل الاثار ٢/ ٣٢٣ م

٦٥. حديث سهل بن سعد الساعدي في جرح رسول الله ﷺ:

فعن أبي حازم قال: سألوا سهل بن سعد الساعدي. رضي الله عنه: بأي شيء دُووي جرح رسول الله عليه؟

فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، كان علي. رضي الله عنه. يجيء بالماء في ترسه، وكانت. يعني فاطمة. تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير، فأحرق، ثم حشى به جرح رسول الله. على فاستمسك الدم».

البخاري في الطهارة باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه ( ٢٤٣) ٢ / ٢٢ / وفي الجهاد والسير باب الجن ومن يترس بترس صاحبه ( ٢٩٠٣) ٢ / ١١٠ / وباب دواء الجسرح بإحسراق الحصيس ( ٢٩٠٣) ٢ / ١٨٧ / وباب لبس البيضة ( ٢٩١١) الجسرح بإحسراق الحصيس ( ٢٠٣٧) ١ / ١٨٧ / وباب لبس البيضة ( ٢٩١١) ٢ / ١١٠٤ / ١١٠٤ / وفي المغازى باب ما أصاب النبي على من الجراح يوم أحد ( ٢٠٧٥) ٧ / ٣٠٤ - ٤٣١ / وفي النكاح باب ( ولا يبدين زينتهن. إلى قوله. لم يظهروا على عورات النساء) ( ٢١٤٥ ) ٩ / ٢٥١ - ٢٥٥ / وفي الطب باب حرق الحصير ليسد به الدم ( ٢٧٢١) ١ / ١١٤١ / والترمذي في الطب باب التداوي بالرماد ( ٢١٦٧) وقال حسن صحيح ٣ / ٢٧٨ / وابن ماجه في الطب باب دواء الجراحة ( ٤٢٤٣) و ( ٣٤٦٥) ٢ / ١١٤٨ / وأحمد في المسند ( ٩٢٩ ) ٢ / ١١٤٨ / وأحمد في المسند ( ٩٢٩ ) ٢ / ١١٤٨ / وأحمد في الكبير ( ٣٠٥) ورقم ( ٣٠٥) و ( ٢٠٩٥) وابن حسيدي في المسند ( ٩٢٩ ) ٢ / ١٥٥ ) وابن حسيدان في الصحيح ( ٢٥٧٨ ) وابن حسيدان في الصحيح ( ٢٥٧٨ ) وابن حسيدان في المسند ( و٠٩٦ ) وابن على في المسند ( و٠٩٠ ) وابن على في المسند ( ٥٠٣ ) وابن على في المسند ( ٢٥٧٩ ) وابن على في المسند ( ٢٥٠٩ ) وابن على في المسند ( ٢٥٠٩ ) وابن على في المسند ( ٢٥٧٩ ) وابن على في المسند ( ٢٥٩٠ ) وابن على في المسند ( ٢٥٠٩ ) وابن على في المسند ( ٢٠١٩ ) وابن على في المسند ( ٢٥٠٩ ) وابن على في المسند ( ٢٥٠٩ ) وابن على في المسند ( ٢٥٠٩

#### ٦٦. حديث عثمان في (الصبر):

عند مسلم في الحج ( 17.8) 1/7/8 وأبو داود في المناسك باب بم بكتحل المحرم ( 1800) 1/7/8 والترمذي في الحج باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر ( 1000) وقال: حسن صحيح 1/18 والنسائي في المناسك باب الكمل للمحرم ( 1000) 1/18 وألاء حسن صحيح 1/18 والنسائي في المناسك و ( 1000) 1/18 و ( 1000) و المناسي في الصحيح ( 1000) وابن حبان في الصحيح ( 1000) و المناسك و المناسك باب ما يصنع المحرم إذا اشتكى عينه ( 1000) و الطحاوي في شرح معاني الاثار 1/18 و المعترم و المستن الكبرى 1/18 و 1/18 و 1/18 و الطحاوي في شرح معاني الاثار 1/18

#### ٦٧. حديث أم سلمة في (الصبر):

أبو داود في الطلاق باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها ( ٢٣٠٥) ٢ /٢٩٣ / ومالك في الطلاق باب ما جاء في الإحداد ( ٩١ ) مختصراً ١ /٤٠٤ /

- وعن الأعمش قال: «ما رأيت أحداً من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر» عند أبو داود في الصوم باب الكحل عند النوم للصائم ( ٢٣٧٩ ) ٢ / ٣١٠ /

# ٦٨. حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب:

البخاري في الوضوء باب إذا شرب الكلب في الإناء رقم (١٧٢) بلفظ «إذا شرب» ( ٢٣٠/ وعندمسلم في الطهارة (٢٧٩) بلفظ «إذا شرب» و «إذا ولغ» و «يرقه» و «سبع مرات أولاهن بالتراب» ١ / ٢٣٤/ ومالك في الموطأ في الطهارة باب جامع

الوضوء ( ٧١ – ٧٣ ) ١ / ٣٤ / مــ ثل رواية البــخـاري وأبو داود في الطهــارة باب الوضوء بســؤر الكلب ( ٧١ ) بلفظ «أولاهن و( ٧٧ و ٧٣ ) بلفظ «الســابعـة بالــتراب» و ( ٧٤ ) بلفظ «والثامنة عفروه بالتراب» ١ / ١٩ / والترمذي في الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب ( ٩١ ) بلفظ أولاهن أو آخرهن بالتراب» وقال: حسن صحيح» ١ / ٦١ /

والنسائي في الطهارة باب سؤر الكلب رقم (٦٣) ١/٥٥/ و(٦٤ و٢٥) ١/٥٦/ مثل ما عند البخاري. وفي الطهارة باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب (٦٦) ١/٦٥/٥٥/ وفي المياه باب سؤر الكلب (٣٣٤) ١/٩٣/ و(٣٣٧ و٣٣٨) وابن ماجه في الطهارة باب غسل الإناء من ولوغ الكلب (٣٦٣ و٣٦٤) [وليس فيه الأمر بالإراقة] ١ / ١٣٠ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٤٥ / وفيه سبع غسلات بلفظ « إذا ولغ» و٢/ ٢٥٣ / وفيه سبع مرات وفيه زيادة وكذا ٢/ ٢٦٥ و٢٧١ / وضمن صحيفة همام ٢/٣١٤/ و٣٦٠ و٣٩٨/ وفيه فلا يتوضأ حتى يغسلها سبع مرات و٢ / ٢٢٤ و ٤٦٠ و ٤٨٠ و ٤٨٠ / وبلفظ «طهور إناء أحدكم . .وفيه سبع» ٢/٢٧/ وفيه أولها بالتراب و٢/٨٠٥/ وابن حبان (١٢٩٤ و١٢٩٥) وفيه «سبع مرات» وبزيادة فليهرقه (١٢٩٧) ٤ /١١٢ / وذكر الثامنة بالتراب (١٢٨٨) ٢ / ٢٢ / والشافعي في الأم في الطهارة باب الماء الراكد ١ / ٦ / بلفظ «سبع مرات أولاهن أو أخراهن وفي المسند ١ / ٢١ / والدارقطني في الطهارة باب ولوغ الكلب في الإناء (١) ١/٦٤/ بالنفي المذكور وقال: صحيح و(٢) وقال: صحيح إسناده، حسن ورواته كلهم ثقات. و( ٣ ) وفيه زيادة «يهراق ويغسل..» وقال: صحيح موقوف. و(٤) وفيه الأولى بالتراب» و(٥) وفيه «أولاهن بالتراب وأشار إلى انقطاعه. و(٦) وفيه زيادة «والهرة» وقال: هذا صحيح، و(٧) وقال: وهذا صحيح و(٨) وقال: مثله. و (٩) وقال: نحوه إلا أنه قال: الأولى بالتراب. وقال: هذا صحيح و-١١ و١١) وقال: صحيح.

- وعن عبد الله بن مغفل. رضى الله عنه. أن رسول الله عَلَيْ قال:

«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعضروا الشامنة بالتراب».

عند مسلم في الطهارة ( ٢٨٠) ١ / ٢٣٥ / وأبو داود في الطهارة باب الوضوء من سؤور الكلب ( ٧٤) ١ / ١٩ / والنسائي في الطهارة باب تعفير الإناء الذي ولغ الكلب بالتراب ( ٦٧) ١ / ١٩٨٥ / وفي المياه باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب ( ٣٣٥) ١ / ١٩٤ / وابن ماجه في الطهارة باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ( ٣٣٥) ١ / ١٩٤ / وابن ماجه في الطهارة باب في ولوغ الكلب ( ٣٤٥) ولوغ الكلب ( ٣٦٥) ١ / ١٣٠ / والدارمي في الطهارة باب في ولوغ الكلب ( ٢٤٥ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١٧٤ / وأحمد في المسند ٤ / ٥٦ / والدارقطني ١ / ٥٥ / وأبو عوانه ١ / ١٠٨ / والطحاوي في شرح معاني الاثار ١ / ٢٠٨ / والبخوي في شرح معاني الاثار ١ / ٢٠٨ / والبخوي في السنن الكبرى المناه المناه الكبرى وابن حبان في صحيحه. ( ٢٧٨١ ) والبخوي المناه الكبرى

# - وعن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله على: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات»

ابن ماجه في الطهارة باب غسيل الإِناء من ولوغ الكلب (٣٦٦) ١٣٠/١

#### ٦٩. حديث أسماء في السنا:

الترمذي في الطب باب ما جاء في السنا (٢١٦٣) قال الترمذي: غريب ٣/ ٢٧٦ / وفيه عتيبة بن عبد الله مجهول وابن ماجه في الطب باب دواء المشي (٣٤٦١ / وفيه عتيبة بن عبد الله مجهول قال: عن (٣٤٦١ ) ٢ / ١١٤٥ / ١١٤٦ / من طريق آخر ليس فيه عتبة وفيه رجل مجهول قال: عن مولى لمعمر التيمي.

#### ٧٠. حديث ابن عباس فيما يشتهية المريض:

ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض ( ١٤٣٩ ) ١ /٢٦٣ / وفي الطب باب المريض يشتهي الشيء ( ٣٤٤٠ ) ٢ /١٣٨ /

#### ٧١. حديث أنس فيما يشتهيه المريض:

ابن ماجه في الجنائز باب ماجاء في عيادة المريض ( ١٤٤٠) ١ /٢٣٤ / وفي الطب باب المريض يشتهي الشيء ( ٣٤٤١) وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي ٢ /١٣٨ /

#### ٧٢. حديث على في الناقة:

ابن ماجه في الطب باب الحمية (٣٤٤٢) ٢ /١٦٣٩ / وأحمد في المسند بأسانيد ٦ / ٣٦٠ / وليس لها في المسند إلا هذا الحديث. أبو يعلى ١ / ٩٠ /

#### ٧٣. حديث صهيب في الأرمد:

ابن ماجه في الطب باب الحمية (٣٤٤٣) قال في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات ٢ / ١٣٩/ /

#### ٧٤. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام...

أخرجه الترمذي في الطب رقم / ٢٠٤٠ ، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، ، أخسرجه ابن ماجه في الطب رقم / ٣٤٤٤ . في الزوائد: إسناده حسن، وأخرجه الحاكم في الجنائز ١ / ٣٥٠ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وفي التلخيص قال: على شرط مسلم . كلهم عن عقبة بن عامر الجهني .

٧٠. عن عبد الرحمن بن عوف: أخرجه الحاكم ٤ / ١٠ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد رواته كلهم مدنيون ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

. ٥٠ جابر بن عبد الله: أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠ / ٥٠ – ٥٠ .

٧٧. أخرجه الترمذي في الطب: رقم ( ٢٠٣٩ ). بلفظ: «إنه ليَرْتُقُ..»

وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في الطب رقم (٣٤٤٥) بهذا اللفظ. وأحمد: ٦/ ٣١ بهذا اللفظ أيضاً. والحاكم في الطب ٤/ ٢٠٥ بلفظ: «إنه ليربو..» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

٧٧. أخرجه ابن ماجه في الطب: رقم ٣٤٤٦، ،أخرجه أحمد ٢ / ٢٤١, ١٣٧، والحاكم ٤ /٧٠ وقال الحاكم ٤ /٧٠ وقال الحاكم: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال في التلخيص: على شرط البخاري في الطب.

# الباب الثاني ٢- العلوم التطبيقية الأخرى

١ ـ سرعة الضوء .

٢ ـ نار جهنم سوداء .

٣- العلاقة بين اللؤلؤ والصوت.

٤\_الصوت وسماعه.

٥ ـ الذهب والفضة للاستعمال .

٦- السنة وعلم الجغرافيا.

٧\_ دوران الكون .

٨ ـ دقة قبلة المسجد النبوي .

٩ اليوم أربع وعشرون ساعة .

١٠ وتعود أرض العرب جنات وأنهاراً . ٢٥ تداعى الأمم على أمة الإسلام .

١١- لا تقوم الساعة حتى تبعج جبال مكة . ٢٦ تجمع اليهود في فلسطين .

١٢\_يبني البيت كأحسن ما يكون .

١٣ـ التطاول في البنيان .

٤ ١\_الاقتصاد .

٥١\_الإحصاء.

٣١- العناية بالحرب المعنوية ، والإعلام .

١٦\_النسبية في السنة .

١٧\_الورع المفقود .

١٨\_النقد .

١٩\_أكل الربا .

٠ ٧ ـ الربا سبعون جزءاً .

٢١ ـ كثرة المال بين أيدي الناس

٢٢\_ زهرة الحياة الدنيا.

٢٣\_قرن الصحابة مائة سنة.

٢٧ ـ صنفان من أهل النار.

٢٩\_الحيوان حلبه عند مورده .

٣٠ الوقاية من الحريق.

٢٨ ـ القوة الرمى .

٤٢ ـ خدمة الروم للمسلمين .

---



#### (١) سرعة الضوء:

عن حذيفة وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما ـ قالا: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة (أي تقرب)....

وفيه "وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً فيمر أولكم كالبرق.

قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء "كمر البرق"؟

قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر، ويرجع في طرفة عين ؟!

ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشدِّ الرجال تجري بهم أعمالهم"(١)

وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ في حديثه عن رؤية الله تعالى يوم القيامة قال: ثم يؤتى بجسر، فيجعل بين ظهراني جهنم.

قلنا: يارسول الله. وما الجسر؟

قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف، وكلاليب، وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء، تكون بنجد يقال لها: السعدان.

المؤمن عليها كالطَرْف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مُسلَّم، وناج مخدوش، ومكردس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحباً.... الحديث (٢).

( جنبتي الصراط: ناحيتاه اليمني واليسري.

شد الرجال: العدو البالغ والجري.

دحض مزلة: بمعنى واحد ـ وهو الموضع التي تزل فيه الأقدام، ولا تستقر عليه (الكلاليب: جمع

كلوب، وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل إلى التنور.

السعدان: نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل جانب.

كأجاويد الخيل والركاب: جمع أجواد الذي هو جمع جواد، وهو الجيد الجري من المطي، والركاب أي الإبل.

فناج مسلم وناج مخدوش . . . . معناه أن الناس ثلاثة أقسام، قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاً، وقسم يخدش ثم يرسل، فيخلص، وقسم يكردس - أي يدفع من الخلف - ويلقى فيسقط في جهنم ) .

وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : «قلت : يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟

قال: يا عائشة أما عند ثلاث فلا . . . .

وفيه «ولجهنم جسر أدق من الشعر، وأَحَدُّ من السيف عليه كلاليب، وحسك يأخذون من شاء الله، والناس عليه: كالطَرْف، وكالبَرْق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون:

رب سَلِّم، رب سَلِّم، فناج مسلم، ومخدوش مسلم، ومكور في النار على وجهه  $(^{"})$ .

وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عليه:

«يرد الناس النار، ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البَرْق، ثم كالريح، ثم كحُضْر الفرس، ثم كالراكب في رحلة، ثم كشد الرَّجُل، ثم كمشيه". وفي رواية : . . . ثم كجري الفرس، ثم كسعي الرجل، ثم كرمل الرجل ثم كمشي الرجل»(٤).

(وحُضْر الفرس: أي عدوه لأن الفرس يحضر ما عنده من ذلك فيسرع باقصى ما يستطيع).

هنا نلاحظ في هذه الأحاديث أن رسول الله عَلَيْهُ رتب سرعة الناس فوق الصراط على أنحاء متفاوتة فيما بينها:

- ـ الطَرْف.
- ـ البَرْق .
- ـ الريح .
- أجاويد الخيل "أو حُضْر الفرس".
  - أجاويد الركاب.
    - ـ مر الطير.
  - ـ شد الرجل ـ أو سعيه .
    - ـ رَمَل الرجل.
    - ـ مشي الرجل.
    - ـ يسحب سحباً.

أما الطَرْف فالظاهر أن المراد بها حركة العين التي هي حركة الرموش عندما تطرف العين، فكان المقصود أن المؤمن يمر على جسر جهنم في الزمن الذي تستغرقه رموش العين في طَرْفها، والطَرْف: هو تحريك الجفون، وكأن هذه السرعة أكثرمن سرعة الضوء والله أعلم. وليست هي بسرعة البراق التي جاء ذكرها في حديث الإسراء أن البراق يضع حافره في نهاية طرفه (°).

وذلك لأن وضع الحافر في نهاية الطرف أبطأ من سرعة الطرف.

والظاهر أن هذه السرعة أكبر من سرعة الضوء، ولذلك جاءت سرعة الضوء في الدرجة الثانية، وهي المقصودة بقوله عَلَيْكُ كالبرق، أو مثل البرق، وسرعة الضوء تبلغ (٣٠٠,٠٠٠ كم / ثا) ثلاثمائة ألف كيلاً في الثانية الواحدة.

وأما سرعة الريح، فلا شك أنها متفاوتة في سرعتها، وأقصى سرعة بلغتها الريح هي (١٠٠ ميل / سا) يعني حوالي ١٦٠ كم / سا (بلغ إعصار اليابان سنة ١٩٢٢م) وبلغ إعصار بنغلادش (٢٠٠ كم /سا في إبريل ١٩٩٤م)

ونلاحظ هنا أنه عبر بالريح، ولم يعبر بالرياح، والريح هي التي ترسل للعذاب، أما الرياح فهي التي تأتي لطيفة تبشر بالمطر والخير، وهي ذات سرعة طفيفة وليست سريعة.

\_وأما سرعة الخيل المخصصة للسباق فهي في حدود ( ٦٠-٧٧م /ساعة ). \_ وأما سرعة الطير.

\_ وأما سرعة الرجل الذي يشتد بالمشي، والمراد به العدو والجري فأقصى ما يمكن تصور أن يقطع ٢٥ كم / ساعة . .

\_ وأما سرعة الرجل في الرمل فلا يتعدى ( ١٥ كم /ساعة ) .

- وأما سرعة الرجل الماشي، فالمعروف أن الإنسان يقطع بين ٥-٦ كم في الساعة الواحدة مع اختلاف الناس في ذلك، واختلاف المشي في سرعته، وهذا كله يبين لنا: ادراك رسول الله على لفكرة السرعة وتفاوتها بين هذه الأمور كلها، وترتيبها على الترتيب المتدرج من الأسرع إلى الأبطأ، وإشارته إلى سرعات لم تكن

معروفة في ذلك العصر كسرعة الضوء الذي لا يكاد يتصوره العقل الإنساني، لذلك سألوا عنه مما يجلي لنا الإعجاز العلمي في إخباره عَلَيْكُ بهذه السرعات التي كان كثير منها غير معروف لدى الناس، والحركة التي تكون السرعة مظهراً لها يعد أحد أقسام الفيزياء الحالية.

ونلاحظ - أيضاً - أن الحديث جاء في السرعات الكبيرة بأمثلة لا تقبل التفاوت، وذلك لأن الذين يبلغون هذه السرعة هم قلة من الناس يمتازون بالعمل الصالح النقي الطاهر، فيمرون بسرعة الطرّف، أو بسرعة الضوء، أما في السرعات التي جاء ذكرها بعد ذلك فهي متفاوتة ضمن نفس الدرجة، وذلك لتفاوت الناس في الأعمال، فقد يكونوا في درجة واحدة من السرعة، وهي مثلاً سرعة الريح ولكنهم متفاوتون في درجة هذه السرعة لما أن لها حداً أعلى، وحداً أدنى، ويقال ذلك أيضاً في سرعة الخيل، وكذا في سرعة الطير، وسرعة الرجل الراكض، ثم سرعة الرجل الماشي ففيها كلها تفاوت في السرعات رغم كون المنتسبين إليها يعدون في درجة واحدة رغم تفاوتهم.

#### (٢) نار جهنم سوداء:

عن أبى هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن رسول الله عَلَيْهُ قال:

"أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى البيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى البيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى السودت، فهي سوداء مظلمة "(١).

يخبر رسول الله عُلِيَّة أن النار الحمراء هي أخف أنواع النيران حرارة، حتى إذا اشتدت حرارتها جداً تغير لونها، وأصبحت بيضاء، ثم إذا زيد في حرارتها أكثر من ذلك، ورفعت درجتها إلى حد كبير، فإنها ستصل إلى درجة عالية من الحرارة التي لا تطاق، وذلك عندما يصبح لونها أسود قاتماً، فعند ذلك تكون قد وصلت إلى أعلى درجات الحرارة المكنة.

وهذا أمر قد توصل إليه علماء الفيزياء في عصرنا الحاضر، بعد أن توصلوا في تجاربهم العديدة إلى درجات عالية من الحرارة، إضافة إلى هذا فمن المعروف في علم الفيزياء أن الضوء المرئي الذي نعرفه يتكون من سبعة ألوان ـ تسمى ألواف الطيف ـ ولكل لون منها تردد مختلف عن الآخر، وبالتالي فلكل لون طاقة مختلفة أقل هذه الألوان طاقة هو اللون الأحمر، وأكبرها طاقة هو اللون البنفسجي والألوان الأخرى بين ذلك، فتسخين أي معدن يعطي أولاً إشعاعات من اللون الأحمر ـ الأشعة الحمراء ـ ثم بزيادة درجة الحرارة تزداد هذه الاشعاعات وتصدر اشعاعات فوق بنفسجية عند درجات الحرارة العالية، وصدق رسول الله علمي الذي يخبر بذلك منذ قرون ممتدة في التاريخ مما يجلي لنا السبق العلمي لهذا النبي الكريم عَلَيْ حيث ذكر هذا الكلام عن النار وتفاوت درجاتها بتفاوت ألوانها عندما لم يكن أحد من الناس لا في الجزيرة، ولا في غيرها يدرك شيئاً من ذلك

العلم، أو يعلم عنه شيئاً.

فصلوات الله وسلامه عليه ولهذا نجده أيضاً يقول:

"إِن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وإنها لتدعو الله ـعز وجل ـأن لايعيدها فيها"(٧).

#### (٣) العلاقة بين اللؤلؤ والصوت:

فعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْ قال: «بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» (^). وعن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلِي قال: «أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب» (٩). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى جبريل النبي عَلِي فقال:

«يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا تعب (١٠).

وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

«ما غرت على امرأة للنبي عَلَيْهُ ما غرت على خديجة ـ هلكت قبل أن يتزوجني ـ لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيُهْدي في خلائلها منها ما يسعهن » (١١).

وقد جاء تفسير القصب الوارد في هذه الأحاديث النبوية التي رواها الصحابة رضوان الله عليهم بأن المراد به هو قصب اللؤلؤ، وأن هذا البيت هو من لؤلؤة مجوفة واسعة (فتع الباري ٧/ /١٧١).

والمقصود بالصَّخَب: الصياح والمنازعة برفع الصوت، أو ترديد البيت للصوت مما يتعب السمع، ويتعب به الإنسان، فلذلك نفى عنه النبي عَلَيْكُ الصخب، كما رفع عنه التعب الذي قد يتسبب من الصخب أو من غيره.

فهل اللؤلؤ فيه خاصية امتصاص الأصوات وعدم ترديدها وترجيعها حتى لو تصورنا بيتاً مكوناً من اللؤلؤ الخالص لكان هذا البيت هادئاً لا تسمع صدى فيه لما يحدث من الأصوات؟ هذا ما يحتاج الباحثون المسلمون أو غيرهم أن يصلوا إليه بتجاربهم وبحوثهم.

والضوضاء التي نعيشها في هذا الزمن من أظهر أمور التلوث غير المادي التي وقعنا تحت تأثيره المباشر من جراء الأدوات الحديثة التي أمدتنا بها الحضارة الحديثة. يقول في كتاب "صحتك في الغذاء ":

وينقسم التلوث إلى قسمين هما:

أ) تلوث مادي: مثل تلوث الهواء والماء والتربة.

ب) تلوث غير مادي: كالضوضاء التي تنتج عن محركات السيارات، والآلات والورش (والماكينات) وغيرهما مما يسبب ضجيجاً يؤثر على أعصاب الإنسان، ويلحق به الكثير من الأذى الفسيولولجي، والضرر السيكولوجي (النفسي) حيث تثير أعصاب الإنسان وتزيد في توتره وهياجه، بالإضافة إلى الضرر العضوي (مثل إصابة جهاز السمع في الإنسان بالصمم، وقلة السمع من جراء الاصوات العالية) / ٢٢١/.

فيخبر رسول الله عَلَيْهُ عن النعيم في جنة الخلد، فيجعل من جملة هذا النعيم أن يعيش الإنسان بلا تعب، وصخب، وكأنه يشير بذلك إلى ما اكتشفه الإنسان في عصرنا هذا من مضار الصخب على صحة الإنسان وكون الصخب أمراً يبعد عن الإنسان الراحة والطمأنينة، فلله ما أعظمه من رسول وما أوسع علمه، وما أسبقه إلى الإشارة إلى أشياء لم يعرفها الإنسان في هذا العصر.

#### (٤) الصوت وسماعه:

إن حاسة السمع عند الإنسان وكذا عند الحيوان لها مقدرة خاصة في سماع الأصوات، فالأصوات ذات التوتر العالي جداً لا يستطيع سماعها، وكذا الأصوات ذات التردد المنخفض جداً لا يمكن سماعها في وسائط السمع التي خلقها الله تعالى، وهي تؤهلنا للعيش فوق هذه الأرض ونسمع ما نحتاج إلى سماعه والحمد لله رب العالمين.

ومعرفة "الصوت" وطبيعته أمر جديد في العلم لم يتوصل إليه العلم إلا في عصر حديث جداً، ومعرفة فيزيائية الصوت من الأمور التي توصل إليها العلم بعد تجارب كثيرة أجراها علماء الفيزياء في هذه الحياة، وقرروا أن لكل صوت توتر خاص به، وأن حاسة السمع عند الإنسان تستطيع سماع الصوت إذا كان بين التردد كذا والتردد كذا، وقد حددت هذه الترددات بإجراء اختبارات على عدد كبير من الناس الأسوياء العاديين، وقد لوحظ أن التقدم في السن عند الأفراد يؤثر على نقص القيمة العليا للتردد عندهم.

فإذا وجدنا رسول الله عَلَيْكُ يشير إلى هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرناً، فلا شك يكون ذلك دليلاً على أنه قد علم ذلك من لدن حكيم خبير.

فقد جاء في حديث عذاب القبر:

«ويضرب بمطارق من حديد ضرباً، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» (١٢).

وفي حديث البراء «يسمعه من بين المشرق والمغرب».

وفي حديث أبي سعيد «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين».

وفي حديث أبي هريرة «يسمعه كل دابة إلا الثقلين».

- لقد خطر في بالي هذا الحديث وأنا أقرأ تقريراً عن الزلازل في جريدة "المسلمون" حيث قال الدكتور أحمد الدرويش الأستاذ بقسم الجيولوجيا بجامعة صنعاء" إن المشكلة تكمن في أن العلم لم يتوصل إلى طريقة للتنبؤ بالزلزال، فقط مازالت الطريقة المعتمدة هي الأصوات التي تصدر عن الحيوانات قبل حدوث الزلزال بثوان، وهي لا تكفي لمواجهة آثار الزلزال".

(جاء ذلك في ص٣ من صحيفة "المسلمون "العدد (٤٤٥) الجمعة ٢٤صفر ١٤١٤هـ).

وقد قال الدكتور حامد أحمد حامد:

"وتستطيع الأذن المدربة أن تميز بين ألفي نبرة صوت ما لم يقل تردد الصوت عن ( ١٠٠٠) ولا يزيد عن ( ٣٠٠٠) هرتزل / الثانية (رحلة الإيمان في جسم الإنسان / ١٦٧/).

فالأذن تستطيع أن تسمع ما هو داخل ضمن الحد الأدنى والحد الأعلى، فإذا زاد أو نقص فإنها لا تستطيع أن تسمعه.

ويقول د. إبراهيم إبراهيم شريف أستاذ الفيزياء بكلية الهندسة في جامعة بيروت العربية:

في كتابه الفيزياء (١) الحرارة وخواص المادة و الصوت:

"الموجات الصوتية يكون ترددها بحيث يمكن سماعها وتمييزها، ويتراوح هذا المدى بين ٢٠ ـ ٢٠٠٠٠ هرتز، ويسمى بالمدى المسموع، وأما الموجات الميكانيكية الطولية التي لها تردد يقل عن ٢٠ هرتز فتسمى موجات تحت الصوتية، والموجات

التي لها تردد أعلى من ( ٢٠٠٠٠) هرتز تسمى موجات فوق الصوتية" ( / ٣٤٤ / من الكتاب المذكور ط ١ دار الراتب الجامعية ١ / ١ / ١٩٨٣م)، وانظر: عتبات السمع » ص ٥٨ من كتاب اللغة وعلم النفس، د. موفق الحمداني، طبع جامعة الموصل.

فرسول الله عَلِي يتجلى إعجازه العلمي بإخباره أن هناك أصواتاً لا يسمعها الثقلان وهم الإنس والجن، بينما تسمعها دواب الأرض، إن مثل هذه المعرفة تعد في العصر الحديث تقدماً واضحاً في الفيزياء الصوتية، فإذا كان الأخبار عن ذلك من أربعة عشر قرناً، فلا شك أنه سبق علمي، وإعجاز إخباري لا مثيل له.

## (٥) الذهب والفضة للاستعمال:

جاءت أحاديث عن رسول الله عليه تنهى عن استعمال الآنية المصنوعة من الذهب أو الفضة، أو المطلية بهما في الطعام والشراب.

فعن حذيفة ـ رضى الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عَيْكُ يقول:

«لا تلبسوا الحرير، ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة »(١٣).

وعن أم سلمة ـ زوج النبي عَلَيْكُ أن رسول الله عَلِيُّ قال:

«الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم »(١٤).

وعن البراء بن عازب ـ رضى الله عنهما ـ قال:

«أمرنا رسول الله عَلِيُّ بسبع، ونهانا عن سبع:

أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبراء القسم - أو المقسم - ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام.

ونهانا عن خواتيم - أو عن تختم - بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن المياثر، وعن المياثر، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج» (١٥٠).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِي قال:

«من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة، وآنية أهل الجنة الذهب والفضة »(١٦).

وبلفظ «من لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة »(١٧). وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

«من لبس الحرير، وشرب من الفضة، فليس منا، ومن خَبَّب امرأة على زوجها أو عبداً على مواليه، فليس منا »(١٨).

وعن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملا من أصحاب النبي عَلَيْكُ عند معاوية، فقال معاوية - رضى الله عنه -:

«أنشدكم بالله تعالى. أتعلمون أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن لبس الحرير؟. قالوا: اللهم نعم.

قال: وأنا أشهد.

قال: أنشدكم بالله تعالى. أتعلمون أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: وأنا أشهد.

قال: أنشدكم بالله تعالى. أتعلمون أن رسول الله عَلَي نهى عن ركوب النمور؟ قالوا: اللهم نعم.

قال: وأنا أشهد ، قال: أنشدكم بالله تعالى. أتعلمون أن رسول الله عليه الله عليه على عن جمع بين حج وعمرة؟ قالوا: أما هذا، فلا.

قال: أما إنها معهن "(١٩) ، وعن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: أما إنها نهى النبي عَلَيْهُ أن قال : «إنما نهى النبي عَلَيْهُ أن يشرب في إناء الفضة »(٢٠).

وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَيُّك :

«إِن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (٢١).

وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله عَيُّك :

«من شرب في إِناء من ذهب أو إِناء من فضة، فإِنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (٢٢).

وعن على ـ رضى الله عنه ـ قال:

«نهاني النبي عَيَّكُ أن أشرب في إناء من فضة » (٢٣).

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال :

«أتي النبي عَلَيْهُ بسقاية من ذهب» (٢٤).

فهذه الأحاديث النبوية كلها منصبة على استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب، وهو وإن كان الأمر تعبدياً، إلا أنه لا بد أن يكون له حكم دنيوية، وظهور هذه الحكم تحتاج إلى دراسة علمية متأنية في تأثير الأطعمة وما فيها من أحماض، وكذا الأشربة المتنوعة على الذهب والفضة، وإمكان تفاعلها مع الذهب والفضة مما يسبب للإنسان ضرراً في جسده، أو إمكان تأثير هذين المعدنين على ما يوضع فيهما من طعام وشراب بنوع من أنواع التأثيرات ما يجعلهما ضارين والله أعلم ..

وربما كان النهي بسبب كون الذهب والفضة نقدين يتعامل الإنسان بهما في البيع والشراء، حتى لا يتأثر سعرهما بزيادة اتجاه الناس إلى استعمالها في أواني الطعام والشراب.

وعلى كل فلا بد أن يقوم المسلمون بدراسة كاملة على هذين المعدنين وما فيهما حتى ندرك أوجها جديداً للإعجاز العلمي في أخبار رسول الله عَلَيْهُ وإن كنا لا نتوقف لإثبات الحكم على إثبات الحكمة، فإننا لن نأكل بآنية الذهب والفضة حتى لو لم تثبت لدينا علة واضحة لهذا الحكم.

#### (٦) السنة وعلم الجغرافيا:

ـ عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال عن النبي عَلَيْكُ :

«رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة، أو هَجَر فإذا هي المدينة: يثرب» (٢٥).

رؤيا الأنبياء حق، وقد رأى رسول الله عَلَيْ أنه سيهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، ومكة ـ حرسها الله تعالى ـ في واد غير ذي زرع، والناظر إلى أرض العرب في جزيرتهم الأولى التي نشأوا بها وترعرعوا يجد أن النخل فيها يتركز في هذه المناطق التي ذكرها رسول الله عَلَيْ وأما باقيها فهو صحراء، وإن كنا عرفنا ذلك في عصرنا الحاضر لما تهيأ لنا من وسائل المواصلات والاتصالات والإعلام، فمن أين لرسول الله عَلَيْ أن يعلم "اليمامة" وسط الجزيرة و "هَجَر" شرق الجزيرة.

وعن نهيك بن صريم السكوني ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ:

«لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن أنتم شرقيه وهم غربيه قال نهيك: ولا أدري أين الأردن يومئذ » (٢٦).

وهذا الحديث يخرج بمعرفة العربي قليلاً عن جزيرة العرب إلى نهر الأردن الواقع شمال الجزيرة ليخبر بأن المسلمين سيقاتلون جند الدجال على شواطىء هذا النهر، ويكون المسلمون في شرقي النهر، وجند الدجال غربي النهر، ويقول الصحابي الراوي: ولا أدري أين الأردن يومئذ "إنه تعليم من لطيف خبير علم رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، أماكن ما كان كثير من العرب يعرفها، ولا يدرك حقيقتها، وكأنه عَيَاتُهُ ينظر إليها من السماء، فيدرك الأرض التي بها

نخل، ويدرك نهر الأردن، وكيف سيكون جند الله في شرقيه وجند اليهود في غربيه إنها بلا شك سبق علمي، ومعرفة جغرافية واسعة أعطاه إياه رب العزة والجلال.

#### (٧) دوران الكون:

عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ أنه قال:

«إِن الزمان قد استدار كه يئته يوم خلق الله السماوات والأرض »(٢٧) الحديث.

لو أردنا أن نحلل ألفاظ هذا الحديث لأفادنا أن الكون كله يدور، فيعود إلى حالته الأولى من موافقة بعض المظاهر الكونية لبعضها الآخر، ثم يستمر في الدوران حتى تختلف، ثم تعود... وهكذا.

ولو نظرنا إلى قوله عَلَيْ : "إن الزمان استدار" وإنما نعرف الزمان بالشمس والقمر، فكأنه قال: إن الشمس دارت، وإن القمر دار حتى عادا اليوم - الذي خطب فيه رسول الله عَلَيْ ذلك وهو في حجة الوداع - إلى ما كانا عليه يوم خلق الله السماوات والأرض، ففي هذا الحديث إثبات لدوران الشمس والقمر اللذان هما أداتا الزمان حيث نعرف ساعات النهار والليل بالشمس، ونعرف الشهور بالقمر، وإذا كنا نلاحظ في أعمارنا القصيرة هذا الدوران تجيء الأشهر في الفصول المختلفة من شتاء وربيع وصيف وخريف ثم عودتها ثانية إلى ذلك، فلعل الدراسات الفلكية الواسعة تلاحظ موافقة أجرام كثيرة مبثوثة في هذا الكون لبعضها البعض، خلال فترات متفاوتة من الزمان.

ولا شك أن هذا الحديث هو إخبار غيبي عما يحدث في هذا الكون المترامي الأطراف لا يمكن أن يدرك إلا بعلم رباني.

يقول الأستاذ بسام جرار:

"عندما تدور الأرض حول الشمس دورة واحدة مفردة تكون قد دارت حول

نفسها (٣٦٥) مرة، ويكون القمر قد دار حول الأرض (٢٢) مرة، والملحوظ أن كلمة (يوم) مفردة، وردت في القرآن الكريم (٣٦٥) مرة.

وكلمة (شهر) مفردة وردت (١٢) مرة.

قال: و عندما تعود الأرض إلى النقطة نفسها تكون قد دارت حول نفسها ( ٣٦٥) مرة، ويكون القمر دار حولها ( ٢١) مرة ولكن حتى يعود القمر والأرض معاً إلى الحيثية نفسها يحتاج ذلك إلى أن تدور الأرض حول الشمس ( ١٩) مرة. أي ( ١٩) سنة ».

(من بحث "زوال إسرائيل في القرآن الكريم").

فهذا يؤكد أن إخبار رسول الله عَلَيْكُ بأن الزمان استدار، حتى عاد إلى هيئته التي كان عليها عندما خلق الله السموات والأرض قد حوى علماً فلكياً عظيماً وأنه درس حركة الأرض لوحدها، وحركتها مع القمر وحركة الشمس، وحركتها مع الأرض، وحركة هذه الأجرام الثلاثة مع بعضها بعضاً ثم عودتها ثانية إلى المواضع التي كانت عليها.

إنه علم دقيق، علم عظيم، لا شك أنه عطاء من عند الله تعالى وصلى الله على المصطفى البشير النذير.

## (٨) دقة قبلة المسجد النبوى:

إن تعيين سمت معين في منطقة ما من المناطق فوق هذه الأرض يحتاج من المحدد إلى أمور كثيرة بحيث يعرف ميلان المنطقة التي يريد تحديد سمتها بالنسبة لما يريده، ومن أجل ذلك هم يقومون برسم الخرائط، وتحديد الزوايا التي تكون بين كل منطقة وبين المنطقة المراد تحديد سمتها، ثم وفق هذا يحددون الاتجاه المنضبط إلى تلك المنطقة.

وهذه الأعمال التي يقوم بها الطبوغرافييون اليوم التي تجعل أعمالهم دقيقة في معاييرها ومنضبطة في اتجاهاتهم بحيث لا يجوز لهم الخطأ إلا بمقدار يسير جداً.

والكعبة المشرفة التي أمر المسلمون بالاتجاه إليها حيث كانوا وأنى وجدوا والكعبة المشرفة التي أمر المسلمون بالاتجاه الله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الهمامون في حساب الاتجاه الذي يجب أن يكون عليه الإنسان المصلي في كل مكان من بقاع الأرض، وكانت حساباتهم دقيقة إلى حد كبير حتى بالنسبة إلى الأدوات المستعملة في عصرنا الحاضر.

وهناك مكان واحد يبعد عن الكعبة المشرفة ما يقرب من الأربعمائة كيلاً تقل شيئاً أو تزيد حسب الخط الاعتباري المقاس عليه المسافة إنه المدينة المنورة، ومسجد المصطفى عَيَّ فيها، وكذلك مسجد قباء، فهذان المسجدان اللذان حدد فيهما القبلة هو رسول الله عَيَّ والاتجاه الذي يصلي إليه الناس في المسجدين نجده منضبطاً انضباطاً تاماً لا يستطيع أحد أن يجد فيه أي خطأ يذكر في الاتجاه المسامت للكعبة، فكيف استطاع هذا المهندس الكريم أن يوجه المصلين منذ أربعة

عشر قرناً إلى الكعبة المشرفة، وبينه وبينها هذه المسافة الكبيرة، ولا آلة بيده يحسب بها الاتجاه أو الانحراف أو الزاوية التي بها يقيس سمت المنطقة، ولم ينقل لنا أنه فعل ذلك بآلة أو استعان بعالم فلك، وإنما هو حدد الاتجاه، فكان ذلك الاتجاه هو الاتجاه الصحيح المنضبط.

إنه تعليم رب العالمين، الذي اصطفاه على الخلق أجمعين، وهو الذي علمه هو الذي وجهه وصحح مساره، فصلاة الله وسلامه عليه ما دامت السموات والأرضين، وتتابع عليها أهل الثقلين وقد جاء في حديث الهجرة «فلبث رسول الله عليها في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، فأسس المسجد الذي أسس على التقوى» (٢٨).

وفي حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ في قصة الهجرة قال: «فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملا بني النجار، فجاءوا فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا.

فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.

فأمر رسول الله عَلَي بقبور المشركين فنبشت، وبالخِرب فسويت، وبالنخل فقطع قال: وجعلوا عضادتيه حجارة.

قال: جعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله عَلَيْكُ معهم يقولون:

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فانصر الانصار والمهاجرة » (٢٩).

فرسول الله عَلَيْ هو الذي حدد للصحابة مكان القبلة ـ سواء كانت باتجاه بيت المقدس، أو باتجاه الكعبة المشرفة، فكان هذا الاتجاه سبق معرفي من رسول الله عَلَيْ يدلنا، ويدل كل عاقل أنه رسول من عند الله تعالى حقاً وصدقاً.

## (٩) اليوم أربع وعشرون ساعة:

لقد اتفق أهل العلم على أن اليوم بنهاره، وليله أربع وعشرون ساعة وقد بنوا ذلك على دراسات، وقياسات، وما أشبه ذلك من الأمور التي بها توصلوا إلى أن يقولوا: إن اليوم هذا مقداره، لم لم لم يزيدوا عن ذلك؟

لم كم ينقصوا من ذلك؟ الله أعلم.

إِنها دراسات علمية، واختبارات تجريبية (حيث قسموا عدد درجات الدائرة (٣٦٠) على (١٥) خط طول، حيث كانت الـ (١٥) حزمة زمنية اعتبروها).

والقضية قضية دراسات فلكية، وجغرافية لها علاقة بدوران الشمس والأرض.... وغير ذلك.

والغريب ـ وليس بغريب على رسول الله عَلَيْهُ أن يجد الإنسان حديثاً عن رسول الله عَلَيْهُ عن العلماء، والدارسون، والناظرون في العلوم الجغرافية الحديثة.

فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلِيله :

«إِن يوم الجمعة، وليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمائة ألف عتيق من النار »(زاد الحسن: كلهم قد استوجب النار) (٣٠).

وعن جابر ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله عَلِيُّ قال:

«يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة (فيها ساعة) لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» $\binom{71}{}$ .

فإذا تقرر ذلك استطعنا أن نفسر أحاديث رسول الله عليه التي ذكر فيها

الساعة على هذا يعني أنها جزء من أربعة وعشرين جزءاً من اليوم والليلة، وللناظر في هذا العالم المترامي الأطراف، يعجب كل العجب من اتفاقه رغم عدم اتصاله في العصور السابقة على تحديد الأيام فيها:

فأولاً: السنة عند الجميع اثنا عشر شهراً، وهذا من الاعجاز القرآني الكريم حيث يقول الرب تعالى:

﴿ إِن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ﴾ (آية ٣١ من سورة براءة).

وثانياً: الأسبوع عند الجميع سبعة أيام. وهذا اتفاق عجيب لا شك فيه. يدل على وحدة الخالق سبحانه.

وثالثاً: أيام الأسبوع متفقة بين جميع أنحاء المعمورة، وبين جميع أجناس أهل الأرض، فيوم الجمعة الذي هو عيدنا ـ معشر المسلمين ـ هو يوم الجمعة في كل أنحاء الدنيا، وكذا يوم السبت الذي هو عيد اليهود، ويوم الأحد الذي هو عيد النصارى. وكذا بقية أيام الأسبوع لا تختلف إلا باختلاف موضع البلد فوق الأرض لاختلاف مطالع الشمس.

وصدق رسول الله عَلَيْ فيما جاء عن أبي هريرة وحذيفة ـ رضي الله عنهما ـ قالا: قال رسول الله عَلِيد :

«أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا، فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق» (٣٢).

فهذا الحديث يبين لنا أن الأيام كانت معروفة، وبتسلسلها الجمعة فالسبت والأحد. وأثبتها رسول الله عَلَيْهُ هكذا، فبقاؤها خلال هذه الأعصر على هذا التسلسل آية من آيات الله تعالى، وتوافقها في جميع البلدان أيضاً هكذا هو آية أخرى من آيات الله تعالى، واخبار النبي عَلَيْهُ على وفق هذا التوافق آية من آيات الله تعالى.

وقد ورد ذكر الأيام في الأحاديث كثيراً، إلا أن الحديث التالي يوضح أن هذه الأيام التي هي عندنا، كانت على صورتها الحالية منذ أن خلق الله تعالى الحياة، أو قبلها، وذلك ما حَدَّث به أوس بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه :

«إِن من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (أي بليت).

قال: إِن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »(٣٣).

- ويشير هذا الحديث أن مواقع الأيام سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

بل قال ابن حجر : «وسمى يوم الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه»(٣٤).

فالله تعالى أخبر نبيه المصطفى عَلَيْهُ بهذه الأيام، وبقائها على هذا التسلسل إلى يوم الدين، وهذا بلا ريب آية من أيات الله البينات على صدق هذا النبي الكريم، وأنه رسول رب العالمين.

# (١٠) وتعود أرض العرب جنات وأنهاراً:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله، فلا يجد أحداً يقبل منه، وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً». (٣٥)

وعنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُه:

«لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة، لا يخاف إلا ضكال الطريق»(٣٦).

ولنقف مع هذا الحديث الشريف في ألفاظه المختارة التي نقلت عن رسول الله على مع هذا الحديث الشاهدها في عصرنا الحاضر بعد أربعة عشر قرناً من صدور هذا الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه.

ولن أقف طويلاً عند الشق الأول للحديث وهو (فيض المال وكثرته بأيدي الناس) فلعلني أورد البحث عن ذلك في الحديث عن المال وحب جمعه عند الإنسان، وكذلك بالنسبة لعدم قبول الزكاة من الإنسان، وهي ظاهرة قد حدثت في زمن عمر بن عبد العزيز، ولكن كان المسؤول عن إخراجها وجمعها هو الحاكم المسلم، والحديث يشير إلى الوقت الذي سيكون المخرج للزكاة هو الإنسان نفسه أقول: لن أتكلم عن هذا ولا ذاك، وإنما سأخصص الحديث عن قوله عن تعود".

والعود: - في الأصل - هو رجوع الأمر إلى شيء سبق أن كان عليه. ومتصفاً به. هذه حقيقة العود، وإن كان من الممكن أن يحمل العود على معنى الصيرورة، أي تصير أرض العرب جنات، وأنهاراً، ولكن حملها على الأصل أولى من حملها

على الجاز فيكون معنى الحديث: إن أرض العرب كانت مروجاً وأنهاراً وأنها بعد فترة من الزمن أصبحت صحراء مجدبة قليلة الماء والأنهار، وأنها بعد ذلك ستعود ثانية فتجري فيها الأنهار وتمتلىء بالمرج الأخضر الذي يعلو أرضها.

أما الشق الأول: وهو أن أرض العرب كانت تعلوها الخضرة، والمروج، وتسيل فيها الأنهار، فقد أثبتتها دراسات متعددة، وبينت تلك الدراسات أنها كانت كذلك.

وأما الشق الثاني: وهو أنها ستعود ثانية مروجاً تعلوها الخضرة، وتنتشر في أنحائها البساتين، وتفوح في أجوائها عطر الأزاهير، إن هذا الأمر الذي يتحدث به رسول الله عَيَّلَةً منذ هذه القرون المتطاولة الممتدة، لا يتصوره الإنسان يحدث في أرض جرداء ممتدة من البحر الأحمر إلى الخليج العربي تعلوها الرمال الكثيفة التي لا تنبت كلاً ولا تمسك ماء.

والذي ينظر إلى أرض العرب في هذا العصر الذي نحن فيه، لا يسعه إلا أن يقول: صدق رسول الله عَلَيْهُ فيما أخبر به فهاهي جزيرة العرب تمتليء بالمزارع وتعلوها الخضرة، وتمضي في طريقها إلى أن تصبح كما أخبر الرسول عَلَيْهُ مروجاً وأنهاراً بإذن الله تعالى.

وقد خص رسول الله عَلَيْهُ مدينة تبوك بحديث خاص، فبعد معركة تبوك التفت إليها رسول الله عَلَيْهُ وقال لأحد أصحابه وهو معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ: "يوشك أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً »(٣٧).

يقصد بذلك منطقة تبوك التي كانت في ذلك الزمن أرضاً فيها عين ماء خفيفة وهاهي مدينة تبوك تسبق غيرها من المدن في انتشار المزارع، والخضرة فيها، وتصبح جنات خضراء، حدائق ملتفة. ولو بعث أهل تبوك الذين يعرفونها منذ عشر سنوات فقط لما عرفوها، ولظنوا أنفسهم في مكان آخر.

وأما الأنهار وظهورها، فإننا سنترك ذلك للمستقبل القريب الذي سيطلعنا أو أبناءنا على ذلك، ولعل ما ثبت حديثاً في الدراسات الجيولوجية بأن المياه الجوفية في الأرض تتحرك بإتجاه الجزيرة العربية، أقول: لعل ذلك مقدمة لظهور الأنهار في جزيرة العرب، وصدق رسول الله عليه .

وقد ذكرت نشرة "إنه الحق" (من نشرات هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي) لقاء بين فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني، والبروفيسور الفريد كروز الذي يقول عنه الشيخ الزنداني: من أشهر علماء العالم في الميولوجيا "اشتهر بين العلماء بنقده لنظريات أكابر علماء العالم في علم الجيولوجيا". (ص / ٢٨ / من النشرة المذكورة).

ثم قال:

لقد سألناه: هل كانت بلاد العرب بساتين وأنهاراً ؟.

فأجاب: نعم.

فقلنا: متى كان هذا؟

قال: في العصر الجليدي الذي مر بالأرض، إن الجليد يتراكم في القطب المتجمد الشمالي، ثم يزحف نحو الجنوب، فإذا اقترب من جزيرة العرب قرباً نسبياً - طبعاً - تغير الطقس، وتكون بلاد العرب من أكثر بلاد العالم بساتين وأنهاراً.

قلنا له: وهل ستعود بلاد العرب بساتين وأنهاراً؟

قال: نعم. هذه حقيقة علمية.

فسألناه: لماذا؟

قال: لأن العصر الجليدي قد بدأ، فهذه الثلوج تزحف من القطب المتجمد الشمالي مرة ثانية نحو الجنوب، وهي في طريقها لتقترب من المناطق القريبة من بلاد العرب.

ثم قال: إِن من أدلتنا على ذلك ما تسمعون عنه من العواصف الثلجية التي تضرب في كل شتاء المدن في أوروبا وأمريكا. هذه من أدلة العلماء على ذلك، ولهم أدلة كثيرة. إنها حقيقة علمية.

فقلنا له: إِن هذا الذي تذكره أنت لم يصل إليه العلماء إلا بعد حشد طويل من الاكتشافات وبعد آلات دقيقة يسرت لهم مثل هذه الدراسات، لكنا قد وجدنا هذا مذكوراً على لسان محمد النبي الله الأمي قبل ١٤٠٠عام ـ ثم ذكر له الحديث المذكور أولاً ـ

فقلنا له: من قال لمحمد عَيِّكُ أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهاراً ؟.

فأجاب: الرومان ( يريد أن يفر من الإِجابة العلمية الحقيقية ) .

فقلنا: ومن أخبره بأنها ستعود مروجاً وأنهاراً؟

فقال: إِن هذا لا يمكن أن يكون إِلا بوحي من أعلى.

ثم قال: أعتقد أنك لو جمعت كل هذه الأشياء، وجمعت كل هذه القضايا التي بسطت في القرآن الكريم - والتي تتعلق بالأرض، وتكوين الأرض، والعلم

عامة، يمكنك جوهرياً - أن تقول: إن القضايا المعروضة صحيحة بطرق عديدة، كما يمكن الآن تأكيدها بوسائل علمية، ويمكن إلى حد ما أن نقول:

إِن القرآن هو كتاب العلم المبسط للرجل البسيط، وأن كثيراً من القضايا المعروضة فيه في ذلك الوقت، والتي لم يكن من الممكن إثباتها، أصبحت بالوسائل العلمية الحديثة الآن في وضع تستطيع أن تثبت ما قاله محمد عَلِيهُ منذ ١٤٠٠ سنة.

(انظر / ٣٠-٣٢ / من البحث المذكبور مع قليل من التصرف لان أسلوب الترجمة ليس على ما يرام).

ونحن لا نشك بما قاله سول الله عَلَيْ وأن جزيرة العرب ستعود جنات وأنهاراً، وإن غداً لناظره قريب.

#### (١١) لا تقوم الساعة حتى تبعج جبال مكة:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضى الله عنهما ـ قال :

«إذا رأيت مكة قد بعجت كظاماً، ورأيت البناء قد علا على رؤوس الجبال، فاعلم أن الأمر قد أظلك (٣٨).

- وقال: يا مجاهد. «إِذا رأيت الماء بطريق مكة، ورأيت البناء يعلو أخشبيها، فخذ حذرك». (٣٩).

تمضي الأيام، وتأتي بأعاجيب من الأفعال ما كان يتصور إنسان، ولا يتخيل أن تكون في هذه الأرض، ومن ذلك ما أفاده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - وهو وإن كان موقوفاً، يعني من قوله هو، ولم يرفعه إلى النبي عني لله عنهما لم حكم الرفع لأنه لا يدرك بالعقل والقياس، وإنما يؤخذ بالخبر من المعصوم الذي علمه الخبير العليم.

فهذا الحديث يخبر أن مكة ستبعج جبالها، وما أدري كيف تصور المحدِّثون الذين رووا هذا الحديث، كيف تصوروا هذه الجبال تبعج، وهذه الصخور الصلبة الشديدة الصلابة تفتح فيها فجوات، بل وتكون معابر يسلكها الناس للوصول من فج إلى آخر.

أقول: لا أستطيع أن أتصور كيف توقعوا ذلك، ولكننا اليوم لا نحتاج إلى تصور ذلك وتخيله، لأننا نراه بأم أعيننا، وكل من أراد أن يراه فما عليه إلا أن يشد رحله، ويسافر إلى مكة المكرمة ليجد جبالها قد بعجت، وسار الناس في هذه المسالك وانتقلوا فيها من فج إلى آخر، إنه واقع نعيشه، وحقيقة نشهدها.

وكذا الشق الثاني من الحديث، وهو علو البناء على رؤوس الجبال، فهاهي

جبال مكة كلها ـ تقريباً ـ قد علاها البناء، وسكن الناس فوق قممها، وكان الناس في السابق إنما يأوون إلى الشعاب، والوديان، ولا أحد يفكر بأن يعلو الجبال العالية القاسية ليسكن فيها، ولكن ما أمد الله به الإنسان من تقدم مادي في أدوات الحفر والبناء به استطاع الإنسان أن يصل إلى ما وصل إليه، فهذا الحديث يشير إلى ذلك التقدم الذي سيصل إليه الإنسان في المادة وأساليبها حتى يبعج الجبال، ويركب فوقها، لا شك إنه تقدم مادي رفيع وعجيب، والأعجب منه أن يخبر بحدوثه قبل وقوعه بأربعة عشر قرناً، إنه تعليم الخبير العليم فصلى الله على هذا الإنسان الذي استطاع أن يستوعب هذه العلوم كلها.

إنه إعجاز علمي إخباري من رسول الله عَلَيْهُ وقد طوى فيه أموراً كثيرة، فكأنه قال للمسلمين: إن الإنسان سيمتلك أدوات كبيرة عظيمة التأثير، قادرة على حفر الجبال الصم، وسيمتلك قبل ذلك علماً يستطيع به أن يخطط لمثل هذا العمل، وينطلق في تحقيقه، وكذا عندما يتحدث عن علو البناء على جبال مكة كأنه يعلمنا بما سيملكه الإنسان ليستطيع أن يقيم الأبنية فوق الجبال العالية، وكذا قضية جر المياه التي تصبح في كل مكان من شوارع مكة وهي الأرض التي لا يوجد فيها ماء، ولا يمكن تحصيله إلا بشق الأنفس وها نحن نرى أن المياه قد جلبت إليها من كان مكان من كان مكان من كان مكان من كان مكان .

# (١٢) يبنى البيت كأحسن مما كان:

عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال: «كنت آخذاً بزمام راحلة عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أقود به إلى البيت، فقال لي: فكيف أنت يا عطاء إذا هدم البيت حتى لا يترك منه حجرٌ على حجر؟

قال: قلت: ونحن على الإسلام؟!

قال: ونحن على الإسلام. قال: ثم يبنى كأحسن مما كان » (٤٠).

البيت العتيق، الكعبة المشرفة، أول بيت وضع للناس ليتجهوا إليه في صلاتهم لله تعالى. هذا البيت الكريم على الله تعالى، والذي بناه بأمر من الله تعالى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وساعده في بنائه ابنه إسماعيل عليه السلام ويخبرنا رسول الله عَلَيْ أنه سيهدم في الإسلام هذا إخبار منه عَلَيْ لما سيكون في الأزمنة المختلفة في عصر الإسلام، وقد كان هدم البيت المعظم، ويأتي الإخبار الثاني الذي نعيش أحداثه اليوم بعد أربعة عشر قرناً مرت على كلام المصطفى عَلَيْ وهو أن هذا البيت سيبنى كأحسن مما كان، ونحن نشاهد اليوم هذا البناء الذي يقام حول البيت العتيق بناء عظيماً جميلاً. تتجلى فيه أبرع الأمور الهندسية، وتتجمع فيه أفضل الخامات التي تستعمل في البناء، وقد شيد البناء وارتفع عائياً شامخاً كما أخبر رسول الله عَيْ كأحسن مما كان.

وكذا في الحديث إشارة واضحة إلى ما سيمتلكه المسلمون من قدرات عظيمة، وإمكانات كبيرة يستطيعون بها أن يقيموا بناء هذا البيت بناء قوياً متيناً على أحسن ما يرام بمعدات وأدوات ما كان يحلم بها أجدادنا وأسلافنا، فعبر بنا رسول الله عَيَّة وبالمسلمين عصوراً كثيرة ليخبرنا بما حدث في هذا العصر من بناء البيت.

## (١٣) التطاول في البنيان:

عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في حديث جبريل ـ قال: « فأخبرني عن الساعة ؟

قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها ؟

قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان »(٤١).

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «إِذَا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، و أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها» (٤٢).

وهذا الخبر من الأحاديث النبوية التي تحققت أمام أعيننا، ورأيناه يتحقق على وجه هذه الدنيا، في شرقها، وفي غربها، وشمالها، وجنوبها، فترى رعاة البقر الأمريكيين الذين كانوا في البراري والقفار يلاحقون البقر حتى يدخلوها في حظائرها أصبحوا الآن من الأغنياء الذين يتطاولون في البنيان ويفتخرون بارتفاع بنيانهم، وهكذا في كل أرض من بلاد الدنيا غدا الجهال الذين لا يعقلون، ولم يكونوا يعرفون شيئاً أصبحوا هم الأغنياء الذين يبسطون أيديهم في عمارة الدنيا وزخرفتها وزينتها.

أمور أخبر بها الصادق المصدوق عَيْكُ منذ أربعة عشر قرناً نراها ماثلة أمامنا لا تخفى على الناظرين، ولا تغيب عن المتفكرين إنه تعليم رب العالمين بالذي أعطاه وأولاه من العلوم ما لم يؤت أحداً من العالمين إنها النبوة التي تعجز الناس أن يأتوا بمثل ما تأتي به، إنه إخبار بالمدى الذي سيصل إليه الإنسان في إمكانات البناء

وتطوره، وعمق الدراسات الهندسية التي مكن الله تعالى الإنسان بها ليصل إلى ما وصل إليه من ارتفاع هائل في العمارات، والتي غدت تدعى بناطحات السحاب لعظم ارتفاعها، وذهابها في جو السماء، وكأنها تناطح السحاب ونرى الآن على مستوى العالم، كل دولة تريد أن تبني على أرضها برجاً عالياً رفيعاً سامقاً لتقول: إن على أرضي أعلى برج في العالم كل هذا قد لخصه لنا رسول الله على هذا الحديث «يتطاولون في البنيان» يعني كل واحد يريد أن يزيد في طول البناء الذي يبنيه ليكون أعلى من غيره، فصلوات الله وسلامه على الرسول المعلّم الذي علم ما يعجز عنه البشر.

## (١٤) الاقتصاد:

الاقتصاد في العصر الذي نعيش علم كبير غدا له أقسام علمية في الجامعات تدرس فيه كل ما يتعلق بهذا العلم ويتفق مع ما يتصل به من متطلبات السوق وما ينتابه من أمور.

ولا أريد الحديث هنا عن هذا العلم الواسع، وإنما أريد أن أتحدث عن شيء من ذلك وهو ما يُعَرِّفه أهل العربية بأنه التوسط في الأمور بين طرفي الإفراط والتفريط، وهو بالمعنى العام يشمل الاقتصاد كله.

فعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي عَلِي قال:

«إِن الهَدْي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة »(٤٣).

ونحوه عن عبد الله بن سرجس المزني ـ رضي الله عنه ـ (٤٤):

« فجعل رسول الله عَيَّا الاقتصاد من علامات النبوة، ومن علومها دليل على مكانة الاقتصاد في حياة الإنسان، فلذلك رأينا رسول الله عَيَّا يوزع على نسائه ما يكفيهم في سنتهم من المواد الغذائية الأساسية لكل بيت من بيوته، وكانت تسعة (٤٥).

وعن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ:

« ما عال من اقتصد » (٤٦).

أي لم تصبه فاقة وفقر في حياته لأنه لا يبذر المال، ولا ينفقه إلا في المكان الذي يجب عليه أن يضعه.

إن هذه القواعد التي وضعها رسول الله على في الحياة قواعد اقتصادية متينة يحتاجها كل إنسان، يحتاج أن يتعلمها ويعلمها أولاده، ويدربهم على ذلك حتى يكونوا ذوي وعي اقتصادي سديد، يعرفون أين يجب أن يوضع الدرهم، وأين يجب أن لا يوضع، إنه الاقتصاد العملي الذي ينبغي أن تفتح عليه أعين أجيالنا القادمة، وبخاصة في عصرنا الحاضر الذي يريد فيه أعداؤنا أن نكون أمة مستهلكة، تنفق أموالها في الكماليات وتستهلك ما يصنعه الغرب لها، حتى تضعف الأمة، ويقوى أعداؤها، فيكون الهدي النبوي الذي يشير به علينا رسول الله على من أكثر الأمور سداداً، وتوفيقاً، وأكثرها فائدة للأمة، وهي على أبواب القرن الواحد والعشرين، فليتنا نستجيب إلى هذا النبي الكريم في هذا الهدي الذي كأنه مطلع فيه على عصرنا الذي نعيش، فيدلنا فيه على أقوم سبيل، وأفضل طريق.

#### (١٥) الإحصاء:

عن حذيفة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«اكتبوا لى من تلفظ بالإسلام من الناس »(٤٠).

وفي رواية «احصوا لي كم يلفظ الإسلام».

وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال :

«جاء رجل إلى النبي عَلِيه فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وامرأتي حاجة! قال: ارجع فحج مع امرأتك »(٤٨).

فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة أن رسول الله عَلَيْهُ كان في قيادة المسلمين في المدينة المنورة يعتمد على الإحصاء في تعداد أفراد الأمة المسلمة وكان من يريد خوض المعارك الإسلامية يسجل اسمه، ويكتبه ليعرف القائد أفراد الجيش الذي سيقوده.

وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي عَلَيْهُ قال :

«أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من يجوز ذلك »(٤٩).

وعن ابن عمر - رضي الله عنه ـ عن النبي عُلِيَّة قال :

«تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة »(٠٠).

وفي هذين الحديثين يعطي رسول الله عَلَيْتُهُ في الأول المتوسط الحسابي لأعمار أمته، وهو عمل لا يمكن التوصل إليه إلا بعد إحصاء كامل لأعمار المتوفين من الناس ثم إخراج متوسط ذلك، والإحصاء - كما هو معلوم - علم جديد اتسع فيه الناس في هذه الأعصر توسعاً كبيراً حتى أدخل في كل علم من العلوم، وغدت

الآلات، والأدوات الحديثة تقوم به بعد إعطائها المعلومات الكافية لذلك، ولو كان بين أيدينا اليوم إحصاء كاملاً عن أعمار المسلمين الموجودين في أنحاء الدنيا لاستطعنا أن نجد نتيجة هذا الإحصاء وهو ما جاء به رسول الله عَلَيْكُ منذ أربعة عشر قرناً وأن أعمار الأمة يتراوح بين الستين والسبعين.

وأن الأقل منهم في العدد هم الذين يتجاوزون ذلك، وقد كان ذلك بالنسبة لرسول الله عَلَى ممكناً لأن الله تعالى أطلعه على أعمار أمته (٥١) فأمكنه ذلك من علم نسبة أعمارهم. وأما الحديث الثاني فهو يعطي نسبة الكمال في الجنس الإنساني وأنها (١٪) فإنك تجد واحداً في كل مائة من الناس نسبياً هو أعلى درجة منهم وأرقى، وأكثر جمعاً لخصائص الكمال الإنساني من غيره، وانظر في التفريق بين قوله عَيَا في الحديث الأول حيث خصه بأعمار أمته وقوله في الحديث الثاني: "تجدون الناس" فهي نسبة عامة بين جميع البشر وسأتحدث عن هذا الحديث في مجال علم النفس إن شاء الله تعالى.

فهذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على استعمال رسول الله عَلَيْكُ للإحصاء والإحصاء الدقيق ليعطي نتيجة مقررة لأعمال الأمة، وللمتميزين في النار، رغم كونه أمياً، ويعيش في أمة أمية لا تعرف كثيراً عن الحساب أصلاً فضلاً عن الإحصاء، فلا شك أن ذلك إعجاز علمي لرسول الله عَلَيْكُ .

## (١٦) النسبة في السنة:

إِن ذكر النسبة بين أمر وآخر لا يتأتى لأحد إلا بعد إحصاء دقيق متسع، وجمع لكل ما يدخل تحت هذا الأمر وتحت ذاك، ثم إدراك ما بينهما من النسبة الدقيقة، وقد كثر في عصرنا الحاضر الحكم بهذه النسب وإدراكها بين أمور كثيرة وذلك لتقدم علم الإحصاء ووسائله، ولتطور أدواته، وطرقه التي يتبعها أهله.

ويعجب الإنسان عندما يرى في حديث رسول الله عَلَيْكُ الكثير من ذكر هذه النسب، بل جاءت أحياناً بنسب يصعب على الفكر الإنساني الأمي تصورها ثم نسبتها، ومن ذلك:

نجد النسبة  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ 

وذلك في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ وفيه :

« والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا » . . . والحديث سيأتي بتمامه .

ومن ذلك النسبة ( $\frac{1}{70}$ ):

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن نبي الله عَلَيْهُ قال:

«إِن الهدي الصالح، والسمت الصالح، والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة »(٥٢).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عَيَالَة يقول:

« تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءاً »(٥٠).

ومن ذلك النسبة  $(\frac{1}{2})$ :

فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْ قال:

«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ (يعني المنفرد) بسبع وعشرين درجة "(٥٤)".

وورد نحوه عن أبي هريرة وعائشة وأبي سعيد الخدري وأبي بن كعب (°°) وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين.

ومن ذلك النسبة  $(\frac{1}{2})$ :

فعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عَلِي قال:

«الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة »(٥٦).

وعن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيَّهُ قال:

« رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة »(٧٠).

ومثله عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ(٥٨).

 $(\frac{1}{v})$  (  $\frac{1}{v}$  ):

فعن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلِيَّة قال:

«ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم».

قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية.

قال: فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها. (٥٩).

وعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال: رسول الله عَلِيَّة :

«إِن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وإنها لتدعوا الله ـ عز وجل ـ أن لا يعيدها فيها »(٦٠).

ومن النسب ( ١٠٠ ):

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله عَلِيُّهُ قال:

«خلق الله مائة رحمة، فوضع واحدة بين خلقه، وخبأ عنده مائة إلا واحدة (71).

وعن سلمان الفارسي ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

«إِن لله مائة رحمة، فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، وتسعة وتسعون ليوم القيامة»(٦٢).

وعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي عَلِيُّ قال:

«أول من يدعى يوم القيامة آدم، فتراءى ذريته، فيقال: هذا أبوكم آدم. فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: أخْرج بعث جهنم من ذريتك. فيقول: يا ربكم أخرج. فيقول: أخرج من كل مائة تسعة وتسعين.

فقالوا: يا رسول الله. إذا أخذ من كل مائة تسعة وتسعون، فماذا يبقى منا؟ قال: إن أمتى في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» $(^{77})$ .

أي نسبة عدد أفراد أمته خلال عيش الإنسان فوق هذه الأرض كنسبة الشعرة البيضاء الواحدة إلى شعر ثور أسود اللون.

ومن النسب أيضاً ١ / ١٠٠٠ و٩٩٩ / ١٠٠٠:

فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّ قال:

«يقول الله تعالى: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك، والخير بين يديك. فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. فعنده يشيب الصغير، و ﴿ تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ﴾.

قالوا: يا رسول الله. وأينا ذلك الواحد؟

قال: أبشروا فإِن منكم رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألف. ثم قال:

والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا، فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود» (٦٤).

وذكر الإمام ابن حجر - رحمة الله عليه - في التوفيق بين الحديثين على حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه  $(^{7})$  على جميع ذرية آدم، فيكون من كل ألف واحد، وحمل حديث أبي هريرة، ومن وافقه  $(^{7})$  على من عدا يأجوج ومأجوج، فيكون كل ألف عشرة، ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبى هريرة.

قال: ويحتمل أن تقع القسمة مرتين: مرة من جميع الأمم من قبل هذه الأمة، فيكون من كل ألف عشرة فيكون من كل ألف عشرة (انظر فتح الباري ٢١ / ٣٩٨ / ).

ومما جاء في السنة ما ورد عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلِيُّك :

«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام» (٦٧).

ومثله عن ابن عمر، وميمونة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وجبير بن مطعم وعائشة ـ رضى الله عنهم أجمعين ـ (٦٨).

وفي النسب التي جاءت في السنة ( \_\_\_\_ ):

فعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال :

«صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فيما سواه» ( $^{79}$ ).

وعن عبد الله بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال :

«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا »(٧٠).

وانظر إلى لفظ الحديث الأخير، فهذه نسبة مركبة، فالنسبة الأولى المراب الأعلى المراب الأعلى المراب المر

وعن زيد بن أسلم ـ رضى الله عنه ـ قال:

«كنا مع رسول الله عَيْكُ فنزلنا منزلاً، فقال:

ما أنتم إلا جزء من مائة ألف جزء ممن يرد علي الحوض "(٧١).

وهناك نسب كثيرة وردت في السنة النبوية، قد يعسر تتبعها، وكلها تعطينا فكرة عن الذهن الرياضي الذي كان عند رسول الله عَيَّكُ أو سعة آفاقه، ومدى تصوره.

ومن أدق ما رأيت في ذلك أنه عَلَيْكُ ذكر أن النصف والثلث والسدس يساوي الواحد يعنى أنه قدم لنا معادلة هي:

$$1 = \frac{1}{7} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

وذلك في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

«أحب الصيام إلى الله: صيام داود، فإنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وأحب الصلة إلى الله: صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويصلي ثلثه، وينام سدسه» (٧٢).

ومثل هذا لا يستطيعه إلا من أوتي إدراكاً رياضياً دقيقاً وممتازاً يستطيع أن يتصور هذه النسب بدقة، ويعطيها حقها، وكما ذكرت، فالنسب لا يمكن إطلاقها إلا بعد إحصاء دقيق، وبخاصة وأن البيئة التي كان يعيشها بيئة أمية، لا تتصور الكثير من الأمور، فهو سبق رياضي سبق به رسول الله عَلَيْهُ أمته بهذا التصور الدقيق فصلوات الله وسلامه عليه الذي آتاه الله تعالى مالم يؤت أحداً من العالمين.

# (١-١٦) النسبية في السنة النبوية:

المعروف أن أينشتين عندما جاء بنظريته النسبية هَزَّ كل مسارات العلم في العالم الغربي، فأصبح العلماء يغيرون من نظرتهم إلى القوانين التي اكتشفوها، أو التي قننوا بها ما توصلوا إليه من العلم والمعرفة، فاعتبرت هذه النظرية مفتاحاً لعالم أرحب ومجالات أوسع ليطرقها العلماء، ويبحثوا فيها.

ونجد رسول الله عَلِي قد قرر هذه الحقيقة العلمية فبين أن الأمور ليست مطلقة، إنما هي نسبية:

فعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبي عَلِيُّ قال:

«سبق درهم مائة ألف درهم.

قالوا: وكيف؟!

قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عَرَض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم، فتصدق بها «٧٣).

فانظر إلى قوله عَلِي إلى عرض ماله، فالأول يعتبر الدرهم بالنسبة لما يملك نصف ماله، وأما الثاني فيعتبر المائة ألف درهم بعض ماله فكان الدرهم بالنسبة لمال الأول أكثر من مائة ألف درهم بالنسبة لمال الرجل الثاني، ولذلك سبقه وهذا هو التصور الدقيق للأمور، فلا يجوز إطلاق الأحكام على كل الأشياء إطلاقاً عاماً، وإنما يجب النظر إليها نظرة رياضية دقيقة على المسلم أن يتعلمها من الرسول الكريم عَلِي ويتبعها في حياته، وفي أحكامه التي يطلقها.

## (١٧) الورع المفقود:

المسلم يعيش في هذه الدنيا ليزرع فيها زرعاً طيباً يحصد نتاجه في الآخرة ولهذا يحرص في حياته كلها أن يعيش وفق أوامر الله تعالى تجده حيث أمره الله تعالى وأمره به رسوله عَنْ و تَفْقِدُه حيث نهاه الله تعالى، ونهاه رسوله عَنْ ، وبخاصة في قضية الطعام والشراب لأنه يعلم أن أي جسد نبت من السحت فالنار أولى به (3<sup>٧</sup>)، فلذلك يحرص أن يكون طعامه، وشرابه من حلال، وكذا المال الذي ينفق منه على معيشته، ومعيشة أولاده، يحرص أيضاً أن يكون من حلال لا يشوبه أي حرام، لأنه يعلم أنه سيقف أمام الرب سبحانه فيسأله عن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه (3<sup>٧</sup>)، فإذا فتحت زهرة الدنيا على المسلمين، وكثرت متطلبات الحياة، وتوسع الناس في الكماليات التي لا نهاية لها، انساق وكثرت متطلبات الحياة، وتوسع الناس في الكماليات التي لا نهاية لها، انساق المسلم في تيارها الجارف، فلم يعد يستطيع أن يتخلص منه إلا بتوفيق الله تعالى، فإذا لم يتداركه الله بعنايته، فإنه سيتخبط في هذه الدنيا ويطلب المال من أي باب من الأبواب جاءه أمن حلال أم من حرام، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبى عَنْ قال:

«يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام» (٧٥).

وكأن رسول الله عَلَيْكُ يتحدث عن الحياة التي نحياها اليوم حيث وسعت علينا الدنيا وغدونا نرتع في الدنيا، ونتنافس في جمع حطامها فلا ندقق على أنفسنا في مصدر المال الذي نتناوله أمن الحلال الطيب المبارك فيه الذي حثنا الإسلام على التناول منه؟ أم من الحرام الذي جرنا إليه التوسع في الدنيا؟.

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الورع الذين لا يتناولون المال إلا من حله، ولا يضعونه إلا في حله، إنه كريم جواد.

ونحن نعلم أن الدعاء لا يرفع ولا يسمع إن كان مطعم الإنسان حراماً، ومشربه من حرام (٧٦) فلذلك علينا أن نحرص الحرص كله أن نطعم نحن، ونطعم أولادنا من مال حلال في أصله، حلال في مأخذه، وقد كانت المرأة في السلف توصى زوجها قبل أن يخرج من منزله، فتقول له:

اتق الله فينا، فلا تطعمنا حراماً، فإننا نصبر على الجوع، ولا نصبر على النار. وسار السلف الصالح وفق هذا المنهج القويم يفتشون عن الحلال عمرهم، ويبحثون عنه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، وأما الحرام فلا يقربونه، ولا يفكرون في الربح الذي يأتي عن طريقه ولو كان كبيراً، وكلما فتح الله على الناس شيئاً من الدنيا وزينتها، وكلما خاض الإِنسان في زخارفها، وبانت له زهراتها، كلما ابتعد عن التفكير فيما نال من الدنيا هل طريقه حلال أم حرام، إنه سيغرق في هذه الدنيا، ويغرق في التفكير بجمعها حتى لم يعد يمر بخاطره كلمة حلال أم حرام إنه يريد أن يعب من الدنيا ما استطاع يجمع ويجمع، لا ينظر، ولا يفكر هل جاءه هذا المال من حلال أحله الله تعالى، أم من حرام حرمه الله تعالى عليه، وحرم عليه سلوك طريقه. إن هذا الزمان الذي يحدثنا به رسول الله عُلِيَّة هو الزمان الذي نعيش في ظلاله، فكثير من الناس ـ والعياذ بالله تعالى ـ لا يفكرون اليوم إلا في المال وجمعه والاستكثار منه، لا يفكرون حتى مجرد تفكير، ولا يخطر ببالهم ذلك السؤال. إنهم موغلون في الجمع دون تعقل ولا تدبر إنه حالنا اليوم، الحال الذي نعيشه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الورع الذين لا يتناولون المال إلا من حله، ولا يضعونه إلا فيما يرضى الله تعالى، ونسأله أن يحيينا على الإسلام،

ويقبضنا إليه على الإسلام من غير فتنة مضلة إنه سميع مجيب ويأتي هذا الحديث العجيب يجتاز بالإنسان المسلم القرون المتتالية ليصل إلى هذا الزمن الذي نعيش فيه، فيخبرنا عما آل مصير الأمة إليه من تكالب على الدنيا وزينتها. رغم أن الحديث عندما صدر عن رسول الله على العرب المسلمون يعيشون في فقر مدقع قد لا يجد المرؤ منهم طعاماً ليومه، أو لباساً لائقاً يلبسه، أو نعلاً حسنة تقيه من أذى الطريق، وضرر السير. ولا يجدون عملاً يعملون به ليحصلوا على المال، فكأني بحديث رسول الله على يعلمنا بهذا الحديث، بتنوع الأعمال وتنوع السبل، والأساليب التي يستطيع أن يحصل بها الإنسان على المال. فعلى المسلم الحذر أن يختار العمل الصافي من كل شائبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويصلي ويسلم على الهادي البشير الذي أخبر بأخبار دقيقة غدت في زماننا حقيقة نعيشها إعجازاً علمياً بما سيكون.

#### (۱۸) النقد:

مما لا شك فيه أن الإنسان في أول عهده بالتجارة كانت المبادلة بين السلع هي وسيلته في الحصول على ما يرغب من المؤن التي لا توجد تحت يده، فيعطي ما عنده، مقابل سلعة أخرى يريدها، وكانت هذه المبادلة شائعة إلى زمن قريب، وكلما تقدم الإنسان في سلم المدنية ابتعد عن المبادلة وأخذ النقد - في جميع صوره - مكان المبادلات التجارية، وهذا قد أخبرنا به رسول الله عليه فعن حبيب ابن عبيد قال:

كانت للمقدام بن معديكرب جارية تبيع اللبن، ويقبض المقدام الثمن فقيل له: سبحان الله تبيع اللبن، وتقبض الثمن؟!

فقال: نعم. وما بأس بذلك! سمعت رسول الله عُلِيَّةً يقول:

« ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم  $(^{(VV)})$ .

وفي رواية:

« يأتى على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش » .

إضافة إلى ما سبق بأن الحديث أفادنا إحلال النقد مكان المبادلة، فقد أفاد الحديث غلبة النظرة المادية على الناس، فيكون تعاملهم فيما بينهم حسب ما يملكه أحدهم من النقد، فمن جمع وأوعى يكون أكثر تقديراً، وتبجيلاً واحتراماً وتقديماً في المجتمع، وأما الفقير المعدم فإنه لا يستطيع أن يتصرف في هذه الدنيا أي تصرف ما لأن الدنيا تقوم على المادة الصرف.

هذا ـ وقد ذكر النقد ـ الذي كان يتمثل في الدراهم والدنانير كثيراً في السنة

النبوية، وبخاصة في مسائل الربا ليتخلص الإنسان من ربا الفضل أمره رسول الله عنهما على الله عنهما ورد عن جابر بن عبد الله ورضي الله عنهما وقال:

«نهى النبي عليه عن بيع التمرحتي يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا»(٧٨).

فانظر إلى قوله عَيِّكُ « لا يباع شيء منها إلا بالدينار والدرهم » .

فإنه واضح الإشارة بالالتجاء إلى النقد للتخلص من ربا الفضل الذي يكون في المبادلة بين جنس واحد .

ومثل ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلَيْ استعمل رجلاً على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال له رسول الله

أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله عَلِيلًا:

« لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً »(٧٩).

فالنقد وسيلة من الوسائل التي أشار باستعمالها رسول الله عَلَيْكُ للتخلص من ربا الفضل.

## (١٩) أكبل الريبا ،

عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ:

«ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من غباره أو بخاره (۸۰).

لكأنني برسول الله عَلَيْكُ في هذا الحديث الكريم يحدثنا عن هذا الزمن الذي نعيش فيه، فقد فشى الربا فشواً لا مثيل له، وأصبح الإنسان يضع نقوده، وما يملك في المصارف والبنوك بصورة لا يهتز لها قلبه، ولا تتحرك معها مشاعره، ولا يحس بأنه فعل شيئاً محرماً أعلن الله تعالى الحرب على فاعليه حيث قال تعالى: في النين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون ﴾ (آية رقم ٢٧٨، ٢٧٩ من سورة البقرة).

وحتى أولئك الذين يتورعون عن وضع أموالهم في هذه المصارف الربوية، ولا يحبون أن يقربوها، فإن غبار الربا أصبح عاماً يشمل أكثر الناس، بل إن في كثير من البلدان الإسلامية يستلم الموظف راتبه من المصرف الربوي فيصيبه غباره، والتاجر لا بد ـ ليسمح له بالاستيراد والتصدير ـ أن يضع أمواله في المصارف الربوية لتوصلها إلى أصحابها، أو لتصل إليه، فيصيبه غبار الربا، ويختلط بأمواله.

إنها حقيقة واقعة غدونا نراها، ونشاهدها، ونحسها، بل ونعيشها في أنفسنا، وفيمن حولنا، وتشبيه رسول الله عَيْكُ شيوع الربا بالغبار، أو البخار لأنه سيشيع في كل مال، وفي كل مكان، وهذه حال الربا في هذه الحياة الدنيا قد شاع حتى عم كل بيت ـ والعياذ بالله تعالى ـ أو أصابه بغباره، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

وصدق رسول الله ﷺ فيما أخبر به عن انتشار الربا، وفشوه بين الأمة.

## (٢٠) الريا سبعون جزءاً:

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله عَيْكَ :

«الربا سبعون حَوْباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» (٨١).

يعني سبعين طريقاً موصلاً إلى الإثم. ونحوه عن ابن مسعود والبراء بن عازب وعبد الله بن سلام ـ رضى الله عنهم ـ قال الدكتور / رفيق المصري:

المقصود بهذا والله أعلم - الحيل الربوية "التحايل على ربا النسيئة "ويمكنك الرجوع في هذا إلى بيع العينة، وصوره عند الفقهاء، ولعل المالكية يعطونك أفضل تعبير عن الموضوع فيما ذكروه في بيوع الآجال "الحيل الربوية" تقرب من ذلك العدد المشار إليه قال: فإن البيوع غالباً ما تتخذ منها صور "أبواب مختلفة للتحايل توصلاً إلى ربا النسيئة المحرم".

(انظر ص٣٤٧ هامش كتاب (نحو نظام نقدي عادل للدكتور محمد عمر شابرا)).

أقول: إن تحديد أبواب الربا بهذا العدد (سبعون حوباً) يمكن أن نقول فيه: كما هو معروف عند أهل العلم بأن العدد (سبعة وسبعون..) إنما هو للكثرة لا للتحديد، كما يمكن أن نقول: بظاهر الحديث وأن ذلك مقصود الشارع بتعيين هذا العدد، وكلاهما يدل على كثرة أبواب الربا، وكثرتها، أو بالأصح تحديد كثرة أبواب الربا، وهذا يحتاج من الذي يحدده إلى كثرة المعرفة، وسعة الإطلاع، بل وعمق البحث في الأسواق وما يجري فيها، والاطلاع على أساليب التجار ووسائلهم في معاملاتهم المختلفة، فالذي يقول: إن الربا سبعون حوباً لا بد أن يكون ـ على الأقل ـ تاجراً عادياً، والمستقر في السيرة النبوية أن رسول الله على فترة قصيرة من الزمن بالرعي، ثم تركه، واشتغل فترة يكن تاجراً، وإنما اشتغل فترة قصيرة من الزمن بالرعي، ثم تركه، واشتغل فترة

أقصر بالتجارة وتركها. فهذا الإخبار هو من تعليم الله تعالى له.

وقد ورد في بعض الأحاديث الأخرى إِشارة إلى شيء من هذه الأبواب في الربا ومن ذلك: ما رواه أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلِيلَة :

«إِذَا أَقْرَضَ أَحَدَكُمْ قَرضاً، فأهدى إِلَيه طبقاً، فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك» (٨٢).

فبين رسول الله عَلَيْكُ أن الهدية أو الإكرام الذي يأتي به المدين تجاه الدائن، بسبب الدين! إنما هو من الربا، فعليه أن يبتعد عنه، ولا يقبله الدائن. وعن أبي بردة بن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ قال:

قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - فقال: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق، فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا (٨٣).

وعن أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي عَلِي قال:

«من شفع لأخيه شفاعة، فأهدي له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا» (٨٤).

وعن أنس عن جابر عن النبي عَلَيْكُ قال:

«غبن المسترسل ربا» (۸۵).

وعن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«الناجش آكل ربا ملعون »(٨٦).

وقال الدكتور محمد عمر شابرا: فلم يبين النبي عَلِيَّةُ مختلف الأبواب التي

يمكن أن يلج فيها المرء إلى ربا الفضل في المعاملات التجارية، ذلك لأنه لم يعتبر هذا البيان ضرورياً، فالقرآن والسنة يساعدان المسلمين في استنباط الأبواب غير المنصوصة، وهذه الأبواب ليست ثابتة بل تتغير مع الزمن بالتغير الحاصل في تعقيدات التجارة ووسائل الدفع (ص٣٤٧ من كتاب نحو نظام نقدي عادل).

ولقد رأينا عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قال:

«إِن آخر ما نزلت آية الربا وإِن رسول الله عَلَيْ قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة ولعله يريد أبواب الربا التي قد لا يظهر فيها (٨٧).

ولذلك ذكرها بلفظ (الريبة) أي التي يرتاب فيها الإنسان هل هي من الربا أم لا، فرسول الله عَلَيْكُ بما علمه الله تعالى بين للمسلم أن أبواب الربا كثيرة فعليه أن يحذرها، كما عليه أن يكون فطناً كيساً مدركاً لكل أمر يقوم به حتى لا يكون فيه شيء من شوائب الرباحتى يسلم ويسلم له دينه، وقد أوضح عمر بن الخطاب ذلك حيث سماها بالريبة لأن قلب المؤمن ينقبض من الحرام ولا يقبله نسأله سبحانه أن يجعلنا حذرين من كل فعل فيه شبهة الربا.

ونصلي ونسلم على معلم الناس الخير الذي أوضح لهم كل ما ينفعهم، وأبعدهم عن كل ما يضرهم، وجاء بأمور سبق بها كل ذي علم، وما كان أحد يتصور أن يصل إليها الإنسان.

## (٢١) كثرة المال بين أيدي الناس:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عَلِيَّهُ قال:

«لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، ويفيض حتى يَخرْج الرجل بزكاة ماله، فلا يجد أحداً يقبل منه » الحديث (٨٨).

لقد مرت على المسلمين عصور من الرخاء، وعصور أخرى من الشدة والبلاء، فلا هذه تبقى وتستمر في بحبوحتها، ولا تلك تبقى تتعب المسلمين وترهقهم في شدتها، ولكن الأمر بين بين، ويخبرنا رسول الله على أن المال سيكثر بين يدي الناس، ويفيض، وكلمة الإفاضة تعني الكثرة الزائدة جداً حتى وكأنها فيضان، يزيد عن الحد المعتاد، واليوم نعيش في عصر فتح الله علينا الكثير من سبل الحياة التي نستطيع بها أن نحصل المال ونجمعه، وقد وجدنا في عصر كثر فيه المال حتى أصبحنا نجد أصحاب الملايين، بل أصحاب ملايين الملايين، بل قد وجدنا من الأغنياء من لا يعرف مقدار ما عنده من المال لكثرته ووفرته، وتنوعه، وتوزعه وصدق رسول الله على ونحن ننتظر الشق الثاني من الحديث وهو أن يصل الحال في المسلمين من الغنى درجة ألا يقبل أحد منهم صدقة من غيره، وكل آت قريب.

فعن حارثة بن وهب الخزاعي - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي عَلِيهُ يقول: «تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها »(^^^). فهذا كله من الإعجاز العلمي الإخباري حيث أخبر رسول الله عَيْلهُ بأمور لم تكن، فحدثت كما أخبر،

وبين، وفيه إشارة واضحة إلى أن كثرة هذا المال إنما هو نتيجة لكثرة الأعمال وتعدد طرق الكسب، كما نشاهده في وقتنا مما لم يسبق له مثيل في حياة الإنسان، مما يظهر علم هذا الرسول الكريم الذي أعطاه الله إياه.

## (٢٢) زهرة الحياة الدنيا:

عن عمرو بن عوف ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عَلِيَّهُ قال:

«أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم (٩٠).

لقد بين لنا رسول الله عُلِي أنه لا يخاف على هذه الأمة الفقر فهي لن تقع فريسته، بل الذي يخافه علينا هو أن تفتح علينا زهرة الدنيا وزينتها، ولننظر إلى هذا التعبير البديع "زهرة الدنيا وزينتها" إنه جمع كل ما فيه جمال وحسن ورفاهية وراحة للإنسان، لقد عبر رسول الله عَلِيَّة عصوراً ممتدة طويلة، ووصل إلى هذا العصر الذي نعيش فيه حيث فتحت لنا فيه زهرة الحياة، فكل ما في الحضارة المادية جميل يغري الإنسان للحصول عليه، وحيازته، واحتوائه، فهو جميل كجمال الزهرة، عطر كعطرها، جذاب كجاذبيتها، فكل الناس اليوم يريد الحصول على المظاهر الجميلة، من المنزل الفاره، والمركب الوثير، والملبس اللين الجميل، والمطعم المتنوع الوفير، فلم يعد الإنسان يتطلع إلى ما يؤمن له ضروراته، ولا إلى ما يوفر له حاجاته، بل هو يطمع في الحصول على الكماليات، بل هو يريد كماليات الكماليات، فامض الآن حيث شئت من عالم الناس لتجدهم يتنافسون في الحصول على هذه الكماليات، بل ويتسابقون لحيازتها، وكأنها ضرورة من الضروريات لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها، وقد لخص لنا رسول الله عَلِيُّهُ هذه المتع المتنوعة في لفظتين جامعتين "زهرة الدنيا وزينتها "إنه تعبير دقيق لحال الناس اليوم الذي نعيشه، وصدق رسول الله عَلِيُّهُ فيما أخبر وأوضح فقد سبق بهذا الإخبار زمنه، وتجلى في ذلك علمه المعجز.

#### (٢٣) قرن الصحابة مائة سنة:

عن عمران بن حصين ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ:

«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »(٩١).

وعن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أنه قال: قال عَلِيُّك :

«أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد »(٩٢).

القرن في العرف هو مائة سنة، والناس في أعمارهم متفاوتون، فمنهم من يتأخر قليلاً أو كثيراً في يقضي وهو في إبان شبابه، وفي مقتبل عمره، ومنهم من يتأخر قليلاً أو كثيراً في هذه الحياة، ولم يستطع الإنسان رغم تقدمه في العلم والمعرفة، وتعمقه في اكتشاف الأمراض وأسبابها أن يمنع الموت عن الإنسان كائناً من كان، فالمنية ستأتي المرء حيث كان، وأنى وجد، ويأخذه الموت إلى الآخرة التي لا يدري أحد ما جزاؤه فيها، ورسول الله عَلَي يحدد في هذا الحديث الشريف أن أصحابه الذين رأوه، وسمعوا منه، وصحبوه لن يبقى منهم على وجه الأرض أحد بعد مائة سنة من قوله ذلك، وقد قال ذلك قبل وفاته على الله خلك وقد علمه لرسوله إخبار غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى، أو أحداً علَّمه الله ذلك وقد علمه لرسوله على عامر بن وائلة - رضي الله عنه - في مكة المكرمة، ويكون آخر الصحابة وفاة، وينقضي بذلك قرن أصحاب رسول الله على الله عنهم - وصدق الرسول الأمين فيما أخبر، وأعلم.

## (٢٤) خدمة الروم للمسلمين:

عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

«إذا مشت أمتي المطيطاء، وخدمها أبناء الملوك، أبناء فارس والروم، سلط شرارها على خيارها (٩٣).

وعن ابن عمرو ـ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله على يقول: "سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم "(٩٤).

نظرة نعبر بها التاريخ لنتعرف على العرب منذ خمسة عشر قرناً لنجدهم يعيشون في عزلة عن العالم، فكثيرون لا يعرفون عنهم شيئاً، وكثيرون منهم لا يعرفون عن العالم الذي حولهم شيئاً، وقد يستمع البعض منهم إلى قصص وحكايات يحدثهم بها الرحالة الذين يمضون إلى بلاد الروم أو فارس، ويذكرون لهم ما يجدونه هناك من الغرائب والعجائب. وقد كان الذين يعيشون متاخمين لدولتي الفرس والروم كانوا أتباعاً لهاتين الدولتين، لاحول لهم ولا قوة، بل كانوا يدافعون عن هاتين الدولتين من هجوم إخوانهم الأعراب الذين يطلبون الكلا والمرعى في شمال الجزيرة العربية، ولو قال إنسان ما في ذلك العصر إن أبناء فارس والروم سيكونون خدماً للعرب لما صدقه أحد بل لاستبعد ذلك، واعتبره ضرباً من والكهانة التي لا أساس لها في واقع الحياة التي يعيشها الإنسان، ولصرف الناس عن ذلك الزعم وجوههم مستبعدين وقوعه، وحدوثه لما يرونه من تدهور أحوال

العرب في ذلك الوقت، وتقدم أحوال الروم والفرس، وسيطرتهما على العالم. ويقول رسول الله عَيَّ ذلك، وأن أبناء الفرس والروم سيخدمون المسلمين، ويكونون طوع إرادتهم، ورهن إشارتهم وصدق رسول الله عَيَّ فيما قال، وتحقق ذلك، وكان أبناء فارس والروم خدماً للدولة الإسلامية وأبنائها، ولعلنا في عصرنا الحالي الذي نعيش فيه أكثر العصور تتجلى فيه حقيقة هذا القول حيث استخدم المسلمون من أبناء العالم من يشاؤون من أبناء فارس والروم ومن وراءهم، وصدق رسول الله عَيِّ بإخباره العلمي المعجز الذي يثبت به صدق نبوته، وصحة رسالته، وحق بعثته من الله تعالى إلى الناس جميعاً.

## (٢٥) تداعى الأمم على أمة الإسلام:

عن ثوبان ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ:

« يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ».

فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟

قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن.

فقال قائل: يا رسول الله، ما الوهن ؟.

قال: حب الدنيا، وكراهية الموت (٩٥).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عَلِيَّهُ يقول لثوبان:

«كيف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيهم على قصعة الطعام يصيبون منها. قال ثوبان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أمن قلة بنا ؟!

قال: لا. أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن.

قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟

قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت »(٩٦).

يخبر رسول الهدى في هذا الحديث أن أمم الدنيا سيدعو بعضها بعضاً على أمة الإسلام، وشبه هذه الدعوة بدعوة الآكلين إلى الطعام، مما يدل على أن بلاد الإسلام سيكون فيها خيرات كثيرة، وستدعو الأمم بعضها بعضاً لينالوا من هذه الخيرات ويتقاسموا ما فيها من الأمور الطيبة النافعة في ذلك الوقت وأن ذلك

سيكون عندما يكون أعداد المسلمين هائلة، ولكنهم لا يدفعون عن أنفسهم غائلة، ولا يرفعون عن بعضهم شراً نزل بهم.

وها نحن نجد أن العالم الإسلامي يقع في مناطق كثيرة الخيرات سواء في ذلك ما في باطن الأرض من النفط وغيره، أو ما في ظاهرها من القدرة على الزرع والإنتاج بما حباها الله تعالى من إمكانات مذهلة، ولكن هذه الخيرات أكثر من يستفيد منها هم أعداء الإسلام الذين تكالبوا على هذه الأمة يسلبونها خيراتها، ويتسابقون إلى إفقارها بشتى الوسائل، وقد ألقي حب الدنيا في قلوب المسلمين، وتركوا الجهاد بالنفس والمال واللسان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

## (٢٦) تجمع اليهود في فلسطين:

عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبي عَلَيْكُ قال:

«لتقاتلن اليهود، فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم. هذا يهودي فتعال، فاقتله »(٩٧).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عَلَيْهُ قال:

«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي، فتعال، فاقتله إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود»(٩٨).

وعن نهيك بن صريم السكوني ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

"لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن أنتم شرقيه، وهم غربيه".

قال نهيك: ولا أدري أين الأردن يومئذ "(٩٩).

إن الذي يقرأ هذه الأحاديث النبوية، وما هو في معناها يوقن أنه لا بد أن يقاتل المسلمون اليهود وذلك قبل قيام الساعة حتى يقتلونهم عن آخرهم، وتكون الحجارة والأشجار مساعدة للمسلمين، فتدل المسلمين على من يختبىء خلفها ليقتله المسلم. إنها آية من آيات الله تعالى. والناظر في هذه الآية العظيمة من آيات الله تعالى، ويعلم واقع اليهود منذ مدة ليست بالطويلة يجد أن اليهود متفرقين في العالم كله، لا تخلو بلدة من البلدان منهم، فهل يعقل أن يقاتل المسلمون جميع بلدان الدنيا حتى يقاتلوا اليهود؟؟

وجاء الجواب في واقع اليهود الحالي حيث يفدون زرافات ووحداناً إلى أرض فلسطين، ومن جميع أقطار الدنيا الفقراء منهم والمفكرون يجتمعون في تلك الديار، ويعمرونها، ويكثرون زراعة شجر الغرقد في بلادهم، ويصدق الواقع قول رسول الله عَيَّة سواء كانوا قد اطلعوا على هذا الحديث فأكثروا زراعة الغرقد ـ ولا أظن ذلك ـ أو أنهم يحبون هذا الشجر ويحبهم ويكون الأمر كما قال رسول الله عَيَّة أنه من شجر اليهود.

واجتماعهم في فلسطين وعلى الضفة الغربية لنهر الأردن يرينا تحقق حديث رسول الله عليه الله عليه الله المسلم

ولعل الأيام القادمة، أو السنوات الآتية ستطلعنا على مستقبل يتحقق فيه ما في قول رسول الله عَلَيْتُهُ من محاربة المسلمين لليهود، ومناشدة الحجر والشجر للمسلمين باختفاء أفراد من اليهود خلفها، وما ندري أنرى ذلك أم يراه أبناؤنا أو أحفادنا، والله أعلم وأحكم، وصدق رسول الله عَيْتُهُ في إِخباراته المعجزة السابقة لزمانها.

## (۲۷) صنفان من أهل النار:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ:

«صنفان من أهل النار لم أرهما:

ـ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس.

- ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لايدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"(١٠٠).

هذان الصنفان لم يكونا في أمة العرب، ولم يرهما الرسول الله عَلَيْهُ في زمنه في وقت الجاهلية التي كان عليها الناس قبل مجيء النور الهادي من رب العالمين ولكننا وجدنا أن هذا النوع من الرجال، قد وجدوا في الناس، في عصور مختلفة من عصور الناس سواء قلنا: إن المقصود بهم في الناس هم أولئك الذين ينتمون إلى سلك الشرطة، يحملون الهراوات، وما أشبهها، يضربون بها الناس، أو كان المقصود أولئك الصنف من الناس الأغنياء بالمال الذين يسيرون في الأرض تيها وعجباً، ويحملون سياطاً مثل أذناب البقر يضربون بها الناس.

فقد وجد هؤلاء، وهؤلاء، كما أخبر رسول الله المصطفى ـ صلوات الله وسلامه عليه \_ فليتق الله أولئك، وليعلموا أن الناس جميعاً عباد الله تعالى لافرق بين صغير وكبير، وأمير وحقير، وليعلموا أنه لا عقوبة إلا بتشريع، فلا يجوز ضرب الناس للتشهي والأهواء، بل هناك سلطة خاصة بإصدار الأحكام على الناس وهي السلطة القضائية التي لا يجوز أن يقف في طريقها، ولا يحد من سلطتها شيء، كما لا يجوز الإفتئات عليها، ومعاقبة الناس دون الرجوع إليها، فأنت أيها

الغني لا تنس أن المال عندك ظل زائل، سترحل إلى الآخرة دونه، أو يرحل عنك هو قبل وصوله إليك، فاتق الله فيمن لم يرزق كفاية من المال، ولا تتكبر، ولا تتجبر في الأرض، فلقد كان في الأرض من هو أغنى منك، وأقنى للمال مما في خزائنك، فتفكر في ذلك، وعامل الناس معاملة صالحة.

وأما الصنف الثاني الذي ذكره رسول الله عُلِكُ فهو:

نساء كاسيات عاريات، وذلك إما لقلة ما يغطي أجسادهن من الثياب لا يمكن أن تسميهن كاسيات، ولوجود شيء من اللباس فوق بعض أجسامهن لا يمكن أن تسميهن عاريات، أو أنهن يلبسن الشفاف من اللباس، فهن عاريات في الحقيقة كاسيات في الظاهر.

وقد وجد الكثيرات من النساء في الجماعات الإِنسانية فوق هذه الأرض بل إن بعض المجتمعات تعج بأمثال أولات العري .

وإضافة إلى هذا اللباس الذي تلبسه النسوة أولئك، فإنهن لا يلبسنه تقليداً فقط لغيرهن، وعادة اعتدنها بل هن يتصفن بالميل عن الحق في تفكيرهن وسلوكهن، ومميلات لغيرهن بإغرائهن، ودعوتهن للابتعاد عن شريعة الله، وحكم الله.

ولهن علامة واضحة فوق رؤوسهن، فشعورهن كأسنمة الجمال المائلة وهذه علامة مشاهدة بين نساء هذه الأعصر كثيراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصدق رسول الله عَيْكُ فيما أخبر به عن تبرج النساء، وعري النساء، وفتنة النساء بصورة عامة، فقد كان خيالاً، وأصبح واقعاً.

## (٢٨) القوة الرمي،

عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عَلَي وهو على المنبر يقول:

« (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إِن القوة الرمي ألا إِن القوة الرمي، ألا إِن القوة الرمي» (١٠١).

وقد بقي عقبة ـ رضي الله عنه ـ حتى شاخ وكبر وهو يتعهد الرمي، ويواظب على التدريب عليه حتى لا ينساه، حتى قال له رجل:

تختلف بين هذين الغرضين"أي الهدنين" وأنت كبير يشق عليك!؟

قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله عليه لم أعانيه. سمعته يقول: «من علم الرمي ثم تركه فليس منا ـ أو قد عصى »(١٠٢).

وعنه ـ رضي الله عنه ـ رفعه إلى النبي عُلِكُ قال:

«إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة:

ـ صانعه يحتسب في صنعته الخير.

ـ والرامي به .

ومنبله.

فارموا، واركبوا، وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا.

ليس من اللهو (أي مباح أو مشروع أو مطلوب) إلا ثلاث:

- تأديب الرجل فرسه.

- وملاعبته أهله.

- ورميه بقوسه ونبله. ومن ترك الرمي بعدمًا علمه رغبة عنه، فإنها نعمة كفرها»(١٠٣).

وقد عمل الصحابة - رضوان الله عليهم - بما وجههم إليه رسول الله عليه فقد ذكر غير واحد من الصحابة أنهم كانوا يخرجون من صلاة المغرب وإن أحدهم ليرى مواضع نبله (١٠٤) فكأن تسليتهم ولهوهم كانت في الرمي، وهم راجعون إلى بيوتهم بعد صلاة المغرب، وقد مر رسول الله عَلَيْ على نفر من أسلم ينتضلون (أي يترامون) فقال النبي عَلَيْ :

«ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، ارموا وأنا مع بني فلان.

قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله عَلِيَّة:

ما لكم لا ترمون؟!

قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟

فقال النبي عَلِيُّك : ارموا، فأنا معكم كلكم »(١٠٠).

وقد أعطى رسول الله عَلِي إحدى الأسس العملية في العملية العسكرية الدفاعية والهجومية في آن واحد وذلك حين قال لهم في غزوة بدر:

«إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل "وفي رواية" فارموهم واستبقوا نبلكم»

قال : «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم»(١٠٦).

والمعنى إذا دنوا منكم، واقتربوا منكم قرباً تنالهم سهامكم فارشقوهم بالنبل، فالمعنى الأمر بترك الرمي، والتوقف عن القتال حتى يقربوا لأنهم إذا رموهم على بعد قد لاتصل إليهم السهام وتذهب في غير منفعة، ويعلم العدو أو يظن أن الرماة ليسوا بالمهارة الكافية التي تجعلهم ينالون عدوهم بسهامهم، والسهم الذي يمثل في الوقت الحاضر" الذخيرة" التي ترمى بها كافة الأسلحة على الجيش المقاتل ألا يستهين برميها إلا إذا علم أنها ستنكأ العدو، وتؤثر فيه فإن الذخيرة غير المؤثرة في العدو لن يكون لها أية فائدة إلا ضياعها.

كما أوضح رسول الله عَلَيْ في هذا الحديث أن كل سلاح يستعمل بحسب المدى المجدي له فلا نستعمل الرماح إلا عندما يقترب العدو قرباً يناله مدى الرمي في الرمح، ولا نستعمل السيف إلا إذا إقترب العدو قرباً شديداً، وأصبحوا بمواجهتنا، وبذلك يتعلم الجندي في الرمي المدى المجدي لسلاحه الذي يحمله، فإذا كان العدو أبعد من المدى المجدي فإنه ينصح أن لا يرمي بذلك السلاح حتى يصل العدو إلى المدى الذي يؤثر فيه هذا السلاح، وإلا كان كاشفاً لنفسه ومكانه الذي هو رابض فيه، وكاشفاً أيضاً لسلاحه الذي يرمى به.

ونعود إلى حديث الرمي، فرسول الله عَلَيْهُ يبين لنا معنى القوة في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ويقول بأن القوة هي الرمي، والقرآن الكريم كتاب كل زمان، وكل عصر، وكذا البيان الذي جاء عن النبي عَلَيْهُ هو بيان لكل عصر، ولو استعرضنا في هذا العصر الذي نعيش الأسلحة الموجودة على اختلاف أنواعها، وتنوع أشكالها، من الأسلحة الفردية، والأسلحة الجماعية التي يتوافر عليها أكثر من رجل واحد، وكذا جميع أنواع الأسلحة البرية، والبحرية والجوية، غد أن الأساس الرئيس في كل هذه الأسلحة هو الرمي، وأنهم يبذلون جهداً كبيراً لتدريب الرامي على كل نوع من أنواع هذه الأسلحة. فيا لعظمة رسول الله عَلَيْهُ الذي لا ينطق عن الهوى عندما يقول منذ أربعة عشر قرناً (ألا إن القوة الرمي ألا

إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) فقوة أي جيش من الجيوش، إنما تقاس بدقة الرمي التي تكون في رماة الأسلحة المختلفة في ذلك الجيش سواء كان سلاحاً فردياً كالمسدس والبندقية أو كان سلاحاً جماعياً كالمدفع والدبابة، أو كان مدفعاً من طائرة أو صاروخاً من قاعدة إطلاق، فكلما كان الرمي دقيقاً كان أنكى في العدو وأشد تأثيراً فيه.

وكذا نجد في الحديث الآخر قوله على :"اركبوا و ارموا" فقد جمع بين الركوب والرمي فالطيار يجمع بين ركوبه الطائرة وبين رمي رشاشها أو مدفعها أو صواريخها الموجهة، ففيه إشارة إلى الأسلحة الحديثة التي فيها ركوب ورمي كالطائرة والدبابة غيرها.

ومادمنا في ظلال الرمي الذي يكون في الحرب، فلنستعرض هذا الحديث الذي أشار فيه رسول الله عَلَيْهُ إلى الرمي الجوي، أو ما يمكن أن يقال: ما يأتي من القذائف والصواريخ من فوق الإنسان، وكذا (الألغام) التي لم تكن معروفة سابقاً.

فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول:

"لم يكن رسول الله عَلَيْهُ يَدَعُ هؤلاء الدعوات حين يمسي، وحين يصبح: اللهم إني أسألك العفو و العافية في اللهم إني أسألك العفو و العافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي "(١٠٧). (قال وكيع: يعني الحسف).

فانظر إلى دعاء النبي عَلَيْكُ أن يحفظه الله تعالى من فوقه، فلا شك أن فيه إشارة إلى ما يأتي من فوق الإنسان من القذائف التي ترمي من البر أو الجو أو

البحر، وتنزل على الإنسان من فوقه.

وأما الألغام ففي قوله عَيَّكَ : "أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي "ويقول أهل اللغة: الغيلة: الاغتيال، يقال قتله غيلة، وهو أن يخدعه، فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله (الصحاح / ١٧٨٧).

فيستعيذ رسول الله عَلَي بعظمة الله تعالى أن يقتله أحد من تحته خداعاً دون أن يشعر، وهذا الأمر لا ينطبق إلا على الألغام التي يضعها الإنسان لتتفجر بالإنسان عندما يمر من فوقها دون أن يشعر سواء أكانت الألغام ضد الأفراد، أو ضد الآليات، فكل ما ينفجر من تحت الإنسان فهو داخل تحت قوله عَلَي "وأن أغتال من تحتي" فهذا الحديث من دلائل نبوة محمد عَلَي وأنه أوتي علماً عميقاً واسعاً يشمل ما عرف في زمنه وبعده - من عند الله تعالى.

## (٢٩) حق الحيوان حلبه عند مورده:

فعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ :

«ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حَلْبُها يوم وردها »(١٠٨).

وقال أبو الزبير المكي: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال: حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله"(١٠٩).

قال النووي: وفي حلبها في ذلك اليوم رفق بالماشية، لأنه أهون على الماشية وأرفق بها، وأوسع عليها من حلبها في المنازل.

فاللبن يتجمع في ضرع الحيوانات اللبونة آخذاً مكوناته من الدم، والغذاء الذي تتغذى به، والماء فيه يُكُوِّن نسبة عالية فلا شك أننا حين سنحلب هذا الحيوان، ونأخذ اللبن منه سنفقده كمية كبيرة من الماء في بدنه، فهو يحتاج إلى الماء قبل الحلب أو بعده حتى تسترد هذه الحيوانات ما نقص منها بالحلب لأن الضرع سيستدعى الماء ليقوم بعملية التعويض عن اللبن الذي خرج منه.

فلذلك كان من حق الحيوان اللبون أن لا نقوم بهذه المهمة، مهمة الحلب إلا وهو في مورد الماء الذي تشرب منه حتى لا يتأثر هذا الحيوان، ولا يتألم من فقد الماء من جسده.

ولعل اختيار الإبل في نص حديث رسول الله عَلَيْهُ لأنها تعيش في الغالب في أماكن صحراوية حارة، فهي تفقد الكثير من الماء أثناء سيرها، فتحتاج إلى تعويضه بالماء قبل الحلب أو عنده، أو أن جميع الحيوانات اللبونة كذلك قياساً على الإبل وإنما نص على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم. ومن هذا النص دليل

على معرفة رسول الله عَلَيْتُه بكيفية الوظيفة التي يقوم بها هذا الحيوان في تكوين اللبن وإعطائه. والله أعلم فهو يمثل أحد نواحي الإعجاز العلمي عند هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه.

## (٣٠) الوقاية من الحريق،

عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ قال:

«احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحُدِّثَ بشأنهم النبي عَلَيْكُ فقال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم »(١١٠).

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون »(١١١).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: جاءت فأرة فَجرَّت الفتيلة، فألقتها بين يدي النبي عَيَالِيَّهُ على الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال النبي عَيَالِيَّهُ:

«إِذَا نَمْتُم فَاطَفَتُ وَاسْرِجِكُم، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ يَدُلُ مِثْلُ هَذَهُ عَلَى هَذَا فَيْحَرِقَكُم »(١١٢).

وقد سبق ذكر الأحاديث النبوية التي فيها الوقاية العامة من النار ومن غيرها في بحث « تخمير الآنية ».

فتشير هذه الأحاديث إلى أن النار لا تترك في المنزل وقت غفلة الناس لأن ذلك قد يسبب انتشار النار في كل المنزل، ولذلك كان من وصايا الدفاع المدني النصيحة بأن لا تترك النار مشتعلة في المنزل عندما يكون الناس نائمون، وهذا من وصايا رسول الله عَلَيْكُ منذ أربعة عشر قرناً فرسول الله عَلَيْكُ سبق كل المؤسسات الحكومية التي تكونها الدول في عصر المدنية والتقدم في وصاياه الوقائية التي تقي الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، والمجتمع المسلم، فجاء بهذه الإجراءات الاحترازية، ونبه المسلمين إليها ليسلم المجتمع المسلم.

# (٣١) الاعتناء بالحرب المعنوية والإعلام:

إن أي فريق يعادي فريقاً آخر يحاول أن يفت في عضده، ويضعف الروح المعنوية عند الفريق المعادي قبل المواجهة المسلحة، وأثناءها، وذلك لما في إضعاف الروح المعنوية من تأثير واضح في تفكيك الترابط الذي يكون في أي جيش من الجيوش، ولهذا تحرص إدارات الحرب المعنوية في الجيوش على استغلال كل الوسائل التي لديها لهزيمة الجيوش المعادية نفسياً حتى يتسنى للقوات المسلحة هزيمتها عسكرياً، وقد حدثنا رسول الله عَيْكُ «أن الحرب خدعة» (١١٣).

ولعل أكثر ما تجلت فيه الحرب النفسية، وأثرها في نفوس المقاتلين في زمن النبي عَنِي غزوة الأحزاب (الخندق)، وقد سجل القرآن الكريم حالة المسلمين بعد أن تفاقم عليهم الأمر، وجاءهم العدو من كل مكان، وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ بِاللّهِ الظُنُونَا ﴿ يَهُ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَلَا نُولُو الْمُنَافِقُونَ وَاللّهِ الظُنُونَا فَي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَديدًا ﴿ يَهُولُ الْمُنَافِقُونَ وَاللّهِ مَنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً ﴿ يَنْ وَإِذْ قَالَت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ

فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَة إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فَرَارًا ﴾ (الأحزاب: ١٠ - ١٣)

وذلك أن رسول الله على كان قد عاهد اليهود الذين يعيشون في المدينة المنورة على عدم حربه، ولا مساعدة من يحاربه، ولكن يهود بني النضير الذين أجلاهم رسول الله على من المدينة لتآمرهم، ونقضهم العهد ألبوا على رسول الله على العرب، وجمعوهم في غزوة «الأحزاب»، ولم يكتفوا بذلك بل حاولوا إثارة بني قريظة ـ من اليهود ـ ضد رسول الله على وأصحابه، فذهب كبيرهم «حيي بن أخطب» إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيدهم، وصاحب عقدهم، وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله على أن ينصره إذا أصابته حرب، فضرب حيي الباب، فأغلقه كعب دونه، فمازال يكلمه، ويستثيره حتى فتح له بابه، فقال له حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، وجئتك بقريش على قادتها، وسادتها، حتى أنزلتهم بهجمع الأسيال من «رومة» وبغطفان على على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم به «ذنب نقمى» إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمداً ومن معه.

فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر، وبجام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي، فدعني، وما أنا عليه، فإني لم أر من محمد إلا صدقاً، ووفاء.

فلم يزل حيي بكعب حتى أقنعه بالخيانة، وأعطاه حيي عهداً من الله وميثاقاً لئن رجعت قريش وغطفان، ولم يصيبوا محمداً أن يدخل معه في الحصن حتى يصيبه ما أصابه.

فنقض كعب بن أسد عهده مع رسول الله عَلَيْكُ وبرئ مما كان بينه، وبين

المسلمين ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين.

وانتهى الخبر إلى رسول الله عَلَيْ وإلى المسلمين، فبادر إلى التحقق منه حتى يستجلي موقف «بني قريظة»، فيواجهه بما يجب، وبعث لذلك الأمر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وعبدالله بن رواحة، وخوات بن جبير، وقال: انطلقوا حتى تنظروا ما بلغنا عن هؤلاء القوم أحق أم لا؟

فإِن كان حقاً، فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإِن كانوا على الوفاء، فاجهروا به للناس.

وكان ذلك من السياسة النفسية لرسول الله عَلَيْكُ لمعرفته بأثر الخبر السيء على النفس الإنسانية والروح المعنوية للجيش، فلذلك أمرهم أن لا يصرحوا بما يكون من السوء، ويجهروا بالخبر السار الطيب لترتفع الروح المعنوية عند الجيش.

فلما استجلى الوفد الخبر، وجدوا اليهود على أخبث ما يكون، فقد جاهروا بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله عَلِيه وقالوا: مَنْ رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد، ولا عقد.

فانصرفوا عنهم، ولما أقبلوا على رسول الله عَلَيْهُ قالوا: عضل والقارة، أي أنهم على غدر كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع.

وعلى رغم إخفاء الحقيقة، فقد وصل الخبر إلى أفراد المسلمين، فكانوا في أحرج موقف، فلم يكن يوجد بين المسلمين وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، وفي نفس الوقت كان أمامهم جيش عرمرم لا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت النساء والذراري في المدينة على مقربة من الغادرين في غير منعة ولاحفظ.

وظهر بعض المنافقين الذين يقولون: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.

وتخلخل الصف الإسلامي نفسياً، فطلب بعض الناس الرجوع إلى بيوتهم لحمايتها من العدو الذي يهددهم من الخلف.

وكان الموقف العسكري، وهم على هذه الحالة حرجاً أيضاً، فكان رسول الله على يسل حرساً لحراسة النساء والأطفال في المدينة ليطمئن ـ شيئاً ما ـ نفوس الناس ولكن الوضع كان يحتاج إلى عمل يستطيع معه رسول الله أن يطمئن النفوس، فتهدأ من الفزغ والخوف النفسي، فأراد أن يصالح «عيينة بن حصن، والحارث بن عوف» رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة، حتى ينصرفا بقومهما، ويخلوا المسلمون بقريش فيفت من عضد الأحزاب المجتمعين، فاستشار السعدين في ذلك فقالا:

يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعاً وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا، فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أوبيعاً، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له، وأعزنا به نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف.

فقال لهم رسول الله عليه إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ».

ولما ظهر صدق الصحابة في موقفهم، وإخلاصهم لله تعالى بعث لهم بالفرج عن الحالة التي كانوا عليها، فكان مما هيأ الله تعالى لنصر المؤمنين أن رجلاً من غطفان هو «نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي» - رضي الله عنه - جاء إلى رسول الله عنه ألله عنه على ما وصفت، فقال:

يا رسول الله، إني قـد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فـمرني ما شئت.

فقال رسول الله عَيَّة: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة فأشار رسول الله عَيَّة أن الرجل الواحد في الحرب الحقيقية، واللقاء المسلح لن يكون له كبير أثر، وبخاصة في الحالة التي هم عليها حيث كانوا قد أحيط بهم من كل جانب، ولكن عليك بالحرب النفسية، فقم بدور التخذيل حتى ينفرط عقد الأحزاب عن المسلمين، فنستطيع أن نهزمهم عند ذلك، أما ماداموا متكتلين مجتمعين فمن الصعب غلبتهم.

فذهب نعيم بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ إلى بني قريظة ، وقد وضع نصب عينيه كلمات رسول الله على الحرب خدعة ـ خذل عنا ما استطعت » فلا بد أن يحكم خدعة تفت عضد الناس وتفرقهم عن المسلميمن ـ وكان نعيم نديماً لبني قريظة في الجاهلية ، فدخل عليهم ، وقال قد عرفتم ودي إياكم ، وخاصة ما بيني وبينكم . قالوا: صدقت .

قال: فإن قريشاً ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم، وأبناؤكم، ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشاً وغطفان قد جاؤا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم، وأموالهم، ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم، وتركوكم ومحمداً فانتقم منكم.

قالوا: فما العمل يا نعيم؟

قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن.

قالوا: لقد أشرت بالرأي.

ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش، وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد، وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذوا منكم رهائن يدفعونها إليه، ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائن، فلا تعطوهم. فلما كان ليلة السبت من شوال سنة خمس للهجرة، بعثت قريش إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع، والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً.

فأرسلوا إليهم: إِن اليوم هو يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا، فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن.

فلما جاءتهم رسلهم بذلك، قالت قريش، وغطفان: صدقكم، والله، نعيم.

فبعثوا إلى اليهود: إنا ـ والله ـ لا نرسل إليكم أحداً، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمداً.

فقالت قريظة: صدقكم ـ والله ـ نعيم .

فتخاذل الفريقان، ودبت الفرقة بين صفوفهم، وخارت عزائمهم (١١٤).

فبهذه الصورة استطاع المسلمون أن ينتصروا على عدوهم بالحرب النفسية التي لخصها رسول الله عَلَيْ بكلمتين اثنتين «الحرب خدعة» وفطن الصحابي الكريم «نعيم بن مسعود» إلى المراد من ذلك، فسعى سعياً حثيثاً إلى التخذيل بين الأحزاب حتى استطاع بتوفيق الله تعالى تشتيت شملهم، وتفريق كلمتهم.

ولما كان الشعر في ذلك الزمن يحتل مكانة في النفوس، وكان يمثل مكانة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة في زماننا، اهتم رسول الله على الشعر، وحث الشعراء على الدفاع عن الدعوة بأشعارهم الجيدة الصادقة.

فعن كعب بن مالك رَضِ الله عَالَةُ أنه قال للنبي عَلَيْكُ :

إِن الله ـ عز وجل ـ قد أنزل في الشعراء ما أنزل . !؟

فقال رسول الله عَلِيُّهُ:

«إِن المؤمن يجاهد بسيفه، ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» (١١٥).

وعن أنس رَوَالِيُّكُ أن النبي عَلِيُّ دخل مكة في عمرة القضاء، وعبدالله ابن رواحة بين يديه يمشى، وهو يقول:

> خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله؟ ويذهل الخليل عن خليله

فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله عَلِيه وفي حرم الله تقول الشعر.! فقال رسول الله عَلِيه : خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل»(١١٦).

فقد جعل رسول الله عَلَيْ تأثير الشعر أقوى من تأثير السهام والرماح، لأن الجراح تلتئم وتشفى بعد فترة وجيزة، أما الشعر، فيبقى على مدى الأزمان يسطر ذم الرجال وهجاءهم، ولهذا كان لحسان بن ثابت منبر في المسجد النبوي يقوم عليه يهجو الكفار(١١٧).

وكان يقول له: يا حسان، أجب عن رسول الله عَلَيْكُم، اللهم أيده بروح القدس (١١٨) ويقول له:

«اهج المشركين، فإِن روح القدس معك »(١١٩).

كل ذلك دليل على أهمية وسائل الإعلام، والحرب النفسية في المجتمعات

البشرية في السابق، والحاضر، وفي المستقبل.

ولذلك كان على المسلمين في وقتنا الحاضر أن ينتبهوا لهذا الأمر، وأن يتوجهوا إلى وسائل الإعلام من صحافة، وإذاعة، وتصوير، ودعاية ليثبتوا المعاني الإسلامية الرفيعة، ويرسوا القيم الأخلاقية الغالية، ولا يتركوا لأعداء الله تعالى هذه المجالات يخوضوا فيها كيف يشاؤون، يوجهونها ضد الإسلام، وينفثون السموم القاتلة في المجتمعات الإسلامية، وسيؤيدهم الله تعالى بملائكته الكرام، ويسددهم ويوفقهم.

وقد رأينا رسول الله عَلَيْكُ عندما قيل له: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابي ».

فكأني به عَلَيْكُ يقول: إِن المنافق يستحق القتل، ولو فعلت، فإِن هذا الأمر سيكون إعلاماً مضاداً للدعوة الإسلامية، فيتحدث الناس، وينشرون الخبر أن محمداً يقتل أصحابه، فهم لا ينقلون لماذا قتل. . هكذا يكون تناقل الأخبار.

ولا ريب أن فيما عرضته يظهر لنا سبق رسول الله عَلَيه وإعجازه العلمي فيما حرص عليه من الحفاظ على الروح المعنوية للمجتمع الإسلامي عالية رفيعة، وأبعد عنها الإشاعات وكل ما يؤثر في ضعفها، وذلك قبل أن يعرف المجتمع الإنساني في كل أصقاع الدنيا الحرب المعنوية والاهتمام بوسائل الإعلام.

# تخريج أحاد بث الباب الثاني «العلوم النطبيقية الأخرى»

### ١. حديث حديفة وأبي هريرة في الصراط:

مسلم في الإيمان ( ١٩٥ ) ١ / ١٨٦-١٨٦ / والحاكم في المستدرك ( ١٩٤٩ ) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ٤ / ١٦٦-١٣٦ / - ونحو حديث أبي سعيد عن أبي هريرة: عبد الرزاق في المصنف ( ٢٠٨٥ ) ١١ / ٧٠٤ - ٤ / وأحد في المسند ٢ / ٢٧٥ و ٢٩٣٥ و ٣٣٥ و ١٩٣٥ و و١٠٥ / والبخاري في الرقاق باب الصراط جسر جهنم (٢٥٧٤ ) ٢١ / ٤٥٤ / وفي التوحيد باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ (٢٥٧٧ و ٧٤٣٧ ) ١١ / ٤٦١ / واللالكائي في (١١٨) والبغوي في شرح السنة (٢٤٢١) وابن أبي عاصم في السنة (٤٤٤ ) و٥٤٤ ) / ١٩٣ و ١٩٤ / وفي آخره: قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئاً حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه «قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة «الحديث»

### حديث أبى سعيد الخدري في «الصراط»:

البخاري في الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال (٢٢) ١/١٩ / وفي تفسير تفسير سورة النساء باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة ( ٤٥٨١) ٨/٩٨ / وفي تفسير سورة (ن والقلم) ( ٤٩١٩) ٨/ ٥٣١ / وفي الرقاق باب صفة الجنة والنار ( ٢٠٦٠) ١١ / ٤٢٤ / وباب الصراط جسر جهنم ( ٤٧٥٦) ١١ / ٤٥٤ / وفي التوحيد باب قوله تعالى ( وجبوه يومئذ ناضره . . ) ( ٤٣٨٧ و ٤٣٩٧) ١٩ / ٤٣١ / ومسلم في الإيمان ( ١٨٥١) ١ / ١٦٧١ / والترمذي في صفة جهنم باب ( ١٠ ) ( ٢٧٢٥) وقال : حسن صحيح - مختصرا - ١٩ / ١٩ / والنسائي في الإيمان باب زيادة الإيمان ( ٥٠٠٥) ٨ / ١١ - ١١ / المجه في المقدمة باب في الإيمان ( ١٠ ) ( ١٩٣١ / وباب في ما الزهد باب ذكر الشفاعة ( ٤٣٠٩) أنكرت الجهمية ( ١٩٠١) ١ / ١٨٣٠ / وباب ويادة وقي الزهد باب ذكر الشفاعة ( ٤٣٠٩) ١ / ١٤٤١ / وأحمد في المسند ٣/٥ و١١ و١٦ و١٨ و١٠ و٢٠ و٢٥ و٢٦ و٨٥ و٢٥

### ٣. حديث عائشة في الصراط:

أحمد في المسند (٢٤٧٨٤) ٦ / ١١٠ / قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١١٠ / ٣٥٩ / وذكر الهيثمي أنه مروى عند الطبراني في الصغير والكبير. والبزار ـ ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٠ / ٣٥٩ /

### ٤. حديث ابن مسعود في الصراط:

الترمذي في تفسير سورة مريم ( ١٦٨ ) وقال: حسن ٤ / ٣٧٨ / والدارمي في الرقاق باب في ورود النار ( ٢٨١٣ ) ٢ / ٣٣٦ / والرواية الثانية عند الطبراني في الكبير. ٩ / ٢٣٠ / قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح غير عاصم، وقد وثق. مجمع الزوائد / ٢٣٠ / قال الهيثمي وقد رواه الطبراني بأسانيد ثلاثة ليس فيها عاصم. والله أعلم.

- وقد أخرجه الطبراني مطولاً، وأوله افتراق الأمة في الدنيا ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم البعث. .وفيه «المرور على الصراط ( ٩٧٦١) ٩ / ٣٥٧-٣٥٤ / قال الهيثمي: هو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول النبي عَلَيْكُ أنا أول شافع:

١٠/ ٣٣٠/ ثم رواه ثانية (٩٧٦٣) ٩ /٣٦١-٣٦/ وفيه متابعة زيد ابن أبي أنيسه للدالاني فيكون الحديث حسناً بروايتيه. ـ والحاكم المستدرك في تفسير سورة مريم (٣٤٢١) وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي ٢/٤٠٧ / و(٣٤٢٣) وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي ٢ /٤٠٨٤ / ينظركم ٢ /٣٧٥ / و٤ / ٥٨٦ / وأخرجه في الأهوال ( ٨٧٤١ ) مقتصراً على مكان الشاهد وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي ٤ /٦٢٩ / وأخرجه مطولاً جداً وهو موقوف على ابن مسعود في تفسير سورة مريم (٣٤٢٤) قال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي ٢ / ٤٠٩-٤٠٩ / - وكسذا رواه في الأهوال مرفوعاً إلى النبي عَلِيلُهُ ( ٧٨٥١ ) وقال: صحيح ولم يخرجاه، وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة، ٤ / ٦٣٥ / قال الذهبي: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده، وأبو خالد شيعي منحرف. والحديث عند هناد موقوفاً في الزهد (٣٢٨) ١ /٤٠٣/ والخطابي في غريب الحديث ٢ / ٢٤٧ / وأخرجه ( ٨٧٧٢ ) وقال: صحيح، ولم يخرجاه. قال الذهبي: ما احتجا بأبي الزعراء ٤ / ٦٤٣-٦٤١ / قلت: وأبو الزعراء: ثقة، وقال ابن حجر: لا بأس به التقريب / ٥٩٨ / - وأخرجه أحمد في المسند مختصراً ونصه: «يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون بأعمالهم» (٤١٤٢) ١ /٤٣٣/ و١ /٤٣٥ وكذا أخرجه الحاكم ( ٧٨٤٢ و٧٨٤٣ ) ٤ / ٦٣٠ / - وأبو يعلى في المسند ( ٥٠٨٩ ) مختصراً ٩ / ٢١ / و ( ۲۸۲ ) ۹ / ۱۸۶ / والطبراني في تفسير سورة مريم ١٦ / ٨٣ / وذكره ابن كثير في تفسير سورة مريم برواية ابن أبي حاتم، وبرواية الطبري، وقال: لهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما ٣ / ١٢٩ /

- وعن عبيد بن عمير. رضي الله عنه:

وفيه: كالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الركاب وكأجاويد الخيل، وكأجاويد الرجال...

هناد بن السري في الزهد ( 777 )  $1 / \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot /$  وإسناده صحيح. والطبري في التفسير  $1 / \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot /$  وأبو نعيم في حلية الأولياء  $7 / \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot /$  وابن أبي شيبة مختصراً (  $1 / \cdot /$  والفسوي في المعرفة والتاريخ  $1 / \cdot /$ 

٥. حديث أنس في البراق: سبق ذكره في الأطعمة والأشربة (٤٢).

# ٦. حديث أبي هريرة في الإيقاد على جهنم ألف سنة:

ابن ماجه في الزهد باب صفة النار ( ٤٣٢٠) ٢ / ١٤٤٥ / والترمذي في صفة جهنم باب حدثنا عباس ( ٢٧١٧ و ٢٧١٨) ورجح وقفه ٤ / ١١-١١ / وابن المبارك في الزهد . ( ٣٠٩) / ٨٨ / من زيادات نعيم بن حماد، وهو موقوف . وابن أبي شيبة في ذكر النار ( ٤٩ ) ٨ / ٩٩ / ومالك موقوفاً على أبي هريرة قال : أترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار والقار الزفت ـ « في كتاب جهنم باب ما جاء في صفة جهنم ( ١ ) / ٩٩ ٤ /

# ٧. حديث أبي هريرة في نار الدنيا:

البخاري في بدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقه (٣٢٦٥) ٦ / ٣٨١٠٨٠/ ومسلم في الجنة وصفة فيها (٣٨٤٣) ٤ / ٢١٨٤ / والترمذي في صفة جهنم باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم (٢٧١٥) من رواية همام عنه وقال: حسن صحيح ٤ / ١١٠ / ومالك في كتاب جهنم باب ما جاء في صفة جهنم (١) ٢ / ٩٩٤ / وابن ماجه في الزهد باب صفة النار (٤٣١٨) ٢ / ٤٤٤ / والدارمي في الرقاق باب ناركم هذه جزء من كذا جزءا (٢٨٥٠) ٢ / ٢٤٦ / وابن حبان في الصحيح انظر الإحسان باب صفة النار وأهلها (٢٢٦٧) و(٣٢٦٢) و وابن حبان في والبغوي في شرح السنة (٤٩٧) ١٥ / ٢٣٩ / والبيهقي في البعث والنشور (٤٩٧) و(٤٩٨) و (٤٩٠) و المصنف

(۲۰۸۹۷) ۱۹ (۲۰۸۹۷) وأحـمـد في المسند ۱۳/۳۱ (۳۷۹ و۲۶۶ و۲۷۶ و۲۷۸) وابن المبارك في الزهد (۳۰۸) ۸۸ (ومن رواية نعيم بن حماد وهو في صحيفة همام (۱۲) ۳۳۱ (۱۲) وهناد بن السري في الزهد (۲۳۹) ۱/۳۳۳ (والحـمـيـدي في مسنده (۲۲۹) ۲/۶۷۹ (الحـمـيـد)

### ٨. حديث ابن أبي أوفي في خديجة:

البخاري في العمرة باب متى يحل المعتمر (١٧٩٢) ٣/٧٢/ وفي مناقب الأنصار باب تزويج النبي عَلِيَّ خديجة (٣٨١٩) ٧/١٦٦/ ومسلم في فضائل الصحابة (٣٤٣٣) ٤/١٨٨٨١/ وأحمد في المسند ٤/٥٥٥ و٥٥٦ و٣٨١ والمها وفي فضائل الصحابة (١٥٧١) و١٥٨١ و١٥٨١) وفي زوائده (٣٩٥١) والحميدي في وفي فضائل الصحابة (١٥٧١) والنسائي في السنن الكبرى في خديجة (٨٣٦٠) مسنده (٧٢٠) ٢/٤١/ والنسائي في السنن الكبرى في خديجة (٨٣٦٠) ٥/٤٩ وابن أبي شيبة ١٢/٣٢/ وابن حبان في المناقب (٤٠٠٤) ٥/٥١٥/ والطبراني في الكبيسر (١١ و١٢) ٢٢/ / الوفي الأوسط (٢٢٤٢) ٣/١١/ وأوله: قال لي جبريل عليه السلام: بشر خديجة.

### ٩. حديث عبد الله بن جعفر في خديجة:

أحمد في المسند ١/ ٢٠٥/ وفي فضائل الصحابة (١٥٨٥) وفي زوائد ابنه (١٥٩١) وأبو يعلى في المسند (١٧٩٥) ١٢ / ١٦٩/ ١٢ / ١٧٩٠ / ١٢ / ١٧١- ١٧١ / ١٢ / ١٥٩١ وأبو يعلى في المسند (١٥٩٥) ١٦ / ١٦ / ١٦ / ١١ / والطبراني في الكبير (١٣) ٢٣ / ١٠ / وابن حبان في صحيحه (١٥٠٥) ١٥ / ٢٦٤ / والطبراني في الكبير (١٣) ٢٠٠٠ / قال والحاكم في المستدرك: في معرفة الصحابة (١٨٤٨ و ٤٨٤٩) ٢٠٣/ ٢- ١٠٤ / قال الهيثمي: أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير محمد ابن اسحاق وقد صرح بالسماع ٩ / ٢٢٣ / وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩٩٦)

# ١٠. حديث أبي هريرة في خديجة:

البخاري في مناقب الأنصار باب تزويج النبي عَلِي خديجة (٣٨٢٠) ٧ / ٣٦١ / وفي التوحيد باب قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله) (٧٤٩٧) ٣ / ٤٧٣ / ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٣٢) ٤ / ١٨٨٧ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٣٠- ٢٣ / وفي فضائل الصحابة (١٨٥٨) والنسائي في الكبرى في المناقب ٢ / ٢٣٠- ٢١ / وفي فضائل الصحابة (١٨٥٨) والنسائي في الكبرى في المناقب (٨٣٥٨) ٥ / ٩٤ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٢ / ١٣٣ / وأبو يعلى في المسند (٢٠٨٩) والطبراني في الكبير وايات الطبراني في الكبير - (٨ و٩ و و و و و و و و و الله والحاكم في المستدرك (١٥٨٥) ٢ / ١٩٤ / وابن حبان في الصحيح (١٩٠٩) و الحاكم في المستدرك (١٥٨٥)

### وعن جابر بن عبدالله. رضي الله عنهما. قال:

سئل رسول الله ﷺ: «عن خديجة بنت خويلد، قال: رأيتها على نهر من أنهار الجنة في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب»

### . وعن ابن عباس رضى الله عنهما . قال:

«بينما رسول الله رسول الله على جالس مع خديجة إذ أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا أذى فيه ولا نصب»

الطبراني في الكبير (١١٨١٨) ١١ /٣٠٦ و (٧) ٢٣ / ٨-٩ / قال الهيشمي: وفيه من لم أعرفه ٩ / ٢٢٤ /

### ١١. حديث عائشة في غيرتها من خديجة:

البخاري في مناقب الأنصار ( 7110 - 7110) V / 771 / وفي النكاح باب غيرة النساء ووجدهن ( 7770) P / 777 / وفي الآداب باب حسن العهد من الإيمان ( 7.02 - 7.02 / وفي التوحيد باب في المشيئة والإرادة ( 7.02 / ) مختصراً 71 / 72 / ومسلم في فضائل الصحابة ( 727 / ) 2 / 700 / 700 / والترمذي في المناقب باب فضل خديجة ( 700 / ) وقال: حسن صحيح 7 / 700 / وابن ماجه في النكاح باب الغيرة ( 700 / ) قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات 1 / 727 / قلت: ليس من الزوائد. وأحمد في المسند 7 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 7

# ١٢. حديث أنس في عذاب القبر:

أن رسول الله ﷺ قال:

« إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولون: ما كنت تقول في هذا الرجل. لمحمد الله عنه أما المؤمن، فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارقد أبد كك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعاً. وأما المنافق والكافر، فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضرية فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين».

البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (١٣٧٤) ٣/ ٢٧٥/ وباب الميت

يسمع خفق النعال (١٣٣٨) ٢٤٤/ ومسلم في الجنة مختصراً (٢٨٧٠) وسلم عني البنة مختصراً (٢٢٠٠) وأبو داود في الجنائز باب المشي في النعل بين القبر و ١٣٣١) مختصراً ٣/١٢/ وفي السنة باب في المسألة في القبر وعذاب القبر (٢٠٥١) و(٢٧٥١) ٤ / ٢٠٤٠ / والنسائي في الجنائز باب المسألة في القبر (٢٠٤٩) ٤ / ٢٠٤٠ / وباب عسائلة الكافر (٢٠٥٠) تاماً ٤ / ٢٠٤ / وباب التسهيل في غير السبتية (٢٤٠١) مختصراً جداً ٤ / ٢٠٤ / وأحمد في المسند ٣/ ٢٠١ / و٣٣٧ وفي السنة له (١٨٥٠) مختصراً جداً ٤ / ٢٠٤ / وأحمد في المسند ألجنائز ٤ / ٨٠ / وفي «إثبات عذاب القبر له (١٥) (١٣١٠) وابن حبان في الجنائز الخرالا وسيان (١٥٠٠) والبيعة وي في شسرح السنة (١٥٠٠) النظر الإحسان (١٥٠٥) / ٣١٠ والبيعة وي في شسرح السنة (١٥٠٠) البهائم والمحدد: ثبت أن البهائم تسمعه.

قلت: كما جاء في حديث عائشة. رضي الله عنها. أن يهودية دخلت عليها فاستوهبتها شيئاً فوهبت لها عائشة، فقالت: أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة: فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله على فذكرت ذلك له فقال: إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم.»

البخاري في الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر (٦٣٦٦) ١١ /١٧٨ / ومسلم في المساجد (٥٨٤) ١ / ٤١١-٤١ / والنسائي في الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر (٢٠٦٥) ٢ / ٤٠٩ / و

. وكذا حديث أم مبشر رضي الله عنها . قالت: دخل علي رسول الله على الله عنها . قالت: دخل على رسول الله عنها . وكذا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم؟ وهو يقول: استعيدوا بالله من عذاب القبر. فقلت: يا رسول الله وللقبر عذاب؟ قال: نعم: وإنهم ليعذبون في قبورهم تسمعه البهائم»

ابن حبان في الجنائز (٣١٢٥) ٧/ ٣٩٦٩ وأحمد في المسند ٦/٣٦١ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٣٧٤ والآجري في الشريعة والبيهقي في إتيان عذاب القبر (٩٥) والطبراني في المعجم الكبير ٢٥ / ٢٦٨ / قال ابن حجر: وفي [حديث البراء: «يسمعه من بين المشرق والمغرب إلا الثقلين» أبو داود (٤٧٥٣ و٤٧٥٤)]

وفي حديث أبي سعيد عند أحمد «يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين» [المسند ٣/٤] وابن حبان ( ١٠٠٠) ٣/٢٨/ وفي حديث أبي هريرة - عند البزار «يسمعه كل دابة إلا الثقلين ( ٨٧٢) و ٨٧٤) كشف الأستار ١/٢١٤-١٤٤/ [قال الهيثمي: في تصحيح طرف منه رواه البزار ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإني لم أعرفه ٣/٢٥]

قلت: وفي حديث أبي الدرداء. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عنه. ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان، يسمعهما أهل الأرض إلا الثقلين: «اللهم أعط منفقاً خلفاً، وأعط ممسكا تلفاً»

أحمد في المسند ٥ / ١٩٧ / وأصل الحديث عند البخاري في الزكاة عن أبي هريرة وليس فيه مكان الشاهد وهو في باب قول الله تعالى (فأما من أعطى واتقى) .. (٢٤٤٢) ٣ / ٣٥٧ / قال ابن حجر: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة حدثني خالد العصري عن أبي الدرداء مرفوعد نحو حديث أبي هريرة وزاد في آخره: فأنزل الله في ذلك: «فأما من أعطى واتقى، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى» [(٥) سورة الليل]. ٣٥٧ / ٣٥٧ /

### ١٣. حديث حذيفة في لبس الحرير وآنيه الذهب:

البخاري في الاطعمة باب الأكل في إناء مفضض (٢٦٥) ٩ / ٤٦٥ / وفي الأشربة باب الشرب في آنية الذهب ( ٥٦٣٢ ) ١٠ / ٩٧ / وباب آنية الفضة ( ٥٦٣٣ ) ١٠ / ٩٨ / وفي اللباس باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه ( ٥٨٣١ ) ١٠/ ٢٩٦/ وباب افتراش الحرير (٥٨٣٧) ١٠/ ٣٠٤/ ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٧) ٣ /١٦٣٨ ١٦٣٧ / وأبو داود في الأشربة باب في الشرب في آنية الذهب (٣٧٢٣) ٣/٣٣٧/ والتسرمذي في الأشربة باب ما جاء في كراهية الشرب... ( ١٩٣٩ ) وقال: صيح حسن ٣ / ١٩٩ / والنسائي في الزينة باب ذكر النهي عن لبس الديباج ( ٥٣١٦ ) ٨ / ٥٨٥-٥٨ / وابن ماجه في الأشربة باب الشرب في آنية الفضة (٣٥٩٠) مختصراً ٢ /١١٨٧ / وفي اللباس باب كراهية لبس الحرير (٩٠٠) مختصراً ٢ /١١٨٧ / والدارمي في الأشربة باب الشراب في المفضض (٢١٣٠) ٢/١٦٣/ وأحمد في المسند ٥/ ٣٩٠ و٣٩٦ و٥٨٥ و٣٩٧ و٣٩٨ و٤٠٠ و٤٠٤ و٨٠٨ / والحميدي في المسند (٤٤٠) ١ / ٢١٠٠١ / وابن الجارود في المنتقى (٨٦٥) وابن حبان في الصحيح (٣٥١٩) و(٣٣٩٥) ١٢/١٥٦ (٣٤٣٥) مختصراً ١٢/١٢/ و( ٥٣٣٩) ١٢/١٥/ و( ٥٣٤٣) مختصراً ١٦٢/١٢/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨ /٢١٠ / وعبد الرزاق في المصنف (١٩٩٢٨) والبغوي في شرح السنة (٣٠٣١) والخطيب في تاريخ بغداد ١٠ /٣/ و١١/ ٢٦٤-٤٢١ / وأبو نعيم في الحلية 101/0

### ١٤. حديث أم سلمة فيمن شرب في الفضة:

# ١٥. حديث البراء بن عازب في «أمرنا بسبع»:

البخاري في الجنائز باب الأمر باتباع الجنائز ( ١٢٣٩) ٣/١٥/ / وفي المظالم باب نصر المظلوم ( ٢٤٤٥) ٥/١١/ وفي النكاح باب حق إيجاب الوليحة ( ١١٥٥) ٩/٤/ وفي الأشربة باب آنية الفضة ( ١٦٥٥) ١٠/ / ٩/ / وفي المرضى باب وجوب عيادة المريض ( ١٥٥٠) ١٠/ / ١١/ / وفي اللباب باب لبس القسسي ( ١٨٥٥) ١٠/ / ١٠ / وباب الميشرة الحمراء ( ١٩٤٥) ١٠/ / ٢٢٧ / وباب خواتيم الذهب ( ١١٥٥) ١٠/ / ٣ وفي الآداب باب تشميت العاطس ( ١٢٢٢) ١٠/ / ١١ / وفي الأيمان والنذور باب قول الاستئذان باب إفضاء السلام ( ١٦٢٥) ١١/ / ١١ / وفي الأيمان والنذور باب قول الله تعالى ( وأقسموا بالله جهداً إيمانهم) ( ١٥٦٤) ١١/ ٩٤٥ / ومسلم في اللباس والزينة ( ٢٠٦١) ١١/ ١٥ / والترمذي في الآداب باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي ( ١٦٥١) وقال: حسن صحيح ٤/ ٢٠٢ / والنسائي في

### ١٦. حديث أبي هريرة في الشرب بالفضة والذهب:

قال ابن حجر: أخرجه النسائي بسند قوي ١٠٠/١٠/

# ١٧. حديث أبي هريرة في لبس الحرير والذهب والفضة:

قال المنذري: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. الترغيب والترهيب ٣ /١٢٧ /

### ١٨. حديث ابن عمر في لبس الحرير والفضة:

قال المنذري: رواه الطبراني ورواته ثقات إلا عبد الله بن مسلم أبا طيبة. الترغيب والترهيب 7/7/ وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلم: وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد 0/7/

### ١٩. حديث معاوية في الحرير والفضة:

أحــمــد في المسند ٤ / ٩١ و ٩٢ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٦ و ٩٩ و ٩٠ و ١٠ او ١٠٠ أقــال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني بعضه، ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا شيخ

الهنائي وهو ثقة. مجمع الزوائد ٥ / ٧٦ / والطبراني في الكبير ١٩ / ٣٤٩ و٣٥٣ و٥٥٣ و٥٥٣ و٣٥٩ أوالنسائي في الزينة باب تحريم الذهب على الرجال، ونصه «نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعاً قد اقتصر فيه على الذهب في رواية وذكر له روايات كثيرة بعضها فيه أبو شيخ وبعضها ليس فيها ٨ / ١٦١-١٦٣ /

### ۲۰. حدیث ابن عباس:

أحمد في المسند ١/ ٣٢١/ قال الهيثمي: رواه أحمد في حديث طويل والطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/ ٧٦/ ولم أره في المطبوع في الأوسط.

# ٢١. حديث ابن عباس في الشراب في الآنية:

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة، وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة، قد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر. وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥ /٧٧ / لم أره في المطبوع في الأوسط

### ٢٢. حديث ابن عمر في إناء الذهب والفضة:

الطبراني في المعجم الأوسط ١ / ٢٠٤ / قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه العلاء بن برد بن سنان وضعفه أحمد مجمع الزوائد ٥ / ٧٧ /

### ٢٣. حديث على في الشرب من إناء الفضة:

الطبراني في الأوسط ( ٢٨٨٢) ٣ / ٢١٠٤١ / قال الهيشمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه «جابر الجعفي» وهو ضعيف وقد وثق. مجمع الزوائد ٥ /٧٧ /

### ٢٤. حديث ابن عمرو في سقاية من ذهب:

قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/٧٧/ [وعن عائشة رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله عَلَيْهُ: «من شرب في إناء من فضة، فإنما يجرجر في بطنه ناراً» عند ابن ماجه في الأشربة باب الشرب في آنية الفضة (٣٤١٥) قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات ٢/١٣٠/ والطبراني في الأوسط (١١٣٠) ٢/٤٠٥/ و(٢٤٨٠) ٣/٢٢/ وأحمد في المسند ٦/٩٨/

# ٢٥. حديث أبي موسى في اليمامة ويثرب:

البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ( ٣٦٢٢) ٢ / ٧٢٥ / وزاد فيه «ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفاً فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من المؤمنين، ورأيت فيها بقراً، والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الفتح، واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقراً، والله خير، نإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر » وفي المغازي باب فضل من شهد بدراً (٣٩٨٧) مقتصراً على آخره ٧ / ٣٥٧ / وباب من قتل من المسلمين يوم أحد ( ١٨٠٤) وذكر الزيادة فقط ٧ / ٣٣٤ / وفي التعبير باب إذا رأى بقراً تنحر ( ٥٠٤٧) ١٢ / ٤٤٥ / وباب من هز سيفاً في المنام ( ١٤٠٧) ١٢ / ٤٤٥ / وابن ماجه في واقتصر على السيف. ومسلم في الرؤيا ( ٢٢٧٢) ٤ / ١٧٧١ / وابن ماجه في تعبير الرؤيا ( ٢٩٢١) ٢ / ٢٩٢ / والبن حبان في صحيحه ( ٢٢٧٥) ١٤ / ١٥٧ / و( ٢٢٧٢) والدارمي في الرؤيا باب في القمص والبئر واللبن والعسل . . . ( ٢٥٧٢ ) ٢ / ١٧٧ /

# ٢٦. حديث نهيك بن صريم السكوني في شرق الأردن:

قال الهثيمي: رواه الطبراني والبزار ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد ٧ / ٣٤٩ / قلت: ومسنده عند الطبراني من المفقود.

### ٧٧. حديث أبى بكرة في استدارة الزمان:

البخاري في تفسيره سورة براءة باب إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً (٢٦٦٢) ٨/ ١٧٥/ وفي بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين (٢١٩٧) ٦ /٣٣٨/ وفي المغازي باب حجة الوداع ( ٤٤٤٠٦ ) ٧ / ٧١١ / وفي الأضاحي باب قال الأضحى يوم النحر (٥٥٥٠) مطولاً ١٠/٧-٨/ وفي التوحيد باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة.. ﴾ (٧٤٤٧) ١٩/ ٤٢٤/ وأخرج بعض الحديث في العلم باب قول النبي عَلَيْكُ رب مبلغ أوعى من سامع (٦٧) ١/١٩٠/ وباب ليبلغ الشاهد الغائب (١٠٥) ٢٤٠/١ وفي الحج باب الخطبة أيام مني (١٧٤١) ٣ / ٦٧٠/ وفي الفتن باب لا ترجعوا بعدي كفاراً (٧٠٧٨) ١٢ / ٢٩ / ومسلم في القسامة (١٦٧٩) ٣/ ١٣٠٥ – ١٣٠٧ / وأبو داود في المناسك باب الأشهر الحرم (١٩٤٧ و١٩٤٨) ٢/ ١٩٥ - ١٩٦ / وأحسم في المسند ٤ / ٧٦ / ٥ / ٣٧ و ٣٩ و ٤٠ وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علماً (٢٣٣) ١ / ٨٥/ مختصر جداً والدارمي في المناسك باب الخطبة يوم النحر (١٩١٦) ٢ /٩٣ - ٩٤ / وابن خريمة في الصحيح (٢٩٥٢) ولم يذكر المتن ٤ / ٣٠٩/ والطبري في التفسير ٦ / ١٢٥ / والبيهقي في السنن في الحج ٥/ ١٤٠ / وفي شعب الإيمان ( ٣٨٠٥ ) ٣ / ٣٧٠ / وابن كثير في البداية والنهاية «عن الصحيحين» ٢ / ٢٠٨ / والبغوي في شرح السنة (١٩٦٥) ٧ / ٢١٦ - ٢١٦ / وذكره القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» من غير إسناد ١ /٥٠٥ / وابن حبان في الصحيح ( ٩٧٤ ٥ و ٥٩٧٥ ) ١٣ / ٣١٦ / ٣١٥ / وزاد في الدر المنثور نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه ٤ /١٨٣ / والقضاعي في مسند الشهاب (١٤١٨) اختصر فيه على قوله «رب مبلغ أوعى من سامع» ٢/٣٠٦/

# - وعن جابر بن عبدالله. رضي الله عنهما . قال:

«خطبنا رسول الله على يوم النحر بمنى ... قال أبو يعلى: بنحو من حديث أبي

بكرة. (7117) 3/74 والظاهر أنه بنحو حديثه الطويل المذكور قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح 774.

ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. رضي الله عنهما:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "كانت العرب يجعلون عاماً شهراً، وعاماً شهرين، ولا يصيبون الحج في أيام الحج إلا في خمس وعشرين سنة، وهو الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، فلما حج أبو بكر بالناس وافق ذلك العام الحج، فسماه الله. عز وجل. «الحج الأكبر».

وحج رسول الله ﷺ من العام المقبل، فاستقبل الناس الأهلة، فقال رسول الله ﷺ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض».

الطحاوي في مشكل الآثار ٢/١٩٤/ والطبراني في المعجم الأوسط (٢٩٣٠) ٣/ ٤٣١ - ٤٣١ / وذكره في مجمع الزوائد عن ابن عمر. وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ٧/ ٢٩/ - وذكره الطبري في التفسير عن رجل بالبحرين 7/ ١٢٥.

وذكره عن ابن أبي نجيح مرسلاً. والطبري في التفسير ٦ / ١٢٥ / وأورده أبو داود موصولاً عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله عَلَيْتُهُ يخطب . . . في المناسك باب أي وقت يخطب (١٩٥٢) ٢ / ١٩٧ / وذكره عن قتادة مرسلاً والطبري ٦ / ١٢٥ .

وعن ثور بن يزيد الديلي . . مرسلاً . الطحاوي في مشكل الآثار ٢ /٩٣ ١ -١٩٤ .

### ٢٨. حديث عائشة في الهجرة:

البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي عَظَّة (٣٩٠٠) ٢٦٧/٧

### ٢٩. حديث أنس في قصة الهجرة:

البخاري في الوضوء باب أبوال الإِبل والدواب (٢٣٤) ١ /٤٠٧/ وفي الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد (٤٢٨) مختصراً ١/٦٢٤/ وباب الصلاة في مرابض الغنم ( ٤٢٩ ) مختصراً ١ /٦٢٧ / وفي فضائل المدينة باب حرم المدينة (١٨٦٨) ٤ /٩٧/ وفي البيوع باب صاحب السلعة أحق بالسوم (٢١٠٦) ٤ / ٣٨٢ / وفي الوصايا باب إذا وقفت جماعة أرضاً مشاعة ( ٢٧٧١ ) ٥ / ٤١٨ / وباب وقف الأرض للمسجد ( ٢٧٧٤ ) ٥ / ٤٧٤ / وباب إذا قال الواقف لا نطلب منة إلا من الله ( ٢٧٧٩) ٥ / ٤٧٩ / وفي مناقب الأنصار باب مقدم النبي عَلَيْ وأصحابه المدينة ( ٣٩٣٢) ١ / ٣١١ / ومسلم في المساجد ( ٢١٥) ١ /٣٧٣ وأبو داود في الصلاة باب في بناء المسجد (٥٣ ع ٥٥) ١ /١٢٤ - ١٢٤ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل (٣٤٨) وقال صحيح ١ /٢١٨ / وابن ماجه في المساجد باب أين يجوز بناء المسجد (٧٤٢) مختصراً ١/٥٤٦/ والنسائي في المساجد باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً (٧٠١) ٢ / ٣٩-٠٤ / وأحمد في المسند ٣/٢١١/ والطيالسي في المسند (٢٠٨٥) /٢٧٧- ٢٧٨ وابن حبان في الصحيح ( ٢٣٨٢٨ ) ٦ /٩٧ - ٩٨ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٧٦٥ ) والبيهقي في السنن الكبري ٢ /٤٣٨/ وأبو عوانة في المسند ١ /٣٩٨-٣٩٨/

- وعن عمرو بن جارية الأنصاري أن عمر. رضي الله عنه. كان يأتي مسجد قباء يوم الاثنين ويوم الخميس، فجاء يوماً فلم يجد فيه أحداً من الناس، فقال: ما لي لا أرى في هذا المسجد أحداً من الناس؟ قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت رسول الله وأبا بكر وأناساً من أصحابه، ونحن ننقل حجارته على بطوننا، وأن رسول الله وأسسه بيده، وجبريل عليه السلام يؤم له الكعبة.

البزار في مسنده (٣٠٣) وقال: لا نعلمه يروي عن النبي عَلِي الله الوجه بهذا الوجه بهذا الإسناد ١/ ٤٠١-٤٠١ / وقد أخرجه البخاري في التاريخ من طرق أخرى ٢ / ٢٠٤-٤٠١ /

### ٣٠. حديث أنس في يوم الجمعة:

أبو يعلى في المسند ( 3.00) 3.00 آبر يعلى من رواية الميشمي: رواه أبو يعلى من رواية عبدالصمد بن خداش عن أم عوام البصري، ولم أجد من ترجمهما. مجمع الزوائد 3.00 / 3.00 / 3.00

### ٣١. حديث جابر في يوم الجمعة:

أبو داود في الصلاة باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة (١٠٤٨) الم ٢٧٥/ وإسناده حسن. والنسائي في الجمعة باب وقت الجمعة ٣/٩٩-١٠٠/ وفي كتاب الجمعة /٢٤/ والطبراني في الدعاء ٢/ ٨٦١/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي ١/٩٧١/ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٥٠/ وفي شعب الإيمان ٦/ ٢٣٥/ وقال: إسناده ضعيف. قال ابن حجر: وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم من حديث جابر مرفوعاً. ٢/ ٤٢٩/ ومن الأحاديث التي ذكرت فيها الساعات:

# حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. أن رسول الله على قال:

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح من الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

البخاري في الجمعة باب فضل الجمعة (  $100 \times 10^{-2} \times 10$ 

الجمعة ( ٣٥١) ١/ ٩٦ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة ( ٤٩٧) وقال: حسن صحيح ٢/٥ / والنسائي في الجمعة باب التبكير إلى الجمعة ( ٤٩٧) ٣/ ٩٨ / و ( ١٣٨٦) ٣/ ٩٨ / و وي الإمامة باب التهجير إلى الصلاة ( ١٣٨٥) ٢ / ١٦٦ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة ( ١٩٨) ٢ / ١٦٦ / والدارمي في الصلاة باب فضل التهجير إلى الجمعة ( ١٠٥١ و ١٠٥١) ١ / ٣٤٧ / والدارمي في الصلاة باب فضل التهجير إلى الجمعة ( ١٥٥١ و ١٠٥١) ١ / ٣٢١ / وأحمد في المسند ٢ / ٥٥٩ و ٢٨٠ و ٢٤٠ / والبغوي في شرح السنة ( ١٠٦١) ٤ / ٢٣٢ / ورالشافعي في المسند ١ / ٥٥١ / ومالك في الموطأ في الجمعة باب الغسل يوم الجمعة ١ / ١٠١ / والشافعي في المسند ١ / ١٥٥ /

# ٠٣٢ حديث حذيفة وأبو هريرة:

مسلم في الصحيح ( 0.00) ا 0.00 وأحمد المروزي في الجمعة 0.00 والنسائي في السنن في الجمعة باب ايجاب الجمعة ( 0.00) وابنيه الإيمان 0.00 وابن الجمعة والسبت والأعلى الله ليوم الجمعة في الجامع لشعب الإيمان 0.00 وابن الصلاة باب في فضل الجمعة (0.00) ا 0.00 والبزار في المسند 0.00 في إقامة الصلاة باب في فضل الجمعة (0.00) ا 0.00 والبزار في المسند 0.00 المغظور لهم قبل الحلائق». وكانه تصحيف . – وقد رواه مسلم عن حذيفة وحده - في المكان السابق - ولم يضع المحقق له رقماً . – ورواه مسلم عن أبي هريرة وحده (0.00) المكان السابق - والم يضع المحقق له رقماً . – ورواه مسلم عن أبي هريرة وحده (0.00) وقد روى منه لفظة (نحن الآخرون السابقون) فقط وذلك إشارة منه إلى أن الحديث من 0.00 والمنه عن أبي هريرة (0.00 و 0.00 والنسائي في المنذ (0.00 و 0.00 و 0.00 والدارقطني في السنن (0.00 والبيه قي في السنن الكبرى 0.00

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. أن رسول الله على قال: «لا تطلع الشمس، ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تضزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين من الجن والإنس، على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول، فكرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طائراً، وكرجل قدم بيضة، فإذا حضر الإمام طويت الصحف».

عبدالرزاق في المصنف (٥٦٣) وأحمد في المسند ٢/٢٧٢/ وابن حبان في الصحيح (٩١٠) ٢/٣٣/ قال: هذا الصحيح (٩١٠) ٢/٣٣/ قال: هذا حديث صحيح.

### ٣٣. حديث أوس بن أوس في الجمعة:

أحمد في المسند (١٦١٤٣) ٤ / ٨ / وأبو داود في الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة ( ٣٤٥ و ٣٤٦) ١ / ٩٥ / وفي الصلاة باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (١٠٤٧) ١/٢٧٥/ والترمذي في الجمعة باب في فضل الغسل يوم الجمعة (٤٩٤) وقال: حسن ٢ /٣/ والنسائي في الجمعة باب إكثار الصلاة على النبي عليه يوم الجمعة (١٣٧٣) ٣/ ٩١ - ٩٢ / وباب فيضل المشي إلى الجمعة (١٣٨٣) ٣/ ٩٧ / وباب الفضل في الدنو من الإمام (١٣٩٧) ٣ /١٠٢-٣٠١ وفي السنن الكبري في الجمعة (٣٠ و٣٥ و٢٦ و٧٧ وقي كتاب الجمعة (٢٨) وابن خزيمة في الصحيح (١٧٣٣) ٣/١٨/ وابن حبان في الصحيح (٩١٠) ٣/١٩١-١٩١/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي ١ /٢٧٨ / وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ٤ /٥٦٠/ وأبو نعيم في دلائل النبوة ٢ /٦٦٥ / وفي معرفة الصحابة له ٢ / ٢ ٣٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٢٤٨ وفي شعب الإيمان له ٦ / ٢٨٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٤٧٧ / و٢ / ١٦ ٥ / والدارمي في الصلاة باب الاستماع يوم الجمعة عند الخطبة والإنصات (١٥٥٥) ٢٠٢/ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١٠٨٧) ١ /٣٤٦ / وفي الجنائز باب ذكر وفاته عَلِينَهُ ودفنه (١٦٣٦) ١ /٥٢٤/ وأحمد المروزي في الجمعة /٠٠ / والطبراني في المعجم الكبير (٥٨٩) ١/٢١٦/

وقد روى نحوه عن سعد بن عبادة. رضي الله عنه. ولفظه: «أن رجلاً من الأنصار أتى رسول الله على فقال: أخبرني عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: فيه خمس خلال: فيه خلق الله آدم. وفيه أهبط آدم. وفيه توفى الله آدم. وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله ما لم يسأل مأثماً أو قطيعة رحم. وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب،

ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا ريح إلا وَهُنَّ يشفقن من يوم الجمعة».

- الشافعي في المسند / ٧١ / وفي الأم ١ / ٢٠٩ / وأحمد في المسند ٥ / ٢٨٤ / وعبد بن حميد - انظر المنتخب ١ / ٢٧٠ / والبزار ١ / ٢٩٤ وقال: وإسناده صالح. والطبراني في المعجم الكبير ٦ / ١٩ / والبيهقي في شعب الإيمان ٦ / ٢٣٢ /

قال المنذري: رواه أحمد والبزار وفيه «سيد الأيام يوم الجمعة» والطبراني في الكبير، وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٢ / ١٦٣ / /

- وروي عن أبي لبابة بن المنذر. رضى الله عنه. عن النبي عِلَيْ قال:

«إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال: فيه خلق الله آدم. وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض. وفيه توفى الله آدم. وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله ما لم يسأل محرماً. وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب، ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا ريح ولا بحر إلا وَهُنَّ يشفقن من يوم الجمعة».

أبو شيبة في المصنف ١/٤٧٧ / وأحمد في المسند ٣/ ٤٣٠ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في فضل الجمعة (١٠٨٤) ١/ ٣٤٤ – ٣٤٥ / وفي الزوائد: إسناده حسن والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٣٣ / دون قوله «ولا جبال» والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان ٦/ ٢٣١ دون قوله «ولا رياح».

- وعن أم سلمة. رضي الله عنها. قالت:

«إن رسول الله ﷺ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: «إنهما عيدان للمشركين، وإنا أريد أن أخالفهم».

ابن خريمة في الصحيح (٢١٦٧) وابن حبان في الصحيح (٣٦١٦) و(٣٦٤٦)  $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$   $^{8}$ 

وعن شداد بن أوس. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله. كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت. يعني بليت؟ فقال: إن الله قد حرم على الأرض، أن تأكل أجساد الأنبياء».

ابن ماجه في إِقامة الصلاة باب في فضل الجمعة (١٠٨٥) ٢٤٥/١.

### ٣٤. حديث سبب تسمية يوم الجمعة:

قال ابن حجر: ورد ذلك من حديث سلمان، أخرجه أحمد [٥/ ٤٣٩] و٤٤٠ وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث وله شاهد عن أبي هريرة، ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي. وأحمد (٢/ ٣١١/) مرفوعاً بإسناد ضعيف. قال: وهذا أصح الأقوال فتح الباري ٢/ ٤١١.

قلت: لفظ حديث سلمان: قال: قال لي النبي على: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: لكني أدري ما يوم الجمعة. لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي يوم الجمعة وينصب حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة».

ولفظ حديث أبي هريرة. رضى الله عنه. قال: قيل للنبي عليه: لأي

شيء سمي يوم الجمعة، قال: «لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة والبعث وفيها البطشة وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فيها استجيب له».

ابن حبان في الصحيح ٤ / ١٩٢ /

### ٣٥. حديث أبى هريرة في أرض العرب:

مـسلم في الزكاة (١٥٧) ٢ / ٧٠١/ وأحـمـد في المسند ٢ / ٣٧٠- ٤١٧ / والحاكم في المستدرك، وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي ٤ / ٤٧٧ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧ / ١٤١ / وفي تاريخ أصفهان ١ / ٢٧٥ /

# ٣٦. حديث أبي هريرة في أرض العرب والأمان:

أحمد في المسند 7 / 7۷۰ - 7۷۱ / 8 - 1 الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد <math>7 / 7۳۱ / 7

### ٣٧. حديث معاذ في تبوك:

وأوله: أن معاذ بن جبل. رضي الله عنه. أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله على عام تبوك، فكان رسول الله على يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً، ثم قال: «إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي. قال: فجئناها، وقد سبق إليها رجلان، والعين مثل الشراك (أي سير النعل) تبض (تسيل بالماء القليل) بشيء من ماء، فسألهما رسول الله على مسستما من مائها؟. قالا:

نعم. فسبهما، وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلاً قليلاً، حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله شي فيه وجهه، ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله ينه «يوشك بك يا معاذ . إن طالت بك حياة أن ترى ماهنا ملىء جناناً».

### ٣٨. حديث ابن عمرو في مكة:

ذكره الفاكهي في أخبار مكة في القديم والحديث ٣/٥٦ / وقال محققه: حديث حسن. وذكره ابن الأثير في النهاية ١/١٣٩ / و٤/١٧٨ والزبيدي في تاج العروس ٢/٩/

# ٣٩. قول ابن عمرو لجاهد إذا رأيت الماء بطريق مكة:

الفاكهي في أخبار مكة ٣ /٥٦ / وقال محققه: ضعيف.

# ٤٠. حديث ابن عمرو في بناء البيت أحسن مما كان:

أخبار مكة للفاكهي ٣/٥٦-٥٧/ وذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١٨٠/ او ١٨٠/ او المنف ١٨٠/ المحمد الله عنهما إلا أن المحكم المرفوع لأنه لا يدرك بالعقل، ولا يتوصل إليه بالقياس، فلابد أن يكون قد سمعه من رسول الله عليه .

# ١١- حديث عمر في مجيء جبريل:

مسسلم في الإيمان (٨) ١ /٣٦-٣٨ وأبو داود في السنة باب في القدر (٩٥٥) و (٢٩٦٥) و (٢٩٦١) و الترمذي في الإيمان باب ما جاء في وصف جبريل للنبي على الإيمان والإسلام (٢٧٣٨) وقال صحيح حسن و( ٢٧٣٩) وصف جبريل للنبي على الإيمان والإسلام (٢٧٣٨) وقال صحيح حسن و( ٢٧٣٩) و ٢٧٤٠) ع / ١٩١٩ - ١٠١ / والنسائي في الإيمان باب نصف الإسالام (٥٠٠٥) ٨/٩٩-١٠١ وأحمد في المسند ١/٢٧ و و٥٥ و و٥٥ و و٥٥ و وذكره في سند ابن عمر ولم يذكر عمراً ٢/٧١ والبغوي في شرح السنة (٢) ١/٧-٩ / ذكر العلماء أن ابن خزيمة روى الحديث، وبين الاستاذ شعيب الأرناؤوط أنه أول حديث منه لكنه في القسم المفقود الصحيح. ابن خزيمة ١/٥٠٠ وغي ١٥٠٥ والبيه قي في السنن عرائل النبوة ٧/٩٣-٠٧ وفي شعب الإيمان (٣٩٧٣) وابن في الصحيح. انظر الإحسان (١٦٧١) ١/٩٣٩ و و(١٦٨) ١/٩٨٩ حبان في الصحيح. انظر الإحسان (١٢٣) ١/٩٣٩ ووبن أبي شيبة في المصنف ١١٤١) وابن مندة في الإيمان (١-١٤) وابن ماجه في المقدمة باب في الإيمان (٣٢) المصنف ١١/٤٢-٥٠ وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٤٤-٥٥ والبخاري في خلق أفعال العباد (١٩٠)

#### ٤٢. حديث أبي هريرة في أشراط الساعة:

## ٤٣. حديث ابن عباس في الهدي الصالح:

أبو داود في الأدب باب في الوقار (٢٧٧٦) ٤/٢٤/ وأحمد في المسند 1/٢٩٦/ (٢٩٩٨) ومالك في الموطأ أنه بلغه عن عبدالله بن عباس أنه كان يقول: «القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة» في كتاب الشَعَر باب ما جاء في المتحابين في الله (١٧١) ٢/٤٥٩ / والبخاري في الأدب المفرد (٢٦٤) و(٧٩١) / ١٢٤ و ٢٠٦ ) والقضاعي في مسند الشهاب (٣٠٦) ١/٢٠٦ (٢٠٨ ) والطبراني في المعجم الكبير (١٢٦٠٨) و(٩٠١١) والبيهقي في شعب الإيمان (٥٥٥١) وفي الآداب (١٩٣) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/٦٣ / وبنص «ما عال مقتصد قط» عند الطبراني في المعجم الكبير (١٢٦٥) ١٢/١٦ / قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. مجمع النوائد ١/٢٥/ ٢

٤٤. حديث عبدالله بن سرجس. رضى الله عنه. قال: أن النبي على قال:

«السمت الحسن، والتؤدة، والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة».

الترمذي في البرباب ما جاء في التأني والعجلة (٢٠٧٨) وقال: حسن غريب، وقال: وفي الباب عن ابن عباس ٢ / ٢٤٧ / ثم ذكر له طريقاً آخر (٢٠٧٩) وقال: والصحيح حديث نصر بن علي. يعني الأول تاريخ أصفهان ١ / ١٠١ / قال الزبيدي: ورواه عبد بن حميد وابن أبي عاصم والطبراني في الكبير والخطيب والضياء. إتحاف السادة المتقين ٨ / ١٦٥ / والخطيب في تاريخ بغداد ٣ / ٦٦ /

# ه٤. حديث توزيع مؤونة السنة على النساء:

«عن عمر. رضي الله عنه. قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله على مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله على خاصة وكان ينفق على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدُةً في سبيل الله».

عند البخاري في الجهاد باب المجن (٢٩٠٤) ٢/١١/ وفي فرض الخمس باب فرض الخمس (٢٩٠٤) مطولاً ٢/٢٦-٢٢/ وفي المغازي باب حديث بني النضير (٢٣٠٤) مطولاً ٧/٣٨/ وفي تفسير سورة الحشر باب ها أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴿ ٤٠٣٥) مطولاً ٩/٢٨٤ وفي النفقات باب حبس الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال (٧٥٥٠) مختصراً (٥٣٥٨) مطولاً ٩/٢١٤-٢١٤ وفي النفقات باب قول النبي عَيَّكُ (لا نورث ما تركنا صدقة ﴾ (٢٧٢٨) مطولاً ١٢/٧-٨/ وفي النفقات باب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو.. (٥٣٠٧) وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب في صفايا رسول الله عَيَّكُ (٢٩٦٣) مطولاً وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء باب في صفايا رسول الله عَيَّكُ (٢٩٦٣) مطولاً

وبعضه (١٩٧٢) وقال حسن صحيح ٣/١٣١/ والنسائي في الجهاد باب ما جاء في الفيء (١٧٧٣) وقال حسن صحيح ٣/١٣١/ والنسائي في قسم الفيء أوله ٧/٢١/ وقال حسن صحيح ٣/١٣١/ والنسائي في قسم الفيء أوله ٧/٢١/ و١٣٦/ وأحمد في المسند ١/٥٥ و ٤٨ مختصراً و١/٠٦/ مطولاً في مسند عثمان و١/٨٠٦ و٨٠٠ و٨٠٠ مطولاً في مسند العباس وابن حبان (١٣٥٧) ١٤ / ٢٧١/ و(١٩١٨) والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (١٩١٨) إلى ٩١٨٩) ٥/٣٧٧/ والحميدي في المسند (٢٢) ١/٣١/ وابن الجارود في المنتقى (١٩٠٧) والشافعي في المسند ٢/٣١/ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٩٥/ وأبو عبيد في الأموال (١٧) والبزار في المسند . كشف الأستار (٢٥٥)

وأوضح حديث ابن عمر. رضي الله عنهما. مقدار ما كان يعطيه رسول الله على حيث قال: أعطى رسول الله على خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسنق: ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر، خير أزواج النبي ان يُقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الأوساق كل عام، فاختلفن، فمنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء.

البخاري في الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه ( ٢٣٢٨) ٥ / ١٤ / عند مسلم في المساقاة ( ١٥٥١) ٣ / ١٨٦ - ١٨٨٠ .

#### ٤٦. حديث ابن مسعود «ما عال من اقتصد»:

أحسم في المسند ١/٢٤٤/ وابن عدي ٣/٥٨٥ / ١٣٠١ / والطبراني في الكبير (١٠١١) ١٣٠١ / قال الهيثمي: رواه أحسم والطبراني في الكبير والأوسط وفي أسانيدهم إبراهيم ابن مسلم الهجري وهو ضعيف ١٠ / ٢٥٢ / وابن أبي شيبة في المصنف (٦٦٥٥) ٩ / ٩٦ / وميزان الاعتدال ٣٣٣٨ وأبو الشيخ ٨٥ لسان

الميزان ٤ / ١٣٤ / والبيهقي في شعب الإيمان مسانيد ٢ / ١٠٠ / والقضاعي في مسند الميزان ٤ / ١٠٠ / والبيهقي أي مسند الشهاب ( ٧٦٩ / و٧٧٠) إتحاف السادة المتقين ٨ / ١٨٦ / الدر المنثور ٦ / ٢٣٤ /

#### ٤٧. حديث حذيفة «اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام»:

البخاري في الجهاد باب كتابة الإمام الناس (٣٠٦٠) ٦ / ٢٠٦-٢٠٥ ومسلم في الإيمان (٩٤٩) ١ / ١٣١١-١٣١ / ولفظه «أحصوا كم يلفظ الإسلام» والنسائي في الكبرى وابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء (٤٠٢٩) ٢ / ١٣٣٦ - ١٣٣٧ / ١٣٣٥ وأحمد في المسند ٥ / ٣٨٤ / مثل لفظ مسلم وابن حبان في صحيحه. (٦٢٧٣) ١٤ / ١٧١١ وأبو عوانة ١ / ١٠١ / وابن منده في الإيمان (٢٥١ و٣٥١) وابن أبي شيبة ٥١ / ١٩١ / والبيهقي في السنن ٦ / ٣٦٣ / والبغوي في شرح السنة (٤١٤٢) قلت: وقد ذكر هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢٤٦) ونسبه إلى مسلم، وأبو عوانة وابن ماجه وأحمد، ثم قال: وتابعه سفيان، ثم نسب هذه المتابعة لأبي بكر الشافعي في الفوائد. مع أن هذه المتابعة عند البخاري، ورواها عن شيخه محمد بن يوسف الفريابي، وفيها «ونحن ألف وخمسمائة».

بينما قال الألباني: إلا أنه قال «ونحن ألف وخمسمائة» قال: وهو وهم من أبي حذيفة، واسمه موسى بن مسعود النهدي، وهو صدوق سيء الحفظ، وسائر رواته ثقات «سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/٤٣٦/ بينما الحديث عند البخاري في روايته الأولى: «فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل، فقلنا: تخاف ونحن ألف وخمسمائة؟! ثم قال البخاري: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش، فوجدناهم خمسمائة، قال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة.

فبين البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ أن الحديث له ثلاث روايات اختار البخاري أنهم ألف وخمسمائة وذكر أن أبا حذيفة أسقط الألف في روايته وأن أبا معاوية قال: ما بين ستمائة إلى سبعمائة.

قال ابن حجر: يعني أن أبا حمزة خالف الثوري عن الأعمش في هذا الحديث بهذا السند، قال: خمسمائة، ولم يذكر الألف.

وإِن أبا معاوية خالف الثوري ـ أيضاً ـ عن الأعمش بهذا الإِسناد في العدة .

قال: وطريق أبي معاوية هذه وصلها مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه.

وكان رواية الثوري رجحت عند البخاري فلذلك اعتمدها لكونه أحفظهم مطلقاً وزاد عليهم وزيادة الثقة الحافظ مقدمة، وأبو معاوية وإن كان أحفظ أصحاب الأعمش بخصوصه، لذلك اقتصر مسلم على روايته، لكنه لم يجزم بالعدد، فقدم البخاري رواية الثوري لزيادتها بالنسبة لرواية الاثنين، ولجزمها بالنسبة لرواية أبي معاوية.

قال: وأما ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى بن سعيد الأموي وأبا بكر بن عياش وافقا أبا حمزة في قوله خمسمائة، فتتعارض الأكثرية والأحفظية، فلا يخفى بعد ذلك الترجيح بالزيادة. قال: وبهذا يظهر رجحان البخاري فتح الباري. ٦ / ٢٠٦-٢٠ /

وبهذا يظهر ضعف قول الألباني، وما ذهب إليه، وذلك لعدم رجوعه إلى صحيح البخاري.

## ٤٨. حديث ابن عباس. رضى الله عنهما. أنه سمع النبي على يقول:

«لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل، فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة؟! قال: اذهب فاحجج مع امرأتك».

سبق ذكره ( ١٩٣) في الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض في الباب الأول القسم الأول».

### ٤٩. حديث أبي هريرة في أعمار الأمة:

الترمذي في الزهد باب ما جاء في أعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين (٢٤٣٣) وقال حسن غريب 7/70 وفي الدعوات باب حدثنا الحسن بن عرفة (٣٦٢٠) وقال: غريب حسن 7/70 وابن ماجه في الزهد باب الأمل والأجل (٣٦٢٤) 7/0/3 وابن حبان في الصحيح ( ٢٩٨٠) 7/73 والبيهقي والأجل (٢٣٦٦) 7/0/3 وابن حبان في الصحيح ( ١٩٨٠) 7/73 والبيهقي في السنن الكبرى 7/70 والآداب ( ١١٣٥) والشعب 7/70 والخطيب في السنن الكبرى 7/70 والآداب ( ٢٥٥) و 7/70 والقضاعي في مسند البغدادي في تاريخ بغداد 7/70 و 7/70 و 7/70 و 7/70 و 7/70 و 7/70 و المستدرك وقال صحيح على الشهاب ( 7/70 ) 7/70 والرامهرمزي 7/70 في الأمثال (7/70 ) وأبو يعلى شرط مسلم وأقره الذهبي 7/70 والعسكري في الأمثال وابن منده في التوحيد .

وهو حديث صحيح بطرقه.

- وعن أنس. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم الذين يبلغ ثمانين».

قال الهيشمي: رواه أبو يعلى وفيه شيخ هشيم لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٠١/٢٠٠/

- وعن حذيفة. رضي الله عنه. قال: يا رسول الله. حدثنا عن أعمار أمتك؟ قال: ما بين الخمسين إلى الستين. قالوا: يا رسول الله. فأبناء السبعين؟ قال: قل من يبلغها من أمتي. رحم الله أبناء السبعين، ورحم الله أبناء الثمانين».

قال الهيمثي رواه البزار وفيه «عشمان بن مطر وهو ضعيف». مجمع الزوائد / ٢٠٦/

# - وعن ابن عمر. رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله على: «أقل أمتى الذين يبلغون السبعين».

قال الهيشمي: رواه الطبراني. قلت: لعله «التسعين» فإن هذا من النسخة التي كتبت منها لم تقابل، والله أعلم. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٠٦ /

# ٥٠. حديث ابن عمر «الناس كابل مائة»:

البخاري في الرقاق باب رفع الأمانة ( ٦٤٩٨ ) ٣٣٣/١١ ونصمه « لا تكاد تجد..» ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٤٧) ٤ /١٩٧٣/ والترمذي في الأدب باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله (٣٠٣٢) وقال صحيح و(٣٠٣٣) ٤ /٢٢٩-٢٢٩/ وابن ماجه في الفتن باب من ترجى له السلامة في الفتن ( ٣٩٩٠) ٢ / ١٣١ / قلت: وظنه البوصيري من الزوائد. وأحمد في المسند ٢ /٧ و٤٤ و٧٠ و٨٠ و٨٨ و١٠٩ و١٢٣ و١٣٩ و٢٣٦ و١٢١ و١٢١/ والبيسهقي في السنن الكبري ١٠/١٣٥/ و٩/١٩/ وابن حسبان (٧٩٧٥) ١١٣/١٣١-١١٤/ و(٢١٧٢) ١١/٢٤/ و (٦١٣٩) ١٤/ وأبو يعلى في المسند (٩٤٥٥) ٩/٤٠٤-٥٠١ و (٢٦٥٥) ٩/٣٢٣ ٢٤٤ / و(٥٤٥٧) ٩/٣٤٦ والحميدي في المسند (٦٦٣) ٢٩٣/٢ وأبو الشيخ في الأمثال ( ١٣١ و١٣٢ و١٣٣ و١٣٤ و١٣٩ ) وعبدالرزاق في المصنف (٢٠٤٤٧) ١١/٢٤٦/ والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٠٠١ و٢٠١/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩ / ٢٣١ / و٢٣ / وفي تاريخ أصفهان ٢ / ٢٩٧ / والدولابي في الكني والأسماء ٢ / ٤٦ / وابن المبارك في الزهد (١٨٦) /٦٢ / والبغوي في شرح السنة ( ١٩٥ ) والقضاعي في مسند الشهاب (١٩٧ و١٩٨ و٢٣٩ ) والطبراني في المعجم الكبير (١٣١٠٥) و (١٣٢٤٠) وفي المعجم الصغير ١/١٤٧١ .

وذكره ابن عبدالبر من الأحاديث التي رواها نافع عن ابن عمر عن عمر، ورواها سالم عن ابن عمر. التمهيد 9/7/7/1 وعبد بن حميد في المسند ( 1/7/7/7 ) مالم عن ابن عمر.

#### ٥١. حديث اطلاعه على أعمار أمته:

«قال مالك أنه سمع من يثق من أهل العلم يقول: إن رسول الله و أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم من طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر».

قال السيوطي: أخرج مالك في الموطأ والبيهقي في شعب الإيمان. الدر المنثور 7 / ٣٢١ / ومالك في الموطأ في الاعتكاف باب ما جاء في ليلة القدر (١٥) / ٣٢١ / ٣٢١ – قال السيوطي: وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ ليلة القدر خير من ألف شهر ﴾ قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. الدر المنثور ٦ / ٣٧١ / وتفسير الطبري ٣٠ / ١٦٧ / – قال: وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد:

أن النبي على ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله الف شهر فع جب المسلمون من ذلك، فأنزل الله (إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر.

الدر المنثور ٦ / ٣٧١ / قال: وأخرج ابن أبي حاتم عن علي بن عروة قال: ذكر رسول الله على البعدة من بني إسرائيل عبدوا الله ثمانين عاماً لم يعصوه طرفة عين، فذكر أيوب وزكريا، وحزقيل ابن العجوز، ويوشع بن نون، فعجب أصحاب رسول الله على من ذلك، فأتاه جبريل، فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة، فقد أنزل الله

خيراً من ذلك، فقرأ عليه ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك، فسر بذلك رسول الله ﷺ والناس معه. الدر المنثور ٦ / ٣٧١ /

#### ٥٢. حديث ابن عباس في السمت الصالح:

سبق (٤٣) ونحوه (٤٤).

#### ٥٣. حديث أبي هريرة في فضل صلاة الجماعة:

سبق ( ١٢٩ ) في «الوقاية».

#### ٥٤. حديث ابن عمر في «صلاة الجماعة»:

 ٥٥. حديث عائشة. رضي الله عنها. عن النبي رضي قال: «صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ خمساً وعشرين درجة».

النسائي في الإِمامة باب فضل الجماعة ( ١٠٣/ ٢ / ١٠٣ / وأحمد في المسند ( ١٤٢١٤) ٢ / ٩ ٩ / /

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. عن رسول الله على قال:
«صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته خمساً وعشرين درجة».

البخاري في الأذان باب فضل صلاة الجماعة ( ٢٤٦) وفيه ( تفضل صلاة الفذ » . ٢ / ١٥٤ / وأبو داود في الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة ( ٢٠٥) وفيه زيادة ١ / ١٥٣ / وابن ماجه في المساجد والجماعات باب فضل الصلاة في جماعة ( ٧٨٨) ١ / ٢٩٥ وأحصد في المسند ( ٧١٠ ) ٣ / ٥٥ / وأبو يعلى في المسند ( ٧٨٨) ٢ / ٢٩١ و( ١٣٦١) ٢ / ٢٩١ وابن أبي شييبة في المصنف ٢ / ٢٩٧ وابن حبيان في الصحيح ( ١٧٤٩) ٥ / ٤٤ – ٥٥ و( ٢٠٥٠) ٥ / ٥٠٤ والبيهقي في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ١ / ٢٠٨ / والبيهقي في المسند ٣ / ٢٠ وفي شعب الإيمان ( ٢٨٣٠ و ١٨٣١) ٣ / ٨٤ والبغوي في شرح السنة ( ٧٨٨) ٣ / ٢٠ وفي شعب الإيمان ( ٢٨٣٠ و ١٨٠١ ) ١ / ١٠٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٧٨٨)

- وعن أُبي بن كعب. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعاً وعشرين أو خمساً وعشرين درجة».

أحمد في المسند ٥ /٤٢٣ / وابن ماجه في المساجد والجماعات باب فضل الصلاة في جماعة (٧٩٠) ٢ / ٢٥٩ / ١

- وعبدالله بن مسعود . رضى الله عنه . قال: قال رسول الله علي:

«فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بضع وعشرون درجة».

عند أحمد في المسند ١/٣٧٦ و ٣٨٦ و ٤٣٧ و ٤٥٥ و ٤١٥ و أبو يعلى في المسند ( ٩٩٥) ١٠/٨ ( و ( ٥٠٧٠) ١ / ١٠/١ و ( ٥٠٩٠) ١ / ١٠/١ و ( ٥٠٩٠) ١ / ١٠/١ و ( ١٩٩٥) ١ / ١٠/١ و أبو نعيم في حلية الأولياء ٢/٣٧ / والبزار في المسند ( ٥٥٥ و ٤٥٧ و ٤٥٥) و كشف الأستار ١/٢٢٦ / ٢٢٧ / والبحر الزخار ( ٢٠٠٧ – ٢٠٠١) ٥ / ٤٢٤ – ٢٢٤ / وابن خزيمة في الصحيح ( ١٤٧٠) ٢ / ٣٦٣ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٠٠٣) ١ / ٢٣٥ / موقوفاً والطبراني في المعجم الكبير ( ٩٩٠١ و ١٠١٠ و ١٠١٠) و ١٠١٠ و ١٠١٠ و ١٠١٠ و المثل ١ / ١٢٨ / قال الهيثمي: وفي رواية « بخمس وعشرين درجة » وفي رواية « كلها مثل صلاته في بيته » رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط - هو الذي قال « في بيته » في الكبير ورجال أحمد ثقات. مجمع الزوائد ٢ / ٣٨ /

- حديث أنس. رضي الله عنه. عن النبي عِلَيْ قال:

«تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. أو صلاة الرجل وحده. خمساً وعشرين صلاة».

قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد ٢٨/٢/

#### ٥٦. حديث أنس في الرؤيا:

البخاري في التعبير باب رؤيا الصالحين ( ٦٩٨٣ ) ٢١ / ٣٧٨ / وزاد في أوله « من رآتي في المنام فقد رآتي فإن الشيطان لا يتمثل بي » ورؤيا المؤمن.. باب من رأى النبي في المنام ( ٦٩٩٤ ) ٢ / ٢٧٧٤ / ومسلم في الرؤيا ( ٢٢٦٤ ) ٤ / ١٧٧٤ /

ومالك في الرؤيا باب ما جاء في الرؤيا (١) ٢/٩٥٦ / وأحمد في المسند ٥/٩١٩ / وفي مسند عبادة بن الصامت، بعد أن ذكر حديثه جاء بإسناد عن أنس وقال بمثله. وفي مسند أنس 7/77 و 7/7 و ابن ماجه في تعبير الرؤيا باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم وترى له (7/7) 7/7 / والنسائي في تعبير الرؤيا والطحاوي في مشكل الآثار 7/7 / والبغوي في شرح السنة (7/7) وابن أبي شيبة 11/70-20 وأبو يعلى في المسند (7/7 و 7/7 و 7/7 و 7/7 و 7/7 و 7/7 و 7/7 و الترمذي في الشمائل (7/7) وابن حبان في الصحيح (7/7) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيدالله العرزمي وهو ضعيف. مجمع الزوائد 7/7

#### ٥٧. حديث عبادة بن الصامت في الرؤيا:

عند البخاري في التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء.. ( ٩٩٨٧ ) ١٢ / ٣٨٩ / ٣٨٩ / وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الرؤيا ومسلم في الرؤيا ( ٢٢٦٤ ) ٤ / ١٧٧٤ / وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الرؤيا ( ٢٣٧٣ ) ٤ / ٣٠٤ / والترمذي في الرؤيا باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة.. ( ٣٣٧٣ ) وقال: صحيح ٣ / ٣٦٣ / وأحمد في المسند ٥ / ٣١٦ و ٣ / ٣ / والدارمي في الرؤيا باب في رؤيا المسلم جزء.. ( ٢١٣٧ ) ٢ / ١٦٥ – ١٦٦ /

# ٥٨. حديث أبي هريرة «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

البخاري في التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء.. ( ٦٩٨٨ ) ٢١ / ٣٩٠ وباب القيد في المنام ( ٧٠١٧ ) ٢٢ / ٤٢٢ / مطولا

ولفظه: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب».

قال محمد (يعني ابن سيرين) وأنا أقول هذه قال: وكان يقال: الرؤيا

ثلاث. حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى المؤمن. فمن رأى شيئاً يكرهه، فلا يقصه على أحد، وليقم، فليصل.

قال: وكان يكره الغل في النوم، كان يعجبه القيد، ويقال: القيد ثبات في الدين.

ومسلم في الرؤيا (٢٢٦٣) ٤ /١٧٧٣ / مطولاً، ومختصراً ٤ /١٧٧٤ / وأبو داود في الرؤيا في الرؤيا (٢٠٥ ) مطولاً ٤ /٢٠٥ – ٣٠٥ / والترمذي في الرؤيا باب أن رؤيا المؤمن جزء من.. (٢٣٧٢) مطولاً وقال: صحيح ٣/٣٦٣ / وباب حدثنا أحمد.. (٢٣٨٢) وقال: حسن صحيح ٣/٣٦٣ / وباب ما جاء في رؤيا النبي أحمد.. (٢٣٨٢) وقال: حسن صحيح ٣/٣٦٦ / وباب ما جاء في رؤيا النبي ألم الموطأ في الرؤيا باب ما جاء في الرؤيا - ولم يضع المحقق رقما ولم يورد مالك متنه ٢/٣٥ / والبزار في المسند: البحر الزخار (١٢٩٨) ٤ / ١٢٦ / والطبراني في تهذيب الآثار والبخاري في التاريخ ٧/٢ / وأحمد ولم أجده في مسند العباس.

- وعن أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر. رضي الله عنه. أنه سمع النبي على يقول: «رؤيا المسلم جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوة، وهي على رجل طائر ما لم يحدُّث، فإذا حَدَّث بها وقعت».

 شيبة ١١/ ٥٠/ وابن ماجه في تعبير الرؤيا باب الرؤيا إذا عبرت وقعت . . (٣٩١٤) ٢/ ٣٩١٠ ٢/ ١٢٨٨ / والدارمي في الرؤيا باب الرؤيا لا تقع ما لم تعبر . . (٢١٤٨) ٢/ ١٦٩ – ١٦٩/ ١٧٠ / وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الرؤيا (٥٠٢٠) ٤ / ٣٠٥ /

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله على: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

أبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح.. مجمع الزوائد ٧ / ١٧٢ / وبنص آخر «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة» عند أحمد في المسند (٢٨٩٤) ١ / ٣٣٢ / والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣ / ٥٥ / والبزار في المسند (٣٠٧١) وذكره بعد حديث أبي هريرة.. البحر الزخار (١٢٩٨) ٤ / ٢٢١ – ١٢٧ / قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح. عجمع الزوائد ٧ / ١٧٢ / – وطريق أحمد من طريق سماك عن عكرمة، وفي روايتة عنه اضطراب. وهو عند الطبراني في المعجم الكبير (١١٧٢٧) وأبو يعلى في المسند (٢٥٩٨) (٢٥٩٨) ٥ / – والنص الأول: عند أبو يعلى في المسند (٢٣٦١)

- وعن عوف بن مالك. رضي الله عنه. عن رسول الله على قال: «إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته، فيراه في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

ابن ماجه في تعبير الرؤيا باب الرؤيا ثلاث (٣٩٠٧) وفي الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات ٢ / ١٢٨٥ - ١٢٨٦ / وابن حبان في صحيحه (٢٠٤٢) قال الهيشمي: رواه البزار وفيه يزيد بن أبي يزيد مولى بسر بن أرطأة ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال

الصحيح. مجمع الزوائد ٧/١٧٤/ وأحمد في المسند ٢/٢٣٢/ وفيه «سبعين جزءاً» [قال الهيثمي: وفيه كليب بن شهاب وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر. مجمع الزوائد ١٧٣/٧] ومختصراً ٢/٣٣٢ و٢٦٦ و٢٦٩ و٢٦٩ و٣٤٢ و٣٤٢ و٤٩٥ و ووو٤ / ومطولاً ٢/٣٢ و٢٠٥ وابن ماجه في تعبير الرؤيا باب الرؤيا ثلاث (٣٩٠٧) وباب ومطولاً ٢/٣٩٠) وباب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً (٣٩١٧) وباب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له (٤٩٨٣) ٢/٢٨٢ / والدارمي في الرؤيا أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً (٢١٤٤) مختصراً ٢/٨٦١ / والحاكم في المستدرك ٤/٠٩٠ والبغوي في شرح السنة (٢١٤١) مختصراً ٢/٨٦١ وو٢١٧) وعبدالرزاق في المصنف (٢٠٣٥ و٢٠٣٥) وابن وبان عبدالبر في التمهيد ١/٢٨٧ / والطبراني في المعجم الكبير (١٠٤٠) والطحاوي في مشكل الآثار ٣/٤١ والبخاري في التاريخ الكبير ١٠٤٨ / والبخاري

- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة» عند مسلم في الرؤيا (٢٢٦٥) ٤ /١٧٧٥ / وابن ماجه في تعبير الرؤيا الصالحة (٣٨٩٧) ٢ /١٢٨٣ / وأحمد في المسند ٢ /١٨ و ٥٠ و ١١٩ و٧٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ١١ / ٥٠ / والطحاوي في مشكل الآثار ٣ /٥٥ / وزاد «فمن رأي خيراً فليحمد الله تبارك وتعالى، وليذكره، ومن رأى غير ذلك، فليستعذ بالله تبارك وتعالى من شر رؤياه، ولا يذكرها، فإنها لا تضره » قال الهيثمي: عند أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير سليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة. مجمع الزوائد ٧ / ١٧٤ – ١٧٥.

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. عن النبي على قال:
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

البخاري في التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من.. ( ٢٥٨٩) ٢ / ٣٩٠ وأحمد في المسند ( ٤٦٧٩) ٢ / ١٨/٢ ( ٥١٠٥) ٢ / ٤٩٠ و ( ٢١٨/٢ ( ٢٠٤١) ٢ / ٢١٨ من وابن ماجه في تعبير الرؤيا باب الرؤيا الصالحة ( ٣٨٩٥) وفيه «رؤيا الرجل المسلم.. من سبعين جزءاً » ٢ / ١٨٢ / وفيه عطية العوفي هو ضعيف. وابن أبي شيبة في المصنف 1 / ٥٥٠ وأبو يعلى في المسند ( ١٣٣٥) ٢ / ٤٩٣ / و٢ / ١٥٠ والطحاوي في مشكل الآثار ٣ / ٥٥ /

- وعن عبدالله بن مسعود . رضى الله عنه . قال: قال رسول الله على:

«الرؤيا الصالحة بشرى، وهي جزء من سبعين جزءاً من النبوة. وإن ناركم. يعني هذه. جزء من سبعين جزءاً من سموم جهنم، ما دام العبد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث».

-هذا رواه البزار في مسنده. انظر البحر الزخار ( ١٨٦٤) ٥ / ٢٥٠ / وكشف الاستار ( ٢١٢٢ و ٣٤٩) وأخرجه الهيئم بن كليب الحديث ( ٢٢٩) - وهو عند الطبراني في المعجم الكبير ( ٩٠٥٧) ٩ / ٤٧١ / و( ١٠٥٤٠) ١٠ / ٢٧٥ / قال الطبراني في المعجم الكبير ( ٩٠٥٧) و ٢٤٧ / والا ١٠٥٤ / ووقو الهيئمي: رواه الطبراني عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧ / ١٧٣ / وقال الهيئمي: رواه البزار وفيه عبيد بن إسحاق وهو البزار عند الطبراني ( ١٠٥٣ / ١٥ ) ومثل رواية البزار عند الطبراني ( ١٠٥٣ / ١٥ ) ٧ / ٢٧ وفيه عبيد ـ قلت وقد أورد البزار له طريقاً ثالثاً قال: رواه عمرو بن ثابت [ وهو ضعيف] عن أبي إسحاق عن عمرو الأصم عن عبدالله. والمد وبإسناد الطبراني والإسناد الثاني الذي ذكره البزار يكون الحديث حسناً إن شاء الله تعالى. ويصح بالروايات السابقة] وابن حبان ٧ / ٢٥ و ١٩ و ١٦ / والطبراني في الكبير والصغير والبزار، ورجال الصحيح. مجمع الزوائد ٧ / ١٧٧ / وهناد بن السري في الزهد ( ٢٣٨)

١/ ٣٣٢/ موقوفاً وعبدالرزاق في المصنف ضمن حديث طويل ١١ / ٢١٣/ /

# ٥٩. حديث أبي هريرة في نار الدنيا:

سبق ذكره (٧)

# ٦٠. حديث أنس في نار الدنيا:

ابن ماجه في الزهد باب صفة النار ( ٤٣١٨ ) وفي الزوائد: أخرجه الحاكم. رواه كما رواه المصنف وقال: صحيح على شرط الشيخين، وبعضه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ٢ /١٤٤ / قلت: وذكر ذلك ابن حجر في الباري، وسكت عنه ٢ / ٣٨٥ / وهو عند هناد بن السري في الزهد ( ٢٣٨ ) ١ /٣٣ / موقوفاً وفيه أبو داود نفيع بن الحارث متروك.

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. عن النبي على قال:
«ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم لكل جزء منها حرهًا»
الترمذي في صفة جهنم باب (٧) (٢٧١٦) وقال: حديث غريب من حديث أبى سعيد ٤ / ١١٠ / أبو يعلى ٢ / ٩٣ / /

## ٦١. حديث أبي هريرة في الرحمة:

البخاري في الآدب باب جعل الله الرحمة في مائة جزء. ( ٢٠٠٠) ١٠ / ٢٤٤ / وفي الرقاق باب الرجاء مع الخوف ( ٣٠٢ ) ١١ / ٣٠٧ / وزاد «فلو يعلم المكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» ١١ / ٣٠٧ / ومسلم في التوبة ( ٢٧٥٢) ٤ / ٢١٠٨ / والترمذي في الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ( ٢٧٥٢) ٢ / ١٤٥٥ / وفي الدعوات باب حدثنا قتيبة ( ٣٦٠٩) وقال: حسن

صحيح. ثم ذكر الزيادة التي عند البخاري في حديث منفصل ( ٣٦٦٠) وقال: حسن 0/9/7 وأحمد في المسند 1/9/8 و 1/9/8 الزهد ( 1/9/9/8 ) 1/9/8 الزهد ( 1/9/9/8 ) 1/9/8 الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ( 1/9/8 ) 1/9/8 و الدارمي في الزهد باب جعل الله الرحمة مائة رحمة ( 1/9/8 ) 1/9/8 و ابن المبارك في الزهد الرقاق باب جعل الله الرحمة مائة رحمة ( 1/9/8 ) 1/9/8 و المروزي في زوائد ( 1/9/8 ) 1/9/8 و المروزي في زوائد ( 1/9/8 ) و المروزي في نوائد الزهد لابن المبارك ( 1/9/8 ) و ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الخلق ( 1/9/8 ) و زاد ( وادخر عنده تسعة وتسعين لأوليائه يوم القيامة ». قال الهيثمي بعد أن ذكره وذكر قبله مثله عن الحسن البصري مرسلاً قال والدي قبله أحمد ورجال الجميع رجال الصحيح 1/9/8 والبيهقي في الأربعين الصغرى 1/9/8

- ومثله عن أبي سعيد الحدري - رضي الله عنه -: أحمد في المسند (١١٥١٦) ٣ /٥٥ / و(١١٥١٧) ٣ /٥٥ - ٥٥ / وابن ماجه في الزهد باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (٤٢٩٤) وفي الزوائد: صحيح رجاله ثقات ٢ /١٤٣٥ / وأبو يعلى (١٠٩٨) ٢ /٣٥٠ - ٢٥٠/

#### ٦٢. حديث سلمان في الرحمة:

عند مسلم في التوبة (٢٧٥٣) ٤ /٢١٠٨/

وجاء بنص آخر هو «إن الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش، والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة».

أحمد في المسند مختصراً ٥ / ٣٩٧ / وابن حبان في الصحيح ( ٦١٤٦ ) ١٢ / ١٥ مد في المسند مختصراً ٥ / ٣١٧ / ورواه الحسين المروزي في زيادات الزهد لابن المبارك ( ١٠٣٠ و ١٠٣٧ و ١٠٣٧ ) / ٣٦١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٦١٢٦ )

# ٦٣. حديث أبي هريرة في بعث النار:

البخاري في الرقاق باب الحشر ( ٦٥٢٩ ) ١١ / ٣٨٥/

- وعن عبدالله بن عمرو. رضي الله عنهما. قال رسول الله على:

يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم أربعين.. إلى أن قال: «ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم ﴿وقفوهم إنهم مسؤولون﴾ (أبة: ٢٤ الصافات) ثم يقال: أخرجوا من بعث أهل النار. فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعين فيومئذ يبعث الولدان شيباً ويومئذ يكشف عن ساق.

مسلم في الفتن ( ٢٩٤٠) ٤ /٢٢٦٠-٢٢٦١ والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند ٢ / ١٦٦ وابن حبان ( ٧٣٥٣) ١٦ / ٣٤٩- ٥١١ والحاكم في المستدرك ٤ / ٥٥١ و ٥٠٥- ٥٥١ والبيهقي في الاعتقاد / ٢١٣- ٢١٥ /

- وعن أنس. رضي الله عنه. قال: نزلت ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم﴾ على النبي في وهو في مسير له فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه، ثم قال: «أتدرون أي يوم هذا؟ يوم يقول الله جل وعلا لآدم: ياآدم قم، فابعث بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعين» فكبر ذلك على المسلمين.. الحديث.

أبو يعلى في المسند (٣١٢٢) والطبري في جامع البيان ١٧ / ١١٢ / وابن حبان

في صحيحه ( 100 ) 100 / 100 / 100 والحاكم في المستدرك 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 /

## - عن ابن عباس. رضى الله عنهما . قال: قال رسول الله على:

«إن الله. عز وجل. خلق مائة رحمة، رحمة منها قسمها بين الخلائق، وتسعة وتسعين إلى يوم القيامة».

قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار وإسنادهما حسن. مجمع الزوائد ١٠/٥٨٥/

# ٦٤. حديث أبي سعيد في يأجوج ومأجوج:

#### ٦٥. أحاديث بعث النار:

ذكر الإمام ابن حجر من وافق أبا سعيد من الصحابة في حديثه في بعث النار، وأنه من كل ألف تسعمائه وتسعة وتسعون، ومنهم: \_عمران بن الحصين \_رضي الله عنه: قال: «كنا مع النبي على في سفر فرفع صوته بهاتين الآيتين ﴿يأليها الناس

اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم..إلى قوله تعالى..شديد الله فحث أصحابه المطي، فقال: هل تدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم بنادي الله فيه آدم، فيناديه ربه، فيقول: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: أي رب. وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد إلى الحنة. فسئس القوم، حتى ما أبدوا بضاحكة، فلما رأى رسول الله ﷺ الذي بأصحابه. قال: اعملوا وأبشروا، فو الذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج. ومن مات من بني آدم، وبني إبليس. قال: فُسرري عن القوم بعض الذي يجدون. قال: اعملوا وأبشروا ، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة» الترمذي في تفسير سورة الحج (٣٢١٧ و٣٢١٨) وقال عنهما: حسن صحيح ٥/٥٠/ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤/٢٥/ و١/٢٨/ و٢/ ٣٨٥/ والطبري في جامع البيان ١٧/ ١١١/ وفي تهذيب الآثار ٢/٥١/ وأحمد في المسند (١٩٨٢٧) ٤٣٥، ٤٣٢ / والحسمسيدي في المسند ( ٨٣١) ٢/٣٦٨٣٦٧/ والطبراني في المعجم الكبير (٣٠٦ و٣٠٨ و٣٢٨ و٣٤٠) ١٤٤/ وه ١٤ و ١٥١ و ١٥٦ / وهناد بن السرى في الزهد (١٩٩) ١ / ٢٩٧-٢٩٥ / والطيالسي والخطابي في غريب الحديث ١ /٤٦٥ / قال ابن حجر: وهذا سياق قتادة عن الحسن من رواية هشام الدستوائي عنه: ورواه معمر عن قتادة، فقال: عن أنس. أخرجه الحاكم ـ أيضاً [وصححه وأقره الذهبي ١ /٢٩ / و٤ /٥٦٦ / ]ونقل عن الذهلي أن الرواية الأولى هي المحفوظة. قال: وأخرجه البزار (قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة مجمع الزوائد ٧٠/٧) والحاكم ـ أيضاً وصححه وأقره الذهبي 1071/2

قلت وهو عند الطبيري في تهذيب الآثار ٢ / ٤٨ / والطبيراني في المعسجم المراه وهو عند الطبيري في تهذه الرهول عن عكرمة عن ابن عباس قال: «تلا رسول الله على هذه الآية..ثم قال: هل تدرون...» فذكر نحوه. (قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة. مجمع الزوائد ٧ / ٧ / ) قال: وكذا وقع في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنها - عند مسلم (في الفتن وكذا وقع في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنها - عند مسلم (في الفتن (٢٩٤٠) ٤ /٢٦٠ / وأحمد في المسند ٢ / ١٦٦ / ) رفعه: يخرج الدجال.. إلى أن قال: ثم ينفخ في الصور (فإذا هم قيام ينظرون) ثم يقال: أخرجوا بعث النار. وفيه: فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، فذاك يوم يجعل الولدان شيباً) وذلك (يوم يكشف عن ساق).

قال: وكذا رأيت هذا الحديث في مسند أبي الدرداء رضي الله عنه بمثل العدد المذكور رويناه في فوائد طلحة بن الصقر. وأخرجه ابن مردويه من حديث أبي موسى نحوه. قال: فاتفق هؤلاء على هذا العدد. ١١/٣٩٧/ ينظر الدر المنشور في سورة الحج.

#### ٦٦. حديث بعث النار:

قال ابن حجر: في مسند أحمد: فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الهجري ـ وفيه مقال عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه ١١ /٣٩٧/

ونصه: قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله . عزوجل يبعث يوم القيامة منادياً: يا آدم. إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النار. فيقول آدم: يا رب ومن كم ؟ قال: فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين، فقال رجل من القوم: من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله قال: هل تدرون، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في صدر البعير».

أحمد في المسند (٣٦٧٦) ١ /٣٨٨/

77. عن أبي هريرة. رضي الله عنه. في الصلاة في المسجدين. «صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام».

البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٩٠) ٧٦/٣ (١١٩٠) ومسلم في الحج (١٣٩٤) ٢/١٠١٣-١٠١/ ومالك في القبلة باب ما جاء في مسجد النبي عَلَيْكُ (٩) ١٩٦/١ والترمذي في الصلاة باب ما جاء في أي المساجد أفضل (٣٢٤) وقال: حسن صحيح ١ / ٢٠٥. ٢٠٥ / وفي المناقب باب ما جاء في فضل المدينة ( ٤٠٠٨ ) وقال: صحيح ٥/٣٧٧٦٦/ والنسائي في المساجد باب فضل مسجد النبي عَلِيَّة والصلاة فيه (٦٩٣) ٢/٣٥/ وفي مناسك الحبج باب فيضل الصلاة في المسجد الحرام (٢٨٩٩) مختصرا ٥/٢١٤/ وابن حبان في الصحيح (١٦١٢) ٣/٢٧ و٧٣/ و(١٦١٦) و ( ١٦٢١ و ١٦٢٥ ) ٤ / ٥٠٥ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في فيضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عَلَيْكُ ( ١٤٠٤) ١ /٥٠٠ / والدارمي في الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد النبي عَلِي (١٤٢٥ و١٤٢٧) ١ /٧٧٠/١ وأحمد في المسند ٢ / ٢٣٩ و ٢٥١ و ٢٥٦ و ٢٧٧ و ٣٦٨ و ٣٩٧ و ٤٤٦ و ٤٦٦ و ٤٦٨ و ٤٧٣ و ٤٨٤ و ٤٨٥ و ٩٩٩ / و ٢ / ٣٨٦ / وفيه «إلا الكعبة» و ٣٣٧ و ٢٨٥ / وفيها أوله «إن منبري على حوضي » و٢ / ٤٨٥ / وزاد «وصلاة الجمع تعدل خمساً وعشرين». والبغوي في شرح السنة ( ٤٤٩ ) ٢ / ٣٣٥ / والبيهقي في السنن الكبري ٥ / ٢٤٦ / و١٠/ ٨٣/ وعبدالرزاق في المصنف وفيه عن أبي هريرة أو عائشة ٥ / ١٢٠ / وعن أبي هريرة: ٥/١٢٣/ و٥/١٢٣/ والحميدي في المسند (٩٤٠) ٢/٩١٩/ وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٣٧١/ والأزرقي في أخبار مكة ٢ / ٦٤ / والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٩٥، ٩٦ و ٩٧ و ١٠١ و ١٠٠ / وبالشك عن أبي هريرة أو عائشة ٢ /١٠٣ / والبزار في المسند. كشف الأستار ١ /٢١٤ / وعن على بن أبي طالب وأبي هريرة. كشف الأستار ١/٥١٦/ والبغوي في الجعديات ٢/١٠٥٩/ والطحاوي في مشكل الآثار ١/٢٤٦/ و٢٤٧ والطبراني في المعجم الأوسط (١٦١١) ٢/٣٥٣-٢٥٥/ و(٢١٦١) الآثار ١/٢٤٦) ٣٥٤-١٥٥ الشيوخ ١٣٧ وأبو يعلى في المسند و(٢١٤٧) ٣٠/ و١١ / ٢٨١ والمرادي والمرادي والمرادي والمرادي والمردي والمرد

## ٦٨. أحاديث فضل الصلاة في المسجدين:

عن ابن عمر رضي الله عنهما. أن رسول الله ﷺ قال: صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

مسلم في الحج (١٣٩٥) ٢ /١٠١٤ والنسائي في المناسك باب فضل الصلاة في المسجد الحرام (٢٨٩٧) ٥ / ٢١٣ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام . (١٤٠٥) ١ / ٢٥١ / وأحمد في المسند ٢ / ٢١ / في فضل الصلاة في المسجد الحرام . (١٤٠٥) ١ / ٢٥١ / وفيه «إلا المسجد الحرام فهو إلا أن فيه خير من ألف صلاة ولعله خطأ مطبعي و٢ / ٢٩ / وفيه «إلا المسجد الحرام فهو أفضل و٢ / ٥٠ و و ٥٥ و و ٦٠ و ١٠٠١ و ٥٥١ / والدارمي في الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد النبي عَلَيْ (٢٠١ / و١٧١ / والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٩٩ / وو٠١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ٢٤٦ / وو٠١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ٢٤٦ / وو٠١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ٢٤٦ /

- عن سعد بن أبي وقاص. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

أحمد في المسند (١٦٠٥) ١/١١١/ وأبو يعلى في المسند (٧٧٤) ٢/١١١/ وهو حسن الإسناد والبزار في المسند كشف الأستار (٢٢١) ١/٢١٤/ والبحر الزخار (١٢٢٥) والهيثم بن كليب في المسند (١٨٢) ١/٢٢٠/

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«لا صوم يوم عيد، ولا تسافر امرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم، ولا تشد

الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. قال: وودع رسول الله ورجلاً، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس فقال النبي ورجلاً في هذا المسجد أفضل يعني من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام».

أحمد في المسند (١١٧١٩) ٣/٧٧/ وعنه «صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإنها تزيد عليه مائة صلاة » عند الفاكهي في أخبار مكة ٢/١٠١/ والبزار في المسند كشف الأستار (٢٢٨ و ٤٢٩) ١/١٠١/ وأبو يعلى في المسند (١١٦٥) ٢/٣٩٣/ وفيه من مائة في غيره. وابن حبان في الصحيح (١٦٢٣) ٤/١٠٥٥/ و(١٦٢٤) ٤/١٥٥٥/ قبال الهيشمي: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٤/٢/

- وعن عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» أحمد في المسند: رواه عن أبي هريرة أو عن عائشة ٢ / ٢٧٧ / وفي رواية عن أبي هريرة عن عائشة ٢ / ٢٧٧ / وفي رواية عن أبي هريرة عن عائشة ٢ / ٢٧٨ / وعبد الرزاق في المصنف (بالشك) ٥ / ١٢٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٣٧١ / و٢ / ١٢٠ / والفاكهي في أخسبار مكة ٢ / ٣٣ / و٢٠ / روالترمذي في العلل الكبير ١ / ٢٠٠ / والبزار في المسند. كشف الاستار ٢ / ٥٠ / و(١٩٣ ) وأبو يعلى في المسند ( ١٩٣ ) ١ / ٢٥ / قال الهيثمي: رواه البزار وفيه «موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣ / ٤ /

- وعن ميمونه. رضي الله عنها زوج النبي عن النبي على قال: «صلاة فيه . أي مسجد الرسول . أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبة» عند مسلم في الحج (١٣٩٦) ٢ / ١٠١٤ / والنسائي في المساجد باب فضل الصلاة في المسجد الحرام (٢٩٠٠) ٢ /٣٣ / وفي المناسك باب فضل

الصلاة في المسجد الحرام ( ٢٨٩٨) ٥ / ٢١٣ / وأحمد في المسند ٦ / ٣٣٤ / بأسانيد وسمة في المصنف ٢ / ٢٧١ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٣٧١ / و٢٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٣٧١ و و٢١ / ٢٠٩ / والطبراني في المعجم الكبير ٢٣ / ٢٥ / والبيهقي في السنن الكبرى / ٢٨ / والمبراني في المعجم الكبير ٢٣ / ٤٢٥ / والبيهقي في السنن الكبرى

- وعن ابن عباس. رضى الله عنهما قال:

عند الفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٩٢ / و٩٣ /

- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» عند الفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٩٠ / والبزار في المسند. كشف الأستار، وفيه عن على بن أبي طالب وأبي هريرة. وأوله: ما بين قبري ومنبري ١ /٢١٦ /

- عن أبي الدرداء. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في مسجدي ألف صلاة أو في مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة».

عند البزار. كشف الأستار ١ / ٢١٢ / والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٩١ / وفيه نسبة الألف إلى بيت المقدس، وليس فيه ذكر مسجد النبي والطحاوي في مشكل الآثار ١ / ٢٤٨ /

\_ وعن الأرقم بن أبي الأرقم. رضي الله عنه: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

عند الفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٩٢ ونحوه عند الطبراني في المعجم الكبير ١ / ٣٨١ وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٣٨١ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ٣/ ٤٠٤ /

- وعن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال:

« صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه من الساجد إلا مسجد رسول الله ﷺ فإنما فضلت عليه بمائة».

هكذا ورد النص عند الفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٩٦.

- وعن الشريد بن سويد . رضي الله عنه .:

أنه جاء إلى النبي على يوم الفتح، فقال: إني نذرت إن الله فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال له النبي على: ها هنا أفضل «ثلاث مرات. ثم قال والذي نفسي بيده لو صليت هاهنا أجزأ عنك، ثم قال:

«صلاة في هذا المسجد أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد».

عبد الرزاق في المسند عن عطاء بن أبي رباح - ولم يذكر سماعه من الشريد ٥ / ١٢٢ / و٨ / ٤٥٦ / والأزرقي في أخبار مكة ٢ / ٦٣ / والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ١٠١ / ورواه عن عمر بن عبدالرحمن بن عوف عن رجال من الأنصار من أصحاب النبي عَلَيْكُ أن رجلاً من الأنصار . قال ابن جريج: أخبرت أن ذلك الرجل: الشريدبن سويد من الصدف، وهو في ثقيف » المصنف ٨ / ٥٥٥ / قلت: لعل في الحديث وهماً من بعض الرواة لأن ثقيف ليست من الأنصار والله أعلم. وهو عند أبو داود في السنن

٣ / ٢٣٦ / والطبراني في المعجم الكبير ٧ / ٣١ / قلت: وقد روي نحو هذا الحديث عن جابر-رضي الله عنه - وليس فيه إلا أمره الرجل بالصلاة في المسجد الحرام» انظر: ابن أبي شيبة في المصنف ٤ / ١ / ٤٤ / وأحمد في المسند ٣ / ٣٦٣ وعبد بن حميد المنتخب ٣ / ١٠ / وأبا داود في السنن ٣ / ٢٣٦ / وأبا يعلى في المسند ٤ / ١٥٨ / وابن المبترود في المنتقى / ٣٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٨٢ / - وروي عن طاووس الجارود في المنتقى / ٥٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ٨٢ / - وروي عن طاووس مرسلاً. عند الفاكهي في أخبار مكة ٢ / ١٠٥ / ويمكن أن ندرك مدى معرفة رسول الله عنه وسعة ذهنه الرياضي إذا عرفنا أن كثيراً من عرب الجزيرة كانت تصوراتهم العددية ضعيلة: فعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه أخيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها. فقام رجل، فقال: هب لي يا رسول الله المنة بُقينلة (هي الشيماء) فقال: (هي لك، فأعطوه إياها، فجاء أبوها، فقال: أتبيعها؟ الد نعم: قال: بكم؟ قال احتكم ما شئت. قال: بألف درهم. قال: قد أخذتها. فقيل له: لو قلت ثلاثين ألفاً. قال: وهل عدد أكثر من ألف؟.

عند ابن حبان في الصحيح ( ٢٦٧٤) م / م / على شرط مسلم. والطبراني في المعجم الكبير ( ١٨٦ ) / ١٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٩ / ١٣٦ / وفي دلائل النبوة ٦ / ٣٢٦ / وصاحب القصة هو «خبريم بن أوس بن حارثة بن لام الطائي». وأخرج حديثه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير ( ١٦٨ ) والبيهقي في دلائل النبوة ٥ / ٢٦٩ - ٢٦ / وابن الأثير في أسد الغابة ٢ / ١٢٩ - ١٣ / وفيه أن الذي اشترى الشيماء أخوها عبدالمسيح بن بقيلة. قال الهيثمي عن الأول: رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٦ / ٢١ / وعن الثاني: رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم، مجمع الزوائد ٦ / ٢١ / وورده الحاكم في المستدرك مقتصراً على بعضه، وقال: تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم وأمثالهم من الرواة لا يضعون » وأقره الذهبي ٣ / ٣٢٧ .

٦٩. وعن جابر بن عبدالله . رضي الله عنهما:

قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة».

أحمد في المسند ٣ /٣٤٣ و٣٩٧ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد النبي على ( ٢٠٦ ) وفي الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات «لأن إسماعيل بن أسد» وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف، وقال أبو حاتم صدوق وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيح ١ / ٥١١ / والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٩٠ / والطحاوي في مشكل الآثار ١ / ٢٤٦ / انظر أبا يعلى ٢ / ١١ / ٨ / ٢٠٦١ / ١ / ٧٨٧٥ - ٧٥٨٥ / ١١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧٤١ / ٧

- وعن جبير بن مطعم . رضي الله عنه . قال: قال النبي ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

أحمد في المسند ٤ / ٨٠ / والطيالسي في المسند ( ٩٥٠ ) / ١٩٥ / وابن أبي شيبة في المصنف ٢ / ٩١ / و٢١ / ٢١١ / والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٩١ / والبزار في المسند كشف الأستار ١ / ٢١٣ / والطحاوي في مشكل الآثار ١ / ٢٤٦ / والطبراني في المعجم الكبير ٢ / ١٣٣ و ١٤٤ / / و٢٤٠ / وعدد الكبير ٢ / ١٣٣ و ١٤٤ / والطبراني

٧٠. وعن عبدالله بن الزبير. رضي الله عنهما. قال: قال النبي هي «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام،
 وصلاة في المسجد الحرام تفضل بمائة».

أحمد في المسند ٤/٥/ والطيالسي في المسند (١٣٦٧) ١٩٥/ وعبد الرزاق في

المصنف ٥ / ١٢١ / و١٢٢ / والحميدي في المسند ٢ / ٢٤ / والأزرقي في أخبار مكة ٢ / ٨٩ / ٢ / وعبدبن حميد المنتخب ١ / ٢٥ / والفاكهي في أخبار مكة ٢ / ٨٩ / و٤٠١ / والترمذي في العلل الكبير ١ / ٢٤ / والبزار في المسند. كشف الأستار (٥٢٤) ١ / ٢١٤ ) والطحاوي في مشكل الأثار ١ / ٢٤٦ / وشرح معاني الآثار ١ / ٢٤٥ / وابن حبان في الصحيح ( ١٦٢٠) ٤ / ٩٩ / و٣ / ٧١ / والبيه قي في السنن الكبري ٥ / ٢٤٦ /

#### - وعن أنس بن مالك. رضى الله عنه:

عن النبي عَيِّكُ قال: «صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسين ألف وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة»

ابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع (١٤١٣) وفي الروائد: إسناده ضعيف لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يعرف حاله، وزريق (الإلهاني) فيه مقال، حكي عن أبي زرعة أنه قال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء، وقال: ينفرد بالأشياء ولا يشبه حديثه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق ١/٤٥٣/

قلت: فالحديث منكر لأن راويه ضعيف وخالف فيه الأثبات الذين رووا حديث ما بين المساجد الثلاث من الفضل على غير هذا الوجه. وإنما ذكرته للبيان وقد ذكره المقدسي في فضائل بيت المقدس / ٥٢ / ونسبه إلى ابن ماجه.

- وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

البزار في المسند كشف الأستار ١ /٢١٣ /

#### ٧١. حديث زيد بن أرقم في نسبة أهل الحوض:

أبو داود في السنة باب في الحـوض (٤٧٤٦) ٤ /٢٣٧ / وأحـمـد في المسند ٣٦٧/٣ و٣٦٩ و٣٦٧ و٣٧٢ و٣٧١

#### ٧٢. حديث ابن عمرو في أحب الصيام والقيام:

سبق في الفصل الأول (٥٨).

## ٧٣. حديث أبي هريرة في سبق درهم:

أحـمـد في المسند ٢/٣٧٩/ والنسائي في الزكاة باب جمهـد المقل (٢٥٢٦ و ٢٥٢٦) و ابن حبان في الصحيح (٢٥٢٧) ٥/٢٦-٣٢/ وابن خزيمة في الصحيح (٢٤٤٣) ١٣٥/٨ (٣٣٤٧) الماحكم في المستدرك وصحيحه وأقره الذهبي ١/٤١٦/ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٨١/ وإسناده حسن لأن في إسناده «محمد بن عجلان» وهو صدوق

#### ٧٤. حديث «الجسد الذي نبت من السحت:

عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» الترمذي في عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» الترمذي في أبواب الجمعة باب ما ذكر في فضل الصلاة -ضمن حديث ( ٢٠٩ ) وقال: حسن غــريب، و( ٢٠١ ) ٢ / ٢١-٢٢ / والطبــراني في المعــجم الأوسط ( ٢٧٥١ ) مراد الرزاق ( ٢٠٧١ ) قال الهيثمي: قلت: رواه الترمذي باختصار رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات مجمع الزوائد ٢ / ٢٣١-٢٣١ /

. وعن أبى بكر الصديق. رضى الله عنه. أن النبي على قال:

«لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام».

البزار في كشف الأستار (٣٥٦٠) ٤/٢١٥) والبحر الزخار (٤٣) ١٠٥/١/ قال الهيشمي: رواه أبو يعلى (قلت: (٨٣ و٨٤) والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أبو يعلى ثقات، وفي بعضهم خلاف. مجمع الزوائد ١٠/ ٢٩٣ / ولم أجده فيما طبع من الأوسط وأبي بكر المروزي في مسند أبي بكر (٥٠١٥) / ٩٢-٩١ / وابن حبان في المجروحين ٢ / ٥٥ / / وفي سند البزار عبد الواحدين زيد البصري الزاهد منكر الحديث، أو متروكه. انظر (كتب الضعفاء) منها لسان الميزان ٤ / ٨٠٠٨ / ـ وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول لكعب بن عجرة «أعيذك بالله من إمارة السفهاء». قال: وما ذاك يا رسول الله؟. قال: أمراء سيكونون من بعدى، من دخل عليهم، فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليسوا منى ولست منهم، ولن يردوا على الحوض، ومن لم يدخل عليهم، ولم يصدقهم بكذبهم، ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني، وأنا منهم، وأولئك يردون على الحوض. يا كعب بن عجرة الصلاة قربان، والصيام جُنَّة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، يا كعب بن عجرة، الناس غاديان غاد مبتاع نفسه، ومعتق رقبته. وغاد بائع نفسه موبق رقبته.

أحمد في المسند  $\pi / 17 \, e^{\pi / 9}$  والبغوي في شرح السنة (  $\pi / 10 \, e^{\pi / 10}$  و وذكر في مجمع الزوائد آخره ( يا كعب بن عجرة الصلاة قربان . وقال : رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون » مجمع الزوائد  $\pi / 10 \, e^{\pi / 10}$ 

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. أن النبي ﷺ قال:

والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، فيدهب إلى الجبل فيحتطب، فيأتي به يحمله على ظهره، فيأكل، خيراً له من أن يسأل

الناس، ولأن يأخذ تراباً فيجعله في فيه خيراً من أن يجعل في فيه ماحرم الله عليه».

أحمد في المسند  $\Upsilon/\Upsilon$  / وقال أحمد شاكر ( $\Upsilon$  / $\Upsilon$  ): إسناده صحيح. وأصله عند البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ( $\Upsilon$  / $\Upsilon$  )  $\Upsilon$  / $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  / ( $\Upsilon$  / ) و( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /

- وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. قال: قال رسول الله عليه:

«إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب، ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين، فقد أحبه، ولا والذي نفسي بيده لا يَسلُمُ، أولا يسلُمُ عبد حتى يسلم. أو يسلُم قلبه، ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: غشمه، وظلمه. ،لا يكسب عبد مالا حراماً، فيتصدق منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث».

أحمد في المسند 1/٣٨٧ قال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده بعضهم مستور، وأكثرهم ثقات » مجمع الزوائد 1/٥٣ / وقال: رواه أحمد ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف. مجمع الزوائد 1/٢٢ / وذكره نحوه ثم قال: رواه البزار، وفيه من لم أعرفهم -قال ابن حجر معلقا على هذا الكلام: كلهم معروفون، والآفة من الصباح.

مجمع الزوائد ١٠ / ٢٩٢ / والصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي من أهل الكوفة قال ابن حجر: ضعيف أفرط فيه ابن حبان التقريب / ٢٧٤ /

- والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ١ /٣٤-٣٣ / روى أوله فقط وهو من طريق الثوري عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود، وبهذا الطريق يكون زبيد قد تابع الصباح بن محمد في رواية الحديث، فيكون الحديث حسناً. (ومرة هو ابن شراحيل الهمداني

يقال له: مرة الطيب، ثقة عابد. التقريب /٥٢٥ / وزبيد هو اليامي أبو عبدالرحمن الكوفي: ثقة ثبت عابد. التقريب /٢١٣ ) فيكون هذا الحديث صحيحاً بإسناد الحاكم، وحسناً بأسانيد أحمد والبغوي.

# ٧٤. حديث أبي برزة الأسلمي. رضي الله عنه:

قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله: من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه»؟

الترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في شأن القصاص ( ٢٥٣٢) وقال: حسن صحيح ٤/٣٦/ والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ( ١٠) بإسناد صحيح / ٣٥١- ١٦١ وفي التاريخ ١١ / ٤٤ والآجري في أخلاق العلماء / ٤٥ والدارمي في المقدمة باب من كره الشهرة والمعرفة ( ٣٤٥) ١ / ١١١ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١ / ٢٣٢ وأبو يعلى والسلمي في طبقات الصوفيه / ١٢٤ والبيهقي في المدخل وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥ / ١١ وفي مجلس ذم من لا يعمل بعلمه / ٣١ وابن عدي في الكامل ٢ / ٧٦٣ وال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وسكت. مجمع الزوائد ، ١ / ٣٤٦ /

وله شاهد من حديث معاذ. رضي الله عنه: قال: قال رسول الله على «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه».

الدارمي في المقدمة باب من كره الشهرة والمعرفة (٥٤٥) ١ / ١٢١ موقوفاً و(٤٤٥) وفيه رجل متهم وهناد بن السري في الزهد (٧٣٦) ٢ / ٢٢١ وسنده فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وابن عساكر في مجلس ذم من لا يعمل بعمله /٣٢ ووكيع في الزهد. وأبو خيثمة في العلم / ١٢٩ / وابن أبي شيبة في المصنف ووكيع في الزهد. وأبو خيثمة في العلم / ١٢١ / والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل / ٢٤١ / والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل / ٢٥١ / كلهم موقوفاً. وتمام الرازي في فوائده ٢ / ١٣٨ / والآجري في أخلاق العلماء / ٣٥ / والبيه في غي المدخل والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أحمل العمل المنذري: والطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ، وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان. مجمع الزوائد ١٠ / ٣٤٦ /

# - وعن ابن مسعود رضي الله عنه:

عن النبي الله قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم».

البغدادي في تاريخ بغداد ١٢/ ٤٤٠/ وفي موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/٣٣/

# ٧٥. حديث أبي هريرة في الحلال والحرام:

البخاري في البيوع باب من لم يبال من حيث كسب المال ( ٢٠٥٩ ) ٤ / ٢٩٦ / والنسائي في وباب قول الله تعالى ﴿ لا تأكلوا الربا أضعافاً ﴾ ( ٢٠٨٣ ) ٤ / ٣١٣ / والنسائي في البيوع باب اجتناب الشبهات ٧ / ٢٤٣ وأحمد في المسند ٢ / ٤٣٥ و ٤٥٥ و ٤٥٦ / والبيهقي في دلائل النبوة ٦ / ٥٣٥ / وفي السنن ٥ / ٢٢٦ - ٢٧٦ / والدارمي في البيوع باب في التشديد في أكل الربا ( ٢٥٣٦ ) ٢ / ٢٢١ / والخطيب في التاريخ ١٢ / ٣٢٧ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٠٣٣ ) ٨ / ١١ / وابن عدي ٤ / ١٦٤٧ /

# ٧٦. حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال: قال رسول الله عليه:

«أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم﴾ (آية ٥٩من سورة المؤمنون) وقال ﴿يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ (آية ١٧٢ سورة البقرة) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يارب. يارب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ا

مسلم في صحيحه في الزكاة ( ١٠١٥) ٢ / ٧٠٣ / والدارمي في الرقاق باب في أكل الطيب ( ٢٧٢٠) ٢ / ٢١٠ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٢٨ / والترمذي في تفسير سورة البقرة ( ٤٠٧٤) وقال: حسن غريب ٤ / ٢٨٨ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٠٢٨) / ٧ / /

## ٧٧. حديث المقدام بن معد يكرب: لا ينفع إلا الدينار والدرهم:

عند أحمد في المسند ٤ /١٣٣/ ومشكاة المصابيح (٢٧٨٤) قال الهيثمي: رواه

أحمد هكذا وللمقدام عند الطبراني في الكبير والصغير والأوسط عن النبي عَلِيه قال: «يأتي على الناس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش» وفي الكبير: عن حبيب بن عبيد قال: رأيت المقدام بن معد يكرب في السوق، وجارية له تبيع لبناً، وهو جالس يقبض الدراهم، فقيل له في ذلك؟. فقال: سمعت رسول الله عَلَيه يقول: إذا كان في آخر الزمان لابد للناس فيها من الدراهم والدنانير يقيم الرجل بها دينه ودنياه»

ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي مريم، وقد اختلط «مجمع الزوائد ٤ /٥٥ / أ

## ٧٨. حديث جابر في النهي عن بيع التمر حتى يطيب:

أحمد في المسند ٣/٣١٣ و٣٢٣ و٣٢٣ و٣٢٣ و ٣٧٣ و ٣٩٧٠ و ٣٩٧٠ و٣٧٧ و٢٥٧٣ داود في البيوع باب بيع الشمار قيل أن يبدو وصلاحها ( ٣٣٧٠ و٣٣٧٣) ٣/٥٢/ ووصد وورد وورد ورعه ( ٢٥٠١ ) ٢٥٢/ والمنطاري في الزكاة باب من باع شماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ( ١٤٨٧) ٢٥٢/ وفي البيوع باب بيع الشمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ( ٢١٨٩ ) ٤/٢٥٤ / وباب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ( ٢١٩٦ ) ٤/٢٠٤ / وفي الشرب والمساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط ( ٢٣٨١ ) ٤/٠٦٤ / وفي الشرب في البيوع ( ١٥٣١ ) ٣/١٦١ / والنسائي في الأيمان باب ذكر الإحاديث المختلفة . ( ٣٨٨٨ ) ٧/ ٣٧ / وفي البيوع بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه ( ٤٥٣٥ ) ٧/٢١٠ وابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحه المنازة وابن ماجه في السنن ٥ / ١٩٠٠ - ١٩٠١ / ١٩٢١ / ١٩٢١ / ١٩٢١ / ١٩٢١ وابن عبدالبر في السنن ٥ / ١٩٠٠ - ١٩٠١ وابد عيم في حليه الأولياء ٤ / ١٩٣١ و و ٢٠٠١ و التمهيد ٢ / ١٩٣٠ - ١٩٠١ وأبو نعيم في حليه الأولياء ٤ / ١٨٣ و و ٢ / ٢٣ و التمهيد ٢ / ١٣٠٠ - ١٩٠١ وأبو نعيم في حليه الأولياء ٤ / ١٨٣ و و ٢ / ٣٤٠ وابن عبدالبر في التمهيد ٢ / ١٣٠٠ - ١٩٠١ وأبو نعيم في حليه الأولياء ٤ / ١٨٣ و و ٢ / ٢٣ وابن عبدالبر في

والخطيب في التاريخ ١٤/١١٥/٤/٢/١١٥ والطحاوي في مـشكل الآثار ٣٠٣/١٠/٢/٤/ تاريخ جرجان / ٣٣٢/

- وعن ابن عـمـر. رضي الله عنهـمـا. قـال: «نهى النبي رضي عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة».

البخاري في الزكاة باب من باع ثمار أو نخلة أو أرضه (١٤٨٦) ٣ / ٤١١/ وفي البيوع. باب بيع المزابنة (٢١٨٣) ٤ / ٤٤٩ / وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٤) ٤ / ٤٦٠ / وباب إذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٤) ٤ / ٤٦٠ / وباب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٩) ٤/٥٦٥/ وفي السَّلَم باب السلم في النخيل (٢٢٤٧) ٥/٥٠٥/ و(٢٢٤٩) وفي البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٩) ٤/٥٦٥/ ومسلم في البيوع (١٥٣٤) و١٦٦٦/١/ وأبو داود في البيوع باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها (٣٣٦٧) و٣٣٦٨) ٣ / ٢٥٢ / والترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبد صلاحها (١٢٤٤ و١٢٤٥) وقال: حدث حسن صحيح ٢ /٣٤٨ والنسائي في بيع باب بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه ( ٤٥٣١ و٤٥٣٢) و٤٥٣٥) ٧ /٢٦٣-٢٦٢ / وباب بيع السنبل حتى يبيض ( ٤٥٦٥ ) ٧ / ٢٧٠٠ / ومالك في الموطأ في البيوع باب النهي عن البيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ٢ / ٦١٨ / وابن ماجه في التجارات باب النهى عن بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها (٢٢١٤) ٢/٧٤٦/ وعبد بن حميد . انظر المنتخب ( ٧٣٥) ٢ /١٣ / مختصراً وفيه الواقدي.

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه: قال: قال: رسول الله ﷺ «لا تبتاعو التمر بالتمر».

مسلم في البيوع (١٥٣٨) ٣ /١١٦٨ / والنسائي في البيوع باب بيع التمر قبل

أن يبدو صلاحه. وأبو داود في البيوع باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ( ٣٣٦٩ ) بسياق آخر ٣ / ٢٥٢-٢٥٢ /

- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه:

قال: كان الناس في عهد رسول الله ﷺ يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس (أي قطعوا الثمار) وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض أصابه قُشام. عاهات يحتجون بها . فقال رسول الله ﷺ لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: «إما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.

البخاري في البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو وصلاحها (٢١٨٣) ٤ / ٢٠٤ / وأبو داود في البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٣٣٧٢) ٣ / ٢٥٣ / ومسلم في البيوع (١٥٣٩) أورده مرسلاً عن سعيد بن المسبب، ثم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ١٦٨ / ١٦٩ / ١٦٩ / /

- وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه. أن النبي على «نهى عن بيع الشمار حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك». البخاري في الزكاة باب من باع ثماره أو نخله (١٤٠٨) ٣/٢١٤ / وفي البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٥) ٤/٠٦٤ / وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٧) ٤/٠٦٤ / وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٧) ٤/٥٦٤ / وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢١٩٨) ٤/٥٦٤ / وباب بيع الخاضرة (٢٢٠٨) ٤/٢٢٤ / ومسلم في المساقاة (١٥٥٥) ٣/٠٩١ / ومالك في الخاضرة (١٤٠٨) ٤/٢٢٤ / ومسلم في المساقاة (١٥٥٥) ٣/٠٩١ / والنسائي في البيوع باب الموطأ في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ٢/٨١٢ / والنسائي في البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٢/١٢٠ / وأبو داود في البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢٥٧١ / ٢٥٢ / وأبو داود في البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٢٥٧١ / ٢٥٢ / وأبو داود في البيوع باب في بيع الثمار

# ٧٩. حديث أبي سعيد وأبي هريرة في شراء التمور بالدراهم:

البخاري في البيوع باب إذا أراد بيع تمر بت مر خير منه ( ٢٠٠١ و ٢٢٠٥ / ٤ / ٢٥٥ / ٤ / ٤٦٥ / وفي الوكالة باب الوكالة في الصرف والميزان ( ٢٠٠٢ و ٢٣٠٣) ٤ / ٢٥٥ / وفي المغازي باب استعمال النبي على أهل خيبر ( ٤٢٤٤ و ٤٢٤٥ و ٤٢٤٥ و ٤٢٤٥ ) ٧ / ٥٦٥ / وفي الإعتصام بالكتاب والسنة باب إذا اجتهد العامل فأخطأ ( ٥٩٧٠ و ١٥٥٠) ١٢ / ٣٢٩ / ومالك في البيوع باب ما يكره من بيع التمر ( ٢١) ٢ / ٢٦٢ / والنسائي في البيوع باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً ( ٢٠٥١ و ٤٠٦٥) ٧ / ٢٧٠ / والبيغوي في شرح السنة ( ٢٠٦٤ ) متفاضلاً ( ٢٠٦٥ و ٤٠٦٥ ) ٧ / ٢٧٠ / والبيغوي في شرح السنة ( ٢٠٦٤ ) النهي عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل ( ٢٠٥١ ) ٢ / ٣٩٥ / والبيهةي في السنن الكبرى هي مشكل الآثار ٢ / ٢٠٢ / وابن كثير في البداية ٤ / ٢٠٠ / وابن كثير في البداية ٤ / ٢٠٠ / وابن كثير في البداية ٤ / ٢٠٠ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠٢ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ / ٢٠ /

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن غلاماً للنبي ﷺ «أتى بتمر ريان، وكان تمر رسول الله ﷺ تمراً بعلاً فيه يبس، فقال له رسول الله ﷺ: أنى لك هذا التمر؟. قال: هذا صاع ابتعته بصاعين من تمرنا. فقال رسول الله ﷺ: هذا لا يصلح، ولكن إذا أردت ذلك فبع تمرك ثم اشتر أي تمر شئت».

أبو يعلى في المسند (١٢٤٣) ٢ / ٣٩٤ / وأخرجه مختصراً (١٢٢٦) ٢ / ٤٢٦ / وابن ماجه في التجارات باب الصرف ومالا يجوز متفاضلاً يداً بيد (٢٥٦٦) ٢ / ٢٥٨ / والنسائي في البيوع باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً (٢٥٩٥ و ٤٥٧٥) ٧ / ٢٧٢ / وأحمد في المسند ٣ / ٤٩ و ٥٠ - ٥ و ٥٠ و ٧٦ / وابن حبان في الصحيح (٥٠٢ و و٢٠٥ و ٥٠٢ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار

\$ / 77 / والترمذي في البيوع باب ما جاء في الصرف والحديث عند مسلم في المساقاة ( ١٥٩٤) و ( ١٥٩٥) وفيه «جاء بلال بت مر برني ٣ / ١٢١٧-١ / و ( ١٥٩٦) ومالك مرسلاً في البيوع باب ما يكره من بيع التمر ( ٢٠) ٢ / ٦٢٣ / وقال ابن عبدالبر: وصلة أبو داود عن زيد عن أبي سعيد. والنسائي في البيوع باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً ( ٢٥٧١) ٢ / ٢٧٢ والدارمي في البيوع باب في النهي عن بيع الطعام بالتمر مثلاً بمثل ( ٢٥٧٦) ٢ / ٢٥٣ / والبخاري في البيوع باب بيع الخلط من التمر ( ٢٠٨٠) ٤ / ٤٤٤ / وباب بيع الفضة بالفضة ( ٢١٧٧) ٤ / ٤٤٤ / وباب بيع الدينار بالدينار نساء ( ٢١٧٧) ٤ / ٤٤٤ / ونحوه عن ابن عمر عند عبدبن حميد في المسند ( ٢٥٧٨) ٢ / ٢٥٤ /

## ٨٠. حديث أبي هريرة في غبار الربا:

أبو داود في البيوع باب في اجتناب الشبهاب ( ٣٣٣١)  $^{7}$  ( وابن ماجه في التجارات باب والنسائي في البيوع باب اجتناب الشبهاب  $^{7}$  ( وابن ماجه في التجارات باب التغليظ في الربا ( ٢٢٧٨)  $^{7}$  (  $^{7}$  ) كلهم من رواية الحسن عن أبي هريرة، والجمهور أنه لم يسمع منه، ولذا قال المنذري: فيه انقطاع والبغوي في شرح السنة (  $^{7}$  )  $^{7}$  (  $^{7}$  ) لعنى الحديث حديث أبي هريرة الذي يأتي.

وأذكر هنا حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه -: قال: «نهى النبي عَلِيه عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وأكل الربا وموكله، ولعن المصور» البخاري في البيوع باب موكل الربا (٢٠٨٦) ٤ /٣٦٨ وباب ثمن الكلب (٢٢٣٨) ٤ / ٤٩٧ وفي الطلاق باب مهر البغي والنكاح الفاسد (٣٤٧) ٩ / ٤٠٤ / وفي اللباس باب الواشمة (٥٩٤٥) ١ / ٢٩٢ وباب من لعن المصور (٢٦٢٥)

- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

«لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه»

وفي رواية «آكل الريا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعون على لسان محمد ﷺ».

مسلم في المساقاة (١٥٩٧) ٣ /١٢١٨ / وأبو داود في البيوع باب في آكل الربا وموكله (٣٣٣٣) ٣ / ٢٤٤ / والترمذي في النكاح باب ما جاء في المحل والمحلل له (١١٢٩) وقال: حسن صحيح ٢/٢٩٤/ وفي البيوع باب في أكل الربا (١٢٢٣) وقال: حسن صحيح ٢/ ٣٤٠/ والنسائي في الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثة.. (٣٤١٦) ٦ / ١٥٠ / وفي الزينة باب الموتشمات (١١٧ ٥) ٨ /١٤٨ / وابن ماجه في التجارات باب التغليظ في الربا (٢٢٧٧) ٢/٧٦٤/ وأحمد في المسند (٤٢٨٤) و ٥٨٤٤) ١ / ٤٤٨ / و (٣٧٣٦) ١ /٣٩٣ و ( ١٨٠٨ ) ١ /٤٠٢ و ( ٣٨٨٠) ١ / ٤٠٩ / و( ٤٠٩١) ١ / ٤٣٠ / و( ٤٣٢٨) ١ / ٣٩٤ / ٤٥٣ والدارمي في البيوع باب في لعن آكل الربا وموكله (٢٥٣٥) ٢ / ٣٢١ وأبو يعلى في المسند (٢٤٦٥) ٩/ ٧٩/ و(٤٤٦٥) ٩/ ٢٣٦ ٢٣٥/ والبيزار في المسند (١٤٦٤) ٤/ ٢٩٢ ولم یذکر «شاهداه وما بعده. وکذا (۱۵۶۱) ه/۸/ وذکره کاملاً (۱۲۰۰) ه/۳۹/ والطبراني في الكبير (١٠٠٥٧) ١٠/١١٣/١٠/ وابن عدي في الكامل ٥/١٨٨٨/ وقال الهيتمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عيسى الحناط وهو متروك. مجمع الزوائد ٤ / ١١٨ / والطيالسي في المسند (٣٤٣) ٤٥ / والهيثم بن كليب في المسند (٢٩٢ – ٢٩٥) ١ /٣٢٦٣٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ٢٧٥ /

- وعن علي. رضي الله عنه .: قال: «لعن رسول الله على عشرة: آكل الريا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، والحال والمحلل له، ومانع الصدقة، والواشمة والمستوشمة»

أبو داود في النكاح باب في التحليل (٢٠٧٦ و٢٠٧٧) ٢/٢٢٢/ مختصراً والترمذي في النكاح باب ما جاء في المحلل والمحلل له (١١٢٨) وقال: حديث معلول ٢/٤٤٢ والنسائي في الزينة باب الموتشمات (١١٨٥) ١٤٨/٨ أم ذكر رواية ثانية مرسلة عن الحارث (١١٥٥) وعن الشعبي (١٢٥٥) ١٤٨/٨ وابن ماجه ثانية مرسلة عن الحارث (١١٥٥) وعن الشعبي (٢٦٥) ١/٢٨٢ وأحسمه في المسند (٦٣٥) في النكاح باب المحلل والمحلل له (١٩٣٥) ١/٢٢٢ وأحسمه في المسند (١٦٦٥) و (٢٦١) ١/٨٨ و (٢٦١) ١/١٠١ و و (١٢٠١ ) و (١٢١١) و (١٢٠١ ) و (١٢١٠ ) و (١٢٠٠ ) و (١٢١٠ ) و (١٢١٠ ) و (١٢١٠ ) و (١٢٠ ) و (١٢١٠ ) و (١٢١٠ ) و (١٢٠ ) و (١٢١ ) و (١٢٠ ) و (١٢١ ) و (١٢٠ ) و (١٣٠ ) و (١٢٠ ) و (١٢

- وعن جابر. رضي الله عنه. قال: لعن رسول الله على «آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم في الإثم سواء».

مسلم في المساقاة (١٥٩٨) ١٢١٩/ وأحمد في المسند (١٤٢٤٦) ٣/٤/٣/ أبو يعلى ٣٧٧/٣/ و٤٥٩/

### ٨١. حديث أبي هريرة في الريا:

ابن ماجه في التجارات باب التغليظ في الربا ( ٢٢٧٤) ٢ / ٧٦٤ / قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف فيه أبو معشر. ومحمد نصر المروزي في السنة /٥٦ /

- وعن عبدالله بن مسعود أن النبي على قال: «الريا سبعون باباً والشرك مثل ذلك».

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٤ /١١٧ / وابن ماجه في التجارات باب التغليظ في الربا (٢٢٧٥) ٢ /٢٦٤ / وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. والحاكم في المستدرك. وقال: صحيح على شرطهما ٢ /٣٧ / ووافقه الذهبي. والطبراني «الربا بضع وسبعون باباً..» (٩٦٠٨) ٩ /٣٧٤ / والبزار في المسند: البحر الزخار (٩٦٠) ٥ /٣١٤ / وكشف الأستار (٩١) ١ /٢٤ /

- وعن البراء بن عازب. رضى الله عنهما. قال: قال رسول الله على:

«الربا إثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه».

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة. مجمع الزوائد ٤ /١١٧ / ولم أجده في المطبوع من الأوسط وهو عند الطبراني في المعجم الصغير ٢ / ٢٦ / وقال أبو حاتم في العلل: هو مرسل (أي منقطع) لم يدرك يحيى بن إسحاق ولا والده البراء بن عازب. العلل ١ / ٣٨١ /

## ٨٢. حديث أنس في الهدية:

البيهقي في السنن الكبرى في البيوع باب كل فرض جر نفعاً فهو ربا ٢ / ٣٢ /

## ٨٣. حديث عبد الله بن سلام في الهدية:

البخاري في مناقب الأنصار باب مناقب عبدالله بن سلام ( ٣٨١٢) ٧ / ١٦١ / والمقصود أرض العراق، وقد اعتبر الفقهاء هذا من الورع، وأما في الفقه فيجور مالم يشترط في العقد. انظر فتح الباري ٧ / ١٦٣ / وينظر مصنف عبدالرزاق.

### ٨٤. حديث أبي أمامة في الشفاعة:

أحمد في المسند ٥/ ٢٦١/ وأبو داود في البيوع باب في الهدية لقضاء الحاجة

( ٣٥٤١) ٣ / ٢٩١/٢ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٧٩٢٨ و ٧٩٢٨) ٨ / ٢١١ / و ٢٣٨ / ٢١١ / ٢٣٨ / ٢٢٨ / ٢٣٨ / ٢٣٨ /

### ٥٨. حديث أنس في الغبن:

رواه البيهقي في السنن الكبرى وعن أبي أمامة مرفوعاً «غبن المسترسل حرام» عند الطبراني في الكبير وفيه موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جداً. مجمع الزوائد ٢٦/٤

# ٨٦. حديث ابن أبي أوفى في النجش:

البخاري معلقاً في البيوع باب النجش بلفظ «الناجش آكل ربا خائن» ٤ / ٢١٦ / وموصولاً في الشهادات باب قول الله تعالى ﴿ إِن الذين يشترون بعهد وأيمانهم ﴾ ( ٢٦٧٥) ٥ / ٣٣٨ / جم ٥ / ٩- ١٠٥ وابن أبي شيبة. وسعيد بن منصور قال ابن حجر: وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفي مرفوعاً بلفظ: «ملعون» بدل «خائن» فتح الباري ٤ / ٢١٧ / وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات إلا أني لا أعرف للعوام بن حوشب من ابن أبي أوفي سماعاً والله أعلم. مجمع الزوائد

### ٨٧. حديث عمر في نزول آية الربا:

أحمد في المسند (٢٤٦) ١/٣٦/ (٣٥٠) وابن ماجه في التجارات باب التغليظ في الربا (٢٢٧٦) ٢/٧٦٤/ في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون، إلا التغليظ في الربا (٢٢٧٦) ٢/٧٦٤/ في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون، إلا أن سعيداً وهو ابن أبي عروبة اختلط بأخرة. والطبري في التفسير ٣/١١٤/ وابن الضريس في فضائل القرآن (٢٣) وابن علية سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، وكذا يحيى بن سعيد القطان، وهما راويا الحديث عنه عند أجمد وسعيد بن المسيب الراوي عن عمر ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر، فإمكان السماع منه موجود.

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «آخر آیه نزلت علی النبي ﷺ آیة الریا» البخاري في تفسیر سورة البقرة باب ﴿ واتقوا یوما ترجعون فیه إلی الله ﴾ (٤٥٤٤) ٨/٢٥/ والطبسري في التفسیر وانظر: البرهان في علوم القرآن ١/٣٨٠-١٠٠٠/ والإتقان في علوم القرآن ١/٣٨٠٠

### ٨٨. حديث أبي هريرة في علامات الساعة:

البخاري في الاستسقاء باب ماقيل في الزلازل والآيات ( 1.87) 1.87 وفي البخاري في الاستسقاء باب ماقيل في الزلازل والآيات ( 1.81) 1.87 وفي الفتن باب ( 1.81) 1.87 وفي الفتن باب ( 1.81) 1.87 وفي الفتن باب ( 1.81) 1.87 ومسلم في الزكاة ( 1.81) 1.87 وقد أعطى المرقم هذا الحديث هذا الرقم لظنه أنه نفس الحديث وهو غيره، فذلك الذي في كتاب الإيمان عن طلوع الشمس من مغربها. والله أعلم. انظر 1.87 وأحمد في المسند 1.87 والبغوي في شرح و 1.87 و البغوي في شرح السنة ( 1.87 و 1.87 ) و ابن حبان في الصحيح ( 1.87 و 1.87 ) و ابن عدي 1.87 و ابن عدي 1.87 و 1.87 و 1.87

وعنه قال: قال رسول الله: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع المجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد».

البخاري في البيوع باب قتل الخنزير (٢٢٢٢) ٤ / ٤٨٣ / وفي المظالم باب كسر الصليب وقتل الخنزير (٢٤٧٦) ٥ / ١٤٤ / وفي أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى الصليب وقتل الخنزير (٢٤٧٦) ٥ / ١٤٥ / وفي أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى (٣٤٤٨) ٦ / ٦٦٦ / والترمذي في الفتن باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام - (٢٣٣٤) وقال: حسن صحيح ٣ / ٣٤٤ / وابن ماجه في الفتن باب فستنة الدجال، وخروج عيسى ابن مريم . . (٤٠٧٨) وابن ماجه في الفتن باب فستنة الدجال، وخروج عيسى ابن مريم . . (٤٠٧٨)

#### ٨٩. حديث حارثة بن وهب الخزاعي في عدم قبول الصدقة:

البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرد ( ١٤١١) ٣ / ٣٣٠ / وباب الصدقة باليسمين ( ٢٤١٤) ٣ / ٢٤١٨ / ١٣ ( ٢١٢٠) ١٠ / ٨٨ / ١٣ ( ٢١٢٠) ١٠ / ٨٨ / ١٣ ( ٢١٢٠) ١٠ / ٨٨ / ١٣ ( ٢١٤١) ١٠ / ٨٨ / ١٣ ( ٢١٤١) ١٠ / ٨٨ / والنسائي في الزكاة ومسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة ( ١٠١١) ٢ / ٢٠٠٠ / والنسائي في الزكاة باب التحريض على الصدقة ( ٢٥٥١) ٥ / ٨١ / وأبو يعلى في المسند ( ١٤٧٥) ١٠ / ٨١ / وأبو يعلى في المسند ٤ / ٣٠٦ / ٣ / ١٠ / وابن حبان في الصحيح ( ١٤٧٨) ١١ / ١٠ وأحمد في المسند ٤ / ٣٠٦ / وابن أبي شيبة في المصنف ٣ / ١١١ / أبو القاسم البغوي في الجعديات ( ١٤٢) والطبراني في المعجم الكبير ( ٣٢٦٠) و ٣٢٦٢) و ٣٢٦٢)

- وعن عوف بن مالك. رضي الله عنه. قال: «أتيت النبي عَلَيْ فسلمت عليه فقال: عوف فقلت: نعم. فقال: ادخل. قال: قلت: كلي أو بعضي؟. قال: بل كلك. قال: اعدد يا عوف ستاً بين يديه الساعة:

أولهن: موتي. قال: فاستبكيت حتى جعل رسول الله ﷺ يسكتني قال: قلت: إحدى.

. والثانية: فتح بيت المقدس. قلت: اثنين.

. والثالثة: موتان يكون في أمتي يأخذهم مثل قعاص الغنم. قال: ثلاثاً.

. والرابعة: فتنة تكون في أمتي. وعَظَّمهاً. قل أربعاً.

والخامسة يفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليُعطى المائة دينار فيتسخطها، قل خمساً.

والسادسة: هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على ثمانين غاية. قلت: وما الغاية؟ قال: الراية، تحت كل راية اثنا عشر ألفاً، فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطه، في مدينة يقال لها دمشق».

عند أحمد في المسند ٦/٥٦ و٢٧/

ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحداً يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلُذُن به من قلة الرجال وكثرة النساء».

البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرد (١٤١٤) ٣٣٠/٣٣١/ ومسلم في الزكاة (١٠١٢) ٢٣٠/١) / ٧٠٠/١

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:

«ما أخشى عليكم بعدي الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد».

أحمد في المسند ٤/١٦٠/ والترمذي في الزهد باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المال ( ٢٤٣٩) وقال: حسن صحيح غريب ٣/٩٨٣/ والنسائي في الرقاق والطبراني في المعجم الكبير ( ٤٠٤) ١٩/١٩/ والحاكم في المستدرك وقال:

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤ /٣١٨ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٠٢٢ ) والبخاري في التاريخ الكبير ٧ / ٢٢٠ / والبيهقي في الشعب ١٨ / ٣١٦- ٣١٧.

- وعن عدي بن حاتم. رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله على الماءه رجلان: أحدهما يشكو العَيْلَة، والآخر يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله على الله عل

«أما قطع السبيل، فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة، فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لايجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه حجاب، ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: أولَمْ أوتك مالاً؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولاً؟ فليقولن: بلى، فينظر عن يمينه، فيلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله، فيلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار، ولو بشق تمرة، فإن لم يجد، فبكلمة ظيبة».

البخاري في الزكاة باب الصدقة قبل الرد (١٤١٣) ٣/٣٣/ وباب اتقوا النار ولو بشق تمرة (١٤١٧) ٣/٣٣/ مختصراً وفي المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (١٤١٥) ٢/٣٢/ مختصراً وفي المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (٣٥٩٥) ٢/٢٠٧٠/ وفي سه زيادة، وفي الأدب باب طيب الكلام (٢٠٢٣) ١٠/٢٠٤ وفي الرقاق باب من نوقش الحساب عذب (٣٥٩٥ و٠٤٥٠) المركة / دون أوله، وفي المراكة المناقب وباب صفة الجنة والنار (٣٦٥٦) ١١/٥٢١ / دون أوله، وفي التوحيد باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ﴾ (٣٤٤٣) ١٣/٣٣٤ / وباب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء (٢٥١١) ١٣/٢٨٤ / ومسلم في الزكاة (٢٥١١) ٢/٣٤٠ / ١٥٠١ والنسائي في الزكاة باب القليل من الصدقة (٢٥٥١ و٢٥٠١) مختصراً ٥/٨٧ / والبيهقي في دلائل النبوة ٥/٤٣١ و١٤٣٤ و٢٥٠٢ وورد ٢٥٥١ وورد ورد ٢٥٥١ والمبير (٢٥١٠) والمبير (٢٥١١) والمبير (٢٥١١) والمبير (٢٥١١) والمبير والمرائي في المعجم الكبير (٢٥١١) وحمد الكبير (٢٥١ وحمد و٢٥٠١) والمبير والمبير

## ٩٠. حديث عمرو بن عوف. رضي الله عنه. في زهرة الحياة الدنيا:

أوله: «أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله على هو صالح أهل البحرين وأم عليهم العلاء ابن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله على فلما انصرف تعرضوا لله فتبسم رسول الله على حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا» الحديث

 ( ۲۰۰ ) والبخاري في التاريخ ۷ / ۲۰۱ / وشرح السنة ١٤ / ٢٥٦ / وابن عساكر ٥ / ٢٩٢ / مجمع الزوائد ٥ / ٢٩٢ / والبيهقي دلائل النبوة ٦ / ٣١٩ / - ونحوه عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - عند أحمد في المسنده / ٣٢٧ / قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ١٠ / ٢٣٧ /

- وعن سعد بن أبي وقاص: رضي الله عنه قال: قال: رسول الله ﷺ:
«لأنا لفتنة السراء أخوف عليكم من فتنة الضراء، إنكم قد ابتليتم
بفتنة الضراء فصبرتم وإن الدنيا خضرة حلوة».

أبو يعلى في مسنده (٧٨٠) ٢/٥١١ والبزار في مسنده (٣٦١٢) ٤/٣٦١ والبحر الزخار (١١٦٨) ٣/٣٦/ والبيهقي في شعب الإيمان ١٨/٣٢٥ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح ١٨ /٤٤١ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/٩٣ ذكره ابن حجر في المطالب العالية (٣١٥) ونسبه لأبي يعلى. قال البوصيري: رواه اسحاق وأبو يعلى والبزار كلهم بسند فيه راو لم يسم. وكذا قال المنذري انظر فيض القدير ٦/٤٥ /

- وعن عبد الرحمن بن سمرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عنه. قال: قال رسول الله عنه . قال: قال رسول الله عنه . قال المحمد الرحمن، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء» قال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه صالح بن شعيب القسملي وبقية رجال أحد أسانيده وثقوا. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤٦ / . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: هذا المال خضرة حلوة» قال الهيئمي: رواه الطبراني [في الكبير ( ٤٨٧٢ ) ] وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤٦ / وفي الزكاة قال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وفيه كلام وقد وثق مجمع الزوائد ٣ / ٢٦٤ /

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص. رضي الله عنهما. عن رسول الله عليه الله الله الله الله الله الله الله

قال: «إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم. أي ُ قوم أنتم؟.

قال عبدالرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله.

قال رسول الله ﷺ: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتحعلون بعضهم على رقاب بعض».

مسلم في الزهد والرقاق ( ٢٩٦٢ ) ٤ / ٢٢٧٥ / وابن ماجه في الفتن باب فــتنة المال ( ٣٩٩٦ ) ٢ / ١٣٢٤ / والبــيــهــقي في شــعب الإِيمان ( ١٠٢٨ ) ٧ / ٢٨٦-٢٨٥ /

- وعن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عزوجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وإنا أشفق من ذلك».

قال الهيشمي: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١٠/ ٢٣٦/ وعند أحمد ١/ ١٦/ وأوله قصة. وعبد بن حميد (٤٤) والبزار (٣١١) ١/ ٤٤٠/

- وعن أبي هريرة رضى الله عنه. قال: قال: رسول الله على:

«ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد».

قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع ١٠ / ٢٣٦ / وهو عند أحمد في المسند ٢ / ٢٠٨ / وأوله ليس الغني عن كشرة العرض - المسند ٢ / ٥٣٩ /

والبيهقي في الشعب ١٨ / ٣٢١ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي.

- وعن ابن مسعود . رضي الله عنه . قال: سمعت رسول الله على يقول: «إنما أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم وهما مهلكاكم».

قال الهيثمي: رواه البزار وإسناده جيد. مجمع الزوائد ١٠/٣٣٧/

- وعن أبي الدرداء . رضي الله عنه . قال:

خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال:

«آلفقر تخافون اوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صباً، حتى لا يزيغ قَلْبَ أحدكم الاهيك، وايم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء».

[أي لا يميل قلب أحدكم إلا الدنيا]. عند ابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة رسول الله عَلِي (٥) ١/٤/

- وعن عوف بن مالك. رضي الله عنه : «إن رسول الله على قام في أصحابه، فقال آلفقر تخافون، أو العوز، أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعد أن زغتم إلا هي».

الطبراني في المعجم الكبير (٩٣) ١٨ / ٥٢ / وفيه بقية وقد عنعن قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار [رقم ( ٣٦١١)] بنحوه ورجاله وثقوا إلا أن بقية مدلس وإن كان ثقة) مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤ / وقد أخرجه أحمد في مسنده أيضاً ٦ / ٢٤ /

- وعن أبي ذر. رضي الله عنه. قال: بينا النبي رضي الله عنه. قال: بينا النبي رضي الله . أكلتنا الضبع (أي السنة والجوع) فقال النبي رسول الله . أكلتنا الضبع (أي السنة والجوع)

غير ذلك أخوف لي عليكم حين تصب عليكم الدنيا صباً، فياليت أمتي لا تلبس الذهب».

- وعن عبد الله بن عمرو. رضى الله عنهما:

قال: سمعت رسول الله على يقول الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار».

قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٣/٥٦٠/ و١٠/٢٤٦/

- وعن أم سلمة. رضى الله عنها:

قالت: قال رسول الله ﷺ:

«إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ومن أخذها بغير حقها، فمثله كالذي يأكل ولا يشبع، ويل للمتخوض في مال الله، ومال رسوله من عذاب جهنم يوم القيامة».

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٠/ ٢٤٦/

– وعن عائشة. رضي الله عنها . عن النبي ﷺ قال:

«إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أعطيناه منها شيئاً بطيب نفس منا، وحسن طعمة فيه من غير شرف نفس، بورك له فيه، ومن أعطيناه بغير طيب نفس منا، وحسن طعمة منه، واشراف نفس، منها شيئا كان غير مبارك له فيه».

أحمد في المسند 7 / 77 / وفيه شريك سيء الحفظ وابن حبان في الصحيح ( 77 / و والبزار ( 97 / ) قال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . مجمع الزوائد 75 / / 757 /

- وعن أبي هريرة. رضى الله عنه:

قال: قال رسول الله ﷺ: «إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه. قال يحيى: ذكر شيئاً لا أدري ما هو بورك له فيه، ورب متخوض في مال الله ورسوله فيما اشتهت نفسه له الناريوم القيامة».

أبو يعلى في المسند (٦٦٠٦) ١١ / ٤٨٧ / قال الهيشمي: رواه ابو يعلى، وفيه داود العطار وفيه كلام. مجمع الزوائد ٣ / ٢٦٤ / وقال: إسناده حسن مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤٦ / وداود بن عبدالرحمن: وثقه ابن معين برواية الدارمي ـ وأبو حاتم، وأبو داود والعجلي والبزار ونقل الحاكم عن ابن معين ضعفه، وقال الأزدي: يتكلمون فيه. قال ابن حجر: وذكر ما سبق: لم يصح عن ابن معين تضعيفه، والأزدي قد قررنا أنه لا يعتدبه. انظر هدي الساري / ٤٢١ / والجرح والتعديل ٣ / ٤١٧ / والتهذيب

- وعن ميمونة . رضى الله عنها . أن النبي عِي قال:

«إن الدنيا حلوة خضرة فمن اتقى فيها وأصلح وإلا هو كالآكل ولا

يشبع، فبعد الناس كبعد الكوكبين أحدهما يطلع بالمشرق، والآخر يغيب بالمغرب».

قال الهيشمي: رواه أبو يعلى والطبراني [في الكبير ٢٤ / ٢٤ / ] باختصار كثير عنه. وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤٦ / ٢٤٧ / وأبو يعلى في مسنده ( ٧٠٩٩)

- وعن عمرة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عنها ورب «إن الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها ورب متخوض في مال الله ورسوله له الناريوم القيامة يوم يلقاه» قال الهيثمى رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤٧ / عند الطبراني في الكبير ٢٤٧ / والقضاعي في مسند الشهاب (٢٤٧ )

- عن خوله بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبدالمطلب. رضي الله عنهما. قالت:

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إن هذا المال خضرة حلوة من أصابة بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار».

الترمذي في الزهد باب ما جاء في أخذ المال بحقه ( ٢٤٨٠) وقال: حديث حسن صحيح. وأبو الوليد اسمه عبيد سنوطا. ٤ / ١٦ / (قال ابن حجر: وثقه العجلي). وأحمد في المسند ٦ / ٣٦٤ / و ١٠١٠ / والحميدي في المسند (٣٥٣) ١ / ١٧١ / وعبدالرزاق في المصنف (٦٩٦٢) والبخاري في فرض الخمس باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول..) (٣١١٨) ٦ / ٢٥١ / وابن أبي شيبة في المصنف

٣١ / ٢٤٢ / والطبراني في المعجم الكبير (٥٨٧-٥٨٧) ٢٤ / ٢٢١-٢٢١ و(٦١٧) ٢٤ / ٢٤٢ و (٦١٧) و (٦١٧) ٢٤ / ٢٤٢ و السنة ٢٤٢ / ٢٤٢ وابن حبان في الصحيح (٢٥١٦) ١٠ / ٣٧٠ / والبغوي في شرح السنة (٢٧٣٠) وابن أبي عاصم في الزهد (١٥٣) والبيهقي في الشعب ١٨ / ٣١٠-٣١٠ /

- وعن حكيم بن حزام. رضي الله عنه.:

قال: «سألت رسول الله على فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم سألته، فأعطاني، ثم قال رسول الله على «ياحكيم بن حزام. إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلي».

قال حكيم: فقلت: يا رسول الله. والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا.

قال: فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد رسول الله ﷺ حتى توفى».

البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غني (١٤٢٧) ٣/٣٥/ وباب البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غني (١٤٧١) ٣٩٣/ وبيل قوله تعالى أمن الاستعفاف عن المسألة (١٤٧٢) ٣٩٣/ وبي الوصايا باب تأويل قوله تعالى أمن بعد وصية يوصي بها أو دين (٢٧٥٠) ٥/٢٤٤ / وفي فرض الخمس باب ما كان النبي على المؤلفة قلوبهم (٣١٤٣) ٦/٦/٨٧/ وفي الرقاق باب قول النبي على إلى هذا المال خضرة حلوة (١٤٤١) ١١/٦٣١/ مختصراً ومسلم في الزكاة (١٠٣٥) ٢/٧١٧/ و(١٠٣٥) والترمذي في صفة القيامة (١٠٨١) وقال: صحيح ٤/٥٠١) والنسائي في الزكاة باب اليد العليا (٢٥٣٠) ٥/١٦/ وباب مسئلة الرجل في أمر لابد منه (٢٦٠٠) ٥/٢٦٠) والنسائي في الكبرى والدارمي في الزكاة باب النهي عن المسألة (١٠٠٥) باب في فضل اليد العليا الكبرى والدارمي في الزكاة باب النهي عن المسألة (١٠٠٥) باب في فضل اليد العليا الكبرى

في المستند (١٩٦١) وفي الرقاق باب الدنيا خضرة حلوة (٢٦٤٨) وأحمد في المستند (١٩٣١) و١٩٣٨ (١٥٣٠٥) و ٢٣٤/٣ (١٥٣٠٥) و١٥٣١) و١٥٣١٥ (١٥٣١٥) و١٥٥٥١) وإلى المرود ١٥٣١٥ (١٥٣١٥) وإلى المرود ١٥٣١٥) وإلى المرود ١٥٣١٥) وابن حبان في الصحيح (١٥٣١٠) المراك / ١٤١٨ (١٥٥٨) وابن حبان في الصحيح (١٥٣١٠) المراك / ١٤٤٨ (١٩٤٥) وورد ١٩٤٠) المرود (١٩٤٥) المرود (١٩٤٥) المرود (١٩٤٥) المرود (١٩٤٥) المرود (١٩٤٥) والطيالسي في المسند (١٣١٧) /١٨١ ( وابن أبي شيبة في المصنف (١٦٤١) وابن أبي شيبة في المصنف (١٦١١) (١٦٤١) وابن المبارك في الزهد (١٩٥٥) (١٧٤ (١٩٥١) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٥٥) وفي الزهد (١٩٥١) و ١٥١٥) والطبري في تهذيب الآثار (١٩٥٥) والمشاني والمبراني في المعجم الكبير (١٩٥٥) وأبي عبيد في الأموال (١٧٥١) بدون متن. والطبراني في المعجم الكبير (١٩٧٥) والبيهقي في السنن الكبرى ١١٧٤ و١١١ و١٩١١ والقضاعي في مسند الشهاب المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى ١٧٧١ و١١٦ (والقضاعي في مسند الشهاب المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى ١٧١٤) المراك الموالية والقضاعي في مسند الشهاب المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى ١١٥١١) المراك المراك المراك المراك المراك المراك) المراك)

- وعن عبدالله بن حوالة. رضي الله عنه. قال:

كنا عند رسول ﷺ فشكونا إليه العُرْيَ والفقر، وقلة الشيء.

فقال: «أبشروا فوالله. لأنا بكثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس، وأرض الروم وأرض حمير، وحتى تكونوا أجنادا ثلاثة: جندا بالشام، وجندا بالعراق وجندا باليمن، وحتى يعطى الرجل المائة فيتسخطها » الحديث.

أبو داود في الجهاد باب في سكنى الشام ( ٢٤٨٣) ٣/٤ / دون أوله وأحمد في المسند ( ١٦٩٧٦) ٤ / ١١٠ / و( ٢٠٣٠ ) ٥ / ٣٣ / دون أوله وقال ابن حجر: ورويناه

في نسخه أبي مسهر من طريق أبي إدريس الخولاني عن عبدالله بن حوالة بتمامه وفيه: فقال عبدالله: يا رسول الله، اخترلي قال: عليك بالشام. . الحديث.

قال: وأخرجه أحمد من طريق ضمرة بن حبيب أن ابن زغب الإيادي حدثه قال: نزل علي عبدالله بن حوالة الأزدي فقال لي: «بعثنا النبي وحول المدينة على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغم شيئاً، وعرف الجهد في وجوهنا، فقالم فينا، فقال: اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيتأمروا عليهم، ثم قال: ليفتحن عليكم الشام والروم وفارس حتى يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذا، ومن النعم كذا وكذا وكذا وحتى يعطى أحدكم مائة دينار فيسخطها، ثم وضع يده على رأسي، فقال: يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والأمور العظام». الحديث. قال: وأخرجه الطبراني من طريق صالح بن رستم - مولى بني هاشم عن عبدالله بن حواله الأزدي أنه قال: يا رسول الله. خر لي بلداً أكون فيه. فلو أعلم أنك تبقى لم أختر على قربك شيئاً قال: عليك بالشام. فلما رأى كراهيتي للشام قال:

أتدرون ما يقول الله للشام. يا شام أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي . الحديث . الإصابة ٢ / ٣٠٠ /

- وعن عقبة بن عامر. رضي الله عنه. أن النبي عَلَيْ خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: «إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها».

البخاري في الجنائز باب الصلاة على الشهيد (١٣٤٤) ٢٤٩٠٢٤٨ / وفي المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (٣٥٩٦) ٢٠٧/ وفي المغازي باب غزوة أحد (٤٠٤٢) ٧ / ٤٠٤ / وباب أحد يحبنا ونحبه (٤٠٨٥) ٢ / ٤٣٧-٤٣٦ / وفي الرقاق باب ما يحمذر من زهرة الدنيما والتنافس (٦٤٢٦) ٢٤٨/١١ وباب في الحموض ( 7090) ١١ / ٤٧٢ / ومسلم في الفضائل ( ٢٢٩٦ ) ٤ / ١٧٩٦ / والنسائي في الجنائز باب الصلاة على الشهداء (١٩٥٣) ٤ /٣٦٣/ وأحمد في المسند ٤ / ١٥٣ / و١٥٤ / و١٥٤ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٨٢٢) ١٤ / ٢٠٦ / و (٣٨٢٣) والطبيراني في المعيجم الكبيير (٧٦٧) و٧٦٨) و ٧٦٩ و ٧٧٠) ١٧ / ٢٧٨- ٢٨٠ / والبيهقي في دلائل النبوة ٣ / ٣٠٧- ٣ / وفي السنن ٤ /١٤ / وأبو داود في الجنائز باب الميت يصلي على قبره بعبد حين (٣٢٢٣ و٣٢٢٣) مختصراً ٣/٢١٦/ وذكره ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٨٣) ٥/٥٤٦٥/ وأبو يعلى في مسنده ( ۱۷٤٨ ) ٣ / ٢٨٨٢٨٦ / وذكره ابن كثير في البداية والنهاية ٦ /١٨٧ / والحاكم في المستدرك ذكره عن الصحيحين ١/٣٦٦/ وابن حبان في الصحيح ( ٣٢٢٤) ٨ / ١٨ / و (٣١٩٨) ٧ / ٤٧٢ / والطحاوي في شرح معانى الآثار ١ / ٤٠٥ / والدارقطني ٢ / ٧٨ /

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: وما «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض؟ قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي على حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطاً أو ويلم إلا آكلة الخضرة، أكلت حتى إذا

امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس، فاجترت وثلطت، وبالت، ثم عادت، فأكلت، وإن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه، ووضعه بحقه، فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع»

[يضرب رسول الله عليه في هذا الحديث مثلا للدنيا، بأن كل ما أخرجت الجداول من العشب يقتل حبطاً من امتلاء البطن أو يقرب من الهلاك إلا البقرة فإنها إذا شبعت فثقل عليها الطعام تحيلت في دفعه بأن تجتر ثم تستقبل الشمس فتحمى بها فيسهل خروجه، فإذا خرج زال الانتفاخ فسلمت]

البخاري في الجمعة باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب ( ٩٢١) ٢ / ٢٥٤ / مختصراً جداً. وفي الزكاة باب الصدقة على اليتامى ( ١٤٦٥ ) ٣٨٤/٣ / وفي الجهاد والسير باب فضل النفقه في سبيل الله ( ٢٨٤٢ ) ٢ / ٢٨٥٧ / ومسلم وفي الرقاق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ( ٢٤٢٧ ) ١١ / ٢٤٨٢ / ومسلم في الزكاة ( ٢٠٥١ ) ٢ / ٢٧٧٠٩ / والنسائي في الزكاة باب الصدقة على اليتيم ( ٢٥٨٠ ) ٥ / ٤٨ وأحصد في المسند ( ١١١٤ ) ٣ / ٢١ / ٢١١ ) ٣ / ٢١ / ٢ / ٢٥٨١ و و و ١١٨٤ ) وابن ما جده في الفتن باب فتنة المال ( ١٩٩٥ ) ٢ / ١٩٢٣ / والبيهقي في الجمعة ٣ / ١٩٨ / وفي الشعب ١١ / ١٩٠٠ - ٢٩٢ / وفي الآداب ( ١١٠٥ ) وأبو يعلى في مسنده ( ٢١٤١ ) ٢ / ٢٣٦ - ٢٣٤ / والبغوي في شرح السنة ( ١٥٠١ ) وأبو يعلى في مسنده ( ٢١٤١ ) ٢ / ٢٣١ - ٢٢٢ / والبغوي في شرح و ( ٢١٠٥ ) وابن حبان في الزكاة باب الصدقة على اليتيم ( ٢٥٨٠ ) و وابن حبان في الزكاة باب الصدقة على اليتيم ( ٢٥٨٠ ) و وابد ميدي في مسنده ( ٢١٠٢ ) ٢ / ٢٣٢ - ١٩٠٣ / والطيالسي في مسنده ( ٢١٨ ) / ٢٠٩ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٠٨٠ )

- وعنه عن النبي ﷺ قال:

«إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تبارك وتعالى مستخلفكم فيها

لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».

مسلم في الذكر والدعاء والتوبه والاستغفار (٢٥٢) ٤ /٢٠٩٨ وفي الألفاظ من الأدب وغيرها (٢٢٥٢) ٤ /١٧٦٦-١٧٦١/ والترمذي في الجنائز باب ما جاء في المسك للميت (٩٩٦ و٩٩٧) مختصراً جداً وقال: حسن صحيح ٢ /٢٣٠-٢٣١ / وفي الِفتن باب ما أخبر النبي عُلِيُّهُ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة (٢٢٨٦) مطولاً وقال: هذا حديث حسن، وأوله «إن الدنيا حلوة خضرة» ٣٢٨٣٢٧/ والنسائي في الجنائز باب المسك (١٩٠٤) مختصراً جداً ٤/٣٩٠) وفي الزينة باب أطيب الطيب (١٣٤) منختصراً جداً ٨/١٥٢/ وباب ذكر أطيب الطيب (٢٧٩) مختصراً ٨ / ١٩٠ / وفي عشرة النساء في السنن الكبرى وابن ماجه في الفتن باب فتنة المال (٤٠٠٠) ٢ /١٣٢٥ / وأحـــمـــد في المسند (١١١٢٧) ٣ /١٩ مطولاً و(١١١٥٣) مختصراً ٢٢/٣/ و(١١٤١٢) ٣/٤٦/ و١١٥٧٣٠) ٣/٦٦/ مطولاً و (۱۱۷۸۰) ۸٤/۳ مختصراً و (۱۱۲۵۰) ۳۱-۳۰/۳ و (۱۱٤۲۵) ٤٧/٣ / و(١١٦٣٣) ٣/ ٦٨/ و(١١٨١٦) ٣/ ٨٨٨٨/ مختصراً فيها جداً وابن خزيمة في الصحيح (١٦٩٩) وابن حبان في الصحيح (٣٢٢١) ٨ / ١٦٠١ / و(٩١١) ١٢ /٣٠٤-٤٠٤ / وأبو يعلى في المسند (١٢٩٣ و١٢٣١ و١١٠١) ٢ /٣٥٣-٣٥٢ / و٤٣٦ و٤٥٤ و٤٦٩/ والحمصيدي في المسند (٧٥٢) مطولاً ٢/٣٣١-٣٣١/ والقصاعي في مسند الشهاب (١١٤١ و١١٤٢) ٢ /١٨١ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٣ / ٢٤٢ / وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ٢ / ١٧٠ / وحلية الأولياء ٧ / ٣١١ / والخطيب في تاريخ بغداد ٥ / ١٩١ / و١٠ / ٢٣٨ / وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤ / ٤١٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٩١ و ٣٦٩ / وصفة الصفوة / ٤٧٩ / والسهمي في تاريخ جرجان /١٦٥/ وابن كثير في البداية والنهاية ٦ /٢١٨/ وعبدبن حميد في المسند (٨٦٥) ٢/٢/

- وضعف علي بن زيد منجبر بمتابعة جعفر بن خليد وأبو مسلمة - عند أحمد ومسلم - والمستمر بن الريان عند أحمد .

ـ وعبدبن حميد في المسند ( ٨٦٢ ) وفيه على بن زيدبن جدعان ٢ /٥٨ /

## ٩١. عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ:

«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». قال عمران: «فلا أدري ذكر بعد قرنه أو ثلاثة. ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن» وقد سبق تخريجه في الفصل الثاني ( ١٢١) و ( ١٢٢) وعن ابن مسعود و ( ١٢٣) وعن أبي هريرة و ( ١٢٤) وعن عائشة و ( ١٢٥) وعن بريدة الاسلمي.

### ٩٢ حديث ابن عمر في انقضاء قرنه ﷺ:

أحمد في المسند  $1 / \Lambda \Lambda / e / 171 / e / 171 / e / 171 و في الفقه و الخير بعد العشاء و في العلم باب السمر في العلم ( 117 ) / 170 / و في المواقيت باب ذكر العشاء و العتمة ( 170 ) <math>1 / 100 / 100 / 100$  و أبو داود في الملاحم باب قيام الساعة ( 1824 ) 1 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 و قال: حديث صحيح 1 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 1

- وعن جابر. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله: «ما على الأرض نفس منفوسة. يعنى اليوم. يأتى عليها مائة سنة».

الترمذي في الفتن باب٥٥رقم ( ٢٣٥١) وقال: حديث حسن ٣/٤٥٦/ وأحمد في المسند ٣/٣٦٦/ أبو يعلى ٣/٤٣٣/

#### ٩٣. حديث ابن عمر في خدمة الروم:

الترمذي في الفتن باب ( ٦٤) الحديث ( ٢٣٦٣) وقال: غريب. قال: روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلاً، ولم يذكر فيه عبدالله بن دينار عن ابن عمر، السنن ٣/ ٣٦٠/ والمطيطاء، مشية تبختر وتكبر. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١٠/ ٢٣٧/

- وعن سمرة بن جندب. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم ثم يكونوا أُسُداً لا يضرون فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيأكم».

الحاكم في المستدرك ٤ / ١٢ / ٥ | قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح مجمع الزوائد ٧ / ٣١٠ / رواه أحمد ٥ / ١١ و١٧ و ٢٦ / ٢٢٥ أحمد رجال الصحيح مجمع الزوائد ٧ / ٣١٠ / ٣١٠ أحمد م

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول رسول الله على: «يوشك أن يكثر فيكم العجم أسد لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيأكم».

قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٧ / ٣١١ / وعن الحسن البصري ـ رحمه الله تعالى ـ مرسلاً ـ عن النبي عَلَيْهُ قال: «لتملأن أيديكم من العجم ثم ليصيرون أسداً لا يفرون، ثم ليضربن أعناقكم، وليأكلن فيأكم » عند عبد الرزاق في أشراط الساعة (٢٠٨١١) المصنف ٢١ / ٣٨٥ /

- وعن حذيفة رضي الله عنه. عن النبي رضي قال:

يوشك أن يملأ الله أيديكم من المعجم، ويجعلهم أسداً لا يضرون، فيضربون رقابكم، ويأكلون فيأكم».

قال الهيثمي: رواه البزار وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي وهو متروك. مجمع الزوائد ٧/ ٣١١/ والحاكم في المستدرك وفيه محمد بن زيد بن سنان عن أبيه ـ وهما واهيان. عند البزار ( ١٦٥٠) كشف الأستار وفي المختصر ( ١٦٥٠) ٢/ ١٧٩/ قال ابن حجر عن يزيد: وهو ضعيف

- وعن أنس. رضى الله عنه. أن النبي عِي قال:

« يوشك أن يملأ الله أيديكم من العجم، ثم يجعلهم أسداً لا يفرون، فيقاتلون مقاتلتكم، ويأكلون فيأكم».

قال الهيشمي: رواه البزار وفيه خالد بن يزيد بن مسلم ـ ولم أعرفه ـ وبقية رجاله ثقات، مجمع ٧ / ٣١٠ / والبزار ( ٣٣٦٤) كشف الأستار وفي المختصر ( ١٦٤٩)

## ٩٤. حديث ابن عمرو في خدمة الروم:

أحمد في المسند ٢ / ٢٢٣ / والطبراني في الصغير مختصراً ( ١١٢٥) وابن حبان في الصحيح ( ٧٥٣ ) ٢ / وفيه عبد الله بن عياش والحاكم في المستدرك وصححه ورد ذلك الذهبي ٤ / ٣٣٦ / والبزار كشف الاستار ( ٣٣٦٣) والمختصر ( ١٦٤٨) بإسنادين في أحدهما يونس بن خباب. قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن الطبراني قال: «سيكون في أمتي رجال يركب نساؤهم على سروج كأشباه الرجال» مجمع الزوائد ٥ / ١٣٧ / وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد القدوس وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة، ويونس بن خباب ضعيف جداً. مجمع الزوائد ٧ / ٢١٠١ / فالحديث بهذه الروايات كلها يكون حسناً.

## ٩٥. حديث ثوبان في تداعي الأمم:

أبو داود في الملاحم باب تداعي الأمم على الإسلام (٤٢٩٧) ٤ / ١١١ / وأحمد «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق..» المسند ٥ / ٢٧٨ / وابن عسساكر ٦ / ٣٧٠ / والطبراني في الكبير ابن أبي الدنيا في العقوبات وأبو نعيم في الحلية ١ / ٣٧٠ / والطيالسي في المسند (٩٩٢) / ١٣٣ / والبخاري في التاريخ الكبير ٦ / ٣٥٣ /

# ٩٦. حديث أبي هريرة في تداعي الأمم:

أحمد في المسند ٢/ ٣٥٩/ قال الهيشمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه وإسناد أحمد جيد. مجمع الزوائد ٧/ ٢٨٧/ والحديث بطريقيه يثبت عن النبي

### ٩٧. حديث ابن عمر في مقاتلة اليهود:

## ٩٨. حديث أبي هريرة في مقاتلة اليهود:

البخاري في الجهاد باب قتال اليهود (٢٩٢٦) ٢/١٢١/ ومسلم في الفتن (٢٩٢٣) ٤/٢٣٩/ و ٥٣٠/ و٥٣٠/

- وعن ابن مسعود . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام قال: فتناكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى عيسى، فقال لا علم لي بها، فردوا الأمر إلى عيسى، فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله. وفيما عهد إلي ربي عزوجل أن الدجال خارج، قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذاب الرصاص، قال: فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتي كافراً، فتعال فاقتله. قال: فيهلكهم الله... » الحديث عند أحمد في السند ١٩٥/٨/

## ٩٩. حديث نهيك سبق (٢٦).

### ۱۰۰. حدیث أبی هریرة «صنفان من أهل النار»:

مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢١٢٨) ١ / ٢١٩٣- ٢١٩٣ / وفي اللباس ٣ / ١٦٨٠ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٢٣ و ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٤٤٠ / وابن حبسان في الصحيح ( ٢٤٦١) ١٦ / ١٥٠٠ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ٢٣٤ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٥٧٨ ) ١٠ / ٢٧١ / وابن كثير في البداية والنهاية ٦ / ٢٨٨ /

- وعن عبدالله بن عمرو. رضى الله عنهما.

قال: سمعت رسول الله على يقول: «سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. العنوهن، فإنهم ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمهن نساؤكم، كما خدمكم نساء الأمم قبلكم».

سبق تخریجه (۹٤)

- وعن أبي أمامة رضي الله عنه:

قال: «يكون في هذه الأمة. في آخر الزمان. رجال أوقال: يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله، يروحون في غضبه». عند أحمد في المسند ٥ / ٢٥٠ /

## ١٠١. حديث عقبة بن عامر في الرمي:

سبق ذكره في الفصل الثالث « الوقاية » . . ( ١١١ )

### ١٠٢. حديث عقبة بن عامر في عدم نسيان الرمي:

عند مسلم في الأمارة (١٩١٩) ٣ /١٥٢٢ / وأحمد في المسند ٤ /١٤٤ /

### ١٠٣. حديث عقبة في أجر الرامي ومن يعينه:

سبق ذكره في الفصل الثالث «الوقاية..» (١١٠)

## ١٠٤. أحاديث الرمى بعد صلاة المغرب:

عن جابر بن عبدالله. رضى الله عنه. قال:

«أنهم كانوا يصلون المغرب - يريد مع رسول الله [ - ثم ينتضلون »

ابن حبان موارد الظمآن ( ۲۷۱) / ۹۰ / وأحمد في المسند ۳۰۳/۳ و ۳۰۳ و ۳۳۳ و ۳۳۳ و ۳۳۳ و ۳۳۳ و ۳۳۳ و ۳۳۳ و ۳۳۲ و ۳۸۳ و ۱۹۰ / ۱۹۰ / والبغوي في شرح السنة ( ۳۸۲) ۲ / ۲۱۲ / من طريق الشافعي . وفي مسند الشافعي ۱ / ۶۹ / وأبو يعلى ( ۳۷۲ ) ٤ / ۲۱۲ ) ع / ۹۷ ـ ۸ وابن خزيمة ( ۳۳۷ ) والبيهقي ۱ / ۳۷۰ / والطيالسي في المسند ( ۱۷۷۱ ) / ۲۶۳ /

- وعن أنس بن مالك. رضى الله عنه. قال:

« كنا نصلي المغرب مع النبي عَلَيْكَ ثم نرمي فيرى أحدنا مواضع نبله» عند أبو داود في الصلاة باب في وقت المغرب (٤١٦) /١١٣/١ وأحمد في المسند ١١٤/٣ و١٨٩ و٢٠٠٠

وعن رجل من أسلم، أنهم كانوا يصلون مع النبي الله على المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون، ويبصرون مواقع سهامهم.

عند النسائي في المواقيت باب تعجيل المغرب ١ / ٢٥٩ / وأحمد في المسند ٥ / ٣١١ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. مجمع ٤ / ٣١١ /

- وعن زيد بن خالد الجهني. رضي الله عنه. قال:

« كنا نصلي مع النبي ﷺ وننصرف إلى السوق، ولورمي أحدنا بالنبل

## لأبصرنا مواقعها» وفي رواية «رمي بنبل»

عند أحمد في المسند ٤ / ١١٤ و ١١٥ و ١١٧ / قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه صالح مولى التوأمة، وقد اختلط آخر عمره. قال ابن معين: سمع منه ابن أبي ذئب قبل الاختلاط وهذا من رواية ابن أبي ذئب ١ / ٣١٠ / وكذا رواه البغوي في شرح السنة (٣٧٣) ٢ / ٢١٦ /

ـ وعن رافع بن خديج ـ رضي الله عنه ـ:

## «أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله ﷺ. ثم ينتضلون »

البخاري في المواقيت باب وقت المغرب (٥٥٥) ٢/٩١/ ومسلم في المساجد (٦٣٧) ١/٤٤١/ وابن ماجه في الصلاة (٦٨٧) ١/٢١٤- ٢٢٥) وأحمد في المسند ٤/١٤١/ وأبو يعلى في المسند ١/٢١١/

- وعن ناس من الأنصار: "أنهم كانوا يصلون مع النبي عَلَيْهُ المغرب ثم يرجعون إلى أهليهم في أقصى المدينة يرتمون، يبصرون وقع سهامهم". عند أحمد في المسند ٢ / ٣٦ / من طريقين قال ابن حجر: من طريق علي بن بلال عن ناس من الأنصار.. ثم قال إسناده حسن. فتح الباري ٢ / ٤٩ /

# ١٠٥. حديث سلمة بن الأكوع في التشجيع على الرمي:

البخاري في الجهاد باب التحريض على الرمي ( ٢٨٩٩) ٢ /١٠٧ / وفي أحاديث الأنبياء (٣٥٠٧) ٦ /٢٠٧ / وفي أحاديث الأنبياء (٣٥٠٧) ٦ / ٤٧٦ / وفي المناقب باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (٣٥٠٧) ٦ / ٦٢١ / وأحمد في المسند ٤ / ٥٠ /

## ١٠٦. حديث أبي أسيد في غزوة بدر:

البخاري في الجهاد باب التحريض على الرمي ( ٢٩٠٠) ٢ /١٠٧ / وفي المغازي باب حدثني عبدالله ( ٣٩٨٥ و ٣٩٨٥ ) ٧ / ٣٥٦ / وأبو داود في الجمهاد باب في

الصفوف (7777) 7/70 وبلفظ «ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم» عند أبو داود في الجهاد باب في سل السيوف عند اللقاء (7777) 7/70 وأحمد في المسند 7/70

#### ١٠٧. حديث ابن عمر في دعوات رسول الله ﷺ:

«اسألك العافية في الدنيا والآخرة» سبق ذكره (١٦) الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض»

# ١٠٨. حديث أبى هريرة في حلب الإبل:

أورده بطوله قال: قال رسول الله ﷺ:

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وأما إلى النار . قيل: يا رسول الله. فالإبل؟. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها . ومن حقها حلبها يوم وردها . إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحداً تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء ولا جلماء ولا عضباء تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها كلما مرعليه أولاها رُدَّ عليه أخراها (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالخيل؟

قال: الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء، فخراً، ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر، وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولارقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها، وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها، فاستنت شرفاً، أو شرفين الا كتب له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مربها صاحبها على نهر، فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات.

قيل. يا رسول الله فالحُمر ١٩ قال: ما أنزل علي في الحُمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ [آية (٧ و٨) الزلزلة].

البخاري في الزكاة باب إثم مانع الزكاة ( ٢٠٤١) وهو مختصر. ٣ / ٣١٤ وفي المساقاة باب حلب الإبل على الماء ( ٢٣٧٨) ٥ / ٤٩ / ومسلم في الزكاة ( ٩٨٧) ٢ / ٢٨٠ - ١٦٦١ وأبو داود في الزكاة باب في حقوق المال ( ١٦٥٩ – ١٦٦١) مختصراً و( ١٦٥٨) مطولاً ٢ / ١٢٥ / والنسائي في الزكاة باب التغليظ في حبس الزكاة و ١٦٥٨) مطولاً ٢ / ١٢٥ / وباب مانع زكاة الإبل ( ٢٤٤٧) ٥ / ٢٤٠ / وابن ماجه في

الزكاة باب ما جاء في منع الزكاة (١٧٨٦) ١/٩٥٥ و وأحمد في المسند (٢٥٦٦) و (٢٥٦٠ و (١٠٣٥ و ١٠٣٥ و ١٠٣٥ و ١٠٣٥ و الطيبالسي في المسند (٢٤٤٠) / ٣١٩ وعبدالرزاق في التفسير ١/٢٧١ والمصنف (٢٨٦٢) وابن خزيمة في الصحيح (٢٢٥٣) و (٢٢٩١) و (٢٣٢١ و٢٣٢٢) والرامهرمزي في الأمشال في الصحيح (٢٢٥١) و (٢٢٩١) و (٢٣٢١) و (٢٣٢١) و الطبراني في المعجم أرا والبغوي في شرح السنة (٢٥٦١) ٥/١٨٠ / ١٤١٥ و والطبراني في المعجم الأوسط (٢٠٩٠) ٣/١٦٤ / و (٢٨٩٢) مختصراً. والحاكم في المستدرك (٢٠٤١) وأبي عبيد في الأموال / ٢٢٤ و و٩٢٥ و البيهقي في شعب الإيمان (٣٣٠١) وفي السنن ٤/١٨ و ٩٨ و ١١٩ و ١٨٠ / و١٨٣)

#### ١٠٩. حديث جابر في حق الإبل:

وهو نحو حديث أبي هريرة السابق وباختصار. مسلم في الزكاة ( ٩٨٨ ) ٢ / ٢٨٥-٦٨٤ / والنسائي في الزكاة باب مانع زكاة البقر ( ٢٤٥٣ ) ٥ / ٢٧ / وأحمد في المسند ( ٤٤٤٩ ) ٣ / ٢١ و ٣٥١ / والدارمي في الزكاة باب من لم يود زكاة الإبل والبقر والغنم ( ١٦٢٤ ) ١ / ٣١٨ - ٣١٩ / و ( ١٦٢٥ ) ١ / ٣١٩ / وعبد الرزاق في المصنف ( ١٩٠٩ ) ٣ / ٢١٣ / ٢٤٤ / وابن الجارود في المنتقى ( ٣٣٥ ) والبيهقي في شعب الإيمان ( ٤٣٠٠ و ٣٠٠٠) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧ / ٣٦٤ / وابن حبان في الصحيح ( ٣٢٤ )

- وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أبو يعلى ٢ / ٤٥٧ / وابن عبد البر في التم هيد ٤ / ٢١٤ / وابن خبريمة التم هيد ٤ / ٢١٤ / والبيد قي في السنن ٤ / ١٨٣-١٨٢-١ / وابن خبريمة ( ٢٠٥١-٢٣٢ / ونصب الراية ٤ / ٢٠٩ /

- حديث عبيد بن عمير. رضي الله عنه. في حق الإبل حلبها على الماء: مسلم في الزكاة (٩٨٨) ذكره أبو الزبير بعد حديث جابر ٩٨٨،٦٨٤/٢ وأبو داود في الزكاة باب في حقوق المال (١٦٦١) قال: نحو حديثه (أبي

#### هريرة) ١٢٥/٢/ وابن الجارود في المنتقى (٣٣٥) /١٢٢-١٢٣/

#### ۱۱۰. حديث أبي موسى في «النار»:

البخاري في الاستئذان باب لا تترك النار في البيت عند النوم ( ٦٢٩٤) البحاري في البيت عند النوم ( ٦٢٩٤) ١ / ٨٨/ ومسلم في الأشربة ( ٢٠١٦) ٣ / ١٥٩٧ / وابن ماجه في الأدب باب إطفاء النار عند الميت ( ٣٧٧٠) ٢ / ١٣٣٩ / وأحسد في المسند ( ٣٧٧٠) ٢ / ٣١٧-١٦ / و( ١٩١٧) / ٣١٧-١٦) والبخاري في الأدب المفرد ( ١٢٢٧) / ٣١٧-٣١٧ / والبغوي في شرح السنة ١١/ ٣٩٥ /

#### ۱۱۱. حديث ابن عمر في «النار»:

#### ١١٢. حديث ابن عباس في «النار».

وأبو داود في الأدب باب في إطفاء النار بالليل (٢٤٧٥) ٤ /٣٦٣/ والبخاري في الأدب المفرد (١٩٩٧) / ٣١٦/ وابن حبان في الصحيح (١٩٩٧) و(١٩٩٥) الأدب المفرد (٣٢٨/٣١) / ٣٢٨/٣١٧ والحاكم في المستدرك من طرق وصححه وأقره الذهبي ٤ / ٢٨٠-٢٨٥ /

# القسم الثاني الإعجاز العلمي في العلوم الإنسانية

## البابالأول

ويتضمن الموضوعات التالية:

١- الإيمان بالله تعالى.

٢- أثر البيئة في النمو والنشأة.

٣- تأثير الطبيعة والمهنة على الإنسان.

٤- الضروق الضردية.

٥- الدوافع وشدتها.

#### (١) الإيمان بالله تعالى:

هل الإيمان، والإعتقاد بوجود خالق لهذا الكون، موجد للحياة مبثوث في النفس الإنسانية؟ مستقر فيها؟ يظهر فيها بين حين وآخر، وبخاصة عندما تحس بضيق، أو ينتابها خوف؟ أو تقع في مأزق حرج لا حيلة لها في دفعه، ولا قدرة لها على الخلاص، والنجاة منه؟.

أم هو شيء طارئ على الإنسان، وثقافته؟ اخترعه الإنسان من عند نفسه؟ ليملأ شيئاً من وقته؟ أو ليربط بعضُ المتنفذين الناسَ بفكرة واحدة يتوجهون إليها، فيسهل عليهم توجيههم كما يريدون؟ ويسهل عليهم أن يملوا عليهم ما يشاؤون؟ ثم طوروا هذه الفكرة بمرور الوقت ومضي الزمن بحسب ما يقتضيه العصر؟ وهل بدأ الإنسان حياته فوق هذه الأرض بعبادة الوثن "الطوطم"؟ أم بدأ حياته فوق هذه الأرض وهو يتوجه إلى الله الواحد الأحد؟!

هذه أسئلة طرحها علماء الإجتماع، وغدوا يبحثون عن جواب لها في واقع القبائل، والبيئات التي حافظت على كيانها الذاتي منذ عهود بعيدة، ولم تتفاعل مع الحياة من تقدم وحضارة، فلم تؤثر في غيرها، كما لم تتأثر بما عند غيرها.

فدلت الدراسات الاجتماعية الحديثة على أن الإعتقاد بوجود الخالق، ووجود القدرة المطلقة التي لها التصرف في هذا الكون. . صفة عامة لجميع البشر قديمهم وحديثهم، حيث لم يعثر على أمة من الأمم عاشت فوق هذا الكوكب الأرضي لا دين لها، ولا اعتقاد يعتمد عليه أهلها في حياتهم ويصدرون عنه في تصرفاتهم.

ومن ثمَّ ذهب الكثير من علماء الاجتماع إلى أن فكرة "الله" أو "الدين" على العموم ـ إنما هي فكرة فطرية مبشوثة في الذات الإنسانية، في أصل الخليقة لا

يستطيع الانفكاك عنها، ولا التخلي عنها، أوجدها فيها موجد أعلى وهو الله ـ تعالى ـ ومن أبرز العلماء الذين اعتنقوا الفكرة الفطرية هو العلامة الأسكتلندي "أندريه لنج" وتتلخص آراؤه فيما يلى:

أولاً: كل إنسان يحمل في نفسه فكرة "العلّية" [وهي العلاقة بين العلة والمعلول أو بين السب والمسبّ (المعجم الفلسفي /١٢٣/] والمقصود أن الإنسان دائماً يفكر في الأحداث التي أمامه وأن لها سبباً في وجودها، فما دام يفكر هكذا سيصل إلى الإعتقاد بالخالق.

وأن هذه الفكرة كافية لتكوين العقيدة، إن ثمة إلهاً صانعاً، وخالقاً للكون الذي يحيط بنا، وإن كل إنسان لديه فكرة عن صنع الأشياء الماثلة أمامه، إنه يعتقد في وجود صانع يفعلها ويوجدها، وأما هو فغير قادر على أن يفعلها أو يوجدها بنفسه.

ثانياً: إِننا نجد لدى القدماء، والمتوحشين الإعتقاد في وجود متقدم متميز على صورة "أب" أو "سيد" أو "خالق".

ثالثاً: بدراسة الشعوب البدائية وجد العنصر الديني عندهم في حالة من الطهر، والنقاء، الكاملين، ثم تلا ذلك العنصر الأسطوري.

وهذه النظرية لم يكن لها كبير أثر حتى ظهر "المنهج التاريخي في علم الأجناس" الذي أقر الكثير من النتائج التي انتهى إليها لنج. [والمنهج التاريخي هو منهج يعتمد على النصوص والوثائق من مادة التاريخ الأولى، ودعامة الحكم القوية، فيتأكد من صحتها، ويفهمها على وجهها، ولا يحملها أكثر من طاقتها وبذا يستعيد التاريخ، ويُكوِّن أجزاءه البالية، ويعرض منه صورة تطابق الواقع ما

أمكن. [ أنظر المعجم الفلسفي / ١٩٥ / ].

وأهم الأبحاث التي أثبتت فكرة "لنج" هي أبحاث "ليو بولد فون شرودره" الأستاذ بجامعة "فيينا" عن الهنود الأوربيين حيث توصل إلى وجود فكرة "الإله الأسمى عند الآريين" [جنس تجمعه بعض الخصائص اللغوية والجنسية يعيش بعضه في الهند وإيران وبعضه في أوربا. أنظر المعجم الوسيط].

واعتبر أساس الدين عندهم: ثلاثة أصول:

- عبادة الطبيعة - وعبادة الموتى - والإعتقاد بوجود إله أعلى خير وخالق. ولكنه لم يبين أي هؤلاء الثلاثة أقدم في الوجود.

وقد نشر في ذلك الوقت "كروبر" أبحاثاً متعددة عن هنود "كاليفورنيا" أثبت فيها أن تلك القبائل هي أقدم القبائل في أمريكا الشمالية، ويبدو من دراسته بصورة واضحة أنه عثر في عقائدهم على "إِله خَيِّر سام".

بل إنه جزم بأن هؤلاء الهنود عرفوا الخالق بواسطة موجود سام بيده كل القوى، وتنسب إليه كل القدرات.

وقد أثبت "شمت" عالم الأجناس أن أقزام أفريقيا، وهم أقدم الأجناس البشرية يؤمنون بوجود "إله سام".

كما توصل إلى وجود فكرة "الوحدانية" عند معظم القبائل الزنجية، وعند كثير من القبائل الأسترالية الجنوبية الشرقية، والقبائل "الهندية الأمريكية الشمالية"، أما عند غير تلك القبائل التي انتقلت إلى أطوار أخرى من الثقافة أدت إلى تعقد وتشابك أنتج فكرة تعدد الإله الواحد، وقد أنتج أيضاً فكرة موجودات عليا بجانب هذا الموجود الأسمى.

وقد ادعى "رينان" أن الساميين [وهم الذين ينتمون إلى سام بن نوح. ويمثلهم الآن العرب والعبريون] موحدون بطبعهم، وقد أقام "رينان نظريته هذه من دراسته للآلهة التي عبدها الساميون، ومن وجود أصل كلمة" أيل" في لهجاتهم الذي تحرف اسمه بين هذه اللهجات.

فصار "يهو ـ يهوه ـ إلوهيم "عند العبرانيين" .

و "اللات ـ والله ـ وإله "عند العرب.

والأصل عند الجميع هو "الإله: إيل "[ اقتبست هذه النصوص من كتاب نشأة الدين للاستاذ / على سامي النشار ص١٨١ ـ وما بعدها ].

ويقول الدكتور "بول كليرانس أيوسولد" ـ أستاذ الطبيعة الحيوية -:

"ولا شك أن اتجاه الإنسان، وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله وتدبير أحكم من تدبيره، وأوسع، لكي يستعين به على تفسير هذا الكون يعد في ذاته دليلاً على وجود قوة أكبر، وتدبير أعظم، هي قوة الله وتدبيره".

[انظر كتاب الله يتجلى في عصر العلم].

ويقول: أ. كريسي موريسون في كتابه "الإنسان ذلك المجهول":

"وإن كون الإنسان في كل مكان ومنذ بدء الخليقة حتى الآن قد شعر بحافز إلى أن يستنجد بمن هو أسمى منه، وأقوى، وأعظم يدل على أن الدين فطري فيه، ويجب أن يقر العلم بذلك".

هذا الذي نقلته بعض من أقوال علماء الاجتماع، وعلماء الأجناس في موضوع "الدين" وأساسه في الإنسان ومجتمعه منذ وجد، والإعتقاد والإيمان،

وكلها تقرر أن الإيمان فطرة مغروزة في النفس الإنسانية ترجع إليه النفس عند حاجتها إلى من ينقذها، فهي موجودة وإن لم تظهر دائماً، وهي موجودة بصفائها ونقائها، رغم ما يغطيها أحياناً من أوضار المجتمعات الإنسانية، وحضارتها المادية.

وإذا أردنا أن نبحث في سنة النبي عَلَيْهُ عن هذا الموضوع لوجدنا الأحاديث النبوية تقرر هذه الحقيقة منذ أربعة عشر قرناً والتي طال بحث العلماء فيها، ومازالوا يبحثون. فمن جملة ما ورد في ذلك ما رواه عياض المجاشعي ـ رضي الله عنه ـ قال: إن رسول الله عَلَيْهُ قال ـ ذات يوم في خطبته ـ: "ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم (أي مؤمنون موحدون لا يشركون بالله شيئاً).

وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم (أي أزالوهم عما كانوا عليه).

وفي رواية أحمد "فأضلتهم عن دينهم"، وحرمَت ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أُنزل به سلطاناً "(١).

فانظر إلى قوله "أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني"، فهو تعليم رباني وإخبار من الله تعالى لرسوله المصطفى عَلَي بأن الله ـ جلت حكمته ـ خلق عباده جميعاً بدون استثناء مسلمين، مؤمنين، موحدين، في أصل فطرتهم، وفي ذواتهم، لم يعرفوا الشرك، ولا سلكوا سبيل الكفر، وهذا الإخبار لا يحتمل إلا الصدق، فالخالق ـ سبحانه ـ هو الذي يخبر بأنه خلق عباده كلهم حنفاء، مؤمنين به، مقرين له بالوحدانية.

وكذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عَلِيُّهُ قال:

"ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء".

يقول أبو هريرة: أقرأوا إِن شئتم ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (٢) [آية ٣٠ من سورة الروم].

وفي رواية لمسلم "ما من مولود يولد إلا وهو على الملة" وفي أخرى "إلا على هذه هذه الملة حتى يبين عنه لسانه" وفي رواية "ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه".

وعن الأسود بن سريع ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْ :

"إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها"(٣).

والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة، والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك المرؤ عليها لاستمر على لزومها، ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حس التوحيد، والإقرار بالألوهية ثابت في النفوس، مستقر في الذات الإنسانية، وإنما يعدل عنه الناس لآفة من الآفات البشرية، وأكثرها تأثيراً البيئة الأولى التي يعيش فيها الإنسان وهي الأسرة التي يمثلها الأبوان.

قال القرطبي في المفهم:

"المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم، وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول، وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، ودين الإسلام هو الدين الحق، وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال: "كما تنتج البهيمة ..." يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة، فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب، لكنهم لما تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلاً و فخرج عن الأصل".

[ نقله ابن حجر في فتح الباري ٢٩٣/٣ / ] وكذا الإنسان إذا لقي الشرك، أو الكفر، أو عاش في بيئة تدين بذلك خرج عن أصل خلقته التي فطر عليها وهي (الإيمان بوجود الله تعالى) والإقرار له بالوحدانية، والإذعان بقدرته على الإيجاد لكل المخلوقات، والقدرة على تغيير أحوال العباد كما يشاء سبحانه.

فانظر أخي القارئ إلى قول النبي على المنان مولود إلا يولد على الفطرة "فقد نفى أن يكون هناك أناس يولدون على غير الإيمان، فلا يوجد إنسان في أي بقعة من بقاع الدنيا في هذا الوقت، أو وجد قبل الآن، أو سيأتي بعد الآن إلى هذه الدنيا إلى يوم القيامة إلا وهو يحمل في قلبه فطرة زاكية طاهرة تتقلب بالإيمان، وعلى الإيمان، ثم تأتي المؤثرات الاجتماعية والبيئية المختلفة فتحرفها عن ذلك الإيمان، وتبعدها عن تلك الفطرة، أو تثبتها على إيمانها، وترسخ الفطرة النقية في القلوب، فلا ترضى سواها بدلاً.

- نعم أيها القارئ، انظر إلى هذا الإعجاز من الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - حين يقول: «علمني ربي ... » فقد بين فطرة الناس، وما هم عليه منذ أن خلق الله تعالى هذه الأرض، وما عليها، وعلماء اليوم لا يتوصلون إلى أن يقروا ذلك إلا بعد دراسات استغرقت سنين، وجهود كبيرة اتعبت الكثير، ورسول الله يقولها ببساطة دون جهد، أو دراسات، لأنه لا يقولها من عند نفسه، وإنما يقولها من عند الخالق جل وعلا العليم بعباده، الخبير بخلقه، مما يدل دلالة واضحة على صحة دعوة هذا الرسول، وصدق ما جاء به (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى).

قال ابن قيم الجوزية: "ليس المراد بقوله (يولد على الفطرة) أنه خرج من بطن

أمه يعلم الدين، لأن الله تعالى يقول ﴿ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾ [ آية ٧٨ من سورة النحل ] ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار، والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين - مثلاً - بحيث يُخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي، و عدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه في ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، ومِنْ ثَمَّ شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤيا - والله أعلم - [ نقله ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٢٩٢ - ٢٩٢ / ].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:

الفطرة والتوحيد.

"كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين "(٤).

وهذا الأثر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ذكره علماء التفسير عند قول الله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحدة فَبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.. ﴾ [آية ٢١٣ من سورة البقرة]. والمقصود أن الناس كانوا على الهدى، والدين الحق، والتوحيد الخالص جميعاً فاختلفوا بسبب ظهور عقائد جديدة، وانحرافات عن التوحيد الصافي، فأرسل الله تعالى الرسل ليعيدوا الناس ثانية إلى توحيد الله ـ عز وجل ـ ويوضحوا لهم الحق الصراح، ويبين لهم أن ما اعتقدوه من الإشراك والإلحاد هو انحراف عن

وقد بين الرب ـ سبحانه ـ في آيات من كتابه العزيز أن الإنسان لا يرجع إلى أصل فطرته، ويلتجئ إلى بارئه إلا عندما تحل به مصيبة من مصائب الدنيا، وتضيق به الأمور فلا يستطيع عما نزل به فكاكاً، عند ذلك يعلم علم اليقين أنه ليس له إلا أن يستجيب لداعي الفطرة المركوزة في ذاته، فيتوجه إلى من بيده الأمر كله، ويطلب منه سبحانه أن يرفع عنه ما نزل من البلاء، ويبعده عنه قال الله ـ عز وجل ـ ﴿ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً ﴾ [ ٢٧ من سورة الإسراء ] .

أي إن الإنسان في المكان المستقر الآمن قد يحاول عند نزول المكروه أن يلجأ إلى مكان أكثر استقراراً، وأوسع أمناً، ولكنه في البحر ليس له ملجأ يستطيع أن يفر إليه، فإلى أين يهرب من الأمواج العالية، وكيف ينجو من الريح العاتية، فليس له إلا أن يلجأ إلى من بيده ملكوت كل شيء فيدعوه، ويتضرع إليه لينقذه عما هو فيه. وذلك ما حدث لعكرمة بن أبي جهل - رضي الله عنه - لما ذهب فاراً من رسول الله عني حين فتح مكة المكرمة، فذهب هارباً، فركب البحر ليدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعو الله وحده".

فقال عكرمة ـ في نفسه ـ: والله. إن كان لا ينفع في البحر غيرك، فإنه لا ينفع في البر غيرك. اللهم لك عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن، فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحر سالمين، فرجع إلى رسول الله عَيْنَهُ فأسلم وحسن إسلامه ـ رضى الله عنه وأرضاه ـ (°).

وقال ـ جل وعلا ـ: ﴿ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إِذا كنتم في

الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ( ٢٢) فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم على كنتم تعملون ( ٢٣) ﴾ (من سورة يونس) . إلى آيات أخر ذكر ذلك المعنى فيها [ من ذلك آية ( ٢٥) من سورة العنكبوت وآية ( ٢٢) من سورة لقمان] .

فالنفس الإنسانية ترجع إلى الإيمان والتوحيد عند الشدة والبلاء، وتنسى ذلك عند الرخاء، أما الذي قوي الإيمان في نفسه، وعمقه في ذاته فهو على ذكر بهذا الإيمان دائماً وأبداً في حالة النعيم، وفي حالة المشقة التي هو فيها، إنه نداء الفطرة، إنها الاستجابة للذات العميقة التي فطرت على الإيمان بالله الواحد الأحد القادر المقتدر، ولكن للأسف لا يظهر هذا النداء، ولا يثوب الإنسان إليه إلا عندما تضيق به الأمور ولا يجد له حلاً، وذلك لضعف هذا الإيمان.

وقد أكد الله تعالى هذه الحقيقة النفسية في آيات كثيرة من كتابه العزيز: قال تعالى في قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين (٤٠) بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون (٤١) في (من سورة الانعام).

هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها عاقل سواء أكان يظهر الإيمان أم لا.

وقال عز وجل -: ﴿ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين (٦٣) قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون (٦٤) ﴾ (من سورة الأنعام).

وقال جل من قائل: ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون (١٢) ﴾ (من سورة يونس).

[ ونجد هذا المعنى في الآية رقم ( ٨ ) من سورة الزمر والآية ( ٤٩ ) من السورة نفسها، والآية ( ٣٣ ) من سورة الروم، وآية ( ٥١ ) من سورة فصلت وآية ( ٦٢ ) من سورة النمل ].

وذكر الله تعالى صورة خاصة يلجأ الإنسان فيها إلى ربه راجعاً إليه وحده شاعراً بفقره، وبقدرة الله تعالى التي يمكن أن تنجيه مما هو فيه، وذلك إذا كان يركب سفينة فوق الماء، وهبت الرياح العاتية، وارتفعت الأمواج الصاخبة، فإن الناس كل الناس يطلبون من الله العلي القدير حينئذ أن ينجيهم مما هم فيه من الكرب العظيم.

فيتجلى الإعجاز النبوي في هذا الأمر بإخبار النبي عَلَيْهُ عن الفطرة المركوزة في نفس كل إنسان هذه الفطرة الإيمانية التي تدعو الإنسان إلى الالتجاء إلى الخالق كلما يئست من المخلوق، وتأتي الدراسات النفسية الحديثة لتوافق ما قاله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه بعد أربعة عشر قرناً.

### (٢) أثر البيئة والطبيعة في النمو والنشأة:

لما كان الإنسان فرداً في المجموعة البشرية الكبيرة المنتشرة فوق هذه الأرض، كان أنموذجاً لهذه المجموعة يحمل سماتها العامة المتميزة بها عن سائر المخلوقات، ويوصلها بدوره إلى من يأتي بعده، لذا كان لا بد أن يتسأثر بما ورثه من آبائه وأجداده.

والبيئة التي يعيش فيها الإنسان تؤثر فيه نوع تأثير سواء كانت بيئة طبيعية، أم اجتماعية، فلكل من الوراثة والبيئة تأثير على الإنسان في صفاته وميزاته الخاصة التي يتصف بها.

يقول د. فؤاد البهى السيد:

يحمل الكائن الحي خواص سلالته، تنتقل إليه عبر الأجيال، فتؤثر في سلوكه، وتوجه حياته وجهتها العامة التي سارت عليها منذ نشأة الحياة على هذا الكوكب ثم ينقلها هو بدوره إلى الأجيال القادمة، أجيال تخلق، وأجيال لم تخلق بعد، وهكذا تؤدي الوراثة دورها في توجيه حياة الفرد، وفي المحافظة على حياة النوع.

لكن هذا الكائن الحي لا يعيش في فراغ، إنه يولد، وينمو، ويموت في بيئة محدودة المعالم والآثار، فهو إذاً خاضع في تطوره للمؤثرات المختلفة التي تواجهه في كل لحظة من لحظات حياته.

والوراثة لا تنفرد وحدها بتوجيه حياة الفرد، والبيئة لا تستقل في تأثيرها عن الوراثة، والحياة ليست مزيجاً مركباً من التأثيرات الوراثية، والبيئية المختلفة لكنها نتيجة التفاعل القائم بين هذه المحددات الرئيسة". [ المرجع رقم (٩)/٥١/]

ويقول د. أحمد عزت راجح:

"ليست البيئة إذن قوة مستقلة عن الوراثة، أو قوة تضاف إليها، بل قوة تتفاعل معها، ومع هذا التفاعل يتم نمو الفرد، وسلوكه، وما يتسم به من صفات جسمية، وعقلية، ومزاجية، واجتماعية شتى".

[المرجع رقم (٣) / ٣١٢ / وانظر في الموضــوع المرجع رقم (١) /١٦١٣ / والمرجع رقم (١١) /١٦٠٣ / والمرجع رقم (١٤) /٢٦٦٢١ / ]

وسأتناول "أثر البيئة التي يعيش فيها الطفل على نموه، ونشأته" فإننا نجد علماء النفس يقررون أن سنوات الطفولة الأولى لها أهميتها الكبيرة في تنشئة الطفل، وفي تمتعه بأكبر قسط من التكيف السليم في مستقبل حياته.

كما يقولون: إن البيئة المحيطة بالطفل بما في ذلك أسلوب معاملة الآباء تعتبر عاملاً هاماً في تشكيل شخصية الطفل، وتكوين اتجاهاته، وميوله، ونظرته إلى الحياة، ونحن الآباء الأعمدة الأساسية في هذه البيئة، وفي الحقيقة إن ما نقدمه للطفل يحدد نوع البيئة التي يترعرع فيها.

وبطريقة أخرى نقول: إننا نصنع العالم الذي يعيش فيه الطفل، فكان لزاماً علينا أن نبدأ بتهيئة الجو الصالح للطفل منذ ولادته، ونتبع أحسن الوسائل التي تساعده على الانتقال من مرحلة الطفولة المبكرة حتى يصل إلى مرحلة الرشد. قالوا: ونحب أن نشير كذلك إلى أن الطفل في السنوات الأولى من حياته يتعلم الكثير من الخبرات التي تساعده على النمو السليم، فإذا كان الطفل خلال هذه الفترة يعيش في جو أسري هادئ يسوده العطف والحنان والطمأنينة استطاع أن ينمو نمواً صحيحاً يتميز بالقدرة على التكيف مع نفسه، ومع المجتمع الذي

يعيش فيه، فالتفاعل الاجتماعي السوي في الأسرة يمتاز بخصائص معينة تقوم على أسس من المودة والإخاء والحرية، والصراحة مع الاستمرار والدوام.

وقالوا: إن الطفل يحتاج إلى الشعور بالأمن حاجة شديدة، وإحساسه بالأمن يرجع إلى عيش الطفل في وسط مألوف حيث يشعر بوجود شخص راشد مألوف لديه.

والعناصر الأساسية للأمن هي: المحبة \_والقبول \_والاستقرار.

فشعور الطفل بحب من يحيطون به عامة، وحب أمه وأبيه خاصة أمران ضروريان لنموه لا في المستوى الانفعالي فقط بل في المستوى البيولوجي والفكري أيضاً، ولقد أثبتت الدراسات المختلفة أن الطفل المحبوب طفل سعيد، بشرط أن يكون هذا الحب حباً حقيقياً صادراً من القلب وليس مظهراً خارجياً لحب مفروض من الخارج.

واستقرار الوسط الأسري شرط في حصول الأمن، فكلما كانت الأرض التي يعيش عليها الطفل ثابتة ساعد ذلك على نموه، وتكيفه مع البيئة، أما إذا كانت هذه الأرض مضطربة غير متجانسة، فقيرة في القيم الاجتماعية، فإن نموه يكون غير تام، إن ثبات الأساليب التي يعامل بها الطفل شرط أساسي من شروط استقراره النفسي، أما اختلاف الاتجاهات الأساسية في تنشئة الطفل، فيدعو إلى زعزعة الكيان النفسي للطفل.

وإضافة إلى ذلك يحتاج الطفل إلى الشعور باستقرار العلاقات المتبادلة بين الزوجين لأن المخاصمات الانفعالية في الأسرة تجعل الطفل مضطراً إلى أن يحكم على والديه الذين كان ينبغي أن يحتفظ لهما بالحب.

وقد ذكروا بعض العوامل التي تؤدي إلى تصدع الأسرة، ومن ذلك:

ـ عدم شعور الزوجين بمسؤولية تكوين الأسرة، وتذمرهما من الأطفال.

- الزوجة المسترجلة التي تكون مشبعة بالرغبة في التسلط، والتحكم في زوجها.

ـ الرجل ضعيف الشخصية الذي لا يستطيع اتخاذ قرار في أسرته.

[انظر مرجع رقم (١) /١٦٣-١٧٧/ و رقم (١٨) و رقم (١٩)].

هذا شيء من آراء ونظرات الباحثين في علم النفس، بعد بحوث عديدة ودراسات ميدانية، واختبارات دقيقة توصلوا بها إلى هذه النتائج.

وقد وافقت ما جاء عن رسول الله عَيْكَ في أحاديثه العديدة التي تكلم بها منذ أربعة عشر قرناً حين لم يكن هناك من يعرف علم النفس بمفهومه في الوقت الحاضر، و لا يفكر بموضوعاته فجاءت أحاديثه عَيْكَ كأنها فرضيات وضعها لهم في بداية بحوثهم، فوجدوها حقيقة، وصدقاً إنه الإعجاز العلمي العظيم في أجلى صوره، وأوضح معانيه يتبين لمن تمعن في نتائج العلوم الاجتماعية والإنسانية عن تأثير البيئة في الطفل الذي يدرج فيها، ويقارنها مع ما جاء به رسول الله عَيْكَ ليجد الحق الصراح في رسالة هذا الرسول الكريم.

فأما عن تأثير البيئة في الطفل في السنوات الأولى للطفولة، فإن الحديث الذي سبق ذكره وهو:

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ:

"ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه،

كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء".

ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: اقرؤوا ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ [ آية ٣٠ من سورة الروم].

فهذا الحديث يبين لنا أثر البيئة الأولى على الطفل، وهي في الأكثر الأعم إنما تكون من الوالدين. فهما اللذان يؤثران على الطفل في الاتجاه الديني العقدي الذي يكون له بعد ذلك الأثر الأكبر في حياته، ولا شك أن في ذلك إشارة واضحة إلى باقي المواقف النفسية، والآراء الفكرية التي يكونها مما حوله في هذه الحياة، فإنما يأخذها من البيئة المحيطة به سواء في اتجاه موافق، أو اتجاه مضاد، فالبيئة الأولى هي التي تؤثر في هذه الاتجاهات الفكرية كما يقرره حديث رسول الله عَلَيْهُ.

وضرب رسول الله عَلَيْكُ مثلاً مقرباً للأذهان من واقع الحياة بأن البهيمة لا توجد في هذه الحياة مقطوعة الأذن، وإنما تأتي إلى الدنيا كاملة الخلقة ثم الإنسان هو الذي يتصرف بها في النقصان، وكذا يأتي الإنسان إلى هذه الحياة، وهو سوي العقيدة، سليم الفطرة، ثم تحرفه البيئة التي يعيش فيها عن هذه الفطرة.

فرسول الله عَلَيْ بتقريره عن تأثير الوالدين يسبق كل الدراسات الحديثة عن أثر البيئة على الطفل فيوضح أن سلامة النتائج التي يريدها المجتمع من الطفل يجب أن يبنى على سلامة المجتمع الذي يعيش فيه الطفل فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول كم أعطى حقائق، وبين أموراً لم تتضح صحتها للإنسان إلا في عصرنا الحاضر.

هذا بالنسبة لأثر البيئة الأولى على الطفل، أما عن العناية بالطفل منذ

ولادته، فإننا نجد الرسول عَلَيْ يحثنا على العناية قبل ولادته، وذلك باختيار أمه اختياراً يجعل الطفل يولد، ويربى في بيئة صالحة [مرجع رقم (١٤) ٩١-٩٢] وفي رعاية امرأة صالحة واعية لما يلزم وليدها، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَلَيْ قال: "تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك "(٢). (يعنى افتقرت إن لم تفعل).

فهاهو رسول الله عُلِيَّة يرشد إلى استقرار المنزل المسلم وذلك باختيار زوجة ذات دين، مستقيمة على شرع الله تعالى في نفسها، راضية بما قسم الله لها من حالة الزوج الخلقية، والخلقية، والمالية، تقوم على رعاية أولادها، وتربيتهم التربية الإسلامية الخالصة الصالحة التي تكون معها حياتهم أكثر استقراراً، وأوفر طمأنينة، وأوسع راحة، وذلك لأنها ذات دين.

ويؤكد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله عَلِيَّة :

"لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن (أي يوقعهن في الهلكة بالإعجاب والتكبر أو الفساد) ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن (أي تسبب لهن الطغيان والظلم والفسق) ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء (أي فيها شيء من التشويه بقطع بعض الأنف) ذات دين أفضل "(٧).

وإذا كانت المرأة المرغوب فيها ذات الدين، فكذلك الرجل المرغوب فيه ليكون زوجاً هو صاحب الخلق والدين، وذلك ليكون هناك انسجام بين الزوجين في تربية الأولاد من جهة، وانسجام في حياتهما الزوجية حيث يرجعان إلى أسس واحدة، وينطلقان من أصول متوافقة، فتقل أو تنعدم بينهما الخلافات والمشكلات.

فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْكُ قال:

«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، فروجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض (^).

وانظر هنا حسيث جعل رسول الله - عَلَيْكُهُ رد ذي الدين والخلق الذي يريد الزواج عن الزواج سبباً من أسباب الفتنة، والفساد العريض الواسع في هذه الدنيا لأننا إذا رددنا مَنْ هذه صفته، فإننا سنزوج البنات ممن لا يتحلى بالخلق، والدين، وهذا سبب من أسباب التربية الفاسدة في البيوت، ومن ثمَّ انتشار الفساد في الأجيال القادمة.

وقد أوضح رسول الله عَلَي صفات المرأة التي يختارها الإنسان لتكون شريكة حياته، وتمنح أولادها التربية الصالحة، والرعاية الوافرة لبيته، وتقوم بما في البيت من مسؤولية على الوجه الأتم الأكمل، ليكمل للبيت المسلم ما يصبو إليه من راحة وطمأنينة، وأمان، و محبة وود فينشأ الأولاد في صحة نفسية سوية، ودين قويم، وخلق مستقيم بفضل الله تعالى.

فعن معقل بن يسار ـ رضى الله عنه ـ قال:

"جاء رجل إلى النبي عَلَيْكُ فقال:

إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد. أفأتزوجها؟

قال: لا. ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» (٩). أي خالصة الحب، والعطف والرأفة لزوجها، ولأولادها تمنحهم الود الخالص والحب الصافي، والمتصفة كذلك بإمكانها للحمل والولادة، لأن المقصود من الحياة الزوجية إنجاب الأولاد، وإنشاء جيل جديد يأخذ دوره في

الحياة، فالأولاد مع المال زينة الحياة الدنيا كما وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز.

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة »(١٠) فالمرأة الصالحة تضفي على بيت الزوجية الراحة والطمأنينة، والهناءة والسعادة، وتعطيه الاستقرار والهدوء النفسى.

وعن أبي أمامة رَبِياللهُ عن النبي عَلِي أَنه كان يقول:

«ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل - خيراً من زوجة صالحة:

ـ إن أمرها أطاعته.

ـ وإن نظر إليها سرته.

ـ وإن أقسم عليها أبرته.

ـ وإِن غاب عنها نصحته في نفسها وماله »(١١).

وعن أبي هريرة رَخِيْلُكُ قال:

سئل رسول الله عَلَيْهُ: أي النساء خير؟

قال: «الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله »(١٢).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي عَلَيْكُ قال:

«أربع من أعطيهن، فقد أعطى خير الدنيا والآخرة»:

- \_قلباً شاكراً،
- \_ولساناً ذاكراً،
- \_وبدناً على البلاء صابراً،
- \_وزوجة لا تبعيه حَوْباً (أي إِنماً) في نفسها ومالها"(١٣).

فهذه الأحاديث تبين بالتفصيل بعض صفات المرأة الصالحة، فهي مطيعة لزوجها، مما يجعل الحياة في الأسرة منتظمة لها قائد يأمر فيطاع، ويخطط لمسيرة الأسرة، وتنفذ خطته في ذلك، فلا يكون هناك اضطراب في الحياة الأسرية. وتهيئ المرأة الصالحة نفسها لزوجها قبل مجيئه إلى المنزل، فتكون بأحسن صورة وأفضل لباس ليسر برؤيتها، ويستريح بمنظرها من عناء كده وعمله أثناء النهار، وتسره أيضاً بحرصها على منزلها ورعايتها لأولاده وأولادها ومن محبتها إياه، وودها، وصدقها في ذلك أنها إذا أقسم بقسم في الفعل أو النهي برت قسمه، ولم تخالفه فيه، وهي صالحة تقية ورعة تحافظ على نفسها وشرفها، كما تحافظ على مال زوجها فلا تنفقه إلا بما فيه مصلحة الأسرة كلها مما يبعد شبح الخلافات التي يشتد أوارها في المتطلبات الاقتصادية والمالية، فهي ممسكة للمال لا تنفقه إلا بقدر.

فهذه الأسرة التي يتصف فيها الزوج بالخلق والدين، وتتصف فيها الزوجة بهذه الصفات لا شك أنها ستكون جديرة بتربية أبنائها التربية السليمة تربيهم على الخلق والدين، وتشيع روح الراحة والطمأنينة والاستقرار في المنزل مما يجعل الجو في المنزل الجو الأمثل لنشأة سوية للأطفال الذين يدرجون فيه، أما إن لم تكن الأسرة قائمة على هذه الأوصاف فلن تكون قادرة على العناية اللازمة والرعاية

المطلوبة لأطفالها، ففاقد الشيء لا يعطيه، فيظهر الإعجاز النبوي بإعطاء القواعد الأساسية لبناء الأسرة، والتي بها تكون مستقرة القواعد، منتظمة التوجهات، سليمة البناء، وبذلك يكون سباقاً إلى مثل هذه القواعد لكل ما جاء، ومن جاء بعده.

وعن ثوبان ـ رضى الله عنه ـ قال:

لما نزل ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضية . . ﴾ (آية ( ٣٤ ) من سورة التوبة ) .

قال: كنا مع رسول الله عَلِيلَهُ في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه، فقال يعني النبي عَلِيلَهُ:

«أفضله لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إِيمانه »(١٤).

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لما نزلت هذه الآية:

﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ﴾ كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر - رضي الله عنه -:

أنا أفرج عنكم، فانطلق، فقال: يا نبي الله. إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله عَالَيُهُ:

«إِن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم » فكبر عمر، ثم قال له:

ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟!:

المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته (١٥).

فإن المال ظل زائل، وعارية منفقة، أما الذي يبقى، فهو الصلة بالله بالذكر الدائم، والشكر لله على ما أنعم به وتفضل، والزوجة التي تعين زوجها، وتساعده على إيمانه، وتقواه، ولا ترهقه بالمتطلبات المالية الإضافية، وترضى وتقنع بما قسمه الله تعالى لها ولزوجها ولأسرتها.

وعن سعد بن أبي وقاص رَغِرْشَيْنُ أن رسول الله عَلِيُّ قال:

« ثلاثة من السعادة:

- المرأة الصالحة تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك.

- والدابة تكون وطيئة، فتلحقك بأصحابك.

ـ والدار تكون واسعة كثيرة المرافق.

وثلاثة من الشقاء:

- المرأة تراها فتسوؤك، وتحمل لسانها عليك، وإِن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك.

- والدابة تكون قطوفاً (أي بطيئة) فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك.

- والدار تكون ضيقة قليلة المرافق »(١٦).

وعن أنس رَمْزِالْتُنَدُ أن رسول الله عَلَيْكُ قال:

« من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي »(١٧٠).

وعن أبي هريرة رَخِرُالْقُنَّةُ قال:

سمعت رسول الله عُيُلِكُ يقول:

«خير نساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على طفل، وأرعاه على ورج في ذات يده» (١٨). قال ابن حجر: ويؤخذ من هذا الحديث: فضل الحنو، والشفقة، وحسن التربية، والقيام على الأولاد، وحفظ مال الزوج، وحسن التدبير فيه [فتح الباري ٩/ ٢٩/].

وعن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال :

« تزوجت امرأة على عهد رسول الله عَلَيْكُ ، فلقيت رسول الله عَلَيْكُ فقال: أتزوجت يا جابر؟ قلت: نعم.

قال: أبكراً أم ثيباً؟ قلت: ثيباً.

قال: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك (وتضاحكها وتضاحكك)؟

قال: كنَّ لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، فتزوجت ثيباً تقوم عليهن، وتصلحهن " وفي رواية "تعلمهن " و "تؤدبهن ".

قال: فذاك إذن »(١٩).

وعن أبي هريرة رَيْزِاللَّيْنَةُ قال: قال رسول الله عَلِيلتُهُ:

«رحم الله رجلاً قام من الليل، فصلى، وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل، فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء»(٢٠).

ويخلص لنا من صفات المرأة التي رغب رسول الله عَلِيَّة في الزواج منها ما يلي:

- صاحبة الدين.
- المرأة الصالحة ولا يخفى أن صفة الصلاح أخص من كونها صاحبة دين -.
  - ـ مطيعة لزوجها.
  - ـ تسره في منظرها.
  - ـبارة لقسم زوجها.
  - المرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج.
  - ـ ناصحة له في ماله، راضية باليسير، وحسن التدبير فيه.
  - حافظة لنفسها عند غيابه، فضلاً عن حضوره، وأمينة على ذلك.
    - ـ ودود محبة.
      - ـ ولود .
    - ـ لا تؤثم زوجها، فتوقعه في الحرام.
      - ـ معينة له على أمور دينه.
      - ـ لا تتكلم على زوجها بسوء.
    - ـ حانية على طفلها مشفقة عليه، حسنة التربية والقيام عليه.
      - ـ راعية لزوجها .

وأعتقد جازماً أن هذه الصفات لو تحققت في المرأة الزوجة، ثم المرأة الأم لتحقق للطفل ما تصبو إليه التربية الحديثة من حب وارتباط بوالديه، وبإخوته، فالدين والصلاح سيجعل العلاقة بين الوالدين علاقة صافية ينظمها الإسلام، ويحرسها الخوف من الله تعالى، فلن يكون هناك ما يعكر صفو الحياة الأسرية سواء كان ذلك قبل مجيء الولد أو بعده، أو حتى ولو لم يجئ الولد.

إضافة إلى طاعة زوجها، وتزينها له، وبرها لقسمه، ونصحها له في ماله، ورضاها بالبسير، سيجعل الانتظام يسود المنزل بوجود القوامة بيد الرجل ييسر أمور المنزل ويسيرها، وقد أشرت سابقاً إلى أن اتصاف المرأة بالقناعة سيزيل كثيراً من المشكلات المالية التي تعكر صفاء الجو في الأسرة. ثم رعايتها لمنزلها وودها، وحبها، وحنانها على أولادها، كذلك يجعل الارتباط وثيقاً بين الولد وأمه، ولذلك رأينا المجتمع الإسلامي عندما كان إسلامياً بالمعنى الذي يرضي الله عز وجل أي يطبق تعاليم الإسلام، ويتحاكم إليها، ويهدف إلى الوصول إلى مرضاة الله تعالى، ويستظل بهديها في كل شأن من شؤون الحياة، كان الأطفال الذين يعيشون في ظلاله أسوياء، وكانت الحياة من حولهم سعيدة، والأطفال فيها سعداء ونجباء.

فهل قام رسول الله عَلَيْ بدراسات وتجارب ليثبت ذلك، أم أنه الوحي الإلهي، فهذا هو الإعجاز بعينه الذي لم يكن نتيجة دراسة، وإنما كان وحياً من علام الغيوب، من خالق الإنسان العالم بما يصلح له، وما يصلحه. ويتساءل المرء أحياناً: لماذا هذا الحرص الشديد من رسول الله عَلَيْ في الحث على تَخَيُّر المرأة؟! أليس هو من أجل بناء المجتمع الصالح؟ إذ كيف يكون المجتمع صالحاً إذا لم يكن أبناؤه يتمتعون بصحة نفسية عالية فداك أبي وأمي يا رسول الله، من علمك هذا العلم الدقيق من أرشدك إلى القوانين الاجتماعية التي بها الصلاح والفلاح من وفقك إلى القواعد التي تصلح الأفراد والجماعات!.. إنه الخبير العليم العظيم الحليم.

ومما سنه رسول الله عَلَيْكُ لنا المزاح مع الطفل الصغير واللعب معه حتى لا يشعر الطفل أنه منبوذ، أو لايؤبه به، أو غير معتنى به في الأسرة، ومن قبل المسؤولين عنه، بل المزاح معه يجعله يشعر بالانسجام مع الجو العام الحيط به.

ومن ذلك ما حدث به محمود بن الربيع - رضى الله عنه - قال :

"عقلت من النبي عَلِي مجة مجها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين من دلو" (٢١) فرسول الله عَلَي له يداعب الصبيان، فيأخذ من الماء بفمه ويلقيه في وجه هذا الصبي الصغير الذي لم يتجاوز خمس سنين.

وعن جابر بن سمرة ـ رضي الله عنه ـ قا ل :

"صليت مع رسول الله عَلِي صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدَّي أحدهم واحداً واحداً.

قال: وأنا فمسح خدَّي، قال: فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطار "(٢٢). (وهي إناء يضع العطار فيها مناعه).

فرسول الله على مسح خدود الصبية الصغار، ويداعبهم وذلك يؤثر تأثيراً إيجابياً في نفسية الطفل الصغير، فينمى فيه الشخصية ويرفع من شأنه.

وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: "ذهبت بي خالتي إلى رسول الله عنه السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: "ذهبت بي خالتي إلى رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي، ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه (٢٣).

فانظر إليه عَلَيْكُ يأتيه غلام صغير وَجِع فيمسح برأسه ويدعو له، فكم كانت فرحة هذا الغلام الصغير بهذا الأمر عظيمة! وكم كان تأثير ذلك في نفسه عميقاً،

لذا كان يحدث بذلك وهو فخر مسرور.

وعن أنس ـ رضى الله عنه ـ أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال:

كان رسول الله عَلَي يزور الأنصار، فيسلم على صبيانهم، ويمسح برؤوسهم، ويدعو لهم" (٢٤).

وسلام رسول الله عَيْكُ ورد في السنة الشريفة كثيراً، قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب.. [ نقله في فتع الباري ١١/٣٥/]

وفيه إشعارهم بذاتهم، ومكانتهم، وتنمية شخصيتهم، ودفعهم إلى العمل والاختلاط بالناس، وتنمية الشعور بالانتماء الاجتماعي، وإبعادهم عن الشعور بالعزلة والإنطواء.

إن فعل رسول الله عَلَيْ مع الأطفال ليدلنا دلالة واضحة على علم عميق ومعرفة دقيقة بتربية الأطفال التربية المثالية التي تراعي مشاعرهم، وتذكي فيهم روح الثقة، والتطلع إلى مستقبل مشرق، ولا شك أن هذا كله إعجاز نبوي يؤكد صدق رسالته، وصحة نبوته، وعناية الله تعالى به وتعليمه عَلِيْ .

قال أنس ـ رضي الله عنه ـ: إن كان رسول الله عَلَيْ ليخالطنا حتى إن كان يقول لأخ لى: "يا أبا عمير ما فعل النغير" ـ لنغر كان يلعب به ـ.

وفي رواية "يمازحه "وفي أخرى "يضاحكه "زاد: فجاء يوماً وقد مات نغره الذي كان يلعب به، فوجده حزيناً، فسأل عنه، فأخبرته، فقال:

يا أبا عمير . . وفي رواية فجعل يمسح رأسه ويقول : يا أبا عمير (٢٥).

قالوا: وفي الحديث جواز الممازحة، وتكرير المزاح، وأنها إباحة وأن ممازحة الصبي الذي لا يميز جائزة، والتلطف بالصديق صغيراً كان أو كبيراً، والسؤال عن حاله، وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم.. وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة. [فتح البارى ١٠/ ٢٠٠-٢٠].

فكل هذا فيه إشعار للغلام الصغير بمشاركة الكبار له بما حدث له، مما له أبلغ التأثير في نفسه، فينمي قدراتها، ويبعث فيها روح الأمل وخلع الحزن، والبعد عن الكمد والانطواء.

ومما أوضحته السنة النبوية أن نسمح للأولاد باللعب باللُّعَب، والتماثيل المصنوعة للعبهم، وأن يسمح الوالدان لمن كان في سن ولدهما أن يشاركه في اللعب لأن ذلك أروح للطفل وأكثر قبولاً عنده، وأحرى بانسجامه في لعبه.

فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله عَيْنَ قالت: "وكانت تأتيني صواحبي، فكنا يتقمعن (أي يختبئن حياء منه وهببة) من رسول الله عَيْنَ قالت: فكان رسول الله عَيْنَ يسربهن إلي (أي يرسلهن) فيلعبن معى (٢٦).

وعنها أنها قالت: إِن النبي عَلَيْكُ تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إِليه وهي بنت تسع سنين، ولُعَبُها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة" (٢٧).

وبلفظ "كنت العب بالبنات، فرجما دخل علي رسول الله علي وعندي الجواري فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن" (٢٨).

وفي رواية ـ قالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ:

قدم رسول الله عَلِيُّهُ من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح،

فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي ـ ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع (أي جلد) فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس.

قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان.

قال: فرس له جناحان؟! قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة! قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه" (٢٩).

فالسماح للطفل باتخاذ تماثيل يجد فيها تعاملاً مع الكبار، وتنمي شخصيته ويستطيع المربي من طريقة تعامله معها أن يعرف قدراته، وما المؤثرات التي قد أثرت فيه من خلال عيشه في المجتمع المحيط به، فهذه اللعب لا شك أنها توحي للطفل بأشياء كثيرة هو يحتاجها في طفولته، وفي نموه التدريجي الذي يعيشه.

إلى أمور توصلت إليه التربية الحديثة في قضية ألعاب الأطفال، وتنوعها، والإفادة منها في تنمية قدرات الطفل. هذا كله نجده واضحاً في سنة النبي على المباه النبي معانيه، مما يرسخ معنى الإعجاز في السنة النبوية، ويجعلنا نفخر به، ونحن نرى دراسات علماء اليوم توافقه وتؤكده فلله ما أعظمه من رسول بعث بالعلم الدقيق، والمعرفة الحقة صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله الذي حققت بسنتك ما تصبو إليه كل أسرة من استقرار وانسجام، وبينة صالحة للنمو السليم.

وعن عبد الله بن الحارث رَفِيْكُ قال:

«كان رسول الله عَلِي يصف عبد الله وعبيد الله وكثيراً من بني العباس ثم يقول: من سبق إلى فله كذا وكذا. .

قال: فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره، وصدره، فيقبلهم، ويلتزمهم (٣٠).

فإجراء المسابقات بين الأطفال ينمي فيهم روح المنافسه، وبخاصة إذا كانت النتيجة محببة لهم.

وعن يعلى العامري - رضي الله عنه - أنه خرج مع رسول الله على العامري - رضي الله عنه - أنه خرج مع رسول الله على العب، فأراد دعوا له، فاستقبل رسول الله على أمام القوم، وحسين مع غلمان يلعب، فأراد رسول الله على أن يأخذه، فطفق الصبي هاهنا مرة، وهاهنا مرة، فجعل رسول الله على الله عن أخذه فوضع إحدى يديه تحت قفاه، والأخرى تحت ذقنه، فوضع فاه على فيه، فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين سبط من الأسباط" (٢١).

وقد كان رسول الله عَلِي يعامل الغلمان معاملة الرجال الكبار إِشعاراً لهم بشخصيتهم، وأن لهم في التقدير ما لغيرهم من الكبار.

فعن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عَلَيْ أُوتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطيه هؤلاء؟! فقال: لا والله. لا أوثر بنصيبي منك أحداً. فتله رسول الله عَلَيْ بيده (٣٢). (أي وضعه بعنف وشدة).

فلما كان حق الغلام أن يشرب لأنه جالس على اليمين، والنظام الإسلامي يجعل لذلك الحق في التقدم بالشرب استأذنه رسول الله عَلَي أن يعطي من على جهة اليسار قبله، إن في ذلك لتقديراً لهذا الغلام وإنماء لما جبلت عليه النفوس من حب إعطاء أهل الحق حقهم، وإعزازاً لهذا الغلام مما له الأثر الكبير في ذاته،

وتنميتها وتكاملها، فكونه غلاماً لم يمنع عنه الحق الذي له.

إن هذا الالتزام بالنظام مع الكبار والصغار ليعطي هذا الغلام انطباعاً لا ينساه ما عاش في هذه الحياة بأن يسير وفق النظام لا يخالفه ولا يجانبه، وهكذا يجب أن يكون المربي العالم، المربي الفاهم، وأظن هذا الموقف من رسول الله عَيْنَةُ قد سبق به التربية الحديثة، وما توصلت إليه من المعلومات عن طبيعة الطفل وكيفية التعامل معه، إنه الإعجاز النبوي بتعليم الوحى الرباني.

ومن جملة آداب السنة النبوية التي أرشدنا إليها رسول الله على أن الإنسان إذا دخل إلى بيته يلقي السلام على أهله، يشعرهم بذلك بالود والحب، والرأفة والحنان، والشوق إليهم.

فعن أنس بن مالك رَضِ فَيْكَ قال: قال لي رسول الله عَلِيَّة :

«يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك» (٣٣) فإذا دخل الإنسان منزله شارك أهله عملهم، وساعدهم فيما يقومون به في المنزل، فعن الأسود بن يزيد. قال: سألت عائشة \_ رضي الله عنها \_: ما كان النبي عليه عنها عنها عنها ...

قالت: كان يكون في مهنة أهله (يعني خدمة أهله) فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة (٣٤).

وذلك مما يهون على الأهل أعمالهم، ويجعلهم يشعرون براحة لمشاركة الزوج فيما يعملون، وإضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة لتوطد معنى التعاون في الأسرة بصورة عامة، وتربي عند الطفل وهو يرى والده يعاون أمه في عملها، أن التعاون في هذه الدنيا، كل من الناس يمد يد العون لأخيه... إنها التربية العملية القويمة

التي تجاوز الأقوال إلى الأفعال . . فما أعظم التعاون يسود في المجتمع وما أعظم هذا الرسول الذي يسلك كل السبل لتربية جيل صالح، وبناء مجتمع متكامل، فصلوات الله وسلامه عليه من رسول كريم عالم .

وكان رسول الله عُلِيَّة رحيماً بالأولاد والعيال، يقبلهم ويقربهم منه.

فعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال:

"ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله عَلَيْ (٣٥).

وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت:

جاء أعرابي إلى النبي عُلِيَّة فقال: تقبلون الصبيان؟! فما نقبلهم.

فقال له رسول الله عَلِيله :

"أَوَ أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة"(٣٦).

وعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال:

قَبَّل رسول الله عَلَيْكُ الحسين بن علي ـ رضي الله عنه ـ وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً.

فنظر إليه رسول الله ـ عَلَيْكُ ـ ثم قال:

"من لا يرحم لا يرحم "(٣٧).

فقبلة الأطفال إنما هو فعل يدل على وجود الرحمة في قلب الإنسان، وإشعار للطفل بحب من يقبله، فتطمئن نفسه، ويستريح قلبه، ويهدأ باله وبخاصة إذا كان من يقبله هو والده المسؤول عنه، فعلى الآباء أن يراعوا ذلك ولا يحرموا أولادهم من هذا الشعور الطيب الذي تخلفه القبلة في نفوسهم، وبهذا الشعور

تنمو شخصيتهم ويحبون البيت الذي يعيشون فيه، وتنمو فيهم صفات الحب والود للآخرين فينمون في المجتمع أسوياء لا يتصفون بأي مرض من الأمراض النفسية القاسية، وهنا يتجلى لنا سبق الاسلام بإرشادات هذا النبي الكريم على الأصول التربية المنزلية التي تخرج الأطفال من المنزل والحب يحوطهم من كل جانب، فيخرجون محبين لإخوانهم، فلله دره من مرشد حكيم، ورسول خبير.

وعن عمير بن إسحاق قال: "رأيت أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ لقي الحسن، فقال له: اكشف عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله عَيَّكُ يقبل منه قال: فكشف عن بطنه، فقبله "(٣٨).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: "جاء رسول الله عَلَيْهُ إلى فناء عائشة، فقعد، قال: فجاء الحسن بن علي، فلما جاء التزمه رسول الله عَلَيْهُ والتزم هو رسول الله عَلَيْهُ فقال: اللهم إني أحبه، فأحبه، وأحب من يحبه ـ ثلاث مرات ـ (٣٩).

وقد كان من رأفة النبي عَلَيْكُ بالأطفال، ورحمته بهم، ورعايته لهم، وحنانه عليهم أن يصلي وأحدهم على عاتقه، وإذا جاء أحدهم وركب فوقه وهو في السجود أطال في السجود حتى ينزل الغلام.

فعن أبي قتادة الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال:

"إِن رسول الله عَيَّا كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب "بنت رسول الله عَيَّا كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب "بنت رسول الله عَيَّا كان يصلي وهو عملها وإذا قام حملها (٤٠).

قلت: وأما صعود الأطفال على ظهره عَيِّكُ وهو في الصلاة، فقد ورد ذلك في

أحاديث كثيرة تصل إلى حد الشهرة، سأذكر بعضها، وأشير في الملحق الخصص لتخريج الأحاديث إلى سائرها \_إن شاء الله تعالى \_.

فعن البراء بن عارب ـ رضى الله عنهما ـ قال:

كان رسول الله على يصلي، فجاء الحسن والحسين أو أحدهما، فركب على ظهره، فكان إذا رفع رأسه، قال بيده، فأمسكه أو أمسكهما، قال:

"نعم المطية مطيتكما" (٤١).

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله على يسجد، فيجيء الحسن أو الحسين، فيركب على ظهره، فيطيل السجود، فيقال:

"يا نبي الله. أطلت السـجـود! فـيـقـول: ارتحلني ابني، فكرهت أن أعجله" (٢٢).

وعن الزبير - رضي الله عنه - قال: لقد رأيت رسول الله عَلَيْ ساجداً حتى جاء الحسن بن علي، فصعد على ظهره، فما أنزله حتى كان هو الذي نزل، وإن كان ليفرج له رجليه فيدخل من ذا الجانب، ويخرج من ذا الجانب الآخر(٤٣).

وقد كان ذلك أيضاً في خارج الصلاة، يركب الطفل على ظهره ويمشي به، فعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال:

دخلت على النبي على وهو يمشي على أربعة، وعلى ظهره الحسن والحسين ـ رضي الله عنهما ـ وهو يقول: نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما (٤٤).

وعن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال:

"رأيت الحسن والحسين على عاتقي النبي عُلِيَّةً فقلت: نعم الفرس تحتكما

فقال النبي عَلِيَّة : ونعم الفارسان" (٤٥).

كل ذلك إعطاء للطفل الحرية في الحركة، واللعب وعدم صده عن ذلك، لأنه في صده عما يحب أن يفعله صدمة نفسية قد تؤثر عليه في مستقبل حياته، وقد تكون عقداً نفسية في ذاته تجعله غير سوي نفسياً مما تكون له عاقبة غير حميدة في حياته، فسبحان الذي أعطى هذا النبي الكريم عَلَيْكُ هذه الرتبة العلمية التي مكنته من التصرف الدقيق مع الأطفال، فكان ذلك سبقاً علمياً لا مثيل له في عالم الإنسان في زمانه، حيث لم تدرك هذه الدقائق النفسية إلا في عصرنا الحالي بعد الدراسات والاختبارات.

ولم تقتصر السنة النبوية على استحباب تقبيل الأطفال الصغار، بل سنت للمؤمنين تقبيل الأولاد حتى ولو كانوا شباناً، وفتياناً.

فعن أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت:

"ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً ودلاً - وفي رواية "حديثاً وكلاماً" - برسول الله عَلَيْهُ من فاطمة - رضي الله عنها - كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها، وقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده فقبلته، وأجلسته في مجلسها "(٢٦).

وعن أم سلمة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

"بينما رسول الله عَلَيْكُ في بيتي يوماً إِذ قالت الخادم: إِن علياً وفاطمة بالسدة. فَدَخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والحسين، وهما صبيان صغيران، فأخذ الصبيين، فوضعهما في حجره، فقبلهما، قال: واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى، فقبل فاطمة، وقبل علياً، فأغدف عليهم خميصة سوداء (أي غطاهم

بقماش أسود) فقال: اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي (٤٧).

وكذا أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ ساروا على المنهج الذي اختطه لهم.

فعن البراء بن عازب ـ رضى الله عنهما ـ قال:

"فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة مضطجعة، قد أصابتها الحمى، فرأيت أباها يقبل خدها، وقال: كيف أنت يا بُنَيَّة"؟ (٤٨).

إن القبلة تحمل فيها سمو المحبة الأبوية التي يكنها الوالدان لأبنائهما، كأنها تنقل إليهم مشاعر القلب وأحاسيسه فيطمئن الولد إلى والديه ويشعر بالسرور والسعادة والمحبة تسري في أسرته فيحب الانتماء إلى هذه الأسرة شعوراً نفسياً يتغلغل في ذاته، ويقدر والديه ويجلهما. إنها التربية المثالية التي ربى رسول الهدى عَلَيْكُ من حوله من الأولاد ومن حوله من الأسر.

وكان رسول الله عَلِيم ينادي زوجه السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي صغيرة السن تنظر إلى الحبش وهم في المسجد يرقصون بحرابهم.

قالت: "كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله عَلَيْهُ وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن".

وفي رواية "وأنا جارية، فاقدروا قَدْر الجارية العَرِبة الحديثة السن" وفي أخرى زاد "حريصة على اللهو".

وفي رواية "وكان يوم عيد يلعب السودان بالدَّرِق (أي النروس) والحراب فإما سألت رسول الله عَلَيْهُ وإما قال: تشتهين تنظرين؟ قلت: نعم فأقامني وراءه» (٤٩).

وقد ذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري أن ذلك ـ أي قدوم الحبش ـ كان سنة سبع للهجرة، ولعائشة ـ رضي الله عنها ـ يومئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب" وقال في مكان آخر: "وكان قدومه سنة سبع فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة" (٢). [٢/٢١٥/] قلت: وهذا هو الصحيح. والله أعلم.

فلما كان الفتى والفتاة في هذه السن يحبان الاطلاع على ما يحدث، ورؤية الأشياء الغريبة في المجتمع، ولم يكن الأمر منكراً فساير هذه الرغبة من زوجه صغيرة السن فيما تحبه، إنه التصرف المثالي الذي يجب أن يتصرفه الإنسان مع أهل بيته، فيطلعهم على الأمور الجديدة ولا يمنعهم من ذلك مالم يكن في ذلك مضرة، فصلوات الله وسلامه على من سن هذه السنن في التربية، فسبق عصره بذلك، وسبق أهل التربية المحدثين.

ومن الآداب النبوية أن يجعل لأهل بيته فرصة للفرح، وسماع الغناء، واللهو المباح، وذلك في أيام العيد، ويشعرهم بذلك، فإن في النفس حاجة لسماع مثل ذلك، دون شطط بحيث تجعل أيامها كلها لهواً وغناءً، بل الغناء واللهو في فترة معينة هي فترة العيدين: الأضحى والفطر، فيكون الإنسان بذلك قد أعطى لكل ما في نفسه من الميول المختلفة حقه دون إفراط ولا تفريط.

فعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت:

"دخل علي رسول الله عَلَيْهُ وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث (وفي رواية: بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث) [وهو موضع من المدينة على ليلتين، ويومه مشهور كان فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج، وقد افترق ملؤهم، وقتل سراتهم، وكان قبل الهجرة بثلاث سنين. أنظر فتح الباري ٢/ ٥١١-٥١٢/].

فاضطجع على الفراش، وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه عائم وقال: مزمارة الشيطان عند النبي عَلِيَّة ؟! وذلك يوم عيد ..

فأقبل عليه رسول الله عَلِيه فقال: دعهما. [ وزاد في رواية: إِن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا ] فلما غفل غمزتهما فخرجتا "(٥٠).

وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث "باب سنة العيدين لأهل الإسلام". قال ابن حجر: وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس، وترويح البدن من كلف العبادة.

وأن الإعراض عن ذلك أولى.

ومنه أن إِظهار السرور في الأعياد من شعار الدين [أنظر فتح الباري ٢/١٥/].

فإعطاء الأولاد الفرصة للسرور، والمرح تغذية نفسية تجدد النشاط الإنساني وتجعله أكثر على العطاء، وكم في ذلك من عمل تربوي عظيم، فصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين.

ومن الآداب النبوية في تربية الأولاد العدل بينهم وعدم تفضيل أحد الجنسين على الآخر، فضلاً عن تفضيل أحد الأولاد على إخوته الآخرين.

فعن النعمان بن بشير ـ رضي الله عنهما ـ أن أباه انطلق به إلى رسول الله عليه فقال: يا رسول الله . إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا .

فقال: أكل ولدك نحلت؟

قال: لا.

قال: فأشهد غيري.

ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟! قال: بلي.

قال: فلا إذاً ".

وفي رواية: "سووا بين أولادكم في العطية "(١٥).

وذلك أن ميل الأب لأحد الأولاد دون الآخرين يربي في نفوسهم كراهية الأخ المفضل، ويفكك عرى الاسرة، بل ربما أورثت في الولد كراهية والده أو والديه اللذين يفضلان أخاه عليه، وكل ذلك ستعود عاقبته على استقرار الأسرة وسعادتها، وتالفها وتوادها، وسيؤثر في صحة أفرادها النفسية.

وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عليه:

"من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده ـ يعني الذكور ـ عليها، أدخله الله الجنة"(٢٥).

فالإسلام يوجب على المسلم أن يراعي أولاده ويؤدبهم ويحسن إليهم مراعياً العدل والمساواة، فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على البعض الآخر بدافع عاطفي أو سبب غير جائز شرعاً.

وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

"دخلت علي امرأة، ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة، فأعطيتها إِياها، فَقَسَمَتْهَا بين ابنتيها، ولم تأكل منها شيئاً ثم قامت، فخرجت، فدخل النبي عَلَيْكُ علينا، فأخْبَرْتُه، فقال:

"من ابتلي من هذه البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له ستراً من النار" المحمد البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له ستراً من النار" (١١٢ وفي رواية: "فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة، واعتقها بهما من النار" (٥٣).

فإن هذه المرأة المسكينة آثرت بالتمرة ابنتيها، وقسمتها بينهما بالتساوي فأوجب الله تعالى لها بذلك الفعل دخول الجنة، إنه وإن كان عملاً قليلاً إلا أنه يدل على صفة راسخة في النفس الإنسانية في الرحمة والعدل والمساواة.

فإبعاد الضغينة عن مجتمع الأسرة، وإحلال الإلفة والمحبة فيه يوجب العدل بين الأفراد وليخرج الأولاد في هذا الجو وهم في صحة نفسية عالية الكفاءة، وهم يحيون في أسرة العدل والمساواة وبذلك يظهر لنا الإعجاز النبوي بهذا الإرشاد للأبوين سبق به المدارس الحديثة التي تدعو إلى مثل ذلك.

بل حتى الضرب علمنا رسول الله عليه بخلقه الرفيع، وسيرته العالية، أن لا نستعمله مع الأولاد:

فعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت:

"ما ضرب رسول الله عَلَيْكُ شيئاً قط بيده، ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله ـ عز وجل ـ "(٤٥).

وعن إِياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال النبي عِلَيُّ :

"لا تضربُنَّ إماء الله.

فجاء عمر - رضي الله عنه - إلى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله. قد ذئر النساء على أزواجهن (أي نشزن واحترأن) فرخص، فضربن، فطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي عَلَيْكُ:

لقد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخيار كم"(٥٥).

فبالرغم من كون الرجل هو القوام على الأسرة يوجهها ويسيرها، فإننا نرى رسول الله عَلَيْ يحثه على عدم استعمال العقوبة في معاملته مع أسرته، وذلك لما تخلفه العقوبة من الآثار النفسية التي يكون لها آثار عكسية لما يراد منها، فلذا عليه أن لا يلجأ إلى العقوبة البدنية إلا بعد أن يستنفذ كل الوسائل الأخرى، فعند ذلك يكون للعقوبة الأثر الفعال، وإنها قيم عليا، ومثل رفيعة تلك التي يأخذ رسول الله عَلَيْ أيدينا إليها، لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تقريرها إلا في زمن العلم، والتجارب، والدراسات.

وفي الجانب الآخر حث رسول الله عَلَيْكَ المرأة على المحافظة على أولادها، ورعايتهم، والعناية بهم حتى يكبروا ويشبوا، ويعتمدوا - بعد اعتمادهم على الله تعالى - على أنفسهم، وينطلقوا في خضم الحياة حتى لو مات زوجها، وفارق الحياة، فإنها تبقى مع أولادها تحوطهم بحنانها ورأفتها، وتظلهم برعايتها وشفقتها، لقد وعد رسول الله عَيْكَ هذه المرأة بالجنة.

فعن عوف بن مالك الأشجعي رَبِيْكُ قال: قال رسول الله عَلِكَ :

«أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة ـ وأومأ بالوسطى والسبابة ـ امرأة آيمت من زوجها ذات منصب وجمال، حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا أو ماتوا»(٥٦).

إن هذه الإرشادات النبوية المتعددة في تربية الأولاد ورعايتهم والعناية بهم وإحاطتهم بجو ممتلئ بالحب والحنان والعطف، وإعطاء كل سن من سني الحياة ما تستحقه من الرعاية، وما يناسبه من اللعب والمرح والسرور كل ذلك يشيع في جو الأسرة صحة نفسية قويمة، ويمضي بها في جو يتمتع بكل الصفات المطلوبة للأسرة الصحيحة السليمة.

وقد كانت بيوتات المسلمين فيما سبق من تاريخ حياتنا الاجتماعية الممتدة أربعة عشر قرناً كانت من أسلم البيوتات في تاريخ الإنسانية، ينشأ فيها أبناء أسوياء ناجحون في حياتهم السلوكية الفردية، وفي حياتهم الأسرية، وفي حياتهم الاجتماعية عندما ينزلون إلى ساح الحياة ويخوضون غمارها.

فيا حبذا لو عاد المجتمع الإسلامي إلى الوصايا النبوية يهتدون بها في حياتهم، ويجعلونها نبراساً لعيشهم الذي يمضون فيه فوق هذه الأرض خلال فترة الحياة التي كتبت لهم، إذن لكان المجتمع الإسلامي وجهاً مشرقاً وضاء للإنسانية تتباهى بوجوده فيها الدنيا. وما ذلك على الله بعزيز.

وبذلك نعلم سبق النبي عَلَيْكُ في إِرشاداته لبناء بيت سليم، صحيح نفسياً واجتماعياً، فهذه الإِرشادات وجه من وجوه الإِعجاز التنظيمي لرسول الله عَيْكُ سبق به عصره، وفاق به البشرية جمعاء.

وأما من ناحية شعور الوالدين، كل واحد منهما بمسؤوليته المباشرة تجاه الأسرة، ومباشرته الإشراف على التربية والتوجيه في المنزل بنفسه فإن عدم الشعور بهذه المسؤولية يسبب ظاهرة الإضطراب في مجتمع الأسرة يحتاج معها علماء الصحة النفسية إلى تداركها لإعادة التوازن إلى المنزل وتمكين الطفل من التكيف الصحيح مع والديه، وإخوته، فإننا نرى السنة النبوية قد أوضحت إيضاحاً كاملاً أن المسؤولية في المنزل مسؤولية تقع على عاتق الوالدين كليهما.

فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله عَلِيهُ يقول:

"كلكم راع ومسؤول عن رعيته:

فالإِمام راع ومسؤول عن رعيته.

والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته.

والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها.

والخادم راع في مال سيده، ومسؤول عن رعيته.

وكلكم راع ومسؤول عن رعيته"(٧٥).

فانظر إلى قوله عَلَيْ "كلكم راع" إنه حكم عام يجعل الإنسان يشعر برعايته لكل ما أوكل إليه النظر فيه، ورعايته، والعناية به، ثم أوضح بقوله "ومسؤول عن رعيته" أن هذه الرعاية ليست رعاية صورية، بل هي رعاية حقيقية وسيسألك الله عز وجل - أيها الإنسان أنَّى كنت، وعلى أي رعية استرعيت عن هذه الرعية التي وكل أمرها إليك: هل قمت بواجبك تجاه رعيتك؟ أم قصرت في أداء ذلك؟.

وعن الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

"إِن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته"(٥٨).

وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَلِيَّة : "كفي بالمرء إِثماً أن يضيع من يقوت" وفي رواية "من يعول" (٩٥).

وعن معقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت النبي عَلِيُّ يقول:

"ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة"(٦٠).

هذه الأحاديث الكريمة كلها تدفع الرجل والمرأة كليهما إلى تحمل مسؤوليتهما كاملة تجاه أبنائهما، حتى لا يقفا أمام الرب سبحانه يوم القيامة

فيسألهما عن هذه الرعية التي كانت تحت أيديهما.

فالمنزل الذي هو اللبنة الأساسية للمجتمع الإنساني لايقوم إلا بتعاون المسؤوليتين: مسؤولية الأب، ومسؤولية الأم، فلا بد لكل واحد منهما أن يشعر بهذه المسؤولية، ويقوم بها حق قيام، وإن كانت المسؤولية الأساسية في المنزل تقع على عاتق الأب أولاً لأنه مسؤول عن أولاده وعن زوجته ورعايتها والعناية بها.

وبهذا نلمح الإعجاز النبوي في ذكره لهاتين المسؤوليتين، حتى يبقى التعاون، والتكاتف بين الوالدين قائماً في تربية الأبناء، وليشعر الأبناء بمكانة الوالدين كليهما في الأسرة المتفاهمة والمتعاونة، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي المعلم.

وتحديد جوانب الرعاية للأهل والأولاد، قد ذكرت في أحاديث كثيرة قد لا تكون من المناسب أن أطيل في ذكرها هنا.

ولعل من أجمع تلك الأحاديث الواردة في الأوصاف العامة التي يجب التحلي بها ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله عَلَيْهُ : "إِن من أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وألطفهم بأهله" (٦١).

وفي رواية عنها "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"(٦٢).

فهو عَلَيْكَ يجعل الإِنسان يزن أعماله الخيرة الصالحة التي يجب أن تكون سمة لكل أعماله، وهل هذا العمل متجه نحو المنزل أم نحو الناس؟

فإن كان خيره للناس، وأهله لا ينالون من هذا الخير إلا القليل، فهو إنسان ناقص، أو بتعبير حديث: مريض نفسياً، يحتاج إلى علاج نفسه، وتصحيح مفاهيمها عن الحياة حتى يحول هذا الخير إلى أهله أولاً، ثم بعد ذلك ينتقل به

إلى المجتمع، أما الإنسان السوي فهو الذي يتصف بالخير في كل وقت ومع كل مَنْ يتعامل معه، وأول من يناله هذا الخير هو أهله الذين يضمه وإياهم بيت واحد، ويعيشون تحت سقف واحد، تحت عنايته، وفي ظل رعايته يبادلهم مشاعر الحب والود والحنان.

وقد ينتقض علينا ما ذكرناه في أمرين شرعهما الإسلام ـ بادي الرأي ـ

الأول: تعدد الزوجات.

والثاني: الطلاق.

فأما القضية الأولى: وهي تعدد الزوجات، فإن الإسلام قد إباحها إباحة، ولم يطلبها من الناس طلباً، ومعنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يفعل، كما أنه ليس عليه شيء إن لم يفعل.

وفي مذهب الإمام أحمد اعتبرت السنة الإكتفاء بواحدة قال في زاد المستقنع: "ويسن نكاح واحدة" قال في حاشية الروض المربع: إن حصل بها الإعفاف. للآية ويستحب الزيادة إن لم تعفه ـ صوبه في تصحيح الفروع ـ إن كان قادراً على كلفة ذلك مع توقان النفس إليه، ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله وإلا فلا.

ثم قال في زاد المستقنع: "لأن الزيادة عليه تعريض للمحرم" قال تعالى: 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم . قال في الحاشية: لأن الزيادة على الواحدة تعريض للمُحَّرم بالميل لإحداهما. [ انظر حاشية الروض المربع ٢/ ٢٢ / ].

ويؤيد ذلك أن الله تعالى قيد إباحة التعدد بحالة عدم الخوف من ظلم

إحدى الزوجتين أو الزوجات، فقال تعالى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُم أَنْ لَا تَعَدَّلُوا فُواحِدَةً ﴾ [ آية (٣) من سورة النساء ].

ونلحظ هذا المعنى من رسول الله عَلَيْكُ الذي تزوج أكثر من واحدة بأمر الله تعالى حيث تخبر عائشة ـ رضي الله عنها ـ فتقول: كان رسول الله عَلَيْكُ يقسم، فيعدل ويقول:

"اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك ـ يعني القلب ـ " (٦٣).

فهو ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يخشى أن يوقعه الميل القلبي في شيء من الجور على إحدى نسائه، رغم تحريه الشديد، فكيف بغيره من الناس.

ثم إن الزوجة امرأة مسلمة، ولا يجوز الإضرار بالمسلم إلا بسبب يسوغ هذا الإضرار، ولا شك - أيضاً - أن الزوجة الثانية ضرر على الزوجة الأولى، ولهذا رأينا رسول الله عَلَيْ عندما أراد صهره على رَوْشَكُ أن يتزوج امرأة ثانية مع "فاطمة رضي الله عنها - ابنة رسول الله عَلَيْ لم يرض بهذا الزواج، فعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن يُنكحوا ابنتهم على بن أبي طالب وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".

بل إِنه عَلَيْكُ اختار الطلاق الذي هو أبغض الحلال لابنته على التعدد.

ففي رواية قال:

"فــــلا آذن، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، وينكح ابنتهم، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها".

وفي روايات "يغضبني ما أغضبها"<sup>(٦٤)</sup>.

فهذا الحديث يقرر - كما هو واضح - أن التعدد إيذاء، وإضرار بالمرأة الأولى ولا يجوز إيذاء المسلم، وإنزال الضرر به دون سبب مسوغ لذلك - كما قلت - ولذا قال في الروض المربع "إن لم تعفه" سبب وقال "ولم يترتب عليه مفسدة أعظم من فعله" سبب آخر.

وورود علة أخرى للحديث لا ينفي هذه العلة فقوله عَلِيَّهُ في هذا الحديث "لا تجتمع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله في بيت واحد".

فهذه علة ثانية للنهي، فالعلة الأولى هي الإِيذاء، والعلة الثانية هي اجتماع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله في بيت واحد، فلا تنتفي إحداهما بانتفاء الثانية، ولذلك وجدنا علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ لم يتزوج امرأة ثانية غير ابنة عدو الله لا في حياة رسول الله عَلَيْكُ ولا في حياة فاطمة ـ رضي الله عنها ـ بعد النهي ولو فهم أن النهي فقط لعدم اجتماع ابنة رسول الله عَلَيْكُ مع ابنة عدو الله لاختار امرأة أخرى مسلمة من أبوين مسلمين وتزوجها، ولكنه لم يفعل فالنهي للعلتين معاً.

فالتعدد الذي يقوم به بعض الناس في هذه الأعصر، الذي يؤدي إلى إضطراب الجو في الأسرة الواحدة، ويضيع الأطفال بين الزوجتين والثلاث، كل ذلك ليس من الإسلام في شيء لأن الرجل الذي يريد أن يتزوج بأكثر من واحدة لا بد أن يكون له مسوغ لهذا التعدد، وكذلك لا بد أن يبقى رجلاً مع كل زوجاته، ويبقى راعياً لكل المنزل، ولكل الأولاد ولا يضيع فرداً لحساب آخر، ولا يفرط في واجب لقاء واجب ثان، فهو مسؤول عن بيته الجديد بالزوجات المتعددات اللآتي تملآنه، وهو

عليه أن يؤدي واجب العدل والإِنصاف بين الجميع دون تمييز.

إضافة إلى هذا، فإن الرجل إذا تزوج على زوجته امرأة اختارها وفق المعايير الشرعية، والصفات التي وصفها له رسول الله عَلَيْكُ من صلاح في الدين وبذل لكل جهد لمرضاة زوجها، فإنها بهذه الصفات لن تسبب المشكلات للزوج ولا لرعايتها لأولاده لأنها تريد بذلك، وتطلب رضوان الله تعالى.

وكذا الزوجة الأولى إِن كان قد اختارها وفق المعايير النبوية، فالزوجة الجديدة ستدخل المنزل بنفسية الوافد الجديد الذي يريد أن يكون مقبولاً عند الزوجة الأولى، وأولاد الزوجة الأولى، ولن تحاول أن تثير المشكلات في المنزل بل تحاول أن تبقي فيه روح السعادة والألفة، والترابط الأسري المتين، وتزيد ذلك قوة ومتانة.

وبذلك لا يكون التعدد سبة، وإنما يكون التعدد نعمة من نعم التشريع الإسلامي حيث ينقذ الكثيرات من النساء اللواتي لا يحصلن أزواجاً، فلأن تعيش المرأة بنصف زوج، أو ربعه، خير لها من أن تعيش بدون زوج، وخير أيضاً للمجتمع بعامة لأننا نرى، ونسمع ما يعاني المجتمع من النساء العوانس اللواتي لا يتزوجن، حيث تتركز فيهن عقد نفسية، وأمراض عصبية مختلفة، مما قد يؤدي إلى نقمتهن على المجتمع، وشعورهن بالاضطهاد، أو يؤدي ذلك إلى عيثهن فساداً في المجتمع.

فالإسلام يبيح التعدد إذا كان التعدد سيؤدي وظيفة اجتماعية هامة لم يستطع الزواج الأول أن يفي بذلك، مع البقاء على الجو الأسري في البيت الواحد هادئاً متزناً يسير على أسس قويمة، الألفة والمحبة تظلله. وروح التسامح والتعاون تسري في أوصاله وبذلك لا يكون التعدد سبباً لتمزق المجتمع، وضياع الأطفال،

وهدم الأسرة، بل يكون فيه الألفة والمحبة بين قطاع أكبر من الأفراد.

أما موضوع الطلاق الذي يعتبره علماء النفس سبباً من أسباب اضطراب المجتمع الإسلامي، واختلال الصحة النفسية عند الأطفال الذين يعيشون في بيت، وأمهم مطلقة من أبيهم، تتقاذفهم الميول المختلفة نحو الأب والأم، وأهل الأم، وأهل الأب.

فإننا نقول فيه:

إِن الطلاق ـ أيضاً ـ هو أمر مباح، فليس بواجب، ولا مستحب، بل اعتبره رسول الله عَلَيْ "أبغض الحلال إلى الله" (٦٥).

والمسلم يحرص حرصاً كاملاً على أن لا يقوم بعمل لا يحبه الله تعالى، فكيف بعمل يبغضه الله ذو الجلال والإكرام؟ لا شك أن المسلم سيبتعد عنه كثيراً، و لا يقربه و لا يدنو منه، وسيفكر كثيراً قبل الإقدام عليه، فلا يفعل فعلاً يبغضه الله تعالى إلا إذا كان مُلْجَأً إليه، ومضطراً إلى سلوكه.

وقد حث رسول الله عَلَي على الصبر على الزوجة وبين أن الإِنسان في حياته الأسرية لا بد له أن يرضى بعض أخلاق زوجته، وإن كره بعضها الآخر، فعن أبي هريرة \_رضى الله عنه \_قال: قال رسول الله عَلَيْهُ:

"لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً، رضي منها آخر"(٦٦).

وعنه قال: قال رسول الله عَلَيْكُم:

"إِن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإِن استمتعت بها استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإِن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها"(٦٧).

فالرجل الذي يريد أن يطلق زوجه عليه أن يعقد موازنة بين الأخلاق، أخلاق المرأة التي يرضاها، وأخلاقها التي لا يرضاها، فإذا وجد أن الأخلاق غير المرضية أكثر من المرضية وأشد تأثيراً في الحياة الأسرية، فعند ذلك عليه أن يلجأ إلى ما لا بد منه من طلاق زوجه، ثم إن رسول الله عليه شرع للطلاق أن يكون في مراحل تجعل الرجل يفكر، ويفكر قبل الإقدام عليه حتى لا يقدم عليه لنزوة طارئة، وطيش عارض.

فقد أمره ألا يطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه (٦٨) وذلك ليعرف مدى ارتباطه بهذه المرأة من عدمه، إنها دراسة نفسية قبل الإقدام على الطلاق ثم عليه بعد الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة فقط، ثم بعد ذلك، تجلس في بيت الزوجية مدة العدة، هو في غرفة، وهي في غرفة ثانية دون أن يدخل إليها فلا بد له أثناء هذه الفترة أن يقارن بين حياته مع زوجته، وحياته بدونها، فيوازن بين الميزات، وبين السيئات، فإذا وجد أن الميزات أكثر من السيئات فما عليه إلا أن يدخل على زوجته، ويقول لها أن تعود إلى عش الزوجية ثانية.

وكذلك الزوجة هي أيضاً في تلك الفترة ـ فترة العدة ـ لا بد أن تعقد المقارنة ذاتها، فتوطد نفسها إن عادت إلى زوجها أن تزيل أسباب الخلاف إن كانت من قبلها، أو إن تزوجت رجلاً آخر أن تغير من معاملتها له حتى لا يصل الأمر بها إلى ما وصلت إليه.

فهذه السنة في الطلاق هي تربية لكلا الزوجين، تربية نفسية في حال العدة، وتربية نفسية بعد العدة حتى لا يعودا إلى سلوك الطريق الموصل إلى الطلاق.

وحتى الأولاد، فإنهم لن يضيعوا في أحضان زوجة جديدة إذا كانت على

الوصف الذي أرشدنا إليه رسول الله عَلَيْكَ . فالمرأة لحبها لزوجها، وإيثارها لما يحب سترعى أولاده وكأنهم أولاده منها، وستظلهم بحنانها وعطفها ودأبها عليهم ورعايتها لهم فتكون لهم أماً بدلاً من أمهم .

فالإسلام حريص جداً على تماسك الأسرة، وعدم تفككها، ولكن لما كان الاختلاف ميزة الإنسان، فلا بد أن يحدث بين الزوجين، فإذا اشتد الحلاف لا بد من الفراق، لأن الفراق سيكون أرحم من البقاء في رباط الزوجية مع الاختلاف الشديد، لأن هذه الخلافات ستجعل الحياة الأسرية لا تؤمن للطفل حياة مطمئنة مريحة وستجعل الأطفال ينشأون بصحة نفسية بعيدة عن السواء، إلى جانب ما قد يحصل لهم من العقد النفسية، فلا شك أن الطلاق بنطاقه الإسلامي يعد إعجازاً في عالم الأسرة في وقتنا الحاضر الذي يحرص فيه الباحثون على الحث للاهتمام الشديد بالأسرة والعناية بها، وقد أثبتت كل الدراسات ما جاء به هذا الرسول الكريم ـ صلوات الله وسلامه عليه منذ تلك العصور الممتدة في عمق التاريخ.

## (٣) تأثير الطبيعة على الإنسان:

إن الدراسات الاجتماعية الحديثة، والدراسات النفسية القائمة تربط طبيعة الإنسان، وما يتحلى به من أخلاق، وصفات، وما يطبع عليه من طباع، تربط ذلك بالبيئة الطبيعية، كما تربطه بالبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الفرد، إلى جانب ما يكتسبه من الصفات الوراثية.

وإذا كنت قد تناولت فيما سبق البيئة الاجتماعية الأولى وهي الأسرة، والهدي النبوي في انشائها واستمرارها، وسلامتها من الأمراض النفسية والاضطرابات الاجتماعية، فإني أحب أن أتناول في هذا البحث البيئة الطبيعية التي يعيش في ظلها الإنسان، وما ورد في ذلك عن النبي عَلَيْكُ .

فكون الإنسان يعيش في طبيعة هادئة صامتة، رتيبة سيكون له أثر على طبيعته، ونفسيته، وأخلاقه، وكذا إن كان يعيش في طبيعة صاخبة، كثيرة الحركة، كبيرة التباين، فإن ذلك سينعكس على حياته الشخصية الخاصة به، وكذا حياته الاجتماعية التي يحياها مع الآخرين.

ويلخص لنا رسول الله عَلِي ذلك في أحاديث نقلها لنا أصحابه الكرام ـ رضوان الله عليهم ـ.

فعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عَلَيْكُم :

"من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قرباً إلا ازداد من الله بعداً "(٦٩).

وعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَلِيَّة : "من بدا جفا" (٧٠).

وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

"من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن" (٧١).

فهنا يعطي رسول الله عَلَيْ تأثيراً للبادية على سكانها، وأنها تجعلهم جفاة في معاملاتهم الاجتماعية، كما أنه يلمح إلى الصنعة التي يقوم بها الإنسان فإنها ذا أثر أيضاً في خلق الإنسان وعاداته.

كما يلمح إلى ذلك حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيَّةً قال:

رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل، والإِبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم"(٧٢).

ومثله حديث أبي مسعود البدري ـ رضي الله عنه ـ قال :

"أشار النبي عَلِيَة بيده نحو اليمن فقال: ألا إِن الإِيمان ها هنا، وإِن القسوة، وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإِبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر "(٧٣).

وكذا حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عليه: " غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز " (٧٤).

وفي لفظ "الإيمان في أهل الحجاز والقسوة والغلظة في ربيعة ومضر "(٥٠). والفخر: أي ادعاء العظمة والكبر والشرف.

والخيلاء: الكبر واحتقار الآخرين.

وعن أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ قال:

"افتخر أهل الإبل عند رسول الله عَلَيْهُ فقال: السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل"(٧٦).

والمراد بأهل الوبر: أي ليسوا من أهل المدر، لأن العرب تعبير عن أهل الحضير بأهل المدر، وعن أهل الكثيرة من بأهل المدر، وعن أهل البادية بأهل الوبر، والمراد بالفدادين: أهل الإبل الكثيرة من المائتين إلى الألف. والسكينة: أي الطمأنينة والوقار والتواضع.

وعن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:

"بينما رسول الله عَلَيْكُ بالمدينة، إذ قال: الله أكبر، (إذا جاء نصر الله والفتح . . . ) جاء أهل اليمن نقية قلوبهم، حسنة طاعتهم . الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية "(٧٧).

ورقة القلوب والسكينة جعلها في أهل الحضر، فساكني الحاضرة أكثر فهما وأكثر استيعاباً من ساكني الصحراء، وتخصيص أهل الحجاز بذلك لأنهم كانوا أهل حضارة واستقرار، وكان أهل اليمن أهل زرع، وطبيعتهم تمتاز بالجمال والهدوء، فكان ذلك مؤثراً على قلوبهم بالرقة واللين، بينما الذي يعيش في البادية القاسية: القاسية في رمالها، والقاسية في بردها القارص شتاء، وحرها اللاهب صيفاً، بل لعلها تختلف هذا الاختلاف البين بين الليل والنهار، القاسية في شح مواردها، وقلة مياهها، القاسية في رياحها اللاذعة، القاسية في دعوة أهلها إلى الرحيل الدائم، وعدم الاستقرار في مكان واحد ... كل ذلك يجعل الإنسان فيها يعتاد القسوة، والجفوة، والجفاء، ولا يكون في قلبه رقة ولا رحمة ولا ود، إنه التأثير الواضح للبيئة على الإنسان، ومثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يقرره إلا بعد دراسات، وأبحاث ليستنتج ذلك القرار الذي يعطيه رسول الله عليه فسبحانك

ربي كم أعطيت هذا النبي من علوم جمة، وسعت الدنيا وما فيها، فأعجز بقوله من كان معه ومن جاء بعده.

وفي قوله عَلَيْكُ : "السكينة في أهل الغنم" دليل واضح أن طريقة العيش والحياة، تعطى الإنسان صفات خاصة، وتصبغ حياته بأمور تتناسب وطبيعة عمله.

ولعلك تلمح ذلك في كثير من أهل البادية الجفاة الغلاظ حيث تصبغ البادية حياتهم بهذه الصفات، ولعل في حديث الرجل الذي عجب من تقبيل رسول الله عَلَيْهُ لأحد الأطفال، فقال له: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم واحداً، فنظر إليه رسول الله عَلَيْهُ ثم قال: "من لا يرحم لا يرحم" (٣٧).

وفي رواية عائشة ـ رضي الله عنها ـ: "أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة" (٣٦) لعل في ذلك بيان لهذه الصفة التي أورثتها البادية.

ولا شك أن للتضاريس الطبيعية تأثيرها الشديد على الإِنسان، فإِنه سيتخلق بالأخلاق المناسبة لطبيعة البيئة التي يعيش فيها، وسيكثر ذلك أو يقل بحسب تعامله المباشر معها.

فإن الإنسان سيكون ذا أخلاق رفيعة هادئة، رتيبة رزينة إن كانت البيئة التي يعيش فيها نضرة، تشيع البهجة والسرور، مستقرة، هانئة لا اضطراب فيها ولا صخب، وسيكون جافياً قاسياً إن كان يحيا في بيئة قاسية جافية مضطربة.

ويقال مثل ذلك في الصنعة التي يمارسها الإنسان فإن الفرد الذي يتعامل مع الزهور والرياحين ليس كالإنسان الذي يتعامل مع الحجارة والحديد، فللصنعة أيضاً تأثيرها على الإنسان، وعلى أخلاقه، وليس ذلك في الصنعة في إطارها العام بل في إطارها الخاص، فصنعة الرعي - مثلاً - صنعة عامة يدخل في إطارها العام:

رعي الغنم، ورعي البقر، ورعي الإبل، ورعي الخيل..

ولكل حيوان في هذه الحيوانات أسلوب في التعامل يكسب صاحبه أخلاقاً مخالفة لمن يرعى النوع الآخر، وهذا ما لاحظناه في نصوص حديث رسول الله عنه ـ قال: الذي مضى ذكرها وكذا في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: "افتخر أهل الإبل عند رسول الله عنه فقال:

"السكينة والوقار في أهل الغنم.

والفخر والحيلاء في أهل الإِبل" (٧٦).

فجمعل رسول الله عَلَيْ الهدوء والسمت الحسن خاص برعاة الغنم الذين يرعونها، ويعيشون معها، ولعل في هذا بيان للحكمة في قوله عَلَيْ "ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم" فقال أصحابه: وأنت؟ فقال:

"نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة"(٧٨).

فقد قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم من الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها، واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها، وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما يحصل لهم من التدرج على ذلك برعي الغنم.

وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، وهي أسرع انقياداً

"[ انظر فتح الباري ٢٠١٦/٤ ] ولأنها لا تركب، فلا تزهو نفس راكبها" [ انظر فتح الباري ٢٨٩/٩ ] فهي تحمل راعيها على التواضع.

فهذه الحيوانات الأليفة الوديعة لا تحتاج إلى صياح شديد، وهياج ومشقة في رعيها، إنما تفهم بأدنى إشارة، وأخفض عبارة، وتنصاع لأمر رعاتها، فيعتاد الإنسان الهدوء والوقار، والسكينة.

وأما الإبل فإنها حيوانات كبيرة الحجم، لئيمة الطبع تحتاج إلى كثير من التعب والمشقة والصياح من راعيها.

وهي لما كانت تركب، فينظر صاحبها إليها تملأ الساح من حوله، فيشعر بالزهو، والعزة والكبرياء والفخر على من سواه، ولذلك خص رسول الله على هذه الأخلاق بالفدادين الذين يملكون الكثير منها مما يبعث على فخرهم، وكبريائهم، وزهوهم .

وقد أشار رسول الله على . إلى غفلة الصياد التي يتصف بها بسبب صنعته، واتباعه للصيد، فإن الصياد يركز اهتمامه على الفريسة التي يريد صيدها يخشى أن تتحرك أو يتحرك فتهرب منه، وتغيب عنه، فلا يستطيع لصيدها سبيلاً، ولذا يركز كل حواسه، وكل مشاعره، ووعيه في اتجاه الفريسة التي يتابعها، أو التي ينتظر ظهورها ليقتنصها، وبهذا التركيز الشديد الذي يقوم به الصياد يغفل عن كل شيء ما عدا صيده، فيغفل عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وأوقاتها . وذلك لأن التركيز الذي يتطلب منه متابعة الصيد تجعله غافلاً عن كل شيء آخر، ولهذا قال رسول الله عَلَيْ : "من اتبع الصيد غفل " .

وكذا يمكن أن يقاس عليه كل من كانت وظيفته، أو عمله يتطلب منه تركيزاً كبيراً في الاهتمام الشعوري الواعي إلى ما بين يديه من العمل، فإن ذلك سيجعله غافلاً عما سوى ذلك من العمل. والله أعلم.

وهذا يدل على ما لصنعة الإنسان من أثر كبير في أخلاق صاحبها، فصلوات الله وسلامه على الرسول المعلم الذي أوضح لنا ذلك وبينه، وألمح إليه وأشار بحديثه إلى ما فيه قبل أن يصل إليه أهل البحث والملاحظة والتجربة، بعد بحوثهم العديدة، التي استغرقت منهم أوقات، وكلفتهم جهوداً كبيرة، بينما رسول الله عررها بتعليم الله تعالى له سباقاً بذلك كل من جاء بعده من أهل البحث والعلم.

وإننا نرى - أيضاً - في حديث رسول الله على إشارة واضحة إلى الطعام الذي يأكله الإنسان، وبخاصة اللحم، حيث أثبتت الدراسات الحديثة إلى علاقة واضحة بين أخلاق الإنسان، وبين نوع الطعام الذي يأكله، فإن كنت قد تكلمت عن تأثير الصنعة على الإنسان، وتأثير الملك عليه، فإن الرعي إنما يقوم به بعض أفراد المجتمع، وليس كلهم رعاة، ونرى رسول الله على قد عم أن الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وأن السكينة في أهل الغنم عموماً - فذلك - والله أعلم - لأن أهل الغنم يأكلون من لحومها لتوفرها في ملكهم، فيكون التأثير للغذاء على صفات الإنسان.

ويكون حديث رسول الله عَلَيْهُ قد جمع في حديثه تأثير الصنعة والملك، وتأثير الغذاء على الإنسان.

ومن هنا نلمح الحكمة في تحريم لحم الخنزير على المسلمين، فإن الله تعالى خلق

هذا الحيوان وهو قليل الغيرة على نسائه بل عديمها، فإنه الحيوان الوحيد في عالم الحيوان الذي يتعاون فيه ذكران على أنثى واحدة. والله أحكم وأعلم.

وصلى الله على محمد الذي أوتي علوماً كثيرة سبق بها أهل زمانه وظهرت في حديثه المعجز فبين تأثير الطعام، وتأثير البيئة، والصنعة على الإنسان وتأثره بما حوله، فتصطبغ شخصيته بصفات تتلاءم مع ما يفعل، ومع من يتعامل.

## (٤) الفروق الفردية:

لعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن علم النفس قام على قاعدة أساسية هي "الفروق الفردية" [يقول عنها الدكتور عبد الحميد محمد الهاشمي: "من أهم الموضوعات التي تعنى بها الدراسات الحديثة في التوجيه النفسي، والمناهج التربوية، والتخطيط الاجتماعي لإعداد الأفراد لمستقبل سعيد وحياة فضلى" المرجع رقم (١٥) /٧/ ].

ويقول عنها:

يدل لفظها على معناها دلالة صادقة وهي:

"تلك الصفات التي يتميز بها كل إنسان عن غيره من الأفراد سواء كانت تلك الصفة جسمية أم عقلية، أم مزاجية، أم في سلوكه النفسي أو الاجتماعي" [السابق /٧/ المرجع رقم (٩) /٢٤/ ].

ويقول الدكتور فؤاد البهى السيد عنها:

"مقياس لمدى الاختلاف القائم بين الناس في صفة مشتركة، وهكذا يعتمد مفهوم هذه الفكرة على مفهومي التشابه والاختلاف، التشابه النوعي في وجود الصفة، والاختلاف الكمي في درجات مستويات هذا الوجود" [ المرجع رقم (٩) / ٢٣-٢٢ / ] أي أن كل فرد من أفراد البشرية يختلف عن أخيه الإنسان في أمور عدة، وإن اتفق في مظهره العام مع أخيه، وفي الوظائف الجسدية التي تؤديها كافة الأجهزة المكونة لجسده، فهو وإن كان الذكاء ـ مثلاً ـ عنصراً مشتركاً بين الناس كافة إلا أن هذا الذكاء يختلف من فرد إلى آخر قوة، وضعفاً، كماً وكيفاً.

ويقول الدكتور فؤاد السيد: الفروق الفردية ظاهرة رئيسية من ظواهر الحياة

وبدونها لا تستقيم الحياة الإنسانية، بل ولا تستقيم الصور الأخرى للحياة، فهي قائمة في المملكة النباتية، وقائمة في المملكة الحيوانية، وتصل قمتها عند الإنسان، وهي التي تضفي على المجتمع الإنساني خصوبته، ونقاوته، وتباينه، وتداخله، وهي التي تجعل من بعض الأفراد ساسة، ومن الآخرين علماء ومن غيرهم زعماء وقادة.

من هذا التباين يتكون المجتمع، فيتفاعل بعضه مع البعض الآخر، وتنتظم وظائف المجتمع، وتتضح وظائف الأفراد المختلفين في بناء ذلك المجتمع، ولوكان الناس جميعاً على قدر واحد من "الذكاء" أو من "المعرفة" أو في القوة البدنية لاختل ميزان المجتمع [المرجع رقم (٩) /٤٢ / وانظر المرجع رقم (٣) /٣٠٧]. وقد وجدوا في علم النفس بالبحث والاختبارات المختلفة أن أكثر الناس يقعون في الوسط بين الغباء المفرط، والذكاء المرتفع، فقليلون جداً هم الأغبياء وقليلون هم الأذكياء جداً وما يسمون بالعباقرة ـ ويقال مثل هذا عن كافة الأفعال النفسية، والسمات التي يتسم بها الفرد الإنساني، فإنها تختلف شدة وضعفاً بين فرد وآخر، وأكثر الاختبارات التي يجريها علماء النفس إنما هي لقياس هذه الفروق الفردية.

يقول الدكتور فؤاد البهى السيد:

" تؤكد نتائج أغلب الأبحاث العلمية في ميدان الفروق الفردية للصفات العقلية المعرفية، والمزاجية، والجسمية وجود تنظيم هرمي لنتائج قياس تلك الفروق، وتحتل أعم صفة قمة الهرم تليها الصفات التي تقل عنها في عموميتها، ويستمر الانحدار حتى يصل إلى قاعدة الهرم التي تتكون من الصفات الخاصة التي لا تكاد تتعدى في عموميتها الموقف الذي تظهر فيه" [المرجع رقم (٩) /٢٩/].

وقد قرروا أن هناك فروقاً بين أفراد الجنسين وظيفياً وجنسياً (فيزيولوجياً وسيكيولوجياً) فالمرأة امرأة، والرجل رجل، لكل منهما -بصورة عامة -صفاته الخاصة به، فلا يجوز أن نعطي وظائف الرجل للمرأة ولا العكس، حتى لو حدث وأعطينا وظائف أحدهما للآخر فلا يصح أن ننتظر من أحد الجنسين أن يعطي نتائج متماثلة مع النتائج التي يعطيها الجنس الآخر في العمل الواحد الذي يقومان به.

وقد ذكروا ـ أيضاً ـ أن للفروق الفردية أنواعاً، وهي :

١- فروق فردية تظهر فيما يتباين به إنسان عن أخيه الإنسان، دون النظر إلى نوعه الجنسي من ذكر وأنثى، أو جنسيتهم القومية (عربي أو هندي أو صيني أو إنجليزي) وتتجلى هذه الفروق في أبعادها التكوينية لدى الإنسان، فهناك فروق جسمية (من طول أو قصر، وسمنة أونحافة).

وفروق نفسية ( من تفاؤل أو تشاؤم، وتردد أو إقدام ) .

وفروق اجتماعية ( من روح اجتماعية أو حب للوحدة، ومرونة في المعشر أو تحجر).

وفروق عقلية ( من ذكاء أو توسط أو ضعف أو بله ).

٢- فروق جنسية يتمتع بها كل من الذكور أو الإناث: وهذه الفروق الجنسية
 حقيقة عضوية في تركيب الجسم، وأعضائه وأعصابه.

ولذكر أثره البين في الأبعاد الاجتماعية والإنفعالية مما يؤهل كل جنس ليقوم بوظيفته الخاصة في تحمل أعباء الحياة، وفي إكماله لنقص الطرف الآخر في الحياة الإنسانية المستقيمة. ٣- وهناك فروق جماعية، أو قومية، وذلك ما يميز به شعب أو مجتمع عن آخر، فللعرب نفسيتهم العامة التي تميزهم عن نفسية غيرهم. [انظر المرجع (١٥) /٨-٩ /]. الفروق الفردية في السنة المطهرة:

جاءت السنة النبوية منذ أربعة عشر قرناً سابقة العلوم النفسية الحديثة في تقرير هذه الفروق الفردية الكائنة بين الناس من ناحية، ومعتبرة لهذه الفروق في معالجتها للنفوس الإنسانية، فما يصلح لفرد قد لا يصلح لآخر، فيعطى كل إنسان ما يحتاج إليه من التوجيه والتربية والتعليم بحسب حاجته، وبحسب طاقته، فما يقدر عليه إنسان قد لا يقدر عليه آخر.

فأما بالنسبة لتقرير السنة النبوية لهذه الفروق الفردية، فنلمسه في أحاديث كثيرة منها:

حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلِيُّ :

"الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" (٧٩).

فإذا أردنا أن ندرك مدى اختلاف الناس في صفاتهم، فعلينا أن نتصور المعادن، واختلافها في الصورة، وفي الصفة وفي قابليتها للطرق والصياغة، والسحب، والتحول، وفي نقلها للحرارة والكهرباء، وقابليتها للمغنطة والتفاعل.... إلى غير ذلك من الخواص الفيزيائية والكيميائية لكل معدن من المعادن الموجودة في هذه الأرض.

فهذا الحديث يصور الناس تصويراً دقيقاً حين يُشَبِّه أفرادهم بالمعادن المختلفة المتباينة، ويعطى كذلك قاعدة كلية للناس، وأنهم مختلفون فيما بينهم

كاختلاف المعادن، فمن الناس من يصعب تغيير صفاته السيئة التي رسخت في نفسه، أو الحسنة صعوبة قلب الحديد ـ أو أي معدن آخر ـ إلى ذهب، وهذا وإن كان ممكناً ـ نظرياً ـ فهو من الناحية العملية يحتاج إلى جهد كبير، وإنفاق كثير، وصبر شديد، ودقة متناهية . . . . ومن الناس من هو سهل التبديل والتغيير حتى كانه كل يوم في خلق جديد وصفة جديدة، والناس بين هذين درجات متباينة مختلفة .

والحديث ـ ذاته ـ أوضح أن التميز بين الناس يكون نادراً، وذلك حين شبه الناس بمعادن الذهب والفضة، فهذان المعدنان نادران في الأرض بالنسبة لغيرهما من المعادن، وهما ممتازان في صفاتهما، وفي مكانتهما بين الناس وكذلك الممتازون في الناس نادرون من حيث صفاتهم وسبقهم.

إضافة إلى ذلك أوضح أن الممتازين درجات، فمنهم من هو بمثابة الذهب، وهو أعلى، وأغلى، ومنهم من هو دون ذلك بمثابة الفضة، وهو أقل درجة من الذهب، وكذلك الناس، منهم العبقري الفذ المنفرد بصفات لا يقاربه فيها إلا القليلون النادرون، ومنهم الأغبياء، ومَنْ هم بين الدرجتين كثير جداً يشمل جميع الناس.

ويؤكد هذا المعنى ـ وهو قلة وجود الممتازون في مجتمع الناس ـ حديث عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَيْنَا :

"تجدون الناس كإِبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة "(٠٠).

[أشار الحديث إلى أن نسبة الممتازين إلى غيرهم هو (١) إلى (١٠٠) أو أقل وهذا ما توصل إليه علماء النفس في عصرنا الحاضر بعد اختبارات، ومقاييس

متعددة إلى أن نسبة العباقرة (الأذكياء جداً) - هو (١٪) انظر المرجع رقم (١٠) / ١١٠- ١١٥ / وغيره من كتب علم النفس]. ولا شك أن الحديث يشير إلى ما هو أعم من الذكاء.

ومعنى الحديث أن مرضي الأحوال من الناس، الكامل الأوصاف، الرفيع الصفات، العالى الإمكانات، والقدرات قليل فيهم جداً كقلة الراحلة في الإبل.

والراحلة: البعير الكامل الأوصاف، الحسن المنظر، القوي على الأسفار، وهو النجيب.

فالمتميزون بين الناس قلة نادرون لا تجدهم إلا لماماً وهم الذين يستطيعون أن يحملوا الناس على الخير، ويدلونهم عليه، ويرشدونهم إليه.

فأكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل والكمال فعددهم قليل جداً، فهم ممنزلة الراحلة في الإبل الحمولة، وهنا يظهر الإعجاز النبوي في أجلى معانيه حيث يخبر رسول الله عَلَيْهُ بأن نسبة الممتازين هي ١٠٠/ وهي النسبة التي قررها علماء النفس في هذه العصور.

ولقد بين رسول الله عَلَيْ في الأحاديث المتنوعة أن الحذق في الأمور، والفطنة، والعقل إنما هي فطرة فطر الله الناس عليها، فمنهم العاقل النبيه الفطن، ومنهم العاجز الغبي الجاهل، وهذا أمر يتعلق بالقدرات التي أعطيها كل إنسان، فلا يمكن جعل الغبي ذكياً، ولا العكس إلا بقدر قليل جداً، وليس معنى هذا أنه من الممكن أن تظهر هذه القدرات دون أن يكون هناك بيئة تساعد على ذلك، وتشجعه، أو بدون تعلم وتعليم، فلا بد من العلم، والخبرة والتدريب حتى تشحذ هذه القدرات، وتظهر في أرض الواقع والتجارب.

قال طاووس بن كيسان: أدركت ناساً من أصحاب النبي عَلَيْكُ يقولون: "كل

شيء بقدر "وسمعت عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ يقول: قال رسول الله عنهما ـ يقول: قال رسول الله

والكَيْس: ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور.

ومعنى الحديث أن العاجز قد قدر عجزه، والكيِّس قد قدر كَيْسَه، والمراد به هنا الفطنة والحذق والذكاء، وقد يراد بالكيس العقل والحزم والإقدام على العمل كما في حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي عَلَيْتُهُ قال:

"الكيِّس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله "(٨٢).

فالعاقل الحازم هو الذي يحاسب نفسه دائماً على ما أقدمت عليه، ويهذبها، ويربيها على شرع الله تعالى، والجاهل هو الذي يعيش في أحلامه، ويعطي نفسه ما تهوى، ثم يتمنى على الله أن يسدده ويوفقه، ويجعله من المفلحين.

وقد كان رسول الله عَلِيَّهُ يستعيذ بالله تعالى من العجز (٨٣).

[والعجز: هو الضعف، يقال: عجز عن الشيء يعجز فهو عاجز أي ضعيف، والعجز: نقيض الحزم لأنه يضعف في رأيه (انظر معجم مقاييس اللغة ٤/٢٣٢/ لابن فارس). وأصل الكَيْس: العقل، والكَيْس العاقل، والكَيْس في الإنسان خلاف الحُرْق لأنه مجتمع الرأي والعقل].

وعلى كل المعاني للعجز والكَيْس، تدلنا الأحاديث النبوية الشريفة على أن الناس متفاوتون في قدراتهم الذاتية: في الذكاء والفطنة، وأن ذلك من تقدير الله تعالى لتسير الأمور في هذه الحياة بصورة طبيعية، ويكون فيها بعض الناس أكثر ذكاء، وأدق فطنة، وأسد حكماً في الأمور، وأوثق ربطاً لحيثياتها، ويكون

الآخرون سائرين وفق ما يرسم لهم القادرون.

يقول الدكتور الهاشمي: "وقد أثبتت (الدراسات والتجارب) أن الذكاء وراثي فطري لاتصاله بالجهاز العصبي ومراكزه، وأن أثر الرعاية في تغييره قليل" [المرجع رقم (١٥) /٤٨/].

ويذكر هنا حديث رسول الله عَيْكُ الذي سبق ذكره:

"خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".

وكذلك هم يتفاوتون بعقلهم، واستعمالهم له في الأمور المعروضة أمامهم، فبعضهم يحكم عقله في كل شأن، ويحزم رأيه، ويتخذ قراره على ضوء العقل الحكيم، والتفكير المتين، والرأي الراشد، والبعض الآخر يحكم هواه المتردد في نفسه، فيرديه في المهالك، ويبعده عن مرضاة الله تعالى، ويوبقه في الرذائل، وما بين ذلك، فتقرير رسول الله عليه ذلك في حديثه يرشدنا بصورة واضحة إلى سبقه العلمي المتميز في القضايا التي لم تستطيع العلوم الإنسانية أن تصل إليها إلا بعد جهود، واختبارات متنوعة، وفي عصور متأخرة فصلاة الله وسلامه على الرسول الخاتم الذي أرسل بالإعجاز العلمي في شأنه كله.

ومن الأحاديث الدالة على الفروق الفردية في القدرات المختلفة بين الناس ما جاء عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عُلِيَّة :

"إذا ضيعت الأمانة، فانتظر الساعة.

قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟

قال: إذ وُسِّد (أو أسند) الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة "(٨٤).

فلكل عمل من الأعمال من يحسنه، ولا يصلح أن نضع الإنسان إلا في الموضع الذي يليق به، وهذا يحتاج من الأمراء والقادة، والرؤساء الذين على الناس أن يعرفوا رجالهم، ولماذا يصلح كل منهم، فيضعون كل واحد في المكان اللائق به الذي يحسنه، ويصلح له بحسب القدرات الكامنة فيه، وبحسب ميوله الظاهرة والخفية.

يقول الدكتور عبد الحميد الهاشمي: "لرعاية الفروق أهمية ذاتية إذ تساعد الفرد على تفهم نفسه، واستغلال مواهبه، ومعرفة حدودها، فدراسة الفروق تقدم للفرد صورة نفسه في أعين الآخرين، أو في مرآة نفسه، وإذا عرف الإنسان نفسه وزنها بالقسطاس المستقيم أدرك حدودها، فوقف عندها، وأدرك إمكاناتها، فأحسن استغلالها إلى أقصى ما يمكن لها من حدود الكمال. [المرجع (١٥) / ٤٠].

فالحديث يعتبر أصلاً في اختبار القدرات لمعرفة الإنسان، ومعرفة ما هو أهل للقيام به من الأعمال ، حتى يعطى كل إنسان ما يستحقه من العمل المناسب وإمكاناته، وقدراته، يقرره رسول الله علم المناسة عشر قرناً سابقاً أهل علم النفس في تقريرهم ومتميزاً عليهم بإعطاء قواعد عامة شاملة.

ومن ذلك ـ أيضاً ـ حديث جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي علام قال:

"اعملوا فكل ميسر" وفي رواية "كل ميسر لعمله"(^^).

قد أفاد هذا الحديث الكريم أن على الإنسان أن ينطلق في مضمار هذه الحياة للعمل فيها ثم هو سييسر الله له العمل الذي يحسنه ويتقنه بحسب ما قدر الله

تعالى له، فالتخصصات الموجودة إنما تكون بحسب إمكانات كل إنسان، وسيُسير الله تعالى كل عامل لما خلق له من الأعمال المناسبة لقدراته، فعلينا أن نطلق الفرد في مضمار الحياة ونراقبه في تصرفاته لنعرف ميوله واتجاهاته فهذا الحديث الشريف يعد سبقاً علمياً لرسول الله عَيَّا فيما تجريه مدارس الأطفال من الاختبار لمعرفة اتجاهات الطفل لتنميتها، والعناية بها حتى تصل إلى نهايتها بأقصر مدة ممكنة، فصلوات الله وسلامه على هذا الرسول الكريم الذي أرسل بالعلم.

ومن الفروق الفردية التي ذكرت في السنة النبوية:

الفروق في الاتجاهات الإنسانية، فمن الناس من يتلاءم مع العلم وينسجم ومسائله، فيبذل في سبيل ذلك ما يستطيع حتى يحصله، ولو أنفق في سبيل ذلك كل ما يملك، ومنهم العابد الزاهد الذي يحب أن يعمل لله تعالى عبادة، وذكراً، فيقف بين يديه مصلياً، أو صائماً... ويترك الدنيا وزينتها وما فيها في سبيل العبادة، و لا شك أن العالم الذي يتعلم العلم ويعمل به، ويعلمه الناس أكثر التزاماً بسلوك السبيل الذي أرشدنا إليه رسول الله عَيْنَ ولذلك فضله على العابد.

"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين "(٨٦).

فإن الفقه هو الفهم، وفهم النصوص الشرعية يحتاج إلى قلب واع، وعقل راجح وذهن نفاذ يستطيع أن يغوص إلى أعماق النص ليفهم منه المراد، ولا شك أن هذا من القدرات الخاصة التي يعطاها بعض الناس دون آخرين.

وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

"وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر"(٨٧).

وعن أبي أمامة الباهلي ـ رضي الله عنه ـ قال: ذكر لرسول الله عَلَيْهُ رجلان عابد، والآخر عالم، فقال رسول الله عَلَيْهُ: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم "(٨٨).

فالرجل العابد وإن كان صالحاً يعمل لله تعالى، ولكن نفعه يقتصر على نفسه، أما العالم فنفعه متعد إلى غيره، والمقصود في هذه الحياة أن نتعاون على الخير، ونأخذ بأيدي بعضنا بعضاً لنصل إلى مرضاة الله تعالى والقدرات الخاصة بالأفراد من الأمور التي نص عليها علماء النفس في عصرنا الحاضر وبينوا تفاوت الناس في هذه القدرات، وقد سبقهم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه للنص على ذلك، وتبيانه.

ومن الفروق التي أشير إليها في السنة النبوية:

الفروق في ناحية الحفظ، والفهم، فعن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله على يقول:

"نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً، فحفظه حتى يبلغه، [فرب مبلغ أوعى من سامع]، ورب حامل فقه ليس بفقيه"(٨٩).

وهذا الحديث يعطينا صورة من صور الاختلاف بين الناس، فبعضهم عنده

مقدرة على الفهم والاستنتاج، وإعطاء الحكم لكل حادث يقع في هذه الدنيا بما أعطاه الله تعالى من ملكة المحاكمة والقياس، والاستنباط، فيعطي للحوادث ما يراد منها من الأحكام والشرائع والسنن، وبعضهم الآخر عنده مقدرة على الحفظ، والاتقان، وضبط ما يسمع في ذاكرة لا تفوتها صغيرة ولا كبيرة، وكأنها مسجل يسجل، ويستطيع أن يستعيد ما حفظه ساعة يريد.

فقد يكون الإنسان حاملاً للفقه، ولكنه لا يملك القدرة على الفهم والاستنباط، فعليه أن يؤدي هذا العلم الذي يحمله، وهذا الفقه الذي يحفظه كما سمعه ليفهم من يسمعه ممن عنده ملكة الاستنباط ما يراد منه من الأحكام الدقيقة المبنية على المحاكمة العقلية.

فهذه الملكات يتصف بها بعض الناس دون الآخرين، فملكة الحفظ غير ملكة الفهم، وكل منهما يحتاجه الناس في حياتهم، فمن رأى في نفسه الميل إلى الخفظ، والضبط، فليتوجه إلى التخصص الذي يحتاج إلى حفظ، واتساع فيه، ومن رأى في نفسه غير ذلك، فليتوجه إلى التخصص الذي لا يحتاج إلى حفظ متين، وكذا المشرف على الأولاد يوجه كلاً منهم بحسب ما فيه من ميول وما يظهر عليه من القدرات والإمكانات ليتخصص فيه.

ففي هذا الحديث إشارة إلى هذا الأمر المهم في حياة الناس، وتوضيح إلى مراعاة الفروق الفردية في العلم، وفيه إشارة إلى الاختبارات النفسية التي تجرى لمعرفة القدرات الذهنية والفكرية لدى الأطفال لتوجيههم إلى الإختصاص الذي يحسنونه.

يقول الدكتور الهاشمي في "القدرات الخاصة":

نجد فردين متساويين في الذكاء العام، وهما في مستوى دراسي واحد، ولكن كل منهما يتفوق في مادة دراسية خاصة، أو هواية معينة لا يشاركه فيها الفرد الآخر. ثم يتكلم عن أهم القدرات الخاصة فيذكر منها:

٣- القدرة الحافظة والذاكرة.

٥- القدرة الاستقرائية والاستنباطية والقياسية. [ المرجع رقم (١٥) / ١١٨ – ١٢٠ - ١٢٠ / ].

وقد بين رسول الله عَلَيْكُ فرقاً آخر يكون عادة بين الناس، وهو المقدرة على إِظهار الحق وتوضيحه، وبيانه للناس.

فعن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ أن رسول الله عَلِيُّ قال:

"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار "(٩٠).

فيثبت رسول الله عَلَيْكُ في هذا الحديث أن بعض الناس قد يكون فطناً لَسِناً، مفهواً، قادراً على التلاعب بالألفاظ حتى يظن أن الحق معه، وليس هو كذلك [قلت: ولعل بعض ذلك يدخل ضمن ما يسميه علماء النفس بالقدرة اللغوية التي تتجلى بمقدرة فرد على حفظ أكبر عدد ممكن من الألفاظ اللغوية، والتعبيرات الإصطلاحية ومعرفة الكلمات، ومرادفاتها، وأضدادها.. [أنظر مرجع رقم (١٥) / ١٢١].

ويفهم منه أن بعض الناس قد يكون عيياً لا يستطيع أن يبين لسانه عن حقه الثابت، يتلعثم في نطقه حتى يظنه القاضي أو الحاكم أنه ليس بذي حق، فيقضي

لخصمه، وهذا من الفروق الواضحة بين الناس، أثبتها رسول الهدى عَيَّا في قوله عَلَيْهُ في قوله

"إن من البيان لسحراً" (٩١).

هذا بالنسبة للأذكياء أما الطرف الآخر، وإن كان مفهوماً من الأحاديث السابقة لأنه المقابل للذكي، وقد ورد بعض الأحاديث التي تشير إليه فعن أبي هريرة - رضى الله عنه ـ عن رسول الله عَلَيْكُ قال:

"إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناج بعوضة"(٩٢).

ومثله حديث عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال:

"اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟!

قال الآخر: يسمع إِن جهرنا، ولا يسمع إِن أخفينا.

وقال الآخر: إِن كان يسمع إِذا جهرنا فإِنه يسمع إِذا أخفينا " فأنزل الله تعالى:

﴿ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ﴾ (الآية ٢٢ من سورة فصلت).

وفي رواية الترمذي: أنه سمع إليهم يقولون ذلك، فأخبر بذلك رسول الله

فتبين لنا هذه الأحاديث أن العبرة ليست للصورة الظاهرة بل العبرة لعقل الإنسان وعمله، وما يقدمه لخير المجتمع، كما فيه إشارة واضحة إلى الصلة القوية،

والارتباط بين الوظائف الجسدية والعمل العقلي. ، ورسول الله عَلِيه في هذا وذاك سبق عصره الذي وجد فيه ، ويخبرنا بهذه المعايير الدقيقة ، ويعطينا الحقائق التي تشهد أنه رسول رب العالمين ، الذي علمه وفضله ، وأكرمه .

ومن الفروق الفردية التي أوضحتها السنة النبوية بين أفراد الناس: الاستفادة من العلم والإِفادة منه، وقد جاء في ذلك حديث أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه \_قال: قال رسول الله عَلَيْكُم:

"إِن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فأنبتت الكلا، والعشب الكثير.

وكان منها أجادب أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا منها، وسقوا، وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء، ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى، ونفعه ما بعثني الله به، فعلم، وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به "(٩٤). فانظر إلى هذا التمثيل البديع، حيث مثل رسول الله عَيَّهُ العلم الذي جاء به مثل المطر، ومثل الناس مثل الأرض، فأرض أخذت المطر، وتفاعلت معه فأزهرت، وأورقت بشتى أنواع الطعام والمزارع، فاستفادت هي في نفسها، وأفادت الناس.

وهناك أرض إنما هي توصل الخير إلى الناس، وأما هي فلا تستفيد شيئاً، وهناك أناس كثيرون ينفعون غيرهم، ولا يستفيدون شيئاً من العلم الذي يبلغونه للناس. والفرقة الثالثة جاءها العلم الوفير الغزير، فلم تحتفظ به، ولم تستفد منه بل مر بها وذهب عنها إلى غير رجعه، فكانت هي معبراً للمرور فقط.

هذه أنواع الناس بالنسبة لقبولها للعلم، وإعطائها إِياه، فهناك فروق بين الأفراد

كما يقرره هذا الحديث في قبول العلم، والتفاعل معه، والعمل بما يقتضيه فهذا أحد الفروق الفردية المعتبرة بين الناس سبق في النص عليها رسول الله عليها.

ومن جملة الأحاديث التي أوضحت شيئاً من الفروق بين الناس، حديث أبي كبشة الأنماري ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يقول:

"ثلاث أقسم عليهم، وأحدثكم حديثاً، فاحفظوه:

ما نقص مال عبد من صدقة.

ولا ظلم عبد مظلمة، وصبر عليها إلا زاده الله بها عزاً.

ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب فقر ـ أو كلمة نحوها ـ.

زاد في رواية "وما تواضع عبد لله إلا رفعه".

وأحدثكم حديثاً فاحفظوه:

إنما هذه الدنيا لأربعة نفر:

\_عبد رزقه الله مالاً وعلماً، فهو يتقي في ماله ربه، ويصل به رحمه، ويعلم أن لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل.

\_وعبد رزقه الله علماً، ولم يرزقه مالاً، فهو صادق النية لله يقول: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان، فأجره بنيته، فأجرهما سواء.

\_ وعبد رزقه الله مالاً، ولم يرزقه علماً، فهو يخبط في ماله بغير علم، ولا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل.

\_وعبد لم يرزقه الله مالاً، ولا علماً، فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، ووزرهما سواء "(٩٥).

فقد أوضح هذا الحديث حال الناس في المال، وتطبيقهم للعلم الذي تعلموه وجهلهم فيما يطلبونه من القيام بالأعمال، وهذا كله مبني على ما بين الناس من فروق بين أفرادهم، وفي عقلهم.

وقد حدثنا رسول الله عَيْدَ عن جانب آخر من جوانب الفروق الفردية بين فئات الناس، وذلك في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ قال:

خطبنا رسول الله عَلَيْهُ خطبة بعد العصر إلى مغيربان الشمس حفظها من حفظها، ونسيها من نسي، بما هو كائن إلى يوم القيامة، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. فإن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء. ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى:

- ـ منهم من يولد مؤمناً، ويحيا مؤمناً، ويموت مؤمناً.
- ـ ومنهم من يولد كافراً، ويحيا كافراً، ويموت كافراً.
- ـ ومنهم من يولد مؤمناً، ويحيا مؤمناً، ويموت كافراً.
- ـ ومنهم من يولد كافرأ، ويحيا كافرأ، ويموت مؤمناً.

ألا إِن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه، فإذا وجد أحدكم شيئاً من ذلك فالأرض الأرض [ أي ليلزم الأرض جلوساً أو استلقاءً].

ألا إِن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا،

فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء.

وسريع الغضب سريع الفيء فإنها بها،

ألا إن خير التجار: من كان حسن القضاء، حسن الطلب،

وشر التجار: من كان سيء القضاء، سيء الطلب،

فإذا كان الرجل حسن القضاء سيء الطلب،

أو كان سيء القضاء حسن الطلب، فإنها بها.

ألا وإن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ألا وأكبر غدر أمير عامة.

ألا لا يمنعن رجلاً مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه.

ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر.

فلما كان مغيربان الشمس قال:

ألا إِن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها، مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى "(٩٦).

- ويدخل هذا الحديث في ما نص عليه من الفروق بين الناس في الفروق الاجتماعية والفروق السلوكية التي يختلف فيها فرد عن آخر في سلوكه تجاه مؤثر واحد وكذا في الفروق المزاجية.

فقد ذكر لنا رسول الله عَلِيُّهُ:

- جوانب الثبات والتحول في الإنسان من حيث ما يعتقد به إيماناً وكفراً، فهناك أناس ثابتون على الإيمان ما عاشوا أبداً لأن إيمانهم راسخ في نفوسهم رسوخ الجبال الراسيات.

ومقابل ذلك هناك أناس لا يتحولون عن الكفر إلى الإيمان رغم وضوح الآيات الإيمانية في أنفسهم، وفيما حولهم.

ـ ونوع ثالث يتصفون بعدم الثبات، والاستقرار، فعندما يقتربون من الموت يتركون ما عاشوا عليه من الإيمان.

- ونوع رابع يتأثرون بالموت ودنوه، فيحرك في نفوسهم آيات الإيمان، فيدعون ما عاشوا عليه من الكفر، ويلجأون إلى العقيدة الواضحة الصحيحة قبيل الموت، فيستقبلون الحياة الآخرة بالإيمان.

- والجانب الآخر الذي تضمنه الحديث الشريف، أنواع الناس من حيث سرعة الانفعال، وبطئه أمام الحوادث المختلفة ، والمؤثرات المتباينة، وكذا سرعة رجوعهم، وانطفاء جذوة الانفعال في أنفسهم، وبطء ذلك الرجوع.

- والجانب الثالث الذي أوضحه حديث رسول الله على أنواع الناس التجار في سلوكهم التجاري مع الناس، في حسن قضائهم لديونهم، وإعادة الحقوق إلى أهلها في الوقت المحدد، والتاريخ المضروب فيما بينهم. وحسن أدائهم لهذه الحقوق عن طيب خاطر، وسماحة نفس، وابتسام وجه، وسوء معاملتهم للناس في هذين الطرفين، فمن الناس من يؤدي ما عليه من دين كأنه يقتلع ذلك من نفسه اقتلاعاً، رغم أنه حق واجب عليه أداؤه فأنت حين تسمع حديث رسول الله على تسمع إلى عالم عارف بالنفس الإنسانية، وعارف صفاتها، وسماتها، وكأنه متخصص بعلم النفس، قد أمضى فيه حياته.

فيصلوات الله وسلامه على هذا النبي الأمي الذي أوتي من العلم ما وسع الآفاق، وسبر النفس الإنسانية في أغوارها.

وهناك فروق اجتماعية بين الناس، فبعض الناس يحب الاختلاط وآخرون يحبون العزلة رجاء السلامة من أذى الناس، والإضرار به، وقد حث رسول الله على على الاختلاط والصبر على الأذى.

فعن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال : قال رسول الله عَلِيَّة :

"المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم "(٩٧).

فهنا علل فضل الذي يخالط الناس بالصبر، فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يصبر فعليه أن يعتزل، وكلا الأمرين يرجع إلى صفة الإنسان نفسه، وهو أدرى بها من غيره، ولذلك رأينا الإمام البخاري عقد باباً في كتاب الرقاق من صحيحه: باب العزلة راحة من خلاط السوء ". [أنظر فتح الباري].

وعن أبي ذر ـ رضى الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال:

"الوحدة خير من جليس السوء" (٩٨).

فليس المقصود أن يعتزل الإنسان الناس مطلقاً، وإنما يعتزل إذا لم يجد صاحباً صادقاً ينفعه ويزيده من الخير، ولذلك جاء الأمر بصحبة صاحب الدين الذي يزيد نفعه للإنسان، ويدله على طريق الخير ويبعده عن طريق الشر، وهذا هو المقصود بالاجتماع بالناس أن يزيد الإنسان منفعة، ويقل ما يصيبه من الضرر، ولعلنا في بحث آخر نعرض لهذا الأمر.

وحتى في اجتماع الإنسان بالآخرين أوضح لنا رسول الله عَلَيْكُ بعض الآداب في معاملة الناس مثل الرفق واللين، وأن نبتعد عن الشدة والغلظة، وأن نداري بعض

الناس الذين يحتاجون إلى المداراة ومما ورد في ذلك قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: دخل رهط من اليهود على رسول الله عَلَيْكُ ـ فقالوا:

السام عليكم، ففهمتُها، فقالت: عليك السام واللعنة.

فقال رسول الله عَلِي عَلَي عالم عَلَي عائشة. فإن الله يحب الرفق في الأمر كله

فقلت: يا رسول الله. أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله عَلَيْهُ: فقد قلت: عليكم (٩٩).

فهؤلاء الناس لما كانوا ليسوا أفراداً في المجتمع الإسلامي، وإنما هم مجموعة تتعايش مع المجتمع الإسلامي أجابهم رسول الله على الله على الله عائشة أن الله تعالى هناك سباب أو نقاش أو ما أشبه ذلك، وقد بين للسيدة عائشة أن الله تعالى يستجيب لنا فيهم ولا يستجيب لهم فينا، فهم بقولهم "السام عليكم "لن يستجيب الله لهم هذا الدعاء بينما قول رسول الهدى ـ صلى الله عليه وسلم لهم "عليكم" سيستجيب الله له فيهم. (والسام: الموت) فرسول الله عليه وهو يعطينا أصول التعاملات الاجتماعية يشير لنا بأن بعض الناس يتصفون بالضغينة والمعاداة في قلوبهم، فلا يسلم المرؤ من شرهم حتى في سلامهم، كما تظهر فطنة وذكاء النبي على في التعامل مع أمثال هؤلاء دون إثارة اجتماعية، أو غضب ظاهر، والتعامل مع جميع أصناف الناس بالحسنى، والرفق يحتاج إلى علم وتدريب ومهارة، فصلى الله على معلم الناس الخير.

هذا وأما بالنسبة لاعتباره عَيَاتُ لهذه الفروق في معاملة الصحابة الكرام، فهذا بحده كثيراً في حديث رسول الله عَيَاتُ وذلك في اختلاف أجوبته عن سؤال واحد، وقد اشتهر عن علماء الحديث قولهم:

"إِن الجواب اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات" [ أنظر فتح الباري ٥/ ٩/].

وكذلك كان يخص بعض الصحابة الكرام بحديث أو قول، أو يشير إليه بكلمه أو دعاء يثير فيه كوامن نفسه ليسعى إلى تنمية ذلك حتى يغدو عالماً في الأمر الذي أشار إليه رسول الله عَلَيْكُم.

ومن هؤلاء زيد بن ثابت رَخِيالْتُكُ قال:

«أتي بي النبي عَلَيْكُ مقدمه المدينة، فأعجب بي، فقيل له: هذا غلام من بني النجار قد قرأ فيما أُنزل الله عليك بضع عشرة سورة، فاستقرأني، فقرأت (ق) فقال لي: تَعَلَّم كتاب يهود، فإني ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته في نصف شهر، حتى كتبت إلى يهود، وأقرأ له إذا كتبوا إليه».

وفي رواية قال: «إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على أو ينقصوا، فتعلم السريانية» (١٠٠).

فهذا غلام رأى فيه رسول الله عَلَيْكُ النجابة، والمقدرة الخاصة في اللغة، فوجهه إلى تنمية هذه المقدرة، وتزكيتها حتى تؤتي ثماراً طيبة مباركة، فأمره أن يتعلم اللغتين اليهودية والسريانية، وكان عمره عند مقدم النبي عَلِيْكُ أحد عشر عاماً. وكان يكتب الوحي [ انظر تهذيب التهذيب ٣٩٩/٣].

وكذلك رأينا رسول الله عَلَيْكَ يخص ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بدعائه له، وذلك لما رأى من نباهته وذكائه، وأشار له بالدعاء الذي دعاه إلى السبيل الذي يفلح فيه، وينجح في هذه الدنيا.

فعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال:

"دخل النبي عَلِي الخلاء، فوضعت له وَضوءاً، فلما خرج، قال:

مَنْ وضع هذا؟ فقالت له ميمونة: ابن عباس.

قال: فضمني إلى صدره وقال: اللهم علمه الكتاب ـ يعني القرآن ـ ".

وفي بعض الروايات" اللهم فقهه في الدين، وعلمه والتاويل "(١٠١).

قال ابن حجر: وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي عَلَيْكُ فيها، لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير، والفقه في الدين ـ رضي الله تعالى عنه ـ [فتح الباري ٧/ ١٢٠].

وكان ابن عباس من أعلم الصحابة بتفسير القرآن (١٠٢).

وذلك لما أشار إليه رسول الله عَلِيه بدعوته أن ينطلق إلى العلم، والمعرفة فيعب منهما ما شاء الله له. فعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال:

"لما توفي رسول الله عَلَيْهُ قلت لرجل من الأنصار: هلم نسأل أصحاب رسول الله عَلَيْهُ فإنهم اليوم كثير.

فقال: وا عجباً لك يا ابن عباس! أترى الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب رسول الله على أمن ترى؟ فترك ذلك، وأقبلت على المسألة فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل، فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه، فتسفي الريح على التراب، فيخرج، فيراني، فيقول: يا ابن عم رسول الله. ألا أرسلت إلي قاتيك؟

فأقول: أنا أحق أن آتيك، فأسألك.

قال: فبقي الرجل حتى رآني، وقد اجتمع الناس علي، فقال: هذا الفتى أعقل منى (١٠٣).

ولعل هذا الذي لحظه رسول الله عَلَيْكُ من نجابة ابن عباس، وفطانته هو الذي جعله يخصه بحديث من أحاديثه، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كنت خلف النبي عَلِيَّةً فقال:

يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفّت الصحف " (١٠٤).

فكأنه على الحفظ والإتقان والضبط فالقدرات الفردية التي كان يلحظها من القدرة على الحفظ والإتقان والضبط فالقدرات الفردية التي كان يلحظها رسول الله على الأفراد كان يشير إليهم، بدعاء أو بحديث لينمو هذه القدرات، وينطلقوا في الزيادة من سبر هذا الميدان الذي أشار به عليهم، فيصبحوا بعد ذلك أعلاماً، قد استفادو من قدراتهم الخاصة بإرشاد هذا الرسول العظيم الهادي إلى سواء السبيل.

ولنضرب مثالاً آخر عن تخصيص رسول الله عَيْكَ بعض أصحابه ببعض الأوامر أو المناهى، وهو "الأمارة" حيث نجد رسول الله عَيْكَ يقول:

"يا عبد الرحمن بن سمرة. لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها"(١٠٥).

فقد خص رسول الله عَلَيْهُ عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - بهذا النهي ولعله وجد فيه تطلعاً إليها، ورغبة فيها، فنبهه أن لا يطلب الأمارة، لأنه إذا أخذها عن طلب لم يجد عوناً من الله عليها، وإن جاءته بدون طلب أعانه الله تعالى على قضاء مسؤولياتها (قلت: وقد كان عبد الرحمن عاملاً على سجستان، وغزا خراسان ففتح فتوحاً) [انظر تهذيب التهذيب ٦/ ١٩١/ وقد كان ذلك من غير طلبه].

وقد حذر رسول الله عَلِي بصورة عامة عن الأمارة جميع المسلمين.

وذلك ما جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي عَلِيُّهُ قال:

"إنكم ستحرصون على الأمارة، وإنها ستكون ندامة، وحسرة ـ يوم القيامة ـ فنعمت المرضعة، وبئست الفاطمة "(١٠٦).

وعن أبي موسى الأشعري ـ رضى الله عنه ـ قال:

أقبلت إلى النبي عَلَيْكُ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يستاك، فقال: ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس -؟

قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل.

قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت، فقال:

"لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس "(١٠٧).

فهذان ردهما رسول الله عَلَيْكُ عن الأمارة لأنه لم يجد فيهما ما يستحقان ذلك، ومثله ما ورد عن أبي ذر الغفاري ـ رضى الله عنه ـ قال:

"قلت: يا رسول الله. ألا تستعملني؟

قال: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها"(١٠٨).

فأبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - من الصحابة الكرام المقربين، ولكن الأمارة شيء آخر تحتاج إلى نماذج من الناس يتصفون بصفات خاصة لاتوجد في كثير من الناس، ولهذا رد رسول الله عَلَيْهُ أبا ذر عن الأمارة لضعفه عنها، لا لضعفه المطلق، فقد كان من أكثر الصحابة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، لا يثنيه عن ذلك شيء.

ولما أُمَّرَ رسول الله عَلِي أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ طعن بعض الناس في إمارته، فقال:

"إِن تطعنوا في إِمارته، فقد كنتم تطعنون في إِمارة أبيه من قبله، وأيم الله إِن كان لخليقاً بالإِمارة وإِن كان لمن أحب الناس إلي، وإِن هذا لمن أحب الناس إلي من بعده"(١٠٩).

فانظر إلى قوله: "إن كان لخليقاً بالإمارة" فهو يبين أن زيد بن حارثة الذي طعن فيه من لا يعلم بصفات الأمراء فيه من صفات الإمارة ما يجعله جديراً بها، أهلاً لاستلامها، فيكون أميراً ناجحاً في إمرته، وإن ابنه كذلك، ولولا هذه الصفات لما أمَّرَهُ رسول الله عَيَا لا .

فالناس الذين يطلبون الإمارة لا يؤمرون، والناس الذين ليس فيهم الصفات

المؤهلة لهم بأن يكون أمراء لا يسلمون هذا المنصب، وأما من يتصف بالصفات اللازمة، فلا مانع من تأميره، ولو طلب هو ذلك، فعن عشمان بن أبي العاص رضى الله عنه \_قال: قلت:

يا رسول الله. اجعلني إمام قومي.

فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً (١١٠).

فهذا الصحابي الكريم طلب إمامة قومه، فأعطاه رسول الله عَلَيْهُ إياها لأنه رأى فيه ما يؤهله لذلك، وعلم أن ليس في قومه من يستحقها بصفات أفضل مما عنده فهنا نجد رسول الله عَلَيْهُ العالم بما في النفوس من صفات تؤهلهم للأعمال المختلفة، يشير على كل بما يستحقه من تلك الأعمال، ولا شك أن معرفة القدرات الخاصة تحتاج إلى امتحانات، واختبارات تجرى على المتقدمين للعمل لمعرفة إمكاناتهم، ولكن رسول الله عَلَيْهُ لما كان مؤيداً من الله تعالى مسدداً في تصرفاته، كانت معرفته بتلك الأمور من الوحي الرباني، فكان اختياره أكثر انضباطاً ودقة من أي اختبار يجريه الناس.

ومما يذكر في الفروق الشخصية ما ثبت عن النبي عَلَيْكُ من ذكره لبعض ما امتاز به بعض الصحابة عن بعضهم الآخر، وهو كثير مبثوث في كتب السنة، وأذكر هنا له أمثلة:

فمن ذلك ما رواه أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على :

"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياءً عثمان،
وأقضاهم على، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت،

وأقرؤهم أبي بن كعب، ولكل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح" (١١١).

وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله عَيْكُ:

"وما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر أشبه عيسى عليه السلام"(١١٢).

فقد أعطى رسول الله على الله الكرام، وهذا دليل على وجود الفروق الفردية في عن غيرهم من الصحابة الكرام، وهذا دليل على وجود الفروق الفردية في الأخلاق، وفي معاملة الناس وفي صفاتهم العلمية التي يتميزون بها، فهم يشتركون في كل هذه الصفات التي ذكرها لكل واحد منهم ويكون لكل واحد منهم تميز عن الآخر بزيادة إحدى الصفات عن الآخرين، وهذا حكم خبير يعطي كل واحد ما يتصف به عن علم دقيق، ومعرفة بصفات النفس الإنسانية، فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم الذي كان الوحي الرباني دليله في كل حكم من أحكامه مما يؤكد صدقه، وصحة دعوته.

وقال أبو الدرداء ـ رضى الله عنه ـ لعلقمة:

"أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ـ يعني حذيفة ـ قال: قلت: بلى. قال: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه ـ يعني من الشيطان ـ؟ يعني عماراً. قلت: بلى. قال: أوليس فيكم صاحب السواك أو السواد؟ قال: بلى. ـ يعني ابن مسعود ـ (١١٣).

- فهذه النصوص النبوية تبين بعض هذه الفروق التي بين أفراد الناس وما يتميز أحدهما عن الآخر بميزات ذات اعتبار في مكانة الإنسان العلمية والاجتماعية.

ـ ومن الأحاديث التي أشارت إلى الفروق النفسية بين بعض الأفراد من إقدامهم على الشيء أو إحجامهم عنه، فإنما ذلك يرجع إلى خلق داخلي يتصف به هذا الإنسان أو ذاك.

فعن أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَيْكُ قال لأبي بكر: متى توتر؟

قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. (١١٤).

فكأنه أشار إلى أن كون أحدهما يوتر في أول الليل يرجع إلى اتصافه بالحزم حتى لا تضيع عليه صلاة الوتر إن تأخر بها إلى قبيل الفجر، والذي يتأخر بها إلى ذلك الوقت فإنه متصف بالقوة والعزم على الاستيقاظ في آخر الليل، وكل صفة يفعلها الإنسان ترجع في تأثيرها إلى صفة نفسية في ذات الإنسان.

ومثله حديث سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ قال :

سمعت رسول الله عُلِي يقول: «الذي لا ينام حتى يوتر حازم» (١١٥) فصفة الحزم هي التي تجعل الإنسان يستعجل بالأمور المطلوبة منه ولا يؤخرها، فالصفات الظاهرة، والأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه الحياة إنما هي راجعة في الحقيقة إلى صفات نفسية مستقرة، إنه الإعجاز النبوي، والمعرفة المتلقاة من الوحي التي تأتى به السنة النبوية.

## الفروق الجنسية:

ومن الفروق الفردية كما سبق أن ألحت الفروق بين الجنسين" الذكر والأنثى "وإننا نلحظ من أحاديث رسول الله عَلَيْكُ نصوصاً توضع ما بينهما من فروق تستدعي عدم معاملتهما معاملة واحدة، فلكل جنس صفاته الخاصة التي يتحمل بها

الأعمال المناسبة لإمكاناته وقدراته دون غيرها.

فعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال:

"كان رسول الله عَيَّة في بعض أسفاره، وغلام أسود يقال له: أنجشة يحدو (وفي رواية كان لرسول الله عَيَّة عاد حسن الصوت) فقال رسول الله عَيَّة : يا أنجشة رويدك سوقاً بالقوارير" - يعنى النساء - (١١٦).

فقد خص رسول الهدى عَلَيْكُ الأمر بالرفق بالنساء دون الرجال لأن السفر، والإسراع على الناقة في السفر يتحمله الرجل ويمضي به في هذه الحياة أكثر مما تتحمله المرأة، فالسفر منطلق الرجل إلى التجارة، والعلم، والجهاد، وغير ذلك من متطلبات الحياة.

أما النساء فهن غير معتادات على المشقة الحاصلة من السفر، وهي غير مطالبة على المشقة الحاصلة من السفر، وهي غير مطالبة عما يطالب به الرجل من السير في هذه الدنيا، وجسمها في أصل خلقه لايتحمل ما يتحمله الرجل إلا إذا أردنا أن نخرجها عن فطرتها، و جبلتها الأصلية.

فهذا بيان لأحد الفروق الكائنة بين الجنسين.

ومثل ذلك حديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنها قالت:

يا رسول الله. نرى الجهاد أفضل عمل. أفلا نجاهد؟!

قال: لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور "(١١٧).

فهنا جعل الرسول الكريم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ الحج الذي فيه شيء من المشقة هو جهاد المرأة، وفي هذا ملحظ لاختلاف الرجل عن المرأة. فالمرأة لا تحتمل مشاق الجهاد، وتعبه، فلذا لم يجعل من واجباتها أن تقوم بذلك، لأنه لا يتواءم مع فطرتها التي خلقها الله تعالى عليها. فالجهاد وظيفة الرجل ومهمته.

وقد أذن رسول الله على البعض النساء بالخروج مع المسلمين في الجهاد، ولكن لوظيفة غير القتال، هي: تضميد الجرحى، وسقي الماء، وما أشبه ذلك مما يتلاءم مع طبيعة المرأة، وفطرتها، فعن الرُّبيِّع بنت معوِّذ بن عفراء - رضي الله عنها - قالت:

"كنا نغزو مع رسول الله على نسقي القوم، ونخدمهم، ونداوي الجرحي، ونرد القتلى، والجرحي إلى المدينة" (١١٨).

وعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال :

" لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي عَلِي قال:

ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم، وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان، فتفرغانه في أفواه القوم (١١٩).

وعن ثعلبة بن أبي مالك قال:

"إِن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم مروطاً بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين. أعط هذا ابنة رسول الله عَلَيْ التي عندك. - يريدون أم كلثوم بنت على -.

فقال عمر: أم سليط أحق - وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله عَمَل عَمَل عَمَل الله عَمَل الله عَمَل عَلَيْكُ -. قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد "(١٢٠).

[ وتزفر أي تحمل ].

وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال:

"كتبت تسألني: هل كان رسول الله عَلِيَّةً يغزو بالنساء؟..

وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحي، ويُحْذَيْن من الغنيمة"

[ أي يعطين ] (١٢١).

وعن أم عطية الأنصارية ـ رضى الله عنها ـ قالت:

"غزوت مع رسول الله على سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحي، وأقوم على المرضى"(١٢٢).

وعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال:

"كان رسول الله عَلَيْكَ يغزو بأم سُلَيْم، ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء و يداوين الجرحي "(١٢٣).

فهؤلاء النسوة اللواتي ذكرن في الأحاديث كن يخرجن مع الجيوش الإسلامية ويقمن بأعمالهن المعتادة من أمثالهن من الجلوس خلف الجيش لإعداد الطعام، ومداواة الجرحى، والقيام على المرضى، وإذا لزم الأمر يسقين الجنود الماء.

وقد كان رسول الله عُلِيكَ يأخذ عند الغزو إحدى نسائه. فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت:

"كان النبي عَلَيْهُ إِذَا أَرَاد أَن يَخْرِج أَقْرَع بِين نَسَائِه، فأيتهن يَخْرِج سهمها، خرج بها النبي عَلِيْهُ فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي عَلِيْهُ قبل أَن يَنزل الحجاب" (١٢٤).

بل دعا لبعض النساء أن يجعلها الله تعالى مع الجيش الإسلامي الذي يغزو في البحر، فعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه ـ قال :

"دخل رسول الله عَلَي على ابنة ملحان، فاتكا عندها، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟!

قال: ناس من أمتي عُرِضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر (يعنى ظهره) ملوكا على الأسرة \_ أو مثل الملوك على الأسرة \_.

قالت: فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله عليه أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله عليه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟!

قال: ناس من أمتي عُرضوا على غزاة في سبيل الله - كما قال في الأول -.

قالت: فقلت: يا رسول الله. ادع الله أن يجعلني منهم.

قال: أنت من الأولين.

فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت "(١٢٥) أي أنها خرجت مع الجيش تشاركه أعمال الجهاد، ولكنها استشهدت أول ما نزلت من البحر إلى البر.

وعن حشرج بن زياد عن جدته ـ رضي الله عنها ـ أنها خرجت مع النبي عَلَيْكُ في خيبر سادس ست نسوة، فبلغ رسول الله عَلَيْكُ فبعث إلينا فجئنا، فرأينا فيه الغضب، فقال: مَع مَنْ خرجتن، وبإذن مَنْ خرجتن؟! .

فقلنا: يا رسول الله. خرجنا نغزل الشعر، ونعين في سبيل الله، ونداوي الجرحي، ونناول السهام، ونسقي السويق. الحديث (١٢٦).

فهذه الأحاديث توضع أن الأصل في المرأة أن لا تخرج إلى الجهاد لتقاتل،

وتحمل السلاح، ولكنها كانت تخرج زمن رسول الله عليه للساعدة المجاهدين بتجهيز الطعام، ومداواة الجرحي، وسقي الماء، وغير ذلك من الأعمال التي تناسب المرأة، وتوافق ما هي عليه من العطف والحنان والرحمة.

هذا بالنسبة لتحمل المرأة وقدرتها، وأما بالنسبة لقوامة الرجل على المرأة: فقد ذكر علماء الأجنة أن الشق المؤنث (بكروموسوم الجنس) يرتبط ارتباطاً وثيقاً كماً وكيفاً بدرجة الذكاء، ولعل هذا التباين يفسر العلة وراء تفضيل الرجال وقوامتهم على النساء لأنهم أكثر ذكاء، وأوسع عقلاً بصورة عامة، ولا يعني ذلك أن كل رجل هو كذلك بالنسبة لكل امرأة، فمسؤوليات الرجل للقوامة تجعله أكثر ثباتاً، وأقوى جناناً لمواجهة المواقف من أجل الحياة.

أما المرأة التي أكرمها الله تعالى بغريزة الأمومة، فإنه فطرها على الحنان، والعطف من أجل تربية أولادها، ولتكون سكناً لزوجها، فكانت عاطفتها الجياشة تغلب عقلها [انظر مرجع رقم (٨) / ٢٩- ٣٠].

وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلِيُّ قال:

"وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن "(١٢٧).

ونقص عقلها لغلبة العاطفة الجياشة على تصرفاتها، وأفعالها، ونقص الدين المقصود حالة العادة حيث لا تتمكن من أداء عباداتها.

وبالرغم من ذلك فإن درجة ذكاء الانثى الطبيعية لا تتأثر نتيجة لوجود ثنائي الكروموسومات (X) بخلاياها، ويرجع ذلك إلى ظاهرة بيولوجية تجعل أحد هذه الصبغيات (الكروموسومات) خاملاً وظيفياً، بينما يستمر الآخر نشيطاً فعالاً، مهيمناً على وظائف الجينات، ولولا ذلك لصار حال المرأة أكثر اختلافاً مما هو واقع فعلاً. [المرجع رقم (٨) / ٢٩-٣٠]

قال الكسيس كاريل: "إن المرأة تختلف إختلافاً كبيراً عن الرجل، فكل خلية من خلاياها تحمل طابع جنسها، والأمر صحيح بالنسبة لأعضائهن، وفوق كل شيء بالنسبة للجهاز العصبي والقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين عالمنا الكوكبي وليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية كلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هي وعلى النساء أن ينمين أهليتهن، وأنفسهن تبعاً لطبيعتهن، دون أن يحاولن تقليد الذكور" [ المرجع رقم (٥)].

فالاختلاف بين الرجل والمرأة هو اختلاف اختصاص، وليس اختلاف انتقاص، وأن ما بينهما من التفاضل فإنما هو لتكامل الحياة فوق هذه الأرض، فتتوازن المتطلبات والاختصاصات، وتعمر الأرض وترتقي الأمم. بالتعاون بين العقل والعاطفة لا بالتنافس والتسابق بينهما، فالمرأة امرأة، والرجل رجل، لكل منهما اختصاصه في هذه الحياة، ولكل امكاناته التي تناسب هذا الاختصاص، فلا يجوز أن نعطي عمل المرجل للمرأة، كما لا يجوز أن نعطي عمل المرأة للرجل، ولهذا وصف الرجل بالكمال، دون المرأة، وإن كانت في الأصل هي قابلة للكمال.

عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عَلَيْكُ قال :

"كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام "(١٢٨).

وعن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ قال:

لما بلغ رسول الله عَلَيْهُ أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" (١٢٩).

فبين رسول الله عَلِيه أن منصب الولاية العظمى لا يجوز أن تستلمه امرأة لأنها لن تسير بقومها في طريق الفلاح، وذلك لما تتطلبه وظيفة الإمام من جهد وسهر، وتعب، وكد، وتفكير دائم، وتدبير متواصل.

وقد يمر على المرأة زمان لا تستطيع معه القيام بذلك، إلى جانب مهامها الأخرى التي قد تفرط بها في سبيل القيام بواجب الإمامة، أو غيره من الأعمال.

وأما الوظائف الأخرى، فلم ير الفقهاء أن تحجب عنها المرأة، ولكني أرى أن وقت المرأة في عملها يجب أن يكون على النصف من وقت الرجل في العمل خارج المنزل، وذلك لتقوم بمهام المنزل المعلقة في عاتقها، فتكون بذلك لم تهمل عملاً لحساب آخر.

فالأمة المسلمة إذا أرادت أن تمضي في مجتمعها بتوظيف المرأة، فلا بد لها أن تراعي وظيفتها الأساسية وهي (الأمومة) ومن أجل مراعاتها لا بد أن تعطى نصف ما يعطى الرجل من ساعات للعمل على الأكثر، ولا مانع ان تعطى نصف الأجر أيضاً، وبذلك تكون المرأة قد جمعت بين واجبها المنزلي وهو الأساس، وبين واجبها المجديد الذي تقوم به خارج المنزل، أما إذا أثقلنا المرأة بجدول كامل، وساعات للعمل تامة، فإنها بلاريب ستضيع أحد الواجبين، أو كليهما، أو تضيع الواجب الأساسي. والله أعلم وأحكم، فرسول الله عَلَيْ في الأحاديث التي سبق ذكرها يبين لنا وبصورة واضحة لا تقبل النقاش أن هناك فروقاً بينة لا يستهان بها بين الرجل والمرأة، وعلى هذا الأساس يجب أن نعامل كلاً من الجنسين، فنعطي كل جنس ما يوافق فطرته وطبيعته، وهذا سبق علمي للنبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه - الذي سبق أهل العلم، والمعرفة، وجاء بما لم يقرره أهل العلم إلا بعد قرون، قرون. فلله ما أعظم الإسلام، وما أصدق دعوته وما أعلم رسوله.

ومن الفروق الفردية، ما يكون بين الإناث أنفسهن، فتكون إحداهن على الحياء الفطري الذي فطرت عليه، وبعضهن ممن خرجن إلى الحياة وخالطن الرجال بالزواج، فيكون الحياء فيهن أقل درجة، وبخاصة في قضية الزواج الذي فيه قضاء للشهوة فقد راعى رسول الله عَلَيْهُ هذه الناحية فقال:

"لا تنكح الشيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها"(١٣٠).

فلما كانت الثيب وهي المرأة التي سبق لها الزواج قد عاشت مع الرجال وعرفت حياة الزوجية، فلذلك لا يزوجها وليها إلا بعد أن يعرف رأيها صراحة فيمن تقدم للزواج بها.

وأما البكر التي لم يسبق لها زواج، فلا يطلب منها أن تصرح برغبتها في الزواج ممن تقدم لخطبتها، وإنما يكفي أن تسكت فيدل على رضاها بذلك، وهذا مراعاة لخلق الحياء الفطري الذي تتحلى به الفتاة المسلمة البكر التي يجب أن تحافظ على ذلك فلا تُعَوَّد على ترك الحياء، بل تربى على المحافظة عليه والاستمرار على هذا الخلق الرفيع.

وفي مقال في مجلة (طبيبك) تحت عنوان «دماغها ودماغه» جاء فيه بيان عن الفرق بين الرجل والمرأة، قال « ثبت من الملاحظة أن طريقة التفكير عند الرجل والمرأة ليست متماثلة، فتصرفات الرجل والمرأة ليست إلا تلبية طبيعية لإيعازات، وأفكار نابعة من طبيعتها كإمرأة، ومن طبيعته كرجل.

وبينما يستخدم الرجال النصف الأيسر فقط من الدماغ لحل مسألة من المسائل التي تقتضي التفكير، فإن أكثر النساء يستخدمن نصفي أدمغتهن لحل هذه المسألة.

«إِن هذا هو أول دليل واضح يثبت وجود فروق وظيفية بين أدمغة الرجال، وأدمغة النساء» كما تقول الباحثة الأمريكية «سالي ويتز» الرئيسة المشاركة لمركز جامعة بيل لدراسة اضطرابات التعليم والإنتباه.

وتقول هذه الباحثة: مع أن النظريات المتعلقة بالفروق في استخدام الرجال والنساء لأدمغتهم ليست جديدة إلا أن الأدلة التي تثبت وجود فروق بين أدمغتهم وأدمغتهن كانت حتى الآن أدلة غير مباشرة. أما الآن فقد أصبح بوسع العلماء دراسة أنشطة الدماغ بصورة مباشرة.

ونجد أن الفروق الجنسية بين الأثنين حول «التصنيع» العاطفي قد وجدت دعماً لها في دراسة أجريت في جامعة بنسلفانيا، وقد تبين نتيجة لهذه الدراسة أن دماغ المرأة أثناء راحتة لدية نشاط استقلابي أكبر في المناطق الدماغية المسؤولة عن التعبيرات الرمزية للعواطف، أما الرجل فإن دماغه على النقيض من ذلك يكون أكثر نشاطاً في المنطقة الدماغية المتحكمة في التعبيرات العاطفية الحركية.

كما أن دراسات أخرى قد أماطت اللثام عن فروق في الأنشطة الدماغية بين الرجل والمرأة عند حل المسائل الرياضية، أو قراءة التعبيرات العاطفية.

ومن ذلك أن النساء يخصصن مساحات أوسع من أدمغتهن للغة المقروءة، فيستطعن بذلك التغلب على الاضطرابات التعليمية. [نقل بتصرف من مجلة طبيبك كانون الأول (ديسمبر ١٩٩٥)/٩٤-٩٥/

- فهذه الفروق التي ذكرها هذا التقرير توضح ما سبق أن قرره رسول الله عَلَيْكُ من وجود الفروق بين الجنسين الذكر والأنثى.

هذا ما تيسرلي جمعه في هذه الموضوعات أظهرت فيه سبق النبي محمد

عَلَيْكُ البشرية إلى توضيحها وبيانها، فكان في ذكرها مجتمعة وبيانها من كل جوانبها إعجاز كل فقرة منها على حدة.

أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعل كل عملنا كذلك، وأن يضع فيه النفع والفائدة لكل الناس.

## (٥) الدوافع وشدتها:

يرى علماء النفس أن الإنسان يقع تحت تأثير قوى داخلية في نفسه تدفعه إلى العمل، أو تمنعه من العمل، وأطلق عليها اسم الدوافع، وقد عرفت بتعاريف كثيرة أختار منها واحدة وهو الذي يقول صاحبه:

بأن الدافع هو عبارة عن قوة كامنة داخل الفرد تحركه وتوجهه نحو هدف معين وتثيره منبهات ـ أو محفزات ـ وهو غير مرئي، ولا يلاحظ بصورة مباشرة إنما يلاحظ من خلال الوجهة التي يتجه إليها الكائن الحي من خلال سلوكه. فالدافع يلح على الفرد حتى يستجيب الإنسان له، ويشبعه.

ويعتبر علماء النفس أن الدوافع الفيزويولوجية - الأوليه - أقوى من غيرها وأكثر إلحاحاً، بحيث يحتم على الكائن الحي اتباع أسلوب معين لإشباعها، حيث يتم هذا الإشباع ديناميكياً - أي من خلال الحركة.

أما الدافع الثانوي فهو أقل في الإلحاح، ورغم أن له أسساً فيزيولوجية وقد قرر علماء النفس بعد دراسات كثيرة، وبحوث أجروها على الدوافع أن أقوى الدوافع الفطرية من حيث قوتها في الإلحاح على النفس البشرية حتى يتم لها لإشباع هي:

١- أقواها: دافع الأمومة.

٢ ـ ويليه: دافع العطش.

٣- ثم الجوع.

٤- ثم الجنس

وبهذا الترتيب في شدة الدوافع أريد أن استعرض ما جاء في السنة النبوية

حول هذه الدوافع الفطرية التي بينها علماء النفس وتسلسلها من حيث القوة والشدة.

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ـ أنه قال:

«قدم على رسول الله عَلَيْ بسبي، فإذا إمرأة من السبي تَحَلَّب تدياها - وفي روايه «تسعى» إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فالصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا رسو الله عَلَيْ : أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟

قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه.

فقال رسول الله عَلِي : لله أرحم بعباده من هذه بولدها» (١٣١).

ـ وعن أنس رضي الله عنه ـ قال:

«مر النبي عَلَي في نفر من أصحابه، وصبي على الطريق فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى، وتقول: ابنى ابنى، وسعت فأخذته.

فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار.

فقال: ولا الله بطارح حبيبه في النار»(١٣٢).

فرسول الله عَلَيْ أراد أن يبين للمسلمين عظمة صفة الرحمة التي يتصف بها الله تعالى على عبادة المؤمنين الطائعين المحبوبين، فلذا عمد رسول الله عَلَيْ إلى أعظم رحمة موجودة في الدنيا ليقرب للمؤمنين رحمة رب العالمين ألا وهي رحمة الأم بولدها وعطفها عليه، وحدبها نحوه، فلو كان هناك على سطح الأرض أقوى وأشد من دافع الأمومة لذكره للصحابة الكرام، وبين لهم أن شدة هذا الدافع لا توازي ولا تقارب رحمة الله سبحانه وتعالى - فدل ذكر رسول الله عَلَيْ لدافع

الأمومة في هذا المقام أن الداعي الذي دفع هذه الأم لتسعى مفتشة عن وليدها لتلقمه ثديها هو أقوى الدوافع، وأشد الدواعي في حياة البشر، وبهذا يكون رسول الله عَلَيْهُ قد سبق علماء النفس في تحديد أقوى الدوافع في النفس الإنسانية في هذه الحياة الدنيا قبل أن يصل إليه هؤلاء، العلماء بعد الدراسات والبحوث، في كون سبقاً علمياً، وإعجازاً نبوياً يدل على صدق دعوته، وصحة رسالته عَلَيْهُ.

وأما بالنسبة للدوافع الأخرى وشدتها، فإننا وجدنا رسول الله عَلَيْكُ ينص على ذلك بصورة أوضح، وأكثر بياناً.

فعن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال لنا رسول الله عَلَيْهُ : ـ

«يا معشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء» (١٣٣).

والباءة: الجماع وأصله الموضع الذي يأوي إليه الإنسان.

والوجاء: نوع من الخصاء وهو أن ترض عروق الأثنيين ـ والمراد قطع شهوة الجماع التي يعبر عنها علماء العصر بالجنس.

ومن هنا نلاحظ أن رسول الله عُلِيه قد راعى في وصيته هذه شدة الدوافع، وتسلسلها في الشدة، فأوصى الشباب القادرين على النكاح أن يلجأوا إلى الزواج الشرعي، وذلك لإشباع دافع الجنس الذي اكتمل عندهم بشبابهم، فإذا لم يستطيعوا ذلك لسبب من الأسباب المالية أو الإجتماعية، يوصيهم بالصوم، وذلك لأن دافع الجنس أضعف من دافعي الجوع والعطش، فإذا جاع الإنسان وعطش فإن النفس ستسكت عن طلب دافع الجنس لأن هناك دافعاً أقوى في الطلب، وأكثر الخاصاً على النفس، والنفس لا تفكر بدافع أضعف حتى يشبع الدافع الأقوى،

فكانت هذه الوصية وصية حكيمة علمية في مكانها المنضبط تماماً قد راعت مطالب الجسد، وأضعفت دافعاً قد يؤدي إطلاقه إلى مشكلات اجتماعية كبيرة، فحتى تنضبط الحياة، وتسير بصورة طبيعية أوصى رسول الله عَلَيْهُ بهذه الوصية العلمية النفسية، وبهذا نعلم السبق العلمي لرسول الله عَلَيْهُ ومعرفته بالدوافع الإنسانية، وكيفية علاجها.

ومن هذا الباب وجدنا رسول الله - عليه ينهى عن الوصال، والمقصود وصال أيام الصوم دون إفطار في الليل، وبينت الأحاديث أن نهيه عن الوصال رحمة بالمسلمين، فليس المقصود بالصيام، إتعاب الجسد، وعدم إعطائه حاجاته الأساسية:

ـ فعن أنس رضى الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال:

«لا تواصلوا.

قالوا: إنك تواصل قال: لست كأحد منكم، إني أُطْعَمَ وَأُسْقى، أي أبيت أطعم وأسقى »(١٣٤).

ـ وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال:

«نهي رسول الله عَلِيُّهُ عن الوصال قالوا: إِنك تواصل.

قال: أنى لست مثلكم، إنى أطعم وأُسْقى» (١٣٥).

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ـ أنه سمع النبي عليه عقول:

« لا تواصلوا، فأيكم إِذا أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر، قالوا: فإنك تواصل يارسول الله. قال: إنى لست كهيئتكم، إنى أبيت لى مُطعم يطعمنى،

وساق يسقيني» (۱۳۹).

ـ وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت :

«نهى رسول الله عَلِيهُ عن الوصال رحمة لهم.

فقالوا: إنك تواصل.

قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين»(١٣٧).

- وعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية - رضي الله عنهما - قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة ، فمنعنى بشير وقال :

«إِن النبي عَيَّكَ نهى عن هذا، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى ﴿ أَتُمُوا الصيام إِلَى الليل ﴾ فإذا كان الليل فأفطروا » (١٣٨).

فالمقصود بالصوم هو تخفيف الطعام، لا قطعه، لأنه لا قيام للإِنسان بلا طعام ولا شراب »

ومن هذا قوله - عَلَيْكُ لعبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما .: - «خير الصيام صوم داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» (١٣٩).

كما نلاحظ أن رسول الله على ربط في حديثه بين زهرة الحياة الدنيا، وانتشارها بين أفراد المجتمع الإسلامية وبين فتنة النساء، وذلك لأن الإنسان إذا كثرت أمواله، أشبع دافع الجوع والعطش، وتناول ما تشتهيه نفسه، وبذلك أطلق للدافع الأضعف من دافعي الجوع والعطش، وهو دافع الجنس أن يتطاول بعنفه في المجتمع يفتش عن الإشباع بأي صورة من الصور.

فعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال:

«إِن الدنيا حلوة خضرة، وإِن الله تبارك وتعالى مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإِن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(١٤٠).

فرسول الله عُلِي يربط بين الدنيا وزينتها، وبين فتنة النساء، وذلك لما قلته. والله أعلم وأحكم.

ومن هنا ندرك المعنى البعيد لقوله ـ عَلِيُّ :-

«ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (١٤١).

فهو عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر أن الدنيا ستفتح على الناس، فلن يبقى من يحتاج إلى طعام أو شراب، وبمعنى آخر أن الناس سيشبعون غرائز الجوع والعطش فيبقى أمامهم غريزة الجنس، فكانت هي أضر شيء على الرجال، وعلى المجتمع.

وبهذا يتبين لنا مدى السبق العلمي الرفيع لرسول الله عَلَيْكُ في مسألة الدوافع وشدتها، وتسلسلها في الشدة! ووضوح ذلك لديه، فنرى وصاياه لأفراد المجتمع الإسلامي وصايا العالم الخبير الذي أحاط بدوافع الإنسان معرفة، وأحكمها علماً بقوتها وشدتها، فيكون ذلك إعجازاً علمياً بيناً من رسول الهدى الذي علمه الله تعالى مالم يعلم هو، فضلاً عن غيره.

\* \* \*

# مراجع الإعجاز العلمي في العلوم الإنسانية وأشير إليها في الدراسة حسب رقمها هنا

- ١- أسس الصحة النفسية: دعبد العزيز القوصي (مكتبة النهضة المصرية
   ١- (١٩٨١م)
- ٢- الأسس النظرية والتطبيقية للصحة النفسية: د. على أحمد علي (مكتبة عين شمس)
- ٢- أصول علم النفس: د. أحمد عزت راجح الطبعة التاسعة (المكتب المصري الحديث).
  - ٤- الله يتجلى في عصر العلم: أ. كرسي
  - ٥- الإنسان ذلك المجهول: الكسيس كاريل.
- ٦- بحوث في علم النفس العام: د. فائز محمد علي الحاج (المكتب الإسلامي -بيروت)
  - ٧- الحديث النبوي وعلم النفس: د. محمد عثمان نجاتي (نشر دار الشروق)
- ٨- رحلة الإيمان في جسم الإنسان: د. حامد أحمد حامد (نشر دار الفكر بيروت)
  - ٩- الذكاء: د. فؤاد البهي السيد (دار الفكر العربي (١٩٧٦)).
- ١- سيكولوجية الطفولة الشخصية: جون كونجر. . وآخران ترجمة أحمد عبدالعزيز سلامه وجابرعبد الحميد جابر ( دار النهضة العربية ـ القاهرة ) .

- 11- الصحة النفسية الفروق بين الأفراد والجماعات: آنا شازي، وجون فولي ترجمة السيد محمد خيري، مصطفي شويف شمفان. وآخرون (الشركة العربية ـ القاهرة ـ ٩ ٥ ٩ ٥ م)
- ۱۲- الصحة النفسية «دراسات في سيكلوجية التكيف»: د. مصطفى فهمي (مكتبة الخانجي القاهرة ١٩٧٦م)
- ١٣- الطبيعة البشرية والسلوك الإنساني: جون ديوي، ترجمة محمد لبيب النجيمي (مكتبة الخانجي ١٩٦٣م)
- ۱٤ علم نفس النمو: د. حامد عبد السلام زهران (دار النهضة العربية-بيروت)
   ۱۷۱)
  - ٥١- الفروق الفردية: د. عبدالحميد الهاشمي.
  - ١٦- القرآن وعلم نفس: د. محمد عثمان نجاتي (نشر دار الشروق)
    - ١٧ نشأة الدين: الأستاذ على سامي النشار.
- ١٨ نمو الذكاء عند الأطفال: برنار فوازو ترجمة منير العصر (مكتبة النهضة المصرية ١٩٧٦م)
  - ١٩- النفس البشرية: سيد عبدالحميد مرسي (مكتبة وهبة -القاهرة ١٩٨٢م)
- · ٢- نمو الشخصية: جورون البورت، ترجمة جابر عبدالحميد، ومحمد مصطفى ( دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ ٩٦٣ م)
- ٢١ النمو النفسي: د. عبدالمنعم المليجي وحكمي (دار النهضة العربية ـ بيروت ١٩٧١ م).

\* \* \*

تخريج أحادبث الباب الأول من التسمر الثاني «العلو مرالإنسانية»



#### ١. حديث عياض المجاشعي في خطبة رسول الله ﷺ:

مــسلم في الجنة ( ٢٨٦٥) ٤ /٢١٩٧ وأحــمـــد في المسند ( ١٧٤٥١) و ( ١٨٣٢) و ( ١٨٣٢) ٤ / ١٦٦ و ( ١٩٣١) و أبو داود الطيالسي في المسند ( ١٠٧٩) ١٤٦-١٤١ و وعبدالرزاق في المصنف ( ١٠٨٨) وفيه طول ١١ / ١٢٠-١٢١ والطبراني في المعجم الكبير ( ١٩٩ و ٩٩٩) ١٧ / ٢٦٤-٢٦ / و ( ١٠٠٠) مختصر جداً ١٧ / ٢٦٤-٣٦٥ و ابن حبان في الصحيح ( ٣٥٠ و ٢٥٥) ٢ / ٣٦٣-٣٦٦ والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن ( ١٠٠٠) و ( ١٠٠١) ٥ / ٢٦-٢٢ /

#### حدیث أبی هریرة «وما من مولود»:

سبق تخريجه (٢) في مقدمة الكتاب.

# ٣. حديث الأسود بن سريع. رضي الله عنه. قال:

أتيت النبي رضوت معه، فأصبت ظفراً، وقتل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان. وقال مرة «النرية»: فقال رجل، يا رسول الله. إنما هم أبناء المشركين ثم قال: ألا لا تقتلوا النرية، ألا لا تقتلوا النرية.

فإن كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها أو ينصرانها»

قال الهيشمي: رواه أحمد بأسانيد، والطبراني في الكبير والأوسط كذلك إلا أنه قال: فبلغ ذلك النبي عَلَيْكُ فقال: ما بال أقوام جاوز بهم القتل حتى قتلوا الذرية. فقال رجل. والباقي بنحوه. وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/٣١٦/ وهو عند أحمد ٤/٢٤/ و٣/ ٤٣٥/ بأسانيد والطبراني في المعجم الكبير (٨٣٥–٨٢٥) ١/٨٣/ والطحاوي في مسشكل الآثار ٢/١٦٤ و١٦٣/ و١٦٤/ والحاكم في المستدرك (٢٥٦٦) وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم والحاكم في المستدرك (٢٥٦٦)

٢ / ١٣٣ ـ ١٣٣ / رابن أبي شيبة في المصنف في الجهاد رقم (٢٠) ٧ / ٦٥٦ / وعبد الرزاق في المصنف (٢٠) ٣٢٢ / والبيه قي في السنن الكبرى / ٣٢٢ / الرزاق في المصنف (٢٠٠٩ / ٢٠٣ / والبيه قي في السنن الكبرى / ٢٠٣ / والبيه قي في السنن الكبرى

وابن عدي في الكامل بلفظ «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » ثم قال: هذا الحديث أوصله أبو حمزة العطار، و أرسله غيره ـ يعنى رواه عن الحسن مرسلاً ١ /٣٣٧/ وكذا هو عند أبو يعلى ( ٩٤٢ ) ٢ / ٢٤٠/

# ٤. حديث ابن عباس في القرون التي كانت بين آدم ونوح:

سبق ذكره في المقدمة (١).

# ه. حديث إسلام عكرمة بن أبي جهل:

الاستيعاب ١٤٨/٣/ نسب قريش لمصعب الزبيري /٣١٠/ تاريخ الطبري ٣١٠/٣/ تاريخ الطبري ٣١٠/٣/ ٢١٠١/ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزري ٤ /٧٠-٧/ والإصابة في تمييز الصحابة (٥٦٣٨) ٢ /٤٩٧/ ونسبها إلى الدارقطني والحاكم وابن مردويه.

وهو ضمن حديث الذين أهدر رسول الله عَلَيْ دماءهم:

عند أبو داود في الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام (٢٦٨٣) ٣/٥٥ وفي الحدود باب الحكم فيمن ارتد (٤٣٥٩) ٤/١٢٨ والنسائي في تحريم الدم باب الحكم في المرتد (٤٠٧٨) ٧/٧/ ٥٠١-١٠١ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٠٤ والبيار في المسند (١٨٢١) ٣٤٤٣/٤٣ وأبو يعلى في المسند (٧٥٧) ٢/٠٠-١٠١ والبرار في المسند (١٨٢١) ٢/٣٤٣ وأقره الذهبي ٣/٥٤ والطحاوي في ٢/٠٠-١٠١ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٣/٥٤ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٣٠٠ قال الهيئمي: رواه ابو يعلى والبزار ورجالهما ثقات. مجمع الزوائد ٢/١٦١-١٦٩

# ٦. حديث أبي هريرة في تنكح المرأة لأربع:

البخاري في النكاح باب الأكفاء في الدين ( ٥٠٥) ٩ / ٣٥ / ومسلم في الرضاع ( ٢٠٤٦) ٢ / ١٠٨٦ / وأبو داود في النكاح باب ما يؤمر من تزويج ذات الدين ( ٢٠٤٧) ٢ / ٢١٩ / والنسائي في النكاح باب كراهية تزويج الزناة ٦ / ٦٨ / وابن ماجه في النكاح باب تزويج ذات الدين ( ١٨٥٨) ١ / ٩٥٥ / وأما الترمذي فذكر ثلاث خصال في النكاح باب ما جاء فيمن تنكح على ثلاث خصال ( ٢٩٠١) لم يذكر «الحسب» وقال: حديث حسن صحيح: ٢ / ٧٧٥ / والدارمي في النكاح الر ٢١٧٠) ٢ / ١٩٧١ / والقضاعي في مسند الشهاب مختصراً مرسلاً ( ٧٥٧) ١ / ١٢١ / وأحمد الر ٢١٧٠) ٢ / ١٢٩ / والدارقطني في النكاح وقال الذهبي: صحيح ٢ / ١٦١ / وأحمد في المسند ٢ / ٢١٨ / والدارقطني في النكاح ( ٢١٢) ٣ / ٢٠٣٠ / والبيه قي في السند غي النكاح باب استحباب التزوج بذات الدين ٧ / ١٩٠٠ / وابن حبان في صحيحه ( ٢٠٢ ) ٩ / ٢٠٤٠ / والبغوي في النكاح ( ٢١٢) ٩ / ٧٨ / وأبو ضحيحه في الخلية ٨ / ٣٨٣ /

- وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ:

«تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة: تنكح على مالها وتنكح المرأة على جـمـالهـا، وتنكح المرأة على دينها، فـخـن ذات الدين والخلق تربت يمينك»

ابن حبان في النكاح (٤٠٣٧) ٩ / ٣٤٦-٣٤٥ وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٤ / ٢٥٤ / وأحمد في المسند٣ / ٨١-٨٠ وأبو يعلى (١٠١٢) ٢ / ٢٩٢ وهو عند الحساكم في المستسدرك (٢٦٨٠) ٢ / ٢٩١ وابن أبي شيبة في النكاح باب ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه (٢) ٢ / ٢٠١ / والدراقطني في النكاح (٢١٣) ٢ / ٣٠٣ وعبدبن حسيد في المسند

(٩٨٦) ٢ / ١٠٤ / والبزار (١٤٠٣) ٢ / ١٥٩ ـ ١٥٠ /

وفي إسناده: عمة سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة: واسمها زينب، وهي زوجة أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه وقد قال ابن حزم: مجهول، ووافقه الذهبي في الميزان. ـ وقد اختلف في صحبتها، ورغم ذلك قال ابن حجر: مقبولة «التقريب /٧٤٧/

وذكرها ابن حبان في الثقات. قلت: ومذهب ابن حبان هو الراجح في مثل «زينب بنت كعب بن عجرة» فهي امرأة، وهي زوجة أبي سعيد الخدري - راوي الحديث ـ وقد روى عنها ابنا أخويها سعد بن اسحاق وسليمان بن محمد. فهي ثقة والحديث صحيح، ويؤيد ذلك أنها مختلف في صحبتها لأن المختلف في صحبته يعتبر من ثقات التابعين.

# - وعن جابر في قصة زواجه. وفيه:

«إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك».

مسلم في النكاح (٧١٥) ٢ /١٠٨٧/ وأحمد في المسند ٣٠٢/٣/ وهو عند قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٤ /٢٥٤ ولا حاجة لذكره وهو عند مسلم.

وابن أبي شيبة في النكاح باب ما ينكح وأفضل ما ينكح عليه (١) ٣ / ١٠١ / وفيه عن جابر عن عبد الله وهو خطأ. والبيهقي في السنن ٧ / ٨٠ /

- وعن عائشة رضي الله عنها . أن رسول الله ﷺ قال: «تزوج المرأة لثلاث: الله وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يدك»

أحمد في المسند ٦ / ١٥٢ / وذكره عبدالرزاق عن مجاهد قال:

«ما فائدة أفادها الله على امرئ مسلم خير له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وإن أمرها أطاعته، وظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وإن أمرها أطاعته، تنكح المرأة لأربع» (٢٠٦٠٥) ٢١/١١/ وذكره ابن أبي شيبة عن يحيى بن جعده رفعه «تنكح المرأة على مالها» (٣ و٤) ٢/١١/ /

#### ٧. حديث ابن عمرو في عدم تزوج النساء لحسنهن:

ابن ماجه في النكاح باب تزويج ذات الدين ( ١٨٥٩) ١ / ٥٩٧ / وهو من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف والبيهقي في فتح الباري السنن ٧ / ٨٠ / وفيه عبدالرحمن بن زياد. وذكر الحديث ابن حجر في فتح الباري وسكت عنه في كلامه عن الحديث ( ١٩٠٥) ٩ / ١٣٥ / ويؤيده قوله تعالى ﴿ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ﴾ [ ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي عَلَيْكُ يقول:

«من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلاً، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقراً، ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها إلا ليغض بصره، أو ليحصن فرجه، أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه»

قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالسلام بن عبد القدوس بن حبيب وهو ضعيف مجمع الزوائد ٤ / ٢٥٤ / وهو عند الطبراني في الأوسط ( ٢٣٦٣ ) ٣ / ١٧٨ / وقال: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم الا عبد السلام.

#### ٨ حديث أبي هريرة في تزويج ذي الدين:

الترمذي في النكاح باب ما جاء من ترضون دينه فزوجوه ( ١٠٩٠) وقال: وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة. حديث أبي هريرة قد خولف عبدالحميد بن سليمان في هذا الحديث، فرواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة، عن النبي على مرسلاً ( يعني منقطعاً) قال محمد: وحديث الليث أشبه، ولم يعد حديث عبدالحميد محفوظاً ٢ / ٢٧٤ / وابن ماجه في النكاح باب الأكفاء ( ١٩٦٧) ١ / ٢٣٢ / والحاكم في المستدرك ( ٥٩٦٧) وقال صحيح الإسناد. قال الذهبي: عبدالحميد (بن سليمان) أخوفليح. قال ابو داود: كان غير ثقة. ووثيمة لا يعرف ٢ / ١٧٩ /

ـ ثم رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد».

قالوا: يارسول الله. وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فَأَنْكحوه. ثلاث مرات» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا عرف له عن النبي عَلَيْ غير هذا الحديث حديث ( ١٠٩١) ٢ / ٢٧٤ / ورواه كذلك البيهقي في السنن ٧ / ٨٨ / وعند وأبو داود في المراسيل / ٢٧٤ / (فاعتبرا ابا حاتم تابعياً) ذكره ابن حبان في المجروحين في ترجمة عبدالحميد بن سليمان ٢ / ١٤١ / ١٤١ / قال الإمام البخاري في كتاب الكنى من التاريخ الكبير: أبو حاتم المزني له صحبة قال عبدالله بن أبي الاسود، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن عاتم بن إسماعيل عن عبدالله بن هرمز، ومحمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني وذكره البغوي في شرح السنة بدون سند ٩ / ١٠ / وقال: وأبو حاتم المزنى له صحبة.

وأخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ 11/11/ وفيه محمد بن عجلان عن ابن وثيمة (وفي هامش الأصل: اسمه الازفر النصري الدمشقي) وأخرجه ابن عدي عن ابن عمر، ثم ذكر أن أحاديث عمار بن مطر (قال: الضعف على رواياته بين) 0/21/

- ورواه عبدالرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله عَلِين:

# «إذا جاءكم من ترضون أمانته وخلقه فأنكحوه كائناً من كان، فإن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال عريض»

المصنف (١٠٣١) هو من رواة الكتب الستة التقريب /٥٩٦ / فهذا المرسل مع الأحاديث ويرسل (١٣٢) هو من رواة الكتب الستة التقريب /٥٩٦ / فهذا المرسل مع الأحاديث المتصلة تجعل الحديث حسناً. ورواه أبو داود في المراسيل قال: وعن عبد الله بن هرمز اليماني أن رسول الله على بمعنى حديث أبي حاتم المزني) قال: فراجعوه الناس) فردده ثلاثاً المراسيل /١٤٧ / [وابن هرمز قال ابن حجر من السادسة ضعيف /٣٢٣ / التقريب] قال: عن عبد الله بن الجراح عن جرير عن الشيباني عن الحكم بن عتيبة به » / ١٤٧ /

#### ٩. حديث معقل بن يسار في تزويج الولود:

سبق ذكره وشواهده في الفصل الأول «من التخلق إلى الموت (٩).

#### ۱۰. حديث ابن عمرو «الدنيا متاع»:

مسلم في الرضاع (١٤٦٧) ٢ / ١٠٩٠ / والنسائي في النكاح (٣٢٣٢) ٢ / ١٩٥ / وابن حبان في ٦ / ٦٩ / وابن ماجه في النكاح باب أفضل النساء (١٨٥٥) ١ / ١٩٥ / وابن حبان في النكاح (٤٠٣١) ٩ / ٣٤ / والبيهقي: في السنن الكبرى ٧ / ١٨ / والقضاعي في مسند الشهاب (٤٠٣١ و ١٢٦٥) ٢ / ٢٣٦-٢٣٧ / والبيهقي في شعب الإيمان (٤٦١٩) ٤ / ١٥٠ / وأبو الشيخ في مكارم الأخلاق (٢٢٧)

- وأبو نعيم في حلية الأولياء عن جابر - رضي الله عنه: ثم قال: غريب من حديث مجاهد عن جابر لم نكتبه إلا من هذا الوجه ٣/ ٣١٠ / وهناد بن السري في الزهد (٣٢٥) ١/٤١٦) وفيه الأفريقي ضيعف. وأبو الشيخ في الأمثال /١٤٠ / وأبد وأحمد في المسند ٢/ ١٦٨ / وابن أبي عاصم في الزهد (١٤٨) / ١٧ / والبغوي في شرح السنة (٢٢٤١) / ١٧ / وابر أبي

#### ١١. حديث أبي أمامة «ما استفاد المؤمن»:

عند ابن ماجه في النكاح باب فضل النساء (١٨٥٧) ١/٩٥٥ قال في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد. قال البخاري: منكر الحديث، وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه، قال: والحديث رواه النسائي من حديث أبي هريرة وسكت عليه وله شاهد من حديث عبدالله بن عمر ١/٩٥/ وجاء في مجمع الزوائد: قال لمعاذ: يا معاذ. قال: عند الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف، وقد وثق مجمع الزوائد عند الطبراني في المعجم الكبير عثمان: ضعيف. التقريب /٢٠١/ والحديث عند الطبراني في المعجم الكبير (٧٨٨١) / ٢٢٢/ وفيه علي وعثمان و(٧٨٢٨) النسائي من حديث أبي هريرة بسند صحيح وأحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس. العراقي بهامش الإحياء ٢/٣٩/ - وروي الحديث عن عمر موقوفاً عند البيهقي عباس. العراقي بهامش الإحياء ٢/٣٩/ - وروي الحديث عن عمر موقوفاً عند البيهقي

#### ١٢. حديث أبي هريرة في خير النساء:

أحمد في المسند ٢/ ٤٥١ و ٤٣٨ و ٤٣٨ / وأشار إلى صحته العراقي - كما سبق. قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤/ ٢٧٢ / ولم أجده في المطبوع من الأوسط.

والنسائي في النكاح باب أي النساء خير (٣٢٣١) ٦ /٣٧٧ وفي عشرة النساء من الكبرى (٨٩٦١) ٥ / ٣١٠ والحاكم في المستدرك (٢٦٨٢) و٢٦٨٣) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٢ / ١٧٥ / والطيالسي في المسند (٢٣٢٥) /٣٠٦ والبيهقي ٧ / ٨٢ /

#### ١٣. حديث ابن عباس في خير الدنيا والآخرة:

قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد أحدهما جيد. الترغيب الترهيب ٣ / ٤١ / وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الأوسط رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٤ / ٢٧٣ / قلت: ولم أجده في المطبوع في الأوسط.

- وعن عمر. رضي الله عنه. قال: ما أعطى عبد مؤمن شيئاً بعد الإيمان بالله أفضل من امرأة ودود ولود، حسنة الخلق، ولا أصاب عبد شيئاً بعد الكفر أشد عليه من إمرأة سلطة: لها لسان حديد، سيئة الخلق، عند هناد بن السري في الزهد ( ١٢٨٥) ٣/١٤٧/ وإسناده صحيح. وأبو نعيم في الخلية ٧/٣٧٢/ وبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسناً إن شاء الله تعالى بل صحيحاً.

#### ١٤. حديث ثوبان في خير المال:

عند الترمذي في تفسير سورة التوبة (٩٢،٥) قال: هذا حديث حسن، قال: سألت محمد بن اسماعيل، فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ قال: لا. قلت له: ممن سمع من أصحاب النبي عَلَا فقال: سمع من جابر بن عبدالله، وأنس بن مالك...وذكر غير واحد من أصحاب النبي عَلَا ٤ / ٣٤١ قلت: فكأنه يريد حسناً لغيره لروايته السابقة والقادمة . والله أعلم. - وقد أخرجه ابن ماجه في النكاح باب أفضل النساء (١٨٥٦) ١ / ٩٩٥ وفيه ضعف. وهو عند الطبراني في الأوسط وفيه «زوجة صالحة» (١٨٥٦) ١ / ١٤٤ / وهو من رواية سالم.

#### ١٥. حديث ابن عباس في المرأة الصالحة:

عند أبو داود في الزكاة باب في حقوق المال (١٦٦٤) ٢ / ١٢٦ / وأبو يعلى في المسند (٢٤٩٤) ٣٣٣/ والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ٢ / ٣٣٣ / والبيهقي في السنن الكبري ٤ / ٨٣ / وابن أبي شيبة في مسنده وابن أبي حاتم، وابن مردويه. انظر ابن كثير ٢ / ٣٥١ / والدر المنثور ٣ / ٢٣٢ /

#### ١٦. حَدِيث سعد بن أبي وقاص في ثلاث من السعادة:

عند أحمد في المسند 1/17/ والحاكم في المستدرك وقال: تفرد به محمد (يعني محمد بن بكير الحضرمي) فإن كان حفظه، فإسناده على شرطهما، 1/07/ وقال الذهبي: محمد قال أبو حاتم صدوق يغلط، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. قال المنذري: محمد هذا صدوق وثقه غير واحد. الترغيب 1/2 أقال الهيشمي: واله أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد 1/10 فهو حديث حسن وابن حبان (أربع من السعادة. وزاد (والجار الصالح. والجار السوء) 1/10 فهو حديث حسن وابن عبان (أربع من الطبراني في الكبير (1/10) المحمد (1/10) والجار السوء) 1/10 والبزار في المسند كشف الأستار (1/10) والبخار (1/10) والبزار في المسند كشف الأستار (1/10) وكشف الآستار (1/10) والبحر الزخار (1/10) والبخار (1/10) والمحمد الزخار (1/10) والبرار في المسند كشف الأستار (1/10) وكشف الآستار

# ١٧. حديث أنس في المرأة الصالحة:

عند الطبراني في الأوسط ( ٩٧٦) ١ / ٢٢٥ / وأشار الهيثمي إلى انقطاعه. مجمع الزوائد ٤ / ٢٧٢ / وهو عند الحاكم في المستدرك ( ٢٦٨١) وقال: صحيح ولم يخرجاه وعبدالرحمن هذا هو ابن زيد بن عقبة الأزرق: مدني ثقة مقبول. وأقره الذهبي

٢ / ١٧٥ / والبيهقي من طريق الحاكم. والطبراني ومتنه «من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في «النصف الباقي». قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين، وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي، وكلاهما ضعيف، وقد وثقا. .مجمع الزوائد ٤ / ٢٥٢ / ولم أجده في المطبوع منه. قلت: فالحديث بهذه الأسانيد الضعيفة يكون جيداً إن شاء الله تعالى.

# ١٨. حديث أبي هريرة في خير نساء ركبن الإبل:

البخاري في أحاديث الأنبياء باب (إذ قالت الملائكة ..) ( 777 ( 777 ) وفي النفقات وفي النكاح باب إلى من ينكح، وأي النساء خير ( 777 ) 9/77 / وفي النفقات باب حفظ المرأة زوجها ( 777 ) 9/77 / ومسلم في فضائل الصحابة ( 777 ) باب حفظ المرأة زوجها ( 777 ) و 777 / ومسلم في فضائل الصحابة ( 777 ) و 777 / و المصنف 777 / و المصنف 777 / و المصنف 777 / و المناذ ( 777 ) المسند ( 777 ) و المنائي في المسند ( 777 ) المستد في الطبقات ( 777 ) المسئل المنائي في عاصم في السنة ( 777 ) المسئل المنائي في المسئد و النسائي في المسئد الكبرى ( 777 ) المرائد و 777 / والنسائي في ويذكر عن معاوية وابن عباس . 777 / و 777 / و 777 / و المنائل المنائل ويذكر عن معاوية وابن عباس . 777

قال ابن حجر: أما حديث معاوية - هو ابن أبي سفيان - فأخرجه أحمد والطبراني من طريق زيد بن غياث [قلت: هكذا في فتح الباري، وفي مسند أحمد زيد بن أبي عتاب بمثناة عتاب وكذا في تهذيب التهذيب ٣/٤١٤ في التقريب زيد بن أبي عتاب بمثناة وآخره موحدة / ٢٢٤ / ]. سمعت رسول الله عَيْنَة يقول: [وذكر حديثين ثم قال: وسمعت رسول الله عَيْنَة يقول: [وذكر حديثين ثم قال: وسمعت رسول الله عَنْنَة يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت،

ولا ينضع ذا الجد منك الجد، من يرد الله به خيراً يضقهه في الدين، وخير نسوة ركبن الإبل صالح نساء قريش، أرعاه على زوج في ذات يده، وأحناه على ولد في صغره » [المسند (١٦٩٠١) ٤ / ١٠١ / ].

قال: فذكر مثل رواية ابن طاووس في جملة أحاديث ورجاله موثقون، في بعضهم مقال لا يقدح. ٩ / ٤٢٢ / وقال الهيثمي: رواه الطبراني أثناء حديث ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٤ / ٢٧١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٧٩٢) ١٩ / ٣٤٣-٣٤٣ /

قال ابن حجر: وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - فأخرجه أحمد أيضاً من طريق شهر بن حوشب حدثني عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله على شهر بن حوشب حدثني عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله على خطب امرأة من قومه، يقال لها «سودة» وكانت مُصبية (أي ذات صبيان) كان لها خمسة صبيان أو ستة من بعل لها مات، فقال لها رسول الله على: ما يمنعك مني ٩. قالت: والله يا نبي الله. ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغوا (أي يصيح) هؤلاء تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغوا (أي يصيح) هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ قالت: لا والله. قال لها رسول الله على: «يرحمك الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر، وأرعاه على بعل بذات يد».

قال ابن حجر: وسنده حسن. قال: وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابت في الدلائل من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس باختصار القصة. فتح الباري 9/772 وقال: حديث حسن. تغليق التعليق 1/772 قال الهيشمي: رواه أحمد [المسند (1/777) 1/71 مع القصمة] وأبو يعلى [المسند (1/777) 1/71 مع القصة] والطبراني (1/777) 1/71 مع القصة وفيه كلام، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد 1/777

- قلت: ونحوه عن أم هانئ بنت أبي سفيان. رضي الله عنها. قالت: خطبني رسول الله على فقلت: ما بي عنك رغبة يا رسول الله. ولكن لا أحب أن أتزوج، وبني صغار. فقال رسول الله على: لم؟ خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل في صغره، وأرعاه على بعل في ذات يده».

الطبراني في المعجم الكبير (١٠٦٧) ٢٤ / ٤٣٧-٤٣٧ قال الهيشمي: رواه الطبراني في المحبير والأوسط ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٤ / ٢٧١ /

#### ١٩. حديث زواج جابر:

البخاري في البيوع باب شراء الدواب والحمير ( (7,97) ) \$ /777 وفي الوكالة باب إذا وكل رجل رجلاً ( (777) ) \$ /50 } وفي الاستقراض باب الشفاعة في وضع الدين ( (757) ) /777 وفي الجهاد باب استئذان الرجل الإمام ( (767) ) (777) ولايع النكاح باب تزويج الشياب ( (797) ) (90,0) و (90,0) ) (90,0) و (90,0) ) (90,0) وفي النكاح باب تزويج الشياب البرو ( (787) ) (90,0) والمناب البرا النفقات باب عون المرأة زوجها وولده ( (777) ) (777) وفي الدعوات باب الدعاء المعتورج ( (777) ) (777) ومسلم في صلاة المسفرين ( (770) ) (700) - (793) مختصراً وفي الرضاع (700) (700) / (700) / (700) الابكار ( (700) ) (700) / (700) / (700) الابكار ( (700) ) (700) الابكار ( (700) ) (700) النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) النكاح باب ملاعبة الرجل زوجته ( (700) ) (700) وابن ماجه في النكاح باب تزويج الابكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدرار و المدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدرار و المدارمي في النكاح باب تزويج الأبكار ( (700) ) (700) والدرار و المدار و المدارد و المدارد

المسند ٣/ ٢٢١ و ٢٩٧ و ٣٠٠ و ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣٥٨ و ٣٦٣ و ٣٦٩ و ٣٦٠ و ٣٩٠ و ٣٩٠ و ٣٩٠ و ٣٩٠ و ٣٩٠ و ٣٩٠ و ١٩٠٠ و والطيالسي في المسند (١٧٠٦) / ٢٣٧ / و (١٧٢٦) / ٢٣٩ / وأبو يعلى في المسند ٣/ ١٩٧٤ / والبغوي في شرح السنة (٢٢٤٥) ٩ / ١٤ ١ – ١٥ / وابن حبان في الصحيح (١٥٠٦) ١٩٧٤ / ١٩٠٥ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (١٧٠) / ٢٧ – ٧٧ / وأبو يعلى ٣/ ٣٣٧ / و٤٦٤ و٤٦٤ و٤٦٤ / ٤٦٨ / ٤٦٨ وأبو يعلى ٣/ ٣٣٧ / و٤٦٤ و٤٦٤ و٤٦٤ /

# ٢٠. حديث أبي هريرة في قيام الرجل والمرأة بالليل:

أبو داود في أبواب قيام الليل باب قيام الليل (١٢٠٨) ٣/٣/ وفي الوتر باب الحث على قيام الليل (١٢٠٨) ٢/٠٠/ والنسائي في قيام الليل باب الترغيب في قيام الليل (١٦٠٩) ٣/٠٠/ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أيقظ أهله في الليل (١٦٠٩) ١/٤٢٤/ وأحصد في المسند ٢/٠٥٠ و٣٣١ / وابن خسريمة في الليل (١٣٣٦) ١/٤٢٤/ وأحصد في المسند ٢/٠٥٠ و٣٠٦/ وابن خسريمة في الصحيح (١١٤٨) وابن حبان في الصحيح (٢٥٦٧) ٢/٣٠٩/ والجاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي ١/٣٠٩/ والبيهقي في السنن الكبرى ٢/١٠٥/

# - وعن أبي مالك الأشعري رَوْقَيْ قال: قال رسول الله عَيْجُ:

«ما من رجل يستيقظ من الليل، فيوقظ امرأته، فإن غلبها النوم نضح في وجهها الماء، فيقومان في بيتهما، فيذكران الله عز وجل. ساعة من الليل إلا غفر لهما».

قال المنذري: روى الطبراني في الكبير.. وذكره في الترغيب والترهيب ١ / ٤٢٩ / عند الطبراني في المعجم الكبير ( ٣٤٤٨) ٣ / ٢٩٥ / قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢ / ٢٦٣ /

- وعن أبي سعيد وأبي هريرة. رضي الله عنهما. قالا: قال رسول الله ﷺ:

«إذا أيقظ الرجل أهله من الليل، فصليا، أو صلى ركعتين جميعاً كتبا في الذاكرين والذاكرات».

أبو داود في قيام الليل ( ١٣٠٩) وقال: ولم يرفعه ابن كثير [شيخ أبو داود] ولا ذكر أبا هريرة، جعله من كلام أبي سعيد. قال أبو داود: رواه ابن مهدي عن سفيان، وقال: وأراه ذكر أبا هريرة قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف. ٢ /٣٣ / وفي أبواب الوتر باب الحث على قيام الليل ( ١٤٥١) ٢ / ٧٠ / وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل ( ١٣٣٥) ١ / ٢٣٤ / والنسائي في الكبرى وابن حبان في الصحيح ( ٢٥٦٨ و ٢ / ٢ / ٣ - ٩ - ٣ / والخاكم في المستدرك وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي ١ / ٢ / ٢ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ١ · ٥ / وأبو يعلى في المسند ( ١١١٢ ) .

#### ٢١. حديث محمود بن الربيع:

البخاري في العلم باب متى يصح سماع الصغير (٧٧) ١/٢٠١/ وفي الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس (١٨٩) وفي أول الحديث معرفاً بالراوي - ١/٥٥١ وفي الأذان باب من لم يردد السلام على الإمام (١٨٩) ٢/٣٧١ وفي التهجد باب صلاة النوافل جماعة (١١٨٥) ٣/٢٧/ وفي الدعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة (١٣٥٤) ١١/٥٥١ وفي الرقاق باب العمل الذي يبتغي به وجه الله (٢٤٢٢) (١/٦٤٦) ومسلم في المساجد (٣٣) ١/٥٥١ وكذا في الإيمان إلا أنه ليس فيه موضع الشاهد وابن ماجه في الطهارة باب المج في الإناء (١٦٦٠) ١/٢١٦ وفي المساجد باب المساجد في الدور (٢٥٤) ١/٩٤٦ وأحمد ٥/٢١٦ وك٢١ وابن حبان في الصحيح (٢٢٦) ١/٩٤٦ وأحمد و(٤٥٣٤) وأحمد ٥/٢١٣ و٢٩٤ و٣٢١ وابن حبان في الصحيح (٢٢٦) ١/٩٤٦ وذكر موطن الشاهد، فلذا لم أذكرها.

# ٢٢. حديث جابر بن سمرة في مداعبة الأطفال:

مسلم في الفضائل ( ٢٣٢٩ ) ٤ / ١٨١٤ /

#### ٢٣. حديث السائب بن يزيد في مسح رأسه:

البخاري في الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس ( ١٩٠) ١ / ٣٥٤ - ٣٥٥ / البخاري في المناقب باب ( ٢١) الحديث ( ٣٥٤٠) ٦ / ٦٤٨ / وباب خاتم النبوة ( ٣٥٤١ / ١٣٢ / ١٠٢ / ١٩٢٠ / وفي المرض باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له ( ٢٠٥٠) ١٠ / ١٣٢ / وفي الدعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم ( ١٣٥٢) ١١ / ١٥٠ / وفي الدعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم ( ١٣٥٢) ١١ / ١٥٠ / ومسلم في الفضائل ( ٢٣٤٥) ٤ / ١٨٢ / والترمذي في المناقب باب ما جاء في خاتم النبوة ( ٣٧٢٣) وقال: حسن صحيح غريب ٥ / ٢٦٣ / وفي الشمائل ( ١٥) / ١٤ / والطيالسي في مسنده ( ٧٤٤) / ١٠١ / أبو يعلى ٣ / ١٥٦ و ١٤٦٩

#### ٢٤. حديث أنس في السلام على الصبيان:

البخاري في الاستئذان باب التسليم على الصبيان (١٢٤٧) ١١/٤٣/ ومسلم في السلام (٢١٦٨) ٤ /١٠١/ وأبو داود في الأدب باب السلام على الصبيان (٢٠٠٥) و(٢٠٠٥) ٤ /١٥٠ والترمذي في الاستئذان باب في التسليم على الصبيان (٢٨٣٧) و١٦٠/ والدارمي في الاستئذان باب في التسليم على الصبيان (٢٨٣٧ و٢٨٣٨) ٤ / ١٦٠ والدارمي في الاستئذان باب في التسليم على الصبيان (٢٨٣١) ٢ / ٣٥٨ وابن ماجه في الأدب باب السلام على الصبيان الصبيان (٣٧٠٠) ٢ / ١٦٥ وابن ماجه في الأدب باب السلام على الصبيان (٣٧٠٠) ١١٥٠ وابن في عمل اليوم والليلة (٣٢١ و ٣٢١) / ٢٨٦ وابن السني في عمل اليوم والليلة وابن حبان في الصحيح (١٥٥) ١ / ١٧٨ – ١٧٧ وور ١٨٦٥) إلى ١٨٦٠ وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْهُ (١٣٠ - ١٧١ وابن المبرى ١٨٥ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨ / ٢٩١ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨ / ٨٥ – ٥٥ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٨ / ٨٥ – ٥٥

و ٦٦ و ٦٦ و ٦٥ و ٦٦ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٩ ) و ٢٨٠ ) ٢٣ / والبخاري في الأدب المفرد ( ٢٠٤٣ ) / ٢٦٩ /

#### ۲٥. حديث أنس «يا أبا عمير..»:

البخاري في الأدب باب الانبساط إلى الناس، والدعابة مع الأهل (٦١٢٩) ١٠/ ٥٩٣/ ) وباب الكنيــة للصــبي، وقــبل أن يولد للرجل (٦٢٠٣) ١٠/ ٥٩٨/ ومسلم في المساجد (٢٥٩) ١/٤٥٧/ وفي الآداب (٢١٥٠) ٣/١٦٩٢/ وأبو داود في الأدب باب ما جاء في الرجل يكني وليس له ولد ( ٤٩٦٩ ) ٤ / ٢٩٣ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة على البسط (٣٣٢) ١ /٢٠٨ / وفي البرباب ما جاء في المزاح (٢٠٥٦ و٢٠٥٦) ٣ / ٢٤١-٢٤٠ / وقال: حسن صحيح والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٣٣٢–٣٣٦ ) /٢٨٧–٢٨٦ / وابن ماجه في الأدب باب المزاح ( ٣٧٢٠) ٢/١٢٦/ وأحمد في المسند ٣/١١٥ و١١٨ و١١٩ و١٧١ و١٨١ و١٨٠ و٢١٢ و٢٢٢–٢٢٣ و٢٧٨ و ٢٨٨/ والطيالسي في المسند (٢١٤٧) و(٢٠٨٨) / ٢٨٠ و٢٨٥ / وأبو يعلى في المسند ( ٢٨٣٦ و٣٣٤٧ و٣٣٩٨) ٦ / ٩١ / والبخاري في الأدب المفرد (٢٦٩) /٧٧/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/٠١٠/ وابن سعد في الطبقات ٨/٤٢٧ و٤٣١ / وأبو الشيخ مختصراً في أخلاق النبي عُلِيَّة /٣٢ و٣٢-٣٣/ (٣٥-٣٨) وأبو عسوانة في المسند ٢/٧٢/ وابن حبان (٢٣٠٨) (٢٥٠٦) / TAO/O (TIEV) , / TAO/O (TOA) , (EOTI) , / TVT/I (109) , / TY و (۷۱۷۸) ۱۹/۱۰۸–۱۰۹/ و (۲۰۰۱) ۲/۲۰۱۱–۲۰۱۲ وابن السنى في عسمل اليوم والليلة ( ٤١١ ) والبغوي في شرح السنة ( ٣٣٧٧ و٣٣٧٨ ) وابن أبي شيبة في المصنف (٦٣٤٣) ٩ / ١٤ / /

# ٢٦. حديث عائشة في اللعب:

البخاري في الأدب باب الانبساط إلى الناس ( ٦١٣٠) / ١ / ١٥٥ / ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٤٠) ٤ / ١٨٩١ - ١٨٩١ / وأبو داود في الأدب باب في اللعب بالبنات ( ٤٩٣١ و ٤٩٣٢) وابن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء ( ١٩٨٢) وإبن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء ( ١٩٨٢) وإسناده ضعيف ١ /٧٣٧ / والنسائي وفي الكبرى وأحمد في المسند ٦ /٧٥ / و ٢٦٦ و ٣٣٢ و ٤٣٢ / وعبدالرازق في المصنف ( ١٩٧٢) والحميدي في المسند ( ٢٦٠) وابن سعد في وابن حبان في الصحيح ( ١٩٨٥ و ١٩٨٥ و ٥٦٨٥ و ١٩٧٥ / والبيهقي في السنن ١ / ١٩٥ و والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٥٥ - ٢٨ ) ٣٢ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه ( ١٦)

#### ٢٧. حديث عائشة في سنها عند الزواج:

البخاري في النكاح باب إنكاح الرجل ولده الصغار (١٣٢٥) 9/97/9 وباب من بنى بامرأة وهي بنت تسع تزويج الأب ابنته من الإمام (١٣٤٥) 9/97/9 وباب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين (١٥١٥) 9/107/9 ومسلم في النكاح (١٤٢٢) 1/100/9 (١٤٢٢) وأبو داود في النكاح باب في تزويج الصغار (٢١٢١) 1/100/9 والترمذي في النكاج باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج بدون سند تبعاً للحديث (١١١٥) 1/100/9 والنسائي في النكاح باب البناء بابنة تسع (١٣٧٨) 1/100/9 (١٣٧٧) 1/100/9 وأبن ماجمه في النكاح باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء (١٨٧٦) وفيه زيادة وابن ماجمه في النكاح باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء (١٨٧٦) وفيه زيادة 1/100/9 وابن حبان في الصحيح (١٠٩٧) 1/100/9 وأبو يعلى (١٨٩٧) مراولطبراني في الأوسط (٢٠٦٠) 1/100/9

- وعن ابن مسعود. رضي الله عنه. قال: تزوج النبي على عائشة وهي بنت سبع وبنى بها وهي بنت تسع، وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة.

ابن ماجه في النكاح باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء (١٨٧٧) وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين إلا أنه منقطع ١/١٠١/

#### ٢٨. حديث عائشة في اللعب:

أحمد في المسند ٦ / ١٦٦ و٦ / ٢٣٤ / البخاري في الأدب باب الانبساط إلى الناس ( ٦١٣٠) ٢ / ١٩٥٠ ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٤٠) ٤ / ١٨٩٠ والنسائي الناس ( ١٨٩١ / وأبو داود في الأدب باب في اللعب بالبنات ( ١٩٣١ / وابن ماجه في النكاح في النكاح باب البناء بابنة تسع ( ١٣٧٨) مختصراً ٦ / ١٣١ / وابن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء ( ١٩٨١ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٧٥-٢٨٠) باب حسن معاشرة النساء ( ١٩٨١ ) والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٧٥-٢٨٠) ٢١ / ١٧٧ - ١٧١ / وابن حبان في الصنف ( ١٩٧٢ ) والحميدي في المسند ( ٢٦٠ ) ١٢١ - ١٢١ / وابن حبان في الصحيح ( ١٩٧٢ ) والحميدي في المسند ( ٢٦٠ ) ١٢١ - ١٢١ / وابن حبان في الصحيح و ( ١٩٨٥ ) ١٢ / ١٧٥ / مختصراً وابناده صحيح و ( ١٩٨٥ ) ١١ / ١٧٥ / وابناده صحيح و ( ١٩٨٥ ) ١١ / ١٧٥ / وابناده صحيح و ( ١٩٨٥ ) ١١ / ١٧٥ / وابناده صحيح و ( ١٩٨٥ ) ١١ / ١٧٥ / وابناده مود تصرأ النساء في الكبرى ( ١٩٤٩ ) إلى ١٩٤٩ )

#### ٢٩. حديث عائشة في الفرس ذي الجناحين:

أبو داود في الأدب باب في اللعب بالبنات ( ٤٩٣٢) ٤ / ٢٨٣ - ٢٨٤ / وذكره ابن حجر وسكت عنه. ١٠ / ٤٤٥ / وابن حبان في الصحيح ( ٥٨٦٤) ١٧٥ - ١٧٥ / ١٧٥ - ١٧٥ / والنسائي في عشرة النساء من الكبرى ( ٥٩٥٠) ٥ / ٣٠٦ - ٣٠٠ / والمجتبى ١٣٥٨ والبغوي ١٢ / ١٢٩ / وأبو يعلى ( ٤٤٠٣ ) ٧ / ٣٦٩ /

#### ٣٠. حديث عبدالله بن الحارث في «تسابق الصبيان»:

أحمد في المسند 1/٢١٤/ في مسند تمام بن العباس بن عبد المطلب وعبدالله بن الحارث بن نوفل تابعي ولد في حياة النبي عَلَيْهُ وروايته عنه مرسلة. قال ابن حجر: رواه البغوي عن داود بن عمر عن جرير ثم قال: وهو مرسل جيد الإسناد، وقد رواه أحمد عنه. تهذيب التهذيب ٨/٤٢١/

#### ٣١. حديث يعلى العامري في استقبال حسين:

أحمد في المسند ٤ / ١٧٢ /

# ٣٢. حديث سهل بن سعد في إعطاء من على اليمين في الشرب:

مالك في الموطأ في صفة النبي عَلَيْكُ باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين (١٨) ٢/ ٩٢٦ - ٩٢٧ / وأحمد في المسند ٥/ ٣٣٣ و ٣٣٨ / والبخاري في الأشربة باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب (٢٠٥٠) ١٠ / ٨٨ / وقد رواه أيضاً في المساقاة (٢٥٥١) ٥/ ٢٣١ / و٢٥ / وفي المظالم (٢٤٥١) ٥/ ١٢٣ / وفي المظالم (٢٥٥١) ٥/ ١٢٠ / وفي المساقاة (٢٠٦٥) ١٠ / ٩٨ / ومسلم في الأشربة (٢٠٣٠) ٣/ ١٦٠٤ / وأشار إليه الترمذي في قوله وفي الباب. ٣/ ٤٠٢ – ٥٠٠ / وابن حبان في الصحيح (٥٣٥٥) ١١ / ١٥١ / ١٥١ / والطبراني في الكبير (٩٢٥ و٥٧٥ و٥٨٥ و٥٨٥ و٥٨٥ و٥٨٥ و٥٨٥ و٧٥٠ / والبيه قي في السنن و٧٥ و٥٨٥ و٥٨٥ و٥٨٥ و٧٨٠ / والبيه قي في السنن المراكم / ٢٨٦ /

#### ٣٣. حديث السلام على الأهل:

الترمذي في الاستئذان باب في التسليم إذا دخل بيته ( ٢٨٤١) وقال: حسن صحيح غريب ٣ / ١٦١ / وروي أوله فقط في الأدب باب ما جاء يا بني ( ٢٩١٨) وقال: حسن صحيح غريب ٣ / ٢١١ /

# - وعن أبي أمامة . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«ثلاثة كلهم ضامن على الله. عزوجل.: رجل خرج غازياً في سبيل الله فهو ضامن على الله. عزوجل. حتى يتوفاه، فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه، فيدخله الجنة، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. عزوجل.».

أبو داود في الجهاد باب فضل الغزو في البحر (٢٤٩٤) ٣/٧/ والطبراني في المعسجم الكبري (٢٤٩١) و٢٤٩١/ ورواه أطول من هذا (٧٤٩٣) المعسجم الكبري (٢٤٩١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه كلثوم بن زياد، وبكر بن سهل الدمياطي، وكلاهما وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٦٦/ قلت: وحديث أبو داود حسن والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٦٦/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ٢/٣٧/ وابن حبان في الصحيح والحرى ٩/٢١٦/

# ٣٤. حديث عائشة في خدمة الأهل:

البخاري في الصلاة باب من كان في حاجة أهله، فأقيمت الصلاة فخرج ( ٢٧٦) ٢ / ١٩١ / وفي النفقات باب خدمة الرجل في أهله ( ٣٦٣٥) ٩ / ٤٧٦ / والترمذي في المسند القيامة باب ( ١٥ ) حديث ( ٢٦٠٧) وقال: صحيح ٤ / ٦٦ / وأحمد في المسند ٢ / ٤٩ و ١٢١ و ١٢١ و ٢٠٦ و ٢٠٦ / وأحمد في الزهد / ٩ / وقد جاء الحديث بنصوص أخرى: «أنها سئلت ما كان عمل رسول الله عَلَيْهُ في بيته؟ قالت: ما كان إلا بشراً من البشر كان يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه » وبمتن آخر «ما يفعل أحدكم في مهنة أهله، يخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويرقع دلوه » وبمتن ثالث

#### ٣٥. حديث أنس في رحمة العيال:

مسلم في الفضائل (٢٣١٦) ٤ /١٨٠٨ / وأحمد في المسند ٣ /١١٢ / وأبو يعلى في المسند (٤١٩٢) ٧ / وابن حبان في الصحيح (٢٥٩٠) ١٥ /

# ٣٦. حديث عائشة في تقبيل الأولاد:

البخاري في الأدب باب رحمة الولد وتقبيله (٩٩٨) ١٠ / ٤٤ / ومسلم في الفضائل (٢٣١٧) ١٨٠٨ / وأحمد في المسند ٦ / ٥٦ و ٧٠ / والبخاري في الأدب الفضائل (٢٣١٧) ٣٤ و ٣٦ / وأبو داود في مسند عائشة (١٣) وابن ماجه في الأدب باب بر الولد والإحسان إلى البنات (٣٦٦٥) ٢ / ١٢٠٩ / وابن حبان في الصحيح (٥٩٥٥) ٢ / ٧٠١ / وابن حبان في الصحيح (٥٩٥٥) ٢ / ٧٠١ / وابن عبان في المستة (٣٤٤٧) والبيه في في الآداب (١٥) والبغوي في شرح السنة (٣٤٤٧) وهناد بن السري في الزهد (١٣٦٦) والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة / ٤٠١ /

# ٣٧. حديث أبى هريرة في الأقرع بن حابس:

البخاري في الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (٩٩٧) ١٠ ( ٤٤٠ / ١٠ ٤ / ومسلم في الفضائل ( ٢٣١٨ ) ٤ /١٨٠٨ / وأبو داود في الأدب باب في قبلة الرجل وولده (٢١٨) والترمذي في الأدب باب ما جاء في رحمة الولد (١٩٧٦) وقال: حسن صحيح ٣ / ٢١٢ / وابن ماجه في الأدب باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات (٣٦٦٥) ٢ / ١٢٠٩ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٢٨ و ٢٦٩ و ٢٤١ و ١٥٥ / والحميدي في المسند (١١٠٦) ٢ / ٤٧١ / والبخاري في الأدب المفرد (٩١) /٣٤ / وابن حبان في الصحيح (٤٥٧) ١/١٧٦/ و(٤٦٢) ١/١٨٣/ و(٤٩٥٥) ١٢/١٢-٤٠٧/ والخطيب في الأسماء المبهمة / ٤٠١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ١٠٠ / وفي الآداب (١٤) ينظر الطبراني (٧٨٩٩) ٨ / ٢٣٠ وعسبدالرزاق في المصنف (۲۰۵۸۹) ۲۹۸/۱۱/۲۹۸/ والبغري في شرح السنة (۳٤٤٦) وأبو يعلى (۸۹۲ و٩٨٣٥) و(١١١٣) - وروى الحديث بسياق آخر: عند ابن حبان في الصحيح (٥٩٦٦) ١٢/٨٠٤-٩٠٠/ وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِيَّة /٨٦/ والخطيب في الأسماء المبهمة /٢٠٢/ مرسلاً وأبي عبيد في غريب الحديث ٣/١٤٤/ مرسلاً وأبي أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين ١ /٣٨٤-٢٨٣/ مرسلاً وهناد بن السرى في الزهد (١٣٣٠).

# ٣٨. حديث أبي هريرة في تقبيل بطن الحسن:

أحمد في المسند ٢ / ٢٥٥ و ٤٢٧ و ٤٨٨ و ٩٣٥ أو ١٥٥ أو الهيشمي: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير عمير بن إسحاق وهو ثقة. مجمع الزوائد ٩ / ١٧٧ أو الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ٣ / ١٦٨ أ وابن حبان في الصحيح (٤٥٧) ٢ / ١٧٦ أو (٤٦٣ أو (٤٦٣ أو (٤٦٧ أو (٤٦٧ أو (٢٧٦٥ أو ٢٧٦٥ أو ٢٧٦٠ أو ٢٧٦٥ أو ٢٧٦٥ أو ٢٧٦٠ أو ٢٧٦٠ أو ٢٧٦٥ أو ٢٧٦٠ أو ٢٧٦٠ أو ٢٧٦٥ أو ٢٧٦٠ أو ٢٧٠٠ أو ٢٧٠٠ أو ٢٧٠٠ أو ٢٧٦٠ أو ٢٧٠٠ أو ٢٠٠٠ أو ٢٠٠ أو ٢٠٠

#### ٣٩. حديث أبي هريرة في التزام الحسن:

عند أحمد في المسند ٢/٢٣١/

# ٠٤. حديث حمل أمامة في الصلاة:

البخاري في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة.. ( ٥١٦) ١ / ٧٠٧ / وفي الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ( ٩٩٥) ١ / ١٠٤٠ / ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٩٤٥) ١ / ٥٤٥ / وأبو داود في الصلاة باب العمل في الصلاة ( ٩١٧ ) - ٩٢٠) ١ / ٢٤١ – ٢٤٢ / والنسائي في السهو باب حمل الصبيان في الصلاة ووضعهن في الصلاة ( ١٠٠٧ و ١٢٠١ ). زهر الربي ٣ / ١ / في المساجد باب إدخال الصبيان المساجد ( ٧١٠) ٢ / ٥٥ – ٤٦ / وفي الإمامة باب ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة ( ٢٨١) ٢ / ٥٥ – ٤٦ / وفي الإمامة باب ما يجوز للإمام من العمل في الصلاة ( ٢٨١) ٢ / ٥٥ – ٥١ / ومالك في الموطأ في قصر الصلاة في السفر ( ٢٨) ١ / ١٠٧ / وأحمد في المسند ٥ / ٥٩٥ و و٢٩٥ و ٢٩٠٧ و ٣٠٠٠ و٤٠٣ و ١٣٦١ و ١٣٦٧) وأحمد في الصلاة ( ١٣٦٠ و ١٣٦٠ ) والميالسي و ١٠١٠ / والدارمي في الصحيح ( ١١١٠ و ١١٠١) ٣ / ٣٩٠ – ٤٩٢ / والطيالسي المهند ١ / ٢٥١ / والميالسي في المهند ١ / ٢٥١ / والميالسي في المهند ألكبير ( ٢٦٠١ حتى ١٠٧٩ ) ٢٢ / وابن الجارود في المنتقى ( ١٢١٤ ) والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ١٢٧ / وأبو عوانة ٢ / ١٤٥ / والجارود في المنتقى ( ١٢١٤ ) والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ١٢٧ / وأبو عوانة ٢ / ١٤٥ / والجارود في المنتقى ( ١١٤ ) والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ١٢٧ / وأبو عوانة ٢ / ١٤٥ / والمارا و و ١٤٤١ / وأبو عوانة ٢ / ١٤٥ / والمارا و و ١٤٤١ / والميهقي في السنن الكبرى ١ / ١٢٧ / وأبو عوانة ٢ / ١٤٥ / والمارا و و ١٤٤١ / والمارا و و ١٤٤١ / والمارا و و ١٤٤ / والمارا و و ١٤١ / والمارا و و ١٤١ / والمارا و و و ١٤١ / والمارا و و ١٤١ / والمارا و و ١٤١ / والمارا و و ١١٠ / والمارا و و ١١٠ / والمارا و و ١١٠ / والمارا و و ١١٥ / والمارا و و ١١٠ / والمارا و ١١٠ / والمارا و ١١٠ / والمارا و و ١١٠ / والمارا و ١١٠ / والمارا و و ١١٠ / والمارا و و ١١٠ / والمارا و ١١٠ / والمار

#### ٤١. حديث البراء في نعم المطية:

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. مجمع الزوائد ٩ / ١٨٢ / ولم أجده في المطبوع منه.

#### ٤٢. حديث أنس:

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن ذكوان وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٩ / ١٨١ /

#### ٤٤. حديث الزبير:

عند الطبراني قال الهيثمي: وفيه علي بن عابس، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٩ / ١٧٥ / وقال ابن حجر: ضعيف. / ٤٠٢ /

#### ٤٥. حديث جابر:

عند الطبراني قال الهيثمي: وفيه مسروح أبو شهاب وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٩ / ١٨٢ /

#### ٤٦. حديث عمر:

قال الهيشمي: رواه أبو يعلى في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بإسناد ضعيف. مجمع الزوائد ٩ /١٨٢ / والبزار: البحر الزخار (٢٩٣) ١ /٢١٧ - ٤١٧ / وكشف الأستار (٢٦٢١) ٣ / ٢٢٥ / /

قلت: ومن الأحاديث الواردة في ذلك:

عن أبي بكرة. رضي الله عنه. «أن رسول الله و كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه، فرفع رسول الله و رفعاً رقيقاً لئلا يصرع. قالوا: يا رسول الله. رأيناك صنعت بالحسن شيئاً ما رأيناك صنعته بأحد؟! قال: إنه ريحانتي من الدنيا. إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين». وفي رواية «يثب على ظهره، يفعل ذلك غير مرة».

قال الهيثمي: رواه أحمد، والبزار، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة. وقد وثق. مجمع الزوائد P > 100 وهو عند أحمد في المسند P > 100 والمنابن حجر عن مبارك هذا: صدوق يدلس، ويسوي. التقريب P > 100 قلت: وهو في سند هذا الحديث قال: حدثنا الحسن، ثنا أبو بكرة، فيكون حديثه حسناً. والله أعلم. الحديث عند ابن حبان في الصحيح (P > 100) P > 100 والبزار في المسند (P > 100) وأبو نعيم في حلية الأولياء P > 100 والطبراني في المعجم الكبير (P > 100) P > 100

- وعن أبي سعيد . رضى الله عنه . قال:

«جاء حسن إلى رسول الله ﷺ، وهو ساجد، فركب على ظهره، فأخذه رسول الله ﷺ بيده حتى قام، ثم ركع، فقام على ظهره، فلما قام أرسله فذهب».

قال الهيشمي: رواه البزار وفي إسناده خلاف. مجمع الزوائد ٩ / ١٧٥ /

- وعن البهي قال: «قلت لعبدالله بن الزبير: أخبرني بأقرب الناس شبها برسول الله على فقال: الحسن بن على أقرب الناس شبها برسول الله على فان يجيء ورسول الله على ساجد، فيقع على ظهره، فيقوم حتى يتنحى، ويجيء، فيدخل تحت بطنه، فيفرج له رجليه حتى يخرج».

فال الهيشمي: رواه البزار، وفيه علي بن عابس وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٩ / ١٧٦ /

- وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . قال:

«كان رسول الله ﷺ يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فإذا قضى الصلاة، وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين».

قال الهيشمي: رواه أبو يعلى والبزار وقال «فإذا قضى الصلاة ضمهما إليه» والطبراني باختصار، ورجال أبو يعلى ثقات، وفي بعضهم خلاف. مجمع الزوائد ٩ / ١٨٠ / وهو عند أبي يعلى في المسند (٥٣٦٨) ٩ / ٢٥٠ / و(٥٠١٧) - وعن شداد بن الهاد رَوَّ قَالَ:

«خرج علينا رسول الله على إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي في فوضعه، ثم كبر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها، فقال: إني رفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله في الصلاة قال الناس: يا رسول الله. إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه قد يوحى إليك؟. قال: فكل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله، حتى يقضي حاجته».

أحمد في المسند ٣ / ٤٩٤ / ٦ / ٤٦٧ / والنسائي في الصلاة باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة ٢ / ٢٢٩ /

# - وعن أبي هريرة رَوْظُكُ قال:

«كنا نصلي مع رسول الله ﷺ العشاء الآخرة، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذا رقيقاً، ويضعهما عن ظهره، فإذا عاد عادا حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه، قال: فقمت إليه، فقلت: يا رسول الله. أردهما ١٤ فبرقت برقة، فقال لهما: الحقا بأمكما. قال: فمكث ضوؤها حتى دخلا على أمهما»

أحمد في المسند ٢ /١٣/٥/ قال الهيشمي: رواه أحمد والبزار وقال «في ليلة

مظلمة » ورجال أحمد ثقات. مجمع الزوائد ٩ / ١٨١ /

قلت: هذا ما وجدته في هذا المعنى، وهو مروي عن ثمانية من الصحابة.

# ٤٦. حديث عائشة في إكرام فاطمة:

أبو داود في الأدب باب في القيام (٢١٧) ٤/٥٥٥/ والترمذي في المناقب باب ما جاء في فضل فاطمة ـ رضي الله عنها ـ (٣٩٦٤) وذكرت بعد ذلك ما حصل عند وفاة النبي على من ضحكها وبكائها، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا من غير وجه عن عائشة ٥/٣٦١–٣٦٢/ وابن حبان في الصحيح (٣٩٥٤) ٥١/٤٠٤–٤٠٤/ ومختصراً (٣٩٥٤) ١٥/٤٠٤–٤٠٤/ والبيهقي من طريق الحاكم وغيره ٧/١٠/ والحاكم في المستدرك (٣٧٥٤) وقال: على شرط الشيخين ولم يذكره في التلخيص ٣/١٠/

#### ٤٧. حديث أم سلمة:

أحمد في المسند ٦/٢٩٦/ ومثله دون ذكر تقبيل علي وفاطمة ٦/٢٠٦- ٥٠٠٠/.

# ٤٨. حديث البراء:

البخاري في مناقب الأنصار باب هجرة النبي عَلَيْكُ وأصحابه (٣٩١٨) ٧/٠٠٠/ والبيهقي في السنن من طريق أبو داود ٧/١٠١/

#### ٤٩. حديث عائشة في رقص الحبش:

سبق ذكره (١١٧) من الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» من الباب الأول من القسم الأول.

#### ٥٠. حديث عائشة في غناء الجاريتين:

البخاري في العيدين باب الحراب والدرق يوم العيد (٤٩) ٢ / ١٥ / وباب سنة العيدين لأهل الإسلام (٢٥٩) ٢ / ١٥ / وباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (٧٨٧) ٢ / ٥٥ / وفي الجهاد والسير باب الدرق (٢٩٠٦) ٢ / ١١١ / وفي المناقب باب قصة الحبشة (٢٩٥٩) ٦ / ٢٩٥١) ٢ / ٢٩٠١ / وفي مناقب الأنصار باب مقدم النبي على وأصحابه المدينة (٢٩٣١) ٧ / ٢٠١٠ / ومسلم في العيدين (٢٩٨١) ٢ / ٧ ٠ ٦ – ٧ ٠ ٢ / والنسائي في العيدين باب ضرب الدف يوم العيد (٢٩٥١) ٣ / ٥٩ / وفي عشرة النساء من الكبرى (٩٩٥٨) ٥ / ٩٠٩ – ٢١١ / وابن ماجه في النكاح باب الغناء والدف الكبرى (١٨٩٨) ١ / ٢١٢ / وأحمد في المسند ٦ / ٣٣ و ٤٨ و ٩٩ و ١٢٧ و ٤٣١ و ٢٨٥ – ١٨٧ وم. و٨٠١ و و٨٠١ و ١٢٧ و وابن حبان في الصحيح (٨٩٨) وأبو يعلى في المسند والبيه قي في السنن الكبرى ٧ / ١٩ الم٠١ و ١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٢ و ١٨١ و ١٨٢ و ١٨

# ٥١. حديث النعمان بن بشير في هبة والده له:

 - وعن جابر. رضي الله عنه. قال: «قالت امرأة بشير: انحل ابني هذا غلاماً، وأَشْهد رسول الله ﷺ: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فأعطيت كل واحد مثل ما أعطيته؟ فقال: لا. فقال: لا يصلح هذا. وإنى لا أشهد إلا على الحق».

أبو داود في البيوع والإجارات باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل (٣٥٤٥) ٢ / ٢٩٤٢ / وأحمد في المسند (٣٥٤٥) ٣ / ٢٩٣ / وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٦ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٨٧ / وابن حبان ( ١٠١٥) / ١ / ٠٠٠ / والبيهقي في السنن ٦ / ١٧٧ /

- وعن عبدالله بن عتبة بن مسعود: نحوه عند النسائي في النحل (٣٦٨٦) ٦/ ٢٦١/

# - وعن عبدالله بن عمرو. رضى الله عنهما . أن النبي ﷺ قال:

«المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن . وكلتا يديه يمين المقسطون على أهليهم وأولادهم وما وَلُوا».

مسلم في الإمارة (١٨٢٧) ٣/١٥٨/ والحميدي في مسنده (٥٨٨) ٢/٢٦-٢٦٨ والنسائي في آداب ٢/٨٢-٢٦٩ وأحمد في المسند ٢/١٦٠ وو١٥٩ و٢٠٣ / والنسائي في آداب القضاة باب فضل الحاكم العادل في حكمه (٣٩٤) ٨/٢٢١ والبيهقي في السنن ١/٨٥-٨٨ وفي الأسماء والصفات /٣٢٤ والآجري في الشريعة /٣٢٢ والبغوي في شرح السنة (٢٤٧٠) ١٠/٣٦-١٦ والحاكم في المستدرك وقال: وقد أخرجاه ٤/٨٨ وابن حبان في الصحيح (٤٤٨٤ و٥٤٨٤) / ٣٣٦-٣٣١/

# ٥٢. حديث ابن عباس في الأولاد:

أبو داود في الأدب باب فضل من عال يتيماً (٥١٤٦) ٢ /٣٣٧ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد.

#### ٥٣. حديث عائشة في البنات والإحسان إليهن:

البخاري في الأدب باب رحمة الولد وتقبيله، ومعانقته ( ٩٩٥) ، ١ / ٤٤٠ / وفي الزكاة باب اتقوا النار، لو بشق تمرة ( ١٤١٨) ٣ / ٣٣٢ / ومسلم في البر ( ٢٦٢٩) وفي الزكاة باب اتقوا النار، لو بشق تمرة ( ١٤١٨) ٣ / ٣٣٢ / ومسلم في البنات والأخوات على البنات والأخوات ( ١٩٧٩) دون القصة وقال: حسن ٣ / ٢١٣ / ثم أورده مع القصة ( ١٩٨٠) وقال: حسن صحيح ٣ / ٢١٤ / وأحمد في المسند ٦ / ٣٣ و ٨٨ - ٨٨ و ٩٣ و ٩٣ و ١٦١ / و٣٤ / وابن ماجه في الأدب باب الوالد والإحسان إلى البنات ( ٣٦٦٨) ٢ / ١٢١ / وعبدالرزاق في المصنف ( ١٩٨٣) ١ / ١٥٠١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٤٧٨ / والبغوي في شرح السنة ( ١٦٨١) ٢ / ٢٨٧ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٤٧٨ /

- وعن ابن عباس. رضى الله عنهما. قال: قال رسول الله عَلِيَّ:

«ما من مسلم له ابنتان، فيحسن إليهما ما صحبتاه، أو صحبهما إلا أدخلتاه الحنة».

ابن حبان ( ٢٩٤٥) ٧/٧/٧ | وهو ضعيف ويحسن لشواهده. فيه شرحبيل بن سعد ضعيف وأبو يعلى في المسند ( ٢٥٧١) و ٢٤٥٧) ٤ / ٤٤٥ و ٣٤٢ / ٣٤٦ | ١٥٥١ | ابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٥٥١ | وأحمد في المسند ١ / ٢٣٥ - ٢٣٦ / ٣٦٣ | ( ٢١٠٤) و ( ٢١٠٤) و ( ٢٤٢٤) والبخاري في الأدب المفرد ( ٧٧) / ٣٠ | وابن ماجه في الأدب باب بر الوالد والإحسان إلى البنات ( ٣٦٧٠) ٢ / ١٢١ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح. قال الذهبي: شرحبيل واه ٤ / ١٧٨ / والطبراني ( ١١٥٤١) المستدرك وقال: صحيح. قال الذهبي: شرحبيل واه ٤ / ١٧٨ / والطبراني و فقطه عند الطبراني وأبو يعلى في إحدى روايتيه (من عال ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن وجبت له الجنة » وفيه متابعة عكرمة لشرحبيل. والبيهقي في شعب الإيمان ( ٨٦٨٣) ٢ / ٢٠١٠ /

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. أن رسول الله على قال:
«من كان له ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو اختان، فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن دخل الجنة».

أبو داود في الأدب (١٤٧ ه و١٤٨ ) باب في فضل من عال يتيماً ٤ /٣٣٨ او ١٩٧٧ ما حاء في النفقة على البنات (١٩٧٨ و ١٩٧٨ ) ٣ / ٢١٣ / الترمذي في البرباب ما حاء في النفقة على البنات (١٩٧٧ والبخاري في الأدب المفرد وأحمد ٣ / ٢٤ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٥٥١ / والبخاري في الأدب المفرد (٧٩) / ٣١ / وابن حبان في الصحيح (٤٤٦) ٢ / ١٨٤ - ١٩ وإسناده ضعيف وقد حكم الترمذي على إسناده بالاضطراب، ولذا قال: حديث غريب وقال البخاري في

التاريخ الكبير: سهيل عن أيوب عن سعيد الأعشى لا يصح » ولكن يشهد للمتن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع.

- وعن أنس بن مالك. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله على:

«من عال ابنتين أو ثلاثاً أو اختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها».

مسلم في البر ( ٢٦٣١) ٤ / ٢٠٢٧ / والترمذي في البر باب ما جاء في النفقة على البنات ( ١٩٨١) وقال: حسن غريب 7/11 / وأحمد في المسند 7/11 / وابن أبي شيبة في المصنف ( ١٩٨٨ و ١٩٥٥) 1/10 و 1/10 و و 1/10 و ابن عبان في الصحيح ( 1/10 ) 1/10 / 1/10 / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ٤ / 1/10 / وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 1/10 / وهناد بن السري في الزهد ( 1/10 ) 1/10 / وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي. والبخاري في الأدب المفرد ( 1/10 ) 1/10 / والخرائطي في مكارم الأخلاق ( 1/10 ) 1/10 / 1/10

- وعن عقبة بن عامر. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان له ثلاث بنات، صبر عليهن، وكساهن من جدته كن له حجاباً».

عند أحمد في المسند ٤ / ١٥٤ / وابن ماجه في الأدب باب بر الوالدين والإحسان إلى البنات ( ٣٠١ / ٢١١ / والبخاري في الأدب المفرد ( ٧٦) / ٣٠ / وأبو يعلى في المسند ( ١٧٦٤) ٣ / ٩٩ / - ٣٠٠ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ١٧٦٤ و ١٨٦٨ و ٢٠٨٨) ٢ / ٤٠٧ / ٦

- وعن جابر بن عبدالله . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله ﷺ:

«من كان له ثلاث بنات يؤويهن، ويكفيهن، ويرحمهن، فقد وجبت له الجنة» فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين».

أحمد في المسند 7.77 والبخاري في الأدب المفرد ( 1.00 ) 1.00 وأبو يعلى في المسند ( 1.00 ) 1.00 ) 1.00 / وإسناده صحيح وابن أبي شيبة في المصنف 1.00 / 1.00 / والبيهقي في شعب الإيمان ( 1.00 ) 1.00 / 1.00 / وأبو نعيم في حلية الأولياء 1.00 / قال المنذري: إسناده جيد. الترغيب 1.00 / وعبدالرزاق في المصنف ( 1.00 / 1.00 ) 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00 / 1.00

### ٥٤. حديث عائشة في ضرب النساء:

البخاري في المناقب باب صفة النبي على ( ٣٥٦٠) ٢ / ١٥٢ وباب قول النبي يسروا ولا تعسروا ولا تعسروا ( ٢٦٢٦) ١ / ١٥٥ / وفي الأدب باب إقامة الحدود ( ٢٧٨٦) ١ / ١٨٨ / وباب كم التعرير والأدب ( ٢٨٥٣) ٢ / ١٨٣ / وليس عند البخاري اللفظ المذكور ومسلم في الفضائل ( ٢٣٢٨) ٤ / ١٨١٤ / واللفظ له. وأبو داود في الأدب باب التجاوز في الأمر ( ٤٧٨٥ و ٤٧٨٥) ٤ / ٢٥٠ / وابن ماجه في داود في الأدب باب النساء ( ١٩٨٣) ١ / ١٨٣٨ / ومالك في الموطأ في حسن الخلق باب النكاح باب ضرب النساء ( ١٩٨٣) ١ / ١٨٣٨ / ومالك في الموطأ في حسن الخلق باب ماجاء في حسن الخلق ( ٢) وأحمد في المسند ٦ / ١٣ – ٣٣ و ١١٥ و ١١٦ و ٢٠١ و ٢٠٢١ و ١١٠ و ٢٠١ و ١٠٠١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و١٠

وصححه وأقره الذهبي ٢ /٦١٣ / والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ /١٩٢ / والبغوي في شرح السنة ٢٣ / ٢٦٠ /

### ٥٥. حديث إياس بن أبي ذباب في ضرب النساء:

أبو داود في النكاح باب ضرب النساء (٢١٤٦) ٢/٥٤٦-٢٤٦ / والنسائي في عشرة النساء الكبرى (٩١٦٧) ٥ / ٣٧١ / وابن ماجه في النكاح باب ضرب النساء (٩١٦٥) ١ / ٣٨٦ / والدارمي في النكاح باب النهي عن ضرب النساء (٢٢١٩) ٢ / ١٩٨٨ / والدارمي في المنكاح باب النهي عن ضرب النساء (٢٢١٩) ٢ / ١٩٨٨ / وعبدالرزاق في المصنف (١٧٤٥) وابن حبان في الصحيح (١٨٩٤) ٩ / ٩٩٤ / والشافعي في المسند ٢ / ٢٨ / و٢٦٠-٣٦٢ / والحاكم في المستدرك وصححه، وأقره الذهبي ٢ / ١٨٨ و ١٩١١ / وابن سعد في الطبقات الكبرى ١٤٨٨ / والطبراني في المعجم الكبير (١٤٨٤ / ١٤٨ ) ١ / ٢٤٤٠ / والبيهقي في السنن الكبري ٧ / ٢٠٥ و ٣٠٥ / والبيهقي في السنن الكبري

وعن علي بن الحسين ـ رضي الله عنهما ـ:

عند ابن سعد في الطبقات  $180/\Lambda$  ورجع ابن أبي حاتم مرسل علي بن الحسين على حديث الزهري عن عروة عن عائشة خشية تدليس الزهري لأنه لم يسمع عروة . انظر العلل 1/37

وعن أنس بن مالك ـ رضى الله عنه :ـ

عند الطبراني في المعجم الصغير ٢ / ١١٨ /

وعن جابر ـ رضي الله عنه. عند ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ( ٣٨٤)

- عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الرجال استأذنوا رسول الله عنهما: «أن الرجال استأذنوا رسول الله علياً، علياً، فضرب النساء، فضربوهن، فنهاهم. فقال، ما هذا؟ قالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء، فضربوهن، فنهاهم.

## وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا من خيركم لأهلي».

ابن حبان في الصحيح (٤١٧٦) ٩ / ٤٩٢-٤٩١ وإسناده حسن وابن ماجه (١٩٧٧) قال الهيثمي: رواه البزار وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مستور، وبقية رجاله ثقات، وقد روى أبو داود لجعفر هذا وسكت عنه فحديثه حسن. مجمع الزوائد ٤/٣٠٣ ورواه هناد بن السري (١٢٨٦) ٣/٧٤١ مرسلاً عن محمد بن علي.

- وعن أم كلثوم بنت أبي بكر. رضي الله عنهما: قالت: كان قد نهي الرجال عن ضرب النساء، ثم شكاهن الرجال إلى رسول الله فخلى بينهم وبين ضربهن، ثم قال رسول الله على: «لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة، كلهن قد ضربن، ما أحب أن أرى الرجل ثائر فريص عصب رقبته على مربئته يقاتلها».

البيهقي في السنن الكبري ٧ / ٢٠٤/ وابن سعد في الطبقات ٨ / ١٤٨ /

# ٥٦. حديث عوف بن مالك في رعاية الأولاد:

أبو داود في الأدب باب فضل من عال يتيماً (٥١٤٩) ٢ /٣٣٨ وأحمد في المسند ٦/٦٦ وعبدالرزاق في المصنف (٢٠٥٩١) ٢٩٩/١١ /

وعن أبي هريرة . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«أنا أول من يضتح الجنة إلا أنه تأتي امرأة فتبادرني؟ فأقول لها مالك؟ ومن أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي».

قال الهيثمي: عند أبو يعلى وفيه عبدالسلام بن عجلان وثقه أبو هاشم وابن حبان وقال: يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات: مجمع الزوائد ٨ /١٦٢ /

وعن أبي أمامة. رضي الله عنه. «ما أنا وامرأة سفعاء الخدين إذا حنت

على ولدها وأطاعت ربها، وأحصنت فرجها، إلا كهاتين، وفرق بين أصابعه» عند الطبراني في الكبير ( ٧٨٣٦) ٨ / ٢٤٥ / وفيه علي بن يزيد الإلهاني مجمع الزوائد ٤ / ٣١٤ /

#### ۷ه. حدیث ابن عمر «کلکم راع»:

البخاري في الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن (٨٩٣) ٢ / ٤٤١ / وفي الاستقراض باب العبد راع في مال سيده (٢٤٠٩) ٥ / ٨١ / وفي العتق باب كراهية التطاول على الرقيق (٢٥٥٤) ٥/٢١١/ وباب العبد راع (٢٥٥٨) ٥/٢١٥/ وفي الوصايا باب تأويل قوله تعالى ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ ( ٢٧٥١ ) ٥ / ٤٤٤ / وفي النكاح باب ﴿ قـوا أنفـسكم وأهليكم ناراً ﴾ (١٦٨ ) ٩ /١٦٣ / وباب المرأة راعية في بيت زوجها (٥٢٠٠) ٩ /٢١٠/ وفي الأحكام باب أطيعوا الله (٧١٣٨) ١١١/ ١١١/ ومسلم في الأمارة (١٨٢٩) ٣/ ١٤٦٠ / وأبو داود في الخسراج والإمسارة والفيء باب ما يلزم الإمسام من حق الرعسيسة (٢٩٢٨) ٣٠٠/٣ / والترمذي في الجهاد باب ما جاء في الإمام (١٧٥٧) وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى وقال: حسن صحيح ٣/١٢٤/ والنسائي في عشرة النساء من الكبرى (٩١٧٣) ٥/٣٧٤/ وأحمد في المسند ٢/٥ و٤٥-٥٥ و١٠١ و١١١ و١٢١/ والبــخـاري في الأدب المفـرد (٢٠٦) ٢٦-٢٦/ و(٢١٢) ٦٣/ و(٢١٤) ٦٤/ و(٤١٦) ١١٢/ ومالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن (٩٩٢) /٣٤٣/ وابن حبان في الصحيح ( ٤٨٩ ١- ٤٤٩ ) ١٠ ( ٤٤٩ - ٤٤٨ ) وعبد بن حميد في المسند (٧٤٣) ٢/١٥/ والطبراني في المعجم الكبير (١٣٢٨٤ و١٣٢٨) ٢٢/٣٣٨ و٣٣٨-٣٣٨/ مختصراً والقضاعي في مسند الشهاب (٢٠٩) ١ /١٥٢/ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٩١/ والشعب ١٥ / ٧٦ والبغوي في شرح السنة ( ٢٤٦٩) ١٠/ ٦١/ وابن عدى في الكامل ١/ ٢٩٦/ و٥/ ٣٣٠/

- وعن أنس رضي الله عنه: قال :قال رسول الله عَلَى «إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع». عند ابن عدي ١ / ٣١٢ / والطبراني في الأوسط قال ابن حجر: وسنده حسن. ١٣ / ١٢١ / والنسائي في الكبرى في عشرة النساء (٩١٧٣) ٥ / ٣٧٤ / والبيهقى في الشعب ٥ / ٤٧ /

### ٥٨. حديث الحسن إن الله سائل كل راع»:

الترمذي في الجهاد باب ماجاء في الإمام (١٧٥٧)

وقال: قال محمد: وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي عَيَّكُ : «إن الله سائل كل راع عما استرعاه» سمعت محمداً يقول: هذا غير محفوظ وإنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن مرسلاً ٣/٥١/ والنسائي في عشرة النساء من الكبرى (٩١٧٤ و٩١٧٥) ٥/٣٧٤ قال ابن حجر: كون إسحاق حدث عن معاذ بالموصول والمرسل معاً في سياق واحد يدل على أنه لم يهم فيه، وإسحاق إسحاق.) النكت الظراف ١/٥٥٠/

- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي على قال: «إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أو ضيعه» قال ابن حجر: لابن عدي بسند صحيح. ١٢١/١٣ ابن عـدي ١/٣١٢ وزاد النسائي «حـتى يسأل الرجل عن أهل بيته» النسائي في الكبرى في عشرة النساء (٩١٧٩ـ٩١٧٣) ٥ /٣٧٤ ومثل حديث ابن عمر، وزاد في آخره: «فأعدوا للمسألة جواباً، قالوا، وما جوابها؟ قال أعمال البر». أخرجه ابن عدي، والطبراني في الأوسط وسنده حسن. فتح الباري أعمال البر». أخرجه ابن عدي، والطبراني في الوسط وسنده حسن. فتح الباري الأوسط رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥ /٢٠٧ /

وعن عـمـرو بن حـزم. رضي الله عنه. قـال: سـمـعت رسـول الله. ﷺ

يقول: «إن الله لم يسترع عبداً رعية إلا وهو سائله عنها يوم القيامة كيف صنع فيها»

أبو يعلى في المسند (٧١٧٤) ١٣//١٣/

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ : «ما من راع إلا يسأل يوم القيامة أقام فيها أمر الله أم أضاعه». عند الطبراني في الأوسط ذكره ابن حجر فتح الباري ١٣ / ١٢١ / قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو عياش المصري، وهو مستور، وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام مجمع الزوائد ٥ / ٢٠٧ / .

#### ٥٩. حديث ابن عمرو «كفي بالمرء إثما»:

مسلم في الزكاة (٩٩٦) ونصه «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قـوته» ٢/٢٩٢/ وأبو داود في الزكاة باب في صلة الرحم (١٦٩٢) ٢/١٣١/ والنسائي في عشرة النساء (٩١٧) ٥/٤٧٤ وابن حبان في الصحيح (١٦٩٤ و٤٢٤) والنسائي في عشرة النساء (٩١٧٥) ٥/٤٧٤ وابن حبان في الصحيح (١٩٤٥ و١٩٤٥) و١٠٥١/ ١٠٥ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح ووافقه الذهبي ١/٥١٤/ و٤/٠٠٥ والطيالسي في المستدرك وقال: صحيح ووافقه الذهبي ١/٥١٥ و٤/٠٠٥ والطيالسي في المستدرك والحميدي في المستد (٩٩٥) ٢/٣٧٢ وأبو نعيم في الحلية ٤/٢٢١ و٥/٣٢ و٥/٣٤ و١٤١١ و١٤١١ و١٤١١ و١٤١١ والفضاعي في مستد الشهاب (١٤١١ و١٤١١ و١٤١١) ومارم والبغوي في شرح السنة (٤٠٤١) ٩/٢٤٣ والخرائطي في مكارم الأخلاق /٥٦ والبيهقي في السنن ٧/٤٦٤ وأبو الشيخ /٨٠/

- وعن جابر. رضي الله عنهما . عن النبي ﷺ قال:

«كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول».

النسائي في عشرة النساء من الكبرى ( ٩١٧٦ ) ٥ / ٣٧٤ /

#### ٦٠. حديث معقل بن يسار «مامن عبد يسترعيه الله رعية»:

البخاري في الأحكام باب من استرعي رعية فلم ينصح ( ١٥٠١ و ١٧٥١) ١ / ١٣٥ / ١ ومـــسلم في الإمـــارة ( ١٤٢) ٣ / ١٤٦ / وفي الإيمان ( ١٤٢) ١ / ١٢٥ / ١ ومــسلم في الإمـــارة ( ١٤٢) ٣ / ١٤٦ / وفي رواية البخاري وزاد «لم يجد ريح الجنة وريحها يوجد من مسيرة مائة عام» المسنده ٥ / ٢٧ / وفي رواية قال «ليس من والي أمة ـ قَلَّت أو كثرت ـ لا يعدل فيها إلا كبه الله تبارك وتعالى على وجهه في النار» المسند ٥ / ٢٥ / والدارمي في الرقاق باب في العدل بين الرعية ( ٢٧٩٦) ٢ / ١١٧ / المالسند ٥ / ٢٥ / والدارمي في الرقاق باب أي العدل بين الرعية ( ٢٩٩٦) ٢ / ١٠ / ١ / ١ / ٢٤٧٦ / والبيغوي في المسند ( ١٩٥٩ و ١٩٥٩ و ١٩٥٩ ) ١٠ / ١ / ١ / ١ / ١ / ١ والبيغوي في السنن الكبرى ٩ / ١١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٩٤٩ و ١٩٥٩ و ١

قال ابن حجر: وقد أخرج الطبراني في الكبير من وجه آخر عن الحسن، قال: لما قدم علينا عبيد الله بن زياد أميراً علينا من قبل معاوية ـ غلاماً سفيهاً ـ يسفك الدماء سفكاً شديداً ـ وفينا عبدالله بن مغفل المزني، فدخل عليه ذات يوم، فقال: انْتَه عما أراك تصنع فإن شر الرعاء الحطمة فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد، فقلنا له، ماكنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم، فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس، ثم قام، فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه، فأتاه عبيد الله ابن زياد يعوده . فذكر نحو حديث الباب، فيحتمل أن تكون القصة وقعت للصحابيين» ١٣٧/١٣ / وذكر رواية الحسن الهيثمي، وقال: رواه كله الطبراني عن شيخه ثابت بن نعيم الهوجي ولم أعرفه، وبقية رجال الطريق الأولى ثقات وفي الثانية محمد بن عبدالله بن مفضل، ولم أعرفه» مجمع الزوائد ٥ / ٢١٣ /

- وعن عبدالله بن عمر. رضى الله عنهما . أن النبي ﷺ قال:

«لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبداً رعية. قلت أو كثرت. إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه، حتى بسأله عن أهل ببته خاصة».

أحمد في المسند (٤٦٣٨) ٢ / ١٥ / والطبراني في المعجم الكبير (١٣٤١٤) وفيه إسماعيل بن عياش ١٢ / ٣٨٢/

# ٦١. حديث عائشة في أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاً:

الترمذي في الإيمان باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان ( ٢٧٤٣ ) وبين أنه منقطع لأن أبا قلابة «عبدالله بن زيد الجرمي» لم يسمع من عائشة، ولكنه روى عن عبدالله بن يزيد ـرضيع عائشة» السنن ٤ / ١٢٢ / وهو عند النسائي في عشرة النساء في الكبري ( ٩١٥٤ ) ٥ / ٣٦٤ / قلت: ويحسن الحديث لما بعده من الروايات لأن خير المؤمنين هو من كمل إيمانه. وابن حبان في الصحيح ( ٤١٧٧ ) ٩ / ٤٨٤ / وإسناده صحيح.

## ٦٢. حديث عائشة «خيركم خيركم لأهله»:

أبو داود في الأدب باب في النهي عن سب الموتى ( ٤٨٩٩) ذكر آخر الحديث وليس فيه موضع الشاهد ٤ / ٢٧٥ / والترمذي في المناقب باب فضل أزواج النبي عَلِيت ( ٣٩٨٥) وقال: حسن صحيح ٥ / ٣٦٩ / والدارمي في النكاح باب في حسن معاشرة النساء ٢ / ١٥٩ / وإسناده صحيح وأحمد في المسند ٦ / ٤٧ و ٩٩ / وابن حبان في الصحيح ( ٤١٧٧) ٩ / ٤٨٤ / و( ٤١٨٧) ٩ / ٤٩٢ / والحاكم في المستدرك وقال: واته ثقات. قال الذهبي: فيه انقطاع ١ / ٥٣ / لأن أبا قلابة لم يسمع من عائشة.

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما . عن النبي ﷺ قال:

«خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى».

ابن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء (١٩٧٧) وفيه عمارة بن ثوبان 1/٢٣٦ وفيه عمارة بن ثوبان المستدرك وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي ٤ /١٧٣ / وفيه عمارة بن ثوبان: وهو مستور؟

- وعن عبدالله بن عمرو. رضي الله عنهما. عن النبي ﷺ قال: «خياركم خياركم لنسائهم».

ابن ماجه في النكاح باب حسن معاشرة النساء (١٩٧٨) وفي الزوائد: إسناده على شرط الشيخين ١ /٦٣٦ / وأعله الألباني بأن فيه أبا خالد: سليمان بن حيان الأحمر. قال ابن حجر: صدوق يخطئ وقد رواه غيره فقال: خياركم أحاسنكم أخلاقاً. قال: ووافقهم عليه أبو خالد نفسه في رواية، فالظاهر أنه كان يضطرب فيه، فتارة يرويه بهذا اللفظ وتارة على الصواب انظر «الأحاديث الصحيحة ١/٥١٤/ وقال عن حديث «خياركم أحاسنكم أخلاقا» أخرجه البخاري عن حفص بن غياث ١ / ٥١٥ / وهو قد أخرجه عن حفص بن عمر بن غياث عن أبيه وهو عند البخاري في المناقب باب صفة النبي عُلِيَّةُ ( ٣٥٥٩ ) ٢ / ٢٥٤/ وفي فضائل الصحابة باب مناقب عبدالله بن مسعود (٣٧٥٩) ١٢٨/٧ / وفي الأدب باب لم يكن النبي عَلِيَّة فاحشاً ولا متـفـحشاً (٢٠٢٩) ١٠ (٢٠٢٩ / وباب حسن الخلق والسخاء (٦٠٣٥) ١٠ / ٤٧٠ / وفي الأدب المفرد (٢٧١) /٧٨/ ومسلم في الفضائل (٢٣٢٠) ٤ /١٨١٠/ والطيالسي في المسند (٢٢٤٦) /٢٩٧/ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الفحش (٢٠٤١) وقال: حسن صحيح ٣/ ٢٣٥-٢٣٦/ وأحمد في المسند ٢/ ١٦١/ ويقال: لعل في الحديث العبارتين معاً، فرواها أبو خالد مرة بهذه العبارة ومرة بالعبارة الثانية. ويشهد لذلك الحديث التالي

- عن أبي هريرة. رضي الله عنه. عن النبي رضي قال: «أكمل المؤمنين أحسنهم خلقاً، وخياركم خياركم لنسائهم».

أبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ( ٢٦٨٢ ) دون آخره 2 / 77 / والترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ( ١١٧٢ ) وقال: حسن صحيح 2 / 70 / وأحمد في المسند 2 / 70 / و2 / 70 / وابن أبي شيبة في المصنف 2 / 70 / والدارمي في الرقاق باب في حسن الخلق ( 2 / 70 / ) 2 / 70 / المسنف 2 / 70 / والدارمي في الرقاق باب في حسن الخلق ( 2 / 70 / ) 2 / 70 / والبغوي في شرح السنة ( 2 / 70 / ) 2 / 70 / والبيه قي في السنن الكبرى 2 / 70 / والبغوي في شرح المنة ( 2 / 70 / ) والمنه محمد بن عمرو وحديثه حسن. مجمع الزوائد 2 / 70 /

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «خيركم خيركم لأهله».

ابن حبان في الصحيح وأبو نعيم في حلية الأولياء ٩ / ٢٤٨ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي ١ / ٣ / ولفظه «أكمل المؤمنين أيماناً أحسنهم خلقاً» والخطيب في تاريخ بغداد ٧ / ١٣ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٢٤٣ و ١٢٤٣ ) ٢٢٧ – ٢٢٨ / وبلفظ «خيركم خيركم لنسائهم» رواه البزار، وفيه محمد بن عمر وبن علقمة، وقد وثق وفيه ضعف مجمع الزوائد ٤ / ٣٠٣ / وعن أبي كبشة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي على الطبراني في المعجم الكبير ( ١٢٤٥ ) ٢٢ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٢٤٥ ) الطبراني في المعجم الكبير ( ١٥٥ ) ٢٢ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٢٤٥ )

- وعن الزبير بن العوام . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة ، ألا خيركم خيركم لأهله » عند البرار في البحر الزخار (٩٨٤) ٣/ ١٩٧- / وكشف الأستار (١٤٨٤) ٢ / ١٨٥ / قال الهيثمي : رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٤ / ٣٠٣ / وقد ذكره الخطيب في

تاريخ بغداد ٨ / ٥٥٧ – ٤٥٨ / ولم يذكر جرحاً ولا تعديلاً – وعن عبدالرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» عند البزار: البحر الزخار (١٠٢٨) ٣ / ٢٤٠ / وكشف الأستار (١٠٤٨) ٢ / ١٨٤ / قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه مصعب بن مصعب وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٤ / ٣٠٣ /

# ٦٣. حديث عائشة في القسم بين النساء:

أبو داود في النكاح باب القسم بين النساء (٢١٣٤) ٢ / ٢٤٢ / والترمذي في النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٤٩) ٢ / ٣٠٤ / والنسائي في النكاح باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض (٣٩٥٣) ٧ / ٦٤ / وفي الكبرى في عشرة النساء باب ميل الرجال إلى بعض نسائه دون بعض ٥ / ٢٨٠ / وابن ماجه في النكاح باب القسمة بين النساء (١٩٧١) ١ / ٦٣٣ / وأحمد في المسند ٦ / ١٤٤ / والدارمي في النكاح باب في القسمة بين النساء (٢٢٠٧) ٢ / ١٩٣ /

### ٦٤. حديث المسور في زواج على على فاطمة:

عند البخاري في الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ( ٩٢٦ ) مختصراً ٢ / ٩٦٤ / وفي فرض الخمس وباب من ذكر ورع النبي على . . ( ٣١١٠ ) ٢ / ٢١٣ – ٢١٢ / وفي النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والانصاف ( ٣٢٠٥ ) ٩ / ٢٣٨ / وفي المناقب باب مناقب ٩ / ٢٣٨ / وفي المناقب باب مناقب قرابة رسول الله على ( ٣٧٦٠ ) ٧ / ٣٧١ / ١٣١ / ١٣١ / ١٣١ / ١٣١ / ١٣١ / ١٣١ / ١٣١ / ١٣١ / ١٣١ / ١٣١ / ومسلم في فضائل الصحابة وباب ذكر أصحاب النبي على ( ٣٧٢٩ ) ٧ / ٢٠١ / ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٤٩ ) ٤ / ٢٠١ / وأبو داود في النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ( ٢٠٤١ ) ٢ / ٢٠١ / و ( ٢٠٠١ ) وقال: حسن صحيح ٥ / ٢٠١ / وابن المناقب باب مناقب بنت محمد على وقال: حسن صحيح ٥ / ٣٥٩ / وابن

ماجه في النكاح باب الغيرة (١٩٩٨ و١٩٩٩) ١/٦٤٣-٤٤٦ / والنسائي في خصائص علي في الكبرى (١٥١٨ و٥١٩٨ و٢٥١٨) ٥/١٤٨-١٤٨ / وأحمد في المسند ٤/٣٢٨ / وأبو يعلى (٧١٨١) ١٣٤/١٣/

### ٦٥. حديث ابن عمر «أبغض الحلال»:

أبو داود في الطلاق باب في كراهية الطلاق ( 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 /

"الطلاق: ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النسل في الوجود، وهو ضروري، ولا قامة مطلق الإلفة والمعاشرة، واشتباك العشائر بين الخلق وهو ضروري أو حاجي، أو مكمل لأحدهما، فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرماً لذلك المطلوب، ونقضاً عليه، كان مبغضاً، ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لمعارض أقوى كالشقاق، وعدم إقامة حدود الله، وهو من حيث كان جزئياً في هذا الشخص وفي هذا الزمان مباح وحلال". (الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي ١ / ٨٤/].

#### ٦٦. حديث «لا يفرك مؤمن مؤمنة»:

مسلم في الرضاع (١٤٦٩) ٢ /١٠٩١/ وأحمد في المسند ٢ /٣٢٩/

#### ٦٧. حديث «إن المرأة خلقت من ضلع»:

سبق ذكره ( ٨ ) في الفصل الأول «الإنسان من التخلق إلى الموت » من الباب الأول من القسم الأول

مد. عن ابن عمر. رضي الله عنهما . «أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله هي فسأل عمر بن الخطاب. رضي الله عنه . رسول الله عنه عنه . رسول الله عنه . رسول الله عنه . رسول الله عنه . مره، فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله . عز وجل . أن يطلق لها النساء».

البخاري في تفسير سورة الطلاق ( ٩٠٨ ) ٨ / ٢١٥ / وفي الطلاق باب قول الله تعالى ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء.. ( ٢٥١٥) ٩ / ٢٥٤ / وباب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ( ٢٥٢٥) و ٢٥٤ / / وباب من طلق وهل يواجه الحرجل امرأته بالطلاق ( ٢٥٢٥) ٩ / ٢٦٤ / وباب من قال لامرأته «أنت علي حرام» الرجل امرأته بالطلاق ( ٢٥٨٥) ٩ / ٢٩٢ / وباب من قال لامرأته «أنت علي حرام» ( ٢٥٦٤ ) ٩ / ٢٩٤ / وباب روبعولتهن أحق بردهن ) في العدة ( ٢٣٣٥ ) ٩ / ٢٩٣ / وباب مراجعة الحائض ( ٣٣٣٥ ) ٩ / ٣٩٤ / وفي الأحكام باب هل يقضي القاضي أو وباب مراجعة الحائض ( ٣٣٣٥ ) ٩ / ٣٩٤ / وفي الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ( ٢١٧٠) ١ / ١٤٦ / ومسلم في الطلاق ( ١١٤٧١ ) ٢ / ٣٠٠ / ١٠٥ / من طرق كثيرة وأبو داود في الطلاق باب في طلاق السنة ( ١١٨٥ ) ٢ / ١١٨ / ١١٥ / والنسرمذي في الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة ( ١١٨٥ ) والنسرمذي في الطلاق باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله. ٦ / ١١٦ / وباب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض للعدة التي أمر الله. ٦ / ١١٦ / وباب المعلق لعير العدة ٦ / ١١٥ / وابن ماجه في الطلاب باب طلاق السنة والدارمي في الطلاق باب السنة في الطلاق ( ٢٠٢١ / ٢٠٢١ ) / ٢٠٢١ / ومالك في والدارمي في الطلاق باب السنة في الطلاق ( ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ) / ٢٠٢١ / ومالك في والدارمي في الطلاق باب السنة في الطلاق ( ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ) / ٢٠٢١ / ومالك في

### - وعن ابن عمر. رضى الله عنهما. قال:

### «طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع».

النسائي في الطلاق باب طلاق السنة ٦ / ١١٤ / وابن ماجه في الطلاق باب طلاق السنة ( ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ) ١ / ٢٥١ /

#### ٦٩. حديث أبي هريرة «من بدا جفا».

أحمد في المسند ٢ / ٣٧١ و ٤٠٠ ع ٢ / ٤٤١ وأشار إليه الترمذي فقال: وفي الباب عن أبي هريرة ٣ / ٣٥٧ وأبو يعلى في المسند (١٦٥٤) ٣ / ٥ / والبيزار: كشف الأستار ٢ / ٢٤٥ / والبيهقي في السنن ١٠ / ١٠١ / وفي الشعب ١٦ / ٤٣٥ /

#### ٧٠. حديث البراء «من بدا جفا».

أحمد في المسند ٤ /٣٩٧/ وأبو يعلى في المسند (١٦٥٤) ٣ /٢١٥/٢

### ٧١. حديث ابن عباس «من سكن البادية».

الترمذي في الوصايا باب ( ٦٠) الحديث (٢٣٥٧) وقال: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري ٣/٣٥٧ وأبو داود في الصيد باب في اتباع الصيد (٢٨٥٩) ٢٨٦٠ ( ١١١ / والنسائي في الصيد باب اتباع الصيد ٧/٥٩ / وأحمد في المسند ١/٣٥٧ والبيهقي في الشعب

### ٧٢. حديث أبي هريرة «رأس الكفر نحو المشرق»:

البخاري في بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم . . ( ٣٣٠١) ٦ / ٤٠٣ / وفي أول المناقب ( ٣٤٩٩) ٦ / ٢٦٥ / وفي المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن: ( ٤٣٨٨) - ٤٣٩٠) ٧ / ٧ ٠ / ٧ ومسلم في الإيمان ( ٥٦ ) ١ / ٧٧ / وما ذكرته هو أحمد ألفاظ الحديث ذي الروايات الكثيرة وابن منده في الإيمان ( ٤٣١ و٤٣٢ و٤٣٣ ) و٤٢٩ وأبو يعلى في المسند ( ٦٣٤٠) ٢١ / ٢٢٦ / ٢٥٨ – ٢٧٠ – ٣١٩ – ٣٧٠ – ٣٨٠ - ٤٠٨ و ٤١٨ و ٤٢٦ و ٤٢٧ و ٤٥٧ وأحسمه في المسند ( ٧٢٠١ و ٧٤٦٦ و ٧٤٩٦ و٢٦١٦ و٧٧٠٩) ٢/٤٧٤ و٤٨٠ و٤٨٤ و٨٨٨ و٢٠٠ و٥٠٦ و٥٠١ والقيضاعي في مسند الشهاب (١٦٠ و١٦١ و١٦١) ١/١٢٩-١٢٩/ وأبو عوانة في المسند ١/٩٥-٦٦/ وابن حسبان في الصحيح (٥٧٧٤) ١٣/٨٩/ و(٧٢٩٧ و٢٩٩٧ و ٧٣٠٠) ١١/ ٢٨٦ و ٢٨٨ - ٢٨٩ والطيالسي في المسند (٢٥٠٣) /٣٢٧ ا والترمذي في الفتن باب ما جاء أن الدجال لا يدخل المدينة ( ٢٣٤٤ ) ونصه: «الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين، أهل الخيل وأهل الوبر، وقال: صحيح ٣ / ٣٥٠ / وفي المناقب باب في فضل اليمن (٤٠٢٨) وقال: وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وهذا حديث حسن صحيح ٥ / ٣٨٣ / ومالك في الاستئذان باب ما جاء في أمر الغنم (١٥) /٢ / ٩٧٠ / والبغوي في شرح السنة (٤٠٠١)

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال: «رأيت رسول الله على يشير نحو المشرق ويقول: «ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان».

#### ٧٣. حديث ابن مسعود «الإيمان هاهنا»:

البخاري في بدء الخلق باب خير مال المسلم ( 700) 7 / 700 / 6 وفي المناقب في أوله (<math>700) 7 / 700 / 6 وفي المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (<math>700) 9 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 70

# ٧٤. حديث جابر في «غلظ القلوب»:

مسلم في الإيمان (٥٣) ١ /٧٣/ وأحمد في المسند ٣/ ٣٣٢ و٣٣٥ و٣٤٥/

والبزار: كشف الأستار ( ٢٨٣٤) ٣/٥١٥/ وأبو عوانة في المسند ١/٦٠/ وأبو يعلى ( ١٩٠٥) ٣/٢٠١/ وأبو يعلى ( ١٩٣٥) ٣/٢٠٢-٢٠١/ و( ٢٣٠٩) ٤/٢٠٢-٢٠١/ وابن حبان في الصحيح ( ٧٢٩٦) ٢/٢٥٥/ /

### ٥٧. حديث جابر «الإيمان في أهل الحجاز»:

الطبراني في الأوسط (٨٦٧) ١/٤٧٦/ وابن حبان في الصحيح (٢٢٩٦) ١٦ / ٢٨٥/ ١٦ و٣٢٥ و ٣٤٥/ وفي فضائل الصحابة (١٦١١)

### ٧٦. حديث أبى سعيد في أهل الإبل:

أحمد في المسند ٣/٢٤ و٧٧ و ٩٦ / وزاد في الرواية الأخيرة: بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنماً على أهله، وبعثت وأنا أرعى غنماً لأهلي بجياد» قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. مجمع الزوائد ٤/٥٠/

# ٧٧. حديث ابن عباس في أهل اليمن:

عند البزار قاله ابن حجر. فتح الباري ٧ / ٧٠٢ /

# ٨٠. حديث أبي هريرة «ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم»:

البخاري في الإجارة باب رعي الغنم على قراريط (٢٢٦٢) ٤ / ١٥ / وابن ماجه في التجارات باب الصناعات (٢١٤٩) ٢ / ٧٢٧ / وابن سعد في الطبقات ١ / ١٢٥ / ومالك في الموطأ بلاغاً في الاستئذان باب ما جاء في أمر الغنم (١٨) قال ابن عبدالبر: هذا البلاغ مما صح موصولاً عن عبدالرحمن بن عوف وجابر وأبي هريرة ٢٠ / ٩٧١ /

### - وعن جابر. رضي الله عنه .:

قال: كنا مع رسول الله على نجني الكَبَاث، وإن رسول الله على قال:

«عليكم بالأسود منه، فإنه أطيبهن».

قالوا: أكنت ترعى الغنم؟! قال: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟!

عند البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٠٦) ٢/٥٠٥/ والكباث: النضيج من ثمر الأراك. وفي الأطعمة باب الكَبَاث وهو الأراك (٣٥٥٥) ٩/٤٨٨/ ومسلم في الأشربة (٢٠٥٠) ٣/١٦٢١/ وأحمد في المسند ٣/٣٢٦/ والطيالسي في المسند (٢٦٩١) /٣٢٥/ وابن سعد في المسند (٢٠٦٢) / ٥٠/ وابن سعد في الطبقات ١/١٦٦/ – وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

في حديث «رؤية الله تعالى ـ وفي آخره ـ قالوا: «يا رسول الله كأنك كنت قد رعيت الغنم. قال: أجل رعيت الغنم» وأحمد في المسند ٣/١٧/

٧٩. حديث أبي هريرة رضي الله عنه «الناس معادن».

عن رسول الله على الجاهلية عن رسول الله والمناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا افقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية».

البخاري في المناقب باب قول الله تعالى ﴿ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرُ وَأَنْتَى . . ﴾ ٢٠٨/٦ /

- وعنه أن النبي على قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهن، والناس معادن: خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه» ( ٣٤٩٥ و ٣٤٩٦) [حيث جعلهم الحقق حديثين] ٢ / ٢٠٨ /

- وعنه عن النبي على قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله». البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (٣٥٨٧ و٨٥٥ و ٣٥٨٥) [حيث جعلها ثلاثة أحاديث] ٦/٩٩٦ وهو عند القضاعي في مسند الشهاب (٣٥٨٠) المرور ١٤٥١ و (٢٠٦) / ٢٥٤١ .

- وعنه قيل: يا رسول الله. من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم فقالوا: ليس عن هذا نسألك؟ قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله بن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك؟ قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الإسلام إذا فقهوا».

في أحاديث الأنبياء باب ﴿ واتخذ الله إبراهيم خليلاً ﴾ (٣٣٥٣) ٦ / ٤٤٦ / ومثله في باب أم ﴿ كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت.. ﴾ (٣٣٧٤) ٦ / ٤٧٧ / ومثله في باب قبول الله تعالى ﴿ لقد كنان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ﴾ ومثله في تفسيسر سورة يوسف باب ﴿ قد كنان في يوسف وإخوته.. ﴾ (٢٦٨٤ / ومثله في تفسيسر سورة يوسف باب ﴿ قد كنان في يوسف وإخوته.. ﴾ (٢٦٨٤ ) ٨ / ٢١٢ / ومسلم في الفضائل مثل حديث البخاري الأخير (٢٣٧٨) ٤ / ١٩٤١ / ومثل حديث البخاري الأول (٢٥٢٦) ٤ / ١٩٥٨ / وأحمد في المسند من طرف مثل حديث البخاري الأول ٢ / ٢٥٢ و ٢٦٠ و ٣٩١ و ٤٣٨ و ٤٨٥ و ٤٨٥ و و٥٢٥ / ومثل حديث البخاري الثاني ٢ / ٤٣١ / وبلفظ ومما وهم٤ و٤٢٥ و و٥٣٥ و ومثل حديث البخاري الثاني ٢ / ٤٣١ / وبلفظ الناس كمعادن الضضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجنودة ما تعارف منها ائتلف، وما

تناكر منها اختلف» 7 / 970 / وابن حبان في ذكر البيان بأن خيار المشركين هم الخيار في الإسلام إذا فقه وا ( 97 ) <math>1 / 07 / e و ( 97 ) 1 / 70 / e و الدرامي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ( 97 ) 1 / 75 / e مثل رواية البخاري الثانية . وأبو يعلى ( 7.۷۰ ) 1 / 700 / e و نحو الرواية الثانية أبو نعيم في الحلية 1 / 700 / e و و الرواية الثانية أبو نعيم في الحلية 1 / 700 / e و و الشيخ في مكارم الأخلاق 1 / 100 / e

ـ وعن جابر رَضِ الله عند أحمد في المسند ٣٦٧/٣ و٣٨٣/

- وعن معاوية رَضِيْلَتُكُ: ٤ / ١٠١ / أحمد في مسنده.

#### ٨٠. حديث ابن عمر في قلة المتازين:

سبق ( ٥٠ ) في الباب الثاني «العلوم التطبيقية الأخرى .

#### ٨١. حديث ابن عمر في العجز والكيس:

مسلم في القدر (٢٦٥٥) ٤ /٢٠٤٥ و والك في القدر باب النهي عن القول بالقدر (٤) ٢ / ٩٩٩ و ٧٤٨ و ٧٤٨ و ٧٤٩ و وابن عبدالله في السنة (٧٤٨ و ٧٤٩) وابن حبان في صحيحه (٢١٤٩ ) ١ / ١٣٤ / والبغوي في شرح السنة (٧٣) ١ / ١٣٤ /

#### ۸۲ . حديث شداد بن أوس «الكيس من دان نفسه»:

الترمذي في صفة القيامة باب (١٤) الحديث (٢٥٧٦) دون متن و(٢٥٧٧) وقال: حديث حسن ١/٥٥ وابن ماجه في الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له (٢٦٠٤) ٢ /١٢٤ / وأحصد في المسند (١٢٠٩) ٤ /١٢٤ / والحاكم في المستدرك / ١/٧٥ وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. قال الذهبي: قلت: لا والله ابو بكر واه و٤ / ٢٥١ / وقال: صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأبو داود الطيالسي في مسنده (٢٥١١) / ١٥٣ / والبيهقي في شعب الإيمان (٢٠٤١)

٧/ ٣٥٠/ وفي السنن في الجنائز ٣/ ٣٦٩/ من طرق ثلاثة. وفي الآداب. وأبو نعيم في الحلية ١/٢٦٧/ وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور بابن المبارك عن ابن أبي مريم رواه عنه المتقدمون. قال: ورواه ثور بن يزيد وغالب عن مكحول عن ابن غنم عن شداد عن النبي عَلِيهُ مثله. قال أبونعيم: حدثناه سليمان بن أحمد حدثنا مكحول البيروتي حدثنا إبراهيم ابن بكر بن عمرو قال سمعت أبي يحدث عن ثور وغالب بإسناده . . » الحلية لأبو نعيم ١ /٢٦٨ ٢٦٧ / ورواه بالإسناد الأول وقال: مشهور من حديث ابن المبارك رواه الإمام أحمد عن أبي النضر. الحلية ٨/١٧٤/ قال الزبيدي: وكأنه نظر إلى هذا الحاكم فصححه، وتعقبه الذهبي بأن ابن أبي مريم واه، وكذا قال ابن طاهر: إن مداره على أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف جداً، قال: وكأنهم لم يروا ما توبع عليه. فتأمل، والله أعلم. إتحاف السادة الموقعين ٨ / ٤٢٨ / ورواه الطبراني في المعجم الصغير بالإسناد الثاني ثم قال: لم يروه عن مكحول إلا ثور بن يزيد وغالب بن عبدالله الجزري، تفرد به عن ثور عمرو بن بكر. المعجم الصغير ٢/٣٦/ ورواه كذلك في المعجم الكبير (٧١٤١) ٧ / ٢٨١ / ثم رواه من طريق سعيد بن منصور عن ابن المبارك (٧١٤٣) ٧ / ٢٨٤ / وفي مسند الشاميين ( ٢٦٣ و ١٤٨٥ ) ورواه ابن عدي في الكامل من طريق ابن المبارك وبقية، وبعد ذكره لبعض أحاديث أبي بكر بن أبي مريم قال: ولأبي بكربن أبي مريم غير ما ذكرت من الحديث، والغالب على حديثه الغرائب، وقل ما يوافقه عليه الثقات، وأحاديثه صالحة، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولكن يكتب حديثه. الكامل ٢ /٣٩-٠٤/ والقضاعي في مسند الشهاب (١٨٥) ١ /١٤٠-١٤١ / - والبغوي في شرح السنة ١٤ /٣٠٨-٩٠٩ / والخطيب في التاريخ ١٢ /٥٠ / من طريق ابن المبارك وهو في الزهد لابن المبارك (١٧١) ٥٥-٥٦) ـ قلت : والطريق الثاني الذي روي الحديث منه فيه إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي الشامي، وهو متروك، وأبوه - أيضاً - لا شيء. انظر التقريب / ٤١٩ / وابن عدي ٥ / ١٤٦ / والذهبي في الميزان ١/١٥/ و٣/٢٤٨/

#### ٨٣. الاستعادة من العجز:

عن أنس بن مالك رضي عن النبي على كان يقول:

«اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، والبخل والجبن وضَلَع الدين وغلية الرجال».

- وقد روي من حديث زيد بن أرقم على . قال: «لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله يل يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذبك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها».

- كما ورد من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - في حديث طويل فيه: «أعوذ بك من العجز والكسل» عند أبو داود في الوتر باب في الاستعاذة ( ١٥٥٥) 7/9 / - وعن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه:-

عند النسائي في الاستعادة باب الاستعادة من الهرم ٨ / ٢٣٦-٢٣٦ /

# ٨٤. حديث تضييع الأمانة عن أبي هريرة:

البخاري في العلم باب من سئل عن علم وهو مشتغل (٥٩) ١/١٧١/ وفي البخاري في العلم باب من سئل عن علم وهو مشتغل (٥٩) ١/١٧١/ وفي الرقاق باب رفع الأمانة (٦٤٩٦) البراي ٢٦١/١١/ وأحمد في المسند ٢/٣٦١/ وابن حبان في الصحيح (٢٦٨/١) ١/٢٦٨/

۸۰. حديث جابر «كل ميسر ١١ خلق له»: مسلم في القدر (٢٦٤٨) على ١٠٤٠. ١٠٤٠ / وأحمد في المسند ٢/٥٣٠ بإسناد صحيح، وضمن حديث طويل ٣/٣٢ / و٤٠٣ / وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم أبو أمية، وهو ضعيف، مجمع الزوائد ٧/٥٩ / وقال ابن حجر: رواه الطبراني وابن مردويه: ١١ /٩٩٤ / قلت: وقد رواه الطبراني في الكبير (٢٦٥٦ و٥٦٥٦ و٢٥٥٦ و٥٦٥٦ و٧٥٥٦ و٧٥٥٦ و٧٥٥٦ و٧٥٠١ وو١٥٠١ والطيالسي في مسنده (١٤) / ١٥٠ / وما قبلها. وأبو حنيفه في مسنده (١٤) والطيالسي في مسنده (١٤٥ / ١٥٣١ / ١٤٠ / وابن حبان في صحيحه (٣٣٦) ٢ / ١٤ / والطبري في تفسيره ٣٠ / ٢٢٤ / وأبو يعلى في المسند (٢٠٥٢ و٢٠٥٢) عام ١٥٠٠ وقد ورد الحديث عن كثير من الصحابة، منهم:

أبو بكر الصديق (عند أحمد والبزار والطبراني)

وعمر بن الخطاب (عند مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والطبري وابن أبي عاصم وابن حبان والغوي والبزار)

وعلي بن أبي طالب (عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وابن حبان والطبري وابن أبي عاصم والطبراني في الأوسط وأبو يعلى)

وأبو الدرداء: (عند أحمد والبزار والطبراني)

وأبو هريرة: (عند البزار والفريابي وابن أبي عاصم والآجري وابن حبان)

وبشير بن كعب (مرسلاً) عند والفريابي.

وسراقة بن مالك بن جعشم (عند ابن ماجه والطبراني والبزار وابن أبي عاصم)

وسعد بن أبي وقاص (عند ابن أبي عاصم)

وشريح بن عامر ذو اللحية الكلابي (عند أحمد).

وعبدالرحمن بن قتادة السلمي (عند أحمد وابن سعد والحاكم)

وعبدالله بن عباس (عند الطبراني والبزار)

وعبدالله بن عمر (عند أحمد والترمذي والبزار)

وعبدالله بن عمرو (عند الفريابي).

وعمران بن حصين (عند البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان والطبراني وابن أبي عاصم والطبراني وابن أبي عاصم والآجري في الشريعة، والبيهقي في الأسماء والصفات).

وعائشة (عند مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي عاصم). فهؤلاء خمسة عشر صحابياً روو الحديث عن النبي عَلِيكُ ، فهو حديث يبلغ حد التواتر بهذا العدد.

## ٨٦. حديث أبي هريرة «من يرد الله به خيراً»:

ابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( ٢٢٠) ١ / ٨٠/ وأعلم البوصيري برواية معاوية. وأحمد في المسند ٢ / ٢٣٤ / والطحاوي في مشكل الاثار ٢ / ٢٨٠ / والطبراني في المعجم الصغير ٢ / ١٨ / والمعجم الكبير ١٠ / ٢٩٢ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١ / ١٢١ والخطيب في الفقيه والمتفقه ١ / ٣ / والآجري في أخلاق العلماء / ١٣ / وسنده صحيح.

- وعن ابن عباس. رضي الله عنه: أن النبي على قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

الترمذي في العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً يفقهه في الدين ( ٢٧٨٣) وقال: حسن صحيح ٤ /١٣٧ وأحمد في المسند ( ٢٧٩٠) ١ / ٣٠٦ والدارمي في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء ( ٢٣١) ١ / ٦٥ وفي الرقاق باب من يرد به الله خيراً يفقهه في الدين ( ٢٧٠٦) ٢ / ٣٨٥ والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٠٨٧) ١ / ٣٢٣ والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٨٧) والبغوي في والخطيب في الفقيه والمتفقه ١ /٣ والآجري في أخلاق العلماء / ١٣ والبغوي في شرح السنة ( ١٣٢) ١ / ٣٨٥ والقصاعي في مستد الشهاب ( ٣٤٥) ١ / ٢٢٥ / والمعرب المعتمد المنتفية المعتمد ال

- وعن معاوية بن أبي سفيان رضي انه سمع رسول الله على يقول: «من يرد الله به خيراً يضقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله».

البخاري في العلم باب من يرد به الله به خيراً يفقهه في الدين (٧١) ١/١٩٧/ وفي وفي فرض الخمس باب قول الله ﴿ فإن لله خمسه.. ﴾ (٣١١٦) ٦/٢٥٠/ وفي المناقب باب (٢٨) وليس فيه أوله (٣٦٤١) ٦/٧٣١/ وفي الاعتصام بالكتاب

والسنة باب لا تزال طائفة (٧٣١٢) ١٣ /٣٠٦/ وفي التوحيد باب ﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه ﴾ (٧٤٦٠) ١٣ / ٥١ / ٥١ / ومسلم في الزكاة (١٠٣٧) ٢ / ٧١٨ و ٧١٩ / وفي الأمارة ٣ / ١٥٢٤ / وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ( ٢٢١ ) وأوله «الخير عادة والشر لحاجة» وفي الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه ١ /٨٠/ والدرامي في المقدمة ( ٢٣٠ و٢٣٢ ) ١ /٦٤ـ٥٦/ ومالك في الموطأ في القدر وباب ما جاء في أهل القدر (٨) ٢ / ٩٠٠/ وأوله: أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله. وأحسمه في المسند ٤/٩٢ و٩٣ و٩٥ و٩٦ و٩٧ و٩٨ و٩٨ و٩٩ و١٠١/ وابن حبان في الصحيح ( ٨٩) ١ /٥٥٠ / و( ٣١٠) ٢ /٧/ والضياء المقدس في موافقات هشام بن عمار ٢ /٥٨ / والقضاعي في مسند الشهاب (٣٤٦) ١ /٣٢٥ / والآجري في أخلاق العلماء /١٣/ والخطيب في الفقية والمتفقه ١/٥٠٦/ وأبو نعيم في حلية الأوليـــاء ٢/١٣٢ و١٤٧ /و٥/١٣٢ و١٧٦-١٧١ / و٩/٣٠٦ و١٠٦/ ٣٦٦ والطحاوي في مشكل الآثار ٢ / ٢٧٨ - ٢٨ / وأبو يعلى والطبراني في الكبير ( ٧٢٩ و٥٥٧ و٥٥٧ و٧٨٢ إلـــي ٧٨٧ و٧٩٢ و٧٩٧ و١٨٠ و٥١٨ و٥٦٨ و٥٦٨ و٨٦٨ و٨٦٨ و٩٦٨ و٨٧١ و٤٠٤ و٥٠١ و٩١١ و٩١٢ و٩١٨ و٩٢٩ ) ١٩ / ٣٣١ و٣٢١ / ٣٣٠ و١٩/ ٣٣٨- ٣٤٠/ وفي مستند الشاميين (٢٥٧ و٢٢٨ و٧٥٨ و١٠٣٦ و٥٠٩ و١٠٩٦ و٢٠١٦ و١٨٦٤ و١٩٣٣)

### - وعن عبيد بن عمير رَضِ اللهُ قال:

«من يرد به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه».

هناد بن السري في الزهد (٣٤٥) ١ / ٦٢٥ / وإسناده حسن ووكيع في الزهد وابن أبي شيبة في المصنف ١٣ / ٤٤٤ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣ / ٢٦٩ / وأحمد في الزهد / ٣٧٨ / والخطيب في الفقيه والمتفقه ١ / ٨ / وأبو خيثمة في العلم / ١٢٢ /

- وعن عبدالله بن مسعود صَالَيْكَ قال رسول الله عَلَيْ:

# «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين وألهمه رشده»

الطبراني في الكبير (١٠٤٤٥) ١٠ / ٢٤٢ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ع/١٠٠ / وقال: غريب من حديث الأعمش والبزار انظر كشف الاستار (١٣٧) ١ / ٤ / ٨ ومختصر زوائد مسند البزار (٧٢) ١ / ١١٦ / والبحر الزخار (١٧٠٠) ٥ / ١١٧ / والخطيب في الفقية والمتفقه ١ / ٢ / قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير مختصراً ورجاله موثقون: مجمع الزوائد ١ / ١٢١ /

ـ وعن أنس مرفوعاً الخطيب في الفقية والمتفقه ١ / ٤ /

- وعن عمر رَوَا عَن النبي عَلَي قال: «من يرد الله به خيراً يفقهه» عند الطحاوي في مشكل الاثار ٢ / ٢٨١ / قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١ / ١٢١ /

٨٧. حديث أبي الدرداء فيمن يسلك طريقاً للعلم:

وهو ضمن حديثه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر».

أبو داود في العلم باب الحث على طلب العلم ( ٣٦٤١ و٣٦٤٢) والشاني بدون متن ٣/٣١٧/ والترمذي في العلم باب في فيضل الفقه على العبادة ( ٢٨٢٢) \$ / ١٥٣ / وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء (٢٢٣) ١ / ٨١ / ومختصراً في باب ثواب معلم الناس الخير (٢٣٩) ١ / ٨٧ / والدارمي في المقدمة باب فضل العلم والعالم (٣٤٩) ١ / ٨٣ / وابن حبان في الصحيح (٨٨) ٢٥٣ – ٢٥٤ / وأحمد في المسند (٢٠٤٩) ٥ / ١٩٦ / وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله /٣٨ / وما بعدها / وأورد البخاري في ترجمة باب العلم قبل القول والعمل «وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة». ١ / ١٩٢ / قال ابن حجر: طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً من حديث أبي الدرداء رضى الله عنه.

قال ابن حجر: وحسنه حمزة الكناني، وضعفه غيره باضطراب في سنده لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنف ـ يعني البخاري ـ بكونه حديثاً فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلاً، وشاهده في القرآن ش ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا له ١٩٣/ فالحديث بأسانيده حسن.

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله علي:

«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه».

مسلم في الذكر ( ٢٦٩٩) ٤ / ٢٠٧٤ / والترمذي في العلم باب فضل طلب العلم ( ٢٧٨٤) وقال حسن صحيح ٤ / ١٣٧ / وفي القراءات باب (٣) ( ٤٠١٥)

3 / 707 / وسكت عنه، وأحد في المسند 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 / 200 /

# ٨٨. حديث أبي أمامة رَفِي أن رسول الله ﷺ قال:

«فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول الله على الله على أدناكم ثم قال رسول الله على الله وحتى الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير».

الترمذي في العلم باب في فضل الفقه على العبادة ( ٢٨٢٦) وقال: حسن غريب صحيح 2/100/100 و والدارمي من رواية مكحول مرسلاً في المقدمة باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله ( ٢٩٥١) 1/00/100 والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٩١١) 1/00/100 وضعفه 1/000/100 وفيه القاسم أبو عبدالرحمن، وثقه البخاري وضعفه أحمد. مجمع الزوائد 1/000/100

# ۸۹. حديث زيد «نضر الله امرءاً»:

سبق ذكره في المقدمة (١٨) - وكذا حديث ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي بكرة وأبي الدرداء وأبي سعيد وأنس بن مالك.

# ٩٠. حديث أم سلمة «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي»:

البخاري في المظالم باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه (٢٤٥٨) ٥ /١٢٨ /

وفي الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين (٢٦٨٠) ٥ /٣٤٠ وفي الحيل باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت (٦٩٦٧) ١٢/٥٥٥/ وفي الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم (٧١٦٩) ١٣ /١٦٨/ وباب من قضى له بحق أخبيه فلا يأخذه (٧١٨١) ١٢ / ١٨٤ / وباب القيضاء في كثير المال وقليله ( ٧١٨٥ ) ١٩٠ / ١٩٠ ومسلم في الأقضية (١٧١٣) ٣ /١٣٣٧ وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (٣٥٨٥ - ٣٥٨٥) ٣٠١/٣ (الترمذي في الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه (١٣٥٤) وقال: حسن صحيح ٢ /٣٩٨ والنسائي في القضاة باب الحكم بالظاهر ٨ / ٢٠٥ – ٢٠٦ / وباب ما يقطع القضاء ٨ /٢١٧ / وابن ماجه في الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً (٢٣١٧) ٢ /٧٧٧/ ومالك في الأقضية باب الترغيب في القضاء بالحق (١) ٢/٩/٢/ وأحمد في المسند ٦ / ٢٠٣ و ٢ ٩ ٢ - ٢٩١ و ٣٠٨ و ٣٠٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ٧ / ٢٣٤ – ٢٣٢ / والدارقطني في السنن ٤ /٢٣٩ / والحميدي في المسند (٢٩٦) ١ /١٤٢ / وابن الجارود في المنتقى (١٠٠٠) والشافعي في المسند ٢/١٧٨/ وابن حبان في الصحيح (٥٠٧٠) ١١/ ٥٥٩-٤٦٠ و(٥٠٧٢) ١١/ ٤٦٢ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ١٥٤ / وفي مـشكل الآثار ١ / ٣٢٩ و ٣٣٠ / والبـغـوي في شـرح السنة ( ٢٥٠٦ و۲۰۰۸) ۱۱۰/۱۰/ و /۱۱۳/ والبيهقي في السنن الكبري ۱۶۳/۱۰ و ۱۶۹-١٥٠/ و٦/٦٦/ والطبراني في المعجم الكبير (٦٦٣ و٧٩٨ و٨٠٨ و٨٤٨ و٩٠٠-۹۰۷) ۲۲/۲۳ و ۳۵ و ۲۰ و ۳۸۰ – ۳۸ و ۲۸۸

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«إنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة، فإنما أقطع له قطعة من النار».

ابن ماجه في الأحكام باب قضية الحاكم لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالاً (٢٣١٨) وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ٢/٧٧٧/ وأحمد في المسند ٢/٣٣٢/ وابن أبي شيبة في المصنف ٧/٢٣٤-٢٣٥/

- وعن ابن عمر. رضي الله عنهما .: أن النبي على قال: إنما أنا بشر، إنما أقصي بينكم بما أسمع منكم، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار».

عند أبو نعيم في حلية الأولياء وقال: صحيح عن أم سلمة غريب عن ابن عمر ٣ / ٢٢٥ / قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه القاسم بن عبدالله بن عمر، وهو متروك، مجمع الزوائد ٤ / ١٩٨ /

### ٩١. حديث ابن عمر «إن من البيان لسحراً»

أوله «أن رجلين قدما في زمن النبي على فخطبا، فعجب الناس من كلامهما فالتفت إلينا رسول الله على فقال: «إن من البيان سحراً، أو إن بعض البيان سحر».

البخاري في النكاح باب الخطبة ( ١٠٥٥) ٩ / ١٠٨ / وفي الطب باب إن من البيان سحرا ( ٧٧٦٧) ١٠ / ٧٤٥ / وأبو داود في الأدب باب ما جاء في المتشدق في الكلام ( ٧٠٠٥) ٤ / ٢٠٣ / والترمذي في البر باب ما جاء في أن من البيان سحرا الكلام ( ٢٠٩٧) وقال: حسن صحيح ٣ / ٣٥٣ – ٢٥٢ / ومالك في الكلام باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله وأحمد في المسند ٢ / ١٦ و و و و ٢٦ و ٩٤ / والبخاري في الأدب المفرد ( ٥٧٥) / ٢٦٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٩٨٩ ) ٢ / ٢٦٣ / وأبو يعلى في المسند ( ٩٣٥ ) و ١٠ / ٢١٢ / وأبو يعلى في المسند ( ٥٦٤ ) و أبو نعيم في حلية الأوليساء

7/377 و7/977 وابن حبان في الصحيح (7/977 و(7/977 و(9/977 و(9/977 و(9/977 و(9/977 والقضاعي 1/7/17 والخطيب في تاريخ بغداد 1/977 و1/977 والمخطيب في عده في مسند الشهاب (977 ) 1/979 و 1/979 و وذكر ابن عبدالبر الحديث في عده للأحاديث التي رواها زيد بن أسلم عن ابن عمر. التمهيد 1/977 ثم ذكر الحديث مرسلاً، وذكر من وصله 1/977

- وعن ابن عباس. رضى الله عنهما. قال:

- وعن أبي بكرة رَضِّالُتُكُ قال:

«كنا عند النبي على فقدم عليه وفد بني تميم، فيهم قيس بن عاصم وعمرو بن الأهتم، والزبرقان بن بدر، فقال النبي على لعمرو بن الأهتم، ما تقول في الزبرقان بن بدر؟ فقال: يا رسول الله. مطاع في ناديه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: يا رسول الله. إنه ليعلم مني أكثر مما وصفني به، ولكنه حسدني. فقال عمرو: والله يا رسول الله. إنه زامر المروءة، ضيق العطن، لئيم الخال أحمق الوالد. والله ما كذبت أولاً، ولقد صدقت آخراً، ولكني رضيت، فقلت أحسن ما علمت، وغضبت، فقلت أقبح ما علمت». فقال رسول الله على البيان لسحراً. إن من البيان لسحراً. إن من البيان لسحراً.

الحاكم في المستدرك، وحذف الذهبي في التلخيص ٣/٧١٠-٧١١/ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير عن محمد بن موسى الاصطخري عن الحسن بن كثير ابن يحيى بن أبي كثير، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٨/٧١//

- وعن أنس بن مالك رَبِوْلِيُّنَكُ قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن من البيان سحراً، وإن من الشعر حكمة».

الطبراني في المعجم الكبير (٧٥٦) ١ /٢٦٠ قال الهيثمي: وفيه العباس بن الفضل الأزرق وهو متروك ٨ /١٢٣ /

- وعن ابن مسعود رَوْقِيْقَ عن النبي وَقِيْقَ قال: «إن من البيان سحراً» الطبراني في المعجم الكبير (١٠٠٩) ١١٢/٩ / ١٠٠١/ و (١٠٠٢) ١٠ / ١٠٨ / ٩ / ١١٢ / و ٣٤٥٥ / وأحمد في المسند مطولاً (٤٣٤٢) وموقوفا (٣٧٧٨) والترمذي في

- وعن أُبي بن كعب. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «إن من الشعر حكمة».

## - وعن عائشة. رضى الله عنها. قالت: قال رسول الله عنها.

«إن من الشعر لحكمة».

أبو نعيم في حلية الأولياء ٧ / ٢٦٩ / والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد \$ / ٢٥٤ / و ٨ / ١٨ / و ٤ / ٩٩ / قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد وأحد أسانيد البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن حرب الموصلي وهو ثقة. مجمع الزوائد ٨ / ١٢ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ٩٦٥ ) ٢ / ٩٩ /

عن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على:

«إن من الشعر لحكمة».

في حلية الأولياء ٨ / ٣٠٩ / وقال: غريب. وجاء بلفظ «إِن من البيان لسحراً، وإِن من البيان لسحراً، وإِن من الشعر لحكما» تاريخ بغداد ١٠ / ٨٤٩ / وفي حديث «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً، وإِن من البيان لسحراً» عند أبو داود في الأدب باب ما جاء في الشعر ( ٥٠٠٩ ) ٢ / ٢ - ٣٠٣ /

- وعن محمد بن الزبير قال: قال رسول الله و لعمرو بن الأهتم. وكان في وفد بني تميم: أخبرني عن الزبرقان بن بدر؟ فقال: مطاع في ناديه، مانع لما وراء ظهره. وقال الزبرقان: يارسول الله. إنه ليعلم أني خير مما قال ولكنه حسدني فقال عمرو: أنت ما علمت ُ زَمر المروءة، ضيق العكل ولكنه حسدني فقال عمرو: أنت ما علمت ُ زَمر المروءة، ضيق العكل أحمق الأب، لئيم الخال. ثم قال: يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولا في الآخرة، رضيت عنه. فقلت بأحسن ما أعلم فيه، فأغضبني، فقلت ما أعلم فيه، فأغضبني، فقلت ما أعلم فيه. فقال رسول الله و إن من البيان سحراً». الطبقات الكبرى لابن سعد ٧/٧١/ والبيهقي في السنن ٣/١٠٠/ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية نقلاً عن البيهقي ٣/٤٤/ وقال: وهذا مرسل من هذا الوجه، ثم ذكر الوجه المتصل وقال: إسناد غريب جداً ٣/٥٤/ وذكره ابن عبدالبر في التمهيد

٥ / ١٧٢ و١٧٣ - ١٧٤ / قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيهما من لم عدفه ٨ / ١١٧ /

- وعن أبي أُمامة. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ أنه كان إذا بعث أميراً قال: «أقصر الصلاة وأقل من الكلام، فإن من الكلام سحراً».

- وعن بريدة - رضي الله عنه -: عن صخر بن عبدالله بن بريدة عن أبيه عن جده عن النبي عَلِيه قال: «إن من البيان سحراً» قال: فقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله عَلِيه الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحب الحق فيسحر الناس ببيانه في ذهب الحق. أبو داود في الأدب باب ما جاء في الشعر (١٢٠٥) ع/٣٠٣ وذكره ابن حجر في ٩/٩٠١ وقال الهيثمي: رواه - ولم يذكره من رواه وفيه حسام بن مصك وهو مجمع على ضعفه. مجمع الزوائد ٨/٢٢ / والبزار ١/٨٢ كلهم بلفظ «إن من الشعر حكمة» ومن طريق آخر. قال الهيثمي في الزوائد: وأحد إسناديه حسن ٨/١١١ /

- وعن معن بن يزيد أو أبي معن قال: قال رسول الله على:

«اجتمعوا في مساجدكم، فإذا اجتمع قوم فليؤذنوني.

قال: فاجتمعنا أول الناس، فأتيناه، فجاء يمشي معنا حتى جلس إلينا، فتكلم متكلم منا، فقال: الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقتصر، وليس وراءه منفذ... ونحوا من هذا. فغضب رسول الله على فقام. فتلاومنا، ولام بعضنا بعضاً، فقلنا: خصنا الله به أن أتانا أول الناس، وإن فعل وفعل، قال: فأتيناه، فوجدناه في مسجد بني فلان، فكلمناه، فأقبل يمشي معنا حتى جلس في مجلسه الذي كان فيه، أو قريباً منه، ثم قال: إن الحمد لله ما شاء الله جعل بين يديه، وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحراً. ثم أقبل علينا فأمرنا وكلمنا وعلمنا».

أحمد في المسند 2.7.7 قال الهيشمي: رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سهيل بن دراع وقد وثقه ابن حبان. مجمع الزوائد 1.17.7 والبخاري في الأدب المفرد (1.17.7)

- وعن عمار بن ياسر. رضي الله عنهما . قال: إني سمعت رسول الله عنهما . قول: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة (أي علامة) من فقه الرجل، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخُطبة، وإن من البيان سحراً».

مسلم في الجمعة ( ١٦٩) ٢ / ٩٥ / وأبو داود في الصلاة باب إقصار الخطب مسلم في الجمعة ( ١٦٩ / ٢٦٣ / وابن خريمة في ( ١١٠٦) ١ / ٢٩٩ / وليس فيه موضع الشاهد وأحمد ٤ / ٢٦٣ / وابن خريمة في الصحيح ( ١٧٨١) وابن حبان في الصحيح ( ٢٧٩١) ٧ / ٣٠-٣١ / والدارمي في الصلة باب في قصر الخطب ( ١٥٦٤) ١ / ٣٠٠-٤٠٣ / وأبو يعلى في مسنده ( ١٦١٨ و ١٦٢١ و ١٦٢١) والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ١ / ٢٨٩ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٢٠٨ / والبزار: البحر الزخار ( ١٣٩٨) ٤ / ٢٣٥-٢٣٢ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٢٧٨ /

# ٩٢. حديث أبي هريرة «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين..»

البخاري في تفسير سورة الكهف باب ﴿ أُولئك الذين كفروا بآيات ربهم ﴾

( ٤٧٢٩ ) ٨ / ٢٧٩ / ومسلم في المنافقين ( ٢٧٨٥ ) ٤ / ٢١٤٧ / وأحمد في المسند ٥ / ١٥٤ / و٧٧١ /

#### ٩٣. حديث ابن مسعود «اجتمع عند البيت».

### ٩٤. حديث أبي موسى في العلم:

البخاري في العلم باب فضل من علم وعلم (٧٩) ١/٥٧١/ ومسلم في الفضائل (٢٢٨٢) ٤/٧٨٧/ وأحمد في المسند ٤/ ٣٩٩/ وابن حبان في الصحيح (٤) ١/٥٦١/

# ٩٥. حديث أبي كبشة «ثلاثة أقسم عليهن»:

الترمذي في الزهد باب ما جاء مثل الدنيا أربعة نصر ( ٢٣٢٦) ٣/٥٨٥/ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الزهد باب النية ( ٤٢٢٨) ٢ / ١٤١٣/ / بإسنادين

صحيحين. وأحمد في المسند ٤ / ٢٣٠ و ٢٣١ / بطرق صحيحه فالترمذي يريد: حسن وصحيح. وهناد في الزهد ( ٥٩٨ ) ٢ / ٦٧٢ / بسند صحيح. والطبراني ( ٥٦٠ - ٨٦٠ ) ٢٢ / ٣٤٦ - والمروزي في زوائد الزهد لابن المبارك / ٣٥٤ / ٣٥٤ /

### ٩٦. حديث أبي سعيد الخدري «خطبنا رسول الله ﷺ»:

سبق ذكره في الباب الثاني «العلوم التطبيقية» رقم (٩٠).

# ٩٧. حديث ابن عمر في المخالطة:

الترمذي في القيامة باب (٢٠) (٢٦٢٥) وحسنه ٤/٧٧/ وابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء (٤٠٣٥) ٢/١٣٨/ وأحمد في المسند ٢/٣٤/ بإسناد صحيح و٥/٣٦٥/ و١/٣٤/ والبخاري في الأدب المفرد (٣٨٨)/١٠٥ وهناد بن السري في الزهد (١٠٦٣) ١٠٥/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٢٥٧ والطيالسي في المسند (١٨٧٦) ٢٥٢/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥/٦٦ و/ و٧٥٦ وولي أخبار أصبهان ١/٥٧١ والبيهقي في الأربعين الصغرى/٢٦٢ والشعب أخبار أصبهان ١/٥٧١ والبيهقي في شرح السنة ١/٦٣/ والشعب ١٦٣/ والزهد الكبير (١٩٢ والبغوي في شرح السنة ١/٦٣/

#### ٩٨. حديث الوحدة خير من جليس السوء:

أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه وقال الذهبي لم يصح ٣/٣٤٤-٣٤١/ قال ابن حجر: وسنده حسن لكن المحفوظ أنه موقوف على أبي ذر أو عن أبي الدرداء وأخرجه ابن أبي عاصم. فتح الباري ١١/٣٩٩/ والدولابي في الكنى ٢/٧٠١/ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٣٤١/ والخطابي في العزلة /٢١/ والقضاعي في مسند الشهاب (٢٢٦١) ٢/٣٣٨//

# ٩٩. حديث عائشة في الرفق:

البخاري في الأدب باب الرفق في الأمر كله (٢٠٢٤) ١١ / ٤٤ / وفي الاستئذان باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٢٠٥٦) ١١ / ٤٤ / وفي الدعوات باب الدعاء على المشركين (٢٣٩٥) ١١ / ١٩٧ / وباب قول النبي على «ويستجاب لنا في اليهود» (13٤) المرتدين باب إذا عرض الذمي أو غيره سب (٢٠٤٦) ١١ / ٣٩٢ / وفي استتابة المرتدين باب إذا عرض الذمي أو غيره سب (٢٩٢٧) ٢١ / ٣٩٢ / ومسلم في البر (٣٩٥٧) وزاد «ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف ومالاً يعطي على ما سواه ١١١ / ٤١٤ / ٢٠٠٤ / وفي سياق آخر «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» (٤٩٥٢) والحديث عنده في يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» (٤٩٥٢) والحديث عنده في نحو حديث عائشة الثاني عند مسلم في الأدب باب في الرفق (٨٠٨١) ٤ / ٥٥٠ / وكذا في الجهاد باب ما جاء في الهجرة (٢١٢٨) وقال حسن صحيح ٤ / ١٦٢ / وابن ما جاء في كراهية التسليم على الذمي (٤٨١٤) وقال حسن صحيح ٤ / ١٦٢ / وابن ما جاء في كراهية التسليم على الذمي (٤٨١٤) وقال حسن صحيح ٤ / ١٦٢ / وابن ما جاء في الأدب باب الرفق (٣٦٨٤)

# ١٠٠. حديث زيد بن ثابت في تعلم اليهودية والسريانية:

ذكره البخاري معلقاً حيث قال في كتاب الأحكام باب ترجمة الحكام: وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَيْكُ أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي عَلَيْكُ كتبه واقرأته كتبهم » ١٩٧/١٣ / قال ابن حجر: وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولاً في كتاب التاريخ. وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد قال ابن حجر: مختلف فيه فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسناً. فتح الباري ١٩٩/ وال : ووقع لنا بعلو في فوائد الفاكهي وفيه «فما مربي سوى خمس عشرة ليلة حتى تعلمته» وأخرجه أبو داود في العلم باب رواية حديث أهل الكتاب (٣٦٤٥) ٣١٨/٣ /

وسكت عنه. والترمذي في الأدب باب في تعليم السريانية (٢٨٥٨) وقال حسن صحيح. قال: وقد روي من غير هذا الوجه عن زيدبن ثابت، وقد رواه الأعمش عن زيد بن عبيد عن زيد بن ثابت بقوله: أمرني رسول الله عَلَيْ أن أتعلم السريانية » ٤ /١٦٧ / والبخاري في التاريخ الكبير ٣ / ٣٨٠ـ ٢٨٨ / قال ابن حجر: قلت: وهذه الطريق وقعت لي بعلو في فوائد هلال الحفار. وزاد «فتعلمتها في سبعة عشر يوماً » وأخرجه أحمد واسحاق في مسنديهما، وأبو بكر بن أبو داود في كتاب «المصاحف» وأخرجه أبويعلى.

وعنده «إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على وينقصوا، فتعلم السريانية» فذكره، وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد، قال: وفي كل ذلك رد على من زعم أن عبدالرحمن بن أبي الزناد تفرد به. فتح الباري ١٩٨/١ وقد بين ابن حجر رحمه الله تعالى أن الحديث الذي علقه البخاري حسن، وله متابع فيكون صحيحاً. انظر ١٩٨/١٩٩ وهو عند أحمد في طريق الأعمش ٥/١٨١ وفيه «فتعلمتها في سبعة عشر يوماً» وفي رواية ابن أبي الزناد وعن الأعرج عن خارجة ٥/١٨٦ وفيه «كتاب يهود» وأنه تعلمها في خمس عشرة يوماً». ابن سعد ١٨٦٠ والفسوي في المعرفة والتاريخ ١/٣٨٤-٤٨٤ وابن حبان في الصحيح (٢٥٨٠ / والطبراني في الكبير (٢٩٨٨ ) و٧٦٥ و٢٥٨٤ / وابن حبان في و٧٥٤ و٤٩٢٨ ) وابن أبو داود في المصاحف /٧/

# ١٠١. حديث ابن عباس «اللهم علمه الكتاب»:

البخاري في العلم باب قول النبي على «اللهم علمه الكتاب» (٧٥) ١ / ٢٠٤ / وفي الطهارة باب وضع الماء عند الخلاء (١٤٣) ١ / ٢٩٤ / وفي فضائل الصحابة باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ـ ( ٣٥٥٦) ٧ / ١٢٦ / وفي الاعتصام بالكتاب والسنة أوله ( ٧٢٧) ٢ / ٣٥١ / ومسلم في فضائل الصحابة ( ٧٢٧) ٤ / ١٩٢٧ /

والترمذي في المناقب باب مناقب عبدالله بن عباس (٣٩١٣) وقال: حسن صحيح. وعنده الحكمه» ٥ / ٣٤٤/ وابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله عَلِينَةُ (١٦٦) وعنده: «اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب» ١/٥٨/ وأحمد في المسند «مسح النبي عَلِي على رأسي ودعا لي بالحكمة» ١ /٢١٤ / وفي رواية « وضع يده على كتفي أو على منكبي ثم قال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ١/٢٦٦/ والشك من سعيدبن جبير وكذا ١/١٤/ و٣٢٨ و٣٣٥ وفي رواية «اللهم اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل» ١ /٢٦٩ / وبلفظ «اللهم فقهه» ١ /٣٢٧ / وبلفظ «اللهم علمه الكتاب» وفي رواية قال: أتيت رسول الله عُلِيَّة من آخر الليل، فصليت خلفه، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه، فلما أقبل رسول الله عَلِي على صلاته، خنست، فصلى رسول الله عُلِيَّة فلما انصرف، قال لى: ما شأني أجعلك حذائي فتنخنس؟! فقلت: يارسول الله. أو ينبغي لأحد أن يصلى حذاءك، وأنت رسول الله الذي أعطاك الله. قال: فأعجبته، فدعا الله لي أن يزيدني علماً وفهماً، المسند ١/ ٣٣٠/ وهو في الحلية ١/ ٣١٥-٣١٥/ والبدء والتاريخ ١/ ٥١٨/ قال ابن حجر: وللنسائي والترمذي (في المناقب باب مناقب عبدالله بن العباس ( ٣٩١٢) وقال حسن غريب ٥ /٣٤٤ / ) من طريق عطاء عن ابن عباس قال: دعا لي رسول الله عُلِيَّةُ أن أوتى الحكمة مرتين» وهي عند ابن سعد ٢/٣٦٥// والبلاذري ٣/٢٨/ قال ابن حجر: فيحتمل تعدد الواقعة فيكون المراد بالكتاب القرآن، وبالحكمة السنة » قال: ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد عند الشيخين «اللهم فقهه في الدين» لكن لم يقع عند مسلم « في الدين »

وذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل» قال الحميدي: وهذه الزيادة ليست في الصحيح. قلت: وهو كما قال. نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد وابن حبان والطبراني، ورواه ابن سعد من وجه اخر عن عكرمة مرسلاً.

وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر قال:
«كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله عَلِي دعاك يوماً،
فمسح رأسك وقال: «اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل»

ووقع في بعض نسخ ابن ماجه من طريق عبدالوهاب الثقفي عن خالد الحذاء في حديث الباب بلفظ « اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب » [ وأخرجه البلاذري في أنساب الأشراف ٣ /٣٧]

وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، فقد رواه الترمذي والإسماعيلي، وغيرها، من طريق عبدالوهاب بدونها، وقد وجدتها عندابن سعد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال: دعاني رسول الله علمه الحكمة المن عباس قال: دعاني رسول الله علمه الملكمة وتأويل الكتاب وقد رواه أحمد بلفظ «مسح على رأسي» ١/٥٠١/ - وهو عند الطبراني في الكبير (١٠٥٨٧) و٨١٠٥١/ و(١٠٦١٤/ و(١٠٦١٤/ والبلاذري أنساب الأشراف ٣/٩٢/ وابن سعد ٢/٥٣١/ - والحديث عند الفسوي في تاريخه ١/٤٩٤/ وابن حبان في الصحيح (٣٥٥٠٠) ١٥/ ٥٢/ - والحديث الفسوي في

#### ١٠٢. أعلم الناس بالتفسير:

روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: «لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل. وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. [البدء والتاريخ ١/ ٩٥٤/] وروى هذه الزيادة ابن سعد من وجه آخر عن عبدالله بن مسعود [٣٦٦/] وروى أبوزرعة الدمشقي في تاريخه عن ابن عمر قال: «هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد عليه : » وأخرج ابن أبي خيثمة نحوه بإسناد حسن. ورورى يعقوب أيضاً بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: قرأ ابن عباس سورة النور، ثم جعل يفسرها، فقال رجال: لوسمعت هذا الديلم لأسلمت. [البدء والتاريخ جعل يفسرها، فوابو نعيم في الحلية من وجه آخر بلفظ «سورة البقرة» وزاد: وإنه

على الموسم ـ ويعني سنة خمس وثلاثين كان عثمان أرسله لما حصر . ٧/١٢٦/ والحلية ١ / ٢٢٤ / \_ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعًاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، قال: ما تقولون في قول الله تعالى ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله، ونستغفره إذا نصرنا، وفتح علينا. وسكت بعضهم، فلم يقل شيئاً. فقال لى: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله عَلِي أعلمه له، قال ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ وذلك علامة أجلك ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾ فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول ». الحديث عند البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (٣٦٢٧) ٦ / ٧٢٦ / ١ وفي المغازي باب منزل النبي عَلِيَّةً يوم الفتح (٤٢٩٤) ٧ /٦١٤-٤١٤ / وباب مرض النبي عَلِيُّ ووفاته (٤٤٣٠) ٧ /٧٣٧/ وفي التفسير باب قوله تعالى ﴿ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً ﴾ ( ٤٩٦٩ ) ٨ / ٦٠٦ / وباب قوله تعالى ﴿ فسبح بحمد ربك واستخفره ﴾ ( ٤٩٧٠ ) ٨ / ٦٠٧- ٢٠٠٧ / والترمذي في تفسير سورة الفتح (٣٤٢٠) و(٣٤٢١) وقال: حديث حسين صحيح ٥/١٢٠/ وأحمد ١/٣٣٨/٣١/ والطبري ٣٠/٣٣٠/ والحاكم في المستدرك ٣/٩٥٥/ وقال: على شرط الشيخيين وأقره الذهبي، وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي ٢ /٤٣٨٤٣٧ / والطسراني في الكبير (١٠٦١٦ و١٠٦١) ١٠/٢٦/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١ /٣١٦/ وقال في الدر المنثور في تخريجه فزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل. الدر المنشور ٢ /٤٠٧ / وهو عند البلاذري ٣٣/٣/ والبزار في البحر الزخار (١٩٢) ١/٢٠٩٦/ وابن حبان في الصحيح ( ٧٦٧٩ ) والبيهقي في السنن الكبرى ٤ /٣١٣ / وابن نصر المروزي في قيام الليل / ۱۸۲-۱۸۲/ وابن سعد في الطبقات ۲ / ٣٦٥/

#### ١٠٣. طلب ابن عباس للعلم:

إسناد الحديث صحيح. وهو عند ابن سعد في الطبقات ٢ /٣٦٨٣٦٧ وفي البدء والتاريخ ١ /٣٤٨ / والحاكم في المستدرك وصححه ٣ / ٥٣٨ / ووافقة الذهبي. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٩ /٢٧٧ / وآخره فقط عند ابن سعد ٢ / ٣٦٨ / والبلاذري ٢ / ٣٥ـ٣ /

#### ١٠٤. حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله:

الترمذي في صفة القيامة باب ٢٢ (٢٦٣٥) وقال: حديث حسن صحيح ٥/٧٦/ وأحمد في المسند ١/٣٠٣ و٣٠٧/٣٠٣/ وبلفظ: « كنت رديف النبي عَلِيُّ فَقَالَ: يَا عَلَيم أُو يَا عَلَام، أَلا أَعَلَمك كَلَمَات يَنفَعك الله بهن؟ فقلت: بلي. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبير على ما تكره خيراً كثيراً، وأن النصر مع الصبير، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العــــر يسـراً» المسند ١ /٣٠٨٣٠٧/ وهو عند أبو يعلى (٢٥٤٩) ٣ / ٨٤٠٥/ و (٢٥٥٦) ٤ / ٤٣٠ / وعبدين حميد ( ٦٣٥ ) ١ / ٤١٥ / والبيهقي في شعب الإِيمان (١٠٧٤) و(١٩٥) و ١٠٠١و ١٠٠١) وفي الأسماء والصفات ٧٦٠٧ / وفي الآداب (١٠٧٣) والطبراني في المعجم الكبير (١٢٩٨٨ و١٢٩٨٩) و١١٢٣ و١١٤١٦ و ١١٥/ ١١١١ /١٢١ و٧٨ و١/ و٣٢٣ / و١٢ / و٣٧ وابن أبي عاصم في السنة مسعلقاً و (٣١٦) ١ /١٣٨ / و (٣١٧) ١ /١٣٨ و (٣١٨) ١/ ١٣٩ / وهناد بن السري في الزهد (٥٤٧) ١ /٦٣٠ / وفيه انقطاع وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٢٥) و٣١٨ و٣١٨ و٣١٨) / ١٦٠ / والآجري في الشريعة

/ ١٩٨/ والقضاعي في مسند الشهاب ( ٧٤٥) ١ / ٣٤٤ والعقيلي في الضعفاء ٣ / ٥٣ والحاكم في المستدرك وذكر أن بعض رواته لم يخرجا له وأقره الذهبي ٣ / ٥٠ - ١٥ والفسوي في المعرفة والتاريخ ٢ / ٥٣٠ والسلمي في تاريخ جرجان / ٤٦٠ وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢ / ٢٠٤ وفي حلية الأولياء ١ / ٣١٤ /

### ١٠٥. حديث «عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة:

عند البخاري في الإيمان والنذور باب « لا يؤاخذكم الله بالغو . . » ( ٦٦٢٢ ) وفيه زيادة: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» ١١/ ٥٢٥/ وفي الكفارات باب الكفارة قبل الحنث وبعده (٦٧٢٢) ١١ /٦١٦ / وفي الأحكام باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها (٧١٤٦) ١٣٢ / ١٣٢ / وباب من يسأل الأمارة وكل إليها (٧١٤٧) ١٣٢ / ١٣٣ / ومسلم في الأمارة (١٦٥٢) ٣ /١٤٥٦/ وفي الأيمان (١٦٥٢) ٣ /١٢٧٤ / وأبو داود في الأمارة باب ما جاء في طلب الأمارة (٢٩٢٩) ٣٠ / ١٣٠ / وفي الأيمان والنذور باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ( ٣٢٧٧ و ٣٢٧٨ ) ٣ / ٢٢٩ / والترمذي في النذور باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها (١٥٦٨) وقال: حسن صحيح ٣/٤٢/ والنسائي في القضاء باب النهي عن مسألة الأمارة ٨ / ١٩٨ / وفي الأيمان باب الكفارة قبل الحنث ( ۳۷۹۱) ۷ / ۱۰ / و ( ۳۷۹۳ و ۳۷۹۳ ) وباب الكفارة بعد الحنث ( ۳۷۹۸ و ۳۷۹۹ و ۳۷۰ ) ۱۱-۱۱/۷ وفي الكبرى: في السير ( ۸۷٤٥) ٥/٢٢٦/ وأحمد في المسند ٥ / ٦١- ٢٦ و ٦٣- ٦٣ و ٦٣ / والدارمي في النذور باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها (٢٣٤٦ و٢٣٤٧) ٢ /٢٤١ / وابن الجارود في المنتقى (٩٩٨) وابن حسبان في الصحصيح (٤٣٤٨) ١١/١٨٩/ و(٤٤٧٩) و(٤٤٨٠) ١٠/ ٣٣٣-٣٣٢/ والطيالسي في المسند (١٣٥١)/ ١٩٢/ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ / ٥٣ و ١٠٠ / والبغوي في شرح السنة (لم يذكر الرقم) ١٠ / ٥٢ - ٩٢ - ٩٢ 

# ١٠٦. حديث أبي هريرة «إنكم ستحرصون على الأمارة»:

عند البخاري في الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة (٧١٤٨) ٢ / ١٣٤ / والنسائي في البيعة باب ما يكره من الحرص على الإمارة (٢٢٢٠) ٧ / ١٦٢ / وفي آداب القضاة باب النهي عن مسألة الإمارة (٤٤٠٠) ٨ / ٢٢٦-٢٢٢ / وفي الكبرى في السير (٨٧٤٧) ٥ / ٢٢٧ / وأحمد في المسند ٢/٨٤٤ و٢٧٦ / وابن حيان في الصحيح (٤٤٨) ١ / ٢٣٤ / والبغوي في شرح السنة (٢٤٦٥) ١ / ٢٣٤ / وابر عرب السنة (٢٤٦٥) ١ / ٢٩١ / و١٠ / ٥٩ /

# ١٠٧ حديث أبي موسى في الإمارة:

البخاري في الوضوء باب السواك ( ٢٤٤) / ٢٣/١ / وفي استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة ( ٢٩٢٣) وزاد فيه: «إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه، ألقى إليه وسادة، قال: انزل فإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم، ثم تهود. قال: اجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات ـ فأمر به، فقتل. ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي» ٢١ / ٢٨٠ / وفي الأحكام باب ما يكره من الحرص على الأمارة ( ٤٧١٧) ٢١ / ١٣٤ / ومسلم في الطهارة ( ٤٠٤) ١ / ٢٢٠ / وفي الإمارة ( ٢٥٤) ١ / ٢٢٠ / وفي الإمارة ( ٢٥٤) ١ / ٢٢٠ / وفي الإسارة ( ٢٥٤) مطولاً والتسرع إليه ( ٢٥٧) مختصراً ٣ / ٣٠٠ وفي الخدود أول باب ( ٤٣٥٤) مطولاً والتسرع إليه ( ٢٥٧٩) مختصراً ٣ / ٣٠٠ وفي الخدود أول باب ( ٤٣٥٤) مطولاً على التمالة باب كيف يستاك

(٣) ١/٩/ وباب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته (٤) ١/٩-١٠ وفي القضاة باب ترك استعمال من يحرص على القضاء (٣٩٧) ١/٤٢/ وأحمد في المسند ولا استعمال من يحرص على القضاء (١٤١) مختصراً ١/٣٧/ وابن حبان في الصحيح (١٤١) مختصراً ١/٣٣/ وابن حبان في الصحيح (١٠٧١) ٣/٥٥/ مختصراً . و(٤٤٨١) ١/٣٣٣/ والبيعقي والبغوي في شرح السنة (٢٠٣) مختصراً ١/٣٩٦/ و(٢٤٦٦) ١/٨٥/ والبيهقي في السنن الكبرى ١/٥٥/ والقضاعي في مسند الشهاب (١١٣٤) ١/١٧//

# - وعن أبي أمامة . رضي الله عنه: ضمن حديث، وفيه:

«أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي وندامة» أحمد في المسند ٥ / ٢٦٧ / والطبراني في الكبير ( ٧٧٢٠ و ٧٧٢ ) ٨ / ١٧٢ ـ ١٧٣ ـ / ١٧٣ و ٥ مسند الشاميين ( ١٥٨٠ ) قال الهيثمي: وفيه يزيد بن أبي مالك، وثقه ابن حبان، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥ / ٢٠٥ /

### ١٠٨. حديث أبي ذر في طلب الإمارة «إنك ضعيف»:

مسلم في الإمارة (١٨٢٥) ٣/٢٥١ / وأبو داود في الوصايا باب ما جاء في الدخول في الوصايا (٢٨٦٨) ٣/١١ / والنسائي في الوصايا باب النهي عن الولاية على مال اليتيم (٢٦٦٨) ٢/٥٥ / وأحمد في المسند ٥/١٧٣ و ٢٦٧٥ وابن الولاية على مال اليتيم (٣٦٦٨) ٢/٥٥ / والطحاوي في مشكل الآثار (٥٦) وابن في الصحيح (٤٢٥٥) ١٢ / ٣٧٥ / والطحاوي في مشكل الآثار (٥٦) وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/٢٦ / والفسوي في البدء والتاريخ ٢/٣٦٤ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٢١ / و٦ / ٢٨٣ / وفي الحديث زيادة «وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمر على اثنين ولا تولين مال يتيم».

#### ١٠٩. حديث ابن عمر في طعن بعض الناس في إمارة أسامة:

البخاري في الأحكام باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم الإمراء (٧١٨٧)

۱۹۱/۱۳٤ وفي فيضائل الصحابة باب مناقب زيد بن حسارثة (٣٧٣٠) الحديث (١٩١/١٥١ ووي المغازي باب (٨٧) الحديث (١٩١٨ ووي ٤٤٦٥) ٧٥٨/٧ وفي الأيمان والنذور باب قول النبي عَلِيه وايم الله (٦٦٢٧) ١١/٥٣٠ ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٢٦) وزاد «فأوصيكم به فإنه من صالحيكم» ٤/١٨٨١-١٨٨٥ والترمذي في المناقب باب مناقب زيد بن حارثة (٤٠٣١ و٥٩٥) وقال: حسن صحيح ٥/١٤٦ وأحمد في المسند ٢/٠٠ و٩٨ و١٠٠١ و١٠٠٠

### ١١٠. حديث عثمان بن أبي العاص في إمامة قومه:

أحمد في المسند ٤ / ٢١ و ٢٢ / بأسانيد وأبي داود في الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين ( ٥٣١ ) ١٤٦/١ والنسائي في الأذان باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً ، ٦٧١) ٢ / ٢٣ / وابن ماجه في باب إقامة الصلاة باب من أم قوماً فليخفف (٩٨٧) ١ / ٣١٦ / و(٩٨٨)

قلت: وهو عند مسلم بلفظ آخر قال:

«آخر ما عهد إلي رسول الله عَلِيَّ : «إِذا أممت قوماً، فأخف بهم الصلاة»

ـ وفي رواية: أن رسول الله عَلَيْكُ قال له:

«أم قومك، فمن أم قوماً فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده، فليصل كيف شاء». وفي رواية أخرى: «أن رسول الله على قال له: أم قومك. قال: قلت: يارسول الله إني أجد في نفسي شيئاً. قال: أدنه. فأجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول. فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك. فمن أم قوماً فليخفف.. الحديث عند مسلم في الصلاة (٢١٤١) م/٩٩٤. ٥٠ و (٢٥٧٨) ٢/٢٦/

111. حديث أنس في صفات بعض الصحابة: الترمذي في المناقب باب مناقب معاذ وزيد وأبي بن كعب وأبي عبيدة ( ٣٨٧٩) وقال: حديث غريب ٥ / ٣٣٠ قال عبدالقادر الأرناؤوط: وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو كما قال: هامش جامع الأصول ٨ / ٥٦٨ / - وبدون ذكر أبي ذر . . وذكره إلى آخره في المناقب باب مناقب أبي ذر ـ رضى الله عنه ( ٣٨٩٠) وقال: هذا حمديث حمسن غريب ٥ / ٣٣٤ / قال عبدالقادر الأرناؤوط: وهو كما قال: هامش جامع الأصول ٨ /٥٦٨ / وابن حبان ( ۷۱۳۱) ۲۱/۱۲ و (۷۱۳۷ و ۷۱۳۷) ۲۱/۲۳۸ ـ وقد روى البخاري منه ما يتعلق بأبي عبيدة رَيْزِ الْفَيْكُ في فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة بلفظ. ﴿ إِن لكل أمة أميناً، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ( ٣٧٤٤) ٧ / ١١٦ / - ومثله عن حذيفة رضى الله عنه ـ ( ٣٧٤٥ ) ٧ / ١١٧ - ١١ / وفي المغازي باب قصة أهل نجران ( ١٩٨٠ و ١٩٨١ ) ٦/ ١٩٥٥ و ١٩٦٦ وفي أخسبار الآحساد ( ٢٢٥٧ و ٧٢٥٧) ١٣ / ٢٣٥ / والخطيب البغدادي في التاريخ ٧ / ٢٨١ / النسائي في فضائل الصحابة (١٨٢) و(١٣٨) والحاكم في المستدرك وصححه على شرطهما ٣ / ٢٢ / والبيهقي في السنن ٦ / ٢١٠ / وأحمد في المسند ٣ / ١٨٤ / و٢٨١ / وابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله عَلِيَّة (١٥٤) و(١٥٥) / / والطحاوي في مشكل الآثار ١/ ٣٥٠-٣٥١/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/١٢٢/ والبغوي في شرح السنة (٣٩٣٠) والطيالسي في المسند (٢٠٩٦) ٢٨١ / وابن أبي عاصم في السنة (١٢٥٢) و(١٢٨٣-١٢٨٣) - وذكره البزار عن عسمر بن الخطاب «لكل أمة أمين. . ( ۱۱٤ ) وفيه رجل متروك و( ۱۱۷ ) وفيه رجل ضعيف ١ /٢٢٦-٢٢٦ و٢٢٩ / وهو عند أبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي 1770/4

- ونحوه عن عبدالله بن عمرو. رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله عنهما. قال: سمعت رسول الله عنهما. قال: سمعت رسول

ابن أبي شيبة في المصنف ١٢ / ١٢٤ / وابن ماجه في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله على الله على المناقب أبي ذر والترمذي في المناقب باب مناقب أبي ذر رضي الله عنه - ( ٣٨٨٩) وقال: حسن ٥ / ٣٣٤ / وأحمد في المسند ٢ / ١٦٣ / و٥٧١ و٢٢٣ / وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤ / ١٧٢ / والحاكم في المستدرك ٣٤٢ / وابن الأثير ١ / ٣٥٧ /

- وعن أبي الدرداء. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله على يقول:
«ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر».

ابن أبي شيبة في المصنف ١٢/٥/١/ وابن سعد في الطبقات الكبرى ٤/١٧١/ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ،والطبراني وفيه علي بن زيد وقد وثق وفيه ضعف، وبقيسة رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٩/٣٢٩/ وأحمد في المسند ٥/١٩٧/ و٦٤٤/ وذكره الهيثمي مطولاً وفيه قصة نفي أبي ذر وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه وزاد: وسمعت رسول الله عَيْكُ يقول: «من أحب أن ينظر إلى المسيح بن مريم، إلى بره وصدقه وجده، فلينظر إلى أبي ذر» عند البزار (٢٧١٣) قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار باختصار ورجال أحمد وثقوا، وفي بعضهم خلاف. مجمع الزوائد ٩/٣٣٠/ والحاكم في المستدرك ٣/٣٤/٣

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:

«ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم، فلينظر إلى أبي ذر».

عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤ /١٧٢ / وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف.

#### - وعن على. رضى الله عنه .:

عن النبي ﷺ قال: «ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر».

أبو نعيم في الحلية ٤ / ١٧٢ / وفيه بشربن مهران.

ـ وعن مالك بن دينار مرسلاً: عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤ / ١٧٢ /

. وعن محمد بن سيرين. مرسلاً. عن النبي ﷺ قال: «ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر».

عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤ / ١٧٢ /

### ١١٣. حديث أبى الدرداء عن حذيفة وعمار وابن مسعود:

البخاري في فضائل أصحاب النبي عَلِي الله بن مسعود ( ٣٧٤٦) وباب مناقب عبدالله بن مسعود ( ٣٧٦١) وباب مناقب عبدالله بن مسعود ( ٣٧٦١) ضمن حديث . ١٢٨/٧ وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ( ٣٢٨٧) ضمن حديث . ١٢٨/٧ وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ( ٣٢٨٧) ١١ / ١٠-١٧/ ونحوه عن أبي هريرة عند الترمذي في المناقب باب مناقب عبدالله بن مسعود ( ٣٨٩٩) وفيه زيادة: «أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة» وقال: حسن غريب صحيح ٥ / ٣٣٩/

# ١١٤. حديث أبى قتادة في وتر أبي بكر وعمر:

أبو داود في الوتر باب الوتر قبل النوم ( ١٤٣٤) ٢ / ٦٦ / وإسناده حسن فيه أبو زكريا صدوق ومالك في صلاة الليل باب الأمر بالوتر ( ١٦) دون المرفوع ١ / ١٢٤ / وابن والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي ١ / ٣٠١ / وابن خزيمة في الصحيح ( ١٠٨٤ ) ٢ / ١٤٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٣٥ /

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سأل النبي عَلَيُّ أبا بكر فقال: كنف توتر؟.

قال: أوتر أول الليل. قال: حُذر كَيِّس. ثم سأل عمر: كيف توتر؟ قال: من آخر الليل. قال: قوى معان.»

قال الهيشمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن داود اليمامي: ضعيف جداً: مجمع الزوائد 7/2 / ولم أجده في المطبوع من الأوسط والبزار في المسند (7/2) 7/2 / وعبدالرزاق عن ابن المسيب مرسلاً (7/2) وعبدالرزاق عن ابن المسيب مرسلاً (7/2) و 7/2 / 7/2 / 7/2 / 7/2 / 7/2 /

- وعن عقبة بن عامر رضي أن رسول الله على سأل أبا بكر: متى توتر؟. قال: أصلي مثنى مثنى، ثم أوتر قبل أن أنام. فقال له رسول الله على: مؤمن حدر. فقال لعمر: كيف توتر؟ فقال: أصلي مثنى مثنى، ثم أنام، حتى أوتر من آخر الليل. فقال النبي: على: مؤمن قوي».

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. مجمع الزوائد ٢ / ٢٥ / ٢ / عند الطبراني في المعجم الكبير ( ٨٣٨ ) ٢ / ٣٠٣ /

ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في الوتر أول الليل (١٢٠٢) ١ / ١٩٠٩ وأبو ١ / ٣٧٩ وأبو / ٣٧٩ وأحمد في المسند (١٦٧١) ٣٣٠ وأبو يعلى في المسند (١٦٧١) ٣٥٣ / ٣٥٣ /

- وعن عبدالله بن عمر. رضي الله عنهما .: أن النبي على «قال الأبي بكر: متى توتر؟ قال أوتر ثم أنام. قال: بالحزم أخذت. وسأل عمر: متى توتر؟ قال: أنام، ثم أقوم من الليل فأوتر. قال: فعل القوي أخذت».

ابن خزيمة في الصحيح (١٠٨٥) ٢ /١٤٦ / والبيهقي في السنن ٣/٣٦ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الوتر أول الليل (١٢٠٣) ولم يذكر المتن ١ / ٣٧٩ وابن حبان في الصحيح (٢٤٤٦) ٦ / ٩٩١ / وفيه يحيى بن سليم وهو سيء الحفظ. وأبو يعلى في المسند (١٨٢١) ٣/٣٥٣ / والحاكم وقال: صحيح وأقره الذهبي ١ / ٣٠١ / وابن نصر في قيام الليل /١١٦ / بمعناه.

# ١١٥. حديث سعد بن أبي وقاص في الوتر:

أوله «أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله عَلَيْهُ ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها» الحديث عند أحمد في المسند (١٤٦١) ١/١٧٠/ قال الهيثمي: روى البخاري منه «رأيت سعداً يوتر ركعة» رواه أحمد ورجاله ثقات ٢/٢٤٢/ وعبدالرزاق في المصنف ٣/٢٠٢/ وابن أبي شيبة في المصنف ٢/٢٩٢/

# ١١٦. حديث أنس «رويدك سوقاً بالقوارير»:

البخاري في الأدب باب ما يجوز من الشعر ( ٢١٤٩) ، ١ / ٥٥٤ / وباب المعاريض مندوحة عن الكذب ( ٦٢٠٩ – ٦٢١١) ، ١ / ٢٠٩ / وباب ما جاء في قول المعاريض مندوحة عن الكذب ( ٦٢٠٩ – ٢٠١١) ، ١ / ٢٠٩ / وباب ما جاء في قول الرجل «ويلك» ( ٦٦٦١) ، ١ / ٢٥١ / وباب من دعا صاحبه فنقص من اسمه ( ٦٢٠٢) ، ١ / ٢٥١ / ومسلم في الفضائل ( ٢٣٢٣) ٤ / ١٨١١ / وأحمد في المسند ٣ / ٢٠١ و ١١١ و ١١٧ و ١٨٧ و ٢٠٢ و ٢٠٢ و ٢٥٢ و ٢٥٥ و ٢٥٠ / و٢ / ١٢٩ / وابن حبان في الصحيح ( ٥٨٠ و ٥٨٠ و ٥٨٠ و ٥٨٠ و ٥٨٠ و والدارمي في والرامهرمزي في الأمثال قاله ابن حجر في فتح الباري ، ١ / ٤٤٥ / والدارمي في

الاستئذان باب المزاح ( ۲۷۰۱) ۲/۳۸۲/ وهو ثلاثي عن ابن عباس والبغوي في شرح السنة ( ۳۷۲ – ۳۷۲ / ۱۵۷۱) السنة ( ۳۷۲ – ۳۷۳ ) ۲۰۲۸ والطيالسي في المسند ( ۲۰۶۸ ) / ۳۷۲ والبيهقي في السنن الكبرى ۱۰/۰۰۰ و۲۲۷/

### ١١٧. حديث عائشة «أفضل الجهاد حج مبرور»:

سبق تخريجه في الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» (١٣٨)

\_ وعن أنس رضي الله عنه. أن رسول الله على الله عنه. أن رضي الله عنها: «يا أم سلمة أنه لم يكتب على النساء جهاد قالت: أداوي الجرحى، وأعالج العين، وأسقى الماء قال: فنعم إذاً».

الطبراني في المعجم الكبير (٧٤٠) ١/٢٥٦/ قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه جعفر بن سليمان بن حاجب، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٥/٣٢٤/

#### ١١٨. حديث الربيع بنت معوذ في غزو النساء:

البخاري في الجهاد باب مداواة النساء الجرحى في الغزو ( ٢٨٨٢) ٦ / ٨٠ / وباب رد النساء الجرحى والقتلى ( ٢٨٨٣) ٦ / ٨٠ / وفي الطب باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل ( ٥٦٧٩ ) ١٣٦ / ١٠ /

## ١١٩. حديث أنس في اشتراك المرأة في الجهاد:

البخاري في الجهاد باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ( ٢٨٨٠) ٦ /٧٨ وفي مناقب الأنصار باب مناقب أبي طلحة ( ٣٨١١) ٧ /١٦٠ / وفي المغازي باب غزوة أحد ( ٤٠٦٤) ٧ /٤٠١ / وفي المغازي باب غزوة

#### ١٢٠. حديث عمر في أم سليط:

البخاري في الجهاد باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو ( ٢٨٨١) ٦/ ٩٣٤ / وفي المغازي باب ذكر أم تسليط ( ٤٠٧١) ٧ / ٤٢٤ /

# ١٢١. حديث ابن عباس في الغزو بالنساء:

مسلم في الجهاد والسير (١٨١٢) ضمن حديث طويل ٣ / ١٤٤٤ - ١٤٤٥ / وأبو داود في الجهاد باب في المرأة والعبد يحذيان (٢٧٢٧) و٢٧٢٨) ٣ / ٧٤ / والترمذي في السير باب من يعطى من الفيء (١٥٩٨) وقال: حسن صحيح ٣ / ٥٧ / وأحمد في المسند ١ / ٣٠٨ /

### ١٢٢. حديث أم عطية في غزوها:

مسلم في الجهاد والسير (١٨١٢م) ٣ /١٤٤٧ /

# ١٢٣. وفي رواية عن أنس عن أمه أم سليم رضي الله عنها قالت:

«كان رسول الله على يغزو بنا معه نسوة من الأنصار لنسقي الماء وندواي المجرحي» عند مسلم في الجهاد ( ١٨١٠) ٣ / ١٤٤٣ / وأبو داود في الجهاد باب في النساء يغزون ( ٢٥٣١) ٣ / ١٨ / والترمذي في السير باب ما جاء في خروج النساء في الحرب ( ١٦٢٣) وقال: حسن صحيح ٣ / ٦٨ / وابن حبان في الصحيح ( ٤٧٢٣) و ٤٧٢٣ / والطبراني في المعسجم الكبير ( ٣٠٢) والطبراني ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٥ / ٣٢٤ /

## ١٢٤. حديث عائشة في القرعة للخروج بالنساء:

البخاري ـ ضمن حديث الإفك مختصراً ومطولاً في الهبة باب هبة المرأة لغير

زوجها (٢٥٩٣) ٥/٢٥٨/ / وفي الشهادات باب إذا عدل رجل رجلا (٢٦٣٧) ٥/٢٩٤/ وباب تعديل النساء بعضهن بعضاً (٢٦٦١) ٥/٣١٩ وباب القرعة في المشكلات (٢٦٨٨) ٥ /٣٤٦ وفي الجهاد والسير باب حمل الرجل امرأته في الغزو..( ٢٨٧٩) ٦ / ٩١/ وفي المغازي باب (١٢) الحديث (٤٠٢٥) مختصراً ٧/ ٣٧٥ / وباب حديث الإفك (٤١٤١) ٧ /٤٩٨٤ / وفي التفسير باب ﴿ قال بل سولت لكم أنفسكم.. ﴾ ( ٤٦٩٠) و ٤٦٩١) مختصراً ٨ /٢١٣ / وباب ﴿ لولا إذ سمعتموه ﴾ ( ٤٧٥٠) ٨ / ٣٠٩- ٣٠٩/ وفي النكاح باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً ( ٢١١٥) في حديث آخر ٩ /٢٢٠ / وفي الأيمان والنذور باب قول الرجل: لعمرالله (٦٦٦٢) ١١/٥٧٣/ وباب اليمين فيما لا يملك (٦٦٧٩) ١١/٥٧٣/ وفي الاعتصام باب قول الله تعالى ﴿ وأمرهم شوري بينهم ﴾ ( ٧٣٦٩ ) ٥١ / ٢٥١ / وفي التوحيد باب قول النبي عَلِي ﴿ الماهر بالقرآن » ( ٧٥٤٥ ) ٥٢٧/١٣ / ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٤٥ ) ٤ / ١٨٩٤ / وفي التوبة ( ٢٧٧٠ ) ٤ / ٢١٣٨-٢١٢٩ / وأبو داود في السنة باب في القرآن ( ٤٧٣٥ ) ٤ / ٢٣٥ / والنسائي في عـشرة النساء ( ۸۹۳۱-۸۹۲۹ ) ٥ / ۲۹۰-۰۰۰ وابن ماجه في النكاح باب القسمة بين النساء (١٩٧٠) ١ / ٦٣٣/ وفي الأحكام باب القضاء بالقرعة (٢٣٤٧) مختصراً ٢ / ٧٨٦/ وأبو يعلى في المسند (٤٩٢٧ و٤٩٢٩) ٣٣٤-٣٣٢/ و(٤٩٣١) ٨/٣٣٨-٣٣٨/ و ( ٤٩٣٣ ) ٨ / ٣٤٧-٣٩ / و ( ٤٩٣٥ ) ٨ / ٣٥٢-٣٥٨ وابن حبيان في الصحيح (۲۲۱۲) ۲۲-۱۳/۱۰ و (۷۰۰۷ و ۷۱۰۰) ۱۹-۱۳/۱۰ و أحسمه في المسند (١٢٣٩ و١٢٣٠) ٢ / ١٩ ٥١١٥ / والحسمسيدي في المسند (١٢٣٩ و١٢٢٠) ٢ / ١٩ ٥- ٢١٥ وعبدالرزاق في المصنف ( ٩٧٤٨ )٥ / ١٠ ٤ - ٤١٩ / والطبراني في المعجم الكبير (١٣٢) ١٣٢/ ١٢٣٠/ والبيهقي في السنن ٧/٣٠٢/ قلت: وحديث الإفك موجود في كتب السيرة كلها: المغازي للواقدي ـ سيرة ابن هشام ـ طبقات ابن سعد أنساب الأشراف ـ تاريخ الطبري ـ الدورقي اختصار المغازي والسير- الاكتفاء في مغازي رسول الله على والثلاثة الخلفاء - الروض الأنف - نهاية الأرب - عيون الأثر - تاريخ دمشق - زاد المعاد - البداية والنهاية - امتاع الأسماع - بهجة المحافل - تاريخ الحميس - السيرة الحلبية حدائق الأنوار . . . وغيرها .

## ١٢٥. حديث أنس في «غزو البحر».

- وذكر الحديث عن أنس عن أم حرام بنت ملحان:

النسائي في الجهاد باب فضل الجهاد في البحر (٣١٧٢) ٦ / ٤١ / وابن حبان في السحيح (٧١٨٩) ١٦ / ١٦٠ / وأحمد في المسند الصحيح (٧١٨٩) و (٣١٧١) و (٢٤٢١) و (٣١٧١) و ٣٦١ و ٣٦١ و ٤٣٥ / والدارمي في الجهاد باب فيضل غزاة البحر (٢٤٢١) ٢٧٦/

### ١٢٦. حديث حشرج عن جدته في غزوة خيبر:

أبو داود في الجهاد باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (٢٧٢٩) ٣ / ٧٤-٥٧ /

١٢٧. حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين:

ونصه: عن رسول الله على قال:

«يا معشر النساء تصدقن، وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت أمرأة منهن جزلة (أي ذات عقل ورأي): ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله. وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»

مسلم في الإيمان ( ٧٩) ١ / ٨٧-٨٦ / وأشار إلى رواية الحديث عن أبي سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة ١ / ٧٨ / وأبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( ٤٦٧٩ ) ٤ / ٢١٩-٢١ / وابن ماجه في الفتن باب في النساء ( ٤٠٠٣ ) ٢ / ١٣٢٦ / وأحمد في المسند ٢ / ١٦٠٦ / و٣٧٣-٣٧ / وفيه زيادة. والنسائي في عشرة النساء من الكبرى ( ١٢٥١ ) ٥ / ١٠٠٠ / ٤ عن أبي هريرة ( ١٢٥٦ إلى ١٢٥٨ ) عن ابن مسعود ٥ / ٣١٨ / والبزار ( ٢١٢ ) ونحوه عن جابر - رضي الله عنه -. والنسائى في عشرة النساء من الكبرى ( ٩٢٥٥ ) ٥ / ٣٩٧ /

ـ وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال: قال النبي ﷺ:

أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال:

يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيتُ منك خيراً قط».

البخاري في الإيمان باب كفران العشير (٢٩) ١٠٤/ وفي العلم باب عظة الإمام النساء وتعليمهن (٩٨) ١ /٢٣٢ / وفي الأذان باب رفع البصر إلى الإمام (٧٤٨) ٢ / ٢٧١ / وباب وضوء الصبيان ( ٨٦٣ ) ٢ / ٢٠١ / وفي العيدين باب الخطبة بعد العيد (٩٦٢ و٩٦٤) ٢ /٥٢٥ / مختصر، وباب خروج الصبيان إلى المصلى (٩٧٥) ٢/٥٣٨/ وباب العَلَم الذي بالمصلى (٩٧٧) ٢/٥٣٥/ وباب موعظة الإمام النساء، العيد ( ٩٧٩ ) ٢ / ٤١ / وباب الصلاة قبل العيد وبعدها ( ٩٨٩ ) ٢ / ٥٥٢ / وفي الكسوف باب صلاة الكسوف جماعة (١٠٥٢) مطولاً ٢ /٦٢٨ ٦٢٧ / وفي الزكاة باب التحريض على الصدقة ( ١٤٣١ ) ٣٤١/٣ وباب العَرَض في الزكاة (١٤٤٩) ٣ / ٣٦٦ / وفي بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر (٣٢٠٢) ٢ / ٣٤٣ / وفي التفسير باب (إِذا جاء المؤمنات يبايعنك) ( ٤٨٩٥) ٨ /٥٠٦ / وفي النكاح باب كفران العشير ( ٥١٩٧ ) مطولاً ٩ / ٢٠٩ / وباب ( والذين لم يبلغوا النكاح منكم ) (٥٢٤٩) ٩ /٥٥٧ / وفي اللباس باب الخياتم للنسياء (٥٨٨٠) ٣٤٢ / ٣٤٢ وباب القبلائد والسخباب للنسباء (٥٨٨١) ٢٤٣/١٠ وباب القبرط للنسباء (٥٨٨٥) ١٠ / ٣٤٤ / وفي الاعتصام باب إثم من دعا إلى ضلالة ( ٧٣٢٥ ) ١٣ / ٣١٦ / ومسلم في العيدين ( ٨٨٤) ٢ / ٦٠٦ / وفي الكسوف ( ٩٠٧) ٢ / ٦٢٦ / والترمذي في صفة جهنم باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء (٢٧٢٩) مختصراً ٤ /١١٥ / ومالك في الموطأ في صلاة الكسوف باب العمل في صلاة الكسوف (٢) ١ /١٨٧-١٨٦ / وأحمد في المسند ١/٢٣٤/ مختصراً و /٢٩٨/ مطولاً و/٣٥٨-٣٥٩/ مطولاً و/٣٥٩/ مختصراً.

- وعن أبي هريرة رَوْقَ . أن رسول الله ﷺ خطب الناس فوعظهم، ثم

قال: يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لكثرة لعنكن. يعني وكفركن العشير. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن، قالت امرأة منهن: وما نقصان عقلها ودينها؟ قال: شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل، ونقصان دينكن الحيضة، فتمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلى».

الترمذي في الإيمان باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان ( ٢٧٤٥ ) قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر هذا حديث حسن صحيح ٤ / ٢٢ - ١٢٣ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٧٧ و ٣٧٣ /

- وعن زينب امرأة عبدالله. رضي الله عنهما. قالت: خطبنا رسول الله على فقال: «يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة».

الترمذي في الزكاة باب ما جاء في الحلي ( ٦٣٠ و ٦٣١) ٢ /٧٧ / وأحمد في المسند ٦ /٣٦٣ / وابن ماجه في الزكاة باب الصدقة على ذي القرابة ( ١٨٣٤ ) وابن حبان ( ٤٢٤٨ ) ( وابن حبان ( ٤٢٤٨ ) ( ١٠ / ٢١ / ٥٠٥ ) وابن ونصه:

«عن ريطة امرأة عبدالله بن مسعود أم ولده، وكانت أمرأة صناعاً، وليس لعبدالله بن مسعود مال، وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة صنعتها، وقالت، والله لقد شَغَلْتُني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم. فقال: ما أحب إن لم يكن لك في ذلك أجر. أن تفعلي، فسأل رسول الله إلى إمرأة ولي صنعة،

فأبيع منها، وليس لي ولا لزوجي، ولا لدي شيء، شغلوني، فلا اتصدق، فهل لي في النفقة عليهم من أجر؟ فقال: لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم، فأنفقى عليهم».

### - وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال:

خرج رسول الله على أضحى. أو في فطر. إلى المصلى، فمرعلى النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر أهل النار، فقلن، وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟

قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها».

البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم ( ٢٠٤) ١ / ٤٨٣ / وفي العيدين باب الخروج إلى المصلى ( ٩٥٦) ٢ / ٢٠٥ / وفي الزكاة باب الزكاة على الأقارب ( ١٤٦٢) ٣ / ٣٨١ / وفيه زيادة وفي الصوم باب الحائض تشرك الصوم والصلاة ( ١٩٥١) ٤ / ٢٦٠-٢٢ / وفي الشهادات باب شهادة النساء ( ٢٦٥٨) ٥ / ٣١٥ / ومسلم في العيدين ( ٨٨٨) بلفظ آخر ٢ / ١٠٥ / وفي الإيمان ( ٨٨) ١ / ٧٨ / والنسائي في العيدين باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة ( ١٥٧٥) ٣ / ١٩٠١ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الخطبة في الخطبة ( ١٥٧٨) ٣ / ١٩٠١ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الخطبة في العيدين ( ١٨٨٨) ١ / ١٩٠٤ والفريابي في أحكام العيدين ( ١٠١١) والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ١٩٢ / وأبو يعلى في المسند ( ١٩٤١) ٢ / ١٩٤١ وابن حبان في الصحيح ( ١٤٤٧) ١ / ١٤٥ - ٥٥ والبغوي في شرح السنة ( ١٩) ١ / ٢٨٣١ / وابن خزيمة في الصحيح ( ١٤٤٩) ٢ / ١٥٠-١٥٠ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٦٢٥) ٣ / ٢٨٠١ / ٢٥٠١ / ٢١٤١ /

- وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها - قال: شهدت مع رسول الله على الصلاة يوم العيد. نحو حديث ابن عمر وابن عباس، وأبي سعيد عند مسلم في العيدين ( ٨٨٥) ٢ / ٣٠٤- ٢٠٤ / والدارمي في الصلاة باب الحث على الصدقة يوم العيد ( ٨٨٥) ١ / ٢١٦ / وأحمد في المسند ٣ / ٣١٨ /

وبلفظ «قال: بينما نحن صفوفاً خلف رسول الله عَلَيْ في الظهر أو العصر، إِذ رأيناه يتناول شيئاً بين يديه، وهو في الصلاة ليأخذه، ثم تناوله ليأخذه، ثم حيل بينه وبينه ثم تأخر وتأخرنا، ثم تأخر الثانية، وتأخرنا، فلما سلم قال أبي بن كعب - رضي الله عنه ـ يا رسول الله، رأيناك اليوم تصنع في صلاتك شيئاً لم تكن تصنعه، قال: «إنه عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة، فتناولت قطفاً من عنبها لآتيكم به، ولوأخذته لأكل منه من بين السماء والأرض، ولا ينتقصونه، فحيل بيني وبينه، وعرضت علي النار، فلما وجدت حر شعاعها تأخرتُ، وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن ائتمن أفشين، وإن سألن أخفين. وفي روايه «ألحفن». وإن أعطين لم يشكرن، ورأيت فيها لحي بن عمرو يجر قصبه، وأشبه من رأيت به «معبد بن أكثم». قال معبد: أي رسول الله يخشى علي من شبهه فإنه والد؟. قال: لا أنت مؤمن وهو كافر، وهو أول من جمع العرب على الأصنام».

أحمد في المسند ٥/١٣٧/ و٣/ ٥٣١ و ٣١٥ و ٣١٥ و والبخاري في العيدين باب المشي والركوب إلى العيد . . ( ٩٥٨) ٢ / ٣٥٠ / مختصراً و ( ٩٦١) وفيه «أن النبي عليه المشي والركوب إلى العيد . . ( ٩٥٨) ٢ / ٥٢٠ / مختصراً و ( ٩٦١) وفيه «أن النبي الله عَلَيْ قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس بعد، فلما فرع نبي الله عَلَيْ نزل، فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكئ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي في يه النساء صدقة» ٢ / ٥٢٥ / وباب موعظة الإمام النساء يوم العيد ( ٩٧٨) ٢ / ١٥٤٥ / وأبو يعلى في المسند ( ٣٠٣ ) وفيه «إن منكن في الجنة ليسيراً . قال: أنكن تكثرن اللعن، وتكفرن العشير» ٤ / ٣٠ / وابن خزيمة في الصحيح ( ٤٤٤ ) ٢ / ٣٤٨ / والنسائي في العيدين العشيري والنسائي في العيدين المسند ( ١٥٧١ ) ٣ / ١٨٦ / وباب ترك الأذان المعيدين ( ١٥٦١ ) ٣ / ١٨٦ / وعبدالرزاق في المصنف ( ١٩٣١ ) ٣ / ٢٧٨ / وعبدالرزاق في المصنف ( ١٩٣١ ) ٣ / ٢٧٨ / وعبدالرزاق في المسنف والدارقطني في السنن ٢ / ٢٤٠٧ / والنسائي في الكبرى في عشرة النساء والبيهقي والدارقطني في النساء ( ٣٧٣ )

- وعن أسماء بنت يزيد. رضي الله عنها. إحدى نساء بني عبدالأشهل قالت: «مر بنا رسول الله على ونحن في نسوة، فسلم علينا، وقال: «إياكن وكفر المنعمين. فقلنا: يا رسول الله: وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن أن تطول

أيمتها بين أبويها، فتعنس، فيرزقها الله. عزوجل. زوجاً، ويرزقها منه مالاً وولداً، فتغضب الغضبة، فراحت تقول: ما رأيت منه يوماً خيراً قط» أحمد في المسند ٦/٢٥ و٤٥٣ و٤٥٨٤/

- وعن ابن مسعود على عن النبي على قال للنساء: «تصدقن فإنكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة ليست من أشراف النساء: ولم أو بم أو فيم ؟. قال: (إنكن تكثرن اللعنة، وتكفرن العشير). قال: وقال عبدالله: ما من ناقصي الدين، والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال: قيل لعبد الله: ما نقصان عقلها ؟ قال: جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجلين. قال: سئل ما نقصان دينها ؟ قال: تمكث كذا، وكذا من يوم وليلة لا تصلى لله صلاة».

الدارمي في الطهارة باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد (١٠١٢) ١/١٩٠/ وأحمد في المسند ١/٣٧٦/ مختصراً و/٢٢٤/ و٢٥٥ و٣٣٥ و٢٣٦ والنسائي في عـشـرة النساء من الكبـرى (٩٢٥٦) ٥/٣٩٨ و(٩٢٥٧) و(٩٢٠٣) ٥/٣٨٢/

- وعن عبدالرحمن بن شبل - رضي الله عنه - في معنى الحديث: مسند أحمد ٢ / ٤٢٤ و ٤٢٨ / ٢

### ١٢٨. حديث أبي موسى فيمن كمل من النساء:

البخاري في الأنبياء باب قول الله تعالى ﴿ وضرب الله مثلاً للذين آمنوا.. ﴾ (٣٤٣١) ٦ / ٤٤٦ / وباب قول الله تعالى ﴿ وإذ قالت الملائكة يا مريم.. ﴾ (٣٤٣٣) ٦ / ٤٧٢ / وفي فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها (٣٧٦٩) ٧ / ١٣٣٢ / وفي الأطعمة باب الثريد (٤١٨٥) ٩ / ٤٦٢ / ومسلم في فضائل الصحابة

( ٢٤٣١ ) ٤ / ١٨٨٧ / والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في فضل الثريد (١٨٩٤) وقال: حسن صحيح ٣/١٧٩- ١٨٠/ والنسائي في عشرة النساء من الكبري ( ٨٨٩٥) / ٢٨٣ / وابن ماجه في الأطعمة باب فضل الثريد على الطعام ( ٣٢٨٠) ٢/ ١٠٩١/ وأحمد في المسند ٤/٩٠٤ و٣٩٤/ ولم تذكر فاطمة ولا خديجة في الجميع. وفي فضائل الصحابة (١٦٣٢) وابن أبي شيبة ١٢ /١٢٨ / وابن حبان في الصحيح (٢١٦٤) ١٦/ ٥١ و٥٢ / والطيالسي في المسند (٥٠٤) ٦٨ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٩٦٢) والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٦) ٢٣ / ٢١٤١ / وعبد بن حميد. المنتخب (٥٦٤) ١ /٤٩٦/ قال ابن حجر: وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله «مريم ابنة عمران»: وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد» أخرجه الطبراني عن يوسف بن يعقوب القاضي عن عمرو بن مرزوق عن شعبة بالسند المذكور هنا وأخرجه أبونعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن مرة ـ أحد رواته. عند الطبراني بهذا الإسناد وأخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق عمرو بن مرزوق به. قال: وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضى أفضلية خديجة وفاطمة على غيرهما، وذلك فيما سيأتي في قصة مريم من حديث على بلفظ « خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة». البخاري (٣٤٣٢ و ٣٨١٥) والبزار (٤٦٧ و٤٦٨) ٢ /١١٥-١١٨ / وجاء من طريق أخرى أفضلية خديجة وفاطمة، وذلك فيما أخرجه ابن حبان وأحمد وأبو يعلى والطبراني وأبو داود في الزهد والحاكم: كلهم من طريق موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ

#### قال: قال رسول الله ﷺ:

«أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون».

وقال في مكان آخر، والنسائي بإسناد صحيح فتح الباري ٦ /٥٤٣ / و٧ /١٦٨ /

قلت: وهو في مسند أبو يعلى ( 1707) 7/7 / 9/7 / 9/7 والنسائي في الكبرى ( 5/7 و 7/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7 / 9/7

وله شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني.

ولأحمد من حديث أبي سعيد رفعه «فاطمة سيدة أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران» وإسناده حسن» قال: والترمذي بإسناد صحيح عن أنس «حسبك من نساء العالمين. فذكرهن ٦ / ٤٣٥ / قلت: والحديث «حسبك من نساء العالمين: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة فرعون» عند الترمذي في المناقب باب فضل خديجة - رضي الله عنها - ( ٣٩٨١) وقال: صحيح ٥ / ٣٦٧ / قال: وللحاكم من حديث حذيفة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَيْقَةُ «أتاه ملك فبشره أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» فتح الباري ٦ / ٤٣٥ /

- وروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر - رفعه: «لقد فضلت خديجة على نساء أمتي، كما فضلت مريم على نساء العالمين وهو حديث حسن الإسناد. وقد أورده ابن عبدالبر من وجه آخر عن ابن عباس - رفعه: «سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة، ثم خديجة ثم آسية» قال: وهذا حديث حسن، وردً ابن حجر: بأن الحديث الدال على الترتيب ليس بثابت وأصله عند أبو داود والحاكم بغير صيغة ترتيب فتح البارى ٧ / ١٦٨/٧

## ١٢٩. حديث أبي بكرة في تولية المرأة:

# ١٣٠. حديث أبي هريرة «لا تنكح الثيب حتى تستأمر»

البخاري في النكاح باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (١٣٦٥) ٩/٩٩ وفي الحيل باب النكاح (١٩٦٥ و ١٩٩٠) ١٢ / ١٩٥٥ و ١٩٥٥ و ١٩٥٥ و ١٩٠٥ النكاح (١٤١٩) ٢ / ١٣٦٠ / ١٩٠١ وأبو داود في النكاح باب في الاستشمار (١٩٢٠ عود ٢٠٩٤) ٢ / ٢٣١ - ٢٣٢ والترمذي في النكاح باب ما جاء في استثمار البكر والثيب (١١١٥) وقال: حسن صحيح ٢ / ٢٨٦ وباب ما جاء في إكراه اليتيمة (١١١٥) وقال: حسن ٢/٨٨ والنسائي في النكاح باب استئمار الثيب في نفسها (١٢٥٥) ٢ / ١٨٨ وباب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (١٢٠٥) ٢ / ١٨٨ وباب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (١٢٧٠) ٢ / ١٨٨ وباب الستئمار البكر والثيب (٢١٨٦) ١ / ١٨٨١ وباب الستئمار البكر والثيب (١٨١٨ والطبراني ٢ / ١٨٨ وأولى ماجمه في النكاح باب الستئمار البكر والثيب (١٨٧١) ١ / ١٨٠١ وأحمد في النكاح باب الستئمار البكر والثيب (١٨٧١) والطبراني ١٨٦١ و٢١٨ و٢١٨ و٢١٨١) والطبراني ١٨٥٠ وأحمد في المسند ٢ / ٢٨٩ و٢٥٠ و٢٠٩ و٢٥٥ و٢٤٥ و وهو ثقة.

وعن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ: الدرامي في النكاح باب في اليتيمة تزوج نفسها ( 7100 ) 7/00 / «إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها». قال الهيثمي: رواه أبويعلى والطبراني ورجال أبو يعلى رجال الصحيح 2/00 / وبلفظ آخر « تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإذا أبت لم تكره». وأحمد وأبويعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد 2/00

- وعن عدي بن عميرة الكندي - رضي الله عنه - عن رسول الله عَلَيْهُ قال: «الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها». وعند أحمد في المسند ٤ / ١٩٢ /

وعن ابن عباس. رضي الله عنهما . عن النبي ﷺ قال:

«الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

مسلم في النكاح ( ١٩٢١) ٢ / ١٠٣٧ / وأبو داود في النكاح باب في الشيب ( ٢٠٩٨) و الترمذي في النكاح باب ما جاء في استئمار البكر والثيب ( ١١١٤) وقال: حسن صحيح. والنسائي في النكاح باب استئذان البكر في نفسها ( ٢٦٦٠ إلى ٣٢٦٠) ٦ / ٨٤ / وباب استئمار الأب البكر في نفسها ( ٣٢٦٤) ٦ / ٨٥ / وابن ماجه في النكاح باب استئمار البكر والثيب ( ١٨٧٠) ١ / ٢٠٦ / ومالك في النكاح باب استئذان البكر والثيب ( ١٨٧٨) و ( ٢١٨٩) و ( ٢١٩٠) ١ / ٢٠٢ / وأحصد في المسند ( ١٨٨٨) ١ / ٢١٩ / و( ١٨٩٧) و ( ٢١٦٢) و ( ٢٢٢٢) و ر ٢٢٢١) و ( ٢٢٢١) و ر ٢٢٢١) و ر ٢٢٢١ و و يا المسند منصور في السند ( ٢٥٥١) وابن أبي شيبة في المصنف ٤ / ١٢١ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣ / ١١ / و ٤ / ٢١٦ / وابن حبان في الصحيح ( ٤٠٨٤) و ( ٢٨٤١)

و ٤٠٨٨) و ( ٤٠٨٩) و الدارقطني في السنن ٣ / ٢٤٢-٢٤٢ / والبيهقي في السنن المردي ٧ / ١١٨ و ٢٠٦ / و البغوي في شرح السنة ( ٢٢٥٤) ٩ / ٢٩-٣٠ و والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٧٤ - ١٠٧٤ ) و الحميدي في المسند ( ١١٥) ١ / ٢٣٩ / وابن الجارود في المنتقى ( ٧٠٩)

- وعن عائشة. رضى الله عنها. قالت: قال رسول الله ﷺ:

«البكر تستأذن. قلت: يا رسول الله. إن البكر تستحيي. قال: رضاها صمتها».

البخاري في النكاح باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها (١٣٧٥) ٩ / ٩٨ / وفي الإكراء باب لا يجوز نكاح المكره (٦٩٤٦) ٢١ / ٣٣٤ / وفي الحيل باب في النكاح (٦٩٧١) ٢ / ٣٥٦ / ومسلم في النكاح (١٤٢٠) ٢ / ٣٠٦١ / وأحسم في النكاح (١٤٢٠) ٢ / ٣٢٦٦ وأحسم في النكاح باب إذن البكر (٣٢٦٦) ٢ / ٣٠٨ / والنسائي في النكاح باب إذن البكر (٣٢٦٦) ٢ / ٨٦٨ / والبغوي في شرح السنة (٢٢٥٥) ٩ / ٣١ /

- وعن خنساء بنت خدام الأنصارية. رضي الله عنها. أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحها».

البخاري في النكاح باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة (١١٨٥) ٩ / ١٠١/ وفي البخاري في وفي الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره (١٩٤٥) ١٢ / ٣٣٣ / وفي الحيل باب في النكاح (١٩٦٩) ١٢ / ٣٥٦ / وأبو داود في النكاح باب في الشيب (111) ٢ / ٣٣٢ / والنسائي في النكاح باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة (٣٢٦٨) 7 / ٨٦٨ وابن ماجه في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة (١٨٧٣) ١ / ٢٠٢ / وأحسم في المسند (٢٦٧٧٩) ٦ / ٣٢٨) و(٣٢٨٨) (٢٦٧٨٢) و(٣٢٨٨) و(٣٢٨٨) و(٣٢٨٨) و(٣٢٨٨) والنسائي في الموطآت، وأحسم في الموطآت، والنسائي في المكبرى، وابن السكن، وعبدالرزاق. فتح الباري ٩ / ١٠٣ / /

- وعن عبدالرحمن ومجمع ابنى يزيد بن جارية، قالا:

«أنكح (خدام) ابنته وهي كارهة رجلاً. وهي ثيب. فأتت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فرد نكاحها».

البخاري في باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة (١٠١٥) بدون متن وقال: نحوه أي نحو حديث خنساء. ٩/١٠١/ ومالك في الموطأ في النكاح باب جامع مالا يجروز في النكاح (٢٦٧٨) ٥/٥١/ وأحرم في المسند (٢٦٧٨٠ و٢٦٧٨٢) ٢/٣٢٨/ قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات مجمع الزوائد ٤/٢٨٠/

- وعن أم مجمّع بن يزيد قالت: زوج خدام ابنته وهي كارهة، فأتت النبي رسول الله. إن أبي زوجني وأنا كارهة. قال: فرد رسول الله ي نكاح أبيها.

أحمد في المسند ( ٢٦٧٨١) ٦/٣٢٨/

- وعن ابن عباس رضي الله عنها - أن جارية بكراً أتت النبي عَلَيْكُ فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي عَلَيْكُ » ابن ماجه في النكاح باب من زوج ابنته وهي كارهة ( ١٨٧٥) ١ / ٢٠٣/ /

- وعن أم سلمة. رضي الله عنها .: «أن جارية زوجها أباها وأرادت أن تزوج رجلا آخر، فأتت النبي على فنذكرت ذلك له، فنزعها عن الذي زوجها أبوها، وزوجها النبي على من الذي أرادت».

الطبراني ورجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد ٤ / ٢٧٩-٠٢٨ /

# ١٣١. حديث عمر في رحمة الله تعالى:

البخاري في الأدب باب رحمة الولد وتقبيله (٩٩٩) ١٠ /٤٤٠ ومسلم في

التوبة (٢٧٥٤) ٢١٠٩/ والبزار في البحر الزخار (٢٨٧) ١/٢١٤/ وكشف التوبة (٢٨٧) ١/٢٠٤١/ وكشف الاستار (٣٤٧٧) ٤/١٧٤/ قال الهيثمي: رواه البزار من طريقين ورجال إحداهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٠/٣٨٣/

# ١٣٢. حديث أنس في رحمة الله لعباده:

أحمد في المسند ٣ / ١٠٤ و ٢٣٥ / والحاكم في المستدرك قاله ابن حجر في فتح البارى ١٠٤ / ٤٤٥ / ١ . البارى

# ١٣٣. حديث ابن مسعود في الحث على الزواج:

سبق ذكره ( ١٩٥) في الباب الأول -الفصل الثالث (الوقاية من الأمراض)

# ١٣٤. حديث أنس في النهي عن الوصايا في الصوم:

الشافعي في السنن ٣١٨/ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢٨/ وأحمد في المسند ٣/٢١ و ١٧٠ و ١٧٠ و ٢٠٠ و ١٩٤٠ و ١٩٤٠ و وعبد بن والدارمي في الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم باب الوصال ( ١٩٦١) وعبد بن علم المسند ٣/١٣١ و ١٩٦٨ و والبخاري في الصوم باب الوصال ( ١٩٦١) ٤ / ٢٣٨ ) وفي التمني باب يجوز في اللو ( ٢٠١١) ١٣ / ٢٣٨ / ٢٣٨ / ومسلم في الصيام ( ١٠٠٤) ١ / ٢٧٠ / ٢٧٠ و والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الوصال في الصيام ( ٢٠١٥) وقال: حسن صحيح ٢ / ١٣٨ - ١٣٩ و أبو يعلى في المسند في الصيام ( ٢٠٧٠) وقال: حسن صحيح ٢ / ١٣٨ - ١٣٩ و أبو يعلى في المسند ٥ / ٢٥٠ و ١٣١ و ابن خريمة في الصحيح ٥ / ٢٨٠ و وابن جميع في معجم الشيوخ / ٢٧٠ و وابن جميع في معجم الشيوخ / ٢٨٢ و وابن جميع في معجم الشيوخ / ٢٨٢ و وابن جميع في السنن الكبرى ٤ / ٢٨٢ / وابن جميع في معجم الشيوخ

#### ١٣٥. حديث ابن عمر في النهي عن الوصال:

- وعن أبي هريرة رضى الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ:

«إياكم والوصال. إياكم والوصال، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله.

قال: إني لست في ذاكم مشلكم. إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة، فلم ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم النبي علم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي علم «لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم».

همام بن منبه في صحيفته ومالك في الموطأ ١/ ١٠٠١ / وعبدالرزاق في المصنف ٤ /٢٦٧ / والحميدي في المسند ( ١٠٠٩ ) ٢ / ٤٤١ / وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٨ و ٨٩٨ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٣١ و ٢٣٧ و ٢٤٤ و ٢٥٣ و ٢٥١ و ٢٦١ و ٢٨١ و و ٢٨٠ و ٢٦١ و ٢٠١ و ٢٨١ و و ٣٥٠ و ٢٠١ و ٢٠١ و ٢٠١ و و ٣٥٠ و ٣٥٠ و ٢٠١ و ١٥٠٠ و و ٣٥٠ و ٣٥٠ و ١٥٠١ و الدارمي في الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم ( ١٧١٠) ١ / ٣٤٠ / و ( ١٧١٠) والبخاري في الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال ( ١٩٦٥ ) ٤ / ٢٤٢ / و ( ١٩٦٦ ) وفي الحدود باب كم التعرير والأدب ( ٢٨٥١ ) / ٢٤٢ / وفي التمني باب ما يجوز من اللو ( ٧٢٤٢ ) ٢ / ٢٣٨ / ٢٣٨ /

وفي الاعتصام باب ما يكره من التعمق ( ٧٢٩٩) ١٣ / ٢٨٩ / ومسلم في الصيام ( ١٠٥١) ٢ / ٧٧٤ـ٥٧٧ وأبو يعلى في المسند ١٠ / ٤٧٥ / وابن خزيمة في الصحيح ٣ / ٢٥٩ وابن حبان في الصحيح ٣ / ٢٥٩ وابن حبان في الصحيح ٥ / ٢٥٩ والطبراني في المعجم الأوسط ( ٤٦٦ / ٢١١) ٢ / ٤٦٦ / والبيه قي في السنن الكبرى ٤ / ٢٨٢ وجاء عنه «نهى رسول الله عليه عن صوم الصمت وصوم الوصال».

# - وعن جابر رضي أن رسول على قال:

«لا وصال في الصوم» الطيالسي في المسند (١٧٦٤) / ٢٤٣ / وعبدالرزاق في المصنف ٤ / ٢٦٩ /

# - وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال:

«نهى رسول الله عن الحجامة للصائم، والمواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. قالوا: يارسول الله. إنك تواصل إلى السحر؟ قال: أنا أواصل إلى السحر، وربي يطعمني ويسقيني» عبدالرزاق في المصنف ١٦٨/ ونحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف ٣/٥٥ / وفيه عن أصحاب محمد عن و ٣/ ٨٢ / وأحمد في المسند ٤/ ٣١٤ / و ٥/ ٣٦٣ و ٣٦٤ / والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٦ / وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه لا مواصلة عند عبدالرزاق في المصنف ٤/ ٢٦٨ وأحمد في فضائل الصحابة / ٢١٧ / وعبد بن حميد في المسند المنتخب ١ / ٣٥ و والطبراني في المعجم الأوسط ١ / ٢٠١ / ٢ / ١٥٩ / والطبراني في المعجم الصغير ١ / ٢٥ / ١ / ١٥٩ /

- وعن سمرة بن جندب رضي قال: نهانا رسول الله رضي أن نواصل، وليست بالعزيمة» عند البزار في المسند. كشف الأستار ١ / ٤٨٢ / والطبراني في المعجم الكبير ٧ / ٢٤٨ / و ٢٤٩ /

#### ١٣٦. حديث أبي سعيد في النهي عن الوصال:

الطيالسي في المسند (٢١٧٣) / ٢٨٨ / وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٨٨ وأحمد في المسند ٣/٨ و ٣٠ و٥٥ و ٢٥ و٥٨ و ٩٦ و و١٩ و و١٩ و و١٩ و والدارمي في الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم (١٧١١) ١ / ٣٤١ والبخاري في الصوم باب الوصال (١٩٦٣) ٤ / ٢٤٨ وباب الوصال إلى السحر (١٩٦٧) ٤ / ٢٤٥ / وأبو داود في الصوم باب في الوصال (٢٣٦١) ٢ / ٣٠٧ وأبو يعلى في المسند ٢ / ٣٧١ و٣٥٥ / وابن خزيمة في الصحيح ٣/ ٢٨١ ووبن حبان في الصحيح ٥ / ٢٣٦ / والبيهقي في المسنن الكبرى ٤ / ٢٨٢ / وابن حبان في الصحيح ٥ / ٢٣٦ / والبيهقي في المسنن الكبرى ٤ / ٢٨٢ /

#### ١٣٧. حديث عائشة في النهي عن الوصال:

الطيالسي في المسند (١٥٧٩) ٢٢١/ وأحمد في المسند ٦/ ٨٩ و ٩٣ و ١٢٥ و ٢٤٢ و ٢٥٨ و ٩٣ و ١٢٥ و ١٤٢ و ٢٥٨ و ١٩٣ و ١٢٨ و و ١٤٢ و ٢٥٨ و ١٩٣٨ و ١١٨ و و ١١٨ و و ١١٨ و و ١١٨ و ١١٨ و ١١٨ و ١٨٠ و البيهقي في المسنن الكبرى ٤ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ و ١٠٠ و البيهقي في السنن الكبرى ٤ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٠٠ / ٢٨٢ / ٢٠٠ / ٢٨٢ / ٢٠٠ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٨٢ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢

#### ١٣٨. حديث ليلي في الوصال:

الطيالسي في المسند (١١٢٥) / ١٥٣ / وأحمد في المسند ٥ / ٢٢٥ / وعبد بن حميد في المسند المنتخب ١ /٣٩٣ / والطبراني في المعجم الكبير ٢ / ٤٤ /

#### ١٣٩. حديث ابن عمرو في صيام يوم:

سبق ذكره.

### ١٤٠. حديث أبي سعيد في الدنيا حلوة خضرة:

سبق ذكره في «العلوم التكوينية» (٩٠).

#### ١٤١. حديث فتنة النساء:

عن أسامة بن زيد . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء».

البخاري في النكاح باب ما ينفى من شؤم المرأة. . ( ٩٩ ، ٥) ٩ / ٤١ / ومسلم في الذكر ( ٢٧٤٠) ٤ / ٢٠٩٧ / وابن ماجه في الفتن باب فستنة النساء ( ٣٩٩٨) ٢ / ٢٠٠١ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣ / ٣٥ /

- وعن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد . رضي الله عنهما . قالا : قال رسول الله ﷺ: «ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء».

مسلم في الذكر (٢٧٤١) ٤ /٢٠٩٨ والترمذي في الاستئذان باب ما جاء في تحذير فتنة النساء (٢٩٣٠) وقال: حسن صحيح ٤ /١٩٢ وأبو يعلى في المسند (٩٧٢) ٢ /٢٦٠ والبزار في المسند: البحر الزخار (١٢٥٥) ٤ /٥٥ والخطيب في تاريخ بغداد ٢١ /٣٢٩ -٣٢٩/

# البابالثاني

أسباب الأمراض النفسية



# ١-السنة النبوية والأمراض النفسية ٢-أسباب الأمراض النفسية:

السبب الأول: ضعف الإيمان.

السبب الثاني: الإهمال في التربية النفسية على الصفات الحميدة.

السبب الثالث: الظلم.

السبب الرابع : الشعور بالفقر .

السبب الخامس: ما يقع في الحياة في المصائب. السبب السادس: الفراغ.

# ١- السنة النبوية والأمراض النفسية:

إن أكثر الأمراض انتشاراً في عالمنا الذي نعيشه هذه الأيام هي الأمراض النفسية فثلثا الأسرَّة في المستشفيات - في عالم الغرب غير المسلم - مخصصة لهذه الأمراض النفسية، وثلثها الباقي لسائر الأمراض العضوية، إن هذه الحال التي عليها الغرب، وقلة الأمراض النفسية في عالم المسلمين ليحتاج منا إلى وقفة متأنية، فاحصة لهذه الأمراض نستبين فيها السبب الرئيس الذي أبعد عن عالمنا الإسلامي شبح النفس المريضة المتهافتة التي لا تقوى على مجابهة أي حدث من الأحداث اليومية التي تقابلها في كل لحظة من لحظات حياتها وقد أجمل رسول الله عَلِيَّةُ هذا السبب، في صيغة تعجبية جميلة، فعن صهيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلِيَّةُ :-

«عجباً لأمر المؤمن إِن أمره كله له خير - وليس ذاك لأحد إِلا للمؤمن - إِن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإِن أصابته ضراء صبر ، فكان خيراً له » (١) .

فواقعنا الحالي يشعرنا بعظمة هذا الحديث الذي جاءنا عن رسول الله على وكونه خص المؤمن - دون غيره - بالراحة والطمأنينة ليشير إلى أن الذي يدفع إلى طمأنينة النفس وراحتها هو الإيمان بالله تعالى إيماناً راسخاً كاملاً، فكلما زاد إيمان المؤمن، ورسخ اليقين في قلبه، فكان مستحضراً له في كل حادث وعند كل حدث كلما بعدت الاضطرابات النفسية عن ذاته، ونَعِمَ بهدوء البال، وصفاء النفس، وراحة الضمير.

وكلما ضعف الإيمان في قلبه، وبَعُد عن الجالس التي تقوي هذا الإيمان في ذاته كلما كان على خطر من إصابته بالأمراض النفسية والوقوع في براثنها.

فمن كان يريد طمأنينة النفس الدائمة، وراحة القلب الكامل، فليقوِّ صلته

بالله عزوجل وليعتمد عليه، وليتوكل عليه وحده، في شأنه كله، وليعلم أن كل ما يناله من خير أو غيره فهو من الله تعالى، فإن الأمراض النفسية ستبعد عنه ولا تحوم حوله لأنه قد حصن نفسه بحصن منيع لا يستطيع معه أي مرض من الأمراض النفسية أن يصل إليه.

ولقد اعتنى الإسلام بالشخصية الإنسانية ونشأتها، فأرادها تنشأ سوية في كل مراحل حياتها، ولا شك أن الإنسان المسلم لو سار وفق الآداب الإسلامية وكان قلبه يتقلب في شريعة الله تعالى حيث تقلب، يحبها ويفديها بنفسه وماله وأهله، يراعي أمر الله تعالى، وينسجم معه في كل شؤون حياته، وكأن شرع الله وأحكامه هواه المتبع الذي يملي عليه أن يفعل، ويمنعه مما يخالف هواه، يسير وفق ما يحب الشارع ويرضاه، لو كان كذلك لما شعر بأي مرض نفسي من قلق أو أرق أو اضطراب.

لذلك قال رسول الله عَلِيُّكُم:

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به »(٢).

ولما كان رسول الله عَلِي : يمثل الشرع في كل حياته، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لرسول الله عَلِي : ـ

«ما أرى ربك إلا يسارع في هواك »(٣).

فكأن هدف الشارع أن يصل الإنسان المؤمن إلى هذا الأنسجام التام بينه وبين الشرع وهذا التوافق الكامل بين ما يهواه وبين أحكام الشريعة، وإلى ذلك الإشارة في كتاب الله تعالى:

﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في

أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ﴾ (آبة ٢٥سورة النساء)

فلا يكفي أن نحكم الشرع في أفعالنا، وإنما المهم أن نسلم نفوسنا للحكم الإلاهي تسليماً كاملاً لا نشعر معه بأي حرج في تطبيقه على أنفسنا وأهلينا ومن نحب.

حتى الحبة والبغضاء اللتين هما من فعل القلب تصبح المحبة عند المؤمن لله تعالى، ولشرع الله وللمؤمنين لصفتهم الإيمانية، ويبغض الكفر وأهله، لصفة الكفر فيهم.

فعن أبي ذر رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ:

«أفضل الأعمال: الحب في الله والبغض في الله »(٤).

بل تتغلب المحبة الإيمانية، والمحبة في الله تعالى، والأخوة الدينيه على المحبة الفطرية التي تتوجه من قلب الإنسان إلى ولده ووالده.

فعن أنس رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال:

« ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان:

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما

وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله.

وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار  $(\circ)$ .

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: « لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي عَلِيكُ لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب

إليك من نفسك، فقال عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلى من نفسى.

فقال النبي عَلِي الآن ياعمر»(٢) أي الآن عند ما غلبت الحبة الإيمانية على محبة نفسك كمل إيمانك.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُم قال:

(V) (V) يؤمن أحد كم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين

فمحبة رسول الله عَلَيْكُ محبة شرعية حث عليها الشرع. ووجه إليها، ومحبة الولد والوالدين محبة فطرية، فإذا غلب الإيمان على القلب غلبت المحبة الشرعية المحبة الفطرية وأصبح يقدم مراد الشرع على مراد نفسه.

إن هذا الأنسجام التام بين الإنسان وبين ما يعتقد، وبخاصة إذا كانت عقيدته سليمة من الزيغ، متلائمة مع الفطرة والكون، سيبعد عن النفس الإنسانية كل العقد، كل الأمراض، كل الأوهام، كل الوساوس.

ولهذا ورد عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله عَلَيْهُ : ـ

«اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، ثم قرأ ﴿إِن في ذلك لآيات للمتوسمين ﴾ ». (^)

فعندما تسيطر الديانة على النفس الإنسانية، يصبح نظر الإنسان بنور إيمانه، وهداية إسلامه، فينظر بنور الله، فيرى الحقائق لا المظاهر.

وقد كان رسول الله عَلَي عظم من عظامه، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:

«سمعت رسول الله عَلِيكَ يقول ليلة حين فزع إلى الصلاة: . . وفيه:

«اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في قبري، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي ونوراً من عميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في شعري، ونوراً في بَشَري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي. اللهم أعظم لي نوراً، واجــعل لي نوراً. » الحديث (٩).

كما ورد عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال: يقول الله تعالى:

«من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه» (١٠).

إنه الإيمان التام الكامل الذي إذا تحلى به الإنسان أصبحت أعضاؤه التي يعيش بها، وحواسه التي يطل بها على الكون لا تتحرك، ولا ترف إلا بما يرضي الله عزوجل ـ فكل حركاته طاعة، وكل سكناته قربة، إذا رؤي رؤي الإسلام في كلامه وفي أفعاله، وفي تصرفاته، إنه الإسلام يمشي فوق هذه الأرض، إنه الإيمان يتحرك فوق أديم هذه الدنيا.

ولهذا كان من السنن النبوية أن يُذكّر المؤمن نفسه بالرضاعن شرع الله تعالى، والاستسلام له في كل أمر من أموره، وبخاصة قبل النوم لكي يثبت ذلك في نفس الإنسان، ويرسخ في صدره، ويقره في فؤاده، فينام هادئ البال، هانيء النفس مستريح الفؤاد، ولا تأخذه الوساوس والأوهام، ولا تسبح به الخواطر والهواجس في بحار لا ساحل لها في أحلام اليقظة غير المتناهية.

فعن ثوبان رَضِ النَّهِ عَن النبي عَلَيْكُ قال:

«من قال حين يمسي: رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً، كان حقاً على الله أن يرضيه» (١١).

وعن سعد بن أبي وقاص رَخِوالْفَيَّةُ عن النبي عَلِيُّكُ قال:

«من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً غفر له ذنبه »(١٢).

وعن البراء عازب - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

«إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة، ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت «وورد بلفظ:

كان رسول الله عَيْكُ إِذَا أُوى إِلَى فراشة قال:

«اللهم أنت ربي، ومليكي، وإلاهي، لا إله إلا أنت، إليك وجسهت وجهي .. »الحديث (١٣).

إن هذا الحديث الذي يصف لنا هذا الدعاء الذي يناجي الإنسان المؤمن به ربه ليرسخ في ذاته معنى «الأمان النفسي الكامل» فيجعله أكثر اطمئناناً بالإسلام، وأعظم شعوراً بالراحة النفسية، فإنه يلجأ إلى الله مالك الملك، ويعتمد على بارئ السموات والأرض، ورب كل شيء، ومليكه فينام هانئ البال، قرير النفس، هادئ الأحوال.

إضافة إلى الدواء الوظيفي الذي أشار إليه الحديث، حيث توضأ وضوءه للصلاة، فاتجه الدم إلى هذه الأعضاء التي مسها الماء ليدفئها، ولم يتوجه إلى الأعضاء التناسلية، فيوقظها مما يسبب أموراً لا تحمد عقباها وبخاصة بالنسبة للمراهق والشاب إضافة إلى الفائدة النفسية للوضوء، حيث يشعر الإنسان معه بالنشاط والحيوية، كما يشعر معه بأنه أزال عنه كل توتر واضطراب علق به أثناء النهار. فوصية رسول الله عَلَي بالوضوء قبل النوم يعطي فوائد كثيرة عضوية ونفسية، مما يشعرنا بعظيم معرفة النبي الكريم عَلَي بالنفس الإنسانية، وإرشادها إلى ما فيها خيرها، وطمأنينتها وسلامتها، قبل أن تعرف ذلك العلوم الإنسانية في عصر التقدم والحضارة.

وفي هذه الدعوات إشعار للنفس الإنسانية بالفقر الكامل لله تعالى وحده، فهي تسلم نفسها إليه وحده، وتتوكل عليه وحده، وتتوجه إليه وحده مما يجعل جميع المشكلات تزول بهذا اللجوء إلى من بيده القوة كلها، والملك كله، والخلق كله.

وعن أبي هريرة رَوَا أَن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور»

وبلفظ «كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل (١٤).

وهذا الحديث يعطي ما يعطيه ما سبقه، ويقرر في النفس الإنسانية الملك المطلق لله تعالى دون غيره، ويعطيها الأمل بنيل الأجر في الآخرة حيث تُوفَى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

وعن عبد الله بن مسعود رَخِيالُيْكُ قال:

كان رسول الله عَلَيْتُهُ إذا أمسى قال:

أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على شيء قدير، اللهم أسألك من خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من النار وعذاب القبر وإذا أصبح قال. أصبحنا وأصبح الملك لله...(١٥)

فإن في ذلك تأكيداً للإنسان على غرس هذه المعاني في نفسه، فيعلم أن هذا المساء الذي أخذ يلفه ويلف الكون من حوله إنما هو لله وحده، وهذا الصباح الذي أخذ يشرق، ويكشف كل ما كان خافياً على ناظريه هو لله وحده فليذعن له بالعبودية التامة، والاستسلام المطلق فتستريح نفسه لكل ما يلاقيه في حياته.

ولهذا علمنا رسول الله عَلَيْكُ أن سيد الاستغفار هو أن تستغفر الله تعالى مذعناً له، مستسلماً لحكمه، معترفاً بفضله مقراً بذنبك عنده.

فعن شداد بن أوس رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّ قال:

«إِن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إِله إِلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إِلا أنت»

فإِن قالها حين يصبح موقناً بها، فمات دخل الجنة.

وإِن قالها حين يمسي موقناً بها، فمات دخل الجنة .(١٦)

ومن الأدعية الواردة عن رسول الله عَلَيْتُهُ وفيها التجاء كامل إلى الله تعالى، وطلب العون منه وحده ما قاله ابن عباس رضى الله عنهما قال:

# «كان النبي عَلِيلَةً يدعو يقول:

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني، ويسرلي الهدى، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكَّاراً، لك دَكَّاراً، لك رَهَّاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً إليك أوَّاها منيباً.

رب تقبل توبتي، واغسل حَوْبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري (١٧).

وهناك أدعية متعددة وردت عن رسول الله عَلَيْهُ تقال في الصباح والمساء سأوردها إن شاء الله تعالى في الملحق المخصص لتخريج الحديث. وجماع معانيها هو تثبيت الإيمان في القلب، وزيادة الصلة بالله، والإطمئنان بهذا الدين، وتسليم الأمر لله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء، والاعتراف بالضعف الإنساني أمام جبار السماء والأرض - جل وعلا.

وكل ذلك مما يشيع الراحة القلبية، والطمأنينة الكاملة في النفس، الإنسانية ويجعلها ترقد في استقرار نفسي لا مثيل له، وكذا تستيقظ على مثل ذلك فتبدأ حياتها اليومية المعتادة معتمدة على الرب جلت حكمته، متوكلة على قوته وتسديده سبحانه فتستعد بذلك إلى خوض الحياة بنفس رضية مما يجعلها تمتص المشكلات العارضة فلا يكون لها أثر سيء في ذاتها

إضافة إلى ذلك فقد خصص رسول الله عَلَيْ بعض السور القرآنية فحث على قراءتها في الصباح والمساء، مما ترسخ الإيمان في القلب، وتقرر بالملك لله الواحد الأحد، مما يشيع الراحة النفسية، والطمأنينة القلبية في النفس الإنسانسة المؤمنة.

فعن عائشة رضى الله عنها ـ أن رسول الله عَلَيْكُ كان إذا أخذ مضجعه، نفث

في يديه، وقرأ المعوذات، ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ﴿ يعني: وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الفلق، أفل أعوذ برب الناس ﴾ ومسح بهما وجهه وجسده، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك »

وفي رواية «يفعل ذلك ثلاث مرات »(١٨).

فالسورة الأولى «سورة الإخلاص» الذي توحي بإفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية، فيخلي الإنسان قلبه من التوجه لغير الله الواحد الأحد الفرد الصمد فليس في الحياة من يكافئه بصفاته أو أفعاله أو ذاته.

والمعوذتان جماع ما فيهما هو لجوء إلى الله الخالق البارئ من كل ما يتصور من الإيذاء من مخلوقات الله تعالى عامة والجن والإنس خاصة، فيطمئن الإنسان أنه ألقى كل مخاوفه، وكل مظان خوفه عن ظهره، والتجأ إلى الله تعالى أن ينقذه من ذلك، وانظر إلى هذا النفث ومسح ما استطاع الإنسان من جسده فإنه يعطي طمأنينة خاصة بأن بركة كلام الله تعالى قد انتقلت مع هذا المسح إلى سائر جسده، فأكسبت الإنسان راحة وهدوءاً وطمأنينة، فنام قريرالعين، مستريح البال.

وعن عقبة بن عامر الجهني رَعَيْكُ قال: قال رسول الله عَيَّكَ:

قل. قلت: وما أقول؟

قال: «قل هو الله أحد - قل أعوذ برب الفلق - قل أعوذ برب الناس » فقرأهن رسول الله عَلَيْهُ ثم قال: لم يتعوذ الناس بمثلهن »(١٩).

وعن فروة بن نوفل رَعْزِا الله عَلَيْ أَنه أَتى رسول الله عَلَيْكُ فقال يا رسول الله. علمني شيئاً أقوله إذا أويت إلى فراشى؟

فقال له: اقرأ ﴿ قل يا أيها الكافرون ﴾ ثم نم، فإنها براءة من الشرك . (٢٠) فهذه

السورة بما فيها من التبري من الشرك بالله تعالى، وتميز المسلم بعبادة الله المنفرد بصفات الجلال والكمال، المتتره عن صفات النقص والضعف تعطي النفس الإنسانية عزة بإيمانها بالله تعالى، وتعالياً على آلهة الكفرة والفجرة، ومن ثمة تعالياً على الكافرين والمشركين وتكسب الإنسان طمأنينة وراحة لدينه الإسلام الحق.

وعن عبدالله بن خبيب رَضِيْ قَال:

خرجنا في ليلة مطر، وظلمة شديدة، فطلبنا رسول الله عَلَيْ ليصلي بنا فأدركناه، فقال لي: قل: قلت: ما أقول يا رسول الله!

قال: اقرأ (قل هوالله أحد) والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث كرات تكفيك من كل شيء » (٢١).

لقد حصنت السنة النبوية المسلم بربطه بخالق الكون في الصباح حين يبدأ حياته، وفي المساء حين يركن للراحة الجسدية بعد طول عناء، حتى لا تتسلل إليه الوساوس والخطرات فتشيع في نفسه القلق والإضطراب لقد أراد الإسلام من المسلم أن يكون في صحة نفسية تامة، وفي طمأنينة كاملة، سليمة من الأمراض التي تبعد النفس عن الراحة، والطمأنينة والاستقرار ونستطيع اليوم في عصر القلق، والأرق، والاضطراب أن نعرف مدى أهمية هذه السنن النبوية في إبعاد شبح الاضطرابات النفسية عن الذات الإنسانية، وجعلها هادئة مطمئنة، وإشاعة الراحة الكاملة في حياتها وهي تتوكل على الله تعالى، وتستمد العون منه في الصباح والمساء ويكون هذا سبقاً علمياً للنبي عَيَاتِهُ بالاهتمام بالنفس الإنسانية قبل أن يهتم بها أحد، وقبل أن يظهر في عالم الإنسان علم النفس بل العلوم الإنسانية كلها.

# ٢\_أسباب الأمراض النفسية:

إن الإنسان يعيش فوق هذه الأرض، ويتغلب عليها، فيؤثر فيها بما يحدثه من تغيير وتبديل في طبيعتها، ويتأثر بما فيها، وبما يجرى حوله منها، فهو دائماً وأبداً في أخذ وعطاء، وعندما يكون الفرد بهذه المثابة في التأثير لابد أن يصادف أموراً قد لايرتضيها، وأموراً قد تخالف عقله أو هواه، أو رؤيته التي ينظر بها إلى الكون الذي يعيش فيه، وقد يختلف موقف الفرد من هذه الأمور الجارية على سطح الأرض بحسب قوتها، بحسب انفعاله المباشر، أو المتراخى تجاه هذه الأمور.

ولذلك قد يتولد عن مجريات الأمور في الطبيعة الكونية، أو البشرية مواقف خاطئة تورث الإنسانية أمراضاً نفسية خفيفة، أو مستعصية راسخة يصعب شفاؤها، ويتعذر أو يتعسر مداواتها، أو عارضة لا تلبث أن تزول بنفسها، أو بحوار سديد مع مرشد حكيم.

وقد حاولت هنا أن أسبر غور هذه الأمراض النفسية لأتعرف على الأسباب المؤدية إليها، وذلك من خلال السنة النبوية المؤدية إليها، وذلك من خلال السنة النبوية المطهرة، والأحاديث الشريفة التي جاءت لتبعد هذه الأمراض عن الفرد المسلم، ومن ثمّ عن المجتمع المسلم رغم وجود أسبابها، وبالرغم من تعرض الفرد المسلم لشدة وطأتها عليه، وبالرغم من شدة سُمّيتها وعمق تغلغلها في المجتمع الإسلامي، وقسوة تأثيرها في الفرد المسلم.

فما هي الأسباب الرئيسة لحدوث الأمراض النفسية؟

إن مراجعة الأحاديث النبوية الكريمة التي جاءت تصف الحياة الإنسانية في الجماعة أو الفرد لابد أن تشير من قريب أو بعيد إلى شيء من هذه الأسباب،

وأسأل الله تعالى أن يوفقني للوقوع على هذه الأحاديث، وأن يسددني في وضعها في المكان الصحيح، والأخذ من فقهها ما يوافق الحق والصواب.

ومن ذلك:

ـ ما رواه الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيْكُ :

« دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحابيتم، أفشوا السلام بينكم »(٢٢).

\_ ومن ذلك ما قاله أبو أمية الشعباني \_ رحمه الله \_ قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضى الله عنه:

فقلت: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟

قلت: قوله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾

قال: لقد سألت عنها خبيرا. سألت عنها رسول الله عَلَيْ قال: ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت:

شحاً مطاعاً

وهوى متبعاً

ودنيا مُؤْثَرَةَ

وإعجاب كل ذي رأي برأيه

فعليك بخاصة نفسك، ودع العوام، فإن من ورائكم أياماً، الصبر فيهن مثل

القبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم» زاد في رواية «قيل: يا رسول الله. أجر خمسين رجلاً منا أومنهم؟ قال: لا. بل أجر خمسين رجلاً منكم »(٢٣).

فقد أشار رسول الله عَلَيْ في هذين الحديثين الكريمين إلى شيء من الأسباب التي تؤدي إلى تفكك المجتمع المسلم، ومن ثَمَّ إلى عدم قبول النصيحة، وإلى رد الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، كما أشار إلى أن بعض هذه الأسباب قد يؤدي إلى إزالة الدين من النفس الإنسانية كما يحلق الشعر من الرأس، كما أوضح أن رد الأمر بالمعروف، وعدم قبوله، والإذعان للآمر، إنما يرجع إلى أسباب نفسية قد تعمقت جزورها في الذات فلم تعد تقبل النصيحة.

وإذا استعرضنا أحاديث أخر، فإننا نجد فيها بياناً لما تحلى به الإنسان المؤمن عن غيره، من وجود صوت داخلي في ذاته يعظه ويحذره من الوقوع في الأخطاء التي تعده عن الصفاء الذي تحلى به، وتجعل نفسه مكدرة، وقلبه مسوداً.

فعن النواس بن سمعان ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْكُ قال:

«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو، يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تنفرجوا.

وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه.

والصراط: الإسلام

والسوران: حدود الله تعالى.

والأبواب المفتحة: محارم الله تعالى.

وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب الله ـ عز وجل»

والداعي فوق الصراط: واعظ الله في قلب كل مسلم »(٢٤).

ولنقف هنا عند قوله « واعظ الله في قلب كل مسلم »

فإِن المسلم يجد في قلبه ميزاناً لكل عمل يريد أن يعمله، فإِن كان خيراً حثه عليه، وإِنْ كان شراً نهاه عنه، وحذره من الإقدام عليه.

والفرق بينه وبين ما يسمى بالضمير حسب ما قاله علماء النفس:

أولا: أن صوت الضمير خافت لا يكاد يبين، بينما واعظ الله في قلب المسلم قوي يهز الكيان.

ثانياً: أن واعظ الله في قلب المؤمن يحذر المؤمن من الإقدام على ما فيه شره في الدنيا والآخرة، وأما الضمير فإنما يلومه على الفعل بعد أن يقدم عليه.

ثالثاً: واعظ الله تعالى لا يكتفي عند ارتكاب الفعل على اللوم بل يدعوه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى، ويبين له فضل الله ورحمته، فلا يقنط ولا يبأس أما الضمير فإنه لا يدل عل « طريق النجاة، وإنما يكتفي باللوم فقط، مما قد يصيب بالإحباط أو بغيره من الأمراض.

ولهذا نرى رسول الله عَيَالِيَّه يكل وزن الأعمال التي يريد المسلم أن يقوم بها إلى قلبه.

فعن أبي ثعلبة الخشني ـ رضى الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله. أخبرني بما

يحل لي، ويحرم علي. فقال النبي عَلَيْهُ «البر ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، وإن أفتاك إليه القلب، وإن أفتاك المفتون (٢٥).

وعن النواس بن سمعان ـ رضي الله عنه ـ قال: «سألت رسول الله عَلَيْ عن البر والإِثم، فقال: البر: حسن الخلق، والإِثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس» (٢٦).

وعن وابصة بن معبد ـ رضي الله عنه ـ قال: «جئت إلى رسول الله ـ على أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره، فقال: يا وابصة. استفت قلبك، واستفت نفسك ـ ثلاث مرات ـ البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس وأفتوك »(٢٧).

وهذا شأن القلوب السليمة الصافية التي تعرف الحق وضَّاءً لا شك فيه فلذا عندما يعرض عليها شيء من الإِثم فإِنها سترده ولن تقبله أبداً، أما القلوب التي ضعف الإِيمان فيها، واستولى عليها فعل الإِثم والخطأ، فإِنه لا يمكن استفتاؤها، ولا الرجوع إليها، ولذلك كان رسول الله عَلَيها كشيراً ما يحلف «لا ومقلب القلوب» (٢٨).

فإن القلوب لا تثبت على أمر، والله عزوجل، يقلبها كيف شاء، فيلجأ الإنسان إلى الله تعالى ليثبت قلبه على طاعته، ودينه، وشريعته، ولا يزيغه عنها، فعن أنس رضي الله عنه قال:

«كان رسول الله عَلَي يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على

دينك »(۲۹).

ولذلك وصف لنا رسول الله عَلَيْكُ القلوب بأنواعها، فعن أبي سعيد الخدري رَخِوْلُقُنَهُ قال: قال رسول الله عَلِيد :

«القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح.

فأما القلب الأجرد، فقلب المؤمن سراجه فيه نوره،

وأما القلب الأغلف، فقلب الكافر،

وأما القلب المنكوس، فقلب المنافق عرف ثم أنكر.

وأما القلب المصفح، فقلب فيه إيمان، ونفاق، فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه (0,0).

فالعمل الذي يقوم به الإنسان من طاعة لله تعالى، أو خطيئة وإثم يؤثر على القلب فيضيئه أو يجعله في ظلام، وقد أوضح ذلك رسول الله عَلَيْكُ فعن حذيفة بن اليمان رَوْالْيَكُ عن النبي عَلَيْكُ قال:

«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين:

ـ على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.

- والآخر أسود مرباداً (أي يشبه البياض في سواد) كالكوز مُجْخبًا (أي منكوساً) لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه »(٣١).

وكذا ما جاء عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله عَلِيُّهُ قال:

«إِن المؤمن إِذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإِن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإِن زاد زادت، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه ﴿ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ [آيه ١٤ من سورة ويل للمطفيفين] (٣٢).

فكل ذلك يؤكد أن القلب الذي يملكه الإنسان يتأثر بالعمل الذي يعمله من قرب لله أو بعد عنه، وقد بين رسول الله عَيْكُ أن المجلس الذي يكون فيه الإنسان يؤثر في قلب الإنسان، فيزيد في صفاته إن كان مجلس صلاح وذكر وتقوى، فعن حنظلة الأُسيّدي ـ رضى الله عنه ـ قال:

«لقيني أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ فقال: كيف أنت يا حنظلة. قال: قلت: نافق حنظلة.

قال: سبحان الله. ما تقول ؟!

قال: قلت: نكون عند رسول الله عَلَيْهُ يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنًا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عَلَيْهُ عافسنا الأزواج، والأولاد، والضيعات، فنسينا كثيراً.

قال أبو بكر" فوالله إِنا لنلقى مثل هذا.

فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله عَلَيْهُ قلت:

نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله عَلِيُّكُم : وما ذاك؟!

قلت: يا رسول الله نكون عندك، وتذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنًا رأي عين فإذا خرجنا من عندك، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً.

فقال رسول الله عَيْكُ :

«والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم، وفي طريقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ـ ثلاث مرات ـ (٣٣)

فيؤكد رسول الله عَلَيْكُ أن الغفلة لابد أن تصيب الإنسان فتبعده قليلاً عن الصفاء التام، ولكن لا شك أن في ذلك إشارة أنه من المكن أن يصل الإنسان إلى القلب السليم، والإيمان الكامل.

فعن الحارث بن مالك ـ رضى الله عنه ـ أنه مر برسول الله عَيالة :

فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟

قال: أصبحت مؤمناً حقاً.

قال: انظر ما تقول، فإِن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إِيمانك؟

فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل الناريتضاغون فيها (أي يرفعون أصواتهم بالصراخ والعويل).

فقال: يا حارث. عرفت فالزم ـ ثلاثاً ـ (٣٤).

وبهذا ندرك أن القلب المؤمن المطمئن لإيمانه، المستريح به، المتجاوب معه قلب سليم، صقيل فيه مثل السراج يزهر، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، فقد رسخ الإيمان فيه، وثبت اليقين في جذوره، فهو مستريح مع الحياة، مستريحة به، مطمئن لما يجري في الكون، لا يعتريه ذهول، ولا يصيبه سأم، ولا ضجر، ولا

ينتابه أرق أو قلق، لا يضطرب مع الدنيا إن هي أقبلت أو أدبرت، لأنه يعلم أنها ظل زائل، وهو دائم الصلة بالله لا يعترض على الأقدار في جريانها، ويستسلم لله تعالى استسلام من يأخذ بالأسباب، ويدفع عن نفسه ما استطاع، لأن التوجيه النبوي له أن يعمل «فكل ميسر لما خلق له» وأنه «يفر من قدر الله إلى قدر الله فهو يتحرك بما أعطاه الله تعالى، مستخدماً إياه فيما ينفعه، شاكراً لله نعمه، وتيسيره، وفضله، يستخدم كل نعمة فيما خلقت له.

أما إذا ضعف المؤمن فيما كان سبباً لسعادته، وراحته، ضعف في إيمانه ويقينه، فلابد أن تنتابه الأمراض والأسقام، والعلل، ولهذا قال رسول الله عَيَالَة «قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليماً »(٣٥).

فعلى ضوء ما سبق نستطيع أن تستخلص أسباب الأمراض النفسية التي تصيب الإنسان وفق ما يلى:

# السبب الأول: «ضعف الإيمان»:

ذكرت في بداية هذا البحث عناية الإسلام بالنفس المؤمنة، وأنه يريد أن تكون سوية صافيه، ليس فيها تيارات مختلفة، ولا اتجاهات متفارقة، وإنما عندها أمر واحد تطلبه وتسعى إليه، وصوت واحد في ذاتها يحدد لها الهدف، ويرسم لها الطريق، ويملي عليها الواجبات، والمنهيات، وقد كان في عقيدة المسلم ذلك لأن عقيدته من عند ربه خالق الكون والحياة، فكان الانسجام تاماً والملاءمة قائمة بين العقيدة الدينية، والفطرة الإنسانية، والمجتمع الذي يحيا فيه، والكون المحيط والواقع الذي يعيش، والمستقبل الذي يؤمل الوصول إليه.

لذا كان الإيمان. ومحله القلب ـ هو المحطة الأساسية التي نقف عندها أول ما نقف في كل شؤوننا، وفي كل اتجاهاتنا، فإذا قوي الإيمان قويت النفس وعزّت، وأبدت تفهمها لمجريات الحياة، وإن ضعف الإيمان ضعفت النفس، وهزلت، وأصبحت مكاناً موبوءاً لكل مرض نفسي، ولم تعد متحمله لأي حادث، إن فوجئت بأي طارئ يبدو في واقع الحياة اضطربت ولم تدر بماذا تقابله.

وإِن للإِيمان شعباً تبلغ بضعاً وستين، أو بضعاً وسبعبن شعبة أعلاها قول لا إِله إلا الله، وأدناها إِماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان »(٣٦).

وقد قال ابو حاتم ابن حبان: أشار النبي عَلَيْكُ في هذا الخبر إلى الشيء الذي هو فرض على المخاطبين في جميع الأحوال، فجعله أعلى الإيمان، ثم أشار إلى الشيء الذي هو نفل للمخاطبين في كل الأوقات، فجعله أدنى الإيمان، فدل ذلك على أن كل شيء فرض على المخاطبين في بعض الأحوال، وكل شيء هو نفل للمخاطبين في بعض الأحوال، وكل شيء هو نفل للمخاطبين في كل الأحوال كله من الإيمان [الإحسان ١/٣١].

وكان الإمام ابن حبان، من العلماء الذين عددوا ما ورد في الكتاب والسنة أنه من الإيمان، وجعلوه من شعب الإيمان قال: عددت كل طاعة عدها الله ـ جل وعلامن الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فضممت الكتاب إلى السنن، وأسقطت المعاد منها فإذا كل شيء عده الله ـ جل وعلا ـ من الإيمان في كتابه. وعده النبي عَيَاتُهُ في سننه:

تسع وسبعون شعبة لا يزيد عليها، ولا ينقص منها شيء [الإحسان ١/٣٣٣]] وقد وزع العلماء هذه الشعب على ثلاثة فروع:

- أعمال القلب (وفيها المعتقدات والنيات) وتشتمل على أربع وعشرين خصلة.

ـ وأعمال اللسان، وتشتمل على سبع خصال.

- وأعمال البدن، تشتمل على ثمان وثلاثين خصلة.

وقد أوردها الإمام ابن حجر في كتابه القيم «فتح الباري شرح البخاري» ثم قال: فهذه تسع وستون خصلة، ويمكن عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار أفراد ماضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم. (فتح الباري ١/٦٩)

وبهذا الاتساع في فهم الإيمان بشعبه كلها نستطيع أن نعيد كل الأسباب إلى ضعف الإيمان، ويكون الأمر مقبولاً صحيحاً، ولكني سأذكر بعض الأسباب الأخرى تأكيداً عليها.

فالسبب الأول من أسباب الأمراض النفسية التي تعتري النفس الإنسانية هو: -إما عدم الإيمان أصلاً.

ـ وإما ضعف الإيمان.

فأما عدم الإيمان، فيدخل فيه «الإلحاد» بالله تعالى، وعدم الإذعان بوجود إله أصلاً في هذا الوجود، ولابد أن يكون أصحاب هذا الاتجاه مشحونة نفوسهم بالأضطرابات النفسية المستعصية، وذلك لاصطدامهم بأمور كثيرة في هذه الحياة لابد من تفسيرها على أساس الإيمان بوجود الله تعالى، بل حتى ذواتهم التي يقومون بها، تؤكد عليهم وجود الله الواحد الأحد، فهم دائماً وأبداً يصطدمون بالواقع فيما حولهم، وفي أنفسهم، مما ينعكس ذلك في ذواتهم على اضطراب نفسي متوال يسبب قلقاً وأرقاً واضطراباً، وقد أوضحت سابقاً أن الإيمان بالله تعالى فطرة في النفس الإنسانية

كما يدخل في عدم الإيمان: الإشراك بالله تعالى في أي شأن من شؤون الحياة فإن ذلك أيضاً يسبب شيئاً من الاضطراب النفسي لأن الكون خَلْق الله تعالى يسير وفق أمر الله وحده، لا يشركه فيه أي مخلوق مهما علت مرتبته، فالفاعل في هذا الكون هو الله ـ جلت قدرته ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ [آية (١٨) القصص] ﴿ أن ربك فعال لما يريد ﴾ [آية (١٠٧)هود] ﴿ إن الله يفعل ما يريد ﴾ [آية (١٤) الحج]

فالإنسان الذي ينسب الخلق والتقدير إلى مخلوق ضعيف فإنه سيولد في النفس ذلك الاضطراب، ولا ينجو من ذلك إلا من سكنت نفسه بالإيمان، وسكن الإيمان في ذاته إيماناً راسخاً ثابتاً كالجبال، إيماناً ينسب كل فعل لله تعالى ويرضى بقضائه، ويستسلم لقدره، فعند ذلك لابد أن تسير نفسه ثابته دون اضطراب.

ولهذا الذي ذكرت علمنا رسول الله عَلِي أن نستعيذ من الكفر والشرك، وأن

نعيد على أنفسنا دائماً في الصباح والمساء الإيمان بالله تعالى لا شريك له ـ كما سبق ذكره في الأدعية.

وقد كان رسول الله عُلِيلَة يعلم أصحابه أن يسألوا الله تعالى الهداية والسداد، قال على بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ: قال لي رسول الله عَلِيلَة قل:

«اللهم اهدني وسددني، واذكر في الهداية هداية الطريق، وفي السداد سداد السهم»(٣٧).

وكان من دعائه عَلِي (إني أسألك الهدى» (٣٨).

وقال: «أجرني من مضلات الفتن» (٣٩).

وكان مما يخشى رسول الله عَلِيَّة على الأمة «مضلات الفتن» (٤٠) والأئمة المضلين (٤١).

ومن دعائه «اجعلنا غير ضالين ولا مضلين»(٤٢).

ومن دعائه عَلَيْهُ «أعوذ بعزتك أن تضلني »(٤٣).

كل ذلك ليثير في النفس الإنسانية المسلمة خطر الضلال عليها، والضلال اسم حامع لكل ضياع بحيث لا يكون للإنسان هدف، أو يكون له هدف فيضيع عنه ولا يدري كيف يعود إليه، فيحار ماذا يصنع ويضطرب ويقلق، بل إننا نجد رسول الله عَلَيْهُ يجعل سؤال الهداية لكل أمر «واذكر الهداية هداية الطريق، وفي السداد سداد السهم» وليس للإنسان إلا أن يلجأ إلى ربه لينقذه من الأمور التي تبعده عن الله تعالى، وتقصيه عن الطريق الذي رسمه له ليسير في هذه الحياة وفقه، فتكون نفسه التي بين جنبيه، وطريقه الذي يسير عليه منسجماً متوائماً، متوافقاً.

فالهداية التي تكون في القلب تجعل الإنسان يسير على هدى ونور، قال الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿ أَفَمَن يَمشي مكباً على وجهه أهدى أم من يمشي سوياً على صراط مستقيم ﴾ [آية ٢٢ اللك].

وقال جل جلاله: ﴿ أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.. ﴾ [آية (١٢٢) الأنعام]

وقال تعالى: ﴿ هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور . . ﴾ [آية (١٦) الرعد].

ولذلك أمر رسول الله على أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة (٤٤) وفيها ( المحنا الصراط المستقيم ). والصراط المستقيم الطريق الذي لا عوج فيه ولذلك احتاج الأمر إلى الاستمرار بطلب الهداية إليه لأن أي انحراف عنه وإن صغر فإنه سيبتعد عنه كثيراً.

وقد استعاذ رسول الله عليه من «فتنة المحيا والممات، في أحاديث كثيرة (٥٠) وفتنة المحيا أكثرها من الضلال، وعدم الهداية إلى الطريق المستقيم وسماها في حديث «فتنة الصدر» (٤٦).

وقد بين لنا الله ـ جل ثناؤه ـ أن الهداية بيد الله تعالى وحده حيث قال ـ سبحانه ـ: ﴿ إِنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ﴾ [آية (٥٦) القصص]

وقال عَلَيْكَة : «من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له» (٤٧) وكان يرددها في خطبه، ذلك تأكيداً، وترسيخاً لطلب الهداية من الله وحده.

وقد أوضح رسول الله عَلِي أنه جاء بالهدى من عند ربه، فقال:

«ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي» (٤٨)، وقال عَيْكَة : «بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين» (٤٩)، وقال الصحابة رضوان الله عليهم: علمنا رسول الله عَيْكَة سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى» (٥٠).

وقالوا: جاءنا بالبينات والهدى (١٥) وقد حث رسول الله عَلَيْهُ المسلمين ليدعوا الناس إلى الهداية، لينقذوا الناس من الضلال فقال عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» (٢٥).

وقال عليه الصلاة والسلام: «والله لأن يهدى بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم  $(^{\circ r})$ .

وذلك لأنك إذا استطعت أن تنقذ إنساناً من الضلال أنقذته من نار الآخرة، وأنقذته من نار الدنيا التي كان فيها، وجعلت منه إنساناً نافعاً لنفسه، ولأمته، وللعالم بعيداً عن الاضطراب والقلق، والأمراض النفسية المختلفة.

وقد دلنا رسول الله على بعد أن بين لنا أنه جاء بالهدى من عند الله تعالى بين بعضاً من أسباب الضلالة؛ وأولها: أن نترك هدى الله وهدي رسوله: فعن علي رضى الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول:

«ستكون فتن. قلت: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به

الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلَقُ عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ﴿ إِنَا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد ﴾ [آية (٢) الجن] هو الذي من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم »(٤٠).

فهذا القرآن كما روى علي ـ رضي الله عنه ـ من ابتغى الهدى في غيره أضله الله وقوله «من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم».

ومن ذلك أيضاً ما جاء عن أنس في خطبة عمر - رضي الله عنه - بين يدي أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - حين البيعة قال:

«فإن يك محمدا عُلِيكَ قد مات، فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نوراً، هذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا »(٥٠).

وفي اتباع ما جاء به النبي عَيَّكُ ما جاء عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أنه قال لرسول الله عَيَّكُ : إني مررت بأخ لي من قريظة، فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله عَيَّكُ . قال عبدالله بن ثابت: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله عَيْكَ ؟!. فقال عمر: رضينا بالله رباً، وبالإسلام ديناً وبمحمد عَيْكُ رسولاً.

قال: فسري عن النبي عَلَيْكُ ثم قال:

« والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني ضللتم إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين »(٥٦).

وبين رسول الله عَلَي أن الاختلاف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو سبب في ضلالة هذه الأمة إن فعلت

فعلهم حيث قال:

«إِنَمَا ضل من كان قبلكم: كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم »(٧٥).

ومن الأسباب أيضاً في الضلال: الاعتماد على أناس قد ضلوا:

فعن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَيُّك :

«لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل، أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني (٥٨).

ولهذا علمنا رسول الله عَلَيْ أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الركعات، وفي آخرها نطلب من الله تعالى أن يبعدنا عن طريق (المغضوب عليهم والضالين).

ففاقد الشيء لا يعطيه، فإنما يطلب الهداية من المهتدي، ولذلك حذرنا رسول الله عَلَيْكُ من عدم الاستفادة من العلماء حتى يترأس الناس أشخاص لا علم عندهم ولا تقوى.

فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله عَلَيْهُ يقول: «إِن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» (٥٩).

أو كان عندهم علم، ولكن لم يعملوا بعلمهم، ولم يتبعوا ما وصلهم من

الهدى الكريم.

فعن حذيفة \_رضي الله عنه \_قال: "يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً، فإن أخذتم يميناً وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيداً "(٦٠).

فالقراء لكتاب الله تعالى هم العلماء الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الخير والحق فإذا تشعبت بهم السبل، فقد ابتعدوا عن الهدى، وجروا الناس إلى الضلال.

ومن أسباب الضلال: ترك فريضة من فرائض الله تعالى، كما بين ذلك عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ حيث قال:

"لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله"(٦١).

فالله تعالى حد حدوداً وفرض فرائض، فكانت هذه الحدود معالم لا يجوز تخطيها حتى يبقى الإنسان في إطار الهداية ومضمارها، فإذا تعداها خرج من الهدى إلى الضلال.

- ومن أسباب الضلال، والبعد عن الحق والهدى: الهوى، فقد قال رسول الله عَلَيْهُ: «بئس العبد هوى يضله» (٦٢).

فالهوى يجانب الهداية لأنه يريد اللذة العاجلة، والمنفعة السريعة.

وكذا من أسباب الضلال: الابتداع في الدين، «فإن كل بدعة ضلالة» (٦٣). فإن الالتزام التام، والمعرفة الكاملة بقواعد الشريعة تجعل الإنسان هادياً مهدياً، منور الجنان، مفتح الفكر، يسير على نور، ويتحرك بطمأنينة ويمضي في هذه

الحياة بقدم ثابتة لا يقلقه شيء، ولا يؤرقه آخر.

وحذر رسول الله عَلَيْهُ من الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره، فعن أبي موسى الأشعري \_ رضى الله عنه \_قال:

«أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل.

فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه؟ وهو أخفى من دبيب النمل، يا رسول الله؟!

قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم »(٦٤).

فقد يدخل الإنسان في الشرك دون أن يدري، أو يعلم، إذ كانت أسباب الشرك دقيقة يحتاج معها الإنسان إلى لجوء إلى الله تعالى، واستكانة إليه، ودعائه، والتضرع إليه بقلب منكسر خاضع حتى يبعده عن تلك الأسباب الدقيقة التي قد لا ينتبه الإنسان إليها، سواء أكان ذلك باللسان، أو بالقلب، أو بهما، نعوذ بالله تعالى من أن نشرك به شيئاً نعلمه، ونستغفره لما لا نعلم، ونسأله تعالى أن يبعد عنا كل أمر فيه شائبة من الكفر، أو الشرك بمنه إنه سميع مجيب الدعوات.

وأما ضعف الإيمان فلابد له أن يؤثر في النفس الإنسانية، فيحدث فيها اضطراباً، واهتزازاً بحسب الضعف الذي ينتابه، وفي نفس الاتجاه الذي كان الضعف فيه، وسأتناول ذلك مستقبلاً إن شاء الله تعالى عند الحديث عن كل مرض من الأمراض النفسية التي أشارت إليها الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

السبب الثاني : إهمال التربية النفسية على الصفات الحميدة، وإبعادها عن الصفات المذمومة، قال الله تعالى: ﴿ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ [آية (٧-١٠) الشمس]

فبين الله تعالى أن في النفس الإنسانية خيوطاً تربطها بالتقوى والصلاح، وأخرى تربطها بالفجور والطغيان، ويبقى على الإنسان أن يطهر نفسه من الصفات الذميمة، ويقوي فيها الصفات الطيبة فيفلح وينجح بعد ذلك.

ولاشك أن السلوك الخلقي عند الفرد إنما هو عادة، وكسب يعتاده الإنسان، ويكتسبه أثناء نموه الجسمي، والخلقي من البيئة المحيطة به، ومن التربية التي تحوطه بعنايتها من الوالدين أولاً ثم من المربين والمعلمين الذين سيقومون بالتوجيه والرعاية أثناء مراحل حياته المختلفة.

فعندما يرى الطفل التربية الصالحة القويمة، ويلتزم بالخلق الرفيع، فإن هذه التربية ستبتعد به عن الأخلاق السيئة التي يمكن أن نطلق عليها «الأمراض النفسية» وأحياناً أخرى تكون آثاراً لأمراض نفسية دفينة في ذات الإنسان تعمل في خفاء داخل النفس الإنسانية، ونحن نرى أثرها ظاهراً في أفعال الإنسان المختلفة، وفي تصرفاته، وفي مواقفه، وفي انفعالاته تجاه الأحداث اليومية التي تجري فوق هذه الأرض.

وقد علمنا رسول الله عَلَي بفعله وقوله، أن يكون اهتمامنا الأساسي منصباً على العقيدة السليمة، وبخاصة للأطفال.

فعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت رديف النبي عَيْلُهُ فقال: «ياغلام . إنى أعلمك كلمات . احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . وإذا

سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف»(٦٥).

فإن هذا الحديث العظيم في عباراته، العظيم في إرشاداته، يعطي هذا الغلام اليافع الأسس المتينة الراسخة في العقيدة والعبادة، والصلات الاجتماعية، فرسول الله عليه يوجه ابن عباس إلى أن يرسخ العقيدة الصافية السليمة في نفسه، فيحفظ الله تعالى بالتوحيد الخالص، فلا يشرك معه أحداً في اعتقاد نفع أو ضر، أو في فعل في هذا الكون الواسع الفسيح، فيحفظه الله تعالى من الشرك والضلال، والتخبط بدون هدى.

يحفظ شرع الله تعالى، فيقيمه في ذاته، فلا يترك أمراً من أوامره تعالى إلا ويقوم بها على الوجه المطلوب، ولا يُقدم على منهي عنه، فيحفظه الله تعالى من البلايا والرزايا والكروب حتى لو أصابته يحفظه من أن يكون لها تأثير على نفسه.

يحفظ الله تعالى في تعامله مع الناس، فلا يغش أحداً ولا يخدعه، ولا يستغل ولا يطمع ولا يغرر، ولا يكذب ولا يغتاب ولا يظلم.. ولا ولا.. فيحفظه الله سبحانه من أن يفعل به أحد مثل هذه الأفعال أو غيرها، ويحفظه بحفظه الدائم من كل شر، ومن كل مكروه، بل حتى لو أصابه مكروه فهو محفوظ مع هذه الإصابة من أن يتململ أو يتضجر مما أصابه، بل يحمد الله تعالى أن جعل له قلباً يخفق بحبه، ويشعر بقربه.

ويعلم رسول الله عَلَي هذا الغلام أنه لا يجري عليه في هذه الدنيا من خير أو شر إلا بأمر الله تعالى، وقضائه وقدره، فليرح باله فلا يطمع عند أحد أن يجري إليه خيراً أو يوصل إليه نفعاً، ولا يخاف من إنسان أن يوصل إليه ضراً، أو يَجُرَّ إليه شراً أو يمنع عنه خيراً.

وأن يسأل الله وحده، ويستعين بالله وحده، وبذلك حصنه رسول الله عَلَيْهُ من الاضطرابات النفسية التي يكون سببها الخوف من الناس،أو الرجاء بما عندهم من خير.

فهذا أول ما يجب أن يعلمه الفتى الشاب حسب وصية رسول الله على وسنته، وفعله فهو يريد من الشاب أن يضع قدمه في هذه الحياة وهو محصن من الإصابة بالاضطرابات النفسية التي قد توصله إلى الأمراض النفسية المعقدة، ومن الأمور التي اعتنى بها الإسلام، وربى عليها شباب هذه الأمة «الأمانة» فهي في أخلاق المسلم الأساسية ففي حديث «كلكم راع ومسؤول عن رعيته.. جاء «والولد راع في مال أبيه، ومسؤول عن رعيته» (٢٦).

وسأتكلم إن شاء الله عن «الخيانة» كمرض من الأمراض الاجتماعية.

وكذل تعليم «الصدق». فخلق الصدق من الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم في حياته كلها، ومهما كانت الظروف والأحوال، والحديث عن الصدق في السنة النبوية طويل، يمكن أن يستوعب كراساً، واقتصر فيه على بعض الإشارات.

فعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: حفظت من رسول الله عَلَيْهُ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة »(٦٧).

فانظر هنا إلى رسول الله عَلَيْكُ كيف يشير إلى أن الصادق في كلامه يشعر في صدره بطمأنينة وراحة بينما الكاذب يشعر في ذاته بالريبة والقلق والاضطراب.

ولذلك أشار رسول الله عَلَيْكُ على المرأة التي تربي أولادها أن تعاملهم بالصدق وذلك لما في ذلك من تربية لهم وتهذيب لأخلاقهم.

فعن عبدالله بن عامر - رضي الله عنه - قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله عَلَيْكَ : وما أردت أن قاعد في بيتنا، فقالت: ها. تعال اعطيك. فقال رسول الله عَلَيْكَ : وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراً، فقال لها رسول الله عَلَيْكَ « أما أنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة » (١٨٠).

فالكذب لا يجوز أن يعتاده المسلم صغيراً كان أو كبيراً كما قال رسول الله على الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة »(٦٩).

كل ذلك لينشأ المجتمع الإسلامي تنشئة صالحة مباركة، سليمة من الشوائب المعكرة للنفس، ومن ثم للمجتمع والحياة.

ومن الآداب الإسلامية التي حث الإسلام عليها، وحرص على تربية النشئ: «حفظ السر» فإن المسلم لا يحاول أن يكشف سراً استأمنه أحد عليه، كما لا يحاول أن يستجر إنساناً ليكشف سراً عنده.

فعن عبدالله بن جعفر ـ رضى الله عنهما ـ قال:

«أردفني رسول الله عَلِي دات يوم خلفه، فأسر إلي حديثاً لا أحدث به أحداً من الناس »(٧٠).

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: «أتي عليَّ رسول الله عَلِيَّ وأنا ألعب مع

الغلمان، قال: فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله عَلَيْ لَهُ خاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدث بسر رسول الله عَلَيْ أحداً »(٢١).

وقد قالت السيدة فاطمة ـ رضي الله عنها ـ: «ما كنت لأفشي على رسول الله عنها ـ: «ما كنت لأفشي على رسول الله عَلَيْ سره »(٧٢).

فالمجتمع الإسلامي يربي أبناءه على حفظ السر، وترك ذلك قد يؤدي إلى ظهور أمراض اجتماعية من أبرزها عدم الثقة بالناس، ولذلك حرص الإسلام في مجتمعه على التربية الخلقية من هذا الجانب، وهذا يجعل الإنسان يعلم أنه ليس كل ما يعلمه يجب أن ينشره على الناس، ويطلقه من لسانه بل عليه أن يضبط، فالضبط أساس من أسس التربية الإسلامية.

ومن الآداب المستقرة في الإسلام تعلم النظام في شأن المسلم كله، في طعامه وسرابه ولبسه، وقد سبق ذكر شيء من آداب الطعام عندما تكلمنا عنها في «القسم الطبي» كحديث عمرو بن سلمة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَيْقَةً قال له: «سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» (٧٣).

فإن الطفل لما جبل عليه من الحركة الدائبة لا يلتزم أثناء الطعام من الأكل من مكان واحد، فينقل يده من مكان إلى آخر، فعندما نربيه منذ الصغر على أن يبدأ الطعام باسم الله فإننا نرسخ فيه وجود نظام رباني موضوع للإنسان يوصله بخالقه ورازقه، مما يرسخ فيه العقيدة ليكون دائماً وأبداً مستحضراً لمعانيها، يعرف أن كل شيء في هذه الدنيا من طعام وشراب ولباس.. إنما هي نعم من الله تعالى، فنبدأ أول ما نشرع في أي عمل باسم الله، وننتهي حيث ننتهي بحمد الله تعالى.

ثم نعلمه أن يده اليمني للطعام والشراب، ويده الثانية للأمور الأخرى، ونعلمه أن لا تجول يده في قصعة الطعام، وإنما يأكل مما يليه.

كل ذلك إشعار للنفس منذ صغرها بأن هناك نظاماً يجب اتباعه، وعليها أن تلتزم به لتكون نفساً سوية في هذه الحياة، فالإنسان ليس دابة تأكل ما رأت ومن حيث شاءت، ومتى شاءت . . وإنما كل ذلك بنظام .

ومن النظام في الشراب أن يبدأ الإنسان في الجالس فيعطي كبير القوم ثم يعطي من على يمينه، هذا هو النظام في الإسلام.

فعن سهل بن سعد الساعدي مَوْقَعَيْ أن رسول الله عَقِي آتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحداً. قال: فتله [أي أعطاه إياه بسرعة وقوة] رسول الله عَيَالَة في يده (٧٤).

وحتى في الطاعة والعبادة هناك نظام، فيتجلى نظام الصلاة في الوضوء قبلها بعد إزالة النجاسة من الجسد والثوب والمكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والدخول إليها بالتكبير. فكل حركة فيها تسير بنظام دقيق، يضيق النظام أكثر عندما يكون الإنسان في جماعة، فله موقف معين إن كان واحداً، أو أكثر، وهو لا يتحرك إلا متابعاً للإمام. إلى آخر ما هنالك من الأنظمة الموجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة المصطفى عليها على يجب على المربي أن ينشئ طلابه عليها يعلمهم إياها، ويدربهم عليها، وينمى فيهم روح الانتظام، واتباع النظم.

وكل العبادات في الإسلام لها نظم دقيقة يجب اتباعها «من زكاة وصيام وحج. . ولو اعتنى المربون بلفت أنظار طلابهم إلى تلك النظم على أنها قواعد

أساسية لا يجوز الخروج عنها لعلموا الأطفال أن يكونوا منتظمين، ولسارت حياة المسلمين كلها على النظام، لا ترى فيهم خارجاً عنه ولا مخالفاً له، وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعاً مثالياً في انتظامه السلوكي الخاص والعام، وينتقل ذلك معه إلى الحياة كلها، فتصبح حياته منتظمة تسير بدقة، واستقامة. ويكون رسول الله عَلَي بتوجيهاته تلك قد سبق نظم الدنيا المتقدمة، والمتحضرة، وعلم أمة الإسلام أن تكون حضارية نظامية منذ أربعة عشر قرناً فلله ما أعظم الإسلام الذي جاء به، وما أدق نظامه! ولعل الله تعالى يوفق لإبراز «النظام في الإسلام»، وفي تربية الأجيال على ذلك.

كما عَلَّم الرسول عَلِيَة المسلم أن لا يضجر من الحياة الدنيا، وما يراه فيها من خلاف في الرأي أو في العمل، لأنها أمور خفيفة لا تحتاج أن يقابلها الإنسان بتوتر أعصابه، واضطرابه، وحمقه، وغضبه.

فإن الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة (٥٠). ولذلك رأينا رسول الله عنه بخدمه أنس عشر سنوات ـ أي طيلة مكثه في المدينة المنورة ـ فلا يسمعه يقول «أف» قط، ولا يقول له لشيء فعله لم فعلته، ولا لشيء لم يفعله لم لُمْ تفعله لم أف». إنه المعلم لذي يعلم بحاله، وسلوكه قبل قوله، فالأمور يجب أن تعطى من الانفعالات ما يوازيها، فالأمور العظام التي فيها مخالفة لشرع الله تعالى، كان عَلَيْكُ يغضب لها غضباً شديداً (٧٧). وأما الأمور المباحة العادية التي تمريومياً، فإنه لم يكن يبالى بها، لأنها لا تؤثر في مسيرة الحياة العامة.

فلو ربينا أولادنا على هذه الأخلاق الحسنة، والسمات الرفيعة العالية، وكنا نحن قدوة لهم في ذلك لأبعدنا عن الجيل المسلم كثيراً من الاضطرابات النفسية. ومن الآداب التي تلحظ في التربية الإسلامية عنايتها بالشباب المراهقين - وهم الذين قاربوا سن البلوغ - فتشركهم في أمور المسلمين العامة، ولذلك رأينا الشبان يتنافسون في الخروج إلى المعارك، وكان رسول الله عَيَّة يستعرض الجيش، فيجيز من يراه أهلاً للمعركة، ويمنع الآخرين، ولا شك أن في ذلك إشعاراً لهؤلاء الشبان بما يمكن أن يقدموه للجيش، وللمعركة، وتربية لهم على البذل والعطاء، فعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال:

عرضت على رسول الله عَلَيْهُ يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة فردني وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني (٧٨).

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه ما - قال: استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر (٧٩) وكذا عمير بن أبي وقاص - رضي الله عنه - كان يخاف أن لا يقبله رسول الله عَلَى غزوة بدر فكان يتوارى، فلما سأله أخوه سعد عما به، قال: أخاف أن يردني رسول الله عَلَى وأنا أحب الحروج معه لعل الله يرزقني الشهادة. وكان كذلك، فأراد رسول الله عَلَى أن يرده لأنه لم يبلغ مبلغ الرجال، فبكى عمير، ورق له قلب رسول الله عَلَى فأجازه، وقتل شهيداً في الغزوة »(٨٠).

ومن ذلك أن السؤال عند ما كان يسأله رسول الله عَلَي يطلق على الجميع، فلا يخص به الكبار دون الصغار أو الشباب، ولهذا رأينا رسول الله عَلى عندما سأل عن شجرة هي مثل المؤمن، فلم يجب أحد، وكان معهم عبدالله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ فلما قام القوم، والتقى الابن بأبيه قال لأبيه، إنه قد وقع في قلبه أنها النخلة، ولكنه استحيا من الكلام، وفي القوم من هو أكبر منه،

فحثه الوالد على الإِجابة، وأنه لو أجاب لكان خيراً عنده من كذا وكذا( ٨١).

إِن في ذلك شحذاً لفكر الابن الشاب، ودفعاً له ليشارك فيما يعرض أمامه من المشكلات، وأن هذا ليس فيه شيء من إساءة الأدب، وإنما هو أمر محمود، مما يقوي الشجاعة الأدبية عند الفتيان، ويجعلهم أكثر مشاركة في أمور المجتمع العامة، فحدة أذهانهم قد تأتي بأشياء لا يتأتى مثلها للشيوخ المجربين.

وقد سبق ذكر حديث «ألا كلكم راع ومسؤول عن رعيته» الذي فيه إشارة إلى مسؤولية كل فرد من أفراد الإنسانية على من تحت يده، وعلى ما تحت يده، وبهذا يشير إلينا رسول الله عَلَي أن نهتم بتنمية روح المسؤولية في كل فرد من الأفراد، فلا يتكل على غيره، ولا يعتمد على من سواه، فهو راع ومسؤول عن رعيته، فالرعاية والمسؤولية أساس الحياة الدنيا، وبهذا يُعلَّم الفرد منذ نعومة أظفاره على المسؤولية الدقيقة، فإن الناقد بصير.

وقد علمنا رسول الله عَيْكُ أن أفضل الكسب الذي يكسبه الإنسان إنما هو ما

فعن المقدام بن معد يكرب ـ رضى الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود ـ عليه السلام ـ كان يأكل من عمل يده ».

وفي روايه «من بات كالاً من عمل يده بات مغفوراً له »(٨٢).

وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : قال رسول الله عَلِيُّكُة :

«إِن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه»

وفي رواية «ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم»  $(^{\Lambda^{r}})$ .

وعن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ عن النبي عَلَيْهُ قال:

 $(10^{6})^{(11)}$  « إِن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح  $(10^{10})^{(11)}$ .

فهذه الأحاديث تدفع الإنسان ليعمل بيده ويدأب أن يكسب من شغله هو وعدم اعتماده على غيره في أي شأن من الشؤون، وقد ذكر لنا رسول الله على أن الإنسان عليه أن يعمل بنفسه ويمتهن نفسه خير من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه.

فعن الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

« لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناسِ أعطوه أو منعوه  $(^{\land \circ})$ .

وعن أبي هريره ـ رضي الله عنه ـ مثله(<sup>٨٦)</sup>.

فإذا ربينا أولادنا على الاعتماد على النفس، والسعي بأنفسهم لرزقهم لوفرنا عليهم أموراً كثيرة، ووقيناهم من أمراض جمة.

إضافة لما في تحمل المسؤولية، والعمل باليد من إشغال للإنسان عن أن يفكر فيما لا ينفع، أو يعمل ما يضر به وبالمجتمع، وفيه حماية للإنسان من أن يغرق مع الخيال، وأحلام اليقظة التي لا تفيد إلاخمولاً وانحرافاً في أغلب الأحيان.

وفيما سبق نلحظ أن رسول الله على الله المنافعة، قد شمل الحياة الإنسانية، وغطى ساحة كبيرة في حياتهم الشخصية فنماها، وسيرها في طريق

الكمال الإنساني، وأبعد عن النفس اضطرابات من الممكن أن تقع فيها مالم تسير وفق التربية النبوية الكاملة، فكانت شمولية التربية من أروع ما جاءت به النبوة المحمدية منذ أربعة عشر قرناً، تربي النفس، وترقى بها لتورث مجتمعاً سليماً صافياً، بعيداً عن الاضطرابات النفسية، إنها تربية العالم الخبير، الذي سبر النفس الإنسانية، فوصل إلى أعماقها، وحفظها بتعاليمه من أي مشكلة، أو بلية تقود إليها ما لم ترب هذه التربية الكاملة، فلله ما أعظم تعاليم السنة، وما أتقاها، وما أدقها.

## السبب الثالث: الظلم:

الظلم أورده هنا كسبب من أسباب الأمراض النفسية، وسأورده - أيضاً - كمرض من الأمراض النفسية إن شاء الله تعالى مستقبلاً. فالظلم بالنسبة للظالم مرض، فإن الإنسان لا يقوم بظلم غيره، أو يتسبب في ظلم أحد من الناس إلا لمرض داخلي ينتابه، إذ لو كان سوياً لما أقدم على ظلم غيره.

والظلم بالنسبة للمظلوم ربما يكون سبباً من الأسباب التي توقع الإنسان بدافع الانتقام إلى شيء من العقد النفسية الداخلية التي قد تتطور إلى أمراض مستقرة في النفس يصعب مع مرور الزمن التخلص منها.

والظلم: وضع الشيء في غير موضعه الشرعي [فتح الباري ٥ / ١١٤ / ].

فكل ما حد الشارع حقاً لأحد فمنعه أحد من الوصول إليه فقد ظلمه، ومن ذلك تفضيل أحد المتساويين في العطاء، أو نقصانه، ومن الظلم الاعتداء على مال الآخرين وضمه إلى ماله بدون وجه حق.

ويلاحظ القارئ لسنة النبي المصطفى عَلَيْكُ بعض الإشارات الواضحة في هذا الأمر، فقد روي عن ابن عباس-رضي الله عنهما - أن النبي عَلَيْكُ بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب (٨٧). ولما كان معاذ - رضي الله عنه - سيقوم في اليمن بمهام كثيرة فيها تداخل الحقوق والواجبات، فهو سيكون معلماً، وسيكون مفتياً، وسيكون قاضياً، وسيكون جابياً للزكاة والصدقات ... وكل تلك الأعمال قد يظهر فيها شيء من الميل، أو العدول عن الحق. فحذره رسول الله عَنِيْكُ من دعوة المظلوم، وذلك لأن المظلوم في الغالب يكون ضعيفاً لا يستطيع أن يأخذ حقه بيده، أو بعشيرته، فعند ذلك ليس له إلا

أن يلجأ إلى الله تعالى، فيدعو على من ظلمه، ولذا ورد عن النبي عَلَيْكُ قوله: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر »(٨٨).

وهذا القول يبعث في النفس المؤمنة أن تنتصر على الظالمين بالالتجاء إلى الله تعالى فتستريح في نفسها، ولا تنشأ فيها الأمراض النفسية، وذلك بطمأنينتها إلى أن الله عز وجل سينتصر لها ممن ظلمها.

أما صاحب الإيمان الضعيف، فقد يكبت هذا الظلم في نفسه، ويحاول أن ينتصر بطريقة أو بأخرى، أو يتغلغل هذا الظلم في نفسه ليتفاعل مع مافيها من رغبة في الانتقام أو حقد على المجتمع، وما أشبه ذلك من الأمراض.

وقد أشار رسول الله عَيَّا في بعض الأحاديث الأخرى إلى أفعال فيها ظلم ربما تؤدي إلى شيء من الاضطرابات النفسية التي توصل إلى الأمراض فقد اعتبر تفضيل بعض الأولاد بالعطاء ظلماً، فقال «إني لا أشهد على ظلم» وذلك عندما جاء الصحابي بشير بن سعد والد النعمان ليُشْهِد رسول الله عَيَا على عطاء أعطاه لابنه النعمان دون إخوته.

وقد بين له رسول الله عَلَيْكُ الوجه الذي اعتبره به ظلماً، فقال له: هل تريد أن يكونوا لك في البر سواء ( ١٩٩ ).

فكانه يشير بذلك إلى أن هذا التفضيل سينعكس في نفس بعض الأبناء إلى التقصير في بر والده، أو الامتناع عن ذلك بسبب ذلك التفضيل، وربما تولدت في نفسه البغضاء والكراهية لأخيه المفضَّل، بل حتى لأبيه المفضِّل.

ومثل ذلك في تفضيل إحدى الزوجتين أو الزوجات على الأخريات، فإن من يفعل ذلك سيأتي يوم القيامة وشقه مائل (٩٠) إشارة إلى ميله عن الحق، وظلمه

الذي أوقعه في زوجاته الأخريات بتفضيل بعضهن.

وفي خارج الأسرة أيضاً فإن رسول الله عَلَيْهُ حذر من الظلم بصورة عامة، فقال: «الظلم ظلمات يوم القيامة »(٩١).

وحدد بعض المظالم الذي يكون لها أثر اجتماعي كبير، فقال:

«من ظلم من الأرض شيئاً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» (٩٢).

وهذا التخصيص للأرض بالذكر لما يعكسه غصب الأرض من آثار نفسية قد تتوارثها الأجيال، وتكون سبباً في إِثارة البغضاء بين أسر وأبناء وأحفاد.. فظلم الأراضي قد يخفي أمراضاً نفسية دفينة ربما تجد لها متنفساً أو لا تجد فيما بعد.

ومن ذلك قوله عَلِيَّة : « مطل الغنى ظلم »(٩٣).

فإِن الغني الذي لا يعطي أهل الحق ما لهم عنده يكون ظالمًا وقد يؤدي هذا المطل إلى النقمة عليه، وتدبير بعض الأعمال التي لا تجوز بدافع رد الظلم.

فدفع الظلم عن المجتمع الإسلامي، ورفعه عن تعاملهم فيما بينهم طاعة لله تعالى، وإذعاناً لأوامره، واتباعاً لسنة المصطفى عَيَّكُ يبعد عن المجتمع سبباً كبيراً من أسباب الاضطرابات النفسية، سبق الرسول المعلم عَيَّكُ البشرية كلها في التنبيه إليه، والإبعاد عنه، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته.

## السبب الرابع: الشعور بالفقر:

ومن جملة الأسباب التي قد تؤدي إلى الأمراض النفسية المختلفة «شعور الإنسان بالفقر والحرمان» وطلبه للمزيد مما يجده تحت يديه. وهذا الشعور إنما يكون في النفس من داخل الإنسان، ولا علاقة له بما في يد الإنسان من مال يتموله، وعَرَض يمتلكه، ومتاع يتقلب فيه، ويتمتع به، فإن القلب هو الذي يكون غنياً، أو يكون فقيراً.

كما قال رسول الله عَلِي الله عَلِي الغنى عن كثرة العَرَض، ولكن الغنى غنى النفس (٩٤).

فليست حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيراً ممن وسع الله عليه من المال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد، ولا يبالي من أين يأتيه، فكأنه فقير لشدة حرصه وحبه للجمع وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي، وقنع به، ورضي، ولم يحرص على الازدياد، ولا ألح في الطلب، فكأنه غني.

فإن النفس إذا استغنت كفت عن المطامع، فقرَّت، وعظمت في ذاتها وعند الناس، وحصل لها من الحظوة، والنزاهة، والشرف، والمدح أكثر من الغني بالمال الذي قد يناله من يكون فقير النفس لحرصه، وطمعه، فإنه يورطه في رذائل الأمور، وخسائس الأفعال لدناءة همته، وبخله، ويكثر من يذمه من الناس، ويصغر قدره عندهم، فيكون أحقر من كل حقير، وأذل من كل ذليل.

فالمتصف بغنى النفس يكون قانعاً بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يلحف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبداً.

والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي، بل هو أبداً في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن، وأسف، فكأنه فقير من المال حتى لو جمع أموال الدنيا كلها إلى حوزته، لأنه لم يستغن بما أعطي، فكأنه ليس بغني.

وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب، بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره، في يتحقق أنه المعطي المانع الخافض الرافع، المعز المذل، الباسط القابض، فيرضى بقضائه وما أجراه عليه من قدره، ويشكره على نعمائه، ويفزع في كشف ضره إليه، فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالى، فيكون هو الغني الحقيقي، فلا يكون المال، وحبه متغلغلاً في نفسه، مالكاً عليه قلبه سواء حصل في يده أم لا، وكأنه المراد من قوله تعالى: ﴿ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ﴾ (آية: ٢٧٣ البقرة)، فكانت عفتهم النفسية هي الغنى الحقيقي.

قال ابن حجر: والغنى الوارد من قوله تعالى: ﴿ ووجدك عائلا فأغنى ﴾ (آية ٨ من الشرح) يتنزل على غنى النفس، فإن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه النبي على قبل أن تفتح عليه خيبر، وغيرها من قلة المال. والله أعلم. (فتح الباري شرح صحيح البخاري ١١ /٢٧٧).

فعلى الإنسان المسلم سواء كان كثير العَرض، عظيم المال، أو كان خفيف ذات اللهد قد قدر عليه رزقه أن يعمق في نفسه معاني الإيمان بالقضاء والقدر، ويستسلم لمراد الله تعالى في خلقه، ولا يشغل قلبه بغير ذلك ليكون غني النفس، ولهذا رأينا رسول الله عَلَي عليه يستعيذ بالله تعالى من النفس الفقيرة التي مهما أوتيت من شيء فإنها لا تشبع، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان

رسول الله عَلَيْكُ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع» (٩٥٠).

فالنفس التي لا تشبع هي النفس التي تحس بالفقر مهما كان تحت يديها من متع ومتاع، فهي في ذاتها غير قانعة ولا راضية بما قسم الله لها.

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«إن الله يحب العبد الغنى التقى الخفى »(٩٦).

وكان من دعاء رسول الله عَيْثُة:

« اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » (  $^{(9)}$  .

وسواء كان المراد من الغنى هنا الغنى بالمال، أو الغنى بالنفس، فإنه مادام مقروناً مع التقوى فسيرجع الأمر إلى غنى النفس، لأن التقي يكون غنياً في نفسه، فلن ينفق ماله إلا بما يرضي الله تعالى، وسيقنع بما آتاه الله تعالى من المال، والمكانة والجاه، ولهذا جاء في وصايا رسول الله علية:

« وارض بما قَسَم الله لك تكن أغنى الناس »(٩٨).

فجعل القناعة القلبية بما أعطى الله تعالى هي الغنى الحقيقي، بل تجعل الإِنسان لما تكسبه من الرضاء بالنعم والسعادة أغنى الناس.

وعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّ قال :

«قد أفلح من هدي إلى الإسلام، ورزق الكفاف، وقنع» (٩٩٠).

والكفاف هو الكفاية التي تكفي الإنسان في نفسه، وأهله من مطعم، ومشرب، ومسكن، ومركب بلا زيادة، لا نقصان، فيدفع به الضرورات، ويكف

عن الحاجات ولا يلحق بأهل الترفهات، فمن اتصف بهذه الصفات حصل على مطلوبه، وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة.

ومن هنا نتبين أنه لا يطلق الذم على المال، ولا المدح، قليلاً كان أو كثيراً، فالفقر والغنى محنتان من الله تعالى يختبر بهما عباده في الشكر، والصبر كما قال الرب تعالى: ﴿إِنَا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ﴾ (آية: ٧ الكهف)، وقال الله تعالى: ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة ﴾ (آية: ٥ الأنبياء).

ولهذا رأينا رسول الله عَلَي يسأل ربه «الغنى» - كما سبق ذكره قريباً وعندما كان يسير كان يستشيره الصحابة الكرام في النزول عن كل ما يملكون من المال كان يشير عليهم بإبقاء شيء من المال لهم ولورثتهم من بعدهم (١٠٠٠).

وفي نفس الوقت استعاذ بالله تعالى من شر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر»(١٠١).

فالشر فيهما هو المذموم، وهو المستعاذ منه، والخير فيهما هو الممدوح وهو المطلوب أن يرزقه الإنسان ليكون عوناً على هذه الدنيا، ويرجع الأمر كما سبق إلى غنى النفس، وفقرها، والفضل فيهما أن يرزق الإنسان الكفاف من غير تبذير ولا تقتير، قال تعالى: ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ﴾.

وقال رسول الله عَلِيُّهُ \_ داعياً ربه \_ سبحانه :

« وأسألك القصد في الفقر والغني »(١٠٢).

وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً »(١٠٣).

أي اكفهم القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة، ولا يكون فيه فضول تبعث على الترفه والتبسط في الدنيا، وجاء في الحكمة:

« خير الأمور أوساطها »(١٠٤).

فالوسط هو الكفاف فيرزق الإنسان ما يستطيع به الحياة دون نقص أو زيادة. ولا شك أن المال عصب الحياة لا يعيش الإنسان فوق هذه الأرض دون أن يكون له شيء يتموله، فيعيش منه أو يعيش به، وكلما تقدمت الحياة المادية كلما ازدادت الحاجة إلى المال، وازداد التنافس فيه بل الصراع عليه، لذا جاء الإسلام ليقيم الحياة حسب الفطرة التي فطرها الله عليها، فلذا قرر أنه:

(100) (نعم المال الصالح للعبد الصالح)

كما قرر أن «اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية »(١٠٦).

ولكن حيازة المال تعطي النفس الإنسانية قدرة زائدة على قدرات غيرها من الناس في إمكانات الشراء والتصرفات المالية المختلفة في هذه الدنيا بيسر وسهولة، مما ينفخ في الإنسان الشعور بالكبر، والاستعلاء على الناس، والازدراء بأحوالهم، كما يشعره بأنه أفضل منهم، وأعلى منهم، وأقدر منهم.

إن هذا الشعور يجعل هذا الإنسان مريضاً من الناحية النفسية، خارجاً عن سنن الصحة والسلامة، فلذلك سن رسول الله عَلَيْ للأمة أن تستعيذ بالله تعالى ليس من المال، ولا من فتنة المال، ولكن من شر ذلك لأن المال نعمة في الأصل، والامتحان بامتلاكه إنما هو امتحان للإنسان أيستعمله في الخير فيكون شاكراً أم يستعمله في غير ذلك فيكون كافراً؟

وأما شرهذه الفتنة فهو أمر راجع إلى النفس، وما يلحقها من أمراض يورثه إياها الشعور بالامتلاك والاقتدار المالي وهو ما سماه رسول الله عَلَيْكُ «الفقر النفسى».

يقول الإمام الغزالي: فتنة الغنى: الحرص على جمع المال وحبه، حتى يكسبه من غير حله، ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه» (ينظر إحياء علوم الدين نقله عنه في الفتح ١١/١٨١/).

قلت: ويضاف إلى ذلك ما ذكرته من الشعور النفسي بالاستعلاء.

وشفاء ذلك أن يلجأ الإنسان إلى الله ـ عز وجل ـ فيستعيده من شر فتنة الغنى وينجيه مما عساه أن يصيبه من ذلك من الأمراض، إضافة إلى ذلك يحاول أن يذكر نفسه بأن المال مال الله، وأن الذي رزقه هذه الأموال التي بيده قادر أن يسلبه إياها، وأن حالة الرغد المستقر الذي هو فيه يمكن أن يبدل إلى حال سيئة لا يعرف معها راحة ولا استقرار، فعلى الغني أن يشعر نفسه بقربها من الفقراء، وأن يدنو منهم، ويعاشرهم، ويشعر ذاته أنه وإياهم عبيد لله تعالى لا فرق بينهم إلا بما منحه الله تعالى من قدرات استطاع بها أن يمتلك. والذي أقدره على ذلك يمكن أن يحرمه من كل قدراته، وجميع إمكاناته فليتق الله تعالى في ماله، وينصف نفسه، فإن ذلك سيهذب من نفسه ويشعره أن الإنسان أخو الإنسان فقيراً كان أو غنياً، ولهذا قال رسول الله عَيَاتًا مذكراً الإنسان بأصله:

«كلكم لآدم وآدم من تراب» (۱۰۷) وقال: «اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» (۱۰۸) ـ يعني اخوانكم خدمكم ـ.

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على

أسود إلا بالتقوى »(١٠٩).

وما ذكرته في الغنى يمكن أن يذكر عن الفقر من أهمية المال للحياة، فإذا افتقر الإنسان، لم يعد لديه القدرة الشرائية لامتلاك ما به قوام الحياة، فإنه بلاشك ولا ريب سيصاب باضطرابات نفسية كبيرة أولها: الهم الشديد في التفكير بالحاجات الأساسية للحياة له، ولأفراد أسرته - إن كان عنده أسرة - مما يجعله في قلق شديد، يورثه أرقاً واضطراباً.

إن وصوله إلى هذه الدرجة سينشيء في نفسه عقداً نفسية تستقر في ذاته حتى تصبح له عائقاً عن الحياة نفسها، أو تنفث فيه كراهية الحياة، أو كراهية الناس جميعاً، أو كراهية الأغنياء منهم، فتنبت في نفسه محبة الانتقام منهم، أو إنزال نفثات غضبه وكراهيته عليهم، وقد يشكل مع من يشابهه من الفقراء عصابات للانتقام. إلى ما هنالك من الأمراض، والأساليب التي توحيها تلك الاضطرابات النفسية.

ولهذا علمنا رسول الله عَلَيْكُ أن نستعيذ من الفقر لأنه اختبار لصبر الإنسان، وقد يكون فيه خير للإنسان من حيث منعه الحصول على المتع المحرمة، وحجزه للإنسان عن الوقوع في الشهوات المحظورة.

ولكن نستعيذ من شر هذه الفتنة، وذلك يكمن فيما تخلفه من أمراض نفسية وعقد تمنع من الحياة الآمنة المطمئنة، أو تجعلها عسرة مضطربة.

ولهذا رأينا رسول الله عَلِي يستعيذ من الفقر، ويقرنه بالكفر (١١٠). ويصف الجوع بأنه بئس الضجيع (١١١).

فعندما لا يكون في الأغنياء من يعطف عليه، ويمسح دمعة الحرمان في عينيه،

لابد أن يقف منهم هذا الموقف، ولذا جاء الإسلام بفرض الزكاة في أموال الأغنياء لإنفاقها على الفقراء، وبخاصة في أوقات الفرح العام الذي يعيشه جميع الناس، ويتقلبون فيه، ولذا جاء التشريع النبوي بتوزيع ثلث الأضحية في عيد الأضحى، وأوجب صدقة الفطر في عيد الفطر على كل إنسان صغير أو كبير في الأسرة وقال: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» (١١٢)، يقصد يوم العيد، فإن في ذلك نظرة نفسية عميقة حيث حضنا على إعطاء الفقراء شيئاً من المال في ليلة العيد حتى يستغنوا به، ولا يمدوا أيديهم بالسؤال، وقد طوى رسول الله على في ذلك ما عساه يكون في نفوسهم من الحقد والحسد والبغضاء للأغنياء الذين يتمتعون بكل متع الدنيا -هم وأولادهم -من ملبس ومشرب ومطعم. ويحرم الفقراء من كل شيء، فعندما يقوم الأغنياء، وأهل اليسار بإعطاء الفقراء ما يستغنون به عن السؤال في ذلك اليوم، فإنهم قد ترتاح ضمائرهم، وتطمئن قلوبهم، وتهدأ السؤال في ذلك اليوم، فإنهم قد ترتاح ضمائرهم، وتطمئن قلوبهم، وتهدأ

إن الإسلام قد عالج الفقر معالجة فعالة مادية حين فرض الزكاة في أموال الأغنياء بنسبة معينة لا ترهق كاهل الغني، وتدفع الفقر عن الفقير، واليوم نشاهد أن هذه المعالجة ظاهرة في فعاليتها، في القضاء على كثير من مظاهر الفقر في عالمنا الإسلامي. ولو قام الأغنياء بدفع حقوق الفقراء كاملة غير منقوصة، فإنني أستطيع القول أن الفقر لن يكون له وجود فوق هذه الأرض، أقول لانتهى الفقر من العالم كله، وليس من العالم الإسلامي وحده، وليس هذا المكان موضع التحدث عن هذا الأمر.

والإسلام في كتابه العظيم «القرآن الكريم» وفي سنة نبيه المصطفى عَلَيْكُ قد عالج الفقر معالجة نفسية حيث هيأ النفوس في آيات قرآنية كثيرة على الاعتقاد

الجازم بأن أمر المال والتوسع فيه إنما هو بيد الله تعالى، قال تعالى:

﴿ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ﴾ (آية: ٦ هود).

وقال سبحانه: ﴿ أُمُّن هذا الذي يرزقكم إِن أمسك رزقه ﴾ (آية: ٢١ الملك).

فالنفس الإنسانية عليها أن تعلم أن توزيع الثروات فوق هذه الأرض لا دخل للإنسان فيه، وإنما علاقته هو أن يعمل في هذه الدنيا ويقبل ما يقدره الله له من بسط في العيش أو تقتير فيه، ويرضى بواقع درجته في سلم الحياة سواء كانت عالية، أو غير ذلك.

وعن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله عَلِيَّة قال:

«لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب. أخذ الحلال وترك الحرام»(١١٣).

وجاء نحوه من رواية أبي حميد الساعدي وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري (١١٤) رضي الله عنهم أجمعين.

هذا من ناحية قبول الفقر من حيث المصدر الذي هو من عند الله تعالى، وهو راجع في الحقيقة إلى العقيدة التي تضمها جوانح الإنسان، أما الفقر من حيث النظر إلى الواقع الذي يعيشه الإنسان، فيشير إليه رسول الله على بأن ينظر إلى ما تفضل الله عليه من النعم الكثيرة التي يتقلب فيها العبد، فقد فضل بها على كشير من الناس الذين هم دونه في هذه النعم، وأقل منه بكثير في الفضائل والمزايا، فعند ذلك تعظم في عينيه نعم الله التي يتقلب فيها هو، ويقول له رسول

الهدى عَلَيْهُ أن لا ينظر إلا من هو أعظم منه نعماً، وأكثر نعيماً وبحبوحة من العيش لأنه إن فعل ذلك، فإنه سيرى أن نعم الله تعالى عليه ضئيلة لا تساوي شيئاً بالنسبة إلى ذاك الذي ازدادت نعم الله تعالى عليه، وأفاض الله -سبحانه عليه ما شاء من النعم، وأكرمه بأنواع مختلفة من الفضائل والمزايا، ولا شك أن هذه معالجة نفسية ذات تأثير كبير في نفس الإنسان مربية له تربية تجعل نفسه صحيحة سليمة من العقد النفسية.

إضافة إلى ذلك، فإن فيها سلامة للمجتمع من المشكلات، فإن الفقر إذا استقر الشعور به في النفس الإنسانية واعتبر صاحبها أنه مظلوم في ذلك، فإن هذا الشعور سيتفاعل داخلها، وسجعل الإنسان ناقماً على المجتمع، كارهاً له، وبالأخص على الأغنياء، فإن النظر إلى من هو دون الإنسان في المكانة والقدرات، سيجعل الإنسان يحيا سليماً في صدره، سليماً في نفسه، سليماً في النظر إلى مجتمعه، لا يشعر بالإهانة، فضلاً عن الشعور بالنقمة، وإنما يشعر بالراحة والطمأنينة، ويستسلم لقضاء الله تعالى، فيستريح ويريح.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَيْكُ :

«إِذَا نظر أحدكم إِلى مَنْ فُضِّل عليه في المال والخلق، فلينظر إِلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»(١١٥).

فانظر إلى هذا التعليل الذي في الحديث، فإنه إن فعل ذلك علم أن فضل الله عليه عظيم.

وعن عبدالله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله عَلَيْكُ قال: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً: من نظر في دنياه إلى من هو دونه، فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه، فاقتدى به»(١١٦).

هذا من جانب الفقير أمره رسول الله عَلَيْكُ أن ينظر هذه النظرة، وفي نفس الوقت أمر الغني أن يعرف أن المنعم هو الله تعالى، وأن الناس كلهم سواء في العبودية لله تعالى ـ كما سبق ذكره ـ إضافة إلى هذا فقد حث الغني على الإنفاق والبذل والعطاء ليس في الزكاة فقط بل في الصدقات العامة، ومن هذه الأحاديث:

ما ورد عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلَيْكُم قال:

«ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً»(١١٧).

وعن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«ما من يوم طلعت عليه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس. هلموا إلى ربكم. إن ما قل وكفى، خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً خلفاً، اللهم أعط ممسكاً تلفاً».

فأنزل الله في ذلك ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ﴾ (آية: ٥ الليل) (١١٨).

وعن عبدالله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا حسد إلا في الختن: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها »(١١٩).

وعن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ أن النبي عَلَيْكُ قال لها: «لا توكي فيوكي عليك»

وفي رواية: «لا تحصي، فيحصي الله عليك. ارضخي ما استطعت »(١٢٠). والإيكاء: شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به.

والإحصاء: معرفة قدر الشيء وزناً أو عدداً.

والمعنى: النهي عن منع الصدقة خشية النفاد، فإن ذلك أعظم الأسباب لمنع مادة البركة لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء، ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب، فحقه أن يعطي، ولا يحسب عند العطاء، ولذلك مدح رسول الله عليه الذي يعطي بالسر يعطي، ولا يحسب عند العطاء، ولذلك مدح رسول الله عليه الذي يعطي بالسر الشديد فذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (١٢١).

وقال رسول الله عَلِيُّهُ: «ما نقص مال من صدقة» (١٢٢).

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال:

بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يميناً وشمالاً، فقال رسول الله على أن الله على من لا ظهر، فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد، فليعد به على من لا زاد له»

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل »(١٢٣).

وقال رسول الله عَيْكُ :

«انفق بلالاً ولا تخشى من ذي العرش إِقلالا »(١٢٤).

وقال عليه الصلاة والسلام: «اتق النار ولو بشق تمرة»(١٢٥).

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال :

«أتى رسولَ الله عَلِي رجلٌ، فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟

قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان (١٢٦).

ولما كان أعرف الناس بالإنسان وأحواله في الغنى والفقر أقاربه، وأكثرهم تطلعاً إلى ماله، وعطائه، رأينا رسول الله عَيَّا يحض على أن تكون الصدقة على الأهل والأقارب لأن «فيها أجر القرابة، وأجر الصدقة» (١٢٧).

وكان «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على أهله وعياله»(١٢٨).

وقد أمر رسول الله عَلَيْكُ المتصدق أن يبدأ بالإنفاق على أهل بيته الذين يعولهم، فقال: «وابدأ بمن تعول»(١٢٩).

وعن سلمان بن عامر - رضي الله عنه ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان: صدقة وصلة »(١٣٠).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله عَلَيْهُ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب.

قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية ﴿ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ﴾

قام أبو طلحة إلى رسول الله عَلَيْ فقال: يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ﴾ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها، وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله.

قال: فقال رسول الله عَلِيَّة : بخ بخ ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين.

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه »(١٣١).

فانظر إلى هذا الحديث العظيم، فلما كان المتصدق به بستاناً من نخيل، وأقارب أبي طلحة لابد أن يتطلعوا إليه أشار عليه بأن يتصدق به عليهم، ففعل، إنه إشعار للاقارب بالحبة والتقدير، ولذا جعل رسول الله عَيْكُ الصدقة عاملاً مؤثراً في صلة ذوي الأرحام، وإزالة ما في قلوبهم من البغضاء والكراهية، فحث على إعطاء الصدقة للمبغض منهم، فقال:

«أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»(١٣٢) أي ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه.

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك ثم الأقرب فالأقرب (177).

فعلى المسلم أن يصل ذوي قرباه بالصدقة ليكسب حبهم، وتأتلف قلوبهم مع بعض، وتصفو النفوس، ويزول الكدر فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها »(١٣٤).

وكذا الجار، فإنه يطلع على ما يأتي به جاره إلى منزله، وما يخرج به أولاده

ويعرف مقدار جاره في الغنى والفقر، فلابد للمسلم أن يراعي جاره وبخاصة بعد أن قال رسول الله على «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه» (١٣٥).

كما أوضع رسول الله عُلِي للجار الواجد للمال أنه إذا أراد أن يوسع على نفسه وعياله بالفاكهة الطيبة، ولا يريد أن يعطي جاره منها، فعليه أن يدخلها سراً إلى منزله حتى لا يورث أبناء جيرانه الفقراء، أو الذين لا يجدون مثل ما يجد الشعور بالحرمان، وبخاصة الأطفال الصغار مما يثبت فيهم الحقد على الأغنياء، والعداوة للمجتمع، وكذا أمره أن لا يخرج بهذه الفاكهة أطفاله الصغار خارج المنزل، فيأكلونها أمام أعين أترابهم من الأطفال الصغار المحرومين مما يزيدهم أسى على حالتهم الفقيرة التي يتقلبون فيها، وربما تطور ذلك إلى حقد على أطفال الأغنياء، أو الواجدين، (١٣٦) أوجب لإيذائهم، وإنزال الضرر بهم.

إنها تربية نبوية تعلمنا عدم المساس بشعور الآخرين، وعدم إدخال الأسى والحزن إلى قلوب الفاقد، وعدم إشعارهم بالفقر والحرمان، والعوز، وبذلك لاتتولد في المجتمع الأمراض الاجتماعية المختلفة، فالوقاية خير علاج وقد سار رسول الله على المجتمع الإسلامي سيراً حثيثاً ليقيه من كل شعور يؤثر على مسيرة الحياة بصفاء وسلام وراحة، و بعد عن كل مرض نفسي فجزاك الله يا رسول الله خير ما جزى ولياً من أوليائه، ونبياً من أنبيائه، فكم دللت الأمة على الخير وأبعدت عنها أسباب الشر الواقع والمتوقع.

## السبب الخامس: ما يقع في هذه الحياة من المصائب:

فمن الأسباب التي تورث أمراضاً نفسية، وعقداً راسخة في النفس الإنسانية ما يقع في هذه الحياة الدنيا من مصائب تصيب أفراداً، أو جماعات بخسائر فادحة في المال، أو الحسد أو الأهل أو الأولاد، وكذا الأمراض التي يقع فيها الإنسان أو أحد أفراد أسرته، فيتقلب في الألم، ويتلوى من شدته، مما يكون له الأثر الكبير في نفسه، وكذا الصدمات المفاجئة، والكوارث التي تذهب بالمال أو المنازل ومن في نفسه، وكذا الصدمات المفاجئة، والكوارث التي تذهب بالمال أو المنازل ومن فيها، ومن جملة ذلك: الشيخوخة التي تصيب كل فرد من أفراد الناس يبقى على قيد الحياة بعد مضي سن الشباب مما يكون له أثر في حياة الإنسان الخاصة أو العامة مما قد يورث مرضاً في نفسه، يضيق بالحياة وتضيق به.

ومن ذلك - أيضاً - الموت الذي لابد للمرء أن يلاقيه، ولكن تأثير الموت يكون على غير الميت - كما لا يخفى - فالذي يموت له قريب أو حبيب أو نسيب قد يكون لهذا الموت تأثير في نفسه من العزلة، وغلبة الحزن، وملازمة الضيق. . وما إلى ذلك.

ولاشك أن استحضار الإيمان بالله تعالى، وأنه خالق كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، وأنه فعال لما يريد، وأن الصابر على البلاء له أجر كبير وأن الإيمان بالقضاء والقدر أصل أصيل في الإيمان يرجع إليه الإنسان في كل ما يجري عليه من أمور الدنيا. كل ذلك سيخفف من وطأة هذه المصائب النازلة، ولن يكون لها التأثير السلبي على نفس الإنسان، بل سيتلقاها براحة ورضاء وصبر، فالإسلام حصن المسلم بالإيمان لكيلا يقع له شيء من هذه الأمراض النفسية من جراء المصائب والكوارث والحوادث المختلفة، فكل ما يقع للإنسان يرجع فيه إلى الإيمان الراسخ فيريح ويستريح.

ولقد رأينا رسول الله عَلِيَّة يشير إلى شيء من هذه المصائب في قوله:

«بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون إلا فقرا منسياً، أو غنى مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»(١٣٧).

فأمرنا رسول الله على أن نسرع بتقديم العمل الصالح، وأن تعتاد النفس على القيام به قبل أن تنزل بنا هذه المصائب التي تشغل عن الطاعة، فتكون مبعدة لنا عن الله تعالى، فالفقر الشديد المدقع قد ينسي الإنسان حتى نفسه، والغنى الشديد قد يطغيه، فلا يذكر طاعة، ولا يقوم بعبادة، ولا يقدم قربة، والمرض المنهك قد يقعد الإنسان عن كل عمل، ويفسد عليه حياته، ويضر بفكره وعقله.. فكل ذلك مصائب قد تؤثر في النفس الإنسانية، فتغيرها، وتبدلها.

ولما للمصائب النازلة من تأثير على الإنسان، جاء عن رسول الله على أحاديث كثيرة يستعيذ فيها من شر تلك المصيبات بصورة عامة، أو لمصائب خاصة، ومن ذلك أن رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ كان يسأل الله تعالى أن يصلح شأنه كله، ولا شك أن الإصلاح يقصد به أن يكون كل ما يملكه وما هو تحت يده صالحاً للاستعمال لم تصبه عاهة، ولم تقصر من الاستفادة منه مصيبة، فعني أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال:

«كان رسول الله عَلَي يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي تخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر»(١٣٨).

فانظر إلى هذا الدعاء الكريم الذي يطلب فيه رسول الهدى أن يصلح له دينه

ودنياه، لم يقل «ديني» فقط، فمادامت الدنيا مكان المعاش، فلابد من صلاحها لصلاح الحياة، وطلب أن يجعل الحياة زيادة له في كل خير، وهذا يشمل كل ما يعود نفعه على الإنسان.

وعن ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال:

كان من دعاء رسول الله عَلِيهُ: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وخول عافيتك، وخميع سخطك»(١٣٩).

فهو يستعيذ بالله ربه من أن تزول النعمة عنه، والنعمة لا تعد ولا تحصى، فكل ما عند الإنسان في بدنه وبيته وأهله وولده، وماله من نعم الله تعالى، وخص العافية بالذكر لانها من أغلى النعم وبها يتأتي فعل كل ما يريده الإنسان، واستعاذ من أن تقع به مصيبة لنقمة الله تعالى أو سخطه.

ومن جملة ما استعاذ منه النبي عُلِيَّةُ استعاد من:

«درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، وجهد البلاء»(١٤٠).

وكلها تعني المصائب التي تقع بالإنسان في نفسه أو في بدنه أو في بلده وماله وأهله وولده.

وعن شكل بن حميد ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: يا رسول الله . علمني دعاء . قال: قل: «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لسانى، ومن شر قلبى، ومن شر عينى »(١٤١).

فعلمه الاستعادة من استعمال النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه في الشر والفسق والفجور، والسوء في كل صوره. وكان رسول الله عَلَيْكُ يستعيذ عند قدوم كل ليلة، وكل نهار من شر مافيهما. فعن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال:

كان رسول الله عَلَيْ إذا أمسى قال: «أمسينا، وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربّ أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها. رب، أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر. رب، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر».

وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله ... » (١٤٢).

وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: فقدت رسول الله عَلَيْهُ ذات ليلة من فراشه، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »(١٤٣).

فيسأل ربه المعافاة وهي تعني أن لا يصيبه سوء يكون من عقوبة الله تعالى ينزله بخلقه.

وقد كان من دعائه عَلَيْكُ :

«أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته »(١٤٤).

وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن رسول الله عَلِيُّ علمها هذا الدعاء:

«اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله، وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك عليه وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك عليه

اللهم إني أسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً (١٤٥).

وهذا أيضاً من الأدعية النبوية التي سأل الله فيها الخير، واستعاذه من الشركله ويدخل في ذلك كل ما يستعيذ منه الإِنسان في هذه الحياة الدنيا.

وكان عُلِي يسأل ربه العافية، ويعلمنا أن نسأل الله تعالى العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.

فعن رفاعة قال: قام أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ على المنبر ثم بكى، فقال: «قام رسول الله على المنبر، ثم بكى، فقال: سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية »(١٤٦).

فهو وإن كان موقوفاً، فله حكم الرفع، فاعتبر أن العفو والعافية خير من كل شيء في هذه الدنيا إلا اليقين.

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أتى النبي عَلَيْكُ رجل، فقال: يا رسول الله. أي الدنيا والآخر. ثم أتاه في اليوم الثاني، فقال: يا رسول الله. أي الدعاء أفضل؟

قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال: يا نبي الله. أي الدعاء أفضل؟

قال: سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت «(١٤٧).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْكُ :

«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة»

قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟

قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة »(١٤٨).

وعن علي - رضي الله عنه - قال: كنت شاكياً، فمربي رسول الله عَلَيْهُ وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر، فأرحني، وإن كان متأخراً فارفعني، وإن كان بلاء فصبرني.

فقال رسول الله عَلِي كيف قلت؟ قال: فأعاد عليه ما قال.

قال: فضربه برجله، قال: «اللهم عافه»(١٤٩).

قال: فما اشتكيت وجعى بعد.

فعلى الإنسان أن يسأل الله تعالى العافية دائماً وأبداً.

وعن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله. علمني شيئاً أسأله الله تعالى. قال: «سلوا الله العافية».

فمكثت أياماً، ثم جئت، فقلت: يا رسول الله. علمني شيئاً أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة»(١٥٠).

وبين رسول الله عَلِي أن أفضل دعوة هي سؤال المعافاة في الدنيا والآخرة (١٥١).

فرسول الله على التصور الصحيح لهذه الحياة، فهي حياة لابد أن يشوبها شيء من المصائب والبلايا، فعلى الإنسان أن يصبر لهذه البلايا والمصائب، ولكنها ليست مقصودة للحياة، فليس على الإنسان أن يستكين لهذه المصائب، ويستريح لها، بل عليه أن يطلب العافية، وصلاح كل شيء في هذه الحياة أو يسعى لذلك، ولا يستسلم لما يصيبه، ولكن لما كان الإنسان ضعيفاً أمام هذه المصائب فأشار إليه النبي الكريم على أن يلجأ إلى من بيده الأمر، ويسأله، ويلح في السؤال حتى يكشف عنه ما نزل به وبهذا يريح نفسه بالإفصاح عما بها لبارئه وخالقه ورازقه، فاللجوء إلى القوي يريح الإنسان، ويبعد عنه شبح الاضطرابات النفسية، والأمراض المستعصية، فنحمد الله تعالى على أن يجعلنا من هذه الأمة التي رحمها الله تعالى بالنبي الكريم محمد الله تعالى على كل خير، وأبعد عنها كل شر.

# السبب السادس: الفراغ:

ومن الأسباب التي قد تؤدي إلى بعض الأمراض النفسية «الفراغ» حيث لا يكون عند الإنسان أي عمل يقوم به، ويشغل به نفسه، فتمضي النفس الإنسانية في شتى مناحي الفكر في أحلام اليقظة، ويكون للشر مجال واسع في فراغ الإنسان وعدم وجود شغل يشغل به هذا الفراغ.

ومما لا شك فيه أن «الفراغ» وهو الوقت الزائد لدى الإنسان هو نعمة من الله تعالى يستطيع الإنسان فيه أن يختار أفضل الأعمال التي تعود عليه بالنفع وأكثرها ملائمة لنفسه، لهذا قال رسول الله عَلَيْهُ:

«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»(١٥٢).

والمقصود أنه يضيع فيهما وقته أو صحته دون مردود نافع يعود عليه بالخير في دنياه أو أخراه، ولهذا كان الوقت أغلى شيء في هذه الحياة لأنه عمر الإنسان وحياته.

ولهذا - أيضاً - وجدنا رسول الله عَلَيْهُ في سنته الشريفة يعطي صوراً كثيراً من الأذكار والنوافل، وفي أوقات مختلفة، حتى تستوعب على الإنسان يومه وليلته إن كان يجد فراغاً من الوقت.

كما أن الإسلام جعل الإنسان لا يعيش لوحده ليسعد ويفرح، ويستريح في شخصه، وذاته، وإنما جعل عليه واجبات اجتماعية تجاه أقاربه، وأحبائه وجيرانه، وكل مسلم، ثم عليه واجبات تجاه الناس جميعاً بأن يدعوهم إلى الخير، ويرغبهم فيه، وينهاهم عن الشر، ويبغضهم به، إن هذه الواجبات الإسلامية، من عيادة مريض، واتباع جنازة ميت، وتعزية أهله، وزيارة أخ في الله، وتهنئة فرح بزواج أو

مولود، وترحيب بقادم، وتوديع لمسافر، وتعليم لجاهل، وإعانة لعاجز، وتيسير على معسر، وتفريج كرب عن مكروب، وإيصال مساعدة لمحتاج، وتعلم مسألة من العلم، وتعليمها... إلى ما هنالك من أعمال البرالتي حث عليها الإسلام كل ذلك فيه ملؤ لوقت الإنسان، بل ربما ضاق عنها وقته دون القيام بكل الواجبات. وإني أورد بعض الأحاديث التي اشتملت على بيان شيء من هذه الواجبات الاجتماعية التي حث عليها رسول الله عَيْنَا في سنته.

فعن جابر بن عبدالله ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي عَلِيُّهُ قال:

« كل معروف صدقة »

زاد في رواية «ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك »(١٥٣).

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي عَلِيُّهُ قال:

«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» ثم شبك بين أصابعه (١٥٤).

فلو شعر المسلم بهذا الأمر لهم مسرعاً لمساعدة كل محتاج، وإعانة كل ضعيف، بما يحتاجه، بل إن رسول الله على كان يبايع أصحابه على أن يقوموا بالنصح لكل مسلم. فعن جرير بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ قال:

"بايعت النبي عَلَي على: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم" (١٥٥).

وجعل الدين كله منحصر بالنصيحة.

فعن تميم بن أوس الداري ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عَلِيلًا قال:

«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟

قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »(١٥٦).

ومن الأحاديث التي بينت بعض الواجبات الاجتماعية المندوب إليها ما جاء عن أبي موسى الأشعري رَوَّالِيُّكُ قال: قال النبي عَلِيَّةً:

«على كل مسلم صدقة، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه، فينفع نفسه ويتصدق، قالوا: فإن لم يستطيع - أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر، فإنه له صدقة »(١٥٧).

وعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ قال: أمرنا النبي عَلَيْكُ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم، ورد السلام، وتشميت العاطس.

ونهانا عن آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير والديباج والقسي والاستبرق(١٥٨).

وعن أبي هريرة رَيْزُ فَيَكُ قال سمعت رسول الله عَلِيُّكُ يقول:

«حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس» (١٥٩).

زاد في رواية: ست بزيادة «وإذا استنصحك فانصح له».

وعن أبي هريرة رَضِيْكُ عن النبي عَلَيْكُ:

«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً

ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكنية وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه (١٦٠).

فهذه الواجبات التي ندبنا إليها رسول الله عَلَيْ وحثنا على فعلها، لابد أن تشغل وقتاً كبيراً من فراغ المسلم.

ومن ذلك تعلم العلم وتتبعه، فعن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَى الله عنه ـ عن النبي عَلَيْهُ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(١٦١) وقال:

«من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع» (١٦٢).

إضافة إلى ذلك فإن رسول الله عَلَي حث المسلم على تعلم صنعة السلاح والرمى - كما سبق ذكره -.

وقال عمر رضي الله عنه : «علموا أبناء كم الرماية والسباحة وركوب الخيل» (١٦٣).

وقد سابق رسول الله عَلَي بين الصحابة وهم على الخيل، وفرق في مسافة السباق بين الخيل المضمرة (وهي الخيل التي أعدت للسباق) وغير المضمرة.(١٦٤)

كما تسابق هو وزوجته السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ (١٦٥)

فهذه الأمور من اللهو المباح يستطيع الإنسان بها أن يشغل وقت فراغه، فيكون

الفراغ فرصة يزداد الإنسان فيها من الخير، ويكسب الكثير من أعمال البر التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالخير.

فالأصل في المسلم أن ينتهز كل فرصة من فرص الحياة مما يعود عليه بالنفع العاجل أو الآجل فلا يجد وقتاً فارغاً إلا ويسده بعمل من الأعمال النافعة المفيدة، هذه طبيعة المسلك الذي ينظر إلى الدنيا بأنها مجال للعمل لا الراحة، ومجال للكسب والزيادة.

وقد بين لنا رسول الله عَلَيْكُ في أحاديث أبواباً كثيرة للخير، يستطيع الإنسان إن تأملها أن يملأ الفراغ الذي يعيش فيه، إن كان عنده، ومن ذلك:

عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله عَلَيْ قال:

« من جاهد في سبيل الله كان ضامناً على الله.

ومن عاد مريضاً كان ضامناً على الله.

ومن غدا إلى مسجد أو راح كان ضامناً على الله.

ومن دخل على إِمام يعزره (أي يوقره ويعينه) كان ضامنا على الله.

ومن جلس في بيت لم يغتب إنساناً كان ضامناً على الله »(١٦٦).

وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ قال: سألت رسول الله عَلَيْ فقلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة؟ فقال: يؤمن بالله.

قال: فقلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملاً؟

قال: يرضخ مما رزقه الله.

قلت: وإن كان معدماً لا شيء له؟

قال: يقول معروفاً بلسانه.

قال: قلت: فإن كان عيياً لا يبلغ عنه لسانه؟

قال: فيعين مغلوباً.

قلت: فإِن كان ضعيفاً لا قدرة له؟

قال: فليصنع لأخرق.

قلت: وإن كان أخرق؟

قال: فالتفت إلى وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئاً من الخير، فلْيدَعْ الناس من أذاه.

فقلت: يا رسول الله. إن هذه كلمة تيسير؟

فقال عَلِيهُ: والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أَخَذَت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة »(١٦٧).

وعن البراء بن عازب ـ رضي الله عنهما ـ قال: جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْكُ فقال: يا رسول الله، علمني عملاً يدخلني الجنة.

قال: لئن كنت أقصرت الخطبة، فقد أعرضت المسألة،

اعتق النسمة، وفك الرقبة.

قال: أوليستا بواحدة؟ قال: لا، عتق الرقبة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها.

ـ والمنحة الوكوف.

- ـ والفيء على ذي الرحم القاطع.
- ـ فإِن لم تطق ذلك، فأطعم الجائع.
  - ـ واسق الظمآن.
  - ـ ومر بالمعروف.
  - ـ وانه عن المنكر.
- فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير»(١٦٨).

فرسول الله على المساورة جدية مجالاً للشيطان لأن يبعده عن الطريق الإنسان، ولا تترك لو أراد بصورة جدية مجالاً للشيطان لأن يبعده عن الطريق القويم، فليس هناك فراغ في حياة المؤمن فهو دائماً وأبداً ينتقل من عمل إلى آخر، ومن عبادة إلى طاعة، فيكون دائماً وأبداً بعيداً عن المفاسد، بعيداً عن العوائق النفسية فرسول الله على سار بالمجتمع المسلم هذا السير الحثيث ليبعده عن كل المفاسد، عن كل المساوئ حتى يكون مثالاً متميزاً بين الخلائق يحمل العقيدة الصافية في قلبه، ويعمل العمل الصالح ببدنه، ويحمل نفساً صافية رضية بعيدة عن كل اضطراب وعن كل مشكلة، فلله دره كم كان عالماً بهذه النفس الإنسانية، مدركاً لأبعادها، عارفاً بمالها وما عليها، فحصنها بكل ما يحفظها من البلايا والرزايا.

فجزاك الله يا رسول الله خير ما جزى أولياءه وأنبياءه، وألهمنا اتباعك في كل أمر، وكل فعل وكل توجيه، وصلوات الله وسلامه عليك ما دامت السماوات والأرض».

نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن كل شر، وأن يقربنا من كل خير بفضله وكرمه، وجوده. إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير.

هذا جهد أرجو به وجه الله تعالى، وأن يجعله في صحيفة عملي يوم القيامة فإنني لم أرد إلا رضاه، ولم أطلب إلا محبته، وقربه. والحمد لله في البدء والختام، وله الشكر على ما أنعم وتفضل، وتفضل فبنعمته بدأت، وبفضله أتمت.

\* \* \*

تخريج أحاد بث الباب الثاني من القسم الثاني «أسباب الأمراض النفسية»

# ١. حديث صهيب «عجباً لأمر المؤمن»:

مسلم في الزهد (٢٩٩٩) ٤ /٢٢٩٥ وأحسد في المسند ٤ /٣٣٣ و٣٣٣/ و٦ / ١٥ و ١٦ /

والدارمي بلفظ «بينما رسول الله ﷺ جالس إذا ضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: عجباً من أمر المؤمن كله له خير، وإن إصابه ما يحب حمد الله عليه، فكان له خير، إن أصابه ما يكره، فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره خير له إلا المؤمن» في الرقاق باب المؤمن يؤجر في كل شيء (٢٧٧٧) ٢/٩٠٤-١١١/ وابن حبان في الصحيح (٢٨٩٦) ٧/٥٥١-١٥١/ والطبراني في المعجم الكبير (٢٦٩٧ و٧٣١) ٨/٠١/ وابو نعيم في حلية الأولياء ١/١٥١-١٥١/ والبيهقي في شعب الإيمان (١٠٣١) وفي السنن ٣/٥٧١/ والآداب (١٠٣١) وفي الأربعين الصغري/ ١٠٠١/ وفي السنن ٣/٥٧٥/ والآداب (١٠٣١) وفي

- وعن سعد بن أبي وقاص. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«عجبت للمسلم إذا أصابه خير حمد الله وشكره، وإذا أصابته مصيبة احتسب وصبر، المسلم يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه».

أحسم في المسند (١٤٨٧) و(١٤٩١) ١/١٧١/ و(١٥٩١) ١/١٧١/ و(١٥٩١) ١/١٧١/ و و(١٥٧٥) ١/١٨١/ وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٣١، ١٩٧/ ١١ /١٩٧ والطيالسي في المسند (٢١١)/ ٢٩ / وعبد بن حميد في المسند (١٣٩ و١٤٣) المنتخب ١/١٧٧ (١١٧٨ /١٧٩ والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٦٧) / ٥٧٨ والدوري في مسند سعد (٧٠) ١٢٨ / والبغوي في شرح السنة (١٥٤٠ و١٥٤١) ٥ / ٤٤٩ ـ ٤٤٩ أ والبزار في المسند انظر كشف الاستار (٣١١٥ و ٣١١٥) ٤ / ٢٨ ـ ٢٩ و ٢٩ أوالبحر الزخار (١١٣٨) ٣٤ / ٣٤ و ١١٨٩ و ١١٨٩ و ١١٩٥ و (١١٩٠) ٤ / ٢٩ ـ والشاشي (١٢٩ ـ ١٣١٠) والبيه قي في شعب الإيمان ٨ / ٤٠٨ أ و ١ / ٤٨٤ أ وفي السنن ٣ / ٢٧٦ أ وفي الآداب (١٣٠١) وابن المبارك في الزهد من زيادات نعيم (١١٥) / ٢٧٦ أوي الزهد من زيادات نعيم (١١٥) / ٢٩٢ أوي المسند (٢٩٠) . ووكيع في الزهد (٩٨) ١ / ٣٢٣ ـ ٢٢٢ والهيثم بن كليب في المسند (٢٢١) ١ / ٢٥٣ ـ ١٨٤ أ والدارقطني في العلل (٢٢٠) ٤ / ٢٥١ - ٣٥٣ /

# - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: قال النبي ﷺ : «عجبت للمؤمن لا يقضى الله له شيئاً إلا كان خيراً له».

عند أحمد في المسند (١١٧/ وعبدالله بن أحمد في زوائد المسند (٢٢١ / وابو يعلى في المسند (٢٢١ / ٧ (٤٢١٧ ) وابو يعلى في المسند (٤٢١٧ ) / ٢٢٠ / ٢٢٠ / ٢٢١ / وابو يعلى في المسند (٤٢١٧ ) ٢ / ٢٢١ / وابو حبان في الصحيح (٢٢١ ) ٢ / ٤٣٧ / قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات وأحد أسانيد أبو يعلى رجاله رجال الصحيح غير أبي بحر ثعلبة، وهو ثقة. مجمع الزوائد ٧ / ٢١٠ / قلت: وثعلبة هو ابن عاصم أبوبحر مولى لأنس، ويقال: ثعلبة بن الحكم وقيل ابن مالك، روى عنه جماعة، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، فالحديث لا ينزل عن الحسن لذاته، ويصح لغيره.

والبيهقي في شعب الإيمان ( ٩٩٥١ ) ١٨٩/٧ والقضاعي في مسند الشهاب (٩٩٦ ) ٢ /٣٤٨ والضياء المقدسي في الختارة ١٨٨١ /

#### ٢. حديث عبدالله بن عمرو في الهوى:

قال النووي في الأربعين: حديث حسن رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح [الحديث (٤٣)]. - يعني كتاب (الحجة على تاركي سلوك المحجة، لأبي نصر بن إبراهيم المقدسي (٩٠) - وهو عند البغوي في شرح السنة (١٠٤) / ٢١٣-٢١٢/

قلت: وقد ضعف الحديث لوجود نعيم بن حماد فيه.

وقد بين الإمام ابن حجر ما يجب أن يوقف فيه من نعيم، فقال في هَدْي الساري:

«نعيم بن حماد الخزاعي المروزي نزيل مصر من الحفاظ الكبار، لقيه البخاري، ولكنه لم يخرج عنه في الصحيح سوى موضع أو موضعين، وعلق أشياء أخر، وروى له مسلم في المقدمة موضعاً واحداً، وأصحاب السنن إلا النسائي. وكان أحمد يوثقه. وقال ابن معين: كان من أهل الصدق إلا أنه يتوهم الشيء، فيخطىء فيه. وقال العجلي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ضعيف.

ونسبه أبوبشر الدولابي إلى الوضع. وتعقب ذلك ابن عدي بأن الدولابي كان متعصباً عليه لأنه كان شديداً على أهل الرأي. وهذا هو الصواب، والله أعلم.

هدي الساري ٢ / ٤٧٠ / وقال في التقريب «صدوق يخطىء كثيراً، فقيه، عارف بالفرائض في العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين على الصحيح، وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه، وقال: باقى حديثه مستقيم التقريب /٥٦٤ /

وقال في التهذيب: وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه، ولكن في حديثه أوهام معروفة، وقد قال فيه الدارقطني: إمام في السنة كثير الوهم، وقال أبو أحمد الحاكم: ربما يخالف في بعض حديثه وقد مضى أن ابن عدي قام بتتبع ما وهم فيه. فهذا فصل القول فيه. تهذيب التهذيب ١٠ /٤٦٣ /

قلت: وبالرجوع إلى كتاب الكامل لابن عدي فإني لم أر هذا الحديث في أوهام نعيم بن حماد، فيكون الحديث صحيحاً أو حسناً. والله أعلم.

# ٣. حديث عائشة في هوى النبي. ﷺ قالت:

«كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ﴿ترجى من تشاء منهن، وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیك الله قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك».

#### ٤. حديث أبي ذر في الحب في الله والبغض فيه:

أبو داود في السنة باب مجانبة أهل الأهواء ( ٩٩ ه ٤) ٤ / ١٩٨ / ونسبه إلى البيهةي في الشعب. كنز العمال ١ / ٢٨٨ / [(٣) قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم مجمع الزوائد ١ / ٠٩ / وأورده البخاري في ترجمة باب في الإيمان باب قول النبي عَيَّكُ بني الإسلام على خمس، قال: وهو قول وفعل. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. ١ / ٠٠ / قال ابن حجر: هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة، ومن حديث أبي ذر، ولفظه: أفضل الأعمال: الحب في الله والبغض في الله» [المسند ٥ / ١٤٦ / ] ولفظ أبي أمامة «من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله فقداً استكمل الإيمان» [عند أبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ( ٢٦٨١ ) ع / ٢٢٠ / وهو عند أحمد في المسند ٣ / ٣٥٨ و ٤٤٥ / وهو حديث حسن أو صحيح] وابن أبي شيبة في المصنف ١٣ / ٣٥٨ / والبيهةي في شعب الإيمان

(9.71) وهو عند الطبراني في الكبير (717) و(777) و(777) و(777) و(777) و(777) و(777) و(778) و(778) و(778) و(778) و(778) و(778) و(778) والطبراني في الأوسط وفيه صدقه بن عبد الله السمين ضعفه البخاري وأحمد وقال أبو حاتم: محله الصدق. مجمع الزوائد (778) و(78) والبغوي في شرح السنة (78) و (78)

- وللترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني. رضي الله عنه. أنه سأل رسول الله ﷺ عن أفضل الإيمان؟ قال: «أن تحب لله، وتبغض لله، وتعمل لسانك في ذكر الله».

في صفة القيامة باب ( ٢٢ ) ( ٢٦٤٢ ) وقال: حديث حسن وزاد أحمد فيه «ونصح لله» [ ٥ / ٢٤٧ / ] وزاد في أخرى «ويعمل لسانه في ذكر الله». [عند أحمد في المسند ٤ / ٢٤٧ / لكنه في مسند معاذ بن جبل بإسنادين] ٣ / ٤٣٨ و ٤٤٠ / ونسبه في كنز العمال بهذه الزيادة لابن منده وأبو نعيم. ١ / ٢٨٧ / قال الهيثمي: في الأولى رشدين بن سعد: وفي الثانية ابن لهيعة، وكلاهما ضعيف. مجمع الزوائد ١ / ٨٩ / . وزاد الحاكم في روايته « وأنكح لله» وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ٢ / ١٤٠ /

«لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله».

[أحمد في المسند ٣/ ٤٣٨ و ٤٣٨ ] ولفظ البزار (رفعه) «أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله» 1/٦٢ / قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد، وهو منقطع ضعيف. مجمع الزوائد 1/ ٨٩ /

- ولأحمد من حديث البراء بن عازب. رضي الله عنهما . قال: «كنا جلوساً عند النبي على فقال: أي عرى الإيمان أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة وما هي به. قالوا: صيام رمضان. قال: حسن وما هو به. قالوا: الجهاد. قال: حسن وما هو به.

قال: «إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله» [المسند ٤ / ٢٨٦ / ]

- وعن كعب قال: من أقام الصلاة، وآتى الزكاة وسمع وأطاع فقد توسط الإيمان، ومن أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.

عند هناد في الزهد (٤٨٩) ١ /٥٦٨ / وابن أبي شيبة في المصنف ١١ /٤٧ / والإيمان /٤٣ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦ /٣١ / وابن حبان في روضة العقلاء (أخره) /٢٣٧ / -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَيَالَةُ لأبي ذر: «أي عرى الإيمان -أظنه قال -أوثق؟. قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله والبغض في الله » عند الطبراني في المعجم الكبير (١١٥٣٧) ١١ / ١١ / ٢١٥ / والبيهقي في شعب الإيمان (٩٥١٣) ٧ / ٧ / وفي تاريخ جرجان / ٢٨١ /

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «أحب لله وأبغض لله وعاد ِ لله، ووالٍ في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بدلك». ابن المبارك في الزهد (٣٥٣) موقوفاً / ١٢٠ / والطبراني مجمع الزوائد

- وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال:

«إن من الإيمان أن يحب الرجل أخاه لا يحبه إلا لله وفيه».

عبدالرزاق في المصنف (٢٠٣٢٣) ٢٠١/ ٢٠١/ والطبراني في الأوسط وزاد «من غير مال أعطاه فذلك الإيمان» ذكره المنذري في الترغيب والترهيب

وفي رواية: قال رسول الله ﷺ: «يا عبدالله، أي عرى الإسلام أوثق؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: الولاية في الله والبغض في الله.. الحديث

البيهقي في شعب الإيمان ( ٩٥٠٩) ٧ / ٦٨ / و ( ٩٥١٩) وفيه طول ٧ / ٦٩ / و البيهقي في شعب الإيمان ( ٩٥٠٩) ٧ / ٦٨ / و وفي رواية النسائي لحديث أنس بن مالك في حلاوة الإيمان في باب طعم الإيمان: «أن يكون الله عزوجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله وأن يبغض في الله .. » ٨ / ٨٨ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٩٥١٢) ٧ / ٧ /

#### ه. حديث أنس في حلاوة الإيمان:

البخاري في الإيمان باب حلاوة الإيمان (١٦) ١/٧٧/ وباب من كره أن يعود في الكفر (٢١) ١/١٩/ وفي الأدب باب الحب في الله (٢١) ١٠/١٩/ وفي الأدب باب الحب في الله (٢١) ١/ ٢١/ ٤٧٨/ وفي الإكراه باب من اختار القتل والهوان على الكفر (٢٩٤١) ١/ ٣٣٠/ ومسلم في الإيمان (٣٤) ١/ ٢٦٠٦/ والترمذي في الإيمان باب (حدثنا قتيبة) (٢٥٥١) وقال: حسن صحيح ٤/١٢/ والنسائي في الإيمان باب طعم الإيمان (٢٠٠٥) ٨/ ٩٠٦٥ وباب حلاوة الإسلام (٤٠٠٥) ٨/ ٩٧/ وابن ماجه في الفتن باب الصبر على البلاء (٢٣٠٤) ٢/ ١٣٢٨ وأحمد في المسند ٣/ ١٠٢ و١١١ و١٧١ و١٧١ و٢٠٠

و ٢٤٨ و ٢٧٥ و ٢٨٨ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٠٣١) ١١ / ٢٠٠ / والطيالسي في المسند ( ١٩٥٩) / ٢٦٤ / وابن المبارك في الزهد ( ٢٨٧) / ٢٨٥ / وابن حبان في المسند ( ١٩٥٩) / ٢٦٤ / وابن المبارك في الزهد ( ٢٨٧) / ٢٨٥ / وابن حبان في الصحيح ( ٢٣٧ و ٢٣٨ ) / ٢٨٧ و ٢٨٨ / وابن منده في «الإيمان» ( ٢٨٦ و ٢٨٣ / ٢٥١ / والطبراني في بإسنادين و ٢ / ٢٨٨ / وابن منده في «الإيمان» ( ٢٨٦ و ٢٨١ / ٢٥١ / والبغوي في شرح الكبير ( ٤٢٧) ١ / وفي المعجم الصغير ( ٣٧٧) ١ / ٢٥٧ / والبغوي في شرح السنة ( ٢١) ١ / ٤٨٨ ـ ٩٤ / والبيه قي في شعب الإيمان ( ٣٠٠٩) ٢ / ٤٨٨ ـ ١٩٨ / والبيه قي في شعب الإيمان ( ٢٠٠٩) ٢ / ١٩٩ / / والبيه ور ١٣٧١)

آ. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه. قال: كنا مع النبي رهو آخذ بيد عمربن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي رهو «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن، والله. لأنت أحب إلي من نفسى. فقال النبي رها عمر»:

البـــخـــاري في الإيمان والنذور باب كـــيف كـــانت يمين النبي عَلِيهِ ( ١٦٢٣) ١١ / ٥٣٢ / وفي فـضائل الصـحابة باب مناقب عـمـر-رضي الله عنه ـ ( ٣٦٩٤) مختصراً ٧ / ٥٣ / وفي الاستئذان باب المصافحة ( ٦٢٦٤ ) مختصراً ١ / ٢٦١ / ١٣٢- ١٣١ / والبغوي في شعب الإيمان للبيهقي ( ١٣٨١ و ١٣٨١ ) ٢ / ١٣١٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٣ ) ١ / ١٥ /

# ٧. حديث أنس «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده».

البخاري في الإيمان باب حب الرسول عَلَيْكُ من الإيمان (١٥) ١/٥٥/ ومسلم في الإيمان (١٥) ١/٥٢/ والنسائي في الإيمان باب علامة الإيمان (٢٨٠٥) و٢٠٥٥ الإيمان (٢٨٠ و ٥٠٢١ / والنسائي في الإيمان باب علامة الإيمان (٥٠٢٠ / و(١٠٥٠ و٥٠٣١) م/١١٥ / وابن ماجه في المقدمة باب في الإيمان (٦٧) ١/٢٦ / والدارمي في الرقاق باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب

لنفسه (٢٧٤١) ٢/٣٩٧/ وابن خريمة في الصحيح ١/٥٥/ وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٠١) ٢/٠٠/ مرسلاً عن الحسن والبيهقي في شعب الإيمان (٢٣٧١) ١٢/٠٠/ والبغوي في شرح السنة (٢٢) ١/٥٠/ وأبو عوانه في المسند ٢/٣٧/

# - ومـثله عن أبي هريرة. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده».

البخاري في الإيمان باب حب الرسول عَلَيْكُ من الإيمان (١٤) ١/٤٧-٧٥ وهو من أفراد البخاري عن مسلم فتح الباري ١/٥٥ والنسائي في الإيمان باب علامة الإيمان (٥٠٣٠) ١/١١٥ ونسبه إلى ابن منده فتح الباري ١/٥٥ والبيهقي في شعب الإيمان (١٣٨٣) ٢/١٣٢ /

# ٨. حديث أبى سعيد «إن المؤمن ينظر بنور الله»:

٢ / ٣٦٠ / ومختصره ٢ / ٣٦٥ / وذكر نسبته إلى ابن أبي حاتم أيضاً. والدر المنثور \$ / ٣٦٠ / - وذكر السيوطي في الدر المنثور حديث أبي سعيد ونسبه إلى: البخاري في التاريخ الكبير. وابن أبي حاتم، وابن السني وأبو نعيم - معاً في الطب - وابن مردويه والخطيب ٤ / ١٠٣ /

- وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على:

«اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله».

الطبري في التفسير ٨ / ٤٦ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٩٤ / وفيه فرات بن السائب

- وعن ثوبان. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله عليه:

«احذروا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله، وينطق بتوفيق الله».

الطبري ١٨١٤/ ٤٦ /٧٤/ وأبو الشيخ / ١٢٨ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٨١/

- وعن أنس. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله علي:

«إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم» وهو حديث حسن.

عند الحكيم الترمذي في والنوادر والبزار والطبراني في الأوسط وابن السني في الطب النبوي وأبو نعيم في الطب النبوي. انظر الدر المنثور ٤ / ١٠٣ / وهو عند الطبري في تفسيره ١٠٠٥ / ٤٦ / ١٠٠٥ / والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٠٥ و ١٠٠٥ / ٢ / ٢ / ١٠٧١ / وأبو الشيخ في الثواب والواحدي قال: وحسنه الهيثمي والسخاوي

- وعن أبي أمامة . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله».

#### ٩. حديث ابن عباس رضى الله عنهما في الدعاء «بالنور» للمؤمن:

سبق (١٠٨) في الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض».

# ١٠. حديث أبي هريرة رَضُّ في معاداة أولياء الله:

وتتمته «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته».

البخاري في الرقاق باب التواضع ( ٢٥٠٢) ١١ /٣٤٨ - ٣٤٩ وابن حبان في الصحيح ( ٣٤٧) ٢ / ٥٨ / والبغوي في شرح السنة ( ١٢٤٨) ٥ / ١٩ /

قال ابن حجر ـ بعد أن ذكر ما في «خالدبن مخلد» شيخ شيخ البخاري ـ من مقال: ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً منها:

- عن عائشة رضي الله عنها: قالت: قال رسول الله على قال الله عنها عزوجل: «من أذل لي ولياً فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن وفاته، لأنه بكره الموت، وأكره مساءته».

أخرجه أحمد في الزهد [قلت: وهو في المسند ٦ / ٢٥٦ / ] وابن أبي الدنيا [في الأولياء ٤٥] وأبو نعيم في الحلية [ ١ / ٥ / ] والبيهقي في الزهد [ ١٧١ و ١٧١ / ]

من طريق عبدالواحد بن ميمون عن عروة عنها. وذكر ابن حبان [٢/٥٩-٥٩] وابن عدي أنه تفرد به، وقد قال البخاري: إنه منكر الحديث لكن أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال: لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبدالواحد.

[قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه عبدالواحد بن قيس [هكذا قال] وثقه أبوزرعة والعجلي وابن معين في إحدى الروايتين، وضعفه، وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه هارون بن كامل، ورواه البزار بنحوه «مجمع الزوائد» ٢ /٧٤هـ٨١٥ / ومثل ذلك قاله في ١٠ / ٢٦٩ / ] والحكيم الترمذي في النوادر / ١٥٠-١٥١ / والقضاعي في مسند الشهاب (١٤٥٧)

- ومنها عن أبي أمامة رضي الله عنه: عن رسول الله على قال: إن الله تعالى يقول: «ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكون أنا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته وإذا استنصرني نصرته، وأحب ما تعبدني عبدي به النصح لي».

أخرجه الطبراني [قال الهيثمي: في الكبير، وله عنده في رواية عن النبي على قال:

-«من أهان لي ولياً، فقد بارزني بالعداوة، ابن آدم لن تدرك ما عندي

إلا بأداء ما افترضت عليك، ولا يزال عبدي يتحبب إلي بالنوافل حتى

أحبه..» فذكر معناه.

وفي الطريقين «علي بن يزيد» وهو ضعيف ـ مجمع الزوائد ٢ / ٢٤٨ / ] والبيهقي في الزهد» بسند ضعيف. وهو عند الطبراني في المعجم ( ٧٨٣٣ و ٧٨٨٠) ٨ / ٢٠٦ و ٢٠٦ / روالثاني منها بلفظ من أهان.

- ومنها: عن علي رضي الله عنه: عند الإسماعيلي في مسند علي وسنده ضعيف.

- ومنها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي ولياً فقد ناصبني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موت المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته، وربما سألني وليي المؤمن الغنى، فأصرفه من الغنى إلى الفقر ولو صرفته إلى الغنى لكان شراً له، وربما سألني وليي المؤمن الفقر، فأصرفه إلى الغنى ولو صرفته إلى الفقر لكان شراً له. إن الله تعالى فأصرفه إلى الغنى ولو صرفته إلى الفقر لكان شراً له. إن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وجمالي، وارتفاع مكاني: لا يؤثر عبدي هواي على هوى نفسه إلا أثبت أجله عند بصره، وضمنت له السموات والأرض رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر».

[قال الهيشمي: وفيه من لم أعرفهم. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٧٠ / ] قال ابن حجر: أخرجه الطبراني وسنده ضعيف.

- وعن أنس رضي الله عنه : عن النبي على عن جبريل عليه السلام . عن الله تعالى قال: «من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأغضب لأوليائي كما يغضب الليث الحرد، وما تقرب إلي عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه، وما زال عبدي المؤمن يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا، ويدا، ومؤيدا، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته، ولابد له منه، وإن من عبادي المؤمنين لن يسألني الباب من العبادة، فأكفه عله ألا يدخله عُجْب، فيفسده ذلك،

وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوبهم، إني عليم خبير»)

أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني [لم أجده في المطبوع من الكبير] وفي سنده ضعف وأخرجه البغوي في شرح السنة (١٢٤٩) ٥ / ٢٦-٢٢ / والقضاعي في مسند الشهاب (١٤٥٦) ٢ /٣٢٧ / وابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء (١) وأبو نعيم في حلية الأولياء. والطبراني في الأوسط.

[قال الهيشمي: وفيه عمر بن سعيد أبو الأحوص الدمشقي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٧٠ /

- وعن حذيفة - رضي الله عنه. أخرجه الطبراني «مختصراً. وسنده حسن غريب. [ولم أجده في المطبوع من المعجم الكبير] -

«إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله ولياً، فقد بارز الله بالمحاربة، ان الله يحب الأبرار الاتقياء الأخفياء، الذين إذا غابوا لم يُفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا، ولم يُعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة».

أخرجه ابن ماجه [ في الفتن باب من ترجى له السلامة في الفتن ( ٣٩٨٩) ٢ / ١٣٢١-١٣٢٠ / وقال في الزوائد: في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف] وأبو نعيم في الحلية مختصراً [حلية الأولياء ١/٥/] وسنده ضعيف أيضاً. [والطحاوي في مشكل الآثار ٢/٣١٧] [قلت: ليس إسناده ضعيفاً وذلك لأن الراوي عن ابن لهيعة عبدالله بن وهب وهو ممن اتقن في الأخذ عن ابن لهيعة حيث أخذ من أصوله.]

- وعن وهب بن منبه - مقطوعاً - أخرجه أحمد في الزهد وأبو نعيم في «الحلية»

قال ابن حجر - بعد أن ذكر هذه الروايات: وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إخراج حديث أبي هريرة: لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان - يعني غير حديث الباب وهما هشام الكناني عن أنس، وعبد الواحد بن ميمون عن عائشة وكلاهما لا يصح» انظر ١١ / ٣٤٩- ٥٠٥ /

قلت: وقد ذكر ابن حجر أثناء إيراده للروايات، رواية لميمونة - رضي الله عنها - ولكنه لم يذكرها في الروايات، ولعل ذلك لأن في إسناد روايتها «كذاب» وروايتها قالت: أن رسول الله عليه قال: قال الله عزوجل:

«من آذى لي ولياً، فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء فريضتي، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، وإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن موته، وذلك أنه يكره الموت، وأنا أكره مساءته».

قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن خالد السمني، وهو كذاب مجمع الزوائد ١٠ / ٢٧٠ /

#### ١١. حديث ثوبان مَرْفِيْنَ : من قال حين يمسى..

الترمذي في الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى (٣٤٤٩) وقال

حديث حسن غريب من هذا الوجه ٥ / ١٣٣ / وفيه سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس، فكأن الترمذي أراد: حسن لغيره. ولكن يشهد له الأحاديث الأخرى التي وردت معناه، ولذلك حسنه الترمذي، ثم ابن حجر في نتائج الأفكار.

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً ومحمد رسولاً وجبت له الجنه».

أبو داود في الصلاة باب في الاستغفار (١٥٢٩) ٢ / ٨٨-٨٨ / وعبد بن حميد المنتخب (٩٩٧) ٢ / ١٠٨ / وهو حسن

- وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «من قال حين يصبح، وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً، وبمحمد على نبياً كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة».

أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (٢٠٠٥) ٤ /٣١٨ والنسائي في عصمل اليوم والليلة باب ثواب من قال حين يصبح وحين يمسي «رضيت بالله رباً..(٤) / ١٣٥ / وباب ما يقول إذا أمسى (٥٦٥) / ٣٧٩ وابن السني من طريق النسائي (٦٨) ٣٥ / وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (٣٨٧٠) في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات ٢ /١٢٧٣ / والبخاري في التاريخ. والحاكم في المستدرك قال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ١ /١٥٨ وابن أبي شيب شب قيل المصنف (٢٥٩٢) ٩ /٧٨ من رواية أبي سلم. وبان أبي شيب من رواية ممطور الحبشي قال: مر به رجل فقالوا: هذا خادم النبي عَمَا فهل هو أنس أم ثوبان! أم أبو سلمى: راعي رسول الله عَمَا في ما خادم النبي عَمَا فهل هو أنس أم ثوبان! أم أبو سلمى: راعي رسول الله عَمَا في المه الله عَمَا في المناد المنادي والمنادي والمناد الله عَمَا في المناد الله عَمَا في المناد الله عَمَا في المناد المناد الله عَمَا في المناد المناد المناد الله عَمَا في المناد المناد الله عَمَا في المناد الله عَمَا في المناد المناد المناد المناد الله عَمَا في المناد المناد المناد الله عَمَا في المناد المناد المناد المناد المناد الله عَمَا في المناد الله عَمَا في المناد المناد الله عَمَا في المناد المناد الله عَمَا في المناد الله عَمَا في المناد ال

فالصحابي فيه مجهول، وأبو سلام ممطور الحبشي روى عن ثوبان، والنعمان ابن بشير، وروايته عن أبي ذر وحذيفة مرسله، وأنكر ابن معين وابن حنبل وابن المديني سماعه من ثوبان (انظر المراسيل لابن أبي حاتم / ١٣١/ وجامع التحصيل /٣٥٣/

والحديث عند ابن ماجه مختصراً عن أبي سلام ـ خادم النبي عَلِيه وكذا هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه. قال الحافظ ابن حجر: أبو سلام هو خادم النبي عَلِيه . وقيل: عن أبي سلام عن خادم النبي عَلِيه وهو الصحيح. تهذيب التهذيب ١٢٥/١/ الإصابة ٤/٣٩/ جامع التحصيل / ٣٨٥ قلت: ولا يؤثر إبهام الصحابي. والحديث عند البغوي في شرح السنة (١٣١٤) ٥/١١١/ وابن حبان في صحيحه (٨٦٣) البغوي أبي شرح السنة (١٣٢٤) ٥/١١١/ وابن حبان في صحيحه (٨٦٣)

# ١٢. حديث سعد بن أبي وقاص رَرِّكُ في القول عند الأذان:

مسلم في الصلاة (٣٨٦) ١/ ٩٩٠/ وأبو داود في الصلاة باب ما يقول إذا أذن المؤذن (٥٢٥) ١/ ١٤٥/ والترمذي في الصلاة باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء (٢١٠) وقال: حسن صحيح غريب ١/ ١٣٦/ وابن حبان في الصحيح (٢١٠) ٤/ ١٩٥/ وابن خريمة في الصحيح (٢١١) و٢٢١) والنسائي في الصحيح (٢١١) ١/ ١٩٥/ وابن خريمة في الصحيح (٢١١) و١٢١/ وابن أبي الأذان باب الدعاء عند الأذان ٢/ ٢٦/ وفي عمل اليوم والليلة (٧٣) ١٦٩/ وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢٦٦/ وأحمد في المسند ١/ ١٨١/ والحاكم في المستدرك وابن ماجه في الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن (٢٢١) ١/ ١٣٨-٢٣٩/ وأبو عوانة في المسند ١/ ٢٥٠/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٤٥/

#### ١٣. حديث البراء في الدعاء قبل النوم:

سبق ( ٦٥ ) الفصل الأول من القسم الأول.

# ١٤. حديث أبي هريرة رضي في الدعاء عند الصباح:

أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٦٨) ٤ /٣١٧ والترمذي في

الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ونصه: «كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل... ( ٣٤٥١) وقال: حسن ٥ / ١٣٤ / \_ والبخاري في الأدب المفرد ( ١٩٩) / ٣٠٩ / والطبراني في الدعاء وأحمد في المسند ٢ / ٣٥٤ و ٢٥٠ /

وابن ماجمه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وأذا أمسى (٣٨٦٨) ٢ / ١٢٧٢ /

#### ١٥. حديث ابن مسعود في الدعاء عند الصباح والمساء:

مسلم في الذكر والدعاء ( ٢٧٢٣ ) ٤ / ٢٠٨٩-٢ / وأبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أمسى ( ٥٠٧١ ) ٤ /٣١٨-٣١٧ / والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى ( ٣٤٥٠ ) وقال حسن صحيح ٥ / ١٣٤-١٣٣ /

#### ١٦. حديث شداد بن أوس في سيد الاستغفار:

البخاري في الدعوات باب أفضل الاستغفار (٣٠٦٦) ١١/ ١٠٠ - ١٠١ / وباب ما يقول إذا أصبح (٣٣٢٦) ١١/ ١٣٤ / والنسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من شر ما صنع ٨/ ٤٦ - ٢٤٧ / والترمذي في الدعوات باب (١٥) (٣٤٥٣) وقال: حسن غريب ٥/ ١٣٥ / والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٩) / ١٤١ - ١٤٤ / و(٤٦٤ و ٤٦٤) و و ٤٦٤ و و ٤٦٤ و و ٤٦٥ ) / ١٣٤ - ١٤٤ / وأحمد في المسند و ٥٦٤ ) ٣٣٤ - ١٢٢ / وأحمد في المسند (١٣٠٨) ٤ / ١٢١ / و (١٧٠١) ٤ / ١٢٥ / والبغوي في شرح السنة (١٣٠٨) ٥ / ١٢٢ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٩٦ / وابن حبان في الصحيح (٩٣٢ و ٩٣٢ )

و ٩٣٣) ٢١٢-٢١٢/ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ٤٥٨ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٧١٧٧ و ٧١٧٣) و ٧١٨٩) والبخاري في الأدب المفرد ( ٦١٧) / ١٦١ / و ( ٦٢٠ ) / ١٦٢ / و

- وعن جابر. رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

«تعلموا سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وأنا عبدك، وعلى عهدك ووعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فأغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ٣٧٤) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٤٦٧ ) و ١٩٠٤ / ٣٣٥ / والطبراني

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «إن أوثق الدعاء أن يقول: اللهم أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اغفر لي».

عند البخاري في الأدب المفرد (٦٦٧) / ١٧٣ /

- وعن بريدة . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«من قال: اللهم أنت ربي لا إله أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء بنعمتك، وأبوء بذنبي فأغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو ليلته، دخل الجنة».

النسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠) /١٤٤ / و(٢٦٦) /٣٣٤ / و(٥٧٩)

/٣٨٦/ وأحمد في المسند ٥/٣٥٦/ وأبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبح (٥٠٧٠) ٤/٣١٧/ وابن ماجه في الدعاء باب ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى (٣٨٧٢) ٢/٤٧٤/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي ١/٤١٥/٥١٥ وابن حبان في الصحيح (١٠٣٥) ٣/٨٠٣ـ٩٠٩ والبغوي في شرح السنة (١٣٠٩) ٥/٩٦٩ وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٣) ٢٤/ والبزار: كشف الاستار (٤٦٥)

- وعن أبي مالك الأشعري. رضي الله عنه. «إن أوفى كلمة عند الله تعالى. أن يقول العبد اللهم أنت ربي» عند الطبراني (٣٤٤٩) ٢٩٠/٣/

# ١٧. حديث ابن عباس في دعاء النبي ﷺ:

أبو داود في الصلة باب ما يقول الرجل إذا سلم (١١٠ و ١٥١١) ٢ / ٨٤ ٨٨ / والترمذي في الدعوات باب (١١٤) الحديث (٢٦٢١) وقال: حسن صحيح ٥/٢١٤ / وابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله على (٣٦٢١) ٢/٩٥١ / ١٢٥٩ / ٢١٤ وابن ماجه في المسند (١٩٩٧) ٢/٢٧ / والبخاري في الأدب المفرد (١٦٤ و ٢٦٥ و ٢٦٠ و و١٠٠ / ١٧٧ - ١٧٧ / وابن أبي عاصم في السنة (٣٨٤) ١ / ١٦٨ / والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٧) / ١٩٩٩ / وابن حبان في الصحيح (١٤٨ و ٩٤٩) ٣ / ٢٢٧ - ٢٢٩ / ٢٢٧ وابن أبي شيبة في المصنف ١١ / ١٨٠ / وعبد بن حميد في المسند (١١٧) والطبراني في الدعاء (١١٤١ و ١٤١١) والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والطبراني في الدعاء (١١٤١ و ١٤١١) والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي في السنة (١٩٥٠) ١ / ١٨١ / مختصراً والمخبت: الخاضع الحاشع المتواضع. والأواه: المتضرع. والحوبة: الإثم. والسخيمة: الحقد في النفس. وامكر لي: أي أوقع بلاءك يا رب بأعدائي لا بي.

- وعن أبي الأزهر. رضى الله عنه. أن رسول الله على كان يقول:

«إذا أخذ مضجعه من الليل: بسم الله، وضعت جنبي لله، اللهم اغضر لي ذنبي وأخسئ شيطاني (أي اطرده) وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى (أي في الجتمع الأعلى من الملائكة المقربين)».

أبو داود في الأدب باب ما يقول عند النوم (٥٠٥٤) ٥ /٣١٣/ وإسناده حسن، وحسنه النووي في الأذكار.

- ومن حديث عبادة بن الصامت. رضي الله عنه. أن رسول الله على الله عنه أن رسول الله وحده لا شريك لله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، والحمد لله، وسبحان الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو قال: ثم دعا استجيب له، فإن عزم، فتوضأ وصلى، قبلت صلاته».

البخاري في التهجد باب فضل من تعار من الليل فصلى (١١٥٤) ٣/٤-٤١ / وأبو داود في الأدب باب ما يقول إذا تعار من الليل (٢٠٥) ٥/٤١٣ / والترمذي في الدعوات باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل (٤٧٤) وقال: حسن صحيح غريب ٥/٤٤-٥١ / وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل غريب ٥/١٤٢ / والنسائي في عمل اليوم والليلة (٨٦١) / ٤٩٢ / والدارمي في الاستئذان باب ما يقول إذا انتبه من الليل (٢٦٨٧) ٢/٣٧٧ / وابن حبان في الصحيح (٢٦٨٧) ٢/٣٧١ / وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٥٩) ٢/٣٠١ / وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٥٩) ٢/٧٧ / وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٥٩) وابن السني في عمل اليوم

- وعن عائشة. رضي الله عنها. قالت: إن رسول الله على كان إذا استيقظ من الليل قال: «لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم استغفرك لذنبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علماً، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي

# من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب».

ابن السني في عمل اليوم والليلة (٧٥٦) /٣٥٣/ وأبو داود في الأدب باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل (٣٠١٥) ٤/٤ ٣١/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي ١/٤٥/

- ومن حديث أبي ذر. رضي الله عنه. قال: كان النبي على إذا أخذ مضجعه من الليل قال: «اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور».

البخاري في الدعوات باب ما يقول إذا أصبح ( ٦٣٢٥) ١١ / ١٣٤ / وفي التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى ( ٧٣٩٥) ١٣ / ٣٩٠ / والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٧٥٠) / ٤٤٨ / و( ٨٦٠) / ٤٩٢ /

- ومن حديث البراء بن عازب. رضي الله عنهما. أن النبي على كان إذا أخذ مضجعه قال: «اللهم باسمك أحيا، وباسمك أموت» وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور».

مسلم في الذكر ( ٢٧١١) ٤ / ٢٠٨٣ / وأحمد في المسند ٤ / ٢٠٠٣ و ٢٩ / المسلم في الذكر ( ٢٧١١) ١٩٠٤ / وأحمد في المسند ٤ / ٢٠٠ و ٢٩٤ / والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ٧٥١) / ٤٤٨ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه المسنف ( ١٩٥٥) ٩ / ٧٧ – ٧٢ /

- ومن حديث حذيفة. رضي الله عنه. أن رسول الله عَلَيْ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللهم أحيا وأموت» وإذا استيقظ قال« الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا وإليه النشور»

سبق تخريجه (٦٦) في الفصل الأول من القسم الأول.

- ومن حديث أنس. رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«من قال حين يصبح أو يمسي: «اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشه، وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك، وإن قالها حين يمسى غفر له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب».

أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٦٥) ٤/٣١٧/ و(٥٠٧٥). والترمذي في الدعوات باب (٨١) الحديث (٣٥٦٧) وقال: حديث غريب ٥/٨٨-١٨٩/ والبخاري في الأدب المفرد (١٢٠١) ٣١٠/ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١/٣١٥/ والبغوي في شرح السنة (١٣٢٣) ٥/١١/ وهو حديث حسن بشواهده ذكر بعضها ابن حجر في نتائج الأفكار.

- وحديث أبي هريرة رضي أن أبا بكر الصديق. رضي الله عنه قال: يا رسول الله على مرني بكلمات أقولهن إذا أمسيت وإذا أصبحت. قال: قل: «اللهم فاطر السموات والأرض، وعالم الغيب والشهادة، رب كل شيء، ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه». قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضعك».

والطيالسي (٩) ٤ / و(٢٥٨٢) /٣٣٦/

- ومن حديث عبد الله بن غنام البياضي. رضي الله عنه. أن رسول الله عنه. أن رسول الله عنه أو بأحد الله عنه أو بأحد من خلقك، فإنها منك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسى فقد أدى شكر ليلته».

أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح ( 0.00 ) \$ /0.00 وفي إسناده عبدالله بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات وابن حبان في صحيحه ( 0.00 ) لكن قال ابن عباس) وحكم المحققون أنه تصحيف ( 0.00 ) 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 المعناء ( 0.00 ) 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00 / 0.00

- وحديث عبدالرحمن بن أبزى . رحمه الله عن أبيه . أن رسول الله . عن أبيه . أن رسول الله . عن يقول إذا أصبح: «أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد على وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيضاً مسلماً، وما كان من المشركين».

أحمد في المسند ٣/٢٠٤/ والدارمي في الدعماء باب ما يقول إذا أصبح ٢/٢٢/ وقال عبد القادر أرناؤوط: وإسناده حسن. هامش جامع الأصول لابن الأثير ٤/٢٥٢/

- وحديث ابن عمر. رضي الله عنهما. أن رسول الله على لم يكن يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي، وحين يصبح: «اللهم إنى أسألك العافية في

الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

قال ابن الأثير: الاغتيال: الاحتيال، وحقيقته أن يدهى الإنسان من حيث لا يشعر، ولهذا قال، احفظني من بين يدي.. أي من جميع جهاتي حتى لا أغتال. جامع الأصول ٤ / ٢٤٧ – ٢٤٧ / وقد سبق تخريج الحديث انظر الباب الأول من القسم الأول – الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض رقم الحديث (١٦).

# - حديث عثمان رضي الله عنه. أن رسول الله ﷺ قال:

«من قال حين يصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، ولا في السموات وهو السميع العليم. ثلاث مرات. لم تصبه في يومه فجاءة بلاء، ومن قالهاحين يمسي لم تصبه فجاءة بلاء في ليلته».

أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (٨٨، ٥ و ٩٨، ٥) ٥ /٣٢٤-٣٢٣ / والترمذي في الدعوات باب ما جاء ما يقول إذا أصبح وإذا أمسى (٣٤٤٨) وقال: حسن غريب صحيح ٥ /١٣٣-١٣٣ / وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح، وإذا أمسى (٣٨٦٩) ٢ /١٢٧ / وأحسم في المسند (٤٤٦) ١ /٦٣ / أصبح، وإذا أمسى (٣٨٦٩) ٢ /٧٢ / وأحسم في المسند (٤٤١) ١ /٦٢ / و(٤٧٤) ١ /٦٢ / والمعالم وابن حبان في الصحيح و(٤٧٤) ١ /٦٢ / والطيالسي في المسند (٩٩) / ١٤ / والبخاري في الأدب المفرد (٢٥٠) / ١٧١ / والنسائي في عسمل اليوم والليلة (٣٤٦ و٧٤٧) الأدب المفرد (٢٥٠) / ١٧١ / والنسائي في عسمل اليوم والليلة (٣٤٦ و٧٤٧) الإسناد وأقره الذهبي ١ / ١٤ / ٥ / والبزار في المسند (٣٥٧) والطحاوي في مشكل الآثار

\$ / ١٧١ / وابن السني في عمل اليوم والليلة (٤٤) ٢٥-٢٥ / والبغوي في شرح السنة (٢٣٨ / وابن السني في الحلية (١٣٢٦) ٥ / ١١٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ٢٣٨ / وأبو نعيم في الحلية ٩ / ٢٤ / وعبد بن حميد في مسنده (٩٤٤) وهو حديث صحيح.

- وحديث أبي مالك الأشعري: قالوا: يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا، وإذا أمسينا، وإذا اضطجعنا، قال: قولوا: «اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء، والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءاً أو نجره إلى مسلم».

أبو داود في الأدب باب ما يقوله إذا أصبح (٥٠٨٣) ٢ /٣٢٢ / وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي عن أبيه، وعابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، ويشهد له حديث أبى راشد الحبراني الآتي وحديث أبي بكر السابق.

## - وحديث عبدالله بن عمرو. رضى الله عنهما:

عن أبي راشد الحبراني قال: أتيت عبدالله بن عمرو بن العاص. فقلت له: حدثنا حديثاً مما سمعت من رسول الله. وأله فألقى إلي صحيفة، فقال: هذا ما كتب لي رسول الله والله والله والله والله المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه والله المناه الله المناه والمناه المناه الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم».

الترمذي في الدعوات باب ( ١٠١ ) الحديث (٣٥٩٨ ) وقال: هذا حديث حسن غريب في هذا الوجه ٥ /٢٠٣ / ومن حديث أبي مالك الأشعري. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عنه. قال: قال رسول الله عنه. وأصبح الملك لله رب الله عنه. وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم: فتحه، ونصره، ونوره، وبركته وهداه. وأعوذ بك من شرما فيه، وشرما بعده، ثم إذا أمسى، فليقل مثل ذلك».

أبو داود في الأدب باب ما يقول أذا أصبح (٥٠٨٤) ٢ / ٣٢٢ | قال عبدالقادر الأرناؤوط: وهو حديث حسن. هامش جامع الأصول ٢٥٠ / ١

. ومن حديث ابن عمر. رضي الله عنهما . أن رسول الله على كان يقول إذا أخذ مضجعه: «الحمد لله الذي كفاني وآواني، وأطعمني، وسقاني. والحمد لله الذي من علي فأفضل، والذي أعطاني، فأجزل. والحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء ومليكه أعوذ بالله من النار».

أبو داود في الأدب باب ما يقال عند النوم (٥٠٥٨) ٤ /٣١٣ قال عبد النوم (٥٠٥٨) عبدالقادر الأرناؤوط: وإسناده صحيح. هامش جامع الأصول ٤ /٢٥٨ والبغوي في شرح السنة (١٣٢٩) ٥ /٥٠١ / وابن حبان في الصحيح (١٣٢٩) ٢١ / ٣٤٩ والنسائي في اليوم والليلة (٧٩٨) وفي الكبرى في النعوت وأحمد في المسند ٢ /١١٧ / وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٧٢٨).

11. حديث عائشة رضي الله عنها في النفث بالمعوذات: سبق تخريجه في الفصل الثالث في «التداوي بالقرآن» ( ١١) من الباب الأول.

#### ١٩. حديث عقبة رَوْقُكُ في المعوذات:

مسلم في صلاة المسافرين ( ١٤٦٢ ) ١ /٥٥٨ / وأبو داود في الصلاة باب في المعوذتين ( ١٤٦٢ ) والترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في المعوذتين ( ٣٦٦

و٣٦٧) وقال عن الأول: حسن صحيح والثاني حسن غريب ٤ / ٢٤٤ / وفي التفسير باب ومن سورة المعوذتين (٣٤٢٦) وقال: حسن صحيح ٥ / ١٢٢ / والنسائي في الأفتتاح باب الفضل في قراءة المعوذتين ٢ / ١٥٨ / وفي الاستعاذة ١ / ١٥٠٥ وفي عمل اليوم والليلة (١٨٨) / ٤٠٥ / وفي الكبرى: في فضائل القرآن وأحمد في المسند ٤ / ٤٤٤ و ١٤٩ و ١٥١ و ١٥١ و ١٥١ و ١٤١ و ١٠١ / ٠ . والدارمي في فضائل القرآن باب في فضل المعوذتين (١٩٤٩ – ١٤٤١) بسياق مختلف والدارمي في فضائل القرآن باب في فضل المعوذتين (١٩٣٩ – ١٤٤١) بسياق مختلف ٢ / ٢٥٥ و والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ١٤٥ / وقال على شرطهما وأقره ١ / ١٤٠ / وسكتا عن الرواية الثالثة. وابن حبان في الصحيح (١٩٥ و ١٩٥ / والمبراني في المعجم الكبرى ٢ / ١٩٥ و ١٩٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ١٩٥ و ٢٥٠ و ١٩٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ١٩٥ و ٢٠٥ / ١٩٥ و ١٩٠ / ١٩٠ و ١٩٠ و

وفي الفاظه اختلاف، وقال ابن كثير بعد ان اورد طرقه الكثيرة: فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه، تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث.

## ٢٠. حديث فروة بن نوفل رَشُّ في ﴿قُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ﴾:

أبو داود في الأدب باب ما يقال عند النوم (٥٠٥٥) ٤ /٣١٣ / والترمذي في الدعوات باب (٢٢) الحديث (٣٤٦٣) و (٣٤٦٤) ٥ / ١٤٠ / والدارمي في فضائل الدعوات باب في فضل ﴿ قل ياأيها الكافرون ﴾ (٣٤٢٧) ٢ / ٥٥١ / والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٠٨ـ٤٠٨) ٢٤٩ـ٩٦٤ / وقد أوضح في روايته الاختلاف في الصحابي وفي الكبرى وابن حبان في الصحيح (٩٨٧ و ٢٩٠) ٣ / ٢٩ـ٠٠٧ / و(٥٢٥ و ٢٥٥٥) وفي الكبرى وابن حبان في الصحيح (٩٨٧ و ٢٥٠) والحاكم في المستدرك وقال مصحيح الإسناد وأقره الذهبي ٢ / ٨٣٥ / و ١ / ٥٦٥ / وعلي بن الجعد في المسند (٤٦٥١) (٢١٥٤) (٩١٥) وابن أبي شيبة في المصنف ٩ /٤٧ / و١ / ٢٥٤) والبيهقي في شعب الإيمان (٩٥١ و ٢٥٠١) ٢ / ٤٩٨ / و(٢٥٢١) ٢ / ٤٩٩ / و

والطبراني في الكبير ( ٢١٩٥) من حديث جبلة بن حارثة قال ابن حجر: حديث حسن، وفي سنده اختلاف كثير على أبي اسحاق السبيعي، فلذا اقتصرت على تحسينه وأحمد في المسند من حديث الحارث بن جبلة. ومن حديث فروة عن أبيه ٥ / ٤٥٦ / والبيهقي من حديث أنس أن النبي عَيَّكُ قال ذلك لمعاذ بن جبل» في شعب الإيمان ( ٢٥٢٢) ٢ / ٩٩٤ / وقال: هو منكر وإنما المعروف من الإسناد الأول أي فروة وذكره في الدر المنثور ٢ / ٥٠٠ / والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ( ٥٠٠ ) / ١٩٥ /

- وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

اقرأ ﴿قل ياأيها الكافرون﴾ عند منامك، فإنها براءة من الشرك».

البيهقي في الشعب. ذكر ذلك السيوطي في الجامع الكبير ١٣٤/١/

- وعن خباب بن الأرت. رضي الله عنه. أن النبي ﷺ قال:

«إذا أخذت مضجعك، فأقرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، وكان النبي ﷺ إذا أخذ مضجعه قرأ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ حتى يختمها.

البزار (٣١١٣) وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف.

## ٢١. حديث عبدالله بن خبيب رَبُّكُ في المعوذات:

أبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٨٢) ٤ / ٣٢٢-٣٢١ والترمذي في الدعوات باب (١٢٧) الحديث (٣٦٤٦) وقال: حسن صحيح غريب ٥ / ٢٥١-٢٥١ / والنسائي في الاستعاذة (٣٤٤٥ و٤٤٥) ٨ / ٢٥١-١٥٠ /

## ٢٢. حديث الزبير بن العوام ﷺ في «الحسد والبغضاء»:

أحــمــد في المسند (١٤١٢) ١/١٦٤-١٦٥ / و(١٤٣٠ -١٤٣١) ١/١٦٧ / المحــمــد في المسند (١٤٣١) ١/١٦٧ / وعبد والترمـذي في القيامة باب سوء ذات البين هي الحالقة (٢٦٢٨) ٤/٧٧-٤٧ / وعبد

الرزاق في المصنف (١٩٣٨) وفيه زيادة ١٠ /٣٨٦٣٨ / وابن أبي شيبة في المصنف / ٦٢٥ / وعبدبن حميد في المسند: المنتخب (٩٧) ١٤٧/١ / والطيالسي في المسند (٩٦) / ٢٧ / وأبو يعلى في المسند (٦٦٩) / ٣٢ / والبزار في المسند (١٩٣) / ٢٧ / والبيه قي في المسند (٢٠٠٢) والبيه قي في السنن الكبرى ١٠ / ٢٣٢ / وفي شعب الإيمان (٧٨٤٧) والبغوي في شرح السنة (٣٠١١) قال الهيثمي: وإسناده جيد. مجمع الزوائد ٨ / ٣٠ /

## - وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وأياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين».

البخاري في الأدب المفرد (٢٦٠) / ٧٦٧٥ / وإسناده صحيح و( ٩٨٠) والترمذي في القيامة باب سوء ذات البين (٢٦٢٦) مختصراً وقال: صحيح غريب الترمذي في القيامة باب سوء ذات البين (٢٦٢٦) مختصراً وقال: صحيح غريب ٤ / ٧٣ / وابن حبان في الصحيح (٢٣٦) / ٢ / ٤٧١ / وأبو عوانه في المسند ١ / ٣٠ / ٢ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٢٢٤- ٢٥ / وأبو عوانه في المسند ١ / ٣٠ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٣٠٠) وابن منده في الإيمان (٣٢٨)

- وعن أبي الدرداء . رضى الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى قال: صلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة».

أبو داود في الأدب باب في إصلاح ذات البين ( ٢٩١٩ ) ٤ / ٢٨٠ / والترمذي في القيامة باب سوء ذات البين هي الحالقة ( ٢٦٢٧ ) وقال: صحيح ٤ / ٧٣ / والبخاري في الأدب المفرد ( ٣٩١) / ١٠٦ / وأحمد في المسند ٦ / ٤٤٥ ـ ٤٤٥ / وابن المبارك في

الزهد /٢٥٦/ مرسلاً. وهناد بن السري في الزهد (١٣٢٩) ٣/١٨٣/ والبيهقي في الزهد /٢٥٦/ مرسلاً. والبيهقي في الأربعين الصغرى ٢٤٤-٢٤٢/ وابن حبان (١٣٠٢)

# - وعن عبدالله بن عمرو. رضي الله عنهما. عن النبي عَلَيْ قال: «أفضل الصدقة إصلاح ذات البين».

البزار في المسند: كشف الأستار (٢٠٥٩) ٢ / ٤٤١-٤٤ / والطبراني في المعجم الكبير والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٨٠ و١٢٨١) ٢ / ٢٤٤ / قال الهيثمي: رواه الطبراني والبزار وفيه «عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٨٠/٨ /

## ٢٣. حديث أبي ثعلبة الخشني ريالي في (عليكم أنفسكم):

الترمذي في تفسير المائدة (٥٠٥١) وقال: حسن غريب ٤ /٣٢٣ / وأبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي (٤٣٤١) ٤ /١٢٣ / وابن ماجه في الفتن باب قوله تعالى (عليكم أنفسكم) (٤٠١٤) ٢ / ١٣٣٠ / والطبراني في الكبير (٥٨٧) ٢٢ / ٢٢٠ / والطبري في التفسير ٧ / ٩٧ / والبيهقي في الآداب (١٨٨) وفي الشعب ١٧ / ٢٣٣ - ٢٣٤ / ٢٣٢ /

# ٢٤. حديث النواس بن سمعان رضي في ضرب الله صراطاً مستقيماً:

أحمد في المسند ٤ /١٨٣ و١٨٣ و ١٨٣ / والترمذي في الأمثال باب ما جاء في مثل الله عزوجل لعباده (٣٠١٩) ٤ /٢٢٢ / وقال: حديث حسن غريب (وهو من طريق بقية بن الوليد) وكذا في الطريق الثاني في المسند)

والحديث فيه الحسن بن سوار ومعاوية بن صالح وصف كل منهما بـ «صدوق» من الطريق الأول والذي رواه الأمام أحمد، وفيه بقية بن الوليد وهو صدوق مدلس، في الطريق الثاني الذي رواه الأمام أحمد والترمذي، وقد وقع التصريح فيه بالتحديث في

رواية أحمد فيكون الحديث صحيحاً بالطريقين. والله أعلم.

٢٥. حديث أبي ثعلبة الخشني في البر والإثم «البر ما سكنت إليه النفس،
 وإطمأن إليه القلب، والإثم مالم تسكن إليه النفس، ويطمئن إليه القلب»:

أحمد في المسند ٤ / ١٩٤ / قال الهيثمي: ورجاله ثقات. مجمع الزوائد 1 / 192 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 في مسند الشاميين ( ٧٨٢ ) وأبو نعيم في حلية الأولياء <math>1 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 / 194 /

## ٢٦. حديث النواس بن سمعان رضي في البر والإثم:

مسلم في البر (٢٥٩٣) ٤ / ١٩٨٠ / والترمذي في الزهد باب ما جاء في البر والإثم (٢٤٩٧) و ٢٤٩٨) وقال: حسن صحيح ٤ / ٢٤ / والدارمي في الرقائق باب البر والإثم (٢٤٩٧) ٢ / ٢١٥ / وابن حبان في الصحيح (٣٩٧) ٢ / ١٢٣ / وأحمد في المسند ٤ / ١٨٢ / بأسانيد ومنها قال: عن النواس بن سمعان وكذا قال زيد بن الحباب الأنصاري. والبغوي في شرح السنة (٤٩٤٣) والحاكم في المستدرك ٢ / ١٤ / والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ١٩٢ / والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٥ )

## ٧٧. حديث وابصة رياني في البر والإثم:

## ٢٨. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «لا ومقلب القلوب».

البخاري في القدر باب ما يحول بين المرء وقلبه ((٦٦١٧) ١١/ ٢١/ / وفي

الإيمان والنذور باب كيف كان يمين النبي على ( ٦٦٢٨) ١١ / ٥٣١ / وفي التوحيد باب مقلب القلوب ( ٧٣٩١) ١٢ / ٣٨٨ / والترمذي في النذور باب كيف كان يمين النبي على ( ١٥٨٠) وقال: حسن صحيح ٣/٨٤ / والنسائي في الأيمان والنذور في النبي على الأيمان والنذور في أوله ( ٢٠٧٧) ٧ / ٢-٣ / وباب الحلف بمصرف القلوب ( ٣٧٧١) ٧ / ٢-٣ / وابن ماجه في الكفارات باب يمين رسول الله - على التي كان يحلف بها ( ٢٠٩٢ ) ونصه «مصرف القلوب» ١ / ٧٧٧ / ومالك بلاغاً في النذور والأيمان باب جامع الأيمان ٢ / ٢٨٠ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٠٢٥ و و ١٦٢٥ و و ١١٠٥ / والبغوي في شرح السنة ( ١٦٨ ) ١ / ١٦٣ / وابن حبان في الصحيح ( ٢٣٣٤) ١٠ / ١٧٥ / والطبراني في الكبير ( ١٣١٣ - ١٦٢١ ) والدارمي في النذور والأيمان باب بأي أسماء الله حلفت لزمك ( ٢٠٥٠) ٢ / ٢٥٠ / والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ / ٢٧ / وأبو داود في الأيمان والنذور باب ما جاء في يمين النبي على السند ( ٣٢٦٣) ٣ / ٢٥ / وعبد بن حميد في المسند ( ٢٣٩٧)

## ٢٩. حديث أنس في الدعاء بتثبيت القلب:

الترمذي في القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (٢٢٢٦) وقال: وفي الباب عن: النواس بن سمعان وأم سلمه وعائشة وأبي ذر. هذا حديث حسن صحيح ٣٠٤/٣ وابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله على (٣٨٣٤) وظنه البوصيري من الزوائد، ولعل ذلك لأنه ليس فيه «يا مقلب القلوب» فقال: مدار الحديث على «يزيد الرقاشي» وهو ضعيف ٢ / ١٢٠ / وأحمد في المسند ٣/١١ الحديث على وريد الرقاشي عاصم في السنة (٢٢٥ / وأحمد في المسند و٧٥٧ الشمريعية / ٢٠١ / والبغوي في شرح السنة (٨٨) ١ / ١٦٤ - ١٦٥ / والحاكم في المستدرك ٢ / ٢٨٨ /

- وعن عائشة. رضي الله عنها. قالت: «ما رفع رسول الله ﷺ رأسه الى السماء إلا قال: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك».

النسائي في عمل اليوم والليلة (٣٠٤) / ٢٧١ / وأبو يعلى في المسند (١٠٤٥) مرا ٢٥٥ / وأحمد في المسند ٢ / ٤١٨ / وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة » وهو ضعيف. وابن أبي عاصم في السنة (٣٣٣) ١ / ٤٠١ / وعنها قالت: قال رسول الله عيف: «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه » ابن أبي عاصم في السنة (٢٢٤) ١ / ١٠٠٠ / والآجري في الشريعة (٣١٧ / وأحمد في المسند ٦ / ٩١ / وفيه الحسن البصري عن عائشة. ٢٥١ / قال الهيئمي: وأحمد في الأوسط وفيه «العلاء بن الفضل، قال ابن عدي: في بعض ما يرويه نكارة، وبقية رجاله وثقوا، وفيهم خلاف » مجمع الزوائد.

- وعن أم سلمة. رضى الله عنها .:

«سئلت: يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

قلت: فقلت: يا رسول الله. ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك؟

قال: يا أم سلمة: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ».

الترمذي في الدعوات باب (٩٥) وقال: حديث حسن ٥/١٩٩/ وأحمد في المسند ٦/١٩٩ وابن أبي عاصم في المسند ٦/١٦/ وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٣) ٥/١٠/ (٢٣٢) ١٠٤/ /

- وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه:

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول «ما من قلب إلا بين أصبعين من

أصابع الرحمن إن شاء أقامه، وإن شاء أزاغه، وكان رسول الله ، يقول:

«يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً، ويخفض آخرين إلى يوم القيامة» ابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية (١٩٩) ١/٧١/ وفي الزوائد: إسناده صحيح. وأحمد في المسند ١/١٥٠ والآجري في الشريعة /٣١٧ و٢٨٦ والنسائي في الكبرى في النعوت وابن عبان في الصحيح (٩٤٣) ٣/٢٢٢ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح. وأقره الذهبي ١/٥٢٥ وابن أبي عاصم في السنة (٢١٩ و٢٦٠ و ٢١٠ و١٠٠ / ١/٨٩ و٣٠١ والبغوي في شرح السنة (٨٩) ١/٦٦ / ١٩٤١ والبيهقي في الأسماء والصفات والبغوي في شرح السنة (٨٩) / ١/٦٦ / والبيهقي في الأسماء والصفات

- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما:

سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن. عزوجل. كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، ثم قال رسول الله ﷺ:

«اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك».

مسلم في القدر ( ٢٦٥٤) ٤ / ٢٠٤٥ / وأحمد في المسند ٢ / ١٦٨ / ومختصراً / ١٧٣ / وابن حبان في الصحيح ( 7.80) ٣ / ١٨٤ / وابن أبي عاصم في السنة ( 7.80) ١ / ١٠٠ / والآجري في الشريعة 7.80 / 7.80 والبغوي في شرح السنة (7.80) ١ / ١ / ١ / ١ / والبيه قي في الأسماء والصفات / 7.80 والنسائي في الكبرى .

- وعن سبرة بن الفاكه. رضى الله عنه .:

قال: قال رسول الله ﷺ «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه».

ابن أبي عاصم في السنة (٢٢٠) / ٩٩ / قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٧ / ٢١١ /

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن».

- وعن نعيم بن همار. رضى الله عنه .:

قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من امرئ إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وإن شاء أن يقيمه أقامه».

ابن أبي عاصم في السنة ( ٢٢١) / ٩٩ / قال الهيشمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٧ / ٢١١ /

٣٠. حديث أبي سعيد الخدري رَزِيني في القلوب أربعة:

أحمد في المسند ٣/١٧/

٣١. حديث حذيفة بن اليمان في عرض الفتن على القلوب:

مــسلم في الإيمان ( ٢٣١) ١ / ١٣٩- ١٣٠ / وابن المبـارك في الزهد ( ١٤٣٩) ٥٠٤ ) وأبو نعيم في حلية الأولياء ١ / ٢٧٦ /

٣٢. حديث أبي هريرة رضي «إذا أذنب العبد نكت نكتة سوداء»:

الترمذي في تفسير سورة ﴿ ويل للمطففين ﴾ ( ٣٣٩) وفيه ﴿ إِن العبد إِذا أخطأ خطيئة . وإِن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ، وهو الران . . ﴾ قال الترمذي : حسن صحيح 0/0.1/ وابن ماجه (باللفظ المذكسور) في الزهد باب ذكر الذنوب ( ٤٢٤٤) 1/1/1/ وابن ماجه 1/1/1/ وأحمد في المسند - مثل ما عند ابن ماجه 1/1/1/ وفيه ﴿ فذلك الرين . . ﴾ وابن حبان في الصحيح ( 1/1/1/ وإسناده قوي و 1/1/1/ والبغوي في شرح السنة ( 1/1/1/ والبغوي في عمل اليوم والليلة ( 1/1/1/ والبغوي في التفسير من الكبرى والطبراني في جامع البيان 1/1/1/ والبيهقي في شعب والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح وأقره الذهبي 1/1/1/ والبيهقي في شعب وابن المنذر

# ٣٣. حديث حنظلة الأسيدي را الله عنظلة»:

عند مسلم في التوبة (٢٧٤٨) ٤ /٢١٠٧- والترمذي في القيامة باب (٢٢) (٢٦٣٣) وقال: حديث حسن صحيح ٤ /٧٦٧ وأحمد في المسند ٤ /٣٤٦ و٣٦٦ والطيالسي في المسند (١٣٤٥) مختصراً / ١٩١ /

- وعن أبي هريرة على قال: قلنا: يا رسول الله. إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال: لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم، ولو أنكم في بيوتكم، ولو كنتم لا تذنبون لجاء الله عزوجل بقوم يذنبون كي يستغفروا فيغفر الله لهم»...

الطيالسي (٢٥٨٣)/ ٣٣٧/ وأحمد في المسند ٢/٤٠٠٥ و٣٠٥ و٤٤٥

و 777 وأبو نعيم في صفة الجنة ( 100 و 100 ) والدارمي في الرقائق باب في بناء الجنة ( 100 ) 100 100 والترمذي في صفة الجنة باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها ( 100 ) 100 100 100 وابن المبارك في الزهد رقم ( 100 ) 100 100 والبزار والطبراني في الأوسط. وابن حبان في الصحيح ( 100 ) 100 100 وقال الترمذي: هذا في الأوسط. وابن حبان في الصحيح ( 100 ) 100 100 وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة 100 100 ويصح الحديث بشواهده.

- وعن أنس. رضي الله عنه. قال: قال: قال أصحاب رسول الله على: «إنا إذا كنا عند النبي على رأينا من أنفسنا ما نحب، فإذا رجعنا إلى أهالينا، فخالطناهم، أنكرنا أنفسنا، فذكروا ذلك للنبي على فقال رسول الله على ما تكونون عندي في الحال لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها، ولكن ساعة وساعة».

ابن حبان في الصحيح (٣٤٤) ٢ /٥٥-٥٦ / بإسناد صحيح وأحمد في المسند ٣ / ١٧٥ / والبزار في المسند كشف الأستار (٣٢٣٤) قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير زهير بن محمد الرازي وهو ثقة. مجمع الزوائد ١٠ / ٣٠٨ /

## ٣٤ حديث الحارث بن مالك رَفِيْكَ «أصبحت مؤمناً حقاً»:

الطبراني: والبزار: كشف الاستار ١/٢٦/ وابن المبارك في الزهد عن صالح بن سماء مرسلاً (١٨٦) / ٦٢ / و(٣١٤) / ١٠٦ / قال ابن حجر: وهو معضل. قال ابن حجر: وكذا أخرجه عبدالرزاق عن صالح بن سمار، وجعفر بن برقان أن النبي عَلَيْهُ قال للحارث. [عبدالرزاق في المصنف (٢٠١١ / ٢١ / وابن أبي شيبة في المصنف للحارث. [عبدالرزاق في المصنف (٢٠١١ / ٢١ / وابن أبي شيبة في المصنف الما / ١١ / ١٤ / ] وأخرجه في التفسير عن الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن يزيد السلمي قال: قال رسول الله عَلَيْهُ للحارث: «كيف أصبحت يا حارث؟ قال: من

المؤمنين قال: اعلم ما تقول. فذكر نحوه وزاد في آخره، فقال: يا رسول الله. ادع الله لي بالشهادة، فدعا له، فأغير على سرح المدينة، فخرج فقاتل، فقتل. قال ابن حجر: وجاء موصولاً من طرق أخرى. وذكرها، وكلها فيها مقال الإصابة ١/ ٢٨٩-٢٩٠/ وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٢٥٠٤-٢٢٤/ وأورده ابن كثير عند قوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقاً أو إ كمن سورة الأنفال] المختصر ٢/ ١٥/ والسيوطي في الدر المنثور ولم ينسبه لغير الطبراني ٣/ ١٦٠-١٦٣/ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه. مجمع الزوائد ١/ ٧٥/ ورواه البيهقي في شعب الإيمان

- وعن أنس مالك رضي الله عنه. نحوه عند البزار كشف الاستار (٣٢) ٢٦/١ | قال الهيثمي: وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به. مجمع الزوائد ١/٧٥/

# ٣٥. حديث أبى ذر راك في إخلاص القلب:

أحمد في المسند ٥ /١٤٧/

## ٣٦. حديث أبي هريرة رضي في شعب الإيمان:

البخاري «بضع وستون» في الإيمان باب أمور الإيمان (٩) ١/٦٢ / ومسلم في الإيمان (٣٥) ١/٦٢ / بروايات. وأبو داود في السنة باب في رد الإرجاء (٢٧٤٤) الإيمان (٣٥) ٢/١٩ / والترمذي في الإيمان باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان (٢٧٤٦) دون ذكر الحياء، وقال: حسن صحيح. ثم ذكر رواية ثانية، وفيها «أربعة وستون» (٢٧٤٧) ٤ / ١٦٢ / قال ابن حجر عن هذه الرواية: إنها معلولة. فتح الباري ١/٦٧ / والنسائي في الإيمان باب ذكر شعب الإيمان (٩١،٥-٢١٥) ٨/،١١-١١١ / وابن ماجه في المقدمة باب في الإيمان (٥٥ و٥٥) ١/٢١ / وأحمد في المسند ٢/٤١٤ / وفيه بضع وسبعون بدون شك. و٢/ ٣٧٩ و٤٤٥ / وابن حبان في الصحيح (١٦٦ و١٦٧)

١/ ٣٣٠ و٣٣٠ و ٣٣٠ و ٣٢٠ و ( ١٨١) ١ / ٣٤٩ و ( ١٩١) ١ / ٣٥٩ و وابن أبي شيبة في المصنف ( ٣٤٩ ) ١ / ٢٤١ و أبو عوانة والبغوي في شرح السنة ( ١١٧) ١ / ٣٤ / وابن منده في الإيمان ( ١٤٤ - ١٤٧) و الآجري في الشريعة / ١١١ / وعبد الرزاق في المصنف ( ٢٠١٠ ) ١ / ٢٦ / ١٠١ / والشجري في الأمالي ١ / ١٨ / والبيه قي في شعب الإيمان ( ٢٠١٠ ) ١ / ٢٠ - ٣٤ ) و ( ٨٩ ) ١ / ١٠٠ / و ( ١١٢٦ ) ٢ / ٥٤٠ /

## ٣٧. حديث على مَوْقَقَ في سؤال الهداية:

مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٥) ٤ /٢٠٩٠ وفي اللباس (٢٠٧٨) آخير الحديث، وهو «نهاني نبي الله عُلِيُّهُ عن القسى والميثرة وعن الخاتم في السبابة والوسطى» ٣ / ١٦٤٨ / وأبو داود في اللباس باب من كرهه -أي الحرير- (٢٢٥) ٤ / ٩٩ / وفي الخاتم باب ما جاء في خاتم الحديد (٤٢٢٥) ٤ / ٩٠ / والترمذي في اللباس باب ما جاء من كراهية المعصفر للرجال ( ١٧٧٩ ) وقال: حسن صحيح. مختصراً ٣ /١٢٤ / وفي الاستئذان والأدب باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال (٢٩٦٠) وقال: حسن صحيح مختصراً ٤ / ٢٠٢ / والنسائي في الزينة باب النهي عن الخاتم في السبابة / ٢٢٠- ٢١٩/ A ( 0 791 ) , / 19٤/ A ( 0 . 71 ) , / 1٧٧/ A ( 0 77٧ - 0 770 ) وابن ماجه في اللباس باب النهي عن الخاتم في السبابة (٣٦٤٨) ٢ /٣١١ / وباب المياثر الحمر (٣٦٥٤) ٢ /٥٠١/ وأحمد في المسند (٥٨٦) بعض الحديث ١/٨٧/ و(١٠١٤) ١/٨٨/ و(١٠١٣) ١/١٠٩/ و(١٠١٩) ١/١٢٤/ و(١١٢٤) مــطـــولاً ١/١٣٤/ و(١١٦٨) ١/١٣٨/ و(١٢٩١) ١/١٥٠/ و١/١٥١/ والحميدي في المسند (٥٢) ١ /٢٩ / والطيالسي في المسند (١٦١) /٢٣ / وأبو يعلى في المسند (٤١٨ و٤١٩) ١ /٣٣٣-٣٣٢ و(٦٠٦ و٧٠٦) ١ /٥٥٣-٤٥٢ / و ( ٢٨١ ) مختصراً ١ / ٢٤٢ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٥٠٤ / ابن حبان في الصحيح (٩٩٨) ٣ /٢٧٨ / والبغوي في شرح السنة (٩٩٨) والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢٧٦ / والبزار في البحر الزخار (٤٧٥) ٢ / ١١٩ / و(٢٦٥) ٢ / ١١٩ / و

٣٨. حديث ابن مسعود . رضي الله عنه . عن النبي ﷺ أنه كان يقول:
«اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى»:

مسلم في الذكر ( ٢٧٢١) ٤ / ٢٠٨٧ / والترمذي في الدعاء باب ( ٣٧٥) ( ٣٥٥٥) ( ١٨٤ / وابن ماجه في الدعاء باب دعاء رسول الله على ( ٣٨٣٢ ) ٢ / ١٢٦٠ / واحسمد في المسند ١ / ٣٨٩ و ١١١ و ٢١١ و ٤٣٤ و ٤٣٧ و ٤٤٤ / ١٢٦٠ والبخاري في الأدب المفرد ( ٤٧٤ ) / ١٧٥ / والطيالسي في المسند ( ٣٠٣ ) / ٣٩ / والبزار في المسند: البحر الزخار ( ٢٠٧٣ ) ( ٣٠٣ ) / وأبو يعلى في المسند ( ٣٠٣ ) / ١٨٦ / وابن حبان في الصحيح ( ٩٠٠ ) ٣ / ١٨٢ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٠ ) / ١٢٧ / وفي الدعاء ( ١٤٠٨ ) ٣ / ١٤٥٧ - ١٤٥٧ /

- وعن أبي ذر الغضاري. رضي الله عنه. عن النبي على فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغضر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، فتضروني، ولن تبلغوا نضعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم عبادي لو أن أولكم وأخركم وأنسكم وجنكم

واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أو فيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه».

- وعن جرير. رضي الله عنه. قال: قال لي رسول الله رضي الا تريحني من ذي الخلصة. بيتاً كان لخثعم في الجاهلية يسمى «الكعبة اليمانية». قال: قلت: يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، قال: فمسحصدري، ثم قال: اللهم ثبته، واجعله هادياً مهدياً.

البخاري في الجهاد والسير باب حرق الدور والنخيل (٣٠٢٠) ٦ / ١٧٩ / وباب من لا يثبت على الخيل (٣٠٣٠) ٦ / ١٨٧ / ١٨٧ / وفي المغازي باب غزوة ذي الخلصة (٤٣٥٥ – ٤٣٥٧) و٤٣٥٧ / ٦٦٩ / وفي الأدب باب التبسم والضحك

( ، ٩٠٦) ، ١ / ١٥ / وفي الدعوات باب قبول الله تبارك وتعالى ( وصل عليهم ) ( ٦٣٣٣ ) ١٤٠/١١ /

- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:

كان نبي الله ﷺ يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويعلمنا ما لم يكن يعلمنا كما يعلمنا التشهد: «اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا في أسماعنا، وأبصارنا، وأزواجنا، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، قابلين بها، فأتممها علينا».

أبو داود في الصلاة باب التشهد (٩٦٩) ١/٢٥٤/ وابن حبان في الصحيح (٩٦٩) ٣/٢٧٨/٣ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم ١/٢٥٥/ وأقره الذهبي. والطبراني في المعجم الكبير (١٠٤٢٦) ١٠١/١٠١ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناد الكبير جيد، مجمع الزوائد ١٠٤/٦/ والبزار: كشف الأستار ١/٢٧٥-٢٧٤/

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما . في دعاء النبي ﷺ:

«واهدني ويسر لي الهدى».

سبق ذكر تخريجه (١٧) وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رَبِي في سؤال الأعرابي أن يعلمه ما يدعو به لنفسه فقال: «قل: اللهم أغفر لي وارحمني، وارزقني».

مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٦) ٤ /٢٠٧٣ / وأحمد في المسند ١/١٨٠ / ووادعاء (١٨٠ / ١٠٥٠ / وابن حبان في المسند (٧٦٨) ٢ /١٢٥ / وابن حبان في

الصحيح (٩٤٦) ٣/٢٢٦/٣ / وإسناده صحيح والبزار في البحر الزخار (١١٦١) ٣/٣٦٢/

- وعن الحسن بن علي. رضي الله عنه. أنه قال: كان رضي يعلمنا هذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت..».

سبق ذكره ( ١٧ ) في الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» من الباب الأول.

- وعن أم سلمة رضي الله عنها . أن رسول الله ﷺ كان يقول:

«ربنا أغفر لي وارحمني واهدني للطريق الأقوم».

عند أحمد في المسند ٦ /٣٠٣ / – وعن عائشة رضي الله عنها:

سئلت: بأي شيء كان رسول الله ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟

قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل، وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلفَ فيه من الحق، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٧٠) وأبو داود في الصلاة باب ما تستفتح الصلاة من الدعاء (٧٦٧) و ٧٦٨) / ٢٠٤/ والترمذي في الدعوات باب ما جاء عند افتتاح الصلاة بالليل (٧٦٠) ٥/٩٤/ والنسائي في قيام الليل باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل ٣/٢١٢/ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل (١٣٥٧) / ٤٣٢-٤٣٤/ وأحمد في المسند ٦/٥١/ وأبو عوانة في المسند ٦/٥١/ وأبو عوانة في المسند ٦/٥٠/ وابن حبان في المسند ٢/٤٠٠/ وابن حبان في المسند ٢/٤٠٠/ وابن حبان في المسند ٢/٤٠٠/ وابن حبان في الصحيح (٢٦٠٠) ٢/٥٣٦-٣٣/

٣٩. في الخشية من مضلات الفتن:

-عن عمار رضي الله عنه أنه صلى صلاة، فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله على يدعو به. «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي المألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذه النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين».

أحمد في المسند ٤ / ٢٦٤ /

والنسائي في السهو باب (٦٢) الحديث (١٣٠٤ و١٣٠٥) ٣/٤٥٥٥/

- وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه . أن رسول الله علمه دعاء، وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم، قال: «قل كل يوم تصبح؛ لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير بين يديك، ومنك وبك واليك، اللهم ما قلت من قول، أو نذرت من نذر، أو حلفت من حلف، فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان، ومالم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير، اللهم وما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، إنك أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين، أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد المات، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقاً إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدى أو يعتدى على، أو

اكتسب خطيئتة محبطة، أو ذنباً لا يغفر، اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيداً أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الملك وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأنت تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب على إنك أنت التواب الرحيم».

أحمد في المسند (٢١٦٥٦) ٥/١٩١/

- وعن أم سلمة. رضي الله عنها. أن رسول الله و كان يكثر في دعائه أن يقول: «اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قالت: قلت: يا رسول الله. أو أن القلوب لتتقلب إلا قال: نعم. ما من خلق الله من بني آدم، من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله. فإن شاء الله. عزوجل. أقامه، وإن شاء الله أزاغه، نسأل الله رينا أن لا يزغ قلوبنا بعد أن هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.

قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعوه بها لنفسي؟. قال: بلى قولي: اللهم رب محمد النبي اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرنى من مضلات الفتن ما أحييتنا» سبق ذكره (٢٩)

- وعن شداد بن أوس رضي الله عنه . قال: قال نبي الله ﷺ:

«إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتى لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة».

أحمد في المسند ٤ /١٢٣/ و٥/ ٢٧٨ و٢٨٤/ مطولاً

- وعن أبي الدرداء. رضي الله عنه. قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ «إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون».

أحمد في المسند ٦ / ٤٤١ /

٤٠. حديث أبي برزة. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال: «إن مما أخشى
 عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن»:

أحمد في المسند ٤ / ٢٠٠ و ٤٣٠ / - وعن أبي أمامة عند الطبراني في المعجم الكبير (٧٦٥٣) ٨ / ١٤٩ / ٨

- وعن أبي ذر. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله علي:

«لغير الدجال أخوفني على أمتي. ثلاثاً. فقيل: وما ذاك؟ فقال: أئمة مضلون».

أحمد في المسند ٥ / ١٤٥ /

٤١. حـديث ثوبان. رضي الله عنه. أنه قـال «إنما أخـاف على أمـتي منالأئمة المضلين»:

أبو داود في الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها ( ٢٥٢) ٤ /٩٨-٩٨ / أطول مما هنا والدارمي في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي ( ٢١٥) ١ / ٦١-٦٢ / وإسناده صحيح وفي الرقاق باب في الأئمة المضلين ( ٢٧٥٢) ٢ / ٤٠١ / والترمذي في الفتن باب ما جاء

في الأئمة المضلين ( ٢٣٣٠) وقال: حديث صحيح ٣/٣٤٢ وابن ماجه في الفتن باب ما يكون من الفتن ( ٣٩٥٢) أطول مما هنا ٢/٤/١ وأحمد ٤/٣٢١ والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٦٦٦) ٢/٩٣١ عند أحمد في المسند ٥/ ٢٧٨ و ٢٨٤ مرود ( ٢٨٨٩ و ٢٨٨٩) وهو حديث «إن الله زوى لي الأرض» والبيهقي في دلائل النبوة ٦/٧٥ / وهو حديث صحيح

- عن على . رضى الله عنه . قال:

كنا جلوساً عند النبي على وهو نائم، فذكر الدجال، فاستيقظ محمراً وجهه، فقال: «غير الدجال أخوف عندي عليكم من الدجال أئمة مضلون».

أحمد في المسند ( ٧٦٥) ١ / ٩٨ / وأبو يعلى ( ٤٦٦) ١ / ٣٥٩ / قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧ / ٣٣٤ / وابن أبي شيبة في المصنف ٥١ / ١٤٢ /

أحمد في المسند (٢٩٣) ١ /٤٢ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦ /٦٤ /

وجاء عن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان».

أحمد في المسند (١٤٣) ١ / ٢٢ / و(٣١٠) ١ / ٤٤ / وعبد بن حميد في المسند (١١) ١ / ٤٥ / والبزار في المسند (٣٠٥) و(٣٥) ١ / ٤٣٤ – ٤٣٥ / وكشف

الأستار (١٦٨ و ١٦٨) ١/٩٧/ والفريابي في صفة المنافق (٢٤ و ٢٥ و ٢٦) والبيهقي في شعب الإيمان (١٧٧٧) ٢/٢٨/ وابن عدي في الكامل ٣/٩٧٠/ وقال الهيثمي: رواه البزار وأحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون. المجمع ١/

- وعن أبي الدرداء . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله ﷺ: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين».

الدارمي في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي (٢١٧) ١ /٦٢ /

#### ٤٢. «اجعلنا غير ضالين ولا مضلين»:

جاء ضمن حديث ابن عباس الطويل في دعاء النبي عَلَيْكَ بالليل. «اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلماً لأوليائك وعدواً لأعدائك» وقد سبق ذكره (٩) وسبق تخريجه (١٠٨) الباب الأول ـ الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض».

#### ٤٣. حديث «أعوذ بعزتك أن تضلني»:

- عن ابن عباس. رضي الله عنهما. أن رسول الله على كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون».

البخاري أخرجه في الأيمان والنذور معلقاً في ترجمة باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. ١١ / ٥٥٥ / ووصله في التوحيد باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم.. (٧٣٨٣) مختصراً ١٣ / ٣٨٠ - ٣٨١ / ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٧) ع/ ٢٠٨٦ / والنسائي في الكبرى (٢٧١٤) وأحمد في المسند ٢ / ٣٠٢ / وابن حبان في الصحيح (٨٩٨) ٣ / ١٨١ - ١٨١ /

- وعن أم سلمة. رضي الله عنها. قالت: ما خرج النبي على من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: «اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أطلم أو أجهل أو يجهل علي» أبو داود في الأدب باب أو أزل أو أظلم أوأظلم أو أجهل أو يجهل علي» أبو داود في الأدب باب ما جاء فيمن خرج من بيته ما يقول (٤٩٠٥) ٤/٣٢٥ والترمذي في الدعوات باب منه (أي ما يقول إذا خرج من بيته (٣٤٨٧) وقال: حسن صحيح ٥/١٥٥١ وابن منه (أي ما يقول إذا خرج من بيته (٣٨٨ ٣٦٢ والحميدي في المسند (٣٠٣) وابن أبي شيبة في المسند ١/٢١٦ والنسائي ٨/٨٦٢ و٥٨ وابن السني في الدعاء أبي شيبة في المحلف ١٠/١١١ والنسائي ٨/٨٦٨ و٥٨ وابن السني في عمل اليوم والليلة (١٢١) والحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي ١/٩١) والطبراني في المعجم الكبير (٢٢١ إلى ٣٣٢) ٣٢ والبيهقي في الدعوات /١٢ والقضاعي في مسند الشهاب (٢٢٧ إلى ٣٢٢) ٣٢ والبيهقي في الدعوات /١٢ والقضاعي في مسند الشهاب (٢٣ العرار) ٣٢ العرار)

وفي حديث أبي بكرة. رضي الله عنه. في خطبة النبي على يوم النحر: «ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض» سبق تخريجه رقم (٢٧) في الباب الثاني من القسم الأول: العلوم التطبيقية.

## ٤٤. حديث قراءة الفاتحة في الصلاة:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يبلغ به النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا يقرأ يفاتحة الكتاب».

البخاري في الأذان باب وجوب القراءة للإِمام والمأمون في الصلوات كلها ( ٢٥٦) ٢ / ٢٧٦ / ومسلم في الصلاة ( ٣٩٤) ١ / ٢٩٥ / وأبو داود في الصلاة باب ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( ٢١٨-٨٢١ / ١ / ٢١٨ / والترمذي في الصلاة باب ماجاء أنه لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ( ٢٤٧) وقال: حديث صحيح ١ / ٨٥٦ باب ما

جاء في القراءة خلف الإمام ( (71)) وقال: حديث حسن (1/10) / والنسائي في الإفتتاح باب ايجاب قراءة الكتاب في الصلاة (71) / (71) / وابن ماجه في الإقامة باب القراءة خلف الإمام ( (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) / (71) /

- وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله على:

«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج غير تمام»

قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذراعي، وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله على يقول: «قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل:

قال رسول الله ﷺ: اقرؤوا: يقول العبد (الحمد لله رب العالمين) يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد (الرحمن الرحيم) يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد (مالك يوم الدين) يقول الله: مجدني عبدي. وهذه الآية بيني وبين عبدي. يقول العبد (إياك نعبد وإياك نستعين) فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد (إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.

مسلم في الصلاة ( ٣٩٥) ١ /٢٩٧-٢٩٦/ وأبو داود في الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( ٨٢١-٨١٩ ) ٢١٧-٢١٦ / والترمذي في تفسير سورة الفاتحة (٤٠٢٧) ٤ /٢٧٩-٢٧٩ / وقال: حديث حسن ومختصراً (٤٠٢٨) والنسائي في الافتتاح باب ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ٢ / ١٣٥ – ١٣٦ / وابن ماجمه في إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام ( ٨٣٨) ١ /٢٧٣ - ٢٧٤ / ومالك في الموطأ في الصلاة باب القراءة خلف الإمام، فيما لا يجهر فيه بالقراءة ١/٤٨-٨٥/ وأحمد في المسند ٢/٥٠/ و٢٨٥ و٤٨٧ و٤٦٠ و٢٤١/ و ٤٧٨ و ٥٥٧ وعبدالرزاق في المصنف (٢٧٦٧) و٢٧٦٨) مطولاً ٢ / ١٢٨-١٢٩ / و (٢٧٤٤) مختصراً ١/١٢١/ والطيالسي في المسند (٢٥٦١) /٣٣٤/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢١٥-٢١٦/ وفي مشكل الآثار ٢/٣٦/ وأبو عوانة في المسند ٢ / ١٢٦ - ١٢٨ / وبلفظ « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » ٢ / ١٢٥ / وابن خريمة في الصحيح (٥٠٢) ١/٢٥٣-٢٥٣/ و(٤٨٩ و٤٩٠) ١/٧٤٥-٥٤٨ وابن حبان في الصحيح (١٧٨٤) ٥/٤٨-٥٨/ و(١٧٨٨ و١٧٨٨) ٥/٩٨-٩١ و (١٧٨٤ و٥٩٧١) ٥/٩٦-٩٧/ والبغوي في شرح السنة (٥٧٨) ٣/٤٧/ والبيهقي في السنن الكبرى ٢ /٣٨ - ٣٩ - ٤٠ و ١٦٦ و ١٦٧ / والحسيدي في المسند ( ٩٧٣ 184. 14 (9489

- وفي حديث رفاعة بن رافع الزرقي - رضي الله عنه - في المسيء صلاته: . . ثم اقرأ بأم القرآن . . سبق ذكره في الفصل الثالث من الباب الأول ( ٧٤ ) الوقاية من الأمراض .

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال:

«أمرنا نبينا ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر».

أبو داود في الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (٨١٨) ١/٢١٦/ قال ابن حجر: وسنده قوي. ٢/٢٨٤/ وأحمد في المسند ٣/٣ و٩٧/ وأبو يعلى في المسند (١٢١٠) وابن حبان في الصحيح (١٧٩٠) ٥/٩٢/

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بـ (الحمد لله) وسورة في فريضة أو غيرها».

ابن ماجه في أقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام ( ٨٣٩) قال في الزوائد: ضعيف ١ / ٢٧٤ /

- وعن عائشة. رضي الله عنها. قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج».

ابن ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام ( ٨٤٠) ١ ٢٧٤/

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رضي الله عنه. أن رسول الله عنه. أن رسول الله عنه . أن رسول الله عنه . أن رسول الله عنه . «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج فهي خداج».

ابن ماجه في إقامة الصلاة باب القراءة خلف الإمام ( ١٤٨) وفي الزوائد: إسناده حسن ١ / ٢٧٤ /

وفي حديث أبي بكرة. رضي الله عنه. في خطبة النبي ﷺ يوم النحر: «ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض».

سبق تخريجه ( ٢٧ ) في الباب الثاني من القسم الأول: العلوم التطبيقية.

## ٤٥. حديث عثمان بن أبي العاص ريظي:

النسائي في الاستعادة باب الاستعادة من الهرم ٨ / ٢٣٦ / ٢٣٧ وعن سعد بن أبي وقاص. رضي الله عنه: أنه كان بعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما بعلم المعلم القلمات الكتابة ويقول: «إن رسول الله ﷺ كان بتعوذ منهن دير الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر» البخاري في الجهاد باب ما يتعوذ من الجبن ( ٢٨٢٢ ) ٦ / ٢٨٢٢ / وفي الدعوات باب التعموذ من عذاب القبر ( ٦٣٦٥ ) ١١/ ١٧٨/ وباب التعوذ من البخل ( ٦٣٧٠ ) ١١/ ١٨٢/ وباب التعوذ من أرذل العمر ( ١٣٧٤) ١١ / ١٨٥ / وباب التعوذ من فتنة الدنيا ( ٦٣٩٠ ) ١٩٦ / ١٩٦ / والترمذي في الدعوات باب في دعاء النبي عَلِيَّ وتعوذه في دبر كل صلاة (٣٦٣٨) وقال: حسن صحيح ٥ / ٢٢٢ / والنسائي في الاستعادة من فتنة الدنيا ٨ / ٢٥٦ و٢٦٦/ ٢٧١-٢٧١/ وفي عمل اليوم والليلة (١٣١و١٣٢) ١٩٨/ وأحمد في المسند (١٦٢١) ١/١٨٦/ و(١٥٨٥) ١/١٨٣/ والدروقي في مسند سعد (٥٣) وأبو يعلى في المسند (٧١٦) ٢ /٧١-٧١/ و(٧٧١) ٢ /١١٠/ والبـــزار في المسند ( ١١٤١ - ١١٤٤) ٣٤٣/ وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد ( ٥٣٢) والشَّاشي (٧٩) والخرائطي في مكارم الأخلاق /٩٣ / والبيهقي في إثبات عذاب القبر (١٨٣) وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٦٧٦/ و١١/ ١٨٨/ وابن حبان في الصحيح ( ١٠٠٤ ) وابن خزيمة في الصحيح ( ٧٤٦ ) والطبراني في الدعاء ( ٦٦١ و٦٦٢ )

## - ومن حديث ابن عباس. رضي الله عنهما. قال:

إن رسول الله على السورة من الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات».

مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٩٥٠) ١ / ٤١٢ / ١٤ / وأبو داود في الصلاة باب ما يقول بعد التشهد ( ٩٨٤) ١ / ٢٥٩ / في أبواب الوتر باب في الاستعادة ( ٢٥٤١) ٢ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ / ١٠٤ /

- ومن حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال، وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والمات».

مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٥٨٨) ١ /٢١٢ / والنسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من عذاب جهنم وشر المسيح الدجال ٢٤٢/٨ / ٢٤٣ / وباب الاستعاذة من عذاب القبر  $\Lambda$  / 327 / وباب الاستعادة من فتنة القبر  $\Lambda$  / 327 / وباب الاستعادة من فتنة الحيا  $\Lambda$  / 727-727 / وباب الاستعادة من فتنة الممات  $\Lambda$  / 727 / وباب الاستعادة من عذاب جهنم  $\Lambda$  / 720 / وباب الاستعادة من عذاب الله  $\Lambda$  / 720 وباب الاستعادة من عذاب النار  $\Lambda$  / 720 / وباب الاستعادة من حر النار  $\Lambda$  / 720 / وأحمد الاستعادة من عذاب النار  $\Lambda$  / 720 / وباب الاستعادة من حر النار  $\Lambda$  / 720 / وأحمد في المسند ( 7700 )  $\Lambda$  / 700 /  $\Lambda$  / وابن أبي عصاصم في السنة (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) مختصراً  $\Lambda$  / 700 / والطبراني في الدعاء (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) والبيهقي في إثبات عذاب القبر (  $\Lambda$  ) وأبو عوانة في المسند  $\Lambda$  / 700 - 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 / 700 /

- ومن حديث زيد بن ثابت. رضي الله عنه. قال: «كنا مع رسول الله عني حائط من حيطان المدينة، وهو على بغلة له، فحادت به، فكادت أن تلقيه، فقال: «من يعرف هذه الأقبر» فقال رجل: يا رسول الله. قوم هلكوا في الجاهلية.

فقال: «لو أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر» ثم قال: «تعوذوا بالله من عذاب جهنم» فقلنا: نعوذ بالله من عذاب جهنم. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال» فقلنا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ثم قال: «تعوذوا بالله من عذاب القبر» فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر، فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. «تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات» فقلنا: نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات» فقلنا.

عند مسلم من الجنه وصفة نعيمها (٢٨٦٧) ٤ / ٢١٩٩ / ٢٢٢٠٠ والبغوي في شرح السنة (١٣٦١) ٥ / ١٦٢-١٦١ / والطبراني في المعجم الكبير (٤٧٨٥) كلهم عن أبي سعيد عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ وأخرجه ابن حبان في الصحيح (١٠٠٠) عن أبي سعيد الخدري وَوَهَيُ ٣ / ٢٨١-٢٨١ / وأحمد في المسند ٥ / ١٩٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١٨٥ /

- وعن عائشة . رضى الله عنها: أن النبي رضي الله عنها: أن النبي رضي الملاة:

«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال قائل: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف».

البـخـاري في الأذان باب الدعـاء قـبل السـلام ( ٨٣٢ ) ٢ / ٣٦٩-٣٧٩ / وفي الاستقراض باب من استعاذ من الدين (٢٣٩٧) مختصراً ٥ /٧٤ / وفي الدعوات باب التعوذ من المأثم والمغرم (٦٣٦٨) ١١//١١/ وباب الاستعاذة من أرذل العمر ( ٦٣٧٥ ) ١١ / ١٨٥ / وباب الاستعاذة من فتنة الغني ( ٦٣٧٦ ) ١١ / ١٨٥ / وباب التعوذ من فتنة الفقر (٦٣٧٧) ١١/ ١٨٥/ وفي الفتن باب ذكر الدجال (٧١٢٩) ١٣ /٩٧ / مختصراً ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة ( ٥٨٩ ) ١ /٤١٢ / وأبو داود في الأذان باب الدعاء في الصلاة ( ٨٨٠ ) ٢ / ٢٣٣-٢٣٢ / والترمذي في الدعوات باب (٧٧) الحديث (٣٥٦٥) وقال: حسن صحيح ٥/١٨٦/ والنسائي في السهو باب نوع آخر [أي من التعوذ في الصلاة] ( ١٣٠٨ ) ٣ / ٥٦ / ٥٠ / وفي الاستعاذة باب الاستعاذة من المغرم والمأثم ( ٥٤٦٩ ) مختصراً ٨ / ٢٥٠-٢٦ / وابن ماجه في الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله عَلَيْ (٣٨٣٨) ٢ /١٢٦٢ / أطول مما هنا وأحمد في المسند ٦ / ٨٨-٩٨ و ٩ ٨ و ٢٤٤ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ١٨٨ و ١٨٩ و١٩٠ / وابن خزيمة في الصحيح (٨٥٢) ٢ /٣٦-٣١ وابن حبان في الصحيح (١٩٦٨) ٥/ ٩٩ ٢- ٢٠٠ وأبو عـوانة في المسند ٢ / ٢٣٧ / والبـغـوي في شـرح السنة ( ٦٩١ ) ٣ / ٢٠٠ / والبيهقي في السنن الكبرى ٢ / ١٥٤ / وعبد الرزاق في المصنف (۲۰۸۱ و۸۸۰۳) ۲/۸۰۲/

## ٤٦. حديث عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال:

«كان النبي ي يتعوذ من خمس: من الجبن، والبخل، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر» أبو داود في الوترباب في الاستعاذة ( ١٥٣٩ ) ٢ / ٩٠ / والنسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من فتنة الصدر ( ١٥٤٥ ) ٨ / ٢٥٦ / وباب الاستعاذة من البخل و باب الاستعاذة من فتنة الدنيا ( ٩٥ ٤٥ إلى ٩٩٥ ) وباب الاستعاذة من البخل و باب الاستعاذة من سوء العمر ( ٢١٥٥ ) ٨ / ٢٧٣ / وابن ماجه في الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله على ( ٤٩٨ ) وفيه: قال وكبع: «يعني الرجل عوت على فتنة لا يستغفر الله منها» ٢ / ١٢٦٣ / والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ١٣٦٠ ) ١٩٥ - ١٠٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ١٨٩ ) وأحمد في المسند ١ / ٢٢ و٤٥ / وابن حبان في الصحيح والبزار الصنف ١٠ / ١٨٩ / وأحمد في المسند ١ / ٢٢ و٤٥ / وابن مسعود ٥ / ٢٤٢ / والدارقطني في العلل.

- وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . أن النبي على كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن، والبخل، وسوء العمر، وفتنة الصدر، وعذاب القبر».

النسائي في الاستعادة باب الاستعادة من البخل ١٨٥٦/ وفي عمل اليوم والليلة (١٨٥٨) ٥/٣٤٦/

## ٤٧. حديث «من يهده الله فلا مضل له»:

جاء في حديث عبدالله بن عباس. رضي الله عنهما. قال: «قدم ضمادٌ الأزدي مكة، فرأى رسول الله وغلمان يَتْبَعونه، فقال: يا محمد. إني أعالج من الجنون. فقال رسول الله وينه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله، فلا مضل له،

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». قال: فقال: رُدَّ عليَّ هذه الكلمات. قال: ثم قال: لقد سمعت الشعْر، والعيافة، والكهانة فما سمعت مثل الكلمات لقد بلغن قاموس البحر. وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فأسلم، فقال له رسول الله على حين أسلم «عليك وعلى قومك؟» قال: فقال: نعم، عليَّ وعلى قومي. قال: فمرت سرية من أصحاب النبي على بعد ذلك بقومه، فأصاب بعضهم منهم شيئاً، إداوة أو غيرها، فقالوا: هذه من قوم ضماد. ردوها. قال: فردوها.

قاموس البحر: وسطه أو قعره، والمراد أن هذه الكلمات قد بلغت في الفصاحة والبيان والهداية المرتبة العليا، ولا يعطى مثل ذلك أهل الضلال» مسلم في الجمعة (٨٦٨) ٢ /٩٩٥-٩٤٥ / وابن ماجه في النكاح باب خطبة النكاح (١٨٩٣) ١ / ٢٠١ / وأحمد في المسند (٢٧٤٩) ١ / ٣٠٢ / بطوله ومختصراً (٣٢٧٥) ١ / ٢٠٥ / وابن منده في الإيمان أر ٠٥٠ / وابن منده في الإيمان أر ١٣٠٥) وابن منده في الإيمان (١٣١٥) والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ٢١٤ / وابن الأثير في أسد الغابة ٣ / ٥٠-٧٥ / والنسائي في النكاح باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (٣٢٧٨) ٢ / ٩٨-٥٠ /

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة».

مسلم في الجمعة (٨٦٧) ٢ / ٩٩-٥٩٥ / وابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل (٤٥) ١ / ١٧ / وأحمد في المسند ٣/ ٣١٠ و٣٦٨ و٣٧١ و١٩٠٨ والنسائي في الصلاة باب و٣٣٠ و ٣٨٠ وأبو يعلى في المسند (٢١١١) ٤ / ٨٥ / والنسائي في الصلاة باب كيف الخطبة (١٥٧٧) ٣ / ١٨٨ / وفي الكبرى في العلم. والرامهرمزي في الأمثال / ٩١ / وابن خزيمة في الصحيح (١٧٨٥) ٣ / ١٤٣ / والبغوي في شرح السنة (٤٢٩٥) ٤ / ٤٥٢ / وابن حبان في الصحيح (١٧٥٠) ١ / ١٨١ / والبيه قي في السنن الكبرى ٣ / ٢٠١ / و١٢١ و٤١٢ / والدارمي في المقدمة باب في كراهية أخذ الرأي (٢١٢) ١ / ٢١١ / وابن سعد في الطبقات ١ / ٢٨٤ /

- وعن ابن مسعود. رضي الله عنه. أن رسول الله على كان إذا تشهد قال: «الحمد لله نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً».

أبو داود في الصلاة باب الرجل يخطب على قوس (١٩٧٧ و١٠٩٧ ) ١ / ٢٨٧ / ٥٣٩-٢٣٥ / وفي النكاح باب في خطبة النكاح (٢١١٨ و٢١١٨) بسياق آخر ٢ / ٢٣٨-٣٥٥ / والترمذي في النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح (١١١١) وأوله التشهد وقال: صحيح ٢ / ٢٨٦-٢٨٥ / والنسائي في الجمعة باب كيفية الخطبة (١٤٠٣) ٣ / ٥٠١-٢٠١ / وفي النكاح باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (٣٢٧٧) ٢ / ٩٨ / وابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل (٢٤) ١ / ١٨ / والنكاح باب خطبة النكاح (١٨٩٢ ) وأوله التشهد ١ / ٩٠١-١٦ / والدارمي في النكاح باب في خطبة النكاح (٢٢٠٢ ) وأوله التشهد ١ / ٩٠٩-١٠١ / والدارمي في النكاح باب في خطبة النكاح (٢٢٠٢ ) وأحمد في المسند ١ / ٣٧١ / ٢ / ٢٢٠٢ / ٣٧١ / ٣٧١ / ٣٧١ / ٣٧١ / ٣٧١ / ٣٧١ / ٣٧١ / ٣٠٢٠ / والدارمي في النكاح باب

والحاكم في المستدرك ٢ / ١٨٢ / والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٢ ٤١ - ١٤٧ / من طرق والنسائي في عمل اليوم والليلة (٤٩٣ - ٤٩٣ ) / ٣٤٣ - ٣٤٥ / وفي الكبرى في الجمعة باب كيف الخطبة الحديث (٢١) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٠٤) وأبو عوانة في المسند وعبد الرزاق في المصنف (٢٠٢ ) / ١١ / ١٦ / موقوفاً والقضاعي في مسند الشهاب (٢٠١٥) ٥ / ٢٦٢ / وابن أبي عاصم في السنة (٢٥) مختصر جداً.

## ٨٤. حديث «ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي»:

- عن عبد الله بن زيد بن عاصم. رضى الله عنه:

قال: «لما أفاء الله على رسوله على يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئاً، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم، فقال: «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً، فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة، فأغناكم الله بي؟»

كلما قال شيئاً، قالوا: الله ورسوله أمنُّ. . . » الحديث.

البخاري في المغازي باب غزوة الطائف ( ٢٣٣٠ ) ٧ / ٦٤٤ / وفي التمني باب ما يجوز من اللو ( ٧٢٤٥ ) مختصراً ١٣ / ٢٣٨ / ومسلم في الزكاة ( ١٠٦١ ) ٢ / ٢٣٨ / وأحمد في المسند ( ١٠٦٤ ) ٤ / ٢٤ /

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه قال: اجتمع أناس من الأنصار، فقالوا: آثر علينا غيرنا. فبلغ ذلك النبي على فجمعهم، ثم خطبهم، فقال: «يا معشر الأنصار. ألم تكونوا أذلة، فأعزكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. قال: ألم تكون ضلالاً فهداكم الله. قالوا: صدق الله ورسوله... الحديث.

أحـمـد في المسند ٣/٥٠/ و٧٦-٧٧/ وعـبـد الرزاق في المصنف (١٩٩١٨) ٦٤/١١/

- وعن أنس. رضى الله عنه: أن رسول الله علي قال:

«يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالاً، فهداكم الله. عزوجل. بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، ألم آتكم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفلا تقولون: جئتنا خائفاً فآمناك، وطريداً فآويناك، ومخذولاً فنصرناك. فقالوا: بل لله. تبارك وتعالى. المن به علينا ورسوله علينا ورسوله الله.

أحــمــد في المسند ٣/١٠٥-١٠٥ / و٢٥٣ و١٨٨ / وابن أبي شــيــبـة المسند ٣/١٦ / و١٠٥ و١٨٨ / وابن أبي شــيــبــ الا ١٤ /٥٢٨-٥٣٣٥ /٥٣١ وتفــسـيــر الطبــري ٢٥ / ١٦ / وو١ / ٧١ / والدر المنثــور ٦ / ٢٠ / ٣٥٧ / وطبقات ابن سعد ٢ / ١ / ١١١ والبداية والنهاية ٤ /٣٥٧ /

- وعن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر. رضي الله عنهما: كيف تقصر الصلاة؟ وإنما قال الله عزوجل. ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا ابن أخي. إن رسول الله ﷺ أتانا ونحن ضلال، فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عزوجل. أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر».

النسائي في الصلاة باب كيف فرضت الصلاة (٢٥٦) ١/٢٢/ وفي تقصير الصلاة في السفر (١٤٣٣) ٣/١١/ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب تقصير الصلاة في السفر (١٠٦٦) وأحمد في المسند (١٩٢٥) ٢/٩٤ و(١٠٧٥) ٢/٠٠/ وو٢/٥٦/ وابن خزيمة في الصحيح (٢٤٦) والطبري في التفسير (١٠٣١٨) وابن حبان في الصحيح (٢٤٦) والروم وابن حبان في الصحيح (٢٤٥١) والروم وابن حبان في الصحيح (١٠٥١) وابن حبان في الصحيح (١٠٥١)

والبيهقي في السنن الكبرى ٣ / ١٣٦ / والحاكم في المستدرك وقال: رواته مدنيون ثقات وأقره الذهبي ١ / ٢٥٨ / ومالك في الموطأ في قصر الصلاة في السفر ١ / ١٤٦-١٤٥ /

ـ وحـديث أبي هريرة. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ. قال: «إن أخـاً لكم لا يقول الرفث». يعنى بذلك ابن رواحة. قال:

فينا رسول الله يتلو كتسابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به مؤقنات أن مساقسال واقع

يبيت يجافي جنبه عن فراشة إذا استتفلت بالمشركين المضاجع

عند البخاري في الأدب باب هجاء المشركين (٦١٥١) ، ١٠/١٠٥ / وأحمد في المسند ٣/٥٦١ / ٤٥١ /

#### ٤٩. حديث «بعثني رحمة للعالمين وهدي للعالمين».

أحمد في المسند ٥ /٢٦٨ /

٥٠. حديث ابن مسعود «شرع لنبيكم سنن الهدى».

قال: من سرّه أن يلقى الله غدا مسلماً، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم وسن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم. كما يصلي هذا المتخلف في بيته. لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم..» الحديث.

مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٢٥٤) ١ /٢٥٣ / وأبو داود في الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة (٥٥٠) ١ /١٥٠ / وابن ماجه في المساجد والجماعات باب المشي إلى الصلاة (٧٧٧) ١ /٢٥٦ / وأحمد في المسند ١ /٣٨٢ و٤١٥

و ٩ ١ ٤ ٤ ٤ ٤ و ٥ ٥ ٤ / والنسائي في الأمامة باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن: وأبو عوانة في المسند ٢ / ٧ / والطيالسي في المسند (٣١٣) / ٤٠ / وعبد الرزاق في المصنف (٩٩٩) ١ / ١٦ ٥ / والطبراني في المعجم الكبير (٩٩٦) إلى ٩ ٠ ٦ ٨) وابن خزيمة في الصحيح (٢١٠٠) ٥ / ٥ ٥ ٤ ٥ ٧ ٤ ٥ ١ / ٤٥٧ / ١

#### ٥١. حديث جاءنا بالبينات والهدى:

عن أسماء. رضي الله عنها. قالت: أتيت عائشة. رضي الله عنها. وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها. أي نعم. فقمت حتى نجلاني الغَشْيُ، فجعلت أصب على رأسي الماء، فحمد الله. عزوجل. النبي في وأثنى عليه، ثم قال: «ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قريب - لا أدري أي ذلك قالت أسماء - من فتنة المسيح الدجال، يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن، أو الموقن. لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا واتبعنا، هو محمد . ثلاثاً. فيقال: نم صالحاً، قد علمنا أنك كنت لموقناً به. وأما المنافق أو المرتاب. لاأدري أي ذلك قالت أسماء . فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته..» الحديث.

البخاري في العلم باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ( ٢٨) ١ / ٢١٠-٢١ / وفي الوضوء باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل ( ١٨٤ ) ١ / ٣٤٦ / وفي الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد ( ٩٢٢ ) ٢ / ٨٦٨ / وفي الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ( ١٠٥٣ ) ٥ / ١٣٢-٢٣٢ / وباب من أحب العتاقة في كسوف الشمس (١٠٥١) مختصراً جداً ٢/٦٣٢ وباب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد (١٠٦١) ٢/٦٣٦ مختصراً جداً وفي السهو باب الإشارة في الصلاة (١٢٣٥) ٣/١٢٩ وفي الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (١٣٧٣) مختصر ٣/٢٥٧ وفي العتق باب ما يستحب من العتاقة (٢٥١٩) ومر٢٥٢) مختصر جداً ٥/٢٥١ وفي العتق باب ما يستحب من العتاقة (٢٥١٩) ومر٢٥٢) مختصر جداً ٥/٢٥١ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلِي (٧٢٨٧) ١٦٤ / ٢٦٤ ومسلم في الكسوف (٥٠٥) ٢/٤٢٢ بسنن رسول الله عَلِي الموطأ في الكسوف (٤) ١/١٨١ والبغوي في شرح السنة (١١٣٧ / ٢٥٨١) والبغوي في شرح السنة (١١٣٧ والبيهقي في ١١٣٥) ٤ /٣٦٣ والبيهقي في الكسوب (١١٢٥) ٤ /٣٦٣ والبيهقي في المستحداب القبر (١٠٢) والبيهقي في

- وعن ابن عباس. رضى الله عنهما. أن رسول الله على قال:

«لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجراً إلا أن توادو الله، وأن تَقَرَّبوا إليه بطاعته».

أحمد في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ٢٦٨ / وفيه قزعة بن سويد الباهلي ضعيف. والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ٢٤٤٤ ك ع والطبري في التفسير ٥٠ / ٢٥ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١١١ / ١١ / ١٠ ٩ - ٩ / وفي إسنادهم «قزعة». قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد فيهم قزعة بن سعيد وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات «مجمع الزوائد ٧ / ١٠ / /

## ٥٢. حديث أبي هريرة رَوْقَ في الدعوة إلى الهدى:

مــسلم في العلم (٢٦٧٤) ٤ /٢٠٦٠ وأبو داود في السنة باب لزوم السنة (٢٦٠٤) ٤ / ٢٠١١ والترمذي في العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى (٢٨١٤)

وقال: حسن صحيح ٤ / ١٤٩ / وابن ماجه في المقدمة باب من سن سنة حسنة (٢٠٦) ١ / ٧٥ / وأحمد في المسند ٢ / ٣٩٧ و٥٠٥ / والدارمي في المقدمة باب من سن سنة حسنة أو سيئة (٩١٥) ١ / ٧٠ / وابن حبان في الصحيح (١١٢) ١ / ٣١٨ / والبغوي في شرح السنة (٩١٥) ١ / ٢٣٢ / ومالك في الموطأ في القرآن باب العمل في الدعاء (٤١) وذكره بلاغاً ١ / ١٩٠ /

#### ٥٣. حديث فضل هداية رجل واحد:

عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال يوم خيبر:

«لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» قال: فبات الناس يدوكون (أي يتحدثون فيمن يكون) ليلتهم أيهم يعطاها، قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله وللهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟. فقالوا: هو يا رسول الله. يشتكي عينيه، قال: فأرسلوا إليه، فأتي به، فبصق رسول الله في عينيه، ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انفذ على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله، لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم».

البخاري في المغازي باب غزوة خيبر ( ٢٢١٠) ٧ / ٤٥ / وروي الحديث في أكثر من مكان وليس فيه مكان الشاهد وفي الجهاد باب دعاء النبي على الناس إلى الإسلام والنبوة ( ٢٩٤٢) ٦ / ١٣٠ / ٣٣٣ / وفي فضائل الصحابة باب مناقب على رضي الله عنه ( ٣٧٠١) تاماً و ( ٣٧٠٢) مختصراً ٧ / ٨٧ / وفي الجهاد باب فضل من أسلم على

يديه رجل ( ٣٠٠٩) ٦ /١٦٨ / مسلم في فضائل الصحابة ( ٣٠٠٩) ٤ / ١٨٧٢ /

وسعيد بن منصور في السنن ٢٤٧٢ و ٢٤٧٣ و ٢٤٨٢) وأبو داود في العلم باب فضل نشر العلم ( ٣٦٦١) مختصراً  $\pi/\pi$  / ٣٢٢/ والنسائي في الفضائل ( ٤٦) وفي الخصائص ( ١٧) وفي السير من الكبرى ( ٨٥٨٧)  $0/\pi$  والطحاوي في شرح معاني الآثار  $7/\pi$  وابن حبان في الصحيح (  $79\pi$  )  $0/\pi$  والطبراني في المعجم الكبير (  $70\pi$  ) و (  $70\pi$  ) و (  $70\pi$  ) و البغوي في شرح السنة (  $70\pi$  ) و أبو نعيم في حلية الأولياء  $1/\pi$  وأحمد في المسند  $7/\pi$  والبيهقي في السنن الكبرى  $7/\pi$  والبيهقي في السنن

## ٥٤. حديث علي رضي في ابتغاء الهدى في غير القرآن:

والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور [قلت رواه عنه محمد بن كعب القرظي وابن أخي الحارث وأبو البختري] وقد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم من

جهة رأيه واعتقاده، أما إنه تعمد الكذب في الحديث. فلا. والله أعلم» فضائل القرآن / ١١-١١/

- فالحديث بأسانيده يظهر أن له أصلا من السنة النبوية، وهو موقوف على علي - رضى الله عنه

وله شاهد عن عبدالله بن مسعود . رضى الله عنه . قال:

«إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله، والنور والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما أني لا أقول: (ألم) ولكن ألف ولام وميم».

الدارمي في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرأن (٣٣١٥) ٢ / ٥٢٤ / والحاكم في المستدرك ١ / ٥٥٥ / والمروزي في قيام الليل / ١٢١ / وابن نصر في قيام الليل / ١٢١ / والطبراني نحوه مرفوعاً. وذكره الألباني في الصحيحة ٢ / ٢٦٧ /

- عن أبي شريح الخراعي. رضي الله عنه. قال:

خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «أبشروا وأبشروا لا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟

قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن سبب وطرفه بيد الله، طرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا، ولن تهلكوا بعده أبداً».

عبد بن حميد في المسند انظر المنتخب ١ /٥٥ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١٥٥ / وابن نصر المروزي في قيام الليل (٧٤) /٧٨ / وابن حبان

في الصحيح ( ١٢٢) ١ / ٢٨٥ / وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٦٩١ /

## - وعن زيد بن أرقم روا . قال:

خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة».

مسلم في فضائل الصحابه (٢٤٠٨) ٤/١٨٧٤/ والترمذي في المناقب باب مناقب أهل النبي عَلِيه (٣٨٧٦) وقال: حسن غريب ٥/٣٢٩-٣٢٩/ وأحمد في المسند ٤/٣٦٦/ والدارمي في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن (٣٣١٦) ١/٣٦٠/ وابن حبان في الصحيح (١٢٣١) ١/٣٣٠-٣٣١/ وابن أبي شيبة في المصنف ١٠/٥٥/ والطبراني في الكبير (٢٦٠٥) ١/٢٠٥/ والنسائي في المناقب كما في تحفة الأشراف ٢/٣٠/ وابن أبي عاصم في السنة (١٥٥١) و(١٥٥١) و(١٥٥١) و(١٥٥١) في السنة (١٥٥١) و(١٥٥١) والبيهقي في السن الكبرى ١/٤١٠/

ونحوه عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عند ابن أبي عاصم في السنة ( ١٥٥٥ - ١٥٥٥ ) ٢ /٦٤٢-٢٤٢ /

### ٥٥. حديث أنس رافي في خطبة عمر:

البخاري في الأحكام باب الاستخلاف ( ٧٢١٩) ١٣ / ٢١٨ / وفي الاعتصام أوله ( ٧٢٦٩) ٢٥٩ / ٢٥٩ / ٢٥٩ /

## 

أحمد في المسند من مسند عبدالله بن ثابت رضي الله عنه - ( ١٥٨٤٥ )

٣/ ٤٧٠-٤٧١ / و(١٨٢٩٧) ٤ /٢٦٦-٢٦ / والدارمي في المقدمة باب ما يتقى من تفسير رسول الله عَلَيْهُ وقول غيره عند قوله عَلَيْهُ (٤٤١) ١ / ٩٥ /

## ٥٧. حديث أبي هريرة. رضي الله عنه:

عن النبي على قال: «دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم: كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله على ( ٧٢٨٨ ) ٢ / ١٨٣٠ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٨٣١ / ١٩٣١ / ١٩٣١ / ١٩٣١ / ١٩٣١ / ١٩٣١ / ١٩٣١ ووسال وحسوب الحج ( ٢٦١٨ ) ووسال: حسمن صحصيح . والنسمائي في المناسك باب وجوب الحج ( ٢٦١٨ ) ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١١٣١ / ١٣٣١ / ١١٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٣١ / ١٣٠١ / والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٣٢ / والدارقطني في السنن الكبرى ٤/٢٠١ / والدارقطني في السنن الكبرى ٤/٢٠١١ / والدارقطني في السنن الكبرى ٤/٢٠١ / والدارقطني في السنن ٢١٠٠١ / ١٠٠١ / والدارقطني في السنن ١٠٠١ / ١٠٠١ / والدارقطني في السنن الكبرى ٤/١٠١١ / ١٠٠١ / والدارقطني في السنن ١٠٠١ / ١٠٠١ / ١٠٠١ / ١٠٠١ / والدارقطني في السنن ٢٠١١ / ١٠٠١ / ١١٠١ / ١٠٠١ / ١٠٠١ / ١٠٠١ / ١٠٠١ / ١١٠١ / ١٠٠١ / ١١٠١ / ١٠٠١ / ١١١ / ١٠٠١ / ١١٠ / ١٠٠١ / ١١٠ / ١١٠ / ١١١ / ١٠٠١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١١ / ١١ / ١١ / ١١١ / ١١١ / ١١ / ١١ / ١١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١٠ / ١١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١ / ١١

ـ وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . قال:

«أقرأني رسول الله على سورة الرحمن، فخرجت إلى المسجد عشية، فجلست إلى رهط، فقلت لرجل: اقرأ علي، فإذا هو يقرأ أحرفاً لا أقرؤها، فقلت: من أقرأك، فقال: أقرأني رسول الله على فانطلقنا حتى وقفنا على النبي في فقال: اختلفنا في قراءتنا، فإذا وجه رسول الله في فيه تغير، ووجد في نفسه حين ذكرت الاختلاف. فقال: إنما هلك من قبلكم بالاختلاف، فأمر علياً فقال: إن رسول الله في يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم، فإنما أهلك من قبلكم الاختلاف. قال: فانطلقنا، وكل رجل منا يقرأ حرفاً لا يقرأ صاحبه،

### ۰۸. حدیث « لن یهدوکم وقد ضلوا»:

 $/ \pi \pi \Lambda / \pi (18718) \pi / \pi \pi / \pi$ أحمد في المسند

## ٥٩. حديث «فأفتوا بغير علم»:

عن عبد الله بن عمرو. رضى الله عنهما . قا: قال رسول الله على:

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير عليم، فضلوا، وأضلوا».

### قول حذيفة وَإِنْ «يا معشر القراء»:

البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن النبي على ( ٧٢٨٢) ١٦ / ٢٦٣ / وابن المبارك في الزهد (٤٧) ١٦ /

### ٦١. الضلال بترك فريضة:

وهو حديث يرويه ابن عباس عن عمر في خطبة خطبها بالمدينة قبل استشهاده، ذكر فيها، الرجم والنهي عن الاطراء، والمبايعة للإمام وأنها لا تكون إلا بمشورة المسلمين، وقصة مبايعة أبى بكر وسقيفة بنى ساعدة.

وجاء فيه «إن الله. تبارك وتعالى بعث محمداً. وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأ بها، ورجم رسول الله ورجمنا بعده، وأخاف إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، مانجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم حق… الحديث.

البخاري في الحدود باب الاعتراف بالزنا ( ٢٨٢٩) مختصراً ١٢ / ١٤٩ / وباب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ( ٦٨٣٠) مطولاً ١٢ / ١٤٩ / ١٤٩ / وقسد روي الحديث في أماكن أخرى مقتصراً على بعض فقرات الحديث، وليس فيها موضع الشاهد انظر ( ٢٤٦٢ و ٤٤٣ و ٣٩٢٩ و ٢٠٠١ و ٣٢٢٧) ومسلم في الحدود باب الشاهد انظر ( ١٤٦١ ) ١٤٩ و ١٤٤٠ و ١٤٩٠ و ١٢٩٠ ) ومسلم في الحدود باب م الحدود باب في الرجم ( ١٤٥١ ) ٤ / ١٤٤ - ١٤٥ / مختصراً الترمذي في الحدود باب ما جاء في تحقيق الرجم ( ١٤٥١ ) وقال: حديث صحيح ٢ / ٤٤٢ / وفي المسمائل ( ٣٣٣ ) وابن ماجه في الحدود الرجم ( ٢٥٥٣ ) مصحيح ٢ / ٨٥٢ / وفي الكبرى ( ٣٥١ / الله ١٤٠٠ ) وأحد مد في المسند ( ٢٩١ ) مطولاً ١ / ٢٥ / وذكره في أماكن ثانية وليس فيه مكان الشاهد ( ٣٤٩ و ٣٠٣ و ٣٣١ ) وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ٧٧٠ / و١٤ / ٣٥٠ ٥ / والحميدي في المسند ( ٢٥ و ٢٦ و ٢٠١ ) ومالك في الموطأ في المسند ( ٢٥ و ٢٦ و ٢٠١ ) مختصراً ولم يحفظه سفيان ١ / ٢ / ومالك في الموطأ في المسند ( ٥٠ و ٢٦ و ٢٠١ ) مختصراً ولم يحفظه سفيان ١ / ٢ / ومالك في الموطأ في

الحدود باب ما جاء في الرجم ( ٢١ / ٢٢٦٩ / والدارمي في الحدود باب في حد المحسنين بالزنا ( ٢٣٢٢ ) ٢ / ٢٣٤ / وفي الرقائق باب قول النبي على «لا تطروني المحسنين بالزنا ( ٢٣٢٢ ) ٢ / ٢٣٤ / وفي الرقائق باب قول النبي على «لا تطروني ( ٢٠٨٤ ) ٢ / ٢١٤-١٤ / وليس فيها مكان الشاهد. وابن حبان في الصحيح ( ٢١٤ و و ٤١٤ ) ٢ / ١٥٠ / ١٥٠ / مطولا ومختصراً ( ٢٣٣٩ ) ١٤ / ١٣٣ / وأبو يعلى في المسند ( ١٥٣ ) وعسبد الرزاق في المصنف ( ١٥٧٥ ) مطولا ٥ / ٢١٩ / والبزار في المسند ( ١٥٣ ) ٧ / ٢١٥ / والبزار في المسند . كشف الأستار ( ١٩٤ )

- وفي حديث عائشة رضي الله عنها - في المرأة المخزومية التي سرقت: . . ثم قام فخطب، فقال: أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . . »الحديث رواه البخاري في الحدود باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ( ٦٧٨٨ ) ٢١ / ٨٩ / وأكثر الروايات فيها «إنما أهلك من كان قبلكم» . . ولا شك أن الضلال سبب من أسباب الهلاك، والإهلاك.

### ٦٢. حديث «بئس العبد هوى يضله»:

عن أسماء بنت عميس الخثمعية. رضي الله عنها. قالت: سمعت رسول الله على يقول:

«بئس العبد عبد تخيل واختال، ونسي الكبير المتعال، وبئس العبد عبد تجبر واعتدى، ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سهى ولهى، ونسى المقابر والبلى، بئس العبد عبد عتا وطغى، ونسى المبتدأ والمنتهى، بئس العبد عبد يَخْتِل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يَخْتِل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رُغَب يذله».

الترمذي في صفة القيامة باب (١٤) الحديث (٢٥٦٥) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوى ٤/٥٠/ قال في تهذيب التهذيب: إن الترمذي قال عن الحديث «غريب» ٣/٤٩/ وفي الإسناد زيد بن عطيه الخثعمي. قال عنه في التقريب مجهول [لم يرو عنه الا هاشم] وهاشم بن سعيد (الراوي عن زيد): ضعيف.

#### ٦٣. حديث كل بدعة ضلالة جاء في أحاديث منها:

عن العرباض بن سارية . رضي الله عنه . قال:

صلى بنا رسول الله عليه العيون، ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله. كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً مجدعاً، فإنه من يعش منكم، فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات لأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

أبو داود في السنة باب في لزوم السنة (٢٠١٧) ٤ / ٢٠١ / والترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٢٨١٦) ٤ / ٤٩ ١- ١٥٠ / وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدبين (٢٤) ١ / ١٥١-١٦ / وأحمد في المسند ٤ / ١٦٦ و ١٢٧ / والدارمي في المقدمة باب اتباع السنة (٩٦) / ٣٤-٤٤ / وابن حبان في الصحيح (٥) ١ / ١٦٧ - ١٦٧ / واللفظ له. وابن أبي عاصم في السنة ١ / ١٧ و ٩٦ / وعند الآجري في الشريعة / ٤٦ و ٤٧ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي ١ / ٥٥ /

- وعن جابر. رضي الله عنه قال: كان رسول الله على إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه ندير جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين. يفرق بين السبابه والوسطى. ويقول، «أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» الحديث.

سبق ذکره (٤٧)

- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:

أن رسول الله على قال: «إنما هما اثنتان: الكلام والهدى، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي محمد، ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة، وكل بدعة ضلالة، ألا لا يطولن عليكم الأمر فتقسوا قلوبكم..» الحديث.

### ٦٤. حديث أبي موسى في اتقاء الشرك:

أحمد في المسند ٤ / ٣٠ ٤ / وفيه «أبو علي» رجل من بني كاهل قال الهيشمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي علي ووثقه ابن حبان، ١٠ / ٢٢٢ ـ ٢٢ / قال: ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة عن أبي بكر إلا أنه قال فيه: يقول كل يوم ثلاث مرات. الترغيب والترهيب ١ / ٧٦ /

- وعن أبي بكر الصديق. رضي الله عنه. أن النبي ﷺ قال:

«الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال: قلنا: يا رسول الله. وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله، أو ما دعي مع الله؟. شك عبد الملك.. قال: ثكلتك أمك يا صديق. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره. أو صغيره وكبيره؟! قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول كل يوم ثلاث مرات: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. والشرك أن يقول: أعطاني الله وفلان، والند: أن يقول الإنسان: لولا فلان لقتلنى فلان».

أبو يعلى في المسند (٥٨) ١/ ١- ١٦ / وفيه ليث بن أبي سليم وهو صدوق اختلط، ولم يتميز حديثه فترك، وشيخه أبو محمد مجهول. ورواه بدون متن (٥٨) ١/ ١٦- ١٦ / عن معقل بن يسار عن أبي بكر وفيه ليث وأبو محمد و(٦٠ و ٢١) ١/ ١٦ / وفيه ليث وأبو محمد إن كان هو ١/ ١٢ / وفيه ليث وأبو محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن حبان، وإن كان غيرهما فلم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٢٤ / والبخاري في الأدب المفرد (٢١١) /١٨٦ / وفيه ليث قال: أخبرني رجل من أهل

البصرة.. وهناد في الزهد (٨٦٠) ٢ /٢٦٧ / وفيه ليث بن أبي سليم ومجاهد لم يثبت له سماع من أبي بكر ـ رضي الله عنه. وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧ / ١٦٢ وابن حبان في المجروحين ٣ / ١٣٠ /

## ٦٥. حديث ابن عباس «احفظ الله يحفظك»:

سبق ذكره في الباب الأول من القسم الثاني والعلوم الإنسانية (١٠٤)

## 77. حديث «كلكم راع ومسؤول عن رعيته»:

سبق ذكره في الباب الأول من القسم الثاني «العلوم الإنسانية (٥٧)

## 77. حديث «الحسن بن على «دع ما يريبك»:

الترمذي في صفة القيامة باب ( ٢٢) الحديث ( ٢٦٣٧) قال وفي الحديث قصة القدا حديث صحيح. و ( ٢٦٣٨) بدون متن وقال: نحوه ٤ /٧٧ / وأحمد في المسند ( ١٧٢٣) ١ / ٢٠٠ / ضمن حديث طويل و ( ١٧٢٧) وعبد الرزاق في المصنف ( ٤٩٨٤) ضمن حديث طويل. والطيالسي في المسند ( ١١٧٨) مختصراً / ١٦٣ / والنسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات ( ٨ / ٣٢٧ / مختصراً والدارمي في والنسائي في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات ( ٨ / ٣٢٧ / مختصراً والدارمي في البيوع باب دع ما يريبك إلى مالا يريبك ( ٢٥٣٢) ٢ / ١٩ ١٩-٠ ٢٣ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٠٠٢) ٨ / ١٠٤١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٠٠٨) و ( ٢٧١١) مطولاً و ( ٢٧١١) مختصراً والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ٢ / ٣١ وع / ٩٩ / مختصراً وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨ / ٢٦٤ / مطولاً . وابن حبان في الصحيح ( ٢٧٢٢) مطولاً ٢ / ٩٩ / ٤-٩ وأبو يعلى في المسند ( ٢٧٦٢) والبيهقي في المسند ( ٢٧٢٢) وابن أبي عاصم في المسند ( ٢٧٢١)

الآحاد والمثاني (٢١٦) مطولاً. وابن خزيمة في الصحيح (٢٣٤٨) بعضه ٤/٥٩ قال الآحاد والمثاني (٢٣٤٨) بعضه ٤/٥٩ قال ابن حجر: وفي الباب عن أنس عند أحمد [٣/٣٥١/

ومن حديث ابن عمر عند الطبراني في الصغير [ ١ / ٢ ٠ ١ / وأبو الشيخ في الأمثال ( ٤٠ ) وأبو نعيم في أخبار أصفهان ٢ / ٢٤٣ / وفي حلية الأولياء ٢ / ٣٥٢ / والخطيب البيغدادي في تاريخ بغداد ٢ / ٢٢٠ و٣٨٧ / و٦ / ٣٨٦ / والقضاعي في مسند الشهاب ( ٦٤٥ ) ١ / ٣٧٤ / ] ومن حديث أبي هريرة وواثلة بن الأسقع ومن قول ابن عمر وابن مسعود وغيرهما. ٤ / ٣٤٦ /

### ٦٨. حديث عبدالله بن عامر في الكذب على الطفل:

أبو داود في الأدب باب التشديد في الكذب ( ٢٩٨١ ) ٤ / ٢٩٨ / وأحمد في المسند ٣ / ٤٤٧ / وفيه « فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي : . .

- ونحوه عن أبي هريرة . رضي الله عنه . عن رسول الله ﷺ قال:

«من قال لصبي تعال هاك، ثم لم يعطه فهي كذبة» عند أحمد في المسند ٢ / ٤٥٢ /

## ٦٩. حديث أسماء بنت عميس في الكذيبة:

ونصه كاملاً قالت: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله على ومعي نسوة، قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من لبن، قالت: فشرب منه ثم ناوله عائشة، فاستحيت الجارية. فقلنا: لا تردي يد رسول الله على خذي منه، فأخذته على حياء، فشربت منه، ثم قال: ناولي صواحبك، فقلنا: لا نشتهيه. قال: لا تجمعن جوعاً وكذباً. قالت: فقلت: يا رسول الله. إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه، لا أشتهيه يعد كذباً؟ قال: إن الكذب يكتب كذباً حتى تكتب الكذيبة كذيبة».

عند أحمد في المسند ٦ /٤٣٨ /

#### ٧٠. حديث عبدالله بن جعفر في السر:

مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٢٩) ٤ /١٨٨٦ / والطحاوي في مشكل الآثار ٤/٣٣٥/

## ٧١. حديث أنس في السر:

ونصه قال: أتى علي رسول الله وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله والمحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدث بسر رسول الله والله وحدثت به أحداً لحدثتك يا ثابت (يعني ثابت البناني تلميذه).

مسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٨٢) ٤ / ١٩٣١ - ١٩٣١ / مطولاً ثم مختصراً وذكره الإمام البخاري - مختصراً - مثل رواية مسلم الثانية - في الاستئذان باب حفظ السر ( ٦٢٨٩) ١١ / ٨٤ / وهو عند أبو داود في الأدب باب في السلام على الصبيان ( ٣٠٢٥) مختصراً ٤ / ٣٥٢ / وأحمد في المسند ٣ / ١٠ / ولفظه «احفظ على رسول الله سره قال: فما حدثت به أحداً بعد » و٣ / ١٧٤ / وفيه «فلما رجعت قال: لا تخبر أحداً ».. قالت: فاكتم على رسول الله على سره. و٣ / ١٩٥ و ٢٢٨ و ٢٥٣ و ٢٥٣ / وابن سعد والطحاوي في مشكل الآثار ٤ / ٣٣٤ /

### ٧٢. حديث فاطمة في السر: وهو عن عائشة:

ونصه: قالت: إنا كنا أزواج النبي ﷺ عنده جميعاً لم تغادر منا واحدة،

قالت: أما الآن فنعم، فأخبرتني قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقي الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة».

البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (٣٦٢٣ و٣٦٢٥ و٣٦٢٥ و٣٦٢٥ و٣٦٢٦) ٢/٢٦/ وفي فيضائل الصحابة باب مناقب قرابة النبي عَيْنَة (٣٦٢٥) وفي المغازي باب مرض النبي عَيْنَة ووفاته (٣٢١٥) وفي المغازي باب مرض النبي عَيْنَة ووفاته (٣٢١٥) وفي المغازي باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات الحبر به. (٣٢٥٥ و ٢٤٨٦) ١١/٨٨/ ومسلم في فيضائل الصحابة (٣٤٥٠) المرض وابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في ذكر عرض رسول الله عَيْنَة (٢٢١) ١١/٥١/ وأحمد في المسند ٢/٧٧ و٢٤٥ و٢٨١/ وفي الفضائل (٢٢٢) قال ابن حجر: ولابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان

والحاكم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها ـ قالت :

«ما رأيت أحداً أشبه سمتاً وهدياً ودلاً برسول الله على بقيامها وقعودها من فاطمة، وكانت إذا دخلت على النبي على البي على اليها وقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك، فلما مرض دخلت عليه، فأكبت عليه تقبله» ٧٤٢/٧

وقد سبق ذكر هذه الرواية في الباب الأول من القسم الثاني «العلوم الإنسانية» (٢٦٤) ونزيد في تخريجه: النسائي في فضائل الصحابة (٢٦٢ و٢٦٢ و٢٦٢) وفي عشرة النساء (٢٦٢ و٧٣٦) و النساء (٣٩١٠ و٧٣٧) وفي الخصائص (٣٥١٦ - ٨٥١٨) و الخاكم في المستدرك ٤/٢٧٢ - ٢٧٧/ والطبراني في المعجم الكبير (٧٠١ و ١٠٣٨) والبخوي في شرح السنة (٣٩٥٩) والطحاوي في مشكل (٣٣٠١ و٣٣٨) قال ابن حجر: ومن الأحاديث الواردة في حفظ السر:

- حديث أنس «احفظ سري تكن مؤمناً» أخرجه أبو يعلى والخرائطي، وفيه على بن زيد وهو صدوق كثير الأوهام.

وقد أخرج أصله الترمذي وحسنه، لم يسق هذا المتن بل ذكر بعض الحديث ثم قال: وفي الحديث طول.

- وحديث: إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره» أخرجه عبدالرزاق من مرسل أبي بكر بن حزم ( ١٩٧٩١) وابن المبارك في الزهد / ٦٩١/
  - وأخرج القضاعي في مسند الشهاب من حديث علي ـ مرفوعاً ـ:

«الجالس بالأمانة» وسنده ضعيف (٣) ١/٣٧-٣٨ وهو عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١١/ ١٩٩ / وزاد «لا يحل لمؤمن أن يأثرُ على مؤمن - أو قال -عن أخيه المؤمن قبيحاً » ٢ / ٢٣ /

ولأبو داود من حديث جابر مثله «المجالس بالأمانة» وزاد «إلا ثلاثة مجالس: ما سفك فيه دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطع فيه مال بغير حق» عند أبو داود في الأدب باب في نقل الحديث ( 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -

- وحديث جابر رفعه: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة».

وجاء بلفظ «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق» أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي (عند أبو داود في الأدب باب في نقل الحديث (٤٨٦٨) ٤ /٢٦٧ / والترمذي في البر والصلة باب ما جاء أن المجالس بالأمانة (٢٠٢٥) وقال حديث حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب 7.70 قلت وهو عند أحمد 7.70 و7.70 و7.70 و7.70 و7.70 وأبو يعلى والعسكري في الأمثال

- وله شاهد من حديث أنس عند أبي يعلى. ١١ / ٨٥ /

- وعن عبدالله بن عمر. رضي الله عنهما:

«أن عمر. رضي الله عنه. حين تأيمت حفصة، قال: لقيت عثمان بن عفان. رضي الله عنه. فعرضت عليه حفصة، فقلت: إذا شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. فلقيت أبا بكر الصديق. رضي الله عنه. فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر. رضي الله عنه. فلم يرجع إلي شيئاً، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت عنه. فلم يرجع إلي شيئاً، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت

ليالي، ثم خطبها النبي على فأنكحتها إياه، فلقيني أبوبكر فقال: لعلك وجدت على حين عرضت على حفصة، فلم أرجع إليك شيئاً؟ فقلت: نعم قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني كنت علمت أن النبي في ذكرها، فلم أكن لأفشي سررسول الله ولو تركها النبي الشيالة القباتها».

البخاري في المغازي باب (١٢) الحديث (٢٠٠٥) ٧/٣٦٨ وفي النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (٢١٢٥) ٩/٨١ وباب من قال: لا نكاح إلا بولي (٢١٥) مختصرا ٩/٨٩ وباب تفسير ترك الخطبة (٢١٥) مختصرا ٩/٨٩ وباب تفسير ترك الخطبة (٢١٥) مختصرا ٩/٨٩ وباب عرض الرجل ابنته على من يرضى (٣٢٤٨) ٩/٨٠ والنسائي في النكاح باب عرض الرجل ابنته على من يرضى (٣٢٤٨) ٦/٨٩ والطحاوي في مشكل الآثار ٤/٣٥٩ وباب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة (٣٢٥٩) ٦/٨٤ والطحاوي في مشكل الآثار ٤/٣٥٥)

## ٧٣. حديث عمرو بن سلمة في الأكل:

سبق ذكره في القسم الأول الباب الأول - الفصل الثاني - « الأطعمة والأشربة » (٦)

٧٤. حديث سهل بن سعد الساعد في تناوله الشراب من على اليمين:

سبق ذكره في الباب الأول من القسم الثاني «العلوم الإنسانية» (٣٢)

٥٧. حديث سهل بن سعد «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً شربة ماء».

الترمذي في الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله (٢٤٢٢) وقال: صحيح غريب من هذا الوجه ٣٨٣/٣ وابن عدي في الكامل ٥/٣١٩ وقال عن عبدالحميد

بن سليمان: وهو ممن يكتب حديثه وأبو نعيم في الحلية ٣/٢٥٣ / والحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الذهبي: زكريا ضعفوه ٤/٣٠٦ / والعقيلي في الضعفاء /٢٥٠ / والبغوي في شرح السنة ٤/٢٢٨ - ٢٢٩ / وفيه «عبدالحميد بن سليمان أخو فليح» وهو ضعيف وابن ماجه في الزهد باب مثل الدنيا (٤١١٠) ٢/٣٧٦ / ١٣٧٧ /

## - قاله في الزوائد وقال: إِن أصل المتن صحيح:

وفيه أبويحيى زكريا بن منظور وهو ضعيف أيضاً، وحديثه متابعة لحديث عبدالحميد، فيكون حول عبدالحميد، فيكون حديث سهل بالطريقين حسناً. ويصح لشواهده، فيكون قول الترمذي فيه: صحيح غريب من هذا الوجه دقيقاً، فهو أراد: حديث صحيح لغيره، وأما هذا الحديث من هذا الطريق فهو غريب يعني ضعيفاً. وابن أبي عاصم في الزهد /٥٨ / وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (١) والحاكم في المستدرك وصححه قال الذهبي: زكريا (ابن منظور) ضعفوه ٤/٣٠٦ / والطبراني في الكبير (٥٨٤٠) ٦/١٩٤ / ٢٠٣ / والبغوي في شعب الإيمان ١٩ / ٢٠٩ / والبغوي في شرح السنة ١٤ / ٢٢٨ / ٢٢٩ / والبيهقي في شعب الإيمان ١٩ / ٣٠ - ٣٦ /

## - وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. عن النبي عِلَيْ قال:

# «لو كانت الدنيا تعدل عند الله شيئاً ما أعطى كافراً منها شيئاً».

ابن عدي في الكامل  $\Gamma$  /  $\Gamma$  /  $\Gamma$  / وفيه صالح مولى التوأمة وهو قد اختلط وابن أبي عاصم في الزهد (  $\Gamma$  /  $\Gamma$  ) /  $\Gamma$  / وفيه أبوم عشر نجيح بن عبدالرحمن السندي ضعيف وفي الآخر صالح مولى التوأمة الدر المنثور  $\Gamma$  /  $\Gamma$  / قال الهيشمي: رواه البزار وفيه صالح مولى التوأمة وهو ثقة ولكنه اختلط. مجمع الزوائد  $\Gamma$  /  $\Gamma$  /  $\Gamma$  / كشف الأستار  $\Gamma$  /  $\Gamma$  /  $\Gamma$  /

- وعن ابن عمر. رضي الله عنهما. أن رسول الله على قال: «لو كانت الدنيا تعدل. وفي رواية تزن. عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شرية ماء» عند القضاعي في مسند الشهاب ( ١٤٣٩ و ١٤٤٠) ٢ / ٣١٧-٣١٧ بسند صحيح والخطيب في تاريخ بغداد ٤ / ٩٢ / وابن عدي في الكامل.

وعن ابن عباس عند أبي نعيم في حلية الأولياء ٣ / ٣٠٠ - ٣٠٦ / و٨ / ٢٩٠ /

- وعن رجال من الصحابة أن رسول الله ﷺ قال: «لو أن الدنيا كانت تعدل عند الله جناح يعوضة ما أعطى منها كافراً شبئاً».

ابن المسارك في الزهد (٥٠٩) /١٧٨ / والبغوي في شرح السنة ١٤ /٢٢٨ / ورجال إسناده ثقات غير عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع فهو ضعيف في روايته عن المدنيين وهذا منها.

- وعن الحسن مرفوعاً: «لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح ذباب ما أعطى كافراً منها شيئاً».

ابن المبارك في الزهد (٦٢٠) / ٢١٩ / وهو مرسل لا بأس به في الشواهد، فيه الحريث بن السائب صدوق يخطئ. وأحمد في الزهد /٣٩٨

- وعن عمربن مرة قال: «أهدي لرسول الله رسية فنظر إلى البيت فلم يجد شيئاً يضعها عليه، فقال: ضعه على الحضيض، والحضيض الأرض، ثم قال: لآكلن كما يأكل العبد، ثم جثا بركبتيه، فقالت امرأة: تأكل كما يأكل العبد؟ فقال رسول الله رسول الله على نعم آكل كما يأكل العبد فوالذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها كأسا»

هناد في الزهد (٨١٢) ٢/٤/٢/ مرسلاً.

٧٦. حديث أنس. رضى الله عنه. قال:

«ما مسست ديباجاً ولا حريراً ألين من كف رسول الله على، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله على ولقد خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي قط: أف. ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا».

البخاري في الصوم باب ما يذكر من صوم النبي عَلِيُّ (١٩٧٣) ٤ /٢٥٤/ ضمن حديث دون آخره. وفي الوصايا باب استخدام اليتيم في السفر والحضر.. (٢٧٦٨) دون أوله ٥ / ٤٦٤ / وفي المناقب باب صفة النبي عَلِيلَةُ ( ٣٥٦١ ) ٦ / ٢٥٤ / وفي الأدب باب حسن الخلق ( ٦٠٣٨ ) دون أوله ١٠ / ٤٧١ / وفي الديات باب من استعان عبداً أو صبياً ( ٦٩١١ ) دون أوله ٢٦٤ / ٢٦٤ / ومسلم في الفضائل ( ٢٣٣٠ ) وأبو داود في الأدب باب في الحلم وأخسلاق النبي عَيْكُ ( ٧٤٧٤ ) ٥ /١٣٣ / والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في خلق النبي عَلِي (٢٠١٥) وقال: حسن صحيح ٤ /٣٦٨/ وأحــمــد في المسند ٣/٢٢٢ و٢٢٧ و٢٦٥ و٢٦٧/ و١٠٧ و٢٦٧/ والدارمي في المقدمة باب في حسن خلق النبي عُلِيَّ ١/٣١/ وابن سعد في الطبقات ١/٤١٣/ / و٤١٤ ـ ٤١٤ و٤١٤ / وابن حبان في الصحيح (٦٣٠٣ و٦٣٠٤) ١٤ /٢١٦-٢١١ / والبيهقي في دلائل النبوة ١/٢٥٤ و٢٥٥/ وشعب الإيمان ٤/٠٠-٢١/ وابن عساكر في السيرة النبوية / ٢٤٠ و ٢٤١/ وأبو يعلى في المسند ( ٣٧٦١ و٣٨٦٦) ٦ / ٤٠٥ / و( ٣٨٦٦) ٦ /٤٦٣ / و( ٢٧٨٤ ) ٥ /١٦٩ / والبغوي في شرح السنة ( ٣٦٥٨ ) ٧٧. غضب رسول الله ﷺ في الأمور الكبيرة:

عن عائشة. رضي الله عنها. أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله وقلاء فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وكلمه أسامه، فقال رسول الله وزاد في رواية: فتلون وجه رسول الله) «أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، فقال: «إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

البخاري في أحاديث الأنبياء باب ( ٤٥) الحديث ( ٣٤٧٥) ٢ / ٥٩٥ / وفي الحدود باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ( ٢٧٨٧) مختصراً ٢١ / ٨٨٠ / وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ( ٢٧٨٨) ١١٠ / وفي المغازي باب مسقام النبي عَيِّهُ في مكة ( ٤٣٠٤) ٢ / ٢١٩ / ومسلم في الحدود ( ١٦٨٨) ٣ / ١٣١٥ – ١٣١١ / وأبو داود في الحدود باب في الحد يشفع فيه ( ٣٣٧٤) ٤ / ١٣١٦ / والترمذي في الحدود باب ما جاء في كراهية كراهية أن يشفع في الحدود ( ٥٤٧٤) ٤ / ١٣١١ / وقال: حسن صحيح ٢ / ٤٤٢ / والنسائي في قطع أن يشفع في الحدود ( ٥٤٥١) وقال: حسن صحيح ٢ / ٤٤٢ / وابن ماجه في السارق باب ذكر اختلاف الناقلين في المخزومية التي سرقت ٨ / ٣٧ – ٤٧ / وابن ماجه في الحدود باب الشفاعة في الحدود ( ٢٥٤٧) ٢ / ١٥٨ / وابن الجارود في المنتقى ( ٥٠٨) وابن حبان في الصحيح ( ٢٠٤٤) ، ١ / ٢٤٨ / والبغوي في شرح السنة ( ٢٦٠٣)

### - وعن أبي مسعود . رضي الله عنه .:

أن رجلاً قال: والله يا رسول الله. إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أن رجلاً قال: والله يا رسول الله النه في موعظة أشد غضباً منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة».

البخاري في العلم باب تخفيف الإمام في القيام ( ٧٠٢) ٢ / ٢٣١ / وباب من شكا إمامه إذا طول ( ٧٠٤) ٢ / ٢٣٤ / وفي الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ( ٦١١٠) ١٠ / ٣٣٥ / وفي الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان ( ٣١٥) ٢ / ٢٤١ /

## - وعن جابر بن عبدالله . رضى الله عنهما . قال:

كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي على شم يرجع، فيؤم قومه، فصلى العشاء، فقرأ بالبقرة، فانصرف الرجل، فكأن معاذاً تناول منه، فبلغ النبي في فقال: فاتناً فاتناً فاتناً، وأمره بسورتين من أوسط المفصل.

البخاري في الأذان باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ( ٧٠٠ وباب إذا صلى و ٧٠٠) ٢ / ٢٣٤ / وباب من شكا إمامه إذا طول ( ٧٠٥) ٢ / ٢٣٤ / وباب إذا صلى ثم أم قوما ( ٧١١) ٢ / ٢٣٨ / وفي الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك ( ٢١٠٦) م / ٢٣٨ / وفي الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك ( ٢١٠٦) ١ / ٢٣٨ / ومسلم في الصلاة ( ٥٦٤) ١ / ٣٣٨ – ٣٤٠ وأبو داود في الصلاة باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة ( ٩٩٥) ١٠٠ مختصراً ١ / ١٦٣ / وباب في تخفيف الصلاة ( ٧٩٠) مطولاً ١ / ٢١٠ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في

الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى (٥٨٣٠) وقال: صحيح ٢/٤٨/ مختصراً والنسائي في الإمامة باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد ٢ /٩٧ - ٩٨ / وفي الافتتاح باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى ٢ / ١٦٨ / وباب القراءة في العشاء بسبح اسم ربك الأعلى ٢ / ١٧٢ / باب القراءة في العشاء الآخر بالشمس وضحاها ٢ / ١٧٢ - ١٧٣ وفي الإمامة باب اختلاف نية الإمام والمأموم ٢ / ١٠٣ – ١٠٣ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب من أم قوماً فليخفف (٩٨٦) ١/٣١٥/ وأحمد في المسند ٣/٨٠٨/ و٢٩٩ و٣٦٩/ والحميدي في المسند (١٢٤٦) ٢ /٥٢٥–٥٢٥/ والشافعي كما في المسند ١٠٣/١ و١٠٣ و٤٠٠/ وابن خبزيمة (١٦١١) وابن حبان في الصحيح (٢٤٠٠) ٦/١٥٩// والطيالسي في المسند (١٦٩٤) /٢٣٦/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣٠٨/٣ و١/٢١٣ والبيهقي في السنن الكبري ٣/٥٥ و٨٦ / و١١٢ / والبغوي في شرح السنة (٩٩٥) ٤ / ٧١-٧١/ وأبو يعلى في المسند (١٨٢٧) وابن أبي شيبة في المصنف ٢/٥٥/ وعبدالرزاق في المصنف (٣٧٢٦) ٢/٣٦٦/ وأبو عوانة في المسند ٢/٥٦/ 1101,104,

## - وعن عائشة . رضي الله عنها . قالت:

«دخل علي رسول الله ﷺ وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه، ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي ﷺ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور».

البخاري في الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى (٢١٠٩) . ١ / ٥٩٥٣ و ٥٩٥٥) ١٠ / ٤٠٠ /

- وعن عبدالله بن عمر. رضى الله عنهما. قال:

«بينما النبي ﷺ يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده، فتغيظ، ثم قال: «إن أحدكم إذا كان في الصلاة، فإن الله حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة».

البخاري في الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى ( ١٠٦ ) ١ / ١٠٦ / وباب ١٠٠ / ١ / ١٠٥ وفي الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد ( ٤٠٦ ) ١ / ١٠٦ / وباب هل يلتفت لأمر ينزل به ( ٧٥٣ ) ٢ / ٢٧٥ / وفي العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة ( ١٠١ ) ٣ / ١٠١ / وقد جاء هذا الحديث عن أبي سعيد الحدري رواه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى والحاكم وعن أبي هريرة وأبي سعيد ـ رضي الله عنهما ـ (عند مسلم والبخاري والنسائي والدارمي والطيالسي وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبغوي والبيهقي وابن ماجه وعبدالرزاق وابن حبان).

- وعن زيد بن ثابت. رضى الله عنه. قال:

«احتجر رسول الله ﷺ حجيرة مخصفة. أو حصيراً. فخرج رسول الله ﷺ يصلى إليها، فتتبع إليه رجال، وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة، فحضروا، وأبطأ رسول الله ﷺ عنهم، فلم يخرج إليهم، فرفعوا

أصواتهم، وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضباً. فقال لهم رسول الله على ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيته إلا الصلاة المكتوبة».

البخاري في الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى ( ٦١١٣) ، / / ٥٣٤ / وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كمشرة اللسؤال ( ٧٣١) ٢ / ٢٥١ / وفي الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كمشرة السؤال ( ٧٢٩) ١٣ / ٢٧٨ / ومسلم في صلاة المسافرين ( ٧٨١) ١ / ٣٩٥ - ٤٥ / وأبو داود في الصلاة باب في فضل التطوع في البيت ( ٧٨١) ٢ / ٦٩ / والدارمي في الصلاة باب صلاة التطوع في أي موضع أفضل البيت ( ١٤٤٧ ) ٢ / ٦٩ / والترمذي في الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت ( ٤٤٤ ) وقال: حديث حسن ١ / ٢٧٩ / وجاء نحوه عن عائشة - رضي الله عنها -: عند البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك وابن حبان والبغوي والبيهقي وابن خزيمة

وعن زيد بن خالد الجهني. رضي الله عنه. «أن رجلاً سأل رسول الله عنه نيد بن خالد الجهني. رضي الله عنه . «أن رجلاً سأل رسول الله عنى اللقطة؟! فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها، وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. قال: يا رسول الله. فضالة الغنم؟ قال: خدها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب قال: يا رسول الله. فضالة الإبل؟

قال: فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه. أو احمر وجهه، ثم قال: مالك ولها؟ معها حداؤها، وسقاؤها حتى يلقاها ربها».

البخاري في العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (٩١)

- وعن أبي موسى الأشعري . رضي الله عنه . قال:

سئل النبي على عن أشياء كرهها، فلما أُكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة.

فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله. إنا نتوب إلى الله عز وجل».

البخاري في العلم باب الغضب في الموعظة والتعليم ( ٩٢ ) ١ / ٢٢٥ / وفي الأدب باب ما يكره من كثرة السؤال ( ٧٢٩١ ) ١٣ / ٢٧٨ / وقد جاء نحو حديث أبي موسى

عن أنس\_رضي الله عنهما عند البخاري (٩٣ و٤٥ و ٩٤ و و٢١ و ٢٦٢١ و ٢٣٦٢ و ٢٣٦٢ و ٢٤٦٨ و ٢٤٦٨ و ٢٤٦٨ و ٢٤٦٨ و ٢٤٦٨ و ٢٤٦٨ و ٢٤٩٨ و ٢٩٩٨ و ٢٤٩٨ و ٢٤٩٨ و ٢٤٩٨ و ٢٩٩٨ و ٢٩٨ و ٢٩٨ و ٢٩٨ و ٢٩٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٨٨ و ٢٨٨ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٨

#### ٧٨. حديث ابن عمر في عرضه للغزوات:

أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤ /١٠ / ١ والبخاري ـ بدون ـ ذكر بدر في الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (٢٦٦٤) ٥ /٣٢٧ وفي المغازي باب غزوة الحندق (٤٩٧) ٧/٥٥٥/ ومسلم في الإمارة (١٨٦٨) ٣/١٤٩٠ وأبو داود في الحدود باب في الغلام يصيب الحد (٤٤٠٦) ٤/١٤١/ والترمذي في الحدود باب ما جاء في حد بلوغ الرجل متى يفرض له (١٧٦٣) و(١٧٦٤) وقال حسن صحيح (٣/٧٦/ وابن ماجه في الحدود باب من لا يجب عليه الحد (٢٥٤٣) ٢ / ٨٥٠ وأحـمـد في المسند ٢ /١٧ / والطيالسي في المسند (١٨٥٩ ) ٢٥٤ / وابن حبان في الصحيح (٤٧٢٧) ١١/ ٢٩/ و(٤٧٢٨) ١١/ ٣١-٣٠/ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/٨٨/ و٦/٥٥-٥٥ و٥٥/ و٨/٢٦٤/ و٩/٢١ و٢٢/ وفي دلائل النبوة ٣/ ٣٩٥/ والنسائي في الطلاق باب متى يقع طلاق الصبي ٦/ ٥٥ ١- ١٥ ١/ قال ابن حجر: أخرجه عبدالرزاق عن ابن جريح وأبو عوانه وابن حبان في صحيحيهما من وجه آخر، فذكر هذا الحديث بلفظ: «عرضت على النبي عَلِيُّهُ ـ يوم الخندق فلم يجزني، ولم يرني بلغت» ٥ / ٣٣٠ فلت: الظاهر أن فيها خطأً مطبعياً لأنه أجازه يوم الخندق، فالظاهر أنها يوم بدر. الثاني: أنها في رواية ابن حبان قال: عرضت على رسول الله وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت، ثم عرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني » واستشكل أن ابن عمر في الخندق كان ابن ست عشرة إن كان عمره أربع عشرة في أحد لأنها كانت سنة ثلاث وتلك سنة خمس وأجيب بأنه

كان في بدر قد دخل في أربع عشرة وكان في الخندق تجاوز الخمس عشرة فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية.

# ٧٩. حديث البراء في استصغاره يوم بدر:

البخاري في المغازي باب عدة أصحاب بدر ( ٣٩٥٥ و ٣٩٥٦) ٧ / ٣٣٩ / وأبو داود في الحدود باب في الغلام يصيب الحد ( ٤٤٠٦ و ٤٤٠٧) ٤ / ١٤١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١١٦٥ إلى ١١٦٨ ) ٢ / ٢٢-٢٢ /

#### ٨٠. حديث عمير بن أبي وقاص في بدر:

أسد الغابة ٤ / ١٤٨ /

#### ٨١. حديث ابن عمر في مثل المؤمن:

قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، فحدثوني ماهي؟ فوقع الناس فس شجر البوادي. قال عبدالله: ووقع في نفس أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة».

البخاري في العلم باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا (٢٦) ١/١٧٥ وباب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم (٢٦) ١/١٧٨ وباب الفهم في العلم (٢٦) ١/٢٧٧ وباب الحياء في العلم (١٣١) ١/٢٧٧ وفي البيوع باب الجيمار وأكله (٢٢٠) ٤/٣٧٤ وفي تفسير سورة إبراهيم باب الجيمار وأكله (٢٢٠) ٤/٣٧٤ وفي تفسير سورة إبراهيم باب المحمدة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء (٢٦٩٨) ٢/١٨ وفي الأطعمة

باب أكل الجمار (٤٤٤) ٩ / ٤٨١ / وباب بركة النخلة (٤٤٨) ٩ / ٤٨٥ / وفي الأدب باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين (٦١٢٢) ١٠ / ٥٤١ / وباب إكرام الكبيير (٢١٤٤) ١٠/ ٢٥٥/ وميسلم في صفيات المنافقين (٢٨١١) ٤ / ٢١٦٦-٢١٦٤ ) والترمذي في الأمثال باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن (٣٢٧) وقال: حسن صحيح ٤ /٢٢٨ / وأحمد في المسند ٢ / ٦١ و١٢٣ و١٥٧ و٣١ و ١١ و ١٦ و ١١ / والحميدي في المسند (٦٧٦) و (٦٧٧) ٢ / ٩٨ / وابن منده في الإيمان (١٨٧ و١٨٨ و١٨٩ و١٩٠) والرامهرمزي في الأمثال /٦٨ و٨٩ وابن حبان في الصحيح (٢٤٣ -٢٤٦) ١ /٤٨١-٤٨١ والبغوي في شرح السنة (١٤٣) ٢ / ٣٠٧/ والبزار. قال ابن حجر: روى الحارث بن أبي أسامة هذا الحديث بلفظ «كنا عند رسول الله ﷺ ذات يوم. فقال: «إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة لا تسقط لها أنمله، ولا تسقط للمؤمن دعوة» فتح الباري ١ / ١٧٦ / والبخاري في الأطعمة: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم». وفي باب الفهم في العلم: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم » وفي الأطعمة «فإذا أنا عاشر عشرة أحدثهم ». وفي رواية «ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا، قلت لعمر: يا أبتاه . . وفي رواية «فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لى كِذا وكذا » زاد ابن حبان في صحيحه: أحسبه قال: حمر النعم » فتح الباري ١ / ١٧٦ / قلت: هي الرواية ( ٢٤٣ ) والحديث رواه البزار ( ٢٣ ) وعبد بن حميد في المسند (۷۹۰) ۲/۲۲/

### ٨٢. حديث المقدام بن معد يكرب في الأكل من عمل اليد:

البخاري في البيوع باب كسب الرجل وعمل يده ( 7.77) \$ / 007 / والبغوي في شرح السنة (7.77) 0.7 / قال ابن حجر: وابن ماجه «ما كسب الرجل أطيب من عمل يده» [في التجارات باب الحث على المكاسب (0.777) 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 / 0.77 /

# - وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. عن رسول الله على «أن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده».

البخاري في البيوع باب كسب الرجل وعمل يده ( 7.77 ) 3/807/9 وفي أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى ﴿ وآتينا داود زبوراً ﴾ ( 7.17 ) وفيه زياد 7/77 وفي تفسير سورة الإسراء باب ﴿ وآيتنا داود زبورا ﴾ ( 7.17 ) ولم يذكر مكان الشاهد 1/2 وفي تفسير سورة الإسراء باب ﴿ وآيتنا داود زبورا ﴾ ( 7.77 ) ولم يذكر مكان الشاهد 1/2 والبغوي في شرح السنة ( 1.77 ) وأحمد في المسند 1/2 والبغوي في شرح السنة ( 1.77 ) وفيه زيادة والبيهقي في الأسماء والصفات 1.77 وهو في صحيفة همام بن منبه ( 1.70 ) والطبراني في المعجم الصغير ( 1.70 ) وفي الأوسط ( 1.70 )

# ٨٣. حديث عائشة في الأكل من كسب الإنسان:

أبو داود في البيوع باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٢٨ و٣٥٢٨) ٣/٢٨٨-٢٨٩ / والترمذي في الأحكام باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (١٣٦٩) وقال: حديث حسن ٢/٦٠ / والنسائي في البيوع باب الحث على الكسب ٧/ ٢٤١ / وابن ماجه في التجارات باب الحث على المكاسب (٢١٣٧) باللفظ الأول ٢ /٧٢٣ / وباب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩٠) ٢ / ٢٦٩ / وأحمد في المسند ٦ / ٣١ و ٢٤ و ١٩٣ و ٢٢ و ٢٦ و ١٦٢ / وباللفظ الثاني ٦ / ١٧٣ / وزاد المسند ٦ / ٢٠٣ / وبلفظ «إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم» ٦ / ٤١ و ٢٠١ / والدارمي في البيوع باب في الكسب وعمل الرجل بيده (٢٦٦ ) ٢ / ٢١١ / وابن حبان في الصحيح (٢٦٠٤) ١ / ٢٧١ / و(٢٦١ ) والبغوي في شرح السنة (٢٩٨ ) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٢٣٢ ) والبيهقي في السنن الكبرى ٧ / ٤٨٠ /

- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله. إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاح مالي. قال: «أنت ومالك لوالدك. إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم» أبو داود في البيوع باب في الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠) ٣/٨٨/ وابن ماجه في التجارات باب للرجل من مال ولده (٢٢٩٢) ٢/٩٢٩/ وأحمد في المسند بلفظ «أن أعرابياً .. يريد أن يجتاح مالي .. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً » ٢/١٧٩/ و٤٠٢ و١٢١/ وابن الحارود في المنتقى (٩٩٥) وسنده حسن والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٥٨/

## ٨٤. حديث أبي هريرة في الكسب:

أحمد في المسند ٢ / ٣٣٤ و٣٥٧-٣٥٨ /

## ٨٥. حديث الزبير في الاحتطاب:

البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة (١٤٧١) ٣٩٣/٣ وفي البيوع

باب كسب الرجل وعمل يده ( ٢٠٧٥) مختصراً. ٤ / ٣٥٥ / وفي الشرب والمساقاة باب بيع الحطب والكلأ ( ٢٣٧٠ و ٢٣٧٠) ٥ / ٥٥ – ٥٧ / وابن ماجه في الزكاة باب كسراهية المسألة ( ١٨٣٦) و ١ / ٨٨٥ / وأحمد في المسند ( ١٩٤٧) ١ / ١٦٤ / وراهية المسألة ( ١٨٣٦) / ١ / ١٢٤ / والبزار في مسنده ( ٩٨٢) ٣ / ١٩٦ / وكسشف و ( ٩٨٢) ١ / ١٦٧ / والبزار في المسند ( ٩٨٠) ٢ / ٢٦ / وابن أبي شيبة في المصنف الأستار ( ٩١٠) وأبو يعلى في المسند ( ٥٧٥) ٢ / ٣٦ / وابن أبي شيبة في المصنف ٣ / ٩٠٠ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٣١٠) والطبراني في المعجم الكبير ( ٢٠٠١) وعن والحربي في غريب الحديث ٢ / ٤٧٥ / وعبدالرزاق في المصنف ( ٢٠٠١) وعن طاووس مرسلاً ( ٢٠٠١) ووكيع في الزهد ( ١٤١)

- وعن عائشة . رضى الله عنها . قالت: قال رسول الله ﷺ:

«لأن يأخذ أحدكم حبلاً، فيأكل، ويتصدق خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».

البزار وقال: تفرد الضحاك بقوله عن عائشة. كشف الأستار (٩١٢)

## ٨٦. حديث أبي هريرة في الاحتطاب:

البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ( ١٤٧٠) ٣٩٣/ وباب قول الله تعالى ﴿ لا يسألون الناس إلحافا ﴾ [آية: ٢٧٧ البقرة] ( ١٤٨٠) ٣٩٩/ وفي البيوع باب كسب الرجل وعمل يده ( ٢٠٧٤) مختصراً. ٤ / ٥٥٥ / وفي الشرب والمساقاة باب بيع الحطب والكلأ ( ٢٣٧٤) ٥ / ٧٥ / ومسلم في الزكاة ( ٢٠٤١) ٢ / ٢٢١ / والترمذي في الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة ( ٢٥٥) وقال: حسن صحيح غريب ٢ / ٩٤ - ٥٥ / والنسائي في الزكاة باب الاستعفاف في المسألة ( ٢٥٨٥) وقوي الكبرى ( ٢٥٨٥) وأحمد في المسئلة ( ٢٥٨٥) ومود ٢٥٨٥)

و 500 و 700 و 700 و 200 – 200 – 200 / والطبري في تهديب السنن والآثار من سند عمر (٥٦ إلى ٧٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٢٠٦٦) والحميدي في المسند (٢٠٦٥ و ٢٠٥٥) ( ١٠٥٦ و ٢٠٥٥) وأبو يعلى في المسند (٢٠٥٥ و ٢٦٧٥) و (٢٤٢٦) و مالك في الموطأ في الصدقة باب ما جاء في التعفف عن المسألة ٢/٩٩٨ /

#### ٨٧. حديث ابن عباس في دعوة المظلوم:

البخاري في الزكاة باب وجوب الزكاة (١٣٩٥) ٣٠٧/٣ وباب لا تؤخذ كرائم الأموال (١٤٥٨) وليس فيه موضع الشاهد. ٣٧٧/٣٠٠/ وباب أخذ الصدقة من الأغنياء (١٤٩٦) ٩ / ٤١٨ / وفي المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ( ٢٤٤٨ ) ٥ / ١٢١ / وفي المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ( ٤٣٤٧ ) ٧/ ٦٦٢- ٦٦٢ / وفي التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي عَلِيُّهُ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى ( ٧٣٧١ و ٧٣٧٢) وليس فيهما مكان الشاهد ٧ / ٥٩-٣٦٠ ومسلم في الإيمان ( ١٩ ) ١ / ٠٠-٩١ / وأبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة ( ١٥٨٤ ) ٢ / ١٠٥ - ١ / والترمذي في الزكاة باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ( ٦٢١) وقال: حسن صحيح ٣ /٢٤٨ / وفي البر والصلة باب ما جاء في دعوة المظلوم (٢٠٨٣) وقال: حسن صحيح ٢٤٨/٣ / وابن ماجه في الزكاة باب فرض الزكاة (١٧٨٣) ١ /٥٦٨ / والنسائي في الزكاة باب وجوب الزكاة (٢٤٣٦) ٥ /٢-٤/ وباب النهى عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس (٢٥٢٢) وأحمد في المسند ١ / ٢٣٣ / والدارمي في الزكاة باب فضل الزكاة ( ١٦٢٢ ) ١ / ٣١٨ / وابن حبان في الصحيح (١٥٦) ١/٣١٩/ و(٥٠٨١) ٤٧٥/١١ (٢٤١٠) وابن منده في الإيمان (١١٦) و(١١٧ و١١٨) و٢١٣ و٢١٤ وابن خريمة في الصحيح (٢٣٤٦) و٢٢٧٥

والدارقطني في السنن ٢/٥٥١–١٣٦ / و/٢٩٤ / وفي العلل ( ٩٦١ ) والبيه قي في السنن الكبرى ٧/٢ و٧ و٨ / و٤ / ٩٦ / و١٠١ وفي شعب الإيمان ( ٣٢٩٣ و٣٢٩٣) وفي السنن الكبرى ٧/٢ و٧ و٨ / و١٢٦٠ ) والبغوي في شرح السنة ( ١٥٥٧ ) ٥/٢٧٤ وفي السنن الصغرى ( ١٥٥٩ و ١٢٦٠ ) والبغوي في شرح السنة ( ١٥٥٧ ) ٥/٢٠٠ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١١ / والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٨٧ ) وابن و٨٠١١ ) وعبدالرزاق في المصنف ( ٥٤٢٠ ) وأبو عبيد في الأموال ( ١٠٨٤ ) وابن زنجويه في الأموال ( ١٠٨٤ ) ووبن الركاة ( ٢٢٠١ ) وباب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ( ٢٣٠١ ) وابن أبي حاتم في العلل الركاة ( ٢٢١٠ ) وباب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد ( ٢٣٠١ ) وابن أبي حاتم في العلل المهرا / ٢٣٤ /

#### ٨٨. حديث عائشة في الانتصار من الظالم:

الترمذي في الدعوات باب (١١٥) [وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه، وهو ميمون الأعور] الحديث (٢٦٢٦ و٢٦٢٣) ٥/٢١٤- ٢١٥/ وقد قال ابن حجر عن ميمون: ضعيف. التقريب /٥٥٦/

## ٨٩. حديث النعمان بن بشير في هبة والده له:

سبق ذكره في القسم الثاني الباب الأول «العلوم الإنسانية» ( ٥١ )

### ٩٠. حديث أبي هريرة. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط».

أبو داود في النكاح باب القسم بين النساء (٢١٣٣) ٢ / ٢٤٢ / والترمذي في

النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (١١٥٠) ٢ / ٣٠٤ والنسائي في عشرة النساء في الكبرى (٨٨٩٠) ٥ / ٢٨٠ وابن ماجه في النكاح باب القسمة بين النساء (١٩٦٩) ١ / ٣٤٧ و ١٩٠٥ وولدارمي في النكاح باب و١٩٦٩) ١ / ٣٤٠ وولدارمي في النكاح باب في العدل بين النساء (٢٠٠١) ٢ / ١٩٣ / وابن أبي شيبة في المصنف ٤ / ٣٨٨ في العدل بين النساء (٢٢٠٦) ٢ / ٣٨٨ وابن حبان في الصحيح (٢٢٠١) ١ / ٢١٧ وولطيالسي في المسند (٢٤٥٤) / ٣٢٢ وابن حبان في الصحيح (٢٠٠٤) ١ / ٧ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ١٨١ والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ١٨١ والبيهقي في السنن الكبرى

## ٩١. حديث ابن عمر في الظلم:

البخاري في المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة (٢٤٤٧) ٥/١٢/ ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٩) ٤/ ١٩٩٦ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الظلم (٢٠٩٩) ويالبر والصلة باب ما جاء في الظلم (٢٠٩٩) وقال: حسن غريب ٢/٤٥٢ والبخاري في الأدب المفرد (٤٨٥) /١٢٧ وأحمد في المسند وفيه «يا أيها الناس اتقوا الظلم.. وبلفظ «إياكم والظلم..» ٢/٢٩ و٢٠١ و٢٠١ و٢٥١ و١٩١ و١٤٥ و١٣٤ والبيهقي في الشعب و٢٠١ و١٣٦ و١٤١ / والبيهقي في الشعب والكلم. والبنوي في شرح السنة (١٢٤٠) والبنوي في شرح السنة (١٢٥٤) وابن أبي شيبة في المصنف و/١٤٤ والبغوي في شرح السنة (١٢٥٤) ١٩٥٤ / وابن أبي شيبة في المصنف

## - وعن جابر. رضي الله عنه. أن رسول الله ﷺ قال:

«اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم».

مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨) ٤ / ١٩٩٦ / وأحمد في المسند ٣ / ٣٢٣ / والبخاري في البر والصلة (٢٥٧٨) / ١٢٧ / و(٤٨٨) / ١٢٨ / والبغوي في شرح السنة ١ / ٣٥٧ / والقضاعي في مسند الشهاب ١ / ٣٩٩ / (ولم يضع المحقق له رقماً) والبيهقي في الأربعين الصغرى / ٢٦٦ / وفي السنن ٦ / ٩٣ / وفي الشعب ١ / ٤٢٧ /

- وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. يبلغ به النبي عَلَيْ قال:

«إياكم والظلم، فإن الظلم هو الظلمات عند الله يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش، والمتفحش، وإياكم والشح، فإن الشح قد دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، وقطعوا أرحامهم، واستحلوا محارمهم».

البخاري في الأدب المفرد (٤٧٠ و٤٨٧ و٤٨٨) /١٢٤ و ١٢٨ و ١٢٤ في البخاري في الأدب المفرد (٤٧٠ و٧٨ و ٤٨٠ و ١٢٤ و ١٢٤٨) المسند ٢ / ٤٩٠ و وابن حبان في الصحيح (٦٢٤٨) المسند ٢ / ١٤١ و وابن حبان في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١١١ / ١٤١ و وابن عبا الماري في الفوائد ١ / ١٨ و والبيه قي في الآداب / ١٠٨ / (١٠٨) وشعب الإيمان ٩ / ٢٨ / ٤٢٩ - ٤٢٩ /

- وعن عبدالله بن عمرو. رضى الله عنهما. أن رسول الله على قال:

«إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنما أهلك من قبلكم الشح أمرهم بالقطيعة، فقطعوا أرحامهم، وأمرهم بالفجور، ففجروا، وأمرهم بالبخل فبخلوا» فقال رجل: يا رسول الله. وأي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: يا رسول الله. فأي

الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. قال: وقال رسول الله على: «الهجرة هجرتان: هجرة الحاضر وهجرة البادي، أما البادي، فيجيب إذا دعى، ويطيع إذا أُمر، وأما الحاضر فهو أعظمها بلية، وأعظمهما أجرا».

ابن حبان في صحيحه (١٧٦٥) ١١/ ٥٧٩/ و(٢٨٦٥) مختصراً ١١/٥٠١/ وأحمد في المسند (٢٢٧٢) وأحمد في المسند (٢٢٧٢) وأحمد في المسند (٢٢٧٢) وأحمد في المستدرك ١/١١/ وصححه وأقره الذهبي ١/٥١٥/ والبيهقي في المستدرك ١/١١/ وصححه وأقره الذهبي ١/٥١٥/ والبيهقي في السير باب في في السير باب في السنن الكبرى ١٠/٣٢/ وفي الشعب ١٩/ ٤٢٥ والدارمي في السير باب في النهي عن الظلم (٢٥١٦) ٢/٣٣/ وابن أبي شيبة في المصنف ١/٩٧/ و

- وعن أبي ذر. رضي الله عنه. عن النبي على قال الله تعالى: «إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا..» الحديث.

سبق ذکره (۳۷)

## ٩٢- حديث ظلم الأرض:

من حديث «سعيد بن زيد. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «من ظلم من الأرض شيئاً، طوقه من سبع أرضين» وزاد بعض الرواة في أوله « من قلم من الأرض شهيد ». وسأذكر في التخريج من ذكر مكان الشاهد: البخاري في المظالم باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض ( ٢٥٥٢) ٥ / ١٢٣ / وفي بدء الحلق باب ما جاء في سبع أرضين ( ٢١٩٨) ٦ / ٣٣٨ / ومسلم في المساقاة ( ١٦١٠) ٣ / ١٣٨٠ - ١٢٣١ / وأحمد في المسند ( ١٦٢٨ ) و ١٨٨١ / و( ١٦٤٢) و ١٨٨٨ / و ١٦٤٢)

١/٩٨١ و(١٦٤٩) ١/١٩١/ وابن حبيان في الصحيح (٣١٩) ٢/١٢) ١/ (٤٧٩٠) و (١٩٤١) ١/ (٤٧٩٠) و (١٩٤١) ١/ (٤٧٩٠) و (٤٩٠٠) و (٤٢٠) و (٤٠٠) و (٤٠٠)

## - وعن أبي مالك الأشعري رَبُوْلُكُ:

«إن أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع أرض. أو قال شبر».

الطبراني في المعجم الكبير ( ٣٤٦٣ ) ٣ / ٢٩٩ /

- ومن حديث ابن عمر رضى الله عنهما . قال:

قال النبي رضي الخد من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين».

البخاري في المظالم باب إِثم من ظلم شيئاً من الأرض (٢٤٥١) ٥ / ١٢١ / وفي

بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين (٣١٩٦) ٦ /٣٣٨ وأحمد في المسند /٣٣٨ واحمد في المسند / ٣٢٨ واحمد في المسند

- ومن حديث عائشة. رضي الله عنها. قالت: يا أبا سلمة. اجتنب الأرض، فإن النبي على قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين».

البخاري في المظالم باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (٢٤٥٣) ٥/١٢١ / وفي بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين (٣١٩٥) ٦/٣٣٨ ومسلم في المساقاة (١٦٦٢) ٣/١٢٣١ / وأحمد في المسند ٦/١٦ و٢٥٧ و٢٥٦ /

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله علي:

«من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طوقه من سبع أرضين». عند مسلم في المساقاة ( ١٦١١) ٣ / ١٢٣١/ وابن حبان ( ١٦١١) و ١٦٦٥) / ١٦٥٥ وأحمد في المسند ٢ / ٣١٧/ و ٢٣١ والطيالسي في المسند ( ٢٤١٠) / ٣١٧/ والبيهقى في المسند ( ٢٤١٠) / ٣١٧/

- وعن يعلى بن مرة. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله عِلْ م يقول:

«أيما رجل ظلم شبراً من الأرض، كلفه الله أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضين، ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس».

أحمد في المسند ٤ / ١٧٢ و ١٧٣ و ١٧٢ / وابن أبي شيبة في المصنف ٦ / ٦٦٥ / وابن حبان في الصحيح ( ١٦٥ ) ١١ / ١٨٥ / وفي الثقات ٤ / ٤٨ / والطبراني في المعجم ٢٢ / ( ١٩٥٠ و ٢٩٦ و ٢٩٣ و ١٩٥٩ / وفي المعجم الصغير ( ١٠٥٤ ) والدولابي في الكنى والأسماء ١ / ٤٥ / والحديث حسن يصح للروايات الأخرى .

- وعن سعد بن أبي وقاص. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله رسي الله عنه . قال: قال رسول الله وقاد من سبع أرضين، لا يقبل منه صَرُفاً ولا عَدُلاً، ومن ادعى إلى غير أبيه أو لغير مولاه فقد كفر».

أبو يعلى في المسند ( ٧٤٤) ٢ / ٩٨- ٩ / وإسناده ضعيف. والبزار في المسند ( ١٦٥٧) ٣ / ٣٩٩ / قال الهيشمي: رواه أبو ( ١٣٧٤) ٣ / ٣٩٥ / قال الهيشمي: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي محمد ضعفه أبو حاتم وأبو زرعه، وحسن الترمذي حديثه » مجمع الزوائد ٤ / ١٧٥ /

### ٩٣. حديث مطل الغنى ظلم:

عن أبي هريرة . رَوْكُ . أن رسول الله عِلْ قال:

«مَطْل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْيُتبع».

البخاري في الحوالة باب الحوالة ( 7777) 3/750 والمراد من المطل: 75 ما استحق أداؤه عن وقته من غير عذر، والغني - هنا - القادر على الأداء . وباب إذا حال على مليء ( 770) 3/050 وفي الاستقراض باب مطل الغني ظلم ( 750) على مليء ( 770) وفي الاستقراض باب مطل الغني ظلم ( 750) وأبو داود في البيوع باب في المطل ( 750) 70 ومسلم في المساقاه ( 750) وأبو داود في البيوع باب في المطل ( 750) وقال : حسن 7/75 والترمذي في البيوع باب في مطل الغني أنه ظلم ( 770) وقال : حسن صحيح 7/70 وابن ماجه الصدقات باب الحوالة ( 750) والنسائي في البيوع باب الحوالة 7/70 وأحمد في المسند 7/70 و 70 و و المناف وي المسند ( 70 و و 70 و و الشراؤم و 70 و الشافعي كسما في المسند ( 70 و الظر الأم 70 و الشافعي كسما في المسند ( 70 و المنافع و 70 و الشافعي كسما في المسند ( 70 و النظر الأم و 70

وعبدالرزاق في المصنف (١٥٣٥٥ و١٥٣٥١) وابن أبي شيبة في المصنف ٧٩/٧ والقضاعي في مسند الشهاب (٤٣) ١/٦١/ والطحاوي في شرح معاني الاثار ٤/٨/ وفي مشكل الآثار ١/٤١٤/ وابن الجارود في المنتقى (٥٦٠) وابن حبان في الصحيح (٥٠٥) ١١/٥٠٥/ و(٠٩٠٥) ١١/٧٨٤/ والبغوي في شرح السنة (١١٨٥٧) ١١/٥٠٠/ والبيه قي في السنن ١/٧٠/ وفي المعرفة (١١٨٥٧) ووم

## 

البخاري في الرقباق باب الغني غني النفس (٦٤٤٦) ١١/٢٧٦/ ومسلم في الزكاة ( ١٠٥١) ٢ /٧٢٦/ والترمذي في الزهد باب ما جاء أن الغني غني النفس ( ٢٤٧٩ ) وقال: حسن صحيح ٤ / ١٥ / وابن ماجه في الزهد باب القناعة ( ٤١٣٧ ) ٢/١٣٨٦/ وأحـمـد في المسند ٢/٢٤٣ و٢٦١ و٥١٥ و٣٨٩ و٣٩٠ و٤٣٨ و٤٤٣ و٣٩٥ و٥٤٠/ وفي الزهد /٣٩٨/ والبخاري في الأدب المفرد (٢٧٦) /٧٩/ والحميدي في المسند (١٠٦٣) ٢ / ٤٥٨ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ٩٩ / وابن عبدالبر في جامع بيان العلم /٢٦٣ و٢٦٤ / وابن حبان في الصحيح (٦٧٩) ٢ / ٣٩٠ / والقيضاعي في مسند الشهاب (١٢٠٧ إلى ٢٠١١ / ٢١١ - ٢١٢ / والبـغـوي في شـرح السنة (٤٠٤٠) ٢٤ / ٢٤٤٧ و٢٤٤ / وهناد في الزهد (٦٣٥) ٢ / ١٧ / والبيهقي في الشعب ١٨ / ٣٥٣ و ٣٥٤ / والآداب ( ١١٠٢ ) وأبو الشيخ في الأمثال ( ٧٤) وقال ابن حجر: رواه سعيد بن منصور بلفظ «إنما الغني في النفس» قال ابن حجر: وأصله عند مسلم. فتح الباري ١١ / ٢٧٦ / وأبو يعلى في المسند ( ٦٢٥٩) ۱۱/ ۱۳۲ – ۱۳۳/ و ۱۱/ ٤٧٨ / وجاء من حدیث «نسال موسی ربه عن ست خصال . . وفي آخره: قال رسول الله عَلَيْ : «ليس الغنى عن ظهر، إنما الغنى

غنى النفس، وإذا أراد الله بعبد خيراً جعل غناه في نفسه، وتقاه في قلبه، وإذا أراد الله بعبد شراً جعل فقره بين عينيه» صحيح ابن حبان (٦٢١٧) وهو حسن.

- وجاء في حديث زيد بن ثابت. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله عنه. قال: سمعت رسول الله عنه يقول: «نضر الله امرءا سمع منا حديثاً... وفيه: ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدينا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة».

سبق ذكره في الفروق الفردية ( ٨١) في العلوم الإِنسانية وسبق تخريجه في المقدمة ( ٢١)

- وفي حديث أبي ذر. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: يا أبا ذر. أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. ثم سألنى عن رجل من قريش... الحديث.

ابن حبان في الصحيح ( ٦٨٥) ٢ / ٣٩٦ والطبراني في المعجم الكبير ٢ / ١٦٤ / وأبو الشيخ في الأمثال / ٤٨ / والحاكم في المستدرك صححه وأقره الذهبي ٤ / ٣٢٧ / والبيهقي في الشعب ١٨ / ٣٥٧ – ٣٥٨ /

- وعن أنس. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ قال:

«إن العبد إن كان همه الآخرة كف الله عليه ضيعته، وجعل غناه في قلبه، وإن كان همه الدنيا أفشى الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه فلا يمسي إلا فقيراً ولا يصبح إلا فقيراً».

أحمد في الزهد /٤٢/ وابن المبارك في الزهد (١٠٠٨) /٣٥٧-٣٥٧/ وهناد

في الزهد (٦٦٧) ٢ / ٣٥٤/ والبزار. قاله في مجمع الزوائد ١٠ /٢٤٧ / ووكيع في الزهد (٣٥٩) والترمذي في صفة القيامة ٤ / ٦٤٢ / وابن أبي عاصم في الزهد (٣٥٩) والبيهقي في شعب الإيمان ١٨ / ٣٥٠–٣٥٢ /

# - وعن أنس. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله رضي الله عنه. قال: قال رسول الله عنى النفس».

البزار كشف الأستار (٣٦١٧) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله / ١٦٤ / قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى ورجال الطبراني رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٣٧/١٠.

# ٩٥. حديث أبي هريرة رضي في الاستعادة من نفس لا تشبع:

الطيالسي في المسند (٢٣٢٣) / ٣٠٥ وأبو داود في الصلاة باب في الاستعادة (١٥٤٨) ٢ / ٩٢ / والنسائي في الاستعادة ٢ – ١٦ – ١٦ – ٦٤ وابن ماجه في المقدمة باب الانتفاع بالعلم والعمل به (٢٥٠) ١ / ٩٢ / وفي الدعاء باب دعاء رسول الله على (٣٨٣٠) ٢ / ١٦٢ / وأحد مد في المسند ٢ / ١٦٧ و ١٩٨٩ و ٣٤٠ و ٢٥٥ / ٤٥١ / ٤٥١

## - وعن عبدالله بن عمرو . رضي الله عنهما . قال:

كان رسول الله ﷺ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هذه الأربع».

عند الترمذي في الدعوات باب ( ٦٩) الحديث ( ٣٥٤٩) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه ٥ / ١٨١-١٨٦ وقال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود ٥ / ١٨٢ /

- وعن أنس بن مالك. رضى الله عنه. عن النبي عليه أنه قال:

«اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، وأعوذ بك من صلاة لا تنفع، وأعوذ بك من دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من قلب لا يخشع».

أبو داود في الصلاة باب في الاستعادة ( ١٥٤٩) ٢ / ٢٩ / والنسائي في الاستعادة باب الاستعادة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق ٨ / ٢٦٣ – ٢٦٤ / وأحمد في المسند ٣ / ١٩ / و و ٢٥٠ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ١٨٧ – ١٨٨ / والطيالسي في المسند ( ٢٠٠٧ ) / ٢٦٨ / وابن حبان في الصحيح ( ١٠١٥ ) ٣ / ٣٩٢ – ٢٩٢ / والقياطي في المسند ( ٢٠٠٧ ) / ٢٦٨ / وابن حبان في الصحيح و والحاكم في القياطي في مسند الشهاب ( ٢٠٤٦ إلى ١٤٦٨ ) ٢ / ٣٣٣ – ٣٣٣ / والحاكم في المستدرك ١ / ٤١ / وزهير بن حرب في العلم / ١٦٥ / والبيهقي في الدعوات الكبير المستدرك والبغوي في شرح السنة ( ١٠٥٥ ) وأحمد في المسند ٣ / ٢٨٣ / ١٠٤ / ٢٨٣ / ١٩٥٠ / والبغوي في شرح السنة ( ١٠٥٥ ) وأحمد في المسند ٣ / ٢٨٣ / ١٩٤١ / ٢٨٣ / ١٩٨١ / ١٩٠٠ / ٢٨٣ / ١٩٠٠ / ٢٨٣ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠٠ / ١٩٠

- وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه. قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله على يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».

سبق ذكره في القسم الثاني الباب الأول «العلوم الإِنسانية» ( ٨٣ )

## ٩٦. حديث سعد رَوْفَيْ في «الغني التقي»:

 سعد (١٨ و٧٣) / ١٣٣ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ١ / ٢٥ ٢ و ٩٤ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ١٠٣٧٠) وورد عنه مرفوعاً بلفظ «خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخيفي» [أحمد في المسند ( ١٤٧٧ و ١٤٧٨ و ١٥٦٥ و ١٥٦٥ و ١٦٢٣) وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي في الشعب والقضاعي في مسند الشهاب

. ٩٧. حديث ابن مسعود ﷺ في سؤال «الهدي والتقي».

سبق تخریجه (۳۷)

.٩٨. حديث أبي هريرة ﷺ «وارض بما قسم لك».

قال: قال رسول الله ﷺ «من يأخذ من أمتي خمس خصال، فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن ؟! قال: قلت: أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وأرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب».

وسبق ذكره وتخريجه: القسم الأول - الباب الأول - الفصل الأول « الإنسان من التخلق إلى الموت ( ٤٩ )

- وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ضمن حديث قال: «وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» عند هناد السري (١٠٤٧) موقوفاً ٢ / ٤٤٨ / وإسناده حسن. ورفعه ابن عدي في الكامل، في رواية.

#### ٩٩. حديث ابن عمرو يَرْفُقُ «الكفاف».

مسلم في الزكاة ( ١٠٥٤) ٢ / ٧٣٠ / والترمذي في الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ( ٢٤٥٢) وقال: حسن صحيح ٤ / ٦ / وابن ماجه في الزهد باب

القناعة (١٦٨) ٢ /١٣٨٦ / وأحمد في المسند ٢ /١٦٨ و ١٧٣ و والزهد / ٨ / وابن حبان في الصحيح ( ١٧٠) ٢ /٢٨٢ / و( ٩٠٨) ٣ / ٩١ / و والحاكم في المستدرك ٤ / ١٢٣ / والبيهقي في السنن ٤ / ١٩٦ / وفي الشعب ١٨ / ٣٥٩ و ٣٦٠ – ٣٦١ / و٧ / ٢٢٦ / والآداب ( ١١٠٠ ) والبغوي في شرح السنة ١٤ / ٢٤٥ /

- وعن فضالة بن عبيد. رضي الله عنه . أنه سمع رسول الله على وعن فضالة بن عبيد . رضي الله عنه . أنه سمع رسول الله على يقول: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام، وكان عيشه كضافاً، وقنعه الله به» الترمذي في الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (٢٤٥٣) وقال صحيح عليه (١٩٤/ وأحسم في المسند ٦/٩١/ وابن المبارك في الزهد (٥٥٣) / ١٩٤/ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ١/٤٣-٣٥ والطبراني في المعجم الكبير (٥٠٥ و ٣٠٦) / ١٨/ (٢٠٥ و٧٨٧) وابن حبان (٨٠٩)

- وعن ثوبان رضي الله عنه. قال: قال النبي على : «ما قل وكفى خير مما كثر وألهى» عند القضاعي في مسند الشهاب ( ١٢٦١ و ١٢٦١) ٢ / ٢١٥ / وفيه يزيد بن ربيعه الدمشقي وهو ضعيف. وله شاهد عن أبي الدرداء عند أحمد ٥ / ١٩٧ / وحبان والطبراني وأبو الشيخ ( ١٨٨ ) والحاكم في المستدرك ٢ / ٤٤٥-٢٤٤ / والبيهقي

- وعن أبي أمامة رَوَقَ قال: قال رسول الله على الناس هلموا إلى الله عنوجل. ما قل وكفى، خير مما كثر وألهى، أيها الناس إنما هما نجدان... سبق ذكره في الباب الأول الفصل الثاني «الأطعمة والأشربة ( ٨٥)

٠٠٠. حديث سعد بن أبي وقاص رَبِيْكُ «الثلث والثلث كثير»:

ونصه أن رسول الله ﷺ «دخل عليه يعوده، وهو مريض بمكه، فقلت: يا رسول الله. أوصى بمالى كله؟ قال: لا. قلت:

فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كبير. أو كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس، وإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة، فإنك توجر فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجك.

وقال: يرحم الله سعد بن خوله. يرثي له رسول الله على أن مات بمكه ولعل الله أن يرفعك حتى ينتفع بك قوم، ويضر بك آخرون». البخاري في الجنائز باب رثاء النبي عَلِيَّة ـ سعد بن خوله (١٢٩٥) ٣ /١٩٦/ وفي الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس (٢٧٤٢) ٥ /٤٢٨٤٢/ وباب الوصية بالثلث (٢٧٤٤) ٥ / ٤٣٥ ٣٤٣ / وفي مناقب الأنصار باب اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ومرثيته لمن مات بمكة (٣٩٣٦) ٧/٣١٦/ وفي النفقات باب فضل النفقة على الأهل (٥٣٥٤) ٩ /٥٠٥ / وفي المرضى باب وضع اليد على المريض (٥٦٥٩) ١٠/ ١٢٥/ / وفي الدعوات باب الدعاء برفع الوباء والوجع (٦٣٧٣) ١١/ ١٨٤-١٨٣/ / وفي الفرائض باب ميراث البنات (٦٧٣٣) ١١/١/١/ ومسلم في الوصية (١٦٢٨) ٣ / ١٢٥٠/٣ / وأبو داود في الوصايا باب مالا يجوز للموصى في ماله (٢٨٦٤) ٣ / ١١٢ - ١١٣ / وفي الجنائز باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة (٢١٠٤) مختصراً ٣/١٨٧/ والترمذي في الجنائز باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع ( ٩٨٢ ) وقال: حسن صحيح ٢ / ٢٢٤ / وفي الوصايا باب ما جاء في الوصية بالثلث (٢١٩٩) وقال: حسن صحيح ٣/ ٢٩١/ والنسائي في الجنائز وفي الوصايا باب الوصية بالثلث ( ٣٦٢٨ إلى ٣٦٣٧ ) ٦ / ٢٤٥-٢٤١ / وابن ماجه في الوصايا باب الوصية بالثلث (٢٧٠٨) ٢ /٩٠٤-٩٠٩ وأحمد في المسند (١٤٤٠ و١٤٧٤ و١٤٧٩ و١٤٨٠ و١٤٨٧ و١٤٨٥ و١٤٨٨ و١٠٥١ و٢٤٥١ و١٩٥٩) ١/١٦١ و١٧١١ و۲۷۲ و ۱۷۶ و ۱۷۹ و ۱۸۶ / ورواه مطولاً (۱۳۵۷ و ۱۳۱۶) ۱/۱۸۱ و ۱۸۰-۱۸۱ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٢/١٢ و١٧١ و١٩٩/ والشاشي (٨٤ و٨٦ و٨٧ و٨٨ و١٢٤ و١٠٥ ) والبـــزار في المسند (١٠٨٥ و١١٢٦) ٣٩٣/٣٩٦ / و٣٨/٣٣/

و (١١٤٧ و ١١٤٨) ٣٤٧-٣٤٦/ و (١٢٠٤) ٤ / ٤٢ / وابن سعد في الطبقات ٣ / ١٤٤ و ١٤٥ / والدورقي في مسند سعد (٧ و٨ و٩ و٣٣ و٣٤ و٥٨ و١١٣) /١٤٧/ وابن خزيمة في الصحيح (٢٣٥٥) ٤ / ٦٦-٦٦ وابن حبان في الصحيح (٤٢٤٩) و(٦٠٢٦) ١٣ /٣٨٤-٣٨٤ و (٧٢٦١) وابن الجارود في المنتقى (٩٤٧) والحميدي في المسند (٦٦) ١ /٣٦/ والدارمي في الوصايا باب الوصية بالثلث (٣١٩٥ و٣١٩٦) ٢ /٩٩٤-٥٠١ وأبو يعلى في المسند (٧٢٧) ٢ /٧٩٠ /٨-٨/ 1109/97-91/7 (ATY) ( ( ATY) ( ( YAY ) ( ( YAY ) ( YYA ) ) ( YYA ) و١١٨٠١ و١٢٨ـ ٨٢٩ وعبد الرزاق في المصنف (١٦٣٥٧ و١٦٣٥٨) ٩ / ٢٤٥٦ / و(١٦٣٥٩ و١٦٣٠) ٢٦٣٥/ والطيالسي في المسند (١٩٤ و١٩٥ و١٩٦ و١٩٧) / ٢٧ / وسعيد بن منصور في السنن ( ٣٣١ و٣٣٢ ) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٣٣) والشافعي في السنن المأثورة (٥٣٦ و٥٣٧) ومالك في الموطأ في الوصية باب الوصية في الثلث الا تتعدى (٤) ٢ /٧٦٣/ والبخاري في الأدب المفرد (٥٢٠ و٧٥٢) ،٩٩٩ ) ١٣١-١٣١ و١٣٧ و١٩٦ / ومحمد بن نصر المروزي في السنة (٢٤٨ و ۲۶۹ و ۲۰۰ و ۲۰۷ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۰ و ۲۳۰ ) وعبد بن حمید (۱۳۳ ) ۱ / ۱۷۱ـ ۱۷۵ / و( ١٤١) ١ / ١٧٨ / والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤ / ٣٧٩ وفي مشكل الاثار ٣/٥٥٦-٢٥٥/ وابن سعد في الطبقات ٣/١٤٤ و١٤٥/ والحاكم في المستدرك ٤ / ٧٤ / والبيه قي في السنن الكبرى ٦ / ٢٦٨ و ٢٦٩ / و٧ / ٤٦٧ / و٩ / ١٨ / والفسوي في المعرفة والتاريخ ١ /٣٦٩-٣٦٨/ والبغوي في شرح السنة ( ١٤٥٩ ) وابن أبي عاصم في السنة (٣٠٢) ١ /١٣١ / وفي الآحاد والمثاني (٢١٦ و٢١٧ و٢١٨) ووكيع في الزهد (١٠٣ و١٠٤)

- ومن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. في توبته:

.فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله: إن من توبتي أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله ﷺ: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخير، الحديث..

البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غني، في ترجمة الباب معلقاً ٣٤٦/٣ / وفي الوصايا باب إذا تصدق أو وقف بعض رقييقه أو دوابه فسهو جائز (٢٧٥٧) ٥/٤٥٤/ وفي المغازي باب حمديث كمعب بن مالك رضي الله عنه ( ٤٤١٨ ) ٧ / ٧ ١٧ ٩ وفي تفسير سورة براءة باب ﴿ سيحلفون بالله لكم . . ﴾ (٤٦٧٣) ٨/١٩١/ مختصر وباب ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ﴾ (٤٦٧٦) ٨/١٩٢/٨ وباب ﴿ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. . ﴿ ٤٦٧٧) ٨ / ٩٣ ا - ١٩٤ / وباب ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ ( ٤٦٧٨ ) ٨ / ١٩٤ / وفي الأيمان والنذور باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ( ٦٦٩٠) ١١/ ٨١١ / كـما رواه في أماكن أخرى (٢٩٤٧ و٢٩٤٨ و٢٩٤٩ و٢٩٤٠ و٣٠٨٨ و٢٥٥٦ و ٣٨٨٩ و ٣٣٥١ و ٣٢٥٦ و ٧٢٢٥) ومسلم في صلاة المسافيرين (٧١٦) ١ / ٤٩٦ / مختصراً جداً والترمذي في التفسير باب «ومن سور التوبة» ( ٥١٠٠ ) ٤ / ٥٤٦-٣٤٥/ وأبو داود في الجهاد باب المكر والخديعة وغييره (٢٦٣٧) و٢٢٠٢ و٥٠٠٠ و٢٧٧٣ و٢٧٨١) ٣/٣٤ و٢/٢٦٢/ و٣ و٨٨ و٩١٠. وفي الأيمان والسنذور باب فيمن نذر أن يتصدق بماله (٣٣١٧ إلى ٣٣٢١) ٣ / ٢٤١-٢٤١ / والنسائي في الأيمان والنذور باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي ( ٣٨٣٢) ٧ / ٢٢ / وباب إذا أهدى ماله على وجه النذر ( ٣٨٣٣ و ٣٨٣٣) ٧ / ٢٢-٢٢ / وفي المساجد باب الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة ( ٧٣٠) وقال «مختصر» ٢ /٥٠-٥٥/ ٦ / ٢ ٥ ١ - ١ ٥ ٤ / وفي الكبري في التفسير سورة براءة باب قوله تعالى ﴿ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ (١١٢٣٢) ٦ /٣٥٩-٣٦١ وابن ماجه في الصلاة باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر (١٣٩٣) ١ /٤٤٦ / مختصر جداً. وأحمد في المسند ٦/٣٩٠ و٣٨٦ وابن أبي شيبة في المصنف

#### ١٠١. الاستعادة من شر فتنة الفقر:

جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الاستعادة «وأعوذ بك من شر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر» وسبق تخريجه ( ٤٤ )

## ١٠٢. حديث « وأسألك القصد في الفقر والغني»:

جاء ذلك في دعاء رسول الله على الذي نقله عمار بن ياسر. رضي الله عنهما: «وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في

#### الفقر والغنى .. الحديث سبق ذكره ( ٣٩)

# ١٠٣. حديث أبي هريرة ريك في قوت آل محمد ريد:

عند البخاري في الرقاق باب كيف كان عيش النبي عَلِي ( ١٠٥٠ / ١ / ١٢٨١ / والترمذي ومسلم في الزكاة ( ١٠٥٥ ) وفي الزهد ( ١٠٥٥ ) ٢ / ١٣٧ / و٤ / ٢٢٨١ / والترمذي في الزهد باب ما جاء في معيشة النبي عَلِي ( ٢٤٦٦ ) ٤ / ١٠ / وابن ماجه في الزهد باب القناعة ( ١٣٩٤ ) ٢ / ١٣٨٧ / وأحمد في المسند ٢ / ٤٤١ و ٢٣٢ و ٤٨١ / وفي الزهد / ٨ / وابن أبي شيبة في المصنف ١٣ / ١٤٠ / ١٤١ / ووكيع في الزهد ( ١١٩ ) وابن حبان في الصحيح ( ١٩٤٤ ) ١٤ / ١٥٢ - ١٥١ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلِي وابن حبان في الصحيح ( ١٩٤٤ ) ١٤ / ١٤٥ / والبيه قي في دلائل النبوة ٦ / ١٨ / وفي السنن ( ١٤٠٤ ) وفي السنن المسنوي في شرح السنة ( ١٤٠٤ ) ١٤ / ١٤٢ / وفي السنن المناه وفي الشعب ١٨ / ٣٦٣ / والبغوي في شرح السنة ( ١٤٠٤ ) ١٤ / ١٤٢ /

#### ١٠٤. حديث خير الأمور أوساطها:

قال العجلوني: قال ابن الغرس: ضعيف، أنتهى. وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد، لكن بسند فيه مجهول عن علي مرفوعاً. وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً «خير الأعمال أوساطها» في حديث أوله «دوموا على أداء الفرائض. وللعسكري عن الأوزاعي أنه قال: ما من أمرٍ أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب: الغلو أو التقصير. ولأبو يعلى بسند جيد عن وهب بن منبه قال: إن لكل شيء طرفين ووسطاً، فإذا أمسك بأحد الطرفين مال الآخر، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان، فعليكم بالأوساط من الأشياء « ويشهد لكل ما تقدم قوله تعالى ﴿ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ﴾ [آيه (٦٧) الفرقان] وقوله تعالى ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً ﴾ قال: وبعضهم ولقد أجاد:

ركشف الخفا ١ / ٢٥٩٠ والبيهقي بإسناده إلى عمرو بن الحارث قال: بلغني أن رسول على قال: «أمراً بين أمرين، وخير الأمور أوساطها» قال البيهقي: هذا منقطع. السنن الكبرى ٣ / ٢٧٣ / وذكر الغزالي في الإحياء من كلام بعض الحكماء «وكن في جميع أمورك أوسطها فكلا طرفي القصد ذميم» قال الزبيدي: قال مطرف بن عبدالله «خير الأمور أوسطها» أخرجه ابن جرير في التفسير وذكر كلام الأوزاعي، ثم كلام وهب بن منبه، انظر اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٦ / ٢٤٦ / وذكر الغزالي فقال: «وقال رسول الله عَلَي «خير الأمور أوسطها» قال العرافي: رواه البيهقي في شعب الإيمان [ ( ٢٦٠١ ) ٥ / ٢٦١ / ] من رواية مطرف بن عبد الله معضلاً ورواه الحافظ أبو بكر محمد بن علي الجياني في الأربعين العلوية من طريق أهل البييت من حديث علي، ولا يصح. قال الزبيدي: قلت: ورواه ابن السمعاني. وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن عبدالله، ويزيد ابن مرة الجعفي . وذكر ما ذكره العجلوني: انظر اتحاف السادة المتقين ٧ / ٣٣٦ / وذكره العجلوني: انظر اتحاف السادة المتقين ٧ / ٣٣٦ / وذكره أو لبعض السلف أو لبعض الحكماء، وإن كان صحيحاً فمن حيث المعني .

## ١٠٥. حديث عمرو بن العاص رضي «نعم المال الصالح»:

البـخـاري في الأدب المفـرد ( 799 ) / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100 /

وأقره الذهبي ٢/٢/ وقال: على شرطهما وأقره الذهبي ٢/٢٣٦/ والقضاعي في مسند الشهاب (١٣١٥) ٢/٩٥/ والبغوي في شرح السنة (٢٤٩٥) ٩/ وأبو يعلى في المسند (٢٤٩٥) وذكر سبب وروده ١٣٠/ ٢٣٢٠/ وإسناده صحيح. قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير .. ورجال أحمد وأبو يعلى رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٩/٢٥٣/ ٢٥٣/

#### ١٠٦. حديث «اليد العليا خير من البد السفلي»:

جاء عن كثير من الصحابة: من ذلك:

- عن ابن عمر. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله ﷺ: «اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة».

البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ( 1279)  $\pi/727$  ومسلم في الزكاة ( 1.070)  $\pi/717$  وأبو داود في الزكاة باب في الاستعفاف ( 178۸)  $\pi/717$  والنسائي في الزكاة باب اليد العليا ( 1001)  $\pi/717$  وباب اليد السفلى ( 1707)  $\pi/717$  والنسائي في الزكاة باب اليد العليا ( 1001)  $\pi/717$  و 1717)  $\pi/717$  و 1717)  $\pi/717$  و 1717)  $\pi/717$  و 1717) و الدارمي في الزكاة باب فضل اليد العليا ( 1709)  $\pi/717$  و ابن حبان في الصحيح ( 1701 و 1707)  $\pi/717$  و 100 / والقضاعي في مسند وابن حبان في الصحيح ( 1711 و 1717)  $\pi/717$  و 1710 و القضاعي في الأموال الشهاب ( 1710) وأبو يعلى في المسند ( 1700)  $\pi/717$  و الطبري في تهذيب الآثار ( 2007) وأبو يعلى في المسند ( 2007) والبغوي في شرح السنة ( 2007)  $\pi/717$  و البغوي في المسند ( 2007) والبغوي في السنن الكبرى ( 2007) والبيهةي في السنن الكبرى في الصدقة باب ما جاء في التعفف عن المسألة .  $\pi/717$  و وعبد بن حميد في المسند في المسند في الطبقات ٤ / 110 وعبد بن حميد في المسند

- وعن مالك بن نضلة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على:

«الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السفلى:
السائلة، فأعط الفضل، ولا تعجز عن نفسك».

أحسم في المسند (١٥٨٩٠) ٣/٣٧/ و٤/١٣٧/ وأبو داود في الزكاة باب الاستعفاف (١٦٤٩) ٢/٢٣/ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١٧٧٤ / وابن حبان في الصحيح (٢٣٦٢) ٨/٨٤/ وابن خزيمة في الصحيح (٢٤٤٠) ٤/٧٠ / وابن حديث «حكيم بن حرام» سبق ذكره في القسم الأول -الباب الثاني «العلوم التطبيقية (٩٠)

- وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله على:

«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلي».

البحاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٦) ٣/٥٤٣/ ووي النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (٥٥٥٥ و٢٥٢٥) ٩/٥٤٦/ وأبو و٥٥٥٥) ٩/١٤/ وعبدالرزاق في المصنف (١٦٤٠٥ ـ ١٦٤٠٥) ٩/٥٧٠٥/ وأبو عبيد في الأموال (١٧٤٩ و١٧٥٠) وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٦٩ ) ٢/٢١٢/ وأحمد في المسند (١٧٤٩ و١٧٥٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٣٠ ) والدارمي في وأحمد في المسند (١٠٥٨ و١٣٣٠) ٢/٢١٤ و ٢٧٥ و و٢٠١ والدارمي في مسند الزكاة باب متى يستحب للرجل الصدقة (١٦٥٨) ١/٣٢١ والقضاعي في مسند الشهاب (١٢٣١) ٢/٢٢١ و و(٤٣٤) ١/٨٥٩ وإسناده حسن و(٤٢٤٣) ١/٤٥٠ والبرحبان في الصحيح (٣٣٦٣) ٨/٤١ و إلى ١٨٠ و و٧٤١ ووالمراقطني في السنن الكبرى في الزكاة باب الصدقة والدراقطني في السنن الكبرى في الزكاة باب الصدقة عن ظهر غنى (٢٣١٢) ٢/٣٩٤/ وفي عهرة النساء (١٩٠٩ إلى ١٨١٥)

0 / 200 / 700 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 /

### - وعن أبى رمثة. رضى الله عنه:

قلت: أتيت النبي ﷺ وهو يخطب ويقول «اليد العليا: أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك».

أحــمــد في المسند ٢/ ٢٢٦ و٢٢٧ و٢٢٨ / و٤ / ١٦٣ / والدارمي وأبو داود والنسائي والدولابي في الكنى ١/ ٢٩ / والبغوي في شرح السنة ١٣ / ٢٣٠ / قال الهيشمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط المرام / ٩٨ / ١٦

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

«اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأختك وأخاك أدناك».

البيزار: البيحير الزخيار (٢٧٢٧) ٥/١٣٨ / وكيشف الأستيار (١٨٨٧) ٢ / ٣٧٦-٣٧٦ و ولطبراني في المعجم الكبير ٢ / ٣٧٧-٣٧٦ و والطبراني في المعجم الكبير (١٠٤٠٥) و الطبراني في المعجم الكبير (١٠٤٠٥)

- وعن زيد بن أسلم عن محمد بن يجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على المنبر وهو يذكر الصدقة، والتعفف عن المسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلي السائلة» عند مالك في الموطأ رواية ابن القاسم (٣٦٦٩)

#### - وعن عطية بن عروة السعدي رَوِّالُّيُّ. قال:

سمعت رسول الله ﷺ بقول : واليد المعطية خير من اليد السفلي».

عبد الرزاق في المصنف (١٦٤٠٦) وبلفظ «اليد المنطية» (٢٠٠٥) ٩ /٧٦/ والبزار. كشف و ١١١/ ١٠٨/ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٢٦٤) ٢ / ٣٦٤ / والبزار. كشف الأستار (٩١٦) ١ / ٣٤٤ والطبراني في تهذيب الآثار «عسمر» (٥٠) والطبراني في المعجم الكبير (٤٤١) ١ / ٢٦٤ / ١٧ / ١٦٩ / والحاكم في المستدرك وقال: صحيح ولم يخرجاه وأقره الذهبي ٤ / ٣٢٨ قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير قال: ورجال أحمد ثقات. مجمع الروائد ٣ / ٩٨٩٧ /

- وعن ثعلبة بن زهدم رَوَقَ قال: انتهى قوم ثعلبة إلى النبي وهو يخطب وهو يقول: «يد المعطي، ويد السائل السفلى، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك وادناك وادناك».

ابن أبي شيبة في المصنف ( 1.79) 1.77 و 1.77 و 1.79 و البزار . كشف الأستار ( 1.79) و 1.79 و الطبري في تهذيب الآثار ( 1.79) و الطبالسي في المسند ( 1.70) 1.70 و البيه قي في السنن الكبرى 1.70 و الطيالسي في المسند ( 1.70) 1.70 و البيه قي في السنن الكبرى 1.70 و هناد بن السري في الزهد ( 1.70) 1.70 و إسناده صحيح والطبراني في المعجم الكبير ( 1.70) 1.70 قال الهيثمي: رواه البزار وذكر بأسانيد أخر عن الأسود بن ثعلبة قال: مثله، ورجالهما ثقات والطيالسي ورجال الأول رجال الصحيح مجمع الزوائد 1.70

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: قال رسول الله على: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى» أحمد في المسند (٤٣٣٥) / وابن خريمة في الصحيح (٤٣٣٥)

٤ / ٩٦ / وأبو يعلى في المسند ( ٥١٢٥ ) ٩ / ٦٠ - ٦١ / والطحاوي في شرح معاني الاثار ٢ / ٢١ / والطبري في تهذيب الاثار «عمر» ( ٧٢ ) و( ٧٢ - ٧٤)

وبلفظ «أفضل الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من السفلى».

أحمد في المسند (١٤٥٣٨) ١/٤٤٦ / والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٩ / والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٩ / والبغوي في شرح السنة (١٦١٨) 7/11/1 والطيالسي في المسند (٣١٢) موقوفاً وفيه زيادة 7/11/1 قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى. ورجاله موثقون. مجمع الزوائد 7/11/1

- وعن جابر بن عبد الله وَ قَالَ: «سمعت النبي وَ يَقُولَ: أفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى» عند أحمد في المسند (١٤٧٣٤) ٣ والطبري في تهذيب الآثار «عمر» (٨٠)

- وعن أبي سعيد الخدري رَوْكُ أن رسول الله عِلْ قال:

«إن الصدقة عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، ولا يلوم الله على الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى».

عند ابن زنجوبه في الأموال (٢٣٤٨) قلت: وفي مسنده ابن لهيعة.

- وعن أبي أمامة رَبِرْ عَنْ قال: قال رسول الله عَلِيَّة:

«يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك، وإن تمسكه شرٌ لك، والا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى»

مسلم في الزكاة ( ١٠٣٦) ٢ /٧١٨/ والطبري في تهذيب الآثار «عمر» (٧٨)

والطبراني في المعجم الكبير ( ٧٦٢٥ و٧٦٢٦ ) ٨ / ١٣٩ /

- وعن سعد بن أبي وقاص رَخِيْنَ: قال: قال رسول الله عَلِيَّ:

«اليد العليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول».

البزار. كشف الأستار (٩١٥) ١ /٤٣٣ / والبحر الزخار (١٢٠٢) ٤ / ٤١ / وقال البزار. كشف الأستار (٩١٥) ١ / ٤٣ / وقال الهيشمي: رواه البزار عن محمد بن عبد الله [وصحتها محمد بن عيسى] وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣ / ٩٨ /

- وعن طارق المحاربي. رضي الله عنه. قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس، ويقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك، أدناك» مختصر.

النسائي في الزكاة باب أيتهما اليد العليا ( ٢٣١١) ٢ /٣٣ / وفي والكبرى الزكاة باب أيتهما اليد العليا ( ٢٥٣١) ٥ / ٦٢ / و٨ / ٥٥ / والطبري في تهذيب الآثار (٤٠٦٠) وابن حبان في الصحيح ( ٣٣٤١) ٨ / ١٣١٠ / و( ٢٥٢٨) والطبراني في المعجم الكبير ( ٨١٧٥) ٨ / ٣٧٦ / ٨ / ٥١ / ١٩٠ / والدارقطني في السنن ٣ / ٤٤-٥٥ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ٢١٢ / وابن سعد في الطبقات ٢ / ٢٨ /

- عن صفوان رَبِيني قال: قال رسول الله عَلِي:

«اليد العليا خير من اليد السفلي».

الطبري في تهذيب الآثار «عمر» (٨٤)

- وعن رجل من بني يربوع رَوْقَ قال: أتينا رسول الله رَقِي وهو يكلم الناس، فسمعته بقول:

- وعن صعصعة بن ناجية رَفِي قال: دخلت على النبي على النبي فقلت: يا رسول الله ربما فضلت لي فضلة خبأتها للنائبة، وابن السبيل، فقال رسول الله على «أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك».

الطبراني في المعجم الكبير ٨ / ٩٢ / قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه ٣ / ١٢٠ /

## ١٠٧ - حديث أبي هريرة رضي «كلكم الآدم وآدم من تراب»:

عن النبي على قال: «إن الله. عز وجل. قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، مؤمن تقي، أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله. عز وجل. من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن».

أبو داود في الأدب باب التفاخر بالأحساب (١١٦) ٤ / ٣٣١ / والترمذي في أخر المناقب ( ٤٠٤٩ و ٥٠٠٥) وقال: حسن ٥ / ٣٩٠ - ٣٩١ وأحمد في المسند ٢ / ٣٦١ - ٥٠٤ و مشكل الآثار ٤ / ٣٦٤ /

#### ۰۱۰۸ حدیث أبی ذر مَوْفَّقُ «أخوانكم خولكم»:

وهو أنه عير رجلاً بأمه، فقال له النبي ﷺ: «إنك امرؤ فيك جاهلية، أخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم».

البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية (٣٠) ١ / ١٠١ / وفي العتق باب قول النبي على العبيد اخوانكم (٢٠٦ / وفي الأدب باب ما ينهي عنه من السبباب واللعن (٦٠٥٠) ١٠ / ١٨٤ / ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٦١) السبباب واللعن (١٠٥٠) وأبو داود في الأدب باب في حق المملوك (١٥١٥ و١٥٥٥) ٤ / ١٢٨ / وأبو داود في الأدب باب في حق المملوك (١٥١٥ و١٥٥٥) ٤ / ٣٤١ / والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الإحسان إلى الخادم (٢٠١٠) وقال: حسن صحيح ٣ / ٢٢٤ / وابن ماجه في الأدب باب الإحسان إلى المماليك (٣٠٥) مختصر ٢ / ١٢١٦ / ومالك في الموطأ في الاستئذان باب الأمر بالرفق بالمملوك مختصر وأحمد والبخاري في الأدب المفرد (١٨٩) / ١٥٥ / و(١٩٤) / ٥٥ /

## ١٠٩٠ حديث لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي:

أحمد في المسند عن رجل من أصحاب النبي عَالَيْ ٥ / ٤١١ /

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد فلا فضل لعربي على أعجمي، ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى».

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بنحوه إلا أنه قال: إن أباكم واحد

وإن دينكم واحد أبوكم آدم، وآدم خلق من تراب» ورجال البزار رجال الصحيح. مجمع الزوائد  $\Lambda / \Lambda / \Lambda$ 

#### ١١٠ حديث الاستعادة من الفقر:

عن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله على أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله يق يقول: «أعوذ بالله من الكفر والفقر» فقال رجل: يا رسول الله. ويعتدلان؟ قال على: نعم» النسائي في الاستعادة باب الاستعادة من الدِّين مراد عبان في الصحيح (٢٦٧/ ٣/ وإسناده ضعيف، ويحسن لغيره وجاء بلفظ «الكفر والدِّين» أبو يعلى ٢/٢٥ / وكذا عند عبد بن حميد في المسند (٩٢٩) ٢/٤٥ / ٥٠ / ٨٠ / ٨

- وعن أبي بكرة. رضي الله عنه. أن رسول الله ﷺ كان يقول:
«اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر، وعذاب القبر».

النسائي في السهو باب التعوذ في دُبر كل صلاة ٣/٧٣/ وفي الاستعاذة باب الاستعاذة من الفقر ٨/٢٦٢/ والترمذي في الدعوات باب (٨٣) الحديث (٣٥٧٠) وقال: حسن غريب ذكره مختصراً ٥/ ١٩٠/ والبخاري في الأدب المفرد (٧٠١) ١٨٢/ وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٩٠/ وأحمد في المسند ٥/٣٦ و٣٩ و٢٤ و٤٤ وابن حبان في الصحيح (١٠٢٨) ٣/٣/ والحاكم في المستدرك صححه وأقره الذهبي ١/٣٥٠/ وأبو داود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (٥٠٩٠)

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه . أن رسول الله على كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو أُظلم».

أبو داود في الصلاة باب في الاستعادة ( ١٥٤٤) ٢ / ٩١ / والنسائي في الاستعادة

باب الاستعادة من الذلة ٨/ ٢٦١ / وباب الاستعادة من القلة وباب الاستعادة من الفقر ٨ / ٢٦٢ / وابن ماجه في الدعاء باب ما تعود منه رسول الله عَلَيْكُ (٣٨٤٢) ٢ / ٢٦٣ / وابن ماجه في المسند ٢ / ٣٠٥ و ٣٥٥ / والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٠ ) / ١٧٥ / وابن حبان في الصحيح (٣٠٠ ) و ١٠٠٠ و ٢٨٤ و ٥٠٥ / والجاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١ / ٥٣١ / والبيهقي في السنن الكبرى / ١٢١ /

## ١١١٠ حديث أبي هريرة ريض في بئس الضجيع:

أن رسول الله رسول الله والله والله

أبو داود في الصلاة باب في الاستعاذة (١٥٤٧) ٢ / ٩١ / والنسائي ٢٦٣/٨ / والبغوي في شرح السنة (١٣٧٠) ٥ / ١٧٠ / وابن حبان في الصحيح ٣٠٤ / ٣٠٠

#### ٠١١٢ حديث «في صدقة الفطر»:

اللفظ المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سننه. انظر ٣/٤٣٩/

## ١١٣٠ حديث جابر رَافِي في استبطاء الرزق:

ابن حبان في الصحيح ( ٣٢٣٩) ٨ /٣٢ / و( ٣٢٤١) ٨ /٣٣-٣٤ / وابن ماجه في التجارات باب الاقتصاد في المعيشة ( ٢١٤٤) ٢ / ٧٢٥ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٢ / ٤ / و٤ / ٣٢٥ / والبيهقي في السنن الكبرى ٥ / ٢٦٤ - ٢٦٥ / وشعب الإيمان ٣ / ٣٨ / و٠٢ / ٨٨ - ٩٨ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣ / ٢٥١ / و٧ / ١٥٧ / وإسناده صحيح.

١١٤ أحاديث استبطاء الرزق:

عن أبي حميد الساعدي. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلاً ميسر لما خلق له».

ابن ماجه في التجارات باب الاقتصاد في طلب المعيشة (٢١٤٢) ٢ / ٢٧٧- ٥٢٥ / وفي الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عياش يدلس، ورواه بالعنعنة، وروايته عن غير أهله ضعيفة.

وأبو الشيخ في كتاب الثواب والحاكم في المستدرك إلا أنه قال «فإن كلاً ميسر لما كتب له» وقال صحيح على شرطهما.

- وعن عبدالله بن مسعود . رضى الله عنه . عن النبي عَلِيَّ قال:

«ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحدكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس. وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه، فلا بطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته».

الحاكم في المستدرك ٢/٤/ والقضاعي في مسند الشهاب (١١٥١) ٢/١٨٥/ وهناد بن السري في الزهد (٥٠٤) ١/٥٨٤/ وهو ضعيف وابن أبي شيبة في المصنف (٢٢٧/ والبغوي في شرح السنة ١٨٥/٣٠ و٣٠٥-٣٠٥ و٣٠٥/

- وعنه قال: جاء سائل إلى النبي على فإذا ثمرة عائرة، فأعطاه إياها، فقال النبي على: «خذها لو لم تأتها لأتتك».

أبو نعيم في أخبار أصبهان ١/٠٠١/ ورجاله رجال الصحيح.

وعن ابن عمر مثل حديث ابن مسعود الثاني: عند ابن حبان في الصحيح ( 715 ) 777 وفي روضة العقلاء 100 / والطبراني قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح 100 / 100 وابن أبي عاصم في السنة (100 ) 100 / 100 / وإسناده صحيح والبيهقي في الشعب 100 / 100 / وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن أحمد وهو ثقة مأمون مجمع الزوائد 100 / 100

- وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. عن النبي على قال:

«يا أيها الناس. إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله. عز وجل. يؤتي عبده ما كتب له من الرزق فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم».

- وعن أبي أمامة. رضي الله عنه . عن النبي ﷺ قال:

«نفث روح القدس في روعي أن نفساً لن تخرج حتى تستكمل رزقها».

الطبراني في المعجم الكبير (٧٦٩٤) ١٩٤// ١٩٤/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢٠//١٠ وضعفه المنذري بعفير بن معدان. الترغيب والترهيب ٤/٧٢/

- وعن أبي الدرداء . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله على: «إن الرزق ليطلب العبد كما بطلب أجله».

ابن حبان في الصحيح ( 777) 1/7 وفي روضة العقلاء 105 والبزار في المسند. كشف الأستار 1/7 ( 170) وفي المختصر ( 170) وقال: إسناده صحيح ولا نعلم له علة 1/7, 0/7 وابن أبي عاصم في السنة ( 177) 1/7 والقضاعي في مسند الشهاب ( 177) وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/7 وإسناده جيد. والبيهقي في شعب الإيمان 1/7 والسهمي في تاريخ جرجان 1/7 قال المنذري: ورواه في شعب الإيمان 1/7 والسهمي في تاريخ جرجان 1/7 قال المنذري: الترغيب الطبراني بإسناد جيد إلا أنه قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله». الترغيب والترهيب 1/7 وقال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات 1/7

- وعن حديفة بن اليمان. رضي الله عنه. قال: «قام النبي على فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فجلسوا، فقال: «هذا رسول رب العالمين جبريل. عليه السلام. نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فإن أبطأ عليها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته».

البزار كشف الأستار (١٢٥٣) وفي المختصر ( ٨٧٤) وقال: لا نعلمه عن حذيفة إلا بهذا الإسناد ١/٦٠٥ فال المنذري: رواه البزار ورواته ثقات إلا قدامة بن زائدة بن قدامة فإنه لا يحضرني فيه جرح ولا تعديل. الترغيب ٢/٥٣٥ / وكذا قال الهيشمي. مجمع الزوائد ٤/٢١ /

- وعن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . عن النبي على قال: «لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت».

ابن عدي في الكامل قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. الترغيب ٢ / ٥٣٦ / وقال الهيشمي: وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، وقد

وثق. مجمع الزوائد ٤ / ٧٢ / وعن المطلب بن حنطب مرسلاً. عند البغوي في شرح السنة ٤ / ٣٢ / والخطيب في الفقيه والمتفقه ١ / ٩٣ /

#### ١١٥- حديث أبي هريرة رافي في النظر إلى من فضل عليه:

# - وعن أبي ذر رَضِّالُكُ قال:

«أوصاني خليلي ﷺ بخصال من الخير: أوصاني بأن لا أنظر إلى من هو فوف فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، وأوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مراً، وأوصاني أن أكثر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة».

ابن حبان في الصحيح (٤٤٩) ٢ / ٢٦١ / وأحمد في المسند ٥ / ١٥٩ / او ١٩٨١ / والمراه وفي الزهد /٧٧ / وابن سعد في الطبيقات الكبرى ٤ / ٢٦٩ / و ١٦٨ / المراه والطبراني في الكبير (١٦٤٩) ٢ / ١٦٦ / وفي الصغير ١ / ٢٦٨ / وأبو نعيم في حلية والطبراني في الكبير (١٦٤٩ / و٢ / ٣٥٧ / وفي أخبار أصبهان ٢ / ٣ / والحديث صحيح لغيره قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة. مجمع الزوائد ١ / ١٥٤ / وقال: رجاله ثقات الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة مجمع الزوائد ١ / ١٥٤ / وقال: رجاله ثقات وضعفه أبو حاتم وأبو زرعه ٤ / ١٥١ / والخرائطي في مكارم الأخلاق / ٥٢ / وابن أبي شيبة في المصنف ١ / ٢٥٧ / ونحوه عن ابن مسعود عند الطبراني في الصغير ٢ / ١٢١ / وعن أبو سعيد . عند أبو نعيم في أخبار أصبهان ١ / ٢٥٧ /

### ١١٦٠ حديث ابن عمرو رَيْكَ في «الشاكر الصابر»:

الترمذي في أبواب صفة القيامة باب (٢١) الحديث (٢٦٣٠) ٤ /٧٤ ثم ذكر إسناداً آخر (٢٦٣١) وقال: نحوه. ثم قال: هذا حديث غريب ٤ /٧٥ وفيه عن جده عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. وأحمد في المسند (٢٩٠٧) ٢ / ٢٠٥ / قال ابن حجر: وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .. وذكره . ١١ / ٣٢٣ / وقد ضعفه الترمذي لوجود «المثنى بن الصباح» اختلط .

# ١١٧ - حديث أبي هريرة رَوْكُ في «الملكين»:

البخاري في الزكاة باب قوله تعالى: ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ﴾ (١٤٤٢) ٣/٣٥/ ومسلم في الزكاة (١٠١٠) ٢/ ٧٠٠/ وأحمد في المسند ٢/ ٣٠٥ و٧٤٣/ والطبري في تهذيب الآثار ١/ ٤٠٨/ وابن حبان في الصحيح (٣٢٩) والخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٨٠) / ٨٢/ والبغوي في شرح السنة (٣٢٩) ٢/٥٥ - ١٥٦/ والنسائي في عسرة النساء في الكبرى (٩١٧٨)

٥ / ٣٧٥ / وهناد بن السري في الزهد ( ٦٤٢ ) ٢ / ٥٥ / والبيهقي في شعب الإيمان ٣ / ٣٥ / والبيهقي في شعب الإيمان ٣ / ٥٠٠ / ووي الآداب ( ٩٨ ) والسنن ٤ / ١٨٧ / ونحوه عن عبدالله بن مسعود: أبو يعلى. قاله ابن حجر في المطالب العالية ( ٨٨٤ ).

## ١١٨٠ حديث أبي الدرداء رضي في الملكين:

أحـمد في المسند ٥/١٩٧ والزهد /٢٦ والطيالسي في المسند ( ٩٧٩) / ١٣١ والبغوي في شرح السنة ( ٤٠٤٥) والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ٢ / ٤٤٥ و والطبري في تهذيب الآثار ١ / ٢٠٥ و ٩٠٩ و وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا قال الهيثمي عن حديث أحمد: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١ / ٢٥٥ / ٢ / ٢٢ / ١ وقال: ورجال أحمد وبعض رجال أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١ / ٥٥٠ / وقد نسبه إلى أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وابن حبان في الصحيح ( ٤١٨ و ٢٤٧٦) والقضاعي في مسند الشهاب والأوسط. وابن حبان في الصحيح ( ٤١٨ و ٢٤٧٦) والقضاعي في مسند الشهاب ٢ / ٢٨ و ٢ / ٢ و و البيهقي في الشعب ١٩٨ / ٣٩ – ٣٩٣ / وأبو نعيم في حلية الأولياء الطبري في التفسير ٣٠ / ٢٢ / و و الخطيب البغدادي في البخلاء / ١٩٢ / وابن جرير الطبري في التفسير ٣٠ / ٢٢٢ /

- وعن أبي ذر صَّرَا الله عند الطبري في تهذيب الآثار ١ / ٤٠٨ و ٤٠٨ وابن حبان وابن أبي الدنيا في ذَم الدنيا. - وعن عقبة بن عامر صَّرَا الله عند أبو نعيم في حلية الأولياء ٢ / ٢٦١ / وقال ابن حجر: عند ابن أبي حاتم من طريق قتادة حدثني خالد العصري عن أبي الدرداء.. وأحمد من هذا الوجه.. لكن ليس فيه آخره. ٣٥٧ / ٣٥٧ /

وعن كعب: ما من صباح إلا ملكان يناديان: اللهم اعط منفقاً خلفاً. عند هناد في الزهد (٦٣٧) ٢ / ٣٩٨ وإسناده صحيح. والمروزي في زوائد ابن المبارك /٣٧٨ والخرائطي في مكارم الأخلاق (٣٣٩) /٦٧ وابن المبارك في الزهد (١٠٧٠)

#### ١١٩ - حديث ابن مسعود صَالِيْ في «الحسد:

البخاري في العلم باب الاغتباط في العلم والحكمة (٧٣) ١/٩٩١/ وفي الزكاة باب إنفاق المال في حقه (٤٠٩) ٣/٥٢٥/ وفي الأحكام باب أجر من قضى بالحكمة (٢١٤) ١٢٨/١٣/ وفي الاعتصام باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله (٢١٤) ٣١/١٣/ ومسلم في صلاة المسافرين (٢١٦) ١/٩٥٥/ وابن ماجه في الزهد باب الحسد (٤٢٠٨) ١/٩٥٥/ وابن حبان في الصحيح (٩٠) ١/٢٥٦/

#### ٠١٠٠ حديث أسماء رضى الله عنها «لا توكى فيوكى الله عليك»:

- وعن عائشة. رضي الله عنها. قالت: «جاءها سائل، فأمرت له عائشة بشيء، فلما خرجت الخادم دعتها، فنظرت إليه، فقال لها رسول الله على: ما تخرجين شيئاً إلا بعلمك؟ قالت: إني لأعلم. فقال لها رسول الله على: لا تحصي، فيحصي الله عليك».

أبو داود في الزكاة باب في الشح ( ١٧٠٠ ) ٢ / ١٣٤ / والنسائي في الزكاة باب

الإحصاء في الصدقة ٥/٧٧/ وأحمد في المسند ٦/٧٧ و ٧١ و ١٠٨ و ابن حبان في الصحيح ( ٣٣٦٥) ١٥١-١٥١/

#### ١٢١٠ حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله:

البخاري في الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ( ٢٥٩ ) ٢ / ١٦٨ / وفي الرقاق ( ٢٥٩ ) ٢ / ١٦٨ / وفي الزكاة باب الصدقة باليمين ( ٢١٨ / ١١ ) ٣٤٤ / وفي الرقاق باب البكاء من خشية الله ( ٢٤٧٩ ) ١١ / ٢١٨ / وفي المحاربين باب فضل من ترك الفسواحش ( ٢٠٨٠ ) ١١ / ١١٥ / ١ / ١٠٥ / ٢ / ٢١٥ / ٢١٥ / ١٠٣ / ومالك في الموطأ في الشعر باب ما جاء في المتحابين في الله (٤) والترمذي في الزهد باب ما جاء في الحب في الله (١٠٥٠ ) وقال: حسن صحيح ٤ / ٢٤ – ٢٥ / والنسائي في آداب القضاة باب الإمام العادل ( ٥٣٥٥ ) / ٢٢٢ / وأحمد في المسند ٢ / ١٩٤ / والطيالسي في المسند ( ٢٤٦٢ ) / ٣٢٣ /

#### ١٢٢٠ حديث أبي هريرة رضي «ما نقص مال من صدقة».

مسلم في البر والصلة (٢٥٨٨) ٤ / ٢٠٠١ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٣٥ و و ٢٣٥ و ١٩٥ و ابن حبان في الصحيح و ٤٣٨ و ابن حبان في الصحيح ( ٤٢٤٨) ٨ / ٠٠٠ و في روضة العقلاء / ٥٥ / والدارمي في الزكاة باب في فضل الصدقة ( ٣٢٤٨) ١ / ٣٣٣ / والبيه قي في السنن ٤ / ١٨٧ / و٨ / ١٦٢ / ١٩٥ و ١٩٠١ / ١٩٣٠ و البرو و ١٩٠١ / ١٩٣٠ و البرو و ١٩٠١ / ١٩٣٠ / والترمذي في البرو و ١٩٠١ / والترمذي في البرو والصلة باب ماجاء في التواضع ( ١٩٠٨ ) وقال: حديث حسن صحيح ٣ / ٢٥٤ و ومالك في الموطأ مرسلاً ٢ / ١٠٠٠ / وأبو يعلى في المسند ( ١٥٥٥ ) / ١١ / والطبراني في الأوسط وفي الصغير ١ / ٤٥ / وفي مكارم الأخلاق ٣٠.

- وجاءت هذه اللفظة ضمن حديث أبي كبشة الأنماري ـ رضى الله عنه ـ كما

سبق ذكره وتحريجه في القسم الثاني الباب الأول «العلوم الإنسانية» (٩٥)

- وعن عبدالرحمن بن عوف. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله الله وثلاثة أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة، فتصدقوا، ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله عزا فاعفوا يعزكم الله، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر».

البزار في المسند. البحر الزخار ( ١٠٣٢ و ١٠٣٣ - ٢٤٢ / وكشف البزار في المسند. البحر الزخار ( ١٠٣١ و ١٠٣٠ و ٢٤٤ / وابن عدي في الكامل ٥ / ١٧٨٢ وأحمد في المسند ( ١٩٣٩ / وأبو يعلى في المسند ( ١٤٤ ) ٢ / ١٥٩ - ١٦ / قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه رجل لم يسم، وله عند البزار طريق عن أبي سلمة عن أبيه وقال: إن الرواية هذه أصح، والله أعلم. مجمع الزوائد ٣ / ١٠٥ /

# ١٢٣٠ حديث أبي سعيد رفي «لا حق لأحد في فضل»:

مسلم في اللقطة (١٧٢٨) ٣ / ١٩٥٤ / وأبو داود في الزكاة باب في حقوق المال (١٦٦٣) ٢ / ١٢٥ - ١٢٥ / وأحمد في المسند ٣ / ٣٤ و ١٤٥ / وابن حبان في الصحيح ٢ / ٢٣١ / أبو يعلى (١٠٦٤) ٢ / ٣٢٦ /

# ١٢٤ حديث «أنفق بلالاً ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً»:

أحمد في الزهد /١٥/ مرسلاً عن مسروق قال: قال رسول الله عَلِيَّ .

- وعن بلال - رضي الله عنه -: عند هناد بن السري في الزهد (٦٣٨) ٢ / ٤١ / وفيه انقطاع أبو الحصين عثمان ابن عاصم لم يثبت له السماع من بلال. والبزار. كشف الأستار (٣٦٥) ووكيع في الزهد بإسناد حسن وأبو نعيم في أخبار أصبهان / ١٠٢٠ والطبراني في المعجم الكبير (١٠٩٨) ١ / ٣٤٤ - ٣٥٩ و (١٠٢٠)

و 2.7.1 - 1.77 والمهيثمي: رواه الطبراني والبزار باختصار، وفي رواية الطبراني الأولى والبزار محمد بن الحسن بن زباله، وفي الثانية طلحة بن زيد القرشي، وكلاهما ضعيف. قال البزار: الصواب فيه عن مسروق. وذكره، ثم قال: «رواه البزار والطبراني وإسنادهما حسن إلا أن الطبراني قال في حديثه: أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم» مجمع الزوائد 1.7.7 و 7.7.7 و القضاعي في مسند الشهاب في مسروق 1.7.7 عن مسروق 1.7.7

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. «أن النبي وخدل على بلال، وعنده صبر من تمر. فقال: ما هذا؟ قال: أدخره. قال: أما تخشى أن ترى له بخاراً في نارجهنم. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» عند الطبراني في المعجم الكبير (١٠٢٥) ١/ ٢٤١–٣٤٢ / و(١٠٢٥) وفي الطبراني في المعجم الكبير (١٠٢٥) وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٢٨٠ / و٢ / ٢٧٤ / قال الهيثمي: رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، وإسناده حسن. مجمع الزوائد ١٠ / ٢٤١ / وقال ابن حجر: إن أحد طرق البزار على شرط الحسن فتح الباري ٢ / ٤٩٤ / وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه مبارك بن فضاله وهو ثقة، وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. مجمع الزوائد ٢ / ٢٠١ / والبيهقي في دلائل النبوة ١ / ٢٠٠ / وحسنه الحافظ ابن حجر. انظر تنزيه الشريعة لابن عراق ٢ / ٢٠١ / وأبو يعلى في المسند ( ٢٠٤٠) ١ / ٢٩١ – ٢٠٠ / والبزار. كشف الاستار ( ٢٠٥٠) ١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١ / ٢٠١

# - وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه . قال:

دخل النبي على بلال، وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يابلال؟ قال: يا رسول الله ادخرته لك ولضيفانك، فقال: أما تخشى أن يفور له بخار في جهنم؟! أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً.

الطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٠٠ و ١٠٠٠) / ٢٢٣/ و ( ١٠٢٠) و ١٠٠٢ و الطبراني في المعجم الكبير في حلية الأولياء ١/ ١٤٩ / والقضاعي في مسند المسهاب ( ٧٤٩) ١/ ٤٣٧ – ٤٣٨ / والبرزار. كسشف الأستار (٣٦٥٣) المسهاب ( ٢٥٠ / ٢٥١ / ٤٣٥ – ٤٣٨ / والبحر الزخار ( ١٩٧٨ و ١٩٧٩) ٥ / ٣٤٨ – ٣٤٩ / قال الهيشمي: واه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه كلام، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٣/ ١٢١ / والهيثم بن كليب في المسند ( ٣٨٨ – ٣٩١ ) ١ / ٢٩٣ – ٣٩١ /

- وعن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الطبراني في المعجم ١٠ / ٣٢٤ /
- وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عند العسكري في الأمثال وفيه المفضل بن صالح وهو ضعيف.

#### - وعن عمر. رضي الله عنه.:

«أن رجلاً أتى النبي على يسائله، فقال: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه. قال عمر: يا رسول الله. ما كلفك ما لا تقدر عليه. قال: فكره النبي على، فقال رجل: أنفق، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً. فتبسم النبي على وعرف السرور في وجهه».

الترمذي في الشمائل ( ٣٣٨ ) / ٢٨١ / وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق / ٩٨٩ / وأبو الشيخ في أخلاق النبي عَلَيْكُ / ٤٥ / وإسناده حسن قال الهيشمي: رواه البزار، وفيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ. مجمع الزوائد ، ١ / ٢٤٢ / قال البزار: أجمعوا على ضعفه كشف الأستار ( ٣٦٦٢ ) والبحر الزخار ( ٢٧٣ ) والمختصر ( ٢٢٨١ ) ٢ / ٤٩٥ – ٤٩٥ /

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. أن رسول الله على قال:

# قال الله تعالى: «أنفق يا ابن آدم أُنفق عليك».

البخاري في تفسير سورة هود باب (وكان عرشه على الماء) ( ٤٦٨٤)  $^{1}$  / ٢٠٢ / وفي التوحيد باب قول وفي النفقات باب فضل النفقة على الأهل ( ٢٥٣٥)  $^{1}$  / وفي التوحيد باب قول الله تعالى ( يريدون أن يبدلوا كلام الله . (  $^{1}$  (  $^{1}$  (  $^{1}$  (  $^{1}$  )  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  ومسلم في الزكاة (  $^{1}$  )  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$  /  $^{1}$ 

### ١٢٥ حديث عدي بن حاتم في «اتقاء النار بشق تمرة»:

سبق ( ٧٩ ) في القسم الأول من الباب الأول الفصل الثاني «الأطعمة والأشربة»

# ١٢٦٠ حديث أبي هريرة صَّافَى «في أفضل الصدقة وأنت صحيح شحيح».

البخاري في الزكاة باب فضل صدقة الشحيح الصحيح ( 1819 ) 7/77/ و وفي الوصايا باب الصدقة عند الموت ( 1818 ) 1/7/7 ) و 1/7/7 ) و أبو داود في الوصايا باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ( 1077 ) 1/7/7 ) و أبو داود في الوصايا باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ( 1077 ) 1/7/7 ) و النسائي في الزكاة باب أي الصدقة أفضل 1/7/7 و ابن ماجه في الوصايا باب وفي الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية 1/7/7 / وابن ماجه في الوصايا باب النهي عن الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت ( 1/7/7 ) 1/7/7 و واحمد في المسند 1/7/7 – 1/7/7 – 1/7/7 – 1/7/7 – 1/7/7 و ابن حبان في الصحيح ( 1/7/7 ) و ابن حبان في الصحيح ( 1/7/7 ) و ابن حبان في الصحيح ( 1/7/7 ) المراح ( 1/7/7 )

وابن أبي شيبة في المصنف 7/717 والبيهقي في السنن الكبرى 3/0.01 - 0.01 - 0.01 وابن أبي شيبة في المصنف 7/713 و7/713 و7/713 و7/713 و7/713 و7/713 وأبو يعلى 7/713 و7/713 و7/713 والبيغيوي في شيرح السنة (7/713)

٠١٢٧ فعن ثعلبة بن زهدم. رضي الله عنه. أن رسول الله على ذكر الصدقة، فقال: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك».

سبق ذكره (١٠٦) - وعن رجل من بني يربوع عند أحمد في المسند ٣٠٤/٣

قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي في فقال: تصدقن ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام في حجرها. فقالت لعبدالله: سل رسول الله. أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله في فانطلقت إلى النبي فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال. فقلنا: سل النبي في: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل، فسأله، فقال: من هما؟ قال: زينت. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبدالله. قال: نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة».

هذا لفظ البخاري في الزكاة باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر ( ١٤٦٦) ٣ / ٣٨٤–٣٨٥ / وأشار الترمذي إليه بقوله «وفي الباب عن زينب امرأة ابن مسعود» ٢ / ٨٤ / النسائي في الزكاة / ٨٢ / وابن

ماجه في الزكاة باب الصدقة على ذي القرابة (١٨٣٤) مختصراً ١/٥٨٧ والدارمي في الزكاة باب أي الصدقة أفضل (١٦٦١) ١/٣٢٧ وأحمد ٦/٣٦٣ والطيالسي في المرتبة (١٦٥٣) / ٢٣٠ وابن حبان ونحوه عند عبدالرزاق في المصنف في المسند (١٦٥٣) / ٢٣٠ وابن حبان ونحوه عند عبدالرزاق في المصنف

- وعن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه. قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحي أو فطر إلى المصلي، فصلي ثم انصرف، فقام، فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة، قال: «أيها الناس، تصدقوا» ثم انصرف، فمرعلى النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإنى أراكن أكثر أهل النار. فقلن: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. فقلن له: ما نقصان ديننا وعقلنا؟ يا رسول الله. قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلي. قال: فذاك نقصان عقلها. أوليست إذا حاضت المرأة لم تُصلُ، ولم تَصمُم؟ قلن: بلي. قال: فذاك نقصان دينها. ثم انصرف رسول الله على فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة عبدالله بن مسعود تستأذن عليه. فقيل: يا رسول الله. هذه زينب تستأذن عليك. فقال: أي الزيانب؟ قيل: امرأة عبدالله بن مسعود. قال: نعم. ائذنوا لها، فأذن لها. فقالت: يا نبى الله. إنك أمرتنا اليوم بالصدقة وكان عندي حلى، فأردت أن أتصدق، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم! فقال النبي ﷺ: صدق، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم».

البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم ( ٣٠٤ ) ١ /٤٨٣ / وفي الزكاة باب

الزكاة على الأقارب (١٤٦٢) ٣/٣٨/ وفي الصوم باب الحائض تترك الصوم والصلاة (١٩٥١) ٤/٥٢٦-٢٢٦/ وفي الشهادات باب شهادة النساء (٢٦٥٨) مختصراً. ٥/٣١٥ ومـسلم في الإيمان (٨٠) بدون متن ١/٨٨/ وفي العـيـدين (٨٨٩) مختصراً ٢/٥٠٦/ بسياق آخر والنسائي في العيدين باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة ٣/١٨٠/ وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما جاء في الخطبة في العيدين (١٢٨٨) مختصر جداً ١/٩٠٤/ وابن حبان في الصحيح (٤٤٧٥) ١٣/٤٥-٥٥/ والبغوي في شرح السنة (١٩) ١/٣٦-٣٧/ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٥٣٥-٢٣/

- وعن جابر رَوْقَ أن رجلاً من بني عذرة أعتق مملوكاً له عن دبر منه، فبعث إليه النبي و فباعه، ودفع إليه ثمنه، وقال: «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، ثم على أبويك، ثم على قرابتك، ثم هكذا، ثم هكذا».

مسلم في الزكاة (٩٩٧) ٢ / ٦٩٣ / وأبو داود في العتق باب بيع المدبر (٣٩٥٧) ٤ / ٢٠ – ٢٨ / والنسائي في البيوع باب بيع المدبر ١٠٢ / وه / ٦٩ – ٧٠ / وابن خزيمة في الصحيح (٣٩٣٩) ٤ / ١٠٠ / وابن حبان في الصحيح (٣٣٣٩) ٨ / ١٣١ – ١٣٢ / وأحصد في المسند ٣ / ٣٦٩ وه٠٣ / والطيالسي و (٣٣٤٢) / ٢٤١ / والشافعي في المسند ٢ / ٦٨ / والبيهقي في السنن ١٠ / ٩٠٩ / والمربي ١ / ٢٤١ / وعن طارق و٩٠٣ – ١٣٠ / وعبدالرزاق في المصنف (١٦٦٦ ) والطبري ٤ / ٢٤١ / – وعن طارق المحاربي ـ رضي الله عنه ـ قال: قدمت المدينة، فإذا برسول الله عَلَيْهُ قائم يخطب الناس وهو يقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك وما أدناك سبق ذكره (٢٠١)

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله. عندى دينار! قال: تصدق به على

نفسك. قال: عندي آخرا قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخرا قال: تصدق به على خادمك. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخرا قال: عندي آخرا قال: عندي آخرا قال: أنت أبصر».

النسائي في الزكاة باب «تفسير ذلك «أي عن ظهر غنى» ٥ / ٤٧ / وفي عشرة النساء في الكبرى ( ٩١٨١) ٥ / ٣٧٥ – ٣٧٦ / وأبو داود في الزكاة باب في صلة الأرحام ( ١٦٩١) ٢ / ١٣٢ / وأحصد في المسند ٢ / ٢٥١ و ٤٧١ / و٣ / ٥٠٥ / الأرحام ( ١٦٩١) ٤ / ١٣٠ / وأحصد في المسند ٢ / ٢٥١ و ٤٧١٤) ٤ / ٣٤٠ / والشافعي كما في المسند ٢ / ٣٦ – ٦٤ / والطبري في التفسير ( ٤١٧٠ ) ٤ / ٤٠٠ / وابن حبان في الصحيح ( ٣٣٣٧) ٨ / ٢٦١ / والجاكم في المستدرك وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي ١ / ٥١٥ / والبغوي في شرح السنة ( ١٦٨٥ و ١٦٨٥) ٢ / ٩٣٠ / وابن حبان في الصحيح والبخاري في الأدب المفرد ( ١٩٧ ) / ٥٩ / ( )

#### ٠١٢٨ حديث «دينار ينفقه على أهله»:

عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على «دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك»:

مسلم في الزكاة ( ٩٩٥) ٢ / ٢٩٢ / والنسائي في عشرة النساء من الكبرى ( ٩٩٥) ٥ / ٣٧٦ / وأحمد في المسند ٢ / ٤٧٧-٤٧٦-٤٧٣ /

- وعن ثوبان. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله».

مسلم في الزكاة ( ٩٩٤) ٢ / ٢٩٢٦٦ / والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في النفقة على الأهل ( ٢٠٣١) وقال: حسن صحيح 7/77 / وابن ماجه في الجهاد باب فضل النفقه في سبيل الله تعالى ( 7/7) ٢ / 7/7 / والنسائي في عشرة النساء من الكبرى ( 9/7) ٥ / 7/7 / وعبد الرزاق في المصنف ( 9/7) ١ / 1/7 / والنسائي في الزكاة ٤٥ وأحمد في المسند ٥ / 1/7

#### ١٢٩. أحاديث «ابدأ بمن تعول»:

سبق ذكر أحاديث «اليد العليا» وفيها «وابدأ بمن تعول» وأذكرهنا أحاديث أخرى.

#### - عن جابر بن عبدالله. رضى الله عنهما. قال:

«إن رجلاً أعتق غلاماً عن دبر، فاحتاج مولاه، فأمره النبي هي أن يبيعه فباعه بثمانمائه درهم، فقال: أنفقها على عيالك، فإنما الصدقة عن ظهر غنى، وإيدأ بمن تعول».

هذا اللفظ عند عبد بن حميد في المسند: المنتخب (١٠٠٣)  $^{\prime}$   $^{\prime$ 

( ١٩٤٧) ١٢ / ٣٣٥ / وفي الأحكام باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياهم وضياهم ( ١٩٩٧) ١٢ / ١٢٩ / والترمذي في الأيمان ( ٩٩٧) ٣ / ١٢٩ / والترمذي في البيوع باب ما جاء بيع المدبر ( ١٢٣٧) وقال: حسن صحيح ٢ / ٣٤٦ / والنسائي في البيوع وابن ماجه في الفتن باب المدبر ( ٢٥١٢ و ٢٥١٣) ٢ / ٨٤٠ / وأحمد في المسند ٣ / ٣٠١ و ٣٠٥ و ٣٩٠ و والدارمي في البيوع باب في بيع المدبر ( ٢٥٧٣ ) ٢ / ٣٣٤ /

#### - وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. أنه قال:

«يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول».

#### ١٣٠. حديث سلمان بن عامر في «الصدقة على الأقارب»:

سبق ذكره وتخريجه ( ٧٥) الفصل الثاني «الأطعمة والأشربة من الباب الأول من القسم الأول».

#### ١٣١. حديث أنس في تصدق أبي طلحة ببيرحاء:

مالك في الموطأ في الصدقة باب الترغيب في الصدقة ٢ / ٩٥ - ٩٦ - ٥ / وأحمد في المسند ٣/ ١٤١ و ٢٥٦ / والدارمي في الزكاة باب أي الصدقة أفضل (١٦٦٢) / ٣٨١ وفي ١ / ٣٢٧ والبخاري في الزكاة باب الزكاة على الأقارب ( ١٤٦١) ٣ / ٣٨١ وفي الوكالة باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله ( ٢٣١٨) ٤ / ٥٧٥ / وفي

الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه (٢٧٥٢) ٥/٤٤٦ / وباب من تصدق إلى وكليه ثم رد الوكيل إليه (٢٧٥٨) ٥/٤٥٤ / وباب إذاوقف أرضاً ولم يبين الحدود (٢٧٦٩) ٥/٥٦٥ / وفي التفسير لسورة آل عمران باب ولى تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون (٤٥٥٤) ٨/٧١ / وفي الأشربة باب استعذاب الماء (٢١٦٥) ١/٧٧٧ / ومسلم في الزكاة (٩٩٨) ٢/٩٣٦ ـ٤٩٢ / والترمذي في تفسير سورة آل عمران (٢٠٨١) وقال: حسن صحيح وهو مختصر ٤/٣٢٢ / والنسائي في التفسير في الكبري وابن خزيمة (٥٤٢) ٤/٣٠١ ـ٤٠١ / وابن حبان (٣٣٤٠) التفسير في الكبري وابن خزيمة (٥٢٤٥) ٤/٣٠١ -١٠١ / وابن حبان (٢٣٣٠) السنة (٢٠٨٠) والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٤٦١ و٥٧١ / والبغوي في شرح السنة (٢٠٨٠) ٦/١٩٠١ / والطيالسي في المسند (٤٠٨٠) / ٢٧٧١ /

# ١٣٢. حديث أم كلثوم بنت عقبة في الصدقة على ذي الرحم:

الطبراني في الكبير قال المنذري: ورجاله رجال الصحيح ٢ / ٣٧ / وابن خزيمة في الصحيح ( ٢٣٨٦) ٤ / ٧٨ / والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي الصحيح ( ٢٣٨٦) ٢ / ٧٥ / وأحمد في المسند ٤ / ٢١ / والبيهقي في المسند الكبرى ٧ / ٢٧ / قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح ٣ / ١١ / وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - «أن رجلاً سأل رسول الله عني عن الصدقات أيها أفضل؟ قال: «على ذي الرحم الكاشح» أحمد ٣ / ٢٠٤ / وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢ / ١٣ / والطبراني. ٣ / ٢٢ و ٢٠٤ / قال المنذري: وإسناده حسن . التسرغيب والترهيب ٣ / ٣٧ / والدارمي في الزكاة باب الصدقة على القرابة ( ١٦٨٦) ١ / ٣٣٤ / قال الهيثمي: إسناده حسن ٣ / ١١ / وأعله ابن حجر، الأصابة ١٠٠ / ٩٨ / انظر العلل لابن أبي حاتم ١ / ٢٢٣ /

- وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه. عند أحمد في المسند ٥ / ٢١٦ وهناد

بن السري في الزهد ( ١٠٣١) ٢ / ٤٢٨ / منجمع الزوائد / ٣ / ١١٦ / والطبراني في المعجم الكبير ٤ / ١٦٥ و ٢٠٠٣ /

#### ١٣٣. حديث معاوية بن حيده في الصدقة على الأقارب:

أبو داود ـ واللفظ له ـ في الأدب باب في بر الوالدين ( ١٣٩ ٥) ٤ / ٣٣٦ / والترمذي في باب ما جاء في بر الوالدين ( ١٩٥٩ ) 7.7/7 / وقال: حديث حسن. والنسائي وأحمد في المسند ٥ / ٣-٥ /

- وعن أبي أمامة الباهلي رَوْقَيْ عن النبي رَقِقَ قال: «إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين».

الطبراني في الكبير ( ٧٨٣٤) قال الهيثمي: فيه عبد الله بن زحر وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣ /١١٧ /

### ١٣٤. حديث «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها».

نسبه في الجامع الصغير لابن عدي وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود، وصحح البيهقي وقفه ورمز السيوطي بالضعف. والقضاعي في مسند الشهاب (٩٩٥ و ٢٠٠٠)

#### ١٣٥. أحاديث الوصاية بالجار:

عن عبدالله بن عمر. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».

البخاري في الأدب باب الوصاة بالجار (٢٠١٥) ١٠ / ٥٥٥ / ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٥) ١٠ / ٢٠٢٥ / وأحمد في المسند ٢ / ٨٥ / والبخاري في الأدب المفرد (٢٦٢٥) ٢٠ / ٣٧ / والبخوي في شرح السنة ١٣ / ٧١ / والطبراني في المعجم الكبير ١٠٤ / والجرائطي في مكارم الأخلاق (٢١٤) / ٣٣ / والبيهقي في الشعب ١٧ / ٩٠ / والبيهة في في الشعب

- وعن عائشة. رضي الله عنها. عن النبي على قال: « ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» عند البخاري في الادب باب الوصاة بالجار (٢٠١٤) ١٠/٥٥٤ ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٤) ١/٢٠٢٥ وأبو داود في الأدب باب حق الجوار (١٠١٥) ١/٣٣٨ والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حق الجوار (٢٠٠٨) ٢/٢٤/٣ وأحد في المسند ٢/٥ و ٩١ و ١٥٥ و ١٨٧ في حق الجوار (٢٠٠٨) ٢/٢٤/٣ / وأحد في المسند ٢/٥ و ٩١ و ١٥٠ و ١٨٥ و النادب المفرد (١٠١ و ١٠٠١) / ٣٦ والمحنف ٨/٥٤٥ و و ١٨٥ و ابن أبي شيبة في مكارم الأخلاق (١٠٦ و ١٠٥١) / ١٨ المصنف ٨/٥٤٥ و و ١٥٥ وابن أبي شيبة في مكارم الأخلاق (٢٠٦ و ١٨٥) / ١١٥ والمحاوي في مشكل الأثار ٤/٥٥ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/١٠ والبيهقي في وتمام الرازي في الفوائد ٢/١٤/ وفي الآداب (١٠٥) والسنن ٨/١١ والشعب ٢/٢١ والبيهقي في الأربعين الصغرى / ٢٢١ وفي الآداب (١٠٥) والسنن ٨/١١ والشعب ٢/٢١ وو٧١٨ وو٧١ / ١٨٥)

- وعن جابر رضي الله عنه قال: «جاء رجل ورسول الله وجبريل يصليان حيث يصلى على الجنائز، فقال الرجل، من هذا الرجل الذي رأيته معك؟ قال: وهل رأيته؟ قال: نعم. قال: لقد رأيت خيراً كثيراً. هذا جبريل عليه السلام «مازال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».

البزار ٢ / ٣٨٠ / والبخاري في الأدب المفرد (١٢٦) / 25 / 810 الهيشمي: وفيه الفضل بن مبشر، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد / 170 / 100

- وعن أنس. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: «مازال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» الخرائطي في مكارم الأخلاق / ١٠٤٠ وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. والبزار كشف الأستار ٢ / ٣٨١ قال الهيثمي: وفيه محمد بن ثابت بن أسلم وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٨ / ١٦٥ / والطبراني في الكبير (١٦٥ / ) ١ /

- وعن عبد الله بن عمرو. رضى الله عنهما .:

«أنه ذبح شاة، فقال: أهديتم لجاري اليهودي؟ فإني سمعت رسول الله وأنه دبح شاة، فقال: أهديتم لجار حتى ظننت أنه سيورثه».

أبو داود في الأدب باب في حق الجوار ( 0101) 2/877-877/9 والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حق الجوار ( 0101/9) وقال: حسن غريب 0.77/7/9 وأحمد في المسند 0.77/7/9 والبخاري في الأدب المفرد ( 0.77/7/9 وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق والحسيدي في المسند ( 0.97/7/9 وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ( 0.77/9 والخرائطي في مكارم الأخلاق ( 0.77/9 والآداب ( 0.77/9 والبيهقي في الشعب 0.7/9 والآداب ( 0.77/9

- وعن أبي هريرة . رضي الله عنه : قال: قال رسول الله ﷺ «مازال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».

ابن ماجه في الأدب باب حق الجوار ( ٣٦٧٤) في الزوائد، إسناده صحيح رجاله ثقات ٢ / ١٢١١ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٥٩ و ٤٤٥ و ٤٥٨ و ٤٥٨ وابن

# - وعن أبي أمامة . رضي الله عنه:

قال: سمعت رسول الله ﷺ يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.

أحمد في المسند 0/77 و077/ والطحاوي في مشكل الآثار 1/7/ الطبراني في المعجم الكبير (0.77/ و0.77/ و0.77/ الما والخلاق المعجم الكبير (0.77/ وصرح بقية بالتحديث، فهو حديث حسن. مجمع الزوائد 0.75/ وذكره بسياق آخر وقال: رواه الطبراني وإسناده جيد، مجمع الزوائد 0.75/

- وعن رجل من الأنصار. رضي الله عنه. قال: خرجت مع أهلي أريد النبي وإذا به قائم، وإذا رجل مقبل عليه فظننت أن لهما حاجة، فجلست، فوائله لقد قام رسول الله وحتى جعلت أرثي له طول القيام، ثم انصرف، فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام، قال: أتدري من هذا؟ قلت: لا قال: جبريل عليه السلام، «مازال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أما إنك لوسلمت لرد عليك السلام».

أحسمه في المسند ٥/ ٣٢ و٣٦٥/ والطحاوي في مشكل الاثار ٤/٢٧/

والخرائطي في مكارم الأخلاق /13/ قال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد /178/ وعن الحسن مرسلاً: عند هناد في الزهد ( 1001) /17/ وعبد الرزاق في المصنف ( 19۷٤ ) /17/

#### - وعن أبى ذر. رضى الله عنه. قال:

قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر. إذا طبخت مرقة، فأكثر ماءها، وتعاهد جبرانك».

وفي رواية «إن خليلي ﷺ أوصاني إذا طبخت مرقاً، فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف».

مسلم في البر والصلة (٢٦٢٥) ٤/٢٠٢/ ولم يذكر له المحقق رقماً سهواً. والترمذي في الأطعمة باب ما جاء في إكثاء ماء المرقة (١٨٣٣) وابن ماجه في الأطعمة باب من طبخ فليكثر ماءه (٢٣٦٢) والدارمي في الأطعمة باب في إكثار الماء في القدر (٢٠٨٥) ٢/٣٤/ وأحمد في المسند ٥/١٤٩ و٢٥١ و١٦١ و١٧١/ والحميدي في المسند ١/٧٧/ والبخاري في الأدب المفرد (١١٣ و١١٤)/ ٣٩-٠٤/ والطيالسي في المسند ٢/٧٠/ وابن حبان في الصحيح (١١٥ و١٥٥) ٢/٢٢٩-٢٢/ و(٣٢٥) ٢/٢٢٩/ وابن المبارك في الزهد (١٠٦) / ٢١٤/ وأبو عوانه في المسند ٢/٧٠/

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. أن النبي على قال: « والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن من جاره بوائقه». وفي رواية «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه».

البخاري في الأدب باب إثم من لا يأمن من جاره بوائقه ( ٦٠١٦) رواه عن أبي شريح رضي الله عنه. ثم قال: تابعه شبابة، وأسدبن موسى، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب وابن اسحاق عن ابن أبي ذئب عن المقبري

عن أبي هريرة» ١٠ / ٢٥٧ / ومسلم في الإيمان (٤٦) ١ / ٦٨ / وأبو داود في الأدب باب في حق الجوار (٤٥١٥) ٤ / وأحمد في المسند ٢ / ٢٨٨ و٣٣٦ و٣٧٣-٣٧٣ / ٣٧٣ والبغوي في شرح السنة ١٣ / ٧٢ / قال الهيشمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٨ / ٦٩ / / والطبراني في مكارم الأخلاق . قاله في ١٠ / ٢٤٥ / وهناد بن السري في الزهد (١٠٤ / ٢١٥ / والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ١ / ١٠ / و٤ / ١٥ / وابن المبارك في الزهد (٢٠٧) ٢٤٥ / والطيالسي في المسند والبخاري في الأدب المفرد (١٢١) / ٤٢ / والقضاعي في مسند الشهاب (٨٧٠) ٢ / ٢٥٠ / والبزار في كشف الأستار ٢ / ٣٠٠ / وفيه محمد بن كثير ضعيف، مجمع الزوائد ٨ / ٥٠ /

وقد بين ابن حجر في كتابه أن الذين سمعوا من ابن أبي ذئب في المدينة، قالوا عن أبي هريرة، ومن سمع منه في بغداد قالوا عن أبي شريح، قال: ومع ذلك فصنيع البخاري يقتضي تصحيح الوجهين وإن كانت الرواية عن أبي شريح أصح. فتح الباري / ١ / ١ / ١ /

وتكلم عن رواية الحاكم للحديث، فقال: وقد أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة ذاهلاً عن الذي أورده البخاري بل وعن تخريج مسلم له من وجه آخر عن أبي هريرة، فقال: بعد تخريجه: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا اللفظ «وإنما أخرجاه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، بلفظ، لا يدخل الجنة من لايأمن بوائقه » قال: وتعقبه شيخنا في أماليه بأنهما لم يخرجا طريق أبي الزناد ولا واحد منهما، وإنما أخرج مسلم طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ الذي ذكره الحاكم.

قال ابن حجر: وعلى الحاكم تعقب آخر، وهو أن مثل هذا لا يستدرك لقرب اللفظين في المعنى « فتح الباري » ١٠ / ٤٥٩ /

- وعن ابن مسعود. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على: «لا إيمان لل لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه».

أحمد في المسند  $1 / 7 \times 1 / 0$  وأبو نعيم في أخبار أصبهان  $1 / 7 \times 1 / 0$  والطبراني في المعجم الكبير  $1 / 7 \times 1 / 0$  وفيه حصين بن مذعور عن قريش التميمي، قال الهيثمي: ولم أر من ذكرهما، مجمع الزوائد  $1 / 7 \times 1 / 0$  ورواه هناد بن السري مرسلاً الزهد (  $1 \times 1 \times 1 / 0$  )  $1 / 1 \times 1 / 0$ 

- وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله على الله عنه عنه عنه الله الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

قال الهيشمي: رواه أبو يعلى وفيه ابن اسحاق وهو مدلس. مجمع الزوائد  $\Lambda$  /  $17^{\circ}$  / أحمد في المسند  $\pi$  /  $10^{\circ}$  / وأبو نعيم في حلية الأولياء  $\pi$  /  $17^{\circ}$  / وابن أبي شيبه في المصنف  $\Lambda$  /  $10^{\circ}$  / وأبو يعلى في المسند والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي  $1^{\circ}$  /  $1^{\circ}$ 

- وعن طلق بن علي. رضي الله عنه. أن رسول الله ﷺ قال: «ليس بالمؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه».

الطبراني: وفيه أيوب بن عتبة ضعفه الجمهور وهو صدوق كثير الخطأ مجمع / ١٦٩/٨

- وعن عبدالله بن عمرو. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله على: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره».

الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في حق الجار (٢٠٠٩) وقال: حسن غريب ٣/٢٤ وأحمد في المسند ٢/١٦ وإسناده صحيح. والبخاري في الأدب المفرد (١١٥) / ٤٠ وابن خزيمة في الصحيح ٤ / ١٤٠ والدارمي في السير في حسن الصحابة (٢٤٤٢) ٢ / ١٣٥ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ٤ / ١٦٤ والبيه قي في الشعب ١١ / ٢٤ وفي الآداب (٩٤٠) وابن حبان في الصحيح (٥١٨) ٢ / ٢٣٥ والطحاوي في مشكل الآثار ٤ / ٣١ – ٣٢

- وعن أنس. رضي الله عنه. عن النبي على قسال: «المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل عبد الجنة لا يأمن جاره بوائقه».

البزار في المسند كشف الأستار (٢١) ١/٩١/ قال الهيثمي: وذكر نحوه -رواه أبو يعلى وفيه مبارك بن فضالة والأكثر على توثيقه، مجمع الزوائد ١/٤٥/

- وعن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله على:

« يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولوفرسن شاة».

أي لا تحقرن بأن تجد ذلك قليلاً، بأن تهدي المرأة إلى حارتها مالا ينتفع به في الغالب وهو حافر شاة، وهذا كناية عن التحاب والتوادد، وكأنه قال: «لتوادد الجاره جارتها بهدية ولو حقرت».

البخاري في الهبة في أوله (٢٥٦٦) ٥/٢٣٢/ وفي الأدب باب لا تحقرن جارة البخاري في الهبة في أوله (٢٥٦٦) ٥/٢٥٤/ والترمذي في الزكاة (٢٠١٠) ٢/٤/٢/ والترمذي في الولاء والهبة باب ما جاء في حث النبي عَيَّلَتُهُ على الهدية (٢٢١٣) بسياق آخر وقال: حديث غريب ٣/٢٩٨/ ومالك في الموطأ في الصدقة (٤) وفي صفة النبي عَلَيْكُ (٢٥) وأحسمد في المسند ٢/٢٦٤، ٥٠/ والطيالسي في المسند (٢٥)

( ٢٣١٦ ) / ٣٠٥ / والبخاري في الأدب المفرد ( ١٢٣ ) / ٤٢ / والبيهقي في السنن ٤ / ٢٧٧ / وفي الشعب ١٧٧ / / والآداب ( ٩٢ )

وجاء بلفظ «لا تردوا السائل ولو بظلف محرق» وبلفظ «ردوا السائل».

الدارمي في الزكاة باب كراهية رد السائل بغير شيء ( ١٦٧٩) ١ / ٣٢٢ / وذكرها في الإصابة وأنها أم بجيد « وحديثها عند أحمد ومالك. وابن سعد الإصابة كالإسابة وأنها أم بجيد « وحديثها عند أحمد ومالك. وابن سعد الإصابة كالإسابة والبخاري في الأدب المفرد ( ١٢٢) / ٤٢ / وفي التاريخ الكبير ٥ / ٢٦٢ / والنسائي ٥ / ٨١ طب ( ٥٥٥ و ٥٥٠ و ٥٠٠ و

## - وعن أبي هريرة رَعْظِينَ قال: قال رسول الله عَظِيَّ:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً، أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم يؤمن بالله واليوم يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه».

البخاري في الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ( 7.1 ) ولي الأدب باب 1.1 وفي النكاح باب الوصاة بالنساء ( 1.1 ) 1.1 وفي الأدب باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ( 1.1 ومسلم في الإيمان ( 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) وأبو عوانة حفظ اللسان ( 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) وأبو عوانة في المسند 1.1 ) 1.1 وأبو داود في الأدب باب حق الجسوار ( 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) 1.1 ) وابن ماجه في الأدب عاب حق الجوار والترمذي في القيامة ( 1.1 ) 1.1

 $(7777) \ 7 \ 1717 \ 7 \ 1717 \ 7 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \ 1717 \$ 

- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ:

«من كان يؤمن بالله واليوم والآخر، فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت».

البزار. كشف الأستار ٢ / ٣٩١ / والحربي في إكرام الضيف ( ٢٢٥ ) / ٤٥ / قال الهيثمي: رواه البزار وفي بعض رجاله ضعف وقد وثقوا. مجمع الزوائد ٨ / ١٧٦ / وقال: رواه البزار في حديث طويل وإسناده حسن مجمع الزوائد ١٠ / ٣٠٠ /

- وعن عائشة. رضي الله عنها. عن النبي على قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفة».

البزار قال الهيشمي: رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد  $\Lambda / 177 /$  قال الهيثمي: رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن يحيى النيسابوري، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا. مجمع الزوائد  $\frac{1}{2}$ 

- وعن عبدالله بن عمرو. رضى الله عنهما. أن رسول الله ﷺ قال:

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت، ومن كان يؤمن بالله واليوم يؤمن بالله واليوم في يؤمن بالله واليوم والآخر، فلا يؤذ جاره».

أحمد في المسند ٢ / ١٧٤ / والطبراني. قال الهيثمي: وإسنادهما حسن. مجمع الزوائد  $\Lambda$  /  $\Lambda$  /

- وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال:

«من كان يؤمن بالله واليوم والآخر، فليتق الله، وليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله يؤمن بالله واليوم الآخر فليتق الله، وليكرم ضيفة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليتل فيراً أو ليصمت» وزاد في رواية « فليحسن إلى جاره» ثلاث مرات.

قال الهيشمي: رواه كله أحمد بأسانيد ورجال الأول رجال الصحيح غير علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة. مجمع الزوائد ٨ / ١٦٧-١٦٧ /

- وعن أبي شريح الخزاعي. رضي الله عنه. قال:

سمعت أذناي، وأبصرت عيناي حين تكلم النبي ﷺ فقال:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته؟ قيل: وما جائزته؟ يا رسول الله.

قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك، فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم والآخر، فليقل خيراً أو ليصمت»

البخاري في الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (٦٠١٩) ١٠/ ٤٦٠/ وفي الرقاق باب حفظ اللسان (٦٤٧٦) (٦١٣٥) ٣١٤/١١ ومسلم في الإيمان (٤٨) ١/٦٩/ ومالك. وأحسم في المسند ٤/٣١/ و٥/ ٢٤-٤١/ ٦/ ٣٨٤ و٣٨٥ - ٣٨٦ / والدارمي في الأطعمة باب في الضيافة (٢٠٣٥) و(٢٠٣٦) ٢ / ١٣٤ / وهناد بن السري في الزهد (١٠٦٨) ٢ / ٤٦٩ / والحربي في إكرام الضيف (٢٠-١٧)/ ٦و٧/ والخرائطي في مكارم الأخلاق (٢٢١-٢٢٣) / ٤٤ / والبغوي في شرح السنة ١٦/ ١١/ ٣٣٦-٣٣٥/ والطحاوي في مشكل الآثار ٤/٢٢/ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي ٤ /١٦٤ / والبخاري في الأدب المفرد (١٠٢) /٣٧-٣٦/ و(٧٤١) /١٩٣/ و(٧٤٣) بدون ذكر الجار. وابن أبي شيبة في المصنف ١٢ /٤٧٧ / وابن حبان في الصحيح، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٨ / ٣٢٣ / والبيهقي في السنن الكبرى ٩ / ١٩٧ / والشعب ١٠ / ١٠ و ١١ / والقضاعي في مسند الشهاب (٤٦٨) ١/٢٨٧/١ و(٤٧١) ١/٢٨٧/١ وأبو داود في الأطعمة باب ما جاء في الضيافة (٣٧٤٨) ٣ / ٣٤٢ / والترمذي في البر والصلة باب في الضيافة، وغاية الضيافة إلى كم هي؟ (٢٠٣٢) وقال: حسن صحيح ٢٣٣/ و(٢٠٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي واسمه «خويلد بن عمرو» ٣ /٢٣٣ / وابن ماجه والحميدي في المسند ( ٥٧٥ ) والطبراني في المعجم الكبيسر ( ٤٧٥ إلى ٤٧٨ و( ٤٨٠ إلى ٤٨٣ ) و( ٥٠١ ) ٢٢ / وأبو عسوانة في المسند ١/٣٤/

- وعن عائشة. رضي الله عنها. قالت: «قلت: يا رسول الله. إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً».

البخاري في الشفعة باب أي الجوار أقرب (٢٢٥٩) ٤/٢١٥/ وفي الهبة باب بمن يُبْدأ بالهدية؟ (٢٥٩٥) ٥/٢٦/ وفي الأدب باب حق الجوار في قرب الأبواب (٢٠٢٠) ١٠/ وأبو داود في الأدب باب حق الجوار (٢٥٥٥) ٤/٣٣٩/ والبخاري في الأدب المفرد (٢٠١ و١٠٨) /٣٨/ وابن المبارك في الزهد (٢٢٠) /٢٥١/ والطيالسي في المسند / ٢١٥/ وأحمد في المسند ٢/١٥١ و٣٩ و٣٣٩، والبيهقي في السنن ٧/٨١/ وفي الشعب ٢/٧١/ وفي الآداب (٧٨) والحاكم في المستدرك عالمهمة على المستدرك

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس المؤمن الذي يشبع، وجاره جائع».

هناد بن السري في الزهد ( ١٠٦٠) 7/73/ وفيه عبدالله بن المساور مقبول وابن أبي شيبة في المصنف 11/37/ وفي الإيمان /77/ البخاري في الأدب المفرد ( 117) /79 والتاريخ الكبير /797/ والطبراني في المعجم الكبير /797/ وابن أبي اللدنيا في مكارم الأخلاق ( /797/ والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي /777/ والبيهقي في السنن /7/7/ والشعب /77/ والمستد ( /797/ والمسند ( /797/ وأبو يعلى في المسند ( /797/ وأبو يعلى في المسند ( /797/ وأبو يعلى ورجاله ثقات. مجمع الزوائد /77/

- وعن أنس بن مالك. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به».

الطبراني في المعجم الكبير (٧٥١) ١/٢٥٩/ والبزار. كشف الأستار (١١٩) ١/٢٥٩/ والبزار. كشف الأستار (١١٩) ١/٧٦/ والخطيب في تاريخ بغداد ٥/٣٠٦/ قال الهيشمي: رواه الطبراني والبزار وإسناد حسن. مجمع الزوائد ١٦٧/٨/

- وعن عمر. رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يشبع الرجل دون جاره».

أحمد في المسند ( 0.00) 1/30-00 وأبو يعلى والحاكم في المستدرك وسكت عنه 2/10 ( 0.00 ) إسناده حسن وأبو نعيم في الحلية 0.00 ( 0.00 ) وجعله في رواية عباية بن رفاعة عن محمد بن مسلمة. وابن المبارك في الزهد 0.00 ( 0.00 ) و 0.00 و والقضاعي في مسند الشهاب ( 0.00 و 0.00

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. عن النبي على قال: «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه» البخاري في الأدب المفرد (١١٢) والطبراني في المعجم الكبير (١٢٧٤) والحاكم في المستدرك ٤/١٦٧/ وابن أبي شيبة في الإيمان (١٠٠) وفي المصنف ١١/٤١/ والخطيب البسغدادي في تاريخ بغداد الإيمان (١٠٠) ينظر (١٤٩) سلسلة الصحيحة.

# ١٣٦. حديث أذى الجار:

- عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رضي الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله، فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات

اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل، فأدخلها سراً، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده».

وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب «التوبيخ» عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال: قلنا: يا رسول الله. ما حق الجار؟ قال: «إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته.. فذكر الحديث بنحوه وزاد في آخره: «هل تفقهون ما أقول لكم؟ لن يؤدي حق الجار إلا قليل ممن رحم الله» ـ أو كلمة نحوها.

- وروى أبو القاسم الأصبهاني عن أبي هريرة. رضي الله عنه. قال:

قال رسول الله على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. قال: يا رسول الله. ما حق الجار على الجار؟. قال: إن سألك فأعطه..» فذكر الحديث بنحوه لم يذكر فيه الفاكهة. قال المنذري: ولا يخفى أن كثرة هذه الطرق تكسبه قوة. والله أعلم. الترغيب ٣/٨٥٨ قال ابن حجر: وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. فتح البارى ١٠/٤١/

# ١٣٧. حديث «بادروا بالأعمال سبعاً»:

الترمذي في الزهد باب ما جاء في المبادرة بالعمل ( ٢٤٠٨ ) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون،

- وروى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيداً المقبري عن أبي هريرة عن النبي محرز - وروى معمر هذا ٣ / ٣٧٨ قال المنذري: رواه الترمذي من رواية محرر - ويقال «محرز - بالزاي» وهو واه. الترغيب ٤ / ٢٥١ / وفي المؤتلف والمختلف محر بن هارون / ٢١١ / وفي التقريب: محرَّر - برائين وزان محمد - على الصحيح - ابن هارون بن عبدالله التيمي متروك / ٢١٥ / قال الذهبي: وقد حسن له الترمذي حديثه «بادروا بالأعمال». قال: وقد روي هذا الحديث بإسناد أصلح من هذا يرويه معمر عن المقبري عن أبي هريرة. الميزان ٣ / ٤٤٣ / قلت: ذكر ذلك الترمذي، ولعله حسنه لذلك. وانظر تهذيب التهذيب ، ١ / ٥٥ /

### ١٣٨. حديث أبي هريرة في الدعاء بصلاح الدنيا والآخرة:

مسلم في الذكر والدعاء ( 777 ) 2 / 7.47 / 6 والنسائي في السهو باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف عن الصلاة <math>77 / 7 / 3 عن كعب الأحبار أن داود عليه السلام كان يدعو ربه.

وعن صهيب مرفوعاً والبخاري في الأدب المفرد (٦٦٨) /١٧٣/ - وعن أبي موسى الأشعري. رضي الله عنه. عن النبي على قال: «اللهم أصلح لي ديني، ووسع على في ذاتي، وبارك لي في رزقي» أحمد في المسند ٤ / ٣٩٩/

#### ١٣٩. حديث ابن عمر في الاستعادة من زوال النعمة:

سبق ذكره (١٦) من الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» من الباب الأول: القسم الأول.

# ١٤٠. حديث أبي هريرة في «التعوذ من ثلاث»:

البخاري في الدعوات باب التعوذ من جهد البلاء ( ٦٣٧٤) ١١ / ١٥٢ / والقدر باب من تعوذ بالله من درك الشقاء ( ٦٦١٦) ١١ / ٢١ / ٥٢١ / ومسلم في الذكر والدعاء ( ع٥٣) عند النسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من سوء القضاء ٨ / ٢٣٧ / وباب الاستعاذة من درك الشقاء ٨ / ٢٣٨ / والبخاري في الأدب المفرد ( ٦٦٩) / ١٧٧ / ١٧٤

## ١٤١. حديث شكل بن حميد في التعوذ:

وأبو داود في أبواب الوتر باب في الاستعادة ( ١٥٥١) 7/9 / والنسائي في الاستعادة باب الاستعادة من شر السمع والبصر 1/3 / وباب الاستعادة من شر السمع والبصر وبنفس الإسناد وباب الاستعادة من شر البصر السمع والبصر 1/3 / مكرر وبنفس الإسناد وباب الاستعادة من شر البصر 1/3 / وباب الاستعادة من شر الذكر 1/3 / والبخاري في الأدب المفرد ( 1/3 ) 1/3 / 1/3

#### ١٤٢. حديث ابن مسعود في الدعاء في الصباح والمساء:

سبق ذکره (۱۳۱)

#### ١٤٣. حديث عائشة في الدعاء بالمعافاة:

سبق ذكره ( ١٢) الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» من الباب الأول من القسم الأول.

### ١٤٤. حديث أبي هريرة . رضي الله عنه :

مسلم في الذكر والدعاء. . (٢٧١٣ ) ٤ /٢٠٨٤ ) ً

ولفظه «اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك

من شركل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء..».

والترمذي في الدعوات (١٩) الحديث (٣٤٦٠) وقال: حسن صحيح ٥/١٣١/ والمرمذي في الدعوات (١٩) الحديث (١٩١ / ١٥١٠ / وأوله طلب فاطمة وباب (٦٨) الحديث (٣٥٤٨) ٢/٢٧٤ - خادماً وابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو إذا أوى إلى فراشه (٣٨٧٣) ٢/٢٧٤ - ١٢٧٥ / وأبو داود في الأدب باب ما يقال عند النوم (٥٠٥١) ٤/٢١٢ وابن حبان (٩٦٦) ٣/٢٤٦ /

#### ١٤٥. حديث عائشة في سؤال الخير كله:

ابن ماجه في الدعاء باب الجوامع من الدعاء (٣٨٤٦) وفي الزوائد: في إسناده مقال، وأم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيها، وعدها جماعة من الصحابة وفيه نظر، لأنها ولدت بعد موت أبي بكر، وباقي رجال الإسناد ثقات» ٢ / ١٢٦٤ / قلت: وأم كلثوم قد عدها ابن حجر من الثقات. التقريب /٧٥٨ / فيكون الحديث صحيح الإسناد وأبو داود الطيالسي ( ١٥٦٩ ) / ٢١٩ / ٢٢٠ /

#### ١٤٦. حديث أبو بكر في سؤال العفو والعافية:

سبق ذكره رقم ( ٥ ) الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» من الباب الأول - القسم الأول .

#### ١٤٧-١٤٨. حديثا أنس في سؤال العفو والعافية:

سبق ذكره (١٠٠) الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض».

# ١٤٩. حديث علي في العافية:

سبق ذكره ( ٨ ) الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض».

#### ١٥٠. حديث العباس في العافية:

سبق ذكره (٧) الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض».

## ١٥١. حديث أبي هريرة رَيْقُ قال: قال رسول الله على:

«ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة».

سبق ذكره (٤) الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض»

- وعن ابن عمر. رضي الله عنهما. قال:

«لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي، وحيث يصبح:

«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني، ودنياي، وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

سبق ذكره رقم (١٦) في الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» وفي الفصل المذكور أحاديث أخر في العافية.

#### ١٥٢. حديث ابن عباس في الصحة والفراغ:

سبق ذكره (٢) في الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» الباب الأول من القسم الأول. وأحمد في المسند ٥ / ٣٨٣ و٣٩٧ و ٣٩٨ و ٤٠٥ / وابن أبي شيبة في المصنف

٨ / ٤٨ / / وأبو الشيخ في الأمشال (٣٥) / ٢٣ / والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣ / ١٠٧ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣ / ١٠٧ / وابن حبان في الصحيح (٣٣٧٨) / ١٧٢ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧ / ١٩٤ / ٤ / ٣٦٩ والبيهقي في السنن الكبرى ١ / ١٨٨ / وفي الأربعين الصغرى / / ١٩٤ / والخطيب في تاريخ بغداد ١ / ٢٩١ / والخرائطي في مكارم الأخلاق ( ١٨) / ٣٥ /

وعن عبدالله بن يزيد الخطمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «كل معروف مصدقة» البخاري في الأدب المفرد ( ٢٣١) / ٦٨ / وابن أبي شيبة في المصنف ٨ / ٥٤٥ / وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١ / ٦٦ / قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات. مجمع الزوائد ٣ / ١٣٦ /

#### ۱۵۳. حدیث جابر «کل معروف صدقة»:

البخاري في الأدب باب كل معروف صدقة ( ٢٠٢١) ، ١ / ٢٦٢ / وفي الأدب المفرد ( ٢٢٤) / ٢٦٢ / والترمذي في البر والصلة باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر ( ٢٠٣٧) وزاد: «وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تضرغ من دلوك في إناء أخيك» وقال: حسن صحيح ٣ / ٢٣٤ / وأحمد في المسند ٣ / ٣٤٤ و ٣٦٠ / وابن أبي شهيبة في المصنف ٨ / ٥٥٠ / وأبو يعلى في المسند ( ٢٠٣٦) وفيه زيادة ٢ / ٣٩٦ / وعبد بن حميد في المسند: المنتخب ( ١٠٨١) ٣ / ٤٤ / وفيه زيادة والبزار في المسند . كشف الأستار ( ٥٥٥) والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٤ / ١ و ١١٠ ) ومكارم الأخلاق ( ١١٢) وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج ( ٩ و ١١ و ١١) والحاكم في المستدرك وقال صحيح، وخالفه الذهبي بأن عبدالحميد ضعفوه ٢ / ٥٠ / وأبو الشيخ في الأمثال ( ٣٦١ ) / ٣٢ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣ / ٤٩ / وابن حبان في الصحيح ( ٣٣٧٩ ) م / ١٧٢ / وفيه «عبدالحميد وابن عدي في الكامل والدارقطني في السنن ( ١٠١) ٣ / ٣٨ / وفيه «عبدالحميد

الهلالي » ضعفه ابن المديني وأبوزرعة والدارقطني ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ. والبغوي في شرح السنة (١٦٤٦ و١٦٤٦) ٢/١٤٦ و١٤٦ ووثقه الهلالي. قال الهيئمي: وفي إسناد أحمد «المنكدر بن محمد بن المنكدر» وثقه أحمد وضعفه النسائي، وفي إسناد أبو يعلى «مسور بن الصلت» وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣/١٣٦ / والحديث صحيح من رواية البخاري

#### - وعن حذيفة بن اليمان. رضى الله عنه. قال:

#### قال نبيكم ﷺ: «كل معروف صدقة»:

مـسلم في الزكاة (١٠٠٥) ٢ /٦٩٧/ وأبو داود في الأدب باب في المعـونة للمسلم (٤٩٤٧) ٤ /٢٨٧/ والبخاري في الأدب المفرد (٢٣٣) /٦٨ / - وعن عبدالله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال: «كل معروف صدقة» هناد في الزهد (١٠٨٥) ٢/٤٨٧/ وابن أبي شيبة في المصنف ٨/٨٥ و٥٥٠/ و١٢ / ٤٧٩/ والطبراني في المعجم الكبير (١٠٤٧) ١٠/١٠/ و١٠/٢٣٢/ وفي مكارم الأخلاق (١١٢) /٧٨/ والخرائطي في مكارم الأخلاق (٨٢) /١٥/ وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (١١) /٢٧-٢٨/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/٤٩ / و٧/١٩٤ / والهيثم بن كليب في المسند (٣٣٠) ١ /٣٤٨/ والقيضاعي في مسند الشهاب (٨٩) ١/٨٧/ والبزار. كشف الأستار (٩٥٥) ١/٥٣/ والبحر الزخار (١٥٨٢) ٥/٥٧/ وزاد «إلى غنى أو فقير». وابن عدي في الكامل ٤/١٣٩٥/ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه «صدقة بن موسى الدقيقي وهو ضعيف». مجمع الزوائد ٣/١٣٦/ - وعن أبي مسعود البدري رَوْقَيْ قال: قال رسول الله عَلِيَّ: «كل معروف صدقة» الطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١ /٣٠٣/ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١/٣٠٣/

- وعن بلال رَضِ الله عند الطبراني في المعجم الكبير ١ /٣٥٣/
- وعن طارق بن أشيم عند الطبراني في المعجم الكبير ٨ / ٣٨٤ /
  - وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ حلية الأولياء ٧ / ١٩٤ /
    - وعن نبيط بن شريط رَعِظْتُ قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل معروف صدقة».

الطبراني في الأوسط وفيه من لم يعرفه الهيثمي. مجمع الزوائد ٣ / ١٣٦ / - وعن عدى بن ثابت عن أبيه عن جده قال:

قال رسول الله ﷺ: «كل معروف صدقة».

الطبراني في الكبير قال الهيثمي: وثابت لم يرو عنه غير ابنه عدي، وبقية رجاله موثقون. مجمع الزوائد ٣/١٣٧/

- وعن أبي مالك الأشجعي رَوْظُكُ

أن النبي ﷺ قال: «كل معروف صدقة».

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه جماعة لم أعرفهم. مجمع الزوائد

- وعن عبدالله بن يزيد الخطمي. رضي الله عنه. قال:

قال رسول الله ﷺ: «كل معروف صدقة».

قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات. مجمع الزوائد ٣٦/٣ /

١٥٤. حديث أبي موسى في «المؤمن للمؤمن»:

البخاري في الأدب المفرد باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاً (٢٠٢٦) ، / ٤٦٤ / ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥) ٤ / ١٩٩٩ / وأبو داود والطيالسي في المسند (٣٥١٥) / ٢٦٠ / ٢٦٠ / ١٢٦٠ / والبغوي في شرح السنة (٢٥١٤)

#### ١٥٥. حديث جرير بن عبدالله في النصح لكل مسلم:

البخاري في الإيمان باب قول النبي عَلِي (الدين النصيحة) (٥٥ و٥٥) ١ / ٢١ وفي الركاة و٨٦ / ١٠ / وفي الركاة و٨٦ / ١٠ / وفي البيعة على إقام الصلاة (٤٢٥) ٢ / ١٠ / وفي البيعة على إيتاء الركاة (٤٠١) ٢ / ٢١٤ / ٣ / ٢١٤ / وفي البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر (٢١٥٧) ٤ / ٣٣٤ / وفي الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام (٤٠١٧ و١٠ ٢٧١ و ٢٧١٥) ٥ / ٣٦٩ / وفي الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس (٤٠٧٧) ١ / ٢٠٥ / وفي الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس (٤٠٠٧) ١ / ٢٠٥ / من طرق سبعة وأبو داود في الأدب باب النصيحة (٤٩٤٥) ٤ / ٢٨٦ / والترمذي في البرباب في النصيحة (١٩٩١) ١ / ٢٠١ / والنسائي في البيعة باب البيعة على النصح لكل مسلم المائي المسلم ال

### ١٥٦. حديث تميم ابن أوس في «النصيحة»:

مسلم في الإيمان (٥٥) ١/٤٧٥٧/ وأبو داود في الأدب باب في النصيحة (٤٩٤٤) ٤/٢٨٦/ والترمذي في البرباب في النصيحة (١٩٩٠) وقال: حديث حسن ٣/٢١٧/ والنسائي في البيعة باب النصيحة للإمام ٧/٢٥١-١٥٧/ عن تميم

وأبي هريرة وفي الكبرى في السير ( ٨٧٥٣ و ٤٥٧٨) ٥/ ٢٢٩ / وأحمد في المسند ٤ / ٢٠١ / و / ٢٠١٠ / والحميدي في المسند ( ٨٣٧ ) ٢ / ٣٦٩ / وابن حبان في المسند ( ٨٣٧ ) ٤ / ٤٣٦ / وابن حبان في المسند ( ٤٧٧٤ و ٤٥٧٤ ) ١٠ / ٤٣٦-٤٣٥ / وأبو عوانة في المسند ١ / ٣٧-٣٦ /

- وجاء في صحيح ابن خزيمة «عن أبي هريرة» وبين ابن حجر أنه وهم، ونقل عن البخاري أنه قال: لا يصح إلا عن تميم. ١/١٣٨/ وحديث أبي هريرة في المسند ٢/٢٩/ والقضاعي في مسند الشهاب (١٧) ١/٤٤/ و(١٨) /٥٥/ والطبراني في المعجم الكبير (١٢٦٠/١٦٠/ وفي مكارم الأخلاق /٦٦/

- وعن ابن عباس. رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله ﷺ:

«الدين النصيحة» قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المؤمنين.

أحمد في المسند ١/ ٥٠١/ وأبو يعلى في المسند (٢٣٦٨) ٣/ ٢٦-٢١ / والبزار. كشف الأستار (٢٦) ١/ ٩٩-٥٠ / والطبراني في الكبير (١١٩٨) قال الهيشمي: ورجال أبو يعلى رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١/ ٨٧ / والبخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٥٠٠ / وأعله برواية سفيان عن طريق تميم الداري. وكذا ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٥٠٠ / ١

- وعن ابن عمر. رضى الله عنهما.: قال: قال رسول الله على:

«الدين النصيحة» قيل لن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة السلمين وعامتهم».

عند البزار في المسند. كشف الأستار ( 77 ) 1 / 00 / والدارمي في الرقائق باب الدين النصيحة ( 770 ) 7 / 7 / 7 / وابن حبان في الصحيح ( 800 ) 9 / 9 - 9 - 9 والطبراني في مسند الشهاب ( 91 ) / 9 - 9 والطبراني في مكارم الأخلاق ( 97 ) قال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد 10 / 1 / 1

#### ١٥٧. حديث أبي موسى في الصدقة التي على المسلم:

سبق ذكره ( ٢٥) في الفصل الأول «الإنسان من التخلق إلى الموت » من الباب الأول القسم الأول.

#### ۱۵۸. حديث البراء بن عازب «أمرنا بسبع»:

سبق ذكره (٥٥) في الباب الثاني «العلوم التطبيقية الأخرى من القسم الأول.

#### ١٥٩. حديث أبي هريرة في حق المسلم:

سبق ذكره ( ١٣٥) في الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» في الباب الأول من القسم الأول.

#### ١٦٠. حديث أبي هريرة «من نفس عن مؤمن»:

مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩) من طرق خمسة ٤ /٢٩٧٤. والترمذي في البر باب ما جاء في الستر على المسلمين (١٩٩٥) وقال: حسن ٣/١٨٦-٢١٩/ والطيالسي في المسند (٢١٩/٣١٩/

#### ١٦١. حديث عثمان في تعلم القرآن:

البخاري في فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ( 0.70 و 0.70 ) 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70

وعبد الرزاق في المصنف ( ٩٩٥ ) ٣ /٣٦٨٣٦٧ / وابن الضريس في فضائل القرآن ( ١٦٣ ) ١ / ٣٢٤ - ٣٢٥ / والطيالسي في المسند ( ١٣٩ ) ١ / ٣٢٤ - ٣٢٥ / والطيالسي في المسند ( ٧٣ ) . ١٣ / وابن أبي شيبة ١٠ / ٢٠٥ / والبغوي في الجعديات ( ٤٨٩ / والبزار ( ٣٩٦ ) والبزار ( ٣٩٦ ) و ٢ / ٢٥٦ ) والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١١ / ٣٥٠ / و٤ / ١٠٥ و١ و ٢٤٣ / والبيهقي في شعب الإيمان ( ٢٠٠٥ ) والقضاعي في مسند الشهاب ( ١٢٤٠ ) ٢ / ٢٢٢ / وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤ / ١٩٤ / و٨ ) ١٩٤ / و٨ )

- وعن سعد بن أبي وقاص. رضي الله عنه ..

قال: قال رسول الله ﷺ: «خياركم من تعلم القرآن وعلمه».

ابن ماجه في المقدمة باب فضل من تعلم القرآن وعلمه (٢١٣) وفي الزوائد: إسناده ضعيف ١/٧٧/ والدارمي في فضائل القرآن باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه (٣٣٣٩) ٢/٩٢٥/ والآجري في آداب حملة القرآن (١٤) والبزار في المسند البحر الزخار (١١٥٧) ٣/٣٥٦/ وأبو يعلى في المسند (١١٤) ٢/١٣٦/ وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف، وقال ابن حجر: متروك والدروقي في مسند سعد ويحسن لحديث عثمان. وقد أشار له الترمذي بقوله «وفي الباب» قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وإسناد فيه شريك وعاصم وكلاهما ثقة وفيهما ضعف. مجمع الزوائد ٧/١٦٦/

- وعن علي. رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ﷺ:

«خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

الترمذي في فضائل القرآن باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه (٣٠٧٤) ٤ /٢٤٨٢٤٧ والدارمي في فضائل القرآن باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه (٣٣٣٧) ٢ / ٢٨٥ / وأحمد في المسند (١٣١٨) ١ / ١٥٣ / وإسناده ضعيف لضعف عبدالرحمن ابن إسحاق وجهالة النعمان بن سعد وهو في الزوائد وابن أبي شيبة في المصنف ١٠ / ٢٧٨ - ١٩٥ والبزار في البحر الزخار (٢٩٨) ٢ / ٢٧٨ - ٢٧٩ وابن الضريس في المصنف ١٠ / ٢٧١ ) والبزار في البحر الزخار (١٩٨) ٢ / ٢٧٨ / وابن عدي في الكامل (فضائل القرآن (١٣١) والآجري في آداب حملة القرآن (١٣١) وابن عدي في الكامل ٤ / ١٦١٤ / والخطيب في تاريخ بغداد ١٠ / ٥٩٤ / والحديث يحسن لحديث عثمان.

- وعن أبي أمامة «خياركم من تعلم القرآن وعلمه».

الطبراني في المعجم الكبير ( ٧٩٨٨) ٨ / ٢٥٣ /

- وعن أنس بن مالك. رضى الله عنه. قال:

قال رسول الله ﷺ: «خياركم من تعلم القرآن وعلمه».

الطبراني في المعجم الصغير ١/١٣٦/ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/٣٥/ والقضاعي في مسند الشهاب (٢٤٢) ٢/٢٥٧/ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه محمد بن سنان القزاز وثقه الدارقطني وضعفه جماعة. مجمع الزوائد ٧/١٦٦/

- وعن عبدالله بن مسعود . رضي الله عنه .:

رفعه قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

قال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده فيه شريك وعاصم وكلاهما ثقة وفيهما ضعف. مجمع الزوائد ٧ / ١٦٦ /

#### ١٦٢. حديث أنس في تعلم العلم:

الترمذي في العلم باب فضل طلب العلم ( ٥٧٨٥ ) وقال: حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه ٤ /١٣٧ / - وعن أبي هريرة. رضى الله عنه. أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

«من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيراً أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له».

ابن حبان في الصحيح (  $\Lambda V$  )  $1 / Y \Lambda V - X \Lambda V /$  وابن أبي شيبة في المصنف  $1 / Y \Lambda V /$  وابن ماجه في المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (  $1 / Y \Lambda - X \Lambda V /$  قال في الزوائد: هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته والحاكم في المستدرك  $1 / Y \Lambda V /$  وأحمد في المسند  $1 / Y \Lambda V /$  وأحمد في المسند  $1 / Y \Lambda V /$ 

- وعن سهل بن سعد الساعدي. رضى الله عنه. عن النبي ﷺ قال:

«من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيراً، أو ليعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس كان بمنزلة من يرى ما يعجبه وهو شيء لغيره».

الطبراني في الكبير ( ٩١١ ٥ ) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يعقوب بن حميد الكاسب وثقه البخاري وابن حبان وضعفه النسائي وغيره ولم يستندوا في ضعفه إلا إلى أنه محدود، وسماعه صحيح. مجمع الزوائد ١٢٣/١/

- وعن أبي أمامة. رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:

«من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاماً حجته».

الحاكم في المستدرك ١ / ٩١ / والطبراني في الكبير، قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون كلهم. مجمع الزوائد ١٢٣/١/

#### ١٦٣. حديث عمر في تعلم الرماية والسباحة:

سبق في الباب الأول الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» (١١٢)٠

#### ١٦٤. حديث ابن عمر في المسابقة بين الخيل

سبق ذكره في الباب الأول: الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» (١١٣)

#### ١٦٥. حديث مسابقة عائشة:

سبق في الباب الأول: الفصل الثالث الوقاية من الأمراض» ( ١١٤)

#### ١٦٦. حديث معاذ في الضامنين على الله تعالى:

سبق في الباب الأول: الفصل الثالث «الوقاية من الأمراض» ( ١٧٣)

#### ١٦٧. حديث أبي ذر فيما يدخل الجنة:

ابن حبان في الصحيح (٣٧٣) ٢ / ٨١ / ٨ وأحمد في المسند ٤ / ٣٩٥ و ١ ٤١١ / والحبراني في المستدرك وقال: صحيح وأقره الذهبي ١ / ٦٣ / والطبراني في المسند. الكبير ( ١٦٥٠) قال الهيثمي: ورجاله ثقات. مجمع الزوائد والبزار في المسند. كشف الأستار ( ٩٤١) قال الهيثمي: فيه العوام بن جويرية. فيه ضعف ٣ / ١٠٩ / وجاء الحديث بلفظ آخر. قال أبو ذر: سألت النبي على أي العمل أفضل؟

قال: إيمان بالله، وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها. قلت: فإذا لم أفعل؟ قال: تعين صانعاً، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك».

البخاري في العتق باب أي الرقاب أفضل (٢٥١٨) ٥/١٧٦/ ومسلم في الإيمان (٢٤٨) ١/٩٨/ والبخاري في الأدب المفرد (٢٢٠) /٦٥/ وأحمد في المسند ٥/١٦/ و١٠٠١ و١٧١/ وعبدالرزاق في المصنف (٢٩٨ و٢٠٢٩) وابن منده في الإيمان (٢٣٢) والخميدي في المسند (٣١) والدارمي والنسائي في العتق

#### - وجاء عن أبي ذرقال: قال رسول الله على:

«تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطة الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة».

الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في صنائع المعروف (٢٠٢٢) ٣ /٢٢٨-

#### ١٦٨. حديث البراء فيما يدخل الجنة:

سبق ذكره (٥٥) في الفصل الثاني من الباب الأول - القسم الأول.

- وعن أبي موسى الأشعري. رضي الله عنه. قال: قال النبي ﷺ:

«على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعتمل بيديه، فينفع نفسه، ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ أو إن لم يفعل؟ قال: فينفع نفسه، ويتصدق. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير، أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشرفإن له يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشرفإن له صدقة» سبق ذكره ( ٢٥) في الفصل الأول من الباب الأول ـ القسم الأول.

\* \* \*

# فمرس المجلد الأواء

| الصفحة | الموضوع                            |
|--------|------------------------------------|
| ٥      | الإهداء                            |
| ٧      | بين يدي الكتاب                     |
| ۱۳     | هذا الكتاب                         |
| 10     | المقدمة                            |
| ۱۷     | الإعجاز لغة واصطلاحًا              |
|        | التسعر الأول                       |
| 44     | الإعجاز العلمي في العلوم التطبيقية |
| i      | الباب الأول من القسم الأول         |
| ٤١     | في الطب والعلوم التطبيقية          |
|        | الفصل الأول                        |
| ٤٥     | ١ – خلق الـله آدم                  |
| ٥٢     | ٢ ـ تزوجو الودود الولود            |
| ٥ ٤    | ٣- ما من كل الماء يكون الولد       |
| 00     | ٤ - كيف يتحدد الجنس ذكرًا أم أنثى  |
| ٥٨     | ٥– نفخ الروح في الجنين             |
| ٦١     | ٦- المورثات في الجنين              |
| ٦٥     | ٧- شق السمع والبصر                 |
| ٦٧     | ٨ – المسخ لا يتناسل                |
| ٦٩     | ٩- عدد المفاصل في جسم الإنسان      |
| 77     | ١٠ – الترابط بين جميع أعضاء البدن  |
| ٧٥     | ١١- صلاح القلب صلاح الجسد          |
| ٧٦     | ١٢ – تحنيك الوليد بالتمر           |
|        |                                    |

| الصفحة     | الموضوع                       |    |
|------------|-------------------------------|----|
| ٧٨         | ١٣ – حلق رأس الوليد           |    |
| <b>V</b> 9 | ١٤ – الاختتان                 |    |
| ٨٤         | ١٥ ــ الانفعال                |    |
| 98         | ١٦- رجال الفجر والأصيل        |    |
| 97         | ١٧ – الاستحاضة عرق            |    |
| 9 ٧        | ١٨ – نوم النصف الأول من الليل | ١. |
| 1.1        | ١٩ – من نعس فليرقد ِ          | ۴. |
| 1.7        | ٢٠ النوم على الطرف الأيمن     |    |
| 1.0        | ٢١ – العطاس رحمة              |    |
| 1.9        | ۲۲ – رد التثاؤب ما استطاع     | ٤. |
| 111        | ٢٣ خير أكحالكم الإثمد         |    |
| 117        | ٢٤ – نمص الشعر من وجه المرأة  |    |
| 110        | ٢٥ تقليم الأظافر              |    |
| 14.        | ٢٦ حف الشارب                  |    |
| 172        | ٢٧ – حلق العانة               |    |
| ١٢٨        | ٢٨ – الحناء صباغ للشعر        |    |
| 177        | تخريج أحاديث المقدمة          |    |
|            | تخريج أحاديث الفصل الأول      |    |
| 170        | الإنسان من التخلق إلى الموت   |    |
|            | الفصل الثاني                  |    |
| Y 0 V      | الأطعمة والأشربة              |    |
| 709        | ١ – كيفية الأكل               |    |
| 770        | ٢– كيفية الشرب                |    |
| 779        | ٣ - كمية ما يأكل الإنسان      |    |
|            |                               |    |

| الصفحة        | الموضوع                        |
|---------------|--------------------------------|
| 777           | ٤ – اللبن غذاء كامل            |
| 7.7.7         | ٥- التمر غذاء كامل             |
| 7.7.7         | ٦- التمريذهب الداء ولا داء فيه |
| 791           | ٧- الإِفطار على التمر والرطب   |
| 797           | ٨- النقي: الخبر الأبيض         |
| 799           | ٩ – خبز الشعير                 |
| ٣٠٤           | ١٠ – نعم الأدم الخل            |
| ۳.٧           | ١١ – زيت الزيتون               |
| 717           | ١٢ – ويظهر السمن               |
| <b>71</b> / 1 | ١٣ – الدباء                    |
| 777           | ١٤ – العسل والطب               |
| 770           | -10 السمك                      |
| 771           | ٦٦ – البطيخ                    |
| ٣٣.           | ١٧ ــ أكل الثوم والبصل         |
| ۳۳۸           | ۱۸ – ماهية الخمر               |
| 727           | ٩١ – الإدمان والخمر            |
| ٣٤٦           | ۲۰ الخمر داء وليست دواء        |
| 808           | ٢١ ــ والمخدرات أيضًا          |
|               | تخريج أحاديث الفصل الثاني      |
| <b>7</b> 00   | الأطعمة والأشربة               |
|               | الفصل الثالث                   |
| १२०           | الوقاية من الأمراض             |
| ٤٦٧           | بين يدي هذه المباحث            |
| १७९           | ١ – الاهتمام بالصحة والعافية   |
|               |                                |

| الصفحة    | الموضوع                          |
|-----------|----------------------------------|
| ٤٧٤       | ٧- الماء طهور لا ينجسه شيء       |
| ٤٧٨       | ٣- البول قاعداً                  |
| ٤٨٠       | ٤ – الاستنجاء بالماء             |
| ٤٨١       | ٥- اتقوا الملاعن الثلاث          |
| ٤٨٤       | ٦- غسل ما أصابه من المرأة        |
| ٤٨٥       | ٧- الطهارة من بول الرضيع         |
| ٤٨٨       | ٨- الغسل في الأسبوع مرة          |
| ·- 0·V    | ٩ – السواك مطهرة للفم مرضاة للرب |
| ٥١٨       | ٠١٠ السنة والرياضة               |
| ٥٣٧       | ١١- الوقاية خير من العلاج        |
| 0 2 7     | ١٢ من الوقاية تغطية الآنية       |
| 0 8 0     | ١٣- الحجر الصحى                  |
| 0 0 7 0 0 | ع ١٠- حديث الذباب                |
| 700       | ٥ ١- اللواط ومرض الإيدز          |
|           | تخريج أحاديث الفصل الثالث        |
| 770       | الوقاية من الأمراض               |
|           |                                  |
|           | * * *                            |
|           |                                  |
|           |                                  |
|           |                                  |
|           |                                  |
|           |                                  |
|           |                                  |
|           |                                  |
|           |                                  |

O

# فعرس المجلط الثاني

| الصفحة      | الم وضوع                             |
|-------------|--------------------------------------|
|             | الفصل الرابع                         |
| <b>٧٧</b> ٥ | المرض والدواء                        |
| <b>YYY</b>  | ١- تعلم الطب قبل مزاولته             |
| ٧٨٠         | ٢- لا داء إلا وله دواء               |
| ٧٨٣         | ٣- الهرم داء لا دواء له              |
| ۷۸٥         | ٤ - الاستشفاء بالقرآن الكريم         |
| ۸۱٤         | o- الاستشفاء بالأدعية النبوية        |
| ۸۱۹         | 7 – الاستشفاء بالصدقة                |
| ۸۲۲         | ٧- الاستشفاء بماء زمزم               |
| ٨٢٦         | ٨- الحمي والماء                      |
| ۸۲۹         | ٩ الحبة السوداء                      |
| ٨٣٣         | ١٠ ــ المداواة بالبان الإبل وأبوالها |
| ٨٣٦         | ١١- تطهير الحروق                     |
| ۸۳۷         | ١٢ – الصبر                           |
| ٨٤١         | ١٣ - داء الكلب والتراب               |
| ٨٤٢         | ١٤ – السنا                           |
| ٨٤٤         | ١٥ – المريض والطعام                  |
|             | تخريج أحاديث الفصل الرابع            |
| ٨٤٩         | المرض والدواء                        |
|             | الباب الثاني من القسم الأول          |
| ۸۹٥         | العلوم التطبيقية الأخرى              |
| ۸۹٧         | ١- سرعة الضوء                        |
|             |                                      |

| الصفحة | الموضم وع                            |
|--------|--------------------------------------|
| ٩٠٢    | ٢- نار جهنم سوداء                    |
| 9 • ٤  | ٣- العلاقة بين اللؤلؤ والصوت         |
| 9.7    | ٤ – الصوت والسماعة                   |
| 9 . 9  | ٥- الذهب والفضة للاستعمال            |
| 918    | ٦- السنة وعلم الجغرافيا              |
| 910    | ٧- دوران الكون                       |
| 917    | ٨- دقة قبلة المسجد النبوي            |
| ٩٢.    | ٩- اليوم أربع وعشرون ساعة            |
| 974    | ١٠ – وتعود أرض العرب جنات وأنهارًا   |
| 478    | ١١- لا تقوم الساعة حتى تبعج جبال مكة |
| 98.    | ١٢ ـ يبنى البيت كأحسن مما كان        |
| 971    | ١٣- التطاول في البنيان               |
| 9 44   | ٤ ١ – الاقتصاد                       |
| 940    | ١٥ – الإحصاء                         |
| 984    | ٦٦ – النسبة في السنة                 |
| 9 £ £  | ١٧– الورع المفقود                    |
| 9 2 7  | ۱۸ – النقد                           |
| 9      | ١٩ – أكل الربا                       |
| 90.    | ٢٠ الربا سبعون جزءًا                 |
| 907    | ٢١ – كثرة المال بين يدي الناس        |
| 900    | ٢٢ – زهرة الحياة الدنيا              |
| 907    | ٢٣ ـ قرن الصحابة مائة سنة            |
| 9,01   | ٢٤ – خدمة الروم المسلمين             |
| 909    | ٢٥ ـ تداعي الأمم على أمة الإِسلام    |

| الصفحة | الموضوع                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 971    | ٢٦ – تجمع اليهود في فلسطين                |
| 978    | ٢٧ – صنفان من أهل النار                   |
| 970    | ٢٨ – القوة الرمي                          |
| ٩٧٠    | ٢٩ - الحيوان حلبه عند مورده               |
| 977    | ٣٠ الوقاية من الحريق                      |
| 977    | ٣١- الاعتناء بالحرب المعنوية والإعلام     |
|        | تخريج أحاديث الباب الثاني من القسم الأول  |
| 111    | العلوم التطبيقية الأخرى                   |
|        | القسمرالثاني                              |
| ١٠٨٣   | الإعجاز العلمي في العلوم الإنسانية        |
| ١٠٨٥   | ١ – الإِيمان بالله تعالى                  |
| 1.97   | ٣- أثر البيئة والطبيعة في النمو والنشأة   |
| 1177   | ٣- تأثير الطبيعة على الإنسان              |
| ١١٤٤   | ٤ ــ الفروق الفردية                       |
| ١١٨٣   | ٥- الدوافع وشدتها                         |
| ١١٨٩   | مراجع الإعجاز العلمي في العلوم الإنسانية  |
|        | تخريج أحاديث الباب الأول من القسم الثاني  |
| 1191   | العلوم الإِنسانية                         |
|        | الباب الثاني من القسم الثاني              |
| ١٣٠٣   | أسباب الأمراض النفسية                     |
| ١٣٠٧   | ١- السنة النبوية للأمراض النفسية          |
| :      | تخريج أحاديث الباب الثاني من القسم الثاني |
| ١٣٨١   | أسباب الأمراض النفسية                     |
|        | * * *                                     |